





# نعتوم شقير

# المرابعة ال

تىتىدىم **د. درۇي ھېرلارمى ھ**ىلىلىكى



فهرسة أثناء النشر اعبك الهيئة العامة ليار الكتب والوثائق القومية ادارة الشنون الفنيا جغرافية وتاريخ السودان/ تأثيف نعوم شقير . – ط.١ . – الخرطوم: دار عزا للنشر والتوزيع، ٢٠٠٧. ١٤٠٠ ص :

بطاقة فدسة

١ - السودان - جغرافيا 417.6

كستساب : جغرافية وتاريخ السودان

رقسم الإيسداع : ١٨٥٥/٧٠٠٧ تاريخ النشر: ٢٠٠٧

ردم\_\_\_\_ : ۹۹۹۲ - ۵۶ - ۹۹۹۲۲ حقوق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة ولا يسمح بإعادة نشر هذا العمل كاملا أو أي قسم من أقسامه ، بأي شكل من أشكال النشر إلا باذن كتابي السنساشير : دار عسزة لسلسنشسر والستسوزيسع

וצנונة

بريدالكتروني

: شارع الجامعة - الخرطوم - جنوب وزارة الصحة .

ت: ۸۲۷۸۷۲۰۰ فاکس: ۸۲۷۸۷۲۰۸ (۱ - ۲٤۹ +) ت: ۲۰۲۷۸۷۳۸ الستسوزيسع : دارعزة للنشر والتوزيع

السودان – الخرطوم . ص.ب : ١٢٩٠٩

azzaph @ yahoo.com

# أمجزء الأول



THE GEOGRAPHY OF SUDAN

# الباشيالأول

جغرافية السودان الطبيعية

# مُقَتْ إِيْكُيْنَ

يسعدنى ويطيب لي أن أقدم لهذه الطبعة من كتاب نعوم شقير «جغرافية وتاريخ السودان» التي تتولى أمرها دار عزة للنشر.

يعد كتاب نعوم شقير من أهم المراجع التي كتبت عن تاريخ السودان في القرن التاسع عـشر. ونعوم شقير لبناني عمل في مصلحة المخابرات الحربية المصرية. كتب شقير كتابًا شاملاً باللغة العربية وصدرت أول طبعة منه عام ١٩٠٣ في ال. اهرة بعنوان تاريخ السودان الحديث وجغرافيته. وصدرت الطبعة الثانية في بيروت عام ١٩٦٧ بعنوان جغرافية وتاريخ السودان. وظل هذا الكتاب وحتى الخمسينيات من القرن العشرين أهم رواية شاملة عن المهدية ترتكز على مصادر أولية. بالرغم من أن شقير لم يحصر نفسه في القرن التاسع عشر، حيث تعرض لتاريخ السودان القديم في خمسة أبواب وتاريخ السودان الوسيط وجزء يسير من العبهد الأول للحكم الثنائي إلا أن الجـزء الأطول والأصيل من دراستــه كرس للتركــية والمهدية بـل المهدية حيث تـناولت الصفحـات من ص ٦٣١ إلى ١٣٩١ نشأة الدولة المهدية إلى زوالها وقد وردت جملة من وثائق المهدية والخليفة في كتباب نعوم شنتير. وتورد وثائق المخابرات المصرية التي عمل بها بيانات عن هذه الوثائق ترجمة ووصف وتمحيصً.

اعتمد شقير أيضا في كتابه على الكم الروائي وهو ما رواه المشتركون في الوقائع والحوادث والمعاصرون بشكل عام ومن ما سمعوا عن هؤلاء من الأبناء والأحفاد وكان جل اعتماده على روايات الأمراء والضباط والأعيان. ومن أهم مصادر الرواية ما دونته المخابرات الحربية المصرية في دورياتها وتقاريرها التي ظلت متاحة للباحثين. والكم الروائي هو بخلاف ما يعتقد، العنصر الغالب الذي كيف الصورة المهدية.

ظل كتاب نعوم شقير المرجع الرئيس حتى ظهور كتابات أكاديمية عن المهدية مثل كتابات بيتر هولت ومكي شبيكة ومحمد إبراهم أبو سليم رواد الدراسات الأكاديمية عن المهدية. وأصبح مرجعًا رئيسا لكتابات هؤلاء وأصبحت تحليلاته لأسباب الثورة المهدية وعوامل نجاحها مرتكزًا استندوا عليه في إبراز ما اتفقوا عليه معه وما اختلفوا فيه. حيث انتقد هولت في كتابه ١٨٩٨ - ١٨٩٨ شقير لإبرازه جانبًا واحدًا هو أن المهدية في السوادن ١٨٩١ - ١٨٩٨ شقير لإبرازه جانبًا واحدًا هو أن القهر التركي - المصري مثل السبب الرئيس لاندلاع الثورة المهدية.

يورد أبو سليم في مقدمة «الآثار الكاملة للإمام المهدي» المجلد الأول أنه ذكر ما جاء بتاريخ نعوم شقير «لأن هذا التاريخ مرجع مهم وما نحسب أن أحداً يستغنى عنه. وأغلب ما نقله وارد في مصادرنا بشكل مرض، وفي هذه الحالة فإنا لا نعارض به. وبعض ما نقله لا يرد إلا فيه، وهذا ينقل كما هو، أو لا يرد إلا فيه ومصدر آخر، وهنا نقارن بين هذا النص وذاك. ونعوم عموماً مرجع طيب لمعرفة ظروف صدور الوثائق التي ينقلها لأنها تأتي في إطار الحوادث، ولكن لا ينبغي أن يؤخذ على

عـلاته لأنه اعتـمد عـلى المصدر الشـفوي وعـول عليـه ووقع في بعض أخطاء، ولأن معلوماته عن مـصنفات المهدية ونصوصها كانت ضـعيفة، وقد نقل النصوص كما اتفقت دون مراجعة نسخة بأخرى».

ومما يؤخذ على المنتقدين لكتابات شقير النظرة الأحادية دون التدقق في الفائدة العلمية والارتكار في النقد على عموميات مثل أن شقير رجل مخابرات. فقد حوى هذا الكتاب معلومات مهمة لا غنى عنها لأي باحث في تاريخ السودان الحديث. إن ورود الفاظ مثل «المتمهدى» في وصفه للإمام المهدي وتحامله على المهدية في بعض المواضع لا تنفي أهمية الكتاب فقد أورد تفاصيل وقائع الثورة في شتى أنحاء السودان والمواقع العسكرية بصورة دقيقة. وأورد نصوصا كما هي مثل جواب أبي عنجا للملك يوحنا إمبراطور الحبشة وخطابات الخليفة عبد الله إلى السلطان عبد الحميد وإلى محمد السنوسي وسلطان وداى.

تنبع الأهمية الثانية لكتاب نعوم شقير في ربطه بين الجغرافيا من والتاريخ وهذا إدراك منه للارتباط الوثيق بين العلمين؛ والجغرافيا من العلوم المساعدة الضرورية لدراسة التاريخ، فالأرض هي المسرح الذي حدثت عليه وقائع التاريخ، وهي ذات أثر كبير في حياة الإنسان وتكوينه النفسي، وفي قوانينه وشرائعه، وفي نظمه السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وينبغي على المؤرخ أن يكون على دراية بالأحوال الجغرافية للمكان الذي سيتناوله بالدراسة، ولقد بلغ من أهمية الارتباط الوثيق بين الجغرافيا والتاريخ أن ظهرت نظرية لتفسير التاريخ عن طريق الجغرافيا.

من الظهـور في مواقع أخـرى وبدون المكان الجـغرافي يقف التـاريخ في الفراغ وليس من حدث اليجرى في فراغ». هذا ما فطن له نعوم شقير.

تناول الجزء الأول من مؤلف نعوم شقير جغرافية السودان وتحدث عن الحدود ونهر النيل وأراضي السودان ومعادنها وهوائها ونباتاتها وحيواناتها، وسكانها وجغرافية السودان الإدارية: مديريات السودان ومحافظاتها وسأمورياتها. مدن السودان وآثارها. حضارة السودان، أديانه، معارفه السودانين زراعتهم، تجارتهم، أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم.

خاتمة القول إن كتاب نعوم شقير موسوعسي شامل ومرجع للمؤرخ والجغرافي ودارس علم الإنسان والفولكلور. وبإعادة طبعه تسهم دار عزة في رفد المكتبة السودانية بالمفيد المثمر وهذا دأبها.

#### د. فدوى عبد الرحمن على طه

### القصل الاؤل

في

#### حدود السودان

السودان في اللغة السود ويطلق ايضاً على بلاد السود. وقد اطلقه المرببعد الاسلام على المالك الافريقية الاسلامية الواقعة في المنطقة المتوسطة التي الىجنوب الصحراء الكبرى وصحراء نوبيا فيا بين الحبشة وسنعبيا. وتشمل ممالك سنسار ودارفور ووداي وباجرمي و كانم وبرنو وسوكوتو وملي من الشرق الى الغرب اما السودان الذي فيه كلامنا فهو السودان المصري الممروف الآن بالسودان الانكليزي المصري . وحد من الشمال خط ٣٠ من خطوط العسرض الشمالي الى الشمال من حلفا . ومن الجنوب بلاد اوغندا التابعة لانكلترا على خط ٥ من خطوط المرض الشمالي تقريباً . ومن الشرق البحر الاحر وبلاد الإر و يا وبلاد الحبشة . ومن الغربي الصحراء الكبرى وبلاد وداي والجبال المتوسطة بين ومن الغرب والمغزوب الغربي الصحراء الكبرى وبلاد وداي والجبال المتوسطة بين المرب غو وجر الغزال . وهو على شكل غير منتظم طوله من الشسمال الى الجنوب نحو وحر ميل ومعظم عرضه من الشرق الى الغرب نحو وحر ميل ومعظم عرضه من الشرق الى الغرب نحو وحر ميل ومعظم عرضه من الشرق الى الغرب نحو وحر ميل ومعظم عرضه من الشرق الى الغرب نحو وحر ميل ومعظم عرضه من الشرق الى الغرب نحو و ميل و مهو على من الشرق الى الغرب نحو و ميل و مهوله ميل ومعظم عرضه من الشرق الى الغرب محو و ميل المنوب نحو و ميل المنوب عموله ميل ومعظم عرضه من الشرق الى الغرب غو و ميل و مهوله ميل ومعظم عرضه من الشرق الى الغرب غو و ميل و

# الفصل الثاني

في

#### نيلهسا

النيل الابيض: ويخترق هذه البلاد من الجنوب الى الشال نهر النيل العظم وله مصادر كثيرة اهمها مصدران النيل الابيض والنيل الازرق. اما النيل الابيض فيخرج منها ثلاث في او اسط القارة اكبرها مجيرة فكتوريا نيانزا عند خط الاستواء فيخرج منها نهر "ويجري الى الشمال الغربي متعرجاً نحو ٢٩٠ ميلاً فيصب في بحيرة ألبرت نيانزا في شماليها ، ويصب في جنوبيها نهر " آخر آت من بحيرة ألبرت نيانزا ويجري ادوارد نيانزا طوله معلا. ثم يخرج النيسل من بحيرة ألبرت نيانزا ويجري شمالاً في بلاد خط الاستواء باسم بحر الجبل أو بحر الرجاف مسافة ٢٠٥ ميسلا فيتغرع منه منه بحر "بعر ف ببحر الزراف ويسير البحران شمالاً منفرجين الى ان يبلغا عرض ٥ ويكون الرجاف على نحو ٢٠٠ ميل من نقطة انفراج الزراف عنه فيلتقي ببحر النزال وهو بحر كبير آت من الجنوب الغربي مؤلف من عدة الجسر فيلتقي ببحر الغراب ميلا اخرى فيقترن ببحر "سبت الآتي من الجنوب الشرقي . ثم يحري النيل الابيض شمالاً ١٠٥ ميلاً ونيف من مصب نهر سبت و١٥٠٠ ميلاً اوحواليها النيل الابيض شمالاً ٥٠٠ ميلاً ونيف من مصب نهر سبت و١٥٥٠ ميلاً اوحواليها من محد الاول من بحيرة فكتوريا فيلتقي بالنيل الازرق عند مدينة الخرطوم، ما مدينة الخرطوم، ما مدينة الخرطوم، ما مدينة الخرطوم، ما مدينة الخرطوم، ومدينة الخرطوم، مدينة الخرطوم، مدينة الخرطوم، مدينة القرين بالنيل الابيض شمالاً مدينة فكتوريا فيلتقي بالنيل الازرق عند مدينة الخرطوم، ما مدينة الخرطوم، مدينة الخرطوم، مدينة الخرويا فيلتقي بالنيل الابيض شمالاً مدينة الخرطوم، مدينة الخرطوم مدينة الحركة مدينة الخرطوم مدينة الخركة مدينة المركة مدينة الخركة مد

النيل الازرق: امسا النيل الازرق فيخرج من مجيرة تسانا في وسط الحبشة ويجري منها الى الجنوب حتى يكون على عرض ٤٠ ه فينقلب نحو الشهال الغربي الى ان يدخل بلاد سنار ويكون على ١٦٠ ميلا من الخرطوم فيصب فيسه نهر الدّندر. ثم يسير ٢٠ ميلا فيصب فيه نهر الرّحد. وكلاهما يأتيانه من جبسال غربي الحبشة ويجفان في الصيف. ويسير النيل الازرق الى ان يلتقي بالنيل الابيض عند الخرطوم بعد مسيرة ٨٤٦ ميلا من مجيرة تسانا التي خرج منها.

النيل الكبير: ثم يسير النيل الكبير الى ان ينتهي الى قرية الدامر على ١٨٠ ميلا من الخرطوم فيلتقي بنهر الاتبرا وهو نهر غزير سريع الجري مؤلف من عدة نهيرات آتية من جبال الحبشة الشمالية ويجف بهبوط النيل مدة ستة اشهر. ومن هناك يجري النيل شمالاً في بلاد لا يصيبها المطر الا تادرا فلا يصادف نهرا أو جدولاً معروفاً الى ان يصب في البحر المتوسط. وعند وصوله الى بلدة ابي حمد بعد مسيرة ١٩٠ ميلا او نحوها من مصب الاتبرا ينعطف نحو الجنوب الغربي الى جهة مخرجه كأنه يحن الى اصله ويسير كذلك متعرجاً مسافة نحو ١٩٤ ميك فيصل بلدة الدبة. ثم يستأنف السير شمالاً على تعرجه مسافة ٥٨٥ ميلا، من الدبة ويدخل مصر عند مدينة اسوان.

الدلتا ، ويجري النيل في ارض مصر حتى ينتهي الى مكان يقال له بطن البقرة على بعد ١٥ ميلا من القاهرة و ١٥٠ اميال من اسوان فينقسم شطرين احدها يميل نحو الشرق فيصب في البحر المتوسط بقرب مدينة دمياط والآخر يميل نحوالغرب فيصب فيه عند مدينة رشيد، ويتكون من هذين الشطرين مع البحر مثلث سماه اليونان الدلتا لمشابهته لحرف الدال عندهم وسمساه العرب روضة البحرين لكثرة خصبه . وطول قاعدة هذا المثلث نحو ٨٥ ميلا وعلوه ٥٠ ميلا وطول احد شطريه نحو ٩٥ ميلا . فيكون طول النيل على وجه التقريب من مصدره من بحيرة فكتوريا نيانزا الى مصبه في البحر المتوسط ٣٢٣٣ ميلا وهواطول إنهار الدنيا الانهر امازون في اميركا الجنوبية فانه اطول من النيل بنحو ٢٦٧ ميلا الا

ان النيل ألذ تاريخا وأقدم آثاراً وأعظم شأناً منهر امازون بلمنجيع انهار الدنيا.

فيعشان النيل ، ويفيض النيل ثم يهبط ثم يعود الى الفيض كل سنة في اوقات معلومة . وسبب فيضه نزول الامطار الغزيرة على الجبال الجحاورة لمصادره.ويبدأ النيل الابيض بالغيض قبل النيل الازرق فيظهر الفيض فيه عند الخرطــوم في اواخر مايو ولكن لا يبلغ معظمه الا في اوائل سبتمبر . واما النيـــل الازرق فيظهر الفيض فيه عند الخرطوم في اواثل يونيو وكذلك الاتبراويبلغمعظمالفيض في اواخر اغسطس . واما النيل النكبير فيظهر الفيض فيه عند حلَّفا في أوائسل يرنيو ويصــل الى معظم الفيض في اواخر سبتمبر ثم يعود الى النقصان فينقص تدريجاً كما ارتفع الى اوائل يونيو فيعود الى الزيادة وهكذاعلى توالي السنين. ومعدل زيادة النيل في السنة نحو ٢٦ قدماً فاذا زاد عن ذلك الى ٢٨ قدماً سبب غرقاً واذا قصر عنه الى ٢٢ قدماً سبب جوعاً. وعند آخر حده في النقصان يخضر مساؤه ويتغير طعمه فيقرب من طعم الماء المستنقع. وقد قدروا ان الباقي فيه من الماء اذ ذاك لا يزيد على ١٠/ بما يكون فيه عند معظم الفيض .

مقاييس النيل ، وقد جعاوا للنيل منذ القديم مقاييس في اماكن خاصة في عراه لمعرفة مقدار الزيادة والنقصان فيه على مدار السنة. واشهر هذه المقاييس: مقياس الروضة : في جزيزة الروضة تجاه مصر القديمة وهو مقياس قديم من

عهد الحلفاء الامويين واغا رمم في هذا العهد .

ومقياس اسوان ، في الجانب الشرقي من جزيرة ألفينتين تجاه مدينة اسوان وهو قديم العهد ايضاً وينسب الى زمن البطالسة اي منذ الف سنة ونيف هجر مدة من الزمان ثم جدد سنة ١٢٧٨ ه (١٨٧٠ م) في ايام المغفور له اسماعيل باشسا الحديوي الأسبِّق بهمة المرحوم محمود باشا الفلكي. وقد رأيت هناك ابنياتاًمنقوشة على حجر في الحائط تدل على تاريخ هذا الممل وهي :

حق على اسوان تبدي شكرها لليك مصر الداوري اسماعيل ِ أحيابها المقياس بمد ذهاب بي بتجدد التقسيم والتفصيل منبعد الفروهو فيحجب الثرى

آبدی معساله مخیر دلیل

الماهر الفلسكي محسسود الذي جلت معا أبقى التقاسيم التي وجدت به ويغيرهـــ قالت له اسوان في تاريخهـــا أرقبت بالم

جلت معارفه عن النمثيال وبغيرها حالاه للتعديال أرقبت بالمقياس بحسر النيل

ومقياس حلفا ؛ على شاطىء النيل الشرقي في ممسكر حلفا وهمو حديث النشأة بناه ودهوس باشا ،ذكان محافظاً للحدود سنة ١٨٨٩م بارشاد من المستر ولكوكس من رجال الري بمصر. وقد رأيته حديثة فاذا هو عبارة عن سلم عادي قائم بين حائطين من الحجارة المنحوتة وفي رأس السلم حجر من الرخام منقوش عليه تاريخ انشاء المقياس واسم منشئه . وبعد الفتح الاخير السودان انشأت الحكومة عدة مقاييس وقتية في جهات مختلفة على النيل الكبير والنيلين الابيض والازرق اهمها :

مقیاس بربر ؛ على النیل الكبیر . ومقیاس ام درمان ؛ على النیل الابیض، ومقیاس اغرطوم : تحت سراي الخرطوم على النیل الازرق ولا بد من ابدال هذه المقاییس عقاییس ثابتة قریباً لشدة لزومها،

سرعة النيل: اما سرعة بجرى النيل فتختلف فيه وفي فرعيه باللسبة الى درجة الفيض. فهو يزداد سرعة كلما ازداد فيضاناً. ففي الساعة الواحدة يجري النيل الازرق ٣ اميال في زمن التحاريق وستة اميال او اكثر في زمن الفيض. والنيل الابيض ميلا واحداً أو اقل في التحاريق وميلين ونصف ميل في الفيض، والنيل الكبير ميلا ونصف ميل في التحاريق و٣ اميال او اكثر في الفيسف. فيكون النيل الازرق اسرع جرياً من النيل الابيض والنيل الكبير لان بحيرة في النيل الازرق تعاوه ٨٥٠ قدم عن سطح البحر مع ان اعلى بحير النيل الابيض اليه عن معرب عن العلى مطح البحر مع ان اعلى مطحالبحر والنيل الازرق يجرف في طريقه التراب الذي تذكون منه أرض مصر،

اتساع النيل ؛ واما اتساع النيل في معظم الفيض فيختلسف باختسلاف الاماكن ، فتوسط اتساع النيل الازرق ٥٥٠ يرداً ولا يزيد عن ٧٧٠ يرداً في

أي مكان كان. ومتوسط اتساع النيسل الابيض ١٨٦٠ يرداً وهو في اماكن كثيرة ٣٨٠٠ يرد ونيف فاتراه أشبه بالبحيرة منه بالنهر. اما النيل الكبسير فيختلف اتساعه من ٥٠٠ يرد (وهو اتساعه عند كوبريقصرالنيل) الى١٠٠٠ يرد بل قد يضيق في بعض الاماكن حتى لا يزيد اتساعه عن ٢٠٠ يرد.

صفتا النيل: واما ضفتا النيل الازرق فمتوسط ارتفاعها من ٣٠:٥٠ قدم عن سطح الماء في ابان التحاريق والفرق بينه وهو في اعلى ارتفاعه وبينه وهو في اشد انخفاضه نحو ٢٢ قدماً حق لقد يصبح في زمن التحاريق سلسة مسن البرك متصلة بعضها ببعض بماء ضحضاح لا تكاد اصغر المراكب تمر عليها. واما ضفتا النيل الابيض ولا سيا الغربية منها فعلى غاية الانخفاض اذ لايزيد متوسط ارتفاعها على مترين ونصف متر الى ٣ امتار عن سطح الماء في ابان التحاريق ولذلك فماؤه في زمن الفيض يغمر ضفتيه الى مسافة بعيدة يميناً وشمالاً في البر ولا يمكن ادناء السفن في ضفتيه والنزول عليها إلا في اماكن معلومة تعرف بالمشارع لأن الماء ضحضاح فيها والفرق بينه وهو في أعلى ارتفاعه وبينه وهو في أشد انخفاضه ٣ اقدام، واما ضفتا النيل الكبير من الخرطوم الى اسوان في أشد انخفاضه ٣ اقدام، واما ضفتا النيل الكبير من الخرطوم الى اسوان في أشد انخفاضه ٣ اقدام، واما شفتا النيل الكبير من الخرطوم الى اسوان ودنقلا لذلك لا يحتاج اهله الى عمل السدود كا في مصر.

ماء النيل؛ وقاس لينان مقدار ما ينصب من مياه النيل عند الخرطوم في الثانية فوجد انه ينصب من مياه النيل الازرق ١٥٩ متراً مكمبا في ايام تحاريقه و١٦٠٤ امتار مكمبة في ايام فيضانه. وينصب من مياه النيل الابيض ٢٧٩ متراً مكمبا في ايام تحاريقه و٢٠٩٥ امتار مكمبة في ايام فيضانه. وعليه تكون مياه النيل الابيض أغزر في التحاريق وأقل في الفيضان من مياه النيل الازرق وتكون اكثر مياه النيل الكبير من النيل الابيض كما ان اكثر توبت التي تتكون منها ارض مصر هي من النيل الازرق. هذا ولون ماء النيل قبل اقترانه بنهر 'سبت اخضر ماثل الى السمرة، ثم يقترن عآء 'سبت الاصفر اللون فيصبح لونه من 'سبت فنازلاً أبيض ضارب الى الصفرة ولذلك سموه النيسل فيصبح لونه من 'سبت فنازلاً أبيض ضارب الى الصفرة ولذلك سموه النيسل

الابيض. واما ماء النيل الازرق فهو اسمر خمري في زمن الفيضوازرق سماوي في زمن النيض النيل الازرق. ثم ان ماء النيل الابيض غيير سالح الشرب كاء النيل الازرق بالنسبة لما فيه من المواد النباتية المستنقمة التي نسبب الديرنتاريا والحيات. ولذلك فان اهل النيل الابيض قلما يشربون منه فهم يحفرون الابار ويشربون منها.

شلالات النيل ، ويمر النيل في سيره من الجنوب الى اسوان بعدة جنادل تعرف بالشلالات وهي مجتمع صخور كبيرة وجزر صفيرة تعترض مجراه . والشلالات نوعان اما صغيرة يغمرها النيل عند فيضه فتسير السفن من فوقها مدة الفيض حتى اذا مسا نزل النيل وانكشفت الشلالات مرت السفن من مضايتى معلومة فيها تعرف بالأبواب . واما كبيرة لا يغمرها النيل كلها مها اشتد فيضه فتمر السفن في ابوابها وذلك في ايام معدودة في معظم الفيض فاذا انقضت تلك الآيام انحصرت السفن بين الشلالات . والشلالات السكبيرة من اسوان الى الخرطوم ستة بينها عدة شلالات صغيرة وهي :

الاول: «شلال اسوان، عند مدينة اسوان طوله ستة اميال وربع ميل. الثاني: « شلال حلفــا » عند قرية حلفا على نحو ٢٢٦ ميلاً من الشلال الاول. طوله ١٤ ميلاً وهو اصعب شلالات النيل.

الثالث : و شلال حنتك عند قرية حنك وعلى بعد ٢٤١ ميلا من الشلال الثاني وطوله ٣ اميال . وبين الشلال الثاني والثالث عدة شلالات صغيرة رهي من الشمال الى الجنوب معتوقه وسعنة وامبقول وتنجور وعكه وعكاشه ودال وعماره وخيبر . طول الواحد منها من ميل الى اربعة اميال والبعد بينها من ميال الى ٣٠ ميلا .

الرابع: « شلال الادرمية » في بلاد الشايقية على بمـــد ٢٥٠ ميلاً من الشلال الثالث .

 وبين الشلال الرابع والخامس عدة شلالات صغيرة صعبة أهنها شلالات كعب العبد والمسحاني وأم حبوبة والرخمة في آخر بسلاد الشايقية ، ورقبة الجل وأبر سيّال في بلاد المناصير ، ومقرات وأبر هشم والباقير في بلاد الرباطاب ، السادس : « شلال السباوقة » بين شندي والخرطوم على بعد ١٩٤ ميلا من الشلال الخامس وطوله عشرة اميال وهو متحدر للغاية واتساع النيل عند مدخله ٢٠٠٠ يرد ويتحدر الماء منه انحداراً ظاهراً كانحداره من ميزاب كبير ومن ذلك اسمه إذ السباوقة في لفظ عرب السودان يمني المزاب .

ثم ان في النيل الازرق شلالاً كبيراً يعرف وبشلال الرصيرس، او بالشلال السابع يبدأ عند قرية الرصيرس على ٤٣٦ ميلاً من الخرطوم ويمتد جنوباً نحو ٥٠ ميلاً ، وفي اعالي النيل الابيض في بخر الرجاف سلسة من الشلالات تمتد من بلدة الرجاف الى الجنوب نحو ١٠٠٠ ميل اصعبها شلال في آخرها يعرف و بشلال الفوله ، أو بالشلال الثامن ويبعد نحو ١١٠٠ ميل من الخرطوم .

جزائر النيل ، وفي نيل السودان جزائر شي متفاوتة .في الكبر ، منها ما يغمرها النيل عند الفيض ومنها ما لا يغمرها مها اشتد فيضه وكلها صالحة للزراعة وتأتي بفلال كثيرة . وأشهر هذه الجزائر :

و جزيرة أنّا ، في النيل الابيض على ١٥٠ ميلاً من الحرطوم طولها ٢٨
 ميلاً وقد اشتهرت بظهور محمد احمد المتمهدي فيها كما سيجيء .

دوجزيرة توتي، تجاه الحرطوم وهي مشهورة بجودة تربتها وطيب هوائها . د وجزيرة مقرات ، تجـــاه ابي حمد وهي جزيرة كبيرة تخترقها عدة تلال صغرية .

و وجزيرة ارقو ، الى جنوبي شلال حنك وطولها ٢٠ ميـ الله وهي أشهر جزائر النيل وفيها خرائب من زمن مملكة ايثيوبيا تدل على قدمهـ وعظم اهميتها . وفي ايام نزول النيل تجف ذراعه اليمنى فتتصل الجزيرة بالبر الشرقي وربما لم تكن اكبر من جزيرة مقرات لكنها اخصب منها .

و وجزيرة ساي ، وهي ثاني جزيرة ارقو في الاتساع والشهرة وفيهسا

خرائب طلبية قديمة من أيام السلطان سلم الفاتع .

د وجزيرة الفنتين ، عند الشلال الأول تجساه اسوان وهي شهيرة في تاريخ مصر .

السغو في النيل ، وهذه الجزر والشلالات مع ما يتكون في بجرى النيل من وقت الى آخر من و النبور ، الرملية تقف عوائق في وجه السفن وتزيد السغر في التيل مشقة وخطراً بخلاف نيل مصر من اسوان فنازلا شمالا فان الشلالات والجزر تنقطع منه ويسهل السفر فيه بالسفن الشراعية والبخارية من اقصى البلاد الى اقصاها . وهذا النبي جعل مصر منذ القديم بلادا واحدة حدها الطبيعي اسوان . وآخر حد السفن في النيل الازرق شلال الرصيوس وفي النيل الابيض شلال الغوله . وفي بحر الغزال مشرع الريك على نحو ١٣٠ ميلا من الخرطوم . وفي بحر 'سبت ميلا من مصبه بالنيل الابيض و ١٣٠ ميلا من الخرطوم . وفي بحر 'سبت نقطة الناصر على ١٧٠ ميلا من مصبه بالنيل الابيض - ثم ان التيل الازرق لا يصلح للملاحة إلا في زمن الفيض فاذا جاء زمن التحاريق قل ماؤه وانقطع سير السفن فيه بخلاف النيل الابيض فانه صالح لسير السفن على مدار السنة .

السد وذلك ان النيل الابيض عن نقطة افتراق بحر الزراف عن بحر الجبل الله مصب نهر سبت يسير بطيئاً جداً ويتسع عزاه حتى لا يرى المسافر أحيانا الا الماء من كل الجهلت ولا سيا عند ملتقى بحر الرجاف ببحر النزال اذ يتكون من التقائها بحيرة واسعة تعرف ببحيرة و نو به فيتكون في جراه سدود نباتية عظيمة تطفو على وجه الماء والنيل يسير من تحتها . ونباتلت هذه السدود على ثلاثة انواع نوع تبلسغ جنوره الارض وغالبه من البردي والعنبيج ونوع لا تبلغ جنوره الارض بل تبقى منتشرة في الماء ونوع يطفو كله على وجه الماء وعلا عليه كثيرا اقتلعه من جنوره ينبت في الراقلرق حتى اذا غزر الماء وعلا عليه كثيرا اقتلعه من جنوره وجرى به الى ان يصل الى رقارق آخر او الى منعطف في النهر فيقف وتصل

اليه النباتات التي من النوع الثاني والثالث فتلتحم الانواع الثلاثة معا ويتكون من مجوعها سد متين يعترض النيل من الشاطى، الواحد الى الشاطى، الآخر ويزيد طولاً بإضافة نباتات جديدة اليه حتى يصيرطوله عدة اميال وهو يسمك ويتن حتى يعبر عليه بالرجل فيبلغ سمكه الى متر ونصف متر او اكثر وتعلو نباتاته من ه اقدام الى ٣٠ قدماً فيحبس السفن عن السير. وقد طالما منمت السدود المسافرين عن السير اياماً أو أشهرا الى ان يفتحوا طريقهم بالفؤوس. ولا تتكون السدود من مصب نهر سبت فنازلاً شمالاً لأن هذا النهر سريع الجري جداً فيندفع ماؤه بقوة في النيل الابيض ويصد النباتات الآتية من الجنوب الى يساره .

اكتشاف مصادر النيل: وهذه الصعوبات في سفر النيل مع 'بعده السحيق والاخطار الجمعة في الطريق من الفرق والجوع والحر" والبرد والامراض ومن الشعرب المعادية الهمجية والحيوانات المفترسة والفساوز البعيدة والصحارى المحرقة عن جانبي النيل هذه الصعوبات والاخطار كلها وقفت في سبيل العمالم المتمدن فصدته عن الوصول الى مصادر النيل مدة ألفي سنة مع انه لم تبق دولة من الدول التي ملكت مصر في تلك المسدة الا اهتم ماوكها وعلماؤها باكتشاف تلك المصادر ومعرفة اسباب الفيض فجردوا حملات عديدة وأمدوها بالمعدات القوية فذهبت اتعابهم سدى وعادت الحلات كلها بالعجز والتقصير على الاقدمون من النجاح وقالوا في المجاز و ان الآلهة تريد اخفاء هذه المصادر عن اعين الناس لفرض في نفسها ، وقسال هوميروس الشاعر هذه المساور والنيل سيل نازل من الساء ، اما المصرون القدماء فقد رفعوه اليوناني المقام الآلهة كما هو مشهور في تاريخهم .

وأشهر من كتب من العلماء الاقدمين في النيل نقلاً عن الرواة فاقترب من الحقيقة هيبرخس الفلكي اليوناني الذي عاش سنسة ١٠٠ ق م فقسال و النيل ينبع من ثلاث بحيرات في شمال خط الاستواء ، وجاء بعده بطليموس الكبير الذي عاش سنة ١٥٠ ب م فجعل منابع النيل في جبال القمر في

جنوب خط الاستواء . ثم بعد ذلك بألف سنة ونيف اي سنة ١١٥٤ ب م قام ألادريسي أشهر جغرافيي العرب فجعل منابع النيل في جبال القمر في أواسط القارة وقال ان مياه الينابيع تجري من تلك الجبال الى بحيرتين واسعتين تصبان في بحيرة ثالثة منها ينبع النيل وهو كلام يقرب. جدا من الحقيقة . ولكن علماء الافرنج لم يعتمدوا كلام الادريسي بل لم يكتفوا به فها زالوا يحدون وراء الحقيقة ويجودون بالنفوس والاموال الى ان فازوا بالفرض المقصود .

أما النيل الآزرق فقد اكتشف مصادره السائح الانكليزي بروس سنة المهاب ووصفها وصفاً دقيقاً وكان قد سبقه الى هذا الاكتشاف راهباب برقاليان وهما بايز ولوبو سنة ١٦٦٨ م ولكنها لم يوضحا الحقيقة كا أوضحها بروس فتفرد وحده بالشهرة !. وأما النيل الابيض فلم تصلم مصادره إلا منذ عهد قريب جداً وذلك بمساعي الجمية الجنرافية الانكليزية وهمة السياح الانكليز . اما فكتوريا نيانزا فقد اكتشفها الرحالتان الانكليزيان سبيك وغرانت فانها سارا عن طريق زنجبار على نفقة الجمية المذكورة فشاهدا النيل خارجاً من شماليها في ٢٨ يوليو سنة ١٨٦٢ م وسياها فكتوريا باسم ملكتها . وأما ألبرت نيانزا فقد اكتشفها السر صحويل باكر الانكليزي فإنه سار اليها عن طريق الخرطوم فوصلها في ١٤ مارس سنة ١٨٦٤ وسماها ألبرت نيانزا باسم زوج ملكته . وأما البرت ادوارد نيانزا فقد اكتشفها الرحالة ستني الانكليزي سنة ١٨٧٦ وسماها ألبرت ادوارد باسم ولي عهد انكلترا في النيل للانكليز وقد شاركهم في هذا الفضل خديويو مصر العظام الذين فتحوا البلاد ومهدوا المسير صحوئيل باكر وغيره سبل الاكتشاف منابع البلاد ومهدوا المسير صحوئيل باكر وغيره سبل الاكتشاف .

اسهاك النيل ، وفي النيسل انواع شق من السمك إلا انهسا تفهة الطمم وأشهرها او أعجبها و التمساح ، و و فرس البحر ، اما التمساح فهو حيوان بهيئة السمك إلا ان هائل الجثة قبيح المنظر وجلد ظهره شديد الصلابة لا

يكاد يخرقه الرصاص وهو يعيش في الهواء قتبيض انثاه وتفرخ في جزر النهر فقطعر البيض في الرمل وتحرسه الى انه تتقف قتحضنه وتنزل بسه الى النهر ويبلغ عده بيضها بضع عشرة بيضة وحجم الواحدة منها بقلس حجمالبرتقالة وقد يبلغ طول التمسلح عشرة أخرع او اكثر ويعرف عندهم اذ ذاك بالمشاري ا وأما فرس البحر او يجاموس البحر فهو في الخلقة بين الجلموس والخنزير فان جمعه كجسم الجاميس إلا الا رأسه وذيله كرأس الخنزير وذيله ، ولما خقه كخف الجل . وهو يعيش في الهواء كالتمساح فيخرج الى شاطىء النهر ويورح في الزرع فيأكل منهويميث فيه ثم يعود الى الماء ويعرف عندهم باسم الميسيفت ا وكان التمساح وفرس البحر كثيرين في نيل مصر كا في نيل السودان الى عهد غير بعيد ، إلا ان العارة في مصر وكثرة خوض السفن في نيلها نفرتها الى السودان . اما فرس البحر فقد انقطع من مصر منذ القرن الثالث عشر المسيح ولم يعد 'يرى الا في أعالي النيل ويكثر جداً في بلاد خط الاستواء . واما التمساح فلا يرى الآن في مصر الا نادراً ، واما في نيل السودان فلا يزال التمساح فلا يرى الآن في مصر الا نادراً ، واما في نيل السودان فلا يزال كثيراً في كل جهة .

وأهل السودان يصطادون التمساح وفرس البحر للانتفاع بها . فالتمساح لأجل مسكه وجلده ولجمه اذ في كل تمساح اربع كتل مسكية كتلتان في أربيتيه الواحدة بقدر بيضة الدجاجة وكتلتان في ابطيه اصغر منها ومسك التمساح أجود المسك وأما جلده فيصنعون منه نوعاً من الدرق او التروس ولجمه تفه جداً لا يأكله الا الصيادون !. واما قرس البحر فيصاد لأجل لجه وبده فهم يأكلون لحمه ويصنعون من جلده السياط ، ويصطادونه بالبنادق وبنوع من الحراب يسمى عندهم باديقه وهي حربة ماضية في رأسها شوكة على هيئة السنارة حتى اذا رشقت في الجسم تنشب فيه فاذا أريد اخراجها منه لا تخرج الا اذا مزقته ويربطون في الحربة حبلا متيناً وفي رأس الحبل منه لا تخرج الا اذا مزقته ويربطون في الحربة حبلا متيناً وفي رأس الحبل منه لا تخرج الا اذا مزقته ويربطون في الحربة حبلا متيناً وفي رأس الحبل مناورة من القرع الأصم او العنبج حتى اذا غاص فرس البحر في المساء بعد نشب الحربة فيه تدل عليه القارورة التي تعوم على وجه الماء فيتبعه الصيادون

بمراكبهم ويجذبونه بالحبل على قدر جهدهم وهو يجرهم في النهر الى ان يكل فيدنون منه ويرشقونه بالحراب حتى يقضوا عليه بعد جهاد طويل 1. وهم يصطادون التمساح ايضا بهدف الآلة كا يصطادونه بالبنادق . على ان التمساح يصطاد الناس كا يصطادونه بل هو في صيدهم أبرع منهم في صيده فهو ينتاب موارد الناس ويترقب انسانا حتى يرى منه غفلة فيثب عليه ويدفعه بذيله الى الماء ثم يحمله في فيه الى جهة بعيدة عن الناس فيخرج به الى الشاطىء ويزقه بأنيابه إربا ويبتلعه . وكثيراً ما يرى الصيادون أساوراً وحجولاً وغيرها من حلى النساء في جوف التاسيح التي اصطادوها . وقد طالما سمعت في اثناء الحلات النبلية بافتراس التمساح المساكر والتشبع هذ اما لزمت الاشارة اليه في النيل.

## الفصل الثألث

في

#### اراضيها

وادي النهل؛ ويجري النيل في واد ضيق لا يزيد عرضه عن اربعة اميال وقد يضيق في بعض الأمكنة حق لا يكون إلا مضيقاً بين جبلين بمر فيه النيل. إلا ان هذا الرادي على ضيقه خصب كوادي نيل مصر او اخصب ويزرع على السواقي والشواديف.

الجؤيرة ، وتمرّف البلاد الواقعة بين النيل الابيض والنيل الازرق بالجزيرة على الاطلاق . وتعرّف ايضاً بجزيرة سنار وجزيرة الخرطوم نسبة الى سنار والخرطوم اللتين اشتهرتا فيها . وأما تسميتها بالجزيرة ففيه تساهل لأنها في الواقع شبه جزيرة وهي بلاد خصبة للناية وتزرع على النيل والأمطار، وأكثر غلال السودان يأتي منها .

البطانة ؛ وعرفت البلاد الواقعة بين النيل والاتبرا قديماً بجزيرة مروي لأنه قام فيها مملكة اشتهرت في التاريخ بمملكة مروي كا سيجيء، وأما الآن فتعرف بالبيطانة ويعرف القسم الجنوبي منها ببلاد القضارف وهسذه البلاد مشهورة بالجودة والخصب حتى لقد سماها بعضهم أهراء السودان. وهي تزرع على الأمطار .

محاريا وجبالها ، ويكتنف وادي النيل من الخرطوم سلستان من الجبال القاحلة ترافقانه الى مصر الواحدة الى الشرق وتليب الصحراء الشرقية التي تحته الى البحر الاحمر والآخرى الى الغيب وتليب الصحراء الكبرى وصحراء كردوفان ودارفور . والصحارى الشالية من خط بربر فنازلاً شمالاً رملية بجدبة لا نبت فيها ولا شجر إلا ما ندر بل اكثرها مفازات طويلة لا ماء فيها تعرف و بالمقبات ، وأما الصحارى الجنوبية فقابلة لمازراعة ويكثر فيها النبات والاشجار حتى يكون منها في بعض الجهات غابات عظيمة ، وسبب ذلك ان الصحارى الشمالية لا يقيم غيها مطر إلا قليلا او نادراً بخلاف الجنوبية التي هي في منطقة الأمطار فانه يقع فيها مطر غزير ، ويتخلل تلك الصحارى جبال أو تلال متفرقة لا ماء فيها ولا نبت ما عنا جبل مرة في الصحارى جبال أو تلال متفرقة لا ماء فيها ولا نبت ما عنا جبل مرة في والأشجار .

خيراتها ؛ ويجري من جبالها الجنوبية في زمن الامطار سيول عرمة تغور في الرمال او تصب في النيل او البحر الاحمر تعرف عندهم بالخيران وأشهرها: د خور بركة ، يأتيها من جبال شمالي الحبشة ويصب في البحر الاحمر بعد ان يروي بلاد طوكر كلها فيزرع اهلها على ريّه .

و وخور القاش ، فانه يأتي ايضاً من شمالي الحبشة ويجري في بلاه كُسلا فيرويها ويغور في الرمال قبل ان يصل نهر الاتبرا .

د وخور ابي حبل ، يأتي من جبال النوبة الشمالية ويجري شرقـــا مسافة ١٩٠ ميلا فيغور في الرمال قريباً من النيل أو يصل النيل عند جزيرة أبا .

و وخور تندلق ، وهو يخرج من جبال دارفور الشالية ويجري جنوباً فيخترق مدينة الفياش وتصده تلال رملية في جنوبيها عن الجري فيغور تدريجاً .

#### على الآبار . وأشهر عنده الآبلر .:

و آبار أحيم وأنقلت والطرفاوي والنجيم، في الطريق التي بين السوان و رجي و آبار لملرات ، في طريق الصحراء التي بين ابي حمد وكورسكو . وهي آبار نبغ اذا نزح للاء منها وتركت نحو ساعة علمت فامتلات وماؤها صللح المشرب إلا أنه مسهل لغير المتعود عليه لاحتوائه على الملاح المانيزه وهو مر الطعم قليلا وفذلك سميت الآبار بللوات .

« وآبار هندوب واوتار وهبوك ودس ابل وهراتري وكوكريب وارياب والبلك » في الطريق التي بين سواكن وبربر وفي هذه الآبار آثار تدل على قدمها .

و آبار مناغة والجكسول وأبي طليح » في الطريق التي بين كورتي والمتمة
 و آبار البيوضة » بين امبغول والشلال السادس وتبلغ سبعين بشراً وماؤها
 قريب من سطح الارض . وتسمى الصحراء بين ام درمان والدبة ولهي حمد باسمها .

« وآبار جبرت » وتبلغ نحو المئة بشر بين الدية وام درمان على ه ميلاً من ام درمان و ۲۰۰ ميل من الدية وماؤها غزير .

« وآبار كجمر والصافية والضباعي والشُّطَـيَّرِ ومهتول » في الطريق بين الأبيُّض والدبة .

د آبار أم بدر وعين حامد. وغيرها في الطريق التي بين الفائبر ودنقله .
 د وبئر النطرون ، في شمالي دارفور د وواحة سليمة ، تجاه المكاشة في طريق الاربعين .

وير السودان كير مصر في غاية الانبساط والاستواء ولا يزيد ارتفاعه على عدم قدماً عن سطح البحر ما عدا صحواء كردوفانودارفور وبمض سواحل البحر الأحمر فانها ترتفع الى ١٦٤٠ قدماً عن سطح البحر ، ولذلك فان آبار هذه الجهات أعمق جداً من ابار غيرها حتى لقسد ببلغ عمق البشر في صحراء كردوفان نحو ٣٠ قامة ..

# القصل الرابع ف

#### معادنها

وأشهر معادن السودان : ﴿ الذهب هوهو يوجد تبراً في جبال بني شنقول الى جنوبي سنسّار ويعرف بالذهب السناري . ويوجد على قلة في بعض جبسال النوبة كجبل تيرا وجبل شيبون في غرب جبل قدير ، ويقسال ان الذهب الشيبوني افخر الذهب . وذكر المؤرخون القدماء وجود الذهب في وادي الملاقي بين كورسكو والبحر الاحمر ولكن انقطع وروده من هذه الجهة منذ زمان طويل .

و الزمرد ، وقد ذكر المقريزي وجوده في الصحراء الشرقية ، في مكان
 يمرف بالخربة على سبعة ايام من قفط وقوص وغيرهما من صعيد مصر ، .

و والنحاس ، ومعدنه في حفرة النحاس الشهيرة في الشمال الغربي من بحر
 الغزال . ويظن وجوده ايضًا في جبال سواكن على طريق بربر .

و والحديد ، وهو كثير في كردوفان ودارفور وبحر الغزال ويوجد قطماً
 في الرمال وهم يستخرجونه بجمع الرمال التي تشتمل عليه ووضعها في سويبّات
 من طين يوقدون تحتها النار حتى يظهر الحديد فيصفونه .

« والرصاص » ويوجد في جبل الكُنتُ مسيرة يوم الى الشمال من كوبي

بدارفور ولكن يقال ان الحصول عليه صعب .

والنطرون ، وهو يستخرج من بشر النطرون المشار اليه آنفاً على طريق
 الاربعين .

والملح ، ويرجد بمزوجاً بالتراب السبيخ في جميع الجهات واكثره في جهيات الاتبرة والدامر والبويضة وفي مكان يعرف باسم شرشار شمالي باره ويوجد قطعا تحت الرمال في واحة سليمة وفي وادي الكمب غربي دنقله .
 وملح البارود ، ويستخرج أكثره في جهات الخرطوم والفاشروضواجيها

د والشب ، ويستخرج من واحة الشب في غرب حلفا على ثلاثة ايام منها.

والتريبة » وهي نوع من التراب يحتوي على كثير من المواد الملحية توجد
 في محلات معلومة في السودان وأكثرهـا في جهات بربر ويستعملونها دواء
 للزهري والجى .

د والانتيمون ، او الكحل ويوجد كثيراً في جبل مر"ة .

وفي جبالها و الحجر الرملي والغرانيت ، وفي بعض جهاتها وعلى الخصوص في الضفة الغربية للنيل الازرق و حجارة كلسية ، تحرق جيراً . وقد رأيت في جهة اللبة وغيرها من الجهات القريبة من النيل قطعاً كثيرة من و الأشجار المتعجرة »

ومعلوم أن أراضي السودان لم تكشف بعد حق الاكتشاف فإذا استخدمت فيها معدات هذا العصر فلا يبعد أن تظهر فيها معادن لم تعرف بعد . وقد سلت حكومة السودان الجديدة قانونا للبحث عن المعادن ونشرته سنة ١٨٩٩ وباشرت الشركات الاوروبية البحث عن المعادن في أكثر انحاء السودان ولاسيا في الصحراء الشرقية والأمل بنجاحها كثير أن شاء الله .

## الفصل الخاسى

في

#### هوائها

فسولها ، أما هواؤها فيختلف باختلاف الجهات ولكنه بالاجمال جاف شديد الحر . وفي السودان ثلاثة فصول في كل فصل أربعة أشهر وهي :

و فصل الخريف ، - من يوليو الى اكتوبر - وهو فصل الامطار وقيه يفيض النيل وتورق الاشجار ويزهر النبات وتزرع الاراضي البعيدة عن النيل على المطر وفيه تتسلط الربح الجنوبية فيبطل سير المراكب الشراعية في النيل لاجتاع التيار والربح ضدها . وأول هذا الفصل أي عند اول نزول الامطار يعرف عندم و بالرشاش ، ثم عند اخضرار الارض بالنبات يعرف وبالربيم ، وتحده اي عندما يأخذ الزرع في النضج يعرف و بالدرّ ت ، وفيه يشتد الحرو وتكثر الحيات والأمراض .

و وفصل الشتاء ، — من نوفبر الما فإراير — وهو فصل البرد ولا ينزل فيه مطركا في مصر والشام إلا أنه اطبب فصول السودان وأصحها هواء وفيه تهب الربح الشمالية فتعود المراكب الشراعية الىسيرها صعداً في النيل ويتلطف الحواء فيشتد البرد في الصبح والمساء وفيه ينضج زرع الحريف ويورع غيره على ماء النيل ، وهو أم الفصول الزراعية الآتي بيانها .

د وفصل الصيف » - من مارس الى يونيو - وهو فصل الحر وفيه تهب ربح السعوم ويثور الفبار كما في ايام الخاسين في مصر و تزرع ارطر، السواقي والجروف .

امطارها ، هـنه هي فصول السودان في المنطقة المتوسطة او المنطقة الواقعة بين بربر وفاشودا ، أمـا المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية فتختلف فصولها عن فصول المنطقة المتوسطة بسبب الامطار فحد المطر المنطقي الشمالي في السودان خط ١٥ من العرض الشمالي إلا ان المطر يمتد شمالاً الى بربر أو حواليها فالمنطقة الشمالية من بربر فنازلا شمالاً قلما يقع فيها مطر ولذلك ليس فيها إلا فصلان : الصيف والشتاء ، وأما المنطقة الجنوبية وهي منطقة بلاد فاشودا فيبدأ فيها المطر في مايو ويدوم نحو ستة اشهر الى اكتوبر فيكون فيها فسلان : الصيف والحريف ، ثم كلما صعدت جنوباً الى جهـة خط فيها الاستواء يمتد فصل الامطار ويبكر حتى يتعاقب المطر والصحو أو الصيف والحريف عند خط الاستواء كل ايام السنة ، وأما متوسط ما ينزل من المطر والسنة :

ففي المنطقة الشمالية من عرض اسوان الى عرض بربر اقل من ١٠ قراريط. وفي المنطقـــة المتوسطة من عرض بربر الى عرض فاشودا من ١٠: ٢٠٠ قيراطاً..

وفي المنطقة الجنوبية من فاشودا الى خط الاستواء من ٢٠: ٤٠ قيراطاً. وتنصب الأمطار في السودان صباً كأنها من افواه القيرب فلا يرافقها بود لحرارة البلاد وانحا يرافقها بروق خاطفة ورعود قاصفة تسبقها رياح شديدة وقد تنقض الصواعق فتقتل وتتلف كل ما تصيبه .

رياحها ، وتعرف الرياح في السودان د بالهبوب ، وهي تهب في الصيف بعلف وشدة قتثير النبار والحمى وترمي بها الرجوء فتلذعها كأنها شرار من الروتيد جر المعيف ضنكا وشدة. ويتولد من الهبوب اعاصير شديدة تدور على نفسها وهي تزحف سلملة المتراب على شكل المطوانة هائلة ذاهبة في الجو

ولا تزال تشتد في الزحف وهي تسرر على نفسها حتى تضمحل فيأتي غيرها وتسمى عندم و بالعُصار » . وفي آخر الصيف وأول الحريف أي في زمن الرشاش تهب الرياح اللواقع فتثير الغبار امامها بهيئة هائلة فيظهر من بعيد كالسحاب للطبق عليه حرة أو سواد حتى لذا حلت السحابة في مكان حوالت نوره الى ظلم واضطرت الذين داخل المنازل الله يقفلوا الابواب والنوافذ رينيروا المصابح ولو في رائعة النهار حتى تنقشع عنهم ، وتثور هذه الربح بشدة وعنف فتقتلع كل ما تمر عليه من الاشجار الشامخة والأبنية الواهنة واذا هبت على النيل اغرقت ما تصادفه فيه من المراكب والوابورات ولذلك يتجويط لها النوتية فاذا رأوا عجاجها من بعيد اسرعوا بسفنهم الى الشاطىء وربطوها حتى تم وقد لا تمهم ان يتحوطوا لها فتعرقهم وسفنهم في النيل وتعرف هذه المواصف عند البحرية و بالتلاقيح ، وعند اهل البر وبالهبايب» .

حوارتها ، وقد تبلغ درجة الحرارة في الخرطوم في اول الصيف فوق مه ١٠ ف في الظل ، وتهبط في اول الخريف الى نحو ٢٠ ف ، فيكون متوسط الحرارة السنوي فيها على التقريب ٨٠ ف ، وهو يزيد في الجنوب ويقل في الشمال! مما اسباب ارتفاع الحرارة في السودان فأهمها بجاورتها لخط الاستواء واستواء أرضها وقلة ارتفاعها عن سطح البحر مسمع قلة جبالها وكثرة صحاريها .

امراضها ؛ ومع ذلك فهواء السودان لا بأس به ومن مزاياه عدا أنه جاف ان القرع والرمد نادران فيه وأمراضه قليلة بخلاف المشهور عنها وأهمها :

و الجمى الملارية ، وتمرّف عندهم بالوردة وهي تنفشى في الغالب في زمن الدّرّت الذي هو آخر الحريف ويعالجونها بمنقوع القرظ بمزوجك بشراب العسل او بمنقوع التمر الهندي او ثمر التبلدي .

« والديزنتاريا » ويسمونها العيسرة ويعالجونها باللبن الرائب ممزوجاً بالحلبة او بمسحوق عروق السنط أو بأقراص النسق .

و والزُّهري ، ويُعرف عنده الحات أو الحقيِّيسل ويعالحونه بالعشبة

المعروفة او بالتربية المتقدم ذكرها ويمنعون العليل عن اكل اللحم والملح الى ان يشغى .

د والسيلان المجري ، ويمرف بالبَجِل ويمالجونه بالعشب المعروف عندهم بالرَّبع يدقون عروقه اليابسة ويمزجونها بالبوزة التي يستخرجونها من المذرة ويسقون العليل منها بدلاً من الماء الى ان يشفى ، وأنفع من ذلك شرب السمن البقري منقوعاً به الحنظل .

« والدودة الوحيدة » ويمالجونها بشرب الحشيشة الحبشية ممزوجة باللبن. « والجدري » وقد يصير وبائياً فيمم البلاد كلها وهو أفتك بالسود منه بالمرب ويعالجون المصاب به بطعام البلح واللبن والبصل مع الذرة ويدهنون عنه الروائح عينيه بماء البصل ويمنعون عنه اللحم والاطعمة الحارة ويبعدون عنه الروائح الطيبة وربما دهنوا انفه بالقطران ليضعفوا فيه حاسة الشم .

و والفرنتيت ، وهو من الامراض الخاصة بالسودان ولا سيا في دارفور وكردوفان وهو دودة معروفة عند الاطباء بدودة غينيا وهي تكوّنخرًا جا تحت الجلد وتظهر غالباً في ساق الرجل ويسبقها اكلان في الجسم كله يدوم ساعة او اكثر فسادًا شق الخراج ظهر في وسطه عرق رفيع مرن صدفي اللون وهو الدودة فلا يشفى المصاب إلا اذا خرج هذا العرق من اصلا. وسبب هذا المرض على ما رواه الاطباء حشرة ميكروسكوبية تتولد في فصل الامطار او بعده فتدخل في الجسم فتقيم تحت الجلد وتولد الفرنتيت والارجح انها تدخل الجلد من خوض الماء لا من شربه ويقال ان النظافة التامة تقى منها .

والكرو : ويعرف بقرحة اليمن وهو آفة عنفرينية تحدث غالباً من خدش أو جرح في الساق فتلتهب وتتورم ويظهر في وسط الالتهاب نقطة سوداء فيعالجونها بلبخ الدرة الفتريتة او التمر الهندي حتى تزول فيظهر غور قليل ويبدو اللحم الأحمر ثم يتعاظم الغور حتى يصير كراحة اليد فيشعر المصاب بآلام شديدة لا تطاق ولا ينفكون عن معالجته باللبخ الى ان يلتئم

الغور ويشفى . وقد لا تزول النقطة السوداء باللبخ بل تبقى حتى ينخر العظم وتخرج منه شظايا وفي هذه الحالة ينتهي الأمر غالباً بموت العليل ، وقد رأيت كثيرين بمن أصيبوا بهذه القرحة فقالوا ان الجرح الذي اصابهم اولاً انما كان من عود نبات سام .

« ومرض الدم » وهو مرض الالتهاب السحائي الشوكي الدماغي أعراضه الخارجية القيء وارتفاع حرارة الجسم وتصلب في المنق من انحاء الرأس الى الوراء وألم في الخيخ والسلسلة الفقارية وقد يشتد الآلم فيمنع المريض عن النوم الماسا ويمتريه هذيان تختلف مدته من يوم الى ثلاثة وقد يمتسد الالتهاب الى مراكز البصر والشم والنطق فيعطلها تعطيلاً كلياً او جزئياً وفي الغالب ينتهي الحال بموت العليسل . وفتكه بالسود أشد من فتكه بالبيض وهو في الصيف أشد وطأة منه في باقي الفصول . وقد انتشر هذا المرض في ام درمان بعد المتمدي السوداني .

« والجرب » وهم محكون المصاب به يوماً بمد آخر بقطعة من الفخسار حتى يسيل منه الدم فيفسلونه بالماء ولا يعرفون له علاجاً .

والبرص ، : وهو شائع بين السود والعرب على السواء وهم لا يعالجونسه
 بشيء .

و والكوليرا »: ويسمونها الشوطة والقداف وهي تأتي السودان من الهند
 عن طريق الحجاز فتفتك بأهله فتكا ذريما لأنهم لا يتحوطون لهـا ولا
 يمتنون بالنظافة .

هذه هي اشهر العلل في السودان وأكثرها عسام في كل البلدان كا ترى . وأهم ما يصاب به الاجنبي : الحمى والديزنتاريا وضربة الشمس ووجع المعدة. والكبد والاضراس ، وأشهر أسبابها شدة الحر والغبار وكثرة التغيرات الجوية وتعاقب الحر والبرد في فصل الشتاء مع كثرة المستنقمات وعدم مراعاة شروط النظافة في المأكل والمشرب والملبس ، وأهم التحوطات التي يجب على الاجنبي

اتخاذها لماوقاية من هذه العلل ان يلف حول معدته حزام صوف لا ينزعه عنها ليلا ولا نهاراً وان يرتب معيشته ويراعي شرائط الصعة التي أهمها النظافة والنوم الباكر والقيام الباكر مع تجنب المسكرات والافراط في الشهوات فاذا فعل ذلك وبدال هواء البلاد صيفاً بعد آخر حتى يعتاده وجد السودان موطفاً طيباً ومهجراً رحيباً كثير الخيرات وافر البركات ، لا سيا بعدما صار اليه الآن من حسن الحال وانتظام الاحكام .

## الفصل السادس

في

#### نباتاتها

اشجارها ، اشهرها : « النخيل » وهي تكثر في بلاد النوبة بين الشلال الاول والرابع وتقل في جنوبي الشلال الرابع . وأجودها نخيل سكتوت بين الشلال الثاني وجبل دوشه ثم نخيل الحسّ بين جبل دوشه والشلال الثالث ثم نخيل الشايقية في جنوبي دنقلة . والبلح انواع اشهرها البتموده وهو أفخرها ويؤكل رطباً وتمراً ويحفظ الهدايا . ثم القربانة ولا يؤكل إلا رطباً . والسلطاني وهو مشهور بكبر حجمه وحسن منظره لا بحلاوة طعمه . والدقق ويؤكل رطباً وتمراً ويباع المتداوي إذ يظن انه نافع والروماتزم .ثم القنديله والمبركاوي وهما يؤكلان تمراً ويدخلان في المتجر. وهم يستخرجون من البلح النبيذ والعرق والمؤلل والمسل وذلك بالغلي على النار والتصفية على نحو ما يستخرجونها من والمؤل ومشروباً مسكر يسمون منه الدكتاي . ويسقفون بيوتهم بجذوع النخل وسعفه ومشروباً مسكراً يسمونه الدكتاي . ويسقفون بيوتهم بجذوع النخل وسعفه ويستمون من سعفه أسر"ة النوم ومن لميفه الحبال ومن ورقه البروش والمقاطف وغيرها من آنية البيت .

« والدُّوم» وهو من أخص اشجار السودان ويغزر من حد للشلال الرابع

فصاعداً جنوباً كا يغزر النخيل من هذا الشلال فنازلاً شمالاً. وللدوم شبه بالنخيل ولشمره شبه بالكثري وهم يجففون غره ويدقون ويستعملونه غذاء ويسمونه العكا ويستخرجون منه عسلا طيباً بالغلي على النسار والتصفية. ويسقفون بيوتهم يجذوعه ويعملون من خوصه حصراً وآنية لمنازلهم كا من النخيل.

و والدُّلْمَيْبِ ، ويشبه الدوم إلا أنه املس ساقاً وأكثر ارتفاعاً حتى لقد يبلغ ارتفاعه مئة قدم او اكثر وساقه صلبة اذا شقت وجوفت تستعمل قناة للماء وله ثمر كثمر جوز الهند يؤكل وهو ذو رائحة طيبة .

« والعرديب » وهو شجر النّمر الهندي ويجنى في فصل الخريف فيوضع في حياض ويهرس ثم يترك مدة ويجعل اقراصاً مثقوبة او كتلا ويدخل في المتجر ويستعمل في جميع انحاء السودان مشروباً ملطفاً في الحيات والامراض الالتهابية .

د والسدر ، وهو شجر النبق يكثر في كل الجهات إلا في دنقلة فهو قليل وهم يصنعون من ثمره اقراصاً كاقراص التمر الهندي يتناولونها غذاء ويدخلونها في المنجر . وخشبه متين لا يسطو عليه النمل الابيض ويصنغون منه المراكب الصغيرة والأسرة ويسقفون المنازل بفروعه لمرونتها وصلابتها .

و والتبلدي و ويسمونه الحيم ايضا وهو شجر هن عظم الحجم يبلسغ الحيط جذعه من ٢٠ الى ٢٦ قدما ، وله ثمر بيضي الشكل كثمر جوز الهند يسمى و القنقليس وهم يتناولونه غذاء ومشروبا ملطفا بوضعه في المساء أو اللبن وهو مسهل مرو النظما ومبرد في الحر والحميات والامراض الالتهابية . ويكثر هسند الشجر في جهات كردوفان والبحر الازرق ، وفي كردوفان يجوفونه ويخزنون فيه ماء المطر فيكون عندهم اشبه بصهاريج يشربون منها في الصيف . وتعرف الشجرة المجوفة لهذه الغاية بالقلتة (ج قلكت ) ، وفي لحائها ألياف جيدة جداً تصنع منها الحبال المتينة . وحد التبلدي الشمالي خطلها ألياف جيدة جداً تصنع منها الحبال المتينة . وحد التبلدي الشمالي خط

« والقضَّيم » وله زهر ابيض جميل وثمر يؤكل وهم يقددونه ويدخلونه في المشروبات المبردة ويزعمون انه تأفع لمرض الدم .

« والطندب » وهو نجم يشبه البلان في هيئته إلا أنه يعظم حتى يكون عيطه عشرين متراً او اكثر ترعاه الجسال وله ثمر يؤكل وهو احمر اللون في حجم العنب يسمى الحننبتى وفروعه مستقيمة او معوجة فيصنعون من المستقيمة الفلايين ويدخلونها في المتجر ، وأما المعوجة فلا تصلح الا للوقود ولا تقوام ولو كانت طرية ومن ذلك قولهم : « فلان عوج الطندب » أي أنه لا يقوام .

و والإهليلج » ويسمونه الهجليج وغره اللالوب وهو بهيئة غر النخيل إلا أنه مغلف بقشرة وطعمه حاو مر كطعم خيار الشنبر وأهل السودان يأكلونه ويستعملونه مسهلاً بنقعه في الماء وشربه على ألريق وهو كثير جداً في جميع أنحاء السودان الجنوبية ويعظم حجمه في بلاد كردوفان حتى لقد يبلغ محيط الشجرة الواحدة منه غاني اقدام ويستظل بظلها مئة شخص او اكثر وخشبه متين لا ينخره النمل الابيض .

والحيّض ، وهو شجر عظيم الحجـــم كشجر الأهليلج وغره يشبه البرقروق وله بزر كقلب اللوز يصنمون من خشبه سروجاً للدواب وأقداحــا للطمام وألواحاً للكتابة لكنه لايقيم طويلاً .

و الجميز ، وهو قليل وهم يأكلون غمره ويصنعون منه القوارب و الآنية
 للبيوت و لكن خشبه لين قريب الفناء .

وشجر اللاستك » وهو كثير في جهات خط الاستواء وبحر الغزال وفي جنوبي كردوفان وهو شجر كبير كشجر الجيز وله حب صغير لا يؤكل "تجرح اغصانه الكبيرة بفأس فيخرج منها عصير لزج اذا ترك لليوم التالي جف وهو

اللاستك ويدخل في المنجر .

« والهَشَاب » وهو من اشجار الصمغ ويكثر جداً في بادية كردوفان وصمغه اجود انواع المصمغ وخشبه يقيم طويلاً لا ينفخره النمل الابيض ويستخرج من الحائه ألياف متينة تصنع منها الحبال .

« واللُّبان » ينمو في أعــالي النيل الازرق ويخرج منــه صمغ كاللبان ( البخور ) .

و والسّنط وهو مشهور بمتانة خشبه وصلابته وثقله فمنه تصنع المراكب للكبيرة وآلات السواقي وهو الحشب الوحيد الذي يصلح لعمل المراكب الكبيرة ويثبت على الزمان ، وفي شجر السنط بزر يعرف بالقرط يستعملونه للدباغ ويخلطونه باللبن الرئئب فيتخذونه لنم الاسهال او يخلطونه بالعجين الخمر ويدهنون به جسد الحموم لتخفيف الحرارة ، وينبت في اصل الشجرة عروق تسمى الطرطوس يدقونها ويستعملونها دواء لمنع الاسهال وينقمون بها الأباريق الجلدية المعروفة عندهم بالركاوي (مفردها ركوة) لتقوية الجلد ووقايته من التشقق .

« والسَّلُم » وهم يديغون بقشره ويتخذون فروعه عصيًّا . 💮

د والكيار ، وفي لحائه ألياف جيدة تصنع منها الحبال .

والسيّال ، وهو والكتر والسلم والسنط من اشجار الصمغ ايضاً ولكن
 صمغها قليل رديء ولا يدخل في المتجر الا بقصد الغش .

د. والحَسَرَازَ ، يشبه للسنط وله عُر كثمر الحَرَاوِب لكنه قفه الطعم يصلح علمًا للحيوانات وهم يصنعون من خشبه المراكب المصغيرة وأقداح الطعام ولمكنه سريع الزوال .

« والمَّرَد » وله زهر طيب الرائحة وقشر يدبغ به .

والمُدُس ، وهو شجر كبير يتكون منه غابات عظيمة يؤخف أمن قشره أحسن الدباغ وأحسن الجاود هي الجاود المدبرغة بقشر المدئس.

و والأبنوس عبوهو من أخص اشجار السودان ، ويكثر على النيل الأزرق

وخور ابي حبل وهم يصنعون من خشبه العصي والكراسي والموائد والوسائد والصناديق والسنب ويدخلونه في المتجر ويستخرجون منه القطران فيداوون به البواسير ويقولون انه أنجع دواء لهذا الداء .

« الكاكموت » وهو شجر شامخ مستقيم الجذع شبه السرو تسقف بسه المنازل الفاخرة وخشبه صلب تصنع منه الآنية وغيرها واذا جف طفاعلى وجه الماء .

و والاندراب ، وهو شجر عظم الحجم شبيه بالسنط ترعى ورقم الجال ويصنع من خشبه الابواب والشبابيك ومن فروعه عصي الحراب وعصي الحل وخشبه جيد متين خفيف سهل النشر واذا جف يطفو على وجه الماء .

و الحبيل ، وهم يستعملون خشبه في البناء ويصنعون منه قوائم الأسرة
 والكراسي وعيدان الفؤوس ، والنساء تتبخر لطيب رائحته .

« والبَسَم » وهو شجر البشام ساقب صقيلة ولون خشبه ابيض مصفر يصنعون من غليظ فروعه أنصبة السكاكين ومن رفيعها النبال وعصي الحراب وعصيا المحمل معقوفة كالصولجان كثيرة الاستعبال في السودان .

و والعُشَر ، المعروف وهم يدخلون قشره في مواد البارود ويصنعون من خشبه أسرجة للحمير وألواحاً للكتابة وقوارب صغيرة وخشبه متين خفيف. وفي سوقه ليف يصنعون منه الشباك وفي قشر ثمره رغب حريري يحشون به الوسائد .

« والأراك ، المعروف يتسو كون بفروعه طرية او يابسة ويأكلون غمره المعروف عندهم بالشاو ! ويؤتى من الحبشة بعشبة تعرف بشاو الحبش تستعمل مسهلا للدودة الوحيدة .

و واللعوت ، يشبه شجر الليمون وشوكه حساد تتخذ اغصانه سوكا وأليافه حبالاً .

« والصُباغ » وأكثره في بلاد كردوفان والنيـــل الأزرق وهو مستقيم الساق مخروطي الشكل كقالب السكر تسقف به البيوت ومتى كبر تفرع

منه فروع مستقيمة ايضاً يسقف بها وخشبه يمرف بالشاف وهو افضل مسا تتبخر به النساء .

و والكثليّ ، وهو شجر كبير كالسنط تلبخر النساء بخشبه كالشاف ولكنه بعد الشاف في الجودة .

و وشجرة اللولو ، وهي من اشجار بحر الغزال تشبه شجر الجوز ولها ثمر في داخله نواة قدر الكستنا يدقونها ويغلونها على النار مع المساء فيستخرجون منها دهناً لطيفاً يستخدمونه في أطعمتهم بدل السمن .

و وشجرة الخرة » وهي ايضاً من اشجار بحر الغزال وتشبه شجرة الجيز تجرَح فروعها بفاس فيخرج منها عصير اذا 'ترك الى اليوم التسالي صار خمراً يشربونها .

« والروم » ويكثر في بحر الغزال وخـط الاستواء وهوشجر كبير يحمل ثمرًا كسنابل الذرة فيه مادة ناعمة بيضاء كالحرير يستعملونها حشوًا للوسائذ .

و والسّنا ، ويعرف ايضاً بالسنا المكي وهو كثير في جهسات البحر الازرق والصحراء الشرقية يستعملون ورقه مسهلا وحده او ممزوجاً بالتمر الهندي ويدخلونه في المتجر .

﴿ وَالْحَنَّاءُ ﴾ المعروف وهو كثير ويدخل في المتجر

و والحزوع ، وهم يستخرجون منه زيتاً ويدهنون به رؤوسهم وأجسادهم

و والخسكنيت ، وهو نبات وبري بري يكثر جداً في كردوفان وله حب كحب الرشاد يعرف بالكوريب يأكلونه في ايام المجاعسات ممزوجاً بالذرة او بجرداً عنها .

و والهميكبيت ، ويكاثر في الجنوب وهو نجم شائك معترش يقال انسه يسم الجال .

« والحنظل » وهو معروف ويستخرجون منه زيت يدخلونه في عمل القطران .

« وشجر السم » وهو نجم كشجر الصبير تغرز فيسه السهام وهي عمية فيسمها .

و والسلملع » من النباتات اللافة السامة المربعة الساق اذا التف على شجرة أيبسها . ومن أمثالهم ( فلان عرق سلملع ) أي انه شؤم على صاحبه .

و والمرّخ ، وهو نجم ينبسط ويرتفع في الجو حتى يستظل ب وليس له ورق ولا شوك وقضبانه دقيقة خضراء كأغصان البان وهو من شجر النسار مريع الوري تأكله الجسال وينبت في الصحاري الرملية ، ويستخرج منه الياف دقيقة متينة جداً تصنع منها الشباك وقد يمكن استخراج الياف منه صالحة للنسج فليُتنبّه لذلك ،

و والحريب ، وهو نبت الإذخر طيب الرائحة يستعملونه لبناء الاكواخ ويغلون قشه مع البلح فيستعملونه طباً .

و الحلقاء ، من أشهر نباتات السودان تأكله الجمال والدواب وهم يجففونه
 ويجدلونه حبالاً متينة يشدون بها السواقي والأسرة .

« والنجيّ له والدفرة والسعدة والحسّمرة » وهي من اجود الاعشاب التي ترعاها البهائم وأفضلها النجيلة .

« والطُرفاء ، يكثر على النيل الازرق وخشبه جيد يصنعون منه القوارب وأسرجه للحمير ويستخدمونه في عمل البارود وله عفص يستعمل في الصباغة.

والصفصاف ، وهو ينبت على ضفاف النيل فيغمره المساء غالباً وقت الفيضان وهم يدخلونه في مواد البارود ويصنعون من اغصسانه السلال ومن ورقه صباغاً يصبغون به خوص النخل الذي تصنع منه الحصر .

و والقنا ، وهو قصب مصمت الساق يكثر في اعلى النيل الازرق وهم ياخذون منه عصي الحراب والدرق ويسقفون بسمه ويصنعون منه مغازل القطن .

وقصب البُردي" ، المعروف بالببيروس وقد كان قديمًا منتشراً في جميع وادي النبل وكان المصريون القدماء يستعملونه ورقاً للكتابة كا هو مشهور

ولكنه انقطع الآن من وادي النيل ولم يبق منه إلا في اعـــالي النيل الابيض من فاشودا فصاعداً جنوباً .

و والعنبج 4 نبات كالقصب إلا أنه اخف من الفلين وهو يكثر في جهات خط الاستواء وبحر الغزال ويصنعون من سوق أطوافاً يسمونها الطوور ويستعملونها لشحن الحبوب على اسلوب بسيط جداً فانهم بعد شحنها يدفعونها في وسط التيار فتسير بقوته حتى تصل الى المكان المقصود فيوقفونها وهي آمن من المراكب .

وأكثر اشجار السودان وأعظمها في المنطقة الجنوبية التي هي منطقة الأمطار ففيها غابات عظيمة وأحراج متسمة غاصة بالحيوان والطير وأخص أشجارها الهشاب والطلح والسنط والسلم والكتر والتبدي والأبنوس والسدر والعرديب والاندراب والمدس والكاكموت والطرفاء والقنا وغيرها من الأشجار المتقدم ذكرها .

### مزروعاتها : وأهم مزروعات أهل السودان :

و الذرة و أكثر زراعتها في بلاد النيل والسودان الثنرقي وهي عندهم أنواع اشهرها الفتريته وتزرع في الجزيرة على المطر . والكر في ويزرع في السودان الشرقي . وأم قر ظ والصفرا وتزرعان على النيل الابيض . والم قد ويسمى عيش الجزائر لأنه يزرع فيها وهو من أجود أنواع الذرة ولا يقتنيه إلا المتنمون . وعيش الريف وهو المعروف في مصر بالذرة الشامي وزرعهم له قليل وهم يزرعونه على السواتي . وعيش الطيف وهو أعز انواع الذرة وله فريك يعرف بالشمم وهو لا يخصب إلا في القضارف وأهلها يخزنونه ويرسلون منه هدايا الى كل جهات السودان .

د والنخن » وهو اصغر حباً من النرة ويزرع في الاراضي الرملية وأكثر زرعه في كردوفان ودارفور حيث يزرع على المطر وعليه اعتماد اهلها .

ويستخرج من الدرة والدخن نوع من المسكر يسمونه البوزة او الماريسة وهو مشروبهم ألحاص ويصنعون منها نوعاً من الخبز الرقيق يسمونه الابريه

يبلونه بالماء مع السكر ويستعملونه شراباً .

و والتُسلبون ، وهو اصغر حباً من الدخن يزرع-في بحر الغزال وخط الاستواء .

والقمح ، ويزرع على قلة ألن أكلهم له قليل .

« والشمير » ويزرع على قسلة ايضاً لانهم يُعلفون خيلهم. الدخن او الذرة. ولا بعلفونها:شمراً إلا في دنقلة .

و والسمسم » ويزرع بكثرة وأكثر زرعه على المطر في الجزيرة والقضارف وكردوفان وهم يستخرجون منه الزيت المعروف بالسيرج ويستعملونه غذاء ودهاناً .

و والقطن » وهو يجود فيها . ويزرعون قطناً يسعونه قطن ممتاز نسبة الى ممتاز باشا الذي ادخل زراعته الى السودان ايام كان واليا عليها مدة الفتح الأول وبعد الفتح الاخير ادخل و السر رجينولد ونجت باشا والي السودان الحسالي ، زراعة القطن الاشموني والميت عفيفي من مصر فلم تمض عليه مدة التجربة بعسد . وهم يحلجون القطن بآلة تعرف بالفوغائية شبيهة بدولاب الحلاجة في مصر ويحوكون منه قماشا خشنا شبيها بالخام يعرف بالدمنور وهو ليس عامتهم وقماشا أرق منه يعرف بالقنجة وهو ليس خاصتهم .

و والدخان » ويسمونه التنباك وهو خشن ردي، ولكن في الفتح الأول دخل بلاد القضارف نوع منه عرف بالتنباك السوري فجاد حتى كان افخر دخسان مصر . وهم يشربون الدخان بالغليون المعروف عندهم بالكدوس وفي مصر بالشئبك ولكن غالبهم يمضغونه مضغاً بإضافة قليل من النطرون اليه وهو المعروف عندهم بالسفة . او يسحقون ورق الدخان ويضيفون اليه قليلا من النطرون او الجردقة ( نوع من التراب ) فيستعملونه نشوقاً.

ويزرعون من انواع « القطالي » الفول العادي ، والفول الكردوفاني المعروف في مصر بالفول السوداني ومنبته كردوفان وهم يدخلونه في الحلويات بدل اللوز ويستخرجون منه زيتاً يأكلونه ويدهنون بسه . والحمص ويسمونه

كبكبيك ، والمدس، والماش ويسمونه لوبيا عدس ، والبازلا والترمس.

ويزرعون من و الخضراوات ، : الباميا وقد تنبت لنفسها فتمرف عندهم بالويكه ، واللوبيا ويسمونها في دنقلة كشرنقيتي وأكثر مأكولهم من هذين الصنفين ، والقرع ويصنعون منه آنية للشرب ، والكوسى ، والباذنجان ، والطهاطم والملوخية ، والسلق ، والرجلة ، والكرنب ، واللفت ، والجزر ، والكزبرة ، والبقدونس ، والشمره ، والفجل ، والثوم ، والبصل ، إلا ان البصل غير ممروف في بلاد السود ، والحلبة وهم يجزجون دقيقها بدقيق القمح واللبن والسمن ويتخذونها مقوياً ويجزجون حبها باللبن ويستعملونها مضاداً للاسهال ، والبطاطا وهي تنبت لنفسها في السودان الجنوبي ، والشطة وهي نوع من الفلفل الاحر وأجود التوانل عندهم .

ويزرعون من انواع والفاكمة ، البطيخ ويعظم هناك حجمه جداً ولكنه لا يكون حلو كبطيخ يافا وفي بعض جهات كردوفان حيث تقل المياه في الصيف يستعيضون بأكله عن شرب المساء ، والجرم وهو نوع من البطيخ يأكلونه مسلوقاً ومشوياً ويأكلون بزره محماً بالملح ، والشام ، والحسار ، والقتا ، والعجور ، وقصب السكر ويستخرجون منه في بعض الجهات عسلا والعنكوليب وهو نوع من قصب السكر الا انه أقل حلاوة منه ويكثر في بلاد التاكا وكالقضارف وهم يستخرجون منه عسلا ايضاً . والموز وهو كثير في فروع النيل الابيض خصوصاً في خط الاستواء وبحر الغزال ويكبر ثمره حتى تبلغ الموزة الواحدة قدر الساعد وهم يصنعون منه مشروبات روحية ! وترى في مدن السودان جنائن فيها من انواع الفاكهة البرتقال ، والليمون ، والرمان ، والعنب ، والتين ، والقشطة وغيرها .

# الفصل السابع

في

#### حيواناتها

حيواناتها البرية ، وفي السودان كثير من الحيوانات البرية والأليف لكن البرية اكثر جداً من الأليفة لكثرة الصحاري والغابات وأشهرها :

و الأسد » ويسمونه الدابي ودود الخسسلا ويصطادونه صغيراً ويربونه أو يصطادونه كبسيراً فيجعله ماوكهم على ابواب منازلهم ليزيدوهسا مهابة ووقاراً .

و والفيل » وهم يصطادونه لأجل سنه وجلده فيدخلون سنه في المتجر ويصنعون منه أساور ومكاحل وأغطية للركاوي وكراسي للوسائد الخشبية ومقابض للمراوح والعصي . ويعملون من جلده الدرق . ولكنهم لا يدجنونه كيا في الهند . وقد قدر الباحثون ان الفيل ينقطع من افريقية بعد ١٥٠ الى

« ووحيد القرن » او الكركدن ويسمونه العسنزة ام قرن ويصطادونه لأحسل قرنه المعروف بالخرتيت فيصنعون منه كاسات وفناجين وأنصبت السكاكن .

و والزرافة ، وهم يصنعون من جلاها نعالاً ودرقاً ومن فيلهما منشئات

ويستمرئون لحمها جداً ويقددونه كا يقددون لحم البقر .

« والجاموس البري وبقر الوحش » وهم يصطادونها ويصنعون من جلودهما الدرق .

« وحمار الوحش » ويسمونه حمار الخسلا او حمار الوادي وأكثره في الصحراء الشرقية وهم يصطادونه ويدّجنونه .

د والزيبره ، وتعرف خطاءً عندهم بحيار الوحش .

« والضبع » وتعرف عندهم بالمرعفيب او المرفعين وهي كثيرة جداً حتى لقد تدخل البلاد العامرة وتسطو على المواشي والأولاد .

د والذئب . والنمر . والفهد . والنمس . والقنفذ . والثملب ، ويسمونه البعشوم .

« وَالْحَنْزَيْرِ الْبَرِي ، ويسمونه الحَلَثُوف وهم يأكلون لحمه .

« وابو اظلاف » وهو شبه الحاوف لكن له اظلافاً كأظلاف الغنم يحفر بها وجاره ويميش تحت الأرض كالحلد .

د والهر البري ، ويسمونه كديس الحلا .

« وهر" الزباد » ويسمونه كديس الزباد ويصطادونه لأجـــل زباده ويتجرون به .

والثنيتل ، وهم يصنعون من قرونه عصياً لطيفة .

« والغزال » وهو الواع شتى تسرح في صحاريها اسراباً .

وفي غاباتها كثير من الواع « القرود » بينها : الاوران اوتان وهو أشبهها بالانسان ويعرف عندهم بالبيعام .

وهم يصطادون الكولمر بالبنادق والخيل والشراك . وأبسط شواكهم حفرة يحفرونها في طريق الكواسر على عمق خمسة امتسار او اكثر وينوزون في قعرها اوتاداً متينة محددة الرؤوس ويسقفونها بالعيدان والبروش ( الحصر) ثم يحثون فوقها التراب ويجعلونها كالأرض التي حولها حتى لا يبقى مسا يدل عليها إذ الكواسر ولا سيا الافيال شديدة النكر تتحرز من اقل شيء يوجب

الاشتباه فاذا مر" الكاسر بالشرك هوى به فيحاول التخلص فتهشمه الاوتاد تهشيما ويموت قهراً في وسط الحفرة ، ومن شراكهم شرك الماعز وذلك انهم يربطون ماعزا الى وتد ويحفرون حوله خندقا مستديراً بحيث يبقى المساعز قمًا على اسطوانة من الارض حول الحندق ثم يوارون الحندق بالعيدان والتراب على نحو ما تقدم فيأتي الكاسر لاختطاف الماعز فيهوي في الشرك ويبقى الى ان يأتي الصياد فيرميه بالحراب حتى يقتله ، ومنها شرك الحبل وذلك انهم يربطون بطرف حبل خشبة كبيرة يطمرونها في طريق الكواسر ويحفرون بجلنبها حفرة يعقدون فوقها الطرف الآخر من الحبل على شكل حبالة ويغطونها فاذا مر" الكاسر بها نشبت الحبالة في رجله فيحاول الفرار منها فيتعثر بالحشبة التي في الطرف الآخر من الحبل ويصير كلما ركض يتعثر بها حتى تخور قواه فيأتي الصياد ويرميه بالحراب حتى يقضي عليه .

حيواناتها الأليفة ؛ وأمــا الحيوانات الأليفة فهي : الابل ، والحيل ، والحررة .

أما و الأبل ، فهي كثيرة في جميع بوادي السودان وأهلها يؤجرونها لتجار الحضر ويقتاتون بلحومها وألبانها وينتفعون بجلودها ويصنعون بعض خيامهم من اوبارها . وهي اما للحمل او للركوب . وأشهر ابل الحل ابل الهدندوة فانها اصبر على الجوع والعطش من سائر الابل ويهون على الهدندوي بيئع كل عزيز لديه إلا جمله . وأما ابل الركوب أو الهجن فاشهرها ابل البشاريه فهي أسرع جريا وأخف حركة وألين ظهراً من سائر الابل ، والابل اسهل مركباً من الخيل وغيرها من الدواب ولا سيا في الأسفار الطويلة والمفاوز البعيدة . وهم يجعلون لها خزاما في انفها فيكون لها كالشكيمة للفرس .

وأما و الخيل ، في السودان فثلاثة أجناس أعزها الدنقلاوية وهي رشيقة القد طويلة الشعر بمشوقة القوائم ظريفة الرأس سريعة الجري إلا أنها قبيعة الكفل . ومنها أصل من خيل جزيرة ارقو 'يعرف بأصل ( دونا ) لهم فيه خرافة لطيفة قالوا : خرج من النيل الى هذه الجزيرة حصان من خيل البحر

فعلا فرساً لملك الجزيرة فولدت منه اصل دونا وهو عزيز جداً في دنقله ولا يقتليب إلا كبرائهم . ثم الفرباوية أي خيل الفرب في كردوفان ودارفور وهي ليست ممشوقة كالخيل الدنقلاوية إلا أنها أصبر منها على التعب والعطش . ثم المكادية أي خيل الحبشة وهي أردأ خيل السودان وتأتيها بطريق القلابات ولكن يأتي من بلاد القالا أصل كريم من الخيل يعرف بأصل ( جنافنجان ) وهو عزيز عندهم ولا يقتنيه إلا ملوكهم . وأهل السودان يتفاخرون باقتناء الخيسل ولا يعنون بشيء كعنايتهم بهسا فهم لا يستعملونها إلا للركوب ولا يسقونها الماء الا بعد ترشيحه ويعلفونها الشعير والذرة وفي الخريف يعلفونها النجيلة وقد يسقونها بعد العلف اللبن مجزوجاً بالسكر لتقويتها وتسمينها ، ولكنهم لا ينعلونها ولا يقصون شعرها. ولهم معرفة في طبها واعتبارات شتى من حيث كرامتها وقوتها وسعدها ونحسها كأهل مصر والشام إلا ان هؤلاء اوسع بها خبرة .

وأما « الحير ، فنها بلدي ويعرف عندهم بالعربي ويستعمل لحل الأثقال ومنها عجلوب من مصر او مولد ويستعمل للركوب! وأما « البغال ، فغير مألوفة عندهم ولا يوجد منها الا القليل المجلوب من الحبشة .

ومن الغريب أن الإبل والحيل لم تكن معروفة عند المصريين القدماء ولم يسمع عن الحيل في مصر قبل القرن الثالث عشر قبل المسيح وسمع عن الإبل بعد ذلك وأما الآن فحد الابل في السودان عند خط ١٣٠ من العرض الشمالي تقريباً فإلى جنوبي هذا الحط لا تعيش الابل ولا الحيل ولا الحسير أذ تتسلط علما ذبابة سامة تعرف بالسروت فتقتلها .

وأما و البقر ، فكثيرة في جميع جهات السودان الجنوبية وتدخل جلودها في المتاجر لكثرتها ، وكانت الحكومة في الفتح الاول تجلب قطعاناً منها الى مصر كل سنة عن طريق دنقلة ، وعرب السودان يستخدمون الثيران للركوب وحمل الأثقال فيجعلون لها سروجاً من قش وأحزمة كأحزمة الابل ولكن غالب بقر السودان صغيرة الأبدان دقيقة الاعضاء طويلة القرون لا تصلح

للمسلل الشاق . وينتاب البقر وباء يفتك بها فتكا ذريسا كا حدث في السنين الفائنة .

وأما د الغنم ، فجمَّاء طويلة الذيسل والقوائم. د والمعزى ، صغيرة الجسم

وأما و الكلاب ، فأفضلها جنس يعرف بالساوقي وهو من كلاب الصيد المشهورة وقد رأيت كلباً منها في برية دنقلة يطأرد أرنباً فلم يلبث أن قبض عليه وأتى به الى صاحبه . والأرنب كثير في صحاري السودان وهم يأكلون لحمد ولكن قل من يدجنه .

طيورها ، وفي السودان أجناس شق من الطير برية وأليفة . أما الأليفة فهي الدجاج البلدي ويقولون له الجداد وهو كثير جداً ولا سيا في الجهات الجنوبية . والدجاج الرومي ، والبط ، والأوز والحام على أنواعه .

وأما و البرية ، فأشهرها النعام ، وهو كثير في جميع بوادي السودات ويصطادونه لآجل ريشه الذي هو من اهم المواد التجارية عندهم ويأكلون لحمه وقد يربونه في زرائب خاصة للانتفاع به وأشهر من ربى النعام عربان حمر في غرب كردوفان ا ويصطاد النعام بالبنادق والخيل أما صيده بالخيل فكما رواه لي بعض صياديه أن الفارس يطارد النعام في فلاته فلا يوليه النعام ظهره كما قد يتبادر الى الذهن بل يوليه جنب ويعدو في دائرة متسعة فيتصدى له الفارس عاولاً قطع طريقه في دائرة أضيق منها حق يكل النعام فيدركه الفارس ويضربه بالسوط على رأسه فيجندله ويرجع به غانماً .

ومن الطيور البرية : النسر ، والعقاب ، والصقر ، والحدأة ، والرّخم ، والقطا ، والسباني ، والحجل ، والقمري ، والهدهد ، والدجاج البري او وحداد الوادي ، .

ومنها د الدوري ۽ الذي لا تخاو بلاد منه .

و والحباري ، وهي شبه النعام وهم يصطادونها ويستمريون لحها .

د والبيغاء ، ويسمونه الخضاري ويجلب منه كثير الى مصر .

ر والغراب ، وهو دليل الشؤم . ﴿ وَالْبُومِ ﴾ وهو أشأم منه .

« وأبو منجل » ( Ibis ) سمي بذلك لأن هيئة عنقه ومنقساره تشبه للنجل وهو الطائر الذي كان للصريون القدماء يجلونه ويحترمونه احتراساً يقرب من العبادة .

ومنها والبلبل والهزار والكروان وغيرها من الطيور الجميلة المنظر الحسنة الصوت ومن هذه الطيور طائر يقال له وأت تكبّو ويشبه البيغاء في لونه وحجمه إلا انه اطل منقاراً وأقصر ساقاً وهو مشهور بغيرته على أنثاه قبل انه لا يفارقها ليلا ولا نهاراً حتى تأتي ايام حضانتها فيسد عليها العش بالطين ويترك ثقباً صغيراً يناولها منه الغذاء وتبقى كذلك الى ان تفرخ فيفتح لها الباب ويلازمها ومن أمثالهم و فلا حكة حكم أب تكو على امرأته وأما والعيور المائية والتي تعيش على الاسماك والنبات فأشهرها : جل البحر وأبو سعن وأبو مغازل والغطاس البحري والبسط، والأوز وهوالكركي والستقدة وهو يشبه الحام واللقلق ويسمونه السميرية والرهو وهوالكركي وهم يصطادونه ويستمرثون لحمه والعرنوق وهو الطف الطيور المائية .

زحافاتها وهوامها ، وفيها من الزحافات: « السلحفاة » وهم يأكلون لحمها وبيضها ويصنعون من محارها الدّرق . « والورل والحرباء والوزغة » .

وفيها انواع شتى من والثمابين ، السامة وغير السامة أشهرها و الأصلة ، وهي من الثمابين غير السامة إلا انها هائلة الحجم تبلغ من الطول أربعة امتار او اكثر وجسمها كجسم الطفل مغطى بقشور سميكة يكثر وجودها في المفابات فتسكن تجاويف الاشجار وتعيش على الحيوانات فتبتلمها ابتلاعاً ثم تهضمها هضما تدريجياً. وهم يصطادونها لأجل جلدها فإنهم يعملون منه أحزمة وأحجبة وفي خرافاتهم أن الحامل اذا تمنطقت مجزام مصنوع من جلد الأصلة أمنت كل ضرر وان الحجاب الملفوف يجلد الأصلة يقي حامله فعل الرصاص والمين . وأما كيفية صيدها فهي أنهم يزربون لها في المكان الذي تنتابه زربا متنا ويجعلون داخه حيوانا ضخما فتاتي الأصلة وتبتلعه فترزح في مكانها متيناً ويجعلون داخه حيوانا ضخما فتاتي الأصلة وتبتلعه فترزح في مكانها

فيوقدون النار أذ ذاك في الزَرَّب فتموت حرقاً وأذا نجت قتلت من تجده في طريقها شر قتلة لا بالله في لأنها غير سامة كا مر بل بالتفافها عليه وضغطها له ضغطاً شديداً يزهق روحه .

وفيها ﴿ العُقربِ ﴾ وهي سامة جداً .'

و وأبو تشبّت ، وهو شبه الرتيلاء إلا انه سام كالعقرب .

وأنجع علاج عندهم للذع الحيات والعقارب الكي بالنسار وشرب التمر الهندي مع الملح ونشارة الحرتيت مغلية بالماء .

و والجراد ، وهو يتكوّن فيها او تقذفه الرياح من الحبشة او الحجاز ويجيء أسراباً كثيفة حتى اذا طار حجب عين الشمس أو حسل غطى وجه الأرض وحيث حلّ لا يبقي ولا يذر فيتلف المزروعات والأشجار إتلافاً تاماً ويعم بسببه الجوع . وقد يبيض وينقف فيشتد بلاؤه وهو شر الآفات على السودان من خط الاستواء الى سواكن .

« والفار » وقد يكثر جداً في بعض الجهات فيعيث في الزرع ويعظم شره.

و والأرضة ، وهي نوع من الذباب شبيهة بالنمل عظيمة الضرر تكره النور فتكن في التراب تحت وجه الارض حتى اذا وضع عليه متاع من خشب او جلد او نسيج علقت به في الحال وقرضته من أسفله وهرأته هرأ . لذلك لا يترك اهل البلاد أمتعتهم على الارض بل يعلقونها في السقوف او يضعونها على حجارة صلدة فإنها لا تتسلق عليها إلا بعد حين اذ تبني على نفسها أزجا من التراب شبه دهليز تتستر به وتدب الى المتاع فتنشب فيه وتتلفه . وهي تكثر في بلاد دنقلة وتقل في بربر .

و والسروت ، وهي ذبابة سامة قدر النحلة لها محمة سعادة تلذع الانسان والحيوان وتقتل من الحيوان الابل والحيل والحير وتوجد في أعسالي النيلين الابيض والازرق وتكثر في زمن الامطار .

« والذباب العادي » وَهُو كثير جِداً وشديد الوطأة .

د والبعوض ۽ أو الناموس وأكثره في أعالي النيلين الابيض والازرق ومنه

نوع مشهور بنقل جراثم الحمى الملارية وغيرها من الحميات .

« والبق » ويسمونه المرقوت او المرقون . « والقمل » ويكثر في عامتهم فيملاً ثيابهم وفرشهم لكثرة اوساخهم . وأما البرغوث فغير معروف عندهم. « والنحل » وهو كثير في كل جهة ولكنهم قلما يعنون بتربيته بل يجنون

الشهد من خلاياً. التي يصنعها في الجبال والغابات .

والغراش ، ويكثر جداً في زمن الامطار حتى يكون كالجراد المنتشر
 و والنامت ، وهو نوع صغير جداً من الهوام يكثر بمد الغروب حتى
 يكاد يطفىء الانوار من شدة تهافته عليها .

هذا وفي السودان غير ما ذكر كثير من الطير والحيوان بما لا يعرف له اسم عندهم . او بما تختلف اسماؤه باختلاف البلدان ، وقد وضعت حكومة السودان الجديدة قانونا منعت فيه صيد بعض الحيوان والطير وسمحت بصيد البعض الآخر برسم معلوم .



# الفصل الثامق

فی

#### سكانيا

#### اسولم ، وقبائلهم ، ومواطنهم

أما سكان السوداب فمن شعوب مختلفة وقبائل شتى تجمعهم خمسة اصول كبار وهي السود ، وشبه السود ، والبجه ، والنوبة ، والعرب ، ما عدا الاجانب والمولتدين .

السود ، اما السود و يُعرفون ايضاً بالزنج والمبيد فهم سكات أفريقيا الاصليون ومن أصل قديم قبل التاريخ وهم في عرف علماء الطبيعة من السلالة الثالثة التي هي أدنى السلائل البشرية . وقد انحصروا الآن في افريقيا الجنوبية وفي أعالي النيلين الابيض والازرق من بلاد السودان وهم منقسمون فيها الى قبائل شق لكل قبيلة منهم لغة خاصة ومذهب خاص من الديانة الفلشية او الطبيعية وعليها رئيس ديني وملك من جنسها . وكلهم حضر لا بادية فيهم ولكنهم ما زالوا على الفطرة الاصلية عراة الابدان لا مدنية لهم ولا علم ولا صناعة . ودأبهم الزراعة قدر كفايتهم وصيد السمك في النيل والحيوان في البر وغزو بعضهم لبعض . وهم يقتنون البقر والضأن والمعزى والدجاج

والكلاب ويعنون بتربية الأبقار عناية تقرب من العبادة . وأشهر قبائل السود في أعالي النيل الابيض :

الشلك ، وبلادهم غربي النيل الابيض بن جزيرة أبا وبحيرة نؤ وهي سلسلة من القرى متصلة بعضها ببعض على كل قرية شيخ وكل مجموع من القرى ناظر وعلى الكل ملك يقيم في فاشوده . وهم من أقوى قبائل السود وأطولها قامة .

و الدنكا ، ويسكنون شرقي النيل الابيض تجاه الشلك وشمالي خط
 الاستواء وهم أشد قبائل السود سواداً ومن أجملها شكلا .

والنشور ، وهم بين بحر 'سبت وبحر الغزال وفي بلادهم يتسع النيــل
 وتكثر السدود والمستنقصات حتى ان بعضهم يسكنون الجزر فيعيشون على
 الأسماك والنباتات كالطيور المائية .

د والبور ، والشير ، في شمالي خط الاستواء .

« والباري » وهم أفرس قبائل السود وأحسنهم خلقاً وأبهاهم طلمـــة وأشهر محلاتهم كوندوكرو وباري .

« والمادي » في جنوبيهم وهم يشبهونهم في الهيئة والاخلاق والعادات

« والشُّلي » في رأس بحر الجبل شمالي بحيرة نيانزا وبين لغتهم ولفسة الشلك مشابهة كلية حتى ظن بعضهم انهم والشلك من اصل واحد .

« واللاتوكا » في شرق بحر الجبل وهم لا يشبهون جيرانهم السود في شيء ويختلفون عنهم في الهنة والاخلاق والعادات كما يختلفون عنهم في اللغة وقد أجمع السياح الذين اجتابوا بلادهم انهم هم والقالًا الذين في جنوبي الحبشة من أصل واحد . وهم في حروب مستمرة بعضهم ضد بعض ولولا ذلك لكانو! أقوى امم افريقيا .

« والمكارك » وبلادهم غربي بحر الجبل في جوار المادي وهم فروع من النيام نيام ويمتازون عن الامم الحبطة مد بأن أنرند أقل فطساً وخدودهم

أقل بروزاً وزاوية وجوههم أكثر انفراجاً وشعورهم اطول وأسبط . وهذه القبائل الحنس الاخيرة واقعة وراء الحد الجنوبي للسودان الحالي .

د والجانقي ۽ وهم فرع عظيم من الدنكا وأكبر قبائل بحر الغزال وأشدهم بأسا وأطولهم قامة وسكناهم السهول الواطئة الشمالية .

و والبنقو ، ويسكنون السهول المرتفعة جنوبيهم وهم أرقى قبائسل بحر الغزال بل هم في رأي شوينفرث السائح الألماني الشهير أرقى عقلاً من سائر قبائسل السود ويمتازون عنهم بالوداعة ولين الجانب وحب العمل ، والفرق بينهم وبين جيرانهم الدنكا في اللون كنسبة الفرق بين تربة القبيلة الواحدة وتربة الاخرى فتربة البنقو حراء قاتمة لما فيها من الحديد وتربة الدنكا سوداء اذ لا حديد فيها ولذلك ترى لون الدنكا اسود حالكاً ولون البنقو احمر قاتماً وهم يستخرجون الحديد ويشتغلون به .

و والقول ، وهم فيغرب البنقو ويشبهونهم فيهيئاتهم وأخلاقهم وعاداتهم.

« والجور » وبلادم بين الدنكا والبنقو ولم يرجعون في انسابهم الى الشلك ويتكلمون لفتهم ولا يعنون باقتناء الابقار كغيرهم من السود بليعنون بالزراعة ويشتغلون بالحديد ولهم معرفة نجفر الخشب وعمل التأثيل .

و والآجار ۽ على نهر الرول من فروع بجر الغزال وهم فرع من الدنيكا وقد اشتهروا بالفدر والحنيانة .

و والمورو ، على نهر ياي في جوار الأجار .

و والديور ۽ في غرب الدنكا وهم فرع من الشلك .

« والشيري » وهم مجاورون النيام نيام في اقمى مجر الغزال وقد اشتهروا بالقوة والنظافة والترتيب وحب العمل وسماحة الخلق مسم القدرة على تحمل التعب والصبر على الجوع ، وليس عندهم من الحيوانات والطيور الاليفة الا الدحاج .

« والنيام نيام » الداخل بعضهم في كلامنا وقد اشتهروا بأكل لحوم البشر. « والفراتيت » في شمال بخر الغزال الغربي وجنوبي دارفور وهم قبائلشي يدخل منها في كلامنا سبع وهي دنقو اهل حفرة النحاس.وكارا . و'فنْقُرُو. و بنه . وبايه . وَ فَرُو َ قَى . وشالا .

و والنوبة و ويسكنون الجبال التي الى جنوبي كردوفان المنسوبة اليهموهم من انبه قبائل السود واقلها سواداً قامتهم متوسطة واجسامهم ممثلة واخلاقهم رضية . ويرتاد المرب بلادهم في زمن الصيف طلباً للماء والكلا ولذلك ترى الكثيرين منهم يتكلمون العربية . وقد "قد"ر عددهم قبل الثورة المهدية بنحو مده مقاتل ولكن الثورة المهدية اضعفتهم حتى لم يبتى منهم الآن نصف هذا المدد .

واشهر قبائل السود في اعالي النيل الازرق في اقصى بلاد سنار وفازوغلي: و النُّبرون ، ويسكنون الجبال التي الى جنوب خـــور الدليب في اقصى جزيرة سنار وهم في غاية الهمجية .

- د والجبلايون ، وهم سكان فامكه عاصمة فازوغلى .
  - د والقُمُز ، في شرق فامكه .
- و واللانشسنه ، في غربيها وهم لصوص قطاع طرق .
- « والبّرته » وهم سكان بني شنقول اليجنوب فامكه الثابعة الآن للحبشة.

هذه هي أشهر قبائل السود في بلاد السودات وقد كان العرب يغزونهم فيأتون منهم بالرقيق فيأخذون منه كفايتهم ويرسلون ما فضلعنهم الى الجهات للاتجار به ولكن الحكومة منعت ذاك منعاً قطعياً كا سيجيء .

شبه السود ؛ وأما شبه السود ( Negroid ) فهم من اقدم الاصول في البلاد بعد السود و يُظن انهم اولاد كوش بن حام الذين هاجروا الى السودان بعد الطوفان وسكنوا الحضر ، ومنهم معظم سكان دارفور من بلاد السودان المصري ومعظم سكانوداي وكانم وباجرمي وبرنو وسوكوتو وملي منالسودان الغربي . وهم اقدل سواداً وأوفر عقلاً وأرقى حضارة من السود بل هم في الملامح والحضارة اقرب الى العرب منهم الى السود ، وقد كانوا على الديانة الفتشية كالسود فهاجر اليهم العرب بعد الاسلام وعلوهم الاسلام ففاقوهم في

الائتار ب والتمسك بفرائضه . وهم يقتنون البقر والضأن والمعزى والخيسل والحمير ويشتغلون بالزراعة وصناعة الدرق وحياكة الدمثور ويحبون العلم وينقسمون الى قبائسل مختلفة لكل قبيلة منهم لفة خاصة وملك من جنسها أشهرها :

و الفور ، ومركزهم جبل مرة وقد اختلط العرب بهم فأسسوا معهم علكة قوية في دارفور دامت من سنة ٨٤٨ ه الى سنة ١٢٩١ ه كا سيجيء في التاريخ ، ومن فصائلهم الكنجارة وهم ملوكهم الاولون ويدعون النسبة الى بني العباس ، والمسبتعات وقد حكوا في كردوفان ، والتنجر ومركزهم جبل مرة وشارتهم العامة السوداء قيل انهم كانوا علكون البلاد قبل الكنجارة فاغتصب هؤلاء الملك منهم فلبسوا العامة السوداء من ذلك الحين حداداً عليه ، والجبلاويون سكان جبل مولى في غربي البلاد .

« والبرقد » ومركزهم جبل مسكو بين جبل حريزة وجبل مرة قيل ان عندهم الى الآر صنما يعبدونه سرا . ومنهم فصيلة تعرف باب درق تمرّبت ونسيت لغتها .

ووالميمة، ومركزهم فافا ومنهم فصيلة في كردوفان تعربت ونسيت لفتها.

و والمراريت و ومركزهم تجلتي بين كبكبية وكـُلكـُل وهم ايضاً تعربوا ونسوا لغتهم .

- « والعوّره » وهم مجاورون للراريت .
- « وكبقه » الى الشَّمال الغربي من جبل مرة .
- وكاجة البدو عوبلادهم الى الشمال الشرقي من أم "شنقة سموا بذلك تمييزاً لهم عن كاجة كتول في ارض كردوفان وقد اشتهروا جميعاً بصيد الزراف وصناعة الدارق .
- و والداجو ، ومركزهم جبل داجو مسيرة يومين الى الغرب من داره قيل

انهم ملكوا البلاد قبل التنجر وعندهم صنم من حجر يعبدونه سراً ويسمونه كنقره .

ورانتی ، الی الجنوبی من الداجو . و والبیقو » الی الجنوب من داره .
 و والقیم » وتشعرف بلادهم بدار قمر ومركزهم ابر اعشتر مسیرة ثلاثة الله الشمال من كلكل وملوكهم مصاهرین لسلاطین الفور .

« وتامة » وهم مجاورون للقمر من جهة الغرب وأضداد للم .

والمساليت ، وهم مجاورون للقمر من جهة الجنوب .

دوسميار، ومركزهم سميار في جوار المساليت. قيل ولغات القيمر والمساليت وسميار تقرب جداً بعضها من بعض حتى كأنها لغة واحدة بثلاث لهجات .

و والزغاوة ، وهم فريقان زغاوة 'كبا في شرق دار قمر وعندهم كثير من الحيال والحير ، وزغاوة الدور مسيرة اربعة ايام الى الشمال من الفاشر . ومنهم فرج يقال لهم الكمكست في بلاد دارا تعلموا اللغمة العربية ونسوا لغتهم .

والبَرتي ، وهم يتكلمون العربية مع لغتهم ، ومركزهم جبل تقابو
 مسيرة ثلاثة ايام الى الشمال من الفاشر وهم قبيلة جسيمة . « وأسمور » في
 أقصى الشمال الغربي .

« والمتيدوب » مركزهم جبل ميدوب على ٣ ايام الى الشمال الشرقي من تقابو وقنيتهم الإبل والخيل والضأن وهم في طريق الاربعين .

« والبُديّات » في غرب آبار النطرون وهم أهـــل بادية ولا زالوا على الفتشية ويعبدون الشجر مع أنهم محاطون بالمسلمين من كل جهة .

البيجة: وأما البجة ويقال لهم النجاة والبيجة فهم بادية الصحراء الشرقية بين النيل والبحر الأحمر ومن بقايا الشعوب التي تألفت منها مملكة أيشوبيا القديمة وينظن أنهم من سلالة اولاد كوش بن حام الذين هاجروا الى السودان بعد الطوفان ٢ كما 'ظن" في شبه السود وسواء صح هذا الظن في هذين الشعبين

أو لم يصح ، فن الثابت المقطوع به والمؤيد بالقرائن التاريخية والطبيعية انها من سلالة غير سلالة السود وانها أقدم الشعوب في افريقيا بعد السود ، ولم ينشئا فيها بل هاجرا إليها من آسيا عن طريق مصر او البحر الاحمر من عهد بعيد . وبقي البجة على الوثنية الى ان كان الاسلام في جزيرة العرب وهاجر إليهم العرب المسلمون في القرن الاول للهجرة فعلموهم الاسلام فانتحاوه على ضعف لكنهم ما زالوا على لغتهم البيجاويةوحالهم الاولى من البداوة والهمجية وهم يشبهون عرب البادية في الملامح والعادات إلا انهم أشد سمرة وأشكس أخلاقاً ، وقنيتهم الابل والغنم والمعزى ، وهم منقسمون الى عدة قبائل جسيمة في كل قبيلة عدة عمائر وبطون وأفخاذ وفصائل وهي :

والمبابدة وينقسمون الى اربع عسائر تعرف بالبدنات وهي العشابات وهم منتشرون في الصحراء بين قنا وكورسكو ومركز شيخهم أصوان ومن آبارهم الشهيرة أحيمر وأنقات وأبرق . والمليكاب بين دراو وبربر وأشهر آبارهم آبار المرات ومركز شيخهم دراو شمسالي أصوان . والفقراء وهم متفرقون في شرقي النيل وغربيه بين قنا وكورسكو ومركز شيخهم الرمادي قرب أدفو . والعبودين مع الشنائير شرقي النيل بين قنا وكورسكو ومركز شيخهم السيالة شمالي كورسكو وأكثرهم تابع لمصر وهم يخالطون الحضر على النيل فيأتون اسوان على الخصوص بما عندهم من الابل والفحم والسنا وغيرها ويرجمون الى صحرائهم بالمغلال والبضائع . وفي تقاليدهم انهم قوم الزبير بن المعوام وهو أحسد القواد الآربعة الذين ارسلهم عمر بن الخطاب نجدة لمعرو ابن المعاص اذ كان محاصراً للمقوقس على جبل المقطم بمصر وأرسل معهم كتاباً يقول فيه و اني قد أنفذت إليك أربعة آلاف على كل ألف منهم رجل بقسام يقول فيه و اني قد أنفذت إليك أربعة آلاف على كل ألف منهم رجل بقسام ألف ، ولمل قوم الزبير بن العوام اختلطوا بهم فكانوا رؤوسهم .

والبشارين » او البشارية وهم ثلاث فرق فرقة على البحر الأحمر من القصير فصاعداً جنوباً الى حدود سواكن وفرقة على الأتبرة وفرقة في جزيرة عنباي بينها وفي كل فرقة عدة بدنات مشهورة .

و والأمترأر ، وهم قبيلة جسيمة في طريق بربر بين سواكن وبئر أرياب وينقسمون الى بدنات شق اهمها الموسياب وهم شيوخ القبيلة ومركزهم أرياب و الهدندوه ، وهم اقوى قبائل البجه وأوفرهم عدداً قيل انهم يبلغون نصف مليون نفس او اكثر ويسكنون الصحراء الواقعة بسين خور بركة والاتبرة وطريق بربر وسواكن وينقسمون الى بدنات شقى ذكروا لي منها ٣٠ بدنة اهمها الويل الياب وهم شيوخ القبيلة ومركزهم فلاك الى الشال من كسلا قيل إن اسمهم مشتق من هددا بمعنى اسود واندوه بمعنى القبيلة ومعنداه القبيلة السوداء ومنهم من فسره بغير ذلك .

«والحلانقه» ومركزهم كسلا وهم اضداد الهدندوة وموالون للحكومة .

« وبنو عامر » وهم في شرق خور بركة من عقيق الى سنبيت وقسد قامت فيهم قديماً بملكة خضعت لسنار وهم أميل الى السكينة من كل قبائل البجه . وتمتاز ابلهم بطول سنامها حتى ان سنام البعير منها يبلغ طوله متراً او نحوه وهم منقسمون الى ١٦ بدنة او اكثر اشهرها النابتاب وهم رؤوسهم وينتسبون للجعليين. ومنهم فصيلة تعرف بالبجه أي باسم الجنس كله واخرى تعرف بالخاسة وهما محتقرتان عند عرب السودان ومن امتالهم « البجه والخاس ارخص الناس » .

«والحسَباب» وهم في شرق بني عامر ويمتدون من رأس قصار الى مصوع وهم وبنو عامر مشتركون الآن بين حكومة السودان وحكومة الإرثريا .

النوبة ، وأما النوبة وهم المعروفون في مصر ، بالبرابرة ، فقد انحصروا في وادي النيل بين الشلال الاول والرابع وهم خليط من ثلاثة اجنساس : النوبة الأصليون والعرب والأتراك ، اما النوبة فهم كالبجه من بقايا الشعوب التي تألفت منها المملكة الايثيوبية القديمة وقد اختتلف في اصلهم فمنهم من قال انهم والبجه من اصل واحد ومنهم من ألحقهم بالنوبة السود الذين الى جنوبي كردوفان ولكل من الفريقين اقوال تخمينية لا محل لذكرها هنا وهم الآن نفر قليل لا يزيد عددهم عن اربعهائة رجل وأما العرب فهم الذين استوطنوا

البلاد بعد الاسلام وهم القسم الاكبر. وأما الاتراك فهم الذين استوطنوها بعد ان فتحها السلطان سليم الفاتح سنة ١٥٢٠ م وهم اقل من العرب وأكثر من النوبة . وقد كان النوبة الاصليون قديمًا على الوثنية كالبيجه فلما انتشرت النصرانية في مصر امتدت اليهم فاعتنقوها الاسلام مضطرين ولكنهم بقوا محافظين العرب المسلمون سنة ١٣١٨ م فاعتنقوا الاسلام مضطرين ولكنهم بقوا محافظين على لفتهم و اتخذ العرب الفاتحون لغة النوبة ونسوا لغتهم وكذلك فعل الاتراك ولم يزالوا جميعهم يتكلمون لغة النوبة بلهجتين مختلفتين فلأهل المحس وسكوت طهجة ولأهل دنقلة في جنوبيهم والكنوز في شماليهم لهجاة الحرى . ومن مخالطتهم العرب ترى اكثرهم يتكلمون العربية لكن رطانة الاعجمية ظاهرة في كلامهم , وكل من هذه الاجناس الثلاثة محافظ على جنسيته ويفتخر بالانتاء اليها وأما في داخلية السودان فهم يعرفون باسماء بلادهم اي :

والدناقلة ، وهم سكان النيل بين الشلال الثالث والرابع وهم قبائل مختلفة أشهرها قبيلة الاشراف التي تدعي النسبة إلى آل البيت ومنهم محسد احمد المتمهدي المشهور ، وقسام منهم قديماً ماوك في الدفار ودنقلة العجوز والخندق وجزيرة ارقو ولا تزال ذريتهم فيها إلى اليوم .

- والمتحس ، وبلادهم بين الشلال الشالث وجبل دوشه وهم يدّعون النسبة الى عبيد بن كعب العباسي ويقولون انهم كانوا عند بجيئهم الى دار الحس سبعين الفداً . وقد كان لهم قبل الفتوح المصري ملك في جبل ساسي لا تزال ذريته مقيمة هناك الى اليوم .
- ه وأهل كثوت ، ويسكنون بين جبل دوشه والشلال الثاني عند حلفا.
- ه وأهل حلفا والدر» وهم بين حلفا والسبوع وأكثرهم من ذرية الاتراك.
- « والكنوز » قيل جاؤا من نجد والعراق وسكنوا بين السبوع والشلال الاول .

وقد يطلق عليهم حميماً اسم الدناقلة . وهم في بلادهم يتعاطون الزراعة وحياكة الدمور ويقتنون البقر والضان والخيل فاذا خرجوا منهسا الى مصر كان صغارهم مساحي احذية وكبارهم بو ابين وخدماً وسيّاساً واذا ذهبوا الى داخل السودان كانوا تجاراً وكتبة وفقهاء ونجارين يبنون المراكب. وقسد اشتهروا في مصر بالنظافة وفي السودان بالمكر والخديمة. ومن امثال عرب السودان و الدنقلاوي شيطان مجلد بجلد انسان ».

العرب ، وأما العرب فهم معظم سكان السودان وأكرمهم أصلا وأوفرهم عقلا وأرقاهم حضارة وقد هاجروا إليها بعد الاسلام عن طريق مصر او البحر الاحمر فاستولوا عليها تدريجاً وسكنوا اطيب بلادها وأسسوا فيها عدة عمالك سيأتي ذكرها . وهم اما حضر او بادية امسا الحضر فأكثرهم على النيل الكبير والنيلين الأزرق والأبيض وفي الجزيرة بينها وهم يقتنون الحيل والبقر والحير والضأن والمعزى والطيور الأليفة ويشتغلون بالزراعة والصناعة والتجارة والدلم على ما سنبينه بالتفصيل . وأمسا البادية فأكثرهم في البطانة وصحاري البيوضة وكردوفان ودارفور وهم يقتنون الابل او البقر ومعها الخيل والجير والضأن والمعزى ودأبهم الصيد والقنص ورعي المواشي وارتياد موقع الغيث ومنابت الكلا والغزو بعضهم لبعض شأن بادية المرب في كل مكان . واسم العرب في السودان انما يطلق على بادية المرب فقط وأما حضرهم فيعرفون بأسماء قبائلهم او بأسماء البلاد التي يسكنونها . وهم يرجعون في أنسابهم الى الصحابة وآل البيت وغيرهم من الأصول الشريفة كا سيجيء .

وأشهر قبائل العرب على النيل الكبير:

و الشايقية ، وهم حضر وبادية وينقسمون الى عدة بدنات أشهرها : المادلاناب والسواراب والحنثيكاب والعباراب ، وقد اشتهر لهم في ايام سلطنة الفونج بملكة قوية وحاربوا اسماعيل باشا وهو سائر لفتح سنار فغلبهم وجند نفراً منهم في جيشه وهم موصوفون بالشجاعة والكرم والضيافة وحب العلم والفقهاء وفقهاؤهم فريقان : الدويحة والعونية ، أما الدويحة فمن ذرية عبد الرحن ودحاج الذي جاء اليهم من مكة واشتهر بالصلاح والتقوى وله قبة في الدويم ترزار بقرب مروي ، وأما العونية فكبيرهم الآن محد بكالسيد

سر سواري عساكر القلابات سابقاً ومعاون أول بمديرية الخرطوم في الوقت الحاضم .

و والمناصير ، وهم يسكنون بين الشلال الرابع وأبي حمد . قيل أن أجدادهم قتلوا رجلا في المنصورة بمصر ففروا الى هذه البلاد وذلك من عهد غير بعيد وهم ينقسمون الى خس بدنات وهي الوهاباب والكبانة والسليانية والكجوباب والخبراء .

« والرباطاب » في جنوبي المناصير وهم ثلاث بدنات وهي البديرية والفرانيب والضميفاب ، وقد اشتهروا بسرعة الخاطر والجواب المفحم وهم في عرف أهل السودان اصحاب كر وطاقية اي اصحاب ملك الككر عندهم الكرسي الذي يجلس عليها ملوكهم والطاقية عبارة عن التاج وهي لباس للرأس لها قرنان .

د والميرفساب ، الى جنوبيهم ومركزهم بربر وينقسمون الى اربع بدنات وهي الصيّام والمُصطفياب واللبياب والرحماب وهم اهل ككر وطاقية .

والجمليون والى جنوبيهم وهم اشهر قبائل العرب في السودان وقسد عرفوا منذ اول عهرهم بالشجاعة واقتحام الاخطار وحب الأسفار فتراهم منتشرين في جميع أقطسار السودان والحبيثة وحيث يذهبون يستوطنون ويتوالدون وينشئون حلة تنسب إليهم وهم اهل ككر وطاقية وقد كان بينهم وبين الفونج وقائم معدودة وكانوا في حروب مستمرة مع الشايقية وأهل البادية المجاورين لهم كالشكرية والكواهلة وقد انقسموا الى اكثر من ثلاثين بدنة اوخشم بيت منهم العمراب والمجاذيب والعبابسة والرازفية وهم فقهاؤهم والسعداب وهم ملوكهم ومنهم الملك نم الدي غسدر وساعيل باشا فاتح السودان فحرقه حيا والملك سعد أخوه الذي دقن ان أخم حيا في التراب الموراب والموضية وإلىهم ينتسب الهمج وزراء الفونج والنفعياب ومنهم عني ود سعد وعدالة و سعد والباس باشا ام بربو الفونج و والنفعياب ومنهم عني ود سعد وعدالة و سعد والباس باشا ام بربو

الذين اشتهروا في تاريخ المهدية . والنافعاب ومنهم ود النجومي المشهور . والمكابراب وقد اشتهروا باللصوصية. والانقرياب وهم ينتسبون الى العابدلاب الآتي ذكرهم وكبيرهم الآن ابراهيم ود حمزة الذي اشتهر في حملة ام درمان الأخيرة. وقد اطلق اسم الجعليين في مصر على جميع سكان النيل بين ابي احمد والخرطوم ولكنهم في الواقع بين الدامر وعقبة قري .

« والجيماب » وهم يسكنون النيل بين عقبة قرّي والشيخ الطيّب . ومنهم الزبير باشا الذي اشتهر بحروبه في بحر الغزال ودارفور وهو اعظم رجل قام في السودان الى اليوم ، وسيأتي تفصيل خبره .

و والسروراب ، الى جنوبي الجمياب بين الشمخ الطيب وكرّري شمالي ام درمان .

والمابدلات ، ومركزهم الحلفاية تجاه الخرطوم وهم فرع من القواسمة الآتي ذكرهم وقد سموا بالمابدلات نسبة الى كبيرهم عبد الله جماع الذي أسس ملكة سنار مع الفونج وقاسمهم اياها فاتخذ مركزه قرتي ولقب بالشيخ . ثم نقل خلفاؤه المشيخة الى الحلفاية فبقيت الى الفتوح المصري وسيأتي تفصيل اخبارهم في التاريخ . وأما لفظ اب الذي ينتهي به اسم العابدلاب وغيرهم من الفبائل العربية فهو مأخوذ من البيجاوية ومعناه عائلة او قبيلة .

وأشهر قبائل العرب على النيلين الابيض والازرق والجزيرة بينها :

 و الجوعية ، وهم يسكنون غربي النيل الابيض بين ام درمان والترعة الحضراء وهم اهل ككر وطاقية ومن فروعهم الفتيحاب سكان ام درمان والحرطوم الاصليون .

هـذا ويقول عرب الجوعية والسروراب والجيعاب والجعليين والميرف اب والرباطاب والشايقية المتقدم ذكرهم ان جدهم واحد وهو ابو مرخة المتصل نسبه بالعباس ولهم في ذلك رواية خرافية قالوا : حضر والد ابي مرخة وعمه الى السودان في زمن مهاجرة العباسيين اليهـا وكان ابو مرخة وحيداً لأبيه ولعمه سبع بنات وكان اهل السودان في ذلك الوقت من النوية او البجه فلم يكن فيهم من هو اهل لبنات عمه فاتوجهن الواحدة بمد الاخرى وولد من كل منهن ولداً اصبح جداً لكل من القبائل السبع المذكورة .

و الحُسُنتات ، في جنوبي الجموعية شرقي النيل وغربيه ومركزهم
 القطمنة .

و ودُغمَم ، ومنهم علي ود حلو ثاني خلفاء محمد احمد المتمهدي .

 و كنانة ، ابناء عم دغيم ومركزهم جمان . وكلاهما في جهة جزيرة ابا شرقي النيل الابيض وغربيه . و وُسليم ، في جنوبيهم .

و والرفاعيون » ومركزهم الكاملين على النيل الازرق وهم ينتسبون
 الى جهيئة .

« والمسلمية » ومركزهم الحلة المعروفة باسمهم على النيل الازرق ومنهم الشيخ العُبَيد الذي اشتهر في بدء الثورة المهدية وكان مركزه أم ضبات في صحراء المسلمية .

« والحلاويون » ومركزهم في ظاهر المسلمية بالجزيرة وهم ينتسبون الى جهينة .

و المدنيون ع ومركزهم ود مدني المساة باسم جدّهم المدفون هناك وله
 مقام يزار الى اليوم .

و والعراكيون ، في بلاد ابي حراز وعبود وودمدني وهم يدّعون النسبة
 الى جعفر الطيار من آل البيت .

« والخوالدة » وأكثرهم في جهـة عبود في باطن الجزيرة وهم ينتسبون الى جهينة .

و والكواهلة ، في جهتي عبود وود مديي وينتسبون الى الزبير بن العوام . ومنهم بادية يسكنون غربي الرهد مع الحمدة الآتي ذكرهم . ومن فروعهم الشهيرة الحسنات المار ذكرهم والشنابلة وهم مشهورون بالغنى والتجارة وقد كان منهم مشيخة في زمن الفونج ومركزهم المسلمية .

و والشامياته ، ومركزهم شمياته بين ود العباس وسنار وأكثرهم تجار .

- « واليعقوباب » قيل يتصل نسبهم بالجعليين وهم يسكنون جنوبي سنار . « وبقتاره محارب » وهم منتشرون في الجزيرة بين سنار وجبلي سقدي مويه .
  - و والعقليون ، وأكثرهم بادية ويسكنون بين الدندر والنيل الازرق .
- و والحَمَدة، وهم حضر وبادية ويقيمون بين الدندر والرهد ولهم مشيختان مشيخة في دُنكُسُر في آخر حدود سنار من حية الحبشة .
- « والقواسمه » وهم اشهر قبائل سنار ويسكنون شمالي سنار في شرقي النيل وغربيه وباديتهم تسكن غابة التركيره جنوبي سنار . ومنهم العابدلاب المتقدم ذكرهم والكماتير ويسكنون شرقي النيل الازرق بين رُنقه والرصيرص ومركزهم كركوج وقد قام منهم في زمن الفونج مشيخة كبيرة .
- « واللحويون » وأكثرهم بأدية يسكنون في شرق النيل الابيض. بــــين الكو"، والجبلــين ويمتدون في داخل الجزيرة الى جبلي سقدي ومويه .
- و وبنو حسين ، ويقال لهم اولاد ابو روف ومعظمهم بادية يمتـــدون من جبلي سقدي ومويه الى خور الداليب آخر حدود سنار في الجزيرة ، وأشهر مراكزهم أبو حجار قرب سيرو على النيل الازرق والمرقوم في باطن الجزيرة وهم قبيلة جسيمة .
- و والعلاطيون ، وأكثرهم بادية يسكنون غرب النيسل الأزرق من العدديبات الى مشرع توله . هدا وجميع القبائل الست الاخيرة تنسب الى جهينة ويقال للحمدة والعقليين رفاعسة الشرق او جهينة الشرق وللقواسمة واللحويين وبني حسين والعلاطيين رفاعة الحدوى او جهينة الغرب ويعنون بالهوى شبه جزيرة سنار وأما رفاعة فهي اسم بلدة شهيرة على النيل الازرق .
- و والزبالعة ، ويسكنون جزيرة سنار والبلاد التي بين الرَّهد والدُّندرِ ويبلغون نحو تسمة آلاف رجل وهم كسائر المرب في أخلاقهم وعاداتهم إلا انهم يمتازون عنهم بكونهم شيعة خاصة 'عرفت في السودان بالمسلة الحامسة

وعندهم ان مؤسس شيعتهم المسمى أبا جريد هو رسول الله فلا يعرفون نبياً آخر سواه وقد أقاموا رمزاً إلى قبره في حلة 'بنز'قا شرقي النيل الازرق بين كركوج والرصيرص حيث يجتمعون للاذكار مساء كل احد وثلاثاء ويرددن قولهم و لا إله إلا الله ابو جريد نبي الله » وفي شهر صفر من كل سنة يعاذل مشائخهم الى الحلوات للرياضة فيقيم كل منهم في خاوة ويجعل عليها الحراس لكي لا يدخل عليه احد مدة سبعة ايام فاذا انتهت خرج من الحلوة ودعى رهطه من الرجال والنساء وأقام حلقة للذكر . قيل انهم يستبيحون المرض في هذه الاجتاعات فانهم بعد نهاية الذكر يقبلون يد الشيخ رجالاً ونساء فيختار الشيخ امرأة لنفسه ثم يحذو كل منهم حدوه وينصرفون . ونساء الربالمة من اجل نساء السودان قيل ولون الكثيرات منهن ابيض مشرب حرة ، وكلهم اصحاب تنعم ورفاهة ، فترى الرجال يدهنون أجسادهم ويتطيبون بالروائح العطرية كالنساء وهم يتجنبون مصاهرة العرب كا ان العرب يتجنبون مصاهرة العرب كا ان العرب

و والفونج ، وهم الذين أسسوا مملكة سنار القديمة مع العابدلاب وكان لهم أعظم الشأن في السودان كما مز . وقد اختلف في أصلهم فمنهم من قال أنهم عرب ومنهم انهم سود وقد تعربوا وهو الأرجح اما هم فيد عون النسبة الى بني أمية الذين نجوا من اضطهاد بني العباس كما سيجيء في تاريخهم . وفي أقصى جنوب الجزيرة جبال تعرف باسمهم ومنهم بقية الآن تسكن رنقة من أعمال سنار ودبة دنقلة .

و والهسمج ، وهم وزراء الفونج ايام دولتهم في سنار ويدعون النسبة الى الموضية الجعليين كا مر والأرجح انهم سود متعربون وقد 'عرفت جبال الفونج المار ذكرها باسمهم ايضاً لأنهم حكوها بعد الفتوح المصري وكان اول من حكها منهم الشيخ ادريس ولذلك سميت الجبسال ايضاً بجبال ادريس ومركزهم جبل قلي على ثلاثة ايام الى الجنوب من كركوج .

وأشهر قبائل العرب البادية في البطانة:

و الشكرية ، وهم قبية جسيمة من اكبر القبائل وأقواها وفيها تسعون عيرة ونيف تنتسب الى جهينة وقد كان بينهم وبين الفونج وقائع مشهورة في التاريخ ، فلما كان الفتح المصري خضعوا. لحكومة مصر وأخلصوا لها ثم كانت الثورة المهدية فلم يتلقوها كما شاء زعماؤها فنكلوا بهم تنكيلا شديدا قيل كان عددهم قبل الثورة نحو نصف مليون تسمة وأما الآن فلا يبلغون ربع ذلك . ومن مراكزهم الشهيرة رفاعه على النيل الازرق والفاشر على الاتبرا والقضارف والقلمة ارانج وبيرريرة وشق الوالية وأبو دليق في البطانة . وهم أضداد الهدندوه والكواهلة .

و والبطاحين ، وهم الى شمال الشكرية وخصوم لهم ينتسبون الى الجعليين.

و والضباينة ، وهم ينتسبون الى جهينة وينقسمون الى سبع عمائر كبيرة وقد كانوا في زمن الفونج في حرب دائمة مع الحمدة فلما جاءت الحكومة المصرية انقطعت تلك الحرب وازدادت القبيلة عزة ومناعة حتى بلغ عدد رجالها قبل الثورة نحو ٥٠ ألفاً ولكن جارت المهدية عليها فسحقتها سحقاً . وهم ينزلون في الصيف بين محر ستيت وباسلام من فروع الاتبرا وفي الخريف ينزحون الى البطانة . ومن أماكنهم الشهيرة التومات على الاتبرا والجيرة على محر ستيت ودوكة في البطانة .

و والحُمران ، وهم قلياو العدد لكنهم من أفرس قبائل العرب وأعزهم شأنا وأعظمهم جرأة واقداماً . ونساؤهم من اجمل نساء السودان وأشدهن تحصناً وعفافاً ، خبر تاجوج ومحلَّق ، ومنهن تاجوج بنت الشيخ أكنه شيخ الحران التي ظهرت في اواسط القرن الماضي وكانت ابرع نساء السودان قاطبة في الحسن والجال حتى كان الناس يفدون من كل صوب للتفرج على جمالها . وقد تزوجها أولاً ابن عم لها يسمى محلقاً وكان يحبها محبة شديدة تقرب من العبادة فطلب اليها ذات يوم ان تتمشى امامه متجردة فأبت فألح عليها فتكدرت من الحاحه وقالت : اذا اجبت الى طلبك فاذا تفعل . قال : كل ما تريدين . قالت : اقسم لي انك تبر بقولك فأقسم لها فتجردت ومشت

امامه ذهاباً وإياباً إلى أن قال : كفى ثم قال فاطلبي الآن ما تريدين قالت : و ان تطلقني في الحال ، فطار صوابه من هذا الطلب وودَّم على قدميها . . ا ويسألها العفو ولما اصرت لم يو بدأ من البر بقسمه فطلقها وهام على وجهه ينشد في حبها الاشعار فحاكى فيها مجنون ليلى ومن اقواله المشهورة فيها :

أنا الجنتب (١١ التعيس سو "بت (١٦ بأيدى في كلة مزاح قليت غميضى فواطر (٣) ام تبييل(١) ملح الرشيدي تاجوج ما اتلقت يا خمله (٥) زيدي ومنه:

وتلملم الحيوان حق النمل يرم بلا تاجوج ما بينحمل أمسى الليل وانجمع الشمل أ راقد رقاد الديك فوق الحبل وقال:

وبعد العنقريب (٢) أب تحليجه (٢) راقد فوق برش في الدُّلجه (٤)

بعد الدَّلكه مثل المُلتِّجه (١) قل لنسيبق أم فلتجه

ثم ان تاجوج بدد ما طلقها محلق تزوجها شاب من وجهاء قبيلتها وكان علق أفرس منه فأخذ يتأثره وكان حيث يجده يسلبه مساله ثم يرجعه اليه اكراماً لتاجوج . وبقي يتغنى بذكرها ويتأسف على فقدها الى ان مسات . قالوا : ولما أشتد عليه المرض اكثر من ذكر تاجوج وألح على اهله الإ يمكنوه من رؤيتها قبل موته فذهبوا الى تاجوج وأخبروها بما صار البه محلق فرقتت له وجاءت معهم وكان المكان غاصاً بالنساء اللواتي كن ينددن بها ليصرفن قلب علتي عنها فلما أطلت لم يسعهن إلا الوقوف احتراماً لهما وإعجاباً بجالها وأجلسنها الى جانب سرير محلق فلما رأته على تلك الحال وقسد هزله المرض وأضناه الوجد تنهدت وقالت : و أالى هذه الحسال صرت يا عشاي وأنا لا

<sup>(</sup>١) الجنب : المشوم . (٢) سوبت بايدي : جنيت على نفسى . (٣) الفواطر : الثنايا . (٤) أم قبيل : الجميلة . (٥) الخلة : الهم . والمعنى ظاهر .

<sup>(</sup>١) الملجه : الملسة الناعمة . (٢) المنقريب : السرير . (٣) اب علجه : المفروش بالحرير. (٤) الدلجه: الارض.

أدري » ثم وضعت رأسه على ركبتها وكان قد اغمي عليه فأفاق من اغمائه وشخص المها وأنشد :

أتابي (١) يا أم تبيل الني(٢) عباده حسيسك(٣) في الضمير قاطع الكباده

مسوحك بالعطر والناس مراضه تقتلي الزول<sup>(3)</sup> سريع قبل الشهاده

ثم شهق شهقة وأسلم الروح فأخذت تاجوج والنساء حولها يبكين ويذرين التراب على رؤوسهن ويندىنه الى ان دفن ، وقد انشد بعضهم معرضا بموته جوى قال :

أدينه ( الهجين ) عليّق كبيت له عيش مو مسليّق (١) عليّق طلاّبُه (٣) حليّق حساركم (٤) من قسديم قاتل عليّق

قيل وبعد موت غزا الهدندوة عرب الحران فوقعت تاجوج أسيرة بين أيديهم فاختلفوا فيها اختلافاً كاد يفضي الى سفك الدماء اذ كل فريق منهم أراد ان تكون تاجوج نصيبه فنهض احد مشايخهم ونادى تاجوج من خباها فلما أطلت طعنها بحربة في صدرها فقتلها وحسم النزاع وماتت تاجوج مأسوفاً عليها من الجميع ، قالوا قد دفنت في مكان يقال له وأس الفيل بين قوز رجب وكسلا وقبرها ظاهر أيزار . ولا يزال أهل السودان يضربون المثل يجالها وعشق محلق لها وينشدون اشعاره الى اليوم .

هذه هي قبائل العرب في البطانة ، وأما الصحراء الشبرقية المعروفة ايضاً بصحراء البجه فليس فيها من بادية العرب الا «الرشايدة» وهم قريبو عهد بها وقد هاجروا اليها من الحجاز سنة ١٢٨٨ م المتال وقع بينهم وبسين بعض القبائل هناك فعبروا البحر الاحمر من جداة ونزلوا في ارض الحسباب وكانوا نحو الف رجل ومعهم اسلحتهم وأولادهم وإبلهم فاعترضهم الحساب

<sup>(</sup>١) الله : حقاً . (٢) النبي : المشتى . (٣) الحسيس : الحب ، (٤) الزول : الرجل .

<sup>(</sup>١) مو مسلق : اي بلا كيل . (٢) القنص : يكنى به عن الحبوب . (٣) طلابه حلق : حوموا عليه . (١) الحسار : الجوى .

وجرت بين الفريقين وقائع أدَّت الى سفك الدماء . وهم الآن فريقان احدهما تابـم لحكومة السودان والآخر لحكومة الارثريا .

وأشهر قبائل العرب في صحراء البيوضة :

- د الحسانية ، ومركزهم جبل الجيلف في صحراء الجكدور وينتسبون الى الكواهلة .
- د والهواوير ، قيل ان اصلهم من عرب الهوارة بصعيد مصر ويسكنون صحراء جبرة .
  - و والحنواوير و وهم مجاورون للحسانية والهواوير .
    - وأشهر قبائل العرب في بلاد كردوفان :
- « الجوامعة » وهم فريقان الجران ومركزهم بارة والجيعية وأكثرهم في الطبارة .
- و والبُديرية ، ومن أماكنهم خورسي والطيارة قيل وفيهم نسب للجمليين.
  - « والتشام » وهم يسكنون مع البديرية .
  - و والغنُّديَّات ۽ وأهم مراكزهم البركة .

وهذه القبائل الاربع حضر وبقية سكان كردوفان بادية وهؤلاء إما أبتالة وقنيتهم الابل وهم في الشبال وإمسا بقارة وقنيتهم البقر وهم في الجنوب فالإمالة :

و الكبابيش هوهم أقوى بادية كردوفان وإبلهم أشهر الابل ومن مراكزهم آبار الصافية وكجمر وعين حامد وقد انقسموا الى عدة عمائر وأفخاذ قيل كان يبلغ عددهم نحو ربع مليون نفس فجاءت الثورة المهدية فنكات بهم حتى لم يبتى ربع هذا العدد .

« ودار حامد » وهم مجاورون للكبابيش وأعداء لهم ، وأهم مراكزهم بارة وينقسمون الى عدة عمائر أشهرها الجليدات والجانين والمساعيد والمرامرة والنواهمة والعريفية .

﴿ وَبِنُو جُرَّارٌ ﴾ شرقي كردوفان وفي بلادهم يكثر النمام والغزلان .

« وحَمَر » عربي كردوفـان ومن مراكزهم ابو حراز والنهود . وفي بلادهم يكثر شجر التبلدي المار ذكره وهم يخزنون الماء فيـه ويبيعونه للمبافرين بين كردوفان ودارفور .

البقارة : « الحوازمة » جنوبي كردوفسان وأهم مراكزهم البركة وفي زمن الصيف يذهبون علمشيتهم الى جبال النوبة لارتياد المساء والكلاحتى اذا جساء أوان المطر تركوا تلك الجبسال فراراً من ذباب السروت وعادوا الى بلادهم .

« والجَمِع » في الجنوب الشرقي ومركزهم شركيلة قيل سموا بالجمع لأنهم ليسوا ابناء رجل واحد بل هم أخلاظ من قبائل شتى واكثرهم من الجعليين.

و والهبانية ، بين الحوازمة والجمع وأهم مراكزهم شركيلة ويكثر في بلادهم السباع والغيلة ومنهم الأدلاء لجبال النوبة لأنهم أعرف العرب بطرق تلك الجبال

و وأولاد حميد ، وهم مجاورون البهانية وأضداد لهم .

و والأحامدة » وهم في جوار الجمع .

و والحشش ، ومركزم الاضية بين البركة وشكا .

و والمسيرية ۽ في جوارهم .

وأشهر قبائل العرب في دارفور من الآبالة :

« الزيّادية » ومركزهم ملسّيط وهم يتجرون في النطرون والملح وينتسبون الى ابي زيد الهلالي من عرب نجد .

و والماهرية ، ومركزهم الدُّور قيل هم ينتسبون الى مهرة في جنوب اليمن وقيل هم والرزيقات قبيلة واحدة فسكنوا هم في الشمال واقتنوا الابل وسكن الرزيقات في الجنوب فاقتنوا البقر وهم حلفساء المحاميد وأعداء الزياديسة والمدَيّات .

« والعطيفات » ومركزهم انكا بالقرب من مليط بين الزيادية والماهرية .

والمعاليه ، وأكثرهم حضر ومن مراكزهم كركود شمالي الطويشه وقوز
 المعاليه المنسوب اليهم . حلفاؤهم الرزيقات وأخصامهم الحمر .

والعريقات ، مركزهم 'كتبُم ويظن ان اصلهم من العليقات القاطنين على
 النيل في فم وادي العلاقي شمالي كوروسكو .

ومن البقارة : و الرزيقات » وهم اكبر قبائل دارفور ويسمون تراب الحين (أي مل، الكفين ) لكثرتهم ومركزهم شكا وهم ثلاث عمائر الماهرية وأم احمد والمحاميد وأقواهم المحاميد وحلفاؤهم الهبانية والمعالية وقد قاوموا سلاطين الفور ولم يخضعوا لهم الخضوع التام ووقع لهم مع الزبير وقائع مشهورة رفيهم حضر قليل .

و والهبّانية ، من اهم بادية دارفور ومركزهم الكلكة ومنهم في كردوفان

« والمسترية » وقد ذكروا في كردوفان رهم اشداء مشهورون بالفروسية خصاؤهم بنو هلب وحلفاؤهم « بنو منصور » الذين هم في رأي البعض فرع منهم .

« والتمايشه » الذين منهم عبد الله التمايشي خليف المتمهدي الاول ومركزهم مندو"ة قرب الكلكة وبلادهم مجاورة لبلاد الفراتيت وكان اكثر اشتفالهم في خطف الرقيق .

ثم أن التعايشة والهبانية وأولاد أحيد واسليم هم اولاد حماد بن جنيد ، والحوازمة والحمر والمسيرية والرزيقات هم اولاد اخيه عطيه والكل ينتسبون الى جهنة .

و وبنو هلبة ، ومركزه 'بلبسل غرب داره وهم قبيلة جسيمة وقسد اشتهروا بالمراوغة والتقلب واتباع الغالب ولذلك لم تضرهم المهدية بشيء ' وكانوا اذا ضيقت عليهم رحاوا الى دار 'سلا . خلفاؤهم الهبانية والراز يقات وأضدادهم المسيرية وهم يدعون النسبة إلى جهينة عن غير جنيد وقيل أنهم من الهوارة بمصر .

و وعرب البشير ، ومركزهم 'عريدة وهم قبيسلة جسيمة لكن المهدية أضمفتهم .

- « وبنو فضل » وهم اهل زراعة وينتسبون للزيادية . ومن مراكزهم ساني كرو على يومين الى الجنوب الشرقي من الفاشر .
  - ه وبنو حسين والترجم وخزام والمهاري ، وهم مجاورون للمساليت .
  - و والكروبات ، في شرق كبكبية وأكارم تجار وفيهم علماء أجلاء.
    - و والحوتية ، في غرب كبكبية .
    - « والبر"ياب » ومركزهم تولو وأكثرهم تجار .
- د والحوابير ، ومركزهم ودعه ، وقنيتهم الابل والبقر والحيسل وهم حضر وبادية .

هذه هي اشهر قبائل العرب في السودان من حضر وبادية ، وقد تبين بما تقدم ان اهم الأصول التي يرجعون إليها في أنسابهم هي : بنو أمية وبنو العباس وجهينة والزبير بن العوام وجعفر الطيسار ، وان معظمهم ينتسب الى جهينة وبني العباس إلا ان المنتسبين الى جهينة اكثر. والمشهور في نسب جهينة انهم بطن من قضاعة وقيل في قضاعة انهم لعدنان وقيل لحير وهو الأرجح . واسم جهينة مأخوذ من الجهن وهو غلظ الوجه . إلا ان انتساب العرب الى هسذه الأصول لأثبت له عندهم إلا ما حفظوه او لفقوه من القصص التقليدية الحرافة .

الأجانب ، أما الأجانب فيراد بهم الأقوام الذين هاجروا الى السودات من مصر وغيرها من زمان غير بعيد ولم يفقدوا جلسياتهم ولغاتهم بعد وأهم:

الحضور ، وهم نفر قليل من المصريبين الذين هاجروا مصر قبسل الفتح الاول فسكنوا الحندق وشندي والمسلمية وغيرها من مدن النيل ، واشتغلوا بالتجارة فاشتهروا في السودان بالوداعة ولين الجانب وحب السلام .

و وأولاد الريف ۽ ويكنى بهم عن البيض عموماً من مصريين وأتراك ومغاربة وشوام وأوروبيين وغيرهم وهم الذين دخلوا البلاد بعد الفتح الاول، وقد أطلق عليهم هـذا الامم لآن اكثرهم او كلهم دخلوا السودان من ريف مصر.

والمتكادة، وهم الأحباش النصارى والجبرته، وهم الأحباش المسلمون . و والتكارنة ، وهم في التخصيص مهاجرو بلاد التكرور التي الى جنوبي برنو المعروفة الآن بالكتكو وفي التعميم يشملون سائر مهاجري السودان الغربي من فلاتة وبرنو وباجرمي وغيرهم وهم متفرقون في جميع جهات السودان ولا سيا في دارفور وكردزفان وسنار وكسلا واكثرهم في القلابات من اعمال كسلا حيث كان يجتمع منهم في الرجبية نحو ٤٥٠٠٠ نسمة . وفي كردوفان في جهة ابي حراز حلال معروف بحلال الفلاتة اتخذ اهلها العربية لغية لمم ونسوا لغتهم وتخلقوا بأخلاق العرب وعاداتهم .

و والحَـلُــَة ، وهم المعروفون في مصر بالنجر وفي الشام بالنور وهم في السودان كما في مصر والشام قوم رُحل يشتغلرجالهم بالحدادة وألعاب القرود ونساؤهم بالوشم وتبصير البخت وخفض البنات وكلهم يتعاطون الشحاذة .

المولئدون ؛ أمسا المولدون فأعني بهم الفروع الخلاسية التي تولدت من اختلاط هذه الاصول بعضها ببعض وهدف الاختلاط كثير جداً في السودان لا سيا بين العرب والسود . وبما هو جدير بالاعتبار ان اكثر المالك التي قامت في السودان كان ملوكها من المولدين ، فعلوك الفونج ووزراءهم الهمج وسلاطين الفور المتقدم ذكرهم والوطاويط حكام البرتة في فازغلي في الرقت الحاضر كلهم من مولدي العرب والسود . اما اسم المولدين في السودان فلا يشمل إلا المولدين في هذا الجيل . وأما المولدون قبل هذا الجيل فيندرجون تحت اسماء القبائل التي تولدوا منها .

وقد قدر عدد سكان السودان قبسل الثورة المهدية في سنة ١٨٨١ بنحو عشرة ملايين نسمة لما قاسوه من عشرة ملايين نسمة لما قاسوه من الحروب والجماعات والأمراض والمظالم في اثناء الثورة المهدية . والجنس الغالب فيهم العرب ثم السود ثم شبه السود ثم البجة ثم النوبة .

هذا ما اقتضى المقام ذكره من أصول السكان وقبائلهم ومواطنهم وسنأتي على ذكر حضارتهم وعاداتهم إن شاء الله .

# البا<u>ئ</u> لثانی ف

جغرافية السودان الادارية

# الفصل الاولّ

فی

## مديريات السودان ومحافظاتها ومأمورياتها

#### غهيد تاريخي ه

ايثيوبيا ؛ اول مملكة قامت في هذه البلاد هي مملكة ايثيوبيا امتد"ت من الشلال الاول عند اسوان الى اقاصي الحبشة شمالاً وجنوباً وانقسمت قسمين: ايثيوبيا العليا المعروفة الآن بالحبشة وايثيوبيا السفلى في شماليها وعليها كلامنا . واشتهر لايثيوبيا السفل عاصمتان : "نبته عند جبل البر"قل قرب الشلال الرابع ومر"وي عند البجراوية في رأس جزيرة مروي قرب شندي ، وكانت ايثيوبيا معاصرة للفراعنة والفرس والبطالسة والرومان الذين ملكوا مصر على التوالي وبقيت الى آخر عهدد الرومان في مصر سنة ١٤٠٠ ب.م، فدالت دولتها .

النوبه والبجه ، وقام مكانها بملكتان بملكة النوبة على النيل بين الشلال الاول والحبشة وبملكة البجه في الصحراء الشرقية ، وكان النوبة والبجه كاكان اهل ايثيوبيسا وثليين وديانتهم كديانة المصريين القدماء حتى ظهرت النصرانية في مصر فانتحلها النوبة في القرن السادس للمسيح وبقي البجه على

الوثنية الى ان كان الاسلام في جزيرة المرب وفتح العرب مصر سنة ١٨ هـ ١٤٠ م فخالطوا البجه وعلموهم الاسلام فاعتنقوه على ضعف كا مر . واشتهر للنوبة في النصرانية بملكتان : النوبسة السفلى امتدت من الشلال الاول الى الشلال الرابع وعاصمتها دنقلة العجوز والنوبة العليا وتسمى ايضاً بملكة عاوه امتدت من الشلال الرابع الى اعالي جزيرة سنار وعاصمتها سوبه عن يمين النيل الازرق على ١٥ ميلاً من الحرطوم .

ملكة سنار ، وما زال العرب المسلمون في مصر يوالون غزواتهم على النوبة السفلى حتى فتحوها سنة ٧١٧ هـ ١٣١٨ م . وهاجر العرب افواجاً من مصر والحجاز فاتحدوا مع الفونج في جنوبي سنار ففتحوا النوبة العليا سنة ٩١٠ هـ ١٥٠٥ م وأدخلوا اهلها في دين الاسلام وأسسسوا مملكة في سنار امتدت شوكتها من الشلال الثالث الى جبال فازوغلي شمالاً وجنوباً ومن سواكن ومصوع على البحر الاحمر الى النيل الابيض شرقاً وغرباً .

ملكة دارفور ؛ واختلط العرب بالفور فأسسوا مملكة في دارفور امتدت من بئر النترون في الصحراء الكبرى الى مجر الغزال شما وجنوباً ومن النيل الابيض الى ترجة برقو شرقاً وغرباً .

الكشاف والدولة العلية ؛ ثم ان السلطان سليم الفاتح لما فتح مصر ارسل سرية من العساكر التركية الى النوبة السفلى سنة ١٥٢٠ م فأسسوا حاميات في اسوان وابريم وجزيرة ساي وحكوا البلاد الى الشلال الشاك وعرفوا بالكشاف . ومسد السلطان سليم فتوحساته في البحر الاحمر فاحتل سواكن ومصوع وزيلع وبربره وجعلها تحت حكم الحجاز . فأصبح في السودان الذي عليه كلامنا ملكتان قويتان: مملكة دارفور ومملكة سنار ومعها حكم الكشاف الاتراك في النوبة السفلى ثم حكم الدولة العلية في سواكن ومصوع وزيلع وبربره.

الفتوح المصري : وبقيت هذه القوات سائدة في السودان الى اس تولى مصر البطل الهام الطيب الذكر المففور له عمد علي باشا جد العائلة الخديرية

الكرية فأرسل ابنه اسماعيل باشا بجيش جرار الى السودان سنة ١٨٢٠ م والحَرطوم وسنار وفازوغلي) من الفونج وأرسل صهره الدفةردار الى كردوفان ففتحها وسلخها عن سلطنة دارفور سنة ١٨٢١م ثم أتم خلفاؤه الفتح ففتحوا التساكا سنة ١٢٥٦ هـ ١٨٤٠ م ودارفور سنة ١٣٩١ هـ ١٨٧٤ م . ومسدوا فتوحاتهم الى بلاد السود ففتحوا فاشودة سنة ١٨٦٥ م وخــط الاستواء سنة ١٨٧١ م وبجر الغزال سنة ١٢٩٠ هـ ١٨٧٣ م وأخذوا بلاد هرر بعد ان كان يحكمها عائلة من اهلمها سنة ١٨٧٤ م. وكان الباب العالي قد تنازل عن سواكن ومصوع سنة ١٨٦٦ م. وتنازل عن زيلع وبربره سنة ١٨٧٥ م. مقابل زيادة على ضرّبية مصر السنوية . وبذلك امتدت البلاد من الشلال الأول عند اسوان الى بحيرة فكتوريا نيسانزا شمالًا وجنوبًا ومن البحر الأحمر الى حدود وداي شرقاً وغرباً وانقسمت الى عشر مديريات وهي دنقلة وبربر والخرطوم وسنار ( وتشمل فازوغلي ) وفاشوده وخـــط الاستواء وبحر الغرال ودارفور وكردوفان وكسلًا وثلاث محافظات وهي سواكن ومصوع وهرر . وأطلق عليها اسم و السودان المصري ، وجعلت عاصمتها الخرطوم وحدهــــا الشمالي خور موسى باشا عند الشلال الثاني لا اسوان عند الشلال الاول كما كان قبــل الفتح . وأما البلاد بين الشلال الاول والثاني فقــد ضمت الى مديرية أسنا آخر مديريات مصر الجنوبية .

الثورة المهدية ، وبقيت مصر سائدة على السودان الى ان كانت الثورة المهدية المشهورة سنة ١٨٨٥ م فاضطرت أن تتقهقر سنة ١٨٨٥ الى حدها الشمالي عند الشلال الثاني وسقطت البلاد كلها بيد المهدي ثم بيسد خليفته من بعده إلا و هرر و فانها أعيدت سنة ١٨٨٤ الى العائلة التي كانت تملكها قبل الفتح فأخذها الأحباش منها عنوة سنة ١٨٨٥ و وزيلع وبربره ، فانها سلمتا للانكليز في تلك السنة و ومحافظة مصوع ، فانها سلمت التليان سنة ١٨٨٦ . وسواكن ، فإن الثورة لم تقو عليها . وقسم الخليفة السودان الى عمالات

بدل المديريات وجعل عاصمته أم درمان بدل الخرطوموجعل مديريات الخرطوم وسنأر وفاشوده عمالة واحدة تحت أسم عمالة الجزيرة وقسم كسلا الى عمالتين القلابات او ( القضارف ) وكسلا وجعل عمالة في طوكر فكانت عمالته تسما وهي دنقلة وبربر وام درمان والجزيرة والقلابات ودارفور وكردوفان وبحر الغزال وخط الاستواء .

استرجاع السودان ؛ وبقيت البلاد في يده الى ان عادت مصر فاسترجعتها بلاداً بعد بلاد برأي الانكليز ومعونتهم فبدأت بفتح طوكر في ١٩ فبراير سنة ١٨٩٩ .

السودان الانكليزي المصري ، وانتقل السودان المصري بعد الفتح الأخير الى طور جديد فرفعت فوقه الراية الانكليزية بجانب الراية المصرية وفيصل عن مصر فجعل له حكومة جديدة باسم والسودان الانكليزي المصري، يتولاه وال يختاره الانكليز ويؤيده الجناب العالي الحديوي ! وهو يشمل جميع بلاد السودان المصري إلا ما تركته مصر بسبب الثورة المهدية ( وقد تقدم ذكره ) و وبني شنقول ، من اعمال فازوغلي التي آلت الى الحبشة في آخر حكم التعايشي و والقسم الجنوبي من مديرية خط الاستواء ، الذي ألحق بأوغندا التابعة للانكليز ومنه مقاطعة اللادو التي أعطيت لملك البلجيك مدة حياته على أن تعود للانكليز بعدها ، فأصبح الحد الجنوبي للسودان الجديد فامكه على النيل الازرق بدل فداسي ، ومنجالا على النيل الابيض عند خط ه من من خطوط العرض تقريباً بدل مجيرة فكتوريا نيازا .

مديرية أسوان والحد الفاصل بين مصر والسودان ؛ وكانت مصر عند رجوعها إلى الحدود سنة ١٨٨٥ قد فصلت البلاد التي بين اسوان وحلفا عن مديرية اسنا وجعلتها محافظة قائمة بذاتهاتحت الاحكام المسكرية وسمتها محافظة الحدود . ثم ألفيت مديرية اسنا وضمت الى مديرية قنا فمدت محافظة الحدود الى السباعية على ٨٠ اميال شماني أدفو . وبعد فتح دنقلة سنة ١٨٩٦ بقيت هذه

المحافظة على حدودها وأحكامها ولكن بدل اسمها فسميت محافظة النوبة تساهلا ، ثم بعد فتح ام درمان وفصل السودان عن مصر في ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ 'جعل الحد الفاصل بين القطرين خط ٢٠° من خطوط العرض الشمالي وجعل الحد على النيل بربة فرص غربا وبربة أدندان شرقا بجيث صارت فرص تابعة للسودان وأدندان لمصر ووضع عند كل بربة علامة مكتوب على وجهتها الشمالية مصر والجنوبية السودان وسعيت البلاد التي بين ادندان والسباعية بمديرية اسوان وأصبحت وسطاً بين مصر والسودان فكانت تابعة للحربية في ادارة شؤونها وأحكامها وللداخلية في ماليتها الى يوم به سبتمبرسنة الماضية بالداخلية ، ومع ذلك فهي تدخل في كلامنا بالنظر الى علاقتها الماضية بالسودان وسناتي على ذكر مدنها وآثارها الشهيرة في الفصل التالي.

وقسمت بلاد السودان الجديدة الى مديريات ومحافظات كما كانت في الفتح الاول مع بعض التحوير الذي اوجبته الاحوال في الحسدود والعواصم والمأموريات والمراكز أهمه قسمة كلمن مديريتي دنقلة والخرطوم الى مديريتين. وهذه هي :

#### مديريات

## السودان الانكليزي المصري

#### ومحافظاتها وعواصمها وحدودها ومأمورياتها ومراكزها الآن

| مواكز<br>المأموريات                                        | مأمروياتها                                                  | حدودها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اسم المديرية<br>او المحافظة                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| القام                                                      | حلقا                                                        | قتد على النيل من بربة قوص قوب خط ٢٧ من العرض الشيالي الفاصل بين مصر والسودان الى حسكاشه . ويحدها من الشرق طويق الصحواء التي بسين كورسكو والموات ومن المغرب طويق الاربعين . وهي مشهورة بنخيلها والشلال الشاني المنسوب البها وسكة الحديد المتفرعة عنها وجيم سكانها من النوبة وقد احصي عددهم بعد المفتح الاخير قبلغ نحو ١٤ الف نسمة .                                                       | عافظة حلفا<br>عاصمتها<br>حلفا               |
| دلقو<br>ارقو<br>دنقلة<br>الحندق<br>الدّبة<br>كورتي<br>صنّم | سكوت<br>والحس<br>دنقلة<br>الحندق<br>الدبئة<br>كورتي<br>مروي | قتد على النيل من عكاشة الى حلة برتي عند الشلال الرابع. ويحدها من الشرق خط محمد من حلة برتي الى آبار جبرة مار بآبار الجكدول ومن الجنوب خط يصل آبار جبرة بآبار عين حامد، وهي مشهورة بكارة نخيلها وخصب ارضها وهي المديرية الرحيدة في السودان الآن الستي تزيد ايراداتها على مصروفاتها . وسكانها من النوبة والعرب وقسد قدر عددهم قبل الثورة بنحر ٧٠ الف نسمة وبلغ بعد الفتح الاخير الف نسمة . | مديرية دنقلة<br>عاصمتها<br>دنقلة<br>الاوردي |

| مواكز<br>الأموريات<br>ابو حمد                                | مأمورياتها<br>الرباطاب               | حدودها<br>تحد علىالئيلمن حلة برقي الى حجر المسل                                                                                                                                                                                                                                                                  | اسم المديرية<br>او المحافظة                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| بو سند<br>بربر<br>الدامر<br>شندي                             | بربطب<br>بربر<br>الذيداب<br>شندي     | في رأس الشلال السادس ويحدها شمالاً في الصحراء<br>عرض ٢٧ وشرقاً آباد كوكريب في طريق<br>سواكن وبربر رجنوبا ميتانيب على الاتبرا<br>وابر دليق في البطانة وغرباً دنقلة . وهي تمتاؤ<br>بكارة الدوم وعدد سكانها نحو ٥٠ الفا من                                                                                          | مديوية بربر<br>عاصمتها<br>بربر                           |
| الكاملين<br>المسلمية                                         | الحلفاية<br>الكاملين<br>المسلمية     | عرب وبحة . وهي مدن الحرطوم وام درمان والحلفاية خيط بها دائرة نصف قطرها ١٠ اميال . وهي مركز ادارة السودان وتجاوبها . وسكانها عرب واخلاط منجيعالاجناس. وهي بالتقريب مديرية الحرطوم القديمة ما عدا مديرية مدينة الخرطوم المتقدم ذكرها وتمتسد                                                                        | مديرية مدينة الخرطوم عاصتها الخرطوم الخرطوم مديرية جزيرة |
| أبو سحراز<br>رفاعه                                           | الكو <sup>م</sup> ه<br>قوز ابرجمه    | على النيل الكبير من حجر المسل الى الحلفاية وعلى النيل الازرق من الحرطوم الى ابي حراز عند ملتقى الرهد بالنيل الازرق وعلى النيل الابيض من ام درمان الى الجبلين . وتمسد شرقاً في البطانة الى ابيدليق وغرباً الى جبرة . وسكانها عرب من حضر وبادية وبلغ عددهم بمد الفتح الاخير لحو ، ٢٠ الف نفساً .                   | عاصمتها الكاملين                                         |
| ود مد کی<br>ودالعباس<br>سنار<br>کر کوج<br>الرصیرس<br>جبل قلی | ودالعباس<br>سنار<br>کرکوج<br>الوصیوص | وهي تمتد على النيل الازرق من مصب الرهد الى ما رداء قامكه على حدرد الحبشة ريحدها من الشرق نهر الرهب والحبشة ومن الفرب جبل سجدي وجبل قلي . وسكانها عرب من حضر وبادية وبينهم قليل من السود وقد احصي عددهم بعد الفتح الاخير قكانوا نحو ١٤٠ الف نسمة . واهم معادنها الذهب . واهم تجارتها الصمن والريش والسمن والذهب . | مديرية سندار<br>عاصمتها<br>ودمدكني                       |

بحر الغزال

عاصمتيا

واو

| مواكز<br>المأموريات | مأموريتها |
|---------------------|-----------|
| فشودة               | فشودة     |
| برلیس)              | ( مراكز   |
| التوفيقية           | التوفيقية |
| الناصر              | الناصر    |
| مسكت                | أسلت      |

| حدودها                                                                                | امم المديرية<br>او الحافظة |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| وهي تمسد على النيل الآبيض من الجبلين                                                  |                            |
| الى بحيرة نو ومنها على بحر الجبل الى قرب<br>اللادو على خط ه من المرض الشهالي تعريباً. | محافظة                     |
| ويجدها من الشرق مديرية سناد والحبشة ومن                                               | فاشوده                     |
| الجنوب اوغندا ومن الغربكردوفان وبحسسو                                                 | عاصمتها                    |
| الغزال . وهي بلاد خصية الى الفساية وام                                                | فاشوده                     |
| حاصلاتهسا الذرة والسن والريش ، ومعظم سكانها سود .                                     |                            |

وهي البلاد التي يرديها بحر الغزال وفروعه وحدها من الشال بحر العرب وبحر الغزال الفاصلان بينها وبين دارفور وكردوفان ومن الشرق بحر الجبل الفاصل بينها وبين فشوده ومن الجنوب ولاية الكونفو الحرة ومن الغرب الجبال الفاصلة بينها وبين الكونفو الفرنساوية. وهي تنقسم قسمين : شمالي وهو سهول خصبة صالحة للزراعة تكثر فيها الفابات والحراج ، وجنوبي وهو قليل الخصب يرتفع تدريجيا حتى يلتهي الى الجبال الفاصلة بينها وبين نهر الكونفو.

وجميع سكانها من السود. وزراعتها الذرة والدخان والتيلبون والموز. والم معادنها النحاس والحديد. وعصولاتها التي تدخل في المتجر السن والحرتيت والريش واللستك والعسل والشمع والتمر الهندي والنحاس. والم ما يروج عندم الحرز الماون وهم يتعاملون به وبالنحاس والحديد.

يحدما من الشهال شور اللانقبب وبئر تندرا ومن الجنوب حسسود الحبثة بقرب القلابات ومن الشرق الارثريا والحبشة ومسسن الغرب مديرية الجزيرة وسنار .

وسكانها نحو ٣٤ الف من عرب ربجه .

كسلا كسلا القضارف القضارف القلابات القلابات مديرية كسلا عاصمتها كسلا

|            | مأمورياتها | حدودها                                                                   | امم المديرية   |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| الماسوريات | -          | وهي تمتد عل البعر الاحر من وأس علب                                       | ار الحافظة     |
| سواكن      | سواكن      | عند خط ۲۲ من المرض الثمالي الى وأس                                       | محافظة سواكن   |
| طوكر       | _          | قصار . ويحدما من الجنوب الارثريا ومديرية                                 | عاصمتها        |
| J J-       | J J J      | كسلا ومن الغرب مديرية بربر .<br>وقد قدر سكانها بمسد الفتح الاخير بنحو    | ،<br>سنواكن    |
|            |            | وقد فدر صفها بعث المنع المحير بسر المرا البعة . "                        | <b>0</b> - 3-  |
| الأبيّض    | الأبيض     | يحدها من الشهال خط يمتد من جبره الى                                      | مدبرية كردوفان |
| بارة       | بارة       | وادي الملح بقرب عين حامد ومن الجنوب بجو                                  | عاصتها         |
| الطيتارة   | الطيثارة   | الغزال وبحوالعزب ومن الشرق مديريتا الجزيرة<br>وفاشودة ومن الغرب دارفون . | الأبيض         |
| ۔<br>خورسي | شورسي      | وأم حاصلاتها التجارية صمغ الحشائب والسن                                  | ••             |
| . الدويم   | الدويج     | والريشُ والجلود، وقد بلغ الوارد منها الى مصر                             |                |
| • .        | •          | سنة ۱۸۷۸ نحو ۱۳۲ الف رخس مئة جنيه                                        |                |
| كدارو      | كدارو      | من الصمغ والريش والجسساود غير المدبوغة ،                                 |                |
| السنثوط    | السنفوط    | وسكنها عرب من حضر وبادية أبالة وبقارة وقد                                |                |

دارفور عاصمتيا الفاشم

عسدها من الشمال بئر الندون في طريق الاربعين ومن الجنوب بجو العرب ومن الشبرق كر درفان ومن الغرب رداي .

معادنها الحديد والذهب .

قدر عددهم سنة ١٨٧٥ بنحر ١٨٠٠ الف نسمة واما الآن فالأرجع انهم لا يبلنون نصف ذلك واهم وراغتها الدخن يزرع على الامطار . ومن

الادارى الجديد والقائم بأمرها الآن الامير على دينار بن الامير زكريا بن السلطان عسد القضل عل جزية يدفعها لحكومة السودان .

وسكانها ثلاثة اجناس: السود وشه السود والمرب من حضر وبادية ، وقد قد مده سئة ١٨٨٦ بنجو ملبون ومندة والأساء الفيا نسمة النصف من السود وشيه الدود والله عامن العرب والباقي من الشكارنة من

رأهم تجارتها السن والريش والمست الدخن . ومن معادنها الرصاب

## الفصل الثاني

في

#### مدن السودان وآثارها

منن مديرية اسوان «.التابعة الآن لمصر » وآثارها

وأسوان » (ش) هي عاصمة المديرية واسمها في القبطية سوان فزاد العرب الألف عليها لعدم الابتداء بالساكن وهي واقعة في رأس الشلال الاول على ٥٩٥ ميلا من القاهرة وفيها آثار كثيرة تدل على قدمها وعظم أهميتها منها خرائب هيكل من ايام البطالسة . وذكر المؤرخون ان قد كان فيها بشر عجيبة تقع فيها أشعة الشمس عودية في المنقلب الصيفي حتى تضيء جميع جوانبها من الداخل ولكن لم يهتد الى مكان هذه البئر بعد . والى الجنوب الشرقي من اسوان مقلع الغرانيت الصافي المشهور الذي أخذت منه مسلات الاقصر والمطرية والاسكندرية وبعض الحجسارة الكبيرة في بعلبك وتدمر وجهات اخرى في الشرق ولا يزال فيه مسلة ضخمة غير مفصولة عن الطبقة الاصلية كأن لم يعد لاصحابها فرصة لقلمها الى المكان المعد لها فبقيت بعدهم تنادى بلسان حالها :

ما درى الناحتون من قبل لحق قل من نال في الحياة مرامه الن قصر الحياة يثنيه عنه وعلى قصرها بثيت علامة

وطول هذه المسلة نحو ه و قدماً وعرضها يزيد عن ١١ قدماً . وبين هذا المقلع وأسوان مقبرة كبيرة فيها أضرحة مشايخ وأولياء من المسلمين عليها كتابة بالقلم الكوفي . وقد أقامت الحكومة حامية حصينة في اسوان مدة الثورة المهدية فزهت لازدحام الناس فيها من ذلك الوقت، وشيد لها العساكر رصيفا متينا سنة ١٨٨٧ فبني عليه اهلها الابنية الفاخرة وفي جلتها نزل كبير السياح بناه المرحوم بطرس بك سركيس من كبار تجارها الاقباط .

وقد كانت اسوان ولا تزال مركزاً مهما التجارة مع السودان ولها طريق مشهور منذ القديم في الصحراء الشرقية الى بربر طوله ٤٧٣ ميلاً . وبينهاوبين قدم الشلال سكة حديد طولها ٩ أميال مدة سنة ١٨٧٤ . وقسد كان يمر باسوان من البضائع في السنة قبسل الثورة المهدية مسا تقدز قيمته بنحو مده ٢٠٠٠ جنيه .

وعدد سكان اسوان الآن نحو ٥٠٠٠ نسمة وهم اخلاط من اجناس مختلفة من السود والنوبة والقبط والمصريين والأتراك ( المتخلفين من عساكر السلطان سليم ) وبينهم تجار من الأروام والشوام وغيرهم ويظهر انها كانت قديماً اكبر كثيراً بما هي الآن ، فقد ذكر مؤرخو العرب انهسا رزئت في بعض السنين بالطاعون فيات من اهلها ٥٠٠٠ نفس . وقد ظهر في هذه المدينة العالم المؤرخ الشهير سليم الاسواني صاحب تاريخ النوبة والبجة الذي نقسل عنه المقريزي معظم اخباره عن النوبة والبجة ، وقد بحثت عن هذا التاريخ بحثا في مكاتب مصر كلها فلم يجده .

ونبغ من أسوان في هذا العصر العالم الفاضل والشاعر المطبوع الشيخ احمد الجدّاوي الأزهري الذي تولى بعض مراكز القضاء في السودان ومصر فنسال فيها شهرة طيبة وقد ألـّف أرجوزة في إلميراث طالعتها عليه فاذا هي اسهل

ارجوزة رأيتها في هذا الباب وله قصائد تاريخية شهيرة في مدح الحضرة الحديوية تشهد له بتوقد الذكاء وسلامة الذوق وكانت وفاته في شهر ابريل سنة ١٩٠٧ تفمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه .

وتجاه اسوان في البر الغربي أكمة مرتفعة على رأسها قبسة غير بعيدة العهد تعرف و بقبة الهواء و ولعلها مدفن احد النساك . وتحت هذه القبة أطلال و دير و للأقباط على شكل قلعة من بقايا القرن السادس او السابع للميلاد . وبجانبها في صدر الاكمة و مدافن قديمة و منقورة في الصخر من عهد الدولة السادسة والدولة الثانية عشرة المصرية وقد كانت مطمورة بالرمال التي تنسفها الرياح من الصحراء فكشفها السر فرنسيس غرنفيل باشا السردار الاسبق سنة المدار بهمة وهداية مصطفى بك شاكر وكيل قنصلاتو انكلترا في ذلك الحين وأخرج منها موميات وتحفاً شق .

وتجاه اسوان في النيل جزيرة « الفنتين » المار ذكرها اتخذها ملوك الدولة الخامسة المصرية كرسياً لهم ، وبنى فيها الملك أمنوفيس الثالث هيكلا لا تزال آثاره ظاهرة الى الأن . وفيها المقياس الذي تقدم ذكره في الكلام على النيل وآثار اخرى قديمة العهد .

وفي منتصف الشلال الاول الواقع في جنوبيها جزيرة صغيرة تعرف ه بجزيرة سميل ، وجدفيها سنة ١٨٨٩ حجر قديم مكتوب عليه بالهيروغليفية ان قديد حصل جوع شديد في مصر في ايام ملك من ملوك الدولة الثالثة المصرية دام سبع سنين .

وقد باشرت الحكومة المصرية منذ ثلاث سنين ونيف بناء و خزان ، كبير عند منتصف هسذا الشلال شبه القناطر الخيرية شمالي مصر والقصد منه خزن بعض مياه الفيض للأمن من الششر ق وتوسيع نطاق الري في البلاد ولا سيا في الوجه القبلي . والبناء الآن على وشك الانتهاء ، وهو اعظم عمل أنشىء في عصر خديوينا الحالي المعظم بل هر من اعظم الأعمال التي أنشئت في وادي النيل من اول عهد التاريخ الى أبيوم . والفضل الأعظم فيه كا في غيره

من الاعمال الجليلة التي قامت في مصر منذ عشرين سنة الى الآن عائد الى دولة الوزير الحطير رجـــل الاصلاح الشهير الفيكونت كرومر وكيل الكاترا السياسي وقنصلها الجنرال في مصر الذي يجدر بمصر ان تشكر له هذه المآثر الفراء أبد الدهر . اما واضع مشروع الحزان فهو المستر ويلكوكس من رجال الري العظام .

وينتهي الشلال الاول عند جزيرة و تميلي ، وهو الاسم الذي اطلقه عليها اليونان والرومان ، وأما المصريون القدماء فقد سعوها بحا ترجمته و الحدود ، وذلك لوقوعها في الطرف الجنوبي الشلال وهو الحدث الطبيعي بين مصر والسودان . وأهم ما في هذه الجزيرة الآن آثار هيكل جيل الصنعة من بناه البطالسة والرومان يسمى قصر انس الوجود أقاموه لعبادة الإله أيسس.وكان المصريون القدماء والأثيوبيون يحترمون هذه الجزيرة ويعدونها من أقدس علاتهم حتى انهم لم يسمحوا الأحد ان يسكنها إلا الكهنة الآنه يقال انها احدى مدافن الإله أوسيرس الذي لم يحسر احد ان يحلف باسمه باطلا وقد استمرت عبادة هذا الإله في الجزيرة الى سنة ١٥٣ م وذلك بعد منشور ثيودوسيوس ( الذي أصدره ضد الديانة الوثنية ) بسبمين سنة . ولما زارها سترابو وجد سكانها من أثيوبيين ومصريين يعبدون الصقر قدان : و ولكن الصقر الذي يعبدونه اكبر من صقر بلادنا وصقر مصر يختلف عنها في لون ريشه وقد قيل لنا انه أثيوبي وانه عند موته بقليل يؤتى بنيره من ايثيوبيا والصقر الذي شاهدناه كان مريضاً في حالة النزع » . وفي هذه الجزيرة مقياس قديم النيل كالذي في جزيرة الفنتين . وفي الطرف الشمالي منها آثار كنيسة للأقباط الأقدمن .

اما البلاد التي من جنوبي الشلال الاول الى حلفا فليس فيها الآن ما يستحق الذكر سوى آثارها وأشهر هذه البلاد :

د دَبُود » (غ) على بعد  $\frac{1}{\sqrt{100}}$  ميل من جزيرة فيلي وهي قرية صغيرة فيها جُرائب هيكل للملك اذخرآمن من ملوك ايثيوبيا الذي حكم في أواسط

القرن الثالث قبل المسيح و'يظنُ انها كانت في بعض العصور الحدّ الفاصل بين مصر وايثيوبيا . والى الغرب من دبود على برمين منها واحة «كـُركـُر» وهي واحة صغيرة فيها نخيل وآبار ولكنها غير مسكونة .

« وكلابشه » (غ) على بعد ع/٢٨ ميل من دبود وهي بلدة صغيرة واقعة على خط السرطان تماماً وفيها هيكلان قديمان احدهما اكبر الهياكل في بلاد النوبة أسسه طوطمس الشالث سنة ١٦٠٠ ق. م. فتهدم فبنى فوقه البطالسة والرومان الهيكل الباقية آثاره الى الآن. ولما انتحل النوبيون الديانة النصرانية طلوا جدرانه بالطين وحوالوه كنيسة لهم والهيكل الآخر من آثار رعمسيس الثاني ثاني ملوك الدولة التاسعة عشرة المصرية نحته في الصخر وجعله تذكاراً لنصرته على الايثيوبيين وسيأتي ذكره .

« ودكًا » (غ ) على بعــد ، / ٣٢ ميل من كلابشه وفيها هيكل أسسه ارجمينس احد ماوك ايثيوبيا وأتمه وزخرفه البطالسة والقياصرة .

و كوبان ، تجاه دكا في رأس وادي العلاقي وفيها آثار قلعة حصينة قيل
 ان رجمسيس الثاني بناها لحماية الطريق المؤدية الى معادن الذهب والزمرد في
 الصحراء الشرقية .

د والمحرَّقة ، (غ) على بعـــد ، ٧١/ ميل من دكا وقد كانت آخر حدَّ اليونان والرومان الجنوبي في بلاد النوبة . وهنــاك هيكل من آثار البطالسة والقياصرة حوَّله النصارى الأولون الى كنيسة كفيرد من هياكل النوبة كا هو ظاهر الى الآن .

والسبوغ » (غ) على ٢٠ ميلاً من المحرقة وفيها هيكل جميل من بناه رعمسيس الثناني وسيأتي ذكره في تاريخ ايثيوبينا . قيل سميت الحلة بالسبوع لأن الداخل الى هيكلها كان يمهي بين صفين من تماثيل السباع الرابضة التي لا يزال بعضها باقياً الى اليوم .

« وكورسكو » (ش) وهي بلدة صغيرة على ١٢٠/ ميل منالسبوع وهي اقرب نقطة في نيل مصر الى ابي حمد وبينها طريق تجارية شهيرة طولها نحو

وعد الخدت الحكومة هذه البلدة مركزاً من المراكز العسكرية في الحدود مدة الثورة المهدية وبنت فيها تكنات المساكر فزهت ولكن فقدت أهيتها الآن لا سيا بعد انشاء سكة الحديد من حلفا الى ابي حمد واصبحت مخزن فحم للوابورات التي بين اسوان وحلفا .

« عَدَّة » (غ) على ٧١/٢ميل من كورسكو وفيها هيكل صغير من عهد الدولة الثانية عشرة المصرية وهو أقدم هياكل النوبة وأجملها .

و الدر"، (ش) على ؛ اميسال من عمدة وفيهما هيكل صغير منحوت في الصخر أقامه رعمسيس الثاني لعبادة آمن رع وكان اسمها في القديم مسا ترجمته مدينة هيكل الشمس . وكانت مركز الكشاف الذين حكوا النوبة منذ ايام السلطان سليم وبقيت كذلك الى الفتح المصري سنة ١٨٢٠ فدخلت في حوزة مصر ولا يزيد عدد سكانها الآن عن الالف نسمة وأكثرهم من سلالة الكشاف.

و ابريم » (ش) على بعد ١٣ ميلا من الدر وهي قرية صغيرة في مكان بريس القديمة وفيها آثار من ايام الدولة الحادية عشرة المصرية فما بعدها ومنها آثار قلمة من عهد الرومان مبنية بججارة أقدم من ذلك العهد وعلى احد تلك الحجارة اسم طهراق الذي ملك ايثيوبيا ومصر سنة ٧٠٠ ق م. وهي احدى الحاميات الثلاث التي أقامها السلطان سليم في بلاد النوبة وبقيت ذرية عساكر السلطان سليم فيها الى ان طردهم الغز" ( الماليك ) منها سنة ١٨١١ وهم فارون من وجه محد على باشا الى سنار .

« وابو سمبل » (غ) على ٣٤ ميلاً من ابريم وفيهـا هيكل منعوت في الصخر في منحدر تلة تطل على النيل من بناء رعمسيس الشـاني وهو اعظم الهياكل في بلاد النوبة وأجملها وسيأتي وصفه في تاريخ ايثيوبيا .

 ولمنة غير مفهومة سماها بعضهم اللغة الايشيوبية المسيحية. وفي النه القائمة عليها قلمة ابريم حجر عليه كتابة يهذه اللغة .

وطوشكي » (غ) وقد اشتهرت حديثاً للواقعة التي حصلت فيها سنة المدين الجيش المصري بقيسادة غرنفيل باشا السردار الآسبق وجيش الدراويش بقيادة عبدالرحن النجومي المشهور وقد أقم في مكان الراقعة حجر تذكاراً لما .

#### مدن محافظة حلفا وآثارها

د فرّص ، وهي اول محافظة حلفا وحد السودان الشالي على النيل كا مر وفيها أطلال مدينة قديمة يظن انها من عهد الرومان وخرائب أقدم من هذا العهد وفي المشلال التي الى غربيها ثلاثة أضرحة قديمة منحوتة في الصخر حوال نصارى النوية احدها الى كنيسة وغشرا جدرانها بكتابات قبطية بينها كثير من آيات التوراة والمواعظ . وتجاه فرص في الشرق د برية ادندن ، التي هي آخر حد مصر الجنوبي .

و وحلفا » (ش) وهي قرية صغيرة على ٢٢٦ ميلاً من الشلال الاول و في عرض شمالي ٥٥ ٢٦ وطول شرقي ٦٩ ٣١ . والى جانبها قشلاق حصين أقام فيه الجيش المصري ايام الثورة المهدية محافظاً على الحدود وبنى فيه اسبيتالية عسكرية وسجناً حربياً . ومنه تبتدى، السكة الحديد فتتفرع فرعين فرعا يحاذي النيل الى الكرمة و فرعاً يقطع الصحراء الى ابي حد والخرطوم وسياتي المكلام عليها . وفيه معمل لصب الحديد والنحاس على شبه عنسابر بولاق وخسازن الادوات سكة الحديد ووابررات النيل . وفيه مركز المحافظة والقومندانية وجامم قدي .

والى شماليه على نحو ميلين منه بلدة و التوفيقية ، التي كانت تعرف قديمًا بدّ بروسه فبنى فيها المنفور له توفيق باشا الحديوي السابق جامعًا فسميت باسمه وقد اجتمع اليها التجار فأقاموا فيها بندراً من أهم البنادر التجارية في الحدود.

وبين التوفيقية وفرص آثار جملة من عهد الفراعنة والرومان ونصارى النوبة .

وتجاه حلفا في البر" الغربي بقايا هيكلين قديمين احدها من بناء اوسرتسن الاول من ملوك الدولة الشانية عشرة المصرية وقد وجد في احدى غرفه المعروفة بقدس الاقداس حجر عليه صورته وصور رؤوس القبائل التي تغلب عليها فنقل الحجر الى فلورنسا بإيطاليا . وثانيها من بناء طوطمس الشاني والثالث من ملوك الدولة الثامنة عشرة المصرية وفيه اخبار انتصار طوطمس الثالث على الليبيين والفينفيين وغيرها وأسماء بعض أمراء كوش من ايام الدولة التاسعة عشرة والعشرين . والى الجنوب من حلفا على بعد ميلن منها يبتدىء الشلال الثاني المنسوب اليها .

والى الجانب الغربي منه على بعد خسة أميال من حلفا حجر عظيم مشرف على الشلال يعرف و مججر ابي صير ، يقصده السياح للتفرج على الشلال من أعلاه وقد اعتادوا ان ينقشوا أسماه عليه تذكاراً لزيارتهم الشلال فحبذا هذه العادة لو اقتصرت على مثل هذا الحجر فان نقش الاسماء على حجر وغشي اثر تاريخي جميل لكنك قلما تزور أثراً من الآثار البديعة التي تركها لنسا الأولون الا وتجد جدرانه مشوهة بأسماء السياح والزوار الذين ينتسابونه وقد ترى في بعض الآثار كتابة تاريخية او نقشاً بديماً من اجمل ما صنعته يد انسان ويجانب تلك الكتابة او النقش او في وسطها اسم شخص منقوش أقبح نقش بأحرف كبيرة كأن صاحبه يريد ان نعتاض اسم جنسابه عن زخرف ذلك الكثابة . ونش في خلقه آيات ،

وتجاه ابي صير في البر الشرقي خور موسى باشا الذي تقدم انه كان الحد بين مصر والسودان مدة الفتح المصري الاول . امسا موسى باشا المنتسب اليه هذا الحنور فهو احد ولاة السودان الذي تولى سنة ١٣٨١ هـ ١٨٧٩ م وفي ايامه تمرد جمساعة من عساكر الأرناؤط وفر وا من الخرطوم وهو إذ ذاك في مصر فخرج للقائهم ببعض الجند فالتقاهم وقهرهم عند هذا الحنور فسمي باسمه .

و وقلعة معتوقة ٠٠ (غ) على أبعد ٣ اميال من ابي صير وهي مبنية بناء متيناً بالطوب الني والى جنوبيها هيكل صغير وكلاها من بناء اوسرتسن الثالث خامس ماوك الدولة الثانية عشرة المصرية . وهناك خرائب مدينة قدعة .

د وسمنه » (ش) وهي حلة صغيرة على ١٣ ميسلا من سرس جعلهسا اوسرتسنالثالث الحدالفاصل بين مصر والسودان وبجانبها الشلال المنسوب اليها.

و وسرس ، (ش) وهي قرية صغيرة على 'بعد ٣٣ ميلاً من حلفا وقد مُدّت اليها سكة الحديد منحلفا فيالفتح الاول واشتهرت فيالثورة السودانية إذ اتخذها الدراويش النقطة الأمامية لهم في حملتهم المشهورة على مصر فطردهم الجيش المصري منها وبنى طابية على رأس رابية هناك وعززها بالمدافع والعساكر وبقيت الحامية الى ان كانت الحلة لفتوح دنقلة سنة ١٨٩٦ فهجرت.

ووعكاشة وشر (ش) وهي بلدة صغيرة على بعد ٣٩ ميلا من سمنة بطريق النيل وفيها قبة تزار للشيخ عكاشه الذي تسمت البلدة باسمه واهل هذه الجهة يعتقدون انه عكاشة الصحابي و لهم فيه رواية تقليدية لطيفة قالوا انه جاء مع جيش المسلمين في المام عرو ابن العاص لغزو دنقلة وفيا هو راجع التقاه اهل سكتوت وكانوا اذ ذاك على النصرانية فحاربوه وقتلوه ثم قطموا رأسه ورموه في النيل فطاف الرأس على وجه المساء حتى وصل تجاه هذه البلدة فصعد من نفسه الى البر الشرقي وحل على صخرة هنساك فخرج منه نور رآه اهل الشرق والغرب الشرقي وحل على صخرة هنساك فخرج منه نور رآه اهل الشرق والغرب فاجتمعوا حوله متعجبين منه واراد إهل كل جهة ان يأخذوه اليهم التبرك به واشتد اللجساج بينهم حتى كاد يفضي الى سفك الدماء وفيا مم كذلك اذا واشتد اللجساج بينهم حتى كاد يفضي الى سفك الدماء وفيا مم كذلك اذا بالصخرة قد انشقت واندفن الرأس فيها فبنوا فوقه قبة تزار الى اليوم ، على مسيلمة الكذاب في خلافة ابي بكر الصديتي وعليه فاما ان تكون هذه القبة مجرد مقام لعكاشة الصحابي او ان تكون قبة شيخ آخر سمي بهذا الاسم مجرد مقام لعكاشة في الغرب بانحراف قليل الى الشمال نبع ماء حار قريب من وتجاه عكاشة في الغرب بانحراف قليل الى الشمال نبع ماء حار قريب من وتجاه عكاشة في الغرب بانحراف قليل الى الشمال نبع ماء حار قريب من

ونسبت السا.

النيل يستحم به اهل البلاد ويعتقدون انه نافع للامراض الجلاية والباطنية . مدن مديرية دنقلة وآثارها :

« فر كه » (ش) وهي قرية صغيرة بينها وبين عكاشه عقبة طولها نحو ١٥ ميلا وقد اتخذها الدراويش مركزاً لهم في حملتهم على مصر ووقفوا فيها لصد الجيش المصري عن التقدم الى دنقلة في ٧ يونيو سنة ١٨٩٦ فكانت هناك واقمة شهيرة عرفت بواقعة فركة ، وتعرف البلاد التي بينها وبين حلفا ببلاد بطن الحجر لكثرة المقبات في برها والشلالات والجزر في نيلها .

« وكوشه » (ش) وتبعد نحو ٧ اميال عن فركة وقد اتخذها الجيش مركزاً له في حملته على دنقلة سنة ١٨٩٦ وهناك طابية من عهد الحملة النيلية . « وجنيس » (ش) على نحو ٣ اميال من كوشه اشتهرت في الثورة المهدية بواقعة جَرَت قيها بين الدراويش والجيش الانكليزي المصري سنة ١٨٨٥

« و عمارة » (ش) جنه بي جنس و يجانبها هيكل قديم من آثار الايشيوبيين « و عَبْري » (ش) جنوبي عمارة على نحو ه أميال منها وقد كانت مركز بلاد سكوت مدة الفتح الاول وتجاهها في الغرب « ساقية العبد » وهي واقعة في فم مفازة طولها ٥٨ ميلا تؤدي الى « واحة سليمه » .

« وكورَيك » (ش) على ٧ أميال منعبري وفيها قبة تزار للشيخ ادريس محجوب جد الشيخ ادريس محجوب كبير الطريقة المرغنية في بلاد سكوت الآن. وتجاه كويكه في النيل « جزيرة ساي » المار ذكرها وهناك خرائب قلعة قديمة من عهد السلطان سليم الفاتح او من قبله ،

وسواردة ، (ش) على ٨ أميال من كويكه اتخذها الدراويش النقطة
 الأمامية لهم بعد ما طردهم الجيش من سرس فبقوا حتى أخرجهم منها ايضا
 بعد واقعة فركة .

« وقبة سلم » (غ) تجاه سواردة وهي قبة 'تزار لولي من أولياءهم يعرف بهذا الاسم. ومما 'يروى عن كراماته انه اخذ بيده رمحاً طويلاً ونزل في قارب

الى وسط النيل تجاه القبة فركز الرمح في قمره وقال فليكن جزيرة فكانت و جزيرة فكانت و جزيرة قبة سلم ، الى اليوم . وبجانب القبة بلدة صغيرة تعرف باسمها .والى جنوبيها جبل دوشه وهو آخر حدود بلاد سكوت . ويليه بلاد المحس المتدة الى شلال حنك كا مر .

« وسُلُب » (غ) وهي حلة كبيرة على نحو ٨ اميال من قبة سلم. وبقربها آثار هيكل فخيم من بناء الايثيوبيين .

و کویه ، (غ) علی ۱۲ میلاً منها .

و تنرة » (ش) على نحو ٣ أميال من كويه وهي حلة كبيرة وفيها آثار
 قديمة .

» وابر صاري » (ش) على نحو ه اميال من تنرة وبينها وبين كوشه مفازة طولها ٣٦ ميلًا تعرف بعقبة ابي صاري .

و دلقو ، (ش) على نحو ١٦ ميلا من ابي صاري وهي مركز الحس الآن . وقد رأيت فيها اطلال قلعة قديمة لها برج يصمد اليب بسلتم لولي ويحيط بها سور متين عرضه من أسفله نحو ٨ أقدام . وتجاهها و جبل ساسي ، الذي كان عاصمة ملوك المحس قبل الفتح المصري وعلى رأسه الآن كرسي من حجر كانوا يجلسون عليه عند تتويجهم .

« وكوكي » (غ) جنوبي جبل ساسي وقد كانت مركز الحس مدة الفتح المصدى.

و وكدّين ۽ (ش) وهيواقعة في رأسشلال خيبر وفيها خرائب قلعة قِديمة .

« وفر"يج » (ش) وهِي بلدة طويلة عامرة على ١٨ ميلًا من دلقو .

د وجزیرة اردوان ، وهي جزیرة کبیرة یخترقها تلال صخریة . وفیها نخیل وأشجار.وبینها وبین کویه مفازة تعرفبعقبة کویه طولها نحو ۲۹ میلا.

و وقبة ابي فاطمة ، (ش) وهي قبة تزار لشيخ معروف بهذا الاسم واقعة

في قدم شلال حنك وفي فم عقبة تؤدي الى فريج طولها نحو ٢٠ ميلاً . وتجـــاه القبة في النيل « جزيرة طــُنـّبُس » من جزائر شلال حنك التي

مالك دنقلة.

اشتهرت في تاريخ ايثيوبيا. وفيها آثار قديمة من ذلك العهد وقصر كبير للملك محد ودطنبل من ملوك ارقو السابقين وهو مدفون فيه . وأما بلدة حنك التي ينسب اليها الشلال الثالث فهي بلدة كبيرة في رأس هذا الشلال غرب النيل . والكرمة ه (ش) جنوبي ابي فاطمة وعندها يلتهي خط سكة الحديد الممتد من حلفا وطوله ٢٠٣ أميال . والنيل منها فصاعداً الى الشلال الرابع لا شلال فيه يصلح لسير السفن كل ايام السنة . وعلى ٦ أميال منها الى الجنوب جزيرة ارقو المار ذكرها وقد كانت قبل الفتح المصري مركز مملكة من أشهر

« والحفير » (غ) تجاه الكرمة وقد تحصنبها الدراويش ايام زحف الجيش لفتح دنقلة سنة ١٨٩٦ وجرت فيها واقعة عرفت باسمها .

و ودنقلة » (غ) وهي عاصمة مديرية دنقلة على ٢٥٩ ميلاً من حلف الول ٢٥ وعرض ١٠ ويقال لها دنقلة الجديدة تميزاً لها عن دنقلة العجوز التي كانت عاصمة النوبة السفلى وتسمى ايضاً الاوردي او العرضي لأن اسماعيل باشا بعد فتح السودان اختارها عاصمة للبلاد بدل دنقلة العجوز فوضع فيها اورديا (أي فيلقاً من العساكر) فأطلق عليها اسم الاوردي و وحرق الى العرضي . وقد كان عدد سكانها في بدء الثورة المهدية نحو خسة آلاف نسمة وكان فيها ديوان للمديرية وثكنة للعساكر ومكتب التلفراف فأخلتها الحكومة المصرية بسبب الثورة في سنة ١٨٨٥ فسقطت بيد الدراويش فخربوها وعمروا و ديما ، على بعد ٦ أميال منها وجعلوه مركز المديرية الى ان عادت الحكومة فاسترجعتها من الدراويش عنوة في ٣٣ سبتمبر سنة ١٨٩٦ وحرّبته الحكومة فاسترجعتها من الدراويش عنوة في ٣٣ سبتمبر سنة ١٨٩٦ وحرّبته وعرّبت المدينة ثانية في مكانها الاول . ومن دنقلة طريق تجارية الى الفاشر وطريق الى الابيض. وفي شماليها و حدة مرّاغة ، وهي من بناء المهاليك الذين فروا من وجه محد على باشا كا سبجيء .

« والحنسَّاق » (غ) وهي حلة صغيرة على١٢ ميلًا من دنقلة وقد كانت قديمًا مركز مملكة من ممالك دنقلة التي اشتهرت قبل الفتح المصري وبقربها ٢ ثار قصر

جميل يقال له قضر الملك ودنمير وهو احسد ملوكها الاقدمين وبجانبها قبب للأشراف الدناقلة .

« وحلة الصحابة » (غ) على الميال من الحناق وهي حلة كبيرة في ظاهرها قبب قديمة قيل انهـا مدافن الصحابة الذين رافقوا جيش المسلمين لفتح دنقلة ولكن مؤرخي الاسلام لا يعتمدون ذلك .

وحلة ساتي بشير » (غ) على نحو ٢ أميال منها وفيها قبة تزار لشيخ معروف بهذا الاسم . وتجاهها في النيل مجموع جزائر ثلاث تسمى جزائر الاشراف أشهرها جزيرة ضرار التي ولد فيها محمد احمد المتمهدي .

« والحندق » (غ) وتبعد ٤٤ ميلاً عن دنقلة الاوردي وهي بلدة عامرة مبنية على مرتفسع يشرف على النيل وفيها ٣ جوامع احدها قائم على ١٦ار هيكل قديم من عهد الايثيوبيين وقد كانت بعد الفتح الاسلامي للنوبة كرسي مملكة من ممالك دنقلة وهي الآن مركز مأمورية وفي وسطها قلعة قديمة مبنية بالآجر.

وفي الصحراء الغربية على محاذاة البلاد التي بين دنقلة الجديدة والحندى واد رملي طوله نحو ٣٣ ميلا وعرضه نحو خمسة أميال 'يسمى و وادي الكعب به يسكنه فصيلة من عرب الكبابيش وفيه نخيل وآبار كثيرة أشهرها بشر السواني على ٢٤ ميلا من الحندى . وهم طيب الهواء والماء واهل البلاد يقصدونه أفواجاً في كل صيف في شهر مسرى للتعلل بهوائه والاستحام برماله وذلك ان الواحد منهم يحفر حفرة في الرمال على قدره ويضطجع فيها ثم يحثو الرمال فوقه الى الرقبة ويجعل له خيمة من الجريد تظلله من الشمس ويبقى كذلك من نصف ساعة الى ساعة حتى يسيل العرق منه صبيباً فيخرج من الحفرة كأنه قد غسل بحهم ماء حار وهم يعتقدون انه نافع للأمراض العصبية والباطنية والحييات .

ه وناوي » (ش) على نحو ٢٢ ميلاً من الخندق وفي جوارها ترب قديمة وقبب تزار قبل انها قبور الصحابة . و ودنقلة العجوز ، (ش) قائمة فوق تلة على شاطىء النيل الشرقي على نحو ٢٢ ميلا من ناوي و ٨٨ ميلا من دنقلة الجديدة وقد كانت قديماً كرسي مملكة النوبة السفلى في زمنالنصرانية وبقيت بيدهم الى ان فتحها المسلمون سنة ٧١٧٨ كا مر ثم دخلت في حكم ملوك سنار وهاجها الشايقية في أو اسط القرن الثامن عشر للمسيح فخربوها وقتلوا أهلها فانحطت أهميتها من ذلك الوقت . وهي الآن حلة صغيرة وفيها جامعان احدهما قائم على اطلال كنيسة قديمة للنصارى كان في صدره حجر منقوش عليه تاريخ الفتح الاسلامي لدنقلة. وفيها مقامات قيل انها للصحابة وان منها مقاماً لعبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق . وفي طرف البلدة خرائب قلعة قديمة تدل آثارها على انها كانت حصينة جداً . وفي جنوبيها جزيرة شهيرة تعرف بجزيرة وهي في غاية الخصب .

وابو قس م على ١٤ ميلاً من الخندق وهي بلدة صغيرة فيها سوق عامة تفتح كل يوم خميس. ومنها طريق تجارية للابيتض طولها ٣٥٠ ميلاً وطريق للفاشر طولها ٩٥٠ ميلاً. وفي جوارها قبة حاج سالاً وهي قبة تزار.

و والدّبه ، (ش) على نحو ١٦٠ ميلا من ابي قس و ١٠١ أميال من دنقلة وهي حلة صغيرة قائمة على تلة صغيرة في رأس كوع النيل وأقرب نقطة الى ام درمان بينها طريق شهيرة في الصحراء مارة بآبار جبرة طولها ٢١٤ ميلا ومنها طريق تجارية الى الابيض والفاشر وسوقها يوما الاثنين والجمعة وقد جرت فيها في بدء الثورة المهدية واقعة شهيرة . وفيها بقايا طابية حصينة تسع نحو ألف رجل ، وفي اراضيها كثير من الاخشاب المتحجرة ، والى شماليها على بعد ميل منها بلدة تعرف بالكرد عسكر فيها الانكليز مدة الحملة النيلية وبنوا فيها منازل من طوب باقية الى اليوم .

و ودبة الفقراء ، على نحو ؛ اميال من الدُّبة وفيها قبب تزار للدواليب الدناقلة .

وفي جنوبيها وجزيرة تنـُقــَسي، يسكنها بقية منالفونج الذين أتوا منسنار. و وابو دوم قشابي ، وهي بلدة كبيرة في اول بلاد الشابقية التي تمتـــد الى الشلال الرابع وتبعد نحوها ٨ اميال من ابي دوم قشابي .

و الدقار، عن يمين النيل وتبعد نحو ٩ اميال عن ابي٠دوم قشابي ويزعم اهل دنقلة انها بلدة نمرود ابن كنمان وان الملك موسى سكنها بعــد الاسلام وأسس فيها مملكة دامت الى ما قبــل الفتح المصري فخرّبها الشايقية على ما سيجيء وهي الآن حلة صغيرة وفيهـا قلمة خربة قائمة على صغرة كبيرة . وبقربها جزيرة عامرة تسمى قانـتي يسكنها ذرية ماوك الدفار مع الشايقيــة وفيها آثار قديمة وجامعان ومسجدان .

و والحتاني ، على ب ميل من الدفار وهي حلة صغيرة نزل في جوارها المساكر الانكليزية مدة الحملة النيلية وبنوا منازل من الطوب لا تزال قاغة الى اليوم ، وبقربها خرائب قلمة قديمة متينة تنسب اليها وهي قائمة على صخرة بينها وبين النيل طريق حرجة الى الغاية، وبين الدفار والحتاني قبة تزار لاحمد ودبيلي من فقهاء العونية الشايقية المتقدم ذكرهم ، وهناك خرائب بناء قديم بعيد عن النيل يعرف و بحوش بابا ، بناه بشاره قيله جسد اسماعيل الولي الكردوفاني المشهور قبل انه كان ذا غنى فاحش فاستخدم في بنائه البنسات الأبكار وأنفتي عليه مالاً لا يحصى ،

وامبقول ، عن يسار النيـــل على ٣٣ ميلاً من الدبة ومنها طريق تمر
 بآبار البيوضة الى وادي بشاره طولهــا ١٥٣ ميلاً وطريق تمر بآبار الجكدول
 الى المتمة طولها ١٧٦ ميلاً .

د وكورتي ، عن يسار النيل على بعد ﴿ ٣ من امبقول وهي حلة صغيرة اشتهرت في الفتح المصري لواقعة جرت في جوارها بين اسماعيل باشا والشايقية في بدء الفتح الاول وواقعة اخرى بين مصطفى باشا مدير دنقلة والدراويش في بدء الثورة المهدية . وقد جعلها اللورد ولسلي قائد الحلة النيلية سنة ١٨٨٤ و ١٨٨٥ مركز أركان حربه . ومنها طريق الى المتمة تمر بالجكدول طولها ١٧٧ مىلا .

و وَحَنَّكُ ﴾ وهي بلدة كبيرة عن يمين النيل تبعسد ٢٠ ميلاً عن كورتي وهي مركز ملوك الشايقية الحنسيكاب والآن مركز مأمورية تعرف باسمها . وبين حنك وكورتي جزيرة مستاوي وهي جزيرة عامرة سكن فيها المرحوم عمد عنمان المرغني الشهير فولد فيها ابنه السيد علي المرغني الآتي ذكره .

و وتنقاسي ، عن يسار النيل وتبعد ، اميال عن حنك وهي بلدة كبيرة عامرة وفيها سوق من أشهر اسواق دنقلة تفتّح يوم الثلاثاء من كل اسبوع وتأتيها التجار من دنقلة وبربر والخرطوم ببضائع السودان ومصر . وهي في رأس عقبة تعرف بعقبة العريان فيها محل خرب يسمى الحوش الابيض قيل كان مركز ملوك الشايقية في اول سلطنة الفونج فجرت فيه بين الحنيكاب والسّوراب وقائع دموية فخرب .

« و مَرَوي ، وهي من أشهر قرى دنقلة وأكبرها واقعة عن يمين النيسل على ١١ ميلا من حنك وهي مركز ماوك الشايقية العادلاناب . ومنها طريق في صحراء النوبة الى دنقلة الاوردي وهي معطشة وعرة طولها ١٠٢ أسيال .

و صنب عجاهها عن يسار النيل وهي حلة كبيرة وفيها آثار تدل ي قدمها وأهميتها ومنها طريق الى بربر غر بآبار السواني طولها نحو ١٦٠ ميلا وطريق الى المتمة بآبار الجكدول طولها نحو ١٨٠ ميلا، وعلى مسافة ٧ أميال منها في الصحراء بئر شهيرة معروفة بئر الغزالي ماؤها عذب لا ينقطع وهناك خرائب دير من عهد النصرانية في النوبة ، وبقربه آثار مدافن عليها كتابات باليونانية والقبطية .

وكانت صنم في الفتح الاول مركزاً للتلنراف الذي يصلها ببربر بطريق الصحراء وبنى الانكليز فيها سنة ١٨٨٥ طابية تهدمت ، وأمر التعايشي بعدم ببناء جامع فيها فبني وترك بلا سقف ثم اتخذها السردار سنة ١٨٩٧ مركزاً للعملة على بربر ،

« والدويم » على ٣ اميال من صنم وفيها قبة كبيرة تزار للشيخ عبد الرحمن وجحاج كبير الدويحية المار ذكره وهي القبة الوحيدة المبيضة في السودان

ولذلك تسمى بالقبة البيضاء . وفيها جامع كبير ومسجد لتمليم القرآن تأتيــه الطلبة من جهات بميدة .

و والبر قـــل » وهي حلة عامرة عن يمين النيل على بعـــــد ، ٧ ٧ ميل من مروي وهي في مكان نبتة القديمة عاصمة ايثيوبيا وبجانبها جبل البرقل المشهور وفيه آثار جليلة من الهياكل والاهرام الآتي ذكرها في تاريخ ايثيوبيا .

« و'نوري » تجاه البرقل وهي حلة كبيرة وبجانبها ١١ هرمباً من أهرام ننته .

د والبلسّل ، وهي حلة كبيرة عامرة بقرب نوري وبينها مقام للنبي عزير على تلة فوق النبيل يزوره اهل البلاد للتبزك به . قيسل ولم يكن نبياً بل كان ولماً صالحاً .

و والدُّقايات ، عن يسار النيــل على نحو ٨ أميال من البرقل وهي حلة طويلة وفيها طريق شهيرة الى بربر تمرُ بآبار السواني طولها ١٤٦ ميلا . وتكثر جدا الجزر والشلالات في النيل من البلل فصاعداً الى ابي حمد فقد عدُّوا الجزر منها الى الدقايات فقط فكانت نحواً من ٥٠ جزيرة . وعلى نحوه ٢٠ ميلا منها الشلال الرابع .

#### مدن مديرية بربر وآثارها :

 ه حلة بَرْتي ، على نحو ١٩ ميلاً من الشلال الرابع وهي حلة طويلة عن يسار النيل في اول حدود بربر النيلية .

د وحلة كربكان ، على ١٦ ميلاً من برتي وقد اشتهرت للواقعة التي جرت
 فيها بين الجيش الانكليزي والدراويش في الجلة النيلية سنة ١٨٨٥ .

« والسلامات » على ١٩ ميلا من كربكان وهي مركز بلاد المناصير.وعمار هذه البلاد كله عن يسار النيل واما عن يمين النيل فخراب لا يسكنه إلا بعض العرب المتبدية . وفيها قلمة الكرمل وهي في ظن الموسيو كاينو انهسا القلمة التي التجأت اليها كنداكة عند فرارها من وجه بطليموس سنة ٢٣ق.م.

و وحلة ابي حمد ، وهي حلة صغيرة واقعة عن يمين النيل في رأس كوع له في عرض شمالي ٣١ أ ١٩ وطول شرقي ٣١ ٢٣ وعلى ٥٥ ميلا من السلامات و ١٣١ ميلا من بربر وقد اشتهرت لوقوعها في اول الطريق التجارية المؤدية الى كورسكو المنقدم ذكرها وهي منسوبة الى شيخ مدفون فيها وقبره يزار وقد اعتاد التجار ان يودعوه ما لا يحتاجونه من أمتعتهم في سفر الصحراء قالوا فتبقى هناك بحماية الشيخ لا يمسها احد حتى يعودوا من السفر . وقد اشتهرت ابو حمد مدة الثورة المهدية فاتخذها الدراويش حامية لهم وعززوها بالطوابي والمدافع وبقوا الى ان اخرجهم الجيش المصري منها سنة ١٨٩٧ بعد واقعة عنيفة عرفت باسمها م وتجاها جزيرة مقرات المار ذكرها .

و وبربر ، وهي عاصمة مديرية بربر على ١٩٣٧ ميسلا من دنقلة الاوردي و ١٩٩١ ميلا من الخرطوم في عرض ١ ١٨٠ وطول شرقي ٤ ٣٠ . قيسل سميت بربر لأنه كان يحكمها في القديم امرأة تسمى بربرة . وتسمى الخيرف ايضا قالوا وهي مشتقة من الخريف لأنها من اطيب بلاد السودان هواء . وقد كانت بربر في عهد بملكة سنار كرسي مملكة الميرفاب وسلمت لاسماعيل باشا فاتح السودان بلا قتسال وزادت شهرتها بعد الفتح المصري حتى فاقت شهرة شندي وأخذت مركزها في التجارة فصارت ترد اليهسا النشائع من مصر والحجاز والهند عن طريق النيلوالبحر الاحمر وأشهر طرقها التجارية : طريق الى اسوان طولها ٣٧٧ ميلا وقد مر ذكرها وطريق الى كورسكو قر بأبي حد طولها ٣٦٦ ميلا وطريق الى سواكن طولها ٤٢٥ ميلا وطريق الى مصوع قر بكيا المسلة طولها ٣٤٥ ميلا و وقعت بربر بيد الدراويش في سنة ١٨٨٤ قر بكسلة طولها ٣٤٥ ميلا و وقعت بربر بيد الدراويش في سنة ١٨٨٤ فخربوها وبنوا ديا في شماليها فلما عادت الحكومة اليها بعد الفتح الاخير سنة فخربوها وبنوا ديا في شماليها فلما عادت الحكومة اليها بعد الفتح الاخير سنة القديم .

وفي بربر قبة تزار للشيخ زينالعابدين المنتسب الى بني أمية قيل انه جاءها من شنقيط ببلاد المغرب وتوفي فيها سنة ١٢٨٣ هـ وكان على الطريقة الجيلانية الكتبية ؟ وبين بربر وأبي حمد عدة بلاد للميرفاب والرباطاب منها والفريخة » على ١٢ ميسك من بربر قبل سميت بذلك لأنه كان يحكمها فريخة او جارية صفيرة تحت يد بربرة التي حكمت بربر. وبجانبها اطلال بلدة قديمة تعرف الآن بالدانقيل.

و والعبيدية ، على ١٨ ميلاً من بربر وقد اتخذها الجيش مركزاً له في واقعة الاتبرة وبنى فيها ثلاث بواخر حربية .

والباوقة » في شمـالي العبيدية غربي النيل وقد كانت مركز ملك من ملوك الميرفاب .

والغبش » (غ) تجاه بربر وقد كان فيها عند فتح اسماعيل باشا لسنار مدرسة شهيرة لتعليم القرآن وآذاب العربية وهي المدرسة التي تفقّ فيها محمد المتمهدي قبل ادعائه المهدية . والى جنوبي الغبش على نحو ٣ اميال منها جبل شاهتى بنى عليه محتوبك احد ولاة السودان قصراً فخرب .

ه والدامزه (ش) وهي بلدة عامرة على ٧ اميال من مصب الاتبرة بالنيل و ٣١ ميلًا من بربر وهي مركز المجاذيب فقهاء الجعليين المار ذكرهم ولهم فيها مدرسة قديمة مشهورة لتعليم القرآن . وسوقها يوم الجمعة .

و والبجراوية ، (ش) وهي حلة صغيرة على ١٨ ميلاً من مصب الاتبرة قائمة على اطلال مدينة مروي القديمة ، وعلى التلال المجاورة لهما مجموعان من الاهرام في احدها ١٦ هرماً وفي الآخر ثلاث اهرام، والى شماليها جبل صغير يعرف و بجبيل ام على ، سمي بذلك نسبة الى امرأة دفنت في رأسه تعرف بهذا الاسم وقد صمدت الى أعلى الجبل فلم أجد القبر أثراً سوى حجرين قيل انها دفنت هناك بحسب وصيتها ، وبجانب الجبل حلة صغيرة فيها اربع قبب الشيخ حامد ابو عصاية من العمراب الجعليين ؟ وأولاده ، وتجماهه في النيل جزيرة الشبيلية وهي من اكبر جزر النيل .

و وشندي » ( ش ) على نحو ٢٣ ميلاً من البجراوية ١٠٤ اميال من الخرطوم وقد كانت مركز مملكة الجعليين في عهد مملكة سنار وكانت إذ ذاك

من أهم مراكز التجارة في السودان فخربها الدفتردار في بدء الفتح الاول لغدر ملكها الملك غر باسماعيل باشا ثم عمرت ولكنها لم تعد الى اهميتها التجارية بعد سوقها يومى الاثنين والخيس.

و والمتمة ، (غ) تجاه شندي وقد اشتهرت في آخر مملكة سنار والبورة المهدية وخربها الامير محمود احد امراء التعايشي في ١ يوليو سنة ١٨٩٧ تخريبا تاماً ولكنها عادت بعد الفتح الاخير فعمرت . وقد كانت مشهورة قديما في حياكة الدمثور ولا سيا لنوع المعروف بالمرفتمات وهو نسيج و رفيع ، له حاشية من حرير ملون تلبسه النساء . والى جنوبيها حسلة صغيرة تسمى و أبا خروق ، باسم شيخ مدفون هناك منذ عهد مملكة سنار وله مقسام يزار وقد عسكر فيها الانكليز مدة الحملة النيلية سنة ١٨٨٥ كا سيجىء .

# مدن مديريةُ الخرطوم وآثارها :

 وترسانةلاصلاح الوابوراتوبناء المراكب يتخللها حدائقغناءمن النخيل وأشجار الفاكهة . وكأنَّت مركز تجسارة السودان وفي اسواقها جميع اصناف البضائع السودانية والافرنجية والحجازية والهندية والمصرية حتى جرى على ألسنتهم قولهم و ايش معدوم في سوق الحرطوم ، إلا ان اعمان الملبوسات والمفروشات كانت اضمافُ اعْمَانُها في مصر ، وكان فيها من قناصل الدول قنصل لدولة انكلترا وقنصل لدولة النمسا وقنصل لدولة اليونان.وبقيت الى ان كانت الثورة المهدية فسقطت بيد المهدي في ٢٦ ينساير سنة ١٨٨٥ فخربها هو وخليفته من بعده تخريبًا تامًا وبنيا بأخشابها مدينة ام دُرمان ولم يبقيا بخيها قائمًا إلا ترسانتها وجنائنها . ومسا زالت الى ان استرجعها السر هربرت كتشنر باشا سردار الجيوش المصرية والانكليزية في ٣ سبتمبر سنة ١٨٩٨ بعد واقعة عنيفة في البر والبحر فشرع في بنائها تواً بعد الفتح وما كان إلا قليلا حتى ندبته حكومته الى حرب الترنسفال وخلفه في مركزه سرداراً على الجيش وحاكماً عاماً على السودان و الفريق السر رجينولد ونجت باشا ، فشرع بهمته العالية المعهودة في تنظم المدينة وتوسيع نطاقها فسارت في اقل من سنتين شوطاً لم يكن ينتظر لها في عدة سنين. ولما ذهبت الى الخرطوم ايام تشريف الجناب المالي الخديوي لهسا في الشباء الغابر 'دهشت إذ رأيت في مكان تلك الاطلال الدارسة التي شهدتها بعسد واقعة ام درمان قصوراً شامخة وأبنية فخيمة وثكنات حصينة وشوارع متسعة وحدائق غناء وأسواقا تجارية غنية بجميع اصناف المضائع والمأكولات . وأهم مسا رأيت فيها سراي الحاكم العام التي تضاهي اجمل السرايات في مصر وهي قاعمة على اطلال السراي القديمة مع زيادة في بنام ـــا وتحسين في زخرفها . ودار الحكومة بجانب السراي وفيهـــا جيــع اقلام الحكومة السودانية ورئاسة الجيش . ومدرسة غوردون وهي بناء عظم في الطرف الشرقي من البلدة اقامها المحسنون الانكليز تذكاراً لغوردون باشا الذي قَتْلُ فِي سَقُوطُ الْحُرْطُومُ وسيأتي ذكرها . وجامع فعنيم جميل البناء في وسط: المدينة . ولوكندة للسياح في غربيها . وأما شوارعها الكبرى فسمي احدها

باسم فكتوريا وآخر باسم محمد علي وآخر باسم الخديوي وآخر باسم السردار . وقد شرعت الحكومة حديثاً في بناء رصيف متسع متين على النيل فزاد في بهاء المدينة ورونقها. والبناء الآن قائم فيها على قدم وساق. وموقعها الطبيعي الجميل يساعد على انماءها وقد انتهت اليها سكة الحديد من حلفا في اول يناير سنة ١٩٠٠ فنمت تجارتها نمواً سريعاً وبلغ عدد سكانها الآن نحو ٢٠٠٠ نسمة ما عدا المساكر ولكن هذا العدد في ازدياد كل يوم والدلائل كثيرة على انه لا يطول الوقت حتى تعود الى عزها القديم قبل الثورة ثم تتدرج في سلم الارتقاء حتى تصبح جنة من جنان الأرض ان شاء الله .

و وام درمان ، تجــاه الخرطوم وغرب النيل الابيض في عرض شمـالي ١٥ ٣٨ وطول شرقي ٢٩ ٣٣ وقد كانت قبلًا حلة صغيرة قائمـة في سهل فسيح رملي لا شجر فيه وكانت محطا لرحال تجار الغرب قبل دخولهم الخرطوم فبنت الحكومة فيها مدة الثورة المهدية طابية استولى عليها المهدي في ٥ يناير سنة ١٨٨٥ واحتل البلدة بأنصاره الى ان مات فدفن فيهــــا فبني خُليفته التمايشي قبة عظيمة فوق قبره جعلها مزاراً وجعل ام درمان عاصمة لملكه وسماهــــا بقمة المهدي وفرض على كل امير من امرائه وكل وجيه من وجهاء السودان بناء منزل فيها فاتسعت اتساعاً عظيماً حتى اصبح طولميا ستة اميال او أكثر وعرضها ميلاً الى ٣ اميال . وبلغ عدد سكانهــــا نحو اربعهائة الف نسمة من جميع شعوب السودان وقبائلها وقيهم جيش الخليفة الذي بلغ خسين الف رجل . وأبنية المدينة بالطوب الني أو بالحجسارة الغشيمة والطين وبعضها بالطوب الاحر وجميع دورها طبقة واحسدة الا منزل الجليفة الذي بجوار قبة المهدي فان فيه علية فوق احدى غرفه . والأبنية امسا مربعة مستوية السطوح او مستديرة مخروطية السقوف . وآبار المدينـــة تختلف في العمق من ٣٠ : ٩٠ قدماً وهي أصلح للشرب من ماء النيل الأبيض . وأكثر شوارعها ضيقة قذرة ولكن فتح.التعايشي فيها أربعة شوارع متسعة ، شارعاً ينتهي الى ساحة المرضة في غرب المدينة وشارعاً الى الهجرة الشمالية وشارعاً الى الهجرة الجنوبية وشارعاً الى المشرع الذي يعبر منه الى الخرطوم . وفتح موقاً عظيمة بقرب القبة حيث كانت تباع جميع البضائع الاروبيــة والمصرية والهندية والحجازية التي كانت تأتيهما عن طريق اسوان وسواكن ومصوع . وأقام مجانب منزله الى جهة الغرب جامعاً للصلاة وهو د حوش ، كبير محاط بسور مربع مستطيل من الطوب الاحمر طوله ٤٦٠ يرداً وعرضه ٣٥٠ يرداً وله اربعة ابواب وعراب يحيط بسه درابزون من الحديد ويليه صف من « الرواكيب » ( المظال ) قائمة على عمد من خشب ومسقوفة بالحصر وباقي ارض ألجامع مكشوف غير مسقوف . وبني في وسط المدينة سوراً عظيما منيعًا أحاطً به منزله ومنازل عساكره الجهادية والسجن . وجعل الطـــابية القديمة ثكنة لعساكر الحكومة السود الذين وقعوا في اسره وسمَّاها الكاره . وجعل ذخائره الحربية في بيت كبير بقرب منزله أحــاطه بسور من الحجر سمَّاه بيت الأمانة. وبني بناء كبيراً غير مسورٌ لبيت المال على شاطيء النيل جعل فيسمه مخازن للذرة والصمغ والسن وأماكن للضربخانة ومطبعة الحبر والعاديات والدفساتر والأوراق . ومد خط التلفراف بينهسا وبين الخرطوم للمخابرة مع عمال الترسانة . وبقي حتى كانت واقعة ام درمان ففر جنوبًا فاحتلها الجيش موقتا وجعل فيهسا مركز حكومة السودان ثم نقسله الى الخرطوم . ورجع الكثير من سكان ام درمان الى اوطانهم وقتل منهم جم غفير في الواقعة فلم يبق الآن سوى ٢٥٠٠٠ نسمة . أمسا قبة المهدي فقد هدمتها القنابل في اثناء الواقعة وبعدها .

وبين الخرطوم وام درحان « جزيرة توتي » المار ذكرها فيالكلام عنالنيل وهي جزيرة كبيرة جيدة التربة حسنة الهواء يحيط بهسا النيل الازرق من الجنوب والشرق جعل فيهما غودرون أيام حصار الخرطوم حامية وجعلها التمايشي مخزناً للبارود .

وتجاه توتي والخرطوم عن يمين النيل الازرق و قبة الشيخ خوجلي ۽ وهي قبة تزار لفقيه من فقهاء الحس هجر بلاده في اوائل القرن الماضي وسكن جزيرة توتي حيث اشتهر بالصلاح والتقوى ومات في الجزيرة فنقـــل الى البر الشرقي ودفن هناك . وبقربها قبة اخرى للشيخ حمد ودام مريوم .

و والحلفاية ، على نحو ٧ اميال من قبة الشيخ خوجلي وهي مركز مشايخ الدبدلا ب الذين اشتهروا في بملكة سنار وكان لهم المقام الاول بعد ملوك الفونج وقد انتقلوا اليها من جبل تحري في شماليها وهو جبل مشهور فيسه ضريح عبد الله ودعجيب المانجلك مؤسس هذه المشيخة يزوره الهمج وغيره ويقدمون له النذور .

وفي البطانة على ٣٠ ميلا شرق الحلفاية قبة تزار والشيخ حسن ودحسونة و الذي ظهر في ايام الملك عبد القادر سابع ملوك سنار وسيأتي ذكره . والى شمالي الحلفاية و قبة الشيخ ابراهيم الكباشي ، قبل وهو من الاولياء الصالحين وليس من الكبابيش كا يستفاد من اسمه بل هو من الحس توفي سنة ١٢٨٢ م وكان على الطريقة السانية القادرية . والى شمالي هذه القبة و انتانيات ، وفيها أبعدية للحكومة زرعت في الفتح الاول بالنيلة فنجحت زراعتها . وتجاه التانيات في غرب النيل و قبة الشيخ الطيب ، مؤسس الطريقة السانية في السودان وهي قبة تزار واقعة في سفح جبل صغير يعرف بجبل ام مرسي الملقب بحبل السلطان نسبة اليه . والى شمالي التانيات و حلة الجايلي ، وفيها منزل فخيم للزبير بناه بعد الفتح الاخير . والى شمالي هذه الحلة جزيرة واوسي وهي مسقط رأس الزبير .

#### منن مديرية الجزيرة وآثارها ،

وحلة سوبه » (ش) وهي حلة صغيرة على ١٥ ميلا من الحرطوم وفي جوارها أطلال سوبه القديمة عاصمة مملكة علوه المار ذكرها وقد كان فيها قصور شايخة وكنائس فخيمة وبساتين زاهرة . وهم يزعمون انها من بنا سبا ابن نوح .

و والميلفون ۽ (ش) وهي حلة عامرة على ٢ اميال من سوبه . وفيهـــا

قبة تزار « الشيخ إدريس » الذي ظهر في ايام الملك عدلان ودأ به ثامن ملوك سنار وسيأتي ذكره والى الجنوب منها « حلة مسجد ودعيسى » وفي مسجدها تلقى محمد احمد المتمهدي بعض دروسه .

 والكاملين » (غ) وهي حلة كبيرة على نحو ٤٠ ميلا من العيلفون وقد جربت فيها زراعة النيلة سابقاً فنجحت ولا يزال فيها آثار حياض النيلة الى اليوم . وأكثر سكان المدينة أخلاط من الدناقلة والجمليين . وفي النية الآن جعلها مركزاً لمديرية الجزيرة .

وبينها وبين الميلفون في الجزيرة قبة تزار د للشيخ حمدود الترابي ، الذي ظهر في ايام الملك بادي الثالث وهو الثالث عشر من ملوك سنار وسيأتي تفصيل خبره .

ورفاعة » (ش) بلدة كبيرة على نحو ٣٥ ميلا من الكاملين ولأهلها
 زراعة واسعة .

و والمسلمية ، (غ) على ١١ ميلا من رفاعة و ٣ اسيال من ضفة النيل الى داخل الجزيرة . وعدد سكانها نحو ٨٠٠٠ نسمة وأراضيها الزراعية واسعة تمتد الى قرب النيل الآبيض . ومنها طريق الى الكوة على النيسل الآبين تمو و بعبود ومعتوق ، وهما أهم مدن الجزيرة . والى شماليها خرائب و أريجي ، الشهيرة التي خربت في عهد الملك عدلان الثاني تاسع عشر ملوك سناركا سيجيء . والى جنوبيها و حلة فداسي ، التي حوصر فيها الملك صالح الملك الشايقي في بدء الثورة المهدية .

#### مدن مديرية ستار وآثارها ،

و ودَّمَدُّني ۽ ( غ ) علي نحو ٣ اميال من ابي حراز و ١٧٤ ميــــ من

الحرطوم قائمة على هضبة عالية من الرمل والحصى تحتها صخور جيرية وهي أصح مدن الجزيرة هواء وقد اتخذها اسماعيل باشا فاتح سنار مركزاً لمساكره بعد سنار وبنى فيها طابية منيعة لا زال آثارها الى اليوم . وهي الآن مركز مديرية سنار واكبر مدن النيل الازرق وعدد سكانها نحو ٢٠ الفسا اكثرهم من المدنيين والكواهلة وبينهم اخلاط من الجعلييز والشايقية والدناقلة والمصريين وغيرهم. وسوقها يومي الاثنين والحنيس يتقاطر اليها الناس من كل صوب ويباع فيها انواع الحبوب والحضر والصمغ والمنسوجات القطنية من وارد منشسةر والسكر والتبغ والخرز وأدوات القطع، ويصنع فيها الصابون والسيرج ولأهلها مهارة في صناعة الجلد ، والى شماليها خرائب جامع بنساه باني المدينة وخر"به

و وسنار » (غ) على ٨٣ ميلا من ود مدني و ٢٠٧ اميسال من الخرطوم وهي من اشهر مدن السودان وأقدمها أسسها الفونج سنة ٩١٠ هـ وأقاموا فيها ملكة دامت الى سنة ١٢٣٦ هـ فاستولت عليها نمصر كا مر وجعلتها مركزاً لمديرية سنار وبنت فيها ديواناً للمديرية وثكنة للمساكر وجامعاً للصلاة . وقد بلغ عدد سكانها سنة ١٨٨٢ نحو ٢٠٠٠ نسمة من أخلاط العرب والفونج والهمج وغيرهم، وكانت مركز تجارة الجزيرة وفازوغلي وسوقها يومي الاثنين والجنيس، وقد جعلتها حكومة مصر في بدء الفتح الاول منفى . واليها نفى ابراهيم باشا سنة ١٨٤٠ م سبمة واربعين رجلا من أمراء لبنان ومشائخه ووجهائه من النصارى والدروز الذين حافظوا على ولاء الدولة العلية عند دخوله سوريا منهم والشيخ نقولا من المشايخ الخازنين والباقون من وجهاء البلاد بينهم اربعة من وجهاء الشهور خليل افندي وجهاء البلاد بينهم اربعة من الخوري مدير الامور الاجنبية في ولاية سوريا > و ولحود شقير » جد النابغة الشهير أسير افندي شقير كنشلير قنصلاتو انكاترا الجنرالية في بيروت ، ومغامس شقير » ابر الشاعر الألمي فارس بك شقير قائقام قضاء الكورة ومفامس شقير » ابر الشاعر الألمي فارس بك شقير قائقام قضاء الكورة ومفامس شقير » ابر الشاعر الألمي فارس بك شقير قائقام قضاء الكورة ومفامس شقير » ابر الشاعر الألمي فارس بك شقير قائقام قضاء الكورة ومفامس شقير » ابر الشاعر الألمي فارس بك شقير قائقام قضاء الكورة والمناص المناح والمناح والمنا

يجبل لبنسان ، « وعوكر شقير » ابر سعاده افندي شقير . فطلبت الدولة الانكليزية ارجاعهم في الحال ورست عسارتها في الاسكندرية تنتظرهم الى ان رجعوا من سنار فأوصلتهم الى بلادهم ، وكانت مدة إقامتهم في سنار ثلاثة أشهر .

وبقيت سنار بيد مصر الى ان كانت الثورة المهدية فسقطت بيد الدراويش سنة ١٨٨٥ بعد حصار شديد دام عدة شهور فأمر التمايشي فخربت خراباً تاماً وهجرت الى ان عاد الجيش اليها بعد الفتح الآخير سنة ١٨٩٨ قلم يجد فيها قاتماً الا مأذنة جامعها وقد كتب على الخشبة التي فوق بابه همذه العبارة : وبسم الله الرحمن الرحم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا محمد بالجنة . باني هذا الجامع خورشيد بك بأمر حضرة الحاج محمد علي باشا والي مصر تاريخ عام ١٢٥٠ ه » . فجد دت الحكومة السودانية بناءها وجملتها مركزاً لمديرية سنار مدة ثم رأت ما رآه اسماعيل باشا فاتمها الاول ان هواء ود مدني أصح من هوائها فنقلت مركز المديرية الى ود مدني .

ومن سنار الى النيل الابيض طريقان مشهورتان: طريق الى مشرع ابي زيد في جنوبي جزيرة أبا ، وطريق الى الكو"ه طولها ١٠٠ ميل تمر بجبلي سجدي ومويه وهما جبلان مشهوران بالغرانيت الجيد بل الغرانيت الاحر في جبل سجدي هو من أجمل انواع الغرانيت وأجود من حجر اسوان . ويبعد جبل مويه ٢٣ ميلا عن سنار ويماو ١٢٠٠ قدماً عن سطح الارض التي حوله واما جبل سجدي فأقل منه علواً ويبعد ٣٨ ميلا عن سنار . وفي سنار قبب ومقامات كثيرة للذين اشتهروا بالصلاح والتقوى منها الى الشمال قبة ود العباس ومقام هجو ومقام عابدين .

(ش) على نحو ٤٠ ميلاً من سنار وهي حلة الملك تأي الدين من
 بقية الفونج وقد قتل في حصار' سنار سنة ١٨٨٥ .

« وسِنْجه » (غ) جنوبيها وفيها منجرة للمراكب .

« وکرکوج » (غ) علی ۹۹ میلا من سنار وهي مرکز تجاري بعــد سنار

في الاهمية . والى غربيها على نهر الدندر « حلة دَبركي » مركز الحسّمَدة، ومن كركوج فصاعداً يكثر ذبابالسّروت وتقوم الحمير والبقر مقام الابل والخيل.

« والرئميترس » (ش) على ١٠٤ أميسال من كركوج في رأس شلال الرصيرس ، والى غربي البلاد التي بين كركوج والرصيرس « جبال الفونج » المار ذكرها وهي تشمل جبال البئرون التي اشتهرت في تاريخ سنار .

و وفاتمكه ، (غ) على ٥٥ ميلا من الرصيرس و ٤٣٥ ميلا من الخرطوم بناها محمد علي باشا سنة ١٨٤٠ وجعلها عاصمة ادارة فازوغلي . وبنى على نحو خسة أميال منها جنوباً قصراً جيلا ومعملا لاستخراج الذهب ما زالت آثارها باقية الى الآن وسكان فامكه الجبلاويون من افضل السود تخلقاً وأشهرهم في النظافة والطبنج .

وفازوغلي بلاد جبلية قيل ان فيها ٩٩ جبلا أشهرها :

د جبل فازوغلي ، على ضفة النيسل الغربية تجاء فامكه وهو يعلو ٢٦٥٧ قدماً عن سطح النيل : وفي سفحه حلة منسوبة اليه كانت عاصمة البلاد قبسل الفتح المصري وعليها الآن ملك من ذرية ملوكها الاقدمين .

د وجبل تابي ، غربيها وهو موطن اللنقسنة .

ووجبل قباً، شرقي فامكه ولأهاه القُمْر مهارة في صنع الأسرة والكراسي وأساور العاج وعليهم ملك يدعي النسبة الى الفونج .

و وجبال بنو شنقول ، على ٧٥ ميلا من جب ل تابي وفيها الذهب وهي جبال البرتة والوطاويط المار ذكرهم وقد استقلوا بها مدة الثورة المهدية الى ما قبل الفتح الاخير بقليل فآلت الى الاحباش ولا تزال بيدهم الى الآن . وفي أقصى هذه الجبال و جبل فداسي ، المشهور . وفي سفحه بلدة تجارية تسمى باسمه تباع فيها بضائع السودان والحبشة وقد كانت آخر حد السودان المصري الجنوبي على النيل الازرق كا مر .

#### من النيل الابيض التابعة الى مديرية الجزيرة :

و قيزان الملك ابرهيم ، (غ) على نحو ١٨ ميلا من الخرطوم وهي مركز
 ملكة الجوعية التي اشتهرث في زمن الفونج .

« وود جار النبي » (ش) على ٢٥ ميلاً من الخرطوم . والى شماليها على أربعة اميال منها « جبل أولي » المشهور . والى جنوبيها على مثل ذلك «حلة المحمودية » احد مراكز الاستاذ محمد شريف ابن الشيخ الطيب استاذ المهدي .

والقُطينة ، (ش) وهي بلدة حسنة الموقع قائمة على تلة مرتفعة على ٢٤
 ميلا من ود جار النبي وهي أكبر بــلاد النيل الابيض وفيها مسجد ومرسى
 للسفن واتساع النيل عندها ٢٠٠ برداً فقط .

و وود شلمي ، (ش) على ١٨ ميلا من القطنية وهي مرسى جيد للسفن. و والدويم ، (غ) على ٢٩ ميلا من ود شلمي وفيها احسن مرسى السفن. ومنها الى الابيض طريقان شهيرتان طريق تمر ببارة وهي معطشة طولها ١٧٦ ميلا وطريق تمر بخور ابي حبل طولها ٢٦٨ ميلا وهي الطريق الستي سلكها هكس باشا في حملته على المهدي في كردوفان . وقسد كان فيها مدة الفتح الاول شونة كبيرة . وأكثر سكانها جعافرة ومصريون وحسانية .

والى شماليها الترعة الخضراء والى غربيهـــا على نحو ١٥ ميلا منهل شات وهو مركز مهم لتجارة الصمغ والريش والجلود .على ان شات والدويم تابعتان الآن في ادارتها لكردوفان .

#### مدن محافظة فاشودة وآثارها ،

« الكو"ة » (غ) وهي حلة كبيرة على ٢١ ميلا من الدويم وسكانها اخلاط من الحسانية والجعليين والدناقلة وفيها طابية من ايام الثورة المهدية . والى جنوبيها على بضعة اميال منها تبندى، جزيرة أبا المار ذكرها . وجنوبي هذه الجزيرة على ١٧٥ ميلا من الخرطوم « قوز ابو جمعه » وهي الآت مركز

مأمورية في مديرية الجزيرة . والى ١٤ ميلا منها مخاضة ابي زيد وهي المخاضة الوحيدة التي يُعبر بها النيل الابيض خوضاً بالرجل في زمن التحاريق ، ومنها تبتدىء بلاد الشلك ويُرى قصب البابيروس وتبدو الاعشاب الآتية من السد طافية على وجه المساء وتكثر الآجام والمستنقعات على ضفتي النيل قيصعب النزول الى البر بسببها .

و والجبلين ، (ش) على ٩١ ميلا من الكوة . وهناك جبلان متجاوران يطلان على النيل شبه قلعة ومنها اسمها . ومنها فصاعداً يظهر ذباب السروت ويكاثر البعوض حتى لا يكاد يطاق .

« وحلة الر"نق » (ش) على نحو ٥٥ ميلا من الجبلين و ٣ اميال من ضفة النبل .

و وجبل احمد اغا » (ش) وهو أكمة كسنام البعير على ٥٩ ميلا من الرنق علوه ٥٠٠٠ قدم وهو منسوب الى احمد اغا العنتبلي من مشاهير الفتح الاول ٠

و و كاكاه (غ) وهي مجموع من قرى الشلك على ٥٦ ميلا من جبل احمداغا، و وفاشوده و (غ) عاصمة ملك الشلك ومركز المديرية على ٧٣ ميلا من كاكا و ٢٦٩ ميلا من الخرطوم وفي عرض شمالي ٣٠ ٥٥ ٥ وطول شرقي ٢٠ ٣٠ احتلتها مصر رسمياً سنة ١٨٧١ م فأقامت فيها طابية بأربعة أبراج وعز "زتها بالمساكر والمدافع وبقيت الى سنة ١٨٨٣ اذ اضطرت. ان تخرج منها بسبب الثورة المهدية فعادت الى ملوكها الاصليين فاستقلوا على جزية يدفعونها للدراويش او لا يدفعونها . وسنة ١٨٩٨ جاءها مرشان عن طريق الكونغو وبحر النزال فعقد مع ملكها محالفة وقتية وبنى فيها طابية حصينة فهاجمه الدراويش فيها فرد هم خاسرين وبقي حتى أقبل السردار بغصيلة من جيشه بعد فتح ام درمان فخرج منها بأمر دولته سنة ١٨٩٩ .

و والتوفيقية » (غ) قرب مصب نهر 'سبت بالنيل الابيض على ١٦ ميلاً من فاشوده وهي نقطة عسكرية أنشأها غوردون باشا لمقاومة تجار الرقيق . و رُسبَت ، نقطة على ضفة نهر 'سبّت الفربية عند مصبه في النيل الأبيض.

د والناصر ، (ش) على ١٧٠ ميك من مصب نهر سبت وهي آخر نقطة تصل اليها السفن . وفي كل من النقط الثلاث الآخيرة نفر من البوليس لحفظ النظام . ومن سبت فصاعداً جنوباً يبدأ السد فيمتد الى مفرق بحر الزراف عن بحر الجبل كا مر وليس هناك ما يستحق الذكر سوى بعض المرافىء التي ترسو فيها السفن لجمع الوقود .

د وشامبي » على بحر الجبسل وهي مرفأ حسن للسفن على ٢٣٠ ميلاً من بحيرة نو و ٨٤٢ ميلاً من الحرطوم .

د وبور ، على ١٣٠ ميلا من شامي .

د والكنيسة ، بينها بناها المرساون الكاثوليك النمساويون في اواسطالقون الماضي وهي الآن خراب .

د ومنجالا » (ش) وهي آخر حد السودان الجديد الجنوبي كا مر" وعلى نحو ١٠٥٧ ميلاً من الخرطوم .

هذا ومن بلاد خط الاستواء التي كانت تابعة قبلاً للسودان المصري فألحقت عقاطعتي اللادو واوغنده:

د اللادو » (غ) على ١٠٧٢ ميلاً من الحرطوم وهي مركز مقاطعة اللادو التسابعة لملك البلجيك وقد كانت مركز حكومة خط الاستواء قبسل الثورة المهدية .

و وكوندوكرو » (ش) على ٩ اميال من اللادو أسسها السر صمويل باكر سنة ١٨٧١ وسماها بالإسماعيلية على اسم الحنديوي الأسبق وجعلها عاصمة البلاد.

« وجبل الرجاف » (غ) على ١٠ اميال من كوندوكرو و ١٠٩١ ميلاً من الخرطوم . وفي سفحه مدينة كانت مركز حكومة خط الاستواء مدة الفتح الأول واتخذها الدراويش مركز حكومتهم مدة احتلالهم لتلك البلاد وبقوا الى ان طردهم البلجيك منها في ١٧ فبراير سنة ١٨٩٧ . قيل وقد سمي الجبل بالرجاف لأن قمته ترتجف احياناً ولعل سبب ارتجافه الزلازل التي تحدث في تلك الجهات ومنه يسمى النيل الذي يجري في خط الاستواء بحر الرجاف

وبحر الجبل . ومن تلك البلاد : بادين وكيري وموجي واللابوريه والدفـــّلاي وودلاي ومهاجي الواقمـــــة على بحيرة البرت نيانزا وفي جميعهــا آثار طواب وغيرها من عهد الاحتلال المصري .

## مدن بحر الفزال وآثارها :

و وديم الزبير ، او ديم سليان على نحو ١٠٠ ميسل من واو وهي عاصمة البلاد في الفتح الاول وقد كانت مركز الزبير باشا في عهد استيلائه على بحر الفزال ثم مركز ابنه سليان من بعده ولذلك سميت باسمها . ومن أماكن بحر الفزال الشهيرة : لفي الذي فيه حفرة النحاس وبكثو و قنده وجور غطاس وجوق الحسن وصبي وفو"ه .

#### مدن مديرية كسلا وآثارها :

« كسلا » عاصمة المديرية وهي شرقي خور القساش في طول شرقي ٢٦ وعرض شمالي ٢٨ و و و سفح جبال الحبشة الشمالية الداخلة الآب في الارثريا ومنها يمتد السهل شمالاً وغرباً الى مسافة بعيدة ولذلك فهي من أهم مراكز السودان الحربية . وقد احتلتها حكومة مصر سنة ١٨٤٠ م كا مر وأقامت فيها حامية قوية أحاطتها بخندق وسور عظيمين فاجتمع اليها التجار والمتسبون من كل الجهسات وزهت حتى صارت من أشهر مدن السودان وأكبرها وبلغ عدد سكانها سنة ١٨٨٠ نحو ٢٠٠٠٠ نسمة من الجعليين والمناقلة والتكارنة وغيرهم وبينهم نفر من تجسار الافرنج والشوام والمصريين والهنود والحجازيين . رفي سنة ١٨٨٥ سلمت للدراويش بعد حصار شديد فخربوها والحجازيين . رفي سنة ١٨٨٥ سلمت للدراويش بعد حصار شديد فخربوها في شرقيها علجة قطن بخارية لتاجر ارناؤطي يسمى عمر أغا فاتخذوها « ديا » لهم وأقاموا فيه الى ان أخرجهم التليان منه واحتلوه بعدهم فاتخذوها « ديا » لهم وأقاموا فيه الى ان أخرجهم التليان منه واحتلوه بعدهم

سنة ١٨٩٤ فسوروه وحصنوه بالطوابي وبقوافيه حتى سلموه لحكومة السودان سنة ١٨٩٧ فشرعت في تعمير المدينة داخـــل السور القديم فبنت فيه داراً للمديرية ومنازل للمدير والمفتشين واسبتالية ملكية . والبناء قائم هناك الآن على قدم وساق داخل السور وخارجه وقد اجتمع اليها اهلها الاولون وغيرهم فبلغ عدد سكانها الآن نحو ١٠٠٠٠ نسمة .

والى الجنوب الشرقي من كسله جبل شهير منسوب اليها يعلو ٢٣٠٠ قدماً عنها و ٢٩٦٠ قدماً عن سطح البحر . وفي سفحه د حلة الخاتمية ، وهي حلة السيد حسن المرغني كبير الطريقة المرغنية في السودان وقد مات ودفن فيها سنة ١٣٨٦ ه فبنى فوق قبره قبة هدمها الدراويش . وبعد الفتح الاخير شرع في ترميمها حفيده السيد علي المرغني كبير المرغنية في السودان الآث وبنى لنفسه منزلا في كسلا ومنزلا في الخرطوم .

ولكسلا عدة طرق شهيرة منها : طريق تجارية الى مصوع تمر بسيدرات واغور دت وسنهيت طولها ٢٣٧ ميلا وهي طريق سهلة متوفرة فيها الماء . وطريق الى سواكن تمر بفلتك وخور بركة وطوكر طولها ٢٧٤ ميسلا . وطريق الى وطريق الى بربر تمر بقوز رجب وأدر أمه طولها ٢٧٢ ميلا . وطريق الى المرطوم تمر بقوز رجب وآبر وابو دليق وود حسونة طولها ٣٨٠ ميلا.

و والقضارف ، وتطلق على القسم الشمالي من البلاد التي بين الرهد والاتبرا وهي مشهورة بالخصب وجودة الحاصلات كا مر" ومركزها و سوق ابي سن ، على نحو ١٤٦ ميلاً من ابي حراز و ١٤٢ من كسلا و ٩٤ ميلاً من القسلابات وتعرف ايضاً بالقضارف أي باسم البلاد كلها وفيها سوق من أشهر أسواق السودان تأوي اليها التجار من اهل السودان ومصر والحجاز والهند والحبشة واوربا ويباع فيها جميع اصناف الحبوب والماشية والصمغ والريش ، وابو سن المنتسبة اليه السوق هو كبير الشكرية في أوائل القرن الماضي ، وقد كانت القضارف في الفتح الاول تابعة للخرطوم فاستولى عليها الدراويش في بدء الثورة المهدية فكانت من أهم مراكزهم في السودان الشرقي وبقوا الى أن اخرجهم المهدية فكانت من أهم مراكزهم في السودان الشرقي وبقوا الى أن اخرجهم

الجيش منها عنوة سنة ١٨٩٨ ومن مراكز القضارف الشهيرة القلعة أرانج على وعلى النيال الفربي من سوق ابي سن . وحلة الشيخ شريف قرب النيل الازرق .

ووالقلابات، وهي القسم الجنوبي منالبلاد التي بين الرهد والاتبرا ومركزها و المتمة ، المعروفة ايضاً بالقلابات وهي قائمة على خور الي نخيرة في سفح جبال الحبشة الشمالية الشرقية ولذلك فهي بوغاز مهم على حدود الحبشة . واول من حكن هـنده البلاد الكنجارة وهم العبيد الآبقون من أسيادهم . ثم سكنها التكارنة ومعظمهم من متخلفي حجاج الغرب وقد تكاثروا فيها حتى بلغوا مده واحتلت مصر القدلابات رسمياً سنة ١٨٦٢ ثم اضطرت الى اخلاءها سنة ١٨٨٥ بسبب الثورة المهدية فسقطت بيد الدراويش فأقاموا فيها حامية كبيرة وكان بينهم وبين الاحباش وقائع مشهورة قتل في احداها النجاشي بوحنا سنة ١٨٨٨ وظلت بيد الدراويش الى ان استرجعتها مصر بعد فتح ام درمان سنة ١٨٩٨ وفيلات بيد الدراويش الى ان استرجعتها مصر بعد فتح ام درمان سنة ١٨٩٨ وفيها الآن كاكان قبل الفتح سوق شهيرة تفتح يومي الثلاثاء والاربعاء وتعرض فيها جميع بضائع السودان والحبشة . ومن أماكن القلابات المشهورة : قد بمي وصر ف عرديبه ومربود ودوكه وزرقه .

# مدن: محافظة سواكن وأثارها :

و سواكن به عاصمة المحافظة وهي واقعة على البحر الاحمر في عرض شمالي ٢ م ٢ وطول شرقي ٢٠ ٣٧ وعلى نحو ٢٠ ٣٧ وعلى نحو ٢٠٠ وعلى نحو ٢٠٠ ميلا من السويس و ٢٨٥ ميلا من مصوع و ٢٠٠ ميلا من جداة ببر الحجاز . وهي عبارة عن جزيرة محيطها ميل ونصف ميل وبندر أمامها يقال له القيف بينها في البحر مسافة ٤٠ متراً كان الناس يجتازونها بالزوارق حق جاء غوردون بأشا سنة ١٨٧٥ فوصل بينها بجسر (كوبري) عرضه نحو ٨ أمتار وبنى عند طرفه مما يلي الجزيرة قنطرة حسنة . وأبنية المدينة من الحجر المرجاني الكليبي المستخرج من قعر البحر وهي مبنية على الاساوب الشرقي المشهور

براتج واشراف خشبية وأكارها ذو طبقتين او ثلاث بخلاف الابنية في داخلية السودان كا سيجيء . وفي الجزيرة دار للمحافظة وجمرك ومحكمة شرعية وَمَكْتُبُ لِلتَّلْغُرَافُ وَجَامِعَانُ . وَفِي القَيْفُ جَامِعَانُ آخْرَانُ وَمَدْرَسَةُ أَمْبِرِيَّةً وسجن ومخل للضابطة وافران كأفران مصر. وهي محاطة بسور منيع معزّز بالطوابي من عهد الثورة المهدية . وميناؤها امين السفن لكنه ضيق قليل الغور وستشرع حكومة السودان قريبًا في توسيعه . وفي مياه هذا الميناء مواد فصغورية وفيه انواع من السمك تفهةالطعم ومنها نوع يقالله الإرش يصطادون صغيره واما كبيرهم فيصطادهم. وهواء سواكن حسار في الصيف ورطب في الشتاء و طهرها قبل ظهر مصر بعشرين دقيقة . ويطل عليها من بعيد جبال سنكات واركويت التي تعلو ٤٠٠٠ قدم عن سطح البحر . وليس في سواڭن ﴿ نبح ولا نهر وانما يشرب اهلها ماء المطر . وقد كانوا قديمًا يخزنونه في صهريج كبير في مكان جنوبي القيف يعرف بالفوله فبنى لهم ممتاز باشا سداً من التراب على ميل من القيف لحبس مياه الأمطار من الجبال المطلة على سواكن فاستغنوا به عن الفوله و'عرف مكان السد بالشاطه . ولما كثرت العساكر في سواكن مدة الثورة المهدية لم تعد مياه الشاطه تكفيهم فأتت حكومتها بآلة بخارية لتقطير مياه البحر تعرف بالكندنسة وجعلت توزع منها المساء على الجيش والاهالي حتى انتهت الثورة المهدية وبرح الجيش سواكن فأبطلتها واقتصر الاهالي على الاستقاء من الشاطه . وكانت الكندنسة موضوعة في شبه جزيرة شمالي سواكن تعرف بجزيرة الشيخ عبد الله وهو من أولياء سواكن المدفونين فيها وله قبة تزار . وفي هذه الجزيرة مستشفى يديره من عهد طويل الحاذق النشيط الدكتور يوسف بك شدياق . والى شماليها مقام شهير للشيخ برغوت اعتاد البحارة كلما مروا بمقامه ان يلقوا دلواً من مائهم في البحر و سلاماً ، له واذا لم يفعلوا ذلك تشاءموا من سفر البحر ،

وسواكن مُدينة تجارية قديمــة العهد فهي تربط السودان بالحجاز والهند ومصر ويربطها بالسودان طريق بربر المار ذكرها. وعما قليل تشرع الحكومة في مد خط حديدي منها الى بربر فتنمو بذلك تجارتها نمواً عظيماً . وفيها الآن سوق تجارية كبيرة تباع فيها جميع بضائع السودان ومصر والحجاز والهند واوربا . ومما يزيدها أهمية انها في طريق الحجاج المسلمين من جميع بلاد السودان الى مكة وفعد شرعت الحكومة حديثاً في بناء محجر صحي فيها ليلجا اليه الحجاج السودانيون اذا دهمهم الوباء بدل ذهابهم الى محجر الطور المنحرف جداً عن طريقهم كما هي الحال الآن .

ولأهل سواكن خرافة في اصل تأسيسها قالوا: كان لبعض ماوك الحبشة الاقدمين مودة واتصال بأحد قياصرة الرومان فأرسل اليه سبعاً من الابكار الحسان هدية فأقلعن في زورق وجئن الى سواكن وكان فيها سبعة من الجن فتصدوا لهن ومنعوهن عن السفر ثم تزوجوا بهن وأولدونهن أولاداً عمرت بهم المديئة فسميت سبع جن ثم تحرفت الى سواجن ثم الى سواكن . وفي الواقع لا يعلم زمن تأسيسها ولكن التاريخ يدلنا انها كانت مركزاً تجارياً مهماً منسذ عبد البطالسة على مصر وان بطليموس فيلادلفوس جعلها نخزناً لسن الفيل . وقد ذكرها ابو الحسن المسعودي في تاريخه قال و وجزيرة سواكن أقسل من ميل في ميل وبينها وبين البر الحبشي بحير قصير يخاص وأهلها طائفة من البجة تسمى الخاسة وهم مسلمون ولهم بها هلك » .

وافتتح السلطان سليم المثاني سواكن سنة ١٥٢٠ م فظلت تابعـــة للدولة العلية يتولاها حكام من قبل والي الحجاز الى ان تنازل الباب العالي عنها لمصر سنة ١٨٦٦ كما مر .

وفي أثناء الثورة المهدية خرج رجل من أهلها يسمى عثمان دقنه وانضم الى المهدي فكان نصيره في السودان الشرقي وكان له مع الجيوش المصرية والانكليزية من الشأن ما سنذكره بالتفصيل إن شاء الله .

اما سكان سواكن فيبلغون الآن نحو ٥٠٠٠ نسمة الربع من اهل البسلاد الأصليين والباقون من الأجانب . والسكان الأصليون أخلاط من البجة الخاسة

والأرتيقة والأشراف وأقوام الأرتيقة وقد كانوا الى عهد غير بعيد أمراء المدينة وأسيادها ولا تضرب النقسارة ( الطبل ) لفرح او لاحتفال الا بأمرهم وكبيرهم الآن الشيخ محمود بك ارتيقة وهو من خيار الرجال . وكلهم يتكلمون البيجاوية في منازلهم ومجالسهم الخاصة ولكنهم في المجالس العامة يتكلمون العربية . وأما الأجانب فأكثرهم من الأتراك الذين تخلفوا فيها بعد الفتح العثاني ثم من المصريين والهنود والحجازيين الذين دخلوا البلاد بقصد الاتجار . والهنود فريقان : مسلمون ووثنيون وهؤلاء من طائفة مشهورة في الهند يقسال لها البنيان ولهم اعتقادات وثنية حسنة منها انهم يحرسمون أكل اللحوم وقتل أية نفس حية فاذا رأوا احداً يذبح طائراً أسرعوا اليه وبذلوا الجهد في تخليصه ولو بفدية باهظة . وهم يليسون مئزراً يشدونه حول أحقسائهم وهو كل ما يلبسونه رجالاً ونساء ونساؤهم يتزين بالأساور والخلاخل الضخمة والأقراط من الذهب والفضة .

ومن أماكن سواكن الشهيرة على البحر الأحر :

و نقطة حلايب ، عند حد السودان الشمالي على البحر الأحمر .

 ونقطة محمد قول ، على نحو ١٣٠ مياً شمالي سواكن . وبقربها ملاحة شهيرة تعرف بملاحة رواية ويظن انهـا في مكان عيذاب المشهورة في تواريخ العربي .

« ومأمورية عقيق » على نحو ٨٥ ميلاً من سواكن وهي تمتـــد جنوباً الى رأس قصّار الفاصل بين سواكن ومصوع واكثر أهلها من الحاسة التابعين لبني عامر. والغرض من هذه النقط ضم كلمة البادية ومنع تهريب الرقيق من داخلية البلاد الى الحجاز .

 الى الارض وعمروا ديماً على ٧ اميال جنوبيها 'عرف بديم عفافيت ثم استرجعتها الحكومة بعد واقعة شديدة فى ١٩ فبراير سنة ١٨٩١ واحتلت عفافست فسمتها طوكر وبنت فيها طابية حصينة .

وبين طوكر وترنكتات و آبار التيب » التي اشتهرت في الثورة السودانية لما حصل فيها من المعارك الشديدة بين الدراويش والجيوش المصرية والانكليزية.

والى غربي سواكن على ١٠ ميلاً منها بلاد سنكات وقد كانت في الفتح الاول مركز مأمورية وكان فيها حديقة زاهية وأما الآن فقد هجرت وانصرفت العناية الى تعمير جبال اركويت التي مجملت مصيفاً لمركز المحافظة العدام.

محافظة مصوع : وأما محافظة مصوع التي كانت قبلا تابعة للسودان وأصبحت الآن بيد التليان فقد امتدت على البحر الاحر من رأس قصار حيث تنتهي محافظة سواكن الى حلة رهيطة عند بوغاز باب المندب وامتدت غربا في البر الى سنهيت. وقد سميت الآن و بالارثريا ، وامتدت غربا الى سبدرات قرب كسلا . ومركزها مصوع في عرض شماني ٣٧ ٥٠ وطول شرقي ٢٧ قرب كسلا . ومركزها مصوع في عرض شماني وعرضها زهاء ٥٠٠ يرد . وبينها وبين البر جزيرة في البحر طولها نحو ميل وعرضها زهاء ٥٠٠ يرد . وبينها وبين البر جزيرة صنفيرة تعرف بطالوت كان الناس يعبرون منها الى البر بالزوارق الى سنة ١٢٩٠ ه فشيد لهم مونسنجر باشا جسراً ضيقاً من خشب أقامه على عد من حجر جاعلا طالوت وصلة فيه .

وقرب مصوع دجزائر دّهك التي يستخرج منها اللؤلؤ والصدف والظفر وفيها آثار قديمة عليها كتابة قيل انها من عهد الفرس . وتجاه مصوع في البر ثلاث قرى صغيرة : حرقيقو و حطمالو وام كتاثو وهي لها كالقيت لسواكن. ومنها طريق تجارية الى عدوه في الحبشة وطريق الى كسلا في السودان وقد مرّ ذكرها . والى جنوبيها مينازولا المشهور قديماً باسم أدولس وفيه آثار من عهد البطالسة . ويقال في هواء مصوع ومياهها وأبنيتها ومينائها وتجارتها ما

قيل في سواكن . وقد أقام التليان فيها أبنية فاخرة فزهت حتى صارت من أفخر مدن البحر الاحمر .

عافظة هرر ، وأما محافظة هرر التي انسلخت ايضاً عن السودان فآلت عاصمتها هرر الى الأحباش وفرضتاها زيلع وبربره الى الانكليز فسيأتي الكلام عليها في تاريخ الحبشة .

### مدن مديرية كردوفان وآثارها :

و الأبيض و عاصمة المديرية ومن أشهر مدن السودان التجارية وأقدمها وهي واقعة في سهل فسيح على ٢٩٢ ميلا من الخرطوم و ٤٤٦ ميلا من الفاشر وعلوه ١٩٢٠ قدما عن سطح انبحر . وقد كانت زاهية في عهد سلطنة الفور فزادت بعد الفتح المصري زهاء وبنت الحكومة فيها داراً للمديرية وثكنة للمساكر وشونة ومستشفى وكان فيها جامع ومدرسة ابتدائية وسوق تجارية شهيرة تباع فيها جيم اصناف البضائع التي تباع في السودان . وقد بلغ عدد سكانها قبل الثورة نحو ٥٠٠ ٥٠ نسمة بينهم كثير من تجار الجعليين والدناقلة والبعض من تجار الشام ومصر والحجاز والهند واوربا . وسقطت بيد المهدي في ١٩ يناير سنة ١٨٨٣ بعد حصار طويل فخربها وبنى ودياً و بجانبها وبقيت الى ان عادت الحكومة اليها بعد واقعة أم درمان فشرعت في تجديد بناشا وستعود الى سابق عز هما عن قريب ان شاء الله .

ووباره على ٤٠ ميلا الى الشال من الابيض وهي بلدة حسنة البناء جيدة التربة غزيرة المياه وفيها نبع ماء لا ينقطع يسمى العاديك يخرج منه العكلى . وكان فيها حدائق غناء تضاهي حدائق مصر زاهية بأنواع الفاكهة . وقد سقطت بيد المهدي قبل الابيض بقليل وعادت الحكومة اليها عند عودها الى الابيض وهي الآن تتدرج في الناء كغيرها من مدن السودان .

و والطيَّاره ، على ٣٥ ميلا الى الشرق من الابيض وهي من أهم المراكز

التي يجمع فيها الصمغ ولها سوق عظيمة يباع فيها الصمغ والدخن . وأكثر أهلها جوامعة .

و وخورسي ، الى الشال الغربي من الابيض مسيرة يوم منها وفي بعض جهاتها فلاة يقال لها العطاش ينقطع منها الماء في الصيف ولكن يكثر البطيخ فن مائه يشربون ويسقون غنمهم فتراهم في تلك المدة هزلى ضمافا كأنهم قريبو عهد بمرض ولكنهم انما يقيمون على هذا الضيق ابتغاء جمع الهشاب الذي يكثر هناك عند انحباس المطر .

« والسنوط » وهي حلة صغيرة في طريق الطويشه من اعمال دارفور اتخذتها حكومة السودان مركزاً لمأمورية في أقصى غرب الابيض .

جبال النوبة ، هي عدة جبال الى جنوبي كردوفان قيل ان عددها ٩٩ جبلا وهي قتد جنوباً وشرقاً الى النيل الابيض وغرباً الى دارفور وفي كثير منها ينابيع وأشجار يتخللها سهول خصيبة تقوم فيها الغابات من أشجار السنط والعرديب والتبلدي وغيرها . وسكانها قبائل شق من النوبة وفي الصيف يرتاد سهولها كثير من بادية العرب كا مر وعلى كل جبل او مجموعة جبال منها ملك . ومن هذه الجبال ما دخل في طاعة مصر في الفتح الاول ومنها ما لم يدخل وأشهر الجبال التي دخلت في الطاعة :

د جبل الداير ، او جبل الضباب وهو جبل حصين شامخ كثير الأشجار والبنابيع مسيرة يومين من الابيض، وقد عصى المهدي وكانت بينه وبين رجاله وقائع مشهورة .

و وجبل كدارو و الى الجنوب الغربي من الدائر وعلى مسيرة يوم منه وقد الخذته الحكومة الجديدة مركزاً لمأمورية جبال النوبة .

و وجبل الدان ، وهو جبل صغير مسيرة ثلاثة ايام من الابيض اشتهر في لفتح الاول وكان فيه للرسالة النمساوية الكاثوليكية مدرسة علمية صناعية بإدارة الورع النبيسل الاب اوهر ولدر المشهور الذي وقع في أسر المهدي كا سمجى، ،

« وجبال تقلي » وهي مجموع جبال منيعة يحكمها عائلة تدعي النسبة الى ملوك الفونج ومن ملوكها الملك تاصر الذي اشتهر في الفتح الاول وكان مركزه جبل طاسين. والملك آدم ودام دباله الذي اشتهر في زمن المهدية وكان مركزه جبل كرايه . ومن تلك الجبال جبل الدوري وهو مركز قبيلة التشام .

و وجبل قدير ، على نحر ١٦٠ ميلا من الابيض و ٨٠ ميلا من فاشوده وهو الجبل الذي هاجر اليه محمد إحمد المتمهدي من جزيرة أبا عند اول ظهوره بالمهدية ، قيل وبلصقه جبل صغير يسمى جبل ماسه ولعل محمد احمد أطلق عليه همذا الاسم ليتم له ما قيل في بعض الاحاديث من ان المهدي يخرج من جبل ماسه بالغرب ،

وقد اختلف المحقون في أصل تسمية تلك الجبال بجبال النوبة فمن قائل انه اسمها القديم وان النوبة الذين يسكنونها هم أصل للنوبة الذين على نيل دنقلة بدليل ما وجدوه من التشابه بين لغة القومين وعدم اشتقاق لغة النوبة الذين على النيل من لغات الساميين الذين هاجروا الى افريقية من آسيا . ومن قائل انها سميت كذلك لأن النوبة الذين على النيل ملكوها وأدخلوا اليها لغتهم كا جرى لاهل النوبة العليا مع المسلمين . ورأى البعض الآخر انها سميت باسم النوبة الذين فر وا اليها من دنقلا وسويه بعد خرابها كا مر . وقد حدثني تأجر من الأقباط الذين كانوا يترددون الى جبال النوبة قال ان اهل تلك الجبال اذا ديانتهم وسألته ان يخرج منه الأرواح النجسة فيغطسه بالمساء ويدفعه الى أمه ديانتهم وسألته ان يخرج منه الأرواح النجسة فيغطسه بالمساء ويدفعه الى أمه قال وذلك من التقاليد المحفوظة عن النصرانية والله أعلم .

#### مین دارفور وآثارها :

و الفاشر » بلدة متسعة قائمة على تلين عظيمين يعلوان ٢٣٥٠ قدماً عن سطح البحر ويخترقها خور تندلتي المار ذكره . أسسها السلطان عبد الرحمن الذي تولى دارفور سنة ١٢٠٥: ١٢٠١ ه وجعلها عاصمة ملكه فصارت كرسي سلطنة الفور الى اليوم . وقد دخلت في حوزة الحكومة المصرية عن يد الزبير سنة ١٣٩١ ه فبلت فيها داراً للمديرية واستحكاماً منيعاً للمساكر ثم سقطت بيد الدراويش سنة ١٨٩٨ وبقيت الى ان كانت واقعة ام درمان سنة ١٨٩٨ فرجع اليها من الواقعة الأمير على دينار من سلالة سلاطين الفور فتولاها على جزية يدفعها لحكومة السودان .

« وجبل مر"ة » في وسط دارفور وهو جب ل مرتفع حصين طوله من الشمال الى الجنوب نحو ١٠٠ ميل وعرضه من الشرق الى الغرب نحو ٢٠٠ ميلا وارتفاع أعلى قمه نحو ١٥٠٠ قدم عن الارض المجاورة له ونحو ٢٠٠٠ قدم عن سطح البحر وهو وافر الخصب والينابيع وفيه كثير من أشجار الفاكهة والحبوب بما ليس في غيره من اعمال دارفور . ومن أشهر قمه «جبل طر"ه» الذي كان مركز سلاطين الفور قبل انتقالهم الى الفاشر وفيه مدفن السلاطين الخاص وجامع كبير قديم .

ومن جبال دارفور الشهيرة الميدوب وتقابو و'حريز المار ذكرها . ومن مدنها :

و داره ، وقد كانت مركز دار الصعيد وهي ثانية الفاشر في الأهمية وفيها استحكام منسع من عهد الفتح الاول ، وقد اضطرت ان تسلم إلى المهدويين سنة ١٨٨٤ بعد كفاح شديد وحرب عوان أثارهما عليهم الشهم الهام السر رودلف سلاطين باشا حكدار دارفور في ذلك الحين والمفتش العمام للسودان الآرف .

« وكوبى » وهي أشهر مراكزها التجارية ومنها تقوم القوافل في طريق

الاربعين الى مصر. وهي موطق محمد امام الخبير سر تجار دارفور سابقاً وعلي بك الحبير المشهور .

و ومنتواشي ، وهي بعد كوبى في أهميتها التجارية وقد اشتهرت للواقعة التي كانت بين الزبير باشا والسلطان ابراهيم آخر سلاطين الفور فانجلت عن قتل السلطان ابراهيم ودخول سلطنة الفور في حوزة الحكومة المصرية .

و وام شنقة ، وهي في طريق القوافل الآتية من كردوفان ودنقلة .

و والطويشة ، وهي في ملتقى الطرق بين شكا والفاشر وداره والأبيّض.

و وشكا ، وقد كانت قبلاً من أهم مراكز تجارة الرقيق .

و وتولو ، وهي مركز تجارة البرياب .

و وكربو ، وقد كانت قديماً مركز دار الصباح .

« وملتيط » وقد كانت قديماً مركز دار الربح « الشمال » وفيها نخيل

و وكناكل ، وقد كانت مركز إدارة في الفتح الاول .

« وكمكسة » يننها وبين الفاشر وقد كانت مركن الإدارة قبلها .

و وأب يشر ، من مراكز المسيرية .

و وودعه وبلبل وكئم والدور وفافا والكلكة ، وقد مر" ذكرها .

و وجمعان ، من مراكز البديرية .

« ورأس الفيل وشعيرية » بين داره والفاشر .

هذا ولا بد" من تنبيه القارى، الكريم الى ان المسافات التي أتينا عليها في هذا الفصل والفصول التي تقدمته اكثرها تقريبية لا يمكن القطع بصحتها الآن إذ البلاد لم تمسح كلها مسحاً علمياً صحيحاً بعد وربحا استفرق مسحها هذا عدة سنين نظر الاتساعها ووعورة مسالكها وطول مفازاتها . وقد تولى هذا العمل الخطير الآن الشريف الكولونيل تلبوت من مهندسي الانكليز العظام وعلمائهم الأجلاء فشرع في عمل خريطة عامة صحيحة للبلاد وهو باذل الجهد في إنجازها بأقرب وقت ممكن . وفقه الله .

# الباشيالثالث

ڧ

حضارة السودان

# القصل الاول

في

# لغات أهل السودان

اللغة العربية : يعلم القارىء بما تقدم أن في السودان لغات شق أشهرها العربية وهي اللغة الغالبة وليس في السودان لغة تكتب غيرها وهم يتكلمونها بلهجة حسنة تختلف قليلا عن لهجتي مصر والشام ولكنهم يلفظون أحرفهم كأهل الشام فيلفظون الجيم خفيفة والذال زايا والثاء تاء أو سينا إلا القاف فانهم يلفظونها كالجيم المصرية. ثم أن لكل قبيلة من العرب لهجة خاصة أفصحها لهجات الحضر على النيل فلهجات البادية في جنوبي السودان الشرقي فلهجات البقارة في جنوبي السودان الشرقي فلهجات البقارة في جنوبي السودان الغربي .

ولعرب السودان ألفاظ كثيرة غير مألوفة عند اهل مصر والشام وبعضها مأخوذ عن الاعاجم المجاورين لهم كالنوبة والبجة والسود وشبه السود والحبشة ففي و أسماء الجهات » يسمون الشمال بالسافل او بالريح والجنوب بالصعيد والشرق بالصباح او الشرق، وأما أسماء و الشهور القمرية » فهي عندهم هكذا على الترتيب : الضحية ، المقابية الوحيد ، الكرامة الاولانية ، الكرامة الثانية ، الكرامة الثانية ، وهذه بعض الالفاظ الكثيرة الدودان في الفطر الثاني ، الضحية الاولانية . وهذه بعض الالفاظ الكثيرة الدودان في ألسنتهم .

| العربي الفصيح   | العربي السوداني     | المربي القصيح        | العربي السوداني |
|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| طيب جدا         | سمح بالحيل          | ما اسمك              | اسمك منو        |
| ذمّب اليه       | شال المكان          | انتظرني              | ارجاني          |
| مكانمسور بالخوص | الصريف              | الجبان               | الأضينة         |
| الاهرام         | الطرابيل            | العاصمة              | البقمة          |
| المد" _ البئر   | العتمور ــ المفازة  | المأتم               | البكا           |
| الاولاد         | العَوين             | حاشا                 | بري             |
| السرير          | العنكريب            | الثغر                | البوغاز         |
| الاستمراض       | المرضه . الطر       | الكيوخ ·             | التئكل          |
| المضبة          | القلمة              | ماذا تريد            | تدورشنو         |
| الماديّات       | الكفريات            | التجار ، القافلة     | الجلابة         |
| الثكنة          | الكاره              | جاءت من نفسها        | جت براها        |
| بطال            | كمب                 | استرح                | جنتب ساكت       |
| رقع صوله        | كورك                | الوك                 | الجنى           |
| كيف انت         | كيقنشك              | القرية               | الحلة           |
| مسيرة ساعة      | <b>Lali</b> l       | المكانالمسوربحجروطين | الحوش           |
| المرفأ          | المشرع              | الجدة                | الحبوية         |
| متی پزوجت       | متين عراست          | مرحباً بك            | حبابك عشره      |
| لا اعلم         | ما کیٹبر            | التة                 | الدّبة          |
| تكلم            | نضّم                | المسكر               | الديم           |
| مذه الساعة ·    | مشع                 | الرجل                | الزول           |
| شبه الجزيرة     | •                   | المنكان المسو "ربشوك | الزريبة         |
| -               | هواي ــ اداة نداء . |                      | السرف           |
| الارش           | الوطا               | قوس القزح            | سوط المطر       |

ومما يحسن ذكره مثالاً للغة العامية السودانية كتاب أرسله عبدالله التعايشي الى الامير عبد الرؤوف من أمراء الجانقي بتاريخ ٣ ذي القعدة سنة ١٣٠٤ هـ يدعوه فيه الى ام درمان وهذه صورته :

و يسم الله الرحن الرحيم الحد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محسد وآله مع التسليم . وبعد ، فن عبد ربه خليفة المهدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن عمد خليفة الصديق الى الأمير عبد الرؤوف ولد بيوق هداه الله آمين. بعد السلام عليك كان انت حضرت عند المهدي وعندنا فيالرهد بقيت سمح بالحيل . بعدين كند منا قة اليك غشي تجيب جانقي ووليداتك وتجي قو"ام لي بكان المهدي المدرج رعشي في الجنــة بكان الهدوم السمحات والحرير والراحة والأكل السمح الحاد . إنا بسأل منك كثير انت ما جبت الكلام الليلك وامسيا سمع أسمع الكِلام الليسل الورقه دي احضر قو"ام مع أهلك ووليداتك ونسوانك ما تقمد في دار جانقي القماد بطال كثير . الكلام الليل المرب ما تسمعه بلباصين يسووك اراج ما تقعد في الدار انت طيب . الكلام الليل محمد الهاشمي أسمعه أحضر قو ام ما تقعد تبقوا من اهل النار بكان ابليس والشيطان والكفار . النار حاره بالحيل التعب فيها كثير الجنزير كثير القيد كثير الجوع والعطش كثير . ان حضرت عندنا بمدين وكنت تموت تمشي بكان النبي بكان المهدي أخيرليك تجي ما تقمد في الدار القماد وكعب . إسمع كلامي تمال قو ام قو ام . تحشية جانفي ان كان جيتوا سمعتوا الكلام الليلنا تمشوا الجنة بكان الحير الكثير واللباس كثير والنسوان السمحات كثمار أخير من نسوانكم ديل هدومهن "سمحات الأكلكثير العسل كثير اللبن كثير العطش ما فيش الجوع ما فيش الورده ما فيش الموت ما فيش البيوت كبار سمحات أحضروا قو"ام قو"ام أخير لنكم » .

ومن ذلك ما كتبه التمايشي للملك الجبوري احد ملوك النوبة يحشه على الجهاد : • الزوال اكتان شاف الشغل الـ في الآخرة يوم واحد ما يخلي الجهاد في شان الله والرسول والمهدي . الزول اكتان جنتب في البيت ساكت يموت

ساكت مثل موت العوين. واما اكتان مات في الجهاد الله يرضى عليه والرسول والمهدي ويلقى الخير الكثير » .

الأمثال : وعند عرب السودان أمثال حسنة اكثرها مرادف لأمثال مصر والشام منها :

الابره ما بتشيل خيطين والقلب مـــا بيسع اثنين

احترام النسب عند اللئام اربعين سنه وعند الكرام الى يوم القيامه الأخ واحد من اليدين أخذ الثار ينفى العار

اربط اصبعـك صحيح لا يدمي ولا يقيح

ارقد دافي تقوم متعافي الاصبع الواحد ما بيغطي الوجه أصل الجود جهينه وأصل الملك سنتار وأصل العز" تجمّل

اعمل معروف وادّيه ِ البحر اللي تقوم ذقته قبل شواريه شاور المره ولا تشاوره

اللي عنده الدقيق ما بيعدم النار اللي ما فيها شق ما بتقول طق ا اللي ما يبلع ريق على ريق ما بيمسك رفيق

اللي ما يجيب ثاره الحمار خاله

اللي ما يستحمل الشر" ما يستحمل الخير اللي وراه المشي أخير له الجري امسك في الكذب لما يوصلك الصح ان شاء الله مسا يجينسا من الريف الا القماش

إن كثرت عليك الهموم ارقد نوم إن لفيت راجل رخيص اشتريه يمكن بعدين ما تلقاه

إيد الميري طويلة بيت الشوره ما خرب بيت عمال ولا بيت مال البيت يشيل مئة راجل مسا يشيل امرأتين

بركة الكلام في قلته
بمد امك وأبوك الأهل جيران
البلد ما يقتلها الا ولدها
تأجران لا يربحان تاجر الهف(الحنطة)
وتاجر الكف ( الرقيق )
تربي هزيل الجسال ينفعك تربي هزيل
الرجال يقلمك

تزوجوا فقرا يغنيكم الله وسافروا الغني في القناعة والحرب صبر ساعة مرضى يشفيكم الله الحتـــّة العفنه في اللحم تعفـــّنه كله الحسنات في الرجال 'قر'ض الحق مر" الحمار شكروه رقد خصام الرجل الدكر ولا صحبة الرجل الأضنه الحمل ظهورها عز" وبطونها كنز الدان ولو درهمين يسواد الخدان رفىق اثنان كذاب وركتاب سرجان

وقشاع وماسك دربين دهاب زي الحمار اللي مات في السمسم ان ترکوه عفشن وان جرّوه کسر شراب الماء على الريق يقصر العمر الوثنق السوق شاكره رابحه

وباطنك ان وجعك كترعله الصوم ضاعت قوم لا سفيه فيها الطبع جبل لا يتحول الطول فاقه والقصر عاقه ظلم البهائم حرام العثرة تسمتح المشي

الفايب ورا شجره . الفرض مرض عصاية العز" لا تضرب بها تنكسر

الفاس ما بتقطع عودها فكـــّة الريق أخير من راس رقيق فنجان قهوة يقضى الشهوه القلب برى قبل المين القمر ان ضوعي لا فايدة في النجوم كاثرة الطلبة ترخص أعز" خلتى الله کل وسط ونم طرف الكلب لما يسمر أول ما يعض أهل بيته الماء ما يتروب والفاجره ما بتتوب ماية صاحب ولا عدو واحد مشلك من الريف يأتى لك الجنون بضحك على طبيبه المره مكسوره خناح المرض ما بيقتل يقتل الاجل مر عفسين قتاوا الاسد صاحبك ان اباك قلتل عليه الحوم . المريض يكره دواه من جر"ب الجر"ب حاطت به الندامه لمن خلص درينه نامت عينه ناسب احسن منكوعاشر احسن منك المته ولا شماتة الاعدا وجوه الرجال خناجر لاقيني ولا تغديني يا حافر حفرة السوء وستع مراقدها

يد الحر" منزان

ومن أقوالهم و اطلب الشيء بثلاثة : باللين فاذا لم تظفر به فبالال . فاذا لم تفلح فبالحرب . فاذا لم تستطع الحرب وعدمت المال فعد الى اللين فانسه ميسور لكل انسان . فاذا لم تنجح فدع ما انت طالبه » .

ومن أراد المزيدمن أمثالهم فعليه بكتابنا و امثال العوام في مصر والسودان والشام » .

الأحاجي والألفار ، هــذا وفي كلامهم من الاحاجي والالغاز ما في كلام الهل مصر والشام منها :

ازرق كحيل راكب على ثلاثة خيل تر"ن تر"ن عند البحر حر"ن دخل في القش" ما قال كش" سوط الملك وقع مين يشيله ضله في بطنه ظريف وطفيلي عنيزته ماسكها من دنيبها وهي ترعى

عنيزته ماسكها من دنيبها وهي ترع في البلاد خضراء وفي البيت حمراء فيلا ميتت في الحلا مبيت مطمورة ابر زيد ملانة بيض بمسحه بلا مسوح وتمشي بلا روح هو بارك وفي الساء يمارك

ج القيدر ( موضوعة على ثلاث اثاني )
ج الحداء (فانه مخطعقبل الحوص في الماء)
ج الشطان
ج الحفرة
ج الحوسي
ج الموسي
ج الموسي
ج البطيخ
ج البيت
ج الفم والاسنان

الشعر والقناء ، أما الشعر عندهم فهو دكلمنتى ، عند اهل لبنات دوالزجل ، عند اهل مصر إلا" انه دونها فصاحة ولا ينظمونه إلا للفناء . والفناء عندهم انواع وهي :

ج المدخنة

وهو غناؤهم على ظهور الإبل وأكثره تشبيب بالنساء وحداء
 للإبل لأنها تحمل الحب الى حبيبته, وقد تعودت ابل السودان هذا الحداء حق

صار بروق لها ويحسن به سيرها . من ذلك ما قاله عبد الله ابو سن احد كبار الشكرية في محبوبته ﴿ نَجُوم ﴾ :

> امم ام شلخ نجوم نزالته في اليوميه كلمن جابسلامك يلقىعندي هديه معدومة النظير في الدنيا بالكليه الستات يلاك يا 'ميرة المونيَّــــه ومنه : در در ني الفقر وحماني قطما اعيش احلىمابيفقدونيان بقيت مافيش ومنه: ال بزيدك ما جناك ان اكلت ما بقول كفاك

بتحصن به في الارقات صباح رعشية لكون الجال عند الله له مزيه بيتك لي جنت وحضرتك حوريت بقیا لی مساخ ما عندی فیهن نیه وخلاني مثل تجفر الجمال طمتيش أخير مني الراخسة غزيرة الريش بالزينة يرقع في قفساك يا اخواني اصل الرايده هاك

« وغناء المُطرَق » سمي بذلك لأن المنني به وريمرف باللبيب او الغنسّاي يضرب الارض بالمطرق ( أي بعصا صغيرة ) وهو يغني وقد خص مذا الغناء بمدح الملوك وأكابر القوم او رثائهم ولكل رجل شهير في السودان لبيب ينظم له القول في المدح والفخر والحماسة .

ومن هذا الغناء ما قالته بنت مسيمس المسلمية في مدح الزبير باشا :

الميسال يجالسوا الممزى ممزا الدرا وانت تجالس بقر الليوث في الحلا

وقت الشوف يشوف ماهو الاضينة جرى . يحرن في المقسباب ويشيل النبا

ومنه ما قالته في محمد المقدم ابن احمد شرفي احد رجال المهدية :

عمد المقدم حافره قط ما جك الفارس المقيم . بالالف واللك وقت الشوف يشوف والحديث ينلك ووَّر خشمه كك ومقبوضه ما ينفك

ومنه ليعض العبايدة:

وفوق البشاوات هو معلسًى ما بيطارد كلام الزك وما شوف كيفه حاشا وكلًا يأمر بالشنق والحلتة د وغناء الدائوكه ، وهو خاص بالنساء يغنينه على آلة شبكة الدربكة ( يأتي وصفها ) مدحاً للرجال بالشجاعة والفروسية والكرم وما أشبه ووصفاً للنساء بالجمال والصيانة وكرم الاصل وعلو الحسب . ومن هذا الغناء :

لبيبكن ديما حاس بجساس يا لصافيات تبر مو نحاس اذاي ال في الضلع غواص دواي غلب الحكم يا ناس ومنه: الله ليه الهزد كلانا بالحسار والشوق شوانا يا ام ضمير النوم جفانا درانا شوف المين كفانا

وغناء الجردقة ، وهو خاص بالبقارة ويغنونه على ظهور الحيل وكلا
 أغاني حماسية ومنه :

أكلنب بليسله ورقادنا قش من خشش لحشش لمن الفقن ينقش « وغناء الطنبورة » وهي من أشهر آلاتهم الموسيقية وسيأتي وصفها. ومن هذا الفناء :

> الحكم عاين لي وراح قال لي يا زول ما فيك جراح آفتك التيلنتينة شلاخ مسكة الكتن مع الباح

> > « وغناء الربابة » المعروفة وهو خاص ببلاد النوبة .

و وغناه الطار » ويقال له ايضا و غناه المديح ، أما نسبته الى الطار (الدف ) فلأنه يغنى به على الطار واما نسبته الى المديح فلأنه في مدح النبي ملائح ، فغي السودان شعراء يعرفون بالمد احين ينظمون القصائد في مدح النبي ويعلمونها لتلامنتهم المعروفين بالزمال فيطوفون في البلاد اثنين اثنين او أكثر وبأيديهم الطارات ينشدون تلك القصائد في الافراح وبيوت الكبراء فيجتمع الناس حولهم حلقة فيأخذ احدهم طاراً يعرف بالام وآخر طاراً اصغر منه يعرف بالشتم ويشرع حامل الام بالفناء مبتدأ بالشيله (اللازمة) فيعيدها الجهور بعده وهو يكررها لهم حتى يحفظونها ثم يشرع في القصيدة فيلقيها هو وحامل الشتم بيتاً بيتاً على ضرب الطار والحضور يعيدون الشيله بعد كل بيت

وهكذا الى ان تنتهي القصيدة.واهل السودان يكرمون هؤلاء المدَّاح اكراماً للمدوح ويذبحون لهم الذبائح ويجزلون لهم العطاء . ولا ينخرط في هــــذا السلك إلا اصحاب الصوت الجميل وهم في الغالب حسان الصورة نظيفو الثياب. و بن هذا الغناء ما قاله المادح ود تميم من اهل الجزيرة :

الشيلة: قبراً 'بناه في المدينة لامتين أراه ( متى أراه ) ومنه الشبلة:شاشيت (اشتقت) لنورالله الساد ( الذي ساد ) رسل الله القصيدة : يا ليلى ست الجنات من الجعيم الجناة (الساد)

مشغونك حن" وجن" وعوديه لينك جن ( اظلم )

ومنه ما قاله في رئاء المتمهدي شاعره احمد ود التويم من الجعلين العوضيه:

يا مهدى الله دوب لي قول فمَّـك ما الطاهر دمك انا برجز نمنك قال ياسيد عمك متى ألمثك عبدك يتهمك مشغول بهمك حساهك يحوثق نعمة المنطوق ما ال" ما يتمو"ق أنا لمك متشوق قول من ال علقوا فيكمن يرم خلقوا دربك لا يطلقوا بري من ال زلقوا سريرتك صافيه مع رب المافيه بطنك مي جافيه للحسد نافيه يا طيّب الاحمدا ويا سمح البسمه في العمل ابو وسمه لا تكون لي قسمه سيد عثان دقنسا التعليه اشتقنا صل" ياخالقنا علىأب حبًّا حارقنا عبدك عافيه من علله ال فيه ابن توبي اشفيه لا تهمل فيه

الشايقية والجمليين . واكثر غناء النم في البادية الشرقية والجزيرة بين الشكرية ورفاعه الهوي .

- ومن لغات السودان المشهورة :
- و لُغة النوبة » او لغة البرابرة في بلاد دنقلة واسوان .
  - ﴿ وَلَمْهُ البُّجَّةِ ﴾ وهي لغة بادية الصحراء الشرقية .
    - د ولغات السود ، في فاشودة وبحر الغزال .

و ولغات شبه السود » في دارفور وقد سبقت الاشارة اليهاكلها . وبحث علماء الافرنج في كثير منها وألسّف بعضهم كتباً في صرفها ونحوها ومفرداتها فن أراد التوسع فليطالعها .

هــــذا والكثير من النوبة والبجة والسود وشبه السود المهتزجين بالعرب يتكلمون العربية على لحن ظاهر في رطانتهم كما ان العرب المهتزجين بهؤلاء الأجناس يتكلمون لغاتهم على لحن ايضاً .

ولأهل كل لغة من هذه اللغات أغاني كالعرب . وقد سمعت بعض أهـالي النوبة يغني أغنية بلحن شجي مزعج فسألته عما يقول فترجمه لي هكذا :

# الفصل الثاني

في

## أديانهم

#### الاسائم ه

تقدم ان جميع اهل السودان على اختلاف أجناسهم يدينون بالاسلام ما عدا السود فانهم يدينون بالفقشية. وقد كان للاسلام الشأن الاعظم في السودان حتى انه ليتعذر فهم تاريخ هذه البلاد فهما صحيحا إلا بفهم الاسلام نفسه . ولذلك رأيت ان آتي هنا على مجمل سهل جلي في ماهية الاسلام ومذاهب المسلمين وعقائدهم وأعيادهم وحكوماتهم وفي ما عليه اهل السودان من ذلسك كله ليكون تميداً لما سيجيء في تاريخ السودان بعد الاسلام وعلى الخصوص في تاريخ المهدية فأقول:

الاسلام والايمان ، الدين عند المسلمين الاسلام والايمان اما د الاسلام ، فأركان خسة وهي شهادة ان لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله واقامة الصلاة (وهي الصلوات الحس اليومية في اوقاتها فذاً او جماعة ) وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلاً .

واما و الايمان ، فهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

والقدر حيره وشره . فمن أنكر شيئًا منها فهو كافر ومن استجمعها وأنكر غيرها كانكاره للمهدية مثلًا لم يعد كافراً ومن أظهر الاسلام وأخفى الكفر فهو منافق .

الشيعة وأهل السنة ، ثم ان المسلمين من حيث المذهب طائفتان كبيرتان انشيعة وأهل السنة . اما و الشيعة ، فهم القائلون بأن الامام علياً هو وصي النبي على الأمة وهو الأولى بالخلافة بعده مباشرة ولذلك فهم يوفضون الخلفاء الثلاثة الذين تقدموه وهم : ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثان بن عفان ويعتبرونهم متعدين على حقوق على في الخلافة ويعتقدون ان الامام علياً وإن لم يكن الخليفة ظاهراً فهو الخليفة باطناً منذ وفاة النبي وهم يعتبرون هدد الم الخلافة الباطنية في ذريته من بعده الى الامام الثاني عشر الذي يزعمون انه لا يزال حياً وانه المهدي المنتظر على ما سيجيه . وهم مذاهب شتى لا حاجة بنا الى تفصيلها لأن ليس لهم أثر في السودان الذي أصل كلامنا فيه وانما معظمهم في بلاد العجم ومنهم قليل في الهند وفي شمالي سوريا .

وأما وأهل السنة ، وهم السواد الأعظم من المسلمين فيقولون ان ترتيب الخلافة الذي حصل هو الصواب وعندهم ان الخلفاء خسة لأن النبي عليه قال: و الخلافة بعدي ثلاثون ثم تصير ملكا عضوداً ، فالذين حكوا في الثلاثين سنة بعد وفاته هم : ابو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب ويلقب بالفاروق، وعمان ابن عفان ويلقب بذي النورين، وعلي بن ابي طالب ويلقب بالكرار، والحسن ابنه قبل تنازله لمعاوية .

### المهدية في الاسلام:

واعلم ان المشهور بين الكافة من اهل الاسلام على بمر الأعصار انه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من اهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على المالك الاسلامية ويسمى بالمهدي ويكون خروج الدجال ( وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح ) على أثره وان

عيسى ينزل بمده فيقتل الدجال او ينزل ممه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته ( اه عن ابن خلدون ) .

مهدي أهل السنة ، ويحتج اهل السنة في البساب بأحاديث خرَّجها بعض أعتهم منهم : الترمذي وابو داود والبزار وابن ماجه ، وأسندوها الى جمساعة من الصحابة مثل على وابن عباس وابن عمر وطلحة وابن مسعود وابي هريرة وأنس وابي سعد الخدري وابي جعفر وام سلمة وغيرهم .

فن ذلك ما جاء في كتاب الامام القرطبي : وفي حديث ابي داود و لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله تعسالى ذلك اليوم حتى يبعث الله تعالى فيه رجلا مني او من اهل بيتي يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبيه. وفي رواية له ايضاً : لو لم يبتى من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يليهم رجل من اهل بيتي تكون الملائكة بين يديه ويظهر الاسلام ويكثر فيه المال ويأتيه الرجل فيقول : يا مهدي اعطني فيحثي له في ثوبه ما استطاع ان يحمله .

وعن ابي سعد الخدري ان رسول الله على الله على الله تعدين هذه الأمة بلاء حق لا يجد الرجل ملجاً يلجاً اليه من الظلم فيبعث الله تعدال رجلاً من عترتي ( اهل بدي ) علا الارض قسطاً وعدلاً كا ملئت جوراً وظلماً ، يرضى عنه ساكن الساء وساكن الارض لا تدع الساء من قطرها شيئا الا صبت مدراراً ولا تدع الارض من نباتها شيئاً الا أخرجته حتى يتمنى الأحياء الميش، عكث على ذلك سبع سنين او ثماني سنين او تسع سنين ه . ورثوي انه يخرج من أقصى المغرب عشي النصر بين يديه اربعين ميلا راياته بيض وصفر فيها رقوم وفيها اسم الله الأعظم مكتوب فيها فلا تهزم له راية ، وقيام هذه الرايات وانبعائها من ساحل البحر بموضع يُقالل له ماسه من جبل المغرب فيبعث هذه الرايات مع قوم قد أخذ الله تعالى لهم ميثاتي النصر والظفر .

وقال صاحب و نور الأبصار ، : ان السنة من سني المهدي مقدار عشر سنين ثم لاخير في العيش بعده. وقال ان سلطانه يبلغ المشرق والمغرب وتظهر

له الكنوز ولا يبقى في الارضِ خراب الاعمر، وهذه علامات قيام القائم مروية عن ابي جعفر ( رضه ) قــال : اذا تشبُّه الرجــــال بالنساء والنساء بالرجال وركبت النساء السروج وأمات النساس الصلوات واتبعوا الشهوات واستخفوا بالدماء وتعاملوا بالربا وتظاهروا بالزنا وشيدوا البنساء واستحلوا الكذب وأخذوا الرئمي واتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنيا وقطموا الأرحام وضنوا بالطعسام وكان الحلم ضعفا والظلم فخرا والأمراء فجرة والوزراء كذبة والأمناء خونة والأعوان ظـكمة والقرّاء فسكة وظهر الجور وكثر الطلاق وبدا الفجور وأقبلت شهادة الزور وشربالخور واتخذ الفيء مغنبأ والصدقة مغرما واتقي الأشرار غـــبافة ألسنتهم وخرج السفياني من الشام والياني من اليمن وخسف بالبيداء بين مكة والمدينة وقتل غلام من آل محمد علي الله الركن والمقام وصاح صائح من السماء بأن الحتى معه ومع أتباعه . قال : فاذا خرج أسند ظهره الىالكعبة واجتمع اليه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من أتباعه فأول ما ينطق به هذه الآية : و بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ، ، ثم يقول : انا بقية الله وخليفته وحجته عليكم فلا يسلم عليه احد الا قال : السلام عليك يا بقية الله في الارض ، فاذا اجتمع عنده العقد عشرة آلاف رجل فلا يبقى يهودي ولانصراني ولا احد بمن يعبد غيرالله تعالى الا آمن به وصدقه وتكون الملة واحدة ملة الاسلام ، وكل من كان في الارض من معبود سوى الله تعالى تنزل عليه نار من الساء فتحرقه والله أعلم اه .

هذه هي بعض أحاديث القائلين بالمهدية من السنة وعندهم ان المهدي يجيء من بني فاطعة ( قلت ولذلك يعرف ايضاً في كتبهم بالفاطمي ) وانسه يولد بالمدينة المنورة لأنه من أهلها . وقالوا في صفته انه شاب أفرق الثنسايا واسع الجبهة أكحل العينين أزج الحاجبين أقنى الأنف كث اللحية على خده الأيمن خال. وجهه كالكوكب الدري اللون لون عربي والجسم جسم اسرائيلي (أي طويل) .

مهدي الشيعة : وأما الشيعة من المسلمين فيعتقدون ان المهدي قد ظهر في

أواخر القرن الثالث للهجرة في شخص عمد بن الحسن الحالص بن علي الهادي ابن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جمفر الصادق بن عمد الباقر ابن علي زين المابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب وهو آخر أغتهم الاثني عشر. وكنيته ابو القياسم ولقبه الامامية بالحجة والمهدي والحلف الصالح والقيائم والمنتظر وصاحب الزمان وأشهرها المهدي . قالوا وكان شاباً مرفوع القامة حسن الرجه والشعر . يسيل شعره على منكمه أقنى الأنف أجلى الجمية .

وفي تاريخ ابن الوردي : ولد محمد بن الحسن الخالص سنة خمس وخسين ومايتين . وتزعم الشيمة انه دخل السرداب في دار ابيه « بسر" من رأى » وأمه تنظر اليه فلم يمد اليها وكان عمره تسع سنين وذلك في سنة مئتين وخس وستين على خلاف فيه . وهم يعتقدون انه لا يزال حياً وانه لا بد من ظهوره بعلامات خاصة في آخر الزمان . وكان على هسذا المذهب السيد الحيري وله من أبيات :

إمام الهدى قل لي متى انت آيب فمن علينا يا إمام برجعة ملنا وطال الانتظار فجد لنا مجمقك يا قطب الوجود بزورة فأنت لهنا الأمر قدما معين كذلك قال الله انت خليفتي اه

ويظهر أن الشيعة كلهم متفقون على الاعتقاد بالمهدي وأما أهل السنة فعلماؤهم على خلاف في شأنه وذلك لأن الأحاديث التي خرجها علماؤهم والتي تقدم لنا ذكر بعضها على شهرتها وكثرتها لم يرد منها شيء في الصحيحين ( أي صحيح الامام البخاري الذي ولد في بخارى سنة ١٩٤ ه وتوفي في بنداد سنة ٢٥٦ه، وصحيح الامام مسلم الذي توفي في نيسابور سنة ٢٩١ ه). والمعلوم السحيحين عند أهل السنة صقدمان على سائر كتب الإحاديث فكل مساجاء فيها لزمهم قبوله والعمل به بخلاف الأحاديث التي لم ترد فيها فأنه لا يلزمهم قبوله والعمل به بخلاف الأحاديث التي لم ترد فيها فأنه لا يلزمهم قبوله والعمل به بخلاف الأحاديث التي لم ترد فيها فأنه لا يلزمهم قبوله والعمل به بخلاف الأحاديث التي لم ترد فيها فأنه لا يلزمهم قبوله المدي مروية في غير الصحيحين اختلف علماء السنة فيه فمنهم من المروية بشأن المهدي مروية في غير الصحيحين اختلف علماء السنة فيه فمنهم من الم يعتمد ذلك فلم يلتظر اعتمد تلك الاحاديث فانتظر ظهور المهدي ومثهم من لم يعتمد ذلك فلم يلتظر

ظهوره . وفي هذا البـاب بحث طويل في مقدمة ابن خلدون في كلامه عن الفاطمي وما يذهب اليه الناس فمن أراد الإسهاب فليراجعه هناك .

على ان هذا الخلاف بين علماء السنة لم يؤثر شيئًا في اعتقاد الجهور في ظهور المهدي وقد ظهر بين المسلمين من اهل السنة والشيعة في كل العصور رجال ادعوا المهدية فحامت حولهم الانصار فمنهم من ساعدتهم الاقدار والاحوال فأسسوا دولاً عظيمة دامت زماناً طويلاً ومنهم وهم الاكثر لم يكادوا يظهرون بدعواهم حتى طوى الزمان ذكرهم لأن الاحوال لم تكن معدة لنجاحهم.

مدّعو المهدية في الاسلام ، وأشهر الذين ادّعوا المهدية من اول الاسلام الى الآن :

« عمد بن عبد الله » الملقب بالنفس الزكية ظهر في المدينة سنة ١٤٥ هـ في عهد الخليفة المنصور ثاني الحلفاء العباسيين فدعا الناس اليه وكان له أخ اسمه ابرهم فنصره ففتح البصرة والاهواز وفارس ومكة والمدينة وبعث عماله الى اليمن وغيرها وكان ذلك في زمن الامام مالك فأفتى له وشد أزره فكثرت دعاته حتى كاد يذهب بالدولة العباسية لو لم يستدرك المنصور أمره ويتغلب عليه ويقتله .

و وعبيد الله المهدي بن محمد الحبيب بن جعفر الصادق ، مؤسس الدولة الفساطمية في المغرب التي فتحت في الديار المصرية في أواسط القرن الرابع للهجرة وبنت مدينة القاهرة على يد القائد جوهر وقد اتسعت دولة الفاطميين وامتدت سلطتهم وطالت أيام حكمهم كا هو مشهور .

و وعمد بن عبدالله بن ترمرت ، المعروف بالمهدي الهرعي ويكنى أبا عبدالله أصله من جبل السوس في أقصى بلاد المغرب رحل الى المشرق حتى انتهى الى العراق واجتمع بأبي حسامد الغزالي وغيره فأخذ العلم عنهم واشتهر بالصلاح والتقوى وساح في الحجاز وجاء مصر ثم سار الىالغرب وأقام بمراكش وغيرها وتأسست على يده دولة عظيمة في أوائل القرن السادس الهجرة هي دولة بني عيد المؤمن .

و والعباس الفاطمي ، ظهر بالمغرب في آخر الماية السابعة للهجرة وادعى المهدية فتكاثف الناساس حوله وعظمت شوكته حتى دخل مدينة فاس عنوة وأحرق اسواقها وبعث العمال الىالأنحاء لكنه تقتل غيلة فانقضى أجله وسقطت دعوته .

و والسيد احمد ، ظهر في أوائل القرن الناسع عشر للميلاد في جهات الهند وحارب الاسياخ على حدود بنجاب الشمالية الغربية سنة ١٨٢٦ م ولم تقم له قائمة .

د ومحد احمد الدنقلاوي ، الذي ظهر في سنة ١٨٨١ م واضطر الحكومة المصرية الى الحروج من السودان كما هو مشهور عنسد جميع القر"اء وسنأتي على تاريخه وأسباب ظهوره بالتفصيل إن شاء الله .

و ومهدي السومال ، المعروف بالملا المفتون الذي قام بعد محمد احمد في بلاد السومال فجر"د عليه الانكليز الحلة بعمم الحلة حتى مز"قوا شمله وفلتُوا شوكته وهم الآن يطاردونه في المفساوز والقفار ولا يرجعون عنه حتى يقضوا عليه وعهد ذلك قريب .

ومن أراد التوسع في هـذا البحث او في اي مجث من أبحاث التاريخ الاسلامي فعليه بالكاتب المتفنن والمؤرخ الذكي « جورج افندي زيدان » صاحب تاريخ مصر الحديث ومجلة الهلال الغراء وتاريخ التمدن الاسلامي فانه يعد للطبع كتاباً وافياً في « تاريخ الاسلام العام » على اسلوب جديد جلي قريب المأخذ سهل المنال .

محد المهدي السنومي: ومنهم من يعد عمد المهدي السنوسي الذي يحارب الفرنساويين الآن في بلاد كانم في مصاف المدعين المهدية ولهذا الرجل صيت واسع في الشرق والغرب وقد كان له شأن في تاريخ المهدية ويتوقع ان يكون له شأن عظيم في مستقبل الايام لذلك رأيت ان آتي على تاريخه بمعض الإسهاب فأقول: وان محمداً المهدي السنوسي هذا مو نجل الاستاذ الشهير محمد بن علي

السنومي من ذرية الحسن بن الامسام علي بن ابي طالب ( رضه ) . ولد أبوه سنة اربع او خس بعد المئتين والألف بصحراء مستغانم من اهمال الجزائر ونشأ فيها وطلب العلم بمدينة فاس واشتغل بالطريقة الدرقاوية . ثم رحل إلى مكة المشر"فة فلقي بها الاستاذ احمد بن ادريس الشريف الفاسي المشهور بالعلم والصلاح وأخسن عنه الطريقة الصوفية من فرع الشاذلية فبرع فيهما فأحبه استاذه المذكور وخلته وأذن له في إعطاء المهود وتلقين الذكر فبني زاويــة يجبل ابي قبيس بمكة . ثم رحل الى الجبل الاخضر من ارض طرابلس الغرب سنة ١٢٥٥ ه وبني في تُلك الجهسات عدة زوايا وأقام حتى رزق ولديه السيد عمداً المهديالذي فيه كلامنا سنة ١٣٦١ه والسيد عمداً الشريف سنة ١٢٦٣ه. وفي تلك السنة عاد الى جبل ابي قبيس بمكة فأقام فيه نحو سبع سنين مشتغلا بإقراء الحديث والفقه فشاع صيته وهرع اليه الناس للتلقي عنه. وتوفي الاستاذ السيد احمد بن ادريس في اليمن وله هناك قبة الرّار وكان السنوسي قد صحبه الى اليمن فعاد بعد وفاته الى مكة . وحدث في تلك الأثناء ان الشريف عبد المطلب شريف مكة عصى الدولة فاتهم السنوسي بمشايعته على ذلك سرأ فخاف من الإقامة بمكة بعد هذه التهمة فرحل منها عائداً الى الجبل الاخضر عن طريق مصر وكان على مصر المغفور له عباس باشا فأكرم وقادته وبني له زاوية بخارج القاهرة عند الشيخ القللي بجهة باب الحديد فلم ينزل بها وانمسا نزل في ناحية كرداسة بالجيزة فهرع النساس لزيارته والتبرك به . ثم سار الى الجبل الاخضر فنزل بمحل عرف بالغزيات وهو قصر قديم فرنمه وأصلحه وسجساه العزيات وأقام به سنتين يبث طريقته فلما كثر مريدوه في صحراء ليبيا أراد ان يسكن بينهم ويعتزل عن مواطن الحكومات فسألهم عن مكان فيه ماء سيوه قرحل اليها سنة ١٢٧٣هـ وبنى زاوية وأقام فيها ينشر طريقته بين عرب البادية الى ان تُرفي في ٩ صفر سنة ١٢٧٦ ه ودفن هناك . وله مؤلفات كثيرة منها إيقاظ الوسنان في العمل بالسنة والقرآن . والسلسبيل المعين في الطريق الاربعين . والمنهل الرائق في الآسانيد والطرائق . والشموس الشارقة في سماء مشايخ المغاربة والمشارقة .

وقام بعده بنشر طريقته وتربية مريديه ولده وخليفته و الاستاذ السيد محمد المهدي السنوسي الذي فيه كلامنسا يعضده أخوه السيد محمد الشريف السنوسي فازداد عدد المريدين السنوسية في عهده اضعافاً كثيرة وزادت طريقته انتشاراً في الصحراء الكبرى وامتدت الى بلاد وداي وكانم وباجرمى ودارفور . وله الآن في تلك البلاد كلها وفي مصر والحجاز نحو ٣٠٠ زاوية وفي كل زاوية خليفة من قبله يدير شؤونها ويبايع النساس فيها بدلاً عنه ومدرسة لتعليم القرآن ومبادى المعلوم . وكل خليفة ينشىء له زرعاً بمساعدة السالكين عنه الطريق ويقتني الماشية فينفق من ريمها على الزاوية وما فضل يرسله الى شيخه السنوسي حتى اصبح السنوسي أشبه بملك مجمى اليه الخراج ومقامه عند اهل طريقته أعظم من مقام الملوك وأهل الصحراء الكبرى لا يعرفون حساكماً غيره ولا يخضعون للحكام إلا بواسطته بل هم يعتقدون انه يعرفون حسابين ان عدا وقت ظهوره وانهم الآن يجاهدون في سبيل الله ومهديه .

ولما قام محمد احمد بدعوى المهدية في السودان بعث الى السنوسي بكتاب يدعوه فيه ان يكون خليفته الثالث أي في مقام الخليفة عثان بن عفان فرفض الدعوة باحتقار ولم يرد الكتاب وقيل انه قال للرسل اخبروا محمد احمد انسالا نساوي التراب الذي كان يطأه عثان . وقد أوعز الى ملك وداي الله يحرك ساكنا مع محمد احمد فلا ينصره ولا يحاربه إلا اذا جاءه محاربا فليحاربه قيل وقد أرادت الدولة العلية منذ بضع سنين ان تستدعي السنوسي الى الاستانة ليقم في حماها فلما شعر بذلك رحل من جنبوب ونزل في واحة الكفرة وبنى له هناك زاوية سماها زاوية التاج فاجتمع اليه الطلبة من تونس ومصر والشام وبادية الغرب . ثم ارتحل منها الى قرو وهي واحة بين الكفرة وعاصمة وداي ولم يزل مقيماً فيها يدير الحرب التي أشهرها قريباً على الفرنساويين لأنهم دخلوا

البلاد التي يعدها ضمن سلطانه . والمشهور عنه انه يريد تقويم الدين الاسلامي واعادته الى أصله القديم ومقاومة كل ما جد من زخرف الملك وزينة الدنيا . ومن عادته ان لا يكاتب احداً من غير طريقته ولا يجاوب احداً على خطاب إلا اذا كان الخطاب من مسند رسمي فانسه يجيب عليه جواباً رسمياً وهو لا يحب ان يداخل احد من الاجانب في شأنه ولا يسمع النصارى ان يطأوا زاويته بل يكره تجولهم في الصحراء بين زواياه . وله الآن بين الحجاز وواحة قرو مراكز البريد في جده والسويس وكرداسه وسيوه وجقبوب والكفرة وله في كل مركز وكيل مسئول عن ايصال الكتب من مركزه الى المركز الذي يليه وهو يوصي مريديه بالمالفة في حفظ الاسرار وضم الكلمة . هدا ما وصل الينا من أمر السنوسي والله أعلم .

#### أثبة المسلمين :

ثم ان أثمة الدين عند أهل السنة ثلاث فرق وهي :

أنهة علم التوحيد ، وهم الذين بحثوا عن وجود الحق جل جلاله وصفات وأسمائه وأفعاله وعنملائكته وأنبيائه وكتبه ورسلمواليوم الآخر وهم كثيرون وانما الذين اشتهر مذهبهم واستمر الى الآن اثنان وهما الامام ابو الحسن الاشعري والامام منصور الماتريدي وبينها اختلاف طفيف في مسائل منها مسألة عدد صفات الله وحدوث صفات الافعال او قدمها فالامام الاشعري يعتبر صفات الله سبحانه سبعاً وهي القدرة والارادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام . والامام الماتريدي يعتبرها غانية بزيادة صفة التكوين . واما من قبيل صفات الافعال مثل الخلق والرزق والاحياء والاماتة ونحو ذلك فالذي عليه الاشعري انها حادثة عند حدوث متعلقها المخلوق . واما الماتريدي فيقول انها قديمة لأنها تفاصيل الصفة القديمة عنده التي هي التكوين ، فانقسم المسلمون بهذين الامامين في عقائدهم التوحيدية الى قسمين : قسم اتبع الماتريدي وهم الحنفية والباهون على مذهب الاشعري .

وأغة الفقه: وهم يبحثون في الاحكام الشرعية التي تتعلق بالمعاملات كالبيع والشراء والعبادات البدنية كالصلاة والزكاة والحج . ومأخذ هـ ذه الاحكام عندم اربعة هي أصول الفقه وهي: الكتاب والسنة والاجاع والقياس المستنبط منها. وذلك انهم كانوا اذا وقعت لهم حادثة شرعية من حلال او حرام فزعوا الى الاجتهاد وابتدأوا بالكتاب فان وجدوا فيه نصاً تمسكوا به وإلا فزعوا الى السنة اي الحديث فان رأوا في ذلك خبراً نزلوا على حكمه وإلا فزعوا الى إجاع الصحابة لأنهم راشدون فلا مجتمعون على ضلال فان عاروا على ما يناسب مطاويهم حكموا بالحادثة على مقتضاه وإلا فزعوا الى القياس الأن الحوادث والوقائع غير متناهية والنصوص متناهية فلا يتطابقان فقالوا قطما ان القياس والجب الاعتبار ليكون بصدد كل حادثة شرعية اجتهاد قياسي فالاجتهاد واجب الاعتبار ليكون بصدد كل حادثة شرعية اجتهاد قياسي فالاجتهاد عندهم هو استنباط الاحكام الفرعية من الاصول الاربعة المتقدم ذكرها . وكان الأثن قدونت مذاهبهم وبقيت الى الآن فقفل بعدهم باب الاجتهاد اربعة وهم :

و الامام ابو حنيفة النعان بن ثابت ، ولد بالكوفة سنة ٨٠ وتوفي ببغداد
 سنة ١٥٠ ه على الأصح .

و الامام ابو عبد آلله مالك بن أنس بن مالك » ولد بالمدينــــة سنة ٩٥ هـ
 وتوفي فيها سنة ١٩٧ ه تقريباً .

و الأمام ابو عبد الله عمسه بن ادريس الشافعي » ولد بغزة سنة ١٥٠ هـ وترفي في مصر سنة ٢٠٤ ه .

د الامام أبو عبدالله احمد بن حنبل » ولد في بغداد في الأرجح سنة ١٦٤هـ وتوفي فيها سنة ٢٤١ هـ .

فانقسم المسلمون بهؤلاء الآئة الى اربعة مذاهب: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي فتغلب الحنفي في سوريا والعراق والشافعي في مصر والمالكي في المغرب والسودان والحنبلي في المكوفة ونجد وهو أقلها انتشاراً .

وأساس الاختلاف بين هؤلاء الأنمة هو اختلافهم في النظر الى أصول الفقه

الاربعة والآخذ عنها . فالامام ابر حنيفة شديد التمسك بالقياس وربحا يقدم القياس الجلي على أخبار الآحاد . اما الأثمة مالك والشافعي وابن حنبل فانهم لا يرجعون الى القياس الجلي او الحني ما وجدوا خبراً او أمراً حتى لقد سمى الشهرستاني الحنفية بأصحاب الرأي وسمى المذاهب الاخرى بأصحاب الحديث، ثم ان الشافعي أشد تمسكا بالحديث الصحيح من الجيع وقد قال : « ما صح من الحديث فهو مذهبي » . وأما مالك فانه شديد التمسك بعمل اهل المدينة لأن اهل المدينة رأوا النبي وأعماله في آخر عمره وهم مقلدون فأعمالهم مؤسسة على رؤية وهي عنده مقسدمة على خبر الواحد . ثم أن أحد هؤلاء الأثمة قد يضح عنده من الأحاديث ما لا يصح عند الآخر فيحكم به فيخالف غيره . وفوق ذلك فان العربية لغة الكتاب والسنة قابلة التأويل في ألفاظها فكان كل منهم يحملها على ما يراه أولى عنده ومن ذلك كله حصل الخلاف . وكلهم كل منهم يحملها على ما يراه أولى عنده ومن ذلك كله حصل الخلاف . وكلهم يبحثون في أفعال المكلفين وأقوالهم وقد قسموها الى خسة أقسام وهي :

- « الواجب » وهو الذي 'يثاب على فعله و'يماقب على تركه كالصلاة .
  - « والحرام » وهو الذي يعاقب على فعله ويثاب على تركه كالسرقة .
- و والمندوب ، وهو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه كالصيام في غير رمضان .
  - و والمكروه ، وهو الذي يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله .
  - « والمباح » وهو الذي لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه .

وأغة الصوفية ، وهم يشتغاون بالتخلي عن العالم الدنيوي والاشتغال بما يقرب من الحق عز" وجل" ويؤدي الى مشاهدته ولذا قبل : التصوف هو الجد في الساوك الى ملك الملوك وان يكون العبد في كل وقت مشغولاً بما هو أولى في الوقت. وأساس طريقتهم ستة امور : تقليل الطعام وتقليل الكلام وتقليل المنام واعتزال الآنام والذكر المدام والفكر المتام اي التفكر في مصنوعات الله تعالى بصفاء قلب . وعندهم ان ذلك يؤدي الى نفي مساوى الاخلاق والتحلي بكارمها وانجلاء الظلمات الدنيوية عن القلب وتجلي الحق فيه .

الذكر ، والمراد بالذكر المدام ترديد اسم من أسماء الله تعالى مراراً عديدة بحصر او بلا حصر حتى يستولي مبنى الاسم على ظمير الذاكر وهواجسه بحيث لا يكون له شعور بالعالم الحسي . وهم يستعينون على العد" بالمسابح المعروفة . وقد حدد الصوفية درجة الكثرة في الذكر المشار اليها بالآية و واذكروا الله كثيراً لعلم تفلحون ، فقالوا ان تكرار الاسم ٣٠٠ مرة هو اولحد الكثرة . وأسماء الله سبحانه كثيرة وجاء في الحديث ان لله تسعة وتسمين اسماً من أحصاها دخل الجنة . ثم ان الذكر عند اهل الطرائق على نوعين فاما ان يردد الذاكر اسما من أسماء الله تعالى وحده سراً او جهراً او ان يردده كذلك مع جهور من الناس في مجلس خاص يسمى حلقة الذكر . هذا ولكل حلقة شيخ يرئسها او نقيب يفتتح الذكر فيفتتح النقيب الذكر بكلمة التوحيد وهي لا يرئسها او نقيب يفتتح الذكر فيفتتح النقيب الذكر بكلمة التوحيد وهي لا عليه إله إلا الله فيكرر الجهور معه هذه الكلمة مراراً . معلومة حتى لقد يقتصرون عليها في الجلسة او ينتقلون منها الى اسم من أسماء الله كقولهم الله حيي قيوم أو غير ذلك. ومما جرت به العادة عند اهل الطرائق ان يكون للحلقة منشد ايضاً يسمعهم من كلام الصوفية ما ينشطهم فيلقي المنشد والناس يذكرون البطة مقاطيع منها قول الشيخ علي وفا عن لسان الحق عز" وجل" يخاطب السالك مقاطيع منها قول الشيخ علي وفا عن لسان الحق عز" وجل" يخاطب السالك مقاطيع منها قول الشيخ علي وفا عن لسان الحق عز" وجل" يخاطب السالك ( المريد ) :

فانتًا خصصنا بالرضى من أحبنا فما القرب والأبعاد إلا بأمرة أردتاه أحببناه حتى أحبنا وكن ذاكراً فالانس في طيب ذكرتا ولا تنسنا واقصد بفعلك وجهنا عليك باقرار كتبناه عندنا

وللذكر المشروع عند اهل الطرائق شروط أهمها ان يكون بخشية وحضور أي ان يعبد الله كأنه يراه وان لا يأتي بحركة في حالة الذكر إلا ان يهز رأسه هزاً لطيفاً . وأما ما نراه من فعل بعض المتصوفين في حلقات الذكر من الرقص

والتصفيق وهز الرأس والمنقفانه مخالف للصوفية وينكره جميع علماء المسلمين وقسد قال الاخضري في منظومته في آداب الذكر يندد على المتطفلين على الصوفية :

والرقص والصراخ والتصفيق محمداً بذكر الله لا يليق

الواتب ، ثم ان لكل طريقة أدعية مأخوذة من الاحاديث او من كلام بعض الأولياء تتضمن الاستعادة من كل شر والسؤال لكل خير وقد يكون مع تلك الأدعية بعض آيات قرآنية وأذكار في التسبيح والتحميد والتهليل والصاوة على النبي والاستغفار تجمع في كتاب خاص يسمونه و الراتب ، وذلك لأن شيخ الطريقة يرتبقراءته على تلامذته صبحاً ومساء على انفراد او اجتاع والعادة عندهم بعد قراءة هذا الراتب في الاجتاع انهم يقرأون الفاتحة ويهدون فواجها للنبي عليه ومشايخ طريقتهم على الترتيب فيقول النقيب بعد القراغ من الراتب الفاتحة لروح النبي ويرفع كفيه ونظره الى الساء فيقرأ الفاتحة ويقرأ الجاوس معه ثم يقول الفاتحة لشيخ الطريقة الاكبر ثم من بعسده على الترتيب الاكبر فالاكبر ثم يتصافحون وينصرفون .

ولمشائخ الطرق اعتبار عند مريديهم يقرب من العبادة وكلما اشتهر شيخ طريقة في جهة واستقل من هذه الدنيا بنوا له قبة ومزاراً وزاروه في المواسم والاعياد تبركا وقرأوا الفاتحة لروحه وأهدوه ثوابها .

وأما ﴿ أَعُهُ الصوفية ﴾ فكثيرون لا عد" لهم والمشهور منهم سبعة وهم : ﴿ الامام عبد القادر الجيلاني ﴾ ولد سنة ٧٠ هـ وتوفي ٣٦٥ هـ وله مقسام في بغداد .

«والسيد احمد الرفاعي» توفي سنة ٥٧٨ ه وله مقام في ام عبيدة بالعراق. « والسيد ابراهيم الدسوقي » ولد ٦٣٣ هـ وتوفي ٦٧٦ ه وله مقــــام في دسوق بمصر .

« والسيد احمد البدوي » ولد ٥٩٦ ه وتوفي ٢٧٥ ه وله مقام مشهور في طنطا عصر .

حضارة السودان

و والشيخ ابو حسن الشاذلي ، توفي سنة ٢٥٦ه وله مقام بصحراء عيذاب. و والشيخ عبد الله النقشبندي ، وله مقام في الهند ورئيسهم الاعظم و الامام الجنيد البغدادي ، توفي سنة ٢٩٧ ه وله مقام في بغداد .

فأشهر الطرق المنتشرة الآن في العالم الاسلامي تنتسب الى هؤلاء الرؤوس إما الى واحد منهم او الى أكثر من واحد . ولكل شيخ طريقـــة خرقة او عــامة خاصة يعرف بها هو وخلفاؤه يلبسونها على الرأس وهــنه الحرق هي بحسب ألوانها أربع :

- ﴿ الحَضْرَاءُ ﴾ وهي خرقة الشيخ عبد القادر الجيلاني
  - ووالسوداء، وهي خرقة السيد احمد الرفاعي .
  - « والصفراء » وهي خرقة السيد. ابراهيم الدسوقي .
    - « والحراء » وهي خرقة السيد احمد البدوي .

ولكل منهم راية من لون الخرقة وأما اصحاب الطرق الاخرى فهم مقلدون هؤلاء في لون الحرق والرايات . ويكتبون على الراية هكذا : و لا إنه إلا الله عمد رسول الله ، وهذه الجملة لا بد منها على كل راية ثم تزيد كل طريقة عليها ما يحسن لهنسا من آية قرآنية او شيء من الحديث او اسم شيخ الطريقة ولحو ذلك .

وقد اختلف الباحثون في أصل الصوفية فمنهم من قال انها مأخوذة عن نساك الهند ومنهم من قال انها عن نساك اليونان والمشهور انها مأثورة عن رئيسهم الأعظم الامام الجنيد البغدادي الذي أخذها عن خاله السري السقطي عن معروف الكرخي عن داود بن نصير الطائي عن حبيب المجمي عن الحسن البصري عن على بن ابي طالب عن النبئ عليه .

واختلفوا في سبب تسميتهم بالصوفية خقسال بمضهم سموا بذلك للبسهم الصوف وقيل لصفاء قلوبهم . وقيل لآن أول من ظهر بمثل حالهم هم أهل الصفة وهي بناء في آخريات المسجد النبوي بالمدينة كان يسكنه الزهاد من

المسلمين للمبسادة . وقيل هي مأخوذة من صوفية باليونانية ومعناها الحكسة والله أعلم .

#### أعياد المسلمين ومواسمهم ه

#### وأما أعياد المسلمين فهي :

عيد رمضان ، يميدونه بعد صيام رمضان ويسمونه عيد الفطر وهو
 اليوم الأول من شهر شوال وفي صبحيته يخرج النساس زكاة الفطر ويصاون
 صلاة الميد، وقد جرت العادة على جعل هذا الميد ثلاثة أيام .

و وعيد الضحية ، وهو يبدأ من عاشر الحجة من كل سنة ويدوم اربعة أيام ويسمونه عيد النحر وعيد الحج . أما تسميته بعيد الحج فلأنه يكون في موسم الحج ، وأما تسميته بعيب النحر فلأنهم ينحرون فيه الضحايا . وقد يسمونه العيب الكبير ويسمون عيد رمضان العيد الصغير وليس للمسلمين إلا هذان العمدان .

وأما مواسمهم التي اعتادوها بعد الصدر الأول في الاسلام وليست بمسا أوجبه الشرع فهي :

و يوم عاشوراء » وهو اليوم العاشر من شهر محرم من كل سنة . قيل هو
 اليوم الذي استوت فيه السفينة على جبل الجودي بالهند .

و مولد النبي ، ليلة ١٢ ربيع أول وهي الليلة التي ولد فيها النبي على المشهور وهم يحتفلون بها احتفالاً عاماً ويتخذونها عيداً ويجتمعون لقراءة المولد الشريف .

و وليلة المعراج ، وهي ليلة السابع والعشرين من شهر رجب في الأرجح كان فيها الإسراء بالنبي من مكة الى المسجد الأقصى وهو بيت المقسدس والمعراج الى الساء وفيها يحتفلون بالاجتاع في المساجد الشهيرة لقراءة قصة المعراج .

وليلة نصف شعبان ، وهي الليلة التي يحتفلون فيها بالاجتماع في المساجد
 للممادة كالدعاء وقراءة القرآن ويصومون نهارها .

و وليلة القدر ، وهي في المشهور ليلة ٢٧ رمضان وتعرف عنسدهم ايضاً بالليلة المباركة وهم يحيونها بقراءة الأدعية الى الصباح أملا بأن يتجلى لهم الحق سبحانه وتعالى ويجيب دعاءهم . وبما جاء في فضل هذه الليلة في القرآن الكريم و ليلة القدر خير من ألف شهر » .

و ويوم الجمعة » عندهم كيوم الأحد عند النصارى والسبت عند اليهود لكن الشغل فيه غير محظور عليهم إلا مدة الصلاة وهذا نص الآية القرآنية في هدا اليوم : و يا أيها الذين آمنوا اذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسموا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون فاذا 'قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتنوا من فضلالله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون».

### الزواج في الاسلام 🤃

وللرجل ان يتزوج بواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع من النساء وان خاف ان لا يعدل فواحدة . وله أن يطلق زوجته فان طلقها وهو كاره لها لزمه المهر كاملا ان دخل بها وان لم يدخل بها فنصفه يدفعه لها أو لوليها . وإن كانت الكراهة من المرأة وأرادت فراقه فلها ان تفتدى منه بمال ترضيه به ويوضع الطلاق على ذلك ويسمى في الشرع خلصاً . وان طلق امرأته ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .

وعقد النكاح المستوفي المشروط يكون بولي وصداق (أي مهر) وشاهدي عدل . فانولي من قبل الزوجة وهو من له ولاية عليها بملك أو ابو"ة او ايصاء أو تعصيب أو كفالة أو سلطنة أو اسلام . واما الصداق فأدناه ربع دينسار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما هو قيمة أحدهما من العروض وأكثره لا حد له فلا يصح النكاح شرعاً بدونه لأن هذا القدر عندهم حق المعمل وللادمي فلا بد منه وما زاد على ذلك حق المرأة فلها ان ترضى باسقاطه.

وشرط الرجل ان يكون مسلماً ذكراً بميزاً عاقلاً. وشرط المرأة ان تكون خلية من الموانع التي تقتضي تحريبها من نسب وصهارة ورضاع وهذا نصالآية وحرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا بجناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان الله كان غفوراً رحيماً » .

ولا يجوز نكاح المعتدة إلا ان تستوفي أيام العدة وعسدة الطلاق لذات الحيض ثلاثة 'قروم وللآيسة ثلاثة أشهر وللحامل وضع حملها . وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام .

الميراث : ومما جاء في الميراث : ﴿ إِنَّ امْرُوَ هَلَكُ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتَ فَلَهَا نَصْفَ مَا تَرْكُ وَهُو يُرْتُهَا انْ لَمْ يَكُنْ لِهَا وَلَدُ فَانَ كَانْبَا اثْنَتَيْنَ فَلَهَا الثّلثانُ مَا تَرْكُ وَانْ كَانُوا اخْوَةَ رَجَالًا ونَسَاءُ فَلَلْذَكُرَ مَثْلُ حَظْ الْانْثَيْنِ ﴾ الآية .

#### حكومة الاسلام ه

الوظائف الدينية: والحكومة الاسلامية في زمن الخلفاء الراشدين هي الخيلافة عن النبي عليه فيلقبون أبا بكر بخليفة رسول الله ويقتدون به في جميع شعائرهم الاسلامية ويأخذون عنه أحكامهم الدينية فهو الامام والمفتي والقاضي والمنفذ للأحكام وكذلك عمر وهو اول من لقب بأمير المؤمنين ثم على وانتهت الخلافة بتنازل الحسن السبط لمعاوية فصارت ملحكا عضوداً وتقلب الملك في بني امية فالعباسيين فالفاطميين فالسلاطين حتى انتهى الى سلاطين آل عثان منذ القرن الثالث عشر للسبح. ويلقب السلطان بخليفة رسول الله وأمير المؤمنين فهو الحاكم السيامي الديني فيتولى بنفسه الأحكام السياسية والادارية ويندب العلماء الصالحين النيابة عنه في النظر في القضايا

الدينية فيولي عالماً يفصل القضايا بين المسلمين في الحاكم الشرعية ويسمى وقاضي الاسلام » . وعالما يستفق في مسائلهم الحالية فيفتي حسبا تدون في كتبهم الشرعية ويسمى و مفتي الاسلام » . وعالماً يراعي شأن العلماء بحسب درجاتهم واستحقاقهم وليساقتهم وينظر في جميع المسائل المتعلقة بهم كالعزل والتولية والإيقاف ويسمى و شيخ الاسلام » . وعالماً يراعي مشائخ الطرق الصوفية بحسب درجاتهم واستحقاقهم ولياقتهم وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهم كالعزل والتولية والإيقاف ويسمى و شيخ مشائخ الطرق » او شيخ السجادات. وعالما شريفاً يراعي شأن الأشراف المتصل نسبهم بالوالييت من جهة إثبات نسبهم أو نفيه ويسمى و نقيب الاشراف المتصل نسبهم بالوالييت من جهة إثبات نسبهم أو نفيه ويسمى و نقيب الاشراف » . ويشترط في هذا أن يكون شريفاً من ذرية فاطمة بنت الذي تقيب الاشراف » . ويشترط في هذا أن يكون شريفاً من ذرية فاطمة بنت الذي تقيب الاشراف » . ويشترط في هذا أن يكون شريفاً من ذرية فاطمة بنت الذي تأخذة والعباس » .

والآن ففيكل حكومة اسلامية منظمة قاض ومفت وشيخ للاسلام وشيخ الطرق ونقيب للاشراف عام او خاص ، ويشترط في الجيم اللياقة والأهلية والمعرفة والتفطن لدقائق الامور شرعاً وسياسة .. وأهم هذه الوظائف القضاء والإفتاء وهما لا يجتمعان في رجل واحد إذ لا يجوز الإفتاء سياسة للقاضي ولا القضاء للمفتي .

الزكاة ؛ ويؤخذ من المسلمين محسب الشرع زكاة الأموال عينا او حرثا أو ماشية اذا بلغت النصاب . أما « نصاب العين » فذهبا عشرون دينارا أو فضة مثنا درهم وأما « نصاب الحرث » فهو الشر اذا زرع على المطر ونصف العشر اذا زرع بآلة وأما « نصاب الماشية » فأوله في الإبل خس وعليه شاة وتمامه خس وعشرون وتمامه في البقر ثلاثون وفي الغنم أربعون . وكذلك زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر التي تؤخذ بعد صيام رمضان وأما غير المسلمين فتؤخذ منهم الجزية .

بيت المال ، وكان جميع ما يحصل من الزكاة والجزيَّة يجمع في بيت مال المسلمين فينفق منه على الجند والفقراء واحتياجات المسلمين كافة .

الفنيمة : ثم ما يؤخذ في الحرب من الغنائم فخمسه لأهل بيت النبي والباقي يوزع على المحاربين بدليل قوله ﴿ واعلموا انمـــا غنمتم من شيء فان شخسه وللرسول ﴾ الآية .

الفيء : وأما الفيء فهو ما كسبوه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال اما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرها وهذا نص "الآية بشأنه : و وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » .

العقوبات: ومما جاء في عقاب السارق دوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديها جزاء بما كسبا نكالاً من الله به الآية . وفي عقساب الزاني و الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة به الآية هسندا اذا كان عزباً وأما المتزوج فعقابه الرجم . وعقاب كل من القساذف وشارب الخرة ثمانون جلدة . وأما عقاب القاتل فالقتل . و و إنمسا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسمون في الارض فساداً ان يقتلوا أو يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او من الارض به الآية .

ولكل من زكاة الأموال وزكاة الأبدان والجزية من غير المسلمين والغنائم والفيء والعقوبات باب في كتب الفقه مفصل فيه شروطها وكيفيتها ومقدارها فلتراجع .

هذا الذي كان عليه أهمل الاسلام في مبدأ أمرهم وهو لا يزال متبعاً في المهالك الاسلامية التي لم يتسع فيها نطاق الحضارة بعد. أما ممالك الدولة العلية التي اتسع فيها نطاق الحضارة فقد تركت مادة الزكاة لأربابها يؤدونها حسبا تقتضيه ذمتهم وسنت قانونا للضرائب تجمعها من الرعية لحفظ الجند وحمساية البلاد وقانونا للتجارة وقانونا للمعاملات وغيرها من القوانين التي استازمها تغير الزمان والأحوالوهي مؤسسة على كتبالفقه الأربعة وموافقة لها في الكليات والمبادىء وأساسها كلها العدل.

هذه هي خلاصة مذاهب المسلمين وعقائدهم وأثمتهم وطرايقهم وأعيادهم وحكومتهم لخصتها على سيادة الاستاذ الاستاذ الاعظم والعسسلامة الشهم و الشيخ محمد عبده ، مغتي أفندي الديار المصرية فصداقها .

فأهل السودان المسلمون عموماً من سواكن ومصوع على سواحسل البعر الاحمر الى سنيغال على شطوط الاوقيانوس الاتلانتيكي هم في المذهب سنتيون وفي العقائد التوحيدية على مذهب الامام الآشعري . وفي الفقد على مذهب الامام مالك . وهم يشتركون مع العالم الاسلامي في الاعتقاد بالمهدية بل لم يقم بينهم شيخ اشتهر بالعبادة والتقوى إلا ظنوه المهدي المنتظر، وأما في الصوفية فلهم طرق مختلفة أشهرها :

الطريقة القادرية او الجيلانية ، وهي أول طريقة اشتهرت في السودان علمها تاج الدين البهاري في أوائل سلطنة الفونج فسلك على يسده الكثير من الرجهاء وعت جميع بلاد سنار ، وبمن اشتهر من مشايخ هده الطريقة قديما الشيخ ادريس ود أرباب في الميلفون والشيخ عبد الله العركي في أبي حراز واشتهر حديثا في أواخر الفتح المصري الشيخ العبيد ود بسدر في أم ضبان واشتهر حديثا في أواخر الفتح المرحن من ذرية الشيخ ادريس وكلهم على النيل الازرق .

والطريقة القادرية السمانية: وهي الطريقة الجيلانية القادرية عن فرع الشيخ محمد السماني المدفون بالمدينة وقد دخلت بلاد سنار في آخر سلطنة الفونج عن يد السيد احمد الطيب ود البشير من اهل المدينة المنورة الذي توفي في ٢٧ رجب سنة ١٢٣٩ ه ودفن في سفح جبل أم مرح كامر . فصارت القادرية الجيلانية في السودان فرعين فرعا ينتسب الى عبد القادر الجيلاني بواسطة تاج الدين البهاري المتقدم ذكره وفرعا ينتسب اليه بواسطة السماني . وكان محمد الدين البهاري على هذه الطريقة وقد أخذها عن الاستاذ محمد شريف نور الدائم ابن الشيخ الطيب المذكور كا سيجيء .

والطريقة الشاذلية ، دخلت بعد الطريقة القادرية فاشتهرت عند المجاذيب الجعليين في بربر وكبيرها الشيخ محمد المجذوب بن قمر الدين بن الشيخ احمد بن المجذوب الذي توفي ودفن بالدامر سنة ١٢٤٧ ه .

والطريقة المرغنية ، وهي مأخوذة عن النقشبندية والشاذلية معا وقد دخلت السودان في آخر سلطنة الفونج على يدالسيد محمد عثان المرغني فاشتهرت في التاكا بين الحلائقة وبني عامر والحباب وفي دنقلة بين البرابرة والشايقية وبعض الكيابيش والبشارين والعبابدة . وكان منها في كل بلاد في السودان نفر قليل . أما مؤسس هذه الطريقة فقد ولد ودفن في مكة وله فيها قبة تزار وهو يرجع في نسبه الى النبي عليها .

والطريقة الاساعيلية ، وهي فرع من الطريقة المرغنية وقد انتشرت في كردوفان على يد مؤسسها الشيخ اسماعيل الولي ابن عبد الله الكردوفاني حفيد الغرباوي صاحب الحوش الذي ذكرناه بدنقلة وقد جاء أبوه عبدالله بتجارة الى كردوفان فتوطن فيها فرزق ابنه اسماعيل هناك فنشأ مشتغلاً بالديانة فدرس القرآن صغيراً قبل البلوغ وتلقى العلوم الاسلامية وأخذ يعلمها لأولاد المسلمين الى ان حضر السيد محمد عثان المرغني بكردوفان فأخذ عنه الطريق فصار من أكابر الأولياء وتفرد منها بفرع خساص عرف بالطريقة الاسماعيلية وهو لا يختلف عن الطريقة الأصلية بشيء إلا باختصار بعض الاذكار وتطويل بعضها، قبل وقد دو"ن الشيخ اسماعيل نحو خسة واربعين كتاباً في فنون الشريعة والحقيقة أودعها علوماً جليلة لم يسبقه اليها احد وقد نو"ه بذلك قاضي مديرية كردوفان في قصيدة مدحه بها فقال :

فَاذَا سَطُوتَ فَلَا مَمَارِضَ يَنْتَمِي وَاذَا رَحْمَتَ فَأَنْتَ اسْمَاعِيلُ وَاذَا رَحْمَتَ فَأَنْتَ اسْمَاعِيلُ وَأَبِدِيتَ مَا لَمْ يَبِدِهِ مِنْ قَدْ مَضَى \* فِي مِنْ يَزِينَ لَكَفَكُ التّقبيلُ

وترفي بالأبيَّض في ١٦ رجب سنة ١٢٨٠ هـ فدفن بمسجده هنساك و'بني فوق قبره قبة تزار الى الآن . والطريقة التيجانية ، وهي فرع من الحلوتية ومؤسسها الشيخ احمد التيجاني المشهور المدفون بفساس من أعمال مراكش وطريقته ممتدة في وداي وبرتو وغيرهما من غرب السودان الأقصى وقد دخلت سودان النيل في أواخر الفتح المصري ومن خلف الما الشيخ عبد الماجد ابن أخ محمد الحير المقيم الآن في بربر \$

والطريقة الاحمدية والطريقة الرفاعية ، وهما حديثنان في السودان وأتباعها قلباون .

ولأهل السودان في الديانة كثير من الأوهام الفاسدة والاعتقادات الباطلة كالتكهن والتطهير والمزائم السحرية والطلاسم ونحو ذلك بمسالا ينطبق على الكتسباب والسنة ولا يسلم به المسلبون الاحرار وسيأتي الكلام عليه في خرافاتهم .

# الفصل الثالث

في

### معيارفهم

أما المعارف في السودان فقليلة جداً وينسدر وجود المدارس في غير المدن والقرى الكبيرة . والمدارس إما أجلية او أميرية والاهليسة نوعان : مدارس القرآن ومدارس العلم .

أما و مدارس القرآن بي بيته فيدر س فيها بنفسه وينفق عليه من عنده رجل من حفظة القرآن في بيته فيدر س فيها بنفسه وينفق عليه من عنده لوجه الله تمالى ، وإما ان ينشئها رجل من أهل اليسار في بيته فيؤجر فقيها براتب معلوم وينفق عليه وعلى التلامذة ، وإما ان يشترك في إنشانها والإنفاق عليها اهل البلدة جيماً فيجعلون المدرسة إذ ذاك في غرفة بلصق الجامم ، ويسمى المدر س في مدارس القرآن الفقي ( تحريف فقيه ) والتليذ حواراً (ج. حيران ) والمدرسة خلوة . ويدر س الفقيه القرآن بأن يكتبه لتلامذته أجزاء على ألواح من خشب المشتر وغيره حق اذا استظهروا جزءاً عساه وكتب لهم غيره مما يليه . وهو يقسم القرآن أفساماً فكلما أتقن التليذ قسما زوق لوحه وكتب عليه الآية الاولى من القسم الشاني فيحمله التليذ الى أهله زوق لوحه وكتب عليه الآية الاولى من القسم الشاني فيحمله التليذ الى أهله

دلالة على انه حفظ قسماً من القرآن فيرسلون معه الى الفقيه هدية تسمى وحق الشرافة ». وفي كل اربعاء يأتي كل تلميذ بقليل من الذرة فيسلقونها بالماء ويأكلونها مع الفقيه ويأخذون شيئاً منها الى بيوتهم تبركا وتسمى كرامة الاربعاء . وهم ينقطعون عن المدرسة يومي الخيس والجمعة بإجازة من الفقيه تعرف بالمسامحة ولهم في كل عيد او موسم مسامحة يدعوهم العريف قبل ابتدائها ويطلب و حق المسامحة » للفقيه فيساتي كل منهم بشيء من الدراهم على قدر طاقته ودرجته في حفظ القرآن . وهم يحفظون القرآن ويرتلونه على القراءة المشهورة بالورش في دنقلة والسودان الغربي وعلى رواية ابي عمر في باقي السودان ومتى ختم التلميذ القرآن صنع له أهله في الخاوة حذاقاً أي وليمة سروراً به وأعطوا الفقيه كساء من الدمور او الدبلان وجانباً من النقود .

ويبدأ التدريس عندهم من الثلث الاخير من الليل فيدرس التلامذة على نار الحطب الى ما بعد الضحى ثم ينصرفون الى بيوتهم للغداء ويرجعون عند الظهر فيدرسون الى ما بعد العصر فينصرفون للعشاء ويعودون الى الخلوة فيدرسون على نار الحطب الى العيشاء ثم ينامون الى الثلث الاخير من الليل فيعودون الى الدرس وهكذا . وأما الحطب فهم يأتون به من بيوتهم او يخرجون يوماً كل اسبوع فيحتطبون كفايتهم ويسمونه يوم بالفزعة .

وأمـــا و مدارس العلم ، فتنشأ كمدارس القرآن ولا تكون إلا في المدن الكبيرة فيعلم فيها أجل علمائهم العلوم العربية كمبـادىء الصرف والنحو وعلم التوحيد وعلمالتفسير وعلمالفقه على مذهب الامام مالك وشيء من علمالتصوف.

ولأهل السودان رغبة شديدة في تحصيل العلوم العربية حتى لقد يقصد بعضهم الازهر الشريف في مصر ويقضي السنين الطوال في تحصيلها وقد أنشىء لهم رواق في الازهر منذ عهد طويل يعرف برواق السناريين وأشهر من تخرج منهم في الازهر : الشيخ احمد ود عيسى صاحب مسجد ود عيسى المشهور بالجزيرة. والسيد احمد الازهري بن الشيخ اسماعيل الوليالكردفاني المار ذكره.

والشيخ اسماعيل القـــادر ابن اخته . والشيخ عبد الرحمن المضوي . والشيخ الحسين ابراهيم الزهراء من أهل الجزيرة .

وكلهم عادوا الى السودان فأنشأوا فيها مدارس للعلم . وعاد السيد احمد الازهري سنة ١٢٨٩ الى الأبيض وبنى فيها جامعاً ومنازل لطلبة العلم وخلوة القرآن فوفد اليه الطلبة من كل الأقطار فتخرج على يده عدة تلامذة انتشروا في السودان يبثون ما تلقوه عليه من العلوم وهذه هي العلوم التي علمها تلامذته على الترتيب : النحو والصرف فالتلخيص فجمع الجوامع فمفردات اللغة فالمعاني والبيان والبديع فالعروض والقوافي بمتنالكافي والخزرجية فالمنطق فعلم التوحيد فعلم التفسير والحديث فعلم الفقه فعلم التصوف فعلم الجبر والمقابلة. ومن تلامذته الذين تلقوا عليه هذه العلوم كلها ابنه السيد اسماعيل وقد حضر الى مصر سنة الذين تلقوا عليه هذه العلوم كلها ابنه السيد اسماعيل وقد حضر الى مصر سنة بالفتوى والتعليم لاحكام الشرع وقد عينت حكومة السودان الجديدة قاضياً على كردوفان فكان من أجل قضاتها .

هذا وأهل السودان يهتمون بنسخ الكتب العربية لعدم وجود المطابع عندم فأكثر كتبم خطية وخطهم جميل نظيف . وهم يكتبون بمداد من و السجم ، ( الكتن ) والصمغ في دويات من فخار وأقلام من البوص .

مــــذا بشأن المدارس الاهلية في السودان وأما المدارس الاميرية فسيأتي الكلام عليها .

# الفصل الرابع ·

في

#### زراعتهم

الأراضي الزراعية ، تقدم لنا في باب الجغرافية الوصفية ذكر أنواع المزروعات في السودان وغرضنا الآن الكلام على الأراضي الزراعية وكيفية ورعها . اما الاراضي الزراعية فنوعان : مطرية وبجرية .

أما و المطرية ، فهي الاراضي التي ترويها الامطار وتشمل جزيرة سنار والقضارف وكردوفان ودارفور وأكثر اعتاد اهل السودان في زراعتهم عليها إذ فيها يزرع الدخن والذرة الكرجي والذرة الفتريته والسمسم والعنكوليب والقطن والتبغ وهي أشهر مزروعات السودان . وعليه فالسنة التي يقل فيها المطر تكون سنة جدب وغلاء .

وأما « البحرية » فهي إلاراضي التي يرويها النيل وهي اربعة أنواع :

و ارض السواقي ، وهي البر الشسابت عن ضفي النيل والجزائر التي لا يغمرها النيل مها اشتد فيضه وهي تسقى بالسواقي والشواديف .

« وارض الجروف » وهي جروف الجزائر وجرفا النيل شرقاً وغرباً .

وارض الكرّوة ، وهي منخفضات في البرّ الثابث أشبه بترع يغمرها
 النيل عند اشتداد فيضه . وارض الكروة وارض الجروف لا تحتاجان الى سقي وتزرعان بالسلوكة الآتي بيانها .

و وارض المترّة ، وهي الارض التي تسقى بمساء المترة وهى حفرة واسعة تحفر بعيداً عن النيل فيرشح اليها ماؤه وتركب عليها السواقي فتروّى بهسا الارض التي حولها ولكن هذه الامتار لا تحفر إلا في بلادّي دنقلة وبربر حيث يقل نزول الأمطار .

الفصول الزراعية: أما الفصول الزراعية فالاراضي المطرية ليس لها إلا فصل واحد وهو فصل الأمطار. وأما البحرية فلها ثلاثـــة فصول تحسب بالأشهر القبطية وهي:

و الدميرة ، وهو فصل الفيض ويبدأ من أواسط بؤنه ويدوم ٣ أشهر وتزرع فيه ارض السواقي فقط ومن زراعته الذرة الشامي والذرة المقد والقطن والعنكوليب .

و والشتوي ع وهو فصل نزول النيل فيبدأ من أواسط ترت ويدوم ستة أشهر وهو أهم الفصول الزراعية وفيه تزرع ارض السواقي بعد حصد زراعة الدميرة وتزرغ الجروف والجزائز التي يغمرها النيسل وارض الكروة وارض الأمتار . ومن مزروعاته الذرة الشامي والمقد والعنكوليب وقصب السكر والدخن والفول السوداني والقمح والترمس وجميسم أنواع الخضر والفاكهة المتقدم ذكرها .

د والصيفي ، وهو فصل التحاريق ومدته ثلاثة أشهر من أواسط برمهات الى أواسط بؤنسة وتزرع فيه ارض السواقي والجروف ببعض أنواع الخضر والفاكهة وبالذرة ايضاً ولكنها تحصد قبل أوانها فيجملونها علفاً للبهائم وذلك لكي يعدُّوا الارض لزراعة الدميرة .

ثم ان لكل نوع منالزرع ارضاً يجود فيها فالدخن يجود في الارض الرملية

والذرة في الارض التي يكاثر فيها المساء والبطيخ في ارض الجروف الرملية والخضر في ارض الجروف غير الرملية .

الآلات الزراعية: أما الآلات الزراعية عندهم فبسيطة جداً وقليلة وهي: د السواقي والشواديف » وهي كا في صعيد مصر إلا أنها أضخم حجماً وأبطأ حركة . وقد استعملوا بعد الفتح الآخير السواقي الحديدية الجديدة من اختراع الذكي النشيط الخواجه اسكندر نصره فنجحت نجاحاً عظيماً .

و المحراث ، واستماله قليل بللم يكن معروفاً عندهم قبلالفتح المصري.
 و والطورية ، وهي كالطورية المصرية وهم يستعملونها لقلب الارض التي تسقى بالسواقي والشواديف .

« والسلوكة » وهي آلة خاصة بالسودان وتزرع بها الحبوت في الاراضي اللينة أي في الجروف والاراضي الرملية وهي عصا طويلة معقوفة كالصولجان ولها رأس عريض محدد فيه وتد طوله نحو شبر ، وأما كيفيسة استعمالها فهي ان الزارع يغرزها في الارض ويدوس برجله على الوتد ثم يرفعها فيصنع بها صفوفاً من الحفر الصغيرة بعضها بجانب بعضويتبعه آخر فيبدر الحب المعروف عندهم بالتيراب وفي مصر بالتقاوي ، وفي السودان الغربي آلة تشبه السلوكة تعرف بالكدنقة .

والواسوق » وهي عصا طويلة في رأسها لوح عريض مثقوب من طوفيه
 وفي كل ثقب حبل تستخدم لشق الأتلام والجداول بعد حرث الارض ويعمل
 بها رجلان او ثلاثة معاً فرجل يغرز اللوح في الارض وواحد او اثنان يشدان
 باخبلين تجاهه .

و الماودة ، وهي عصا معقوفة لهـا في رأسها حديدة كحديدة الفأس
 تستعمل للحراث في جهات خط الاستواء . وهـذه هي آلات الزراعة وأما
 آلات الحصاد فهي :

- « النورج » وهو كالنورج المصرئ المعروف .
- « والمنجل » وهو مسنن كالمنشار يستعمل لقطع سنابل الذرة وغيرها .

و المنتباب ، وهي ١٦ كالفاس إلا ان حديدها داخل في النصاب وليس
 النصاب داخل في الحديد كما في الفاس وهي تستمثل لحصد سوق الذرة بعد
 قطف سنايله .

و والحُشَّاشَة ، وهي تشبه الفأس ايضاً إلا ان حديدها مركب في رأسها عامودياً لا أفقياً كما في الفأس وهي من آلات السودان الغربي وتستعمل للحش ذهاباً وإياباً .

عازن الحبوب ، وهم يخزنون الذرة او الدخن في أزيار كبيرة مصنوعة من طين تعرف بالسويبات او في مطامير تحت الارض وهي حفر واسعة يفرشون أرضها وجوانبها بالتبن وعلاونها حبوباً ثم يحثوث التراب فوقها على شكل قبة حتى اذا أصابتها الامطار سالت عن جوانبها ولم تنفذ اليها وهي شبيهة بالآبار التي تخزن فيها الفلال في بلاد حوران وشمالي سورية .

مسع الأراضي ، وفي السودان لا تقساس الاطيان بالفدان كما في مصر بل بالسواقي والجدعات . اما الساقية فهي عبارة عن ثمانية أفدنة في الجزر وعشرة في البر" الثابت . وأما الجدعة فسيأتي بيانها .

تربية المواشي ، وهم يربون الحيل والإبل والبقر والغنم والمعزى كما قدمنـــا وينتفعون بنتاجها وسمنها وصوفها وجلودها ويدخلونها في المتجر .

# الفصل الخامس

في

### صنــانعهم

وعند اهل السودان من الصنائع ما يكفي لسد حاجاتهم الضرورية أمن صناعهم:

الحدافون ، وهم يستخرجون الحديد من الارض ويصنعون منه الحراب والسكاكين والغؤوس والآلات الزراعية . وأمسا سيوفهم وبنادقهم ورصاصهم فيجلبونها من الخارج وسيأتي الكلام عليها

والصاغة ، وهم يصوغون الحلى والآنيسة من الذهب والفضة على الطراز المعروف بالمشفتشي والسناري وأشهر مسا يصنعونه من الحلى الأقراط والحزائم والآساور والحجول ومن الآنية الصواني والمباخر وظروف الفناجين . ومنهم من يحسن خرط العاج والحرتيت فيصنع منها الاسورة والفناجين ومن الحرتيت الآقداح التي يعتقدون ان الشرب بها نافع للسمومين .

والحاكة ، ويعرفون بالنساجين او القرّازين وهم يحوكون نسيجاً ثخيناً من القطن يشبه الحام يسمونه ، الدمنور ، وهو لباس عامتهم ويصنعون منه ايضاً

نسيجاً دقيقاً له حاشية حرير ملوّنة تلبسه النساء ويعرف بالمرّفمات. والحياكة خاصة بالرجال اما الغزل فعمل النساء وقد يشاركهن فيه الرجال وذلك من أقبح علامات الكسل . وهم يحوكون من الصوف شملات طول الواحدة منها خسة أذرع الى ستة وعرضها ثلاثة أذرع الى اربع يتدثرون بها ولا سيا عنسه التدخين وهي عادة يأتي ذكرها. ويصنع النساء العراقي والمناديل المطرزة. وبعد الفتح المصري تعلن التطريز على المنسج بالحرير والقصب . ويصنع الجواري والنساء المعوزات البروش والاطباق والمقاطف والمكبّات وغيرها من آنيسة البيت ملوّنة او غير ملونة يصنعنها من سعف الدوم والنغيل وسوق القمح .

والدباغون: وهم يدبغون جاودالبقر والغنم والإبل لصنع الاحذية والاجربة وغيرها . وأحسن الجلود عندهم المدبوغة بالمد'س والمرد .

والبناؤون ، وهم يبنون المنازل من طوب او حجر وطين ولهم معرفة بصنع الجير وعمل الطوب الاحمر ولكنهم قلما يستعملونها في سوى المدن الكبيرة .

والنجارون؛ وهم يصنعون الأبواب والشبابيك والكراميالضخمة وخشب سروج الجمير والإبل والخيل والآسرة المعروفة بالمنكريبات وأقداح الطعام والسواقي ، ولبعضهم مهارة في بناه المراكب وعندهم أخشاب كثيرة تصلح لعمل المراكب أصلحها كلهها خشب السنط كا مر . ومراكبهم ثلاته انواع ؛ النقورة (م تقر) وهي أكبرها ويستخدمونها لنقلالغلال والبضائع، والمعديات وهي أصغرها ، والقياسات (م. قياسة ) وهي وسط بين النقورة والمعديات وتستعمل لنقل البضائع عند نزول النيل ، وبعد الفتح المصري تعلموا صنع الذهبيات . هذا ومراكب السودان أضخم من مراكب مصر إلا انها أشد وأمتن وقد رأيت في بلاد النوبة مراكب لها ثمر عستطيلة الشكل لامئلته كا في مصر والسودان الجنوبي فسألتهم عن ذلك فقالوا انها هكذا أصلح للسير بين الشلالات من السفن المثلثة الشرع .

والسكافون ؛ وهم يصنعون الأحسانية على قوالب تشبه القوالب المصرية إلا أنها معقوفة الرؤوس كذنب العقرب . ويجلدون أغماد السيوف والسكاكين وصروج الحير والابل والحيل ويصنعون الدرق من جلود الجاموس والزرافة و رس البحر والفيل والسياط من جلد فرس البحر . ويصنعون من لحى الشجر الحمال والشباك والقفاف ء اللحاوي ، التي تستعمل لنقل الصمغ .

والخرّافون ؛ وهم يصنعون الأزيار والقلل والبرام وهي قدور للطبخ ونقل الماء والدوكات ( على شكل الصيجان ) للخبز . وفي أكثر المدن يستخرجون الشيرج من السمسم بمعاصر كمعاصر اهسل الشام ومصر . وبعد الفتح المصري تعلموا عمل الصابون فصنعوه على ضعف . ولهم معرفة بصنع الفحم والبارود .

هؤلاء هم صنتاع السودانوهذا كل ما يصنعونه وأما النجارون والحدادون والمهندسون وغيرهم من الصناع الذين تحتساج اليهم حكومة السودان الآن لأشفالها الحاصة فتأتي بهم من مصر أو من بلاد الانكليز .

# الفصل السادس

في

## نجـــارتهم

الوارد من السودان ، أم ما في السودان تجارتها وأم ما يرد منها :

« الصمغ » وهو أنواع أجوده صمغ الهشاب وأكثره من كردوفان وصمغ الطلح وأكثره من الجزيرة .

وسن الفيل ، وأكثر وروده من بحر الغزال وخط الاستواء وهو يختلف في الجودة بحسب كبره وسلامته من التشقق . وسن الأنثى أطرى وأجود من سن الذكر .

- « وريش النمام » وأكثره من اواسط السودان وهو أنواع أجودها الريش الابيض ثم الاسود وكلاهما ريش الذكر ثم الربده ولونه رمادي وهو ريش الانثى.
  - والبلح » يأتي من مديرية دنقلة من بلاد سكوت والحس والشايقية .
- « والتمر الهندي » ويسمونه المرديب وأكثر. من دارقور وكردوفان .
  - « والسُّنا » وأكثره من جزيرة سنار .
  - « والحرتيت » وأكثره من بحر الغزال .

و واللاستك ، ويرد من بحر الغزال وخط الاستواء . و وجلود البقر ، وأكثر ورودها من كردوفان . ووجاود فرس البحر، التي تصنع منها السياط. و والسياط ، .

« وللذهب السناري » « والابنوس والنمسام الحي والقرود والببغاء » ووازدها قليل .

د والششم ، ويعرف هناك بالحية السوداء او حب العين وهو بقدر حب العدس وشكله . ولونه اسود لامع يرد من دارفور فيسحقونه ويستعماونه . كحلا للرمد .

والمسل والشمع ، و'يؤتى بهما من خلايا النحل البرية .

وكان و الرقيق ، من أهم واردات السودان فمنعت الحكومة تجارته قطمياً منذ الفتح الاول ولكن النخاسين لا يزالون يهربونه (على قلة) بطريق سواحل البحر الاحمر رغماً عن التحوطات الشديدة التي تتخذها الحكومة لمنعه .

الصادر الى السودان : ويصدر الى السودان كثير من بضائع اوربا ومصر والحجاز والهند والشام عن طريق النيل وسواكن ومصوع .

فن و اوربا ، الديلان الابيض والمصبوغ اسود وأزرق ، والخيام الابيض والمصبوغ اسود وازرق ، والشاش الابيض والاحمر ، والشيت والغزل ، والسوف المحلول الاحمر والاسود لصنع حواشي المنسوجات ، والحرير والقيطان ، والسمسيات ، وورق السكاير ، والابر ، والمبارد ، والصفيح ، والزجاج ، والفناجين ، والتشادر والقصدير والقلفونية ، وأنواع الحرز والسوميت والمرجان والكهرمان ، وورق الكتابة وأكثره من المعروف و بأبر شباك ، وهو الثخين الاسمر يستعملونه لنسخ الكتب ، وسلك النحاس الاصفر الثخين ، والكحل ، وأساور النحاس والاقراط ، والسنبل وارد ترياسته ترش به أكفان الموتى والمرايا الصغيرة المربعة والمستديرة ، وزيت النفط يغشون به العطور ، وأزرار والمرايا الصغيرة المربعة والمستديرة ، وزيت النفط يغشون به العطور ، وأزرار والمدف وقد تتخذه النساء 'حلى ، والريال النمساوي .

ومن و الهند ، عنكريبات صاج ، وثياب سرتي ، وقرون خمري حرير ، والجلاد ( صر"ة المسك ) وعطر الصندل . وعطر فتنة محلية المعروف بمطر الشاه بيضاء ، وعطر فتنسة سر"تيه أحمر ، وعطر قرنفل ويسمى مجموع ، والقرنفل ، والظفر وهو نوع من الصدف يدق و يجمل في الروائح العطرية ، وخشب الصندل .

ومن و الحجاز ، وغيرها من بلاد تركيا في آسيا: عناكريب 'حق، واللبان (البخور) ، واحقال للروائح العطرية ، والمحلب الاسلامبولي ، والشيبة الازميرية ، والمرسين وهو حب الآس يستعمل في الطبخ والدلكة ، وجاود والمرعز ، وارد الاناضول يستعمله الخاصة فراء لحميرهم وجمالهم، وسبحالصدف من القدس ، وسبح الكوك من الاستانة ، وسبح اليسر من جدة تتحلى بها النساء ، والشاي ، والسجاجيد من بلاد العجم ، والطرابيش الافرنجية تقليد المغربي والطرابيش الاسلامبولية .

ومن و مصر ، المسمار البلدي اللازم لبناء المراكب وللسواقي . وقرون فوط عاده خيط وسبح بقص وبرصه ملاية حرير والسكر والصابون على أجناسه والعدس والنحاس والسيوف والبنادق . ومن وارد الشام عن طريق مصر قمر الدين واللوز والبندق والجوز والتين والخروب والزبيب والزيتون .

الاسواق التجارية: ثم ان لكل بلدة شهيرة في السودان سوقاً تجارية عامة تفتح في يوم معين من الاسبوع فيجمتع اليها التجار والمتسببون لبيع ما عندهم من السلع والمواشي والحبوب وشراء ما يحتاجون اليه وذلك على مثال الاسواق في مصر والشام والمعارض في اوربا واميركا. وأشهر أسواق السودان التجارية: أسواق الاوردي وابي قس والدبه وتنقاسي وبربر وشندي والخرطوم والسلمية وود مدني وسنار والابيتض وأره والفاشر والقلابات والقضارف وكسلا وسواكن.

الاسواق العادية : وأما اسواق البلاد العادية فيباع فيها : لحم البقر والابل وقليك من لحم الغنم ، واللبن الحليب والرائب والزبدة والسمن والشيرج ،

وأنواع القطاني كالذرة والحمص والفول والترمس ، والخضر كالساميا الخضراء والمقدّدة والملوخية والبصل، والفاكهة كالدوم والبلح والنبتى وأقراصه والعرديب ( التمر الهندي ) واللالوب ( ثمر الإهليلج ). والعكا ( تمر الدوم مدقوقاً ) ، والبهارات كالشطة والفلف ل الاحمر والقرفة ، والروائح العطرية ، والنطرون والملح والحنة والششم والتريبة والنمال والجربان وغيرها .

اللو ارون ، ومن المتسببين من يحمل بضاعته من عطور وبهارات وغيرها ي خرج كبير على حمار ويطوف بها في القرى والدساكر متنقلاً من سوق الى سوق . وبعض النساء يحملن الثار والبقول وغيرها من المأكولات في مقاطف على رؤوسهن ويطفن على البيوت وهن ينادين الى شرائها بتكرار اسمها هكذا: و الدوم يا شاري الدوم ، و الملوخية يا شاري الملوخية ،

وتباع الأشياء في السودان كما في مصر والشام بالمساومة إلا ان البائع في السودان قلما يمين ثمناً لسلمته بل يقول للشاري عند سؤاله عن الثمن وتكلم، فاذا دفع له ثمناً لم يمجبه قال له « يفتح الله » ولا يزال يكرر قوله هذا حق يضيه الثمن المدفوع فيقول « مبارك » .

الطرق التجارية ، وللسودان طرق تجارية داخلية وخارجية اما الخارجية فأشهرها :

طریق بربر الی سواکن ۲۱۵ میلاً . وطریق کسلا الی مصوع ۲۳۷ میلاً. وطریق بربر الی اسوان ۲۷۴ میلاً . وطریق ایی حمد الی کورسکو ۲۳۰ میلاً .

وطريق الفاشر الى اسيوط المعروفة بطريق الأربعين لأنها مسيرة أربعين يوماً. وقد تقدم ذكرها مع ذكر الطريق الداخلية في الكلام على المدن والعواصم فلترانجع .

أماً ﴿ طريق النيل ﴾ فقلما استعملت في النجارة الخارجية لطولها وكثرة نفقاتها . والتجارة بالطبع تتخير أخصر الطرق وأقلها نفقة . أدلاً ع الطرق ، والنيسل منذ القديم أدلاً م يقودون السفن في النجاة من اخطاره التي أهمها الجزر والدبور الرملية والشلالات والعواصف . وأكثرهم من البرابرة .

وكذلك لكل طريق من طرق البر أدلاء لا تسير القوافل إلا بهم وقد كان لبعضهم عادة غريبة مع المسافرين يقتضون بها الجمالة فوق الآجرة المعتادة وذلك انهم كانوا اذا وصلوا الى معطشة أوقفوا القافلة وشرعوا في البكاء منادين و الدائم الله في أمر الله في سبيل الله ، كأنهم يندبون ميتاً ويوعزون الى رئيس القافلة ان يعطيهم الجمالة المعروفة عنده و بالمادة ، فان أبى رسموا له قبرا في الرملوبكوا فوقه الى ان يدفعها لهم روى بور خارت انه لما كان مسافرا في عقبة البنات في بلاد سكوت طلب دليله منه العادة فدفعها ثم أتى الى عقبة أخرى فطلبها منه فأبى فرسم له قبراً وأخسف يبكي عليه هو ورفاقه فنزل بورخارت إذ ذاك عن دابت ورسم قبراً للدليل وطفق يبكي عليه فضحك بورخارت إذ ذاك عن دابت ورسم قبراً للدليل وطفق يبكي عليه فضحك الجيم وعادوا الى المسير . وكان شيخ الطرق بين بربر والنيسل في الفتح الاول حسين باشا خليفة كبير العبابدة المليكاب .

وسائط النقل: أمسا وسائط النقل د في البر"، فهي الإبل والحير والبقر ولكن لا يستعمل منها في التجارة إلا الإبل او الخير مع الإبل. وحمل الجمل المعتاد ٣٥٠ رطلا مصريا يحزم في عدلين وسيره في اليوم من ١٠: ١٨ ساعة بحسب كثرة الميساه او قلتها في الطريق. وأكثر سير القوافل ليلا فهي تقوم في النالب في الثلث الاخير من الليل فتسير الى الضحى وتقف للمقيل الى المصر ثم تستطرد المسير الى العيشاء فتقف للمبيت ومكذا تكفى شدة الحر والعطش: وأمسا وسائط النقل د في البحر ، فهي المراكب الشراعية والاطواف المصنوعة من العنبج المتقدم وصفها. ومن وسائط عبور النيل عندهم القرب المنفوخة والقرع اليسابس وجذوع النخل والدوم والارماث الشبيهة بأرماث المسريين القدماء ونحو ذلك.

ومن وسائل النقل المستحدثة ﴿ السفن البخارية ﴾ وقلم دخلت السودان

منذ الفتح الاول. « والسكك الحديدية » التي أنشئت فيالفتح الاخير فأبطلت اكثر طرق الصحراء القديمة . وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل .

النقود : وأم أصناف النقود الرائحة في السودان الآن :

« ريال ابو طيره » وهو ريال مساريا تاريسًا النمساوي المشهور وقد سمي بذلك لأن على احد وجهيه صورة نسرين . ويقال له القوشلي ايضاً وهي لفظة تركية بمنى ابو طيره . ويسمى ابو نقطة لأن على وجهه الثساني نجمة . وهو رائج في جميع بلاد السودان الشرقي والحبشة . وقد دخل السودان قبل الفتح المصرى .

و والريال الجيدي ، وهو رائج في السودان الغربي منذ الفتح المصري .

و والمقاطع » وهي قطع من الحام طول الواحدة منها ٢٤ يرداً ووزنهسا رطلان مصريات وقد دخلت بلاد دارفور بعد الفتح المصري فاستعملت مع قطع الدمور التي كانت رائجة قبلا في جميع بلاد السودان كا سيجيء .

﴿ وَأَسْلَاكُ ٱلنَّمَاسُ وَالْحُرْزُ الْمُلُونُ وَالْآجِرَاسُ ۗ وَهِي رَائْجَةً فِي بِلَادِ الْعَبِيدِ.

و والنقود المصرية الجديدة ، التي دخلت بعسد الفتح الاخير فراجت في جميع بلاد النيل والمدن الكبيرة وستعم بلاد السودان كلها ، هذا وفي الفتح الاول راجت العملة المصرية القديمة ، وفي زمن المهدية راجت النقود التي ضربها للمهدي وخليفته وكان اكترها مزيفاً فأبطلت هذه وتلك كلها ،

التاريخ و أما التاريخ المستعمل في التجارة منذ القديم فهو التاريخ القمري الهجري ثم استعمل بعد الفتح الاول التاريخ الشمسي المسيحي . وهاك معادلة بسيطة تحوال بها سنو التاريخ الهجري الى المسيحي وبالمكس :

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} = \frac{1}{1}$$

وهم يعينون الظهر بوقوع الشمس فوق سمت الرأس . والعصر بوقوعها تجاه الجيهة وأذ يكون ظل الانسان بطول قامته . والعيشاء بغياب الشفق الاحمر .

المقاييس والمكاييل والأوزان : وأمدا المقاييس والمكاييل والأوزان

المستعملة في السودان الآن فهي المقاييس والمكاييل والاوزان المصرية بعينها .

أما و المقاييس القديمة ، فهي : الذراع ، والقبضة ، والعامة وهي القبضة بوقع الإبهام ويقال لها قبضة وشنب ، والحبطة وهي الساعد من رأس السبابة الى الكوع ، والعود وهو ٣ خبطات ، والحبل وهو ٣ أذرع وقبضة وعامة ، والجدعة المشار اليها آنفا وهي ثلاثة حبال ونصف حبل وهم يستعملونها في قياس الاراضي الزراعية .

وأما و المكاييل القديمة ، فهي: السلقة وهي ملء الكف الواحدة، والهين وهو الخفنة ، والطاسة وهي سلقتان ، والمد وهو اربع طاسات ، والربع او البرمه وهو اربعة أمداد ، والويبة وهي ربعان او برمتان، والاردب وهو اربع ويبات ونصف ، والرسحل وهو حمل جمل او نحو اردبين .

وأما و الاوزان القديمة ، فأوزان الذهب : الاوقية ، ونصفها ، والمثقال . وهو ربعها ، والمقسمة وهي نصف المشسسال ، والقيراط وهو نصف القسمة ، والحبة وهي جزء من عشرين جزء من القيراط ، والعتبيسة وهي نصف الحبة، والحروبة وهي نصف العتبيسة .

تجار السودان ؛ وأشهر تجار السودان الآن في ﴿ سواكن ، :

عوض الكريم بك شناوي (حجازي) سر تجار. ومحمد افندي الكابلي (سوداني) وعبد الله أفندي مسلتم ( و ) والشيخ عبدالعزير احمد يحيى (حجازي)

وعلي أفندي جاويش ( د ) والسيد محمد دين ( وطني )

ومصطفى أفندي جيلاني ( ، ) والخواجه لوسن ( هندي بنياني )

وفي د اسوان ۽ :

مصطفى بك منصور حماده سر تجار والشيخ عبد السلام الشامي وعجد بك خليل

والحواجه اراكيل سركيس (قبطي) وفي ديجلفا ۽ :

والخراجه خليل كفوري (لبناني) والشيخ علي شنكو ومدني أفندي بن احمد بك جلا"ب

ومدني افندي بن احمد بك جلاب اخو المرحوم بطرس بك سركيس

والخواجه جرجي حكيم (حلبي) والحواجه جرجي حبري (خلبي) والخواجا لوىزوولهلوكندة جميلةللسياح

وحسن أفندي السليتي

وعلى بك الخبير وهو تاجر قديم شهير ورضوان الحاج عثمان الطويجى

وبشير عامر . والسيد محمر الصافي

والخواجا قمحى

وحرجي بك بغدادي وابراهيم بك خليل ونولس بك صليب وعثان بك مكوار والخواجاسور فالسعدواخوه انطونيوس والخواجا اسكندر يغمور

والحنواجا نعوم عجبي والخواجات لونزو ، وكياتو ، وكفادياس ، وجريف ، ولوقا ، وسنجر ، ونظارت ، وكسترو ، وجلبنج خنيان، وناتان وهم من التجار الافرنج العظام.

ومِن تجار ، الخرطوم ، السابقين المشهورين :

المرحوم الجزولي بك بن الحاج محمد التلب (منالمسلمية) والمرحوم الحوه حمد بك والشيخ سليان بك الدّراوي الذي عين سر تجار الخرطوم في حصار الخرطوم والمرحوم محمد باشا حسن الذي عينمأموراً لمالية الشودان في حصار الخرطوم والمرحوم النخيلي فخري ( مصري ) والمرحوم سليان عويس ( مصري ) وقناوي بك ابو عموري (مصري) وحسن بك عبد المنعم (مصرلي) ) ومحمد ابو حسان المرحوم عبد المسيح حبثبي ( جعفری ) والخواجا عبد المسيح جرجس سعد ومحجوب النصيلي

عمر افندی فخری سر تجار والشيخ على الشامى والسد خالد باشات

وفي ﴿ بربر ﴾ :

السنيد محمود علي الضوي سر تجار

و في ﴿ الحرطوم ﴾ : عمد بك حسن سر تجار ( مصري )

والحاج احد الدابي. ويوسف كورتي والحاج محمدمكينة وعدصالح البغدادي وعبد الرحمن منصور واخوه محمد وسيد احمد سوار الدهب

والخواجا جرجس استمبولية (حلبي)

وعبد الله جيلي . والبلال ود الاسيدة والجنواجه عزيز كفوري

والخواجا خضر داود

وزنوبة المنماوية

ومحمد عبد الرحمن البشير

في مصر

والمرحوم ابو بكر الجركوك

والخزاجا بطرس بولس

وفي ﴿ الْحَرْطُومِ ﴾ الآن فرع من البنك المصري وفرع من البنك الأهلي . وفي ﴿ الابيُّض ﴾ : الشيخ تقي أحمد سر تجار والخواجا حسيب ادلبي ﴿ لَبُنَانِي ﴾ ومن أشهر تجار و الابتض، السابقين: المرجوم الياس باشا ام برير ( جعلي ) والمرحوم محمد بن ود العريق (جعلي) والمرَحوم محدالحاج بان النقادو محمد (رازقي) المرحوم احمد بك دفع الله (جعلي) رني ډ کسلا ۽ : و في ﴿ ود مدني ﴾ : الشيخ فتحالر حمن محمد عثان سر تجار عثمان الزين سر تجار هذا وفي مصر الآن تجار كثيرون يتجرون مع السودان وقد أسسوا فيسه محلات تجارية وأشهرهم : والخواجا الياس دباس (سوري) الجواجا جرجس براهشا (حلى ) والحواجا الياس عجوري (حلبي ) والخواجا شمعون اربيب ( اسرائيلي) والحاج ابرهم بك وفا ( شامي ) والخواجات اخوان باحكيم (حضارمة) والخواجات اخوان يغمور ( حلى ) والحاج عبد الجيد حسن غريب وسوريال افندي سعد ( قبطي ) والسيد محمد زين 💮 🤄 ( جعلي ) والسِّيد عبدالله الكيمال (شامي) وله ايضا تجارة واسعة مع ود اي والسودان الغربي ومن تجار مصن الذين لهم علات مشهورة في بيروت ويتجرون معالسودان: الخواجات فرعون وعيسي وشركام والخواجات صهبون ومنسي وشركام والخواجا حسيب غبريل وشركاه هذا وممن اشتهر من تجار مصر في الفتح الاول بالتجارة مع السودان وكان لاكترهم « مشارع » في مجر الغزال :

الخواجا حبيب لطفالله من أعيان تجار بيروت وكبير طائفة الرومالارثوذكس

والمرحوم فرج الله الموصلي (حلبي) والمرحوم رزق الله الجدة (حلبي) والحواجا نعوم سكر ( و ) والخواجات كبريت وغاصين ( و ) والخواجات كبريت وغاصين ( و ) والخواجات كبريت وغاصين ( و ) والمرحوم السيد محمد باشات (حصي) والسيد عبد القادر طه (شامي) والمرحوم الحاج سمدالله حلابه (شامي) والسيد رضوان القربي (حلبي) والحاج عمر وعثان اغا الارناؤط والحاج محمد الحبابي ( مغربي ) والحاج محمد الحبابي ( مغربي ) والحاج محمد الحبابي ( مغربي ) والمرحوم السيد عبدالغني التازي (مغربي ) والمرحومون السيد محمود السيوفي وأخواه محمد باشا واحمد باشا السيوفي (مصربون) والمرحوم السيد موسى المقاد وهو أقدم التجار المصربين الذين اتجروا مع السودان والمرحوم السيد حسن موسى المقاد ابنه والمرحوم السيد احمد المقاد شريكه في الخرطوم وهذه هي قيمة الصادر الى السودان والوارد منه من سنة ١٨٩٢ الى غاية وهذه هي قيمة الصادر الى السودان والوارد منه من سنة ١٨٩٢ الى غاية

الصادر : ۲۹۷ ۲۹۲ ج.م والوارد : ۲۹۷ ۲۹۲ ج.م

# الفصل الشابع

في

## حكومة السودان

#### قبل الفتيح الاول ،

كانت حكومة السودان في عهد مملكتي سنار ودارفور على مثال الحكومات الاسلامية في صدر الاسلام .

## حكومتها في الفتح الاول :

ثم كان الفتح المصري فأصبحت حكومتها في يد ولاة الامور في مصر وكثيراً ما غيروا تقسيمها الاداري فجعلوها تارة حكدارية واحدة وتارة أقاليم كل منها تابع مباشرة لمصر حتى اتفقوا أخيراً على جعلها حكدارية واحدة تحت حاكم عام يرجع في أحكامه الى نظارة الداخلية بمصر ويقيم في الخرطوم حيث بنوا له قصراً جميلاً خاصاً به .

وقد جعلوا في كل مديرية مديراً يحكمها تحت ادارة الحاكم العام وكان الحكام والمديرون يوسلون اليها من مصر فيديرون أحكامها على منوال ادارة

الحكومة المصرية. وقد جعاوا مع. كل مدير وكيلا له وعدة معاونين وكتاب وقاضياً ووكيل قاض ومفتياً ومجلساً أهلياً وضابطة . وجعاوا في كل قسم ناظراً ومعاون ناظر وكاتبين وصرافاً . وعهدوا في تحصيل الضرائب الى النظار ومشايخ البلاد والجند . وكان في كل مديرية حامية عسكرية . وكان الجند على نوعين جهادية وباشبوزق . اما الجهادية فهم العساكر المنظمة من البيادة والطوبجية فالبيادة مصريون وسود والطوبجية مصريون فقط ، وأما الباشبوزق فهم العساكر غير المنظمة وهم اما مشاة او فرسان يركبون الخيل او الهجن وأكثرهم من الشايقية من اهل البلاد والأتراك والمفاربة أو مواليده .

وكان دّخل السودان في أواخر الفتح الاول نحو ٧٠ ألف كيس ونفقات مثل ذلك او أزيد . وكان أكثر دخله من الضرائب والجمارك والملاحات التي على البحر الاحمر وابار النطرون والويركو على التجار وأرباب الصنائع والعقب على المراكب . أما الضرائب فعلى العرب البادية بحسب عدد ماشيتهم من الابل والبقر والغنم وعلى الحضر بحسب عدد سواقيهم ونخيلهم . وأما الجمارك البحرية فعلى حسب العهود الدولية .

#### حكومتها في المهدية :

ثم لما سقطت البلاد بيد المتمهدي ويد خليفته التعايشي من بعده جعلا حكومتها على مثال الحكومة الاسلامية في صدر الاسلام فألغيا الضرائب وجمعا الزكاة والفطرة وأقاما بيت مال المسلمين ولما انتهى الحكم الى التعايشي حكمها حكما عسكريا فقسمها الى عمالات كا مر وأقسام على كل عمالة عاملا فوض اليه السلطة العسكرية والادارية وجعل معه وكيلا له وقاضياً ونائب قاض وكتاباً . وجعل ام درمان عاصمة ملكه ولكنه أساء الادارة وخلط بين الملك والخلافة فطفى وبغى وظلم الرعية وعظمت منه البلية .

## حكومة السودان الحاضرة ،

فنهضت مصر برأي الانكليز ومعونتهم واسترجعت البلاد مته مديرية بعد

مديرية وكانت كلما استرجعت مديرية ولتت عليها مديراً عسكرياً الى ان كانت واقعة لم درمانوأصبح السودان كله في قبضة يدها فعقدت وفاقاً مع الحكومة الانكليزية في ١٩٩ يناير سنة ١٨٩٩ هذا نصه :

#### وفساق

## بين حكومة جلالة ملكة الانكليز وحكومة الجناب العالي خديو مصر بشأن ادارة السودان في المستقبل

حيث ان بعض أقاليم السودان التي خرجت عن طاعة الحضرة الفضية الحسية قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية التي يذلنها بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة الانكليز والجناب المالي الحديوي. وحيث قد اصبح من الضروري وضع نظام مخصوص لأجلل ادارة الأقاليم المفتتحة المذكورة وسن القوانين اللازمة لها عراعاة ما هو عليه الجانب العظيم من تلك الأقاليم من التأخر وعدم الاستقرار على حال الى الآن وما تستازمه حالة كل جهسة من الاحتياجات المتنوعة. وحيث انه من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة على ما لها من حتى الفتح وذلك بأن تشترك في وضع النظام الاداري والقانوني الآنف ذكره وفي اجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه في المستقبل. وحيث انه تراءى من جملة وجوه أصوبية الحاتي وادي حلفا وسواكن اداريا بالأقاليم المفتتحة المجاورة لها. فلذلك قد صار الاتفاق والاقرار فيا بين الموقعين على عقدا بما لهم من التقويض اللازم بهذا الشأن على ما يأتي وهو :

( المادة الاولى ): تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الاراضي الكائنة الى جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وهي : أولاً : الاراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة ١٨٨٢ أو .

ثلنياً : الاراضيّ التيّ كُلنت تحبّ ادارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان

الاخيرة وفقدت منها وقتياً ثم افتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد أو

ثالثًا: الاراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعداً.

- ( المادة الثانية ): يستمنل العلم الجريطاني والعلم المصري معا في البو والبحر يحميه أنحاء السودان ماعدا مدينة سواكن فلا يستعل قيها إلا العلم المصري فقط.
- ( المادة الثالثة ): تفوّض الرئاسة العليا المسكرية والمدنية في السودان الى موظف واحد يلقب ( حاكم عموم السودان ) ويكون تعييته بأمر عال خديوي بناء على طلب حكومة جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفته إلا بأمر عال خديوي يصدر برضاء الحكومة البريطانية .
- ( المادة الرابعة ): القوانين وكافة الاوامر واللوائح التي يكون لها قوة القانون المعمول به والتي من شأنها تحسين ادارة حكومة السودان او تقرير حقوق الملكية فيه يجميع انواعها وكيفية أياولتها والمتصرف فيها يجوز سنها الا تحريرها او نسخها من وقت الى آخر بمنشور من الحاكم العام وهنه القوانين والأوامر واللوائح يجوز أن يسري مفعولها على جميع أنحاء المسودان او على جزء معلوم منه ويجوز أن يترقب عليها صراحة أو ضعنا تحوير أو نسخ أي قانون أو أية لائحة من القوانين أو اللوائح الموجودة .

وعلى الحاكم العسام ان يبلغ على الغور جميع المنشورات التي يصدرها من هذا القبيل الى وكيل وقنصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة والى رئيس عجلس نظار الجناب العالي الخديوي .

( المادة الحامسة ) : لا يسري على السودان او على جزء منه شيء ما من القوانين او الأوامر المسالية او القرارات الوزارية للصرية التي تصدر من الآن فصاعداً إلا ما يصدر بإجرائه منشور من الحاكم العام بالكيفية المسالف بيائها ( المادة السادسة ) : المنشور الذي يصدر من جاكم عموم اللمودان بيسان الشروط التي بموجبها يصرح للاوروبيين من أية جنسية كانت مجرية المتساجرة

او السكنى بالسودان او تملك ملك كائن شمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية لرعايا أية دولة او دول .

( المادة السابعة ) : لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضي المصرية حين دخولها الى السودان ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على البضائع القادمة من غير الاراضي المصرية. إلا انه في حالة ما اذا كانت تلك البضائع آتية الى السودان عن طريق سواكن او أية ميناء اخرى من موانىء ساحل البحر الاحجر لا يجوز ان تزيد الرسوم التي تحصل عليها عن القيمة الجاري تحصيلها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة الى البلاد المصرية من الخارج ، ويجوز ان تقرر عوائد على البضائع التي تخرج من السودان بحسب ما يقدره الحاكم العام من وقت الى آخر بالمنشورات التي يصدرها بهذا الشأن ،

- ( المادة الثامنة ) : فيه عدا مدينة سواكن لا تمند سلطة الحساكم المختلطة على أية جهة من جهات السودان ولا يمترف بها فيه بوجه من الوجوه .
- ( الماذة التاسمة ) : يعتبر السودان بأجمعه مــا عدا مدينة سواكن تحت و الاحكامالعرفية ويبقى كذلك الى ان يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم العام.
  - ( المادة العاشرة ) : لا يجوز تعيين قناصل او وكلاء قناصل او مأموري قنصلاتات بالسودان ولا يصرح لهم بالإقامة قبل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية .
  - ( المادة الحادية عشرة ) : ممنوع منماً مطلقاً إدخسال الرقيق الى السودان او تصديره منه وسيصدر منشور بالاجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن.
  - ( المادة الثانية عشرة ) : قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب المحافظة منها على تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتساريخ ٢ يوليه سنة المحافظة منها على تنفيذ مفعول الأسلحة النارية والذخائر الحربية والأشربة المقطرة او الروحية وبيعها او تشغيلها .

تحريراً بالقاهرة في ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ الامضاءات : (كرومر ) ( بطرس غالي ) وفي يوم تاريخ هذا الوفاق عين اللورد كتشنر اوف خرطوم سردار الجيش المصري حاكماً عاماً للسودان مع بقاء وظيفة السردارية في يده وأعلن فتح السودان للتجارة في ١٢ ديسمبر سنة ١٨٩٥ ولم يكن إلا أيام ممدودة حتى ندب لحرب الترنسفال.

#### ولاية

# الفريق السر رجينلد ونجت باشا ياور جلالة الملك

## مرداراً على الجيش المصري وحاكماً على السودان

وفي ٢٢ ديسمبر سنة ١٨٩٩ عهيد في وظيفة سردار الجيشالمصري وحاكم السودان العام الى رب السيف والقلم و الفريق السر رجينلا ونجت باشا ، الذي ضرب الضربة الاخيرة القاضية على التعايشي والمهدية وقد كان من قبل مديراً عاماً لقلم مخابرات الجيش المصري ثم ادجوتانت جنرال وكان له اليد الطولى في استرجاع السودان فاستبشر الجيش المصري وأهل السودان كافة بهيذا التعيين الذي لقي أهله وحل محله لأنهم عرفوا في حاكمهم الجديد همة شماء لا تعرف اللل وقلباً كبيراً محباً لا يعرف الأذى وعقلا نيتراً ورأياً صائباً ولطفاً ودعة وإيناساً وأمثل الجميع انه لا يطول الزمان حتى تصبح حكومة السودان من أصلح حكومات الدنيا وأرقاها ويرتع أهلها في بحبوحة الأمن والراحة والسلام الى ما شاء الله .

وكان فاتحة أعماله فيالسودان انه أذاع المنشورالآتي معرباً فيه عن سياسته وشدة رغبته في خير العباد وإصلاح البلاد .

#### منشور

## لخاصة السودان وعامتهم

الحسيد لله المحيط علماً بكل شيء وبعد ، قان سمو الامير تحديوي مصر

وعباس باشا حلمي الشاني به حرسه الله قد اختسارني لأن أكون سرداراً لجيشه وحاكماً عاماً للأقطار السودانية بعد اتفاقه مع دولة بريطانيا العظمى على ذلك فعهد إلى في رئاسة الجيش وإدارة شؤون السودان وساكنيه فلبيت الدعوة الشريفة وحدت الله على حسن عنايته والامير على حسن ظنه وجيسل ثقته وعاهدت الحالق الذي بيده نفسي ونفوسكم ان أراقبه فيكم وأنصح في خدمة الامير ولا أترك بابا يأتيكم منه الخير إلا فتحته ولا منف أ يأتيكم منه الشر إلا سددته وان أشيد بيدي أركان العدل بينكم وأنشر لواء الانصاف فوق رؤوسكم وأسأل الله ان يلهمني الصواب في أعسالي ويعصمني من الخطإ والزلل ويرشدني الى انتقاء الأمناء من العال والحكام لتتم رغائبي في الاصلاح ورغائبكم في النجاح .

ولما كان من الفروض الأولية أن أبلغكم إرادتي وأنشر بينكم رغبتي عمدت الى إذاعة هذا المنشور فجعلته باكورة أعمالي لتعلموا منه الفرض الذي أرمي اليه والطريق التي أريد أن تسلكوا فيها .

اعلموا ان أساس الملك هو العدل ولهذا لم تقم السودان قائمة لأن ملكه تأسس على الجور والاعتساف واغتصاب الحقوق وظلم الرعبة وانحراف الحكام عن جادة العدل واتباعهم طرق الغواية والضلال وعدم مراقبسة الله وترك الرفق بالعمل .

فأراد الله أن يسبغ عليكم رحمته بعد ذلك العذاب فأزال اولئك الطلام وعا أثرهم وقرض ملكهم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم وخلتف بعدهم رجالا ملا قلوبهم رفقاً وعدلاً وهم حكامهم الآن . فأخلصوا لهم الطاعة ليخلصوا لكم العمل وتيقنوا انكم كالجسد وهم كالرأس فلا يصلح الجسد إلا بصلاح الرأس ولا يصلح الرأس إلا بصلاح الجسد .

ولقد صرفت عنايتي الى انتخاب الحكام الأكفاء وأمرتهم بالرفق وتنفيذ الاوامر المادلة التي أصدرها لخيركم وخير بلادكم فعليكم بطاعتهم لأن طاعتهم هي طاعتي ومن عصافي ومن عصاني فقد عصى أولي الامر ومن

فعل ذلك فقد أغضب الله .

واني أشهد الله ان من رأيت به اعوجاجًا من هؤلاء الحكام قوّمته بسيف المدل كما اني أشهد الله ان من رأيته منكم مخالفاً او مخاصماً من غير حتى رميت به الى أقصى درجات المقاب ليصلح الرأس والجسد معاً .

ولقد بدأت بتشييد مساجدكم وإقامة شعائر دينكم المقدسة وتسهيل طريق الحج الى بيت الله الحرام بعد ان حال بينكم وبينه أولئك الطغاة العصاة الذين استأصل الله شأفتهم .

فاذا تم فاذا تم ذلك عدت الى التجارة فأوسعت لكم ميدانها وأجريت لكم سيول خيراتها وأرضعتكم لبان ربحها وفعلت كل ما تسمح به حالة الحكومة من تعديل ضرائبها وضرّائب الاطيسان وأجر النقل في السكك الحديدية والمراسلات البريدية والتلغرافية هذا مع السعي في توسيع نطاق ثروتكم لترتعوا في مجبوحة الراحة والأمن وتذوقوا حلاوة العدل وتنسوا مرارة الظلم السابق.

فإياكم ومخالفتي ومخالفة حكامكم واعلموا اني بقدر ما أكون شفوقاً ليناً مع ذي الاستقامة منكم أكون صارماً شديداً على من يخالف أوامري وبعمل على إبطالها .

فطهروا قاويكم واخلصوا سرائركم وضعوا ثقتكم بي والحكام الذين وليتهم عليكم وانزعوا من نفوسكم الغل والضغائن وانبدوا كل من كائ مفسدا للعقائد عاملاً على خراب البلاد مثيراً للفتن مسبباً للقلاقل فلقد بينت لكم طريق الهدى .

والله المسؤول ان يكون في عوناً على تنفيذ ارادة سمو الخديري المعظم وان يتعكم بالراحة والامن والسعادة في ظل سموه . هذا وقد صفحت الحكومتان المصرية والانكليزية وصفح سموه وصفحت عن سالف أعمالكم فسلا نؤاخذكم بعد ما فرط من قبل والسلام. بما فات ولي الامل الوطيد ان لا يفرط منكم بعد ما فرط من قبل والسلام.

تحريراً في ام درمان في ٢٨ فبراير سنه ١٩٠٠ سر دار الجيش المصري الموافق ٢٨ شوال سنة ١٣١٧ وحاكم السودان العمام

الادارة الموكزية : ثم شرع في تنظيم حكومة البلاد وسن قوانينها فجمل مركز حكومة الحرطوم كاكان في الفتح الاول وعهد برئاسة مصالحها الى كبار رجاله المسكريين الانكليز فمين رئيسا للادارة الممومية وسماه والسكرتير الملكي ، ورئيساً للادارة الماليسة وسماه و السكرتير المالي ، ورئيساً للادارة القضائية وسماه ( السكرتير القضائي ) . ورئيساً لكل من مصالح المساحـة وسكة الحديد والتلغراف والبوسطة والوابورات والمخازن والمعارف والسجون والغابات وصيد الحيوانات.وهذه هي مصالح الادارة المركزية وأسماء رؤسائها الحاليين ١٩٠٢ بجرَّدين عن الألقاب إلا الألقاب المسكرية :

و الفريق السر ف. رجينله ونجت باشا السردار، اللواء ف. ج. ناسون باشا الشريف البكبائي ث. جيس البكباشي ا. س. باركر الميرالاي ا. ا. برنارد بك القائمقام و. س. ر. ماي بك المستر و. درمندهای المستر ا. بونهام كارتر المستراج. ف: كارشو المستر ويسي ستاري الشريف اللواء ح. تلبوت باشا القائمقام ث. و. جوين بك الميرالاي ج. ب. مكولي بك القائمةام ا. ك. مدونتر بك البكباشي.م. ا. م. سوربي د س.ف. نبو كومب\* البكباشي ب. ث. لورد القائمةام ج. س. لِدل بك

حاكم السودان العام السكرتير الملكي مساعد السكرتير الملكي السكرتير المالي مساعد السكرتير المالي مفتش في المالية السكرتير القضائي قاض مدني **)** مدىر المساحة مساعده مدير السكة الحديد مساعدوه:

البكباشي و. ا. لونجفيلا . \* مدىر التلغراف والبوسطه البكباشي ا. ج. ميرك الصاغ و. ا. دال القائقام ا. ا. بوند بك الميرالاي و. ه. دريج بك البكباشي م. كوتس المستر جيمس كري المستر ا. س. بتار

مساعدمد يرالتلغراف والبوسطة ملاحظ التلغراف والبوسطة مدير الوابورات والمراكب مراقب المخازن مساعده مدير المعارف مدير الأحراش والغابات

المديريات : وجمل في كل مديرية مديراً عسكريا انكليزيا ومفتشا او اكثر من الانكليز العسكرية او الملكية ومأمورين من الضباط المصريين الاكفاء وقضاة وكتاباً وضابطة من المصريين. وهؤلاء هم المديرون والمحافظون الحاليون في السودان :

القائقام هايس سدلر بك اللواء جاكسون باشا الميرالاي مكترك بك الميرالاي ستانتون بك الميرالاي بلوت بك الميرالاي جورنج بك القائمقام ماثيوس بك اللواء هنري باشا اللواء ماهون باشا اللواء ماهون باشا اللواء ماهون باشا اللواء ساركس باشا

محافظ حلفا مدیر دنقله مدیر الحرطوم مدیر الجزیرة مدیر سنار محافظ فاشوده مدیر کسلا محافظ سواکن مدیر کردوفان قومندان قوة احتلال مجر الغزال

مفتش السودان العام ، وجمل على المفتشين الملكيين والعسكريين مفتشاً عسكريا عاماً وهو السر رودلف سلاطين باشا الشهير .

وكلهم من خيرة الرجال المشهود لهم بحسن الإدارة وحب العدل والحرية.

وقد وفقوا الى نخبة من الموظفين المصريين والسوريين الذين خدموا الجيش في السلم والحرب قبـــل انتقالهم الى حكومة السودان خدمات جليلة أخص بالذكر منهم:

و سميد بك شقير ،

وشاهين بك جرجس

وطنوس بك شحاده وابراهم افندي ديتري وروفائيل افندي خليل وامين افندي حداد وفرج افتدي شحادة وولم افندي زلزل

مدىر حسابات السودان (حامل المتايزة) سكرتير عربي سعادة افندم السردار وحاكم السودان المام

كبير موظفي ادارة المحابرات في الخرطوم كرتير عربي مفتش السودان العام باشكاتب مراقب الخازن في الخرطوم

و مديرية الخرطوم

د مديرية سنار

و مدرية دنقلة

ومنهم : حسين بك رفعت ، ونخله افندي تادرس؛ وواصف افندي جرجس، وسليم افندي شميل من موظفي السكرتير المالي ، واحمد افندي توفيق من موظفي وكالة حكومة السودان بمصر .

ومن موظفي الادارة المركزية الذين دخلوا الحدمة حديثًا فامتازوا فيها : قاضى قضاة السودان

مفتش الحاكم الشرعية في السودان سكرتير مدير المعارف في الخرطوم سكرتير السكرتير القضائي في الخرطوم باشكاتب مصلحتي البوسطة والتلغراف باشكاتب مدرية حلفا سكرتير مدير السكة الحديد السودانية باشمفتش سكة الحديد من موظفي المخابرات

الشيخ محمد شاكر والشيخ محمد هارون واحد افندي هدايت ونسيب افندي فيليبيدس ويمقوب افندي بلاتنر ونسيب افندي بدر ونجيب افندي كاتبة وسلم افندي مشعلاني وصموئيل افندي عطيه



الكونت كليخن

وكالة حكومة السودان ؛ هذا وقد جعل لحكومة السودان في مصر وكالة عامة ولج ادارتها الى حضرة الامير الخطير صاحب الشرف الباذخ والمجد الآثيل الكولونيل الكونت جلايخن من سلالة العائلة الملوكية الانكليزية . وقد ولجه معها ادارة المحابرات في مصر والسودان وعين لمساعدته ضابطين من أجسل الضباط الانكليز علما وأعلام شأناً وهما :

الكبتن ه. ه. س. مورانت في مخابرات الجرطوم والكبتن ه. ف. س. امري في مخابرات مصر

الجيش المصري ؛ هذا وقد نظم الجيش المصري ووزعه على مصر والسودان حسبا اقتضته حالة البلادين فجعل مركز رئاسته مصر القاهرة وقسم البلادين الى أقسام عسكرية جمل في كل قسم منها حامية او اكثر وجعل في مديئة الخرطوم حامية من العساكر الانكليزية ايضاً وهذه هي الاقسام : المحروسة وحلفا ودنقلة وبربر والخرطوم وسنار وكسلا وسواكن وكردوفان .

وأما أقسام الجيشنفسه ومصالحه ورؤداؤه في الوقت الحاضر فكما يأتي:

#### الحضرة الفخيمة الخديوية :

الفريق احمد باشا زكي النوا يوسف باشا ضيا الميرالاي حسين بك محرم القائمقام السيد بك ماجد و حسن بك صادق الميرالاي حسين بك رمزي القائمقام محمد بك ياور

سر یاور الحضرة الفخیمة الخدیویة یاور اول خدیوي یاور خدیوي

**>** 

. .

رئيس أركان حرب المعية السنية اركان حرب

قومندان الحرس الخديري والموسيقى الخديوية الميرالاي ابراهيم بك رفعت .

نظارة الحربية ،

محمد باشا المباني الصاغقول اغاسي محمد افندي خسرو اللوا السعر ادوارد زهراب باشا عطوفتاو ناظر الحربية ياور سعادة وكيل الحربية

أركان حرب رئاسة الجيش السردار « الفريق السير ف. رجيئلد ونجت باشا . حاكم السودان العام »

البكباشي ر. ا. ماركها اليوزباشي حسين افندي وهبي اليوزباشي امين افندي هيمن الميرالاي اللورد ا. ه. سسل بك اللوا ش. فرغوسن باشا

اللوا محمد باشا زهري الميرالاي ج. ج. أسر بك القائمةام ج. ك. وطسن بك د ب. ر. فيبس بك

و ل. ا. فاترم . ستاك باك القائمة احد بك زكي

البكياشيو. ا. بيلي. وهوايضاالسكرتير الحناص لحاكم السودان العام د ا. س. جاكسون ياوران

كاتم أسرار حربية ادجوتانت جنرال

مساعدوا ادجوتانت جنرال

نراب مساعدي ادجوتانت جنرال

#### أورط الجيش : ٠

الميرالاي و. ه. برسي بك قومندان السوارى الميرالاي م. بيك بك قومندان ومدبر الطويجية القائمقام أ. ب. ولكنسون بك و المحانة و الاورطة الاولى د ج. ت، بيكوك بك و ب. ر. وود بك الثانية د ه. روس جونسون بك राधी । د ك. توريري بك د الرابعة و محمد بك عاطف و الخامسة و ابراهم بك صبري السادسة د عمد بك رأفت السايعة و عبود بك حسى الثامنة ا. س. هربرت بك التاسعة س. ج. هوكر بك د العاشرة د. ه. د. بآلم بك و الحادية عشرة ا. ا. ديكنسن بك الثانية عشرة ا، ب ستركلند بك الثالثة عشرة السير ه. ب. هل بارونت بك الخامسة عشرة الميرالاي ه. ف. ريفنسكرونت بك السادسة عشرة

## مصالح الجيش ٠

السكرتير المالي مساعد السكرتير المالي حكيمباشي الجيش أقدم أطباء الجيش

القائمقام ب، ج. الجود بك البكباشي ث. س. ه. ويموث الميرالاي ر. ه. بنتون بك « سلم بك موصلي

حكيمياني ببطري الجيم مدير الأشفال والمهات مدبر التميينات ناظر المدرسة الحريبة قومندان المدرسة الحربية القرعة المسكرية

رئيس المجلس العسكري المستديم

قومندان شبه جزيرة سينا

الميرالاي ج. ر. جرفث بك سور ل. ب. فرند بك د ك. ا. ج. بلنت بك أللواء اسماعيل باشا سرهنك الميرالاي ر. ج. متشت بك الميرالاي ابرهم بك فتحي قومنـــدانـــ الأورطة السابعة سابقاً الميرالاي عبد الغني بك فؤاد قومندان الاورطة الثامنة سابقا

القائمقام حامد بك مختار اركان حرب الطويجنة سابقا

بوقائع الثورة المهدية والفتح الاخير على مــا سيجيء . وفيه نحو ٤٠٠ موظف ملكي امتاز فريق منهم بالحدَّم الجليلة في السلم والحرب أخص بالذكر . كرتير عربي سعادة السردار ناظر إدارة السكرتير المالي مكرتار عطوفة ناظر الحربية رئيس قلم في مكتب الادجوانت جنرال وكيل قلم في مكتب سكرتير مالي الحربية باشكانب إدارة التسينات باشكاتب قسم رابع فيمكتب الادجوتانت

وكيل قلم في إدارة المهات

مكرتبر حكيمياش الجيش

ناظر ورش الحربية بالقلمة

« ملحم بك شكور » مارك بك بيالوبس عبدالله بك عازورى سلیان بك تاصیف سيزار بك روزنسوايك يرمف بك حسب الله حسن بك فخري اعمد بك مصطفى عبد العال افندي حلي جورج افندي مشعلاني

قوانين حكومة السودان : ثم وجَّه المتامة الى القضاء وسنَّ القوانين فعيَّن لكل مديرية قاضيًا عامًا

ومجموع الجيش آلآن ٧٦٣ ضابطاً و ١٧٦٠٩ جنود اشتهر ڪثيرون منهم

شرعياً وعين الشيخ محمد شاكر من متخرجي الازهر النسابغين قاضياً لقضاة السودان والشيخ محمد هارون من نوابخ الازهر ايضاً مفتشاً عاماً للمحاكم الشرعية والشيخ الطيب الهاشمي مفتياً للسودان وأمرهم بأن يحكوا في المسائل الشرعية بما يقضي به الشرع الشريف . وشرع في سن القوانين المدنية والجنائية والتجارية الملائمة لحال البلاد مستعيناً بسكرتيره القضائي الأصولي المستر بونهام كارتر فتم من القوانين الى الآن ما يأتي :

قانون حجج الاراضي سنة ١٨٩٩ م

- د ضرائب الاراضي سنة ۱۸۹۹
   وينابر سنة ۱۹۰۱
- و عوائد الصمغ والريش والعاج واللاستيك سنة ١٨٩٩ و١٩٠١
- حل الاسلحة النارية سنة ١٨٩٩
- د رخصالمشروبات الروحية ١٨٩٩
  - عوائد الأملاك سنة ١٨٩٩
  - و عوائد الأبنية سنة ١٨٩٩
  - د عوائد المراكب سنة ١٨٩٩
- و رخص الدلا لين و الدو ارين ١٨٩٩

القانونالعام لوادى حلفا وسواكن ١٨٩٩

قانون رخصالبحث عن المعادن ١٨٩٩

- العقوبات السودائي اوكتوبر سنة
   ۱۸۹۹ وفبرابر سنة
- السودان المدني ابريلسنة ١٩٠٠
   وفبراير سنة ١٩٠١

قانون وقساية الحيوانات البرية ويلغي

قانونین صدرا قبسله سنة ۱۹۰۰ و ۱۹۰۱

قانون الممدّيات العمومية سنة ١٩٠٠ ويلفي قانون سنة ١٨٩٩

راضي مدن الخرطوم وبربر
 ودنقله سنة ۱۹۰۱ ویلفي قانون
 سنة ۱۸۹۹

مشروع القانون المتعلق بتنفيذ الأحكام المصرية في السودان سنة ١٩٠١

قانون الجزية (علىالقبائل) سنة ١٩٠١

ر عوائدالحيوانات سنة ١٠٩١ ويلغي

قانون عوائد القطعان سنة ١٨٩٩ الاحراش والغايات سنة ١٩٠١

و القضاة المدنيين سنة ١٩٠١

« تلافى الطاعون البقرى سنة ١٩٠١

د الجالس البلدية في السودان ١٩٠١

د البضائم المربة الى السودان١٩٠١

المحاكم الشرعية السودانية ١٩٠٢

وقد عرضت هذه القوانين كلها على جناب الفيكونت كرومر وكيل دولة بريطانيا العظمى وقنصلها الجنرال في مصر وعلى مجلس نظار الجنساب العسالي الحذيري بموجب الرفاق العام المار ذكره فصدقوها ونشرت تباعاً في الغازيته السودانية. فأصبحت قوانين نافذة مرعية الاجراء يتولى تنفيذها قضاة عسكريون وملكيون من الانكليز والمصريين . وهناك لجنسة من العلماء برئاسة الشيخ عمد البدوي عينها الحاكم العام النظر فيا يعرض عليها من المسائل الاجتاعية الأهلية .

## المدارس الاميرية في السودان :

المدارس الاميرية القديمة؛ اهتمت الحكومة المصرية مدة الفتح الاول بنشر الممارف في السودان فأنشأت مدرسة ابتدائية في الخرطوم برئاسة رفاعة بك وذلك في ايام عبد اللطيف باشا فدامت الى ان قامت الثورة المهدية فتعطلت وأمر المهدي فأقفلت مدارس العلم كلها وأحرقت جميع الكتب إلا القرآن وجمع خليفته التعايشي العلماء في ام درمان فعظر عليهم تدريس العلم فلم يبق في السودان إلا خاوات القرآن ، وكان في الخرطوم مطبعة حجر الحكومة في الستخدمها المهدي لطبع مناشيره ثم استخدمها خليفته من بعده لهذه الناية وبقبت حق استرجعتها الحكومة بفتح ام درمان .

كلية غوردون ، ولما عاد اللورد كتشار اوف خرطوم من الفتح الآخير الى بلاد الانكليز اقترح على قومه انشاء مدرسة كلية في الخرطوم باسم غوردون تعليم فيها العلوم والله العربية تخليداً لذكر غوردون في السودان وفتح اكتتاباً لجمع المال اللازم لبناء المدرسة والقيام بنفقاتها فتلقى الشعب الانكليزي هذا الاقتراح بجزيب الارتياح وأقبلوا على الاكتتاب فيه من جميع اطراف المالك البريطانية من انكلترا واوستراليا وكندا ونيوزيلند ورأس الرجا الصالح ومصر والهند فجمع الى الآن ١٢٣ الف جنيه ونيف، واقترح اللورد كرومران أيقرن اسم الكولونيل ستيورت باسم غوردون لأنه رفيقه في حصار الخرطوم

وذلك بأن يجعل في المدرسة . تلمذة خاصة باسم ستيورت فأجيب اقتراحه وجمع الى الآن ٥٠٠ جنيه لهذه الغاية . وقد وضع الحجر الاساسي لكلية غوردون في ٥ يناير سنة ١٨٩٩ باحتفال باهر حضره اللورد كتشنر وجهور كر من أعيان السودان رئاسه اللورد كرومر فصر عبداً المدرسة فقال وستكون هنده المدرسة مدرسة عمومية اصلاحية غير مختصة بطائفة دون اخرى ويكون التدريس فيها على قدر الامكان باللغة العربية ٤ . والمدرسة وتقدر نفقات بنائها وفرشها بنحو ٣٠ الف جنيه . وقد أهدي اليها معمل كياوي ومرصد فلكي وأدوات فاخرة متنوعة لتعليم الصنائع اليدوية . هذا وقد ألف لها لجنة من كبار الانكليز وأعيانهم لادارة شؤونها العامة ومراقبة حساباتها وه :

الشريف اللورد كتشئر اوف خرطوم الفريق السر رجينلد ونجت باشا حاكم السودان العام المستر اوغسطوس بريفوست مدير البنك الانكليزي الشريف اللورد كرومر الشريف اللورد روتشيلا

الشريف اللورد هلندون الشريف اللورد فلستوك السر ارنست كسل المستر هغ كولن سمث المستر هنريت، نرتون مستشار شرف المستر جيرار فان ده لند وابنه مراقبا شرف للحسابات

المدارس الاميرية الجديدة ، ولما تولى الفريق السير رجينك ونجت باشا منصة الأحكام في السودان سنة ١٨٩٩ وجه الكثير من عنايت الى المعارف فعين المستر جيمس كري من فضلاء الانكليز مديراً عاماً للمعارف في السودان. ورئيساً لكلية غوردون فشرع في الأعمال بما يمهد فيه من الدربة والنشاط فاتم في سنتين ما لم يكن يؤمل إتمامه في عدة سنين وأنشاً عدة مدارس منها اعدادية لمدرسة غوردون ومنها لحساب حكومة السودان وهي هذه :

مدرسة ابتدائية في الخرطوم وهي اعدادية لمدرسة غوردون وفيها ١٠٠ تلميذ.

- ابتدائیة فی ام درمان وفیها ۲۰۰ تلید .
- في ام درمان للملين المراد تمرينهم على التعليم وفيها ١٤ تلميذاً .
- صناعیة فی ام درمان اعدادیة لمدرسة غوردون فیها ٦٠ تلمیذا .
- مدرسة ابتدائية في حلفا فيها ٨٠ تلميذاً. ومدرسة ابتدائية في سواكن فيها ٥٠ تلميذاً .
  - وطنية في دنقلة . ومدرسة وطنية في بربر .

اما مدرستا حلفا وسواكن فقد أنشأتها نظارة الممارف المصرية في زمن الثورة المهدية وانتقلتا الى ادارة معارف السودان في بدء هذه السنة . وستنشأ الحكومة مدارس وطنية في كسلا والقضارف والابيض وفاشوده وغيرها من المدن الكبيرة اذ النية منعقدة على تعميم المعارف في السودان كله لتنوير أذهان الشبان في مبادىء العلوم والصنائع واعدادهم الى وظائف الحكومة الابتدائية.

وفي ام درمان والخرطوم غير المدارس الاميرية : مدرسة صبيان وبنسات للأقباط . ومدرسة صبيان وبنات للمرسلين النمساويين . ومدرسة صبيان للانجيليين الامريكان .

#### وابورات السودان ،

في السودان الآن عشرون وابوراً بعضها من عهد الفتح الاول وبعضها 'بني في الحرطوم في أثناء الحصار سنة ١٨٨٥ والباقيجد في الحمالنيلية سنة ١٨٨٥ والفتح الاخير سنة ١٨٩٦ – ١٨٩٨. وهي من حيث بناؤها ومحولها وسرعتها على أنواع :

١ - د السلطان ٤ والملك ٤ والشيخ ٤ وهي مدرعات قوية بنيت في أثناء
 الحلة على الحرطوم سنة ١٨٩٨ . ومتوسط سيرها نحو ستة أميسال في الساعة
 وتعوم على قدمين من الماء .

٢ ــ و الظافر ، والناصر ، والفاتح ، وهي المدرعات التي. بنيت في أثناء
 الحلة على دنقلة سنة ١٨٩٦ ومتوسط سيرها عشرة أميال في الساعة .

٣ - • طباي، والحفير، وابر طليح، والمتمة ، وهي على شكل وابورات
 الذيح الثاني إلا انها أصغر حجماً وتشير ٨ اميال في الساعة وهي من عهد الحلة
 الناسة .

إ - ( دال ) وخيبر ) وعكمة ) وعمارة ، وهي من النوع الثالث إلا انها
 أصغر حجمًا واقل سرعة .

و حدو الجديد، وهي وابور صغير 'بني بعد الفتح الاخير وسرعته ٦ أميال
 في السناعة .

٣ - « بوردين ، والصافية » وهمما من الطرز القديم جداً من عهد الفتح
 الاول وسرعتها نحو ٣ اميال في الساعة .

γ – وألفن ، والطاهرة ، والتوفيقية » وهي وابوارات صغيرة . أما الطاهرة فقد بناه غوردون في حصار الخرطوم وسماه الزبير فركب فيه المتمهدي بعد فتح المدينة وسماه الطاهرة . وأما التوفيقية فمن عهد الفتح الاول أخده الى الخرطوم عبد الحليم باشا عند ذهابه الى السودان سنة ١٢٧١ ه. واما ألفن فانه من وابورات الفتح الاول ولكنه رمم بعد الفتح الاخير .

هــــذا ومن الوابورات المشهورة التي دخلت في الفتح الاول فتعطلت أو غرقت :

« تل حوين » غرق في شلال السباوكة مع السر تشارلس ولسن في أثناء الحلة النبلية .

ووشبين ، والمسلمية، تعطلا في عهد الدراريش لقدمها وعدم الاعتناء بها.

و وامبابة ، غرق في شلال السبلوكة قبل ظهور المتمهدي بقليل .

و المنصورة ، أرسله غوردون مع نصحي باشا لملاقـــاة الانكليز الآتين
 لانقاذه من حصار الخرطوم فغرق في المسكتاب شمالي شندي .

و والفاشر ، وسماه الدراويش المنصورة غرق ممهم في السد" .

و والاسماعيلية ، غرق معهم في خور شمبات قبل فتح ام درمان بثلاثة أيام.
 و ونيائزة ، غرق في بحر الجبل في أثناء الثورة المهدية .

و والحديري ، وهو وابور صغير غرق في مجيرة البرت نيازة في أثناء
 الثورة المهدية .

و والجيزة ، دخل في الحملة النيلية فغرق في شلال تنجور .

ومن الوابورات التي بنيت في الخرطوم من الحصار فتعطلت أو غرقت . وعباس، غرق مع ستيورت باشا في ود قمر وهو يحاول الوصول الى مصر في أثناء حصار الحرطوم .

« وحسن زهران » أو الحسنية غرقه الدراويش بقنابلهم أثناه محاصرتهم الخرطوم .

و ومحمد علي ، وقد على سمى كاكاو بالنسبة الى صوته غرق مع الدراويش في السد"

هذا والحكومة السودانية ساعية الآن في زيادة عدد الوابوات وتوسيع نطاق الملاحة في النيل ما امكن . ولها في ام درمان ورشة عظيمة لبنساء الوابورات والمراكب واصلاح ما تعطل منها وعندها عدا الوابورات المار ذكرها عدة نقورة وقياسات ومراكب . وقد اصبحت مصلحة الوابورات والمواكب في السودان بهمة مديرها الحاذق القائمقام بوند بك من أهم المصالح وأفضلها انتظاماً فانه أصلح شؤونها ورتب أعمالها ووزع الوابورات بين الشلال الاول والثاني وبعضها في دنقلة بين الشلال الشالت والرابع والبساق في الخرطوم للاشتغال في النيلين الابيض والازرق وهو يستخدمها لنقل الركاب والبوسطة وشحن البضائع والمهات .

و في عهدته ايضًا وابور « مخبر » في البحر الآحمر بين السويس وسواكن .

## سكة الحديد في السودان :

ان صعوبات النقل وأخطاره براً وبجراً كما بيّناها في الفصل السابق حملت

الحكومة المصرية منذ الفتح الاول على الاهتام بإنشاء سكة حديدية الى داخل السودان لتسهيل طرق المواصلات بينها وبين مصر وإنماء تجارتها . وكان اول من اهتم في ذلك المفقور له سعيد باشا ولكنه ما درس المشروع حتى عدل عنه لكثرة نفقائه . واهتم بذلك بعسده اسماعيل باشا وأرسل المهندسين فرادوا البلاد من اسوان الى الخرطوم سنة ١٨٦٥ ثم في سنة ١٨٧١ أرسل مهندسين تخرين قدرسوا الطريق من حلفا الى شندي فالخرطوم ولكن لم تنتج هسله الاهتامات كلها الا سكة حديد من اسوان الى قدم الشلال الاول سنة ١٨٧٤ طولها ٩ اميال ، وسكة حديد اخرى من حلفا الى سرس طولها ٣٣ ميلا ،

هذا وفي أثناء الحلة النيلية مد الجيش الانكليزي خط حلف وسرس الى عكاشة فخرّبه الدراويش بعـــد إخلاء السودات وبقي طريق الصحراء هو المعول عليه .

وكانت الحربية المصرية قد باشرت مد خط حديدي من كورسكو الى المرات سنة ١٨٩٥ وذلك قبل تصميم الحكومة على استرجاع السودان فلما صمت على استرجاعه أوقفت العمل في هذه الجهة وشرع الجيش في مد خط من سرس جنوباً الى الكرمة فأتمه في سنة ١٨٩٧ وكان طوله ٢٠٣ اميال وهذه هي عطاته الرئيسية : حلفا ، سرس ، عكاشة ، كوشه ، ابي صاري ، دلتو ، الكرمة .

وقبل أن يتم هذا الخط بدأ الجيش بمد خط حديدي يخترق الصحراء من حلف الى الا إلى حدثم مده على محاذاة النيل الى الا تبره فبني عليه جسراً من حديد على يد شركة امريكية كان افتتاحه في ٢٦ اوغسطوس سنة ١٨٩٩ ، ثم مد الخط جنوباً فوصل الخرطوم في ١ يناير سنة ١٩٠٠ وكان طوله ٥٧٥ ميلا وهذه هي محطاته الرئيسية : حلفا ، نمرة ٣ ، ابر حمد ، العبيدية ، بربر ، الا تبره ، الدامر ، الذيداب ، الكبوشية ، شندي ، ود رملي ، الحلفانة

هذا وكان خط سكة الحديد من اسيوط الى اسوان قد تم عبل ذلك بقليل

فأصبحت سكة الحديد ممتدة من الاسكندرية الى الخرطوم بلا فاصل الا بين اسوان وحلفا. وقد صمت حكومة السودان الحاضرة على إنشاء خط حديدي من بربر الى سواكن وستشرع فيه قريباً. وهي تفكر الآن في إنشاء خط بين الدويم والأبيتض وخط بين الخرطوم والقضارف عن طريق ابي حراز ، وقد ولتجت إدارة السكك الحديدية كلها الى رجلها الهام القائمقام مكولي بك وأعوانه الاكفاء والأمل بالنجاح على يدهم وطيد ،

#### تلفراف السودان ،

مد"ت خطوط التلفراف في السودان المصري في الفتح الاول كا يأتي:

١ - مصر ، دنقلة ، بربر ، الخرطوم ، ابو قراد ، الأبيت ، مصو ع

١ - الخرطوم ، ابو قراد ، الأبيت ، مصو ع

١ - كسلا ، قوز رجب ، بربر ، بربر عوز ، السلمية ، الخرطوم ، ابو حراز ، السلمية ، التحوي ، دوكه ، القلابات ، المسلمية ، التحو ، و كا ، القلابات ، المسلمية ، التحو ، و كا ، القلابات ، المسلمية ، التحو ، و كا ، القلابات ، المسلمية ، التحو ، و كا ، القلابات ، المسلمية ، التحو ، و كا ، القلابات ، المسلمية ، التحو ، و كا ، القلابات ، المسلمية ، التحو ، و كا ، القلابات ، المسلمية ، التحو ، و كا ، القلابات ، المسلمية ، التحو ، و كا ، القلابات ، المسلمية ، التحو ، و كا ، القلابات ، المسلمية ، التحو ، و كا ، القلابات ، المسلمية ، التحو ، و كا ، القلابات ، المسلمية ، التحو ، و كا ، القلابات ، المسلمية ، التحو ، و كا ، القلابات ، المسلمية ، التحو ، و كا ، و كا ، التحو ، و كا ، التحو ، و كا ، التحو ، و كا ، و كا ، التحو ، و كا ،

ومركزها العام الخرطوم . فعطلت الثورة المهدية هذه الخطوط كلها ولم يبق إلا خط أقامه التعايشي بين ام درمان والخرطوم كا مر" .

ثم لما 'بدىء باسترجاع السودان بوشر مد تلغراف مع الحلة وكان كلسا تقدمت الحسلة يتقدم معها حتى وصل الى الخرطوم بعد فتحها بقليل ثم مد جنوباً على النيل الابيض الى الدويم فالرنتى ومن الدويم الى الأبيض ومد على النيل الازرق الى الرصيرص وسيمت على النيل الإزرق الى فامكه وعلى النيل الابيض الى آخر حدود السودان .

### وهذه هي خطوط التلغراف التي مدَّت الى الآن :

القضارف ، ود مدني ، ستار ، ود مدني ، ستار ، ستجه ، الرصيرس ، صحبه ، الرسيرس ، الابيش ، الابيش ، الدويم ، الابيش ، سنار ، قوز ابو جمعه ( بطريتي المزيرة ) الرنق

ومركزها العام الحرطوم والاساس حلفا .

#### بريد السودان ه

كان في السودان مدة الفتح الاول بريد منظم يحمل على الهجن ومركره. الخرطوم فيرسل مرة في الاسبوع الى مصر وجميع المديريات. وكان له في كل طربق محطات معلومة لراحة الهجن او ابدالها .

وعلى نحو ذلك كان نظام البريد في زمن الدراويش وكان التمايشي يهتم. كثيراً بسرعته وانتظام سيره وقد انتقى جماعة من أمنائه الأخصاء فجعلهم رسلا للبريد بينه وبين أمرائه في الجهات وكان يقاص من يتمرّض لهم بسوء أو يعوقهم عن الميماد بقطع يده ورجله من خلاف ولكنه حصر البريد في نفسه فلم يجمل للرعية فيه أقل نصيب .

أما الحكومة الحاضرة فقد نظشت للبريد مصلحة عامة تحاكي في انتظامها بُرُد اوربا وجعلت مركزها العام الحلفاية ثم الحرطوم وفتحت له مكاتب في جميع العواصم والمدن الشهيرة وهي الآن هكذا :

على النيل الكبير ، : حلفا ، سرس ، كوشه ، دلقو ، الكرمة ، دنقلة ، الدبة ، كورتي ، ابر حمد ، بربر ، الدامر ، شندي .

« وعلى النيل الازرق » : الخرطوم، رفاعه، ود مدني ، سنار، كركوج، سنجه ، الرصيرس .

« وعلى النيل الابيض » : ام درمان ، القطينة ، الدويم ، قوز ابو جمعه ، الكوره ، الرنق ، فاشوده ، اسبت .

و في السودان الشرقي ، : سواكن ، طوكر ، كسلا ، قوز رجب على
 الاتبره .

« وفي السودان الغربي » : الابيّض ، بارة .

وأكثر هذه المكاتب تقبل الأجوبة والرزم والدرام مسجلة الى أية جهسة في السودان وخارجه بل المكاتب التي في المواصم تقبل الدرام وترسلها حوالات تلفرافية .

و يحمل البريد الآن على الوابورات في جميع بلاد النيسل وأما في المودان الشرقي والغربي فلا يزال يحمل على الهجن الى ان يتم ما عقدت النية عليه من انشاء خطوط السكك الحديدية في جميع أنحاء السودان . ويحمل البريد بين سواكن والسويس في وابورات الشركة الخديرية مرة في كل اسبوعين كاكلن قبل الفتح .

وقد اتخلت هـذه المصلحة في بـده الفتح طوابع البريد المصرية مبصوماً عليها كلمـة « السودان » فاستعملتها الى اول مارس سنة ١٨٩٨ ثم أبدلتها بأوراق خاصة أكبر منها وعليها صورة هجان راكباً هجيناً في الصحراء ، على ان في النية ابدالها بصورة أخرى ألطف منها .

هند وقد جعلت الحكومة السودانية مصلحتي التلغراف والبريد مصلحة واحدة وولجتها الى رجلها الهام القائمة الدل بك الذي لا يزال يدأب في تحسينها وتوسيع نطاقها الى الحد القصود .

#### مالية السودان :

أما مالية السودان فلا تزال تشكو العجز ومالية مصر تتحمله حق يقوى السودان على سده . على ان السودان لم يكن في عصر من عصور التاريخ قادراً على القيام بأود حكومة منظمة مرتقية مثل الحكومة الحاضرة وربا كان. عصر المهدية الأخير أشام عصر مر عليه فجر عه كؤوس المظالم وأثقل كاهله بأرزاء الحروب فاستنزف منابع ثروته وأودى بنحو ثلثي أهله وصير أراضيه قفاراً ودياره بلاقع , وعلى هذه الحالة المشومة والأزمة المحزبة دخلت الحكومة الحاضرة . لذلك كان أهم ما وجه اليه الحاكم العام اهتامه اصلاح حالة البلاد العمومية بتقليل ضرائبها وتكثير منابع ثروتها وتوطيد أركان العدل والأمن في جميع أنحائها حتى اذا ما نهضت من عسرها المالي واصبحت كفؤاً للقيام بأود حكومتها تدر جها في معارج التقدم والنجاح الى الحد المستطاع .

وهذه هي غاية جميع رجاله ورؤساء مصالحه وعلى الخصوص سكرتيره المالي الهام د الميرالاي برنارد بك ، الذي يشاطره المسؤولية في ماليتها ويدأب

الليلوالنهار في تمديل دخلها وخرجها حتى لا ينفق درهما إلا كان إنفاقه لازماً مفيداً ولا يفوت درهم كان من الممكن اقتصاده او اكتسابه إلا اقتصده أو اكتسبه .

وقد وفتى الى رجال أكفاء أولى دربة وذكاء يقاسمونه السعي وراء هذه الغاية الجيلة وفي مقدمتهم مساعده الشهم النبيـــل و القائمةام ماي بك ، والحاذق النشيط والمستر درموندهاي، نجل السياسي المحنك المستر درمنودهاي قنصل انكلترا الجنرال في سوريا الذي تمرّن على التجارة النظرية والعملية في أشهر بيوت مرسيليا التجارية ثم دخلا قنصلاتو انكلترا فيها فعين نائب قنصل وتدرب على الاشغال السياسية والادارية .

وعنده الشاب الاديب المتوقد الذهن الذي الفؤاد و سعيد بك شقير ، من نوابغ المدرسة إلكلية السورية في بيروت ومن أفراد اللبنانيين المعدودين في مصر وقد مارس الأشفال المالية والادارية في سواكن حيث قضى تسع سنين متوالية سكرتيراً للمحافظة أظهر فيها من الدربة والنشاط وحسن الادارة ما استوجب أجمل الثناء من جميع المحافظين الذين حكوا سواكن في عهده . لذلك لما أرادت حكومة السودان تشكيل قلم الحسابات لماليتها لم تر بداً من من نقله من سواكن وإلقاء عهدة القلم اليه فأظهر فيه من التفنن والبراعة والهمة ماكان يؤمل منه وأزيد وقد رقي الى رتبة المتايز ولقب و بمدير حسابات السودان ». وبذلك كله تمكنالسكرتير المالي على حداثة عهد الفتح واضطراب أحوال الدخل والخرج من عمل ميزانية تضاهي في نظامها وترتيبها ميزانيسة مصر . وهاك خلاصتها غن سنة ١٩٥١ كا نشرت بالأمس :

|           | 1. 1    |
|-----------|---------|
| جنيه مصري | مليم    |
| ١٧٨٦٠     | 177     |
| 4 3 V A   | 4.4     |
| • ٧٧٩     | 78.     |
| 14704     | • • • • |
| 1411      | 1.4     |
| 1141      | • • •   |
| 1.444     | Y       |
| •14•      | •••     |
| ۸٦٠       | 441     |
| *1£4Y     | 4       |
| 19874     | 411     |
| ¥44•      | 444     |
| 1111      | • • •   |
| 1.116     |         |
| 44467     | 101     |
| £ • • • • | 4       |
| 441       | 7.7     |
|           | 444     |
| 111       | 444     |
| 7.41      | 444     |
| ****      |         |
| FA73      | 1.1     |
| 1.147     | 414     |
| FA 4 A    | 477     |
| 1.411     | 78.     |
| 111       |         |
| 3777 • 3  | 380     |
| 71011     | 1 £ Y   |
| 74 1773   | YEY     |

| ( 2  | المصروفات ( الخرج                       |
|------|-----------------------------------------|
|      | المصلحة الملكية                         |
|      | الصلحة المالية                          |
|      | الملحة القضائية                         |
|      | قلم مراقب المحازن                       |
| :    | مصلحة المارف العمومية                   |
| 7    | مصلحة الفابات والاحرآش                  |
|      | السجون                                  |
|      | الاسبتاليات                             |
|      | مصلحة وقاية الحيوانات البرية            |
| ی    | المديريات ( مراكزُ الرئاسة ) وااأموريار |
|      | البوليس                                 |
|      | الوابورات والمراكب                      |
|      | الجارك                                  |
|      | تميينات وعلائق                          |
|      | الاشغال العمومية في الحرطوم والمديريات  |
|      | بدل سفرية ونقلبات ومعاشات ومكافيان      |
|      | مصروقات الجوامع                         |
|      | مصروقات صحية وملاقاة وباء المواشي       |
|      | مصروفات لجان الاراض                     |
|      | مصروقات المطبمة الاميرية                |
|      | مصروقات مصلحة المساحة                   |
| مراء | مصروفات اسرى الدراويش ونقط الصه         |
|      | مصروفات تارية وسرية ومهاجرين            |
|      | البوستة                                 |
|      | التلفر افات                             |
|      | السكة الحديد                            |
|      |                                         |

المجموع العمومي بأمر الحاكم العام الامضار ا

زيادة في الإيرادات عن الرارد بالميزانية

الامضاءُ ١. ١. برنارد -- ميرالاي

مصر في ۲۱ ابريل سنة ۱۹۰۳

|            | جنيه مصري                               | مليم        |
|------------|-----------------------------------------|-------------|
|            | VAYAY                                   | 174         |
|            | 3047/                                   | • ٧ •       |
|            | ***                                     | 747         |
|            | 144                                     | 144         |
|            | 7841                                    | 111         |
|            | •175                                    | •11         |
|            | ****                                    | 3           |
|            | 14.6                                    | 144         |
|            | 111+                                    | • * •       |
|            | ***                                     | 474         |
|            | 21.47                                   | 14.         |
|            | • > > > > > > > > > > > > > > > > > > > | 444         |
|            | 1744                                    | 111         |
|            | 4417                                    | AVI         |
|            | 717                                     | 114         |
|            | 14.4                                    | •••         |
| <u>-</u> * | 7447                                    | • 77        |
|            | • 4 4 4                                 | **1         |
|            | 77.4                                    | 147         |
|            | 377                                     | 777         |
| •          | ٧٠                                      | 4           |
|            | 440                                     | 9.7.4       |
|            | 7 • 7                                   | 294         |
|            | 1751                                    | 117         |
|            | . 10844                                 | **          |
|            | £ 4.4.4                                 | 317         |
|            | ETAE                                    | 444         |
|            | Y • A • A                               | <b>VY</b> • |
| -          | 4644.4                                  | 134         |
|            | 146.60                                  | • • •       |
|            | 40 45.43                                | 134         |

#### الارادات (اللخل)

اموال اطيان عوائد لخبل عزائد ابليّة . عوائد مراكب عوائد حيوانات جزية من القبائل دخوليات الصمغ الماج ( سن الغيل ) الاصناف الاخرى. جارك

بيم املاك وأراض اميرية وخلافها وإبرادات غثلفة

ايرادات الحاكم الشرعية ايراد المعيات

د صيد الأحاك

و ورق التملة

تصاريح المشروبات الروحية والاسلحة النسبارية والدلالة والمتسببين والصيد والبحث عن المادن

عوائد السلخانات والاسواق

رسوم مجالس وتسجيل اراض وغرامات ايرادات الاسبتاليات

ايرادات الوابورات والمراكب الاميرية

ايمارات اطبان الحكومة

ايرادات الحوالات التلغرافية

مستقطم لأجل المعاش

عشور نقدية

مبيع طوابع بوستة ورسوم حوالات

مبييع طرابع تلفراف

سكة الحديد

بحوع الايرادات .اعتاد الحكومة المصرية لسد عجز السودان الجموع العمومي

| ر إيراداتها علىصورة اخرى: | السنة أي سنة ١٩٠١م | مصروفاتهذه | وهاك بيان |
|---------------------------|--------------------|------------|-----------|
|---------------------------|--------------------|------------|-----------|

|           | 1 .   |                       | í          |       |                     |
|-----------|-------|-----------------------|------------|-------|---------------------|
| جنيه مصري | ملع   | الايرادات             | جنيه مصري  | ملع   | المسزوفات           |
|           | • 1   | 1                     | 44.44      | 114   | الخوطوم             |
| 114.1     | 444   | 2.2                   | . 14419    | 18    | 3.3.                |
| 79767     | 46.   | دندلة ٠               | 16.70      | 377   | دنعبة               |
| * * * * * | 144   | سنار ا                | 141.4      | 14    | مناد                |
| • * 1 *   | 144   | کسلا .                | 1178       | 11    | كسلا                |
| 11481     | AAA   | سواكن                 | . 18 . 4.4 | 416   | سواكن               |
| • \ V V   | 144   | اخلفا                 | 1747       | 1.7   | الملا               |
| 4 2 7     | 448   | فاشوده                | 444        | 444   | فاشوده              |
| 111       | ١٧    | كردوفان               | 1414       | 476   | كردوفان             |
| 17774     | 44.   | الادارة المبومية      | 44744      | 141   | الادارة الممرمية    |
| 444.      | 144   | المخازن               | 14704      |       | الخازن              |
| •141      | • 7 7 | البوستة               | A • A 7    | 477   | البوستة             |
| AFV3      | 77    | التلغرافات            | •1478      | V£ .  | التلفرافات          |
| V7.0.0    | 44    | سكة الحديد            | 184        | • • • | سكة الحديد          |
|           |       |                       | 4          | • • • | الاثغال المبرمية    |
| X - Y Z Z | 134   | جملة الايرادأت        | 1777.3     | 198   | جملة المصروقات      |
| 196060    |       | اعتاد الحكومة المصرية | 44014      | 164   | زيادة في الايراد عن |
|           |       | لسد عجز السودان       |            |       | الرارد في المزانية  |
| 70AF73    | 134   | الجموع الممومي        | 40 4 7 7 3 | 134   | الجموع العبومي      |
| •         | •     | •                     | '          | •     | _                   |

بأمر الحاكم العام ( الامضاء ) ١، ١، برنارد - ميرالاي مصر في ٢١ ابريل سنة ٢٠ ١٩٠

### استعار السودان :

هذا والحكومة السودانية الآن باذلة الجهد في استعار السودان وتسهيل طرق الاستيطان لجميع النساس على اختلاف طبقاتهم وأجناسهم وحرفهم . وقد بدأت بالرفق بالسودانيين الذين هجروا البلاد بسبب الثورة فأرجعتهم الى أوطانهم مجانا وأعانتهم على زراعة ارضهم وتعمير بلادهم .

ورفق سمادة السردار وحاكم السودان المسام الجديد برجسال الفتح الاول الذين كانوا في أسر الدراويش من ملكيين وعسكريين وسودانيين ومصريين فسمى لهم لدى الحكومة المصرية فوزعت عليهم ٢٥ ألف جنيه . وأوصى بالبعض الذين امتازوا في الحدمة واشتهروا بالولاء فأجرت لهم معاشات تنقدهم إياها شهرياً مدى الحياة .

ورفق بالموظفين الملكيين فجعل رواتبهم في السودان أرقى منها في مصر بدرجة كاملة فالكاتب في مصر من الدرجة الثانية مثلاً 'ينقد في السودان راتب كاتب من الدرجة الاولى وهكذا . ولم يحرم رجال العسكرية هذا الالتفات بل رقتى أيضاً رواتبهم بنسبة عادلة . وجداد زيادة معلومة سماها ، بدل مناخ ، تمنح في الصيف لمن يخدم في جهات السودان البعيدة كفاشوده وبحر الغزال وكردوفان وكسلا وسنار . وبذلك هون الحدمة في السودان حق صار الكثيرون ولا سيا العزاب يفضاونها على الحدمة في مصر . وقد انتقى العساكر الذين لم تعد القوانين العسكرية تسمح ببقائهم في الجيش فأقطعهم أراضي على النيل الازرق جنوبي سنار وعلى النيل الابيض جنوبي الجبلين وأعطاهم ادوات وتقاوي للزراعة فأسسوا عسدة مستعمرات جميلة وعاشوا فيها بأرغد عيش وأنعم بال .

وأهم ما تعنى به الحكومة الآن تنشيط اهل الزراعة من مصر وغيرها الى الاستيطان في السودان فانها تنقلهم على نفقتها الحاصة وتعطيهم الارض مجانا او بثمن بخس جداً وتساعدهم علىنقل ادواتهم الزراعية مجانا او بأجرة زهيدة وقد تعطيهم التقاوي لزرع الارض في بادىء الرأي . ولكتها انحا تخص بهذه العناية من وثقت بكفاءته وحسن اخلاقه وصدق عزمه على الاستيطان . وطالب الزراعة في السودان يجد من فقراء السكان والعبيد الآبقين من أسيادهم من يساعده على الزرع ولكن لا بد له من ان يأتي بمن يعتمد عليه في الأعمال الزراعية لأن فلاحي السودان قليلو الخبرة جداً بها كا مر .

هذا ويجد التجار والصناع وأرباب المسروعات عبالاً واسعاً في السودان لتقدم أشغالهم اذ البلاد في أشد الحاجة اليهم والحكومة مستعدة لتنشيطهم وتسهيل طرق الرزق لهم واذا أرادوا البناء أعطتهم الارس بثمن زهيد على ان يعمروها لا ان يتجروا بها .

وبذلك اصبحت السودان من أهم البلاد التي يجدر بطالبي الرزق والساعين وراء المستقبل ان يحلوها محل, النظر والاعتبار . وقد تقدم لنا ان هواءها لا بأس به والعيش فيها ميسور قليل النفقة والسفر اليها اصبح الآن بعد انشاء سكة الحديد وانتظام مصلحة الوابورات من أسهل الامور وأيسرها . وهذه هي أجر النقل من شلال اسوان الى الكرمة والخرطوم وآخر حدد النيلين الازرق والابيض حسب التعريفة الحاضرة :

| درجة ثالثة                                | •                                       | درجة ارلى<br>غ . ص                      | المسافة<br>بالأميسال                                                           | العاريق                                                              |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|
| Y • 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 777<br>9.7<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0 | بالنيل<br>بسكة الحديد<br>بسكة الحديد<br>بالنيل الازرق<br>ببحر الفزال | _ |

وفي فصل السياح الذي هو فصل الشتاء تضيف مصلحة سكة الحديد عربات خاصة الى قطاراتها النوم وتجعل الاجرة على الشخص الواحد من حلفا الى الخرطوم ١٦ جنيها ذهاباً وإياباً ما عدا الأكل وبين اسوان وحلفا ١٧ جنيها ذهاباً وإياباً مع الأكل و يجد المسافرون في كل من مدن اسوان وحلفا والخرطوم لوكندة جميلة للأكل والمنام ، ومن رام السفر في شرقي السودان وغربيه يجد قدر ما يشاء من الإبل والحمير الجل باجرة ثمانية الى اثني عشر غرشاً والحمار بخمسة غروش في اليوم ، و يجد المسافر الى سواكن عالى على غرشاً والحمار بخمسة غروش في اليوم ، و يجدد المسافر الى سواكن عالى على

وابورات الشركة الخديوية التي تسافر من السويس موتين في الشهر أي في الاول والحافس عشر وتعود في نحو العاشر والرابع والنشرين من كل شهر بالاجرة الآتية : ٨ جنيهات و ٢٥٠ مليماً في الدرجة الاولى و ٢٠٠ جنيهات و ٢٥٠ مليماً من الدرجة الثانية و ٣ جنيهات بلا طعام في الدرجة الثالثة .

ويمكن استثجار السفن الشراعية لوسق البضائع التجارية في النيل على نسبة خسة جنبيات في الشهر لكل سفينة ومقها تسعة طنسات. وأما السفن البخارية فكلها للحكومة كا مر ولا تنقل البضائع التجارية إلا أذا سمحت حالة البضائم والذخائر الاميرية.

وأما بشأن سفر السودانيين الى خارج مصر والسودان فقد تقور أنه أذا كان السفر من احد موانى، السودان فعلى المسافر إن يأخذ جوازاً من الحكومة المحرية واذا كان من احد الموانى، المصرية فالحكومة المصرية لا تعطيه جواز السفر إلا أذا كان مصحوبا يجواز من المديرية أو المحافظة التابع لها أو من محارات مصر أو الخرطوم.

# اببائ<u>دالابع</u> ف

أخلاق اهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم

## الفصل الاول

في

### أخلاق اهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم

تقدم ان الاصول التي يتألف منها اهل السودان تنحصر في خمسة وهي السود وشبه السود والنوبة أو البرابرة والبجة والعرب . وغرضنا الآن الكلام على أخلاق كل شعب وعاداته مبتدئين بأقدمهم وهم السود .

أوصافهم الخلقية ؛ يختص السود بسواد اللون وقطط الشعر وفطس الانف وضخم خِنابتيه واتساع الشدق وبرطمة الشفتين وبروز الفك وضيق القحف وصلابة عظامه وطول اليدين بالنسبة اليها في البيض واعوجاج الساقين وقسة لحها. وهم في الغالب طوال القامة ولكن قد يوجد بينهم أقزام كقبيلة قروقرو في الجنوب الغربي من بلاد خط الاستواء . وأما قواهم المقلية فقاصرة جدا وترقيهم محدود وهيئتهم تؤذن بالهمجية . ولا قدرة لهم على تحمل المرض فاذا مرض احدهم رزح تحت مرضه الى ان يموت وأكثر أمراضهم الحى والجدري والجذام والزهرى

هذا وليس في بلادهم حيوان للحمل اذ الابل بوالحيل والبغال والحير لا تعيش فيها بسبب ذباب السروت كا مر وبقرهم عزيزة جداً لديهم فلا يهينونها.

بحمل الأثقالوأفيالهم كلها برية فلا يدجنونها كما في الهند ولذلك فحمل الاثقال كله منوط بالرجل ويحمل الواحد منهم من ٤٥: ٥٠ أقة يحملها على رأسه فيسير ١٤ ميلا في اليوم او ميلين الى ثلاثة أميال في الساعة .

اخلاقهم ، وأسوأ ما في أخلاقهم العناد وجفاء الطبع وقلة التدبر والحزم، وأفضل ما فيها حب الطرب والحرية وبساطة القلب وعدم حب الذات ، وهم أصلح البشر للجندية لما فيهم من ثبات الجأش وبعدم المبالاة بالموت ، وقد أدركت مصر ذلك منذ القديم فلم يمر عليها عصر من أيام الفراعنة الى اليوم إلا جندت بعضهم في جيشها، وفي الجيش المصري الآن عدة أورط منهم أي من الاورطة التاسعة فصاعداً وأكثرهم من النوبة والشلك والدنكا ، وهم ينضمون تحت كل لواء ويصدقونه ما دام يحسن سياستهم ويراعي أميالهم اذ هم شديدو الشهوات الجسدية ومولمون جداً بالنساء وشرب الحرة وليس لهم صبر على الجوع فأي سلطان أجرى لهم الزاد وأطلق حريسة الزواج وشرب الحرة انضموا تحت لوائد، وحاربوا له قاذا انكسر ووقعوا في أسر عدوه فأحسن العدو سياستهم صدقوه وحاربوا سلطانهم الاول ،

رقيقهم ، هذا بشأن السود الأحرار واما الرقيق فقد اشتهر رقيق الدنكا بالصدق والولاء وتحمل التعب ورقيق الفور بالكذب والسرقة والنهم ورقيق النوبة بالفدر والخيانة والحقد مع تحمل المشاق ورقيق الشلك بالكسل والتواني وضعف الهمة فهو لذلك أحط أجناس الرقيق وأعلاها رقيق الحبشة الذي لا يدخل في كلامنا هنا . ويسوس العرب الرقيق بالقسوة والشدة لزعهم انه لا يصلح إلا يها ومن أقوالهم : « لا تأمن العب اضربه واطعمه ترى الحاجة مقضية » . « والعبد اشقه وأملاً كرشه يطلع خيره » . ومنه قول المتني :

ملابسهم ، والسود في بلادهم عراة الأبدان او يسترون عوراتهم عِئْزر من ورق الشجر او جلد الحيوان وينزينون بعقود من الخرز الماوّن او الصدف

وأساور وحجول من النحاس والعاج والحديد رجالاً ونساء . ومن خصائصهم ان رجالهم مجبون التزين أكثر من نسائهم . ولبعض السود لا سيا الشلك تفان غريب في لبس الشعر وضفره على أشكال شق تشبه قنبرة الديك أو البرنيطة الافرنجية او المروحة او الاكليل وهم يعالجونه بطلاء من الرماد وروث البقر وبوله ممزوجاً بالغراء ويزينون بالحرز والريش . ويدهنون أجسادهم بالشحم والزيت ويشر طون جباههم وأجسادهم ويلو ونها يبعض الألوان قصد الزينة . والزيت ويشر طون جباههم وأجسادهم ويلو نها يبعض الألوان قصد الزينة . وبعض اللساء يثقبن الشفة السفلي او الانف ويدخلن في الثقب خشبة يكبربها تدريجاً حتى لقد تبلغ حجم الجنيه أو تريد وذلك من أنواع الزين عندهم. وقد امتساز الشلك وبعض الدنكا بهتم أسنانهم السفلي . والشلي والشيري بتحديد امتساز الشلك وبعض الدنكا بهتم أسنانهم السود يبرد الثنيتين حتى يشبهان رقم السبعة الهندي. وامتاز المكارك بالحتان ولذلك فالعرب المسلمون يفضاونهم على جميع السود .

سلاحهم، ولا يخرج السود من منازلهم في الحرب او في السلم إلا مسلحين. وسلاحهم الحراب والسكاكين والغؤوس والنبابيت والقسي والدرق . ودرقهم اما مربعة الشكل مستطيلته كدرق المومبوتو أو بيضويته كدرق المكارك .

مساكنهم: وهم يسكنون القرى في طقلات او أكواخ اسطوانية من المطين عليها قبب نخروطية من القصب والقش ويمتنونها للفياية مجيث تتحمل المطر الشديد الذي يكثر وقوعه في بلادهم ولكل قبيلة منهم شكل خاص تبنى عليه أكواخها وفي بعض الجهات يرفعون الاكواخ عن الارض بشعب متينة لمنع الرطوبة وتوق الفيران والزحافات وهم يبلطون أرضها بتراب اذا عولج بلماء وروث البقر وعصير بعض الشجر اصبح كالحجر ويفرشونها مجلود البقر او الصيد ويصغرون أبوابها حق لا يزيد علوها على قدمين ونصف قدم إلا الادرا ولا يمكن الدخول منها إلا زحفا ، ويتألف المنزل الواحد من طقل واحد او عدة طقلات محاطة بزرب متين ، وفي بعض الجهات محيطون القرية كلها بسور

مرتفع ويضيقون شوارعها جداً مجيث لا تسع إلا شخصاً واحداً يمرّ فيها في وقت واحد . ولكنهم يجعلون في وسطها ساخة كبيرة يجتمعون اليها للرقص والغنساء .

أثاثهم ، وأشهر أثاثهم : مخدات صغيرة ، من خشب على شكل هلال قائم على قاعدة . وقصع للطعام من خشب كالقصع المصرية . وآنية للشرب من القرع . وآلة لطحن الحب مؤلفة من حجرين احدهما اكبر من الآخر تعرف بالمرحاكة وسيأتي وصفها . وأوعية خزفية للطبخ . وغلايين لشرب الدخان . وسلال ومقاطف .

طعامهم: وطعامهم الذرة او التيلبون يأ كاونها مساوقة او يطعنونها بالمرحاكة ويصنعون من دقيقها عصيدة على النارثم يجعلونها في قدح ويضعون فوقها الادام من اللبن او المرق واللجم ويجلسون القرفصاء حول القدح نساء ورجالاً ويأكلون بأصابعهم، وهم يقد دون اللحم ويخزنونه ويصطادون السمك من النيسل في الصيف ويقد دونه للشناء . ويجمعون العسل من خلايا النحل الكثير جداً في بلادهم ومن مآكلهم الفول السوداني والبامية واللوبيا والملوخية والبطاطا الحلوة والاهليلج . ومنهم من يأكل الضفادع والحيات والمقارب . وكلهم يفضلون لحم القرود والكلاب على لحم الضأن فاذا ضافهم شخص وأرادوا اكرامه ذبحوا له قرداً او كلباً ولاتباعه رأساً من الضان او المساعز . وهم يمتاضون الرماد عن الملح لعدم وجود الملح في بلادهم .

شرابهم ، وشرابهم البوزة مستخرجة من الذرة وهم مولعون بهنا ولعاً شديداً حتى لقد تراهم في غالب الأحيان سكارى . ويشربون الدخان بغلايين كبيرة شبه «الجوزة» وقد يخلطون الدخان برماد زبل البقر ويمضغونه مضغاً . ا

أفراحهم: وسن الزواج عندهم من ١٥. سنة فصاعداً مع اس سن البلوغ قبل ذلك . ويتزوج الرجل قدر ما يشاء من النساء أو قدر ما تسمح له حاله المالية . ولا بد له اولاً من استرضاء الفتاة التي يقع اختياره عليها فاذا رضيت

نقد أباها مهراً من البقر والحراب والخرز على قدر طاقته وأخدها . واذا رفض الاب اختطفها وفر" بها الى بلاد بعيدة . وعند بعض القبائل يسكن العريس مع عروسه في بيت أبيها فللا يأتي بها الى بيته إلا اذا ولدت واذا لم تحمل منه في مدة سنة حتى له ان يطلقها ويسترد المهر . والعروس قبل ان تلد تتمتع براحة تامة ويقوم كل من في البيت بخدمتها فتى ولدت بطل كل ذلك وأصبحت كالامة تسعى في جلب الماء والحطب وتقوم بتدبير المنزل والفلاحة والحصاد . وهي ترضع طفلها سنتين في الغالب اذا لم تغل وتصنع له ارجوحة تعلقها بمنكبيها فاذا ذهبت لعملها علقتها في شجرة .

وبعض السود ولا سيا المورو يكرمون نساءهم ويشركوهن في الرأي ويعنون بتربية اولادهم فلا يسمحون للولد ان يتكلم في حضرة من هو اكبر منه او ان يجلس امامه بغير احترام . ويعلونهم الرقص واستعال الاسلحة منن الصغر وقد يأخذ الآب ابنه الى غابة ويتركه فيها وحده ليهتدي الى البيت من نفسه ، ويرث الرجل نساء أبيه كا يرث أمتعته وأملاكه بل له ان يتخذهن زوجات اذا شاء .

### آلاتهم الموسيقية : وأشهر آلاتهم الموسيقية :

الطنبورة ، وهي قدح بيضوي من خشب مغشى بجلد غزال له خسة وتار تضرب بعود فتُوقتع بها ألحان بسيطة جداً وهم يعلقون بها أشياء شق من الحرز والودع وحوافر الغنم ونحوها بقصد الزينسة . ومن آلاتهم الموسيقية الخاصة بملوكهم :

النقـــّارة ، وهي طبل الحرب والرقص بل هي طبلان الواحد أصغر من الآخر يصنمان من قطع مجوفة من الشجر على شكل مخروطي مقطوع و'يجلدان من الطرفين بجلد بقر فينقرهما رجل واحد بقضيبين في يديه .

والامباية ، وهي سن فيل صغير طولها نحو متر تثقب ثقباً واحداً من
 رأسها وتضرب للدلالة على خروج الملك من منزله لغزو او لحرب او نحوهما .

خَتَعُ الْفِيِّ النَّهِ وَكَانَ

 والقرن ، وهو قرن الوعل مثقوباً ثقباً واحداً من رأسه كالامباية يضرب في زمن الحرب والرقص وله صوت مزعج قوي .

و المندكولة ، وهي جرسان من النحاس او الحديد 'يقرعان امام الجنود
 في ساحة القتال على ألحان يتحمس لها السود كثيراً .

و والبيدي ، وهي قطعة مجوفة من الشجر ومجلدة من الطرفين كأصغر طبلي
 النقارة تعلق مجبل في العنق وتضرب بالكفين من الجانبين .

 و ذالبُنْ فسة ، وهي قرعة يابسة توضع فيها الخصى وتضرب بهزها رواحاً وبجيئاً .

ووالصفتارة، وهي قرن الوعل مثقوباً خسة ثقوب ثقب في رأسه واربعة في اسفله يُصفر بهما كالفلوت مع البيدي والبخسة . ومن اربيع صفسارات وبخسة وبيدي يشالف و طاقم ، كامل يضرب في زمن الحرب او الأفراح بأمر الملك .

رقصهم ، وهم مولمون بالرقص ولعسا شديداً ولكل قبيلة منهم رقصة خاصة يرقصها الرجال والنساء على أصوات الآلات الموسيقية . وقد رأيت جماعة من رجال الشلك يرقصون رقصة حربية في الخرطوم ايام تشريف الجناب المعالي الحديدي لها وقد لمبسوا شعورهم على أشكال غريبة شيق كا تقدم الوصف وزينوها بالريش والحرز وصبغوا جفونهم بصباغ ابيض مشرب حرة ولبسوا أساور العاج والنحاس في أيديهم والجلود او الحرق في أصلابهم وهماوا الحراب والنبابيت . فمثلوا في رقصهم واقعة حربية وقفوا فيها صفين يهاجم احدها الآخر وكانوا يقفزون كالقرود ويصيحون كالذئاب وهم يهزون رماحهم ونبابيتهم فوق رؤوسهم ويغنون أغاني لا تلحين فيها ويصوتون ألقرون أصواتاً مزعجة تصم لها الآذان . وبالاجسال لم يكن في رقصهم شيء من الطرب بل دل على قام الهمجية ومنتهى الخشونة .

مأتمهم ، ولما عَلِم ضجة عظيمة واحتفالات تدوم عدة أسابيع يذبحون

فيها الذبائع ويشربون الحرة ويرقصون حول القبر نساء ورجالاً رقصاً محزناً .
قيل ان بعضهم كالنوبة والجانقي والباري والشلي يدفنون الميت امام منزله وهو قاعد القرفصاء ويداه مطبقتان ومضمومتان الى صدره ويدفنون معه غليونه ودرقته وحرابه ويدلون على قبره مجنجر فوق رأسه . وبعضهم كالجور والبنقو يدفئون الميت وهو واقف على خشبة بين فخدنيه ويرفمون إبطيه محدودة بخشبتين اخربين تحت كل إبط خشبة وكلهم يصنعون طماماً على ايام معدودة ويضعونه عند القبر لياكله الطير او المارة .

ملامهم ، وسلامهم المصافحة باليد ولكن بعضهم كالاجار والدنكا يسلمون بدفع اليد مبسوطة في وجه المسلم عليه ، وبعضهم كالشلي يظهرون ودهم لضيفهم بالبصق في كفه او بعمل إشارة البصق .

جلوسهم ؛ وقد اعتادوا كلهم جاوس القرفصاء كا اعتاد العرب الاحتباء والله والتدبيع ، وبعضهم كالباري لا يجلسون إلا على كراسي صغيرة خشبية واطئة جداً . ومن عادة الدنكا في الرقوف ان يتكىء الواحد على حربته ويقف على رجله اليسرى واضعاً عليها اليمنى وضعاً أفقياً .

عهودهم ، وأشهر علائم التعهد عندهم مص اللم فاذا تماهد اثنان على أمر فصد كل منها يده ومص من دم رفيقه ، وبعض السود كالجانقي يجلفون. بوضع أيديهم فوق النار ، وبعضهم بلحس حربته ، وبعضهم يأخذ ثبيء من تراب الارض ووضعه في فيه إو مسه بلسانه ، وبعضهم بضرب فخذه بكفه وقوله. وحياة كراعي لأفعلن كذا وهو من أعظم الاقسام عندهم .

ملكهم ، وملكهم وراثي إلا اذا كان الوارث ضعيفاً غير كفوء للأسكام فيملك الأقوى من رجال العائلة المالكة . ولكل ملك منهم نقسازة يضربها وقت الحرب او الرقص فاذا فاجأه عدو ضربها وأوقد النيران على رؤوس التسلال وأرسل الرسل الى قومه بسرعة البرق . وفي بعض البلاد يقيمون في العاصمة بريجاً تحرسه الحرّاس للانذار اذا فاجأم العدو .

جُنِّعُ إِنْ يُمَالِينُوْكُانُ

ويتخذ الملك شارة الملك بين قومه بريشة بجعلها في رأسه ويجمل في يده وساً وعلى هنكيبه جلد نمر وفي ساقيه وذراعيه عدة اسورة من النحاس والعاج ولا يعلم احد منه إلا حثواً على الركب ولا يكلمه إلا وهو مطرق . وهو مطلق المتحدث في قومه يحكمهم بالعرف والعادة . ومن أحكامهم في قصاص السارق والزاني والقاتل القتل او طلب الدية من القاتل من بقر وسن ونحوهما .

قيودم ، وأشهر أنواع القيود المستعملة عندم : الشعبة والمكية والعصا ، اما والشعبة ، فهي عود طويل له في احد طرفيه شعبتان يوضع عنق الجاني بينها بحيث تبرزان من مؤخر العنق ثم يوصل بين طرفيها بحبسل متين فيصبع العنق محصوراً في الوسط وعصا الشعبة على ثقلها بارزة امام وجه . وقسد يربطون يده اليمنى بها لزيادة التحفظ عليه . وهذا القيد انما يثقل به الجاني عند نقل مكان الى آخر .

واما د الملكية ، فهي ساق من حديد طولها نحو شبر ونصف شبر ولها في كل طرف حلقة تقيد بهما الرجلان وذلك بأن تفتح الحلقتان فتوضع كل رجل في حلقة بحيث تكون ساق القيد بين الرجلين ثم تقفل الحلقتان فلا يمكن المقيد المشي إلا بكل صعوبة وبطيء وقد يقيدون الجاني بمكيتين او أكثر لتمذيبه وزيادة التحفظ عليه .

خوافاتهم وأديانهم، تقدمان السود لا دين لهم او يدينون بالمنتشية فيتقربون الى بعض انواع الحيوان او الشجر او الجاد او الظواهر الجواية التي تتخذ رمزاً الى القوة او العظمة او الحكة او غير ذلك من الصفات التي نخص بهما الحالق جل جلاله ويحترمونها بذاتهما الى درجة العبادة على نحو ما كان عليه عامة المصربين القدماء . فالدنكا مثلا يتخذون البقر رمزاً الى القوة والغنى ويعدونها أقدس المخلوقات فيعنون بهما عناية تقرب من العبادة ويفضاونها على نسائهم وأولادهم ولا يذبحونها إلا نادراً وهم يأتون بها الى ساحات الرقص فيعلقون بقرونها وأعناقها الاجراس ويرقصونها معهم وترى الرجل يلقب بالثور والمرأة

بالبقرة ( قلت وقسد كان الثور اعظم لقب لماوك مصر وايثيوبيا الاقدمين ) وأكثر حديثهم وغنائهم يسدور على ذكر البقر وافضل مقيسل لهم مرابضها وأذكى الروائح رائحة أرواثها وهم يجففونها ويحرقونهسا في المرابض لطرد المعوض ويتمرغون برمادها ونزعمون ان لهما قوة سحرية على شفاء الجروح. وأما بولها فيفضلونه على الماء الزلال وبه يغتسلون ويغسلون آنيتهم ويعطرون سمنهم . قيل والباري يتعبدون للحيّة ويقدمون لها القرابين من لبن وأطعمة ويعدون قتلها جريمة كبيرة وهم يربونها في منازلهم ويسمونها بأسماء تعرفها كما نربي القطط في بلادنا ويعتقدون ان اجدادهم كانوا يصمدون الى الساء بجبـــل معقود بالنجوم واما الآن فقد انقطع الحبل لكثرة الشر في العالم . وقد سمعت بعض السود من اهل بحر الغزال القاطنين مصر يغني أغنية شجية محزنة فسألته هَا يَعْنِيهِ قَدَلُ مِن التَرجَةِ انْ قُومُهُ يَتَعَبِّدُونَ لَارْعَدُ ويَشْكُرُونَ لَهُ انْزَالُ المطر في بلادهمواحياء مزروعاتهم وهم في حيرة وغمرٌ لأنهم لا يعلمون من أين يجيء. ويظهر أن الشلك يقدسون النيل ويتوسلون اليه قيل ولا يتكلبون عن أرواح الموتى إلا بكل خوف ويعتقدون انها متطايرة في الهواء فتسكن تجاويف الاشجار وتتقمص اجسام الحيوانات . ويعتقد البنقو ان أرواح الفواجر تنتقل الى الضباع ولذلك لا يقتلونها خوفًا من ان تكون فيها أرواح قرائبهم والم يصنعون حول مقابرهم تماثيل خشبية تشبه آلهة جزائر اوستراليا قيسل وهي ليست بآلهة بل هي رموز عن الموتى قائمين من قبورهم .

ولكل قبيلة رئيس ديني كا مر" يُعرف عنه النوبة ( بالكجور ) وعنه الشلك والدنكا و بنيوكاما ، ولهذا الرئيس احترام عظم عندهم حتى أن الملك لا 'يقدم على حرب او يحجم عنها الا بمشورته ورأيه وهم يعتقدون فيه السحر والقدرة على إنزال المطر او حبسه حسب مقتضيات أحوالهم ويدعى هؤلاء الرؤساء ان السلاح لا يؤثر في أجسامهم وانهم يرقون الواحســــ حتى لا يؤثر السلاح فيجسمه وهم يتعاطون علمالرمل فيتنبؤون به عنالمستقبل ويستخدمونه

لكشف الخبآت ومعرفة ما يصيب الانسان من خير او شر. ولبعضهم مهارة في الجراحة وطب الاعشاب.

هذا ما اقتضى المقام ذكره من اخلاق السود وعاداتهم وخرافاتهم على وجه الاجمال ومن أراد التفصيل فعليه بكتب سيّاح الافرنج الذين جسابوا بلادم وخبروا أحوالهم وكتبوا عنهم المجلدات الكبار وأهمهم السائحان الإلمانيسان شوينفرت وينكر .

## الفصل الثاني

ني

## أخلاق شبه السود وعاداتهم وخرافاتهم

أخلاقهم ، اما شبه السود فلا يشبهون السود إلا في اللون وفيا سوى ذلك فهم أقرب الى العرب البدو منهم الى السود ، وأشهر ميا في أخلاقهم التدين او التمصب في الدين .

ملابسهم ، وهم يلبسون قميصاً واسع الأفردان مقفول الصدر على سراويل ضيق قصير ويلبسون نعالاً في أرجلهم وطواقي على رؤوسهم او يمشون حفساة عراة الرأس وهم يحلقون شعور رؤوسهم ويرخون لحاهم وشواربهم ويتختمون بخواتم من المحساس او الفضة بفصوص من العقيق او الفيروز . وتلبس النساء و القرباب » ( لباس للحقوين ) تحت و شقة » من الدمور يشتملن بها اشتال الصاء، فيجللن الاكتساف والأبدان . وهن يمشطن شعورهن جدائل دقيقة جداً علىأشكال شي إذ لنساء كلقبيلة جدلة خاصة ويتحلين بالأساور والحجول والأقراط والأخزمة والحوائم من النحاس والفضة والذهب والحديد .

ملاحهم : وسلاحهم الحراب والسيوف المستقيمة والفؤوس والسكاكين والنبابيت والدرق ودرقهم إمسا مستديرة او بيضوية كدرق السود . وسلاح

فارسهم في الحرب و السيف » يعلقه في مقدم السرج تحت فخذه اليسرى بحيث تكون قبضته على عنق الفرس و والفرارة » ( الفأس ) في مقدم السرج الى الجانب الآين و والكبس » ( حربة كبيرة ) يحمله بيده اليمنى ويلقيه على كتفه و والتركاش » ( الجعبة ) وفيه الطبائق ( الحراب ) من ٣ : ١٢ حربة في مؤخر السرج . وسلاح راجلهم الطبائق في التركاش يعلقه في رقبته فيتدلس من تحت إبطه الآيسر والدرقة في يده اليسرى وكبس او فرار او نبوت في يده اليمنى ومنهم من يحمل القوس والنشاب بدل الحراب يجعمل النشاب في الجعبة ويحمل القوس باليد اليمنى مع الكبس او يعلقه في عنقه .

مساكتهم، وهم يسكنون في أكواخ هرمية كأكواخ السود او في اخصاص ا كظهر الثور يبنونها بالبوص وأغصان الشجر ، وفي بعض المسدن يبنون بيوتا مربعة السقوف من الطوب التي او المحرق .

طعامهم ؛ وطعسامهم الدخن يطحنونه بالمرحاكة ويعملون منه العصيدة ويجعلون عليها الإدام من اللبن او السمسم بالسمن او البسامية باللحم المقدد او الطري ونحو ذلك . وهم يصطادون الأرانب والنزلان والنجساج البراي ويستعرثون لحها .

شرابهم ، وشرابهم ماء الآبار او ماء الينابيع وهم مولعون بشرب البوزة كالسود إلا ان فقهاءهم يحرّمونها تحريماً شديداً فيمتنع الكثيرون منهم عن شربها تديناً .

أفراحهم ، وهم يحبون الزواج الباكر ويتزوجون امرأة الى اربع نساء على حد الشرع ، قبل ومن عادة بعض القبائل المتطرفة في غرب دارفور كالقمر والتسامة والمساليت الذين لم يتمكنوا من الاسلام ان يسرح شبانهم وشاباتهم بمواشيهم في الحلا فيبنون قرى صغيرة ويعيشون بها أزواجاً سنة او حواليها فن حملت زوجته منه كتبوا عليها كتابه وإلا فصاوها عنه ليقترن بغيرها في

سنة تالية ، وعسا ذكره سلاطين باشا في كتابه و السيف والنار في السودان عن عن عادات البديات البديات المدين لا يزالون على الفنشية ويعبدون الشجر إنه عند موجه والهير فيهم يجمله أولاده وأهله الى المقبرة خارج البلدة وبعد دفنه يقف أولاده صفا ثم قعطى لهم اشارة فينطلقون نخو البيت عدوا فمن وصله وغرز وعده فيه اولا ورث والده واستولى على جميع أمواله حتى على نسائه . وإذا أرادوا الحلف أنوا برمح وسرج فرس ونار في وعاء فيتقدم صاحب القسم ويرفع يده فوقها ويقول لا تمس فخذي السرج العمر كله و يطعن جسمي بالحراب واحرق بالنار ان حنلت بحلفي هدا اه . وهم محتفلون بالأفراح بذبع الذبائح وشرب البوزة والغناء والرقص على الآلات الموسيقية .

آلاتهم الموسيقية : اما آلاتهم الموسيقية فهي آلات السود بعينها .

رقصهم ، ولكل قبيلة منهم رقصة خاصة وللبرقد رقصة تسمى والتنديقة ، يشترك فيها النساء والرجال على مثال رقص الافرنج فيرقصون زوجا زوجا شابا وشابة فيطوق الشاب ظهر الشابة بيده اليسرى ويأخذ في يسده اليمنى سيفاً يلمب به وتطوق الشابة ظهر الشاب بيدها اليمنى وتطلق يدها اليسرى ويسير الاثنان رويداً وهما يرقصان على صوت الطبل الى ان يتعبا فينضان الى حلقة المتفرجين وقد رأيت هذا الرقص في الخرطوم فوجدته رقصاً لا بأس به بل وجدته أوفر حشمة من كثير من انواع الرقص في البلاد المتمدنة .

مآتمهم ، ولمآتهم جلبة عظيمة لا سيا عند النساء فانهن يحثثن التراب على رؤوسهن ويسودن وجوههن وبالسجم ، والرماد ويندبن الميت بالصراخ ولطم الحدود . واذا كان الميت فارسا تركب احدى جواريه فرسه وتتقلد عدة حرب ويركب معها بعض الجواري فتجتمع النساء حولهن ويطفن البلاة بالزراغيت والندب . وتدوم ما تمهم من ثلاثة ايام الى اربعين يوما وحدادهم سنة كاملة يمتنعون فيها عن التطيب ولبس فاخر الثيباب والحلى . وملوكهم بالعرف والعادة كا سيجيء في التاريخ .

معلمهم ، وسلامهم المصافحة باليد . وهم يركبون الابل والحير والثيران ويحملونها الاتقال واما الحيل فلا يستعملونها إلا للركوب كارمو .

جلفهم ، وحلفهم على المحف الشريف وهم محفظونه غيباً مع انهم أعاجم. عرافاتهم : وهم يعتقدون السحر وبلادهم علاءة بالدجالين وخرافاتهم شق.

## الفصل الثالث

ني

### أخلاق البرابرة وعاداتهم وخرافاتهم

أوصافهم الحلقية ، تقدم أن البرايرة القاطنين بين الشلال الاول والرابع هم خليط من ثلاثة أجناس وهي النوبة الاصليون والعرب والابراك . أما النوبة الاصليون فهم مربوعو القامة شديدو السمرة جداً وأما العرب فهم أطول قامة وأقل سمرة وأما الاراك فهم أطول قامة وأقل سمرة من الجيبع .

أخلاقهم ، وهم يختلفون في الاخلاق اختلافهم في الاصول ولكنهم فقدوا الجل الصفات التي امتازت بها اصولهم فما برى فيهم شجاعة النوبي ولا مروءة العربي ولا شهامة التركي بل هم من الجبن والكذب والكسل والجهل وشكاسة الاخلاق على جانب عظيم . واذا اجتمعوا للحديث قامت لهم جلبة عظيمة حتى ضرب بهم المثل : « عشرة يتكلمون وواحد يسمع » . وقد قيل ان البرابرة الذين أخذهم ابراهيم باشا في جيشه الى سوريا لما أحسوا بالبرد أحرقوا أخشاب بنادقهم وتدفأوا بها . على ان للبرابرة لم يزالوا سافظين من أخلاقهم الأصلية حب الضيافة وصيافة لمعرض ، وقد اشتهر الذين أتوا منهم المخدعة في مصر بالنظافة والامانة وأما الذين توغلوا في السودان فقد لشتهروا بالمكر

والخديمة كا من ، وهم أمهر سكان السودان في ملاحة النيسل وخبرة الشلالات ومنهم معظم رؤماء المراكب والوابورات في مصر والسودان ...

ماديسهم أو وهم ينسجون الدمور ويتخذون منه سراويل دوشقة يرتدون الما فوقه ويمشون حفاة عراة الرأس إلا كبارهم فانهم يلبسون طواقي من الدمور وأحذية من جلد البقر ويحلقون شعور رؤوسهم ويرخون لحساهم وعوارضهم ويشتمل نساؤهم بشقة من الدمور ويجدلن الشعر ضفائر دقيقة جدا يرخينها الى الوراء وعلى الاصداغ ونساء البلاد بين الشلال الاول والثاني يرخين الجدائسل ايضاً على الجباه ويدهن اطرافها وأطراف الجدائل المرخية على الاصداغ بمعجون احمر فاتح كالدلغان فتظهر كان قد على عيها مواسير من القصب الدقيق .

صلاحهم ، وسلاحهم القديم الحرابوالسيوف والنبابيت والقسي" واما الآن فقد تركوا الحراب والقسي" واعتاضوا عنها الاسلحة النارية .

مساكنهم، وهم يسكنون في بيوت جنيرة من الطوبالني أو الحجر والطين ويستفونها بخشب النخل وكانوا قديماً يضيقون أبوابها جسداً ولا يجعلون لها شبابيك اما الآن فقد وسعوا أبوابها وجعلوا لها الشبابيك وكل منازلهم طبقة واحدة .

طعامهم : وطعامهم الذرة يطحنونها د بالجاروش ، المعروف او المرحاكة ويخبزونها على د الدوكة ، وهي شبه الصاج فيصنعون منها أقراصاً من الخبز رقيقة او سميكة. وعندهم من الخضر البامية واللوبيا والبصل يطبخونها بلحم البقر او الماعز في قدور من الفخار ويجعلونها في اقداح من الخشب ويأكلون بأصابعهم .

شوبهم ، وشربهم ماء النيسل بلا تقطير فاذا 'قطس لا يستعذبونه . وهم مولمون بشرب البوزة ويصنعونها من الذرة والقمح ويصنعون من البلح النبيذ والعرق والدكاي المار ذكره .

أفراحهم ، وهم يحبون الزواج الباكر ولا بد الشاب من رؤية الفتاة التي يروم خطبتها واسترضاء امها قبل ان يخطبها من أبيها فاذا تم الاتفاق على اتسداق او المهر دعى اهل المريس والمروس أقاربهم ومن راموا حضوره من الباءة فيحضر المدعوون فرسانا ومشاة رجالا ونساء ويزفون العريس الى بيت المروس راكبا فرسا فيسير الفرسان امامه والنساء وراءه وهن يزرغتن ويغنين حتى يصل الموكب الى بيت العروس فيولم لهم اهلها وليمة ويكتبون الكتاب. ثم يأتون بالمريس الى غرفة المروس فيجد الباب مقفلا وامامه رجل بمسك بقفله فلا يدعه يدخل حتى ينقده شيئًا من المال ( قلت وقد رأيت مثل ذلك في بعض أفراح القاهرة ) وعند فتح البابيدخلالعريس ورفاقه فترشهم امرأة من اهل المروسة بقرعة ماء . ويصلي العريس ركعتين ثم يتقدم الى العروس النساء العروس الى غرفة اخرى ويبيت العريس وحده الى الفجر فينزل الى النيل مصبحاً إياه ويعود ومعه غصن اخضر من الذرة أو نحوها فيدخـل الى غرفة المروس ويضربها به ثم يرجع الى غرفته حيث يجتمع اليه بعض أقارب من نساء ورجال ويستمر على ذلك سبمة أيام إلا انه بعد الليلة الثانية يستدعي بعض أقارب العروس فيأتون بها الى غرفته ليلا ثم يرجعونها الى غرفتها حتى تلتهي السبعة ايام فيولم أهل العروس وليمة لأهـــل البلاة ثم يزفون العروس ويأتون بها رسمياً الى غرفسة المريس وعند وصولها يناولها العريس شيئاً من الفضة او الدَّهب في يدها وهو مما يسمى دفتح اليد، ثم يأتون بشيء من الحب فيضمونه في كف احدهما فيضمه في كف الآخر وهكذا يتناوبان اعطاءه أحدهما للآخر سبع مرات فمن حازه في يده آخر مرة رمى به وجه الآخر وهم في الغالب يعطونه العروس اولاً حتى ينتهي اخيراً الى يدها فتضرُّب بــه العريس . هذا في جهة حكوت والمحس واما في جهة حلفا فانه بعــد دخول . العريس الى غرفة العروس يمكث معها نحو ثلاث ساعات ثم يذهبان مع أهلها الى النيل فيغسلان وجهيها ثم يرش احدهما الآخر بالماء ويرجمان الى البيت .

ويبقى العريس في بيت عروسته شهراً او أكثر حسب الاتفاق ثم يسعى في النماب مع عروسته الى بيته . والزوجة لا تنطق باسم زوجها الى ان تموت . وهم يختنون صبيانهم الحتسان المشروع في الاسلام ويحتفلون بسه احتفالهم بالاعراس . ويختنون بناتهم ختسان فرعون وهو من أفظع العسادات البربرية وسيأتي الكلام عليه .

آلاتهم الموسيقية ، وأشهر آلاتهم الموسيقية :

 د الرّبابة ، وهي تشبه طنبورة السود إلا ان قدح ربابتهم مستدير الشكل وتحرّك أوتارها بقدة من جلد ، « والطبلة » وهي طبل صغير تضرب النساء واما الربابة فتضربها الرجال والنساء ولكن من الطبلة والربابة رقص معلوم .

رقصهم ؛ والرقص عندهم خاص بالنساء الفتيات فاذا برزن للرقص وقف الشبان حولهن حلقة يصفقون لهن ويضربون الارض بأرجلهم على ضرب الربابة او الطبلة واما كبارهم وشيوخهم فقد يحضرون حفلات الرقص ولكنهم لا يشاركون الشبان فيه لأن ذلك عار عندهم .

مآتمهم ، ولمآتمهم ضجة عظيمة فاذا مات احدهم دعوا اهل بلاته والبلاد الجماورة لها وأقاموا المأتم بالبكاء والصراخ والرقص المحزن ثم يجهزون الميت ويدفنونه ويرجعون الى منزله فيجددون النهب والبكاء ويقيمون على ذلك اربعين يوماً فيأتيهم المعزون من جهات بعيدة فمنهم من يعود في الحال ومنهم من يقيم يوماً أو اكثر بحسب درجة القرابة ويقوم اهل بلاة الميت بتقديم الطمام المعزون حتى ينتهي الماتم ويحد أقارب الميت سنة يمتنعون فيها عن الافراح والتطيب ولبس فاخر الثياب والحلى .

سلامهم ؛ وأما سلامهم فالرجال يتعانقون ثم يتصافحون والنساء يتصافحن بالرجه ثم باليد وأما سلام النساء علىالرجال فبالمصافحة باليد وأدا سلمت المرأة على قريب لها دون البلوغ قبلته في جبهته .

خرافاتهم؛ واما خرافاتهم فكثيرة لاطائل تحتها وعندهم السحرة والدجالون.

## الفصل الرابع ن

## أخلاق البجة وعاداتهم وخرافاتهم

أخلاقهم ؛ اما البجة فلونهم بنتي قاتم ويشبهون بدو العرب جداً في الملامع والاخلاق إلا انهم أشكس اخلاقاً وأفظ طباعاً وهم في قتال دائم بعضهم مع بعض ومع العرب المجاورين لهم بل المرأة في خصام مستمر مع رجلها وجاراتها. ولكن روى العارفون عنهم أخباراً تدل على كرم الاخلاق وطيب النفس منها : ان رجلا من الهدندوة من بدنة الباشكاب يدعى محداً عبد الله جاء الي بدنة القلابنيب الهدندوة يسألهم الصفح عن قتيل قتله أهله من رجالها فطعنه واحد منهم مجربة في جنبه ليمنعه التوسط في الصلح قلم يلتفت الى الطاعن بل لم يزل يرجو العفو والكف عن طلب الثار والدم يسيل من جنبه فلما رأى القلانيب انه صابر على الضم الى هذا الحد حباً مجتن الدماء تنازلوا عن ثارم الكراماً له وأحلوه عندهم اياماً على الرحب والسعة . وأمثال ذلك كثيرة .

وكلهم بادية لا حضر فيهم لكن بعضهم يخالطون الحضر فيأتون سواكن ومصوع وكسلا وبربر بالبقر والغنم والإبل والسمن واللبن والجساود والدوم والسنا ويعودون بالذرة والدمور والدبلان والأنسجة المصرية والهندية للبسهم ولبس نسائهم .

ملابسهم ؛ ولبسهم شقة من الدمور او الدبلان يرتدون بها بلا سراويل وهم أرشق من العرب في لبسها واكثر تشميراً والذين لم يزالوا على الحسال الفطرية يلبسون الفراء في أصلابهم ويمشون حفاة او يلبسون نعالاً وكلهم عراة الرأس ولكنهم يتركون وكشة » في أعلاه على هيئة الطاقية ويدهنونها بالشحم او زيت الخروع ويمشطونها بمسواك من السن او الخشب فاذا فرغوا من التمشيط غرزوه في الكشة ، وكلهم يرخون لحاهم وبعضهم لا سيا البشارين يحلقون عوارضهم وعثانينهم ، وهم يتختمون بخواتم من الفضة او الذهب بفصوص من وحجارة الدم » او العقيق او الفيروز ، ونساؤهم يلبسن الشقة وحدها او مع و القرباب » او يلبسن الفراء في اصلابهن ، ويجدلن شعورهن جدائل مع و القرباب » او يلبسن الفراء في اصلابهن ، ويجدلن شعورهن جدائل والحجول والخلاخل والعقود والأقراس من الفضة والذهب كسائر نساء السودان ،

معلاحهم ، ولا يخرج الواحد منهم إلا وفي يده قطعة او اكثر من السلاح. وسلاحهم الحراب والسيوف المستقيمة والسكاكين المنجلية ذات الحدين والدرق المستديرة . وسلاخ فارسهم السيف يعلقه في مقدم السبرج ويجعله تحت فخذه اليسرى . وسلاح راجلهم الحربة والسيف والدرقة والسكين يعلقها في وسطه بسير من جلد .

مساكنهم ، وهم يسكنون خياماً يصنعونها من البروش ( الحصر ) على هيئة ظهر الثور والبروش تصنعها نساؤهم من سعف الدوم الكثير جيداً في بلادهم . وهم يقتنون الأسرة وهي شعب قصيرة 'تغرّز في الارض على شكل مربع مستطيل وتوصل بقضبان دقيقة متقاربة وتفرش بحصر غليظة من ورق الدوم وتستعمل للجلوس والمنام ، وهم يقسمون خيامهم قسمين بساد من من الصوف تنسجها نساؤهم على مثال نسج الحصر في مصر فيضعون السرير

في قسم منها ويجملونه خيام ويجملون القسم الثالي لاستقبال الضيوف وجلوس . والرجالية المستخدم على المستخدم المستقبال الضيوف وجلوس .

منها على المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة ويعجنونها بها ويصنعون منها عصيدة بقدور من الفخار في كاونها باللبن الحليب او الرائب ويأكلون اللحم مساوقا او مشويا والدوم طريا او ناشفا مذفوقا ود . فذا جل طمامهم وأما مشايخهم الذين يخالطون الحضر فيصنعون أطمعة كاطمعة الحضر

شرابهم ، وشرابهم ماء الآبار او الخيران . والبوزة يصنعونها من الذرة . والدخان يشربونه في غلايينصغيرة منالطين وهم يتكلمون ويبصقون والغلايين في أفواههم .

أقراحهم ، وعادة البعة كعادة بعض السود في ان العريس يسكن مع اهل عروسه حتى تلد فيأتي بها الى أهله . ومن عاداتهم ان يخص ابو العريس ابنه بشيء من ماله فيخص ابو العروس بنته بمثله على الاقل . والمرأة تنسج الحصر وتحوك شملات الصوف وترعى الابل ولكن يعاب عليها غسل الثياب ولا سيا ثياب زوجها فالزوج يفسل ثيابه وثياب زوجته او يستأجر من يفسلها له . وهم انما يقيمون النساء احيانا على رعاية الابل قصد حمايتها لأن الغزاة لا يهاجونها ما دامت في عهدة النساء خوفاً من التعيير .

آلاتهم الموسيقية ؛ ولكل قبيلة منهم نقارة تضرب في الافراح والمآتم كا تضرب في وقت الحرب وليس عندهم من الآلات الموسيقية إلا د الربابة ، ولكن لكل قبيلة نفمة خاصة توقعها عليها وتتحمس لها وعندهم الشعراء ينظمون لهم القصائد في مدح النساء والرجال فيغنونها على الربابة أو على ظهور الابل .

مآتمهم ، ولمآتمهم جلبة عظيمة إلا ان رجالهم لا يستسلمون للعواطف استسلام النساء بل يضع الرجل طرف ثوبه في فيه ويعدد الميت بما ترجمته :

واخلاي ، واتمي بمدك، وواحدتي ، واخلو ظهري ، الليلة يا ضوبيتي ، الليلة يا خوبيتي ، الليلة يا جلي ، الليلة يا ذخرينا يا خريفنا يا ظلنا يا حبيب قسانا ونحو ذلك. ومآتمهم تدوم من ٢ : ٤٠ يوما وحدادهم سنة كاملة يمتنعون فيها عن النطيب ولبس الحلى. مساهمهم ، وسلامهم المصافحة باليد . « وخرافاتهم ، شتى .

Sec. 28 .

## الفصل الخامس

فی

### أخلاق عرب السودان وعاداتهم وخرافاتهم

أوصافهم الخلقية ، لعرب السودان الأوصاف الخلقية المشهورة للعرب في كل زمان ومكان إلا انهم أشد سمرة وأقسى شعراً من عرب الشام ومصر لشدة حرارة بلادهم وكثرة تسريهم من النوبة والسود، وأما نساؤهم فيغلب فيهن اللون القمحي او اللون الضارب الى الصفرة كلون تمثال الملكة « آمن ريتس » الايثيوبية في متحف الآثار المصرية بالجيزة .

التشليخ ، ثم ان الشايقية والجعليين والعابدلاب من حضر العرب يشلخون وجوههم بقصد الزينة ولكل قبيلة منهم شاوخ معادمة فللشايقية ثلاثة شاوخ أفقية على كل خد وللعابدلاب على كل خد ثلاثة شاوخ عمودية على كل خد وللعابدلاب على كل خد ثلاثة شاوخ عمودية تحتها شلخ أفقي يسمى بالعارض ، ومن كان وجهه عريضاً جعلوا له على كل خد اربعة شاوخ بدل الثلاثة والمرأة التي لا يعيش لها أولاد تشلخ وجناتهم ايضاً شلوخاً دقيقة كرجل الطير ، ومن القبائل التي تتبع هدنه العادة فتقلد بها القبائل الثلاث المذكورة : النوبة البرابرة وأهل بربر من الحضر والشكرية والضبانية والكبابيش من البادية . اما زمن التشليخ بربر من الجفر والشكرية والضبانية والكبابيش من البادية . اما زمن التشليخ

فهو زمن الطفولية للذكور والإناث غير ان الذكور قسد لا 'تشلَّخ وجوههم واما الإناث فلا بد" من تشليخ وجوههن" إذ الشلوخ في الوجه والوشم في الفم معدودان عندهم من الجال .

« فالشاب الجيل » في عرفهم هو من كان مربوع القسامة قمحي اللون واسع الصدر مجدول الخصر والذراعين طويل العنق منخفض الكتفين مشلخ الحدين صقيل الأنف أفلج الثنايا أدعج العينين مفتوح الحاجبين باسم الثغر نيتر الوجه شريف الخصال .

و والمرأة الجميلة ، هي من كانت مربوعة القامة مع الميل المالطول صفراء اللون طويلة الشعر غزيرته واسعة الجبين زجناء الحاجبين دعجاء العينين سادلة الأهداب قنياء الانف مع الميل الى التحدب لا كبيرة الفم ولا صغيرته عريضة الشفة السفلى موشومتها وموشومة اللثة مفلجة الاسنان بيضاءها مشلخة الخدين عفوصة الدقنطويلة العنق منخفضة الكتفين واسعة الصدر ناهدة الثديين رقيقة الخصر قصيرة الظهر مجدولة الساعد والساق رقيقية الاصابع بارزة الردفين مجموعتها صغيرة القيدم رشيقة الحركة لينة الاعطاف اذا رقصت انثنت الى الوراء حتى يصلراسها الى قدميها واذا مشت تمايلت كالمغصن اذ حر كه النسم خفيفة الروح باسمة الثغر طلقة الحيا مصونة الحجاب جميلة الحركة أقبلت أو أدبرت .

وأجمل نساء السودان نساء الجزيرة روى في بعض الأدباء ان فقيها من اهل كردوفان يسمى عبد العزيز سمع بكرم الزبير في مجر الغزال فقصده يريد منه نوالا فأمر له الزبير مجارية فلم تعجبه وقال و اني قصدتك لجارية عنقها طوبل وردفها ثقيل وشعرها غزير وبطنها ضمير وسنتها كالجير وعينها كتب الفدير اذا مشت كأنها امير واذا وقفت تعجب هذا الفقير، وأشار الى نفسه . فقال له الزبير وعلي الطلاق ان هذه الصفات لا توجد حتى في بنات الجزيرة ، ثم نادى احد غلمانه وقال ائتوه بزيتونة فأتوه بها وكانت جارية جميلة فأعجبته فقال : و قبلت زيتونة الصادقة المأمونة اللهم الجعلها كزليخة الفتونة ، فقال

حلى السودان



جال السودان



الزبير خذها وخذ الاولىجارية لها فازداد عبد العزيز طمعاً بكرم الزبير وكان بيده ركوة (ابريق ماء من جلد) فقال وهذه الركوة من يحملها لي فدعا الزبير احد عبيده وقال احل هذه الركوة لسيدك فحملها وذهب الفقيه بالثلاثسة شاكراً مسروراً.

أخلاقهم ؛ اما اخلاق عرب السودان فهي ايضاً الاخلاق المشهورة للعرب في كل زمان ومكان وهي حب الضيافة والكرم والمروءة والشهامة وحب الغزو والنجدة والآخذ بالثار ومراعاة الجسار واحترام العرض والافتخار بالنسب ولكنهم اكتسبوا من جيرانهم السود العناد واحتقار الموت والصبر على مضض الأيام مع شيء من بلادة الطبع .

ومن غريب اخلاقهم: انه اذا أتى الجدب واشتد الجوع اغلق الواحد منهم بابه على نفسه وأولاده وانتظر الموت جوعاً ولم يسأل احداً خوفاً من التعيير بذل السؤال . والمريض مها اشتد ألمه لا ينطق بكلمة تدل على تألمه . وكذلك المضروب لا يبدي أقل توجع مها اشتد عليه الضرب . والمسوق الى القتل لا يبدي أقل جزع او خوف . واذا أظهر المريض اقل تألم أو المضروب اقل توجع او المسوق الى القتل اقل جزع او خوف عيروه وعيروا أولاده من بعده الى منتهى الذرية . ومن هذا القبيل انه اذا كان احدهم سائراً في الطريق وحدثت خلفه غوغاء فلا يلتفت برأسه الى الوراء كمن تذعر ليرى ما الخبر بل يتحول بجميع جسمه دفعة واحدة واذا تعرف له كلب فنهشه من الوراء فلا يرده عن نفسه بل يصبر على نهشه حتى تراه المارة فترده عنه .

ومن أكبر الميوب عندهم الفرار من القتل فاذا ارتكب احدهم جنساية تستوجب القتل وقف في مكانه ينتظره بالتسلم وكامل الصبر ب من ذاسك ما روي ان رجلا من الضباينة يدعى عبد الرسول كان متزوجاً بامرأة يحبها جداً وهي تكره احسد أخواله فأوغرت صدره عليه فأخذ خنجره وقصد خاله فوجده يحلب بقرته فشرع في طمنه بالخنجر حتى قتله فأمسك برجله اذ ذاك ومكث ينتظر القتل فحضر اخوة القتيل وبكوه ولم يتعرضوا لابن اختهم اذ

من العار عندهم ان يثأر الرجل من ابن اخت او يمسه بسوء . فلما حضرت اختهم والذة عب الرسول صاحت وولولت وحثث التراب على رأسها حزنا على أخيها ونادت بابنها قائلة ان كنت ابني وابن ابيك غلا تعش بعد قتل خالك فقال عبد الرسول لأخواله اقتلوني بثأر أخيكم ولما أبو اخذ خنجره وطعن به نفسه فوقع ميتا الى جانب خاله فهز ت امه يدها فوق ارتياحاً وقالت حقا انك ابني وابن ابيك ثم حملوا القتيلين ودفنوهما في حفرة واحدة . قلت وهذا الخلق أي عدم الفرار من القتل مروي عن الإيثيوبيين القدماء كما سيجيء في التاريخ .

هذا ومن المعايب عندهم الفرار منساحة القتال سبناً او خوفاً فاذا دخل فارسهم ساحة القتال فقتل فرسه وانكسر قومه فهو لا يقاتل مستقلاً كمن وقع في فشل او ذعر من الجوف، بل يفترش فروته ويجلس عليها الى ان يأتي العبو فيقتله او يأسره وهذا الحلق انما نزاه في عرب النيلوشرق السودان وأمثلته في التاريخ كثيرة اما عرب غربي السودان فقازسهم يقاتل حق يقتل او يفر.

ومسا هو مشهور من اخلاقهم فيدل على النجدة واخترام العرض انه اذا قصدت امرأة سيداً منهم فكشفت عن رأسها وتشفعت له بأمر وجبب عليمه قضاء ذلك الامر او بذل أقصى الجهد في قضائه مها كلفه ذلك من المشقة والعناء.

ومما يدل على حبهم للضيافة ان لهم في كل بلدة منزلاً خاصاً بالضيوف يسمونه و الخلوة ، فاذا نزل فيها ضيوف طبخت كل ربة بيت طعاماً وأرسلته اليهم وذهب الرجال للترحيب بهم وتناول الطعام معهم . ذلك في الجزيرة وشرق السودان وامسا في غرب السودان فكل منزل معد لقبول الضيوف وإقرائهم من طعامه الخاص كثروا او قلوا .

، وهم يتبسبارون في أفراحهم على الخيل او الهجن وبرقع السيف بالأصابع الثلاث الاولى وذلك بوضع قبضته بين السبابة والوسطى والضفط على رأسها بالابهام ورفع السيف أفقياً . وترى لهم في سلحة كل بلد حجراً يعزف مججر الصبيان يتناظر الشبان في رفمه بكلتي السدين الى الصدر او الكتف او فوق الرأس ونحو ذلك من المناظرات الرائجة في مصر والشام .

البنطان ، ومن أشهر عاداتهمالتي اصبحت خلقاً لهم عادة « البطان ، وهي أمن نوع الدوالو عند الافرنج فاذا تنافر شابان لسبب من الاسباب طلب احدها الآخر البطان فان أبى عد جباناً ورفضت البنات زواجه واذا رضي أخذ كل منها سوطاً وعدا الى عنقريب (سرير) جعساوه بينها ووقف الواحد تجاه الآخر ثم خلع كل منها ثوبه وتجرد الى وسطه واجتمع الناس الشهادة فيبدأ احدهسا بجلد الآخر سوطاً على ظهره ثم يصبر فيجله وفيقه سوطاً فيبدأ احدهسا بجلد الآخر سوطاً على ظهره ثم يصبر فيجله وفيقه سوطاً وهكذا يتناوبان ضرب السياط وهما لا يتحركان من مكانيها بل لا يحركان وتنافأ او جفنا الى ان يقع احدها من شدة الضرب فيحمله أقاربه الى بيته فيزوره مصارعه ويصالحه . وهي من عوائد العامة فلا تشترك فيها الخاصة ثم فيزوره مصارعه ويصالحه . وهي من عوائد العامة فلا تشترك فيها الخاصة ثم مي محصورة في اولاد ابي مرخة دون غيرهم من عرب السودان ولكن تناول وقيقهم هذه العادة ففاقهم فيها . وأهم أسبابها النساء فاذا أحب شاب فتاة فزاحمه آخر عليها طلبه للبطان وأخذها الغالب .

وقد يكون البطان لمجرد المساهاة بالقوة والحله على الضرب فيدخل فيه اذ ذاك اكثر من اثنين ويكون على ضرب الدلوكة فكل من أراد البطان يأتي الى النساء اللواتي يضرب الدلوكة فيهز سوطه فوق رؤوسهن ويقول: وابشرن بالحير انا أخو البنات عشرة ويقف الكل صفا واحدا ثم يبرز احدهم فيضرب كل من في الصف سوطا ويرمي السوط ويعود الى الصف فيبرز آخر فيتناول السوط ويفعل فعل الاول وهكذا حتى يأخذ كل منهم نصيبه ضاربا ومضروبا. واذا أعجبت فتاة بشاب من الحضور ووقع حبه في قلبها نزعت من واذا أعجبت فتاة بشاب من الحضور ووقع حبه في قلبها نزعت من معصمها سواراً وألبسته إياه فيأخذ الشاب اذ ذاك سوطه ويهزه فوق رأسها ويقول : و ابشري بالخير انا اخو البنات عشرة ، فاذا كان له بين الحضور مناظر في حب الفتاة ورأى سوارها في يده انبرى له وطلب مبارزته فيقف مناظر في حب الفتاة ورأى سوارها في يده انبرى له وطلب مبارزته فيقف له حامل السوار واضعاً يده اليمني فوق رأسه فيجسده بسوطه الى ان يكل

فيرميالسوط فيجلده حاملالسوار في نوبته بما أعطي من القوة ويقف المضروب في حالة الضرب جامداً لا يتحرك ولا يطرف له جفن كأنه صخر أصم و من بدت عليه ظواهر التألم بل من بدت منه أقل حركة كهز" الكتف او طرف الجفن لبس العار ولم يعد له من البنات نصيب .

واذا أحب شاب فتاة ولحظ من احد الحضور ميلا اليها تأخذه الفيرة فيستل سكينه من ذراعه ويأتي الى حبيبته ويهز السكين فوق رأسها وينادي: و ابشري بالخير انا اخو البنات عشرة ، ثم يشرع في تشريط ساعده وصدره الى ان يلطخ رأسها وثيابها بالدم فيأتي احد الحضور ويمنعه من ذلك ويأخذ النساء من دمه فيلطخن به جبين حبيبته وهي تتايل تيها ودلالاً معجبة باستهلاك حبيبها في حبها فتصدقه الحب ولا تعود تلتفت الى احد سواه . وقد رأيت الكثيرين من الشبان مجرحي السواعد والصدور بسبب هذا الحب البربري . قيل وعشاق البادية لا يأكلون لجم الغزلان لانهم يشبهون حبيباتهم بها فلا يطيقون ذبحها او تعذيبها واذا رأوا غزالة في يد صياد افتدوها بالمال وأطلقوا مراحها . وفارسهم يتكنى بامم حبيبته ويتباهى مجبها وعند اللقاء في الحرب يقتحم غمزات الموت مجواده وسيفه مسلول في يده وهو ينادي : و لميني فلانة ، على ما هو مشهور عند أهل بادية الشام .

وعرب السودان شجعان في الحرب أشداء لا يهابون الموت ولكن شجاعتهم هجية قل فيها التدبر والحكمة كأسلافهم الايليوبيين . ومن جملة أغانيهم التي تدل على شجاعتهم واحتقارهم الموت :

غني شكريه يأجدي بوحسات بلال ودعلي اسد الخلا القنسات وقت الموت يجيء الفوق السرير موات مرحوم الهوت فوق كوكب الدرقات ومن قول بعض نسائهم :

والله ان شردتوا يا زفاقنا الأونا الدارق وهاكم زهاطتنا

هذه هي أشهر اخلاق المرب في السودان وقد أثرت فيها المظالم التي قاسوها في زمن المهدية وقبله فتخلق الكثير منهم بالمكر والخداع والتعليق والكذب

والنميمة والغدر والحيانة والانشقاق وغيرها من الصفات المشينة التي لا بد من تركها الآن في حكم العدالة والشرع. هذا والعرب والسود متضادان في الطباع لا يمتزجان كالحل والزيت . وقسد اشتهر عن العرب الحلص احتقار الصناعة والزراعة وعن السود عدم العمل إلا عند الاضطرار وعن الحلاسيين المولدين بينها الكسل وكره العمل .

ملابسهم ، وهم يلبسون سراويل ضيقاً ويشتملون فوقه بثوب من الدمور الوالدين اشتال الصاء او يلبسون قيصاً طويل الآكام يعرف بالعري . وفي الافراح والآعياد يلبس كبارهم القفاطين والجبب كأهل مصر . وهم محلقون شعور رؤوسهم ويدورون لحاهم ويخففون شعور عوارضهم ويتعممون بعامة بيضاء فوق طاقية من الدبلان او يلبسون الطاقية بلا عمامة وأما كبارهم فيلفون العهامة على طربوش مغربي او مكاوية . ويلبسون احذية من جلد أسود او احمر على قالب خاص شبيه بالقالب المصري كا مر". ويتختمون بخواتم من الفضة او الذهب بفصوص من العقيق او الفيروز او د حجر الدم » ويفضلون العقيق على الفيروز أو د حجر الدم » ويفضلون وقلما يخرج الواحد منهم إلا وفي يده عصاً وسكين وأشهر عصيهم عصي قصيرة وقلما يخرج الواحد منهم إلا وفي يده عصاً وسكين وأشهر عصيهم عصي قصيرة دقيقة معقوفة كالصولجان تؤخذ من السلم او البشم او غيرهما كا مر . وقسد دقيقة معقوفة كالصولجان تؤخذ من السلم او البشم او غيرهما كا مر . وقسد مستقيمة ذات حدين تعلق في الساعد بسير من الجلد .

هـــذا لبس الحضر واما اهل البادية فبادية الشرق عوماً يلبسون الثوب بسراويل من تحته أو بلا سراويل وهو الاغلب ويلبسون نعالاً في أرجلهم أو يشون حفاة عراة الرأس ولا يحلقون شعور رؤوسهم بل يجدلونها ضفائر ثخينة ويرمونها الى الوراء ويتركون شعر الناصية منفوشاً كالكشة فيغرزون فيها عوداً من العاج او الخشب لأجل مشطها وحك الرأس. ويدهنون شعور رؤوسهم بالشحم والزيت ويجملون العصي في أيديهم والسكاكين في أوساطهم وسكاكينهم معقوفة من وسطها كالمنجل. وأما بادية الغرب فالبقارة يلبسون أقمصة واسعة

الآكام جداً مقفلة الصدر بلا سراويلات ويتحزمون بسيور من جلد ويشون حفاة عراة الرأس او يلبسون نمالاً في أرجلهم ويجدلون شعور رؤوسهم ضفائر كضفائر النساء إلا انها أنخن ولا يتركون كشة كبادية الشرق لكتهم يدهنون شعور رؤسهم بالشحم والزيت مثلهم . ولا يخرج الواحد منهم إلا وفي يده حربة كبيرة تسمى كبساً او أم كريشة يلقيها على كتفه وقد يجمل معها بعض الحراب الصغيرة المعروفة و بالطبايق ، يضعها في كيس من جلد يسمى و بالتركاش ، ويملقها في كتف . وأما الأبالة فيلبسون الثوب بسراويل أو يلا سراويل ويلبس مشائخهم القمصان الواسعة إلا ان قصانهم أقل اتساعاً من قصان البقسارة وأنظف . وهم يجدلون شعور رؤوسهم ضفيرتين فقط ولا يتركون لها كشة في الناصية . أما مشائخ البادية الذين يخالطون الحضر في الشرق والغرب فانهم يحلقون شعور رؤوسهم ويلبسون القفاطين والجبب والعائم ويتختمون بخواتم من الفضة بفصوص من المقيق أو الفيروز أو وحجر الدم».

هذا لبسالرجال وأما الأطفال ذكوراً وأناثاً فانهم يبقون عراياً لا يسترهم شيء الى نحو سن الحسة فتستر البنت اذ ذاك نفسها و بالرهط » . وهو سير من جلد يعقد حول الخصر تتدلى منه قدد دقيقة الى ما فوق الركبتين . وقد تلبس فوق « شقة » من الدمور أو تبقى عارية لا يسترها إلا الرهط الى ان تتزوج فتخلمه وتلبس بدلاً منه فوطة كفوطة الحام تعرف و بالقرباب » وفوقها وفوقها شقة اكبر منها قليلا بحواش من حرير تعرف و بالقربت » وفوقها وثوب» من الدمور أو الدبلان أو الشأش تشتمل به اشتال الصاء وتستر رأسها حتى لا يظهر منها الا عيناها . والمقتدرات منهن يلبسن فوق الثوب وفركة » أو درصة » من الحرس الماون .

ونساء العرب من حضر وبادية يضفرن الشعر ضفائر دقيقة ترخى على الصدغين والعنق كسائر نساء السودان ولكن الفتيات المتبرجات. من نساء الحضر عسادة في لبس الشعر تعرف « بالرشة » وذلك بأن يرسلن أطراف الضفائر ويدهنها بالصمغ والشحم ويتركنها الىان تجف فتقف حول رؤوسهن

د كالكشة م، وهن يمدن لبسها في كل شهر . والنساء القصيرات الشعر يلبسن شمراً مستعاراً من شعر الماعز او غيره .

وتلبس النساء الاحذية والنمال كالرجال الا ان نمسلل النساء أدق وأجمل ومنها نمال تسمى بالداس او المحبوكة وقد سميت بالكس لأنها تضبغ بقشره وهني عبارة عن سبع نمال مطرازة الحواشي مرصوفة بعضها فوق بعض ولها سيور من جلد منقوشة نقشاً جميلاً تشدأ بها..

وأشهر حبيلي النساء: الحواتم والأساور والحبعول والعقود والاقراص والحزائم والعصائب والأقراط من الذهب والفضة والحرز. امـــا خواتمهن ا فأكثرها من الذهب او الفضة مجبوب عدسية او غروطية وأما أساورهن فمن القضة او الماج او المرجان او السوميت والأساور القضية او الفاجية عريضة جدآ وعلىها نقوش بسبطة ولبعض الفضية منها حبوب مخروطية الشكل تزيد في ضخامتها. واما حجولهن فأكثرها من المرجان او الفضة اما الفضية فضخمة للغاية وهي إما مجوفة توضع فيها الحص ليسمع لها رنين عند الشي أو مصمتة وقد يبلغ وزن الواحدة منها نحو ٢٠ ريال فضة او اكثر . وزي أساورهن وحجولهن كزي الأساور والحجول في قثال الملكة « آمن ريبس ، الايثيوبية في متحف الآثار المصرية بالجــــيزة بل هن في لبس الشمر بزي الرشة ولبس الحجول والاساور ونعال المدس على ما تقدم وصفها يمثلن لبس نساء المصريين القدماء علم التمثيل . واما عقودهن فمن الذهب وحده تصاع من قطع مربعة صغيرة او من السوميت والذهب أو من الخرز الماون أو اليسر أو المرجان . وأقراصهن طاسات صغيرة من الذهب تلبس في قمة الرأس وتتدلى منها خيوط دْميية على الصدغين . وخزاعُهن حلقات كبيرة من الذهب يلبسنتها في الخنابة اليمني وقد يجملن لها أزمت من الذهب تشد الى الأذن لرفع ثقل الخزامة عن الأنف. واما عصائبهن وهي حلى الجباه فأشهرها نوعان : الشريفي والارملي. اما الشريفي فهو عبارة عن ست قطع مستديرة عببة من الذهب الراحدة منها في حجم الجنيه الافرنجي منظومة في سلك وفي وسطها و ودعة ، من الذهب

بهيئة رجل الطائر تتدلى بين الحاجبين . واسا الارملي فهو سلسلة من خيوط ذهبية في وسطها قطمة محببة من الذهب كالتي في الشريفي . واسا أقراطهن فن الذهب والفضة ومنها نوع يعرف بالسكسكي مؤلف من حلقـــة كبيرة واربع حلقات صغيرة .

ومن حلى النساء : و الحقو » وهو سير دقيق من جلد منظوم فيه خرز من الكهرباء والعقيق الاحر والسوميت يلبس تحت القرباب حول الحقوين وفي كل حقو كرتان بجوفتان من الفضة او الذهب توضع فيها حصى صغيرة ليسمع لها رنين عند الحركة وهو الغرض الاول من لبس الحقو الذي لا بد" منه لكل امرأة متنعمة و والحجاب » وهو عود بجوف من العُشر يوضع فيه حجاب ويسد من طرفيه بسير من جلد ويعلق في الرقبة فيتدلى الى ما فوق الركبتين، ونساء الخاصة يحلينه بالذهب والفضة ويجعلن له سلسلة من فضة فيسمى إذ ذاك بالحجاب الهيكلي . والغرض الاصلي منه منع الثوب من الالتصاق بالجسم اذا مبت الربح ، واما تعليق الأحجبة فيه فللتبرك ودرء العين . ونساء الجزيرة يستغنين عن عود العشر فيعلقن في رقابهن مجموعة من الأحجبة شبه المعتقود تسمى الر"بجة تتدلى الى ما فوق الركبتين ، هسندا ويحظر على البنات لبس الاخزمة ووشم الشفاه حتى يتزو"جن ،

الروائع العطرية ، وعرب السودان عموماً نساء ورجالاً حضراً وبادية يدهنون رؤوسهم وأجسادهم بالشحم والسيرج لتخفيف وطأة الحر ويتطيبون بالروائح العطرية وأشهر هذه الروائح عندهم: المسك والزباد والجلاد والمحلب والظفر والسنبل والقرنفل والصندل ، وأحب المركبات العطرية اليهم مركب سائل يسمى الخيمرة مؤلف من مقادير معينة من المسك والجلاد والزباد والقرنفل تذاب عاء خشب الصندل وتخمر وتحفظ في أحقاق هندية عكة النطاء . أما الصابون فقدل من يستعمله ولا سيا من اهل البادية فان أهل البادية الشرقية يغسلونها بقشر الاهليلج .

الدلكة ، ومن أشهر عاداتهم « الدلكة » وهي بمثابة الدلك في الحامات التركية فهم يأخذون شيئاً من عجين الذرة فيدوفونه بالماء حتى يصير كالصعيدة ويحمدونه قليلا بوضعه على الدوكة فوق النار ثم يجعلونه في قدر ويوقدون ناراً من خشب الطلح والشاف والكليت في قدر آخر ويكفأون القدر التي فيها العصيدة على القدر الموقدة فيها النسار حتى تجف العصيدة وتتدخن برائحة الأخشاب المذكورة فيعجنونها بمعجون الدلكة ثم يقرصونها كتلا ويدلكون بها . أما معجون الدلكة فمؤلف من دقيق القرنفل والمحلب وخشب الصندل والظفر ويعرف بالمربوع ويضيفون اليه اللبان او السنبل فيسمى بالخموس . ويضيف الحاصة اليه الجدلاد والزباد والمسك ويعرف بمعجون الحاصة . وهم يدلكون أجسادهم في كل صبح ومساء قبل النوم وبعده ثم يتطيبون «بالحرة» .

وذكر بعض الأطباء عدة فوائد صحية للدلكة منها انها تقوي الأعصاب وتقلل الافراز الجلدي وتزيل شعر الجسم وتكسبه ملاسة وبالنتيجة ترطب وتخفف حرارته لأن الاجسام السوداء شديدة القابلية لامتصاص الحرارة فمتى ملست عكست أشعة الشمس وقلت قابليتها لامتصاص الحرارة .

ومن قبيل الدلكة «التعصير» وهو غمز الجسم باليدين بلا دلك فهو مختصر الدلكة . أما عمل الدلك والتعصير للنساء والرجال فمنوط بالجواري .

التدخين: وبما اختص بالنساء دون الرجال و التدخين ، وهو بمثابة الحام لهن وهذا الحمام عبارة عن غرفة كثيرة النوافذ في وسطها حفرة صغيرة والى احد جوانبها دكة عالية فاذا أرادت المرأة التدخين أوقدت في الحفرة نارا من خشب الطلح او الشاف او الكليت أو غيره من الأخشاب الطيبة الرائحة وسدت نوافذ الغرفة إلا نافذة واحدة لخروج الدخان ثم تتجرد من ثيابها وتمسح جسمها بالسيرج وتشتمل بشملة من الصوف وتجلس على حافة الحفرة ورجلاها ممدودتان على عود فوق الحفرة وتبقى على ذلك الى ان تنطفى، النار فيحمى جسمها ويتحلب العرق منه صبيباً فتقوم وهي لا تزال مشتملة بشملتها

فتستلقي على الدكة وتفتح النوافذ واحدة بمذ الاخرى حتى يخرج الدخان ويجفُّ العرق تدريجياً فتأتي احدى الجواري وتدلكها وتطيبها بالخرة . ومن خصائص التدخين انسه يكسب المتدخنة لونا اصفر ورائحة عطرية مستحبين جداً عند عرب السودان وهو نافسم بنوع خاص لمرض المفاصل والأمراض العصنية .

سلاحهم : وسلاحهم السيوف والحراب والفؤوس والدرق وبعض أنواع الأسلحة النارية. أما سيوفهم فستقيمة ذات حدين وكلها جلب من الخارج وعلى بعضها أبيات من الشمر أكثرها من البردة . وقد ظفرت في واقعــة أم درمان بسيفين جيليين مكتوب على احدهما البيت الآتي :

وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم ِ

وعلى الآخر هذان البيتان :

طارت قاوب المدا من بأسهم فرقاً فسا تفرّ ق بين الحبم والبهمر ان تلقه الأسد في آجامها تجمر ومن تك برسول الله نصرته

أما تاريخالسيف الاول فهو سنة ١٣٠٣هـ. وعليه اسماحمد حسين الفيلوأما تاريخ الثاني فظاهر الكتابة يدل على انه سنة ١٢٣ هـ ولكن الأرجح أنه سنة ١٢٠٣ ه على ان في السودانسيوفا كثيرة يدعي أصحابها انها من ايام الصحابة او أقدم ومنها سيف للملك آدم احد ملوك جبال تقلي الأقدمين ادَّعي انــــــه سيف الزبير بن العوام. وعند أولاد حمور من أهالي دنقلة العجوز سيف ادعوا انه من زمن المسيح . وقد رأيت بين غنائم الجيش في فركة سنة ١٨٩٧ سيفًا مكتوباً علمه هذان البيتان:

> حر سوی هذا این بادی محمد دهر ذميم الحالتين فما به ورعى العباد بمقلة لا ترقد' دفع الخطوب عنالأنام بعزمه

وتاريخه سنة ١٢٠٥ هـ واما بادي المذكور فهو احــد ملوك سنار الأقدمين الذي ملك في سنة ١٢٠٥ ه كا سيجيء . اما دحرابهم ، فهي عصى طويلة من خشب القنا او السلم او الاندراب او البشم ذات نصال حادة تصنع في جميع البنادر على اشكال شق يجمعها شكلان المسطح البيضوي والمستدير المسنن ومنها الكبير ويسمى الكبس والصغير ويسمى الطبائق وهي تحمل في جعبة تسمى التركاش وكلها من سلاح البادية ،

وودرقهم، إما مستديرة وتستعمل في السودان الشرقي او بيضوية وتستعمل في السودان الغربي وهي تصنع من جلد فرس البحر او جله الغيل او الزراف او الجاموس البري .

وأما و الاسلحة النارية » فلم يكن منها في السودان قبل الفتح المصري الا القليل وأكثره من الطرز القديم و بزناد وشطفة » المعروف بالارشليك . وبعد الفتح المصري اقتنى العرب البنادق و البيادة » من طرز بنادق ابرهيم باشا . والبنادق و الحشخان » الكبيرة التي عرفت عندهم برفع مدفع وقد استخدموها لصيد الافيال . وفي الثورة المهدية وقع في يدهم كثير من المدافع والسواريخ والبنادق الرمنتون وبعض بنادق مرتين ولكن الحكومة الجديدة استرجعتها منهم .

اما « القسي والنبال » فلا يستعملها العرب لكنهم يصنعونها في بنادرهم للاتجار بها فيصنعون القسي منخشب الزان او الحديد المرن والنبال من أغصان السلم او البشم لصلابتها ومرونتها ويجعلون لها نصالاً يسمونها بعصير بعض النباتات السامة المار ذكرها .

وهم في الحرب يركبون الخيل والهجن بسروج تختلف عن سروج الخيسل والهجن في مصر والشام وسيأتي وصفها . وسلاح هجسانهم السيف يعلقه في مقدم السرج عن الشمال والدرقة عن اليمين . وسلاح فارسهم السيف يعلقه في مقدم السرج عن الشمال والفر"ار عن اليمين والكبس يلقيه على كتفه والطبائق في التركاش يعلقها في مؤخر السرج ويلبس درعاً او قيصاً من الزرد المنضد فوق أثوابه وفوقه « شاية » اي « مضربية » محشوة قطناً وخوذة من الحديد على رأسه لها « تلي » اي عذبة من الوراء تستر العنق « وسن » من الأمسام

يقي الوجه . وجريدتين ( قفازين ) من الجسلد والزرد يلبسها بيديه و يلبس فرسه اللتبوس وهو مضربية محشوة قطنا تستره من رأسه الى ركب حتى لا يظهر من وجهه الاعيناء ومن قوائمه الاسا بين الركب والحوافر . وسلاح راجلهم السيف والدرقة في الحضر والحراب والدرقة في البادية .

مساكنهم ، وأكثر أبنية الحضر بالطوب الني او بالطين المعروف عندهم بالجالوس وقلٌ من يبني بالطوب المحرق وغالب بيوتهم مربعة الشكل مسطحة السقوف يسقفونها بخشب النخل او الدوم او السنط او الطرفا او الصباغ ويجعلون فوقها شبكة من حبال الشعر او الحبسال المصنوعة من دقيق الدوم مصبوغة اسود ثم يغطونها بالبروش ويضمون فوقها و المطارق ، اي العصي واليبيس ثم الطين المصنوع من الزبل والتراب على نسبة الثلثين من الزبل والثلث من التراب يوضع فيه الماء عدة ايام حتى يخمر فيطينون به السقف والجدران الاربعة لمنع الوكُّف ووقايته من الامطار . وفي دنقلة حيث يقل وقوع المطر لا يطينون السقوف ولا الجدران ولكنهم يرفعون السقوف برمتها على حجارة نحو شبر لوقايتها من الار . وكلهم يطينون أراضي منــازلهم بالطين والرمل او لا يطينونها ويبيضون جدرانها او لا يبيضونها وهو الغالب. وجميع منازلهم سفلية فلا يبنون دوراً عالية ولا مآذن لجوامعهم الأ في النسادر ولا يتخذون كنفا الا في المدن الكبيرة . ولكنهم يحيطون بيوتهم في الغالب بجدار من شوك فيسمونه زريبة او من خوص فيسمونه صريفاً او من طين او طوب نئ فيسمونه حوشًا والحوش لا يكون الا مربمًا او مربعــًا مستطيلًا . فاذا أراد أحدهم من ذوي اليسار ان يبني منزلاً تاماً لنفسه يعمـــد الى قطعة مربعة من الارض فيحيطها بحوش علوه نحو قامة ويجعل له باباً واحداً ثم يقيم في وسطه حائطاً فيجعله حوشين حوشاً للنساء وهو الحوش الداخلي وحوشاً للرجال وهو الحوش الخارجي ويفتح في الحائط باباً صغيراً 'يدخل منه لحوش النساء حيث يبني منازل لنسائه وجواريه واسطبلا لركائبه ومخزنا للحبوب ومطبخا وبيت خلاء ويبني عند الباب غرفة لجلوس الخصيان تسمى بالدهليز الدخلاني وغرفة

بالقرب منها لجلوسه مع نسائه . ويبني في حوش الرجال عند الباب غرفـــة لجلوس المبيد الخدم تسمى بالدهلين البراني وفي صدر الحوش ديوانا لجلوسه مع زائريه له دكة من طين يفرشها بالبرش والسجّاد وعن جانبي الديوان غرفاً يضع فيها بضائعه ان كان تاجراً ويجمل امام الدنيران و راكوبة ، لجلوسه مع زائريه في الصيف وعلى جوانب الحوش من داخـــل منازل للضيوف وبيت خلاء وعلى دائره من الخارج غرفا لعبيده . وقد يبني صفاً من الغرف بقرب المنزل فيجملها خلوة الضيوف. وهذا غاية ما يبلغه منزل الحضري العربي في

وكلها على النيل الكبير وأما اهل النيسل الأعلى ومعظم اهل السودان الشرقي والغربي فان أكثر منازلهم أكواخ عروطية الشكل كأكواخ السود لأنهسا مكذا أمتن وأقدر على تحمل المطّر الذي يكثر وقوعه في بلادهم وهم يصنعونها مِن اليبيسوالطين فمنها ما دائره منطين وقبته من يبيس وهو الدُّر ُّدُر ومنها ما دائره من يبيس وقبته من يبيس وهو القطتية ومنها ما يستخدم للطبخ ويسمى طقل وقد يطلق الطقل على كل كوخ . ومن أكواخهم ما يسمى ظهر الثور أو الكرنك يبنونه من اليبيس والبروش على شبه ظهر الثور أو القبوة . ومنها ما يسمى الراكوبة وهي بنساء مربع مستطيل من اليبيس والحطب له سقف مسطح وثلاثة حيطان . أما اليبيس الذي يستعملونه للبناء فهو يبيس الذرة والحريب والحلفا المتقدم ذكرها. والنال وهو شبه الحريب إلا انه أشد بياضاً ولا رائحة له . والتشام والتشبس وهما يشبهان سوق القمح . والصميمة وهي تشيه الحلفا .

هذا كله في مساكن الحضر وأما اهسل البادية فانهم يسكنون خياماً من الشمر والبروش أكثرها على هيئة أظهر الثور .

أثاثهم : أما أثاثهم فأشهره :

والمنكريبات، مفردها عنكريب وهي أسر"ة من خشب مشدودة قوائمها

الاربع بسيور من جلد البقر او بجبال من سعف النخل او الدوم تفرش بالسجاد أو البروش وتستعمل للجلوس والمنام وقد يصنع لها كلت من نسيج الخوص لاتقاء البعوض تعرف و بالكئجرة » .

والبنابر ، مفردها بنبر وهي كراسي صغيرة واطئـــة تشبه الكراسي
 المستمملة في قهاوي مصر والشام .

« والكراسي » وهي بنابر بمسندين لليدين ومسند للظهر على نحو الكراسي الافرنجية تصنع من خشب الجوغان او السنط .

و والككتر ، وهو الكرسي الذي يجلس عليه ملوكهم أخذوه عن السود وهو عبارة عن قطعة من جذع شجرة متينة الخشب محفورة من أعلى ومن أسفل محيث يكون لها مسندان لليدين من أعلى وقاعدتان من أسفل .

و والاجربة » من جلود الماعز والضأن والابقـــار والغزلان تحفظ فيها الحبوب ولا سيا في الاسفار ويعرف الجراب الصغير بالقفل ويستعمل للشــاب والدراهم .

والقرآب » من جاود الماعز تستعمل لنقل الماء كما في مصر . وقد تصنع
 من جاود البقر وتعرف بالسقا او الراوية اما القربة الصغيرة فتعرف بالستعن .

﴿ وَالرَّحَايَةُ ﴾ وهي رحى البيد ولكنها قاما تستعمل في غير بلاد دنقله .

و والمرحاكة ، وهي آلة للطحن خاصة بالسودان وقد تقدمت الاشارة اليها وهي سجر اسود مسطح طوله نحو ذراع وعرضه نصف ذلك ومعسه حجران بيضاويا الشكل يقال للواحد الجراش وللآخر الرداد طول الواحد منها نحو شبر امسا الرداد فشخنه بشخن الساعد والجراش أشخن منه قليلا ، واما كيفية الطحن بها فهي ان يوضع الحجر الكبير على سطح مائل وفي اسفله قدح فتركع الجارية عند طرفه الأعلى وعن يمينها الحب المراد طحنه وفي يدها الجراش فتأخذ من الحب شيئاً فشيئاً وتلقيه على الحجر الكبير وتسحقه بالجراش صعداً ونزلاً فيسقط في القدح دقيقاً فتبله بالماء وتعود فتطحنه بالرداد الى ان ينعم جيداً فتجعله على النار وتعمله عصيدة كا سيجيء .

و والدوكة ، وهي آلة للخبز شبه الصاج تصنع من حجر الهمر الكثير الوجود في السودان وهو حجر هش كالخفان يسحقونه دقيقاً ثم يعجنونه بالماء ويجملون منه أقراصاً مستديرة شبه الصاج ويتركونها حتى تجف ثم يجعلون في كل قرص قطعة من الدهن ويضعون على النار نحو ساعة حتى يتشرب الدهن كله فيتركونه يبرد ثم يعيدون ذلك ثلاث مرات فيمتن الحجر ويملس ويصبح صالحاً للخبز فيخبز عليه كا يخبز على الصاج .

ووالاقداح، الخشبية وهي آنية للطعام والعجنونمجوهما وقد تقدم ذكرها.

و والمكتبات ، وهي أغطيت الأقداح تصنع من سوق القمح على شكل غروطي وتلو"ن وتزين بالجلود المدبوغة .

« والاطباق » تصنع من سعف الدوم ويوضع عليها الحبر وألوان الأطعمة.

و والبروش ، تصنع من سعف النخل والدوم وتستعمل بدل الحصر عندة.

« والفئنبُدق » وهو هاون كبير من خشب بيدٍ من خشب تدق به الحبوب لاخراج نخالتها . « وحجر الرائحة » أو « حجر الدلكة » وهو هاون صغير من حجر بيدٍ منحجر تدق به الروائح العطرية ومركبات الدلكة . «والمدّق» وهو هاون من خشب بيدٍ من حجر يدق به البن .

و والجبينة » وهي ابريتي من فخار تغلى بسه القهوة « والشرّعرع » وهو
 فنجان مربع من خشب يرافق الجبنة له يد يمسك بها وقم تصب منه القهوة .

أما قهوة الجبنة فتصنع هكذا: يحمص البن بتحريكه في قدح مع الجر ويُدق في هاون الى ان ينعم وفي أثناء ذلك يغلى الماء في الجبنة فيوضع البن فيها الى ان يفور فيسكب في الشرعرع ثم يعاد اليها ويوضع على النار مع قليل من الماء حتى يفور ثانية وهكذا على ثلاث مرات فتسكب في فناجين كبيرة تعرف بالبيشة وهي من ألذ أنواع القهوة .

ووالكبايات والفناجين، من قرن الخرتيت وهم يزعمون ان الفنجان المضنوع منه كاشف السم فاذا سكبت القهوة فيه طفى السم على وجهه .

والقرع اليابس ، تقطع القرعة فلقتين بمد قطع عنقها فتجعل كل فلقة منها اناء للشرب ، او تترك على حالها ويثقب عنقها من أعلاه فتستعمل آنية للسمن أو اللبن وتسمى و البُخسة » .

« والبرم » مفردها <sup>م</sup>برمة وتشبه البلّاص المصري إلا ان قمها أوسع .

و والكنتوش ، أو دوكة الملاح وهو قدر من فخار للطبخ وهم يستعملون
 أيضًا قدور النحاس المصرية .

« والجر" » وهو الزير ومنه نوع كبير يخزن فيه الذرة يسمى «القوسيبة».

« وغلايين الدخان » وقسد تكون كلها من حجر او تصنع رؤوسها من حجر وعيدانها من فروع بعض الشجر .

و والسروج ، أي سروج الخيال والابل والحير وهي مختلف قليلاً عن السروج المصرية والشامية . أما سروج الحير فلكل منها قربوسان عريضات أو مسندان في شكل واحد يوضع على وسادة من يبيس النسال بما يلي ظهر الدابة وتشد اليه وسادة من قطن وفوقها فروة من جلد الضأن . وأما مروج الخيل فتصنع من خشب الجوغان او الاندراب ويحمل لها قربوس من أمام ومسند من وراء وتلبس يجلد المرد وتزين بالفضة والذهب وتجعل لها تركب ضيقة حتى لا يدخل فيها إلا أبهام الرجمل وسبابتها ، وأما سروج الإبل فسروج الحسل منها كالسروج المصرية وأما سروج الركوب فيمرف واحدها بالخلوفة وله مقعد مقعر من خشب الجوغان او الاندراب وقربوسان في مقدم ومؤخره وله وسادتان بما يلي ظهر الجل وفروة من جلد الضأن توصع عليه عند الركوب . أما سروج الثيران فهي عبارة عن أكياس محشوة باليبيس مصنوعة على هيئة السرج .

طعامهم ، وطمامهم الذرة والدخن وقلما يأكلون الرز والقمح أما الدخق فهو طمام أهل الجزيرة والكرجي طمام أهل الجزيرة والكرجي طمام اهل السودان الشرقي والمُشتُد او عيش السواتي طعام اهل بربر وكل قوم

يطمعون بهائمهم الحب الذي يأكلونه إلا في دنقلة فانهم يأ طون القمح ويطعمون خيلهم الشعير .

وهم يطحنون الحبوب بالمرحاكة او يبلونها ويعجنونها بها ويصنعون من دقيقها و العصيدة ، ومن عجينها و اللقمة ، هكذا : يغلون الماء في قدر على النار ويلقون الدقيق فيه شيئاً فشيشاً ويحركونه بمسواط حتى ينضج فيكون منه العصيدة. ويدوفون العجين بالماء ويصبونه في الدوكة فوق النار ويحركونه حتى يجمد فيكون منه اللقمة . او يدقون الحبوب بالفندق ويلقونها في الماء فتطفو النخالة ويرسب الدقيق فيعملون منه عصيدة على النار تعرف و باللقمة الجدية » .

وهم يخبزون عجين المرحاكة على الدوكة أرغفة سميكة تعرف وبالقراصة» وقد يطمرونها في الرماد بعسد خبزها فتعرف و بالمطالة ». وفي الاسفار والافراح يخبزون ارغفة كبيرة يقال لها و الرئضاف » : يجملون مقداراً كبيرا من الدقيق في قدح ويسكبون عليه المساء شيئاً فشيئاً وهم يدوفونه بمسواط حتى و يخرج عرقه » ثم يوقدون حطباً كثيراً في بقعة يملية ويتركونه حتى يصير جمراً فيفصلون بين الجمر والرمساد ويضعون العجين في الوسط ثم يغطونه بالرماد ويغطون الرماد بالجمر ويتركونه قليلاً فيخرج رغيفاً نظيفاً يستمرثون أكله وهم يكبرونه او يصفرونه حسب المطلوب وقد يكفي الرغيف الواحد من الرضاف مئة نفس او اكثر . وهم يصنعون الشميرية من عجين المرحاكة فيجيدون صنعها جداً ويستعملونها بدل الرز .

واكثر أكلهم من الخضر البامية والويكة واللوبيا والبصل والملوخية ومن اللحم لحم البقر ثم لحم الإبل وأكلهم للحم الضأن قليسل ومنهم من يأكل لحم الهرزة ويعتقد انه يبطل عنسل السحر ، وهم يشر حون اللحم شرائح طويلة رقيقة ويقددونها ويخزنونها للطبخ ويسمونها و الشرموط » . ويستخدمون للطبخ السمن والسيرج او زيت السمسم ، ويأكلون اللحم نيثاً ومشوياً وأشهر ما فيه عندهم الكبد ولا سيا كبد الابل ، قال موسى باشا احد ولاة السودان

السابقين : و فواكه السودان ثلاث : الدلكة والعصيدة الجيرية وكبد الابل، واشهر بهاراتهم وأشهاها اليهم و الشطة » وهي قرون صغيرة حمراء تشبه قرون الفليفلة الحراء في اللون والطعم وتزرع في كل جهات السودان . والشيبة وهي نبات الافسنتين يؤتى بها من بلاد الهند والحبجاز بمزوجة بورق كورق الريحان يعرف بالمرسين . ومن بهاراتهم الكون والكزبرة والشمر وهي تزرع عندهم والفلفل والقرفة والزنجبيل وجوز الطيب والخولنجان وكلها جلب من الجارج . وعندهم مركب من البهارات كثير الاستعمال يعرف بالدوا مؤلف من الشيئة والمرسين والكون والكزيرة .

واشهر انواع الادام عندهم: و ملاح التقلية ، او و ملاح ام دقوقة ، وهو طعام من لحم طري او مقدد وبامية مقددة وبصل مقلية بالسمن او السيرج ، و وملاح الشرموط ، وهو طعام من لحم مقدد وبامية مقددة وبصل مقلية بالدهن .

والسلات ، وهي لحسة محرة على الدوكة بالملح والشطة والدوا على شبه
 الكباب المصري وهي من أشهى الأطعمة اليهم ولا سيا الى شاربي الحرة.

« وطبيخ البامية أو اللوبيا أو البصل » وهو لحمة طرية بالبامية أو اللوبيا أو البصل مقلية بالسمن . ومن أدامهم اللبن حليباً أو رائب والسمن وحده أو مزوجاً بالسكر .

وهم يجعلون العصيدة او اللقمة او الكسرة او القراصة في قدح منخشب ويسكبون فوقها نوعاً من الادام ويضعون القدح على برش في الارض ويجلسون حوله القرفصاء او مربعين او على ركبسة واحدة ويأكلون بالاصابح الثلاث الاولى ويدعون المارة في الطريق الى الطعام إذ يعساب على الرجل ان يأكل طعامه وحده كما يعاب على من يأكل في الشارع او في السوق .

ووجيات الأكل عندهم ثلاث : « الفطور » يتناولونه عند شروق الشمس « والغداء » من الضحى الاعلى الى الظهر « والعشاء » عند الغروب . وأهم ما يتناولونه في الفطور العصيدة او اللقمة عليها اللبن حليباً او رائبـــاً او السمن

والعسل او السمن والسكر او الشعيرية مطبوخة بالحليب او بالسمن والسكر ومنهم من لا يتناول في الصبح الاطعاماً لم تحسه النسار كالبلح والحليب ومن أقوالهم « من قطر طعاماً بلا نار كفاه الله شر ذاك النهار » على ان غالبهم لا يعتني بأكل الصبح بل يأكل في الضحى الاعلى ثم في الغروب . وأهم ما يتناولونه في الغداء العصيدة او اللقمة او الكسرة او القراصة وعليها الادام . وفي العشاء الكسرة مع الادام .

وهم يقدحون النسار بحك خشبة على خشبة أخرى او بضرب قطعة من الفولاذ على حجر او بضرب حجر عليها ويتلقونها في الأحوال الثلاث بقطمة من الصوفان او لب الحوص او خرقة ملوثة بالرماد او البارود.

شوابهم : وهم يشربون ماء النيل والآبار كما هي بلا تصفية ويشربون الشاي والقهوة وافضلها قهوة الجبنة المتقدم وصفها .

ويشربون الدخان بغلايين طويلة او قصيرة او يمضنونه مضناً بعد إضافة قليل من النطرون اليه وهو المعروف عندهم و باللَّمَقّة ، فيضع الواحد منهم سفة تحت لسانه ويشرع في البصاق حتى يملاً الارض من حوله ، ويسحقون ورق الدخان ويضيفون اليه شيئاً من النطرون او الجردقة ويستعملونه نشوقاً.

وهم كسائر أهل السودان مغرمون بشرب الخرة إلا أن الكثير منهم يمتنع من شربها تديناً . وهي تستخرج من البلح والذرة والدخن وتخسر بواسطة الزرّاع . أما الزراع فهو الذرة 'تنشر على برش في الشمس وترش بالماء حتى يعلو نبتها عن الارض نحو شبر فيمنع عنه الماء الى أن يجف فيطحنونه بالمرحاكة ويدخلونه في جميع المشروبات التي أشهرها أم بلبل والمريسة أو البوزة والابرية والسورج والحلومر والحسورة . أما أم بلبل فهي عصيدة مائعة من دقيق الذرّاع وتوضع في زير نحو يومين حتى تخمر وهي أشهر مشروباتهم وأشهاها الزرّاع وتوضع في زير نحو يومين حتى تخمر وهي أشهر مشروباتهم وأشهاها اليهم وتعرف في بربر ودنقلة بالبوزة وفي بسلاد النيل الازرق بالمريسة . وأم البهم وتعرف في بربر ودنقلة بالبوزة وفي بسلاد النيل الازرق بالمريسة . وأم البهم وتعرف في مع البوزة الكبد والكرشة والفشة والبصل 'تغمس بدقيق

الشطة والملح مذاباً بالليمون الحامض . أما الأبرية فهو خبز رهيف من دقيق الذرة يبلُ بالماء او بجذو بالسكر وهو شراب لطيف مبرد الى الفاية. وكيفية عمله ان يذاب جزء من دقيق الذرة المنخول في جزئين من الماء ويضاف الى المزيج قليل من الكون والزراع ويترك بوماً كاملاً الى ان يختمر فيخبز رقاقاً على الدوكة ويفتت ويخزن لوقت الحاجة واكثر استماله في زمن الحر والأسفار وأهم المشروبات المستخرجة من البلح: المرق يستخرجونه بالانبيق كا البلح في اثاء من فخار ويصفونه ويضيفون اليه مزيجاً من بهارات الفلفل والزنجبيل والمرقة والحريب وحب الهان ويطمرونه في الارض من ٢٠: ٢٥ بوماً حق المنتخر فيشربونه نبيذاً ولا يعمل إلا في بلاد ود قمر والرباطاب . والشربوت وهو النبيذ مخراً بزراع الذرة وهو شراب مسكر إلا انه من ألذ مشروباتهم وهو النبيذ مخراً بزراع الذرة وهو شراب مسكر إلا انه من ألذ مشروباتهم والمناب السوبية ع وذلك بأن يغلى دقيتي الرز او القمح ويزج بمنقوع التمر الهندي على نسبة معلومة ثم يصفى ويذاب فيه السكر او عسل النحل ويحفظ في آنية من فخار وهو شراب النبذ مبرد الى الفاية .

ولعرب السودان صبر على الجوع والعطش فقد يسير العربي مسافة يدم في الصحراء على حفنة من الذرة وجرعة من الماء واذا جاع ولم يجد طعاماً شد حزامه على وسطه ووضع حجراً على معدته واحتمل الجوع بصبر غريب الكنه اذا وجد الأكل أكل ما يكفي ثلاثة رجال.وم في السفر بأكلون التمر والذرة مسلوقة او نيئة والابرية غذاء ومشروباً يضعونها في أجربة ويحملونها على الجال او الحير . ولهم عناية خصوصية بنظافة أسنانهم نساء ورجالاً فهم يحملون في جيوبهم عيداناً من الأراك او من اللعوت او جريد النخل للاستياك بها وذلك من احسن خصالهم التي تدل على نظافتهم .

أقراحهم ، وسن الزواج عندهم من الخسة عشرة سنة فما فوق للرجال ومن العشر سنين فما فوق للنساء. ولا بد الطالب من رؤية البنت التي يروم خطبتها

ولو بالحيلة فاذا حسنت في عينيه سعى في استرضاء اهلها خصوصاً والديها وعقد الخطبة بالقول . ثم يذهب اقاربه الى بيت ابيها في يوم معين لكتب الكتاب وتعيين المهر وهم في الغالب يغاون المهر حتى لقست يبلغ خسمائة ريال وعشر أبقار وعشرة جلَّال واربعين رأساً من الغنم يقدمه الخطيب الثلثين على الغور والثلث الباقي اقساطاً بعد الزواج. وهم على عادة البجة في انأبا البنت لا بد لهان يخصها بشيء من ماله وإلا عبرت به وربما خصها بما يساوي مهر الخطيب او اكثر ولذالك ترى الكثير من النساء يتركن عدارى لعدم اقتدار الرجال على صداقهن . وقد سعى بعض ولاة الفتح الاول عثل احمــند بلشا ابر ودان وخورشيد باشا وعبد اللطيف باشا في تخفيض مهر البنات فجملوه من ٧٥ : ١٥٠ غرثًا وحضوا على الزواج وكذلك فعل محــد احمد المتمهدي فجعل مهر الثيب خسة ريالات ومهر البكر عشرة ولكن الأهالي ما لمبثوا أن عادوا الى عادتهم للقديمة وعاد البنسات الى الكساد . وعرب السودان مجترمون النسب جداً وينزلونه المنزلة الاولى في تزويج بناتهم فلقد يزوجون رجلًا ذا نسب لا علك شيئًا ولا يزوجون رجلًا مثرياً لا نسب له . واذا حل بأرضهم رجل شريف يرجع بنسبه الى النبي عليه او الصحابة بالنوا في إكرامه وزوَّجوه بناتهم بلا مهر رغبة في التقرب منه. وهم ايضاً بتبركون برجال العلم والصلاح ويزوجونهم بلإ مهر .

هذا وعند اتفاق الفريقين على المهر يكتبون المكتاب ويعينون المدخلة في يوم يتفاءلون به . وقد جمع الشيخ زروق ايام السعد والنحس عند المرب في ينتن وهما :

عبك يرعى هواك فهل "تعد<sup>ه</sup> ليال بضد" الأمل فدو النقط منها بدا لحسه ومهمله فاجر فيه العمل

وقبل حلول اليوم المعين بأسبوع يعده العريس المذبائح وشيئًا من المذرة والروائح العطرية والكحل والحناء والأكسية للعروس وماشطتها ووزيرتيها ولكل من أقاربها الاخصاء ويدعو بنسات البلدة فيحملنها على رؤوسهن في

أطباق مغطاة بالمكبات ويسرن وأمامهن النساء يضربن الدفوف ويرقصن ويغنين ووراءهن الشبان يرقصون ويتباطنون بالسياط إلى ان يبلغوا بيت العروس فيستقبلهم أهلها بالترحيب ويقدمون لهم الطعام والشراب فيأكلون ويشربون ثم ينصرفون .

ومن ثم يشرع اهل العروس في الاستعداد للفرح فيعزلون العروس الى مكان منفرد مع بعض قريباتها ويسلونها الى الماشطة فتمشط شعرها وتضفره بزي الرشة وتطيبه وتلبسها أغلى الثياب من وسطها فنازلا واما صدرها ورأسها فلا يسترهما إلا الحلى. اما العريس فيلبس ثوباً بسيطاً مجاشية من حرير يعرف بطرف الساء ويلبس في يده سواراً من الحرير فيه خرزة خضراء تسمى الحرشاية وسواراً عريضاً من الفضة أو الذهب يسمى تجبيرة وفي عنقه طوقاً من السوميت والذهب وهو اللبس المعروف عندهم بالجرتك يلبسه على يد امرأة حظيظة والذهب وهو اللبس المعروف عندهم بالجرتك يلبسه على يد امرأة حظيظة وذلك لمنم ومال واولاد ويبقى عليه سبعة ايام الى اربعين يوماً بعد الزواج وذلك لمنم الاصابة بالعين .

وفي اليوم المعين للدخلة يجتمع اهل العريس وخلانه -نساء ورجالاً في منزله فيزفونه على فرس الى بيت العروس فيقود الفرس بنتان بنت عن اليمين وبنت عن الشمال وتسير النساء امامه يغنين وينقرن الدفوف والطبول والرجال وراثه يتباطنون والبنات يرقصن الرقص المعروف عندهم بالشكلي وهو الرقص بخفة ورشاقة والعريس يهز سوطه في الهواء استحساناً للراقصات والمغنيات، ويسير الموكب الهويناء الى ان يصل الى بيت العروس فيستقبلهم أهلها بالترحيب والاكرام ويقدمون لهم الطعام والشراب. ثم يزفون العروس في منزلها وهو الفالب او يزفونها في شوارع البلدة تحف بها البنات وبأيديهن الشموع ثم يعدن بها الى المنزل فيجلسنها على عنكريب في مكان أعد لها ويجلس حولها البنات والماشطة ووزيرتاها.

وبعد العشاء يدخل العريس عليهن ومعه شابان من اصحابه يعرفان بالوزيرين فيصفق له النساء ترحيباً به ويجلسنه مع وزيريه على عنكريب أعد لهم . ثم

الباب الرابع

يقوم العريس فيتحف الماشطة والوزيرتين بهدية من السال ويأتي الى عروسه فيقطع رهطها ويلبسها القرباب وهو وقرن علج وثم يشرع في مداعبتها وترقيصها رقصا يعرف عندهم بالجلك والدالع وذلك بألب يفنز خنصرها ويخز خاصرتيها بظفر يربيب ويحدده لهذه الغاية فتتلوى العروس اذ ذاك وتتحرك حركات خفيفة رشيقة نجيث انها اذا كانت مواجهة له ووخزها بظفره تنقلب بخفة ورشاقة فتوليه ظهرها وتصبح صياحاً عالياً قائلة واي واي متبعة ذلك بأنات رخيمة وشهيق مستعذب. وفي أثناء ذلك تعني اللساء غناء يسمى البنينة يصفن فيه العريس بالسخاء والمروس بالجال ورفعة اللسب ويبقى اهل العريس في بيت العروس من ثلاثة الى سبعة واما العريس فيبقى مع عروسه في بيت ابيها الى ان تلد فيذهب بها الى اهه .

هذا وفي أثناء الاربعين يوماً الاولى لا تكلم العروس عريسها ولا تجيبه على خطاب بل اذا حسن كلامه في عينيها أجابته بابتسامة واشارة في الرأس واذا لم يكتف بذلك وأحب الجواب باللسان نقدها شيئاً من الدراهم فأجابته بجاقل" ودل" ويسمى ذلك عندهم « كروة الكلام » .

وبعد تمام الاربعين يوماً يخرج المريس الى السوق ويرسل الى حروسه أفخر ما يجده فيه من اللحوم والخضرة والفاكهة فتدعو العروس صديقاتها وتولم لجن وليمة من هدايا العريسويعرف هذا اليوم عندهم و بيوم البشة ، ومن أقوالهم والعريس يعرف من بشته ، أي يعرف كرمه وذوقه من نوع هدايا ، ومقدارها يوم البشة .

ومتى مضت سبعة أشهر على العروس وهي حامل يولم العريس وليمة للأهل والحلان لنجاة العروس والجنين من الحطر . وهم يقرحون الصبي ويتكدرون البنت ويطلقون على الولد اسما في الاسبوع الاول من ولادته فيختارون في الغالب الأسماء الاسلامية مثل محد واحمد وعلى وبكر وعثان وعمر ومصطبقي وعبد الله ولكن لهم أسماء خاصة بهم منها عند الجعليين : الزبير والريح والعاقب ومدتر ومزمل ومساعد ومردس . وعند الشايقية : خشم الموس .

وطنبل وعشود وشقلبان والكندو . وعند البقارة : حلة وبليلة وكنتوش وملاح وشطة وجماع ورباخ والنيل ومزمار والزاكي والدكيم . وقد يصدرون أسمائهم بمحمد تبركا فمن كان اسمه حسن دعوه محد حسن ومن كان اسمه احمد دعوه محد احمد وهكذا . وأما أرقاؤهم فيلقبونهم في الغالب بألقاب جيلة يقصد بها أسيادهم منها للذكور : مر "الجواب وعبد الأسد ودكام (شجاع) وعجب سيده ومفتاح الخير وصباح الخير والله جابه وشطة وعبدالرجال وسعيد وسعد الله وبخيت وهلال وألماظ وفيروز وسوميت . وللاناث : تاج الملوك والصبر جيل وسمح حيبه ودربه قاسية وثقيل ميزانه وبحر النيل وبيت الامان ولمن دامت وفوق قلوبهم والمن وهاط وتام النفايل والحي يشوف والله معانا والله وكيل وجنه وعلمه وبخيته ومن قدره والساتر الله وكعب الغزال وكي الخاسد .

ويكنى الاب والام باسم ابنها البكر كا في مصر والشلم فاذا لم يكن لها ابن كنتيا بناسم بلتها البكر كقولهم ابو سعيدة وأم كلثومة وابو النيئة وهم يكنون الأماكن بأب وام على السواء فيقولون بئر ابو طليح او بئر ام طليح.

وعندهم كما في مصر والشام كنى معاومة لأسماء معاومة حاك على كُناها القديمة المشهورة في التاريخ فكنية ابراهيم ابو خليل وحسن ابو علي واسماعيل ابو السباع ومصطفى ابو درويش وعلي ابو سرحان وداود ابو سليان وعثان ابو عفان .

وهم مولمون بالألقساب يلقبون بعضهم بعضاً لقصد المدح أو الذم فمن القاب المدح صقر الجور وتور الجاموس وكر"ار وحقار ورحل الكحل ودود بنقه اي أسد الحلا وبولاد الحديد وقساح وجمل المحامل والعنزة أم قرن وكاسر قيده . ومن ألقاب الذم الأضينة والفسارغ والتعيس والضبعة والرخمة وسجم الرماد والهوين .

هذا ومتى بلغ الطفل سن السنة حلقوا شعره بموسى وتصدقوا بوزنه ذهباً

او فضة وأولموا وليمة للفقراء ثم ضفروا شعره ضفيرة واحدة وعلقوها بمنقه عدة ايام ثم نزعوها عنه وخبؤوها

وهم يطهرون اولادهم ذكوراً وإناثاً ولكنهم لا يحبون الطهور الباكر فقلها يطهرونهم قبل السنة السابعة ، أما تطهير البنسات فعلى نوعين : تطهير فرعون وعليه عرب النيل من دنقلة الى سنار وتطهير سنة وعليه بادية اهل الغرب ، أما تطهير فرعون فمن أفظع العسادات البربرية المتخلفة عن عصور الجهل والخشونة وهي تقضي على البنات بالعذاب المر" وقت الطهور والزواج وكل ولادة ، وقد اجتهد عبد اللطيف باشا احد ولاة الفتح الاول ان يبطل هذه العادة البربرية وقاص كثيراً من النساء اللواتي يتولين أمرها ولكنه لم يفلح.

ويجوز لمن توفيت امرأته ان يتزوج أختها بمهرها ولكن لابد له من أخذ القول في ذلك من أبيها قبل دفنها فهو يمسك قائمة النعش الذي تحمل عليه امرأته ويلح على أبيها بأن يعطيه اختها عوضاً فيجيبه أبوها الىذلك خصوصا اذا كان له اولاد . حكي ان رجلا من الرباطاب تزو ج بنتا من بنات أهله فعاشت معه عامين وماتت فلما حماوها الى الدفن امسك بقائمة النعش وشرع فيالبكاء وهو يطلب اختها عوضاً فزو جوه بها فلم تمض على هذه اربع سنوات حتى ماتت ففعل زوجها أشد بما فعل في المرة الأولى من البكاء والنحيب وهو يطلب ان يعوض عليه بأختها فشفق الجهور عليه وأتوا يتشفعون فيه الى ابيها فصاح أبوها وقال : دعوني من هذا الرجل فلقد كاد يؤدي ببناتي فن كان يشفق عليه فليزوجه بابنته اما انا فقد كفاني ما نابني منه .

وعرب السودان يرفهون نساءهم ويدللوهن إلى الفاية فقلما تخدم المرأة في بيتهما فالطبحن والخبز والطبخ والغسل كله منوط بالجواري وعلى الخصوص الغسل فان من اكبر المصائب على المرأة ان تضطرها الحال الى غسل الثيماب ولا سيا ثياب رجلها واذا دخل رجلها وكانت جالسة او مضطجعة لا تتحرك من مكانها واذا أعوزته حاجة قضاها بنفسه او طلبها من الخدم وبذلك تعود

نساء السودان النرف والرفاهة حتى صرن اذا مشين تهادين في مشيهن على حد قول الشاعر :

قلت اذا أقبلت كزاهر تهادى كنمساج الفلا تعسفن رملا

وقد تسير المرأة ساعة فلا تقطع مئة خطوة ولا يتغبر نعلاها، وهي تحلف برأس ابيها لا برأس زوجها ولا تنطق باسم زوجها ولا تدعوه به بل تكنيه باسم ولده البكر بأن تقول يا أبا فلان او يا أبا فلانة واذا لم يكن له ولد كنته باسم ابيه بقولها يا ود فلان . وهي قلما تقابل حماها او تكله إلا بعد الولادة كا ان الزوج لا يقابل حاته ولايكله إلا بعد الزواج ببرهة وذلك من باب الحياء . والمرأة لا تأكل طعاماً على مالدة مع زوجها حياء كا ان الزوج لا يأكل مع حيه او حاته احتراماً وهو لا يجلس في حضرة حيه على كرسي او سرير بل يجلس على الارض احتراماً . وأما جاته ويسمونها باللسية فاحترامه لها فوق كل احترام وأعظم حلف عنده الحلف بحاته فاذا قالوا لرجل ونسيبتك لقضي لي حاجي وجب عليه بذل كل ما في وسعه لقضائها وكذلك اذا قالوا للمرأة ونسيبتك تفعلين كذا وجب عليها بذل الجهد في اجابة الطلب احتراماً للقسم . والذنب الذي لا يغفر للرجل عند المرأة ان يسب أباها او أمها أو يذكرها بسوء وقد تندفع الى ضربه بالنعال وتذهب الى بيت أبيها ويندر بعد ذلك ان تعود اليه .

وكما ان الرجل يحترم حميه وحماته كذلك الحو والحماة يحباف صهرها ويماملانه كأحد أبنائها ويبالغان في مداراته فلا يسيئان اليه مها كان شأف ممها . ومن أمثالهم : « النسيب واحد من اليدين والنسيبة قشة في العين » . وابن الاخت عندهم عزيز كالولد فالحال يعتني بابن اخته ويربيه كا يربي أولاده حتى لقد يزوجه على نفقته .

هذا وعرب السودان كعرب مصر والشام يحترمون العرض فوق كل احترام وليس لأزانية عندهم من قصاص سوى القتسل . ولكن عند عرب البقارة في غرب السودان عادة تعرف و بالحضن ، وهي ان المرأة تسمح لمن أعجبها من

الرجال ان يحضنها أي ان ينام معها على طهارة حتى ياتزوجها او تاتزوج لغيره وأهل المرأة لا يعترضونها إلا اذا وطئها فترذل هي ومعشوقها . ويقال ان للجوامعة عادة ذمنيمة جسداً وهي ان البلت لا تتزوج إلا اذا ولدت سفاحاً فتعطى أخاها الولد لاعانته ويعرف و بعانة خاله .

وقد رمى بعضهم الجعليين واهل الجزيرة باقتناء الجواري للفحشاء والانتفاع بكسبهن وتعليل ذلك ان بعض حضر النيل كانوا اذا زاد عبيدهم وجواريهم عن خدمتهم أرساوهم لطلب الرزق في أي عمل شاؤوا وفرضوا على كل منهم جعلا معلوماً يقتضونه كل يوم كأن يفرضوا على العبد مثلاً من غرش واحد الى ثلاثة غروش والجارية من غرشين الى خسة غروش في اليوم فيشتغل الجواري عا هو من شأنهن كالطحن والخبز والطبخ في السوق ولكن يتغلب على بعضهن الكسل ودناءة الطبع فيتماطين الفحشاء ويدفعن لأسيادهن من كسبهن الجعل المفروض .

## آلاتهم الموسيقية : وأشهر آلاتهم الموسيقية :

و النقارة و وهي طبل الحرب الخاص بماوكهم ومشائخهم تصنع من خشب متين كنقاقير السود او تصنع من نحاس فتسمى و بالنحاس و ولم يكن يقتني النحاس إلا الملوك او من سمح لهم الملوك باقتنائه من كبار المشايخ ثم أصبح كبار المشايخ يسمحون المشايخ الذين دونهم رتبة باقتنائه . والنقارة والنحاس يضربان في المآتم والافراح كا يضربان في زمن الحرب .

دوالدلوكة وهي آلة الرقص عند جميع الحضر على شبه الدربكة إلا انها زرج كالنقارة اي ام وشتم يضرب كلا منها امرأة بقضيب او باليد على نغتم معلوم .

« والدربكة ، وتمرف عندهم بالدهمئة ولكن لا يستعملها إلا المولدون . « والزمّارة ، على شبه الزمارة المصرية تصنع من قصب وقلما تستعمل في غير البادية . والطار » وهو الطار المصري المعروف الا أنه في السودان يستعمل زوجاً
 كا مر .

وام فصيل، وهي آلة تشبه الطنبورة إلا انها أصفر منها وتضرب بقوس
 صغير له وتر من شعر على نحو قوس الكنجة .

« الطنبل » وهو طبل صغير من خشب على هيشة الطست مجلد بجلد ماعز وله مقبض من جلد 'يسك بالشمال ويضرب باليمين وهو خاص بالتكارنة الذين يأنون للحج من السودان الغربي يضربونه للشحاذة به فيتبعهم صبيان العرب قائلين : الطنبل طنبل جدنا . كياولنا مدنا . يعشينا ويغدينا . محاكين بهذه السجمات صوت الطنبل .

رقصهم : وهم مولعون بالرقص والطرب كسائر اهل السودان ويجتمعون للرقص رجالاً ونساء إلا أن الرقص خاص بالنساء ولا يرقص الرجال الا إتماماً لرقصهن والرقص عندهم انواع اشهرها :

و رقص النقارة ، وهو الرقص على ضرب النقارة وخاص بعرب البسادية وفيه تضرب امرأتان النقارة وتغنيان وامرأة ترقص رقد يرقص معهسا رجل وباقى الحضور يصفقون .

ورقص الدلوكة ، وهو الرقص على ضرب الدلوكة وفيه تضرب امرأتان الدلوكة وتفنيان وامرأة ترقص وقد يرقص معها رجل . وهذا الرقص شائع في جميع حضر السودان وهو أرشق وأعم من رقص النقارة .

د ورقص الطنبورة ، وهو الرقص على صوت الطنبورة وخـــاص بعرب الشايقية والرباطاب. والطنبورة عند هؤلاء كالدلوكة عند سائر حضرالسودان: وضارب الطنبورة هو الذي يغنى .

ه ورقص الطنبور ، وهو الرقص على غناء الطنبور اما غناء الطنبور فهو أصوات كسجع القمري يخرجها الرجال من حلوقهم وصدورهم والرقص عليه خاص بعلية القوم وتشترك فيه المخدرات من النساء وفيه تجتمع النساء والرجال حلفة فيبدأ احدهم بإنشاد الاشعار فيقول الشيلة « اللازمة ، فيكررها بعده

جماعة منهم ثم يشرع آخرون في غنساء الطنبور والكل يصفقون بأصابعم ويضربون الارض بأرجلهم وعند توقيع النشيد والطنبور وفرقمة الأصابع وضرب الأرجل على نغم واحد تبرز احدى المخدرات الى وسط الحلقة فترقص على هذا النغم رقصاً لطيفاً فتهز رأسها الى كل جهة وتحني جسمها الى الوراء احياناً حتى تمس الارض بجبهتها وهي في كل آونة واخرى تقرب من الحلقة فترمي احد الشبان و بشبالها ، اي بضفائرها تحبياً واذا أرادت الانصراف فترمي احد الشبان و بشبالها ، ويعرف هسذا الرقص وقد يرقص النتان او ثلاث من النساء دلالة على انها تدعوها الى الرقص عند اهل النيل ايضاً بالزوزي وعند اهل كردوفان بالجراري .

ومن انواع الرقص عندهم و رقص الجُلتَع ورقص الشكلي و وقد تقـــدم ذكرهما . ومنهما رقص الدُّهُمُّلة وهو الرقص على ضرب الدهلة ويسمى رقص ام صُليب لأن الراقصة تهز صلبها وهي ترقص وهذا الرقص مأخوذ عن مصر ولا يعرفه الا المولدون .

سلامهم ، وسلامهم المصافحة باليد ، واذا اجتمع صاحبان بعد فراق طويل تمانقا بالاكتاف وذلك بأن يجمل كل منها يديه على كتف الآخر ويضمه الى صدره وينقل رأسه من كتف الى كتف مرتين او اكثر ثم يأخذ يد رفيقه ويقبلها ، واذا كان أحدهما قد فقد حبيباً في أثناء فراقهها فعند اللقساء يبسيل كلمنها يديه رافعاً إياهما نحوالساء ويقرأ الفاتحة بصوت منخفض ثم يتصافحان ، هذا في سلام الرجال اما النساء فسلامهن التقبيل في الرجه كنساء مصر والشام وامسا سلام النساء على الرجال فبين الأقارب تحني المرأة رأسها للرجل فيقبته وهي تقبل يسده واذا كانت المرأة مسنتة قبلت رأسه وهو لا يقبلها . ومن كلامهم في اللقساء : كيف حالك - الله يبارك فيك ، طيبين مك طيب - كلامهم في اللقساء : كيف حالك - الله يبارك فيك ، طيبين مك طيب الحديث الحدد لله الله يسلمك . كيف انكم - ترى الحي بيتدردر يقع ويقوم . الحدد لله بالسلامة - الله يقبل حدك ، المويلة والبهات كيف حالهم لعل ما عندهم عوجه - الحسد لله تراهم هستم الله يكفيهم شر المن هنا وجاي .

زريماتكم كيف انهن – والله عاد نحمد الله ان ختين أي سلمن من الدودة والجراد ما عندهم تحوّجه . الدنيا كيف انهـا معاكم – الحمد لله السنة دي زينين . وعند الوداع يقول الواحد للآخر سلم على اللي قدامك .

جمالسهم ، وغالب بجالسهم في فناه منازلهم في ظل الاشجار يجلسون على عنكريبات مربعيناو يجلسون القرفصاء او مربعين على ابراش في الارض وقلما يجلسون على الكراسي . ولجلوسهم مسع ماوكهم آداب يأتي ذكرها في باب التاريخ . والمقسام الاول عندهم بعد مقام الملوك للعلماء ثم للشيوخ فاذا حضر العامة بجالس هؤلاء جلسوا في الارض على ركبهم تأدباً لهم، ولا يتكلم الشاب في حضرة ابيه او اخيه الاكبر ولو كان افصح منه لساناً وأجلى بياناً . وحكم المحرع كحكم الشرع ...

هذا والخدرات من النساء لا يجلس مع الرجال إلا اذا كان الرجال من أقاربهن الادنين واذا ندبت امرأة إلى مجلس رجال تلثمت بثوبها حتى لا يظهر من وجهها إلا عيناها وجلست مطرقة في الارض وتكلمت بصوت منخفض واذا زازها رجل في منزلها كلمته من وراء جدار . واذا مرت بجلس رجال خلمت تعليها وسترت وجهها اما الجارية فتخلع نعليها وتكشف رأسها . واذا جلس الرجال على جانبي الطريق فهي لا تمر في الوسط بل تنتظر حتى يقوم فريتي منهم الى الجانب الآخر او ترجع . واذا كانت راكبة ترجلت عن دابتها ومرت ماشية. ونساء السودان يركبن وجنبهن الأيمن نحو رأس الدابة على نحو ركوب نساء الافرنج .

ومن آداب الشارع عندهم عدم الاستعجال في المشي والامتناع عن الأكل والصفير والضحك بصوت عال والغناء والمشاجرة والبول الى جانب الطريق وعدم المطالبة بدين فالدائن لا يطالب بديرنه في الشارع كا لا يطالبه عند الفجر او بعد الغروب .

عهودهم ، واذا أراد اثنان المعاهدة على امر هام جعلا المصحف الشريف

بينها مفتوحاً على سورة براء ووضع كل منها يده اليمني عليه وبعــــــــــ قراءة الفاتحة والصلاة على النبي ينطق كل منها بهــذا القسم : « بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة المنتقم الجبار وحق هذا المصحف الشريف اني أكون صادقًا في عهدي ، واهل البادية الغربية يقولون : ﴿ كُتَـابِ اللَّهِ فِي عَيْنِي فِي بيتي في اهلي كتاب الله يطمسني طمسة القرد اذا نكثت بعهدي هــذا ، واذا ضاع لهم شيء عزيز حماوا المصحف على عود طويل وطافوا به الجهات منادين: و كتاب الله جاكم من رأى الشيء الفلاني يرجعه لصاحبه ٢. هذا وتحلف الام بحياة ولدها والاخت بحياة أخيهاً وبحياة الله والنبي والأولياء وحياة كل عزيز. ومن أقسامهم قولهم و حرَّم الكلام دا صحيح ، أي عليُّ الطلاق هذا الكلام

وعندهم الرتيمة للذكرى وهم فيالغالب يعقدون معصم اليد بخيط او منديل او يضمون خاتمًا في احد أصابعهم ونحو ذلك .

طبهم ، وطبهم عرفي يتوارثه الخلف عن السلف فاذا مرض احدهم زاره أهله وجيرانه ووصف له كل منهم علاجاً فيتخلف المريض العلاج الذي يظلمه أنفع له وقد تقدم لنا ذكر أشهر الأمراض الخاصة بالسودان وطرق معالجتها عندهم ونذبكر تحت هذا الباب: و علاجهم للجروح ، وذلك انهم يصبون عليها السمن مغلى ثم يغمسون قطنة في السمن البارد ويضعونها عليه ويربطونها ويكررون ذلك كل يوم مع مراعاة النظافة التامة الى ان تبرأ ، هذا في الجرؤح البليغةوأما الجروح الحفيفة فيعالجونها برشها بالملحاو البارود او البن شم بالقطنة والسمن البسارد . وتشفى الجروح في السودان بسرعة لا تكاد تصدق . واذا ثكى عليلهم ثقبالا في رأسه وعيليه طلب الحجام فحجمه في نقرته وفي قسة رأسه . رأهم شراباتهم : شربسة السمن وهي مقدار رطل مصري من السمن يسخن ويشرب على الزبق ومنهم من يكرر ذلك خمسة أيام متوالية ولا يشربيان ماء بارداً ممها لئلًا تولد زحيراً. وشربة السنامكي يشرب منقوعها مع منقوع التمر الهندي والسكر . وفي جزيرة مغرات ترابُّ معدني يعرف بالجردة بيبة

يعالجون بمنقوعه المغص ووجع المعدة والأمعاء ويمزجون الترببة بالبوزة والمقويات ويعالجون بها داء الزهري . وأشهر مقوياتهم مزيج مركب من العسل والسمن والثوم والبلح على هذه الصورة: تغلى ثلاثة أرطال عسلا الى ان ترغو فيضاف اليها ثلاثة ارطال سمناً بقرياً ويغلى المزيج ثم يجعل فيه نصف رطل توماً بعد تقشيره ويغلى الى ان يحمر الثوم فيخرج منه ويعوض عنه بنحو ١٥٠ بلحة من البلح الابريمي بعد نزع نواه ويؤكل منه كل يوم على الريق وقبل النوم ولا يؤكل معه المغلظات ولا اللحم البقري فيكون منه عافية وقوة . وهم يعالجون السل والبواسير بهذا المركب: رطل فلفل اسود وابيض ونصف رطل زنجبيلا وربع رطل خولنجان وسدس رطل قرفة ورطلان سكراً تدق جميماً وتنخل وتؤخذ مع الشاي او تؤخذ سفوفاً على الريق. ويعالجون السل بالشطة وحدها وتؤخذ مع الشاي او تؤخذ سفوفاً على الريق. ويعالجون السل بالشطة وحدها الليمفاوية ) بشقها وذر الزرنيخ على الجرح .

وعندهم .كثير من الدجالين يعالجونهم بالتعزيم وكتابة الاحجبه فهي علاج لكل داء عياء وقلما تجـد احداً من اهل السودان ولا سيما النساء إلا حاملا حجاباً او أكثر . ومن علاجاتهم ان يكتبوا سوراً من القرآن على لوح ثم يغسلون الكتابة بماء ويشربون الماء للاستشفاء به .

ويهتم بالمريض امه وزوجته واخته وحمته وخالته. وفي سؤالهم عنه يقولون عمى طيب النهار دا . المولى يعفو عنه ان شاء الله . وعند تفشي أمراض وباثية يذبحون الذبائح ويوزعونها على الفقراء والمساكين رجاء رفع الأوبئة عنهم والذين لا قدرة لهم على ذبح الذبائح يسلقون الذرة ويوزعونها ويعتقدون ان الوباء يذهب مع البخار الذي يتصاعد منها ولا يسلقونها إلا عند طلوع الشمس وغروبها . وبعد أكل الذرة يطوف الأولاد في الشوارع منادين : و يا لطيف لم تزل ألطف بنا فها نزل ، او ينادون و يا خالفنا نحن ضقنا ، .

ومن عاديهم عند رؤية الهلال ان يقولوا «اللهم اعطنا خيره واكفنا شره» ثم يوقدون النار امام منازلهم ويهنئون بعضهم بعضاً فيقول الواحد « الشهر

مبارك عليكم ، فيجيبه الآخر « علينا وعليكم » ثم يقول الاول « اعفوا عنا » فيجيبه الثاني ، عافين عنكم » وهذه عادتهم في أيام المواسم والاعياد وهي من أجلّ عاداتهم .

وقد اقتبسوا عادة الاحتفال وبشم النسم، من المصريين وتقلدوهم في سحق رؤوس البصل وصبخ البيض والاستحام في النيل والحروج للتنزه في البساتين.

ومن عاداتهم في الحروب انهم يأخذون كبار قتلى أعدائهم فيقطعون رؤوسهم ويعلقونها في الشوارع العمومية اشهاراً للنصر، وأما السود فيقطعون أيدي قتلى الاعداء ويضربون بها النقارة الى تنتن فيرمونها.

ومن قتل وحشاً مفترساً جرادوه من ثيابه والبسوه ثياب النساء وحلاهن من عقود الجرز وغيرها وضفروا شعره ضفائر دقيقة كضفائر النساء وحبسوه في بيت مظلم سبعة ايام ثم أخرجوه الى النيل للاستحام به ووسموه في جبهته أو كنفه علامة لقتله الوحش المفترس وتغييراً لسحنته ثم أولموا وليمة فاخرة فرحاً بسلامته .

وقيودهم ، الشعبة والمكية أخذوهما عن السود والزنجير المعروف والقيد
 وهو على صورة المكية إلا انه اخف منها ولا يقفل بمفتاح .

د وألمابهم » الخاصة بهم . السبحة وهي تشبه الداما والطاب وغيرهما وعندهم من ألعابنا الداما والمنقلة والنرد ( الطاولة ) والدومنو والورق .

ماتمهم ، ولما تمهم ضجة عظيمة وجلبة كسائر اهل السودان. فاذا احتضر عليلهم اجتمع أهله الرجال فأبعدوا عنه النساء وأحاطوا به يعللونه حق تفارقه الروح فيضعونه على عنكريب ويغطونه بثوب نظيف ثم يرفعون أصوات البكاء والتعديد فتعلم النساء انه فارق الروح فيصحن وينتحبن ويحثين التراب على رؤوسهن ويلطخن وجوههن « بالسجم » والرماد ثم يدخلن غرفة الميت ويجلسن حوله للبكاء والنحيب ويخرج الرجال فينعونه الى البلاد الجساورة ويجلسون في قناء المنزل لاستقبال المعزين ، وعنسد مجيء الجيران مخرج النساء بالميت الى حوش الدار لعمل المناحة وتأخذ النادبات النحاس للضرب عليه او

يأخذن قرعة إبسة فيضعنها في طست فيه ماء ويجانبه طست آخر لا ماء فيه فيضربن على الطستين ضرباً محزناً ويشرعن في ندب الميت وتعديد مناقبه واذا حضر الماتم نساء حديثات عهد بالحزن ندب النادبات مواهن ايضاً وعددن مناقبهم كعادة النادبات في مصر والشام . وفي أثناء ذلك ترقص الحزانى بالسيوف والعصي ويصحن صبحات مزعجة تفتت الأكباد .

ومن أقوالهن في التعديد : واسجهاه ، واحزناه ، وامصيبتاه ، يا حليلك هاي ، يا التفريج هاي ، يا جمل الشيل ، يا مقنع الكاشفات ، يا التفريج الضيفات ، يا راجل الحكام ، يا أب فهم كثير في الجمالس ونحو ذلك . ومن أقوال النادبات في المناحة :

بقطے بحر النم دقر (ثعبان) الهيشة حارقه السم من أبراته هو مقدم ديا خصيمه لاغي الدم ومنها: شدوا ليك المبين دقوا لك السنين (السيف) اخوي خواجه مو مسكين يا الخير ميتك هجيمة (مصيبة)

اما الرجال فبعد استقرارهم في فناء المنزل يشرعون فيالتهليل وهو قولهم: و لا إله الا الله محمد رسول الله ، فيكرره كل منهم على السبحة مراراً معلومة حتى يكون مجموع تهليسل الكل ٧٠ الف مرة . او يقرأون سورة الاخلاص وهي : و قل هو الله أحد الله الصعد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، مئة الف مدة .

وفي أثناء ذلك ينساون الميت ويكفنونه ويحملونه بالمنساوبة على الاكتاف الى التربة وتلبعهم النساء كاشفات الرؤوس لا يسترها الا التراب او الرمساه وبينهن قريبات المتوفى واحدة متقلدة سيفه واخرى ثوبه واخرى جبته او همامته وبعضهن يلبسن الفراء في أصلابهن ويتحزّمن بالحبال السود وهن يندبن ويبكين حتى يصلن التربة فيجتمعن حلقة كاكن في حوش المنزل ويجددن الندب والبكاء والرقص على أصوات التصفيق بدل النحاس وهو المعروف عند سكان النبل و بالمدى .

اما التربة فهي حفرة واسعة في جنبها حفرة ضيقة فيدفنون الميت في الحفرة الضيقة بوضعه على جنبه الآين متجها نحو مكة المسرّفة ثم يستفونها بطوب وطين ويأخذ كل من الحضور شيئا من التراب فيرميها به ثم يردمون الحفرة الكبرى ردما عديًا كسنام البعير . ويدلون على القبر بحجر فوق رأس الميت وحجر فوق قدميه وطبقة من الحصى الفرانيتية بينها . ويضعون عند القبر طعاماً في قدر وماء في قدر اخرى تصدقاً عن روح الميت ويكرّرون ذلك في كل قليل من الايام . وربحا وضع بعضهم في اليوم الاول قليلاً من الذرة في قدر مبلولاً بالمساء فينبت ثم يذبل ويجف فيمثلون بذلك حياة الانسان على الارض. وإذا كان المتوفى فقيهاً او عالماً او شريفاً نصبوا عند قبره راية بيضاء او ملونة تنويها به وإذا كان من الأولياء الصالحين بنوا فوق قبره كوخاً من حجر وطين او بنوا قبة ومزاراً وزاروه في المواسم والاعياد .

وبعد الدفن يعود اهل المأتم الى منزل الميت فتعود النساء الىالندب والبكاء ويجلس الرجال لاستقبال المعزين الذين يأتون من الجهات البعيدة افواجاً رجالاً ونساء مشاة وركباناً ومعهم زادهم من الذبائح والذرة والسمن ونحاسهم محول على جمل وعند وصولهم البلدة يضربون النحساس وتزغرد النساء زغاريد الحزن فيخرج اهل الميت رجالاً ونساء لاستقبالهم فيصطف الفريقسان صفين خارج البلاة النساء قبالة النساء والرجال قبالة الرجال ثم يشرعون في البكاء فيضع الرجل ثوبه على فمه ويبكي بكاء عالياً وهم يسيرون الهوينا حتى يلتقي الصفان فيشتد البكاء ثم يقوم اهل الميت مقام المعزين في تعزيتهم وتهوين المصاب عليهم بقولهم : و هذا أمر الله وارد على الجميع والمصيبة واحدة وعظم الله أجرنا وأجركم » ثم يقولون استغفروا استغفروا ويدخلون البسلدة لتجديد الماتم وعند الجعلين عادة تعرف و بالشوقار » وذلك انهم عند التقاء الصفين خارج البلدة يتسابق الفرسان على خيولهم او هجنهم ويتصارع المشاة بالسيف والدرق وترقص النساء بالسيوف الى ان يكل الجيع فيذهبون الى منزل الفقيد لتناول طمام الظهر ثم يعودون الى و العرضة » عند العصر ويبقون على ذلك ثلاثة وطمام الظهر ثم يعودون الى و العرضة » عند العصر ويبقون على ذلك ثلاثة

ايام ثم ينصرفون الى بلادم . واما اهل البسلاة فانهم يبقون مع اهل الميت يشار كونهم في النوم على الارض الى نهاية السبعة الايام الاولى . وامسا أقارب الفقيد فانهم يشار كون أهله الاخصاء في النوم على الارض الى نهساية الاربعين يوماً . وفي أثناء ذلك يرسل اهل البلاة الطعام من بيوتهم للمأتم مساعدة لأهل الميت . ثم في مدة السبعة الايام الاولى يتصدق اهل الميت عن روح فقيسدم فيخرجون الطعام للمساكين كل يوم صباحاً ومساء ويقرأون القرآن كل ليسلة . وفي اليوم السابع يخرجون الى التربة فيقرأون القرآن ويتصدقون عن روح الفقيد ثم يفعلون ذلك كل جمعة الى نهاية الاربعين يوماً فيعملون صدقة تسمى صدقة الاربعين وهي خاتمة المأتم . وبعد ذلك يعود اهل الفقيد الى النوم على الأسرة وتفسل النساء ثيابهن لنزع المسوح والرماد وحدادهم سنة كاملة يمتنعون فيها عن التطيب ولبس فاخر الثياب والحلى رجالاً ونساء. وأما زوجة المتوفي فيها عن التطيب ولبس فاخر الثياب والحلى رجالاً ونساء. وأما زوجة المتوفي فيها عن التطيب ولبس فاخر الثياب والحلى وتقضي الزوجة عدة الوفاة لا تخرج من منزلها. ويركب الرجال الدواب بفراء مقاوبة وأما الشايقية فيلبسون طرابيشهم بلا أزرار علامة للحداد .

خرافاتهم : وأما خرافاتهم فعلى نحو خرافات العرب في مصر والشام إلا أنهم أشد تمسكا بالحرافات من العرب في كل زمان ومكان . فعندهم السحرة والدجالون والمشعوذون من الرجال والنساء . ومن معتقداتهم السحر والزار والمندلوالرمل وضرب الودع والعقدة وكشف الدفائن وتفير الاجلام والخيرة وكتابة الأحجبة والاصابة بالعين والتشاؤم والتفاؤل ووجود الجن والعفاريت ونحو ذلك من الترهات التي لا طائل تحتها .

أما الزّار فقد دخل السودان من مصر وكثر استماله في بلاد سواكن وبربر والحرطوم. وأكثر اعتادهم في تفسير الاحلام على كتساب ابن سيرين ، وفي الحيرة على كتسباب محي الدين بن العربي . وأما الرمل والمندل وضرب الودع وكشف الدفائن وعلم التنجيم فأكثر المشتغلين فيه هم السحرة والمشعوذون من التكارنة وغيرهم .

وأما العقدة فيشتغلبها فرع من بشاري الأتبرة يعرف بالقرب فاذا أرادوا عقد انسان في مكان عزاموا عليه فبقي في مكانه لا يبرحه حتى يحلوه واذا وضع أمامه طعام وعقدوه لم يستطع ان يمد الى الطعام يداً. قيل واذا سخر لهم جمل عقدوه فيبرك ولا يقوم.

أما سحرتهم فتد عي القدرة على مسخ الاجسام أي مسخ الانسان حيوانا والذكر أنثى وبالمكس.وقد أكد لي بعضهم انه رأى بعينه الباصرة خروفين صارا ثعلبين ورجلا تحول مرعفيها واختطف ولداً.قالوا وانما يتمكن السحرة من مثل هذه الافعال السحرية باستعال عروق نباتية تعرف وبعروق السحر، وكثيراً ما يشكو احدهم من ألم في الامعاء فيقول أهله ان ساحراً خرج وفي فه عرق من عروق السحر فسحره أو أدخسل فيه جنا أو عفريتا فسحب أمعاءه فيستدعون شيخ السحرة فيعزم له ويسقيه ماء عرق منعروقه النباتية فيخرج العفريت منه ويبرأ .

ومن هذا القبيل اعتقادهم بشجرة الاكسير قالوا هي شجرة ذات فرعين في كل فرع ورقتان فاذا وضع منها شيء على قصدير صيّره فضة أو على فضة صيرها ذهباً إلا انها مجهولة المكان فمن عثر عليها جمع غنى الدهر وقد تعثر الفنم عليها في مرعاها فيدر" لبنها فمن شرب منه إنفتح ذهنه .

ومن أنواع الجن التي يخوفون بها أولادهم : الشكلوتة والدودو وام بمالو فالدود وأم بعلو عالم بعلو عالم بعلو عندنا والشكلوتة بمثابة الغول وهي في عرفهم حيوان ناطق بعين واحدة ورجل واحدة ويد واحدة تعرف اسم كل شخص فتدعوه باسمه ولها أظافر حادة فاذا هاجمت انسانا هشمت وجهه لأنها تكره الخلقة البشرية . وأما الغول فهو موروف في حكاياتهم بأنه جن بسبعة رؤوس وشوشة كبيرة ينام سنة ويستيقظ سنة ولانشاه ثديان كبيران تردي أعلى جسمها بثدي وأسفله بآخر وتعرف بالسعلوة ، وهم لا يتركون الطفل وحده حتى يصير عمره فوق السنة خوفاً عليه من و القرينة ، فاذا حصل له تشنج

عصبي بما يحصل للاطفال ولم يسلم منه قالوا قريلته قتلته ويعرف هذا التشنج عندهم و بأم الصبيان او حبوبة العيال » .

وأذا شكى طفل لهم من وجع على حين غفلة ولم يروا السبب قالوا أصيب بالمين . ولمعرفة المصيب يسيلون قطعة من الشب مع قليل من الملح والقرض والكون على النار ويبخرون بها المصاب ثم يرشون الماء عليه فيجمد ويتكيّف بصورة يستدلون بها على المصيب فاذا اشتبهوا بأحد أخذوا قطعة من ثوبسه وأحرقوها وبخيّروا بهسا الطفل ثم رموا الشب من وراه ظهورهم في قارعة الطريق . قالوا وفي سنار يبيس يبخرون به المصاب فينطق باسم من أصابه .

وهم يكثرون من لبس الاحجبة يجملونها في علب صغيرة من الذهب أو الفضة او الجلد او الحرير ويلبسونها في زنودهم او يعلقونها في رقابهم فيدلونها الى ما تحت الآباط او الركب وبعض النساء يعلقنها بشعر الرأس او بالحجاب الهيكلي كا مر" وذلك لدرء العين والجن والرصاص والامراض وبالاجمال لجلب كل نافع ودفع كل ضار . بل هم يعلقون حرزاً لكل شيء يخافون عليه من العين فترى في كل منزل جديد فوق عتبنة الدار صحناً من الصيني وفي كل منزل جديد فوق عتبنة الدار صحناً من الصيني وفي كل دابة سمينة بستان زاهر تمثالاً من الحشب او هيكلا من العظام . وفي عنتى كل دابة سمينة حذاء صغيراً او خرقة زرقاء لدرء العين .

وهم يتشاءمون من الأعور والأعرج وكل ذي عاهة . ومن تناول الصابون بباطن الكف خوفا من انه يورث البغضة فيتناولونها بظاهر الكف و ومن رش الماء على شخص فانه دليل على فراقه . ومن مسح اليد بثوب آخر او سكب ماء على يد آخر من وعاء مفتوح كالقرعة او شرب اثنين في فنجات واحد او مسح اثنين يديها في منديل واحد فانها أدلة على البغض . ومن عواء الكلب من صدره فانه دليل على موت واحد من الاهل . ومن لبس الرجل اللباس وهو واقف فانه دليل على الفقر فلا بد من لبسه جالساً وربطه واقفاً ومن استعال المتحل ليلا فانه على الشقاق . ومن استعال الابرة ليسلا فانه علية للمعى . ومن الكناسة ليلا فانه علية للموت فاذا اضطروا الى الكنس علية للمعى . ومن الكناسة ليلا فانه علية للموت فاذا اضطروا الى الكنس

أحرقوا طرف المكنسة وكنسوا بها ومن صباح الاجرد فانه دليل على الفشل ومن أمثالهم و صباح القرود ولا صباح الاجرود » ومن ضرب الكلب او القط ليلا خوفا من شلل اليد . ومن هز الرجل عنذ الجلوس فانه دليل على الفقر . ومن الصفير ليسلا فانه مجلب للآفات والحيات . ومن المطاس فوق رأس المريض خوفا من موته او ازدياد مرضه فاذا معطس فوق مريض أخذوا عودا وقطعوه نصفين ورموا قطعة الى جنبه الآين وقطعة الى جنبه الآيسر . ومن كنس الدار يوم الخيس خوفا من طرد الخير إذ الخير في اعتقادهم يجيء ومن كنس الدار يوم الخيس خوفا من طرد الخير إذ الخير في اعتقادهم يجيء يوم الخيس ، ومن رؤية الغراب والبومة والارنب فانها دليل على الخراب ومن الخيس ومن رؤية الفراب والبومة والارنب فانها دليل على الخراب . ومن الخيس وهو ملبوس خوفا من الفقر . ومن رؤية الوعاء الفارغ فانه

دليل على الفشل فمن خرج لقضاء حاجة فالتقى بانسان حامل إناء فارغا تشاءم

منَّهُ وقد يقف في مكانه حتى يعود حامله به ملآنًا .

وهم يتفاءلون بفلج الأسنان ورؤية طائر الحباري . واذا سافر لهم حبيب أخذوا تراباً من اثر قدمه اليمني وجعلوه في كيس وحفظوه الى حين رجوعه وقد يكتبون على يد المسافر « لا إله إلا الله وعلى يد المقيم «محد رسول الله تفساؤلاً بالاجتاع . واذا خرجوا المغزو وصاح « طائر الخير » ( وهو طائر صغير شبه الحامة ) فإن كان عن يمينهم تفاءلوا به خيراً وإن كان عن شمالهم تشاءموا منه ورجعوا عن الغزو وإن كان أمامهم استدلوا على انسه سيكون قتال شديد بينهم وبين أعدائهم وإن كان وراءهم علموا ان العدو يطاردهم من خلف . وعندهم طنين الآذن اليمني شؤم وطنين الآذن اليسرى فأل . واختلاج الجفن الاعلى فأل . واندفاق الماء من وعاء في الارض شؤم واندف اق القهوة في الارض فأل . وحوم الفراش الاسود على السراج شؤم وحوم الفراش الابيض على السراج فأل . وغسل الثيساب يوم السبت شؤم وأكل اللبن يوم السبت او أكل البصل والسمك يوم الاربعاء فأل .

واذا أقبل عليهم شخص يكرهون محضره كرّروا قولهم : و ستة في ستة ستة وثلاثون ، وكرّروه ايضاً اذا تأخر رسولهم وتوقعوا من تأخيره شراً . واذا فارقهم رجل ثقيل رموا وراءه عوداً وقالوا : « جدعناك بعود ان شاء ما تعود ، واذا تعددت أسباب انبساطهم توقعوا شراً كما انهم اذا تراكمت عليهم المصائب توسموا فرجاً على حد قول الشاعر :

ضاقت ولمسا استحكت حلقاتها فرجت وكنت أظنهما لاتفرج

ومن شرق بريقه قال : احد الناس يغتابني . ومن سقطت اللقمة من يده وهو يأكل كان أحسد أقاربه يذكره فاذا سقطت على صدره كان له حبيب جائع. ومن أصابه فواق اتهموه بسرقة او فاجأوه بخبر يروعه فيذهب الفواق عنه . واذا نطق احدهم بكلام سبق به فكر من يخاطبه قال له : « عمرك أطول من عري، واذا عطس يجانبه اتخذ العطاس مصداقاً لكلامه ومن أقوالهم: وان أصدق الحديث ما عطس فيه ، واذا لمبت القطة بيديها في الحصير انتظروا قدوم ضيوف . واذا وقع وعاء من خزف فانكسر قالوا ﴿ انكسر الشن ﴾ . واذاً وقمت شرارة من النار على ثوب جديد فأحرقت حرقاً مستديراً قالوا « خير ان شاء الله » . وإذا وقع للولد سن وهو يبدل أسنانه جمع اليَّه فحمة وسبع حبات من الذرة ورمى بها الشمس وقال ﴿ يَا عَيْنَ الشَّمْسُ خَذِّي سَنَ الحــار واعطني سن الغزال ۽ . واذا خسف القمر عمدوا الى النحاس وضّربوه. بالعصي الى ان ينجلي الحسوف . واذا رأوا الشهب في السماء لم ينكلموا بعضهم بعضاً بل كبّر كل منهم وقـــال لنفسه و وجعلناه رجوماً للشياطين ، واذا فقدوا شيئًا فتشوا عنه وهم يكررون قولهم و يا بليس يا بليس لسك الكيس ولي كيس ابليس اديني وأديك اذبح لك دجاجة وديك ، واذا رأوا حب الذرة منثوراً في الطريق التقطوا منه سبع حبات وأكلوها أختراماً وللعيش، واذا رأوا لقمة التقطوها وقبلوها وأكلوها وهم يعتقدون انها تضيء في الجوف كالشمعة ومن أمثالهم و لقمة الفنا تورث الغني ٠٠٠

وقد رأيت البعض يعقدون الى أكياسهم قطعة من النقود القديمة لكي تبقي

بركة فيها لأنهم يتشاءمون من فراغها . واذا كانت الدجاجة تبيض في غير قنها شكوا في أنفها ريشة لتبيض في قنها، واذا مر على شجرة سنة ولم تحمل ثمراً اخد صاحبها فأساً وشرع يلاوصها فيأتيه صاحب له فيمنعه عن قطعها ويعده بأنها تحمل ثمراً في السنة المقبلة وبذلك تثمر الشجرة ان شاء الله . ومن أقوالهم و خذوا فالكم من صغاركم » ولذلك قاذا اجتمع الأولاد للعب فأخذوا طبلة يضربون بها وحملوا سيوفا من جريد وخيولاً من قصب قالوا اس حربا آتية عليهم . واذا رأوا طائراً محلقاً في الجو فوق بلدة تشاءموا وخافوا موت شيخ او حاكم او رجل عظيم . وهم لا يسمحون للحائض ان تعلو شجرة لشلا تبيها ولا ان تركب دابة لئلا تميتها ولا ان تمر" فوق طفل لئلا تمنع نموه فاذا نعلت أخذوا الولد وأجازوه فوقها سبع مرات ليدفعوا عنه الضرر . وزوج فعلت أخذوا الولد وأجازوه فوقها سبع مرات ليدفعوا عنه الضرر . وزوج الحامل لا يذبح طائراً ولا يضرب حيواناً واذا كان جز"اراً استأجر من يذبح فعلت أولاد سمتهم بأسماء الارقاء وشحدت لهم الأكسية وألبستهم اياها . والنوم على جلد الضبع يمنع وجع الظهر . والركوب على جلد النمر يمنع البواسير . وعندهم ان الثعلب قاض للحيوان .

والآيام في اعتقدهم إما نتحسة او سعيدة فهم يعدون ايام الآشهر على الاصابع فالآيام التي ينتهي عددها بالاصبع الوسطى نحسة والباقيسة سعيدة وعليه تكون ايام النحس الـ ٣ و ٨ و ١٣ و ١٨ و ٢٣ و ٢٨ من كل شهر فلا يتزوجون فيها ولا يسافرون ولا يزرعون ولا يبنون ولا يفصلون ثياباً . وقد مر" ضابط ايام النحس والسعد في شعر زروق . واما ايام الاسبوع فعندهم السبت للصيد والاحد للبناء والاثنين للسفر والثلثاء للحجامة والاربعاء للشراب والخيس لقضاء الحاجات والجمعة للزواج .

القيافة ، هذا ولأهل البادية نباهة طبيعية عجيبة في و القيافة ، وهي قص الاثر او الاستدلال بالاقدام والحوافر فاذا هرب منهم هارب او دخل عليهم سارق او طرقهم طارق تلبعوا آثار قدمه او قدم دابته حتى يظفروا به ، ومن العجيب انهم يعرفون قدم الشيخ من الشاب والمرأة من الرجل والبكر

من الثيب والغريب من المستوطن والحر من العبد والحامــل من غير الحامل والاعور من السليم والاسود من الابيش يسل لو عرفوا ناقة ورأوا أثر ولدما في مكان عرفوه انه ولدها وذلك منتهى النباهة .

المرب في الفرّو: واذا أراد عرب السودان الغزو ترُّودوا دقيق الذرة والابرية والسورج والبلح واللحم الناشف المدقوق والباميا الناشفة والبهارات والملح فوضعوها في أجربة ووضعوا الماء في القرب وحماوها كلها على الجمسال والحير وساروا مشاة وركبانا تصحبهم الجواري ومعهن الصيجان والحلل للخبز والطبخ . فاذا أرادوا الهجوم تركوا الحملة والنساء بعيـــــداً عن مرمى الرصاص وعليها الحفراء ووقفوا صفاً واحداً كل ربع على حدث في مقدمتهم البنداقة وفي ساقتهم القائدالعام مع المدد والفرسان في الجناحين وهاجموا العدو بقلب لا يهاب الموتوم يهللون ويكبرون حتى اذا ما رأوا العدو بدأ البنداقة برمي الرصاص فاذا امتلأ الجو دخانا اقتحم الحرابة النيران تتقدمهم أمراؤهم على الحنيل فاختاروا جهة قلُّ فيها الرصاص واخترقوا صفوف الاعداء وأعملوا فيهم السيف والحربة واقتفى الفرسان أثر المنهزمين فقتاوا وأسروا .

واذا أرادوا الدفاع حفروا للبنداقة خندقاً جعاوا من ترابه متراساً بالمزاغيل ووقفوا وراءهم ارباعاً والفرسان من الجناحين والقائد العام في الوراء في قلمة من المدر.

هذا ما تسنى لنسا جمعه عن اخلاق اهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم. ويقال بالاجمال في جميع اجناس السودان ان لونهم اسود او ماثل الى السواد. وسكنهم في أكواخ مستديرة هرمية الرؤوس في الجنوب ومربعـــة مسطحة السقوف في الشمال . وأكلهم الذرة والدخن والعصيدة بأدام من اللبن او اللحم في قصاع من خشب . وشربهم البوزة . وهم يتفقون على عدم لبس الخيط او لبسه في الشمال على قلة . وعلى ضفر النساء شمورهن ضفائر دقيقة جداً ودهن الرأس بالشحم والزيت . وعدم خروج الرجال من منازلهم بــــلا سلاح وحبهم الغزو والحرب والقيد بالشعبة والمكية واستعمال النقسارة والحراب . واحترام

المره . والضجة في المآتم . وحب الرقص والطرب والضرب على الربابة . والسلام بالمد . واعتقاد السحر والخرافات .

وقد زار بعض الشعراء الخرطوم في الفتح الاول ماراً بشلال و دال » وقاسى في سفره المشاق فنظم قصيدة مجونية بالغ بهسا في ذم السودان وأهله قال فيها:

> أقضي الليالي بالسهر والصدر ضاق من الفرا سفر الى السودان وال شاهدت أهوالا بسبه تلك البسلاد بأسرها أمراضها قتسالة فكأنما ريح السمو ريح تهب بلا انقطا ألوانهم كصخورهم ومن العجائب لم تجد حستى ولا من مونس فيها الأفاعي والعقسا وجميم أنواع الوحو وبها البعوض مع الما من كل تمساح ترى مــا حل في ساحاتها فأقمت فيهسا مدة لما رأيت الحسال طا فارقتها متهللا

والقلب ذاب من الفكر ق ومن مشقات السفر خرطوم لم يك منتظر ووجدت في و دال ۽ المبر كجهم ذات الشرر وهواؤها يعمى البصر م بهب فيها من سقر ع في المسآء وفي السحر سود كالوات الحبر فيها اللحوم ولا الخضر يشفى العليل اذا حضر رب مثل تعداد الشجر ش الضاريات لما أثر سيح التي منهسا الحذر بالأغتيال له خبر من سائح إلا انذعر وأنا أببت على خطر ل ولم يعد لي مصطبر وأتيت مصر على الأثر ولو ذهب هذا الشاعر اليوم الى الخرطوم ورأى ما فيها وفي الطريق اليها من دلائل الاصلاح لبدل شعره بما هو أليق بالسودان وأهله وتمنى عيشة الخرطوم .



( انتهى الجزء الاول ويليه الجزء الثاني )

## الجزوالثايي

الخالين والمنافقة المنافعة الم

( وفيه خسة أبواب )

THE ANCIENT HISTORY OF THE SUDAN

# الباشِلاً ول

ف

### تاريخ ايثيوبيا

و رهو تاريخ البلاد منذ عهد الدولة المصرية السادسة سنة ٣٧٠٣ ق م الى دخول النصرانية لبلاد النوبة سنة ه ٤٥ ب م »

#### الفصل الاول

في

#### تاريخ ايثيوبيا قبل انتظام ملكها

« وذلك منذ عهد الدولة المصرية السادسة سنة ٣٧٠٣ ق . م. . الى بسدء الدولة الثامنسة عشرة سنة ٢٩٠٠ ق. م . »

حدودها ، امتدت مملكة ايثيوبيا قديمًا من الشلال الاول عند اسوان الى أقاصي الحبشة شمالًا وجنوبًا ومن سواكن ومصوع على البحر الاحر الى صحراء ليبيا شرقًا وغربًا وهي تشمل بلاد الحبشة ومعظم بلاد السودان .

اسمها ؛ وقد عرفت ايثيوبيا في الآثار المصرية كما عرفت في التوراة باسم « كوش » . اما ايثيوبيا فهو الاسم الذي أطلقه اليونان على جميع بلاد السود والشديدي السمرة ومعناه الوجه الاسود او المحرق فهو على اطلاقه يشمل بلاد السودان والحبشة والعرب إلا انه 'خص" بالبلاد التي فيها كلامنا .

سكانها ؛ واول من سكن هذه البلاد فيا نعلم ، السود ، وقسيد اختلفت العلماء في أصلهم فمن قائسل انهم نشأوا في القارة وتشعبوا فيها قبائل شي على ما نراهم البوم ومن قائسل انهم هاجروا البها من آسبا عن طريق البحر ألاحر

قالوا وما كانوا سوداً بل كانوا بيضاً فسوّدتهم حرارة الشمس وطبيعة القسارة على توالي الأجيال كما قال ابن سينا في ارجوزته الطبية :

> في الزنج حر" غير الاجسادا حتى كسا جاودها سوادا والصقلب اكتسبت البياضا حتى غدت جاودها بضاضا

وأصحاب هذا الرأي لا يعينون تاريخ مهاجرة السود الى افريقية او ربما اضطروا الى القول بمهاجرتهم اليها من عهد بسيد قبل التاريخ لأنهم يختلفون في أصلهم اختلافاً كلياً عن جميع السكان الذين هاجروا الى افريقية بعد التاريخ .

ثم ان اولاد وكوش ، بن حام هاجروا الى افريقية بعد الطوفان فاستولوا عليها فسميت باسمهم كا مر . ومها يكن من اصل الايثيوبيين الاولين فالثابت المقطوع به في التاريخ ان سكان البلاد التي جنوبي الشلال الاول كانوا منذ اول عهد التاريخ كا هو اليوم مختلفي الاجناس عن سكان البلاد التي الى شماليه .

وكان الايثيوبيون في اول امرهم قبائل شق لا تجمعهم كلمة ولا تربطهم جامعة دأبهم الانشقاق وشن الغارات بعضهم على بعض كبادية هذه الايام . ومن هذه القبائل المدو"نة أسماؤها على الآثار المصرية .

دالأوايو، « Uauaiu » وقد سكنوا الصحراء الشرقية حيث العبابدة الآن. « والمازايو » « Mazaiu » وقد سكنوا جنوبيهم الى طريق بربر فسواكن. « والبوانيت » « Puanit » وقد أقاموا بين طريق بربر فسواكن وجبال

« والبوانيت » « Puanit » وقد أقاموا بين طريق بربر فسواكن وجبال الحبشة .

و الدنقس » و Dangas » وهم أقزام الى جنوبي البوانيت وقد حميت بلادم ببر الاظلال « Land of the Shades » التي 'عد"ت حينتُذ آخر الممور حيث الأحياء تلامس الأنفس المفارقة الاجسام وهي البلاد المروفة باسم و للجباي » بين الحبشة وزنجبار وقد كانوا في حرب دائمة مع الأحباش ولا يزالون كذلك الى اليوم .

هذا ويستدل من الآثار ان قبائــل الصحراء الجماورة لمصر كانوا كما في هذا المهد يخالطون الحضر على النيــــل فيأتون من صحرائهم بالمواشي وخشب

السنط والفحم والصمغ والصيد وجاود الحيوانات والحجارة الكريمة ويقايضون منها الأقوات والأنسجة. وكان المصريون يسالمونهم لمنع تعدياتهم والانتفاع بتجارتهم ويجعلون لمشايخهم جعلا معلوماً يجرونه عليهم في كل سنة فيتعهدون بحياية الطرق وحفظ الأمن ولكنهم ما كانوا يقيمون طويلا على العهد اذ كان خصب وادي النيل يغريهم فيغزونه من وقت الى آخر فينهبون ويسلبون ويعودون بالنهب والاسلاب الى صحرائهم . وكان المصريون ايضاً كلما فرغوا من حروبهم في الشمال يبعثون بالسرايا الى تلك الصحراء وغيرها من بلاد ايثيوبيا فيسبون ويغنمون من خيراتها ومعادنها ويعودون الى مصر فيدو ون أخبار غزواتهم على جدران هياكلهم ومدافنهم كا يشاهد في الآثار المصرية الباقية الى الآن إ

بدء تاريخها ، واول من غزا ايثيوبيا فيا نعلم الملك ببي الاول ثاني ملوك الدولة المصرية السادسة ( سنة ٣٧٠٣ : ٣٥٠٠ ق . م ) فانسه أرسل قائده أونا « Una » الى جهات كورسكو ليجمع بعض انواع الخشب فساعدته قبائل تلك الجهات على جمه وأقروا للملك بهي بالطاعة .

وأرسل الملك متوسوفيس وهو الملك الثاني عشر من ملوك هذه الدولة القائد هرخف لغزو بلاد البوانيت فعاد بغنائم البخور والابنوس والعاج والجلود حملها على ٣٠٠٠ حمار وأحضر معه قزماً من الدنقس أتى به من بر الاظلال وكان الملوك المصريون أيسر ون بقنية الآقزام في قصورهم لآنهم كالوا على زعهم يحسنون رقص الآلهة فلما وصل هرخف بالقزم الى ارض مصر كان الملك متوسوفيس قد مات وخلفه اخوه بي الثاني فسر " بخبر القزم وكتب الى هرخف يأمره بإحضاره الى ممفيس وهذا نص "الكتاب : و واصحب معك في المركب بعض الحقراء لحراسته لئلا يقع في الماء او يفلت في الليل لآني أسر " برؤية القزم الكثر من سائر الفنائم التي أتيت بها من بلاد البوانيت » . فحفر هرخف هذا الكتاب مع خبر غزوته على واجهة قبره في جزيرة الفنتين تجاه اسوان .

ثم لا نعلم شيئًا يُذكر بين مصر وايثيوبيا الى ايام الدولة المصرية الثـانية

عشرة ( ٣٠٦٤ : ٢٨٥١ ق ، م ) إذ نرى اوسرتسن الاول ثاني ملوك هدفه الدولة قد عقد لقائده هونو « Huno » وأرسله الى بلاد البوانيت بطريق قفط والقنصير لجمع الجزية من أمراء تلك البلاد. فعند وصوله الى القصير بنى مراكب كبيرة وسار بها في البحر الاحر حتى وصل بلاد البوانيت فجمع الجزية من البخور وغيره من محاصيل تلك البلاد وعاد الى مصر .

وجر"د هذا الملك حملة على ايثيوبيا بطريق النيل فمد" حدود مصر جنوباً الى الشلال الثاني . وقد 'وجد حجر في هيكل تجاه حلف 'نقل الى فاورنسا بإيطاليا وعليه صورة هذا الملك وبجانبها صور مشايخ القبائل الثانية الذين تغلب عليهم في هذه الحملة ومشايخ السود الذين تغلب عليهم في بداءة ملكه .

ثم حاء اوسرتسن الثالث خامس ملوك هذه الدولة فحد حدود مصر جنوبا الى شلال سمنه وبنى عنده هيكلا لا تزال آثاره باقية ال اليوم . وقد 'وجد هناك حجران 'جملا الحد الجنوبي لمصر مكتوباً على الواحد منها ما نصله : وهذا حد مصر الجنوبي الذي 'عين في السنة الثامنة من حكم الملك اوسرتسن الثالث المخلد الذكر فلا يجوز لاحد من السود ان يتعداه إلا في سفن تقل انقر والمعزى والحير من بلاده ، وعلى الحجر الثاني ما 'يفهم منه ان الملك المذكور وضع هذا الحجر في السنة السادسة عشرة من ملكه فجعله حداً فاصلا بين مصر وايثيوبيا وانه أمر ان ينصب تمثاله في تلك الجهة فكان كما أمر . وترى في معتوقه في جنوب الشلال الثاني طابية من آثاره .

وفي جزيرة ارقو تماثيل وخرائب من ايام الدولة المصرية الثـــالثة عشرة ( سنة ٢٨٥١ : ٢٢٩٨ ق . م ) .

واما الدولة الرابعة عشرة ( سنة ٢٣٩٨ : ٢٢١٤ ق . م ) فلا نعلم شيئًا من أمر ايثيوبيا في أيامها .

وفي بده الدولة الخامسة عشرة هاجم مصر الرعاة العالقة من آسيا الجنوبية فتغلبوا عليها وملكوها ستاية سنة ونيفاً فكان منهم الدول المصرية ١٥ و ١٦ و ١٧ ( ٢٢١٤ : ١٦٠٠ ق . م ) وكان المصريون يكرهونهم لأنهم غرباء فلم ينفك أبناء الملوك القدماء عن إثارة الفتن فشغلوهم عن ايثيوبيا . وهاجر في عدم كثير من المصريين الى ايثيوبيا فراراً من ظلمهم فأسسوا عدة مهاجر أو ها مهجر ارقو الذي لا تزال آثاره ظاهرة الى اليوم .

## الفصل الثاني

في

#### ملكة نبتة

« وهو تاريخ ايثيوبيا منذ بدء الدولة الثامنة عشرة سنة ١٦٠٠ ق. م. الى نهاية الدولة الخامسة والعشوين من الدول المصرية سنة ٦٦٤ ق. م. »

ثم أن هؤلاء المصريين الذين هاجروا إلى ايثيوبيا أُجَدُوا معهم من جميع أنواع الفنون والصنائع المصرية فحسن بذلك حال الايثيوبيين وتدرجوا في سلم المدنية والعمران حتى انسه لم تكن الدولة المصرية الثامنة عشرة ( ١٦٠٠ : ١٣٨٠ ق. م.) إلا رأيناهم مملكة منظمة وعليهم ملك منهم بل لم يتم المملك لأحمص اول ملوك الدولة الشامنة عشرة المذكورة إلا بمعونة ملك ايثيوبيا الذي زوجه ابنته وظافره على طرد الرعاة من مصر وإعادة الاستقلال اليها . ويظهر أن هذا المملك الذي انتظم للايثيوبيين كانت عاصمته منذ نشأته مدينة نبته عند جبل البرقل بقرب مروى المعروف في الهيروغليف بالجبل المقدس .

ودامت العلاقات الوحية بين مصر وايثيوبيا الى حكم تحوتمس الاول ثالث ملوك هذه الدولة فانه غزا الايثيوبيين وانتصر عليهم وولى على البلاد التي فتحها امراء مصريين لادارة شؤونها وضبط أحكامها ولقتب كلا منهم بأمير ايثيوبيا

الملوكي وقد دو"ن خبر انتصاره هذا على صخرة في جزيرة طنبس عند الشلال الثـــانى .

وخرج السود في شاطىء النيسل الأعلى على تحوتمس الثالث (سادس ملوك هذه الدولة) فحمل عليهم بجيشه ففر أكثرهم الى الجبال فأمر بنهب مواشيهم وأموالهم من ذهب وآنية معدنية وريش نعام وغير ذلك وهدم مساكنهم وأحرقها وعاد بالفنائم الى مصر. ولهذا الملك هيكل قائم الى الآن تجاه حلفا نقش على جدرانه تاريخ انتصاراته على الليبيين والفينيقيين وغيرهم. وكان قد شرع في بناء هيكل بعمدة فأتمه خلفه امنحتب الثاني ولا تزال آثاره الى اليوم وعليه كتابة تدل على ان هذا الملك أسر سبعة من ماوك الاموريين في تاخيس وعليه كتابة تدل على ان هذا الملك أسر سبعة من ماوك الاموريين في تاخيس فعلق ستة منهم على سور المدينة وأرسل السابع الى نبته عاصمة ايثيوبيا فعلقه فعلق ستة منهم على سور المدينة وأرسل السابع الى نبته عاصمة ايثيوبيا فعلقه هناك ليوقع الرعب في قلوب قبائل السود كافة. وهذا اول عهدنا بمدينة نبته.

وغزا امنحتب الثالث ( المعروف ايضاً بأمنوفيس الثالث تاسع ملوك هذه الدولة ) ايثيوبيا في السنة الخامسة من ملكه فانتصر عليها انتصاراً عظيما ودوّن ذلك على صغرة بقرب جزيرة فيلي في جنوب الشلال الاول المعروفة الآن يجزيرة أنس الوجود . وعلى بعض الصخور بسمنه كتابة تدل على انسه توغل يجيوشه في ايثيوبيا وأسر من أهلها ولا نفساً من ذكور واناث وأطفال وقطع ٣١٣ يداً أحضرها معه بعد الغزوة . وبني هيكلا في عاصمة نبته وضع المام بابه صفين من الكباش الرابضة على هيئة أبي الهول . وفي مسلب آثار هيكل من بناء هذا الملك وخلفه الملك امنحتب الرابع .

وغزا حور عب آخر ملوك هذه الدولة الايثيوبيين فانتصر عليهم ورجنع بالفنائم والأسرى ودو"ن خبر انتصاره على الغار الكبير في جبل السلسلة شمالي اسوان حيث ترى صورته على شكل مقاتل حامل على كنفه فأساً كأنه يلتمس من الاله و آمن رع ، دوام حيات وتأييد نصرته على اهل الجنوب وكأن د آمن رع ، قد أجاب دعوته فانتصر وعاد من غزوته راكاً هودجاً نفيساً

ومعه بعض رجاله وامامه الخدم يمهدون له الطريق وخلفه الفرسان يقودون الأسارى ويليهم العساكر حاملين التروس والموسيقى العسكرية تصدح أمامهم ثم يأتي بعدهم جم غفير من الكهنة وأرباب المناصب الملكية لاستقبال الملك قائلين في مدحه و لقد قد م المقد س الفاضل بعد ان قهر. كبار الامم أجم وقوسه تلمع في يده فحبذا هذا الملك القادر الفخيم الذي جاء برؤساء ايثيوبيا الأذلاء الأدنياء الأصل وجلب الغنائم بقوته العالية كا أمره آمن رع فنعمت هذه النصرة الباهرة ، وترى الأسارى يصيحون قائلين و يا ملك مصر وجه نظرك الينا وأعنسًا فأنت شمس الشعوب التسعة وقد اشتهر اسمك وبلغ أقصى ايشيوبيا فزع حربك وملاً قلوب الامم رعبك وانت في مكانك مقيم فانك

وكان هذا الملك يأخذ الجزية من السود من فضة وذهب وأبنوس كما تشهد بذلك نقوش مقبرة الكرنك . هـذا ما كان من العائلة الثامنة عشرة المصرية مع ايثيوبيا .

وقد رأيت في بعض التواريخ القديمة ان الايثيوبيين غزوا مصر في ايام موسى النبي واكتسحوا البلاد الى ممفيس فاستشار المصريون آلهتهم في شأن الايثيوبيين فأوحت اليهم ان يجندوا جيشاً ويعقدوا لواءه لرجل من العبرانيين فاختاروا موسى قائداً على جيشهم وأطلقوا له الحرية ليفعل مسا يشاء لردع الايثيوبيين فزحف موسى بالجيش على عاصمة ايثيوبيا ولم يتخذ طريق النيل كا انتظر الايثيوبيون بل سار بطريق الصحراء قيل وكان في طريقه ارض تموج بالحيات فأخذ معه في أقفاص من البيروس عدداً من طيور و ابي منجل ها المصرية التي تصيد الحيات فلمسا وصل الى تلك الارض أفلتها من الاتفاص فأهلكت جميع الحيات وفتحت الطريق للجيش فأطبق موسى على الايثيوبيين فأهلكت جميع الحيات وفتحت الطريق للجيش فأطبق موسى على الايثيوبيين مفاجئاً لهم فانهزموا شر انهزام الى عاصمتهم الحصينة فحصرهم فيها وكانوا يخرجون اليه ويناجزونه فيردهم على أعقابهم خاسرين وكانت ابنة ملك ايثيوبيا في قصرها تشاهد القتال فأعجبتها بسالة موسى فوقع حبه في قلبها وعشقته

فأسر"ت بذلك الى بعض رجالها الذين كانت تثق بهم وقالت لهم : اذهبوا الى موسى واخبروه بأني أسلمه المدينة بشرط انه يتخذني زوجة له فأجاب موسى الى طلبها ودخل المدينة وتزوج بها. قلت وهذه من القصص التقليدية الخرافية التي لا دليل على صحتها .

ثم كانت الدولة المصرية التساسعة عشرة ( سنة ١٣٨٠ : ١٣٣٠ ق ، م ) فكان لها من الشأن مع ايثيوبيا ما كان للعائلة التي قبلها وأعظم فغزا ملوكها ايثيوبيا وتغلبوا عليها وأقاموا الحكام لإدارتها وبنوا فيها الهياكل التي لا تزال شاهدة بسطوتهم الى اليوم .

وأشهر ملوك هذه الدولة الذي كان له أعظم الشأن مع ايثيوبيا رعمسيس الثـاني ثاني ملوكها ( ١٣٤٨ : ١٣٨١ ق ، م ) فانه غزاً الايثيوبيين وانتصر عليهم وأقام في تلمس (كلابشة ) هيكلا صغيراً نادر المشال حفره في الصخر تذكاراً لنصرته ولا يزال باقياً الى اليوم و'يعرف عند اهل كلابشة ببيت الولي وهو من أثمن الآثار القسدية في مصر وايثيوبيا وعلى جدرانه نقوش صور وكتابات من أبدع صنع فترى فيها رعمسيس الثاني راكباً عربة تجرها جياد الخيل وهي تنهب الارض نهبا وهو يطلق سهامه على جيوش العدو غير المنظمة فينهزمون امامه الى النسابات . ثم ترى رئيسًا من الايثيوبيين مجروحًا يحمله رجاله الى بيته وواحداً من اولاده يحثو التراب على رأسه حزناً عليه وآخير يركض ليخبر والدته وهي تطبخ على نار موقدة في الارض . ثم ترى رعمسيس جالسًا تحت مظلته الملوكية والايثيوبيين الذين تغلب عليهم وفي مقدمتهم أمير كوش ( المسمى امينابت ) يقدمون له الهدايا من خواتم وأكيساس الذهب وجلود الفهد وعروش فخيمة ومراوح وسن الفيل وبيض النعام وغيرها . ثم يتقدم وفد من الايثيوبيين ومعهم أسد وثيران وغزلان ثم نرى جمساعة من الرؤساء المصريين يتبعهم امير كوش وبعض الايثيوبيين آتين بهدايا من النبات والجلود والقرود وظريف المعاني Camel Opard وغيرها من الحيوانات .

ولرعسيس الشباني هيكل آخر منحوت في صخر في الدر أقامه لعبادة

الاله آمن رع ذكر فيه ايضاً انتصاره على الايثيوبيين . وله هيكل من الحجر الرملي الصلب في السبوع وعليه . صورته يقدم البخور للاله آمن وهو يقول له و لك اعطي كل القوة واعطيك العالم بسلام » وفي اسفل جدران بعض الغرف أسماء اولاد رحميس وعددهم ١٧٨ نفساً. ومن أعماله انه جدد استخراج الذهب والزمرد من معدنيها في وادي العلاقي المعروف قديماً باسم اكيتا Akita الذي ينتهي عند النيل بكوبان تجاه دكال . وهناك آثار قلمة يظن انها من عهد رحمسيس الثاني وان القدماء كانوا يذهبون منها الى ذلك الوادي .

ومن بناء رحمسيس الثاني هيكل و ابو سمبل » على ١٧٠ ميلاً من الشلال الاول وهو هيكل عظيم منحوت في الصخر في منحدر أكمه مرتفعة فوق النيل اقامه تذكاراً لانتصاره على الحثيين في الشمال الشرقي من سورية وهو اعظم الهياكل في ايثيوبية الشمالية واجملها بل في صنعه ونحته من العظمة مع البساطة ما لا يوجد في غيره من هياكل وادي النيل كلها. وفي واجهته ثلاثة تماثيل هائلة لرحمسيس الثاني تمثله جالساً وبداه على ركبتيه والتاج على رأسه وعلو الراحد منها ٢٦ قدماً وطول قدمه ١٥ قدماً وطول اذنه والتاج على رأسه علو الواحد منها ٢٦ قدماً وطول قدمه ١٥ قدماً وطول اذنه من الصخر نفسه علو الواحد منها ٢٧ قدماً . وفي داخل الهيكل أعمدة من الصخر نفسه علو ورحميس الثاني امامه يقدم له الطاعة وهناك صورة آمن رع وثوث وغيرهما من الآلهة وأسماء اولاد رحميس . وعلى جدران الغرف كتابات بالهيروغليفة تبين تاريخ انتصاره على الحثيين والكوشيين اي الايثيوبيين وهناك صور الأمم الافريقية والأسيوية التي تغلب عليها وأمير كوش واقف أمامه . ولرحمسيس الثاني هيكل في نبتة باقية آثاره الى الآن وهو أقدم هياكل تلك المدينة .

هذا وفي جزيرة ساي خرائب من عهد هذه الدولة والدولة التي تقدمتها . ودامت سلطة مصر على ايثنوبيا الى عهد الدولة العشرين ( ١٢٣٠ : ١٢٢٠ ق.م ) فقد وجد ماريوت سنة ١٨٧٦ حجراً في شونة الزبيب بالعرابة المدفونة بمصر مكتوباً عليه ما نصه : و أن الملك رحمسيس الثاني عشر ( وهو

آخر ماوك هذه الدولة) أصدر أمره الى و بيانخاس ، حاكم الايثيوبيا ورئيس الأمم الاجنبية التابعة للدولة المصرية يقول له فيه : و أنفذت اليك مستشاري الرئيس ياني بكتاب خمّنته أوامري فعنسد وصوله اليك ساعده على إنجازها بالحسنى لأنه هو المكلف بإقامها وعليك ان تلاحظ توابيت والمعبودة، وتضعها في سفينة وتأتي بها معه الى المكان الذي أعد لهسا واحضر معك الحجارة النفيسة للصناع واحذر من التاخير في إنجاز هذه الأوامر وإلا خلعتك وعاملتك مجسب ما يصل إلى من أخبارك ،

وبعد هذا العهد اشتفلت مصر عن ايثيوبيا بالفتن الداخلية والحروب مع آسيا . وحدث ان احد ملوك الدولة الحادية والعشرين (١٩١٠: ٩٨٠ ق.م) المسمى سمنتوميامون نفى بعض الكهنة المصريين الى ايثيوبيا فأدخلوا عبادة الإله د آمن ، الى نبتة وقو وا الايثيوبيين فخرجوا عن طاعة مصر واستقلوا تحت حكم كاهن منهم. ومن ذلك الوقت أخذ نجم ايثيوبيا في الظهور والارتفاع حتى علا على نجم مصر . ففي آخر ايام الدولة الثانية والعشرين (٩٨٠: ٩٨٠ ما هاجم الايثيوبيون مصر وفي آخر ايام الدولة الثلبائة والعشرين (٩٨٠ ، ٨١٠ عليم الايثيوبيون مصر وفي آخر ايام الدولة الثلبائة والعشرين (٩٨٠ ،

وكانت مصر في هذه الأثناء قد انقسمت الى عشرين ولاية بعضها مستقل عن بعض وعلى كل ولاية أمير فتغلب الملك تفنخت اول ملوك العائلة الرابعة والعشرين ( ٧٢١ : ٧١٥ ق . م ) عليها كلها وجعلها مملكة واحدة وزحف على الوجه القبلي يحاول استرجاعه من الايثيوبيين حتى وصل الى اهناس الجنوبية .

الملك بعنخى ، وكان على الايشوبيين في ذلك المهدد ملك قادر يسمى بعنخى مقيم في نبتة عاصمة ايشوبيا فجرد عليه جيشا جراراً وقاتله في عدة وقائم حتى انتصر عليه ونقش خبر نصرته هذه على حجر 'وجد في نبتة و'نقل منها الى متحف الجيزة بمصر وهدذا ملخص ترجمته عن العقد الفريد عن ده روجه ببعض التصرف :

د في غرة توت من السنة الحسادية والعشرين من حكم ملك الوجه القبلي والبحري وبمنخى ميامون، خلد ذكره صدر أمره بما نصه : اسمعوا ما فعلته زيادة عن أجدادي اتا الملك الحارج من سلالة مقدسة النائب عن المعبود وتوم، الميز بشارة الملك منذ الصغر انا المقدس الطيب حبيب المعبودات ابن الشمس و بمنخى ميامون ، بلغني ان الامير تفنخت استولى على مدينة منف وغيرها منالمدن المصرية الشمالية وسار نجوالجنوب يجيشجرار فأطاعته الأمراء وأعيان البلاد وصاروا تحت رجليه أذلة كالكلاب حتى وصل الى اهنـــاس الجنوبية فحصرها حصارا شديدا ومنع أهلها منالدخول والخروج ودام على قتالها حتى فتحها. وكان الأمراء يبعثون إلي الرسل يسألون عن سبب قمودي عن تفنخت وعدمالمدافعة عن الوجه القبلي وقالوا ان النمروذ رئيسالاشمونيين هدم حصون نفروس ودمرها مخافة أن يأخذها تفنخت والتجأ الى مدينة أخرى فاقتفى تفنخت أثره فاضطر الى الخروج عنحزبي والانضاماليه فغمره بأنمامه وأعطاه اهناس الجنوبية . فعند ذلك أرسلت الى قوادي الذين في ثيبة وغيرها من بلاد مصر ان يستعدوا لقتساله ويسلبوا مواشيه وسفنه التي في النيل ويمنعوا العمال من الخروج الى الحقول وبحاصروا مدينسة ارمنت ففعاوا وأمددتهم بالجيوش وقلت لهم : لا نهاجموه ليسلا هجوم الخادعين بل هاجموه متى رأيتم انه أعد جيوشه وخيوله وسار لقتالكم واذا قيل لكم انه يجمع مشاته وفزسانه في مدينة اخرى ويستعد المهجوم عليكم فاثبتوا في مكانكم الى ان يأتيكم فحاربوه مستبسلين واعلموا ان المعبود وآمن، هو الذِي أرسلنا اليهم ولا بد ان ينصرنا عليهم . واذا وصلتم الى ثيبه فانزلوا في النيل وطهروا أنفسكم بمائسه وألبسوا ملابس الأعياد وضعوا عنكم القسي والسهام ولا يتعرّض احد منكم و لآمن ، صاحب الحَول والطُّول اذ بدونه لا يكون لفارسكم قوَّة وهو يجبر المظم الكسير ويفني العدد الكثير وينصر الواحد على الالف فاغتسلوا بمساء معابده راسجدوا له وقولوا ثبت أفئدتنــا على الحق لنحارب في ظل سيفك لأن المقاتلين الذين ترسلهم يبددون الألوف. فمند ذلك خروا قائلين أسمك سيفنا

وعلمكمرشد لجيوشنا وخبزك في أجسامنا ومشروباتك تطفىء ظمأنا وشجاعتك سلاحنا والنصر مقرون باسمك وما يثبت جيش رئيسه معتد باغ فمن يشابهك أيها الملك المنصور الفعال الآمر. بالحرب . ثم انحدروا في النيل الى ان وصلوا ثيبة ففعلوا ما أمرهم به ملكهم . واستأنفوا السير في التيال فقابلتهم سفن حربية مشحونة بالملاحين والجنود والضباط الماهريين المدرَّبين وقد جاءت من الرجه البحري لمحاربتهم فانتشب القتال بين الفريقين وكان النصر لجنود الملك بعنخي فقتاوا من الأعداء وأسروا وأرسلوا أسراهم أحياء الى بعنخي . ثم زحفوا على مدينة اهناس الجنوبية فاجتمع أعيان الأقسام الغربية والشرقية والبلاد الوسطى وحكامها واتفقوا على محاربتهم فأطبق عليهم رجال بعنخى وأوقعوا بهم وأخذوا سفنهم وأكرهوا من سلم منهم على الفرار فعبروا النيسل الى الغرب فأقاموا في محل يدعى د بابيك ، وفي صباح اليوم الشاني اجتاز رجال بعنخى النهر مقتفين أثرهم فأدركوهم واختلطوا بهم وقتلوا كثيراً من رجالهم وخيولهم ووقع الرعب فيمن بقي ففروا الى الوجــه البحري منهزمين شر هزيمة . ثم زحف جيش بعنخي على ارمنت فلما بلغ النمروذ خبرهم جمع رجاله وخيوله وسبقهم اليها فجصروه فيها من الجهات الاربع ومنعوا أهلها من الدخولوالخروج وأرسلوا كتابا ألى الملك بعنخي يعلموه بماكان فلما قرأ كتابهم اغتاظ وتلوَّن كالنمر وقال لئن ابقي جنودي على بقية جيوش الوجه البحرّي او مكتنوا احداً منهم من الفرار ولم يفنوهم على بكرة أبيهم فبحياتي وبحق المعبود و رع ، وبحقُ ابي و آمن ، لأقاتلن ً بنفسي وأهدمن ً جميـــع حصونهم وأحرمنتهم القتسال ولكن يلزمني قبل ذلك ان احتفل بموسم رأس السنة في جبلالبرقل وأقدم القربان لأبي ﴿ آمن ﴾ يوم تجلُّيه في ذلك العيد ثم أتوجه الى ثيبة لأشاهده هناك في موسمه العظيم وبعد ذلك أتفرع للوجه البحري فأذيقه طعم سطوتي . ولما بلغ جنوده الذين في مصر انه لم يكتف بما فعلوا تقدموا الى مدينة دواب، وافتتحوها وأرسلوا يخبرونه فلم يسكن غضبه . ثم هاجموا و تهنى ، وكانت مدينة حصينة غاصة برجال الوجه البحري فأقاموا المتاريس

حولها وهدموا أسوارها وأوقعوا بأهلها وكان في جملة القتلى ابن تفنخت امير المشواشين فأرسلوا يخبرون ملكهم بذلك فلم يسكن غضبه . فهجموا على د حيبنو ، وفتحوها عنوة وأرسلوا يبشرونه بذلك فلم يسكن غضبه .

ولما كان اليوم التاسع من شهر توت وصل بمنخى بجيوشه الى ثيبة واحتفل فيها بموسم « آمن ، السَّنوي ثم توجــه توا الى ارمنت التي كانت لا تزال تحت الحصار وخرج من سفيلته فوضع النير على خيوله وركب عرباته فانتتسر المزع في قلوب الناس الى أقصى بلاد آسيا 1 ثم برز كالأسد وهجم على الأعداء وقال لهُم اذا أقمتم على القتال أخرت أوامري بالعفو عنكم فيما بعــد وأذقتكم مرارة سطوتي فلم يسمعوا له فوضع معسكره في الجهة الجنوبية الغربية من المدينـــة وشدد عليها الحصار وأقام متاريسمن تراب لتقيه مقذوفات أسوارها ونصب سلالم للارتقاء اليها وصوئب رجاله عليها السهام ورموها بحجارة المجانق ووالى الهجوم عليها ثلاثة ايام حتى أفسد هواؤها وحرم اهلها استنشاق الهواء النقي فسلمت فأرسل النمروذ رسله حاملين الذهب والحجيسارة النفيسة والأنسجة الفاخرة وقائلين لقد ظهر الملكوتاج الثعبان علىرأسه وغيظه مكتوم ولم نلبث حتى أطمنا تاجه ثم أرسل النمروذ امرأته لترجم حرم الملك بمنخى وجواريه وبناته واخواته في العفو عنهم فسجدت امام حرم الملك في القصر قائلة أيتها النساء الكريمات حرم الملك وبناتسه واخواته اغثنى وسكتن غضب الملك صاحب القصر فما أشد سطوته واعظم عدالته ... ولما مثل النمروذ بين يدي الملك بمنخى قال له الملك: لقد سددت طريق الحيوة عن نفسك فقال النمروذ: لو صعدت الى السماء كالسهم لأدركتني كيف لا وقد أخضمت بلاد الجنوب وأطاعتك بلاد الشمال فهل لنا ان نستظل بظلك فقد أفنى بأسك جميع رجالنا الملك وقال : انا احد عبيدك الذين يدفعون الجزية لخزينتك فاحسب ما تجمع من عبيدك كلهم وخذ مني جزية تزيد على مجموع جزيتهم ثم شرع في تقديم. جزيته فكانت شيئساً وافراً من الفضة والذهب واللازورد والزبرجد والحديد

والاحجار النفيسة حتى ملاً خزينة الملك وجاء بحصان في يده اليمنى وآلة موسيقية تشبه والربابة، مصوغة من الذهب واللازورد في يده اليسرى وقدمها للملك. فخرج الملك اذ ذاك من قصره وتوجه الى معبد و هرمس ، إله ارمنت فقابله عساكرها بالفرح وقال له الكهنة مسا أعظم الملك بعنخى سلالة الشمس لقد جئت الى مدينتك يا حامي حمى ارمنت فاعمل لنا عيداً لقدومك . ثم جاء المدينة ودخل قصر النمروذ وطاف في غرفه وشاهد جميع خزائنه وأمر بإحضار زوجاته وبناته فأتين خاضعات لجلالته فلم يلتفت اليهن . وبعد ذلك تفقد اصطبلات القصر فوجد الخيول بلا علف فأقسم بحيساته وبالإله و رع ، وقال ان اجاعة خيولي هي أقبح ذنب جنيته ايها النمروذ فقال النمروذ : الا تغير ذلبك بالغضب ايها الملك فاني سأخبر سيد الخدم بغضبك وأعدا العلف خزينة آمن عباكن ثيبة .

وجاءه ملك اهناس بهدايا من ذهبوفضة وخجارة كريمة وجياد من خيوله وسجد أمامه وقال السلام عليك أيها الملك الحاكم المنصور الثور الذي لا يبطش بالثيران لقد كنت في اعمق هاوية محاطاً بالظلمة فأخرجتني من الهاوية وقشعت عني الظلام انا عبدك ولك جميع ما أملك وها هي جزية اهسل اهناس التي يقدمونها لملكمم فقبلها منه .

ثم سار بجنوده شمالاً وكان كلما مر" بمدينة وقد اقفلت دونه ابوابها يدعوها للتسليم فتسلم له فيدخلها ويأخذ منها الجزية ولا يقتل من اهلها احسداً حتى اشرف على مدينة منف (تجاه القاهرة) فأرسل الى اهلها يقول لا تقفلوا أبوابكم دوني ولا تحاربوني فاني سأدخل مدينتكم وأخرج ولا أسيء الى احد منكم بل أقدم القرابين الى و بتاح ، ومعبودات منف كلهسا وأقيم في معبد وشيق ، الصلوة الى و سوكاري ، فاعتبروا بأهل الوجه القبلي فاني لم أعاقب منهم الا من طغى ولم أقتل الا من أغضب المعبود فلم يسمعوا لقوله وأغلقوا دونه أبوابهم ، وجاء تغنخت من و صا الحجر ، ليلا الى منف وقال لقواده

وجنوده البرية والمحرية وكالوا ٥٠٠٠ رجل أن منف غاصَّة بأعظم جنود الرجه البحري وأشوانهما ملأى بالقمح والشعير وأنواع الحبوب وفيها جميم العُدَد وسورها متين وطابيتها متسعة حصينة مبنيئة حسب قواعد الدفاع والنهر محيط بشرقي المدينة فلا يجد العدو مكاناً يهاجمكم منه وانتم تعلمون ان مراعينا غاصة بالمواشي وخزانتي ملآنة منالفضة والذهب والنحاس والملبوسات والمطور والعسل فسأذهب وأعطي جميع ذلك لأمراء الوجسه البحري فاثبتوا في حاميتكم ودافعوا عن انفسكم الى ان أعود البكم ولما أتم كلامه ركب حصانه · لأنه أسرع من عربته وقفل راجماً الىالوجه البحري خوفاً من الملك بعنخي. وفي صباح اليوم الثاني اقترب الملك بعنخي من منف بقصد كشفها فوجد الماء مرتفعاً الى اسوارها وسفنها راسية على شاطئها وتأملها فرآها حصينة منيعة لها استحكام قوي وسور مرتفع حديث البناء ولم يجد فيها موضعاً يهاجمها منه فاستشار رجاله في شأنها فقالوا نجمع كثبانا منالتراب مساوية لسورها وننصب عليها سلالم ونقيم المتاريس من حولها فلما سمع الملك بمنخى هذا الرأي تلو"ن كالنمر وقال حياتي وحياة المعبود « رع » وآبي « آمن » لأهاجن " هذه المدينة في الحسال وآخذنها كريح عاصف ثم أمر قواده فأدنوا السفن والارماث ومزاكب النقل من الشاطىء فلم يشمر بهم احد وأمر رجاله فأحدقوا بسورها ودخلوها من جهسة النهر وكان قد أوصاهم قائلًا اذا تسور احدكم السور فلا برصيته وبذلك دخل المدينة وقتل من اهلها خلقا كثيرًا وأحصى أسراها بين يديه . وفي ثاني يوم الواقمة ارسل جباعة من رجاله المحافظة على المسابد ثم توجه بنفسه الى هيكل معبودات منف وقدم لها قرباناً من المشروبات وطهر و بتاح ، وتطهر في بابه ولما دخله قدام لأبيه و بتاح رسبتيف ، قربانا عظيما من ثيران وعجول واوز وغير ذلك من الاشياء النفيسة . ثم دخـل قصرها الماوكي فأتاه بعض رؤساء الوجه البحري يجزيتهم راجين ان يأذن لهم في مشاهدة

أنوار وجهه فقبل منهم الجزية . وأهدى جميع خزائن منف واشوانها الى هياكل « آمن » و « بتاح » وباقي معبودات « حكا بتاح » . وفي اليوم التالي عبر النيل الى الشرق وتقرّب الى ﴿ تُوم ﴾ ومعبودات مدينة ﴿ أَمَاح ﴾ بقربان من ثيران وعجول واوز" راجيًا ان يمنحوه السعادة . ثم ترجه نحو المطرية فمر" بمدينة مرتى ، وقدم قرباناً لمعبوداتها وتطهر في المنبع الرطب ، وغسل وجهه. باء و نو ، حيثًا تعسل الشمس وجهها. ثم قصد و شيوكامان ، وتقرّب للشمس وقت شروقها بقربان من ثيران بيض ولبن وعطور وغير ذلك من الاخشاب · ذات الرائحة الذكية . ثم دخل معبـــ الشمس ( في المطرية ) وصلى مرتين وطلب له كبير الكهنة من المعبود ان يهزم أعداءه وبعد ذلك صلى الملك صلاة الباب وهي صلاة خصوصية عندهم وكسا الضريح وتبخر بالبخور وتقرب للمعبود بالشروب وازهار و الحبَّنْين ، وهي من ازهار المعبــد العطرية . ثم صعد فيالسلم الىالطاق الكبير فرأى الشمس في ضريحها وعظم السفينة المقدسة الملقة في مقام ﴿ رع ﴾ و ﴿ توم ﴾ ثم أقفل الابواب وطينها بالابليز وختمها فخر" الكهنة امامه ساجدين وقالوا سيبقى هذا الحتم محفوظا مباركا ولا يصيبه أقل" ضرر ايها الملك القادر المعظم محب المطرية . ثم دخل معبد « توم »

وفي اليوم النالي عاد الى الشاطىء الذي فيه سفنه وسار الى مدن كهاني واتريب وكامور وغيرها من مدن الرجه البحري فقدم القرابين لآلهتها وأتاه ملوكها ورؤسائها وأعيانها الممتازون بوضع الريش والمظلات فوق رؤوسهم فسلموا له وقدموا الجزية من الذهب والفضة والحجارة الكريمة والحيول والعظور والنفايس.

فلما بلغت هدنه الأخبار مسامع الملك تفنخت امير المشواشيين ارسل إلى بعنخى رسولاً يقول له: اكظم غيظك أيهم الملك الظافر فاني وتجل من رؤيتك ولا طاقعة في على حربك وقد امتمالاً قلبي رعباً منك لأنك كمعبود

الجنوب و نبتا ، وكمعود الشال و مونت ، وانت الموصوف بالثور المنصور ال أردت شيئاً لا يعارضك فيه احد وقد بلغت الآن جزائر البحر وأقمت في حمى المعبودة و نيت ، فراراً من مطوتك وخشية من تعنيفك الموجع وتوبيخك المؤلم فأنا الحادم وانت السيد أفلا يعفو السيد عن خادمه . خد لخزانتك كل ما أملكه من ذهب وحجارة نفيسة وخذ أجود ما عندي من الحيول والسروج وابعت برسول من قبلك ليزيل الرعب من قلبي فأذهب معه الى المعبود واحلف عين الطاعة امامه ، فأرسل الملك اليه الكاهن الاعظم ورئيس الجيوش فأعطاهما تفنخت فضة وذهبا وملابس وحجارة نفيسة متنوعة ثم ذهب معها الى المعبود وتاب اليه وحلف عينا مقدسة بأنه لا يخالف الملك أمراً ولا يتمدى له قولاً ولا يسيء الى احد من الرؤساء بغير رضاه فقبل الملك ثوبته واخذ الجزية منه وعنى عنه .

ولما كان صباح اليوم الشاني أتى ملكا الوجه القبلي وملكا الوجه البحري ليقدموا تحيتهم للملك بعنخى ويتشرفوا بالمثول لديه وكانت فرائصهم ترتعب كفرائص النساء فلم يأذن لهم في الدخول عليه لأنهم كانوا مدنسين بالسمك الحرم أكله في قصور الملوك ولكنه أذن للنمروذ في الدخول عليه لأنه كان طاهرا ولم يأكل السمك المنهي غنه ولبث الباقين واقفين خارجاً على أرجلهم .

وبعد ذلك أراد الملك بعنخى الرجوع الى بلاده فشحن سفنه بما أهدى اليه من الذهب والنحاس والملابس والخيرات الواردة من الوجه البحري وبلاد الشام والعرب وسار في النيل وقلب مفعم سروراً واهل مملكته في الشرق والغرب يستقبلونه بمزيد التجلة والتعظيم وكلما حسل ببلاد رفع أهلها متاف الغرح قائلين أيهسا الملك المنصور بعنخى لقد أتيت وحكت الرجه البحري وصيرت رجاله أذلة كالنساء وحسل الفرح في قلب امك التي ولدتك فصرت شهماً وأعطاك و آمن ، جوهره فبشرى لك أيتها البقرة التي ولدت ثوراً كان له على ممر الأدهار ذكر بخلد وملك مؤسد ألا وهو الملك بعنخى الملك الحب لقسم ثيبة اه » .

ولما تمت للملك بعنخى الغلبة على مصر ألحقها ببلاده وأبقى لأمرائها الامتياز الذي كان لهم من قبل وجعل تفنخت ملكا بالنيابة عنه فأقام في تأنيس (صا الحجر) مركز حكومته القديم وعاد بعنخى الى نبتة فجعلها تخت الملك لمصر وايثيوبيا .

الملك كانشا ، ولكن لم يلبث ان مسات وخلفه الملك كانشا او كاشتا ولم يكن من عائلة ملوكية بلكان متزوجاً بابنة كاهن مصري فنقض عليه تفنخت المذكور واضطره الى اخراج جنوده من مصر ثم توفي تفنخت فخلفه ابنسه باكوريس وكان قوي الادراك فقيها عادلاً فاتخذ خطة والده وشرع في نزع مصر الوسطى والوجه البحري من الأمراء فنجح في ذلك وجعل مصر كلها تحت سلطانه .

الملك سباقون ؛ وفي اثناء ذلك مات كاتشا ملك الايثيوبيين عن ولدين فخلفه احدهما المسمى سباقون وتوجه الى مصر لقتال باكوريس واستمان عليه بأمرائها الذين كانوا يكرهونه لنزعه الملك منهم فوقع باكوريس في قبضته بمدينة تانيس فألقاه حيا في النار واستقل بايثيوبيا ومصر وكان رأس دولة عرفت في تاريخ مصر بالدولة الخامسة والعشرين الايثيوبية (سنة ٢١٥ : ٦٦٤ ق.م) وكان سباقون رجلا عادلا فخوراً عبا للتقدم والاصلاح فلما تولى سرير الملك تلقب بألقاب الفراعنة وشرع في تنظيم مصر وضبط إدارتها فأبقى كل رئيس على اقليمه مع حفظ نفوذه على الرؤساء بمراقبة أمراء ايثيوبيين وجمل شقيقته آمن ريتس ملكة على الوجه القبلي في ثيبة . ولهذه الملكة في متحف الجيزة يثال من حجر الغرانيت الاصفر بقد اهيئف وقوام رشيق ووجه صبوح جميل يزينه التاج على رأسها والاساور العريضة في معصميها والحجول الكبيرة في رسفيها على مثال اساور السودانيات وحجولهن في هذه الايام والتمشال قائم رسفيها على مثال اساور السودانيات وحجولهن في هذه الايام والتمشال قائم على قاعدة من الغرانيت الاسود منقوش عليها اسمها واسم اخبها سباقون وابيها كانشا .

وشاد سباقون في مصر الجسور واحتفر الترع حرصاً علىالبلاد من ان يمسها غرق او شرق ورمم كثيراً من المعابد واستبدل عقوبة القتل بالاشغال الشاقة واشتهر بحسن التـــدبير وجودة السياسة فتمتعت مصر في اول ايامه بالراحة ولكن لم تدم لها لأن مملكة اشور كانت في ذلك العهد في معظم سطوتها وقد كدرت صفاء الفينيقيين والاسرائيليين والفلسطينيين فأجمعوا علىان يستنصروا ملك مصر لينقدهم من جورها فأرسل « هوشع » ملك اسرائيل هدايا فاخرة الى سباقون ( وفي التوراة سوا ) وسأله التحالف معهم على شلمنصر ملك اشور فأجابهم سباقون الى ذلك آملا انه بتمساهده معهم يتذرع الى اخذ ممالكهم وإضافتُها الى مُلكه كما اضافها اسلافه الفراعنة فقبل الهدايا واعتبرها جزية كما الاعتبار حتى انه نقش على حائط هيكل الكرنك ( بالاقصر ) انه اخذ الجزية من بلاد الشام كا اخذها مشاهير ماوك مصر الذين تقدموه . فلما شاع خبر هذه الماهدة وبلغ مسامع شامنصر سار الى و هوشع ، ملك اسرائيل فأسره وأخضع قومه ثم سار الى مدينة السامرة وحصرها قمات قبل افتتاحها وكان آخر ابناء المائلة الملوكية الاشورية فخلفه رئيس قواده اسرحدون فسار على خطته وفتح السامرة ثم تقدم الى فلسطين وقتل الملك «يهوبيد» احد المتحالفين مع سباقون فخاف سباقون على بلاده ودهب بجنوده الى الشام فانضم الى حانون ملك غزه احد المتحالفين وسار الملكان مما لقتال الاشوريين فالتقيا بهم في مدينة رافيا وانتشبت الحرب بين الفريقين وانجلت عن انهزام الجيوش المُصْرِيةِ والشَّامِيةِ ووقع حانون اسيراً في يد سرجون ونجــا سباقون فضل في الصحراء الى ان دلته راع من فلسطين على طريق مصر . وبعد رجوعه ثار عليه سكان الوجه البحري تحت رئاسة اسطيفانيس احد أقرباء الملك باكوريس المتقدم الذكر فانهزم سباقون الى الصعيد.

الملك سبيخون : وبعد قليل مات سباقون وترك حكم الايثيوبيين وصعيد مصر لابنه سبيخون وبقي الوجه البحري تتنازعه فئتان من المصريين فاغتم

سبيخون فرصة الانشقاق وحارب الوجه البحري واسترجعه الى ايثيوبيا .

الملك طهراق ؛ ولكن ما ثبتت قدمه حق نقض عليه طهراق احد الامراء الايشوبيين فقتله وتولى مكانه وكان اسطيفانيس لا يزال محاصراً في مدينة منف فزحف عليه وتزع المدينة منه وطهر مصر من العصاة ثم دعا امه من ايشيوبيا ولقبها بحاكمة الوجه البحري والقبلي وسيدة الامم وكتب على جدران هيكل جبل البرقل اسم مصر بين أسماء البلاد التي خضعت لصولته وبقي متنعماً في مصر الى ان جاءه و اشور اخي الدين ، ملك اشور فاتحاً فعجز عن رده فتقهقر مع جيشه الى مدينة نبتة واستولى ملك اشور على منف وثيبة ونهب أمتعة هياكلها وارسلها الى بلاده فوضعها في المعابد تذكاراً لنصرته، ثم اشتغل في تنظيم ادارة مصر فأرجع الحكم لأمرائها العشرين وأقام كل امير على إقليمه وضرب عليهم الجزية وعاد الى نينوى تاركاً بعض جنوده حامية في قلاع مصر خوفاً من غائلة الايشيوبيين وقد مر في طريقه بنهر الكلب عند مدينة بيروت خوفاً من غائلة الايشيوبيين وقد مر في طريقه بنهر الكلب عند مدينة بيروت فيقش على حجر هناك بقرب الحجر الذي نصبه رعمسيس الثاني نقوشاً كبيرة بيسن فيها فتكه بالمصريين والايشيوبيين وادعى السيادة عليهم .

وفي اسنة ٦٦٩ ق.م مرض اشور اخي الدين فاغتنم طهراق الفرصة وزحف على الاشوريين في منف فهزمهم منها واستولى عليها بعد محاصرتها حصاراً شديداً فلما علم اشور اخي الدين بذلك ورأى عجزه عن الدفاع تنازل عن الملك لابنه الاكبر اشور بانبال فتقدم بجنوده الى مصر فنكل بالايثيوبيين وأخرجهم منها وأرجع الحكم الى أمراء مصرالعشرين مرة ثانية وعاد الى بلاده ظانتاً ان الايثيوبيين لا يعودون الى مصر فما وصل الى نينوى حتى عاد طهراق فاسترجع مدينة ثيبة وأبطل عبادة العجل و ابيس ، منها ثم عاد الى بلاده لرؤيا رآما في المنام وكانت مدة حمكه على مصر عشرين سنة وعلى ايثيوبيا خسين سنة . وفي المتحف المصري في الجيزة بأس تمشال من الحجر الغرانيت الاسود قالوا انه رأس طهراق لمشابهته لصوره المؤسومة على الآثار وهو مستدير

الوجه واسع المينين بمتلىء الخدين بارز الشفتين مع انقلاب خفيف فيها وفطس قليل في الانف وبالجلة فان ملامحه تحاكي ملامح النوبة الحاليين .

الملك أورد أمن ، وخلفه على عرش ايثيوبيا صهره أورد أمن وكانت مصر بمد ذهاب طهراق منها قد عادت للاشوريين وأعادوا الحكم الى أمرائها العشرين مرة ثالثة وبقيت تابعة لمملكة اشور الى ان رأى اشور بانبال ان في حكها عناء ومشقة بالنظر الى 'بعدها عن بلاده فأغضى عنها وبقيت تحت حكم أمرائها العشرين .

الملك نوات ميامون ، وفي اثناء ذلك توفي اورد امن ملك ايشوبيا وخلفه و نوات ميامون ، فرأى في الحلم انه سيملك الوجه القبلي والبحري فاستبشر بهذه الرؤيا وغزا الوجه القبلي وكان فيه طائفة من الايشوبيين قد أسسوا حزبا قويا في ثيبة وضواحيها وأقاموا فيها زمانا حائزين لرتبة الكهانة في معبد آمن رع فلمدا وأوا و نوات ميامون ، وهو من جنسهم طامعاً بمصر ساعدوه على عزمه فاستولى على الوجه القبلي بلا قتدال ثم اخذ في فتح الوجه المحري فمارضه أمراؤه فردهم القهقرى فتحصنوا في قلاعهم ولم يبرزوا لدتله فل من الانتظار وعاد الى منف متحيراً في امره ولكن اجتمع الأمراء برئاسة واحد منهم يسمى بكرو النظر فيا يفعلونه فأشار عليهم بالطاعة لنوات ميامون فوافقوه وأتوا الى منف مقدمين له الطاعة فانشرح صدره الإتمام حلمه في السيادة على مصر ونقش هدف القصة في حجر وجده ماريوت باشا في اطلال مدينة على مصر ونقش هدف القصة في حجر وجده ماريوت باشا في اطلال مدينة نبت بجبل البرقل سنة ١٨٦٣ م وهو محفوظ الآن بمتحف الجيزة وهذا ما جاء فيه ملخصاً عن العقد الغريد ببعض التصرف :

على الملك العظم المنصور والحكم القـــاهر نوات ميامون ملك الوجه القبلي والبحري بيكارع سلالة الشمس محبوب « آمن » ساكن نبتة ... سلام .

في احدى الليالي رأى الملك في الحلم ثعبانين الواحد عن يمينه والآخر عن يساره فلما استيقظ ونم يرَهما دعا المفسرين وسألهم تفسير هذا الحلم فقسالوا له

انك ستملك الوجهين القبلي والبحري من ارض مصر ويضيء تاجامسا على رأسك ويكون « آمن ، مساعداً لك على الامر . ففي تلك السنة ارتقى الى عرش الملك وخرج من مكانه كالباشق اذا انطلق من أجمته فصحبه خلق كثير وتوجه الى نبتة عاصمة ايثيوبيا فتمتع بمشاهدة معبودها ( آمن ) في الجبــل المقدس واهدى اليه الازهار ثم اخرجه من معبده وقدّم له القرابين وهي ٣٩ ثوراً و ٤٠ كأساً من المشروبات ومعها ١٠٠ حمار . ثم سار نحو مصر فلمــــا اقترب من جزيرة اسوان عبَر النيل اليها ودخل هيكل دخنوم رع ، معبود الشلالات واخرج تمثاله من مكانه وقدم له القرابين ثم توجُّه الى ثيبة (الاقصر) ودخل هيكل معبودها « آمن رع ، فرحَّب به الكهنة والخـــدم وكلُّناوه بالازهار فأخرج تمثال وآمن رع، من مقدسه وعمل له موسما كبيراً في أرجُّاء المدينة . ثم ركب النيل وسار نحو الوجه البحري فكان السكان عن الشاطئين الشرقي والغربي يرحبون بسبه ويهتفون سر مصحوباً بالسلامة والامن ورمتم الهياكل التي ُدمَّرت وانصب عَاثيل المعبودات وِثبَّت الكهنة في وظائفهم وأقم شمائر الدين . وبقي سائراً بلا معارض حتى وصل الى منف فخرج اليه اهلها محاربين فحاربهم حربا شديدا وقتل منهم خلقا كثيرا ودخل منف عنوة فزار معبد « بتاح رستیف » وتقرب الی « بتاح سوکر » والمبودة « سوخت » إلهة الحبة وانشرح فؤاده من مساعدة المعبودات له إكراماً لمعبوده « آمن » ساكن نبتة . وأمر بتوسيع معبد د بتاح ، وأنشأ فيه إيوانا جديدا ينام بالحجر وكساه بخشب السنط وطلاه بالذهب وملأه بالبخور العربي وجمل له ابراباً منالنحاس بإطار من الحديد وبني وراءه حظيرة لحيوانات المبد وكانت ١١٦ رأساً من المعزى وكثير من البقر . ثم تقدم لمحاربة أمراء الوجه البحري فالتجأوا الى اسوارهم وتركوا له البلاد فحصرهم وانتظر لعلهم يخرجون لقتاله فلم يفعلوا فعاد الىمنف واقام بقصره وعزم على ان يرسلاليهم فرسانه ليرقبوا حركاتهم وقبل قيامهم جاء الحجاب واخبروه ان الأمراء وقوف بالباب فقال اسألوهم هِل أَتُوا محاربين او طائمين فقالوا أتينا طائمين لمولانا الملك فقال الملك وجب على شكر و آمن ، معبود ثيبة العظيم الذي حقق لي الآن ما أرانيه في الحسلم ثم خرج من قصره لمشاهدة الامراء وكانوا من عبدة الشمس فلمساراً وه خروا على جباههم احتراماً لهيبته فقال لقد تأكدت ان الشمس المعبودة تحبني وان و آمن ، جعلني مباركا فسأفعل كل ما يأمرني به فقسال الامراء نسأل هذا المعبود ان يرشدك الى الخير ويؤيدك بالنصر فأنت ملكنا ومولانا. ثم قام بكرو امير مدينة بسانبو وقال بخياطباً الملك : انت تميت من تشاء ولا يلومك احد وقال بقية الامراء : أتينا ايها الملك لنستنشق منك روح المحبة فنحن نريد ان نخدم و آمن ، ونكون في جملة اتباعك فهل لك ان تقبسل رجاءنا ؟ فانشرح صدر الملك من كلامهم وأمر لهم بالحبز والشراب وابقاهم عنده اياماً كثيرة وهو يغمرهم بالعطايا والاحسان على كثرتهم والشراب وابقاهم عنده اياماً كثيرة وهو يغمرهم بالعطايا والاحسان على كثرتهم وجوه البلاد القبلية والبحرية مقدمين له الجزية والهدايا فاطمأن بذلك قلب وجوه البلاد القبلية والبحرية مقدمين له الجزية والهدايا فاطمأن بذلك قلب الملك بيكارع سلالة الشمس نوات ميامون دام بصحة وعافية وعيشة راضية ودام له الملك أبد الدهم.

وفي آخر ايام هـذا الملك اعتصب وجهاء بلاد مصر واعيانها والروا على الايثيوبين فطردوهم من الوجه النحري وتقاسموا الملك فيا بينهم وكانوا اثني عشر حاكماً فسميت حكومتهم بالمقاسمة الاثني عشرية وداموا على ذلك ١٥ سنة الى ان قام احدهم بسامتيك من سلالة العـائلة الصارية فطمع بالاستقلال واستعان بمساكر يونانية متطوعة فتغلب عليهم واستبد بالملك . ثم سار الى الوجه القبلي ففتحه من الايثيوبيين وأعاد الحدود المصرية الى اسوان . وهكذا التهى حكم الايثيوبيين على مصر بعد ان حكوها ٤٩ سنة وكان حكم عادلاً ومع ذلك لم يكن مقبولاً لائهم غرباء .

## الغصل الثالث

في

## مملڪة مروي

« وهو تاريخ ايثيربيا منذ بدء النولة المصرية السادسة والعشرين سنة ع ٦٤٤ ق م م الى دخول الديانة المسيحية لبلاد النوبة سنة ه ٤٥ ب م م

١ - تاريخ مروى في عهد الفراعنة على مصر
 ١ - ١ تاريخ مروى في عهد الفراعنة على مصر
 ١ - ١ تاريخ مروى في عهد الفراعنة على مصر

ما انقضت الدولة المصرية الخامسة والعشرون حقانقضت معها مملكة نبتة في ايشيوبيا وقام في مكانها مملكة مروى فنالت في التساريخ شهرة لم تنلها نبتة و مندت من الشلال الاول الى أعالي النيل الازرق وكانت عاصمتها مدينسة مروى على النيل الكبير في مكان يعرف الآن بالبجراوية على ٢٣ ميلا شمالي شندى .

واول من ذكر مروى في التاريخ هيرودوتس المؤرخ اليوناني الشهير الذي عاش في القرن الخسامس للمسيح قال : « وفوق جزيرة الفنتين تبتدىء بلاد الايثيوبيا فيتعذر السفر في المراكب مسيرة اربعين يوماً بسبب كثرة الصخور

في طريق النيل وبعد ذلك تركب قارباً وتسافر مسيرة اثني عشر يوماً فتصل الى مدينة كبيرة اسمها مروى قبل انها عاصمة ايشيوبيا ، ، ثم ذكرها كثيرون غيره من مؤرخي اليونان والرومان .

قرار العساكر المصرية الى ايشيوبيا ، وأهم مسا ذكره هيرودوتس من أخبارها فرار العساكر المصرية اليها في عهد الملك بسامتيك المار ذكره الذي أسس الدولة المصرية السادسة والعشرين ( ١٤٤ : ٥٢٥ ق ، م ) قال : « ان بسامتيك لما تولى الملك كانت مصر تثن عجزاً وضعفاً بما قاسته من الحروب مع اشور في عهد الايشيوبيين فأخذ في تقويتها وإحياء ربوع العلم والصناعة فيها ، ثم التفت الى مناعتها فجعل حامية في دفنة البليوسية المعروفة الآن بالفر مه بقرب بورت سعيد ليدفعوا غارات العرب والسوريين ، وحامية في ماريه اي بحيرة مربوط لوقايتها من الليبيين ، وحامية عنسد جزيرة الفنتين لحايتها من المعربين ، كانت عساكر هذه الحاميات من المصربين .

وكان لبسامتيك جيش قوي من اليونان حارب به حرباً طويلة في سورية وفتح مدينة اشدود وكان يعزه ويكرمه فأعاظ ذلك المصريين المقيمين في الحاميات المذكورة وكانوا قد قضوا فيها مدة الثلاث سنوات المفروضة عليهم فسألوه ان يبدلهم بغيرهم فرفض ففروا الى ايثيوبيا وكانوا نحواً من ٢٤ الفا (والاقرب الى التصديق ان الذين فروا الى ايثيوبيا هم رجال حامية الفنتين فقط وهو رأي المؤرخ شارب الانكليزي) فلما بلغ الخبر بسامتيك تبعهم حق أدركهم فتوسل اليهم كثيراً ان يعدلوا عن هجر آلمة بلادهم وترك نسائهم واولادهم فا صغوا له وأجابوه بما معناه:

تلقى بكل بلاد إن حللت بها الهلا بأهل واخواناً بإخوان ولله ولله ولم ولله ولاد ولما وصاوا الى ايثيوبيا قدموا انفسهم الى ملكها فرحب بهم ووهبهم بلاد أعداء له من الايثيوبيين وقال لهم اطردوهم من بلادهم واسكنوها ففعلوا فازداد الايثيوبيون تمدنا باستيطان هؤلاء العساكر بينهم وتعلموا آداب المصريين. وقد نشأ من ذر يتهم في ايثيوبيا طائفة كبيرة عرفت بطائفة الاسماح اي

الجالسون عن يسار الملك اه » . هـذا وقد سماهم هيرودوتس و الاتومولي » فمرفوا بهذا الاسم الى القرن الاول للميلاد. واختلف المؤرخون في تميين البلاد التي كنوها فذهب البعض انهم سكنوا بلاد الجزيرة بين النيل الازرق والنيل الابيض وذهب البعض الآخر انهم سكنوا جنوبي جزيرة مروى بين النيـــل الكبير والاتبرة ولمل الاقرب الىالصواب ان ملك مروى انتقى أشدهم وضمهم الى جيشه وارسل الباقي لقهر أعدائه كا مر" .

وتوالت ماوك الدولة السادسة والعشرين على مصر ولم يكن بينهم وبين الشيوبيا ما يذكر سوى أن بسامتيك الشاني قالت ماوك هذه الدولة ثار عليه اهل إيثيوبيا فتوجه لقتالهم سنة ٥٩١ ق . م ومات بعد رجوعه بقليل .

خبر كمبيز مع ايثيوبيا ، وفي آخر مدة هــــذه الدولة كان الفرس قد صاروا في عز ومنعة وعليهم الملك كمبيز فطمع في مصر فجر د لهــا وفتحها عنوة وأسس الدولة السابعة والعشرين ( سنة ٥٢٥ : ١١٥ ق . م ) ثم طمع في ايثيوبيا وحاول فتحهـا فلم يفلح . وقد روى هيرودوتس الذي زار مصر في عهد خلف كمبيز اخباراً لطيفة عما كان لكمبيز مع ايثيوبيا قال :

وقر رأي كبيز على غزو الايثيوبيين فرأى ان يرسل لهم الجواسيس اولاً ليستطلعوا طلعهم ويتحققوا خبر مائدة الشمس التي كان يسمع بها في بلادهم فأحضر جماعة من جزيرة الفنتين يحسنون لغة الايثيوبيين وارسلهم الى ملك ايثيوبيا بهدايا فاخرة وهي ثوب من الارجوان وطوق من الذهب واساور وصندوق من الرخام مماوه اطياباً وبرميل من نبيذ البلح وعلمهم ما يقولونه للملك . قيل وكان الايثيوبيون الذين ارسل اليهم كبيز همذه الرسالة أطول النساس قامة وأكلهم خلقاً وكان لهم عادات تختلف عن عادات سائر الأمم اشهرها انهم يولون الملك لمن كان له الحبر جثة وكانت له قوة عظيمة بنسبة اشهرها انهم يولون الملك لمن كان له الحبر جثة وكانت له قوة عظيمة بنسبة جثته . فلما وصل رسل كمبيز الى ملك هذا الشعب قدموا له الهدايا وقالوا : و ان كبيز ملك الفرس أراد ان يكون بينك وبينه مودة وإخساء فأرسلنا اليك بهذه الهدايا التي هو نفسه يسر بها كثيراً ي . ولكن لم يخف على الملك

قصد كمبيز فقال لهم ليس حب المحالفة هو الذي حمل ملك الفرس على إرسالكم إلى بهــــذه الهدايا ولا انتم تقولون الحق ولكن الصحيح انه طمع في بلادي فأرسلكم لتتجسسوا اخبارها فهو ليس بعادل ولو عدل لما طمع في غير بلاده ولا حاول استعباد امة لم تسىء اليه بشيء ثم تناول قوساً كبيرة ووترها وقال خذوا هذه القوس الى ملككم وقولوا له أن ملك الايشوبيين ينصح لملك الفرس بأنه متى صار الفرس قادرين على وتر قوس هــذا حجمها بهذه السهولة فليأت لحرب الايثيوبيين المكروبيين ولكن يجيوش اعظم عدداً من جيوشهم وفي اثناء ذلك فليقدم الشكر للآلهة لأنها لم تلهم الايثيوبيين الرغبة في توسيع نطاق بلادهم بفتوحات جديدة . ولما قال هــــــــذا حل القوس ودفعها الى الرسل ثم أخذ الثوب الارجواني بيده وسألهم ما هو وكيف يصنع فلما أجابوه قال هؤلاء النــاس خداعون واثوابهم خداعة . ثم سألهم عن الطوق والاساور فأجابوا انها 'حلى وأوضعوا له كيفية لبسها فضعك وظن" انها سلاسل وقال عندنا سلاسل أقوى منها . ثم سألهم عن الطيوب ولما اعلموه بتركيبها وكيفية استعالها أبدى الملاحظة التي أبداها عنب كلامه عن الثوب الارجواني . ثم سألهم عن الخر وكيفية استخراجها و'سر" بشبربها سروراً عظيماً . وسأل عن الاطمعة التي يأكلها الملك وعن اطول حيوة عند الفرس فأجابه الرسل ان طمام الملك الخبز وأوضحوا له ماهية الحنطة وقالوا ان اطول حيوة عند الفرس عْمَانُونْ سَنَةً فَقَــَالَ المُلكُ اذاً لا عَجَّبِ مِنْ أَنَاسَ طَعَامِهِمُ الزَّبَلِ انْ تَكُونَ سَني حياتهم قليلة ثم قال مشيراً إلى الخر وبهذا الشراب يتأز الفرس على الأيشوبيين ولولاه لما عاشوًا كل هذه المدة .

ثم ان الرسل سألوا الملك في نوبتهم عن حيوة الإيثيوبيين وطعامهم فأجابهم ان اكثرهم يدرك سن المئة والعشرين وبعضهم يفوق هذا السن وان طعامهم اللحم المساوق وشرابهم اللبن . ولمسا أظهر الرسل دهشتهم من طول, حيوة الايثيوبيين أتى بهم الى نبع ماء عجيب اذا اغتسل به احد اصبح جلده ناعما لامعا كأنه مرخ بالزيت وقاحت منه رائحة كرائحة البنفسج وقسال الرسل

ان ماء تلك العين كان خفيفاً جداً حتى لا يطفو عليه شيء لا الخشب ولا منا هو أخف منه بل كل ما يلقى فيه يغرق الى قعره (قال هيرودوتس): قان كان هذا الماء كا قانوا لم يبعد ان يكون طول حياتهم من كثرة استعالهم إياه ثم سار الملك بالرسل الى السجن فرأوا المسجونين مقيدين بقيود ذهبية لأت النحاس عند هؤلاء الايشيوبيين كان أندر المعادن وأثمنها . ثم أتى بهم الى ما يسمونه و مائدة الشمس ، وهي مرج في ظاهر المدينة يملاً ليلا بأنواع الاطممة من لحوم الحيوانات ذوات الاربع التي يرسلها كبراء المدينة لأغراض في انفسهم فيأتي من شاء نهاراً ويتناول غذاءه منها وهم يعتقدون ان الارض نفسها تنبت لهم هذه اللحوم من وقت الى آخر .

واخيراً زاروا قبور الايثيوبين وهي مصنوعة منالباور على الطريقة الآتية: يجففون الجسد اولاً على طريقة المصريين او طريقة اخرى ثم يطاونه بالجس (Gypsum) ويدهنونه حتى يشبه منظره الحي ما امكن ثم يضعونه في اسطوانة عبو فقة من الباور الذي يصنعون منه كثيراً بسهولة وبذلك يرى الميت ولا تنبعث منه رائحة كريهة فيحفظ أدنى أقارب الميت هذه الاسطوانة في بيوتهم مدة سنة فيقدمون لهسا الذبائح وباكورة كل شيء وفي نهاية السنة يخرجونها خارجاً ويضعونها في مكان قرب المدينة .

ولما رأى الجواسيس كل شيء عادوا الى بلادم وقصوا على الملك كبيز جيع ما رأوه وسمعوه فغضب من كلام ملك ايشيوبيا غضباً شديداً وأمر جيشه بالزحف على الايشيوبين في الحال ولكنه لم يدبتر له الاقوات ولا قدر انه غاز بلاداً بعيدة في أقصى المعمور بل سلك مسلك النزق والحق كمن أضاع رشده وزحف بجميع جيوشه البرية فلم يبق في مصر الا اليونانيين ولما وصل ثيبة ارسل نحو بخسين الفا الى الامونيين ( واحة سيوه ) وأمرهم باستعباده وحرق هيكل جوبيتر بالنار فذهبوا ولم يعودوا ولا عاد منهم عنبر ويظن انه ثارت عليهم عاصفة من الرمال في الطريق فأهلكتهم . وسار هو بباقي جيوشه الى الايشيوبيين ولكنه لم يقطع خس الطريق حتى نفدت منه الاقوات فشرع

المساكر في أكل حيوانات الحل حق نفدت. فلو عدل كبيز عن عزمه اذ ذاك وعاد يجيئه لعد حكيماً وغفرت زلته الاولى ولكنه بقي مستمراً في السير حق صارت العساكر تأكل العشب فلسا وصلوا الى الرمال اضطرهم الجوع الى اعمال فظيعة فصاروا يجتمعون عشرة عشرة ويلقون القرعة فمن أصابته أكلوه فلما رأى كمبيز ما حل بجيشه عدل مرغوماً عن غزو الايثيوبيين وقفل راجما الى ثيبة بعد ان فقد جانباً عظيماً من جيشه ثم أتى الى منف وسمح اليونانين بالرجوع بحراً الى بلادهم وهكذا انتهت غزوة كمبيز للايثيوبيين ، اه . ومن ملوك ايثيوبيا الذين عاصروا كمبيز فاشتهروا بالسطوة والاقتدار ودانت لهم كل قبائل ايثيوبيا شرقاً وغرباً حورسياتف ونستوسان .

ثم نرى المصريين قد استقلوا عن الفرس وقام منهم الدول الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون والثلاثون ( سنة ٤١٥ : ٣٤٠ ق. م ) . ولكن لم يكف الفرس عن مناوأتهم كل هذه المدة فشغلوهم عن ايثيوبيا ودامت الحرب سجالا بين الفريقين حتى فاز الفرس وكانت مصر اذ ذاك بيد الملك نكتانيبس فانهزم الى ايثيوبيا السفلى وملك الفرس مصر المرة الثانية فأسسوا الدولة الحادية والثلاثين ( سنة ٤٣٠ : ٣٣٢ ق . م ). وكان آخر ملوكها الملك دارا الثالث الذي كان معاصراً لاسكندر المكدوني الشهير .

## ٢ - تاريخ مروى في عهد اليونان على مصر ( ٣٣٢ : ٣٠ ق ٠ م )

وفي ايام الملك دارا اخذت هولة الفرس تتقهقر وبدأ نجم اليونان في الارتفاع فشرع الاسكندر في مد فتوحاته وتوسيع نطاق علكة ابيه ففتح الهند وفارس ثم التفت الى مصر فأخذها من الفرس وبنى الاسكندرية فجعلها عاصمة البلاد . وتولاها بمسد وفاته ( سنة ٣٢٣ ق . م ) البطالسة اليونان فد واحدودهم في ايثيوبيا الى المحراقة على نحو ثمانين ميلا من الشلال الاول حيث بنوا

هيكلا لا تزال آثاره باقيسة الى الآن . ومن آثارهم هياكل كلابشة والدكة وغيرهما من بلاد ايشوبيا السفلى وهيكل جزيرة فيلي المعروف الآن و بقصر أنس الوجود ، شرع في بنائه بطليموس فيلادلفوس وهو بطليموس الشاني ( سنة ٢٤٧ : ٢٤٧ ق. م ) ثم اشتغل فيه كل من جاء بعده من البطالسة حق أتموه فاذا هو من أجمل الهياكل التي بناها القدماء والباتي منه الى الآن يدل على انه كان من الجمال وحسن الهندام على جانب عظيم .

الملك ارجينس ، وقام على ايشوبيا في ايام بطليموس الثاني المتقدم الذكر و الملك ارجينس ، وكان الكهنة الايثيوبيين الى ايامه سلطة عجيبة على الشعب والملك معا حتى كان من عادة كهنة مروى انهم اذا غضوا على ملك ارسلوا اليه رسلا يأمرونه بقتل نفسه بحجة ان ذلك يسر الآلهة . قيل وكان الامر يسحره فيخضع له صاغراً حتى قام ارجينس هذا وكان ملكا حربيا متثقفا بآداب اليونان وعلومهم وكان يكره الكهنة ولا يطيتى غطرستهم فأرسلوا اليه امراً ليقتل نفسه فهساجه الامر وحمل عليهم في الحيكل الذهبي الذي كانوا يقيمون فيه وقتلهم عن آخرهم . وسن قوانين جديدة لمملكته وحور عثيراً في ديانة الايشوبيين . ومن آثاره الساقية الى الآن هيكل في دكتا المعروفة قديماً باسم سلقيس بناه على أطلال هيكل من بناء الدولة المصرية الثانية عشيرة.

الملك ازخر آمن : وقام بعده على ايثيوبيا الملك ازخر آمن فبنى هيكلا في دبود المعروفة قديماً باسم تاهت ولا تزال آثاره ظاهرة الى اليوم . ولم يشتهر من ملوك مروى في عهد البطالسة على مصر غير هذين الملكين .

مملكة اكسوم ومملكة سوبه ؛ ومن ممالك ايشيوبيا التي اشتهرت في هذا العهد ملكة اكسوم في شمالي الحبشة على بضعة اميال من عدوه . ومملكة سوبه على النيل الازرق على ١٥ ميلاً من الحرطوم . وقد ذكر المؤرخون ان بطليموس يورجيتس الثاني نامن البطالسة ( سنة ١٤٦ : ١١٧ تى . م ) زحف على مملكة مروى ففتحها ثم سار جنوباً ففتح مدينة اكسوم ودو"ن خبر فتوحاته باللغة

اليونانية على حجر من الرخام في ميناء ادولس المعروفة الآن بمينساء زولا على عشرين ميلا الى الجنوب من مصوع وهي ميناء اكسوم. وقد وصف المؤرخون ايثيوبي تلك الايام بالشجاعة الوحشية وعدم النظام كأهل السودان في هذه الغزوة الايام . اما جيش بطليموس فكان على أتم النظام وكان معه في هذه الغزوة خساية فارس من اليونانيين فألبس مشة فارس منهم نسيجاً تنخيناً من الكتان وألبس خيلهم ايضاً من هذا النسيج لكي لا تؤثر فيهم سهام الايثيوبيين . ولم يسبق ان ملكاً من ملوك مصر مد فتوحاته جنوبا الى الحد الذي وصل اليه بطليموس ولكنه لم يستطع حفظ سلطته على البلاد التي فتحها فعادت الأهلها كاكانت وعادت حدود اليونان الى الحر"قة .

## ٣ - تاريخ مروى في عهد الرومان على مصر ( ٣٠ ق ٠ م : ٩٤٠ ب ٠ م )

وكان آخر من ملك مصر من البطالسة كليوبارا ابنة بطليموس اوليتس وبعد وفاتها آل ملك مصر الى الرومان في عهد الامبزاطور اوغسطوس قيصر فجعلها ولاية من ولاياته يتولاها والي او نائب روماني ويحكها بجوجب الشرائع الرومانية . وكان اول من تولاها من الرومان و كرنيليوس جالوس ، وقد ظهر من كتسابة على بعض الآثار ان و الملك توياكوناس خوانوس ، (ويظن انه ملك سوبه) ارسل رسلا في ايام هذا الوالي الى فيلي ودخل في حسابة الرومان .

الملكة كنداكة ، وفي سنة ٢٣ ق . م اخرج الامبراطور اوغسطوس قيصر معظم عساكره من مصر لغزو بلاد العرب وكان على مروى حينئه ملكة تلقب بكنداكة تحب الحرب والفتوح فاغتنمت الفرصة وسارت يجيش مؤلف من ٣٠ الف مقاتل الى مصر تريد افتتاحها ففتحت حامية فيلي وحامية اصوان اللتين على حدود مصر ودخلت مصر العليه وكان النائب الروماني اذ ذاك

رجلا شديد البأس يسمى بالرونيوس فحمل على كنداكة بجيش منظم مؤلف من عشرة آلاف راجل وثمانماية فارس فلما سمعت كنداكة باستعداده رجعت الى ايشيوبيا السفلي فتأثرها حتى أدركها بقرب سلقيس ( دكا ) وطلب منها رد الاسرى والغنائم التي أخذتها من مصر ولمسالم تجبه بواباً مرضياً حمل عليها وكان معظم جيشها غير منظم ولاسلاح له الا الفؤوس والنبابيت فانتصر عليها انتصاراً عظيماً وشتت جيشها كل مشتت ثم تقدم الى ابريم وكان فيها حامية قوية للاپشيوبيين فاستولى عليها ثم سار الى نبتة فخر بها. وفر"ت الملكة كنداكة من وجهه فامتنعت في قلمة في الشلال الرابع ولما رأت ان لا طاقة لهـا على حربه بعثت اليه في طلب الصلح وكان بترونيوس قد نفد منه الزاد وأضنى جيشه الحر" فاضطر ان يرجع الى الاسكندرية قبل نهساية الصلح وفي طريقه أقام حامية في ابريم مؤلفة من ٤٠٠ رجل وحامية في دكا . فلما رأت كنداكة ان بترونيوس رجع عنها مضطرا جمعت شتات جيشها وسارت حتى وصلت ابريم فحصرتها ولكنها لم تلبث ان رأت عجزها عن استمرار الحصار فرفعته وأرسلت سفراءها المرة الثانية الى بالرونيوس في طلب الصلح فأرسل بترونيوس السفراء الى الامبراطور اوغسطوس قيصر وكان اذ ذاك في جزيرة ساموس في الارخبيل الرومي فصالحهم على الشروط التي قدمتها كنـــداكة . ولهذا الامبراطور هيكل قائم الى الآن في دندور على ٥٢ ميلا من الشلال .

ثم لم يكن بين الرومان وايشوبيا ما يُذكر الى ايام الامبراطور نيرون وهو الامبراطور الخامس من أباطرة الرومان على مصر فانه في سنة ٦٠ ب٠م ارسل حملة الى ايشوبيا بقصد اكتشاف منابع النيل فكان من اخبارها انها سارت فيه حتى وصلت الى مستنقع لا يمكن سلوكه فعادت بالخيبة الى مصر ولعل" هذا المستنقع هو والسد" ، قالوا وكان الحاكم على مروى في عهد هذه الرسالة ملكة تلقب بكنداكة . وهذا آخر عهدنا بملكة مروى .

اما « مملكة اكسوم » فيؤخذ بما كتبه المؤرخون عن هذا العهد انه كان بينها وبين الرومان علائق تجارية دامت طويلا وان الرومان لم يسمحوا لأهلها ببناء المراكب او الملاحة في البحر الاحمر. ثم كانت النصرانية فاعتنقتها مملكة اكسوم في القرن الرابع و'عرفت البلاد بعد ذلك باسم الحبشة ولا تزال تعرف بهذا الاسم الى اليوم وقد أفردنا للحبشة تاريخا خاصاً قانماً بذاته .

اما و مملكة سوبه » فلم يحفظ لنا التاريخ شيئًا من اخبارها في الجاهلية الا ان آثارها الباقية الى الآن تدل على انها كانت على درجة سامية من الحضارة والعمران . ويظن البعض انها كرسي مملكة سبأ التي جاءت لتختبر حكمة سلمان . وبقيت سوبه على الوثنية الى ان امتدت النصرانية اليها من مصر فقامت فيها مملكة نصرانية محرفت عند مؤرخي الاسلام بمملكة علوة وسنأتي على ذكر تاريخها .

النوبة والبحة ، هذا وقد ذكر استرابو ( ٤٥ ق . م : ٢٤ ب . م ) ان الايثيوبيين فوق اصوان كانوا في ايامه اربع قبائل مختلفة ، التروقلوديته ، والمبلامس ( والمشهور انهم البحة ) ، والنوبة ، والمقباري . فسكن البلامس والمقباري في الصحراء الشرقية شمالي مروى الى جهة حدود مصر في مكان الأوابو والمازابو المتقدم ذكرهم وكانوا تحت حكم الايثيوبيين. وسكن التروقلوديته في الصحراء الشرقية فكان حد هم الشمالي بيرينيس ( راس بنساس ) والغربي النيل وظن بعضهم انهم هاجروا الى هذه الجهة من جزيرة العرب بعد افتتاح بطليموس يورجيتس لايثيوبيا . وسكن النوبة على النيل . وذكر غير استرابو من المؤرخين وجود قبيلة الاشتيفاجي على شطوط البحر الاحمر .

ولكن لم يشتهر في تاريخ ايثيوبيا بعـــد ان دالت دولة مروى الا النوبة والبجة الذين ما زالوا الى الآن مقيمين في الاماكن المار ذكرها .

وقد انتظم النوبة ملك في تلمس (كلابشة) وكان بينهم وبين البجة وقائم ممدودة فترى على جدران هيكل كلابشة المتقدم الذكركتابة باليونانية مفادها: ان الملك سلكو ملك النوبة وكل الايثيوبيين انتصر على البجة في عدة وقائع . وذكر فوبسكوس ان بروبس النائب الروماني الذي تولى مصر من سنة ٢٧٦: سنة ٢٨٤ ب . م غزا البجة في صحراء ثيبة فقهرهم وأرسل منهم اسرى الى

رومية . وذكر بعض المؤرخين ان البحة ما زالوا يغزون الحدود المصرية كلما سنحت لهم الفرصة .

هـذا وكانت المحرقة آخر حدود مصر الجنوبية في ايام الرومان كا كانت في ايام البونان . فرأى الامبراطور ديوقليشيان ( ٢٨٤ : ٣٢٣ ب . م ) ان خراج البلاد التي بين الحرقة واصوان لا يفي بنفقات المساكر اللازمة لجمه فلا فائدة من حفظها فأقطعها للنوبة وأعـاد الحدود المصرية الى اصوان فقوى خامية الفنتين وعقد مع النوبة معاهدة جديدة وجعـل للنوبة وللبجة جعلا معلوماً من المال يدفع لهم كل سنة على شرط ان البجـة يكفئون عن غزو الحدود المصرية وانهم اذا لم يمتنعوا عنه من انفسهم منعتهم النوبة بالقوة . وقد أكبن بعضهم في جزيرة الفنتين وسمح لهم بالصلاة في الهياكل مع الرومانيين وسمح لكهنتهم بالاقامة في الهياكل مع كهنة الرومانيين فوفوا بالعهود الى ايام الامبراطور مارشيان ثم نكثوا بها وغزوا بلاد مصر المليا فننموا وأسروا وعادوا الى بلادهم في الجنرال مكسيمينوس الروماني قائد ثيبة فقهرهم وعادوا الى بلادهم في المباخهم الجنرال مكسيمينوس الروماني قائد ثيبة فقهرهم يدخلوا مصر ما دام هذا القائد على ثيبة اما مكسيمينوس فلم يرض ان يكون بينه وبينهم صلح حتى يرجموا الاسرى ويدفعوا قيمة مسا غنموه من مصر بينه وبينهم صلح حتى يرجموا الاسرى ويدفعوا قيمة مسا غنموه من مصر ويجموا بعض كبارهم رهنا ففعلوا فعقد معهم صلحاً لمئة سنة .

وكان من عادة النوبيين مند القديم ان يذهبوا كل سنة الى هيكل أيسس في جزيرة الفنتين ويأخذوا احد التاثيل الى بلادهم فيستخيرونه في شؤونهم ثم يرجعونه الى الهيكل فلما فرض عليهم في هذا الصلح ان لا يدخلوا مصر سألوا مكسيمينوس ان يأذن لهم في زيارة الهيكل كل سنة لنسلا يمترضهم خفراء الرومان فأذن لهم وكتبت المعاهدة على ورق الببيروس و علقت في هذا الهيكل ولكن لم يكن الا القليل حتى مات مكسيمينوس فنقض النوبيون المساهدة ودخلوا بلاد ثيبة فاكتسحوها واسترجعوا رهائنهم بالقوة وأعادوا عبادة ايسس وسرابيس الى بلاد ثيبة وذلك بعد ان بطلت عبادة الاوثان قاماً من تلك البلاد

بأمر ثيودوسيوس الاول بسبعين سنة ومسا زالت مصر تعاملهم بالرفق الى ان قام الامبراطور جوستينيان ( سنة ٥٢٧ : ٥٦٥ ب . م ) فأغلظ معساملتهم وأمر نرفس قائد حامية فيلي فخرب هيساكلهم وسجن كهنتهم وارسل تماثيل آلهتهم الى البيزانتيوم ( الآستانة ) وكان هذا آخر عهد الوثنية في بلاد مصر.

النصرائية في مصر وايثيوبيا : اما تاريخ دخول النصرانية الى مصر فقد كان في عهد الامبراطور نيرون (إسنة ٤٥ : ٦٨ ب . م ) وفي المشهور انها دخلتها عن يد القديس مرقس أفلاقت اضطهادات شديدة من أباطرة الرومان وكان أشدهم اضطهاداً لهـا ديولمليشان ( سنة ٢٨٤ : ٣٢٣ ب . م ) فانه نكل بالمسيحيين وقتل في يوم ١٣ يونيو سنة ٢٨٤ ب. م ما يعد بالآلاف فصار المسيحيون يؤرخون سنيهم من هذا اليوم وهو تاريخ الاقباط المعروف بتاريخ الشهداء الى هذا العهد . ولكن اضطهاد ديرقليشان لم يضعف النصرانية بل زادها قوة وانتشاراً حقاعتنقها الامبراطور قسطنطين الكبير (سنة ٣٢٣: ٣٣٧ ب. م ) الذي جعل سرير ملكه في القسطنطينية وجعل الديانة المسيحية ديانة مملكته في اوروبا وآسيا ومصر . ومع ذلك لم تبطل الوثنيــة بل بقيت متبعة في وادي النيل وبقي لها أنصار الى آيام الامبراطور ثيودوسيوس الاول ( سنة ٣٧٩ : ٣٩٩ ب . م ) الذي نهى المصريين عن عبادة الاصنام في اول سنة من حكمه وأمرهم باتباع الديانة المسيحية وانفاذاً لأمره أسرع فهدمالهياكل وأزال الانصاب وأبطل جميع التقاليد التيكان المصريون يعتبرونها من ضروريات التدين وساعده على ذلك ثيوفيلس بطريرك الاسكندرية إلا أن الديانة الوثنية لم تنتف ِ من جزيرة فيلي حتى أواسط القرن السادس كما مر" .

ومن هذا المهد ( سنة ١٤٥ م ) أخذت النصرانية تمتسد جنوباً في وادي النيل حق عمت كل بلاد النوبة . وقد تقدم لنا ان الحبشة اعتنقوا النصرانية في القرن الرابع فأصبحت بلاد ايثيوبيا كلهسا تدين بالنصرانية إلا البجة في الصحراء الشرقية فانهم بقوا على الوثنية .

ثم لم تكد النصرانية تنتشر في بلاد ايشيوبيا حتى كان الاسلام في جزيرة العرب وافتتح المسلمون مصر سنة ١٨ ه ٦٤٠ م واحتاطوا ايشيوبيا منالشمال والشرق فكان لهم مع نصاري الحبشة والنوبة ووثنيي البجة من الشأن ساسنينه في محله إن شاء الله .

# القصل الرابع

في

# آثار ایثیوبیا ولغاتها ودیانتها وتمدنها وحکومتها وشرائعها وأخلاق أهلها وعاداتهم

آثار نبتة ، واما آثار ايثيوبيا الباقية الى الآن فندل انها كانت على جانب عظيم من المدنية، والعمران ، وأشهر هذه الآثار وأقدمها آثار نبتة عند جبل المبرقل وهي خرائب هياكل وأهرام ، اما الهياكل فمن عهد الملك رعمسيس الكبير المصري ومن بنائه او من بناء طهراق الايثيوبي وخلفائه واما الاهرام فكلها من بناء طهراق وخلفائه ، وقد رأيت هذه الاهرام من النيل سنة فكلها من بناء طهراق وخلفائه واكن الذين زاروها قالوا ان في جبل البرقل ١٣ هرما وفي بلدة نوري تجاهه ٢٥ هرما وكلها مبنية بالحجر الرملي على شكل اهرام مصر إلا انها تختلف عن هذه في كونها اصغر وفي واجهة كل هرم منها إيران كإيرانات الهياكل المصرية ، واما مدينة نبتة نفسها فقد تخر"بت تخرّبا تاماً ولم يبتى ما يدل عليها سوى أطلال بالية قرب جبل البرقل .

آثار مروى ؛ ويلي آثار نبئة في القدم والأهمية آثار مروى ومعظمها قائم

حيث كانت عاصمتها بقرب جبل أم علي على ٢٦ ميسلا الى الشمال الشرقي من شندي وبضعة أميال من النيل وهي خرائب هيساكل ( بينها هيكل امون ) وأهرام تبلغ الثانين هرماً في ثلاثة مجاميع . وقد رأيت هذه الاهرام سنة ١٨٩٨ فاذا هي قائمة في مرتفعات على مسافة ساعة او اكثر من النيل وقد وصفها الذين زاروها فقـــالوا إن اضلاع قاعدتها تختلف من ١٢ : ٢٠ قدماً وارتفاع أعلاها ١٦٠ قدماً وهي على شبه اهرام مصر إلا ان نسبة قاعدة الهرم الى علوه فيها أعظم منها في اهرام مصر . هذا وفي جزيرة مروى على نحو٣٣ ميلًا إلى الجنوب الشرقي من شندي بركة تجتمع اليها مياه الامطار تعرف بالنقع حولها آثار هياكل فخيمة . وبين النقع وشندي جدران وأعمدة هيكل يبلغ عيطه الف يرد. وقد ذكر الباحثون ان في نبتة نفسها آثار لملوك مروى وان الهيكل القائم الآن في بلدة عمارة على ١٠٠ ميل من الشلال الثاني هو من بناء ملوك مروى . وقــــال بعض المؤرخين ان مروى كانت تجهز للحرب جيشاً مؤلفًا من ٢٥٠ الف مقاتل وكان فيها ٢٠٠ الف من أرباب الصنائع وارخ قد حكمها ه؛ ملكاً وملكة اكثرهم من الملكات وترى على الآثار رسوم بعض هذه الملكات يقدَّمنَ القرابين للآلهة أو عِثْلُنَ أَبْطَالًا مُنتَصِرِينَ وقد 'لقَّب الملكات بكنداكة كا 'لقب ماوك مصر بالفراعنة والفرس بالقياصرة .

ومما هو جدير بالذكر ان اسم مروى غير معروف في الجزيرة الآن بل البلدة المعروفة بهذا الاسم واقعة قرب البرقل عند موقع مدينة نبتة وبين مروى هذه ومروى القديمة قرب شندي طريق في الصحراء تمر بآبار الجكدول طولها نحو ١٨٠ مىلا .

وقد اختلف العلماء في مؤسسي مروى والذي عليه البعض انهم الكهنة الذين 'طردوا من ثيبة سنة ٩٠٠ ق . م .

آثار اكسوم ، ثم يلي آثار مروى في الشهرة والقدم آثار اكسوم وسيأتي ذكرها .

آثار سوبه ؛ اما سوبه فلم يبتى من آثارها الى الآن إلا خرائب قديمة . وكان قد بقي فيها الى زمن الفتوح المصري بعض التماثيل والأنصبة فنُـقلت منها

آثار ايثيوبيا السفلى ، هذا في آثار ايثيوبيا العليا وهي مصرية ايثيوبية اي انها من بناء المصريين . اما آثار ايثيوبيا السفلى المتقدم ذكرها في فيلي ودبود ودندور وكلابشة ودكا والمحرقة وكوبان والسبوع وعمدة والدر وابريم وابو سمبل وحلفا وسمنه وطنبس وارقو فكلها او اكاثرها مصرية اي من بناء الملوك المصريين .

لغات ايثيوبيا ؛ اما لغة الآثار في ايثيوبيا فهي اللغة الهيروغليفية المصرية بعينها لكن الهيروغليف الذي على آثار ايثيوبيا غير متقن الصنع كالهيروغليف الذي على آثار مصر. هذا ونرى على الآثار ايضاً بعض كتابات باللغة اليونانية من زمن البطالسة وباللغة اللاتينية من زمن الرومان وباللغة القبطية من عهد النصرانية . وعلى بعض الهياكل كتابة أحرفها قبطية ولكن رموزها لم "تحل" بعد وقد سميت باللغة الايثيوبية المسيحية .

واما لغات الايثيوبيين انفسهم فمعلوم انها كانت تختلف عن لغة المصريين والباقي منها الى الآن : لغة النوبة وهي لغة سكان النوبة السفلى وقد قال فيها بعض علماء اللغات انها من أصل افريقي لأنها لا توافق اللغات السامية وقد تقدم الكلام عليها . ولغة البجة وهي من اللغات الحامية ويظن لبسيوس انها لغة مروى القديمة واما الدكتور هيس الالمائي المقيم في مصر لدرس لغة النوبة فيقول ان هذه اللغة هي لغة مروى القديمة بدليل ان بعض كلاماتها الاساسية كلماء والنور والارض تشابه ما ورد من الأسماء في تاريخ مروى ، ولغة الجيز وهي لغة اكسوم القديمة وما زالت لغة بلاد التيغري الى هسندا اليوم وسيأتي ذكرها في تاريخ الحبشة .

ديانة الايثيوبيين ؛ اما ديانة الايثيوبيين فعلى مثال ديانة المصريين القدماء وكار أعظم معبود لهم جوبيات آمون . ومن معبوداتهم الرئيسية ايسس

والصقر ( Hauk ) والتمساح الذي كانوا يعبدونه باسم سبق ( Sebek ) .

تمدن ايشيوبيا ، هذا وقد اختلف على الآثار أي تمدن أقدم تمدن ايشيوبيا أم تمدن مصر وأي البلادين أخذت تمدنها عن الاخرى والرأي الأظهر أن تمدن مصر هو الأقدم وان ايشيوبيا أخذت الصنايع والفنون بل الديانة وشرائمها عن مصر بدليل ان النصب والهياكل بجاعليها من الرسوم والهيروغليف تراها كأنها نسخ عاطلة عن الأصل القديم المصري . وقد كان بين مصر وايشيوبيا اتصال دايم وطرق الاتصال عدا النيل: طريق المرات بين كورسكو وأبي حد ، وطريق قفط الى القصير ثم في البحر الاحر الى بلاد البوانيت ، وطريق قفط الى بيرينيس ( راس بناس ) مسيرة ١٢ يوما . وأول من فتع بيرينيس بطليموس فيلادلفوس وسماها باسم اخته وفي آخر طريقها جبل بيرينيس بطليموس فيلادلفوس وسماها باسم اخته وفي آخر طريقها جبل الزمر د الممروف الآن باسم جبل زبارة . قبل وجنوب هذا الميناء قرب سواكن ممادن ذهب . هذا وفي الطرق الداخلية التي بين شندي وكل من سواكن ومروى وسوبه والتي بين الدبة وام درمان آبار قدية العهد تدل صريحاً على انها كانت مطروقة منذ عهد بعد .

حكومتها وشرائعها ؛ اما حكومة ايشيوبيا فكانت من النوع الملكي المطلق وكانت البلاد على ما رواه بلينى مقسومة الى و إلى ملكة أقواها وأزهاها بملكة مروى إلا ان بلينى لم يذكر أمستقلة كانت هده المهالك بعضها عن بعض أم تحت سلطان واحد ولا يبعد انها كانت في ذلك العصر على نحو ما كانت عليه ملكة سنار قبيل الفتح المصري . ويفهم بما كتبه وديودورس الصقلي ان بعض بمالك ايشيوبيا كانت انتخابية وملوكها "ينتخبون من الكهنة ويؤ "لمون بعد تمليكهم اذلك كان حكهم من النوع المطلق ولكن كان لا بد " لهم من مراعاة شرائع البلاد وعرفها وعاداتها في اكثر أحكامهم . وقد كان من قوانين الحلافة عند بعض القبائل انه بعد موت ملكهم يخلفه ابن اخته فاذا لم يكن الأخواته ذرية ملكوا عليهم رجالا من أجمل رجال العائلة المالكة وأقواهم. واذا أصيب ذرية ملكوا عليهم رجالا من أجمل رجال العائلة المالكة وأقواهم. واذا أصيب الملك يجرح او تعطلت وظيفة عضو من أعضاء جسده اضطر رجال حاشيته

ان يجرحوا انفسهم مثل جرحه او يعطلوا في جسمهم نظير العضو المطلّل في حسمه . واذا مات الملك اضطر جميع خدمه اتباعاً لقانون او عادة مستحكة فيهم ان يقتلوا انفسهم وكانوا يعدّون ذلك أقوى شاهد على تمام اخلاصهم له. وكانت هذه الشرائع مرعية في جزيرة مروى والبلاد التي الى شماليها وأما . البلاد التي الى جنوبيها على شاطئ النيل فقد كان بعضهم يملكون علمهم راعماً

البلاد التي الى جنوبيها على شاطئي النيل فقد كان بعضهم يلكون عليهم راعياً من أشد الرعاة إقداماً واجتهاداً وبعضهم يملكون أغنى رجل فيهم لاعتقادهم ان الأغنياء هم أقدر الناس على إدارة البلاد وسد حاجات العباد .

أخلاق الايشيوبيين وعاداتهم ، اما سكان ايشوبيا فظاهر من رسومهم التي على الآثار انهم من أصلين كبيرين وهما السود وبنو كوش ثم نشأ عن اختلاط بعضها ببعض جنس ثالث سميناه شبه السود كا مر وقد رأيت انه هاجر الى ايشيوبيا الكثير من المصريين في مدات ختلفة فسكنوا مع الايشيوبيين وتجنسوا بهم فنتج من هذا الاختلاط قبائل شق تختلف في الهيئات والعادات كا تختلف في اللغات والاحكام .

وذكر المؤرخون القدماء نتفاً من عادات الايثيوبيين وأخلاقهم فاذا هي متأصلة في عادات اهل السودان وأخلاقهم اليوم على 'بعد المهد وتغيير الاحوال. فقسد 'وصف الايثيوبيون بجب الحرب والشجاعة الوحشية واشتهر بعضهم بالكرم والوداعة وحب العدل والصفح عن الزلات . وكان اكبر العيوب على من ارتكب ذنباً يستحق القتل ان يفر" من وجه القصاص الى بلاد أجنبية ، قال ديودورس : وكان اذا صدر أمر الملك بقتسل رجل فخيل له الفرار من ايشوبيا قيدته أمه نفسها بوثاق متين ومنعته من الفرار ولم يبد أقل مقاومة المراوقاوديته على نفسه وعلى أهله وذريته من بعده عاراً لا 'يحى . وكان التروقاوديته يحترمون المستسات من النساء كل الاحترام حتى انهم اذا كانوا في أشد قتاهم ودخلت بينهم امرأة مسنة تركوا سلاحهم ركفتوا عن القتسال وكان من عادتهم ان يدفنوا موتاهم على رؤوس التلال وينطوا قبورهم بالحجارة وكان من عادتهم ان يدفنوا موتاهم على رؤوس التلال وينطوا قبورهم بالحجارة ويعملوا فوق كل قبر قرن ماعز علامة عليه . وكان بعص قبسائل ايثيوبيا

يدفنون موتام قرب هياكلهم في توابيت من خزف وبعضهم يرمونهم في النيل ويحسبون ذلك أفضل أنراع الدفن.

وقد وصف هيرودوتس الرجال الايثيوبيين بأنهم كبـــار الأبدان حسان الصور ويعمرون طويلا وأما نساء الايثيوبيين فيظهر من تمثــال الملكة آمن ريتس السالف ذكرها ان المخدرات منهن كن صفر الألوان كمخدرات العرب في هذه الايام.

وكان الأيثيربيون يلبسون ثيباباً من جلد النمر والأسد . ومن أسلحتهم القوس والنشاب والحراب والنبابيت والدرق. قال هيرودتس ولهم قسي طويلة من جريد النخل طول الواحدة أربع أذرع على الأقل وسهامهم قصيرة وهي من القنا وفي رؤوسها حجارة محددة يجعلون فيها السم ويستخدمونها لحفر أختامهم وكان لهم حراب برؤوس من قرون الغزلان ودبابيس كثيرة العجر ومتى ساروا الى الحرب فركوا نصف أبدانهم بالجص والنصف الآخر بالزنجفر.

وكان العساكر يعقدون نباهم حول رؤوسهم فيشكون أطرافها في الشعر حتى تبرز رؤوسها فوق جباههم كالأشعة ويكون منها اكليل. وكان للايثيوبيين ولا سيا سكان الصحراء الشرقية مهارة في رمي النبال فقلما كانوا يخطأون الغرض وكانوا يمرنون اولادهم منذ الصغر على ذلك حتى كانوا لا يسمحون لجم بتناول الطعام إلا اذا أصابوا الفرض. وكانوا اذا اصطفوا للقتال أظلم الجو من كثرة السهام . وذكر استرابو ان نساء الايثيوبيين كن يحملن السلاح . وكانوا يكرهون الفيران كرها شديداً ويربون الكلاب للصيد ويصطادون الأفيسال والنعام بطرق مختلفة ويأكلون لحومها . وكان غالب طعامهم اللحم المقدد وشرابهم اللبن والذين سكنوا سواحل البحر الاحمر كان أكثر قوتهم السمك . ومنهم قبيلة تعرف باسم انتريبوفاجي تأكل لحوم البشر كالنيام نيام في هذه ومنهم قبيلة تعرف باسم انتريبوفاجي وادر عميق طوله عدة غلوات فكانوا علمونه حطما وينتظرون الربح الجنوبية حتى تقدف رجل الجراد الى ذلك الوادي فيشعلون وينتظرون الربح الجنوبية حتى تقدف رجل الجراد الى ذلك الوادي فيضعونه وينتطب فيجمعونه وينتس الخطب فيختنق الجراد ويقعالى الارض فيغطيها على بعد علوات فيجمعونه النار والحطب فيختنق الجراد ويقعالى الارض فيغطيها على بعد علوات فيجمعونه النار والحطب فيختنق الجراد ويقعالى الارض فيغطيها على بعد علوات فيجمعونه

ويقد دونه ويخزنونه للتقوى به . وكان هؤلاء القوم في أسوأ حال من للعيش ولذلك لم يكن فيهم من يزيد عمره على الاربعين سنة . وكان أثمن المعادن عند الايثيوبيين المنحاس فكانوا يفضلونه على الذهب الذي كان عندهم بعدام الحديد عندنا حتى كانوا يجملون منه سلاسل للمجرمين.وكانوا يمارسون الحتان كالمصريين إلا ان ميرودنس لم يستطع الحكم في أي الفريقين الحذم عن الآخر .

هذا ما كان من اخبار ايثيوبيا او السودان في الجاهلية فلنتقدم الآن للى ما صارت اليه في النصرانية ثم في الاسلام .

# الباشباثاني

ني

تاريخ النوبة في عهد النصرانية

#### ١ - تمهيد جغراني

تقدم أنه بعد أن دالت دولة مروى لم يشتهر في أيثيوبيا إلا أمتان: النوبة على النيل والبحة في الصحراء الشرقية وأن النوبة اعتنقوا النصرانية في القرن السادس للمسيح وبقي البجة على الرثنية . ثم كان الاسلام ففتحوا مصر وكان لهم مع النوبة والبحة ما نبينه هنا نقلاً عن مؤرخي الاسلام الذين كتبوا عن هذا العهد دون غيرهم من المؤرخين . ويؤخذ مما كتبوه أنه كان النوبة في عهد النصرانية عملكتان قويتان : مملكة النوبة السفلي امتدت من الشلال الاول الي الشلال الرابع وكانت عاصمتها دنقلة مجوز . ومملكة النوبة العليا وعرفت أيضاً بملكة علوة امتدت من الشلال الرابع الي أعالي جزيرة سنار وكانت عاصمتها سوبه عن يمين النيل الازرق على ١٥ ميلا من الخرطوم .

قال المسعودي: و وأما النوبة فافترقت فرقتين فرقة في شرق النيل وغربه وأناخت على شاطئه فاتصلت ديارها بديار القبط من ارض مصر والصعيد من بلاد اسوان وغيرها. واتسعت مساكن النوبة على شاطى، النيل مصعدة ولحقوا بقريب من أعاليه وبنوا دار مملكة عظيمة تدعى دنقية والفريق الآخر من النوبة يقال لهم علوة وبنوا مدينة عظيمة وسعوها سوبه ». وقسال عن ابن دأب : و ثم سألني الهادي ( الذي عاش في أواسط القرن الثاني الهجرة ) عن مدينة دنقلة وهي دار مملكة النوبة كم المسافة بينها وبين اسوان قلت قد قيل اربعون يوماً على شاطى، النيل عمائر متصلة ». وقال ابو الفدا عن ابن سعيد: ومن أمم السودان النوبة وهم يحاورون الحبشة من جهسة الشمال والغرب والنوبة في جنوب حدود مصر و كثيراً ما يغزوهم عسكر مصر . ويقال ان

لقهان الحكيم الذي كان مع داود النبي عليه السلام من النوبة وانه ولد بإيلا . ومنهم ذو النون المصري وبلال بن حمامة . وهم نصارى . وقال المقريزي نقلا عن كتاب و أخبار النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنيل ، لمبد الله بن احمد بن سليم الاسواني : كان يسكن في بلاد النوبة ( السفل ) قوم يقسال لهم المقرة وأول ارض المقرة قرية تعرف بنافة على مرحلة من اسوان ومدينة ملكهم يقال لها نجراش على أقل من عشر مراحل من اسوان ويقسال ان موسى صلوات الله عليه غزاهم قبل مبعثه في ايام فرعون فأخرب نافة . فالنوبة والمقرة جنسان بلسانين كلاهما على النيل فالنوبة هم الجساورون لأرض الاسلام وبين اول بلاهم وبين اسوان خسة أميال ويقال ان سلها جد النوبة ومقرى جد المقرة من اليمن وقيل النوبة والمقرة من اليمن ولد حام وقيل النوبة والمقرة من حير واكثر اهل الانساب على انهم جيعاً من ولد حام ابن نوح . وكان بين النوبة والمقرة حروب قبل النصرانية وكانوا صابئة يعبدون الكواكب وينصبون الماثيل لهسا ثم تنصروا جيعاً النوبة والمقرة . ومدينة الكواكب وينصبون الماثيل لهسا ثم تنصروا جيعاً النوبة والمقرة . ومدينة دنقلة هي دار مملكتهم .

وقال المقريزي في علوة نقلاً عن كتاب عبد الله الاسواني السالف الذكر وقال بلغني ان بعض متملكي بلد علوة سار فيها يريد أقصاها فلم يأت عليه بعد سنين وان في طرفها القبلي جنساً يسكنون ودوابهم في بيوت تحت الارض مثل السراديب بالنهار من شدة حر الشمس ويسرحون في الليل وفيهم قوم عراة . قال وسوبه مدينة العسلوي شرقي الجزيرة الكبرى التي بين البحرين الابيض والاخضر المعروف الآن بالازرق الطرف الشالي منها عند مجتمعها وشرقيها النهر الذي يجف ويسكن بطنه ( ويشير الى نهر أتبرة ) وفيها أبنية حسان ودور واسعة وكنائس كثيرة الذهب وبساتين ولها رباط فيه جمساعة من المسلمين ومتملك علوة اكثر مالاً. من متملك المقرة وأعظم جيشاً وعنده من الحيل ما ليس عند المقري وبلده أخصب وأوسع والنخل والكرم عنده من الحيل ما ليس عند المقري وبلده أخصب وأوسع والنخل والكرم عندهم عنده كثير لكثرة المواشي والمروج الواسعة حتى أنه لا يوصل الى الجبل إلا في

أيام . وعندهم خيل عتاق وجمال صهب عراب . ودينهم النصرانية يعاقبة . وأساقفتهم من قبل صاحب الاسكندرية كالنوبة . وكتبهم بالرومية (البونانية) يفسرونها بلسانهم وهم اقل فهما من النوبة وملكهم يسترق من شاء من رعيته يحرم وبغير جرم ولا ينكرون ذلك عليه يسجدون له ولا يعصون أمره على المكروه الواقسع بهم وينادون الملك يعيش فليكن أمره وهو يتتوج بالذهب والذهب كثير في بلده .

د وبما في بلده من العجائب ان في الجزيرة الكبرى التي بين البحرين جنساً يعرف بالكرما او القرآنا لهم ارض واسعة مزروعة من النيل والمطر فاذا كان وقت الزرع خرج كل واحد منهم بما عنده من البذر واختط على مقدار ما معه وزرع في آربعة أركان الخطة يسيراً وجعــل البذر في وسط الخطة وشيئًا من المزر وانصرف عنه فاذا أصبح وجدما اختط قد زرع وشرب المزر فاذاكان وقت الحصاد حصد يسيراً منه ووضعه في موضع أراده ومعه مزر وينصرف فيجد الزرع قــد حصد بأسره وجرّن . فاذا أرّاد دراسه وتذريته فمل بــه كُذلك . وربما أراد أحدهم ان ينقي زرعه من الحشيش فيلفظ بقلع شيء من الزرع فيصبح وقد 'قلع جميع الزرع. وهذه الناحية التي فيها ما ذكرته بلدان وأسعة مسيرة شهرين في شهرين يزرع جميعها في وقت وأحد . وميرة بلد عِلْوة ومتملكهم منهذه الناحية فيوجهون المراكب فتوسق وربما وقع بينهم حرب. قال وهذه الحكاية صحيحة معروفة مشهورة عند جميع النوبة والعلوة وكل من يطرق ذلك البلد من تجار المسلمين لا يشكون فيه ولا يرتابون به ولولا ان اشتهاره وانتشاره بمسا لا يجوز التواطؤ على مثله لمسا ذكرت شيئًا من شناعته فأما اهل الناحية فيزعمون أن الجن تفعل ذلك وانهسا تظهر لبعضهم وتخدمهم بحجارة ينطاعون لهم بها وتعمل لهم عجائب وان السحاب يطيعهم قال ومن عجائب ما حدثني به متملك المقرة للنوبة انهم بمطرون في الجبال ويلتقطون منه للوقت سمكاً على وجه الارض وسألتهم عن جنسه فذكروا انــــه صغير القدر بأذباب حمر . و قال وقد رأيت جماعة وأجناساً بمن تقدم ذكر أكثرهم يعترفون بالباري سبحانه وتعالى ويتقربون اليه بالشمس والقمر والكواكب ومنهم من لا يعرف الباري ويعبد الشمس والنار ومنهم من يعبد كل ما استحسنه من شجرة او بهيمة وذكر انه رأى رجلا في بجلس عظيم المقرة سأله عن بلاه فقسال مسافته الى النيل ثلاثة أهلة وسأله عن دينه فقسال ربي وربك الله ورب الملك ورب الناس كلهم واحد وانه قال له فأين يكون قال في الساء وحده . وقال انه اذا أبطأ عنهم المطر او اصابهم الوباء أو وقع بدوابهم آفة صعدوا الجبل ودعوا الله فيجابون للوقت وتقضى حاجتهم قبل ان ينزلوا . وسأله هل أرسل فيسكم رسول قسال لا فذكر له بعثة موسى وعيسى وعمد صاوات الله عليهم وسلامه وما أبدوا من المعجزات فقال اذا كانوا فعلوا هذا فقد صدقوا ثم قال قسد صدقتهم إن كانوا فعلوا اه ع .

## القصل الاول

ڧ

## تاريخ النوبة السفلي

منذ دخول النصرانية اليها سنة ٥٤٥ م الى انقراضها منها سنة ١٣١٨ م ..

ان جل ما نعلمه عن دخول النصرانية الى بلاد النوبة ان قد جاءها رسل من الاسكندرية سنة ١٤٥٥م فبشروا اهلها بالنصرانية فاعتنقوها وتركوا عبادة الأوثان . ثم لا نعلم شيئًا من اخبارهم حتى كان الاسلام وافتتح المسلمون مصر سنة ١٨ ه ١٤٠ م قال ابن الاثير و فغزا المسلمون النوبة فرجعوا بالجراحات وذهاب الحدق لجودة رميهم فسموهم رماة الحدق » .

وقال المقريزي و وفي سنة ٢١ ه بعث عمرو بن العاص عبد الله بن سعد ابن أبي سرح في عشرين ألف الى النوبة فحث بها عبد الله بن سعد زماناً وصالحهم وقر ر عليهم شيئاً معاوماً من المال . ثم ان عمرو بن العاص كتب الى عبد الله بن سعد يأمره بالرجوع اليه فرجع . وسنة ٢٣ ه ١٤٤ م أقتل الامام عمر بن الخطاب وتولى بعده عثان وكان عبد الله بن سعد من أقاربه فعزل عمرو ابن العاص عن ولاية مصر وولى عليها عبد الله بن سعد. وفي اول ولايته نقض الذوبة الصلح الذي جرى بينهم وبينه وأرساوا سراياهم الى صعيد مصر فأخربوا

وأفسدوا فغزاهم مرة ثانية عبد الله بن سعد بن ابي السرح المذكور وهو على إمارة مصر في خلافة عثان ( رضه ) سنة ٣١ ه . ٢٥٢ م وحاصرهم بمدينة دنقسلة حصاراً شديداً ورماهم بالمنجنيق ولم تكن النوبة تعرفه وخسف بهم كنيستهم مججر فبهرهم ذلك وطلب ملكهم قليدورون الصلح وخرج الى عبدالله وأبدى ضعفاً ومسكنة وتواضعاً فتلقاه عبد الله ورفعه وقر"به ثم قر"ر الصلح معه على ثلاثمائة وستين رأساً من الرقيق في كل سنة ووعده عبد الله مجبوب يهديها اليه لما شكا له قلة الطعام ببلده وكتب لهم كتاباً نسخته بعد البسملة :

ه عهد من الامير عبد الله بن سعد بن ابي السرح لعظيم النوبة ولجميع اهل مملكته . عهد عقده على الكبير والصغير من النوبة من حد ارض اسوآن الى حد أرض علوة. ان عبدالله بن سعد جعل لهم أماناً وصدقة جارية بينهم وبين المسلمين بمن جاوروهم من اهل صعيب مصر وغيرهم من المسلمين واهل الذمة انكم معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله محمد ألنبي علي ان لا نحاربكم ولا ننصب لكم حربًا ولا نغزوكم ما أقمتم على الشرائط التي بيننا وبينكم على ان تدخلوا بلدنا مجتازين غير مقيمين فيه وندخل بلدكم مجتازين غير مقيمين فيه. وعليكم حفظ من نزل بلاكم او بطرفه من مسلم او معاهد حتى يخرج عنكم وان عليكم رد كل آبق خرج اليكم من عبيد المسلمين حتى تردوه الى ارض الاسلام ولا تستولوا عليه ولا تمنعوا منه ولا تتعرضوا لمسلم قصده وجاوره الى ات ينصرف عنه . وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم ولا تمنعوا منه مصليك . وعليكم كنسه وإسراجه وتكريمه . وعليكم في كل سنة ثلاثمائة وستون رأساً تدفعونها الى إمسام المسلمين من أوسط رقيق بلدكم غير المعيب يكون فيها ذكران وأناث ليس فيها شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل لم يبلغ الحسلم تدفعون ذلك الى والي اسوان . وليس على مسلم دفع عدو عرص لكم ولا منعه عنكم من حد ارض علوة الى ارض اسوان . فإن أنتم أويتم عبد المسلم او قتلتم مسلماً او معاهداً او تعرضتم للمسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم بهدم او منعتم شيئًا من الثلاثمائة رأس والستين رأسًا فقد برئت منكم

هذه الهدنة والأمان وعدنا نحن وانتم على سواء حتى يحكم الله بينسا وهو خير الحاكمين . بذلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله محمد علي ولنسا عليكم بذلك اعظم ما تدينون به من ذمة المسيح وذمة الحواريين وذمة من تعظمونه من اهل دينكم وملتكم الله الشاهد بينسا وبينكم على ذلك . كتبه عمرو بن شرحبيل في رمضان سنة ٣١ ه اه ، وهذه الجزية التي تدفعها النوبة تسمى مقطاً .

و كانت النوبة رفعت الى عمرو بن العاص ما صولحوا عليه من البقط قبل نكث عهدهم وأهدوا الى عمرو اربعين رأساً من الرقيق فلم يقبلها ورد الهدية الى كبير البقط ويقال له سمقوس فاشترى له بذلك جهازاً وخراً ووجبه اليه وبعث اليهم عبد الله بن سعد ما وعدهم به من الحبوب قحاً وشعيراً وعدساً وثياباً وخيلاً ثم تطاول الرسم على ذلك فصار رسماً يأخذونه عند دفع البقط في كل سنة وصارت الاربعون رأساً التي أهديت الى عمرو يأخذها والي مصر وعن ابي خليفة حميد بن هشام البحتري ان الذي صولح عليه النوبة ثلاثمانة وستون رأساً لفيء المسلمين ولصاحب مصر اربعون رأساً ويدفع اليهم المف اردب قحاً ولرسله ثلاثمانة اردب ومن الشعير كذلك ومن الخر الف اقتيز وفرسين من نتساج خيل الاسارة ومن أصناف الشياب مائة ثوب ومن القباطي اربعة أثواب للمتملك ولرسله ثلاثة ومن البقطرية الثياب مائة ثوب ومن المعلمة خسة أثواب وجبة بحلة للملك ومن قص ابي بقطر عشرة اثواب ومن احاص عشرة اثواب وهذه ثياب غلاظ و من احاص عشرة اثواب وهذه ثياب غلاظ و ...

قال ابن وصيف شاه : لمسا انتقلت الخلافة الى بني المباس وولي عبد الله السفاح سنة ١٣٢ ه. ٧٥٠م توجه عبدالله بن عليالعباسي الىالشام في طلب من بغي من بني أمية ثم ارسل بالقبض على الامير عبيد الله بن مروان الحار امير مصر فلما ان بلغ الامير عبيدالله ذلك دخل الى خزائن أحواله وأخذ منها عشرة آلاف دينلر ذهبا ثم احضر اثني عشر بغلا وحملها ذلك المال وشيئا من القماش والفرش وغير ذلك وأخذ معه جهاعة من العبيد والغلمان ثم شد على وسطه خربطة

فيها جواهر فاخرة مثمنة وخرج منمصر هارباً فتوجه الىنحو بلاد النوبة. فلما وصل هناك وجد مدائن خراباً وبها قصور محكمة البناء فنزل في بعض تلك القصور وأمر غلمانه بكنسها فكنستوفرش فيها ماكان معه من تلك الفرش الفاخرة ثم قال لبعض غلمانه وكان بمن يثق بعقله أمض الى ملك النوبة وخل لي منه أمانًا على نفسي من القتل فخرج الغلام وتوجه الى ملك النوبة فغاب ساعة ثم عاد وممه قاصد من عند ملك النوبة فلما دخل عليه قال له أن الملك يقرثك السلام ويقول لك أمحارباً جئت اليه ام مستجيراً فقال له الامير عبيد الله رد" عليه مني السلام وقل له قد جاء اليك ليستجير بك من عدو يريـــد قتله فمضى ذلك القاصد بالجواب فغاب ساعة ورجع وقال له ان الملك قادم عليك في هذه الساعة فقال عبيد الله لغامانه افرشوا ما معنا من الفرش الفاخرة وجعل مرتبةً في صدر المكان برسم ملك النوبة وجلس يرتقب مجيئه فبينا هو على ذلسك اذ دخل عليه غلامه وقال له انملك النوبة قد أقبل فقام الامير عبيد الله وصعد على أعلى القصر ونظر الى ملك النوبة فاذا هو رجل اسود طويل القامة نحيف الجسم وعليه بردان قد ائتزر بأحدهما وارتدىبالآخر وممه عشرة من السودان حوله ومعهم حراب بأسنة تلمع فلما رآه عبيد الله استصغر امره واحتقره فلما قرب من المكان الذي فيه عبيد الله أتاه من عسكره نحو عشرة آلاف رجل من السودان في أيديهم الحراب فلما وصل ملك النوبة على عبيد الله وأحاط ذلك المسكر بالمكان الذي فيه عبيد الله ووقعت عين ملك النوبة على الامير عبيد الله بادر الى يد الامير عبيد الله وقبلها فأشار اليه عبيد الله بأن يجلس على تلك المرتبة التي وضعها اليه فأبى وصار يدفع تلك الفرش الفاخرة برجله فقال عبيد الله للترجمان لِمَ لا يقمد الملك على تلك المرتبة التي وضعناها له فقال له الترجمان في ذلك فقسال ملك النوبة قل للامير كل ملك لا يكون متواضماً لله فهو جبار عنيد متكبر ثم انه جلس بين يدي الامير عبيدالله وجمل ينكت في الارض باصبعه طويلا ثم أنه رفع رأسه إلى الامير عبيد الله وقال له كيف سلبتم ملككم وأخذ منكم وأنتم أقرب الناس الى نبيكم فقال له عبيد الله

ان الذي سلبنا ملكنا أقرب الى نبينا منا فقال له ملك النوبة فكيف أنم تلوذون الى نبيكم بقرابة وأنتم تشربون ما حرم عليكم من الخور وتلبسون الديباج وهو عرم عليكم وتركبون في سروج الذهب والفضة وهي عرمة الديباج وهو عرم عليكم شيئاً من هذا وبلعنسا انك لما وليت على مصر كنت تخرج الى الصعيد وتكلف اهل القرى ما لا يطيقون وتفسد الزرع على الناس وتوم الهدايا والتقادم من أهل القرى وكل هذا لأجل كركي تصيده قيمت سبعة انصاف او ثمانية فصار ملك النوبة يعدد على الامير عبيد الله جملة ذنوب والامير عبيد الله ساكت لا يتكلم مجرف واحسد ثم قال له ملك النوبة فلما استحللتم ما حرمه الله عليكم سلبتم ملككم وأخذ منكم وأوقع الله بكم نقمة النقمة التي أحلت بكم والأأخاف على نفسي ان أنزلتك عندي ان تجل بي تلك النقمة التي أحلت بكم والبلاء علم والرحمة مخصوصة ثم قال له ارحمل من ارضي بعد ثلاثة أيام وإلا اخذت جميع ما ممك وقتلنك شر قتلة فلما سمع الامير عبيد الله ذلك خرج من ارض النوبة من يومه ورجع الى مصر فقبض عليه عمال الخليفة المنصور العباسي وبعثوا به الى بغداد فسجنه المنصور حق عليه عال الخليفة المنصور العباسي وبعثوا به الى بغداد فسجنه المنصور حق مات في السجن اه عن ابن أياس .

وذكر القزويني هذه القصة فعزاها الى محد بن مروان قال و وجرى ذكر ملك النوبة في مجلس المهدي ( محمد بن ابي جعفر المنصور العباسي سنة ١٩٥٨، ١٩٩ ه أي سنة ١٧٧٥ م : ٧٨٥ م ) فقال بعض الحاضرين ان له مع محمد بن مروان قصة عجيبة فأمر المهدي باحضار محمد بن مروان وسأله عما جرى بينه وبين ملك النوبة فقال لما التقينا ابا مسلم بمصر وانهزمنا وتشتت جمعنا وقعت بأرض النوبة فأحببت ان يمكنني ملكهم من المقام عندهم زمانا فجاءني زائراً وهو رجل طويل اسود اللون فخرجت اليه من قبتي وسألته ان يدخلها فأبى ان يجلس إلا خارج القبة على التراب فسألته عن ذلك فقال ان الله تعالى أعطاني الملك فحق على ان أقابله بالتواضع ثم قال لي ما بالكم تشربون النبيذ وانها محرّمة في ملتكم قلت نحن ما نفعل ذلك وانما يفعله بعض فساق

أهل ملتنا فقال كيف لبست الديباج ولبسه حرام في ملتكم قلت ان الملوك الذين كانوا قبلنا وهم الأكاسرة كانوا يلبسون الديباج فتشبهنا بهم لسلا تنقص هيبتنا في عين الرعايا فقال كيف تستحلون اخذ أموال الرعايا من غير استحقاق فلت هسندا شيء لا نفعله ولا نرضى به وانما يفعله بعض عمالنا السوء فأطرق وجعل يردد مع نفسه و يفعله بعض عمالنا السوء » ثم رفع رأسه وقال ان الله تعالى جعل فيكم نقمة ما بلغت غايتها اخرج من ارضي حتى لا يدركني شؤمك ثم قام ووكل بي حتى ارتحلت من أرضه والله تعالى الموفق اه ،

وقال القزويني : و بلاد النوبة ارض واسعة في جنوبي مصر وشرقي النيل وغربيه وأهلها أمة عظيمة نصارى يعاقبة ولهم ملك اسمه كابيل يزعمون انسه من نسل ملوك حمير قال عليه أله عليه عند سبيكم النوبة وقال ايضاً : من لم يكن له أخ فليتخذ أخا نوبياً . ومن عاداتهم تعظيم الملك الذي اسمه كابيل وهو يوم انه لا يأكل ويدخل الطعام عليه سراً فإن عرف ذلك احد من الرعية قتلوه لوقته ويشرب شراباً من الذرة مقوى بالمسل ولبسه الثياب الرفيمة من الصوف والحن والديباج وحكه نافذ في رعيت ويده مطلقة يسترق من شاء ويتصرف في أموالهم وهم يعتقدون انه يُجيبي ويُبيت ويُبصح ويُبرض .

وقال البلاذري في كتاب الفتوحات في كلامه عن البقط : « أن المقرّر على النوبة أربعائة رأس يأخذون بها طعاماً أي غلة وألزمهم أمير المؤمنين المهدي محمد بن أبي جعفر المنصور (العيامي المار" ذكره) ثلاثمائة وستين رأساً وزرافة أه » .

وقال الليث بن سعد وهو من الثقاة في اخبار النوبة : ولم يزل النوبة يؤدون البقط في كل سنة ويدفع اليهم ما تقدم ذكره الى ايام امير المؤمنين المعتصم بالله أبي اسحق بن الرشيد العباسي ( سنة ٢١٨ هـ: ٢١٨ ه – ٢٢٣م: ٨٤٢ م ) وكبير النوبة يومئذ زكرياء بن بحنس وكانت النوبة ربما عجزت عن دفع البقط فشن الغارة عليهم ولاة المسلمين القريبون من بلادهم ومنعوا اخراج الجهاز اليهم فأنكر فيرقي ولد كبيرهم زكريا على أبيه ذل الطاعة لغيره

واستعجزه فيما يدفع فقال له ابوه : فما تشاء ؟ قال : عصيانهم ومحاربتهم قال ابوه : هذا شيء رآه السلف من آبائنا صواباً وأخشى ان يفضي هـــــذا الامر اليك فتقدم على محاربة المسلمين غير اني أوجتهك الى ملكهم رسولا فأنت ترى. حالنا وحالهم فإن رأيت لنا بهم طاقة حاربناهم علىخبرة وإلا سألته الاحسان الينا فشخص فيرقى الى بغداد وكانت البلدان تزين له وهو يسير على المدن وانحدر بانحداره رئيس البجة ولقيا المعتصم فنظرا الى ما بهرهما من حال العراق في كثرة الجيوش وعظم العارة مع ما شاهداه في طريقها فقر"ب المعتصم فيرقى وأدناه وأحسن اليه إحساناً تاماً وقبل هديته وكافأه بأضعافها وقال له تمن ما شئت فسأله في اطلاق المحبوسين فأجابه الى ذلك وكبر في عين المعتصم ووهب له الدار التي نزلها بالعراق وأمر ان يشترى له في كل منزل من طريقه دار تكون لرسلهم فانه امتنع من دخول دار لأحد في طريق، فأخذ له بمصر دار بالجیزة واخری ببنی وائل وأجری لهم فی دیوان مصر سبعانة دینــــار وفرساً وسرجاً ولجاماً وسيفاً محلى وثوباً مثقلًا وعمامة من الحزر وقبص شرب ورداء شرب وثياباً لرسله غير محدودة عند وصول البقط الى مصر ولهم حلان. وخلع على المتولي قبض البقط وعليهم رسوم معاومة لقابض البقط والمتصرفين ممه وما يهدى اليهم بعد ذلك فغير محدود وهو عنسدهم مدية يجازون عليها . ونظر الممتصم الى ما كان يدفعه المسلمون فوجده اكثر من البقط وأنكر عطية الخمر وأجرى الحبوب والثياب التي تقدم ذكرها وقرثر دفع البقط بعد انقضاء كل ثلاث سنين وكتب لهم كتاباً بذلك بقي بيد النوبة . وطلب ملك النوبة من المعتصم إزالة المسلحة المعروف. بالقصر عن موضعها الى الحد الذي بينهم وبين المسلمين لأن المسلحة على أرضهم فلم يجبه الى ذلك . ولم يزل الرسم جارياً بدفع البقط على هـــذا التقرير ويدفع اليهم ما أجراه المتصم الى ان قدمت الدولة الفاطمية الى مصر اه. عن المقريزي .

وقال المسعودي في كلامه عن البقط: « وعدد ذلك ثلاثمائة رأس وخسة وستوند رأساً وأراه رسم على عدد ايام السنة هـندا لبيت مال المسلمين بشرط

الهدنة بينهم وبين النوبة وللامير في مصر غير ما ذكرنا من عدد السبي اربعون رأساً ولخليفته المقيم في بلاد اسوان الجماورة لأرض النوبة وهو المتولي لقبض هذا البقط وهو السبي عشرون رأساً غير الاربعين وللحماكم المقيم في اسوان الذي يحضر مع امير اسوان لقبض البقط خمسة رؤوس غير العشرين التي يقبضها الامير وللاثني عشر شاهداً عدولاً مع اهل اسوان يحضرون مع الحاكم حين قبض البقط اثنا عشر رأساً من السبي على حسب ما جرى به الرسم في صدر الاسلام في بدء إيقاع الهدنة بين المسلمين والنوبة . والموضع الذي يتسلم فيه هذا البقط ويحضره من سميناه وغيرهم من النوبة من ثقاة الملك يعرف بالقصر وهو على ستة اميال من مدينة اسوان بالقرب من جزيرة بلاق اه » .

وقال ( المسعودي ) عند كلامه عن اسوان : ﴿ وَمَدَيَّنُهُ اسُوانَ يُسْكُنُّهُا خلق كثير من العرب من قحطان ونزار بن معد من ربيعة ومضر وخلق من قريش واكثرهم ناقلة من الحجاز وغيره . والبلد كثير النخل خصيب كثير الحير . تودع النواة الارض فتنبت نخلة ويؤكل من غرها بعسد سنتين . ولمن بأسوان من المسلمين ضياع كثيرة داخلة بأرض النوبة يؤدون خراجها الى ملك النوبة وابتيعت هذه الضياع من النوبة في صدر الزمان في دولة بني أمية وبني المباس . وقد كان ملك النوبة استمدى المأمون حين دخسل مصر على هؤلاء القوم بوفد أوفدهم الى الفسطاط ذكروا عنه ان ناساً من اهل مملكته وعبيده باعوا ضياعاً من ضياعهم ممن جاورهم من اهل اسوان وانها ضياعه والقوم عبيد لا أملاك لهم وانما تملكهم على هذه الضياع تملك العبيد العساملين فيها فرد المأمون امرهم الى الحاكم عدينة اسوان ومن بها من اهل العلم والشيوخ وعلم من ابتاع هذه الضياع من اهل اسوان انها ستنزع من أيديهم فاحتالوا على ملك النوبة بأن تقدموا الى من ابتيع منهم من اهل النوبة انهم اذا حضروا حضرة الحاكم ان لا يقرئوا لملاكهم بالعبودية وان يقولوا سبيلنا معاشر المسلمين سبيلهم مع ملككم تجب علينا طاعته وترك مخالفته فإن كنتم انتم عبيداً لملككم وأموالكم له فنحن كذلك ولمساجمع الحاكم بينهم وبين صاحب الملك أتوا بهذا الكلام

للحاكم ونحوه مما أوقفوا عليه من هذا المعنى فمضى البيع لمدم إقرارهم بالرق للكهم الى هذا الوقت وتوارث النساس تلك الضياع بأرض النوبة من بلاه مريس المجاورة لأسوان . وصار النوبة اهل مملكة هذا الملك نوعين : نوعاً من وصفنا احراراً غير عبيد والنوع الآخر من اهل مملكته عبيد وهم من سكن من النوبة في غير بلاد مريس اه ، كلام المسعودي ملخصاً .

وفي سنة ٢٥٥ ه . ٨٧٠ م ذهب ابو عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الحميد السري الى محاربه النوبة ( ورجع غلقاً ) اه عن المقريزي .

وقال المسعودي : « وانتهيت في تصنيفي الى هذا الموضع من كتابنا هذا في شهر ربيع الآخر سنة ٣٣٧ ه . ٩٤٤ م فأخبرت ان الملك في مدينة دنقلة الى النوبة ليرني بن سدر وهو ملك ابن ملك ابن ملك فصاعداً وملكه يحتوي على ام قرية وعلوة » .

وفي ذي الحجة سنة ٣٤٤ ه . ٩٥٦ م أغار ملك النوبة على اسوان وقتل جماً من المسلمين فخرج اليه محمد بن عبد الله الخازن على عسكر مصر من قبل انوجور بن الاخشيد في محرم سنة ٣٤٥ م . ٩٥٧ م فساروا في البر والبحر وبعثوا بمدة من النوبة أسروهم فضربت أعناقهم بعد ما أوقع بملك النوبة . وسار الخازن حتى فتح مدينة ابريم وسبى اهلها وقدم الى مصر في نصف جمادى الاولى سنة ٣٤٥ ه بمائة وخمسين أسيراً وعدة رؤوس اه عن المتريزي. وقال المتنبي من قصيدة مشهورة يمدح بها كافور الاخشيدي الذي تولى مصر من سنة ٢٥٥ : ٣٥٧ ه – ٩٦٨ ، ٩٦٨ م :

د يصر ف الامر من مصر الى عدن الى الحجاز فارض الزنج فالنوب ،

وهو يدل على اتساع ملك مصر في ذلك الزمان وخضوع النوبة لها .

وقسال ابن الاثير : « وفي سنة ٣٩٧ هـ ، ١٠٠٧ م سار ابو ركوة الى بلد النوبة فاسسا بلغ الى حصن يعرف مجصن الجبل للنوبة أظهر انه رسول من « الحاكم الى ملكهم فقال له صاحب الحصن الملك عليل ولا بد من استخراج

امره في مسيرك اليه وبلغ الفضل الخبر فأرسل الى صاحب القلمة بالخبر على حقيقته فوكل به من يحفظه وارسل الى الملك بالحال وكان ملك النوبة قد توفي وملك ولده فأمر ان يسلم الى نائب الحاكم فتسلمه رسول الفضل وسار به فلقيه الفضل وأكرمه وأنزله في مضاربه وحمله الى مصر فأشهر بهـــا وطيف به . وكتب ابو ركوة الى والحاكم، رقعة يقول فيها : يا مولانا ذنوبي عظيمة وأعظم منها عفوك والدماء حرام ما لم يحللها سخطك وقد أحسنت وأسأت ومسا ظلمت ُ إلا نفسي وسوء عملي أوبقني وأقول :

فررت فلم ينن الفرار ومن يكن مع الله لم يعجزه في الارض هارب ُ كا خر" منت" في رحا الموت سارب وأخذك منه واجباً لك واجب

ووالله ما كان الفرار لحساجة سوى فزع الموت الذي انا شارب وقد قــادني جرمي اليك برمني وأجمع كل النساس انك قاتلي فيا رُبٌّ ظنٌّ ربه فيك كاذب وما هو إلا الانتقـــام وينتهي

ولمسا طيف به ألبس طرطوراً و'جمل خلفه قرد يصفعه كان معلماً بذلك ثم 'حمل الى ظاهر القامرة لينقتل و يصلب فتوفي قبل وصوله فقيطع رأسه وصلب . وبالغ الحاكم في إكرام الفضل الى حد انه عاده في مرضة مرضها دفعتين فاستعظم الناس ذلك ثم انه عمل في قتل الفضل لما عوفي فقتله .

و وفي جهادي الاولى سنة ٥٦٨ ه . ١١٧٣ م سار شمس الدولة ثوران شاه ابن أيوب اخو صلاح الدين الاكبر من مصر الى بلد النوبة فوصل الى أول بلادهم ليتغلب عليه ويملكه وكان سبب ذلك ان صلاح الدين وأهله كانوا يعلمون ان نور الدين كان على عزم الدخول الى مصر فاستقر " الرأي بينهم انهم يتملكون إما بلاد النوبة او بلاد اليمن حتى اذا وصل اليهم نور الدين لقوه وصدوه عن البلاد فإن قووا على منعه أقاموا عصر وإن عجزوا عن منعه ركبوا البحر ولحقوا بالبلاد التي قد افتتحوها فجهتز شمس الدولة وسار الى اسوان ومنها الى بقتال المسكر الاسلامي لأنهم ليس لهم جنــة تقيهم الـــهام وغيرها من آلة

الحرب فسلموها فلكها وأقام بها ولم ير للبلاد دخلا 'يرغب فيه وتحتمل المشقة لاجله وقوتهم الذرة فلما رأى عدم الحاصل وقشف العيش مع مباشرة الحروب ومماناة التعب والمشقة تركها وعاد الى مصر بما غنم وكان عامة غنيمتهم العبيد والجواري ، .

وقال المقريزي في كلامه عن ثوران شاه هـــذا: « وأعطاه صلاح الدين قوص واسوان وعيذاب وجعلها له اقطاعاً فكانت عبرتها في تلك السنة مائتي الف وستة وستين الف دينار . ثم خرج الى غزو بلاد النوبة في سنة ٥٦٩ ه. ١١٧٤ م وفتح قلمة ابريم وسبى وغنم ثم عاد بهـــد ما اقطع ابريم بعض اصحابه » .

و وقد غلب اولاد كنز الدولة على النوبة وملكوها من سنة • • • • • وبنى بدنقلة جامعاً يأوي اليه الغرباء » .

د وفي سنة ٦٧٤ هـ ، ١٢٧٩ م كثر خبث داود متملك النوبة وأقبل الى ان قرب من مدينة اسوان وحرق عدة سواق بعد ما افسد بعيداب فمضى اليه والي قوص فلم يدركه وقبض على صاحب الخيل في عدة من النوبة وحملهم الىالسلطان الملك الطاهر بيبرس البندقاري بقلمة الجبل فوسطهم (اي قطعهم طلسيف من الوسط) . .

وقدم سكندة ابن اخت متملك النوبة متظلماً من خساله داود فجر"ه السلطان الملك الظاهر معه الامير شمس الدين آق سنقر الفارقاني استاذ داره والامير عز الدين أيبك الافرم امير جاندار في جاعة كثيرة من العسكر ومن أجناد الولايات عربان الوجه القبلي والزر"اقين والرماة ورجسال الحراريق فساروا في اول شعبان سنة ٢٧٤ ه من القساهرة حتى وصلوا الى ارض النوبة فغرجوا الى لفائهم على النجب (الابل) بأيديهم الحراب وعليهم وكادك سود فاقتتل الفريقان قتلا كبيراً انهزم فيه النوبة وأغار الاقرم على قلمة الدر وقتل وسبور وأوغل الفارقاني ومعه الافرم في ارض النوبة براً ومجراً يقتسل وياسر

المنافع المنتقلان

فحاز من المواشي ما لا يعد ونزل يجزيرة ميكائيل برأس الجنادل ونفر المراكب من الجنادل ففر النوبة الى الجزار . وكتب الفارقاني لقمر الدولة نائب داود متملك النوبة أمانًا فحلف قمر الدولة لسكندة على الطاعسة وأحضر رجال. المريس ومن فر . وخاض الافرم الى برج في الماء وكان فيه داود وأسرتــــه وحصره حتى أخذه وقتل به مائتين وأسر أخا لداود فهرب داود والعسكر في أثره مدة ثلاثة أيام وهم يقتلونوياًسرون حتى أذعن القوم وأسرت ام داود وأخته ولم يقدر على داود لأنه تخلص الى النوبة العليا فلقيه هناك ملكها فقاتله وهزمه وأسره وبعث به مقيداً الى السلطان عصر فاعتقل بالقلمة الى ان مات وتقرُّر سكندة عوضه وقرر على نفسه القطيعــة في كل سنة ثلاث فيلة وثلاث زرافات وخس فهود من أناثهـــا وماية نجيب أصهب وأربعاية رأس من البقر المنتجة على ان تكون بلاد النوبة نصفين نصفها للسلطان ونصفها لعارة الملاد وحفظها ما خلا بلاد الجنادل فانها كلها للسلطان لقربها من اسوان وهي نحو الربع من بلاد النوبة وأن يحمل ما بها من التمر والقطن والحقوق الجارية بهسا المادة من قديم الزمان وان يقوموا بالجزية ما بقوا على النصرانية فيدفع كل بالغ منهم في السنة ديناراً عيناً . وكتب نسخة يمين بذلك حلف عليها الملك سكندة ونسخة يمين اخرى حلفت عليها الرعية . وخرَّب الاميران كنائس النوبة وأخذا ما فيها وقبضا على نحو عشرين أميراً من أمراء النوبة وأفرجا عمن كان بأيدي النوبة من اهل اسوان وعيذاب من المسلمين في أسرهم وألبسا كندة تاج الملك وأقعداه على سرير الملكة. بعد ما حلف والتزم ان يحمل جميع ما لداود ولكل من قتل وأسر من مال ودواب الى السلطان مع البقط القديم وهو أربعهاية رأس من الرقيق وزرافة في كل سنة من ذلك ما كان للخليفة ثلثاية وستون رأساً ولنائبه بمصر اربعون رأساً على ان يطلق لهم اذا وصاوا بالبقط تاماً من القمح ألف اردب لملكتهم وثلثاية أردب لرسله اه عن المقريزي . وقال ابن خلدون :

د ثم مات الظاهر بيبرس وانقرضت دولته ودولة بنيه وانتقــل الملك الى

المنصور قلاون قبعث سنة ٦٨٦ ه ١٢٨٨ م العساكر الى النوبــة مع علم الدين سنجر الخياط وعز الدين الكوراني وسار معهم نائب قوص عز الدين ايدمر السيفي بمسد أن استنفر العربان أولاد أبي بكر وأولاد عمر وأولاد شريف واولاد شيبان واولاد كنز الدولة وجمساعة من النرب ... وبني هلال وساروا على العدوة الغربية والشرقية الى دنقلة وملكهم في ذلك الحين بيت مأمون هكذا سماه النووي وأظنه أخا مرتشكين (سكندة) وبرزوا للعساكر فهزمتهم وأتبعتهم خمسة عشر يومآ وراء دنقلة وراتب ابن اخت بيت مأمون في الملك ورجعت العساكر فرجع بيت مأمون الى دنقلة فاستولى على البلاد ولحق ابن اخت عصر صريخاً بالسَّلطان فبعث معه عز الدين ايبك الأفرم في العساكر ومعه ثلاثة من الامراء وعز الدين نائب قوص ودُّلك سنة ٩٨٨ هُ وبعثوا المراكب في البحر بالازودة والسلاح ومات ملـك النوبة ( ابن اخت بيت مأمون ) المستنجد بهم بأسوان ودفن بها وجاء نائبه جريس ( أي نائب ابن اخت بيت مأمون ) صريحًا الى السلطان فبعث معسم داود ابن اخي مرتشكين الذيكان أسيرا بالقلعة وتقدم جريس بين يدي العساكر حتى وصلوا الى دنقلة فهرب بيتمأمون وامتنع بجزيرة وسط النيل على خمسة عشر مرحلة وراء دنقلة ووقفت العساكر على ساحل البحر وتعسندر وصول المراكب الى الجزيرة من كثرة الحجر وخرج بيت مأمون منها فلحق بالابواب ( أي النوبة العلياً ) ورجع عن أصحابه ( أي أصحاب بيت مأمون ) ورجعت العساكر الى دنقلة فملتكوا داود ابن اخي مرتشكين المتقدم الذكر ورجموا الى مصر سنة ٦٨٩ ه ١٢٩١ م للسعة اشهر من مسيرهم بعسد ان تركوا اميراً منهم مع الملك داود ورجعوا الى مصر ورجع بيت مأمون الى دنقلة وقتل داود وبعث الامير الذي كان معه الى السلطان وحمله رغبة في الصلح على ان يؤدي الضريبة المعلومة فاسعف لذلك واستقر في ملكه ۽ .

وقال ابن أياس و ثم دخلت سنة ٧٠٤ هـ ١٣٠٥م وفيها حضر الى الابواب الشريفة صاحب دنقلة من اعمسال الصعيد وكان صحبته هدايا جميلة من رقيق

وجهال وأبقار حبشية وغير ذلك فخلع عليه السلطان خلعة وأنزله بدار الضافة ، .

وقال ابن خلدون في اخبار النوبة واسلامهم : ﴿ قد تقدم لنا غزو الترك الى النوبة أيام الظاهر بيبرس والمنصور قلاون لما كان عليهم من الجزية التي فرضها عمرو بن العاص عليهم وقررها الماوك بعد ذلك وربما كانوا يماطلون بها او يتمنعون من إدائها فتغزوهم عساكر المسلمين من مصر حتى يستقيموا وكان ملكهم بدنقلة ايام سارت العساكر من عند قلاون اليها سنة ٨٦٠ ه ١٢٨٢ م واسمه بيت مأمون ثم كان ملكهم لهذا العهد اسمه آي لا أدري أكان معاقباً لبيت مأمون او توسط بينها متوسط وتوفي آي سنة ٧١٦ ه ١٣١٧ م وملك بعده في دنقلة أخوه كربيس . ثم نزع من بيت ملوكهم رجل الى مصر اسمه نشلي وأسلم فحسن اسلامه وأجرى له السلطان الناصر بن قلاون رزقاً وأقام عنده فلما بلغ كانت سنة ٧١٦ ه امتنع كربيس من اداء الجزية فجهز السلطان اليه العساكر وبعث معها عبد الله نشلي المهاجر الى الاسلام من بيت ملكهم فخام كربيس عن لقائهم وقر" الى بسلاد الابواب ورجمتُ المساكر الى مصر واستقر نشلي في ملك النوبة على حاله من الاسلام وبمث السلطان الى ملك الابواب في كربيس فبعث به وأقام بباب السلطان. ثم ان اهل النوبة اجتمعوا على نشلي وقتاوه بمالأة جهاعة من العرب سنة ٧١٩ هـ وبعثوا الى كربيس ببلد الابواب فألفوه بمصر وبلغ الخبر الى السلطان فبعثه الى النوبة فملكها وكان قد اعتنتى الاسلام فأسلمت جميع رعيت وانقطعت الجزية باسلامهم اه كلام ابن خلدون .

وقال لبسيوس: « وفي دنقلة المجوز جامع قائم على خرائب كنيسة كبيرة رفي واجهة الجامع حجر من الرخام مكتوب عليه بالعربية ما معناه: كان افتتاح دنقلة العجوز التي هي كرسي النوبة في ٢٠ ربيع اول سنة ٧١٧ هـ ٩ يونيو سنة ١٣١٨ م وذلك عن يد سيف الدين عبد الله الناصر اه » . قلت

وقد رأيت من رأى الحجر في الفتح الاول وأخبرني به قبل اطلاعي على رحلة لبسيوس .

وقال ابن خلدون : « ثم انتشر أحياء العرب من جهينة في بلاد النوبة واستوطنوها وملكوها وملاوها عيبا وفساداً وذهب ملوك النوبة الى مدافعتهم ( العرب ) فمجزوا ثم صاروا الى مصانعتهم بالصهر فافترق ملكهم وصار لبعض أبناء جهينة من أمهاتهم ( لأن أمهاتهم من بنات ملوك النوبة) على عادة الأعاجم في تمليك الاخت وابن الاخت فتمزق ملكهم واستولى اعراب جهينة على بلادهم وليس في طريقة استيلائهم شيء من السياسة الملوكية للآفة التي تمنع من انقياد بعضهم الى بعض فصاروا شيعاً لهذا العهد » اي الى أواخر القرن الثامن الهجرة .

وبقوا كذلك شيعاً على كل شيعة منهم رئيس او ملك الى ان قدام الفونج في سنار سنة ٩١٠ ه . ه ١٥٠٥ م فملكوها الى الشلال الثدالث . ثم كان الفتح العثاني لمصر بيد السلطان سليم الفاتح سنة ١٥٢٠ م فأرسل سرية من عساكره الى النوبة السفلى فملكوها من اسوان الى الشلال الثالث وعرفوا بالفز وعرف حكامهم بالكشاف . وهكذا انقسمت بسلاد النوبة السفلى بين ملوك الفونج والكشاف الى ان كان الفتح المصري للسودان سنة ١٨٣٦ه . ١٨٢٠م فخضمت لمصر كما سيجيء مفصلا في تاريخ سنار .

## الفصل الثاني

فی

#### تاريخ النوبة العليــــا

منذ دخول التصرائية اليها في القرق السادس للسيع الى انقراضها منها وخراب سوية سنة ٥٩٥٠ م م

اما النوبة العليا المعروفة عند مؤرخي الاسلام بمملكة علوة وفي السودان بمملكة المنتج فظاهر ان النصرانية امتدت اليها من النربة السفلي ولكن لم يحفظ لنا التاريخ شيئًا من اخبارها في النصرانية غير ما تقدم ذكره عن المتريزي عن كتاب ابن سليم الاسواني .

وقد أخذ العرب المسلمون بعد فتح مصر يهاجرون الى السودان من مصر وبلاد العرب إما فراراً من الحكام او طلباً للرزق فلما فتحت النوبة السفلى زاد عدد المهاجرين منهم الى بلاد النوبة العليا حتى ملاوها وكان اكثرهم من جهيئة وبني العباس وتغلب العنصر العربي على النوبة ومع ذلك بقوا خاضعين لحكم العنج حتى قام الفونج في جزيرة سنار فاتحدوا مع العرب وهاجموا العنج فقتلوهم شر قتلة وخربوا سوبه خراباً تاماً حتى صاروا يضربون المثل في خرابها فيتولون : د فلان خرب خراب سوبه ، ثم ساروا الى قرسي عنسد جبل

النيوكان

الرويان شمالي الحُرطوم فقتلوا ملكها واستولوا عليها وأسسوا مملكة في سنار أقام فيها الفونج ومشيخة في قري أقام فيها كبير اليمرب على مها سيجيء بالتفصيل .

وقد انقرض النوبة من تلك البلاد وانقرضت لفتهم ولم يبق منهم إلا نفر قليل في نواحي شندي وجريف ود قر بقرب سوبه فاعتنقوا الاسلام واتخذوا لغة العرب لغة لهم ولم يزالوا مميزين عن العرب في الملامح والاخلاق تميزاً لا يراه إلا الوطني . وهم على اسلامهم محتقرون واسم نوباوي من الفاط الشتم عندهم والعرب تأنف من مصاهرتهم إلا انهم قد يتزوجون الجيلة من نسائهم ويزوجون كبارهم غير الجيلة من نساء العرب .

آثار النصرانية في بلاد النوبة: وهكذا انقضت النصرانية من بلاد النوبة العلياكا انقضت من بلاد النوبة السفلى ولم يبق هناك ما يدل عليها سوى آثار بعض الأديرة والكنائس . ففي جزيرة فيلي آثار كنيسة جيلة . وفي الدفــّـار آثار كنيسة اخرى. وفي بئر الغزالي قرب اهرام نوري وخرائب دير ويجانبه تُخْجَارة مدافن عليها كتابات باليونانية والقبطية . وأما كنائس دنقلة العجوز وسويه فقد خربت خراباً تاماً كما مر" . وقسد تقدم ان النوبة حوَّلوا أكثر ألهياكل الوثنية الى كنائس فطلوا النقوش الهيروغليفة والصور القديمة بالطين وصوروا على الطلاء صور المسيح وبعض القديسين وقــد رأيت سنة ١٨٨٤ م صور بولس الرسول في هيكل السبوع وصورة المسيح في هيكل فر"يج . وفي هذا الهيكل كتابة ١٤ سطراً منعهد النصرانية مكتوبة بأحرف قبطية ولغة غير مفهومة سميت باللغة الايثيوبية المسيحية . وعلى حجر في التلة القائمة عليها قلمة ابريم كتابة بهذه اللغة ايضاً. وترى على جدران قدس الاقداس في هيكل دندور قرب كلابشة كتابة باللغة القبطية مفادها ان الراهب و ابراهم ، غرس الصليب مناك في عهد الملك اربنومي ملك النوبة وكان و يوسف ، نائباً في تلس (كلابشة ) ﴿ وثيودروس ﴾ مطراناً في فيــلي ( سنة ٧٧٥ م ) . وفي مقف عمّدة كتابة باللغة القبطية بشأن حجاج نصارى في اول عهد النصرانية. وكانت مطارنة النوبة مرسل اليها من قِبل بطريرك الاقباط الى ان زالت النصرانية منها . وقال المقريزي في كلامه عن اليماقبة في مصر في خلافة هشام ابن عبد الملك ( سنة ٢٠٥ : ٢٠٥ ه – ٢٢٤ : ٢٠٧ م ) : « وبعث اليهم أمل النوبة في طلب أساقفة فبعثوا اليهم من أساقفة اليعاقبة فصارت النوبة من ذلك العهد يعاقبة » .

ويظهر ان لغة كنائس النوبة كانت القبطية واليونانية كاكلنت لغة كنائس الاقباط في مصر . اما لغة النوبة انفسهم فقد انقرضت من بلاد النوبة العليا بلنقراص الهلها وحلت العربية محلها ولكنها ثبتت في بلاد النوبة السفلي حتى الآن . والظاهر ان العرب الذين بقوا في النوبة السفلي بعد فتحها كانوا قليلين فاضطروا ان يتعلموا لغة النوبة وكلما هاجر اليهم جهاعة من العرب تعلموا لغة النوبة ونسوا لغتهم . وهكذا فعل الاتراك .

# الباشياتات

في

تاريخ البجة في صدر الاسلام

#### تَالَجُ النَّهِ وَالنَّا

#### تمهيد جغراني

تقدم لنـــا ان البجة سكان الصحراء الشرقية هم في المشهور بادية بني كوش بن حام وانهم عرفوا عند كتاب الرومان باسم البلامس. وقد ظن البعض انهم البُقه ( BUKA ) المدوّنون على الآثار المصرية او البقيته ( BUGAITÆ ) المدوّنون على آثار اكسوم . وأما البجة ( او البجا او البيجة او البجاة ) فهو الاسم الذي 'عرفوا به عند مؤرخي المرب في صدر الاسلام. ولهؤلاء المؤرخين كلام طويل في شأنهم : قال ابو الفـدا في جغرافيته : « وبلاد البجة بين بحر القلام وبين بحر النيل وبيتهم وبين النوبة جبال منيعة ، . وقال في تاريخه عن ابن سعيد : و من أمم السودان البجـة وهم شديدو السواد عراة الأبدان ويمبدون الأوثان وهم أهل أمانة وحسن مرافقـــة للتجار وفي بلادهم الذهب وهم فوق الحبشة الى جهة الجنوب على النيل ، . وقال القزويني في كتاب أخبار البلاد : « البجة بلاد متصلة بأعلى عيذاب في غرب منه . الهلها صنف من الحبش وبها معدن الزمرد الاخضر السلقي الكثير المائية 'يسقى المسموم منه يبرأ فاذا نظرت الأفعى اليه سالت حدقتها ، وقال ابن الوردي : ﴿ البُّجَّةُ شديدو السواد عراة الابدان يعبدون الاوثان ولهم عدة مالك وهم اهل أنس وحسن وتلطف مع التجار وفي بلادهم معدن الذهب وليس بأرضهم قرى ولا خصب رائمًا هي بأدية جُدبة تصعد التجار منها الى وادي العلاقي وهو وادر فيه خلق كثير كالبلد الجامع وفيه آبار عذبة ، .

وقال المقرىزي : • البجة بادية يتبعون الكلُّا حيثًا كان الرعى بأخسة من جلاد وشعر وليسلهم مدن ولا قرى ولامزارع إلاما سيأتي ذكره ومعيشتهم مسا ينقل اليهم من أرض الحبشة وأرض مصر والنوبة . وقيل في أصلهم انهم قبيلة من الحبشة إلا انهم أشد سواداً من هؤلاء ويتزيرن بزيّ العرب. وهم كالعرب قبائل وأفخاذ لكل فخذ رئيس. وكان لهم قديمًا رئيس يرجع جميعً رؤسائهم الى حكمه يسكن قرية تعرف بهتجر هي أقصى جزيرة البجــة . وفي أوديتهم شجر المقل والاهليلج والاذخر والشيح والسنا والحنظل وشجر البان وغير ذلك . وبأقصى بلدهم النخل وشجر الكرم والرياحين وغير ذلك بمـــا لم يزرعه احد . وبهما سائر الوحش من السباع والفيلة والنمور والفهود والقردة وعناق الارس وهط الزباد وذابة تشبه الغزال حسنة المنظر لها قرنان على لون الذهب قليلة البقاء اذا صيدت . ومن الطيور البيغاء والنقيط والنوبي والقمري او دجاج الحبش وحمام بازين وعير دلسك . وتعظم الحيَّات ببلدهم وتكثر أصنافها ورثيت حية في غدير ماء قد أخرجت ذنبها والتفت على امرأة وردت فقتلتها من شدة الضغطة . وبها حيه ليس لها رأس وطيرفاها سواء منقشة ليست بالكبيرة اذا مشى الانسان على أثرها مات. واذا قتلت وأمسك القاتل ما قتلها به من عود او حربة في يده ولم يلقه من ساعته مات . وفتلت حية منها بخشبة فانشقت الخشبة . واذا تأمل هذه الجية احد وهي ميتة او حية أصابه ضررها ! واول بلد البجة في قرية تعرف بالخربــة معدن الزمراد في صحراء قوص. وبين هذا الموضع وبين قوص نحو من ثلاث مراحل. والزمرد في هذا المرضم في مغاثر يعبدة مظلمة يدخل البها بالمصابيح وبحبال يستدل بها على الرجوع خوف الضلال ويحفر عليه بالمماول فيوجد في وسط الحجارة وحوله غشير دونه في الصبغ والجوهر . وفيها عدا عن الزمراد السالف الذكر الذهب في وادى الملاقي وكلما تصاعدت كان أجود ذهبًا وأكثر. وفيها معادن الفضة والنعاس والحديد والرصاص وحيير المغنطيس والمرقشيتا والجست وحجارة شطباً . فاذا 'بلت الشطبة منها بزيت واشتعلت و'قدت مثل الفتيلة وغير ذلك

مما شغلهم طلب معادن الذهب عما سواه . والبجة لا تتعرض لعمل شيء من هذه المعادن .

و وأنساب البجة منجهة النساء وهم يورثون ابن البنت وابن الأخت دون ولد الصلب ويقولون ان ولادة ابن الاخت وابن البنت أصح فانه ان كان من زوجها او من غيره فهو ولدها على كل حال .

و وهم اصحاب دمة فاذا غدر احدهم رفع المندور به ثوباً على حربة وقال مذا عرش فلان يمني أبا الغادر فتصير سيئة عليه الى ان يترضاه. وهم يبالغون في الضيافة فاذا طرق احدهم الضيف ذبح له . فاذا تجاوز ثلاثـة نفر نحر لهم من أقرب الانعمام اليه سواء كانت له او لغيره. وإن لم يكن شيء نحر راحلة الضيف وعوَّضه ما هو خير منها . وهم يركبون النجب الصهب وتنتج عندهم. وكذلك الجمال المربية كثيرة عندهم ايضاً . والمواشي من البقر والغنم والضأن غاية في الكاثرة عندهم وبقرهم حسان ملمعة بقرون عظام ومنها جمٌّ، وكباشهم كذلك منمرة ولها ألبان وغذاؤهم اللحم وشرب اللبن وأكلهم للجبن قليسل وفيهم من يأكله . ويشربون دم الضأن سخنا ويأكلون مخ الجال نيا وأبدانهم صحاح وبطونهم خماص وألوانهم مشرقة الصفرة وتقاطيعهم غليظة ووجوههم طويلة عريضة وأنوفهم بارزة قليلا وشعورهم فلفلية غير متلبدة وذلك دليل اختلاط وسحنتهم غاية الشناعة ولهم سرعة في الجري يباينون بهـــا الناس وكذلك جمالهم شديدة المدو صبورة عليه وعلى العطش يسابقون عليها الخيل ويقاتلون عليها وتدور بهم كا يشتهون ويقطعون عليهـا من البلاد ما يتفاون ذكره ويتطاردون عليها في الحرب فيرسي الواحد منهم الحربة فان وقعت في الرمية طار اليها الجل فأخذها صاحبها وان وقعت في الارض ضرب الجلل

بجرانب الارض فأخذها صاحبها . وسلاحهم الحراب السباعية مقدار طول الحديدة ثلاثة أذرع والعود اربعة أذرع ومن ذلك اسمها والحديدة في عرض السيف لا يخرجونها من أيديهم إلا في بعض الاوقات لأن في آخر العود شيئاً شبيها بالفلكة يمنع خروجها من أيديهم. وصنتاع هذه الحراب نساء في موضع لا يختلط بهن وجل إلا المشتري منهن فاذا ولدت احداهن من الطارقين لهن الم جارية استحيتها وان ولدت غلاماً قتلته ويقلن ان الرجـــال بلاء وحرب . ودرقهم من جاود البقر مشعرة ودرق مقاوبة تمرف بالاكسومة من جاود الجواميس . وكذلك الدهلكية من دابة في البحر . وقسيهم عربية كبار غلاظ من السدر والشوحط يرمون عليها بنبل مسموم وهسذا السم يعمل من عروق شجر الغلف يطبخ على النار حتى يصير مثل الغراء فاذا أرادوا تجربته شرط احدهم جسده وسيل الدم ثم شممه هذا السم فاذا تراجع الدم علم أنسه جيد ومسح الدم لئلا يرجع الى جسمه فيقتله فاذا أصاب الانسان قتل لرقت ولو مثل شرط الجحام وليس له عمل في غير الجرح والدم وان شرب منه لم يضر . وفي البجة جلس يقطعون ثناياهم ويقولون لا نتشبه بالحير . وفيهم جنس آخر في آخر بــلاد البجة على نهر اتبرة يقال لهم البازة تسمى نساؤهم باسم واحد وكذلك الرجال فطرقهم في وقت رجل مسلم له جمال فدعا بعضهم بمضاً وقالوا هذا الله قد نزل من السماء فجعلوا ينظرون اليه عن بعد. واشتهر عن البجة ختان اللساء ( ختان فرعون ) .

و كان البجة قبل دخول الاسلام الى أرض مصر صائبة يعبدون الاصنام وكان لكل بطن كاهن يضرب له قبة من أدم معبدهم نيها فاذا رأوا استخباره عما يحتاجون اليه تعرى و دخل القبة مستدبراً ويخرج اليهم وبه أثر جنون وصرع يقول الشيطان يقرئكم السلام ويقول لكم ارحدا عن هدف الحلة فان الرهط الفلاني يقع بكم وسألتم عن الغزو الى بلد كذا فسيروا فانكم تظفرون وتغنمون كذا وكذا والجمال التي تأخذونها من موضع كذا هي لي والجارية الفلانية التي تجدونها في الخباء الفلاني والغنم التي من صنفها كذا ونحو هدذا

القول فيزعمون انه يصدقهم في أكثر من ذلك فاذا غنموا أخرجوا من الغنيمة ما ذكر ودفعوه الى الكاهن يتموّله . ويحرمون ألبان نرقها على من لم يقبل فاذا أرادوا الرحيل حمل الكاهن هذه القبة على جمل مفرد فيزعمون ان ذلك الجمل لا يثور إلا بجهد وكذلك سيره ويتصبب عرقاً والحيمة فارغة لا شيء فيها اه ».وقال ابن الوردي في تاريخه و وبين البجة والنوبة قوم يقسال لهم البليون أهسل عزم وشجاعة يهابهم كل من حولهم من الامم ويهادونهم وهم نصارى خوارج على مذهب اليعقوبية » .

### القصل الاول

في

### تاريخ البجــة

قال المقريزي: وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم: وتجمع لعبد الله بن سعد بن ابي سرح في انصرافه من النوبة على شاطىء النيل البجة فسألهم عن شأنهم فأخبر ان ليس لهم ملك يرجعون اليه فهان عليه أمرهم وتركهم فلم يكن لهم عقد ولا صلح وكان اول من هادنهم عبيدالله بن الحبحاب الساولي في أو اخر القرن الاول الهجرة ويذكر انه وجد في كتاب ابن الحبحاب لهم ثلاثمائة بكر في كل عام حين ينزلون الريف مجتازين تجاراً غير مقيمين على ان لا يقتلوا مسلماً ولا ذمياً فإن قتلوه فلا عهد لهم وان لا يأووا عبيد المسلمين وان يردوا آبقيهم اذا وقعوا اليهم ويقال انهم كانوا يؤاخذون بهذا وبكل شاة أخذها البيحاوي فعليه اربعة دنانير والبقرة عشرة وكان وكيلهم مقيماً بالريف رهنة بعد المسلمين .

د ثم كثرت أذيتهم على المسلمين وكان ولاة اسوان من العراق فرفع الى المير المؤمنين المأمون خبرهم فأخرج اليهم عبد الله بن الجهم سنة ٢١٦ هـ ٨٣١ م فكانت له معهم وقدائع ثم وادعهم ركتب بينهم وبين كنون رئيسهم

الكبير الذي يكون بقريتهم هجز ( المار ذكرها ) كتاباً نسخته : « هــذا الكتاب كتبه عبد الله بن الجهم مولى امير المؤمنين صاحب جيش الغزاة عامل الامير ابن اسحق ابن امير المؤمنين الرشيد أبقاه الله في شهر ربيع الاول سنة ست عشرة ومايتين لكنون بن عبد العظيم عظيم البجة بأسوان انك سألتني وطلبت إلي ان أؤمَّنك وأهل بلدك من البجة وأعقد لك ولهم أمانًا علي " وعلى جميع المسلمين فأجبتك الى ان عقدت لك وعلى جميع المسلمين أمانا ما استقمت واستقاموا على ما أعطيتني وشرطت لي في كتابي هذا وذلك ان یکون سہل بلدك وجبلها من منتهی حد اسوان من ارض مصر الی حد ما بين دهلك وباضع ملكاً للمأمون عبد الله بن هرون امير المؤمنين أعزه الله تمالى وانت وجميع اهل بلدك عبيد لأمير المؤمنين الا انك تكون في بلدك ملكاً على ما انت عليه في البحة . وعلى ان تؤدي اليه الحراج في كل عام على ما كان عليه سلف البجة وذلك ماية من الإبل او ثلاثماية دينسار وازنة داخلة في بيت المال والخيار في ذلك لأمير المؤمنين ولولاته وليس لك ان تخرم شيئًا عليك من الخراج . وعلى أن كل أحد منكم إن ذكر محداً رسول الله عليه وكتاب الله او دينه بما لا ينبغي ان يذكره به او قتل احداً من المسلمين حراً او عبداً فقد برئت منه الذمة ذمة الله وذمة رسوله عليه ودمة امير المؤمنين أعز"ه الله وذمة جهاعة من المسلمين وحل " دمه كما يحل" دم اهل الحرب وذراريهمَ . وعلى أن أحداً منكم إن أعان المحاربين على اهل الاسلام بمال أو دله على عورة من عورات المسلمين او أثر لمزتهم فقد نقض ذمة عهده وحل دمه . وعلى أن احداً منكم إن قتل احداً من المسلمين عمداً او سبواً او خطأ حراً او عبــداً او احداً من ذمة المسلمين او أصاب لأحسد من المسلمين او اهل ذمتهم مالاً ببلد البجة او ببلاد الاسلام او ببلاد النوبة او من شيء من البلدات برا او بحراً فعليه في قِتل المسلم عشر ديّات وفي قتل العبد المسلم عشر قيم وفي قتل الذمي عشر ديات من دياتهم وني كل مال أصبتموه للمسلمين واهل الذمة عشرة اضعاف . وإن دخل احد من المسلمين بلاد البجة تاجراً او مقيماً او مجتـــازاً

او حاجاً فهو آمن فيــكم كأحدكم حتى يخرج من بلادكم ولا تؤووا احداً من آبقي المسلمين فإن أتاكم آت فعليكم ان تردُّوه الى المسلمين . وعلى ان تردُّوا أموال المسلمين اذا صارت في بسلادكم بلا مؤونة تازمهم في ذلك . وعلى انكم اذا نزلتم ريف صعيد مصر لتجارة او مجتازين لا تظهرون سلاحاً ولا تدخلون المداين والقرى بحال ولا تمنعوا احداً من المسلمين الدخول في بلادكم والتجسارة فيها براً ولا بحراً ولا تخيفوا السبيل ولا تقطعوا الطريق على احد من المسلمين ولا اهل الذمة ولا تسرقوا لمسلم ولا ذمي مالاً . وعلى ان لا تهدموا شيئًا من المساجد التي ابتنساها المسلمون بصيحة وهجر وسائر بلادكم طولا وعرضا فإن فعلتم ذلك فلا عهد لكم ولا ذمة . وعلى ان كنون بن عبد العزيز يقيم بريف صعيد مصر وكيلاً يفي للسلمين بما شرط للسلمين من دفع الحراج ورد مــــا أصابه البجة للمسلمين من دم ومال . وعلى ان احداً من البجة لا يعترض حد القصر الى قرية يقال لها قبان من النوبة حداً لاعدة . عقد عبد الله بن الجهم مولي امير المؤمنين لكنون بن عبد العزيز كبير البجة الامان على مـــا سمينا وشرطنا في كتابنا هذا وعلى ان يواني امير المؤمنين فإن زاغ كنون او عاث فلا عهد له ولا ذمة . وعلى كنون ان يدخل عمال امير المؤمنين بلاد البجة لقبض صدقات من اسلم من البجة . وعلى كنون الوفاء بما شرط لعبد الله بن الجهم وأخذ بذلك عهد الله عليه بأعظم ما أخذ على خلفه من الوفاء والميثاق. ولكنون بن عبد العزيز ولجميع البجة عهسد الله وميثاقه وذمة امير المؤمنين وذمة الامير ابي اسحق بن امير المؤمنين الرشيد وذمة عبدالله بن الجهم وذمة المسلمين بريئة منهم . وترجم جميع ما في هذا الكتاب حرفاً حرفاً زكريا بن صالح المخزومي من سكان جده وعبــد الله بن اسماعيل القرشي ثم نستى جهاعة من شهود اسوان .

« فأقام البجة على ذلك برهة ثم عادوا الى غزو الريف من صعيب مصر وتتاوا من وجدوه بالمعدن من المسلمين وكان ذلك في ايام جعفر المتوكل على الله ابن المتصم ( سنة ٢٣٧ : ٢٤٧ هـ – ٨٤٨ : ٨٦١ م ) فكتب له صاحب

البريد بمصر بخبرهم فأنكر المتوكل ذلك وشاور الناس في غزوهم فأخبروه انهم اهل بادية اصحاب إبل وماشية وان الوصول الى بلادهم صعب لأنها مفاوز وان بين بلادهم وبلاد المسلمين مسيرة شهر في ارض قفر وجبسال وعرة وان كل من يدخلها من الجيوش يحتاج ان يتزود لمدة يتوهم ان يقيمها الى ان يخرج الى بلاد الاسلام فإن جاوز تلك المدة هلك وأخذتهم البجة باليد فأمسك المتوكل عنهم فطمعوا وزاد شرهم حتى خاف اهل الصعيد على انفسهم منهم فولى المتوكل محمد بن عبدالله القمي على اسوان وقفط والاقصر واسنا وارمنت وأمره مجرب البجة وكتب الى عنبسة بن اسحق الضبي عامل مصر بتجهيز العساكر معسمه وإعطائه من الجند ما يحتاج اليه ففعل ذلك وسار محمد الى ارض البجة في عشرين الفاً بين فارس وراجل وبينهم من المتطوعة وبمن كان يعمل بالمعادى عالم كثير ووجه الى القبازم ( البحر الاحمر ) سبعة مراكب موقورة بالدقيق والزيت والتمر والشعير والسويق وأمر أصحابها ان يوافوه بها الى ساحلالبحر مما يلي بلاد البجة وسار حتى جاوز المعادن التي يعمل فيها الذهب فانتهى الى حصونهم وقلاعهم فخرج اليه ملكهم واسمه علي بابا في اضعاف جيشه وكانت البجة على إبل مُفره تشبه المهارى فتحاربوا ايامًا ولم يصدقهم علي البابا القتال لتطول الايام وتفنى أزواد المسلمين وعلوفاتهم فيأخذهم بغير حرب فجساءت المراكب التي فيها الاقوات في البحر ففر"ق القمي مـاكان فيها على اصحابه فنساجزهم البجة الحرب إذ ذاك وصدقوا في القتال وكانت إبلهم نفورة فأمر القمي جنده باتخاذ الاجراس بخيلهم ثم حمساوا عليهم فنفرت إبلهم لأصوات الاجراس فحملتهم علىالجبال والأودية وتبعهم المسلمون قتلا وأسرأ حتى أدركهم الليل وقد قتل من جيش البجة في تلك الوقعة عدد لا يحصى وكان ذلك سنة ٢٤١ هـ - ٨٥٦ م . ثم ان ملكهم علي بابا طلب الأمان من القمي فأمنه على أداء الخراج لما سلف وهي اربع سنين كان قد منعها ولِلسا يأتي وعلى ان يطأ بساط المتوكل في بغداد ولا يمنع المسلمين من العمل في المسدن وسار معه الى المتوكل بعد ان استخلف على مملكة ابنه فيمس سنة ٢٤١ ه فرحب المتوكل به

وخلع عليه وعلى اضحابه وكسا جمله رحلاً مليحاً وجلال ديباج وولى المتوكل المبجة طريق ما بين مصر ومكة وولى عليهم سعد الاتياخي الخادم فولى سعد عمداً القمي فرجع اليها ومعه على بابا وهو على دينه وكان معه صنم من حجارة كهيئة الصبي يسجد له . وأقام القمي بأصوان مدة وترك في خزانتها ما كان معه من السلاح وآلة الغزو فلم تزل الولاة تأخذ منه حتى لم يبقوا منه شيئاً .

ولحا كثر المسلمون في المعدن واختلطوا بالبجة قل شرهم وظهر التبر
 لكثرة طلابه وتسامع الناس به فوفدوا من البلدان .

و وفي سنة ٢٥٥ ه ٢٩٩ م قدم عليهم ابو عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحيد العمري بعد محاربته النوبة ومعه ربيعة وجهينة وغيرهم من العرب فكثرت بهم العبارة في البجة حتى صارت الرواحل التي تحمل الميرة اليهم من اسوان ستين الف راحلة غير الجلاب التي تحمل من القازم الى عيداب ( رأس رواية ) . ومالت البجة الى ربيعة وتزوجوا منهم . وقيل ان كهان البجة قبل اسلام من أسلم منهم ذكرت عن معبودهم الطاعة لربيعة ولكنون معاً فهم على المدي واستولت ربيعة على الجزائر والاهم البجة على ذلك وأخرجوا من خالفهم من العرب وتصاهروا الى رؤساء البجة وبذلك كف ضررهم عن المسلمين .

و وفي سنة ٢٥٩ ه ٢٧٣ م يوم العيد أقبل البجاة فنهبوا وعادوا غانمين وفعلوا ذلك مر"ات وكان على مصر اذ ذاك عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فخرج غضباً لله وللسلمين وكمن لهم في طريقهم فلما عادوا خرج عليهم وقتـل مقدمهم ومن معه ودخل بلادهم فنهبها وقتل فيهم فأكثر ونهب وسبى ما لا يحصى وتابع عليهم الغارات حتى أدوا اليه الجزية ولم يفعلوها قبل ذلك اه ، ملخصاً.

وقال ابو حسن المسعودي : « وقد كانت النوبة أشد من البجة الى ان قوي الاسلام وظهر وسكن جهاعة من المسلمين ممـــدن الذهب وبلاد الملاقي وعيذاب وسكن في تلك الديار خلق من العرب من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان فاشتدت شوكتهم وتزوجوا من البجة فقويت البجسة بمن صاهرها من ربيعة وقويت ربيعة والبجة على من ناوأها وجاورها من قحطان وغيرهم من مضر بن نزار بمن سكن تلك الديار . وصاحب المعدن في وقتنا هذا وهو سنة ٣٣٣ هـ 45 م بشر بن مروان بن اسحاق وهو من ربيعسة يركب في ثلاثة آلاف من ربيعة وأحلافها من مضر واليمن وثلاثين الف حراب على النجب من البجة بالحجف البجاوية وهم الحدارب وهم مسلمون من بين ماثر البجة والداخلة من البجة كفار يعبدون صنعاً لهم اه ع .

قال القريزي: وثم كثر المسلمون في المعدن فضالطوهم وتزوجوا فيهم وأسلم كثير من الجنس المعروف بالحدارب اسلاماً ضعيفاً وهم شوكة القوم ووجوههم وهم مما يلي مصر من اول حدهم الى العلاقي وعيذاب المهر منه الى جددة وما وراء ذلك ومنهم جنس آخر يعرفون بالرنافج هم أكثر عدداً من الحدارب عير انهم تبع لهم وخفراؤهم يحمونهم ويحبونهم المواشي ولكل رئيس من الحدارب قوم من الرنافج في حملته منهم كالعبيد يتوارثونهم بعد ان كانت الرنافج قديماً أظهر عليهم عاه . وقيل أسلموا قبل ذلك في امارة عبد الله بن أبي سرح ولما كثرت اذيتهم على المسلمين أرسل اليهم المأمون عبد الله بن الجهم، وما زال الاسلام يمتد حتى عم صحراء البجة كلها وأزال منها عبادة

الأوثان .
ويظهر ان اول من خالط البجة من العرب عرب بلي فانك اذا سألت البيجاوي الآن أتعرف العربية يجيبك و بلوّية كاكا ، أي لا اعرف العربية . وقال ابن خلدون في كلامه عن مواطن جهينة : وهي ما بين الينبع ويثرب الى الآن في متسع من برية الحجاز وفي شماليهم الى عقبة ايله مواطن بلي وكلاهما على العدوة الشرقية من بحر القازم . واجتاز منهم أمم الى العدوة الغربيسة وانتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة فأرهقوهم الى هذا العهد اه ، أي أواخر القرن الثامن للهجرة .

وقد انقسم البجة الآن الى عدة قبائل جسيمة وهم العبابدة والبشارين والامتارار والهدندوة والحلانقة والحباب وبني عامر وكلهم يدينون بالاسلام ويدعون النسبة الى العرب وما هم بعرب بسل ربحاكان في بعض خاصتهم دم عربي وأما عامتهم فلا مشاحة في انهم بجة وكلهم يتكلمون اللغة البيجاوية ولا يعرفون لغة غيرها إلا مشايخهم والذين يخالطون العرب منهم على النيسل فانهم يتكلمون العربية ايضاً.

هذا ولم يبق الآن في الصحراء الشرقية من يتسمى باسم البجة إلا طائفة صغيرة في قبيلة بني عامر وهم محتقرون . ومن أمثال اهــل السودان « البجة والخاس أرخص الناس » .

أما الخاس المشار اليهم في هذا المثل فهم ايضاً طائفة صغيرة منتمية الى بني عامر على حدود الحبشة .

قال ابر الفداء في جفرافيته المساة تقويم البلدان: ﴿ وَفِي شَمَالِي بِلَادَ سَحَرَتُهُ ( سَهَاتِي ) مِن النّبِلِ الى البحر الحّاس وهم مذمومون بين أجناس الحبشة وقد. اشتهر عنهم انهم يخصون من يقسع في ايديهم ويفتخرون بذلنك ، اه . قلت وما زالت هذه العادة جارية في الحبشة الى اليوم .

## الفصل الثاني

فی

#### مدن البجــة

عيداب ، اشتهر للبجة في الاسلام مدينتان على ساحل البحر الاحر وهما عيداب وسواكن . أما عيداب فيؤخذ من اجمال ما ذكره المؤرخون العرب انها في المكان المعروف الآن برأس رواية . قال ابن خلكان : « عيداب بليدة على شاطىء بحر جدة يعدي منها الركب المصري المتوجه الى الحجاز على طريق قوص في ليلة واحدة في اغلب الاوقات فيصل الى جدة » وقال ياقوت في معجم البلدان : « عيداب بليدة على ضفة بحر القازم هي مرسى المراكب التي تقدم من عدن الى الصعيد » . وقال ابن خلدون : « وفي وسط الحجاز التي تقدم من عدن الى الصعيد » . وقال ابن خلدون : « وفي وسط الحجاز من هذا البحر » . وقال ابن الوردي في تاريخه : « عيذاب في العدوة الغربية من هذا البحر » . وقال ابن الوردي في تاريخه : « عيذاب مدينة حسنة وهي بحم التجار براً وبحراً واهلها يتعاملون بالدراهم عدداً ولا يعرفون الوزن وبها والى من قبل البحة ووالي من قبل سلطان مصر يقدمان جباياتها نصفين وعلى عامل البحة حمايتها من الحبشة واللبن والعسل والسمن بها كثير وبينها وبين الحجاز عرض البحر » .

وقال ابو الفداء في جغرافيته : و وقد اختلف في عيذاب فبعضهم يحسد ديار مصر على وجه تدخل فيه وهو الأشبه لأن الولاية فيها من مصر وهي من أعمال مصر حقيقة وبعضهم يجعلها من بسلاد البجة وبعضهم يجعلها من بلاد الجشة وهي فرضة لتجار اليمن واللحجاج الذين يتوجهون من مصر في البحر فير كبون عيذاب الى جدة . قال ابن سعيد وعرض البحر بين عيذاب وجدة درجتان وهي أشبه بالضيعة منها بالمدن » .

وقال المقريزي: وعيذاب مدينة على ساحل بحر جدة وهي غير مسورة وأكثر بيوتها أخصاص وكانت من أعظم مراسي الدنيا بسبب ان مراكب الهند واليمن تحط فيها البضائع وتقلع منها مع مراكب الحجاج الصادرة والواردة . وأهل عيذاب الساكنون بها طائفة من البجاة ولهم سلطان من أنفسهم يسكن معهم في الجبال المتصلة بها وربما جاء في بعض الاحيان وقابل الوالي من جانب الغز اظهاراً للطاعة . وطائفة البجاة اضل من الانعام سبيلا واقل عقولاً لا دين لهم سوى كلمة التوحيد ووراء ذلك من مذاهبهم الفاسدة ما لا ينحصر وهم عراة يسترون عوراتهم بخرق ، وعيش اهل عيذاب عيش البهائم وهم أقرب الى الوحش في اخلاقهم منهم الى الانس » .

و وكان الحجاج من مصر والمغرب لا يتوجهون الى مكة المشرفة إلا من صحراء عيذاب يركبون النيل من ساحل مدينة مصر الفسطاط الى قوص ثم يركبون الابل من قوص ويعبرون هذه الصحراء الى عيذاب ثم يركبون البحر في الجلاب (قوارب) الى جدة ساحل مكة . وكذلك تجار الهند واليمن والحبشة يردون في البحر الى عيذاب ثم يسلكون هدف الصحراء الى قوص ومنها يردون مدينة مصر ومسافة هذه الصحراء منقوص الى عيذاب ١٧ يرما ويفقد فيها الماء ثلاثة ايام متوالية وتارة يفقد اربعة ايام فكانت هذه الصحراء لا تزال عامرة آهلة بما يصدر او يرد من قوافل التجار والحجاج حتى انه كانت احمال البهار كالقرفة والفلفل ونحو ذلك لتوجد ملقاة بها والقفول صاعدة وهابطة لا يتعرض لها احد الى ان يأخذها صاحبها .

وعيذاب في صحراء لا نبات فيها وكل ما يؤكل بها مجلوب اليها حتى الماء وكان لهم من الحجاج والتجار فوائد لا تحصى وكان لهم على كل حمل يحملونه للحجاج ضريبة مقررة وكانوا يكارون الحجاج الجلاب التي تحملهم في البحر الى جدة ومنها الى عيذاب فتجمع لهم منذلكمال عظيم ولم يكن في اهل عيذاب إلا من له جلبة فأكثر على قدر يساره وجلاب هذا البحر لا يستعمل بها مسار البتة انما هي مخيطة بأمراس من قشر جوز الهند المسمى بالنرجيل ويخللونها بد'سر من عود النخل فاذا فرغوا من انشاء الجلبة على هدذه الصفة سقوها بالسمن او بدهن الخروع وبدهن القرش وهو احسنها . والقرش حوت عظيم بالبحر يبتلع الغرقى . وانما يدهنون الجلاب لتلين عددها وترطيبها لكثرة الشعاب المعترضة في هدذا البحر . وأخشاب هذه الجلاب مجلوبة من الهند واليمن وشراعها حصر منسوجة من خوص شجر المقبل .

و ولاهل عيذاب في الحجاج أحكام الطواغيت فانهم يبالغون في شحن الجلبة بالناس حتى يبقى بعضهم فوق بعض حرصاً على الاجرة ولا يبالون بما يصيب الناس في البحر بل يقولون دائماً علينا بالألواح وعلى الحجاج بالأرواح وكان الحجاج يجدون في ركوبهم الجلاب على البحر أهوالاً عظيمة لأن الرياح تلقيهم في الفالب بمراس في صحارى بعيدة بما يلي الجنوب فينزل اليهم التجار من جبالهم فيكارونهم الجمسال ويسلكون بهم على غير ماء قربما هلك أكثرهم عطشاً وأخذ التجار مما كان معهم ومنهم من يضل ويهلك عطشاً والذي يسلم منهم يدخل الى عيذاب كأنه 'نشر من كفن قسد استحالت هيئاتهم وتغيرت صفاتهم ومنهم من يساعده الربح فتحطه بمرسى عيذاب وهو الاقل .

ه ولم تزل عيذاب مسلكاً للحجاج من اهل مصر والجنوب في ذهابهم وإيابهم زيادة على مئتين سنة من اعوام بضع سنة ١٠٥٥ هـ ١٠٥٩ م الى أعوام بضع سنة ١٦٦٠ هـ ١٢٦٢ م وذلك في ايام الخليفة المستنصر بالله أبي تميم معد بن الظاهر وانقطع الحج في البر الى ان كسا السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقاري الكعبة وعمال لها مفتاحاً ثم اخرج قفلة الحجاج من البر في سنة

٦٦٦ م ١٢٦٨ م فقل سلوك الحجاج لهذه الصحراء. واستمرت بضائع التجار تحمل من عيذاب الى قوص حتى بطل ذلك بعد سنة ١٣٦٥ م ١٣٦٥ و وثلاشى أمر قوص من حينتذ . ولما انقطع ورود مراكب الهند واليمن اليها صارت المرسى المطيمة عدن من بلاد اليمن الى ان كانت أعوام بضع وعشرين و ثما تماية فصارت جدة أعظم مراسي الدنيا ، اه .

صواكن أقل من ميل في ميلوبينها وبين البحر الحبشي بحر قصير أيخاص وأهلها سواكن أقل من ميل في ميلوبينها وبين البحر الحبشي بحر قصير أيخاص وأهلها طائفة من البحا تسمى الخاسة وهم مسلمون ولهم بها ملك ، وقال أبو الفداء في جفرافيته : وقال ابن سعيد وصاحب سواكن من البحا المسلمين وله ضرائب على التحار وسواكن صغيرة جداً وبين سواكن وبين عبذاب نحو سبع مراحل وحكى لي بعض المسافرين اليها قال وسواكن بقسدر ضيعة صغيرة في جزيرة صغيرة قريبة من الساحل ويخاص اليها من البر وهي وما حولها للبجا ، وأما ما وراء سواكن والى المندب فهو لجنس من السودان يقال لهم د تكل ومن وراءات المندب لزيلع ،

البابدارابع

في

تاريخ مملكة سنار

مئذ شواب منوبه سنة ٩٩٠ ه • • • ٩٩٠ م الى الفتح الممري لسناد سنة ١٩٣٦ ه ١٩٣٠ م

#### تمييسا

يؤخذ من التواريخ التقليدية ان جزيرة سنار الواقعة بين النيل الابيض والنيسل الازرق هي بلاد المكروبين الذين ذكرهم هيرودوتس انهم في أقصى جنوب ايثيوبيا . وقد تقدم لنا حملاً على الظن ان الجنود المصريين الذين فر واللى السودان في ايام الملك بسامتيك سنة ١٤٤ ق. م. أقاموا في جزيرة سنار وارتأى البعض ان الملك الذي طمع كمبيز ببلاده فعجز عن الوصول اليه سنة ٥٢٥ ق. م. كا مر هو ملك هذه الجزيرة . وفي بعض التقاليد القديمة انه قام في هذه الجزيرة بعد كمبيز ١١ ملكة و ١٠ ملوك . وقسد رأينا انه قام في شرقيها مملكة عرفت بملكة علوة او مملكة العنج وذلك من قبل النصرانية وبقيت على النصرانية نحو ألف سنة حققام الفرنج فاتحدوا مع العرب فخربوها وأسسوا مملكة سنار سنة ١٥٥٥ م في مكانها .

اما الفونج فقد اختلف المؤرخون في اصلهم فمن قائل انهم فرع من الشلك ومن قائل انهم من سكان دارفور الاصليين . والذي عليه التقاليد السودانية وتدعيه سلالتهم انهم من بني امية قالوا : ان العباسيين لما تغلبوا على الأمويين في الشام ونزعوا الملك من ايديهم سنة ١٣٢ه م ٢٥٠م اخذ من يقي من الامويين ومن والاهم بالفرار فتفرقوا في أنحساء العالم فذهبت جماعة منهم الى اسبانيا فأسسوا عملكة الاندلس على ما هو مشهور وذهب آخرون الى السودان فأسسوا عملكة سنار قبل لجأوا أولا الى الحبشة فعلم بنو العباس بهم فأرساوا الى النجاشي يريدون منه تسليمهم وإلا اقاموا عليسه حرباً عواناً واخذوهم عنوة فحار

النجاشي في امره لأنه لم يشأ ان يسلم قوماً دخاوا في حماه الى اعدائهم ولا ان يتحمل عناء حرب طويلة لأجلهم فأرسل هدية فاخرة الى العباسيين وأمر الامويين فخرجوا من بلاده وسكنوا الجبال التي في أعالي جزيرة سنار وكان سكانها من السود ( وبينهم الفونج ) فملكوهم بالسهل نظراً لمسا تعودوه من السلطة والنفوذ في سورية والعراق وكثر تسريهم منهم فغير ذلك من لونهم ولكنه لم يضع اصلهم فهم لم يزالوا عرباً ممتازين .

هذه هي رواية القائلين ان الفونج من بني امية وفي جملتهم الشيخ عبدالدافع صاحب تاريخ الفونج ولكن ما منقبيلة اشتهرت في السودان إلا ادعت لنفسها نسباً يتصل بآل البيت ولمل الفونج لم يخرجوا عن هذا الحكم والأقرب الى الصواب انهم قوم خلاسيون أي خليط من كبراء العرب وملوك الفونج السود.

قال الشيخ عبد الدافع: و وانتقل الفونج من جبال الجنوب الى جبسل مريه المجاور لجبل سجدي على مقربة من سنار وكان كبيرهم عمارة ود دنقس وفي جوارهم قبيلة من عرب جهيئة تعرف بالقواسمة وعليها شيخ شديد البأس يقال له عبد الله جماع فاتحد عماره وعبد الله المذكوران على ضم كلمة المسلمين وعاربة النوبة ونزع الملك من ايدي العنج فعشدا الجبوش وهاجما العنج في سوبة فقتلاهم شر قتلة وأخربا سوبة ثم سارا الى قر"ي فقتلا ملكها واستوليا على البلاد كلها وذلك سنة ٩١٠ ه ه ١٥٠٥ م كا مر". قيل وقد ساعدهما على النصر نشوب فتن داخلية أد"ت الى سفك الدماء.

ولما تم النصر لمهارة رعبد الله على النوبة اتفق رأيها بأن يكون عمارة هو الملك الاعظم في مكان ملك سوبة لأنه الكبير والمقدم ويكون عبد الله بعده في مكان ملك قري ويلقب شيخا فجلس عبد الله في قري وذهب عسارة فاختط مدينة سنار وجعلها كرسي مملكته . قيل وكان هناك جارية تسمى سنار فسيت المدينة باسمها. وكان عمارة وعبدالله كالاخرين إلا ان رتبة عمارة أعلى من رتبة عبد الله فكانا اذا حضرا معا يتقدم عسارة على عبد الله واذا

غاب عبارة قام عبدالله مقامه ولم تزل هذه العادة متبعة في أسلافها الى انقضاء المملكة اه .

وقد امتدت مملكة سنار من الشلال الثالث الى أقصى جبال فازوغلي شمالاً وجنوباً ومن سواكن على البحر الاحمر الى النيل الابيض شرقاً وغرباً . وكان الحد بين مملكة سنار ومشيخة قراي مدينة اريجي بقرب المسلمية التي قيل انها اختطت قبل سنار بثلاثين سنة اختطها رجل يسمى حجازي . فمن اريجي فصاعداً جنوباً كان تابعاً لملوك الفونج رأساً لا دخل لمشايخ قراي فيه ومنها شمالاً الى الشلال الشيالث كان تابعاً لإدارة مشيخة قراي تحت سيادة ملوك الفونج . وقد كانت المملكة منقسمة الى عدة ممالك ومشيخات من سود ونوبة وعرب حضر وبادية وكان كل ملك او شيخ يدفع الجزية لملك سنار إلا ان له نوعاً من الاستقلال واما البلاد الواقعة بين الشلال الثالث والشلال الاول فقيد كانت بيد الكشاف والاراك كما أشرنا آنفاً ، وسناتي على تاريخ هذه المهالك كانت بيد الكشاف والاراك كما أشرنا آنفاً ، وسناتي على تاريخ هذه المهالك كلها مبتدئين بتاريخ الفونج ملخصاً عن تاريخ الشيخ عبد الدافع وتاريخ الزبير ودضو"ه من علماء الخرطوم السابقين وعن بعض كبارها الحالين :

## الفصل الاول

في

تاريخ ملوك الفونج في سنار

س سنه ۹۱۰: ۲۲۲۱ م 🗕 ۱۵۰۰ : ۱۸۲۱ م

١ ــ الملك عماره دانقس ملك من سنة ٩٤٠:٩١٠ ـ ١٥٣٤:١٥٠٥ ـ

هو رأس سلسلة ملوك الفونج وقد تقدم لنا ذكر قيامه وتأسيسه الملكة في سنار . قيل وفي ايامه قدم السلطان سليم الى سواكن ومصوع فامتلكها ودخل الحبشة بقصد الزحف على سنار فخاطب ملكها يدعوه الى الطاعة فأجابه بما مفاده : « اني لا أعلم ما الذي يحملك على حربي وامتلاك بلادي فإن كان لأجل تأييد دين الاسلام فاني انا وأهل مملكتي عرب مسلمون ندين بدين رسول الله وإن كان لغرض مادي فاعلم ان اكثر اهل مملكتي عرب بادية وقد هاجروا الى هذه البلاد في طلب الرزق ولا شيء عندهم تجمع منه جزية سنوية ، وأرسل له مع الكتاب كتاب أنساب قبائل العرب الذين في مملكته جمعه له الامام السمرقندي احد علماء سنار فلما وصل الكتابان الى السلطان سليم أعجبه ما فيها وعدل عن حرب سنار . قيل وأخذ كتاب الأنساب معه الى الآستانة ما فيها وعدل عن حرب سنار . قيل وأخذ كتاب الأنساب معه الى الآستانة

وهو لا يزال في خزانة كتبها الى اليوم . قلت وقد طالما سمعت عن هــــذا كتاب وعن وجوده في السودان قبل الفتح الاخير فلما 'فتح السودان بذلت' الجهد في التفتيش عنه فلم أقف له على أثر .

٢ - الملك عبد القادر ابنه سنة ٩٤٠ : ٩٥٠ ه - ١٥٢٤ : ١٥٢١م

٣ - الملك بالسل أخوه سنة ٩٥٠ : ٩٦٢ م - ١٥٥٥ : ٥٥٥١ م

٤ ـــ الملك عمارة ابو سكاكين اخوه سنة ١٩٦٢:٩٦٢هـــ ١٥٥٥:١٥٦٣م

وفي أيامه توفي عبد الله جهاع شيخ قرّي المتقدم الذكر فعهد بالمشيخة الى ابنه الشيخ عجيب كافوت .

ه - الملك دكين بن نائل الملقب بالعادل سنة ٩٧٠: ٥٩٨٥ - ١٥٦٣ : ١٥٧٨م

قيل 'لقسّب بالعسادل لأنه كان محباً للمدل وقد ر"نب دواوين حكومته أحسن ترتيب ونظم البلاد فأقام على كل جهة رئيساً وضرب عليه جملاً معلوماً وجعل دخول الرؤساء عليه حسب رتبهم الأعلى فالأعلى .

٣ - الملك طبل سنة مهه : ٩٩٧ م - ١٥٧٨ : ١٥٨٩ م

٧ - الملك أنسه سِنة ٩٩٧ : ١٠٠٧ ه - ١٥٨٩ : ١٥٩٩ م

٨ - الملك عبد القادر الثاني سنة ١٠٠٧ : ١٠١٣ هـ ١٥٩٩ : ١٦٠٥٥

٩ - الملك عدلان ابنه أبّه سنة ١٠١٣ : ١٠١٠ هـ - ١٦٠٥ ، ١٦١٢ م

وفي أيامه خرج الشيخ عجيب شيخ قر"ي المتقدم الذكر عن طاعته فأرسل السه عساكر بكثرة والتقى العسكران بالقرب من كلكول بين العيلفون والحرطوم فقتل الشيخ عجيب وفر" أولاده الى دنقلة فأرسل لهم الملك عدلان أماناً مع الشيخ ادريس بن محسد الارباب فرجموا معه الى الملك فبالغ في اكرامهم وولى أحدهم العجيل مشيخة قر"ي .

أما الشيخ ادريس المشار اليه فهو من رجال الدين الذين اشتهروا في السودان بالصلاح والنقوى وقد لقب بسلطان الاولياء وكان له ولذريته من بعده مكانة رفيعة عند ملوك سنار فكانوا يصلحون بينهم وبين كبار رعيتهم اذا اختصموا ويتشفعون عنده في الامور الخطيرة بل كانوا اذا طارد ملك أحد الرعية فلجأ الى حام رجع الملك عنه ، وقيل في نسب الشيخ ادريس ان أباه قرشي تميمي وأمه من نسل الحسين بن علي بن أبي طالب هاجر جده من الشام فأقام مدة في بلاد الحس ثم بلفه ان في الحلفاية شريفاً من نسل الحسين يسمى الشريف في بلاد الحس ثم بلفه ان في الحلفاية شريفاً من نسل الحسين يسمى الشريف المدر وذلك سنة ١٩٦٩ ه فعش الى سنة ١٩٦٠ ه ودفن في العيلفون جنوبي الخرطوم وبني فوق قبره قبة تزار وما زالت ذريته في العيلفون الى اليوم ، الخرطوم وبني فوق قبره قبة تزار وما زالت ذريته في العيلفون الى اليوم ، وقد أخذ الصوفية على الطريقة الجيلانية عن الشيخ تأج الدينالبهاري الذي قدم الى سنار من بغداد وعنها اشتهرت هذه الطريقة فعمت جميع بلاد سنار وهي اول الطرق الصوفية في السودان .

ويروى عن الشيخ ادريس كرامات كثيرة منها انه ظهر في جنوب النيل الازرق يد بشرية مرفوعة فوق المساء وهي تسير مع النيار وأصابعها الخس مفتوحة ولم ير معها شخص فحار النساس في أمرها وتشر قوا الى معرفة سرها فلما وصلت تجساه العيلفون خرج الشيخ ادريس من مسجده فرفع لها أصبعين فغاصت للحال في الماء ولم تعد ترى فسأله الناس في ذلك فقال هذه اليد تدل على ان الاتفاق قوة وانه اذا كان خسة من الناس بقلب واحد لم يقدر عليهم أحد فرفعت لها اصبعين مشيراً الى انه اذا كان اثنان فقط بقلب واحد فلا يقدر عليهما احد فانصرفت خجلا .

هذا رمن عادة بائعات المريسة في العيلفون ان ترفع كل منهن راية فوق منزلها وتجلس عندها تنادي بأعلى صوتها : « يا شيخ ادريس يا راجل الفداة والمداة تلحقنا وتفزعنا وتبيع لي مريستي ، فيجتمع الناس عندها فتخرج من

المريسة ملء قدر فتسقيهم اياه مجانا تصدقاً عن روح الشيخ ادريس ثم تشرع في بيم الباقي بالثمن .

واشتهر بعد الشيخ ادريس بالصلاح والتقوى في منار و الشيخ حسن ود حسونة ، جاء أبوه من الأندلس وسكن كركوج فولد الشيخ حسن المذكور فيها فسلك طريق القوم وحج الى بيت الله الحرام وساح الى مصر والشام وغيرهما وكانت مدة سياحته نحو ١٢ عاماً ثم رجع الى البلاد واشتهر صلاحه فسكن البادية وأكثر فيها من المواشي والحيل والعبيد . وكان مع كثرة غناه يتقشف في أكله ولبسه ويطعم الناس لذيذ الاطعمة وكان بينه وبين الشيخ ادريس عبة عظيمة الا انه لم يشتهر الا بعد وفاة الشيخ ادريس ولم يخلقف ذرية وتوفي سنة ١٠٥٩ ه ١٦٤٩ م فعاش احدى وتسعين سنة ودفن في قبته التي بنساها قبل وفاته في وسط البطانة بين النيل والاتبرة واصبحت مزاراً يجتمع فيها في كل خريف خلق كثير .

وفي ايام الملك عدلان قدم الى سنار الشيخ ابراهيم بن جسابر البولادي من مصر وهو اول من در س مختصر الشيخ خليل المالكي في بلاد الفونج فنفع الله به خلقاً كثيراً . وقدم ايضاً رجل مغربي تلمساني على الشيخ محمد عيسى سوار الذهب فأخذ عنه طريق القوم ودرس عليه علوماً كثيرة .

وفي نحو هذا العهد قدم الشيخ محمود العركي من مصر وعلتم الناس بعض أركان الشريعة وبنى له رباطاً على البحر الابيض بين أليس والحسانية وب مدفنه الآن . وكان قبله في بلاد سنار اولاد ضيف الله المعروفة مقابرهم في ابي حليمة شرق النيل الازرق ، قيل وكان اول دخول الاسلام الى بلاد سنار في خلافة هارون الرشيد سنة ٧٨٦ م .

١٠ الملك بادي المعروف بسيد القوم سنة ١٠٢٠:١٠٢٠هـ ١٦١٥:١٦١٠م
 ١١- الملك رباط ابنه سنة ١٠٢٣: ١٠٢٠ هـ ١٦١٥ : ١٦٤٣ م

١٢- الملك بادي ابر ذقن سنة ١٠٥٨ : ١٠٥٨ هـ ١٦٤٣ : ١٦٧٨ م

ومن أعماله انه غزا الشلك وفتك بهم . ثم غزا جبال تقلي فدو خها. قيل والسبب في غزوه تلك الجبال ان احد أصدقائه ذهب اليها بتجارة فسلبه ملكها جميع ما كان معه وطرده فقيل للملك ان هذا الرجل صديق لملك سنار فقال وماذا يهمني ملك سنار فإن قصدني وجاوز باجة (غابة) أم لماع فليفعل ما يشاء وباجة أم لماع مفازة صعبة لا ماء فيها بين النيل الابيض وجبال تقلى. فأتى التاجر الى ملك سنار وأخبره بما جرى له مع ملك تقلي فجهّز عساكِره رسار قاصداً جبال تقلي وقال لصاحبه اذا وصلناً الى غابة أم لماع فأخبرني فلما وصاوا اليها أخبره فنزل الملك عن جواده وأمر عساكره فنزلوا عن ركائبهم واجتازوا الغابة ماشين على الأقدام أراد بذلك احتقار العقبة التي ظن ملك تقلى انها تعجزه ولما اجتازها ركب وركبت عساكره وساروا في جبال النوبة يقتلون ويأسرون ويسبون حتى وصلوا الى جبال تقلي فحاصروها فتمنع ملكها بالحصون قيل وكان يقاتل عساكر ملك سنار نهسارا ويرسل اليهم و الضيافة ، ليلا . فلما رأى ملك سنار مكَّارم أخلاقه صالحه على معملوم يدفعه له في كل عام ورجع ألى سنار ومعه سبايا النوبة وتقسلي فجعل لكل جنس منهم حلة معلومة حول سنار وأسكنهم بها وصاروا منجملة جنوده وقد تناساوا بتلك الحلل فسميت كل حلة باسم الجنس الذي سكنها مثل تقلي والكدرو والكنك والكاركو وغيرها وبقيت ذراريهم بها الى انقضاء دولة الفونج .

وقد اشتهر هذا الملك بالشجاعة والكرم والعفة والتعبد وكان معظماً لأهل العلم والدين مكرماً لهم، وكان بينه وبين علماء مصر اتصال حسن فكان يرسل اليهم الهدايا مع خبيره احمد علوان وقد اشتهرت مناقبه عندهم حتى أنهم مدحوه بقصائد عديدة منها قصيدة للشيخ عمر المغربي قال فيها :

أيا راكباً يسزي على متن ضامر الى صاحب العليساء والجود والبر" ويطوي اليه شقة البعد والنوى ويقتحم الأوعار في المهمه القفر

وأزهرها المعمور بالعلم والذكر وقوف محبآ وانتهز فرصة الدهر تجد كل ما تهوى النفوس من البشر ألذ" من المساء المسلسل والقطر وأعلى وأغلى من عقود من الدر" حى بيضة الاسلام بالبيض والسمر مدائح قد جلت عن العد والحصر وعزاز فيسه راية الفتح والنصر أباد بـ اهل الغواية والكفر تلقيًا، عن أسلافه السادة الغر" أولوالعزم في أزمانهم وأولو الأمر مناقبهم كالمسك طيبة اللشر لذا العقد ربُّ العز والمجد والفخر فناهيك من بر" وناهيك من مجر وسد منسع للأنام من الضر علا مجدهم فوق الساكين والنسر بهم حوزة الاسلام سامية القمدر ولكنها بالجود جـــابرة الكسر وتاهت على البلدان حتى على مصر وزان به الازمان كالعقد فيالنحر أزال برغم الدهر ما بي من الضر" وفي مصر أرباب الفضائل في فقر وفي سلكه نظم الجواهر والدز" على الرأس تعظيا وأودعته صدري وثلت به فخراً ونأهيك من فخر

وينهض من مصر وشاطىء نيلها لك الحير إن وافيت سنار قف بها وألق عصا التسارني صرح أنسها وأهد سلاما عطتر الكون نشره وأحلى وأهنا من وصال بلا جفا الى حضرة السلطان والملك الذي هو الملك المنصور «بادي» الذي له حمى حرمة الدن الحنيفي" بالقنسا وجرُّد للاسلام والملك صارمـــاً له في صم الملك عبد مؤثل ا ماوك تساموا للمسطى وخلائف 🕆 هم العقد من أبهى اللآليء نظمة وفيهم مولانا المليك فريسدة مو البر" والبحر الحيط حقيقسة عهاد ياوذ المساون بظله سليل ملوك الفونج والسادة الاولى محا أثر الفجار بالسيف فاغتدت أياد له بالنصر كاسرة المدى به أصبحت سنار في الأنس والصفا تبارك من أنشاه للخلق رحمة" وصير أمري في يديه فإن يشأ فابي فقر والفضائل حرفق وقد جاءني منكم كتاب معظم فقبلته ألفا وحقيا حعلته تسلمت عبداً واحداً من سلاتكم

فخذها من العبد الفقير قصيدة هو المغربي المسالكي وانه فنوا عليها بالقبول وأنعموا فلا زلت في أوج السعادة رافلا

منظمة كالدر في خالص النبر يسمى ابن خطاب ومثلك من يدري عليه بما ينجيه من غصص الدهر وراجيك وادي عن عطاء وعن شكر

وهو الملك الذي بنى الجامع بسنار وجمل في نوافذه شباكا من نحاس وبنى قصراً لحكومته فجعله خس طبقات بعضها قوق بعض وبنى محازت للأسلحة والذخائر وديواناً لجلوسه وديوانين آخرين أحدهما خارج القصر والآخر داخله وأحاط جميع ذلك بسور له تسعة أبواب جعل ثمانية منها لأمراء دولته لكل أمير باباً يدخل منه الى ديوانه الخاص للنظر في الشؤون المتعلقة به وجعل الباب التاسع له ولولد عجيب شيخ مشيخة قرتي. وهذه الابواب التسعة تفتح في حائط واحد وأمام كل منها رواق له دكة عالية تعرف دبدكة من ناداك، قبل سميت بذلك لأنها ملجاً للمتظلمين فيأتيها النساس من انفسهم بدون ان يناديهم احد . واذا أراد احد كبراء الدولة الدخول الى ديوان الملك لزمه ان يدخل وحده . ولما تضعضع حال الفونج وتغلب الهمج على ما سيجيء تهدام كثير من تلك البيوت وتداعى القصر الكبير ولكن بقيت آثاره الى الفتوح

۱۳ – الملك أنسه الثاني ابن اخيه سنة ۱۰۸۸ - ۱۱۰۰:۱۹۷۸ م وفي أيامه سنة ۱۰۹۵ هـ وقيـــل ۱۰۸۹ هـ حصل غلاء شديد واشتد الجوع حتى أكلت الناس الكلاب فسميت هـــــذه السنة بسنة أم لحم . وفيها تفشى مرض الجدري ومات منه ومن الجوع خلق كثير .

14 - الملك بادي الاحمر ابنه سنة ١١٠٠ : ١١٢٧ هـ - ١٧١٥:١٦٨٩ م وند خرج أهله الفونج عن طاعته ونصرهم الشيخ ارداب ولد عجيب شيخ تر"ي فأقاموا عليهم ملكاً اسمه و أوكل » وجمعوا المحاربته نحو ألف فارس ولم يكن مع الملك بادي إلا خمسة واربعون فارساً فقاتلهم ونصره الله عليهم فقنل الشيخ ارداب وطرد الباقين الى محل يقال له العطشان ورجع سالماً منصوراً . وفي أيامه ظهر الولي الشيخ حمد ولد الترابي من عرب رفاعة الهوي فاشتهر في السودان بالصلاح والتقوى ودنن في جزيرة سنار بين الكاملين ومسجد ود عيسى وبني فوق قبره قبة تزار الى اليوم .

ه ١ - الملك أنسه الثالث سنة ١١٢٧ : ١٢٣٠ ه - ١٧١٥ : ١٧١٨ ع

وقد انهمك باللهو واللعب وارتكاب الفعشاء حتى بلغت أخساره الفوتج بالصعيد وهم جنود و لولو ، فصمعوا على عزله لأنهم هم الذين يعزلون ويولتون من يريدون من الملاك فجاؤوا الى حلال الكبوش قرب سنار وعينوا ملكا وأرساوا للملك أنسه قائلين ان قتلت وزيرك نقر ك على الملك ولا نتعرض لك فاغتر بكلامهم وقتل وزيره بعسد تردد ثم أرسل لهم الخطيب وبعض عد سنار ليوفوا له بشرطهم فلم يسمعوا له بل لم يزالوا مصمعين على عزله فلما يئس منهم استأمنهم على نفسه وعائلته فأمنوه وخرج من محل الملك وذلك في سنة منهم استأمنهم على نفسه وعائلته فأمنوه وخرج من محل الملك وذلك في سنة المفونج بعده :

١٦ - الملك نول سنة ١١٣٠ : ١٦٣١ هـ ١٧١٨ : ١٧٢٤ م

وكانت له نسب من جهة الرحم يتصل بسلسلة الملوك المتقدمين وقد اتفقوا على توليته لأنه كان رجلا عاقلا حسناً في الاسلام فحكم في الرعية بالمدلوحسن التدبير فارتاحوا الى حكمه وسموه بالنوم لشدة عدله .

۱۷ - الملك بادي ابو شلوخ ابنه سنة ۱۱۷۵:۱۱۳۳ هـ ۱۷۲۲:۱۷۲۹ وهو أشهر ملوك سنار وقد امتاز بالشهرة لحربه مع الحبشة وانتصاره على ملكها ياسو . وقسد ذكر بعضهم سبباً لهذه الحرب قال : أن لويس الرابع عشر ملك فرنسا أرسل سنة ۱۷۰۳ م هدايا فاخرة الى ياسو ملك الحبشة مع الموسيو لانوار دي رول ( M. le noir du Roule ) فقسام رول من مصر في

١٩ يوليو سنة ١٧٠٤ م وسار قاصداً الجبشة بطريتي النيــــل فوصل سنار في آخر مَايو سنة ١٧٠٥ ومعــه سبعة أتباع وخادم ومترجم وستون جملا محملة أحضر له هدية فسر" الملك بها وأهدى له هدية نفيسة عوضها ولكن لم يمض إلا القليــل حتى ورد على ملك سنار رسائل من مصر أوغرت صدره على الموسيو رول وقيل أن الرسائل التي جاءته حذرته من الموسيو رول وأنذرته بأنه ذاهب الى الحبشة لتحويل مجرى النيــــل الازرق عن سنار وتعليم الاحباش صناعة الحربوتقويتهم بالمدافع عليه فلما كان آخر شهر اوغسطس سنة ١٧٠٥م استأذن الموسيو رول الملك في استثناف السفر الى الحبشة فأذن له ولكن ما سار عن سنار بضمة أميال حتى أدركه ٣٠٠ رجل من قِبل الملك فقتلوه هو وأتباعه وأخذوا جميع ماكان ممه من الهدايا والأمتمة وانقلبوا راجمين الي سنار . فلما بلغ ياسو ملك الحبشة ما كان من الملك بادي جرَّد جيشًا جرارًا عدته ٣٠ ألفاً وقيل ١٠٠ ألف وسار في طليعته قاصداً سنار . فجمع الملك بادي حيوشه من المشاة والفرسان وجمل عليهـا الامين ود مسمار ود عجيب شيخ مشيخة قرّي قائـــداً عاماً وجعـل على الفرسان خاصة الشيخ محداً أبا الكليلك كبير الهمج ( والهمج قوم خلاسيون من النوبة والعرب وقيل هم فرع من الموضية الجمليين ) وقد تسلح المشاة بالسموف والحراب وليس الفرسان دروع الزرد وألبسوا خيلهم ، اللبوس ، واجتازوا النيل فاجتمعوا على خميس امير فور ، وانضموا جيشاً واحداً وساروا لملاقاة جيش الحبشة فالتقوا به في عل يقال له الزكيَّات شرق الدندر واقتتلوا فتالاً شديداً قتل فيه من الجيشين خلق كثير وكارب النصر لجيش سنار فغنم غنائم عظيمة من أسلحة ومدافع وخيام وخيول وغير ذلك ونالت سنار بهذا النصر شهرة طبقت الآفاق حتى بلغتمضر والشام والحجاز والاستانة وتونسوالهند فتقاطر الناس اليها أفواجآ من كل الجهات وأقاموا فيها . قيل وكان تاريخ هــذه الواقعة صفر الخير سنة ١١٤٧ م يوليو ١٧٣٥ م. قلت وهو لا ينطبق على تاريخ الرواية المتقدم ذكرها

في بيان سبب الحرب .

وقويت شوكة الملك بادي بعد حرب الحبشة وطمعت نفسه بامتداد ملكه غراً فأرسل جيشاً لفتح كردوفان وولى عليه ود تومه ومعه الشيخ عبد الله ود عجيب شيخ قر"ي واخوه تمام والشيخ بحمد ابو اللكليلك كبير الهمج وكان على كردوفان طائفة المستمات أقرباء سلاطين الفور الآتي ذكرهم فالتقوهم في مكان يقسال له تعديف وهزموهم وقتلوا قائدهم ود تومه والشيخ عبد الله ود عجيب فجمع الشيخ محمد ابو اللكليلك العساكر ثانية وأعاد الكرة على المسبعات فاقتتلوا في مكان يقال له شمقت من أعمال الطيارة بكردوفان فقتل الشيخ تمام ود عجيب والعجيل ابنه .

وبلغ ملك سنار خبر القتـــال الاول والثاني وما أظهره الشيخ محبد ابو اللكليلك من ألبسالة وحسن التدبير فأرسل اليه يمينه قائداً عاماً في الجيش في مكان ود تومه فسر" بهذا الالتفات وأعاد الكرة بعزم جديد على المسبعات . فانتصر عليهم وأخرجهم من كردوفان وكان ذلك في سنة ١١٦٠ ه ١٧٤٧ م فأقام فيها الى سنة ١٩٧٤ هـ ١٧٦١ م . ثم أخلالهـــا للسبِّمات وعاد الى سنار لعزل الملك بادي وسبب ذلكان الملك بادي كان له وزير صاحب عزم وتدبير وهو الذي قام بتدبير الملكة وأكسبها تلك الشهرة فمات الوزير واستبد الملك بادي برأيَّه فغير كثيرًا من النظامات والقوانين واستمان بالنوبُّة الذين أتي بهم القديمة . وفي سنة ١١٧٠ هُ قتل الخطيب عبد اللطيف البغدادي من مشاهير علماء السودان . وكان له أولاد كبار فتطأولوا على الرعية وبغوا وأفسدوا ولم ينههم فنفرت منه قلوب رعيته.وكان مع الشيخ محمد ابي اللكليلك في كردوفانُ جماعة من أكابر الفونج فأسأهُ الملك الى أتباعهم في سنار فاغتاظوا منه واتفقوا مع الشيخ محمد أبي اللكليلك على عزله وتولية أبنه ناصر في مكانه فخرجوا من كردوفان وعبروا النيال الابيض ونزلوا باليس فأرساوا الى ناصر وأخبروه بنفور قاوب الناس من أبيه وعزمهم على توليته ملكا عوضاً عنه فخرج من

سنار متنكراً واجتمع بالشيخ محمد وأكابر الفونج في أليس فأخذوا عليه المهود والمواثيق وساروا به قاصدين سنار ثم ارسلوا الى الملك بادي يقولون له ان خرجت فلك الأمان فخرج في قلة وذلة واجتاز البحر وذهب الى سواكن ومات فيها وكانت مدة حكمه ٣٩ سنة . وهو آخر من تمتع بعز الملك من ملوك الفونج فانهم بعد ذلك صاروا يتولونه رسماً لا حقيقة وأصبحت السلطة الحقيقية وتولية ملوك الفونج وعزلهم بيد وزرائهم الهمج الذين أولهم و الشيخ عمد ابو اللكليلك ، المتقدم الذكر .

# ١٨ – الملك ناصر سنة ١١٧٥ : ١١٨٧ هـ - ١٢٦٢ : ١٢٦٩ م

حكم ٧ سنين ثم انقلب عليه الشيخ محمد فنفساه الى حلة البقرة قرب سنار فأخذ يسعى بالعود الى كرسي الملك والفتك بالشيخ محمد فبعث الشيخ محمد ابن أخيه بادي بن رجب بجانب من عساكره فدخلوا عليه في منزله وقتلوه وكان المصحف الشريف عن يمينه والموسطأ ( وهو كتساب للامام مالك ) عن شماله لأنه كان من اهل العلم وله خط جميل . وولى الشيخ محمد أضاه .

# ١٩ - الملك اسماعيل سنة ١١٨٧ : ١١٩١ هـ - ١٧٧٨ : ١٧٦٩ م

وكان رجلا ديناً عدلاً أزال المظالم وأحسن الى الفقراء والفقهاء. وفي اول سنة من ملكه أي سنة ١١٨٧ هـ حصل غلاء شديد . وفي سنة ١١٨٥ هـ زاد النيل زيادة عظيمة . وزاد ايضاً زيادة فاحشة في السنة التي تلتها . وفي سنة النيل زيادة عظيمة . وذا الشيخ عدلان ود صباحي شيخ خشم البحر وكان بينه وبين الشيخ عمد مودة عظيمة وكان رجلا نزيها عفيفاً صاحب كرم وديانة .

وفيها توفي الوزير د ١ – الشيخ محمد ابو اللكليلك ، وكان له سبعة أولاد وهم رجب وناصر وادريس وعدلان وابراهيم وعملي وحسين ولكن لم يكن بينهم مرشد يخلفه فخلفه ابن أخيه د ٢ – الشيخ بادي بن رجب ، . فاجتمع الفونج عند الملك اسماعيل يريدون خلعه والتخلص من سطوة الهمج فعلم الشيخ بادي بذلك فعزل الملك اسماعيل ونفاه الى سواكن وولتى بدله :

٢٠ ــ الملك عدلان الثباني سنة ١١٩١ : ١٢٠٣ م ١٢٧٨ : ١٧٨٩ م

واستقامت للشيخ بادي الوزارة وعدل في الرعية وقهر جميع خصومه وقال على عمه الشيخ محمد في الشجاعة والقهر وقوة البطش. وفي ايامه خرج الشكرية عن طاعته فخرج بعساكره من سنار ونزل بحلة رفاعة الشرق وأرسل جيوشه على الشكرية في البطانة فواقعوهم عدة وقائع وقتاوا شيخهم الشيخ أبا علي وأجبروهم على الطاعة ولكنهم بقوا على نوع من الاستقلال الى ان دخلت الحكومة المصرية بلاد السودان فخضعوا لها . وأرسل بادي الشيخ عجيب ود عبد الله وعيساوي والشيخ قنديلاري الى التاكه لحاربة الحلائقة فحاربوهم من قرسان الشكرية يسمى عبد الله القطيني وقتله قيل انه ألقاه عن جواده الى الارض ثم جثا على صدره واستل الحنجر ليذبحه فقال له عبد الله لا تحسب ان تحتك بقرة فأحسن الذبح ولا تملىء تلك الخوذة دما فذبحه كا طلب وكان ذلك سنة ١٩٣٧ ه مهرو ما المعرود من المناس المناس الناس وكان ذلك

وفي أثناء إقامة الشيخ بادي في رفاعة عزل الشيخ محمد الأمين من مشيخة قر"ي وأرسله الى القربين . وعزل الشيخ محمد ود على شيخ ديار خشم البحر وولى و صباحي ود عدلان ، مكانه . وضرب ناصر ابن اخيه الشيخ محمد إبي اللكليلك ضرباً مبرحاً لذنب أتاه فاستاء اخوته من ذلك جداً وحملوه الى سنار وأخذوا في تهييج الاحزاب المضادة لعمهم وضم كلمتهم لحاربته فوافقهم على ذلك الملك عدلان وبعض كبراء الفونج والشيخ محمد الامين شيخ قر"ي والشيخ محمد ود على شيخ ديار خشم البحر المعزولين فجمعوا جيوشهم وساروا لقتاله في رفاعة وكان الشيخ بادي عند سماعه بعزم اولاد اخيه على محاربته لم يهتم للخبر ولكنه لما سمع ان الشيخ محمد الامين شيخ قر"ي وافقهم على ذلك قال: و الآن تحققت وقوع محاربة صحيحة ، قال ذلك لأن الشيخ محمد الامين كان من الفرسان المعدودين فقام لساعته واحتاز النيل الى الجزيرة وسار نحو سنار من الفرسان المعدودين فقام لساعته واحتاز النيل الى الجزيرة وسار نحو سنار من الفرسان المعدودين فقام لساعته واحتاز النيل الى الجزيرة وسار كلما مر" بفارس فالتقاه جموع أعدائه في الطريق فقاتلهم قتالاً شديداً وصار كلما مر" بفارس فالتقاه جموع أعدائه في الطريق فقاتلهم قتالاً شديداً وصار كلما مر" بفارس فالتقاه جموع أعدائه في الطريق فقاتلهم قتالاً شديداً وصار كلما مر" بفارس

يسأله من انت فيقول له فلان فيتركه ويأبى محاربته حتى قابله الشيخ محمد الامين فسأله من انت فقال و محمد الامين ، فضربه بالسيف ثلاث ضربات فلم تؤثر فيه لأن درعه كان حصينا ولأن ضرب الشيخ بادي كان طائشا بمزوجا بالفضب . ثم ان الشيخ الامين ضربه ضربة أتخنته فوقع على الارض مجندلا فطلب اولاد اخيه ليوصيهم فقسال له الشيخ احمد ود على شيخ خشم البحر المعزول أأنت في قيد الحياة بعد وضربه بالسيف على فمه فقضى عليه وكان ذلك سنة ١١٩٤ ه ١٧٨٠ م فلما حضر اولاد اخيه وعلموا بضرب الشيخ احمد له وهو على الارض غضبوا ومن ذلك الحين تأسست المداوة بينهم وبين الشيخ احمد وأولاده .

وخلف الشيخ بادي في الوزارة و ٣ - الشيخ رجب و اكبر اولاد اخيه الشيخ عمد ابي اللكليلك فلما استقامت الاحوال بسنار جعل أخاه ابراهيم وكيلا عنه مع الملك عدلان وتوجه بعساكره الى كردوفان فأقام فيها محاصراً للجبال وفيا هو هنساك أشهر محمد الامين شيخ قر ي المعزول العداء للهمج فأرسل من كردوفان أخاه ناصر الى الجزيرة ومعه نحو ٢٠٠ فارس لمحاربة الشيخ الامين الذي كان مقيماً بالهلالية شرق النيل الازرق بين رفاعة والكاملين ولم يكن مع الشيخ الامين حين مقابلتهم له إلا ١٦ فارسا من اولاده وعبيده فهزمه ناصر وولى أخاه و بادي بن مسار و مشيخة قر ي بدله وذلك سنة لم الشيخ الامين السوء فاتفق مع الشكرية وهجم على مدينة اربجي فخربها وشتت شمل أهلها وتركها قاعاً صفصفاً ولم تزل كذلك الى الآن . وكانت مدينة حسنة البنان كثيرة العارة ولأهلها تأنق عظيم في تحسين الاطعمة وكان بها مدارس للعلم والقرآن . قيل وقبل خرابها كان فيها رجمل يتلو الآية وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنهم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنمون .

ثم ان الملك عدلان تفكر في ما فعله الهمج في ابيه الملك اسماعيل وجد"،

الملك بادى فلما جاهر الشيخ الامين بعداوة الهمج كتب يدعوه اليه ودعى اليه ايضًا بعض مشايخ البلاد الذين كانوا من حزبه فاتفقت كلمتهم على الفتك بالهمج فقبصوا على ابراهيم وكيل الشيخ رجب الوزير وقتاره في السُوْق وأخرج الملك عدلان بنات الشيخ عمد أبي اللَّكليلك واسترقهن وفرقهن على رؤساء عساكره وذلك سنة ١١٩٩ ه ١٧٨٥ م . وكان في سنار في ذلك الوقت شاعر مشهور يعرف بالنعسان فأراد الملسك قتله بسبب ميله لأولاد أبي الاكليلك ففر" هارباً الى الشيخ رجب ولما دخل عليه بكى وانتحب وارتجس حراثي محزنة أشار فيها الى قتل ابراهيم واسترقاق بنات محمد فقام الشيخ رجب لساعته الى سنار وكان معه الملسك سعد بن الملك ادريس ود الفحل من ماوك الجعلين بشندي الآتي ذكرهم والحاج محمود المجذوب من الأولياء الصالحين اصحاب الكرامات وجد المجاذبِب الذين في الدامر قيل وكان في أثناء المسير يقول ويا سنار جاءك النار ، وأحياناً يقول « النار أطفأها السيل ، ، ثم لما قربوا من سنار كان يقول ، انا وانت ، يعرض بقتله وقتـــل الشيخ رجب فقابلهم الملك عدلان بجيوشه في مكان يقال له الترس شمالي سنار واقتتلوا قتالاً شديداً قتل فيه الشيخ برجب والحاج محمود وذلك سنة ١٢٠٢ ه ١٧٨٨ م . وكان للحاج محمود ان يسمى الفقيه على فنقله الى حلة الدبة شمالي الحلفاية ودفنه وقبره ظاهر يزار الى اليوم . قيل انه بعد دفنه كان 'يسمع الآذان عنسد قبره كل ليلة لأنه كان مؤذناً في حياته ا

وانهزمت عساكر الهمج ولحقوا بعُبُود في وسط الجزيرة وهمُوا بالتفرق في الجهات فأرسل اليه الفقيه حجازي ابنابي زيد من ذرية الشيخ ادريس ود الارباب المتقدم ذكره وأمرهم بالثبات وبشرهم بالنصر فاطمأنوا وثبتوا وجعلوا الشيخ ناصر أخا رجب المقتول شيخاً عليهم . فجهز عليه الملك عدلان جيشاً وعقد لواءه للامين رحمه ود كتفاوي ومعه محمد ود خميس ابو ريده ونفر من كبار الفونج وسيرهم لقتاله فالتقام بمحل يسمى « انطرحنا ، فاقتتلوا قتالاً شديداً فقتل على اخو الشيخ ناصر وكان فارساً وكثر القتال في عسكر الملك

وانهزموا فغرق بمضهم في البحر وتبعتهم عساكر الشيخ ناصر قتلاً حتى أدخلوهم سنار وتأسف الملك لعدم خروجه للحرب بنفسه قمات قهراً . وزحف الشيخ ناصر على سنار وحاصر عساكر الملك حصاراً شديداً حتى ضاقت نفوسهم فخرجوا اليه واصطفوا لقتاله ولكنهم انهزموا بلا قتسال ودخل ناصر سنار بعساكره فأفسدوا فيها وذلك سنة ١٢٠٣ ه ١٧٨٩ م ومن ذلك الوقت انكسرت شوكة الفونج ولم تقم لهم قلقة بعد . وولى الشيخ ناصر :

۲۰ – الملك أوكل سنة ۱۲۰۳ هـ – ۱۷۸۹ م فملسك بضعة أشهر ثم هرب ليلا فولسّى ناصر مكانه :

11 - الملك طبل سنة ١٢٠٣ ه - ١٧٨٩ م وكان الشيخ محمد الأمين شيخ قر"ي المعزول ومحمد ود خيس ابو ريده المار ذكرهما قد وليا على سنار دالملك ر'باط ، فذهب ناصر ومعه الملك طبل لقتالها فالتقوا في الحلفاية وقيل في محل قرب شندي وهناك اشتعلت الحرب فقتل الملك طبل وانهزم الشيخ ناصر شر هزيمة فسمس ملكاً على سنار :

۲۲ – الملك بادي الخامس سنة ۱۲۰۳ هـ – ۱۷۸۹ م وسار به لاستئناف الحرب ضد الشيخ محمد الامين فقتل الملك بادي والملك رباط مما فولى ناصر على سنار :

٣٧ - الملك حسب ربه سنة ١٢٠٥ هـ - ١٧٩٠ نمات ايضاً ورجع الشيخ عمد الامين ود ناصر الى سنار . وفي سنة ١٢٠٥ هـ ١٧٩١ حدث ان الشيخ محمد الامين ود مسلم ضرب الشيخ عبد الله بن عجيب ( ابن عمه ) لذنب أتاه فالتجأ الشيخ عبد الله الى محمد خميس ابي ريده وذهبا بمن ممها من الرجال الى الشيخ محمد الامين بحلة بان النقا بين قري وسندي فوجدوه في منزله وحده فاحتالوا الى ان صعدوا على سطح البيت وأزالوا سقفه وصاروا يرجمونه بالحجارة من بعيد عن قتاره . وتولى الشيخة بعده و عبد الله ود عجيب ، وولى الشيخ ناصر على سنار :

۲۶ ــ الملك نو"ار سنة ۱۲۰۵ : ۱۲۰۵ هــ ۱۸۹۰ : ۱۸۹۱ م وكان صاحب شهامة وسطوة فلما ظهرت صفاته للشيخ ناصر قتله وولى مكانه :

٢٥ - الملك بادي السادس بن طبل سَنة ١٢٠٥ : ١٢٣٦ م - ١٨٢١ : ١٧٩١

وكان لا يزال فق فاستمر ملكه الىالفتح المصري وتقلب عليه عدة وزراء من الهمج اولهم و ٤ – الشيخ ناصر ، الذي فيه كلامنا وهو الوزير الرابع .

وفي ايامه توفي الفقيه حجازي في سجنه عطشًا . وترفي ايضًا الفقيه عبـــد الرحمن ود ابو زيد العالم العامل الولي الصالح . والعالم الفقيه محمد نور صبر . وقتل جماعة من الحضارمة على يد اخيه حسين .

وفي سنة ١٢١١ه ١٧٩٧م اجتاز ناصر البحر بمساكره ومعه اخوه عدلان وحارب أبا ريده وقتسله ونهب أمواله واتحد عليه هاشم بن الملك عيساوي وأولاد الشيخ الامين ومعهم فزاره وبنو جر"ار ودخلوا الجزيرة فخرج في طلبهم فلحقهم بنواحي سيرو وهناك اصطلحوا ورجعوا الى سنار ما عدا بني جر"ار فانهم رجعوا من حيث أتوا بعد ان أكرمهم الشيخ ناصر وخلع على كبرائهم .

وكان في الشرق في هذا العصر اربعة ملوك اشتهروا بالكرم وهم : الشيخ ناصر في سنار والسلطان عبد الرحمن في دارفور ومراد بك في مصر واحمد باشا الجزار في الشام .

ومما يحكى من نوادر كرم الشيخ ناصر ان رجلاكان قاصداً الحجاز فدخل عليه يلتمس منه صدقة وكان على مقربة منه إناء مملوء ذهبا فملأ كفيسه مريداً ان يبسط الرجل طرف ثوبه ليملأه له فمن الرجل يديه . فأعطاه مسا في كفيه من الذهب ولم يزده .

وكان الشيخ ناصر يحب الألماب والمطربات فاسا راقت له الاحوال فو"هن تدبير المملكة الى وزيره الارباب دفع الله بن احسد المشهور بود الز"قلوته من الجعليين واشتغل باللهو والطرب وأعجب بعبيده فاشتدت أيديهم على الظلم ولم يمنعهم لأنهم كانوا عضده . وأمر اخوته وكبراء دولته ان لا يدخل عليه احد

منهم الا بعد الاستئذان من وزيره دفع الله فنفرت تفوسهم منه وخرجوا عن طاعته واجتمعوا في عبود في باطن الجزيرة لحساربته ووافقهم على ذلك كل من له غرض في إزالة دولة ناصر فلما بلنه خبرهم خرج الى حلة السبيل وأرسل اليهم كبار الفقهاء يترضونهم ثم أرسل اليهم اخوانهم وبنسات الشيخ محمد ابي اللكليلك فأبوا الا الحرب او يتنازل لهم عن الوزارة فلما يئس من رجوعهم الى الطاعة عاد الى سنار. فخرج اخوته من عبود ونزلوا في حلة البقرة قرب سنار وبانوا على حربه فأخذ ما محتلج اليه وفر" الى الجنوب ليلا مع وزيره دفع الله فنزل في دبركي على الدندر فدخل اخوته سنار وتولى احدهم و ه ادريس وكرسي الوزارة في مكانه.

وبقي ناصر في دبركي زمانا ثم ارتحل شمالاً فاحتمى بالشيخ عبد الله بن عجيب شيخ مشيخة قري مدة ثم رحل عنه وأتى الى عبود ولما علم به ادريس حرج من سنار ببعض عساكره ونزل في ابي حراز وارسل لهاربته أخاه عدلان وعبيده وبعضاً من العساكر ولم يوسل احداً من الهمج ولا من الفونج خشية من الخيانة ولما أدركه عدلان وتراءى العسكران خرج الوزير دفع الله ود ارباب من جيش ناصر ورمى الخودة عن رأسه ودخل في عساكر عدلان طالباً الآمان لنفسه فانهزم ناصر وعساكره فتبعهم عدلان وقبض على ناصر أسيراً وأتى به الى ادريس في ابي حراز فسلمه الى حياص ابن الملك بادي فقتله بثأر ابيه ودفن قريباً من السيخ دفع الله العركي وكان ذلك في آخر سنة ١٣١٧ هـ وقيل أوائل سنة ١٣١٦ هـ وقيل

اما الشيخ دفع الله العركي المشار اليه فقد كان من رجال الدين الصالحين وهو تأميذ الشيخ ادريس ود الارباب المسار ذكره وكان مقيماً في ابي حراز ولم تزل ذريته مقيمة فيها الى اليوم . وكان مقسامهم مكرم عند ماوك الفونج كقام ذرية الشيخ ادريس .

وتفرد ( ٥ – الشيخ ادريس، بالوزارة وكان رجلا مهاباً عادلاً أكره شيء لديه السرقة فتعقب اللصوص في كل مكان وعاقبهم بكل صرامة حتى انبه لم

يبق سارق ولا لص في كل بلاد سنار. وشد الوطأة علىالمرب الرحالة فكفى أهل القرى شرهم وكان له من الأعوان عدا اخيه عدلان الارباب القرشي والارباب زين العابدين ود السيد والفقيه عبد الجليل ود عامر والفقيه الأمين ود العشا ولم يفوض اليهم تدبير مملكته كا فوض اخوه الشيخ ناصر الى وزيره الارباب دفع الله بل كان يتولى أمور مملكته بنفسه وبذلك استقامت له الاحوال. ثم بدا من الملك بادي ما ساءه فاتفى مع الشيخ كمتور شيخ خشم البحر وعزله وولى مكانه:

٧٧ - الملك رانفي فحكم بضع سنين ثم عاد المملك الى الملك بادي . وفي أيام رانفي أتى الشيخ عبد الله بن عجيب بما اغضب الشيخ ادريس فجر و عليه جيوشه وكان العابدلاب قد نقلوا مركز المشيخة من قراي الى الحلفاية فانتشب القتال في الحلفاية في اول محرم سنة ١٢١٥ ه ٢٤ مايو ١٨٠١ م فقت لل الشيخ عبد الله وانهزمت جيوشه فأمنهم الشيخ ادريس وولى عليهم و الشيخ ناصر الامين ، الذي بقي في المشيخة الى الفتح المصري .

وكان الشيخ عبد الله المذكور عادلاً متديناً مولماً بسماع القرآن عباً للرعية وقد أمر بتقليل مهر النساء فكاتر بذلك زواجهن وازداد النسل وأمر أهل السوق بحضور الصلاة في المساجد وقطع دابر اللصوص وأمن السابلة وكانت مدته ثلاث سنوات .

وأقام الشيخ ادريس في الحلفاية وأرسل أخاه عدلان بجانب من العساكر الى شندي كرسي بملكة الجعليين وكان ملكها الملك سعد قد توفي فلما وصل عدلان الى حلة بان النقا كتب الى الملك محد ود نمر يعده قصد مخادعته بأن يقره ملكا على الجعليين فاغتر بوعده وحضره اليه مع نفر من اهله وابنه ادريس وكان اذ ذاك فتى وأما أخواه الملك نمر والملك سعد فقد أبيا الحضور الأنها لم يصدقاه فلما وصل الملك محمد ومن معه أمر عدلان بسجنهم وغلتهم فسات الملك محمد من ثقل الاغلال وأما ابنه ادريس فقد افتدته أمه بثلثاية أوقية من

الذهب . ثم ان عدلان حاصر الملك غر وضيق عليه فلما جن الليل فر بمن معه فولى المساعد ملكاً على شندي ورجع بالاسارى الى اخيه الشيخ ادريس في الحلفاية فعادا معا الى سنار وهناك ضربت رقاب اولاد الملك غر. قيل كان الواحد منهم يأخذ رأمه بين يديه حتى اذا قطع جذبه الى عبه لئلا يسقط الى الارض فيندلع لسانه .

وفي سنة ١٢١٦ ه ١٨٠٢ م انتشب قتال عرف بقتال العواليب بين الملك غر والملك مساعد الذي ولا"ه عدلان فانتصر الملك غر وأخرج المساعد من شندي ولما كان المساعد لا يزال قوياً سعى رؤساه الجمليين بالصلح بينها فتصالحا على ان يكون غر ملكا في شندي والمساعد ملكا في المتمة تجاهها وبقيا كذلك الى الفتح المصري .

وفي تلك السنة أي سنة ١٢١٦ ه توجه عدلان أخ الوزير ادريس الى جهة الغرب وقاتل الملكعيساوي فانتصر عليه وأتى به اسيراً الى سنار فمات فيها.

وفي سنة ١٢١٧ ه ١٨٠٣ م حصلت حرب بين البطاحين والشكرية فقتل الشيخ عوض الكريم ابو سن شيخ الشكرية . وفي النصف الأخير من جمادى الثانية سنة ١٢١٨ ه اوائل اكتوبر ١٨٠٤ م توفي الشيخ ادريس وتولى الوزارة اخوه و ٦ – عدلان ، فاشتغل بالملاهي والملذات وأهمل امور المملكة وكان عمد بناخيه رجب صاحب دهاء وتدبير فاتفق مع الفونج والشيخ كمتور شيخ خشم البحر والملك رانفي على الفتك بعدلان . وكان في حلة الكئبر جنوبي سنار رجل شديد البأس يسمى محمد ود ناصر المشهور بأبي ريش وهو من خاصة رجال عدلان فاتفق مع المتآمرين على الفتك به وسبب ذلك ان عدلان سم أخاه علياً فات فاجتمع المتآمرون بسنار وكان الشيخ عدلان ليلاً . قيل وكان غلى بنت خارج سنار فقصده ابو ريش مع جماعة من رجاله ليلاً . قيل وكان عنده رجل عاقل علم بالمكيدة فأنشد للشيخ عدلان هذين البيتين :

يا راقد الليل مسروراً بأوّله ان المكاره قد يطرقن اسحاراً لا تفرحن بليل طاب أوّله فرب آخر ليل أجّج النارا

فيا شعر عدلان إلا والأعداء قد أطبقوا عليه من كل جانب فأسرع الى جواده فامتطاه وفر" هاربا نحو سنار فرماه أحدهم بحربة أدمته ولكنه لم يزل بحداً على جواده حتى دخــل سنار فوقع على الارض ميتاً وكان ذلك في ١٦ رمضان ١٢١٨ ه ٢٩ ديسمبر ١٨٠٤ م . وفي هذه السنة توفي العالم الراباني الفقيه على بقارى المشهور .

وتولى الوزارة بعد عدلان ٧١ – محمد ابن اخيه رجب، المتقدم الذكر لكن بقيت الكلمة لمحمد ابي ريش . ويمض شهر رمضان حتى وقع الخلاف بين الشيخ كمتور نصير الملك وبين محمد ابي ريش نصير الوزير فأدى الخلاف الى القتال وكان مقدم رجال ابي ريش فارسا مشهورا يسمى فاما فبرز الىالكماتير فابتدره الشيخ كمتور بضربة سيف أطاحت رأسه وانهزم ابو ريش مصابآ يجرح بليخ في يده فنزل في حلة الكبر ووقع محمد ود رجب الوزير أسيراً في يد الشيخ كمتور فأودعه السجن وأراد الشيخ كمتور ان يخرج بين سنار ويتحصن من ابي ريش فلم يوافقه رجاله على ذلك بل أقاموا في سنار وأطلقوا أيديهم في سلب أموال الناس. فلما شفيت جراح ابي ريش جمع عساكره ونزل بطيبة حلة ولد قندلاوي وأقام بها يتأهب لقتــال الشيخ كمتور الى ان انقضت سنة ١٢١٨ه فتوسط العلماء والأعيان في الصلح بينها على ان الشيخ كمتور يرد جميع ما سلبه ويطلق سبيل الوزير فأظهر ابو الريش الرضي بذلك وأضمر الغدر فلما رد الشيخ كمتور ما سلبه وأطلق سبيل الوزير ود رجب زحف ابو ريش برجاله عليه فالتقاه في أم صوريبينه قرب سنار وانتشب بينها قتال شديد قتل فيه ١٢ أخاً للشيخ كمتور وجماعة من كبـــار الفونج وانهزم الملك رانفي فدخل  سنة ١٢١٩ ه ابريل ١٨٠٥م وقد ذهبت في السودان مثلًا للتحذير من الحداع فمن أمثالهم : « يبين لك اللي بان للكاتير في أم صويبينه » .

عود الى ٢٦ – الملك بادي ثم ان محمداً أبا ريش دخل سنار فقتل رانفي وأعاد الملكبادي بن طبل المعزول الى منصبه وفي سنة ١٢٢٠ هـ ١٨٠٦ م لحق بالشيخ كمتور الذي كان قد جاء الى ام درمان فتوسط اهلها والناس الصانحون في الصلح حقناً للدماء فقبلا وساطتهم وعاد الشيخ كمتور الى مركزه في رنقه ونزل محمد ود رجب في ود مدني وابو ريش في كساب بين رنقه وسنار .

وني سنة ١٢٢١ ه ١٨٠٧ م وقع الخلاف بين محمــد ابي ريش ومحمد رجب فتقاتلاً في مكان يدعى المهراية فانهزم محمد رجب الى العيلفون والتجأ الى اولاد سليان السعداب ملوك شندي فاجتمعوا على محاربة ابي ريش وجعلوا عليهم ملكاً يسمى و عجبان ، من بقية ملوك الفونج وجاءوا الى عبود متهيئين للقتال كل ذلك وابو ريش لاه عنهم الى ان أتاه هادم اللذات في نصف تلك السنة فتوفي مم أخ له في ليلة واحدة وترك ابناً صغيراً دون الباوغ فوقع عساكره في حيرة ودهشة . وطمع عبيد الوزير عدلان المقتول في تولية ابنه محمد فحاربهم عبيد ابيريش وأخذوا محمد بن عدلان اسيراً وهزموهم فانضموا الى محمد رجب وخلفائه في عبود وساروا كلهم لقتسال عبيد ابني ريش في طيبة فاقتتلوا قتالًا شديداً كان النصر فيـــــه لعبيد ابي ريش والهزيمة لمحمد رجب والشيخ كمتور فالتجأ الاول الى اولاد الشيخ ادريس في العيلفون والثاني الى العراكيين في ابي حراز فرجع عبيد ابيريش عنهم لاحترام مقام اولاد الشيخ ادريس والعراكيين كَا مَرْ وَأَقَامُوا ۚ فِي كَسَابُ فَجَعَلُوا تَيْغِرُهُ وَدَ أَبِي رَيْسَ رَئِيسًا عَلَيْهُم فِي مَكَانَ ابيه وكان معهم محسد ود ابرهيم بن محمد ابو اللكيلك فلم يرق له تعيين تيغره رئيساً فانفصلعنهم واتحد مع فزاره وتقدم بهم الى الخرطوم فنهبوا ما أرادوا وقتلوا ابرهيم بن الفقيه محمد علي خليفـــة الفقيه أرباب ونزلوا في عبود . أما

النقيه أرباب المشار اليسه فهو غير أرباب والد الشيخ ادريس ويعرف بأرباب المقائد لأنه ألف كتاباً في عقائد التوحيدوله ضريح يزار في البشاقرة في جنوبي ألثتي في باطن الجزيرة .

وبقي عبيد ابي ريش وعليهم تيغره بكساب يعيشون في البلاد والحسل والعقد فيأيديهم مدة ثمانية اشهر أسروا في خلالها اولاد رجب وكان محمد ولد ابراهيم لا ينفك عن حشد الرجسال في عبود حتى قويت كلمته فزحف على كساب فقتل عبيد أبي ريش وأسر تيغره فأبقي عليه لأنه كان أديباً عاقلا ولما انتظم له الامر قام في طيبة حلة قندلاوي مدة ثم انتقسل منها الى حلة ام ضريبه .

وفي أثناء ذلك خرج و محمد رجب ، من العيلفون على عربان الفادنية في البطانة فنهب أموالهم فأتاه العراكيون وأخبروه بأن هــــذه الاموال أموالهم فردها لهم فلم يكتفوا بذلك بل أغلظوا له في الكلام حتى أحرجوه الى القتال فقاتلوه وهزموه فاستنجد بالشيخ كمتور فلم ينجده بل قبض عليه وأرسله الى محمد ود عدلان في حلة برقو فقتله اخذاً بثأر أبيه وهكذا كانت نهاية و محمد رجب ، سابع وزراء الهمج .

ثم أخذ محد ود عدلان يسعى سراً في عاربة محد ود ابراهيم وتولي الوزارة مكانه فلما نمي الحبر الى محد ود ابراهيم بعث في طلب محد ود عدلان الى حلة ولد بهاء الدين قحضر فأدخله في خلوة بهاء الدين وأخذ في توبيخه وشتمه بأفظع الألفاظ ومحمد عدلان يعتسذر ويتلطف له في الرد وهو لا يقبل عذراً ثم أمر بذبحه فسمع بذلك بعض انصار ود عدلان الواقفين خارج الخلوة فنادوا محداً ابراهيم يطلبون اليه اطلاق سبيل محمد عدلان وإلا أشعلوا النار في الخلوة فأخلى سبيله فخرج وهو مهلوع الفؤاد فالتفت اليه احد عبيده المسمى ابا سليمة ودله على جواد محمد ود ابراهيم الذي كان مسرجاً يجانبه وقال له: و ما هذه الدهشة التي اعترتك فذهبت بك اركب هذا الجواد وحكتم السيف في رقاب هؤلاء

الكلاب الذين أرادوا قتلك ، فتحمس ود عدلان من كلام عبده وركب الجواد واستل السيف فاجتمع عليه و عبيد ناصر ، فاشتد ظهره وأخرج ابراهيم من الخلوة عنوة فقبض عليه وأخذه الى سنار فحبسه مدة في حوش عمته مهيرة ثم قتله . وكان ذلك في آخر جمادى الاخرى سنة ١٢٢٣ هـ ١٨٠٩ م . ومن ذلك الوقت انتظم الامر و لحمد عدلان ، فكان الوزير الشامن والاخير من وزراء الهمج وقد قبض على جميع أعدائه في البلاد فقتلهم وفي جملتهم اولاد رجب ولم يترك منهم سوى حسن ولما استتب له الامر وخلا باله من المتاعب انتقل الى ود مدني فأقام فيها مدة .

وفي ايامه سنة ١٢٢٤ ه ١٨١٠ م انتشرت الحمى الصفراء المعروفة عنسدهم بالكك فمات فيها خلق كثير . وبمن مات بها العمالم الفاضل محمد نورين الفقيه ضيف الله بالحلفاية وهو صاحب كتاب طبقات الأوليساء بالسودان وقد رثاه الشيخ ابراهيم عبد الدافع المفتي صاحب تاريخ سنار بأبيات منها :

دع العين تبكي دهرها بتوجُّد على غيض بحر كان بالعلم مزبدا هو الحبر نجل الحبر ضيف الهنا لقد حاز فخراً في الأنام وسؤددا

وفي أواخر سنة ١٢٢٥ ه ١٨١١ م فعل د الشيخ ناصر ود الامين ، شيخ الحلف المين المين الحلف الحلف المين الحلف الحلف المين الماربته ففر من وجهه الى شندي فأقام محمد عدلان بالحلفاية مدة ثم عاد الى سنار بدون حرب وعاد ود الامين الى الحلفاية .

وفي سنة ١٢٢٦ ه ١٨١٢ م نشب قتال بين السمداب والجيماب قتل فيه الارباب باب النقا وكان رجلاً شجاعاً عفيفاً نقياً وقتل معه جهاعة من بئي عمه وانتصر الجيماب وقويت شوكتهم فارتفعت رؤوسهم على ملوك الجوعية وأولاد عجيب مشايخ الحلفاية وأنشد بعض شعرائهم يقول:

و يا جمل وقعت عليكم قضية وفي ادريس ود سعد وبان النقا أب عرضية.
 و في حدبة السيال رقدت عيال مشرية ، وكلهم من السعداب .

وفي سنة ١٢٢٧ ه ١٨١٣ م توجه ود عدلان لجمع الجزية من عربان رفاعة بنواحي جبل مويه فجمع الجزية وهرب منهم اللبيح فأرسل خلفه العباس فأدركوه وقتلوا بعضاً من جماعته ونهبوا منهم أموالا كثيرة. وفي سنة ١٢٢٨ انتقل الى الطرفاية فجاءه الشيخ خليفه ومعه رجل يلقب بالافندي . وفي هذه السنة ظهر نجم ذو ذنب وحصل علاء شديد فسميت سنة حيص .

وفي سنة ١٢٢٩ ه ١٨١٤ م خرج الملك بادي من سنار واتفق مع الكاتير على محاربة ود عدلان وكان ود عدلان اذ ذاك مقيماً في عبود يتأهب للزحف على الشيخ ناصر ولد الامين فلما بلغه خروج الملك بادي عليه رجع عن عزمه وأقام يجزيرة ام راكوبه وأقام الملك والكاتير بحلة الكبر فعاصرهم فيها ثم اصطلحوا وعاد الملك بادي الى سنار . وفي هذه السنة توفي الورع الحاج دفع الله ود ضيف الله بالحلفاية .

وفي سنة ١٢٣٠ ه ١٨٠٥ م توفي الفاضل الشيخ حسن بن الشيخ عبد الرحمن ود بان النقا وكان عنده خزانة كتب ضاعت كلما في فتنة الملك نمر بعد الفتوح المصري .

وفي سنة ١٢٣١ ه ١٨١٦ م رحف ود عدلان بعساكره على الحلفاية لقتال و الشيخ ناصر ود عجيب ، ففر" الشيخ ناصر الى شندي وأقام بها الى ان رجع ودعدلان الى سنار فعاد الى الحلفاية وبقي فيها, الى الفتوح المصري كما سيجيء.

وفي سنة ١٢٣٢ ه ١٨١٧ م حضر الى سنار الشريف السيد محمد عثاف المرغني مؤسس الطريقة المرغنية في السودان وقابل حكامها ودعا النساس الى اخذ الطريق فلم يأخذها عنه إلا القليل. وأرسل حكام سنار الى الفقيه ابراهم ابن بقادي ليناظر السيد المذكور ويختبره فمرض حال وصوله الى سنار وتوفي

فيها قبل ان يجتمع به ثم خرج السيد المرغني من سنار وكان عمره اذ ذاك ٢٥ سنة .

وفي آخر سنة ١٢٣٣ ه ١٨١٨ م زاد النيل زيادة عظيمة حتى هدم حلة البشاقرة شرقسنار وعرف ذلك النيل بنيل ود ابي سن لأن احمد ود الشيخ عوض الكريم ابي سن قتل في تللك السنة قتله البطاحين وانحازوا الى الملك نمر فجمع الشكرية رجالهم بقيادة محمد ابي سن وقصدوا محاربة البطاحين والملك نمر معا فتوسط العلماء ومشايخ السجاجيد بينهم ومنعوهم من المحاربة فرجعوا الى بلادهم .

وسنة ١٢٣٤ ه ١٨٦٩ م قتل الارباب عمد دفع الله ود سليان غيلة قيــل كان قتله بدسيسة منعمد ود عدلان لياتوج بزوجته لأنها كانت بارعة في الجمال.

وفي سنة ١٩٢٥م ١٩٢٠م ارسل الشيخ عمد كمتور عساكره لقتال التكارنة الذين في القلابات على حدود الحبشة وبقي في قلة من العساكر فاغتم محمد ود عدلان الفرصة فسار اليه وقتله اخذاً بثار ابيه وكان الشيخ كمتور حليماً بعيد الغضب لا يتكلم بالسفه ولا يشتم احداً واذا اشتد غضبه يلمن الشيطان وقتل معه العالم المحقق الشهير الفقيه احمد بن الطيب عبد السلام ونهبت كتبه النفيسة ورجع ود عدلان الى سنار فرحاً مسروراً بأخذ ثاره لأنه قتل كل من سعى بقتل ابيه . ثم ان الكهاتير جعلوا عليهم و ضراراً ، اخا محمد كمتور شيخا وزحفوا لمحاربة محمد ود عدلان اخذاً الثار فوجدوه متغيباً عند عرب البادية بالرارابة جنوبي سنار فلحقوا به ولم يكن له علم بهم قدهموه ليلاً على حين غفلة بي منزله فتصدى لهم نفر من العساكر الملازمة لركابه وقاتلوهم قتالاً شديداً الى أن قتل رئيسهم تينره ففروا هاربين وأما ود عدلان فانه لما شاهد ما حل بقومه ثنر حائط منزله وفر" هارباً هو ونساؤه ومعه الهادي ود عجيب . ثم ان الشيخ ضراراً لما رأى شدة بأس عساكر ود عدلان فر هارباً بحريدة من الفرسان ولم يبق من الفئتين إلا القليل فلما اصبح الصباح وتراءى الجمان قام الفرسان ولم يبق من الفئتين إلا القليل فلما اصبح الصباح وتراءى الجمان قام

بقية عساكر ود عدلان على بقيسة عساكر الكهاتير فهزموهم وقتلوا رؤوسهم وأرسلوا البشرى بالنصر الى محد ود عدلان فلم يحفل بها لأنه خجل من انهزامه فقال له الارباب دفع الله وهو احد المتخلفين الذين أتوا بالنصر: «لم يكن قتال يا مولاي غير الذي كان بحضورك ولم ينهزم الأعداء إلا بهيبتك ، فزال عنه الغم وعاد بالعساكر الى سنار . وبقي فيها مع الملك بادي ملك الفونج الى ان قدم اسماعيل باشا فاتحاً لسنار على ما سيجيء في الفتوح المصري .

هذا ما كان من تاريخ ملوك الفونج نقلاً عن عبد الدافع والزبير ودضوره ولكن يظهر ان ودضوه اختصر تاريخ عبدالدافع وأضاف اليه بعض الحواشي، ثم ان الموسيو كايو السائح الفرنساوي الشهير الذي رافق حملة اسماعيل باشا لفتح سنار جاء في تاريخه على سلسلة ملوك الفونج قال ان اخذها عن اهلها وعلق عليها بعض الحواشي فخالف فيها عبد الدافع في بعض المواضع وأشهر ما خالفه فيه :

اولاً : ان الفونج هم طائفة من الزنج جاءوا بلاد سنار من غرب النيل الابيض ولا نسب لهم ببني أمية كا ذكر عبد الدافع .

ثانياً; ان الفونج أتوا اولاً الى أريجي وكانت مدينة عامرة وعليها ملك من أهلها فتصدى لهم ملكها وناجزها الحرب فحدثت واقعة عظيمة كان النصر فيها لهم فقتلوا الملك وخرجوا اريجي وملكوا البلاد واستقلوا بها لا كما قال عبد الدافع من ان اريجي خربت في ايام « ٢٠ – الملك عدلان الثاني » .

تالئاً : ان بدائــة ملوك الفونج هي سنة ٨٩٠ ه لا سنة ٩١٠ كا ذكر عبد الدافع .

رابعاً : ان ملوك الفونج هم ٢٨ ملكاً لا ٢٧ كا جملهم عبد الدافع والزبير ود ضوًّه وقد خالفها كاينو ايضاً في ترتيب سلسلة الملوك ومدد ملكهم .

وهذه هي سلسلة ملوك الفونج ومدد ملكهم حسب رواية كل من عبد الدافع وكايو مع ذكر الحواشي التي علقها عليها الموسيو كايو :

#### سلسلة ملوك الفونج

| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| حسب رواية الموسيو كاليو                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | حسب رواية الشيخ عبدالدافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| حواشي کاير                                                                                                                                                                                                                                           | مدة ملكهم | أسماء الملوك<br>بداية ملكهم<br>منة ٩٥، ١٤٨٦م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are apply                             | أسماء الملوك<br>بداية ملكهم<br>سنة ، ۹۱ هـ ه ، ۱۵ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| الملقب بأبي سكاكين<br>قتله اولاد ملك شندي<br>امه بنت عجيب<br>طرد من الملك<br>قتله الشيخ عجيب<br>مد ملكه الى فازوغلي<br>المبعد واحةالفونج بمده<br>مات في سنار بالجدري<br>مات في سواكن<br>مات في سواكن<br>مات في سواكن<br>مات في سواكن<br>مات في سواكن | \$        | منة ١٤٨٦ ٨٩٠٠ مناره دنقس  الم عبد القادر  عد القادر  دكين صاحب المادة  الم ضرار ابنه  الم طبل بن عبد القادر  الم انسه ابنه  الم عبد القادر الثاني  الم الحي الورباط  الم بادي الثاني ابو ذقن  الم بادي الثاني ابو ذقن  الم ابنه  الم بادي الثالث الاحر ابنه  الم بادي الثالث ابنه  الم بادي الرابع ابنه  الم عدلان الثاني  الم عدلان الثاني  الم عدلان الثاني | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ۱ عماره دنتس ۲ عبد القادر ابنه ۲ عبد القادر ابنه عماره ابر سكاكين اخره دكين بن تايل ۲ طبل الارل ۱ عبد القادر الثاني ١٩ عبد القادر الثاني ١٩ ابدي ابر ذقن ١٠ ابدي ابر ذقن ١٠ انسه الثاني ابن اخيه ١٠ انسه الثاني ابن اخيه ١٠ انسه الثالث ١٠ ابول الثاني ٢٠ ابول ١٠ ابول الثاني ٢٠ ابول الثاني ٢٠ ابول ١٠ ابول |  |  |  |  |
| قتله ناصر في الدامر<br>قتله ارلاد عجيب<br>قتله عدلان في ستار                                                                                                                                                                                         | . * * *   | ۲۴ ارکل بن انسه<br>۲۶ طبل<br>۲۰ بادي الخامس بن دکيز<br>۲۰ نوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \                                     | ۲۴ حسب ربه<br>۲۰ نوار<br>۲۰ بادي بن طبل ( مدته<br>الارلى )<br>۲۰ رانقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| مدته الاولى<br>تتلاعمد رجب في سنار<br>مدته الثانية نهايتها<br>١٣٣٦ ه ١٨٣١ م                                                                                                                                                                          | 17 0      | ۲۷ بادي السادس بن طبل<br>۲۸ رانفي<br>۲۷ بادي السادس بن طبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | ۲۲ بادي بن طبل ( مدته<br>الثانية )<br>بموع ملكهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |

قيل وكان ملوك سنار يجهزون في أيام عزم جيشاً لا يقل عن ٢٥ ألف مقاتل مسلحين بالحراب والسيوف والدرق وفيهم من اربعة آلاف الى خمسة آلاف فارس من العبيد والفونج وكانوا يقيمون في بلاد البرون الى الجنوب ولهم ثلث الغنائم التي يغنمونها من فازوغلي وجنوبيها . ولكن لمساجاءهم اسماعيل باشا فاتحا لم يجد في سنار من الفرسان إلا نفراً قليلاً لان الفونج كانوا قد فقدوا عزهم من زمان .

وقد اشتهرت سنار بالثروة والغنى وكان التجار يأتونها بالبضائع من مصر والحجاز والهند عن طريق النيل والبحر الاحمر وكان يرد اليها من دنقلة التمر، ومن كردوفان التبر والحديد والمبيد، ومن فازوغلي والصعيد الذهب والعسل والجلود والنعال والسياط والريش والسمسم ، ومن سوى رأس الفيل من بلاد الحبشة على اربعة ايام من سنار الذهب والخيل والعبيد والبن والزباد والعسل وأساور الماج وغيرها من حلي النساء .

وكان أهم صادراتها التجارية الذهب والعبيد وسن الفيل والخرتيت والزباد والعسل والبياط والابنوس والجلود والقصاع والنعال والابل. وكانوا يتماملون بقطع من الدمور على نحو ما هو جار اليوم في دار ودّاي .

وكان اهم صناعها الصاغبة لصياغة الشفتشي الممرون في مصر بالسناري والحاكة لحياكة الدمور وغيره من المنسوجات القطنية . وأهم ما اشتهر بسه ملوك سنار الكرم وكانالشعراء والمداح يقصدونهم منكل فج لمدحهم واستدرار جودهم قيل انهم لم يردوا سائلا لا سيا اذا جاءهم من بلاد بعيدة وكانوا يعطون الذهب بالمكيال والرقيق بالجنزير أي بالجاعات لأن الارتاء في اثناء السير مربط كل جماعة منهم يجنزير .

وكان ملوكها يجمعون الزكاة والفطرة والمشور على نحو ما يفرضه الشرع الاسلامي. وكثير من أهالي الجزيرة الآن يملكون الارض بججج من ايام الفونج

قيل وكانت اختامهم اكبر اختسام ملوك السودان قاطبة وهي مستديرة الشكل ومنقوشة سطوراً بسين كل سطر وسطر خط تقرأ هكذا: « ومن تكن برسول الله نصرته ، ان تلقه الاسد في آجامها تجم ، ملك ملوك السودان ، والعبارة الاخيرة تشير الى كثرة المالك والمشيخات التي خضعت لسلطانهم اولها:

# الفصل الثاني

في

#### مشيخة العابدلأب

العابدلاب هم ذر"ية الشيخ عبد الله جماع الذي تقدم انه اقتسم المملكة مع الفونج وقد اتخف مركزه قر"ي فعرفت كرسيه بمشيخة قري ثم انتقلت الى الحلفاية فعرفت بمشيخة الحلقاية ماما المشيخة نفسها فقسد امتدت من حجر العسل الى سوبه ولكن كان لها السيادة على جميع البلاد من اربجي الى الشلال الثالث كا مر" . وقد تقدم لنا في تاريخ الفونج ذكر اشهر مشايخ العابدلاب الثالث كا مر" . وقد تقدم لنا في تاريخ الفونج ذكر اشهر مشايخ العابدلاب أتى فيها على البعض الذين نقلاً عن عبد الدافع وذكر كايتو سلسلة للعابدلاب أتى فيها على البعض الذين الم ذكر هم عبد الدافع وفاته ذكر البعض الآخر فيكان من مجموع سلسلتها ما يأتي :

١ - عبدالله جماع : مؤسس المشيخة الذي دام خكه الى ايام الملك عمارة
 رابع ماوك الفونج وخلفه ابنه :

٢ - الشيخ عجيب: الملقب بالمانجاوك أي مـا نجل إلاك ومنه لقب
 د مانجل » الذي يخاطب به شيوخ العابدلاب الى اليوم. وقد عرف العابدلاب
 بأولاد عجيب أيضًا نسبة اليه. وكان رجلا صالحًا دينًا وقد حج الى بيت الله

الحرام . قيل وهو الذي بنى بالمدينة المنازل المعروفة برواق السناريين بنساها بإذن السلطنة العثانية فجعلها وقفاً للحجاج من اهل سنار وهي لا تزال مأوى حجاج السودان الى هذا العهد .

- ٣ -- العجسل .
- ٤ حمد السميح .
  - ه عثان ابنه .
- ٣ عبد الله الثاني ابن العجيل.
  - ٧ مسار بن عبد ألله .
- ٨ دياب ارادب ود عجيب : الذي قتله ١٤٥ الملك بادي الاحر..
- ٩ الامين ود مسمار: الذي عاش في ايام ١٧٥- الملك بادي ابيشلوخ ٥.
  - ١٠ عجيب ن عبدالله .
- ١١ عبد الله الثالث ود عجيب : الذي قتل في حرب المسبعات في ايام
   ١٧ الملك بادي ابي شاوخ » .
  - ١٢ عمر أخو عجيب..
- ١٣ محمد الامين بن مسمار : الذي عزله الشيخ ناصر في ايام ٢٠٠ الملك عدلان الثاني وولــّـى مكانه أخاه :
  - ١٤ بادي بن مسار .
- - ١٦ ناصر ود الأمين: الذي ذهب الوزير محمد عدلان لقتاله سنة ١٣٢٥هـ.

١٧ ــ أمين الثاني ابن ناصر .

١٨ – ناصر ود عجيب : الذي عزله اسماعيل باشا في مايو سنة ١٨٢١م.

وقد كان المابدلاب المقام الاول عند ماوك الفونج كا تقدم وكانوا اذا أراد احدهم الدخول على ملك الفونج يستأذنه اولا في ذلك فاذا أذن له تمنطق بثوبه ورمى سلاحه عند الباب و دخل عليه وقال انا فلان فيعيد الملك اسمه ثم يقول الشيخ نحساطبا الملك و طويل العمر » وهو لقب ملوك الفونج فيقف الملك ويأخذ يده ويقول : و مرحبا بالبان بإيده تنين سيده » أي مرحبا بالذي بان بفعل يده او بسيفه فهو ثان لسيده ثم يأمره الملك بالجنوس فيجلس في الارض ، وهكذا كان يتأدب لهم المشائخ والملوك الذين هم دونهم لكن الملقب الذي كانوا يخاطبونهم به هو و مانجل » وكان اذا زار احسدهم فقيه او عالم يدخل عليه باسطا يديه للدعاء فيقول الفاتحة ثم يتقدم ويقبل يد الشيخ ويرجع القهقرى فيأمره الشيخ بالجلوس فيجلس على فراش فوق الارض احتراماً للدين، وخلعن نما فن اذا التقين بأحد مشايخ العابدلاب في الطريق كشفن عن رؤوسهن وخلعن نما فن أن ان ينصرف .

وكانوا اذا توفي شيخهم اختاروا شيخا آخر وأخذوه الى ملك سنار فيؤيده لهم كاكان مشايخ العابدلاب يؤيدون المشايخ والملوك الذين هم دونهم وتحت سيادتهم رذلك انه كان اذا مات لهؤلاء ملك اجتمع اهل قبيلته واختساروا لهم ملكا يولون عليهم وأتوا به الى الشيخ فيحلق الشيخ له رأمه ويلبسه وطاقية ، ذات قرنين محشوة قطنا ويجلسه على كرسي و بالككر، ثم يخاطبه بلقب مك أي ملك ويقول له و مبارك عليك ، فيقبل الملك يده ويدعو له بخير فيأمر الشيخ بضرب النحاس اشهاراً لتأييده ملكا على اهله وعند ذلك يتقدم اهله فيسلمون عليه بالاحترام الذي سلم به على المتيخ ويخاطبونه بلقب يتقدم اهله فيسلمون عليه بالاحترام الذي سلم به على المتيخ ويخاطبونه بلقب دارباب، ثم يقولون وجعلك الله مباركا علينا ولتعمرالبلاد بك وتكثر الخيرات على يدك تر فيقول لهم و الله يعمركم ويخليكم انا بهكم مش بلاكم » ثم يعود الى

قومه بالطاقية والككر اللذين أنعم بها الشيخ عليه جنى اذا ما خرج للحكم لبس الطاقية وجلس على الككر وبذلك يقال للقوم الذين يرأسهم ملك بأنهم و اهل ككر وطاقية ، .

هذا ولم يكن ناموس الرراثة للأكبر متبعاً: على اضطراد في على سنار بل كان الفونج يولون على القبائل من كان اكثر موافقة لمطلطانهم وأقدر على جم الزكاة وتقديم الحبات .

# الفصل الثالث

فی

# المالك والمشيخات التي خضعت رأسآ لملوك الفونج

مشيخة خشم البحر؛ قامت على شرق النيل الازرق بينرنقه والرصيرص ومركزها رنقه وقد عرفت ببلاد خشم البحر او فم البحر لأن بحر النيسل لا يصلح للسفر منها جنوباً بسبب شلال الرصيرس. قيل ولمشايخها نسبة من جهة الرحم مع الفونج وهم في الأصل قواسمة . وقد مر" بنا ذكر اربعة منهم في تاريخ الفونج وهم :

- ۱ احمد ود على وهو جسب مشايخ خشم البحر ولذلك يعرفون ايضاً
   بأولاد احمد كما عرف الهنج بأولاد بجمد .
- ٢ صباحي ود عدلان وكلاهما عاشا في ايام ٢٠ الملك عدلان الثاني .
- ٣ الشيخ محمد كمتور وقد سميت هذه المشيخة ايضا بالكماتير نسبة اليه.
- ٤ الشيخ ضرار اخوه وهو الذي قتله محمد عدلان آخر وزراء الهمج.

ملكة فازوغلي: قامت في جنوبي مشيخة خشم البحر رامندت من الرصيرس. الى فدلنسي وعاصمتها فازوغلي . قال كاير : «كان طولها ٣٠ غلوة ومن بلاهما المشهورة بلدة فداسي على نهر يابوس من فروع النيل الازرق يأتيها من الحبثة الحيل والحديد والسكاكين والفؤوس والفهود والعسل والبهارات ويأتيها من دار البرقات التبر ، ودين أهلها الاسلام ولفتهم العربية إلا انه كان يسكن بينهم الكثير من سكان دار البرتات وعبدة الاوثان وقد تولى هذه المملكة عائلة من سلالة العوذج وكان لباسهم كلباس ملوك الفونج وما كان يركب الخيل إلا هم . وهذه هي سلسلة ملوكها كا أخذتها عن ملكها الاخير الملك حسن عند تسليمه لاسماعيل باشا يناير سنة ١٨٢٢ ،

مدة أسماء الملوك أسماء الملوك حواشي کايو ادرلا ۱ کلاتے ١. مطر ابنه 11 عی £ . فنقرو ابنه ۳ ادریس اینه 17 17 ٣. قتله أخوه قلبوس ابنه جابر ١ 14 10 ه جابر الثاني ابنه قمبو أخوه 12 قمبار ۲ زنقر ؟ 10 قتله عدلان الموشت أخوه ٧ رويا 17 1 ۸ امیدی اینه حسن بن مطر عزله اسماعيل 17 ٤ اتورو بن جابر الثاني مجموع ملكهم

سلملة ماوك فازوغلي

مشيخة الحمدة ، قامت على الدندر شرق مشيخة الكهاتير ومركزها دبركي على الدندر وكان مشايخها يخاطبون بلفظ « مانجل ، كشايخ العابدلاب .

ملكة بني عامر ؛ قامت في الصحراء الشرقية بين البحر الاحمر وخور بركة شرقاً وغرباً وبين عقيق على البحر الاحمر وبلاد الحبشة شمالاً وجنوباً . وهي مؤلفة من اربع قبائل مختلفة وهي : البجة والخاس وبنو عامر والنابتاب .

قيل ان بني عامر جاؤوا من الحجاز فلكوا البجة والخاس ثم جاء النابتاب اولاد نابت من الجمليين وملكوهم جميعاً فاتخذوا شياخة القبيلة ثم أعطاهم ملك سنارككر وطاقية فسموا ملوكاً ولفتهم العربية ولكنهم يعرفون رطانة البجة والخاس ورجال قبيلتهم يلقبونهم بلقب و دقلل ، وهو بمثابة أرباب عند ملوك العرب . وقد كانوا يمهرون نساءهم من قبائل البجة والخاس فتسمت أكثر بدناتهم بأسماء مشايخ النابتاب وأما الذين لا شيخ لهم من النابتاب فقد حفظ فيهم اسم البجة. وكان يمتاز ملوك النابتاب عن رعاياهم بلبس أقراط من الذهب في الاذن اليمني وزن كلّ منها نصف اوقية لا ينزعونها إلا يوم الوفاة

ملكة الحلائقة ؛ الحلائقة قبيلة من البجة كا مر وأما هم فيدعون انهم من ذرية احمد الحلاق من قبيلة بني سعد مزين النبي على النبيج البيجاوية ومركزهم جبل كسلا على القاش وكان بينهم وبين الهدندوة وبني عامر منذ القديم حروب وغزوات. وقد كان كبير الحلائقة يلقب شيخاً ككبير الهدندوة الى ايام الشيخ وعوض مسار ، الذي تزوج ببنت من العابدلاب ( او الفونج ) فألبسه ملك سنار طاقيسة الملك لتعزيز مقامه فبقي ملكاً الى الفتح المصري التاكا سنة مدار عوص مسار ،

# الفصل الرابع

في

## المالك والمشيخات التي خضعت للفونج بواسطة العابدلاب

مغينجة الشنابلة ؛ قامت على النيل الازرق شمالي سنار ومركزها المسلمية وأشهر مشايخها الشيخ شنبول الذي قتل في ايام د ٢٠ – الملك عدلان الثاني ، كا مر" .

ملكة الجموعية ؛ امتدت في غرب النيل الكبير والنيل الابيض من عقبة قري الى النرعة الحضراء ومركزها القيزان المنسوبة الى اولاد الملك الحينسة . وكان أم فروعها الجيعاب والسروراب والفتيحاب وأقوام الجيعاب .

ملكة الجعليين؛ قامت في شمالي مشيخة العابدلاب على انقاض مملكة مروى القديمة بين حجر العسل والدامر ومركزها شندي وكانت مملكة قوية تولاها فرع من الجعليين يمرف بالسعداب فكان منهم على رواية كايو ١٦ ملكاً حكوا ٢٣٠ سنة :

| ة كايو | روايا | حسب | شندي | مليين في | ملوك الج |
|--------|-------|-----|------|----------|----------|
|--------|-------|-----|------|----------|----------|

|                      |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               |                      |
|----------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|
| حواشي کايو           | مدة<br>ملكهم | أسماء الملوك                          | ملا د.<br>ملک | أسماء الملوك         |
|                      | ٧            | ۹ بشاره                               | ۲.            | ۱ سعداب دبوس         |
|                      | 10           | ١٠ سليان بن سالم                      | ٧             | ۲ سليان المداد       |
|                      | ۲            | ۱۱ سعد اخوه                           | 40            | ۳ ادریس بن سلیان     |
| ٤ قته فونج سنار      | 7.           | ۱۲ إدريس الثالث                       | ١             | ع عبد السلام         |
| ٠ قتة الجمليون       | ٤٠           | ١٣ سعد الثاني ابنه                    | 10            | ه الفحل بن عبدالسلام |
| ٢ ر ١٢ قتله الكواجلة | 14           | ۱٤ مساعد ابنه 🦈                       | ٦             | ٣ ادريس الثاني اخره  |
|                      | ۱۳           | ١٥ عمد المك                           | 17            | ۷ دیاب اخوه          |
| ١٦ عزله الماعيل      | ۱۷           | ۱۶ نمر ابنه                           | ٣             | ۸ تنبلاري            |
|                      | 740          | مجموع ملكهم                           |               |                      |

قيل وكان الملك ادريس الثالث أقوى فرسان زمانه وما بارز فارساً إلا غلبه . وقد ولد له ولدان محمد وسعد فبعد وفاته اقتسما الدار بينهما فملك محمد البر الشرقي في شندي وملك سعد البر الغربي في المتمة وولد لمحمد ولد سماه غراً ولسمد ولد سماه مساعداً مملك بعدهما غمر في شندي ومساعد في المتمة ودام ملكها الى الفتح المصري .

وكانت شندي قبيل الفتح المصري من أهم مراكز التجارة في السودات وفيها سوق للرقيق يأتيه التجار من الحبشة وسنار وكردوفان ودارفور والدنكا وفرتيت . وقد وصفها كايو بأنها بلدة عامرة فيها نحوه بيت و ٧٠٠٠ نسمة وبيوتها مربعة الشكل وكلهسا طبقة واحدة إلا بيت الملك فانه كان طبقتين ومطلياً بالجير . وكان عند الملك نمر نحو ٣٠٠ فارس واربعين عبداً مسلحين بالمبنادق وهم رجاله الأخصاء ولكن كان اذا هاجمه عدو قدام الجعليون كلهم لنصرته بي

وقد اشتهر الجعليون في السودان بالفروسية واقتحام الاخطار ولهم وقائم معدودة مع الفونج والشايقية وقبائل البادية المجاورين لهم كالشكرية والكواهلة والبطاحين .

حكى ان الشكرية لما حشدوا جيوشهم لمحاربة الجملين في زمن الملك غركا مر احتمع شيوخ الجعليين من سن ستين فصاعداً وقالوا للشبان نحن نقساتلهم عنكم لأنه لم يبق لنا في الحيساة مطمع فإن غلبناهم أرحناكم من شرهم وإن غلبونا فخذوا انتم بثارنا . قيل فلما جاء الشكرية ورأوا الجملين كلهم شيوخا مسنين أدركوا الحيلة وتوسط العلسناء في الصلح فصالحوهم وزو جوا الملك نمر بأخت ابي سن حبا بمصاهرتهم .

وكان منعادة الجعليين في ذلك الحين إنه اذا وقع قتل في بلدة اجتمع سبع قبائل منهم بمشايخهم وفقهائهم ومعهم القاتل وأهله وأهل المقتول ووقف اهل القاتل فيصف وأهل المقتول فيصف تجاههم على بعد مئة متر منهم ووقف القاتل وحده بين الصفين ثم ينظر المشايخ والفقهاء في أسباب القتل ويحكمون على القاتل بالمفو او القصاص فإن كان العفو حكوا عليه بالرحيل من البلدة حتى لا يراه اهل المقتول وحكوا على اهله بدفع الدية وهي النف ثوب من الدمور او ٣٠٠ الى ٥٠٠ ريال: و ابو نقطة ، يدفعونها لأهل المقتول أقساطاً ربما دامت سنين .

مملكة الميرقاب ؛ في شمالي الجعليين بين المقرن ووادي السنقير ومركزهم بربر ولهم ككر وطاقية وقد اشتهر الميرقاب بالكرم والنباهة كما اشتهروا بالشجاعة. وكان آخر ملوكهم الملك نصر الدين الذي حج الى بيت الله الحرام. قيل ان الحمج أساؤوا اليه فذهب الى مصر وحر ض محمد على باشا على فتح سنار انتقاماً لنفسه منهم .

مملكة الرباطاب: امتدت من وادي السنقير الى الشاغبة فيما وراء ابي حمد وكان لهم ككر وطاقية وكانوا في حرب دائمة مع الميرفاب الى ان كان الفتوح المصرى .

مشيخة المناصير: امتدت من الشاخية الى الشلال الرابع ومركزها السلامات.

علكة الشايقية ؛ قامت على أطلال مملكة نبته القديمة وامتدت من الشلال الرابع الى ابي دوم قشابي ومركزها مروئ وهي مملكة عربية بحضة . وقام في شماليها مملكة الدفار ودنقلة والخندق وارقو وهي ممالك نوبية او عربية متنوبة . وقد اشتهر الشايقية في السودان بالشجاعة وحب الفزو كا اشتهروا بالضيافة والكرم وكانوا في حرب دائمة مع ملوك النوبة .

وفي أواسط القرن الشامن عشر للمسيح تجمعوا بخيلهم ورجلهم وهاجموا ممالك النوبة فتغلبوا عليهم جيعاً وخربوا دنقلة المجوز وقتلوا الكثير من أهلها وتشتت من سلم منهم في الجهات فسكنوا بربر وشندي وفر بعضهم الى كردوفان فاستوطنوها وصالحهم ملوك الدناقلة على جزية سنوية تساوي نصف دخل بلادهم، وكانوا هم يدفعون الجزية لملوك سنار حتى قويت شوكتهم وأخضعوا دنقسلة فامتنعوا عن أدائها .

المهاليك ، وفي أوائل القرن التاسع عشر قدم المهاليك من مصر فارين من وجه محمد على باشا فنشبت بين الفريقين حرب دامت الى الفتح المصري ، وتفصيل ذلك ان محد على باشا بعد ان نكل بالمهاليك في تلمة القامرة على ما هو مشهور في تاريخ مصر فر" من بقي منهم في البدلاد الى الصعيد وتحصنوا بجبال اسنا فتبعهم ابراهيم باشا اليها فانهزموا امامه الىالسودان فمنهم من ذهب بطريق الصحراء الى شندي وسنار وهم القليل وذهب اكثرهم بطريق النيل وابراهيم باشا يطاردهم حتى وصلوا الى كشتمنه فصمدوا له وحاربوه فهزمهم الى ابريم فتحصنوا في قلمتها فشد"د عليهم الحصار فخرجوا منها واستطردوا انهزامهم جنوباً حتى أتوا جزيرة ارقو وكان عددهم نحو ٢٠٠٠ نقر ومعهم ٢٠٠٠ عبد بسلاحهم فرأوا محود العادلاناب من رؤساه الشايقية مقيماً في ارقو لجمع الجزية فقالوا له انهم سائرون الى ملك سنار فأضافهم وأكرم مثواهم مدة شهر اتفقوا مع رجل من عائلة الزبير المالكة في ارقو وغدروا محمود وقتاوه

وقتلوا الكثير من حاشيته وانتشروا في البلاد يجمعون ما كان مجعولاً للشايقية من الاموال وكان ذلك سنة ١٨١٢ م .

وفي يناير سنة ١٨١٣ تجهزوا وساروا لغزو الشايقية في مروى فلسط علم الشايقية بذلك أرساوا فرقة من رجالهم بطريق الصحراء فأتوا الماليك من وراء فقتلوا من بقي من اتباعهم في الخندق وارقو واضطروهم الىالرجوع عن الغزو فنزلوا في مراغة وبقوا فيها الى ان جاء اسماعيل باشا فاتحاً فمنهم من سلم له في الحال ومنهم من فر" من وجهه الى شندي فسلم هناك وسيلتي ذكرهم بعد .

علكة الدفار ؛ قامت في حلة الدّفار المار ذكرها ودامت الى ما قبل الفتح المصري بقليل اذ خربها الشايقية وطردوا اهلها منها الى جزيزة قانتي حيث لا يزال ذريتهم الى اليوم . وفي الدّفار آثار قلمة قديمة وكنيسة من بقايا نصارى النوبة .

علكة دنقلة العجوز ؛ قامت على انقاض مملكة نصارى النوبة منذ أوائل القرن الرابع عشر للسيح فاستمرت الى ان خرّبها الشايقية قبيل الفتح المصري ومن آثار الابلام جامع قائم فوق كنيسة قديمة لنصارى النوبة وفي واجهت حجر مكتوب عليه اسم فاتح دنقلة وتاريخ افتتاحها وقد مر ذكره ، قيل ان مؤسسها هو جدّ مرغني ود سوار الذهب الذي اشتهر في تاريخ الثورة المهدية .

مملكة الخندق ؛ قامت في حلة الخندق ومن آثارها جــامع قائم على انقاض جامع آخر بني على انقاض كنيسة من عهد نصارى النوبة .

ملكة الخناق ؛ مركزها حلة الحناق وبقربها الآن آثار قصر فخيم لأحد ملوكها المدعو ود نمير قبل وكان ملوكها من ذرية الفونج .

علكة ارقو، قامت في جزيرة ارقو على انقاض مملكة قديمة من زمن الجاهلية فحكم فيها عائلة عرفت بعائلة الزبير لا تزال ذريتها باقية الى الآن وأكبرهم في هذا المهد الملك طنبل والملك محمد ود الملك اللذان اشتهرا في الثورة المهدية.



محمد بك الملك من سلالة مارك ارقو

ومملكة ارقو هي أقصى المهالك التي خضعت للفونج من جهـــة الشمال أما البلاد بينها وبين الشلال الاول فقد تولاها الكشاف الاتراك على مــا سيجيء . وأشهر ما في البلاد الآن من آثار مملكة سنار والقبب، فقد عد يي بعضهم ستين قبة قامت على مدافن الأولياء الصالحين وأكثرها تزار الى اليوم وقـــد ذكرنا الكثير منها فيا مر . اما قصر الملك بادي في سنار فلم يبق له من أثر . وقد عرفت مملكة سنار في السودان بالسلطنة الزرقاء تميزاً لها عن السلطنة الجراء وهي حكومة مصر .

ملخق

في

## تاريخ الكشاف الأتراك

#### في سكوت الحس ه

تقدم ان السلطان سليماً الفاتح بعد ان فتح مصر أرسل سرية من العساكر الى بلاد النوبة سنة ١٥٢٠ م فملكوها الى الشلال الثالث . وقد مر بنا عن ابن خلدون ان احياء العرب من جهينة بعد الفتوح الاسلامي للنوبة السفلى سنة ١٣١٨ م انتشروا فيها فكانوا شيماً . ويظهر انه سكن بين الشلال الاول والثاني عرب الجوابرة من ذرية جابر الانصاري والغربية وهم فرع من الزناتية والكنور جاؤوا من نجد والعراق فسكنوا بين الشلال الاول والسبوع ولذلك عرفت هذه البلاد ببلاد الكنوز الى اليوم. وسكن في بلاد سكوت بين الشلال الثاني وجبل دوشة بعض الاشراف . وفي الحس بين جبل دوشة والشلال الثالث قوم ينتسبون الى عرب قريش وقد أسسوا علكة في جبل ساسي دامت الى الفتوح المصري كا مر . وكان ملك الحس في المام الفتح المصري الملك صبير حبير الحس في هذه الايام .

وقالوا في سبب دخول العساكر التركية الى النوبة انالجوابرة استقووا على الغربية فأرسل هؤ ` م رسلا الى السلطان سليم فبعث معهم سنة ١٥٢٠ سرية من عساكر بوسنيه تحت قيادة حسن قوسى فطردوا الجوابرة الى دنقلة حتى لم يبتى منهم إلا القليل في حنفا والدر فربموا القلاع القديمية في اسوان وابريم وساي وأقاموا فيها .

ولما كانت البلاد لجدب ارضها لا تخرج من الاقوات ما يكفي المساكر فقد منحهم السلطان سليم هم وذريتهم من بعدهم عدة امتيازات منها انه أعفاهم من دفع الضرائب على اطيانهم ومنح كل حامية صر"ة تجري عليها في كل سنة من خزينـــة السلطان بمصر فكانت صرة ابريم وحدها اربعة اكياس أي نحو خرينــة السلطان بمصر فكانت صرة ابريم وحدها اربعة اكياس أي نحو

وكان قوسى حسن قومنداناً للمساكر وحاكماً مستقلاً على النوبة إلا انسه كان يرسل الجزية الى حاكم مصر وقد ضرب على كل ساتية ٢٤ مداً نوبياً من الحبوب و ١٢ ثوباً من نسج النوبة المسمى قونجي، ومات حسن قوسى فتولت ذريته حكم النوبة من بعده وجعلوا عاصمتهم الدر فعرفوا بالكشاف الغز".

ثم ان الفونج بعد ان اخضعوا النوبة العليا سنة ١٥٠٥ طمعوا بالنوبة السفلى ففتحوها الى الشلال الثالث وأرادوا التقدم شمالاً قيل وكان الحاكم من الغز في ذلك الزمان ابن جنبلان فلما سمع بقدوم جيش الفونج الى بلاده جهز جيشا عرمرما ووقف لهم على الحسدود قرب حنك فالتقى الجيشان وحدثت مقتلة عظيمة انتصر فيها جيش الغز انتصاراً عظيماً فردو اجيش الفونج على أعقابهم خاسرين بعد ان ملاوا الارض من قتلام . قيل واجتمع الدم في بركة هناك فسمي المكان بجوض الدم وبنوا فوقه قبة فجعارها حداً بينهم وبين الفونج . وهذه القصة مشهورة عند عموم أهالي دنقلة والحس .

هذا وما زالت ذرية حسن قوسى حكاماً للنوبة مستقلين عن مصر في ما عدا الجزية التي كانوا يدفعونها الى حاكم مصر وقلما دفعوها الى المهاليك ولمكنهم دفعوها الى محد علي باشا الذي كان يحاسب بها الباب العالي .

وكان على النوبة عند قدوم اسماعيل باشا لفتح سنار حسين ابن سليات كاشف فازاد ان يجمع رجاله ويصده عن التقدم فلم يوافقه اخوه حسن في هذا الرأي ففر حسين بعبيده ( وكانوا نحو ٣٠٠٠ عبد) الى كردوفان ولجأ الى المقدوم مسلم وحارب ممه عند قدوم الدفتردار فاتخا ولما قتل المقدوم مسلم فر حسين ومعه حرم المقدوم وخزيئته الى سلطان دارفور فتزوج بابنة السلطان ولا تزال ذريته هناك الى اليوم .

وولى اسماعيل باشا حسناً على البلاد من اسوان الى حلفا وأنعم عليه بـ ٢٩٣ فداناً و ٦ اكياس دراهم . وكان الكاشف قبل الفتح المصري يتزوج من بنات النوبة قدر ما شاء فمنع اسماعيل باشا ذلك ووضع على كل ساقية ٥٠ غرشاً ما عدا الـ ٢٤ مداً نوبياً التي أبقاها للكاشف وكان كبير كل قبيسلة من الكشاف مسؤولاً عما يطلب للحكومة من أبناه جنسه والنوبة. وبقوا على ذلك الى ان قامت الثورة المهدية في السودان وصارت البلاد تحت الحكم المسكري فتوقف النوبة عن تقديم الـ ٢٤ مداً نوبياً للكشاف فبطل نفوذيم .

وبعد وفاة حسن كاشف تعين ابنه سليان ناظر القسم وخلف اخوه محمد ولم تزل الاراضي التي وهبهم اياها اسماعيل باشا بيسد كبير ذريتهم محمد ابن سليان كاشف الى هذا العهد .

هذا في حسن قوسى وذريته اما عساكره فلم تزل ذريتهم مقيمة في اسوان وابريم وساي وقد اختلطوا بعرب الجوابرة والغربية فتزوجوا منهم وتعلموا لغة النوبة ونسوا لغتهم ولكنهم ما زالوا متميزين عنالنوبة الاصليين في الهيئات والاخلاق الى الموم .

وأهم ما في بلاد سكوت والحس من آثار هـــذا العهد قلاع متهدمة من الطوب الني والحجر الخام قائمة على تلال مرتفعة في حزر النيل أو على شاطئيه وبعض هذه القلاع عبارة عن حوش كبير محاط بسور منين ارتفاع نحو خمس عشرة ذراعاً وعرض أساسه نحو ثلاث اذرع والمسور ارسة أبراج في كل ركن برج علوه نحو خمسين ذراعاً يصعد الى أعلاه بسلم ، وقد شاهدت بعض هـذه



الأمير عبد الحميد نجل السلطان إبراهيم سلطان دارفور الأخير

القلاع في الحلات النيلية فسألت شيوخ اهل البلاد عنهم فقالوا كان الأهلون قبل الفتح المصري في انشقاق دائم و دأبهم شن الفارة بعضهم على بعض فكانت كل قبيلة تبني قلمة تعرف باسم دفتي حتى اذا ما أغارت عليها قبيلة اخرى جمعت نساءها وأولادها وبهائمها وأموالها وصبوبهسا الى حوش القلمة وصعد الرجال الى الابراج ورموا العدو بالقلاع والنشاب او خرجوا له وقاتلوه بالنبابيت والحراب والسكاكين وخرج معهم النساء يحملن لهم الزاد ويحمسنهم على القتال فلما كان الفتح المصري عم الامن البلاد فلم يعد لهذه القلاع من داع فأهملت وأدركها الحراب.

وقبل التقدم الى الفتح المصري نأتي على تاريخ دارفور القديم .

# البامش انحاس

ي

تاريخ النوبة في عهد النصرانية

منذ اول نشأتها الى الفتوح المسرى أي منذ سنة ١٤٤٨ : ١٢٩١ هـ - ١٤٤٥ : ١٨٧٥ م

### تمهيد في اصل سلطنة الفور

لقد أجمعت التقاليد السودانية على أن سلطنة الفور هي من أصل عربي والذي عليه البعض وتدعيه سلالتهم الى اليوم انهم من بني العباس . ولهم في ذلك رواية لطيفة تختلف في التفصيل مجسب الرواة وتنفق في المغزى. وأشهر ما رووه ان الامراء العباسيين بعد انقراض دولتهم ببغداد سنة ١٤٢٦م ١٤٢١م تفرُّقوا في بلاد الشرق فذهب منهم شقيقان الى تونس الغرب ومعها نفر من الاعراب وكان اسم اكبرهما علياً وأصفرهما أحمسد سفيان وكان علي متزوجاً بامرأة ذات جمال واحمد سفيان عازباً ولكنه كان آية في الجمال فأحبته امرأة اخيه حباً لم يسعها معه الكتمان فكاشفته مجبها فأنكر عليها ذلك وعذلها ولكنه وعدها ان يكتم سرها أما هي فاشتعلت غيظًا من إبائه وعزمت على الانتقام منه فأتت زوجها ذات يوم وقالت اني جئتك بأمر جلل لا يحسن كشفه فأقسم لي انك لا تبوح به لأحسد فأقسم لها فقالت أن شقيقك احمد يراودني عن نفسي وانا أنتهره وأزجر، وهو لا ينزجر فعظم هـــذا الخبر جداً على عليَّ واغتم لأجله غمَّا شديداً ولكنه لم يصدق ما قالته امرأته على علاتـــه لأنه كان يحب أخاه محبة فائقة ويثق بمفافه وشهامته فبقي مرتاباً في الأمر . وكان احمد لما رأى ان امرأة اخيه استاءت منه جعــل يتلَّطف لها ويترضَّاها فرأى اخوه منه ذلك فقوي الريب فيه وصدَّق ما قالته له زوجته فاسودَّت الدنيـــا في عينيه وكره أخاه وزوجته والارض التي كان نازلاً فيها فأمر ان

تقو"ض خيامهم ورحاوا من تلك الارض وتأخر في الطريق مع أخيه وهو يفكر بالذي يفعله فأبت نفسه ان يكاشفه بسر" زوجته ولم يطاوعه قلبه على قتله فقر" رأيه ان يعقره برجله فيسعه بوسم يؤنبه ما دأم حيّاً فاستل سيفه وفاجأه بضربة في رجله اليمني فعقربه وتركه يسيل منه الدم ولحق بقومه وأدرك احميد سفيان سبب غدر اخيه به ولكنه كان من الأنفة على جانب عظيم فلم يفه ببنت شفة بل صبر على الضيم وجلس ينتظر الموت والدم ينزف من عقر رجله ولهذا سمي احميد سفيان المعقور ، ثم علم به عبيده وخاصته فاجتمعوا حوله وعالجوه حتى برىء جرحه فسار بهم بطريق الصحراء مهاجراً بلاد تونس حتى أتى جبل مر"ة من اعمال دارفور ،

وكان في ذلك الجبل أمة من شبه السود يقال لهم و الفور ، عليهم ملك منهم يسمى شاو دورشيت فكان هذا الملك عربقاً في الهمجية ولكنه كان كريم الطبع حسن النقد فلما علم بقدوم احمد أحضره لديه فأعجبه عقله وأدبه فعهد اليه في تدبير منزله وسياسة بملكته فأحسن احمد السياسة وعلم رجال حاشية الملك آداب السلوك ثم التقت الى المملكة فنظم أحوالها وأصلع امورها فأحبه الملك حبا شديداً ولم يكن له إلا بنت واحدة فزو جه بها فولدت له ولداً سماه سليان فشب ثاقب الفكر سديد الرأي حسن السياسة عباً للغير والاحسان فأحبه اهل الجبل وألفوه . وتوفي ابوه احمد سفيان في حياة جده السلطان شاو دورشيت ثم توفي جده فنادى به اهل الحل والعقد باجتاع الكلة السلطان شاو دورشيت ثم توفي جده فنادى به اهل الحل والعقد باجتاع الكلة سلطانا عليهم وبايموه على السمع والطاعة وكان ذلك سنة ٨٤٨ ه ١٤٤٥ م فأقام في عاصمة حده في جبل مر ق وكان أول سلالة السلاطين المربية الذين قولوا دارفور نحو ١٤٤ سنة الى ان دخلت في حوزة الحكومة المصرية الخديرية عن يد الزبير رحمت باشا كا سبجيء .

هذه هي رواية اهل السودان في أصل سلطنة الفور رهي لا تخرج عن حد الروايات الموضوعة التي يكثر امثالها في السودان فانه مــا من قبيلة او مملكة عربية اشتهرت في السودان إلا رجعت في نسبتها الى السبي او الدحابة او من

اتصل بهم . وفي المشهور ان دارفور كانت في ذلك الزمن سلطنات متفرقة من السود وشبه السود وفي جملتها سلطنة الفور في جبل مرة وكان العرب المسلمون قد هاجروا اليها من مصر او تونس او الحجاز او منها جميعاً وملاوا مدنها وبواديها ولم يكن لهم سلطان واحد يرجعون اليه بل كانولا قبائل شتى تحت حكم سلاطين البلاد الاصليين فلا يبعد ان يكون سلطان الفور في ذلك الحين قد أعجب بنجابة شاب من شبان العرب العريقين في النسب فزو جه بابنته فولدت منه سليان فأسس السلطنة التي فيها كلامنا. على ان عامة اهل دارفور يرجعون في أنسابهم الى ابي زيد الهلالي الذي اشتهر في تونس .

# الفضل الاول

بي

### تاريخ سلاطين الفور

١ - السلطان سليان الاول سنة ٨٤٨ : ١٨٠ ه - ١٤٤٥ : ١٤٧٦م

هو رأس سلاطين الفور المار ذكره . قيل انه لما تولى السلطنة لم يكن في جبل مرة مساجد للعبادة فبنى المساجد وأقام صلاة الجمعة والجساعة ثم شرع في ضم كلمة المسلمين واستعان بعرب البسادية المنتشرين في البلاد فأخضع ملوك شبه السود المحيطة بجبل مرة الى سلطانه وعلمهم دين الاسلام . وأخضع بعض ملوك السود البميدين عن جبل مرة فبقوا على الوثنية . فأصبحت دارفور كلها سلطنة واحدة لمن يتولاها من ذرية السلطان سلمان الى يوم انقضائها .

وكان جملة الذين خضموا للسلطان سليان وبقوا الى عهد خرابالسلطنة ٢٧ ملكاً سبعة مجوس من السود والباقون مسلمون من شبه السود .

أما سلاطين الجوس فهم سلاطين كاره ودنقو وفنقرو وبنه وبايه وفر ُوقى وشالا وكلهم في بلاد فرتيت الى الجنوب الغربي من دارفور .

وأما ملوك المسلمين فهم : البرقسد والتنجر وكبقه والميمه والمسبعات في

الشرق من جبسل مرة . والمراربت والعورة وسميار والمساليت والقيمر وتامه والجبلاويين واب درق وجوجه وأسمور في الغرب والشمال الغربي . وزغاوه كبا والميدوب في الشمال والشمال الشرقي . والبيقو والداجو ورنقا في الجنوب والجنوب الغربي .

ذلك ما عدا القبائل العربية الذين جمع كلمتهم واستنصر بهم وأهمه: الحبانية والرزيقات والمسيرية والتعايشة وبنو هلبة والمماليب في الجنوب . والحسُّر في الشرق ، والزيّادية في الشمال ، والماهرية والمحاميد وبنو حسين في الفرب .

وكانت مدة السلطان سليان ٣٢ سنة ه وجاء بعده من سلالته :

٣ - السلطان عمر ١٤٩٠ هـ ١٤٧٦ : ١٤٩٢ م

٣ - السلطانعيدالرحن١٩١٦ : ١٤٩٢ هـ ١٤٩٢ : ١٥١١ م

٤ - السلطان محمود ١٥١٦ : ٩١٦ هـ - ١٥١١ : ١٥٢٩م

ه - السلطان محد صول ۹۳۲ : ۹۵۷ م - ۱۵۵۱ : ۱۵۵۱ م

٣ - السلطان دليل ٩٥٧ : ٩٥٧ هـ ١٥٥١ : ١٥٩٠

٧ - السلطان شرف ۲۹۷: ۹۹۱ ه - ۲۵۱: ۱۵۸٤ م

٨ - السلطان احمد ١٩٩١ : ١٠٠١ م - ١٥٨٤ : ١٩٩٠م

٩ - السلطان ادريس١٠٠١: ١٠١٣ هـ ١٥٩٣ : ١٦٠٥ م

١٠ - السلطان صالح ١٠١٣: ١٠١٥ هـ - ١٦٠٥ ، ١٦٢٢م

١١٠- السلطان منصوره١٠٠٥ هـ ١٩٢٢ : ١٦٢٩ م

١٢ - السلطانُ شوش ١٠٤٨: ١٠٦٨ هـ ١٦٣٩ : ١٩٥٨ م

۱۳ - السلطان تاصر ۲۰۱۸: ۱۰۸۰ ه - ۱۵۷۸ : ۱۲۷۰ م

١٤ - السلطان توم ١٠٨٠: ١٠٩٠ هـ ١٦٧٠ : ١٦٨٣ م

١٥ – السلطان كورو ١٠٩٤: ١١٠٦ هـ – ١٦٨٣ : ١٦٩٥ م

١٠١ - السلطان سليان الثاني ١٠١٠:١١٠١ه - ١٦٩٥ : ١٢١٥ م

ومن الرواة من لا يعترف بالسلاطين السابقين لهذا السلطان ويؤكدون انه هو اول سلاطين الفور بعد ان سرى الدم العربي فيهم ويلقبونه بسليان صولون أي العربي وينسبون اليه كل ما نسب الى السلطان سليان الاول ويجعلون و ١٥٠ – السلطان كورو ، في مكان شاو دورشيت ويؤيدون قولهم بأختام سلاطين الفور المتأخرين كختم السلطان ابراهيم الاخير والسلطان حسين من قبله فان تسبتهم في اختامهم تنتهي الى السلطان سليان الثاني هذا كما سترى ولكن الامام الذي أخذنا عنه سلسلة سلاطين الفور ومعظم تاريخهم يؤكد ان اختام السلاطين الاول ترجع نسبتهم في اختامهم الى ما وراء السلطان سليان الثاني جهلا .

۱۷ ـــ السلطان موسى ابنه ۱۱۲۹ : ۱۱۳۸ هـ – ۱۷۱۰ : ۱۷۲۹ م وكان على مثال أبيه في العدل والاجسان .

١٨ - السلطان احمد بكر ابنه ١١٣٨ : ١١٥٨ م - ١٧٢٦ : ١٧٤٦ م
 وقد اشتهر بكثرة الاولاد قبل كان له نحو مئة ولد .

190 - السلطان محمد دَوْرَ، ابنه 100 : 1100 م - 1757 : 1700 م ولم يكن أكبر أخواته بل كان ثانيهم فقتسل أخاه الاكبر ليخلو له ألملك فلما ملك شرع في قتل باقي اخوته ليخلو الملك لأولاده من بعده قيل فلما رأى نساء ابيه انه شرع في قتسسل اخوته جعلن لأولادهن الذكور و كنافيس ، وألبسنهم لبسالبنات ليحجبنهم عن عينه ومع ذلك فقد قتل منهم نحو الحسين،

٠٠ ـ السلطان عمر الثاني ابنه ١١٧٠ ؟ ١١٧٧ هـ ١٧٥٧ : ١٧٦٤ م

وكان من اعدل سلاطين الفور وأشدهم محافظة على الكتاب والسنة . ومما يروى عن عدله انه بعد نوليه الملك بثلاثة المام خرج الى مجلس خاصته وسألهم أن يولوا احد أعمامه في مكانه قال لأن طاقية الملك يعني بها مسؤولية الملك ثقيلة فرفضوا ذلكبتاتاً وأبوا إلا ان يكون هو السلطان فقال لهم اذا انتظروني اسبوعا فأخبركم بما أريد فعلا اسبوعاً في منزله ثم خرج ومعه قرون من الحشب بمثل قرون الغنم والبقر وقال لهم أريد ان يعم الأمن ويبطل التعدي حتى تسلم ماشية أضعف النساء وتنمو قرونها فتصير مثل هذه القرون . ثم التفت الى الحكام وقسال أريد ان تعدلوا في الرعبة لكي لا يجيء احسد منهم الي بشكوى . فلم يمض إلا القليل حتى جاءته الشكاوي على ٣٠ عاملاً من المقاديم والشراتي والجنود فأحضرهم اليه ولما تحقتى ظلمهم أمر فذ بجوا عند بابي داره منهم عند باب الحريم و ١٥ عند باب الرجسال فوقعت الرهبة في قلوب الجميع وانقطع الظلم . قبل وقد بارك الله في البلاد بسببه حتى أتأمت الابل والبقر والحير وغزرت الينابيع في جبل مرة وجرت الأنهار فلقب بسر ف

### ٢١ - السلطان ابو القاسم عمه ١١٨١ : ١١٨١ - ١٧٦٤ : ١٢٦٨ م

قيل وفي ايامه خرج رجل عربي" صالح من كردوفان يسمى عبد النكريم الى دار ود"اي وكانت اذ ذاك بيد التشنجر فاغتصبها منهم وكانوا قبلا يدفعون الجزية الى سلاطين الفور فلما تولى عبد الكريم أبى دفع الجزية فجر"د السلطان ابوالقاسم جيوشه عليه وواقعه واقعة شديدة ولكن اختلفت كلمة جيشه فنزل بنفسه الى ساحة القتال فجرح وانقلب راجماً الى دارفور فحات في دار قامه فحمله رجاله ودفنوه في مدفن أجداده في جبل مرة وخلفه :

#### ۲۲ ــ السلطان تيراب اخوه ۱۲۸۱ : ۱۲۰۱ هـ - ۱۷۸۸ : ۱۷۸۸ م

وكان له ثلاثون ولداً ونيف من الذكور البالنين ما عدا الصبيان والبنات وقد أطلق لهم المنسان فتفرقوا في البلاد يعيثون ويفسدون وما تركوا شيئا نفيساً عند احد إلا اغتصبوه منه وكان احدهم مساعد لا يتحرك إلا راكباً على ظهور الرجسال فكان اذا أزاد الانتقال من بلدة الى اخرى انتقى عدداً من رجالها الأشداء فحملوه بالتناوب الى المحسل الذي يقصده حتى ضاقت نفوس أهل دارفور منهم ورفعوا الشكوى الى أبيهم فما أصفى اليهم وقال اني لأعجب

كيف ان رعبتي لا تصبر على اولادي فاذا أنوا أقل شيء لا يرضيهم شكوهم الي"! فامتنع الناس عن الشكوى وسلوا أمرهم الى الله .

وكان اسْعَق أكبر أولاده أنجبهم وأحبهم اليه فأطلق عليه اسم الخليفة لأنه أراد أن يرشحه للملك بعده وجعل له حاشية من الوزراء والأتباع مثل حاشيته فجعل أبناء وزرائه وزراء لابنه وأبناء أتباعه أتباعا لابنسه وكان له زوجة يحبها ويراعيها ولها ابن منه يسمى احمد فطلبت اليه ان يرشح ابنها للسلطنة بدلاً من اسحق فقسال لها تيراب نمتحن الاثنين امامك فالذي نجده أفرس من أخيه نرشحه للسلطنة فرضيت ام احمد بذلك فبعث السلطان في طلب الاثنين الى غرفته الخصوصية وكان للغرفة بابان باب للرجال وعليه أسدان مقيدان بالحديد في كل جانب اسد وباب للحريم ليس عليه شيء فلما اقترب الولدان من باب الرجال نظر احمد الى الاسدين فتحوّل عنها ودخل من باب الحريم وأما اسحق فانه دخل من باب الرجال بين الاسدين وكان دخوله حبواً على عادة الدخول الى السلطان فزق الاسدان ثيابه وشرطا جسمه بأظافرهما وهما يلاعبانه كعادة الاسود الأليفة فلم يعبأ اسحق يهما ودخــل على ابيه فسلم عليه وكذلك سلم عليه احمد فسألها بعض الأسئلة ثم أمرهما بالانصراف فخرج كل منها منالباب الذي دخل منه وكانت ام احمد جالسة مع السلطان تشاهد ذلك فالتفت اليها السلطان وقال من منها يستحق الخلافة ويؤمن على الملك قالت د لا والله ابنك اسحق فانه رجل وأما ابني فقد أخجلني ، .

وكان كرسي سلطنة الفور الى هـذا العهد في جبل مرة فنقله السلطان تيراب الى بلدة شوبة قرب كبكبيّة حيث بنى منزلاً فاخراً ومسجداً فخيماً من الطوبالاحر وأقام فيها آمناً مطمئناً حق خرج عليه المسبعات في كردوفان فجهز لقتالهم .

أما المسبعات ففي المشهور انهم هم وسلاطين الفور من جد واحد قيل ان المسلطان سليان صولون المتقدم الذكر لما تولى دارفور كان له أخ يدعى مسبع فتولى كردوفان وتعاهد الاثنان على ان يقنع كل منها بملكة فسلا يطمع بملك

الآخر فعاشا بسلام وأمان الى أن توفيا ودام هـــذا الحال في أبنائها الى أيام السلطان تيراب . وكان من ذرية مسبع على كردوفان في ذلك الوقت السلطان هاشم وكان شجاعاً محباً للحروب والغزوات فغزا السروج والعرب البادية الذين على حدود دارفور فقهرهم فسو لت له نفسه اخضاع دارفور فجمع جيشاً من السود مؤلفاً من عشرة آلاف مقاتل وجيشاً آخر من العرب المناقلة والكبابيش والرزيقات وبدأ بشن الغارة على حدود دارفور فقتل وغنم وسبى فلما عــل والرزيقات وبدأ بشن الغارة على حدود دارفور فقتل وغنم وسبى فلما عــل تيراب بذلك كتب اليه ما معناه:

« الى ابن العم المكرم السلطان هاشم سلطان كردوفان أعز"ه الله :

أما بعد فاني لا أعلم السبب الذي يحملك على غزو بلادي مع ما هنالك من صلاة القربى وعلاقات المودة التي تربطنا ولم يكن مني ما يكد رصفاءها وأنت تعلم ان هؤلاء الذين تغزوهم هم مسلمون مثلك يعبدون الله ورسوله وما من عاقل يفعل ما انت فاعل فعنه وصول كتابي هذا ارجو ان تكف عن المعداء رفقاً بالرعية وتذكّر ان الظالم ينهال جزاء فعله والسلام » . فلم يلتقت السلطان هاشم الى هذا الكتاب بل عاد الى ارسال السرايا لغزو الحدود قتيقن السلطان تيراب اذ ذاك انه لا يرجع الا بالسيف فجهز لقتاله بكل قوته وآلة حربه ولم يشأ ان يخلي العاصمة من السكان فأعتق مئة عبد بنسائهم وأمر رجاله فأعتق كل منهم عبداً او اكثر بنسائهم وجعل اكبر عتقائه حاكماً على للدينة وعتيق إمامه الحاج عبسه الغني إماماً للمسجد ونهض يجميع جيوشه قاصداً كردوفان فنزل بمحل يقال له ريل في بلادالبرقد وبني له زريبة من شوك وبني في داخلها منازل من الطين وشرع في الاستعداد للحرب .

وجرى للسلطان تيراب وهو يتأهب للحرب في ريل حكاية مع احد البرقد تستحق الذكر قالوا خرجت جارية من جواري السلطان الى بئر قريبة من الزريبة لتستقي فرآها رجل من البرقد فهام بها وطلب حضانتها في منزلها على جاري عادة اهل تلك البلاد فقالت له ومن أين لك ذلك وأنا في زريبة السلطان قال دليني على محلك في الزريبة وأنا أعلم كيف أدخل اليه فدلته ولما جن قال دليني على محلك في الزريبة وأنا أعلم كيف أدخل اليه فدلته ولما جن

الليل جاء الى الزريبة واقتلع الشوك من بعض جهاتها البعيدة عن الخفراء وذهب الى حيث دلته الجارية وجلس ينتظر قدومها فاتفق ان السلطان خرج في ذلك الوقت من مخدعه يتشى في الزريبة فوأى الرجل امام باب الجواري فقال له من انت ايها الرجل وما جاء بك الى هسذا المكان فأخبره بقصته على المام فطلب تيراب الجارية فحضرت وهي ترتعد خوفاً فأمنها وسألها عن الحقيقة فأجابته بما قاله الرجل فلما تحقق خبرهما سمح لها بالمحاضنة. وفي الغد عقد عبساً من كبار دولته وقص عليهم خبر الرجل وطلب الحكم عليه فحكم البعض بقتله والبعض بسجنه والبعض بجلده فقال السلطان: رأي على الضد من رأيكم فان مثل هنذا الرجل لا يقتل كأنه نعامة او دجاجة ولا يهان بسجن او يجلد بل يربى للحروب والقتسال فانه لو لم يكن شجاعاً مقداماً لا يعرف الحزف ما أقدم على الدخول الى منزلي بهذه الجرأة وفي الحال أمر له يحواد وآلة حرب وعبدين وزوجه بالجارية وجعله في مصاف فرسانه .

وقد طالت إقامة السلطان تيراب في ريل مصابرة السلطان ماشم لعسله يرتدع عن شن الغارة فما زاده ذلك الا تمادياً في غيه فتحمس ثلاثة من فرسان السلطان تيراب فركبوا خيولهم وأتوا الى النحاس فضربوه وجمعوا الناس الحرب بلا استئذان السلطان وكان الوقت العصر فلبس السلطان عدة حربه وركب جواده وبجاء الى مكان النحاس فسأل الفرسان عن الجبر فقالوا ان نحاس السلطان هاشم أوقر آذاننا ونحاسنا ساكت فلم يعد لنا صبر على هذه الحال فإما النكت نحاس السلطان هاشم ونردعه عن البغي او نموت في هذا السبيل فقال السلطان تيراب اتبعوني إذا فتبعوه ولحق بهم الجيش فاستمر السلطان سائراً والجيش يتبعه الليل كله الى طلوع الشمس فتقدم احد الوزراء الى السلطان وقسال له يا مولاي ان الجيش أنهكه التعب ولم يذي زاداً فلم يصغ السلطان اليه وواصل السير الى العصر فتقدم اليه وزير آخر وقال يا مولاي ان الجيش قصر عن السير حتى الفرسان فوضع يده تحت فخذه وأخرجها ملوثة بالدم وقال انظر ما جرى لي ولم أتضجر وعاد الى متابعة السير فتقدم اليه إمامه

الحاج عبد النني وقال له يا امير المؤمنين فاتنسا خمسة أوقات من الصاوات المفروضة علينسا ديناً فان كنت لا تقف شفقة على نفسك والجيش فلا بد من وقوفك لأداء فرض ربك في الصاوة فوقف السلطان اذ ذاك وقال لقد أوقفتني بالرغم عني يا حضرة الامام. وكان على مقربة من بئر تولو فنزل عندها واستأنف الاستمداد للحملة على كردوفان فجمع عربان البادية القاطنين بلاد دارفور من إبالة وبقارة وأمرهم بمرافقة الجيش بما معهم من الابل والبقر لحمل الذخائر والمؤن فعهد الى الابالة حمل المساء والحبوب والى البقارة حمل باتي المؤمن من العسل والسمن .

ولما أتم استعداده ترك ابنه اسحق وكيلا عنه في ريل وسار هو لقت السلطان هاشم يحيش كثيف بهيئة مربع هائل في طليعته دادات السلطان حاملين الفؤوس لقطع الاشواك والاشجار وتميد طربق الجيش . وفي ساقت مقدوم الغرب، وفي ميمنته مقدوم الصعيد، وفي ميسرته مقدوم الشمال، وفي القلب القوات الآتية على الترتيب . محافظ الماصمة ومعه الموظفون الملكيون من وراء دادات السلطان الذين في طليعة المربع ، ثم قبيلة السروج حاملين الحراب والدرق ، ثم قلعة السلطان من امامه حملة النبابيت ومن ورائه الياروان حاملين الحراب المكسوة بأكياس من الجوخ الملوت وعن يمينه الوزراء والملاك وعن يساره اولاده وأولاد السلاطين السابقين ، ثم حريم السلطان يحيط بهن الغفر من الاغوات وعليهم و ابو شيخ ، مقدوم الشرق رسماً ، ثم حريم كبار الجيش وأغواتهن . ثم حملة العربان حاملين المؤن والذخائر امام مقدوم الغرب الذي في ساقة المربع .

وكان السلطان هاشم قد علم بقدوم السلطان تيراب يجيش كثيف لا قبسل له بمحاربته وتفرّق عنه اكثر رجاله ففر بحاشيته وعائلت والتجا الى ملك سنار . فسار السلطان تيراب في أثره حتى وصل قرب ام درمان فقابله جيش العابدلاب من قبسل ملك سنار قاصدين منعه عن النزول الى النيل فأوقع بهم واقعة عنيفة وكسرهم شر كسرة فحماوا نحاسهم المسمى بالمنصورة وفروا به

طالبين النجاة فتبعهم جيش السلطان تيراب بقصد الاستيلاء على النحاس فدافع العابدلاب عنه بأنفسهم دفاع الابطال حتى قتل منهم سبعون رجلا وفاز تيراب بنحاسهم فسر به سرورا فائقا حتى انسه طلاه بالذهب من الداخل والخارج وعمل له نهودا من الذهب وحفظه الخلف عن السلف الى انقضاء ملكهم وكانوا في كل سنة يجددون تجليده بموكب حافل يجتمع فيه اهل دارفور خاصتهم وعامتهم من جميع الأنحاء وداموا على ذلك الى ان سقطت دارفور بيد مصر فحيل الى القاهرة .

ثم ان السلطان تيراب بعد انتصاره على العابدلاب نزل في ام درمان وأخذ يستعد للزحف على سنار فوجد النيل في طريقه وعرضه ٢٠٠ يرداً ونيف ولم يكن عنده المراكب والمعدات اللازمة لاجتياز النيل فبقي هناك أشهرا يدبر الى عيالهم في دارفور فألحوا عليه بالرجوع فأقسم لهم أن لا يرجع الا برأس هاشم فاغتساظوا منه واتفقوا مع علي ود برقو والد احدى زوجاته على قتله فاطلَع تيراب على الدسيسة وقتـــل على ود برقو وبقي في أم درمان الى ان مرض فحماوه وعادوا به قاصدن دارفور فاشتد عليه المرض فيالطريق ومات في باره فعنطوه وحماوه الىجبل مرة ودفنوه في طرُّه التي هي مدفن سلاطين الفور . وقد اتسمت مملكة دارفور في ايامه اتساعاً لم نر مثله قبل ولا بعد فكان حدهـ من الشمال بشر النترون في الصحراء الكبرى ومن الجنوب بحر الغزال ومن الشرق بحر النيل ومن الغرب مضيق ترجه وهو مضيق بين جبلين فاصل بينها وبين ودّاي وكان طولهـــا مسيرة ٣ اشهر على القوافل وعرضها مسيرة شهرين . وقد بنى السلطان تيراب سوراً من الطوب في ام درمان لا تزال آثاره ظاهرة هناك الى اليوم . ولم يخلفه على الملك ابنه اسحق كا دبتر من قبل بل خلفه:

٢٣ - السلطان عبد الرحمن اخوه ١٢٠١ : ١٢١٥ هـ ١٧٨٧ :١٠٨٠م
 فلقب باليتيم والعادل والرشيد قيل لقب باليتيم لأنه عند وفاة أبيه كان لا

يزال رضيعاً وبالعادل لأنه كان عادلاً وبالرشيد لأنه ارسل الى و جلالة امير المؤمنين وسلطان السلاطين في الآستانة ، هدية من العاج والريش فأرسل جلالته كتاباً يشكر له هديته ويلقبه بالرشيد وهو اللقب الذي عرف به في اختيام سلاطين الفور. وقالوا في تفصيل ولايته انه لما مرض أخوه تيراب كان يطلب العلم في بلدة كريو من اعمال دارفور وكان له هناك صديق يسمى الشيخ مالكا من الفلاته فأشار عليه بالذهاب الى أخيه بحجة عيادته فاذا ترفي تسنئت له الفرصة للملك فسار عبد الرحمن برأي صديقه وأدرك أخاه في باره قبل فلما موتي فانه سلطان فور بعدي ، فأحضروه اليه فترحب به وأمر له بهدية نفيسة ولما ترفي قام أبناء السلاطين المرافقين لجيش تيراب فادّى كل منهم الحق بالملك بعده الا عبد الرحمن فانه لم يقل شيئاً فعقسد الأعيان ورؤساء الجيش بجلساً بمضرة العلماء وسلمة فوا أبناء السلاطين على الكتاب انهم يرضون بالذي يختارونه لهم قاختاروا عبد الرحمن باتفاق الآراء لأنه كان رجلا عادلاً صالحاً محبوباً من واحداً وأخبروه بولايته سلطاناً عليهم فبايعوه مضطرين .

وكان عبد الرحمن متزوجاً بجارية سوداء طببة الاخلاق من قبيسة البيقو تسمى ام بوسه وكان يحبها محبة شديدة وقد أحضرها معه الى باره قبل فلم يتم الأمراء مبايعتهم له حتى حضر عبد من منزله فقال ان سيدتي وضعت غلاماً هذه الساعة ففرح به عبد الرحمن وقال فليكن اسمه محمد الفضل وهو الملك بعدي إن شاء الله . وكانت ولاية عبد الرحمن في رأس القرن الشاك عشر الهجري فقال اللهم" اجعل هذا القرن لي ولذريتي من بعدي وكان كذلك .

ثم ان السلطان عبد الرحمن قام بالجيش الى الأبيّض فوضع فيها مقدوماً يرجع بأحكامه اليه واستطرد السير الى دارفور وكان عليها اسحق بن تيراب كما علمت فرفض الطاعة له وحاربه في عدة وقائع كان النصر فيها السلطان عبد الرحمن وفي الواقعة الاخيرة أصابته رصاصة طائشة من رجال عبد الرحمن

فأصابت منه مقتلا ولكنه بقي يومين حيا فدخل عليه عبد الرحن قصد عيادته قبل فأغمض عينيه وقال له لا أريد ان أرى وجهك الى يوم القيامة وبقي مغمض العينين حق خرج عبد الرجن من الخيمة ففتحها ولم يمض الالله الفاشر القليل حق مات فاستتب الملك لعبد الرحمن ونقل كرسي السلطنة الى الفاشر الواقعة على خور تندلتي على ٣٥ ميلا من جبل مرة فصارت الفاشر عاصمة دارفور من ذلك العهد وبقيت الى انقضاء السلطنة.

وقد نال عبد الرحمن شهرة لم ينلها غيره من سلاطين الفور الذين تقدموه وكان له علاقسة بمصر وفي ايامه انتشر العلم في دارفور واتسع نطاق التجارة وقويت شوكة الديانة الاسلامية لأنه كان عالماً ورعاً : وفي سنة ١٧٩٣ م زار . السائح الانكليزي برون بلاد دارفور من طريق الاربمين .

ويظهر أن الماليك ضيقوا على القوافل التي كانت تأتي من دارفور وعطاوا التجار؛ بينها وبين مصر فلما دخل بونابرت مصر في أواخر القرن الثامن عشر ونكل بالماليك كتب اليه السلطان عبد الرحن يهنئه بفوزه عليهم وهذا هو فحوى الكتاب :

د بسم الله الرحمن الرحم الحسيد لله رب المالمين ، من سلطان دارفور السلطان عبد الرحمن الرشيد، الى المعظم سلطان الجيوش الفرنساوية ألفسلام.

أما بعد فنعلم ان خبر انتصارات على الماليك وصل الينا فتلقيناه بغاية السرور وقد أخبرنا احد الافرنج الذين اعتنقوا الاسلام بحسن معاملت كالأجانب فأرسلنا كتابنا هذا مع خبير القافلة يوسف الجلابي وكلفناه ان يؤكد لكم صدق مودنتا التي نسأل الله دوامها ونحن نوصيكم بالخبير خيراً لتحموه هو وأتباعه وعبيده ولكم منا ألف تحسية وسلام ، اه . فكتب اليه بونابرت في الجواب ما معناه :

١٢ مسيدور من السنة السابعة للجمهورية الفرنساوية سنة ١٧٩٩ م .
 بسم الله الرحمن الرحم لا إله إلا الله ، إلى السلطان عبد الرحمن سلطان دارفور .



تناولت كتابكم وفهمت فحواه واعلموا ان قافلتكم قد وصلت في حين كنت متغيباً في بلاد الشام أعاقب اعداء تا وأدمترهم والآن طلبي اليكم ان ترساوا الي مع اول قافلة ألفي عبد من العبيد الأشداء المتجاوزين السنة السادسة عشرة من العمر اذ مرادي إن أبتاعهم لنفسي والامل ان توعزوا الى القافلة بسرعة القيام ومواصلة السير الحثيث وها أنا أمرت من بانتها ووقايتها حيث تكون. ( الامضاء ) : « بونابرت القائد العام للجيش الفرنساوي »

١١٣٩ - السلطان عمد الفضل ابنه ١٢١٥ : ١٢٥١ - ١٧٨٧ : ١٨٣٩ م الملقب بقمر السلامين وكان اول اعماله انب حرّر قبيلة أمه أم بوسه البيقاوية ومنع اخذ الرقيق وبيعه منها . قيل انه عند توليه الملك كان خاله المسمى فزاري يرعى البقر في بلاده على ٥٠ ميلا الى الجنوب الغربي من الفاشر فأرسلت أخته رسولاً تبشره بتولية ابنها على الملك فسار الرسول بالجبر على جواد مطهم وأطلق له العنسان فما وصل الى فزاري حتى نيك الجواد التمب فسقط في الارض ميتاً وتقدم الرسول الى فزاري وقال له ابشر بالحير فان ابن اختك أم بوسه قد تولى عرض سلطنة دارفور منذ خسة ايام وكان فزاري اذ ذاك يسقى البقر عند حوض المساء فطار فرحاً لهذا الخبر وضرب الحوض برجه ووز ع المقر على الحضور ثم أتى بعنكريب ونام عليه وقال لذين حوله و احكوتي المقراد حتى أوصاوه الى الفاشر فولاه محد الفضل الوظيفة المروفة بملكة الحوال .

وكان عمر محمد الفضل عند توليب الملك ١٤ سنة فوكه أبره الى رئيس خصيانه كر"ة المعروف بلقب و ابو شيخ ، وجعله قيماً عليه لأن كان وزيراً صادقاً له وكان من الشجاعة وحسن الدراية على جانب عظيم فأقام كر"ة في خدمة سيده محمد الفضل بالأمانة والاخلاص كا خدم أباه حتى حدث ما غيره فانقلب عليه وذلك ان السلطان محمد الفضل أولم وليمة لكبراء دولته فجلسوا على الموائد قنات حسب مقاماتهم كن فئة على مائدة وكان ابو شيخ كر"ة في

فئة الماوك قر السلطان بالموائد لمؤانسة المدعوين على جاري العــادة فلما مر عائدة الماوك حيًّاهم بالسلام فرد الماوك عليه السلام احسن ردّ أما ابو شيخ كرة فانه كان قد أكثر من ألخر وفقد الواعر فالتفت الى السلطان مازحا وقال له « تفضل معمّا » ولم يكن من عادة سلاطين الفور الأكل مع احب فاغتاظ السلطان من دالة كرة وتطاوله وكان بيده عصى من الخيزران فضربه بها على أم رأسه ضربا أليما حتى كسر العصى وطرده عن المائدة فانصرف كرة الى منزله من غير أن يفوه ببنت شفة ولكنه حقد على السلطان من ذلك العهد ولم يعد اليه حتى اجتمع الوزراء وترضوا السلطان فرضي عنه وأعطاه هدية فاخرة فرجع ولكنه بقي حاقداً عليه وأخذ يسمى في ثل عرشه وتولية أخيه باسي عوض الله مكانه فَاغتــال أكثر الملوك المخالفين له ولم يبق منهم سوى الملك ابراهم ود رماد ملك النحاس فدعاه يوماً إلى منزله ليقتله فعلم بالمكيدة فاعتذر بعدم مقدرته على الذهاب وسعى حتى دخل على السلطان وقال له اعلم ان كرة لا يزال حاقسـداً عليك من يوم ضربته على المائدة وهو يسمى في ثل غرشك وتولية أخيه باسي عوض الله مكانك وقد استأل أكثر رجال الجيش اليه وقتل الملوك غيلة وهو يريد أن يقتلني لهذه الغاية فقال السلطان وما دليك على ذلك قال نرسل احد الضباط بنفر من العساكر الى الآبار التي يستقي منها ليمنعوا عبيده الورود فاذا جاءك شاكيا كان لا يزال على الولاء وإلا فلا. قاستحسن السلطان هذا الرأي وأرسل ضابطاً الى آبار كرة فكان كلما وردها احد من جماعة كرة منعه الضابط وردام خائباً فلما علم بذلك جم عبيده ورجال الجيش الذين من حزبه وجاء الى الآبار فقتل الضابط ومن ممه وتقدم الى منزل السلطان فدخله عارباً وكان الملك ابراهيم قد أعد الجيوش لمصادمته فاقتتل الفريقسان الى ما بعد الغروب فنادى الملك ابراهيم أبا شيخ كرة من وراء الجدار وقال له دحقاً انك امرأة لأنك لو كنت رجلاً لم تطلب الحرب ليلا بلا ميعاد ، فقال كرة د كنت قد نويت ان لا اخرج منهذا المكان حتى أقتلك وأخلع سلطانك أما الآن رقد قلت اني فاجأتك ليلا بلا ميماد فلاقني صباح العد الى ساحة القتال

شرقي المدينة ، قال ذلـك وانصرف بعساكره الى منزله فأخذ كل فريق يجهز جيشه للند .

وكان في جيش السلطان محمد الفضل رجل كهل مشهور بالفروسية والاقدام يسمى احمد ود جراب الفيل وقد حضر عدة وقائع حربية من جلتها واقعسة السلطان أبي القاسم منع ملك وداي فأبلى فيها بلاء الأبطال وحضر الواقعة التي تقدم ذكرها فلم 'يبدر ما كان ينتظر منه جل كأن كلما قابلته كتيبة من الفرسان أعرض عنها فلما جمع الملك ابراهيم رؤساء العساكر للنظر في قتال الغدكان ود جراب الفيل حاضراً فقال له الملك ما أصابك أمس يا ود جراب الفيل حتى أحجمت عن القتال أصحيح ما شاع ان كرة اشتراك بمئة رأس من الرقيق فتركت القتال فقال ود جراب الفيل ألمثلي يقال هذا الكلام يا ملك ابراهم أأنا ابيع ود السلطان عبد الرحمن بمئة رأس رقيتي ولكن قل لي بماذا أحارب أبسيفي وقد اخذوه مني ووضعوه في خزينة سلاح السلطان أم بحصاني هــذا الضعيف النحيف الشبيه بالنعجة فان كنتم تحبون ان ترون مني حرب الرجال وتشاهدون بأعينكم ما اشتهر عني من البسالة والاقـــدام فأرجعوا لي سيفي وهاتوا لي فرساً يحمل الكر والفر" فأريكم غداً ما يسركم فأمر السلطان باحضار سيفه فأحضر اليه ثم أمر باحضار الحيول ليختار منها جواداً يعجبه قيل وكان ود جراب الفيل يقبض على ناصية الجواد ويجذبه بيده وهو جالس في الارض فيخر " الجواد على ركبتيه من شدة الجذبة الى ان قبض على ناصية جواد فجذبه كا فعل بما تقدمه فنفض الجواد رأسه ورفع ود جراب الفيل حتى أوقفــــه على قدميه فشال ود جراب الفيل و هــذا جوادي الذي أركبه ، ثم ركبه واستل السيف وقبته والتفت الى أم السلطان وقال ، اعلمي ان دارفور تكون بيد ولدك لا ينازعه فيها منازع قبل ظهر نهار غد ان شاء الله ، ففرح الملك ابراهيم بذلــــك وكان له ثلاثون ولداً من صلبه راكبين الحيول كاملي العدة فأحضرهم ألى ود جراب الفيل وقال له انت رئيس أولادي هؤلاء وأربد منكم

اذا التقى الجمان في الند لا تقاتلوا احداً غير كرة فاقصدوه حيث يكون وقاتلوه حتى تقتلوه .

فلما كان صباح الغد واصطف الفريقان القتسال برز ود جراب الفيل ومن معسه من اولاد الملك ابراهيم قاصدين كر"ة فاعترضهم اخوه باسي عوض الله فقتلوه وتقدموا الى كر"ة فتلقام بقلب لا يهاب الموت وكان لابساً درعين من الحديد وعلى رأسه خوذة تغطيه وتغطي وجهه حتى كان لا يرى منه الاعيناه فكانوا يضربونه بالسيوف فلم يتمكنوا منه وكان هو ايضاً يكر عليهم ويهاجهم مهاجة الاسود فلم يصب منهم مقتلاً لأنهم كانوا متدرعين مثله فاحتسال بعضهم عليه بأن ركب على فرسه من ورائه وجنسدله فأطبق الفرسان عليه ونزعوا خوذته ثم حزوا زأسه وحملوه الى السلطان فلسا رأى جيش كر"ة ما جرى لشيخهم ولتوا الادبار منهزمين فتبعهم جيش السلطان ونكل بهم .

وكان من عادة كبار الخصيان في دارفور ان يقتنوا زوجات من الأرامل اللواتي لهن ولاد فيتبنون الاولاد لتنتفي عنهم مذلة الخصي ولوكان ظاهرا وكان لأبي شيخ امرأة ولها ابن يسمى شيل فوت (أي خذ واذهب) وهو من الفرسان المعدودين وكان السلطان محمد الفضل يود ان يجمله من أتباعه وأعوانه فأوصى جيشه قائلا : اذا انهزم جيش كرة وظفرتم بشيل فوت فلا تقتلوه بل ائتوني به حيا فلهاكان انهزام جيش كرة ظفر بعض الفرسان بشيل فوت فتصدى لهم فأخبروه بوصية السلطان لهم ولما أمن جانبهم جاء معهم الى السلطان فأمنه وعفا عنه. ثم التفت اليه الملك ابراهيم وقال له : و يا شيلفوت الأجل فضلة الطمام تحارب مثل هذه الحرب ؟ ، قال ذلك لأن شيلفوت كان يأكل فضلة الطمام كراة على عادة المابن مع ابيه في السودان وكان من عادة الملك يأكل فضلة طعام كراة على عادة الملك البراهيم كملك النحاس ان يوزع طعام السلطان على الجيش فأجابه شيلفوت على المور : ، انت حاربت لأجل توزيع الطعام أفلا احارب، أنا لأجل أكله ؟ ».

واستتب الملك للسلطان محمد الفضل بعد قتل كرثة ولم يعد له معــــــارض فتفرغ لتأديبالعربالذينخرجوا عنطاعته وهم بنو هلبه والعريقات والرزبقات

اما بنو هلبه والعريقات فقد أخضعهم بالسهل اما الرزيقات فكانوا قبيلة قوية وقد طالما عصوا سلاطين الفور واستقلوا عنهم فصمم السلطان محمد الفضل على الإيقاع بهم فجمع جيشاً عظيماً وأحاط ببلادهم إحاطة السوار بالمعصم وحصرهم وأثخن فيهم وقتسل كل رجل فيهم ولم يستحي الا النساء والاولاد فقسمهم نصفين فأرسل النصف الواحد الى ارض العريقات وأسكنهم إياها وأبقى النصف الآخر في أرضهم وأعاد لهم قسماً من ماشيتهم فأعطى كل ارملة قتل زوجها بقرة حلابة وثوراً.

وحكي عن السلطان محمد الفضل نادرتان احداهما مع احمد ود عدلان آخر وزراء الهمج بسنار تدل على كرمه والثانية مع السلطان آدم سلطان وداي تدل على شهامته . اما نادرته الاولى فهي ان جملياً التقى بود عدلان في البرية خارجًا للقنص فقبض على لجام فرسه وقال له ايهـا الملك اني رجل فقير وقد لعدم مقدرته على الزواج فقال له الملك تعال معي الى سنار فأعطيك ما قسمه الله لُكُ فقال له الجعلي لا أتركك حتى تعطيني مسا قسمه الله لي الآن لأني اذا ذهبت معك الى سنار دخلت منزلك وشغلت عني ولم يدخلني اليك احد . ولم يكن مع ود عدلان في ذلك الحين الا فروة منالجلاد مفروشة فوق سرج فرسه فأعطاه إياما وقال له أدلك على واسطة تنال بهما الغنى : تذهب بهذه القروة الى السلطان محمد الفضل سلطان دارفور وتقص عليه قصتك وتعطيه الفروة فإن كان الله قد أغناك فهو يغنيك فحمل الجعلي الفروة وسار حتى وصل دارفور واستأذن فدخل على السلطان محمد الفضل وقص عليه قصته مع محمد عدلات وأعطاه الفروة فنادى السلطان محسسد الفضل احد وزرائه وقال له خذ هذا الرجل الى منزلك وأكرمه غاية الاكرام واثنتي به فيالند ففعل الوزير كما أمره السلطان وفي الغد حضر الرجل بين يدي السلطان فسألد عما قاله له ود عدلان فقال : « قال لي خُذُ هذه الفروة الى السلطان عمد الفضل فإن كان ألله قد أغنساك فهو يغنيك ، فأمر السلطان وزيره بأن يعطيه اربع مئة رأس من الرقيق والابل والبقر والغنم من كل صنف مئة رأس ويأخذه الىمنزله فيكرمه ويعود به اليه في اليوم الثاني ففعل الوزير كا أمره السلطان ولما مثل الجعلي امام السلطان في اليوم الثاني سآله ايضاً عما قاله له ود عدلان فأعاده له فأمر له بأربع مئة رأس اخرى من الاصناف الاربعة المذكورة. وهكذا بقي الجعلي يتردد على السلطان والسلطان يأمر وزيره ان يعطيه ما أمر له في اليوم الاول على عشرة ايام حتى اجتمع عند الجعلي ووراس من كل صنف ألف فلما أتى به في اليوم الحادي عشر وسأله السلطان عما قاله له ود عدلان قال: وقد نسيت الذي قاله إلى ود عدلان ، فضحك السلطان لقوله وقال لوزيره : وقد نسيت الذي قاله إياه وارسله مع الحرس اللازم الى بلاده وأمسا خذه الآن وسلمه ما وهبناه إياه وارسله مع الحرس اللازم الى بلاده وأمسا الأصناف التي أعطيناه إياها ولا يمكن نقلها الى بلده كالبر والغنم فبعها واعطه غنها ففعل الوزير ما أمره السلطان وخرج الجمسلي بهداياه من ارض دارفور شاكراً حامداً وعاد الى وطنه فتزوج من اشتهاها من نساء بلده وشم رائحة البخور!

اما نادرته الشانية مع السلطان آدم سلطان وداي وهو السلطان الثامن بعد السلطان عبد الكريم فهي ان السلطان محمداً الفضل بلغه ان عند السلطان آدم فرساً سريع الجري مشهوراً بالسبق فارسل اليه في طلبه فجمع السلطان آدم وزراءه وشاورهم في الامر فقالوا له هذا و عشم فسل و أي هذا رجاء باطل يشف عن احتقار واستخفاف فقال اذاً ما الرأي ؟ فقالوا الرأي عندنا ان تكتب له وتقول اذا ازوجتني بأختك أرسلت اليك الفرس فكتب السلطان آدم هذا الجواب ودفعه الى الرسول فلما ترىء الجواب للسلطان محمد الفضل طار صوابه من شدة الغضب قيل وكان بيده اليسرى سيف فلما وصل القارىء الى قوله اذا ازوجتني بأختك جعل ينقر السيف بسبابة يده اليمنى حتى انكسر الظفر وسال منه الدم وهو لا يدري وعزم على التنكيل بالسلطان آدم وارغام أنفه فسأل الحاضرين أتعرفون احداً هنا من أهل وداي ولو انه من عامتهم

لنوليه على وداي بدل هذا السلطان فقال له بعضهم عندنا يا مولاي في بلدة جديد الرأسالفيل جزار من دار وداي يسمى محمد شريف وربما كان منالعائلة المالكة مع انه جزار لأن آدابه وأخلاف تدل على كرم اصله وفي وجهه أثر النعمة والعز فقال ائتوني به في الحال فأتوه به فقال له السلطان من انت يا رجل وما أتى بك الىهذه البلاد قال يا مولاي وانا محد شريف ابنالسلطان صالح بن خريفين شقيق السلطان آدم سلطان برقو الحالي وقد فررت من وجه اخي السلطان آدم خوفاً على بصري لأن من عادة سلاطيننا كا يخفى على مولاي انه اذا تولى احدهم الملك قلع عيون اخوته وجميع أقارب الذين يخاف شرهم حتى لا يبقى له مزاحم على الملك ففررت الى هناً وفضلت ان أعيش جزاراً في بلاد الغربة وانا أبصر على ان اعيش في بلادي اميراً بلا بصر ، . فقال السلطان عمد الفضل فهل لـك ان تكون سلطانا على بلادك بدلا من اخيك فقال له ومن أين لي ذلك يا مولاي قال لك ذلـك مني ان شاء الله ... ثم أمر فألبسوه حلة السلطنة وسيره الى وداي بجيش عرمرم وعليه اثنان من وزرائه واربعة من اولاده ومنهم حسين الذي تولى السلطنة بعــده فسار محمد شريف بالجيش حتى وصل حدود وداي فالتقـــاه السلطان آدم بجيوشه وحصل بين الجيشيين عدة مواقع دموية قتل فيها خلق كثير من الفريقين ولكن غلب فيها جيش السلطان. محمد الفضل واخذ السلطان آدم أسيراً وغنم نحاسه وولى مجمد شريف سلطاناً على وداي وعـاد الى دارفور ومعه السلطان آدم اسيراً فبقى السلطان آدم في دارفور مدة ثم تمكن من الفرار الى وداي فأرسل السلطان محمد شريف عسكراً وراءه فتعقبه وقتله وبقي لا ينازعه احد الى ان مات . وتولى بمده على وداي السلطان عليابنه ثم السلطان يوسف اخو علي فالسلطان ابراهيم بن يوسف فالسلطان احمد الغزالي بن علي فالسلطان محمد دود مرة اخو ابراهيم وهو السلظان الحالي .

هذه رواية البعض في سبب الحرب بين السلطان محمد الفضل والسلطان عمد آدم ، وقال بعضهم أن رواية الفرس لم تكن بين السلطان آدم والسلطان محمد

الفضل بل كانت بين السلطان على المذكور وبين معاصره من سلاطين برنو وان السلطان علياً هو الذى طلب الفرس من سلطان برنو فأجابه سلطان برنو عما هو منسوب الى سلطسان وداي قالوا وأما سبب الحرب بين دارفور ووداي فهو ان محمد شريف المذكور جاء الى السلطان محمدالفضل يستنصره على اخيه فنصره لأنه كان أميل الى دارفور من اخيه السلطان آدم .

وفي ايام السلطان محمد الفضل ارسل محمد علي باشا ابنه اسماعيل بجيش جر"ار لفتح سنار وصهره الدفتردار لفتح كردوفان وكان في كردوفان مقدوم من قبل السلطان محمد الفضل يقال له المقدوم مسلتم فتغلب عليه الدفتردار وامتلك البلاد منه بعد واقعة شديدة على ما سيجيء بالتفصيل في الفتح المصري قبل وكان السلطان محمد الفضل واجداً على المقدوم مسلم فلم يشأ ان ينصره فلما علم انه "قتل أرسل جيشاً تحت قيادة ابي اللكيلك فخرج له جيش الحكومة فالتقاه في سودره بين فوجه والأبيتض وحدثت واقعة شديدة حارب بها جيش الفور حرب الرجال حتى قتل قائدهم فانهزموا راجمين الى الفساشر فخاف السلطان محمد الفضل على دارفور وأخذ من ذلك الوقت محشد الرجال ويستكل الدمة محافظة على سلطنته . وقيل انه كتب و أسماء ، على نية منع الحكومة المصرية من الدخول الى بلاده وجعلها في قساقم من نحاس ودفنها في الصحراء الشرقية والشمالية ولم يخف على سلطنته من الجنوب حيث دخل الزبير باشا الشرقية والشمالية ولم يخف على سلطنته من الجنوب حيث دخل الزبير باشا

وكان لحمد الفضل أخ يكرهه ويزاحمه على الملك يسمى أبا مُدُّين ففر الى مصر وأخذ يهوَّن على محمد علي فتح دارفور فأرسله محمد علي الى كردوفان السعي مع مديرها في ذلك فبقي في الأبيض الى ان توفي .

ولما كانت سنة ١٢٤٥ ه ١٨٣٠ م ارسل محمد علي باشا كتابا الى محمد الفضل يدعوه فيه الى التسليم فأجابه محمد الفضل بكتاب أخذنا صورته عن نسخة بيد الزبير باشا بمصر وهذا نص الكتاب :



 و الحمد ثه الذي حكم بين عباده بالحق قطماً سبحانه يجزي كل نفس بما تسمى واليه المعاد والرشجمي وهو حسبي وكفي .

و من حضرة من أمن الله به البسلاد وجعل ملكه مسموعاً من كل احد وميره في قلوب الأعداء ناراً تستمر وجراً يتوقد وجعل الله على يده ضرب من طغى وقرد ومن ضل وتعنت وهو شاب صغير السن ولو صار كهكا لخضعت له الانس والجن وقد اشتهر بالكرم والجود وحسال بعوارضه انجم السعود وإن قامت الهيجاء بنفسه يجود ويصل الى الأعداء بقواطع الهنود وينتصر بعون الله على كل موجود 111 هو مولانا السلطان محمد الغضل بن عبد الرحمن الرشيد أعزاه الله .

د الى حضرة الكوكب العالي والنير المتلالي بهجة الآنام وقدوة الليالي صاحب العزر عمد علي باشا سلم الله تعالى من المحذورات واستعملكم بالباقيات الصالحات بمنته وكرمه .

و اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لديكم قد وصلنا جوابكم أوصلكم الله الى رضوانه وفهمنا خطابكم ومقتضى جوابكم وكل كلة من المرقوم يستعتى جوابها المفهوم ولكن يكفي من ذلك كله كلام الحي القيوم حيث قال: وله دعوة الحتى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ع... و قمن كان يرجو لقاء ربه فليممل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه احداً » ... انكم طالبون دولتنا وطاعتنا وانقيادنا لكم هل بلغكم اننسا كفار وجب لكم قتالنا وأبيح ضرب الجزية علينا أوغر كم قتالكم مع ملواة سنار والشايقية فنعن السلاطين وهم الرعية . أورد لك دليل من الله تجد فيه ملكك أم ورد لك حديث من رسول الله تجد فيه تمليكك أم خطر لك خاطر من عقلك بأن لك حديث من رسول الله تجد فيه تمليكك أم خطر لك خاطر من عقلك بأن لك ربا قوياً ولنا رب ضعيف الحديث في مسلمون وما نحن كافرون ولا مبتدعون ربا قوياً ولنا رب ضعيف الحديث فين مسلمون وما نحن كافرون ولا مبتدعون نين بكتساب الله وسنة رسول الله من الله يشكل ونؤدي الفرائض ونترك الحرسات نامره بالصلاة والذي لم نيسل نامره بالصلاة والذي لم نيسل نامره بالصلاة والذي لم

يزك نأخذ منه الزكاة ونضعها في بيت المال ولا ندخرها ونرد الأمانات الى أهلها ونعطي كل ذي حق حقه حق دانت لنا القبائل العظام ومن أتى دولتنا يرجع مكرما باذن الله تعالى ولو اشتدت به الربح في يوم عاصف ألم تر الى قوله علي وله علي والمال المراب الله والمال على عبل لدك بالباغي والمال على عبي الما علمت الن والزهاد وسان يسرعون الى الهيجاء بكرة وعشية إلى أما علمت ان عندنا العباد والزهاد والأقطاب والاولياء الصالحين من ظهوت لهم الكرامات في وقتنا هدا وهم بيننا يدفعون شر ناركم فتصير رماداً ويرجع الملك الى أهله ويكفي من بعد ذلك والله يكفي شر الظالمين . كتبه الفقيه محد ود عاري من متخرجي الأزهر وكان مدرساً للسلطان محد الفضل وأولاه بالفاشر أه و و في السلطان عمد الفضل سنة ١٨٣٨ وخلفه :

### ٢٥ - السلطان محمد حسين ابنه ١٢٥٤ : ١٢٩٠ - ١٨٣٩ - ١٨٧٤ م

وكان معاصراً للمنفور لها سعيد باشا واسماعيل باشا فبادلها الهدايا والمكاتبات فكان يهدي اليها الخصيان والريش والسن وغير ذلك من تحف دارفور وهما يهديان اليه النفيس من تحف مصر. وقعد أرسل له سعيد باشا مركبة برأسين من جياد الخيل وخيماً وتحفاً كثيرة أما المركبة فانه لم يركبها قط بل امر سائقها عند وصولها بركوبها امامه فذهب بها السائق من بيت السلطان الى الجامع مسافة فرسخ وعاد بها الى بيت السلطان فأمر السلطان بوضعها في الاسطبل فبقيت الى الفتح المصري وأما الخيل فقد قبل له انها مسحورة فتركها للعلف نحوه سنين ثم وهبها لبعض خاصته . وأهدى اليه اسماعيل باشا شالات كشمير وسروج ذهب وسبح كهرمان وخرز سوميت وغيرها من تحف مصر المستحسنة في دارفور . وكان السلطان حسين جواداً كريماً عباً للرعية . حدثني الشيخ على بك الخبير من مشاهير التجار بدارفور وقد عاصره قال : دخلت يوما على السلطان حسين للسلام عليه وأخذت له

معي هدية نفيسة من تحف مصر تساوي ألفي غرش فأمر لي عِثتي بعير من أكرم الابل .

ولما كانت سنة ١٨٥٦م كف بصره فطلب التحفظ على ملكه فألف جيشاً ينيف على ١٠٠٠٠ مقاتل وسلحهم بالأسلحة النارية فكان هو اول من استعمل الاسلحة النارية في جيش دارفور وقد كان اعتاد السلاطين قبله على السيوف والحراب والدرق والسكاكين والنشاب . وكان للسلطان حسين أخت تسمى ايا باسي زمزم اشتهرت باتساع الثروة وكان لها نفوذ تام في السلطنة .

وفي ايام السلطان حسين كانت د واقعة القرطاس ، المشهورة بين عربان المعالية وعربان خر وذلك ان عربان المعالية قطعوا الطريق على قافلة آتية من مصر الى دارفور وقتلوا تجاراً مشهورين بأهل زريبة عبد المزيز وأخذوا اموالهم من سكر وأنسجة ونحوها فغضب السلطان حسين من تعديم وكان بينهم وبين عربان حمر عداوة قديمة فأرسل السلطان في طلب الشيخ مكي ود منعهم شيخ عربان حمر وقال له اني أبحت لك دماء المعالية وأموالهم فجمع الشيخ مكي رجاله وحلفاءه وغزا عربان المعالية وكانوا مشهورين بالصبر والثبات في الحروب فحدث بين القبيلتين واقعة دموية شديدة كان النصر فيها لعربان في الحروب فحدث بين القبيلتين واقعة دموية شديدة كان النصر فيها لعربان عمر فقتلوا المعالية شر" قتلة . قيل وقد سميت هذه الواقعة بواقعة القرطاس السكر والانسجة التي نهبها المعالية من التجار .

٢٦ – السلطان ابراهي ١٨٧٠ : ١٢٩١ ه – ١٨٧٤ : ١٨٧٥ م

وهو آخر سلاطين الفور وكانت مدة ملكه سنة وسبعة اشهر وأربعة عشر يوماً . قيل لما مرض السلطان حسين وعلم بدنو أجله أراد ان يضمن الملك من بعده لابنه ابراهيم لأنه كان يحبه اكثر من جميع اخوته ولم يكن اكبرهم بسل كان ابو البشر اكبرهم فانتدب اثنين من أمنائه وهما الامين بخيت من قبيلة الميدوب ابن الوزير آدم بوش كبير الامناء والامين و خير قريب ، من عبيد الفرتيت امين الحزينة والاسلحة ، أتى بالمصحف المسمى بسوار الذهب وحلفها



عليه بآن يوليا ابنه ابراهم بعد وفاته . وكان احمد شطة امير الصعيد المقم في دارا يحب ان يولي الامير أبا البشر لأنه كان متزوجاً بشقيقته وكان له صديتي في الفاشر يسمى الشيخ اجمد الدردير فلما اشتد المرض على السلطات حسين أرسل الدردير يخبر الوزير احمد شطة فأتى الفاشر ونزل في منزل احمد الدردير واستأذن فدخل على السلطان وسلم عليه فقال له السلطان كيف تركت مركزك وجئت الى هنا بلا اذني قال بلغني يا مولاي خبر مرضك فأسرعت بالحضور لميادتك فقال له ارجع على الأثر ولا تبيئن هنا فقال سماً وطاعة ولكنه علم لا السلطان مائت قريباً فتربّص في الفائر ليرى ما سيكون من الامر بعد وفاته .

وعلم الوزيران المار ذكرهما قصد احمد شطه فلما قرقي السلطان أخفيا خبره وأرسلا الى احمد الدردير يقولان ان السلطان حسيناً يطلب حضورك لتكتب له حجاباً فلما حضر قبضا عليه وقيداه بشعبة وخبآه في غرفة منفردة ثم أرسلا يطلبان الامير ابراهيم بن السلطان حسين فأجلساه على كرسي السلطنة وطلبا الوزير احمد شطه فحضر وسلم على السلطان ابراهيم وهو يظن انه السلطان حسين فأخبراه اذ ذاك بموت السلطان حسين ووصيته لها قما وسعه الا التسلم وقال : و مما استخدمنا السلطان حسين الا لننصره وننصر من يحب وحيث ان السلطان ابراهيم هو ابن السلطان حسين وقد تولى بإرادة ابيه فسماً وطاعة لأمره ، فقال السلطان ابراهيم : و أما وقد أظهرت الطاعة فقد ثبتك على مركزك في داره تقيم فيه كما كنت في حياة أبي كل العمر ، فدعا له وحلف له يمين الطاعة ثم أرسلوا الى الوزراء واحداً واحداً فحلفوا له يمين الطاعة ودفنوا السلطان حسيناً في اليوم الثالث من وفاته. وأما الدرديري فان السلطان ابراهيم ارسله الى كوبى وحبسه حبس عين بمنزل الحاج محد صالح ثروة الجملي المار ذكره فبقي الى ان أطلقه الزبير باشا بعد فتح الفاشر .

وقد اشتهر السلطان ابراهيم بالكرم كأبيه. حدثني على بك الحبير السالف الذكر قال : كنت أعرف السلطان ابراهيم شخصياً قبل توليه الملك فلسا تولى



الشيخ الطيب

كنت في مصر فأخذت له هدية ودخلت السلام عليه فوجدت عند بابه قطيعاً من الابل فيه خسون بعيراً فقلت في نفسي إن كان هذا السلطان كأميه في الكرم تكون هذه الابل لي اليوم وكان كذلك فاني لم أنصرف من مجلسه حتى أمر لي بها فخرجت شاكراً حامداً.

وبقي السلطان ابراهيم نافذ الامر والنهي في دارفور الى ان قتله الزبير باشا في بلدة منواشي في ١٤ رمضان سنة ١٢٩١ هـ ٢٤ اكتوبر ١٨٧٥ م في واقعمة دموية شهيرة وكان في قتله زوال سلطنة الفور ودخولهما في حوزة مصر على ما سيجيء.

وبعد استيلاء الحكومة المصرية على دارفور ألقت للقبض على عدة أمراء من ذرية سلاطين الفور وارسلهم مع بعض الأعيان الى مصر فأسكنتهم في الحي المعروف بسوق السلاح تحت القلعة وأجرت لهم : المرتبات ، فعاشوا براحة وسلام الى هذا اليوم . وبينهم الامير عبد الحيد ابن السلطان ابراهيم و ١٩ آخرون من أبناء السلاطين .

وكان في جملة الأعيان المرحوم الشيخ الطيب إمام جامع السلطان ابراهيم فتوفاه الله في مصر القاهرة في ٢٦ اوغسطوس سنة ١٩٠٢ على نحو ستين سنة من العمر وكان رحمه الله رحمة واسعة عالماً صالحاً ذكياً طيب الخلق نقي القلب وقد حفظ في ذاكرته تاريخ دارفور برمته فأخذت عنه معظم ما رويته هنا عن تاريخ السلاطين وهو اقرب الى الرواية منه الى التاريخ ولكنه افضل ما روي عن سلطنة الفور الى اليوم ما عدا الذي رواه سلاطين باشا في كتاب و النار والسيف في السودان ، ونقله و المقتطف ، الأغر الى العربية فانه يجعل السلطان كور اول سلاطين الفور . ثم يذكر بعده السلطان احمد المعقور الذي لم يملك في روايتنا احمد كبار الخصيان . ثم السلطان صولون . ومن هنذا السلطان فنازلا الى السلطان ابراهيم تتفق سلسلتنا مع سلسلته ولكنها تختلف اختلافاً طفيفاً في تفصيل اخبار بعض السلاطين .

هذا وقد ظلت بلاد دارفور في يد الحكومة المصرية الى ان كانت الثورة المهدية فدخلت في حوزة المهديين. ولكن قام في أثناء ذلك من ذرية السلاطين الذين بقوا في البلاد من ناصب الحكومة العداء ثم المهدية وحاولوا استرجاع السلطنة فخذلوا.

والذي قام منهم في عهد الفتح الأول:

الامير حسب الله ابن السلطان محمد الفضل.

الامير بوش اخوه .

الامير هارون ابن الامير سيف الدين ابن السلطان محمد الفضل.

الامير دود بنقا ابن الامير بكر ابن السلطان محمد الفضل.

وأما الذين قاموا في عهد المهدية فهم :

الامير يوسف ابن السلطان ابراهم .

الامير ابو الخيرات اخوه .

الامير على دينار ابن الامير زكريا ابن السلطان محمد الفضل: وهو القائم الآن بأمر دارفور على جزية يدفعها للحكومة السودانية وقد جاءها بعد واقعة ام درمان وسيأتي ذكر هؤلاء الأمراء وما كان من أخبارهم بالتفصيل في تاريخ السودان الحديث .

### الفصل الثاني

في

### حكومة سلطنة الفور وبعض أخبارها

رجال السلطنة: اما حكومة سلطنة الفور فكانت من النوع الملكي المطلق. وكان السلطان سليان الاول لما أخضع ماوك البلاد على مسا مر قد خلمهم من مناصبهم وولى على البلاد نو اباً من أهلها وجمل مع كل نائب عدة شراتي او مدراء ومع كل شرتاي عدة دمالج او مأمورين ومع كل دملج عدة مشايخ بلد.

وبقي هذا النظام معمولاً به الى ايام السلطان موسى فرأى عدم الاخلاص من النواب الوطنيين فعين عليهم اربعة مقاديم من رجال حاشيته الأخصاء في كل جهة من الجهات الاربع مقدوماً وجراد النواب من السلطة الا انه أبقاهم في مراكزهم يحكون بالاسم فقط واستمر هذا النظام الى انتهاء السلطنة.

وكان تميين المقدوم بفرمان خاص 'يقرأ على النواب والشراتي والدمالج ومشايخ البلاد والعربان واصحاب الحواكير وغيرهم . ولباس المقدوم كلباس السلطان وإكرامه في ناحيته كإكرام السلطان وحكه نافذ في كل القضايا حتى في القتل الا في بعض الاحوال الحاصة فانه يرجع في حكمه الى السلطان .

اماً رجال حاشية السلطان الذين بيدهم سياسة البلاد المركزية فأهمهم : و الوزير ، : وعليه ادارة شؤون البلاد سياسياً وادارياً وحربياً .

و وابو شيخ ، وهو كبير الخصيان ومقامه اكبر مقام في السلطنة اذ هو المرجع الاعلى لقانون دالى الذي هو القانون العرفي في البلاد وسيأتي ذكره. وله الفصل في الخلاف الذي يقع في حرمالسلطان وهو مقدوم الشرق رسماً والمحافظ على نحاس السلطنة ومن رجال الادارة المركزية : ملك النحاس وملك دادات السلطان وملك خوال السلطان وملك الفاشر او محافظها وملك الجباة وملك الحدادين. وكان لكل سلطان من سلاطينالقور وكيل رسمي من ذرية السلطان شاو دورشيت يسمى و الكامنة ، وفي دار السلطنة بمن بيدهم الحل والعقد الميارم اخوات السلطان والحبوبات جدات السلطان . وفيها رهائن النواب المسلمين ورهائن ملوك المجوس السبعة المار ذكرهم وكان كل من هؤلاء الملوك يرسل ولي عهده ليكون رهينة عنسد السلطان فيجعله السلطان في خدمته ويعمق د يكون رهينة عنسد السلطان فيجعله السلطان في خدمته السلطان ولي عهده كسوة فاخرة والكتابة حتى اذا ما مات الملك أعطى ونقارة غاس وولاه بفرمان خاص على بلاده في مكان سلفه . وكان على كل من هؤلاء الملوك جزية سنوية معلومة من الرقيتي والسمن والعسل .

الحواكير والعربان؛ وقد عمل و ١٧ - السلطان موسى ، بالنظام المشهور في الشرق في ما يتعلق بملكية الاراضي فجعل البلاد كلها ملكاً السلطان وقسم بلاد الحضر الى و حواكير ، او اقطاعات ووزعها على أهله وأخصائه وكبار قومه بحجج مختومة بختمه فعاشوا بريعها هم وأهلها المزارعون ، وكذلك قسم قبائل البادية فخص كل قبيلة بأمير من أبناء السلاطين او معين من الاعيان تجبي له زكاتها ، وجمع السلطان نصيبه من الزكاة والفطرة والعشور حسبا يفرضه الشرع الاسلامي وكان المقاديم يجمعون الزكاة من البادية وملوك الجباة يجمعون الفطرة والعشور من الحضر وربحا تنازل السلطان عن نصيبه في الحاكورة او

القبيلة فأعطى صاحبها و حجة بالجاه ، فلا يقربه احد من الجباة او المقاديم . وقد جرى على هـندا النظام جميع السلاطين الذين أترا بعد السلطان مومى الى انقضاء السلطئة .

قانون دالي ، وكان القضاء في دارفور شرعياً وهو المسروع بالكتاب والسنة او عرفياً وهو المسروع بالعرف وقد جمعت الاحكام العرفية كلها في كتاب واحد عرف « بقانون دالي » وهو بمثابة قانون الجزاء عندنا . وكان القائم بتنفيذه المقاديم ومن هم دونهم من الحكام بالاتحاد مع اصحاب الحواكير والقبائل . والقاضي الأعظم الذي يُرجع اليه في هذا القانون هو كبير الخصيان الملقب بأبي شيخ كا مر" . اما لفظ دالي فهو في لغة الفور بمعنى لسان ويُراد بقانون دالي لسان السلطان او أوامره. على ان بعض الرواة يجمل دالي سلطانا من سلاطين الفور المتقدمين كا سيجيء .

ومن أحكام هذا القانون: ان الملك يكون وراثياً للابن الاكبر الا اذا كان الاكبر غير لائتى للاحكام فيولون غيره بمن فيه اللياقة من العائلة المالكة. وقصاص السارق غرامة ست بقرات او ما هو بثمنها فاذا لم يقدمها 'حبس الى ان يفتديه أهله. وقصاص القاتل القتل اذا كان القتل عدا والا فدفع الدية مئة بقرة اذا كان من البقارة او مئة بعير اذا كان من الأبالة. وأما الزاني فإن زنى بمحصنة فغرامته ٦ بقرات او بأيتم فبقرة واحدة او ببكر فكل منها يغرم بقرة . وقصاص الضارب فإن كان في الضرب جرح فغرامة ثوب من المدمور وإن لم يكن جرح فنصف ثوب وهكذا جزاء الشاتم. وقصاص شارب الحرة الجلد ثمانين جلدة وكسر أواني الحرة في بيته ومع ذلك فهم لا ينقطعون عن تماطي الخرة لأنهم مولعون بشربها، حكي ان رجلا من اهل دارفور طاب له شرب و المريسة ، حتى لم يكنه الانقطاع عنها مع تكرار وقوع الحد عليه فخفر له غاراً تحت الارض وسقفه سقفاً متيناً وجعل له باباً ضيفاً وصار كلما أحب شرب المريسة ينزل الى الغار فيشرب حتى يسكر ثم يصعد على سطح أحب شرب المريسة ينزل الى الغار فيشرب حتى يسكر ثم يصعد على سطح العربة يوقي على ذلك حتى سعم حاكم البلدة به فناغته في الغار وهو يشرب الارش وبقي على ذلك حتى سعم حاكم البلدة به فناغته في الغار وهو يشرب

فقال الرجل لا حكم علي" هنا فان الحكم لكم على ظاهر الارض اسا الحكم في باطن الارض فلله . واذا حصل حريق في الصحراء في العشب الذي ترعدا المواشي غر"مت أقرب بلدة الى الحريقة على حساب بقرة لكل طول درقة وذلك سواء كانت الحريقة من اهل تلك البلدة أم من طارىء مفاجىء والمراد بتعميم هذه الغرامة منع الناس عن إحراق الزرع وتحريضهم حتى اذا ما شبتت حريقة في جوارهم أسرعوا الى إطفائها في الحال لئلا تتسع فيتسع الجزاء عليهم،

وفي دارفور خرافة قديمة عند بعض العجائز مؤدّاها انه لا يخصب لهنّا زرع الا اذا قتلنّ شخصاً مسموماً بسمّ حية ولكن قانون دالي يعاقب على هذه الجريمة بأعظم عقاب وذلك بتصدير مال القاتلة الى خزينة السلطنة وإحراق بيتها ثم لفها مجصير من شوك وضربها بالعصي الى ان تموت .

اما محصول و الدالي ، فنصفه للسلطان والنصف الباقي لأصحاب الحواكير والمقاديم والشراتي على نسبة معلومة .

دخل السلطان وخرجه ، اما دخل السلطان الذي كان ينفق منه على بيته واخصائه وجنوده فالعشور والفطرة من الحضر ، والزكاة من البادية ، وعشور البضائع من التجار، ونصيبه من قانون دالي ، والضرائب على التجار والحدادين و والنفوس ، ، ومن الهسدايا التي كانت تأتيه من الحام وأصحاب الحواكير والتجار اذ لم يكن يدخل للسلام عليه احد من رعيته من موظفين وأعيات وتجسار الا بهدية نفيسة تعرف و بالسلام ، من الرقيق والابل والخيل والبقر والغنم والتكاكي والطرق والطاقات والذهب والفضة والعسل والسمن والسن والريش .

اما دخل المقاديم والشراتي والدمالج قمن نصيبهم من محصول دالي والهدايا ومرتبات اصحاب الحواكير ومن حواكيرهم الخاصة .

وكان سلاطين الفور يكرمون رجالهم الذين يصدقونهم الحدمة حتى كانوا يزو جونهم بناتهم ويمهرونهم الحواكير والعربان. وهذه هي صورة حجة حاكورة مهرها السلطان حسين لصهره احمد بن عيسى من أعيان دارفور عند تزويجه بابنته الميرم فاطمة ام ادريس . ويليها حجة « عربان » مهرهم ايضاً لصهره ثم حو لها صهره لزوجه وابنته :

و من حضرة امير المؤمنين وخلاصة الاكرمين خادم الشريعة والدين الواثق برب العالمين سيدنا ومولانا السلطان محمد الحسين المهدي ابن السلطان محمد الفضل على ضريحه سحائب الخير والرضوان آمين .

و الى حضرة كل من يقف على هذه الوثيقة وينظر مبا فيها من الحقيقة من الأمراء والوزراء والملوك وأبناء السلاطين والميارم والحبوبات والقضاة والجبايين والشراتي والمكاسين والدمالج وغيرهم منسائر اهلهذه الدولة من ذويالشوكة.

اما بعد فالذي نصيره بشرف علم من قبل حاكورة و نعمة » التي كانت سابقاً بيد الملك كرتكيله متاعاً ثم بيد الملك عبد الله كرقاش متاعاً ثم بيد المقدوم عبد العزيز متاعاً ثم بيد جد تنا الحبوبة والدة سيدنا المرحوم متاعاً اني الآن تفضلت وأعطيت وأوهبت وصدقتها لصهرنا الحاج احمد بن عيسى برقيقها هبة مختارة وملكتها إياها ملكاً ناماً ثم وجهت لحيازتها ابراهيم المقام من طرف الامين صالح وأمرت المقدوم عبدالعزيز ان يبعث له من طرفه احداً يذهب معه فبعث له الملك هرون ابن الفقيه عبد الله فذهبا لتلك الحاكورة وطافا بها من كل الجهات وحدداها ... فهذه الارض التي شملتها هذه الحدود أقطعتها لصهرنا الحاج احمد ابن الحاج عيسى اقطاعاً ناجزاً وحوزتها حوزاً كاملاً وملكتها ملكاً ناماً هي والرقيق التي فيها وعد ته خمون يتصرف فيها وفي رقيقها تصرف المالك في ملكه بالزرع والتزريع والبيع والهدم والبنا والصدقة والشراء فهي له ولذريته من بعده فلا يغيره ولا يبدله سلطان بعدي. والصدقة والشراء فهي له ولذريته من بعده فلا يغيره ولا يبدله سلطان بعدي. سلها العسادية من دم كبير او صغير وفستى وهامل ونار وقوار ودرقه ولا يتعدى عليهم ملك ولا جباي ولا مقدوم ولا خدام من احد الحدامين وقد يتعدى عليهم ملك ولا جباي ولا مقدوم ولا خدام من احد الحدامين وقد

تركنا ذلك اعانة لها في دينها ودنياها والله على ما نقول وكيل وحسبنا الله ونعم ، حرر ذلك سنة ١٢٦٣ ه ١٨٤٧ م .

« من امير المؤمنين سيدنا ومولانا وأعلانا السلطان محسد الحسين المهدي المنصور بالله تعالى آمين ، الى كل من يقف على هذه الوثيقة وينظر ما فيها من الحقيقة ، اما بعد فان ابلتنا الميرم فاطمة ام ادريس عرضت لنسا مكتوب زوجها الامين الحاج احمد عيسى نظرته بأنه أوهب لها حاكورته « نعمة » التي سبقت فأعطيته إياها فالآن هو أوهبها لزوجته وأنا أتمت لهسا هبة زوجها فصارت ملكا وحوزا لها تتصرف فيها في ذاتها وغلالها الشرعية والعادية لها ولذريتها من بعدها ، هذا جوابي ومهري لمن يعرفه تحريراً في ٧ شعبان سنة ولذريتها من بعدها ، هذا جوابي ومهري لمن يعرفه تحريراً في ٧ شعبان سنة العربان :

ه من حضرة سلطان المسلمين وخليفة سيد المرسلين سيدنا ومولانا السلطان عمد الحسين المهدي المنصور بالله تعالى آمين الى كل من يقف على هذا الرسم من ولاة الامور والأمراء والوزراء والملوك والشراتي والدمالج وأبناء السلاطين والميارم والجبايين وملوك العربان والمشايخ والكراسي والحدامين ومقاديهم وكافة اهل الدولة من الحدام . اما بعد فاني سابقاً تفضلت وأعطيت صهرنا الحاج احمد عيسى عرباً من الماهرية من جهاعة الشيخ دلم وأسماؤهم عبد النميم ونعيان والداني واحمد وحسين وحامد وزرزار وطاهر وعجز واحمد هؤلاء الرجال المذكورون كسرت عظمهم واتبعتهم لصهرنا الحاج احمد عيسى وعفوت المجلس المنافعهم وصاروا تبماً له ولذريته والآن صهرنا المذكور أعطاهم لابئته الميرم زهرة في زيانة رأسها وأعلني به فأنا أقمته لها وقابلتها يجميع منافعهم الشرعية والعادية من الزكاة والفطرة والدم والفستى والهامل وغير ذلك ليس الميرم زهرة لا يتعرض لها فيهم معترض ولا ينازعها منازع بل صاروا عربا لها ورعاتها لها ولذريتها من بعدها هذا جوابي ومشراطي ومهري لمن يعرفه لها ورعاتها لها ولذريتها من بعدها هذا جوابي ومشراطي ومهري لمن يعرفه تحريراً في عام ١٨٥٨ م ٣ .

اختام السلاطين ، وكان سلاطين الفور يختمون كتبهم من أعلاها بختم كبير على شكل دائرة قطرها نحو اربعة قراريط وهي منقوشة سطوراً مستوية بين كل سطر وسطر خط دقيق او خطين يضع فيها اسمه وأسمساء البعض من أجداده على قدر ما يسع الحتم الا انه لا بد من إنهاء النسب بالسلطان سليان جدام الاعلى ومؤسس سلطنتهم وقد يكون حول السطور سطراً في دائرة مكتوب فيه آية من القرآن .

صر"ة الحرمين ؛ وكانت سلطنة الفور مستقلة عن دول الارض كلها لا تدفع جزية لأحد ما عدا الحرمين الشريفين فانها كانت تخدمها بمحمل وصر"ة كل سنة فكان موكب المحمل يأتي الى مصر ومعه الريش والسن والصمغ وغيرها من خيرات البلاد فيبيعها ويتم بثمنها نقود الصرة ثم يستطرد الحج الى الحرمين مع الركب المصري .

منزل السلطان ابراهيم: وكان منزل السلطان ابراهيم آخر سلاطين الفور قاعاً على شاطى، خور تندلتي الشمالي وهو منزل متسع له سور من الطوب الاحر محيطه نحو ثلاثة اميال وعلوه نحو عشرين قدما وحول السور على عشرة امتار منه زريبة من شوك. وللسور بابان كبيران باب للشمال وهو باب الرجال وباب للجنوب وهو باب الحريم ومنزل السلطان في الرسط. ومن كل باب منها الى منزل السلطان سبعة ابواب تفتح شرقاً وغرباً أي انها على زاوية قائمة من البابين الكبيرين وهي عبدارة عن شباك من العيدان تصل ما بين أطراف ببلابين الكبيرين وهي عبدارة عن شباك من العيدان تصل ما بين أطراف جيئة القطاطي او الرواكيب . اما سنازل السلطان فكلها مبنية بالطوب الاحر غرفاً مستوية السطوح وغرف منامه وجلوسه مكسوة جدرانها وسقوفها بالجوخ غرفاً مستوية السطوح وغرف منامه وجلوسه مكسوة جدرانها وسقوفها بالجوخ غرفاً مستوية السطوح وغرف منامه وجلوسه مكسوة جدرانها وسقوفها بالجوخ الملاتين منها غرفة معده ولاستقبال العامة عند الباب الرابع من أبواب الرجال تسمى و كالا ، وكاب سلاطين الفور يقتنون من النساء عشرات. اربع منهن شرعيات والباقيات خطيات .

لباس السلطان ، وكان لباس السلطان قبيصاً مقصباً فوقه برنس مقصب يجلله شال من الكشمير وعلى رأسه تاج مزركش بالذهب تحف به سبع ريشات رهيفة من الذهب والفضة على شكل الامواس وفي رجليه حذاء من السختيان الاسلامبولي الاصفر او الاحر وعلى جنبه الأيسر سيف محد ب محلى بالذهب .

جلوس السلطان ، وكان جلوسه في « التيرمه » على عنكريب او سجادة في الارض وعن يمينه مخدة من قطن ، وفي الراكوبة « كالا » على دكة عالية من الطين مفروشة بالسجاد ، واذا جلس على « الككر » او كرسي السلطنة لمبايعة النساس له حمل في يده اليمنى صولجانا وهو عصا طويلة ملبسة بالفضة المحلاة ، بالذهب وفي يده اليسرى سيف مستقم وعلى جنبه الأيسر سيف محدّب فيبايعه اهل الحل والعقد ليلا وفي الصباح يبايعه العسامة وهذه هي صورة المسايعة : « بايعتك على السمع والطاعة الامر أمرك والنهي نهيك على السنة والكتاب .

مقابلة السلطان ؛ وكان القاصدون باب السلطان يأترن باب الراكوبة وكالا ويستأذنون في الدخول عليه فإما ان يدعوهم الى التيرمه او يخرج فيقابلهم في الراكوبة وكالا ، وكان الداخل عليه يخلع نعليه وطاقيته وسلاحه خسارج الباب ويتقدم حتى يكون على عشرين مترا منه فيلقي بنفسه الى الارض ويحبو على الركب والآيدي كالسلحفاة الى ان يكون على 'بعد اربعة امتار منه فيقف جائيا على ركبتيه منكس الرأس ويدعو للسلطان وهو يمهد الارض بكفيه عينا وشمالاً ويقول : و أطال الله بقاءك وسترك الله ونصرك على أعدائك ولا أراك سوءا ولا مكروها أبد الدهر ، ثم يشرع في الكلام الذي جاء لاجله . وكل من دخل على السلطان ولو انه أخوه لزمه مثل ذلك الا العلماء وماوك الفراتيت فان لكل فريق منهم آداب خاصة .

اما العلماء فان الداخل منهم على السلطان يحني رأسه الى ان يكون على الربعة امتار منه فيجلس على الارض جلسة المصلي ثم يرفع كفيه فيرفع السلطان

كفيه ايضاً ويقرآن الفاتحة معاً ثم يأخذ العالم في الدعاء للسلطان وهو يصفق بكفيه والسلطان يؤمّن على دعائه الى ان يتم الدعاء . وأما ملوك الفراتيت فالداخل منهم على السلطان يلقي بنفسه الى الارض وهو على ٢٠ متراً ثم يدنو منه متدحرجاً كأنه جذع شجرة حتى يصير على اربعة امتار منه فيستوي جالساً ويدعو للسلطان وهو يصفق بكفيه ثم يشرع في الكلام الذي جاء لاجله.

ركوب السلطان الى الجامع : وكان في الفاشر جامع فخيم على نحو فرسخ من منزل السلطان والسلطان يخرج اليه بموكب حافل كل يوم جمعة لأداء صلاة الظهر فكان الفرسان يجتمعون عنه باب الزريبة صفوفاً عن جانبي الطريق وأمامهم المشاة حاملين النبابيت ينتظرون خروج السلطان من منزله . وقبسل الظهر بساعتين يركب السلطان جوادا مزركش العدة عند باب التيرمه فترفع الامباية صوتها اشعاراً للمساكر بأن السلطان قد ركب فيتهيؤون لاستقباله . ثم يخرج اليهم وأمامه العساكرالحاملة الاسلحة النارية مشاة ومن ورائه الخصيان راكبين الخيول وبينه وبين الخصيان بعض الجياد بسروج الرهط كاملة العدة يقودها السياس خلفهم صفاً واحداً وعن جانبي السلطان نفر من المشاة يتناوبون حمل مظلة واسعة تظلله وتظلل جواده وهي مصنوعة من نسيج متين مطرز بالقصب ومبطنة بأطلس مختلف الالوان كل شقة بلون تتدلى من أطرافهـــا شراريب قصب ولهما يد طويلة من خشب متين منشاة بنسيج ماون كل شبر بلون . وعنب خروج السلطان من الزريبة يحييه الفرسان بهز" سيوفهم فوق رؤوسهم فيرد تحيتهم بهز" سبحة او سوط او منديل في يده. ويسير في موكبه هذا حتى يصل الجامع فيقف الموكب خازج السور ويدخل السلطان الى غرفة معد ًة له عند باب السور فيخلع ثياب الملك ويلبس لباس الصلاة وهو جبة بيضاء وعلى رأسه عمامة بيضاء فوق مكاوية من الحرير يغطيها ثوب من الشاش الابيض الرقيق على هيئة الخطيب ثم يقف الصلاة في غرفة خاصة به لها نافذة تشرف على الإمام وبعد انتهاء الصلاة يرجع الى الغرفة التي عنـــد باب السور فيخلع لباس الصلاة ويلبس لباس الملك ويعود بالموكب الى منزله .

جيش السلطنة ؛ هذا ولم يكن عند سلاطين الفور جيش منظم حتى كف بصر السلطان حسين فنظم جيشاً من عبيده وسلسّحهم بالبنسادق المعروفة بأبي روحين وجعل عليهم عبداً يقال له وخير قريب ، قومنداناً وبقي هذا الجيش الى زمن السلطان ابراهيم فحارب به الزبير باشا على ما تقسم . وكان سلاطين الفور الذين تقدموا السلطان حسيناً اذا أرادوا جمع الرجال للحرب أصدروا أمرهم الى المقاديم فبعث هؤلاء بالامر الى الشراتي ومشايخ البادية فجمعوا عدداً معلوماً من الرجان على نسبة عدد بلادهم حتى اذا مسا اجتمع العدد المطلوب ساقهم المقاديم بأنفسهم الى ساحة الحرب .

تجليد النحاس ۽ وكان سلاطين الفور يجلدون النحاس د المنصورة ، الذي غنموه من العابدلاب مرة في كل سنة ويحتفاون بتجليده احتفالاً عظيماً يجتمع اليه موظفو البلاد وأعيانها فيأتون بثور وخروف أبلكتين ينتقونها من قطيع يربونه في جبل مراة لهذه الغاية ويذبحونها ويجلدون بجلايها النحاس المذكور..

اختبار أولاد السلاطين : ثم يأخذون فخذا من الثور وفخذا من الحروف ويتركونها حتى ينتنا ثم يطبخونها بشطة وملح كثير ويضعونها في قدح في غرفة منفردة ثم يؤتى بأولاد السلاطين فيدخلون واحداً واحداً الى قدح الطعام الذي يحيط به الحرس من عبيد السلطان وبيد كل منهم نبئوت كبير وكلما دخل واحد أكل نقمة من الطعام فاذا لم يسعل من شدة نتانة اللحم وكثرة بهاراته لم يتعرض له احد بسوء بل سألوه ان يفسل يديه وينصرف واذا سعل اتهم بأنه خائن متعمد المغدر وأرسل في الحال الى جبل مرة حيث يبقى في السجن الى ان يعفى عنه او يتولى سلطان آخر فيخرجه من سجنه .

كسر الضلع؛ ويأخذون ضلعاً من أضلاع الثور ويحكونها حتى تصير رخصة جداً قابلة للكسر فيأتي السلطان الى بيت النحاس بموكب خساص ماشياً على على قدميه ووراءه كبيرة اخواته ومن ورائها جمهور من الجواري اللابسات. أبهى الحلي والحلل ومن خلفهن وعنجانبيهن الخصيان حاملين السياط والسلطلة

نفسه مكوم بقطعة شاش يمسك طرفيها من خلفه كبير أمثلته ويمشي الهويناء حتى يصل مكان النحاس فيأخذ الضلع التي أعدت له ويضرب بها النحاس فاذا انكسرت عدوا انكسارها نصراً وسلاماً وزغرد النساء و'ضرب النحاس وإلا أوجس الكل شراً وخافوا سوء المصير :

العرضة وموكب السلطان ، وبعدكسر الضلع يخرج منادٍ من قِبلالسلطان للاستعداد للعرضة فيجتمع الكل مشاة وفرسانا حلقة كبيرة في ساحة السوق امام منزل السلطان ثم يخرج ملك النحاس بجنده عيطاً بنحاسات الفور السبع محولة على سبعة جال وفي مقدمتها ﴿ المنصورة ﴾ التي غنموها من العابدلاب ثم و البيضاء ، التي غنموها من آدم سلطان ود"اي ثم نحاسات فور الحنس القديمة فيخترق الحلقة بموكبه حتى ينصّفها فيقف متجها نحو الشرق. ثم يأتي السلطان بموكبه الخاص وهو راكب جواده ويقف مقابل ملك النحاس متجها نحو الغرب وبيئها فسحة كافيـــة لعرض الجيش . وموكبِ السلطان الخاص مؤلف من أولاده ووزرائه وأخته الكبرى والعلماء والقضاة فتقف اخته وراءه راكبت جواداً ومن ورائهـــا الجواري حاملات أبارين النحاس بلا ماء وبينها وبين السلطان حمَّلة الحراب المكسوة بالجوخ الملون ويقف أولاد السلطان عن يمينـــه ووزراؤه عن شماله ويقف امام صفي الوزراء والأمراء صفان من العلباء والقضاة وترفع فوق رأس السلطان مظلة واسعة جدا تظلله وجواده ومن ورائه رجلان حاملان مروحتين كبيرتين يزين حواشيها ريش النمام لحجب الشمس عن ظهره . وعن كلِّ من جانبيه مروحة بجملها رجل يروح بها عليه. ثم يبدأ الاستعراض فيخرج النساس من الحلقة فرقاً كل فرقة يتقدمها رئيسها راكبًا على جواده فيحيي السلطان بهز سيفه فوق رأسه فيرد السلطان التحيــة بهز سوطه ثم يرجع هذا الرئيس برجاله الى مكانه من الحلقة فيمرض الرئيس الذي يليه وهكذا الى تمام الحلقة . ثم يتقسدم السلطان وحدم الى النحاس ويدور حول الجال التي تحمله فيهز السيف فوق كل نحاس ثم يدور من داخل الحلقة لرؤية الجنب ويعود الى موكبه فتستقبله اخته وجواريها بالزراغيت ثم يأمر فينصرف النحاس ثم يتبعهم عوكب الى ان يدخل منزله فيتفرق الجنود الى منازلهم، وبعد ايام 'ينادى الى مثل هذه العرضة وهكذا الى سبع عرضات ثم ينصرف كل الى بلاده ، وأمسا في زمن الحرب فيسير الجيش على الترتيب الذي مر" ذكره في الكلام عن السلطان تيراب ، وكانت عادة سلاطين الفور ان يضربوا النحاس في يومي الاثنين والخيس في الصباح والمساء .

العلم ، وكان في دارفور مساجد جمة في كل بلدة مسجد او اكثر 'يعلم بها الكتابة والقرآن وكان لكل عالم مسجد قرب منزله يصلي به الصاوات الحس وفي لصقه خاوات للمجاورين يعلم بها العلوم الشرعية وله « حاكورة » هبة من السلطان يعيش هو وتلامنته من ريعها . وكان بعضهم يجيء الى مصر لتلقتي العلوم في الازهر ولهم فيه رواق معروف برواق دارفور الى اليوم .

الجوامع ، اما الجوامع فكان لهم في كل بلدة شهيرة جامع إلا الفاش ففيها جامعان جامع بناه السلطان عبد الرحن عند بنائه الفاشر فحسته السلاطين الدين خلفوه وهو في القسم الشمالي من البلدة مسيرة ساعة من بيت السلطان . وكوبي ففيها وجامع بنته احت السلطان حسين في القسم الجنوبي من الفاشر . وكوبي ففيها ايضاً جامعان جامع القاضي احمد ود طاها من اهل كوبي وجامع الفقيه سعد العالم من اهل الخبير علي .

الزراعة والصناعة ، وأم زراعة دارفور الدخن يزرع على المطر . وفيها من أرباب الصنائع الحدادون والتجارون والحاكة والدباغون لقضاء حاجاتها كما في بلاد سنار .

التجارة ، وكان لها تجارة مهمة مع كردوفان وبحر النزال ووداي ومصر وكان يرد منها الى مصر من ١٠ : ١٥ الف جمل تحمل الرقيق والسن والريش والصمغ والتمر الهندي والنحاس والنطرون وحبسة الدين والجادد والأقداح الخشبية والأطبساق والعسل فتعود الى دارفور ومعها من الانسجة القطنية

والحريرية الدبلان والشيت والحام والجوخ والاطلس والملايات الحجازية والبنادق والسيوف والسروج وأنواع الحلى الذهبية والفضة والمرجان والسوميت وغيره من أنواع الحرز المطلوب عندهم .

وكانت العملة الرائجة قطع مختلفة من الدمور ثم راج بعد الفتح المصري السودان المقاطع المصرية من الحام المصبوغ المار ذكرها وراج في كردوفان الناقطع دقيقة من الحديد على أشباه المسامير الكبيرة تسمى الحشاشات .

الامير على دينار: هذا ما تيسر لي استقصاؤه عن حال سلطنة الفور القديمة قبل دخولها في حوزة مصر تلقيت أكثره عن الشيخ الطيب محدين المار ذكره، ويقال انها الآن تسير على مثال هذا النمط في عهد أميرها الحالي الامير على جزية على دينار ابن الامير زكريا ابن السلطان محد الفضل الذي يحكها على جزية سنوية يدفعها لحكومة السودان كا أشرنا آنفاً.

منشور السلطان ابراهيم عند تولتيه الملك ، وقد عثرت على كتاب أرسله السلطان ابراهيم آخر سلاطين الفور الى الجهات يذيع فيه نعي ابيسه السلطان حسين وتوليه الملك بعده وهو :

### نقش خانمه في أعلى الكتاب ،

ملك أمير المؤمنين السلطان ابراهيم ، ابن السلطان حسين ، ابن السلطان عمد الفضل ، ابن السلطان عبد الرحمن الرشيد ، ابن السلطان احمد بكر ، ابن السلطان موسى ، ابن السلطان سليان صاحب البر والاحسان . يوم الاحد اثنين وعشرين صفر الخير سنة ، ١٢٩ ه .

#### صورة الكتاب ،

من حضرة من أنار بـ البلاد وأزال به الفساد سيدنا ومولانا السلطان ابراهيم المتصم بالله تعــالى آمين . الى حضرة نحمود والامام احمد طه وكافة

الجلابة تجار كوبي وحواليها . اما بعد فالذي نعرفكم به آجرنا الله وإياكم في مصيبة سيدكم والدنا المرحوم السلطان محمد الحسين توفي الى رحمة الله وأنا توليت الملك بضحى الاحد اثنين وعشرين من شهر صفر سنة ١٢٩٠ه تعلموا به وربنا يازمنا وإياكم الصبر الجيل .



مال المان محمد في والزائد المان المحمد المان السلطان المحمد المان السلطان المحمد المان السلطان

ختم السلطان حسين

ختم السلطان يوسف سلطان ود"اي



أجناس الايثيوبيين على الآثار المصرية

انتهى الجزء الناني ويليه الجزء الثالث

# الجزالاكث



( وفيه خسة أبواب )

THE MODERN HISTORY OF THE SUDAN

## الباشِيالاً ول

فی

تاريخ الفتح المصري للسودان

ه منذ قتح سنار الى قيام الثورة المدية في السردان سنة ١٢٣٦ : ١٢٩٨ هـ- ١٨٢١ : ١٨٨١ م ٢

### القصل الاول

في

حملة اسماعيل باشا على سنار سنة ۱۸۲۰ : ۱۸۲۳ م رفيها فتح دنقلة وبربر والخرطوم وسنار وفازوغلي

أسباب الفتح ، تقدم لنا ذكر الفوضى التي صارت اليها بملكة سنار بشقاق ملوكها بعضهم لبعض واستفحال وزراء الهمج الذين استأثروا بالسلطة وخلموا سلطة الفونج ، وكانت مصر في هذه الأثناء قد آلت الى البطل العظيم المغفول له محمد على باشا مؤسس العسائلة الخديوية الفخيمة فبلغه خبر سنار من التجار المصريين المترددين اليها ، وجاءه الملك نصر الدين ملك الميرفاب ببربر فشرح له حال سنار وما صارت اليه منالضعف والانحلال وهو"ن عليه أمر افتتاحها، وجاءه ايضاً رجل من عائلة الزبير المالكة في ارقو وأخبره بحال دنقلة وعيث المماليك فيها . وكان محمد على باشا يود افتتاح سنار والاستيلاء عليها لأسباب جمة متها :

اولاً : الاستيلاء على منساجم الذهب في سنار التي طبقت شهرتها الآفاق و كثرت فيها الأقاريل والقصص الموضوعة ولا سيما في مدينة القاهرة . قالنًا : استئصال شأفة الماليك الذين بقيت منهم بقية في دنقلة كا مر" .

رابعاً: توسيع ابواب الرزق لأنصاره الاتراك والارناؤط والمنساربة الذين قهر بهم الماليك في مصر والوهابية في بلاد العرب خصوصاً وقد اصبحوا بعد حرب الوهابية مصدر تعب له لأنه أراد ان ينظم جنده علىمثال جند بونابارت فلم يوافقوه على ذلك واعتبروا عسله بدعة ولم يود قهرهم لأنهم هم الذين شداوا ازره وساعدوه على تثبيت قدمه في مصر فأراد أن يرسل بهم الى سنار ليستريح من أتعابهم من جهة وينال بهم مطمعه بالفتح من جهة اخرى .

خامساً : اكتشاف منابع النيل لنفع العلم والزراعة المصرية .

سادساً: توسيع نطاق التجارة المصرية والانتفاع بموارد التجارة السودانية. وكانت علائق السودان بمصر في ذلك الحين ضعيفة جداً اذ لم يكن يقصده من المتجار إلا المخاطرون من اهل الصعيد من طرق دراو واسوان وكورسكو وكانوا في خطر دائم هم وأموالهم لأنه فضلا عن مشقتة هذه الطرق وأخطارها الطبيعية كان الخبراء يحكون بهم بحسب أهوائهم فلربما أوصاوهم الى نصف الطريق وطلبوا حلواناً فوق الاجرة المتفق عليها فاذا لم يدفعوا لهم الحلوان تركوهم ليضلوا او يموتوا جوعاً او عطشاً. وكان التجار اذا وصلوا بلاد النيل سالمين نزلوا في حمى ملك من ملوك البلاد او شيخ من مشايخها وعرضوا عليه بضاعتهم فاذا أعجبته وكان طالعهم سعيداً رضي المضيف عنهم وعوضهم من بضاعتهم فاذا أعجبته وكان طالعهم سعيداً رضي المضيف عنهم وعوضهم من وطردهم من بلاده او أمر بسجنهم وتعذيبهم .

فلهذه الاسباب كلها وبالنظر لما طبع عليه محمد على باشا من حب الحرب والفتوح وشدة الرغبة في توسيع نطاق بلاده أقر على اغتنام الفرصة والاقدام على فتح سنار .

وقد محمد على باشا الى سنار ؛ وتمهيداً لذلك أرسل سنة ١٨١٢ م وفداً الى ملك سنار وقصده في الظاهر تحريض الملك على طرد المهاليك الذين لجأوا اليه من مصر وفي الباطن الاستطلاع على أحوال بلاده وما يلزم من الجيوش لفتحها . وقد ارسل اليه هدايا فاخرة 'قد"رت قيمتها بنحو ؛ آلاف ريال من شالات كشمير وأنسجة حريرية وأسلحة ونحوها. فأرسل اليه ملك سنار اربع جوار وبضعة جلود نمر وقط زباد وقردين وأسداً صغيراً ( مات في الطريق ) وكلها لا تساوي في سنار ثمانين ريالاً . فلم 'يسر" محمد علي بالهدية ولكنه 'مر" يتقرير الوفد الذي قو"ى عزمه على فتح سنار .

اكتشاف الصحراء الشوقية ؛ وفي أثناء ذلك ارسل الموسيو فردريك كايتو المالم الفرنساوي الشهير الىالصحراء الشرقية لاكتشاف معادن الزمر والذهب التي دلت التواريخ العربية على وجودها فيها فقسام الموسيو كاير من الرديسية من اعمال اسنا في ٢ نوفهر سنة ١٨١٦ م وبعد مسيرة ستة ايام وصل الى جبل زبارة فوجد فيه كهوفاً قديمة وحفسائر ودهاليز وآلات شق وآثاراً تدل على استخراج المعادن من هذا الجبل وعلى انقطاع العمل فيه فجأة فالتقط من هناك بعض قطع الزمرد فقويت بها آمال محمد على فبعث به ثانيا الى ذلك الجبل وأصحبه نفراً من الاروام والارناؤط فقام من القاهرة في ٢ نوفهر سنة ١٨١٧م وعاد بعد قليل بلا فائدة ولكنه فصل جغرافية تلك البلاد وأخبسار سكانها العبابدة وقد عثر على أطلال مدينسة خاوية على عروشها وعين موقع مدينة العبابدة وقد عثر على أطلال مدينسة خاوية على عروشها وعين موقع مدينة بيرنيس القديمة المعروفة الآن برأس بناس .

الحملة على سنار ، ولما أتم محد علي باشا استعداداته جهز جيشا مؤلفا من و المناف مقاتل وعقد لواءه لابنه اسماعيل باشا وأمره بفتح سنار وهذا تفصيل الجيش : ١٢٠٠ فارس من الاتراك والارناؤط والمفاربة بقيادة عابدين بك والحياج عمر وعمر كاشف مع كل منهم ٥٠٠ قارس ، و ٥٠٠ فارس و ٣٠٠ راجل من البدو والمغاربة ، و ٣٠٠ راجل من الاتراك و ٣٠٠ راجل من البدو

الطويجية ومعهم ٢٤ مدفعا نمرة ٤ بقيادة محمد أغا . و ٢٠٠٠ راجل من العبابدة بقيادة خليل وداود كاشف انضموا اليه في اسوان . وصحب الجيش نحو ألفي نفر من التبع منهم ٢٠ مملوكا حرس اسماعيل باشا الخصوصي مع ٣٠٠٠ جل و ٣٠٠٠ مركب لحمل الزاد والمؤونة والذخائر . وصحب الجيش ايضا ثلاثة من نخبة العلماء وهم : القاضي محمد الاسيوطي والحنفي والسيد احسد البقلي الشافعي والشيخ السلاوي المغربي المالكي ووهب كلا منهم خلعة سنية و ١٥ كيسا وأوصاهم ان يحثوا اهل البلاد على الطاعة بلا حرب مججة انهم مسلمون وان الحضوع لجلالة السلطان امير المؤمنين وخليفة رسول المسلمين واجب ديني.

### فتح دنقلة سنة ١٢٣٥ م ١٨٢٠ م :

وسار الجيش من القاهرة بالبر الغربي والنيل في أوائل يوليو سنة ١٨٢٠ م ولحق به اسماعيل باشا مع اركان حريه في ٢٠ يوليو سنة ١٨٢٠ فأدركه في اسوان فأقاموا هناك برهة ريثا اجتازت المراكب الشلال الاول .

ثم دخلوا بلاد النوبة وكان الحاكم عليها في الدر حسين كاشف فجمع رجاله بقصد مقاومة اسماعيل باشا فلم يوافقه اخوه حسن على ذلك ففر بعبيده الى كردوفان فولتى اسماعيل باشا حسنا على البلاد التي بين اسوان وحلفا وتقدم الى حلفا فأقام فيها نحو ٢٠ يوماً حتى اجتازت المراكب الشلال الثاني .

ثم استطرد السير جنوبا في بلاد سكوت وكان فيها الكاشف حسن وردي متحصناً في قلمة جزيرة ساي ومعه بضع مئة رجل من العبيد والاعوات مسلحين بالبنادق وبعض المدافع فجاء الى اسماعيل باشا مسلماً فأقرة في مركزه ولكنه ما لبث ان عصي الناظر الذي أقيم في سكوت من قبل اسماعيل باشا وقتل بعض رجاله فأرسلت الحكومة المصرية عسكراً فحصروه في القلمة ثم المنوا القلمة بالبسارود وقتلوه وشتتوا شمل رجاله ومن ذلك الوقت هدأت البلاد ولم يعد أيسمع فيها صوت حرب حق كانت المهدية سنة ١٨٨٥ م كالسحد،

وتقدم اسماعيل باشا الى المحس فتلقساه حاكمها الملك صبير في دلقو طائماً فأمّنه وأقرّه في مكانه . ثم تقدم الى ارقو فوجد فيها الملك طنبلا من عائلة الزبير حاكماً فأمّنه وثبته على كرسيه .

وكان في مر"اغة الى جنوبي ارقو غسانون رجلًا من الماليك فأتاه عشرون منهم مسلمين وفر" الباقون الى شندي فسلموا هناك .

واقعة الشايقية في ؛ نوفهبر سنة ١٨٢٠ ، وسار اسماعيل باشا في دنقيلة لا يعارضه معارض بل كان ملوك البلاد ومشايخها يتلقرنه بالطاعة والامتثال وهو يؤمنهم ويقرُّهم على أماكنهم الى ان دخل بلاد الشايقية فرآم قد تجمعوا لقت اله في كورتي مشاة وركباناً . وكان على الشايقية اذ ذاك ثلاثة ملوك : الملك صبير كبير الحنسكاب وحده بين العفاض وحنستك ومركزه حنك حيث ابتنى له قلمة متينة من الحجارة وجمل فيهما المزاغل ، والملك جاويش كبير العادلاناب وحدَّه من حنكُ الى مروى ومركزه مروى وله قلمة حصينة في كجبي؛ والملك عمر كبير العمراب وحدَّه من مروى الى بلاد المناصير وأكبرهم الملك جاويش . ولم يكن مع اسماعيل باشا اذ ذاك الا فرقتان من الفرسان فيها ٨٠٠ فارس مسلحين بالبنادق وهما فرقتا عابدين بك وعمر بك لأن المراكب تأخرت في الشلالات فتأخر الجيش معها ولم تكن هــذه القوَّة كافية لأن تكفل له النصر ولكنه لم يعد يمكنه الرجوع فأرسل للشايقية رسلا يدعوهم الى الطاعة ويقول ما مفاده : ﴿ انْ أَبِي يَرَغُبِ النَّيْكُمُ انْ تَسَلُّمُوا سُلَاحَكُمُ وَخُيُولُكُمْ وتتركوا الحرب وتؤدوا الجزية ، فأجابه الشايقية : « امــا الجزية فنؤديها بلا حرب وأما خيولنا وسلاحنا فما نسلمها الا بالحرب لملنا نفوز وتبقى لنسا ، فأقر" اسماعيل باشا اذ ذاك على حربهم وأرسلُ مشة فارس لكشف خبرهم فأجاط فرسان الشايقيسة بهم إحاطة السوار بالمعصم وانقضئوا عليهم انقضاض البسور فقتلوا منهم ٧٥ رجلاً وأفلت الباقون وفيهم عشرون جريحاً الى اسماعيل باشا فلما رآهم طار صوابه ولم يعد له صبر حتى يأتيه المدد من الوراء . ففي عصر ؛ نوفمبر سنة ١٨٢٠ قاد فرسانه وقصد الشايقيــة فوجدهم قد تجمعوا في

حلة قرب كورتي تعرف بأم بقر وفيهم نحو الف فارس و ٢٥٠٠ راجل بينهم بعض النوبة الذين أرغموا علىالانضام اليهم وكلهم مسلحون بالسيوف واخراب إلا رؤوسهم فانهم كانوا متدرعين ومتسلحين بالبنادق والسيوف والدرق.

وكان في جيش الشايقية مهيرة بنت الشيخ عبود شيخ بادية السواراب فلما رأت جيش اسماعيل باشا مقبلًا امتطت هجينها وصاحت بقومها : و هيا بنا للدفاع عن استقلالنـــا وبلادنا ، ثم زجرت هجينها ودفعته في وجه عساكر الامير فكر الشايقية وراءها بقلب واحسد مستقتلين فتلقام العساكر بنار حامية وجرى قتال شديد حارب فيه الفريقان حرب الابطال مدة ٣ ساعات متوالية ولكن دارت الدائرة على الشايقية فكان مشاتهم يقتحمون النيران وهم يظنون انها لا تضرُّ بهم لأنهم لبسوا الأحجبة فقتل منهم ٨٠٠ رجل وأما فرسانهم فقد أنجتهم ظلمة الليل فلم يقتل منهم سوى ١٥ فارساً. وأما عساكر الامير فقــد قتل منهم ٣٠ رجلا وجرح اثنان . وبعد الواقعة وزع اسماعيل باشاً منشوراً في البلادُ مآله ان كل من يأتي مسلماً يسلم ومن لم يأت يعد عدواً ويحرق بيته ثم تقسم الى كورتي فأحرقها ونزل فيها ينتظر المدد فأتاه مئتا رجل من مشاته وفرسانه ومعها مدفعان وكان الشايقية قد اجتازوا النيل الى البر الشرقي وتحصنوا في طابيتي حنــــك وكجبي فاجتـــاز اسماعيل باشا النيـــل وطردهم منها فالتجأوا الى قلمة عصينة في جبل الدقر فتتبعهم اليها ورماهم بقنابل المدافع فخرجوا منها منهزمين فتبعهم فرسانه قتلا وأسرأ قيل وكانوأ كلها أسروا رجلا قطعوا اذنيه تشويها له وأسروا بنتا للملك صبير تسمى صفية فأكرمها اسماعيل باشا وردها الى أبيها فلسا رأى منه هذه المكرمة أتاه مسلماً طائماً وسلم بعده الملك عمر اما الملك جاريش ففر ممثني رجل الى المتمة فسلم هناك.

فتح بربر سنة ۱۲۳۹ ۵ ۱۸۲۱ م :

وبقي اسماعيل باشا في كورتي الى ان تكامل جيشه ودبتر ما يازمه من

الجمال للنقسل فقسام في ٢١ فبراير سنة ١٨٢١ الى كربكان وهناك قسم جيشه الى ثلاث فرق فذهبت فرقة بالمراكب وفرقة بالبر مقابلها حساية لها وكان بين المراكب ١٢٠ مركبًا لا يمكن عبورها اكبر حجمها فأبقــاها في كورتي بجماية بمضالعساكر المغاربة وسار هو بالذيقة الثالثة وهم السواري والطويجية بطريق الصحراء فوصل النيل عند الباقير في ٢٨ فبراير سنة ١٨٢١ م ولم ينتظر الفرقتين الأخريين بلاستطرد السير جنوباً فوصل الغبش تجاه بربر في ٥ مارس سنة ١٨٢١ فقابله ملكها نصر الدين ملك الميرفاب المار ذكره بالترحاب وهنأه بالنصر على الشايقية فأقره على بربر وأرجم عابدن بك ببعض العساكر الى٠ دنقلة ليحكمها ويعجل في ترحيل المؤن والذخائر . وفي ٢٢ مارس سنة ١٨٣١ جاءه الملك نمر ملك شندي طائماً فأمنه وكساه وأقراه على بلاده . وجاءه الكبابيش والحسانية والبشاريين من اهل البادية مقدمين الطاعة فسألهم تقديم الجال للحملة ولما لم يجيبوه ارسل عساكره فأخذوا الجال منهم بالقوة. ثم سار الى المتمة فوصلها في ٩ ماير سنة ١٨٢١ فأتاه الملك مساعد مسلماً . وفي ١٥ من الشهر المذكور أتاه الملك جاويش مسلماً مع المثني رجل الذين فر" بهم من دار الشايقية وطلب اليه ان ترافقه برجاله الى سنار فقمله اسماعيل باشا وكساه وعينه على ١٤٠ منرجاله وعين كلا من الشيخ الازيرق والشيخ عبود شيخ بادية السوارب على خمسين رجلاً وربط لهم مرتبات معينة . وكان هذا اول دخول الشايقية الباشبوزق في جيش الحكومة المصرية بالسودان وقد بقوا فيه الى قيام الثورة المهدية كما سيجيء . وفي اليوم الذي سلم به الملك جاريش سار اسماعيل باشا بالجيش والشايقية وملكي السعداب الملك نمر والملك مساعد حتى وصل تجاه الحلف إن أن ٢٥ مايو سنة ١٨٢١ فقابله الشيخ ناصر ود الامن كسر العابدلاب مقدماً له الطاعة فأمَّنه وكساه كسوة فاخرة وتركه في بلده لأنــه كان منحرف الصحة وأخذ ابنه الامين رهينة وتقدم بالجيش الى ام درمان .

### فتح الخرطوم سنة ١٢٣٦ ٥ ١٨٢١ م: :

وفي ٢٨ مايو سنة ١٨٢١ شرع العساكر في اجتياز النيل الى الخرطوم ولم يكن لديهم إلا مراكب قليلة فبقوا في ذلك ثلاثة أيام وقد اجتاز الكثير منهم النيل سباحة ماسكين بأذناب الحنيل وكان جمسلة الجيش الذي اجتاز من ام درمان ٥٥٠٠ رجل و ٣٠٠٠ جل وجواد فغرق منهم ٣٠ رجلا و ١٥٠ جلا وجواداً . وفي الحرطوم قابله الفقيه محسد على خليفة الفقيه الارباب فأمننه وأكرمه .

#### فتح سنار سنة ١٢٣٦ ٥ ١٨٢١ م :

وقام من الخرطوم في 1 يونيو سنة ١٨٢١ قاصداً سنار وعليها اذ ذاك الملك بادي من الفونج أما القوة والسلطة فكانتا بيد وزيره محمد عدلان من الهمج كا مر".

وكان اسماعيل باشا عند وصوله الى المتممة أرسل الى الملك بادي كتاباً يدعوه الى الطاعة فكتب اليه محمدعدلان في الجواب كتاباً مشهوراً يحفظ أهل سنار منه الى اليوم هذه الجملة التي مر" شبها في كتاب السلطان محمد الفضل الى محمد على باشا وهي : « لا يغر"نك انتصارك على الجعليين والشايقية فنحن الملوك وهم الرعية . أما بلغك ان سنار محروسه محمية بصوارم قواطع هندية وخيول جرد أدهمية ورجال صابرين على القتال بكرة وعشية » . وقال الرسل ان عند ملك سنار من ٨ آلاف الى ١٠ آلاف مقاتل ما عدا سبعة مدافع من الطراز القديم نمرة ٤ ونمرة ٢ أتى بها الماليك من مصر .

وكان محمد عدلان فارساً مقداماً ذا عزم وتدبير ولو بقي حياً لأتعب اسماعيل باشا ولم يمكنه من سنار بالسهل ولكن من سعد اسماعيل باشا حدث ما ذهب بحياة محمد عدلان قبل وصوله الى سنار بأيام قليلة وذلك ان محمد عدلان لما علىسنار أخذ في جمع الاهبة لصدة ومحاربته.

وكان من عسادة ملوك سنار في حفظ الجيوش ان يخصصوا لكل رئيس من رؤساء الجيش أراضي او اقطاعات يكون منها معاشه ومعاش عساكره ولم يكن لهم مرتبات معينة من الملك ففرق محمد عدلان رؤساء جنوده على الاقطاعات وأمرهم يجمع الغلال والنهيؤ القتسال ولم يبق معه إلا الارباب دفع الله ود احمد وقليل من العساكر . وكان لحسن ود رجب ثأر على محمد عدلان لقتله أخاه محمد رجب سابع وزراء الهمج كا رأيت في تاريخ سنار فاغتنم هذه الفرصة وأوعز الى اثنين من رجاله وهما عبد الله بخيت وادريس عقيد وجماعة من حزبه فدخلوا على محمد عدلان في منزله ليلا فخرج عليهم وحاربهم بنفسه راجعا حربا شديدة حتى كسرهم ثلاث مرات ولكنهم تغلبوا عليه أخيرا بكثرة العدد فقتلوه وقطعوه اربا ودفنوه في منزله وكان ذلك في أواخر مايو سنة ١٨٢١ وحاربوا حسن رجب في حلة قندال على ٣ ساعات جنوبي سنار فكان النصر لحسن ود رجب ولكن هذا النصر لم يضمن له الملك فلما سمع ان جيش اسماعيل احتاز رجب ولكن هذا النصر لم يضمن له الملك فلما سمع ان جيش اسماعيل احتاز فرنيس في حدود الحبثه .

أما اسماعيل باشا فانه زحف بجيشه حتى وصل ود مدني فقابله رجب وِ عدلان والارباب دفع الله احمد بالطاعة فأمنها وأخذهما معه ولما قرب من سنار خرج اليه ملكها الملك بادي طائعاً وقدم له اربعة رؤوس من جياد الحبشة فكساه كسوة فاخرة وهي جبة شرف وشالا كشمير وسيف وطبنجات وجوادان مكسو"ان احسن كسوه وقر"ره ملكاً على أهله وأجرى له ولعائلته مرتباً من الدراهم والحبوب بقوا يتناولونه الى قيام الثورة المهدية في السودان ودخل اسماعيل باشا سنار بالأبهة المسكرية في ١٢ يونيو سنة ١٨٢١ م فأطلق ومرار شيخ خشم البحر فتلقاهم بالبشر والإيناس وأجزل لهم العطاء ثم أسر المنادي فنادى في الناس بأن جميع القضايا التي سبقت دخوله سنار "تمد" ملغاة المنادي فنادى في الناس بأن جميع القضايا التي سبقت دخوله سنار "تمد" ملغاة

لا يسمع فيها شكوى وانما ينظر في القضايا التي تحدث بعد الفتح .

وكان أول ما أهم به بعد فتح سنار القبض على حسن ود رجب في جبل فرنيس فجهز عليه الملك جاويش ورجاله الشايقية و ٤٠٠ فارس من المنساربة بقيادة ديوان أفنسدي فتسلقوا الجبل المذكور وأسروه وأسروا معه قاتلي ود عدلان بعد أن نكتاوا برجاله وعادوا إلى اسماعيل باشا في سنار فأمر بسجن حسن ود رجب وسلتم قاتلي عدلان الى ابنيه ادريس ورجب ليقتلاهما بثأر أبيها ففوضا أمر قتلها اليه فأمر برفعها على خازوق فراعها القتل على هذه الصورة وطلبا سيفا يقتلان به نفسيها فلم 'يسمع لهما ولمسا قدما للقتل أظهر احدهما ادريس ود عقيد جزعا وخوفا فانتهره رفيقه بخيت وقال له : « تشده ومت موت الرجال ، ثم أنفذ أمر اسماعيل باشا فيها وأشهرا في السوق يومين فنانا أول من 'رفع على خازوق في بلاد سنار . أما حسن ود رجب فانه بقي مسجونا مدة ثم أجللتي سراحه برضي ابني محمد عدلان اللذين سكنا جبال الفونج فلكها اكبرهما وذريته الى هذا العهد .

وكان اسماعيل باشا لما نزل في ام درمان على مسا مر قد كتب الى الملك ادريس الحينه ملك الجوعية يدعوه الى الطاعة فلم يجبه ثم بعد فتح سنار بلغه ان الملك المذكور أطلق يده في نهب أموال الناس فأرسل محسد سعيد افندي يحريدة من الفرسان ومعهم الشيخ رحمه ود دحالة فنزلوا عليه في منزله وقتلوه ورجعوا الى سنار وبذلك تمهدت البسلاد لاسماعيل باشا من اسوان الى سنار.

وكان اول ما أجراه انه أمر بكتابة المنازل و عال ووسط ودون » ثم أحصى عدد الرقيق والماشية ولنكنه لم يقرر عليها مالاً ولم يطلب من اهل البلاد سوى العلف لخيوله . وتأخرت المراكب التي كانت تحمل الزاد المساكر فأرسل السرايا شرقاً وغرياً لجمع الزاد فلم يجمعوا كفايتهم فاشتد الجوع وبقوا مدة لا يأكلون الا الذرة وهم ينامون على الارض ومات عدد كثير من الخيل والجمال ولم تدفن فأثر ذلك كله في صحة المساكر ففشت فيهم الحمى والديزنتاريا وأمراض شق ولم يكن معهم الاعدد قليل من الأطباء قمات منهم خلتى كثير وقد بلغ عدد الوفيات فيهم يوم ١٦ اكتوبر سنة ١٨٢١ نحو ١٥٠٠ نفس وكان عدد المرضى مثل ذلك ولم يبق في الجيش كله من له قدرة على الخدمة سوى ٥٠٠ رجـــل فعلت شكوى العساكر وكثر تذمّرهم فسكتن اسماعيل باشا روعهم وفي ٢٤ و٢٧ اكتوبر وصل ٢٦ مركباً من مراكب الزاد بعد ان غرق الكثير منها في الطريق فتعلّاوا بها .

وفي أثناء ذلك وصل الخبر الى محد على باشا بفتح سنار فأرسل ابنه ابراهيم باشا لمساعدة اسماعيل باشا على تنظيم البلاد واكتشاف منابع النيل فوصل سنار في ٢٢ اكتوبر سنة ١٨٢١م فأطلق له ٢١ مدفعاً ترحيباً به، ثم نظر الاميران في ما يفعلانه فاتفق رأيها على ان يقسما الجيش قسمين قسماً يتولى اسماعيل باشا قيادته ويتألف من ١٥٠٠ مقاتل والملك جاويش والشيخ ضرار شيخ الكاتير فيمد فتوحاته في طريق النيل الازرق ويستطلع مناجم الذهب في بلاد شنقول وآخر يتولى ابراهيم باشا قيادته ويتألف من ١٢٠٠ مقاتل والملك بادي فيخترق جزيرة سنار الى بسلاد الدنكا ثم يمد فتوحاته في البحر الابيض الى أعاليه . فسار ابراهيم باشا في ٥ ديسمبر سنة ١٨٢١م قاصداً بلاد الدنكا وسار اسماعيل فسار ابراهيم باشا في ٥ ديسمبر سنة ١٨٢١م قاصداً بلاد الدنكا وسار اسماعيل باشا بعده بيومين قاصداً بلاد فازوغلي وبقي ديران افندي محافظاً ببعض الجند في سنار .

اما ابراهيم باشا فانه لم يصل جبل القربين في وسط الجزيرة حتى أصيب بالديزنتاريا فعاد الى سنار ومنها الى مصر وتولى سلاحداره طوسن بك قيادة جيشه فذهب الى الدنكا ثم الى جبل تابي فأخذ منه ٢٠٠ عبد وعاد الى سنار.

### فتح فازوغلي ١ يناير سنة ١٨٢٢ م :

أما اسماعيل باشا فانسه سار بالبر الغربي قاصداً فازوغلي وبعث بخسماية من رجاله فساروا تجاهه بالبر الشرقي فقابله في الطريق رسل من الملك حسن ملك فازوغلي وقالوا ان ملكهم مسلم له فليس عليه إلا ان يحارب المجوس

وكان ذلك في ١٩ ديسمبر سنة ١٨٢١. ولما كان يوم ١ يناير سنة ١٨٢٢ وكان اسماعيل باشا على بضمة أميال من فازوغلي قابله ملكها الملك حسن ومعه مئة فارس من حرّ اسه حاملين الحراب فلمسا رأوا اسماعيل باشا ترجّلوا جميما وتقدم الملك حسن فسلم عليه وقدّم له جوادين من جياد الحبشة وأما حرّ اسه فانتظموا في صفواحد ثم جثوا على ركبهم ونكسوا حرابهم علامة الخضوع. وضرب اسماعيل باشا على فازوغلي وجبالها جزية قدرها ألف أقة ذهب وألفا عبد ذكر .

مناجم اللهب: ولما تم له هذا الفتح سار يجيشه الى بني شنقول لمشاهدة مناجم الذهب وتحقيق ما سمع عنه فوصل خور دأبو، في ارض الكاميل التي فيها الذهب في ٢٠ يناير سنة ١٨٢٧ ومعه العالم الفرنساوي الموسيو كايو المار ذكره فحفر في عبدة أماكن من الخور فلم يعثر إلا على قطع صنيرة من التبر فخاب أمله وقفل راجعاً الى سنار فدخلها في ٤ فبراير سنة ١٨٢٣ م .

وكان ديوان افندي سعيد في مدة غياب اساعيل باشا في فازوغلي قسد فرض الضرائب على الأهلين بمساعدة المعلم حنا المباشر والارباب دفع الله احمد فجعسل على رأس الرقيق خسة ريالات وعلى البقرة نصف ريال وعلى الشاة والحمار ربع ريال . فثقلت هذه الضرائب على الناس لأنهم لم يتعودوها وفي أثناء ذلك شاع ان اساعيل باشا قتل في الجبال وان جنوده قسد تشتتت فتحرك اهل البلاد للثورة لا سيا وان أكثرهم سلموا لاساعيل باشا خوفاً من بطشه فبلغ اساعيل باشا خبرهم وهو في الطريق فأسرع الى سنار وهدا البلاد وعامل الأهلين بالحلم والعفو ولم يقتل احداً سوى ود عجيلاوي . ثم لم يرض بما فرضه ديوان افندي والمباشر من الضرائب وطلب الدفاتر ليمد لها فوجد ان المباشر قد أرسلها الى مصر فأرسل الشيخ سعد عبد الفتاح ليرجعها فلم يدركها فأمر بالرفق في تحصيل الضرائب .

ولما نزلت الامطار في سنار فشت. الحي في المساكر فذكر ما فعلته في مسكره سنة الفتح وذكر نصيحة الموسيوكايو له بالانتقال الى ود مدني لجود

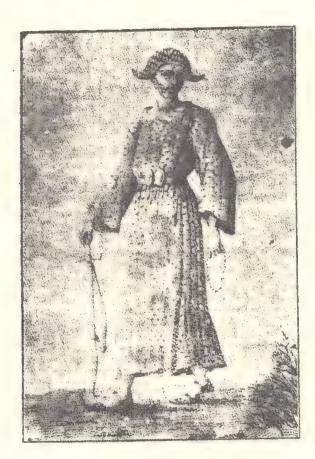

ملك فازوغلي سنة ۱۸۲۱

هوائها فانتقل بمساكره اليها وبنى فيها قشلاقاً كبيراً من الطوب لم تزل آثاره باقية الى اليوم . ومات في ود مدني بعد انتقال العساكر اليها القاضي محمد الاسيوطي الحنفي المتقدم الذكر والشيخ كرار العبادي ومحمود اغا القسطنطيني احد سواري المغاربة وهرب حسن ود رجب المار ذكره الى ابي شوكه .

# الفصيل الثاني

في

## حملة الدفتردار على كردوفان وفيها فتح الابيض سنة ١٨٢١ م

وكان محد على باشا بعد ان أرسل ابنه اساعيل لفتح سنار قد جهز جيشا آخر وعقد لواءه لصهره محمد بيك الدفتردار وأمره بفتح كردوفان وكان جيش الدفتردار مؤلفاً من اربعة آلاف مقاتل من المشاة والفرسان منهم ألف مقاتل من البدو والمغاربة ومعهم عشرة مدافع نمرة به فسار الدفتردار الى كردوفان بطريق دنقلة وأبي قس . وكان على كردوفان المقدوم مسلم من قبل سلطان درافور فلما بلغه قدوم الدفتردار خرج لقتاله من الابيض فالتقاه في باره صباح ١٦ ابريل سنة ١٨٢١ م وحدثت واقعة دموية قاتل فيها الفريقان قتان الابطال وكان الدفتردار والمقدوم مسلم في مقدمة رجالها بحمسانهم على الاستهلاك في الدفاع وكان رجسال المقدوم مسلم مسلحين بالحراب وكثيرون منهم مسلحين بالبنادق فثبتوا امام الجيش المصري طويلا واقت موا نيرانه غير منها بالموجية مبالين بالموت حتى انهم اخترقوا صفوفه وجرحوا كثيرين من عساكر الطويجية فرق مدافعهم وما زالوا يكرفون ويفرون حتى قتل قائدهم مسلم قتله أحسد

بادية الجهاب فوقع فيهم الفشل وانهزموا امام جيش الدفتردار فأوسعهم قتلا وأسرا الى ان دخل الأبيتن ومهد البلاد . قيل وكان في جيش الفور فارس يقال له ابراهيم ود دير فدفع جواده على مدفع في قلب الجيش المصري فأدركه وقتل بعض الطويجية وضرب حديد المدفع بالسيف وكان السيف من الفولاذ الجيد فظهر أثر الضربة في المدفع وبقي يحارب في وسط الجيش الى ان تقتل ، قيل انه قبل هجومه قال للذين حوله : « اني هاجم على هدا المدفع لأضربه بسيفي فإن عشت كان قسمي وإن مت كان وسمي ، وقد كان الثاني فان هذا المدفع سي بعدفع ود دير وبقي في الأبيض الى ان وقع بيد الدراويش فحملوه الى ام درمان .

ولما استولى الدفتردار على كردوفان أخذ في الأهسة للزحف على دارفور وكان على دارفور في ذلك الحين السلطان محمد الفضل فأرسل جيشاً بقيسادة ابي اللكليلك لمحاربة الدفتردار واسترجاع الابيض منه فالتقساه الدفتردار في وسودرة به وقهره ورد مخائباً كا مر في تاريخ الفور . وأبى الدفتردار ان يصحبه احد من الاوروبيين في حملت على كردوفان ليحرز الفخر كله لنفسه وكتب عدة رسائل الى القساهرة في أحوال البلاد وحاصلاتها رتجارتها ورسم خريطة لها فجاءت ساذجة بسيطة خالية من اتقان الصناعة اللازم في أيامنا . ولنرجم الآن الى سير الحوادث في سنار .

## الفصل الثالث

في

غدر الملك نمر وقتل اسماعيل باشا سنة ۱۲۳۸ م ۱۸۲۳ م

تقدم ان اهل سنار تحركوا للثورة مدة غيساب اسماعيل باشا في فازوغلي وان اسماعيل باشا أسرع الى سنار فأخمد الثورة ولكن بقيت تحت رماد وما زال بعض الرؤوس يترقبون الفرص ليضرموها وكان اول من حسساول ذلك رجب ود عدلان وأخوه علي فأرسل اسماعيل باشا ببعض العساكر فقتسلوا رجباً على فراشه وأتوا اليه بعلي أسيراً فقتله شنةا .

ثم بلغه أن الملك نمراً ملك السعداب في شندي متحفز للقيام فجهز بعض العساكر وأرسلها في المراكب وذهب بنفسه في شهر صفر سنة ١٢٣٨ه اكتوبر سنة ١٨٢٣ م قاصداً شندي فوصلها في شهر ديسمبر من السنة المذكورة . وحال وصوله أمر بإحضار الملك نمر فتهدده قيل وضرب عليه جزية قدرها ألف اوقية ذهبا وألف جمل أصهب وألف ناقة منتجة وألف بقرة وألف شاة وألف عبد وألف جارية فأظهر تمام الامتثال وأضمر الغدر . ثم أولم وليمة فاخرة في منزله ودعا اليها اسماعيل باشا وعساكره فأكلوا وأكثروا من شرب

المريسة فسكروا وناموا فجمع الملك غر عبيده وذوي قرباه وأخبرهم بمطاليب اساعيل باشا وتهديده فأجمعوا على قتله هو وعساكره. ولما جن الليل أساطوا المنزل بالهشيم وأشعلوا فيه النار فاحترقوا جيعاً واسماعيل باشا من ألجسلة قيل ان حاشية اسماعيل باشا لما التهبت النيران وقعوا عليه قصد رقايته منها فماتوا فوقه حرقاً اما هو فلم تمسه النار فحات خنقاً . وانتشر خبر هسنه الله المال أقطار السودان فلشط الكثير من الرؤوس الثورة وفر الارباب دفع الله المار ذكره من ود مدني ونزل في حلة عبود فتجمعت عليه الجموع فشئنل به محسد معيد افنسدي عن الملك نمر وأرسل سرية من الفرسان لمطاردته فخرجوا من ود مدني ليلا وأصبحوا في عبود فوجسدوا الارباب دفع الله قد فر " بجموعه فقتلوا الفقيه محداً ولد عبود وخربوا الحلة ونهبوا أموالها وعادوا الى ود مدني . امسا الارباب دفع الله فانه فر "الى إبي شوكة واجتمع على حسن ود رجب المسار ذكره فأرسل اليها محمد سعيد افندي سرية من عماكر الدلتلية والشايقية برئاسة مصطفى كاشف فقاتلاهما قتالاً شديداً و فتم منها عساكر الدلتلية والشايقية برئاسة مصطفى كاشف فقاتلاهما قتالاً شديداً و قتل حسن ود رجب وعمه الشيخ حسيناً وابنه محمداً وجماعة من رجاله وغنم منها غنائم ثمينة ورجع الى ود مدني .

وفي أتنساء ذلك بلغ الدفتردار في كردوفان خبر اساعيل باشا فخرج من فوره بمنظم العساكر وأتى الى المتمة فوجد أهلها قد اجتمعوا جمهوراً واحداً طالبين الأمان فأمتنهم ثم وثب عليه رجل منهم فطعنه بحربة فاشتعل غيظاً وأمر بقتلهم جميعاً ولجأ بعضهم الى خاوة الفقيه احمد الربح فأمر باحراقهم فيها ، ثم عبرالنيل الى شندي فوجد الملك نمراً قد فر" فأحرق المدينة وسار الى الحلفاية فوجدها خالية فأحرقها ايضاً واجتاز النيل الى جزيرة توتي فقتل فيها بحزرة كثيراً ثم ذهب الى المعلفون وكان أهلها قد تجمعوا لمصادمته فأحدث فيها بحزرة عظيمة وأحرق الحلة بالنار وسبى الكثير من العبيد والاحرار . ثم توجه الى ود مدني فبلغه هناكان أهالي البحر الابيض قد شقوا المصا فأرسل حسين اغا الجرخدار فقتل وسبى ونزل علىبيت الفقيه فضل الله من فريق النقاقير فوجد

٧٧ رجلا من الجعليين قد التجاوا اليه فقطع أيديهم وساقهم الى الاسر فسات أكثره. ولما تمهدت بلاد النيل عاد الدفتردار الى كردوفان ولكن لم يكن إلا القليل حتى بلغه ان الملك نمراً عاد الى شندي فجاءها في عامه قلجاً الملك نم ثانية الى الفرار ومعه الملك المساعد وأقام بمحل في البطانة يقال له النصوب فلحتى به ومعه بعض العساكر التركية والشايقية فصدد له الملك نمر فواقعه في واقعة شديدة وقتل من جيشه خلقاً كثيراً وفيهم الملك المساعد واضطره الى الفوار وعاد الدفتردار بالاسرى الى ام عروق جنوب ود مدني قيل وقد جمع الاسرى في زريبة من شوك وتركهم في الشمس لا يظالهم شيء وأجرى عليهم الماء بالجداول فيات أكثرهم من شدة الكرب ومنهم من افتداه أهله بمسال جزيل ومن بقي جعل لهم داغاً في أكفتهم بين الابهام والسبابة وأرسلهم الى عمد، علي باشا في مصر فنظم العبيد منهم في جيشه وأذن للاحرار في العودة عني بلادهم وقال دان هذا فتح فلا غرو اذا حصل فيه ما حصل من الجعليين فعاد أكثرهم وأقسام الباقون في القاهرة في مكان تحت القلعة يعرف بحوش فعاد أكثرهم وأقسام الباقون في القاهرة في مكان تحت القلعة يعرف بحوش الجاموس وما زالت ذريتهم هناك الى هذا العهد .

وكان الشيخ بشير ود عقيد الجملي المسلماني هو الذي دل الدفاردار على زعماء الثورة من الجمليين فقربه الدفاردار وجمله رئيساً على الجمليين مكانب الملك غر .

الملك عمر وأولاده على حدود الحبشة؛ أما الملك غر فانه بعد انكساره في النصوب فر" بمن بقي معه من الاتباع قاصداً الحبشة قبل فاشتد بهم العطش في الطريق ولم يكن معهم إلا بضعة جمل المركوب فوقف الملك غر وأرسل بعض رجاله بالجال الى أقرب الآبار فأتوه بماء قليل فجمع أتباعه وقال الماء لا يكفي الجميع فنسقي الآن الهرو أي الضعيف الهزيل ونترك النشيط الى ان ترد الماء فنشرب كلنا ثم ناداهم رجلا رجلا وسأل كلا منهم عن حاله وجمع الهرو في صف والنشيط في صف آخر فاجتمع في صف النشيط نفر قليل فوزع الماء بين هؤلاء على التساوي وقسال د ان الذي يصبر على العطش يصبر على الحرب

وحاجتنا الآن الى مثل هؤلاء ، وترك الهرو في الصحراء يموتون عطشاً وسار بالأشداء والماء قاصداً الحبشة . وكان على الحبشة في ذلك الحين الراس علي مقيماً في ولغاييت فقص عليه قصته مع الحكومة المصرية واستأذنه في الاقامة في حدود بــلاده فأذن له فنزل برجاله في دار غبطه وأجرى لهم الراس علي مرتباً يقتضونه من الهل الدار من غلال وخرفان وبقر وسمن وعسل على قدر حاجتهم وأوعز الى مشايخ غبطه باكرامهم الى ان يتوطنوا فيعولوا أنفسهم . وكان عدد الذين وصاوا مع الملك نمر ١٢٠ رجلًا ما عدا النساء والاولاد وفيهم تسمة من أولاده وهم محمد واحمد وعمر وعماره والحسن وخالد وسعد وأبو بكر وعثان. فأقام الملك نمر في غبطة سنتين ومات وخلفه ابنه عمر وسمع الجعليون وسكان النيـــل بتوطن السعداب في غبطة فاجتمع عليهم المتشردون وقطاع الطرق وكل من فر" من وجه الحكومة من ظلم وقع عليه أو ذنب جناه أو دين لا طاقـة له على ايفائه حتى كثر عددهم وضاقت بهم الدار فسألوا الراس علياً ان يأذن لهم في النزول في دار ميقبة على ست ساعات من غبطة لأنها كانت داراً رحيبة وفيهـا أودية خصبة وأراض زراعية متسعة فأجابهم الراس علي الى ذلـــك فانتقلوا الى ميقبة وأقاموا فيها على سعة وصاروا على ازدياد حتى عظمت نفوسهم فأخذوا يغزون بلاد الحكومة مئــل بني عامر والشكرية والضباينة والتكارنة كما سيجيء .

هذا ماكان من الملك نمر وأولاده وأما الدفتردار فانه بقي في ام عروق يتمقب العصاة في كل الجهات وينكل بهم حتى جاءه الأمر فنزل الى مصر وممه السيد احمد السلاوي الحنفي المار ذكره وتتابع بعده الولاة الآتي ذكرهم على السودان الى ان كانت الثورة المهدية .

## الفصل الرابع

في

### ولاة السودان

#### ۱ - ۱۸۲۲ : ۱۸۲۱ - ۱۲۱۱ م - ۱۸۲۰ مثان بك سنة ۱۸۲۰ : ۱۸۲۱

ولما كانت سنة ١٢٤٠ م١٨٢٥ سمي الميرالاي عنان بك والياً على السودان فنهب اليه وممه آلاي من الجنود المنظمة الذين عرفوا بالجهادية ونزلوا في الحرطوم فأتاه الشيخ شنبول من ود مدني فأكرمه وكساه وقلاه المشيخة على جميع البلاد من حجر العسل الى جبال الفونج. وأتاه الشيخ عبد الله عمر فقتله بقنبلة مدفع. ثم أقام عنان أغا الخربوطلي وكيلا عنه في الخرطوم وأمره بقتل الفقيه الارباب ودالكامل بقنبلة مدفع وتوجه هو الى ودمدني فقتل عدة رجال بقنبال المدافع فعظم ذلك على الأهلين ونفرت قلوبهم من الحكومة وأخذوا بهاجرون الأوطان. وكان السيد احمد البقلي المفتي الشافعي لا يزال في ودمدني فأرجعه الى مصر لعدم وجود شافعية في السودان.

ثم انتقل الى الخرطوم ونقل اليها اقلام الحكومة ومستودع الفرسان والخازن والاشوان وجعلها مركزاً له فبقيت مركزاً للولاة وعاصمة للسودان

وهي تنمو وتتقدم الى قيام الثورة المهدية ، وضرب عنان بك الضرائب على الاهلين وأرسل الجنود في تحصيلها فعاثوا وأفسدوا وضيقوا على الرعية فكثر عدد المهاجرين من اهل البلاد وهاجر بعضهم الى القضارف فأرسل خلفهم ابراهيم افندي فقتل منهم خلقاً كثيراً . وفشا فوق ذلك مرض الجدري واشتد الغلاء حتى بلغ ثمن الرطل المصري من الذرة غرشاً واحداً وأكل النساس الكلاب والحير فكانت مدة عثان بك بلاء ذهب فيه نحو نصف السكان من المرض والقحط والقتل والظلم ولكن لم تطل مدته فقد أصيب بداء السل وتوفي في منتصف شهر رمضان سنة ١٣٤١ ه ٢٢ ابريل ١٨٢٦م قبل تمام السنتين ودفن في الحرطوم .

### ٧ - عُوْ بك سنة ١٧٤١ ه : ١٨٢٧ م

وأرسل وكيلا الى محو بك في بربر يخبره بما حدث فعضر الى الخرطوم وتولى زمام الاحكام فيها ثم رجع الى بربر وأحضر الجنود منها فجعلهم في قبة خوجلي تجاه الحرطوم وأقام هو في الحرطوم وكان رجلاً شفوقاً عاقلاً حسن التدبير فمنع تعدي الجنود عن الاهلين ودعا عمد البلاد وأعيانها واستشارهم في ما يكون به راحة الاهلين فأعجبه رأي الشيخ عبد القادر ود الزين وكان اذ ذاك شيخ خط فقسلده شياخة قسم الكوع وكساه كسوة فاخرة . ثم أخذه وذهب الى القضارف فأرسل الذرة منها الى بلاد الجزيرة التي كانت لم تزل تقاسي من الجوع وارتاح النساس الى حكه كل الارتياح . الا ان جنوده المعروفين بالبيرقية لم يقتدوا به فخربوا حلة القبة التي نزلوا بها وخربوا ما حولها. وكانت مدته بضمة اشهر . وفيها مات جماعة من الفقهاء بموض الجدري وبينهم محسد نور خليفة خوجلي والفقيه السيد حماد والفقيه محمد زروق والشيخ ادريس الذي ولاه عثان بك منصب القضاء وغيرهم . وقد بني محو بك في الخرطوم بنساية خاصة لأقلام الحكومة وحفر بشراً قرب بربر عرفت باسمه وكان في جنوبي خاصة لأقلام الحكومة وحفر باسمه ايضاً .

#### ٣ ــ خورشيد باشا سنة ١٢٤١ : ١٢٥٤ هـ ١٨٢٩ : ١٨٣٩ م

وفي غرة ذي القعدة سنة ١٢٤١ هـ ٦ يونيو ١٨٢٦ م حضر خورشيد باشا والياً على السودان فاستقبله عو بك في ام درمان وخلا بسه مدة ثم أحضر الشيخ عبد القادر وقدمه اليه وقال : « ان عمران البلاد برؤوسها اهل الرأي فخذ برأي هذا » ثم توجه الى الحروسة واجتساز خورشيد باشا النيل الى الخرطوم فعمل بوصية عو بك وقر"ب اليه الشيخ عبدالقادر فهرع مشايخ البلاد وأعيانها للسلام عليه فقابلهم بالبشر والايناس ووعدهم بالراحة وأطلق سراح المسجونين من ايام عنان بك .

وبعد حضوره بشهر أي في شهر الحجة هطلت أمطار غزيرة فزرع الناس وأمنوا شر القحط . وفي هذا الشهر غزا البحر الابيض فأصاب مغنما كثيراً ثم توجه الى و دار الابواب » في النيل الكبير فقبض على الشيخ بشير ود عقيد المار ذكره لكثرة ظلمه في الرعية واهانه وغرمه مالاً جزيلاً . وعاد منه الى البحر الازرق فغزا غربان العجبة بجهات سيرو وغنم منهم .

ثم رجع الى الخرطوم وجم مشايخ البلاد ونألهم ان يختاروا شيخا لينوب عنهم لديه في تعديل الضرائب فاختاروا الشيخ عبد القادر فاستمان بـــه على تعديلها وقلده المشيخة على جميم البلاد من حجر المسل الى جبال الفونج وخلع عليه كسوة فاخرة وسيفا .

وقد صحب خورشيد باشا من مصر السيد احمدافندي السلاوي المار ذكره قاضياً عاماً للسودان وصحبه جماعة من المعاونين بينهم موسى كاشف وكلهم من اصحاب الرأي وراتب كلمنهم سبعة أكياس وكان لا يقطع امراً بلا مشورتهم ومشورة المباشر ميخائيل ابي عبيد .

الشيخ ادريس وجبال الفوتج: وفي محرم سنة ١٢٤٣م يوليو سنة ١٨٢٨م غزا بلاد الدنكة وتوجمه منها الى جبال الفونج ركان عليها الشيخ ادريس ود عدلان المار ذكره فأقر"، في مكانه وعاد الى الخرطوم . وقسد اشتهر الشيخ

ادريس في حب جارية تسمى تام زينة فكان لها سلطة عجيبة عليه . قيل انها كانت تكره ابا روف شيخ عربان رفاعة الهوي الذي تزوج باحدى بنسات الهمج وبنى حول منزله زريبة مثل زرائب الهمج فاستاءت تام زينة من ذلك وقالت الشيخ ادريس و أما كفى انك زوجت هذا البدوي من بنات عمك حق سمحت له ببناء زريبة مثل زريبتك عأمر الشيخ ادريس ابا روف ففتح في زريبته عدة ابواب لتتميز عن زرائب الهمج . على ان حب تام زينة الشيخ ادريس لم يكن اقل من حبه لها ومن نوادرها معه انها كانت اذا سألها المصر في رمضان همل غابت الشمس يا تام زينة فتجيب على الفور و شمسك غابت في رمضان همل غابت الشمس يا تام زينة فتجيب على الفور و شمسك غابت يا سيدي ولكن شمس الناس لم تغب » . وكان اذا خرج المتنزه خرجت معه تام زينة واحتاطه جماعة من حواريه فحملن أذيال ثوبه واذا جلس جلسن عن جانبيه يتلقين أوامره .

وكان الشيخ ادريس بنت تسمى نصره فزوجها رجلاً من حوش بان النقا فاقتنى السراري حسب عادة الاعيان في السودان فانكرت عليه ذلك وسألته ان يترك جميع سراريه ويكتفي بها ولما لم يفعل اقتلت نفراً من العبيد المرد وقالت لزوجها و ان طلقت سراريك طلقت عبيدي وإلا فنحن في الحق سواء ، فطلق سراريه ، وخلف ادريس ود عدلان على الهمج ابنه رجب ثم عمد بن رجب الذي بقي الى ايام الثورة المهدية .

وفي سنة ١٢٤٣ ه ١٨٢٨ م عصي الشيخ خليفة ابن الحاج العبادي ابو حسين باشا خليفة وهاجم الجنود في بربر فجهز له خورشيد باشا ولكنه لم يصل الى بربر حتى كان الجنود قد سكتنوا الفتنة وقتلوا الشيخ خليفة المذكور فعاد الى الخرطوم .

وفي سنة ١٢٤٤ هـ ١٨٢٩ م غزا جبال و ابو رملي ۽ وعاد منها غانمًا .

وكان أعظم ما وجه اليه المتامه تعمير البلاد ورد الأهالي الذين كانوا قد هجروا الاوطان في ايام الدفتردار وعثان بك فأصدر منشوراً عاماً بالأمان للمهاجرين الذين لجأوا الى دارفور وجبال النوبة والملك نمر ودار العطيش على

حدود الحبشة . وكان في جملة اللاجئين الى دارفور محمد صالح ثروة الجملي المار ذكره فصادف هنساك نجاحاً عظيماً وجمع ثروة طائلة حتى هان على النساس الرحيسل عن الاوطان بسببه ومن ذاك قول بعض شعرائهم يتذمّر من ظلم الحكام ويغبط ود ثروة :

ان كان النوك حوض رمله حوض الرملة قط ما بيروى شن بيناتنا من غير سروه لمكان ما سكن ود ثروه

فكان لمنشور خورشيد باشا تأثير حسن . وأشار عليه الشيخ عبد القادر باعفاء الفقهاء والاعيسان من الضرائب حثاً لهم على المساعدة في تأمين الأهالي فعمل بمشورته فعاد الكثير من المهاجرين الى أوطانهم .

وني سنة ١٢٤٥ ه ١٨٣٠ م قدم الشيخ احمد الربح العركي من دار العطيش فأكرمه خورشيد باشا وكساه وأرجعه الى دارالعطيش لتأمين الفارين ثم ذهب بنفسه اليه فجمع ١٢ ألفاً وأرسلهم بالحرس الى أوطانهم. وأمّن عرب الحدة.

احتلال القلابات؛ وتقدم خورشيد باشا الى القلابات فسلمت له وكان أهلها التكارنة وهم متخلفو حبواج الغرب قد انتظم لهم مشيخة قائمة بذاتها واقتنوا نحاساً وصاروا يحتفلون بتجليده كل سنة في عيد الرجبية ويكسرون الضلع على نحو ما وصفناه في تاريخ الفور . وأول شيخ اشتهر لهم بعد الفتح المصري لسنار الشيخ عطرون فقتل في غزوة غزا بها الحمدة في دار العطيش . وخلف الشيخ المام ثم الشيخ ميري وهو الذي سلم لخورشيد باشا . وكان التكارنة يدفعون مالاً للحبشة لأجل تممير سوقهم فوضع عليهم خورشيد باشا جزية سنوية فقبلوها . ورأى خورشيد باشا أهمية مركز القلابات الحربي فجعل غيها حامية عسكرية مؤلفة من مئة جندي من الباشبوزق الاتراك وعاد الى الحرطوم بعد ان أخضع جبال ثقلي . ومن ذلك الوقت اشتهر امر القلابات الحرطوم بعد ان أخضع جبال ثقلي . ومن ذلك الوقت اشتهر امر القلابات الحرطوم بعد ان أخضع جبال ثقلي . ومن ذلك الوقت اشتهر امر القلابات الحرطوم بعد ان أخضع جبال ثقلي . ومن ذلك الوقت اشتهر امر القلابات الحرطوم بعد ان أخضع جبال ثقلي . ومن ذلك الوقت اشتهر امر القلابات الحرطوم بعد ان أخضع جبال ثقلي . ومن ذلك الوقت اشتهر امر القلابات الحرطوم بعد ان أخضع جبال نها في تاريخ السودان والحبشة أعظم شأن كا

وبعد رجوع خورشيد باشا الى الخرطوم شرع في بناء جامع وثكنة للجنود ويخزن لمهاتهم وأمر النساس بالبناء بالطوب لأنهم كانوا يبنون بالبوص وجلود البقر وقد أمديم بالاخشاب والالواح نرغيباً لهم في العبارة .

وفي سنة ١٢٤٥ ه ١٨٣٠ م غزا الشلك بالمراكب غزوة كبيرة فقتل منهم مقتلة عظيمة لم يروا مثلها الافي مدة الملك بادي رباط وعاد الى الخرطوم بغنائم وسبايا كثيرة . وفي تلك السنة توفي الفقيه عبد القادر ود ضيف الله . وزاد النيل زيادة عظيمة حتى خافوا على البلاد من الفرق .

وفي سنة ١٧٤٧ هـ ١٨٣٧ م غزا قبائل سبدرات وحصرهم حصراً شديداً الى ان أذعنوا له وطلبوا الأمان فأمنهم ورجع عنهم . وفيها حصلت زلزلة عظيمة اهتزت لها الارض . وفيها توفي الفاضل الشيخ قمر الدين ابن الشيخ حمد ود المجذوب ودفن بالدامر وقد اشتهر بالصلاح والتقوى وهو صاحب طريقة المجاذب المشهورة . وفيها توفي خربوطلي حسن كاشف حاكم اقليم الحلفساية ولبحر الابيض ودفن في قبة خوجلي .

وفي سنة ١٦٤٨ه ١٨٣٣م توجه خورشيذ باشا الىكردوفان فتفقد أحوالها

وَفِي سنة ١٢٤٩ هـ ١٨٣٤ م أنعم عليه برتبة اللواء وسمي حاكماً عاماً على السودان وفيها احتفل مجتان أولاده احتفالاً عظيماً لم يسبق له مثيل فيالسؤدان فحضره جميع المديرين ورؤساء العساكر ومشايخ البلاد وأعيانها .

وفي سنة ١٢٥٠هـ ١٨٣٥م بنى جامعاً في سنار بأمر محمد علي باشا. وذهب مرة ثانية الى كردوفان ورجع . وفيها عقد لجنة في شندي حضرها القاضي العام ونائب الشرع وجميع المديرين لفصل الدعاوي التي أقامها الجمليون على بشير احمد عقيد في الأطيان للتي استولى عليها من ايام الدفتردار وبقيت اللجنة الى ختام ذي الحجة سنة ١٢٥٠ه .

وفي غرة عرم سنة ١٢٥١ هـ ٢٨ ابريسل ١٨٣٦ ذهب الى مصر بطريق دنقلة فأقام فيها بضعة أشهر ثم عاد الى السودان وقد رقي الى رتبة ميرميران. وعند وصوله الى الخرطوم جمع الكشاف والمأمورين والمشايخ وخلا بالشيخ عبد القادر يومين فمرض عليه رأي تجنيد الأهالي فراجعه الشيخ عبد القادر في ذلك خشية تشتيت الاهالي وخراب البلد فقر الرأي أخيراً على تكليفهم تقديم المبيد للمسكرية فجعاوا على كل مديرية على دداً معاوماً من الرقيق فجععوا عدداً كبيراً.

ثم غزا خورشيد باشا جبال الصعيد فأحضر منها رقيقاً كثيراً أدخل بعضه في الجيش وفرق البعض الآخر على المأمورين والجهات . وهاج الحبشة على الحدود فنزلوا ومعهم رجب ولد بشير الغول من شيوخ الحدة الى دار العطيش وقتلوا الرجل الصالح ود عاروض وخلقاً كثيراً فأرسل خورشيد باشا عليهم فرقة من العساكر الجهادية بقيادة محمد افندي فأسروا رجب ولد بشير وأتوا به الى خورشيد باشا في الرصيرص فقتله وشيخ على الحمدة احمد ابا جن وأسكنهم على نهر الدندر ورجع الى الخرطوم .

وفي تلك السنة رقي محسد افندي الى رتبة ميرالاي وأرسل بالمساكر السودانية الى الحجاز . وفيها كسفت الشمس بعد صلاة العصر نصف كسوف دام الى قرب الغروب .

وفي صفر سنة ١٢٥٢ ه مايو ١٨٣٧ م هاجت ربع شديدة مدة يومين متواليين ففي اليوم الاول ثارت قرب العصر فحملت غياراً احر اللون أظلم منه الجو ثم انجلت بسرعة وفي اليوم الثاني هاجت وأثارت غباراً اسود اللون فاشتدت ظلمة الجو الى غروب الشمس فتشاءم الناس من ذلك وتوقعوا شراً عظيماً فحصل على الآثر قحط شديد فأخرج خورشيد باشا مشة أردب ذرة وتصدق بها على الفقراء وأخرج مئة أردب من شون الميري وأمر ببيعها في السوق رفقاً بالرعية وأقام صلاة الاستسقاء.

وقبل نهاية تلك السنة أصاب الناس الهواء الاصغر فمات فيه خلق كثير وكان في جملة من مات من الأعيان: الفقيه السنوسي ان الفقيه بقادي. والفقيه النخلي مقرىء القرآن الشريف مجلة بقادي. والفقيم محمد الحاج الظيب امام

جامع الخرطوم ، والفقيه محمد على ود عباس ، والشيخ الطريفي ان الشيخ يوسف ، والشيخ محمد ان الشيخ حسن خليفه ولد بان النقا ، والشيخ سعد عبد الفتاح العبادي ، والشيخ مصطفى خليفة الشيخ دفع الله العركي . ولما اشتد المرض في الخرطوم ذهب خورشيد باشا الى شندي فأقام فيها . ومن هنساك أرسل رجب بنبشير ود عقيد المتقدم الذكر الى الخرطوم فرثفع على خازوق . وبعد زوال الوباء رجع الى الخرطوم فهدم الجامع الذي كان قد أنشأه سنة وبعد زوال الوباء رجع الى الخرطوم فهدم الجامع الذي كان قد أنشأه سنة بقي الى الهم الثورة المهدية .

وفي تلك السنة ظهر نجم كبير نصف النهار وخرج منه شرار ! وفيها أصابت الناس حمى سميت أم سبعة هلك فيها خلق كثير ومات بها من الاعيان العوج الدرب ابن الفقيه محمد بركات من ذرية الشيخ ادريس المشهور بالكرم والجود وقد سميت ام سبعة لأن من أصابت لم تمهد سبعة أيام ومن تجاوزها سلم منها .

وفي شهر رمضان من تلك السنة غزا احمد كاشف حاكم القضارف أطراف الحبشة فغنم وسبى وأرسل السبايا الى الخرطوم .

وفي ٩ محرم سنة ١٩ ١١ ابريل سنة ١٨٣٨م نزل الحبشة على القلابات وكانت حاميتها قد زيدت فقتلوا شيخها الشيخ ميري والشيخ احمد عبود أحد سواري الشايقية وخلقا كثيراً من الجند والأهالي وأسروا بكباشي الاورطة وعلي اغا الصهيب سنجق المغاربة والملك سعداً من سواري الشايقية وعادوا الى بلادهم وكانت الواقعة في كلسنبو قرب راشد فعرفت بواقعة كلنبو . قيسل ان الشيخ احمد عبود لما رأى انكسار العساكر ولم ير فائدة من الدفاع افترش فروته فقتلوه عليها . فلما بلغ خورشيد باشا خبر الواقعة جهز جيشاً وسار الى الحبشة لأخذ الثار تاركا سليان كاشف وكيلا عنه في الخرطوم فدخل الحبشة فلم يقابله جيش فرجع الى القلابات بلا قتال فحصنها وزاد في حاميتها وقفل راجعاً الى الخرطوم .

وكان خورشيد باشا قد أرسل الى مصر في طلب المدد فلما كان ذو القعدة من تلك السنة حضر الى الخرطوم ميرميران و احمد باشا ابو ودان ، ومعه الميرالاي فرهاد بك مجنود من مصر أمداداً له وأدركه فرهاد بك في الطريق فعادا معا الى الخرطوم .

وفي تلك السنة حضر الميرالاي مصطفى بك من كردوفان مديراً على عموم حزيرة سنار ، وفيها خسف القمر نحو ساعتين واشتد ظلامه .

### ٤ - احمد باشا ابو ودان سنة ١٢٥٤ : ١٢٥٩ هـ ١٨٣٩ : ١٨٤٤ م

وفي ربيع الاول سنة ١٢٥٤ ه مايو ١٨٣٩م صدر الامر الى خورشيد باشا فنزل الى مصر واستم احمد باشا ابو ودان زمان الحكدارية مكانه فأسف الأهالي لفراقه لآنه ضم شملهم بعد الشتات وعاملهم بالعدل والرفق وكان الشيخ عبد القادر أكثر الناس غماً على فراقه وقد أوصي به احمد باشا فقر به ولم يقطع أمراً يتعلق براحة الرعية إلا بمشورته وثبرع في الاحكام بحسن سياسة وبعد نظر فنظم الدواوين والمديريات وحسن حال الكتبة والموظفين ثم التفت الى أمر الضبط والربط فأبطل السخرة ومنع تعدي العساكر على الفلاحين ووطد الامن في البلاد حتى أمن المسافر والمقيم من حلفا الى أقصى حدود السودان وبذلك اطمأن الأهالي وزادت عمارتهم وخصبت ارضهم حتى صار أربب الذرة بخمسة قروش وأوقع الله هيبته في قلوب العباد مع انه لم يكن ونواهيه مقصورة على ما قل ودل "كقوله افعلوا او لا تفعلوا ولم يجسر أحد ونراهيه مقصورة على ما قل ودل "كقوله افعلوا او لا تفعلوا ولم يجسر أحد على غالفتها . وسرت هيبته الى جميع فروع الحكدارية حتى قبل ان الموظفين والمأمورين في الجهات كانوا يتوهمون انه مقيم بينهم يسمع ويرى فيحذرون في ما يفعلون كل الحذر .

زيارة بحمد علي باشا للمسودان ، وفي أيامه ترجه محمد علي باشا الىالسودان الشاهدة البلاد التي افتتحها وتفقد احوالها وكشف مناجم الذهب بنفسه فسار

من القاهرة في ١٥ اكتوبر سنة ١٨٣٩ م فوصل الخرطوم في ٢٣ نوفير وكان احمد باشا اذ ذاك متفيياً في ود مدني فقابله وكيله مقلي عبد القادر اغاثم حضر واستأذن القاضي والمفتي والعلماء في مقابلته فأذن لهم فسر وا من طلاقة وجهه وحسن خطابه . وأقام ٢٢ بوماً في الخرطوم ثم سار الى جبال فازوغلي فوصلها في ١٨ يناير سنة ١٨٤٠ وفي معيته احمد باشا الحكدار . فاستقبله الشيخ الزين والشيخ ادريس ود عدلان شيخ الهمج والشيخ احمد ابوسن شيخ الشكرية وسائر مشايخ العربان والحلالات فقابلهم بالبشر والاينساس وأمر لهم بالكئسى على حسب رقبهم . وقد 'بني له قصر جميل قرب فامكة فأقام فيه مدة يبحث في أمر المعدن فلم 'ترضه نتيجة البحث وقفل راجعاً الى الخرطوم فأقام فيها اياماً قلسلة واستطرد السير عن طريق كورسكو فوصل مصر في ١٤ مارس سنة قليسة واستطرد السير عن طريق كورسكو فوصل مصر في ١٤ مارس سنة

وفي سنة ١٢٥٥ ه ١٨٤٠ م توجه احمد باشا الى دنقلة للنظر في أحوالها فأقام فيها اياماً وفي رجوعه بلغه في شندي فرار حمد ولد الملك نمر فذهب خلفه بجريدة من الفرسان ومعه الملك كنبال فنجا حمد ولد الملك وقتل الملك كنبال وعاد احمد باشا الى الخرطوم . وفي رابع شوال من تلك السنة توفي العلامة البليدي المفتى .

وفي سنة ١٢٥٦ ه ١٨٤١ م زاد البحر زيادة عظيمة . وفيها فتحت بلاد كسلا ودخلت رسمياً في جوزة الحكومة الخديوية وهاك تفصيل الفتح :

#### فتح التاكا سنة ١٢٥٦ ١٨٤١ م :

لما استنب الامر لأحمد باشا في الخرطوم وضواحيها اهتم باحتلال السودان الشرقي وتمهيده فقساد الجنود الى بربر وأرسل يطلب مشايخ البجة فأتاه الشيخ عمد دين شيخ الهدندوة العسمام مظهرا التسليم اما عوض مسمار كبير الحلائقة المار ذكره في تاريخ سنار فانه أبى الحضور . وكان بين الحلائقة والهدندوة عداوة قديمة وحروب متصلة فطلب محمد دين من احمد باشا ان يمد بنفر من

الجنود فيخضع الحلانقة له ويكفيه مؤونة تعبهم وهو انما أراد التنكيل بهم من جهة ومنع دخول الجيش الى بلاده من جهة اخرى فلم يجبه احمد باشا الى ذلك بل سار بنفسه مع الجيش قاصداً الحلانقة فلما ذاع الخبر اجتمع الحلانقة وعينوا محمد إيته شيخاً عليهم فخرج مع بعض وجهاء قبيلته لمقابلة احمد باشا والتسليم له فلقيه في قوز رجب على الاتبرة وقد مله الطاعة وسأله ان يجمل مركز الجيش في بلاده . وكان الخلانقة مقيمين على القاش قرب جبل كسلا فلما رأى احمد باشا بلادهم أعجبه موقعها فبنى فيها استحكامات منيعة وجعلها مركزاً للجيش وحكومة السودان الشرقي وأقر محمد إيله على شياخة الحلائقة. الما عوض مسار فانه فر الى الحجاز عن طريق سواكن ثم عاد الى كسلا بأمان الحكومة فعين ابنه محمد شيخاً على القبيلة ومن ذلك الحين صار عائلتا عوض مسار وسحمد إيله يتناوبان مشيخة الحلائقة الى اليوم .

اما الهدندوة فانهم لما رأوا ان احمد باشا مال الى أضدادهم وجعل بلادهم مركزاً لحكومته ارتدوا عنه وجمعوا جموعهم في غابتي وهياي والكلتياب شمالي كسلا فحوال احمد باشا مجرى القاش ومنع عنهم الماء فعطشوا وأخذوا في التفرق ثم لما يبس الشجر أطلق النار في الغابتين فذعروا منها فلحق بهم وقتل منهم خلقاً كثيراً وأسر شيخهم محمد دين وزجة في السجن الى ان مات بداء الجدري .

وعاد احمد باشا الى الخرطوم بعد ان ولتى عمر بك كاشف مديراً على كسلا ثم 'عزل عمر بك و'سمي فرحات بك مديراً فعصاه الهدندوة فاستعان بالحلانقة عليهم وقاتلهم حتى اضطرهم الى الطاعة وسينج عليهم موسى ابراهيم ابن أخ محمد دين وأخذ منهم الجزية، ثم ارسل البكباشي الياس افندي قومندان الجهادية الى بني عامر فقاتلهم في الدقا وأرغمهم على الطاعة وضرب عليهم الجزية . وتوفي فرحات بك في كسلا ودفن فيها .

 قومندان الجنود في كل مديرية مديراً عليها وُسجِملت الحَرطوم مركز السودان ومقر الحاكم العام .

وترفي احمد باشا في رمضان سنة ١٢٥٩ هـ اكتوبر ١٨٤٤ م في الخرطوم ودفن فيها وكانت وفاته بغتة حتى قيل انهم دستوا له السم ليتخلصوا منه لأنه كان يحاول الاستقلال عن مصر. وبعد وفاته تضعضع حال الحكدارية واختلًّ نظامها واستقل كل مدير بجديريته وصار يفعل فيها ما شاء .

## ه - احمد باشا المنيكلي سنة ١٢٥٩ : ١٢٦١ ه - ١٨٤٤ : ١٨٤٥ م

وفي سنة ١٢٥٩ هـ ١٨٤٤ م سنة وفاة احمد باشا ابو دان حضر احمد باشا المنكلي حاكماً عاماً للسودان ولم يمكت في الحرطوم إلا قليلاً حتى عاد أهسل التاكه الى الثورة نظراً لسوء ادارة الموظفين وعدم كفاءتهم فبحر و جيشاً كبيراً وسار لقتالهم ومعه الارباب محمد دفع الله والشيخ عبد القادر والشيخ احمد ابو سن كبير الشكرية فأسر رؤوس العصاة وعاد بهم الى الخرطوم فضرب رقابهم وبعني في الخرطوم الى أواخر سنة ١٢٦١ هـ ١٨٤٥ م ثم عاد الى مصر ومعمه الارباب محمد دفع الله والشيخ عبد القادر الزين المار ذكرهما فأنزلها محمد علي باشا في المسافرخانة وأمر باكرامها وبعد ثلاثة ايام طلبها وكلمها بلا واسطة قبل فأعجب بذكاء الشيخ عبد القادر وقصاحته وقال و ما كنت أظن ان بلاداً ليس فيها شيء من اسباب التمدن والتهذيب كبلاد السودان يخرج منها بلاداً ليس فيها شيء من اسباب التمدن والتهذيب كبلاد السودان يخرج منها مثل هذا الرجل ، وأمر له بنيشان وعين لضيفيه ياوراً فطاف بها في جميع دواوين الحكومة والاماكن الشهيرة في مصر والاسكندرية وسائر الجهات .

#### ٣ - خالد باشا سنة ١٢٦٢ : ١٢٦٦ هـ - ١٨٤٦ : ١٨٥٠م

وفي محرم سنة ١٢٦١ ه يناير ١٨٤٦ م حضر الى الخرطوم خالد باشا حكداراً للسودان ومعه الارباب دفسع الله والشيخ عبد القادر المار ذكرهما والشيخ ابراهيم الهيتمى قاضياً عاماً للسودان فقضى أكثر مدته في الاسفار

قدهب الى التاكه وعاد منها الى جبال فازوغلي وكردوفان في تطلب مناجم الذهب .

وفي أيامه انحرفت صحة محمد على باشا لما اصاب مصر من الأوبئة والمحن ولم يعد قادراً على القيام بمهام مصر فتولاها ابنه الاكبر و ابراهيم باشا ، في منتصف سنة ١٢٦٤ هـ ١٨٤٨ م . وكان ابراهيم باشا منعرف الصحة فاشتد عليه المرض بغتة وفارق هذا العالم في ١٠ نوفمبر سنة ١٨٤٨م . وكان و عباس باشا ، ابن طوسون باشا ابن محمد علي باشا ولي المهد غائباً اذ ذاك في مكة فدعي منها ووصل القاهرة في ٢٤ ديسمبر وتولى زمام مصر . وفي ٢ اوغسطوس سنة ١٨٤٩ م فاضت روح محمد علي باشا الى خالقها بعد ان أبقى في مصر والسودان من المآثر الحسان ما خلد له الذكر الحسن والثناء الجميل مدى الزمان .

٧ - عبد اللطيف باشا سنة ١٢٦٧ : ١٢٦٧ هـ ١٨٥٠ : ١٨٥١ م

وفي ربيع الآخر سنة ١٢٦٦ ه فبراير ١٨٥٠ م وصل عبد اللطيف باشا الحرطوم حاكماً عاماً للسودان وكانت الاحكام قد اختلت كثيراً في مدة سلفه أما دخل الحرطوم حتى انهالت عليب الشكاوي ضده فصادره وأنزله الى مصر ثم شرع في الاحكام فأزال المظالم وبث روح العدل في البلاد .

ومن مآثره انه جدد ديوان الحكدارية في الخرطوم فبقي الى الثورة المهدية. وأنشأ مدرسة أميرية في الخرطوم برئاسة رفاعة بك الذي حضر من مصر ومعه بيومي بك وكثير من الكتبة والمعلمين . وعزل الشيخ ادريس عدلان السالف الذكر من شياخة جبال الفونج وولى ابن اخيه عدلان محمد مكانه . وضرب حسن مسار ملتزم الجسارك وحبسه وصادره . وعزل حسن خليفة العبادي ملتزم سكة عتمور ابي حمد من المشيخة وحبسه وصادره ايضاً وقلد المشيخة أخاه حسين خليفة . وقلد الشيخ عبد القادر وظيفة معاون الحكدارية مع مشيخة مشايخ عموم الجزيرة وأحسن معاملة الشيخ احمد ابي سن وعاد الى مصر في أواخر سنة ١٢:١٧ ه ١٨٥١ م .



ابراهيم باشا



عباس باشا الأول

غزوة تكارنة القلابات للملك عمر في ميقبة ، وفي ايام عبد اللطيف بلشا هاج تكارنة القلابات من تمسات لللك عمر على بلادهم فجيشوا جيشاً كبيراً وساربوا لقتاله في صقبة ولتفق في هذه الأثناء ان مدير كسلا أخرج نفراً من رجلله لنزو الجادين وكان احد أنسباء الملك همر في كسلا فظن ان النزوة على أمله فلنفذ اليهم خبراً لميكونوا على حذر فأخذوا عائلاتهم الى مضيق بين جبلين قرب ميقبة وبقوا هم في ميقبة ماربصين فلقارب التنكارنة منهم ولمسا رأوهم مقبلين منالجنوب ظنوا انهم أصدقاء لهم سمعوا بغزوة الجند منالشمال فحضروا لنجدتهم فخرَج ابر بكر اخو لللك عمر لاستقبالهم مع جريدة من الفرسان فما كان من التكارنة الا انهم بادروهم بالطعن بالخراب فعادوا الى ميقبة مذعورين فوجدوا الملك عمر جالساً في ديوانه فقالوا له ان الذين ترام هم تكارنة القلابات وقد جاؤوا لحربنا فقم بنا الى مكان العائلة وكان التكارنة قد دخاوا ميقبة حلى أثر الفرسان فرأى الملك عمر ان فراره من مكانه عار عليه فافترش فروته وانتظر الموت فاجتمع عليه السمداب وقالوا له أتعطي التكارنة فأل الجمليين فتمكنهم من نفسك ليكون لهم الفخر بقتلك ولك من ذلك مهرب فقم بنا نجمع شتاتنــا ونعود الى طرد الأعداء من ديارنا ﴿ فَانَ الرَّجَالُ شَرَّادُهُ وَرَّادُهُ ﴾ ثم حملوه بالرغم عنه ووضعوه على بغلة وساروا يحاربون من خلفه حتى وصلوا الى المضيتى الذي كانت فيه العائلة فلموا شعثهم ولبسوا دروعهم وتسلحوا بكامل السلاح ومكثوا ينتظرون باقي اخوانهم فلما طال انتظارهم التفت محمد ابن الملك عمر الى ابيه وقال على م هذا الانتظار والتكارنة يسلبون أموالنا امام عيوننا وهم على بعد مئة خطوة منا قال ننتظر اولاد دياب قال محد : أليس فينا الكفاءة لطرد هؤلاء الحراف من ديارنا حتى ننتظر اولاد دياب ؟ قسال له ابوه دعنا من هذا الحس الآن فاني أخاف اذا حمي الوطيس انك تأبى القتال وتلجأ الى الفرار فهاجت في محمد حمية الرجال وقال لأبيه : و أأبى القتال وأفر منه وجدَّي الملك نمر وأبي الملك عمر وأمي بنت دياب؟ انت الذي تفرَّ منــه يا ابن البدوية 1 ، مفدفع لملك عمر حصانه وقال لقومه : وحيا بنا على ميقبة

وانظروا اليوم قتال ابن البدوية ، فكر "رجاله وراءه فخرج التكارنة لقتالهم والنحم الفريقان فصار الفارس من السعداب يهاجم جماً من التكارنة فيفتك بهم فلما رأى التكارنة كثرة القتل فيهم فزعوا الى تل صغير قرب ميقبة وتحصنوا فيه فاحتاط بهم السعداب وكان معهم عشر بنادق فأخذوا يرمونهم بالرصاص حتى كثر القتل فيهم وعطشوا فصاروا ينزلون من التلة ثلة بعد ثلة والسعداب يقبضون عليهم قبض اليد ويسلمونهم الى النساء والنساء يأخذنهم الى مكان بعيد عن نظر الباقين من اخوتهم علىالتلة ويقتلنهم بالعصي والنبابيت الى غروب الشمس حتى لم يبق على الرابية احد فقتلوهم عن آخرهم وكان عددهم نحو ٢٠٠ نفس فغنموا خيولهم وأسلحتهم وعادوا الى ميقبة فسكنوها آمنين .

وذهب الملك عمر الى الرأس على فأخبره بما كان وأعطاه عشر الغنايم على عادته فأكرمه الرأس على وأهدى اليه بعض الجياد. وانتشر خبر هذه الواقعة في جميع أقطار السودان واشتهر بأس اولاد الملك نمر فزاد عدد المهاجرين اليهم،

۸ – رستم باشا سنة ۱۲۲۷ : ۱۲۸۸ ه – ۱۸۵۱ : ۱۸۵۲ م

وفي بنة ١٢٦٧ هـ ١٨٥١ م "ستّي رستم باشا حاكماً عاماً للسودان فذهب الى ود مدني وعاد منها مريضاً فتوفي في الخرطوم سنة ١٢٦٨ هـ ١٨٥٢ م ودفن هناك . وفي مدته حضرت لجنة من مصر للنظر في احوال السودان كان رئيسها ميري بيك .

ه - اسماعیل باشا ابو جبل سنة ۱۲۲۸: ۱۲۲۹ هـ - ۱۷۵۲ - ۱۸۵۳ وفی رمضان سنة ۱۲۲۸ هـ ۱۸۵۲ م حضر الى الخرطوم اسماعیل باشا ابو جبل حکداراً علىالسودان فجال في الجهات الشرقیة قلیلاً ثم رجع الى الخرطوم وبقي فیها الى ان صدر الامر برجوعه الى مصر وكانت مدته قصیرة .

١٠ - سليم باشا سنة ١٢٦٩ : ١٢٧٠ ه - ١٨٥٣ : ١٨٥٤ م
 وفي شعبان سنة ١٢٦٩ ه ماير ١٨٥٣ م نحين للسودان سليم باشا فذهب



سعيد باشا

الى الخوطوم على غير اراعته وأقام فيها مقارضاً مدة قصيرة ثم 'ندب الى القلمرة .

١١ – علي باشا سزي سنة ١٢٧٠ : ١٢٧١ هـ ١٨٥٤ : ١٨٥١ م

وفي جمادى الاولى سنة ١٢٧٠ه فبراير ١٩٨٤م وجهت حكدارية السودان الى على باشا سري الارتاؤطي فذهب الى الخرطوم ولم يخرج منها الا الى سنار ثم عاد الى مصر بعد مدة قصيرة قيل وقد ملا جيوبه من مال السلاد ولا سيا من جزيرة سنار .

وفي شوال سنة ١٢٧٠ ه يوليو سنة ١٨٥٤ م توفي د عبياس بلشا ، الى رحمة ربه . وتولى بعده على مصر د سعيد بلشا ، ابن محمد علي باشا .

١٢ – علي بلشا شركس سنة ١٢٧١ : ١٢٧٣ ه – ١٨٥٥ : ١٨٥٧ م

وفي جهادى الثساني سنة ١٢٧١ ه قبراير ١٨٥٥ م وصل الى الحرطوم علي بانتا شركس حكمدارًا على السودان .

زيارة عبد الحليم باشا للسودان ، وفي اول مدته ذهب الى السودان عبد الحليم باشا وائتشر الهواء الحرم ابن محمد علي باشا زائراً فأقسام في الحرطوم اياماً وانتشر الهواء الاصفر فامتد الى جميع اقطار السودان ومات به خلق كثير .

وبمن مات فيه من الاعيان الشيخ عبد القادر ابن الشيخ الزين شيخ مشايخ الخرطوم وسنار المتقدم الذكر وكان رجسلا فاضلا جليلا سديد الرأي فحضر دفنه الحاكم العام ووكليه وجميع وجوه البلاد . وعين ابنه الزبير مكانه فخدم في الخرطوم مسدة ثم نزل الى مصر فعين معاونا في نظارة الداخلية . وتوفي في الخرطوم مسدة ثم نزل الى مصر فعين معاونا في نظارة الداخلية . وتوفي فيه الشيخ ياسين شيخ مشايخ مديرية كردوفان وهو من الأكابر العظام والشيخ الطريفي ابناشيخ احمد الربح العركي والفقيه عمر بقادي العالم المشهور وغيرهم.

ولما اشتد المرض أشار الحكاء على عبد الحليم بترك الخرطوم فعاد اليمصر. زيارة سعيد باشا للسودان، وبعد زوال الوباء ذهب سعيد بلشا والي مصر الى السودان لتفقد أحواله فوصلالخرطوم في ١٦ يناير سنة ١٨٥٧ فساءه حاله وأقر" في بادي الرأي على أخلائه ولكن اعيان البلاد ومشايخهما توسلوا اليم بالحاح أن يمدل عن رأيه وقالوا له أذا أخليت البلاد عمت الفوضى لا عالة وربماً لحق أذاها مصر قمدل عن رأيسه وأمر بعدة اصلاحات فجمل الخرطوم وجزيرة سنار مديرية واحسدة وفصلها عن باقي المديريات وجعل كل مديرية مستقلة عن الاخرى ترجع في أحكامها الى مصر . ونظم البوستة بين الخرطوم ومصر فسيرها على الهجن بطريق كورمكو . وخفض ضرائب الأطيان والسوائي ومنع الجند من جمعها فأناط ذلك عشابع- البلاد وقرار جمعها بعد الحصاد لا قبله. وأمر بعقد ناد من الأعيان في الخرطوم كل سنة للنظر في راحة البلاد . وكان عند اول وصوله الى بربر اعلن ابطال مجسارة الرقيق التي كانت قد انتشرت في السودان على ما سيجيء ثم أنشأ محطة عسكرية على نهر 'سبت لمراقبة تجارة الرقيق, وقطع دابر النخاسين . وعاد الى مصر في ١٣ ربيع الثاني تقريب السودان من مصر وتخفيض مشقة السفر البه فعند عودته الى مصر كلف الموسيو مونجل المهندس الفرنساوي فرسم له خريطة سكة حديد بين حلفا والخرطوم ولكن مالية مصر اذ ذاك لم تسمح باخراج هذا المشروع الى حيثز الفعل . وصحب سميد باشا في هذه السفرة الدكتور ابانه باشا فكتب فيهما كتاباً نفساً.

## ۱۳ – اراکیل بك سنة ۱۲۷۳ : ۱۲۷۰ هـ – ۱۸۵۷ : ۱۸۰۹ م

وكان سعيد باشا قد استصحب معه الى السودان اراكيل بك الارمني الملقب بالفرنساوي فلما نظم المديريات على ما مر عزل على باشا شركس وعين اراكيل بك مديراً على الخرطوم فمكث فيها الى ان ترفاه الله في صغر سنة الاكيل بك مديراً على الخرطوم فمكث فيها الى ان العربكة قيل ان المربكة قيل ان مشايخ الشكرية وغيرهم أنكروا على سعيد باشا تعنينه حاكماً عليهم وهو

نصراني من غير دينهم فأبوا مقابلته وجمعوا جموعهم للثورة فركب اراكيل بك هجينه وسار وحده حتى أناخ بين أيديهم وقال د ان كنت انا السبب في عصيانكم فها انا الآن بين ايديكم فافعلوا بي ما تشاؤون على ان تعودوا الى الولاء اذ يعز على " ان تخرجوا عن طاعة ولي " امركم بسببي ، فعجب زعماه الثورة من جرأت وحسن اسلوبه وطابت نفوسهم ورجعوا عما عزموا عليه وصحبوه الى الخرطوم . وكتب اراكيل بك خبر الحادثة الى سعيد باشا في مصر فبعث في طلب زعماء الثورة فأرسل له الشيخ احمد اباسن شيخ الشكرية والفقيه ابراهم عبد الدافع صاحب تاريخ سنار المتقدم الذكر فسجنها بالاسكندرية مدة ثم افرج عنها وأرجعها الى السودان بمسد ان حلفا له بين الطاعة .

#### ١٤ - حسن بك سلامة سنة ١٢٧٥ : ١٢٧٨ هـ ١٨٥٩ : ١٨٦٢م

وفي رجب سنة ١٢٧٥ هـ ١٨٥٩م سمي حسن بك سلامه الشركسي مديراً على الحرطوم ولكن لم تطل مدته قبل وكان فظ الاخلاق سيىء الادارة قليل الخبرة في سياسة البلاد إلا انه كان ديناً كثير الصلوات حسن الاعتقاد عفيف النمس.

#### ١٥ – محد بك راسخ سنة ١٢٧٨ : ١٢٧٩ ه – ١٨٦٢ : ١٨٦٣ م

وفي محرم سنة ١٢٧٨ ه يوليو ١٨٦٢ م مُعزل حسن بك و'سمي محمد بك راسخ مدير التاكا مديراً للخرطوم فحضر اليها في شهر صفر وكان يحب الطرب والفناء . ومن مآثره القصر المشهور باسمه تجاه سراي الحرطوم .

وفي أيامه ألغى سعيد باشا النظام الذي سنة عند زيارنه للسودان في استقلال المديريات عن الخرطوم ورجوعها في أحكامها الى مصر وأعاد النظام القديم في جعل الخرطوم مركزاً عاماً للسودان.

# ١٦ ــ موسى باشا حمدي سنة ١٢٧٩ : ١٨٦٨ - ١٨٦٣ : ١٨٦٥م

وفي ٤ صفر منة ١٢٧٩ ه ١ اوغسطوس ١٨٦٣ م قدم موسى باشا حمدي حاكماً عاماً للسودان فجعل مركزه الخرطوم وبقي محمد بك راسخ مديراً فيها وكان لموسى باشا خدمات جمة في اكثر جهات السودان وقد أقم عدة ثورات علية في كردوفان وتقلي واحمه معروف في البلاد فقابله أهلها باحتفال عظيم فتلا عليهم الفرمان النساطق بتعيينه حاكماً عاماً على السودان ثم أرسل الى المديرين ومشايخ البلاد وأعيانها فعقد معهم مجلساً وسن قوانين جديدة لجمع الضرائب فأعطى كل فلاح و صركيا ، بيده ليدفع ما مجعل عليه من الضرائب على ثلاثة أقساط معينة في السنة وكلما دفع قسطاً قيد له في و السركي ، الذي بيده كا قيد في يومية الصراف وجعل من الأهالي نظار اقسام ومعاونين وأمرهم فلبسوا الملابس المثانية وبذلك حسنت الحال وسهل تحصيل الاموال .

القلابات والحبشة ، وفي أيامه كثر تعدي الاحباش على الحدود ودخل ألوف من العربان وفيهم الشيخ احمد ابوجن شيخ عربان رفاعه الشرق في حايتهم فجهز جيشا كبيراً من الجنود المصرية المنظمة والباشبوزق وسار في ٢ جهادى الآخرة سنة ١٢٧٩ هـ ٢٥ نوفبر ١٨٦٢ م الى بلاد القلابات فأخذ بمض الجيش ودخل الحبشة فامتنع الحبش في الجبال فعاد الى القلابات ومعه العربان الذين كانوا قد هجروا البلد فأمنهم وردهم الى بلادهم ، وشرع في تحصين القلابات فأقام فيها واستحكاماً ، منيعاً وحصته بالمدافع واورطنين من الجهادية وجعل عليه آدم بك قومنداناً وضرب على القلابات جزية سنوية قدرها ٢٤٠٠٠ رئال . ثم ارسل جيشاً الى اولاد الملك غر فاكتسح بلادهم كا سيجيء ، وذهب الى التاكا فكث فيها مدة ثم رجع الى الخرطوم في ٢٢ القعدة سنة ١٢٧٩ هـ ١١ مايو ١٢٨٧ م

وكان على التكارنة اذ ذاك الشيخ جمعة ابو ذقن جاء بعد الشيخ احمد ابن الشيخ ميري المار ذكره فقبل الجزية وامتنع عن ادائها الى ملك الحبشة والكنه لم يزل يدي النه الأنسجة والأردية والسروج والساعات والحيل الدنقلاوية بمساقيمة اربعة آلاف ريال. وكان ملك الحبشة يهدي النه الحيل والبغال والبن وغيرها حباً بتعمين سوق القلابات وتزويج التجسادة بين السودان والحبشة ، وضرب الشيخ جمعه الجزية على جميع واردات الحبشة من رقيق وخيسل وبقر وحمير وغم وسن وذهب وشمع وزباد وبن وقمع وعدس وفول وحمص وشعير وسمن وزبسسة كا ضرب ملك الحبشة الجزية على وازدات السودان في سوق وهناي على بايام من القلابات ..

وخلف الشيخ ابو دقن على الشكارنة الشيخ صالح ادريس من بجاورى الازهر الذي كان اماماً بجامع القلابات وكان، رجلا شجاعاً صالحاً عبوباً وقند بقي على الشكارنة الى، ان كانت الثورة المهدية فكان له مع زعما شها من الشأن ما سنبينه إن شلد الله .

عود الى اولاد الملك غر في ميقبة ، تقدم ان اولاد الملك غر ازداد تهربهم بعد انتصارم على تكارنة القلابات وازداد عدد المهاجرين اللهم وكان في جملة هؤلاه رجل من قبيلة الحنادي القاطنة بديرية الشرقية بمصر كان سنجقا في عسكر برير فعينه و ٩ - اسماعيل باشا ابي جبل به على خسين نفراً ويأرسله لي عسكر برير فعينه و ٩ - اسماعيل باشا ابي جبل به على خسين نفراً ويأرسله لجع الضرائب من عوبان رفاعه الشرق فأقام على ذلك سنة ونصف سنة الى ان قدم د ١٦ - على باشا سري ٣ والياً على السودائ فعزله وأرجعه الى بربر ثم لم يلبث ان طلبه الى الخرطوم فلبى الطلب ونزل في طريقه عنسه صديق له في شدي يسمى بشير اغا الشنجي فقال له صديقه جثت اليوم من الخرطوم فسمت فيها ان الحركدار عازم، على استرداد المبلغ الذي استوليت عليه من الحكومة مدة خدمتك في رفاعه الشرق بجعة ان اسماعيل باشا ابا جبل قند استخدمك بالا وجه مالي اذ لم يكن لك على في ميزانية السودان وهذا المكدار على مل ظهر لي رجل عانت مستبد لا هم له إلا جمع المسال وانت رجل جليل القدو رفيع المقام فلا يجمل بك ان تعرض نفسك للاهانة والرأي عندي ان توده الى برير وتجسع له من المال ما يوضيه وإلا زبعك ق والرأي عندي ان تعرض الى برير وتجسع له من المال ما يوضيه وإلا زبعك ق

السجن حتى تدفع الفلس الاخير . فلما سمع ابو رواش مقالة بشير اغا هاله 'لأمر وعزم من ساعته على الحروج من ارض الحكومة فرجع الى بربر وجهز رجاله وخيوله وأمتعته وفر الى أولاد الملك نمر في ميقبة ففرحوا به وكان لهم أكبر نصير .

دمن لجأ اليهم فراراً .ن وجه الحكومة فتقووا به ومحود المحلاوي، وهو تاجر من جعافرة اسناكان في كسلا يتجر في البضائع الاوربية فوقعت القرعة العسكرية عليه في مصر فجند، مدير كسلا وألحقه بالجهادية ولما كانت سنة المسكرية عليه في مصر فجند، مدير كسلا وألحقه بالجهادية ولما كانت سنة واتحد معهم على الفزو . وقد وجهوا أكثر غزواتهم على الشكرية والضبانية حتى اضطر الشكرية ان يعاهدوهم على جزية سنوية يدفعونها لهم ليأمنوا شرهم ومع ذلك لم يزالوا على التعدي حتى قتل ابو رواش في غزوة غزوا بها سبدرات وبقي المحلاوي الى ان ارسل موسى باشا الغزوة التي مر " ذكرها فطلب الامان وعاد الى كسلا فحضر ثورة الجهادية فيها كما سيجيء .

هذا ويظهر ان الملك عمر واخوته كانوا قد ملتوا عيشة الغزو قبل فرار الشيخ ابي رواش اليهم وحنوا الى وطنهم فبعثوا في طلب الامان من الحكومة للمودة الى السودان وكانت الحكومة تود تأليفهم وحملهم على الطاعة فبعث اليهم المغفور له سعيد باشا بالامان وهاك صورة ما أرسله الى الملك عمر بتاريخ الاممان وهاك مغره ٩ سايره :

وقد صدر هذا الفرمان المبعوث بالتشريف والامان الى عدة أمثاله المكرمين الشيخ عمر ولد نمر أعلم انه قد طرق مسامعنا انهاء على باشا حكدار السودان الله في حنين الى وطنك وأنك على مزيد الرغبة والاشتياق الى الرجعى الى ديارك انت ومن يليك من الاقارب والاتباع عاقداً نيتك على حصول العبار في علك وبذل عزيمة صداقتك في اداء الطلبات الميرية لتفوز بجميل التقرب بالمن البهية وانك علقت انتقالك من الغربة الى الوطن على تحصيل هدا الفرمان لتبقلد به شرفاً وتحظى به بالطبان والامان فاقتضت ارادتنا اجابة مسؤولك

باصدار هــذا اليك ليتم به مرادك وليطرق مسامعنا بعد هذا غرات صداقتك واجتهادك وتقابل من لدنا بحــا يليق بذلك فعليك بجميل السعي في أحسن المسالك ، اه .

وهذه صورة أمر عال صادر الى و علي باشا شركس ، الذي خلف و علي باشا سرّي ، على السودان مؤرخ في ٢٩ ربيع اول سنة ١٢٧٢ هـ ٩ ديسمبر سنة ١٨٥٥ نمرة ١٣ ومنه يعلم سير المفاوضة التي جرت بين اولاد الملك نمر وحكومة السودان بشأن العودة الى اوطانهم :

وقد عرض الينا افادة وردت من سلف حضرتكم رقم ٢٩ صفر سنة ١٢٧٢ غرة ٥ ومعها مذاكرة أجراها مع الملك حسن وأخيه الملك عماره اولاد الملك غر بناء على الامان السابق اعطاؤه من لدنا اليهم والى أخيهم الملك عمر وأمرنا السابق صدوره الى الحكانارية في ٢٥ ل سنة ١٢٧٦ ه وقد علم لدينا انه صار اعطاؤهم الراحة التامة ونيل ما قصدوه والطهان والامان وذلك انه سلم اليهم في اعطائهم كافة أطيانهم وأملاكهم ... وأما الشيخ الحسن فها هو ناظر على عموم مديرية بربر الآن وكذا المتسبحين الذين كانوا معها ومع أخيها وسيحضرون شيئاً فشيئاً . وقد اختاروا الاقامة بالهل المسمى الجيره بين الصوفي والحران عديرية الخرطوم لما رأوا ان أرضه طيبة للغاية وفي غاية الاتساع وليس لأحد فيه ملك وانه بنزول الامطار يزرعون به وقد أقام به نحو مائني نفر نمن حضروا من الحبشة وسيحضر الباقون شيئاً فشيئاً مع اخيهم بجميع تعلقاتهم ويكون استكمال حضورهم واستبطانهم في ذلك الحل في ظرف سنة كاملة او ويكون استكمال حضورهم واستبطانهم في ذلك الحل في ظرف سنة كاملة او

واما الاربعاية خيال الراغب الملك عمر ترتيبها ليقيم بها تحت طلب الحكومة فمن كون لحد الآن لم يتوطن بمحل اقامته ويجري راحة أهاليه وجماعته وينظر في أمر أطيبانه وأملاكه وتظهر منه علامات الصداقة والعارية فكيف الآن يجري ترتيبها . وحيث تبين ان الانفار الذين معه نحو الستين حلة تقريباً من خسة عشر الف نفر وما حضر منهم الا المايتا نفر الذين توطنوا بالجيره وقد

تعلقت ارادتنا حصول الامن والامان الى اولاد الملك نمو جميماً وقرارهم في أوطائهم في غاية الراحة حسباً جبلت عليه مراحمنا من الرأفة والشفقة علىالعباد وإعطاء الرعية ما ينبغي لها وقد سرت عدالتنا باصدار تنبيهات من الحكدارية بوجوع أملاكهم وأطيانهم اليهم ويكف الحكام ومشايخ الجهات عن التعرض الى اتباعهم فقد أصدرنا هذا لحضرتكم لتباشروا ادخال البشر عليهم ليجمعوا اطرافهم ويستوطنوا بالمحل الذي تخيروه وطناً لأنفسهم وجماعتهم ويبادروا بإجراء ما فيه رضانا لينالوا ازدياد الراحة والسلام ، اه .

ولكن يظهر ان أبا رو"اش ثنى عزمهم عن التسليم وتقووا به فعادوا الى مابق بعيهم كا مر" وبقوا الى ان نقض الرأس طرزه احد كسار الحبشة على الملك ثيودورس فسأل الملك عر المساعدة بالاسلحة والجبخسانة فترقف عن اعانته خشية الملك ثيودورس فغضب منه وأغار عليه في ميقبة فقتله واكتسح بلاده وكان ذلك في أواسط جمادى الاولى سنة ١٢٨٢ أوائل اكتوبر ١٨٦٦ ففر" من سلم من الدار وعدتهم نحو الف نفر الى القضارف طالبين العفو والامان من الحكومة فأمنتهم فحضر بعضهم بقيادة اكبرهم عمارة الى شندي ومعه محمد ان عمر وعينت الملك عمارة ناظراً على الجمليين فمات في شندي وبقي البعض الآخر في الصوفي مع خالد ان الملك عمر الى ان كانت الثورة المهدية فكان من أعز" أنصارها كا سيجيء .

#### السر صمويل باكر واكتشاف منابع النيل الأبيض سنة ١٨٦٣ : ١٨٦٥ م

وفي ايام موسى باشا قدم الى السودان السر صمويل باكر من كبار السياح الانكليز قاصداً اكتشاف منابع النيل الابيض على نفقته الخاصة . وكانت الجمعية الجنمرافية الانكليزية قد أرسلت الرحالتين سبيك وغرانت سنة ١٨٥٨م لاكتشافها عن طريق زنجبلر فاكتشفا مجيرة فكترريا نيازه في ٢٨ يوليو سنة ١٨٦٢ م وسمياها على اسم ملكتها كا مر في الكلام على النيل . وكان محمد

على باشا قد ارسل بعد فتع سنار عدة حملات من الخرطوم لاكتشاف منسابع النيل الابيض فوصلت آخر حمسلة سنة ١٨٤١ م الى كوندوكرو ولم تثعدهما بسبب الشلالات التي الى جنوبيها . فأراد السر صمويل باكر بعد سفر سبيك وغرانت عن طريق زنجبار ان يذهب عنطريقالحرطوم ويستطرد الاكتشاف من كوندوكرو بالبر على رجساء ان يلتقي بالرحالتين المذكورين فيكون نجدة لها ويشاركها في فخر الاكتشاف. فخرج من الخرطوم في ١٨ ديسمبر سنة ۱۸۶۲ م بمركبين كبيرين وذهبية ومعه ٤٥ رجلا مسلحين بالبنادق و ٥٠ من الحدم والبحارة و ٢٩ من الجــال والحيل والحمير ومقدار كبير من الحبوب وبضعة صناديق من أساور النحاس والخرز الملان الرائجة هناك بدل العملة كا مر. فوصل كوندوكرو في ٢ فبراير سنة ١٨٦٣م وحط ً رحاله وأخذ يتأهب للسفريراً واذا بالرحالتين سبيك وغرانت قد أقبلا في ١٥ منه فأخبراه باكتشاف بحيرة فكتوريا وانه لم يزل امامه بحيرة اخرى ليكتشفها قد أخبرهما الأهاون بها وأعطياه خارطة سيرهما وجميع ما علماه عنها ثم استطردا السفر شمالًا الو، اوروبا وسار باكر جنوباً في البر الشرقي بقصد اكتشاف تلك البحيرة حتى أتى عليها في ١٤ مارس سنة ١٨٦٤ م بعسد معاناة مشقات كثيرة وأخطار جمَّة ولا سيما بنسبب تجار الرقيق الذين كانوا قد انتشروا في تلك البلاد يعيثون فيها كا سيجيء وقد أناها اولاً منالجنوب ثم جال فيها بمراكب السود فأتى شماليها ورأى مصب النيل الآتي من مجيرة فكتوريا وغرج النيــــل الابيض الذاهب شمالًا وسماها اموارد نيانزه على اسم ولي عهد انكلترا في ذلك الحين . ثم عاد الى كوندوكرو وسار منها بذهبيته ومركبيه حتى وصل الخرطوم في ٣ مايو سنة ١٨٦٥ م فأقام فيهما الى ٣٠ يونيو وخرج منها في ذلكِ النَّوم الى بربر فسواكن فبلاد الانكليز فوصلها في اكتوبر سنة ١٨٦٥ م .

وقد صحبه في هذه السفرة امرأته الهامة الفاضلة فقاسمته مشاقها وأخطارها وللخفت عنها وأتعسابها وأعانته على حل المشاكل التي عرضت اله مع تجسار

الرقيق حتى انها أنجته من خطر القتل مرتين ولولاها ما سلم ولا فساز بالمراد. فحيدًا المرأة امرأة باكر .

وفي ٢٦ رجب سنة ١٢٧٩ ه ١٧ يناير سنة ١٨٦٣ م توفي سعيد باشا الى رحمة ربه وتولى بعده على مصر و اسماعيل باشا ، ثاني أنجال ابراهيم باشا فاهتم السودان اهتاماً عظيماً وقد سر" من اعمال موسى باشا فيه فأنعم عليه برتبة فريق فعمل مهرجانا عظيمت رينت له البلاد ، وفي ٢٣ محرم سنة ١٢٨٠ ه ١٠ يوليو سنة ١٨٦٣ م ذهب الى مصر فأدتى الشكر السماعيل باشا على انعامه وأطلعه على حال البلاد وعاد الى الخرطوم فبقي فيها الى ان ترفاه الله في ٨ شوال سنة ١٢٨٦ م مارس سنة ١٨٦٥ م فدفن هناك ، وقد سارت البلاد في ايامه على أحسن نظام وكان فيها من الجند نحو ٥٠٠ ٣٠ من نظامية وباشبوزق .

جبال تقلي ؛ وكان على جبال تقلي في ايام موسى باشا ملك يسمى الملك ناصراً اشتهر بالقسوة والصرامة في العقاب فكان اذا غضب من شخص وضعه عارباً مكتوفاً على حجر مجى حق يموت . وقعد حكى لي بعض معارفه ما دل على تناهيه في القسوة الوحشية قبال : ان صائغاً من صاغة الابيض سمع بقسوته وكان 'يذيب فضة على النار فلما سالت قال ، حق هذا السائل ان يصب في انف الملك ناصر جزاء قسوته وظلمه فبلغ الخبر الملك ناصراً فعزم على الايقاع به وأركن الى الحيلة فأرسل اليه اربع جوار هدية وسأله ان يحضر مع الرسول الى الجبل ليصوغ بعض الحلى لنسائه ووعده بمكافأة جليلة فذهب الصائغ فأعطاه بعض الفضة والذهب فصاغها له ثم أعطاه فضة وسأله ان 'يسيلها على النار ولما سالت قال له : أنذكر انك اشتهيت مرة في الابيض ان 'يسيلها على النار ولما سالت قال له : أنذكر انك اشتهيت مرة في الابيض العبيد فقيدوه ثم أخذ الفضة وصبها في أنفه وهي محاة فتورم دماغه ومات العبيد فقيدوه ثم أخذ الفضة وصبها في أنفه وهي محاة فتورم دماغه ومات ربقي على تمرده حق وقع خلاف بينه وبين ان عمه آدم دبال وكان أهله قد وبقي على تمرده حق وقع خلاف بينه وبين ان عمه آدم دبال وكان أهله قد



اسماعيل باشا الخديوى الأسبق

سئموه لكائرة ظلمه وقسوته فنصروا ان عمه عليه ففر" بماثلته الى موسى باشا في الخرطوم فأرسله الى اسماعيل باشا بمصر ثم عاد الى السودان فقطن جزيرة معتوق في بلاد سنار ومات هناك . واما الملك آدم دباله فانه بقي على جبال تقلي حتى كانت الثورة المهدية فكان له فيها من الشأن ما نذكره في محله .

حرب العقال ، وفي هذه الأثناء وقع في بادية كردوفان حرب شديدة بين عربان حمر وقائدهم الشيخ مكي ود المنعم وبين عربان الكبابيش وقائدهم الشيخ فضل الله ود سالم اشتهرت بحرب العقال لأن كلا الفريقين جمع رجاله وأولاده الى ساحة الحرب وعقل الابل وعوال على النصر او الموت وتقساتلا طويلا مستقتلين فانتصر الحمر وغنموا نحاس الكبابيش وأموالهم . وهذه الحرب بين حمر والكبابيش مع و قتلة القرطاس » بين حمر والمعالية المار ذكرها في تاريخ دارفور هما اشهر الحروب التي جرت في بادية السودان النربي الى الآن ولاهلها فيهها أغاني مشهورة في مدح الغالب وذم المغلوب .

١٧ – جعفر باشا صادق ١٢٧١ هـ ١٨٦٥ م . وكالة عمر فخري بك

وبعد وفاة موسى باشا قام عمر فخري بك بشؤون الاحكام الى ان حضر جمفر باشا صادق من مصر حكداراً للسودان .

### ثورة الجهادية السود في كسلا سنة ١٨٦٥ م :

وفي أثناء ذلك ثار الجهسادية السود في كسلا ثورة أدّت الى سفك دماء كثيرة واستفرقت عدة اشهر وكائ السبب فيها سوء إدارة القواد وتأخر الحكومة عن دفع مرتبات الجند . وتفصيل ذلك على ما رواه لي الثقاة الذين شهدوا الثورة : انه كان في و استحكام ، كسلا في ذلك الحين الاي فيه نحو شهدوا الثورة : انه كان في و استحكام ، كسلا في ذلك الحين الاي فيه نحو وكان المدير على كسلا ابراهيم بك ادم. فلما كان شهر شوال سنة ١٢٨١ه مارس وكان المدير على كسلا ابراهيم بك ادم. فلما كان شهر شوال سنة ١٢٨١ه مارس غزوة على جبال البارية والبسازه فأصدر أمره

لأورطة من الجهادية وبعض الباشبوزق بالتأهب الغزوة وكان قد مضى على الجهادية ستة اشهر لم يقبضوا فيها رواتبهم فرفضوا الامر وقالوا: « لا نسافر حتى نقبض المناخر من رواتبنا » فلما بلغ خطاب افندي قومندان الاورطة قولهم غضب وقال : « أأصبح العبيب شأن يعصون به الامر فوالله لأسوقنهم الى الغزاة بالسياط » فازداد السود تصلباً وعناداً ولما جاء الميماد المضروب خرجوا من الاستحكام ووقفوا عند باب سبدرات طابوراً فجمعوا اسلحتهم امامهم كوما وارساوا يخبرون خطاب افندي انهم لا ينتقلون من مكانهم حتى يقبضوا رواتبهم بنامها وان كان لم يزل ينوي تنفيذ انمره بالسياط كاقال فليفعل. فجاءهم خطاب افندي علىجواده ونادى بهم «سلاح آل» فهجموا عليه وأوسعوه شتما وضربا بالعصي وكان نساؤهم من ورائهم يشجعنهم ويزرغطن لهم فلجأ خطاب افندي بالعصي وكان نساؤهم من ورائهم يشجعنهم ويزرغطن لهم فلجأ خطاب افندي ما الله الفرار واخبر المدير بما كان فاهتم للامر وخشي امتداد الثورة الى الآلاي كله وكانت الجبخانة ( الذخيرة ) بيد ملازم منهم فأخرجها من يده وسلها الى ضابط من ضباط الباشبوزق وفرقهم على أبراج السور .

اما العصاة فانهم حملوا سلاحهم وساروا في وجوههم نحو سيدرات وكان خطاب افندي قد وجّه اليها بعض العساكر الباشبوزق بمدفعين و ٢٠ صندوق جبخانة محملة على ٣٠ جملا ليتقدموا الغزوة فأدر كهم العصاة على الطريق واستولوا على الجبخانة والمدفعين بعد ان فتكوا بالعساكر وضربوا قائدهم السر سواري سعيد اغا ابا فلقة فأثخنوه وتركره بين حي وميت ونزلوا في سيدرات. فعقد المدير ناديا من الضباط والتجار والاعيان النظر في امر الاورطة فأقر وا على ان يرسلوا اليهم رواتبهم المتأخرة ومداركة الامر بالتي هي احسن حتى تطمئن نفوسهم اولا ثم ينفذون فيهم رأيهم وكان في خزينة كسلا بعض نقود مودعة أمانة فقر "رأيهم على إعطائهم إياها حتى يتيسر المال فئترة الى علها . وكان في كسلا اذ ذاك الاستاذ السيد الحسن ابن الاستاذ السيد محمد المرغني مؤسس الطريقة المرغنية في السودان فتكفيل بالامر له فحمل النقود وجاء الى سيدرات

فوز عها على العصاة على التساوي فأصاب كلا منهم اربعة ريالات ثم عنفهم على مسلكهم وطلب اليهم ان يرجعوا الى كسلا فرضوا على ان يكون غير خطاب افندي قومندانا عليهم فعاد الاستاذ الى كسلا وأخبر المدير بما كان فأرسل اليهم عثان بك قائمةام العساكر ليقودهم ويغزو بهم الجبال فقابلوه بالطاعة وساروا معه في الغزوة فأقاموا فيها ثلاثة اشهر وعادوا الى كسلا .

وكان المدير في أثناء ذلك قد كتب الى اللواء حسن باشا في الخرطوم يخبره ما حدث فأرسل حسن باشا الميرالاي على بك ابو ودان لاستلام قيادة الألاي ثم حضر بنفسه على الاثر ومعه اسماعيل بك ابوب للنظر في الامر فوصل كسلا قبل رجوع الاورطة بشهر . فلما حضرت عقد مجلساً سرياً للنظر في أمرها فاتفق رأيهم على ان يوزعوا العساكر على عربان الهدندوة بحجة جمع الضرائب ثم يأمروا العربان بالقبض عليهم فصدر الامر للاورطة فخرجت الى الميتكناب بقيادة الميرالاي على بك ابو ودان . ولما كان يوم الاثنين ٧ صفر سنة ١٢٨٢ ه بعيادة الميرالاي على بك ابو ودان . ولما كان يوم الاثنين ٧ صفر سنة ١٢٨٦ م أمر على بك ضباط الاورطة وكان أكثرهم من المصريين بالتقرق بين القبائل لجمع الضرائب فأدرك المساكر ان في الامر دسيسة فرفضوا بالتقرق بين القبائل لجمع الضرائب فأدرك المساكر ان في الامر دسيسة فرفضوا في البدة فنهبوها وانقلبوا راجعين الى كسلا .

اما على بك ابو ودان فانه نجا منهم بكل مشقة وخف الى كسلا فوصلها قبلهم وأخبر اللواء والمدير بما كان فخرجا من منازلها التي كانت داخل قشلاق ( ثكنة ) الجهادية ودخلا ديوان المديرية بعائلاتها وأخذا يستعدان لملاقاة العصاة وكان السر سواري سعيد اغا قد شفيت جراحه فأمراه بالمحافظة على الذخيرة مع عساكره وجمعا الاسلحة من الاورط الثلاثة البساقية في كسلا وبدل ان يضعاها في خزينسة السلاح وضعاها في القشلاق . وكان الشايقية الباشبوزق مقيمين خارج السور فأدخلام داخل السور وضماهم الى المناربة وغيرهم من سكان المدينة وفر قام على الابراج وأمراهم بضرب عساكر الاورطة عنسد وصولها وأقاما في برج الحلائقة بين البابين الغربيين . وفي صباح الاربعاء ١٠

صفر سنة ١٢٨٢ هـ ٥ يوليو سنة ١٨٦٥ م حضرت الاورطة سائرة بالانتظام المسكري فلما شاهداها بهذا الانتظام أمرا بعدم التعرض لها ودخلا ديرات المديرية فتحصنا به فلما اقترب العصاة من باب الجنائن أطلق عليهم الباد كباشي عمد اغا المردلي عياراً تارياً على خلاف الامر فقتل منهم شاويشاً وقال هــذا ثار ابن عمي الذي قتل يوم الثورة عند سلب الجبخانة ثم أطلق عياراً نارياً آخر فقتل اومباشيا فهماج عساكر الاورطة اذذاك ودخلوا القشلاق وكان فيسه الضباط المصريين وعدتهم ستة وعشرون فقتاوهم عن آخرهم أما خطاب افندى فبعد ان قتاره وضعوا عليه يبيسا وأحرقوه بالنارثم اجتمع عليهم الاورط الثلاثة الباقية وتعصبوا للجنسية ضد الاتراك والعرب وكسروا أبواب الغرف التي وضع فيه سلاحهم فأخهدوه وتحصنوا في القشلاق وفتحوا فيه المزاغيل وقطعوا السابلة وانتشر أكثرهم في البيوت ينهبون ويسلبون . وكان السيد حسن المرغني قد ذهب الى سبدرات فأرسل اليه المدير يدعوه فحضر في ١١ صفر سنة ١٢٨٢ ١ يوليو سنة ١٨٦٥ الى حلة الحلانقة غربي الاستحكام وكتب الى العصاة يسأهم الكف عن الحرب وسلتم الكتاب الى احد خلفائه فرفعه على قصبة ودخل به الاستحكام وهو ينادي جاءكم كتاب السيد الحسن فتلقاه المصاة بالقبول وكفوا عن الحرب، ثم دخل الاستاذ فهرعوا اليه يقبلون يديه وشكوا اليهم أمرهم فوعدهم بالراحة ثم ذهب الى اللواء والمدير وعقم عِلساً للنظر في تسكين الفتنة فقر الرأي المرة الثانية على استخدام العربان للقبض عليهم فجمعوا جموعاً كثيرة من خيالة وقر"ابة من الهدندوة والحلائقة وعرب سبدرات والجادين وبني عامر ووضعوهم في الخاتمية . ثم ذهب السيد الحسن الى الجهادية وقال لهم لقد اتفق الرأي على ان تخرجوا من الاستحكام يجميع أمتمتكم وتذهبوا الىحيث تشاؤون فشعر الجهادية ان في الامر مكيدة كالتي كيدت لهم في الميتكناب فأبوا ان يخرجوا إلا اذا أعطى كل منهم ١٢ طلقة من الجيخانة ليحموا بها أنفسهم اذا عدر بهم فانفق رأي الجيم على اجابة طلبهم إلا سعيد اغا ابو فلق المولج في حفظ الجبخانة وصاحب الثار

على المصاة كا مر فانه رفض هذا الرأي بتاتاً وقدال ه اني لا اعترف بسلطة احد منكم علي وأحسب نفسي مسؤولا عن الجبخانة من افندينا رأسا » . فأجابه المدير واللواء هاذا نحن لم نعطهم القدر القليل الذي طلبوه من الجبخانة فد لا حيلة لنا في القبض عليهم بل نخشى ان بهاجموك فيقتلوك انت ورجالك ويستولون على الجبخانة كلها فبقي ان نختار أهون الشرين ونعطيهم ما سألوه ثم ننظر الى رأينا فيهم » قال سعيد اغا و أأهون الشرين تختارون في تسليمكم جبخانة الحكومة الى عصاة خونة تمردوا عليها وقتلوا الجم الغفير من رجالها أفي الدنيا شر اعظم من ان يظهر رجال العسكرية الجبن امام العبيد اولاد الجواري فيسلموا لهم بمطالب. ما أنزل الله بها من سلطان ويعطونهم الجبخانة المواري فيسلموا لهم بمطالب. ما أنزل الله بها من سلطان ويعطونهم الجبخانة عاربناهم حتى فزنا او متنا مشرفين ، ومع ذلك فاختاروا أنتم لانفسكم ما تشاؤون اما أنا فقد اخترت الموت على التسليم بمطالب مؤلاء الاجلاف واذا ماحموني في محلي وعجزت عن صدهم فاني ازكب برميلا من السارود وأشمل هالنار في الجبخانة كلها فأقتل نفسي ولا أمكنهم من طلقة واحدة منها » .

وبلغ العصاة هذا القول فتركوا السفر وانقسموا اربع فرق حسب اجناسهم الدنكة والفور والنوبة والمولدين فتولى كل فرقة رئيس منهم وانتشروا في البندر ينهبون ويسلبون ونزلت فرقة الدنكة على منزل الحاج احمد ود عجيب وكان فيه مطمورة غلة فقتلوا الحاج احمد المذكور وأخاه وتقدموا الى باب المطمورة لاخراج الغلة وكان للحاج احمد بلت تسمى آمنة فلما رأت أباها وعمها مقتولين هان عليها الموت فأخذت سيفا ووقفت في الباب فصدتهم عن الدخول وقتلت خمسة منهم فتسلقوا السقف ونقبوه ونزلوا اليها فقتلوها وأخذوا الغلة .

وكان المدير قد ارسل يطلب المدد من عمر فخري بك في الخرطوم ورفع فخري بك الحبر الى اسماعيل باشا بمصر فاهتم اسماعيل باشا بالأمر حق الاهتمام وبعث بجعفر باشا صادق والياعلى السودان فذهب اليه عن طريق كورسكو.

وجعل جعفر باشا مظهر وكيلا له وأرسله يجيش ومدفعين الى كسلا لاخساد الثورة فذهب اليها عن طريق سواكن. وبعث بالاوامر المشددة الى عمر فخري بك ليبادر الى ارسال النجدات من حاميات البلاد الى ان يصل مدد مصر.

وكان اول من وصل الى كسلا مدداً السر سواري على كاشف الكردي ومعه ١٥٠٥ رجل من الباشبوزق جاءها من القضارف في أواخر يوليو سنة ١٨٦٥ م ونزل في ديوان المديرية . وبعد وصوله ببضعة ايام خرج احد رجاله بحمله ليرعاه فلقيه جاعة من الجهادية السود فسلبوه جله وسلاحه وجبخانته فعاد الى على كاشف شاكيا فغضب على كاشف وضرب طبل الحرب وتهيأ للقتال . وكان السيد الحسن المرغني لا يزال مقيماً داخل الاستحكام فأتى اليه وسكن غضبه وتكفل له برد الجل والسلاح ثم ذهب الى الجهادية وتلطف لمم فرد وا الجل والسلاح ولكنهم أنكروا انهم أخد ذوا شيئاً من الجبخانة فصمم على كاشف رأيه على استرجاع الجبخانة ولما لم يردوها خرج اليهم ليلا في ضوء القمر وأشعل فيهم النار فقابلوه بالمثل ولما ثقل عليه الرصاص عاد الى والمنازل التي في جواره وصاروا يرمون المارة بالرصاص فقطعوا السابلة وحبسوا الناس في منازلهم مدة ٢٦ يوماً حتى حضر آدم بك من ود مدني فالخرطوم فبربر بمدد من الجنود المنظمة والباشبوزق فكفوا عن الحرب .

اما آدم بك فكان من أعظم ضباط الجيش المنظم وقد تربتى في مصر ورافق ابراهيم باشا الى بر الشام فاشتهر بالبسالة والدربة وحسن السياسة وكان اسماعيل باشا يعرفه فلما بلغه انه 'ندب الى كسلا كتب اليه بالتركية بتاريخ غرة جهادى الاولى سنة ١٢٨٧ ه ٢٢ سبتمبر سنة ١٨٦٥ م ما مفاده :

« عزتار آدم بك

و ورد لنا في هـــذا البريد كتاب من عمر فخري بك وكيل الحكدارية سابقاً بتاريخ ٤ ربيع اول سنة ١٢٨٢ ه ٢٨ بوليو سنة ١٨٦٥م انك وجهت بنفر من العساكر النظامية والباشبوزق الى كسلا لاخساد الثورة وقد ارسلت

مند عشرين يوماً جنداً منظماً ومدفعين بقيادة جعفر باشا مظهر وكيل المكدارية لهذه الفاية عينها . على اني أؤمل انك تتمكن من المحاد الثورة قبل وصوله فان عجزت عنها وحدك فاني جازم انكا تقويان عليها معاً . وقد اتصل بي ان افراداً من العصاة يخرجون من الاستحكام الى البلاد يعيثون ويفسدون فتعقب مثل هؤلاء وجازم أشد جزاء واذا خرج منهم جهاعة كبيرة من مئة نفر الى مئة وخسين فجرد عليهم نخبة من فرسان الباشوزق الذين استصحبتهم من الخرطوم ومن الجند المصرية المنظمة الذين اعتادوا هواء البلاد ليطاردوم حتى يظفروا بهم قتلى او اسرى اما الاسرى فسلمم الى جعفر باشا ليفعل فيهم رأيه ، واني أعلم بسالتك وحسن سياستك منذ كنت مع المرحوم والدنا في سوريا فحقق آمالنا بك وعند انتهاء الثورة احضر الى مصر والسلام » .

ران المناز السيعة الأراب

فلما وصل آدم بك الى كسلا أنزل جنده خارج السور تجاه الباب الشرقي وأخذ بروجيه وبلطجيه وذهب رأسا الى القشلاق حيث أقسام العصاة فأمر البووجي فضرب و فربة جمعية ضباط و ولمسا اجتمع الضباط عليه خاطبهم قائلاً: ويا أولادي ما هذا التمرد والعصيان اللذان جاهرتم بها ألستم اولاد أفندينا الذي شرفكم بخدمته وأجرى لكم الرزق والخيرات السنين الطوال أيحسن بكم ان تعصوه وتنقضوا على حكومته وهو قد عهد اليكم تأييد سلطته في البلاد ؟ نعم انكم مظلومون لعدم أخذكم رواتبكم في أوقاتها ولكم ان ترفعوا أصواتكم بالشكوى ولكنكم خرجتم عن حد الشكوى ووسعتم الخرق . ومع هذا فاني ارجو اصلاح الامر وأخذ العفو لكم من ولي النعم فاذا سألوكم بصد الآن فقولوا انا لم نجد ضابطاً عظيماً من أبنساء جنسنا نرفع له شكوانا ليبلنها الى ولي تعمتنا فكان منا ما كان . وأريد منكم الآن ان تخرجوا خارج السور فنقيموا بين جيل مكرام وجبل كسلا حتى يصل اليكم العفو ولا تغتروا بقوتكم فنن و بد الميري طويلة » فها انا قد جئت بجيش من العساكر وكثرة جموعكم فان و بد الميري طويلة » فها انا قد جئت بجيش من العساكر السود والباشبوزق وجاء قبلي جيش آخر والمدد آت في الطريق من كردوفان السود والباشبوزق وجاء قبلي جيش آخر والمدد آت في الطريق من كردوفان

وسنار وبربر ومصر فاذا تماديتم في العصيان فانهم يجتمعون عليكم ويقتلونكم شمر قتلة فاقبلوا النصح وسلموا أمركم إلي" وانا أدبركم بحكمي ومروءتي ، وآدم بك عربي الجلس وأبوه محسد ضو البيت شيخ عربان دار حامد بكردوفان ولكنه كان شديد السمرة جداً وعارفاً بأخلاق السود حتى كان يُظن انسه منهم فاستأنسوا بسه واطمأنوا لكلامه خصوصاً لأنه خاطبهم كأب فامتثلوا أمره وخرجوا من القشلاق الى المكان الذي عينه لهم خارج السور .

وبعد وصول آدم بك بأربعة ايام حضر الصاري ششمه عبد الله باشا من الخرطوم وبربر ومعه ثلاثة ارادي من الباشبوزق فعسكر خارج السور. وعقد اللواء حسن باشا مجلساً في ديوان المديرية مع عبد الله باشا والمدير وآدم بك وسائر الضباط والسناجق للنظر في شأن العصاة فقر" رأيهم على تجريدهم من السلاح وولجوا الأمر لآدم بك فسلموه سلاحهم عن رضى . ثم عسقد الضباط علساً آخر النظر فيا يفعلونه بعد فكان رأي الاكثرية على قتلهم فأنكر آدم بك هــــذا الرأي وقال اني حلفت لهم بشرقي انه لا يقع عليهم حكم إلا اذا صدقه أفندينا وعلى هذا سلموني سلاحهم فالآن نرفع الامر الى افندينا والذي يأمر به نفعله . فأخذ الجلس برأيه ولكنه أقر على شد وثاقهم الى ات يأتي الرد بشأنهم من مصر فأمروا عساكر الباشبوزي فركبوا خيولهم واحتاطوا بهم من كل جانب وأخذوا حبالًا من الخازن وشرعوا في تقييدهم وادخالهم في القشلاق جماعة بمد جماعة . وانهم لكذلك اذا بباوكباشي من الباشبوزقي اختطف بنتاً من بد شاويش من الآلاي ليتمكن من تقييده فبكت البنت فسأله ابوها ان يتركها وشأنها فشتمه البلوكباشي ورفسه برجله فأخرج سكينا من كمه وظمن البلوكباشي فقتله وهـــاج السود فأمر عبد الله باشا الباشبوزق فأطلقوا الرصاص عليهم فقتاوا اكثرهم وقبضوا على الباقين قبض اليد وزجوهم في السجن..

م لم يكن إلا القليل حق حضر جمفر باشا مظهر يجنده وحقق أسباب الثورة . وكان الصاغ محمد افندي ابا حظلك قد كشف حظه في الرمل فقيل

له انه اذا بقي مع المدير يموت شنقاً فانضم الى العصاة وذلك قبل مجيء آدم بك من الخرطوم بيومين فأمر جعفر باشا بشنقه فشنق.ثم شنق بعده اليوز باشي بشير اغا السوداني الذي اتحد مع الجهادية بعد رجوعهم من المتكتاب . أما الجهادية العصاة الذين سلموا من القتل فقعد جملهم ثلاث فثات فجعل الذين بدأوا بالثورة مع خطاب افندي ثم عصوا في الميكناب فئة اولى. والذين عصوا بعد رجوع الفئة الاولى من المتكناب فئة ثانية . والذين كانوا متغيبين في الجهات خارج البندر او الذين كانوا فيسه ولم يظهروا العصيان فئسة ثالثة . فحكم على رجال الفئة الاولى بالاعدام فأوثقوهم وصفوهم على خندق حفروه لهم في سفح جبل مكرام وضربوهم بالرصاص فسقطوا في الخندق ثم ردموا الخندق فكان من الردم تل ظاهر . وحكم على رجال الفئة الثانية بالحبس المؤبد مع الاشغال الشاقة فاستخدموهم اولاً في بناء المنازل التي خرَّبوها . وأما رجــال الفئة الثالثة فقد نظم منهم ٣ بلوكات وأبقاهم في المديرية . أما ابراهيم بك أدهم المدير فقد توفي قبل وصول جعفر باشا الى كسلا بأيام قليلة وكانت وفاته بنتة حتى قيل انه شرب سما ليتخلص من الاهانة والعقاب. وترفي بعده عبد الله باشا ، ثم عثان بك . وكان اللواء حسن باشا قد أصيب بالاسهال قبل وصول جعفر باشا الى كسُلا فتوفي بعد وصوله بأيام قليله .

وهكذا انتهت ثورة الجهادية السود في كسلا بعد أن جرّت الخرابَ على أهلها وضاع فيها الكثير من النفوس والاموال . ولم تكتف بهذه بل جرّت وراءها ذيلا أى حمى وبائية تجمت عن فساد الهواء لكثرة القتلى فمات بهساخلق كثير .

۱۸ – جعفر باشا مظهر سنه ۱۲۸۲ : ۱۲۸۷ هـ ۱۸۲۰ : ۱۸۷۱ م

أما جعفر باشا مظهر فانه بعد ان هدا الثورة في كسلا أقام حسن بك مديراً عليها وتوجه الى الخرطوم وذهب آدم بك الى مصر طوعاً للأمر فأنعم عليه اسماعيل باشا برتبة اللواء وبالنيشان الجيدي الثاني وسمى جعفر باشا

مظهر حاكماً عاماً للسودان فعاد جعفر باشا صادق مريضاً الى مصر ودخل مظهر باشا الحرطوم في ١٧ شوال سنة ١٢٨٦ هـ ٥ مارس ١٧٦٦ وثاني يوم دخوله قري الفرمان العسالي بحضور جمع حافل من العلماء وأرباب المناصب والاعيان وبعد قراءته دخل الناس للسلام عليه وكان هناك شاهين باشا الذي حضر بالنيابة عن اسماعيل باشا لتنظيم مالية السودان فعر فه يجميع الداخلين عليه فخلع على العلماء والرجهاء أحسن الخلع، وجمل علي بك فضلي وكيلا له. ثم جمع العساكر السودانية من التاكا وود مدني وكردوفان وغيرها وأرسلهم الى مصر وأتى بعساكر مصرية عوضاً عنهم .

وكان عند قدومه الى الخرطوم قـــد حصّ غلاء واشتد حتى هاج الناس فأرسل بعض التجار بنقود من الخزينة الى الجهات فأتوا بالغلال فرخصت حتى صار ربع الذرة بغرش بعد ان كان مخمسة غروش .

وفي أواخر سنة ١٨٦٦ م ذهب الى سنار وفازوغلي وكردوفان فاستطلع أحوالهـا ثم عاد الى الخرطوم فطلب من مصر رد العساكر السودانية الى السودان .

وفي هذه السنة أي سنة ١٨٦٦ م تخلت الدولة العليا عن سواكن ومصوع الى الحكومة المصرية بزيادة ( ١٦٠٠٠ جنيه مصري » على جزيتها السنوية .

وفي ١٦ الحجـة سنة ١٢٨٣ هـ ٢١ ابريل سنة ١٨٦٧ م ذهب جعفر باشا الى مصر بطلب من اسماعيل باشا فأرسل بمهمة الى جهة البحر الاحر وبعــد قضائها رجــع الى مصر فوصلها في غرة رجب سنة ١٢٨٥ هـ ١٨ اكتوبر سنة ١٨٦٨ م وحال وصوله أرجع معظم العساكر المصرية الى مصر .

وفي سنة ١٨٦٩ م قسام من الحرطوم رجل يسمى البلالي مجملة صغيرة لاحتسلال مجر الغزال وحضر السر صمويل باكر مكتشف مجيرة البرت نيانزة محملة من مصر لاحتلال خط الاستواء وذلك لضم هذين البلادين الى حكومة السودان ومنع تجارة الرقيقالتي كانت قد عمت تلكالبلاد وسائر بلاد السودان

وقبل الشروع في ذكر هذين الحلتين أذكر طرفاً من تاريخ تجارة الرقيق على سدل التوطئة فأقول:

### تجارة الرقيق في السودان :

الاسترقاق قديم في الناس ظهر فيهم في كل زمان ومكان وأصله الفطرة التي جبُل عليها الاحياء من استعباد القوي للضعيف . وأول ما ظهر استرقاق الناس في أسرى الحرب فكان الظافر يجعل أسراه في خدمته حتى 'يفتدوا بالمال وإلا أبقاهم عبيداً عنده الى المات . وهـذا في السود والبيض على حد التاريخ يغزونهم ويعودون منهم بالأسرى فينظمونهم في جيشهم او يدخلونهم في خدمة بيوتهم واقتفى أثرهم اليونان ثم الرومان ثم العرب المسلمون الذين مُلكوا مصر على التوالي .ثمكان كلما هاجر قوم من مصر او آسيا الىالسودان يزحزح السود عن أماكنهم جنوباً ليفسح لنفسه مكاناً طيباً يقيم فيسه حتى اضطر السود الى الاعتصام بالجبال الصعبة ومستنقعات النيل الاعلى. ولما افتتح العرب المسلمون السودان وأسسوا فيه المالك اشتد الخطب على السود ولم يعد لهم في بلادهم راحة لأن العرب لم ينفكتُوا عن غزوهم وسبيهم كا سنحت لهم فرصة وربمــا أركن بمضهم الى الحيلة والغدر فخالف ملكاً من ملوك السود وتعلم لغته وتزوج من بناتــه ثم تسلُّت له الفرصة فاختطف النساء والاولاد وعاد الى بلاده . وبذلك كثر السود عند عرب السودان حق صار أحقر العرب يملمك رقيقاً وزاد الرقيق عن حاجتهم فصاروا يتجرون بـ في مصر والحجاز وتفرع من هذين البلادين الى سورية وتركية والفرس وسائر بسلاد المشرق وأصبح الاتجار بالرقيق في السودان مهنة من اعظم المهن .

البحارة ؛ وكان اهل السودان الى هذا العهد يحاربون بالحراب والسيوف والنشاب ولم يستمعلوا البارود إلا نادراً فلما كان الفتح المصري ودخلت جنود مصر بأسلحتها الناريسة الى السودان كثر استعمال البارود فيه وصار العربي

الراحد يرهب ببندقيته رهطاً من السود فسهل على العرب غزوهم بسل اصبح غزو السود وصيدهم صناعة لكثيرين منهم يتعيشون بها ويجمعون منها الاموال الطائلة . وقد توغل صياد الرقيق في النيل الابيض حتى وصاوا الى أعاليه وملاوا بلاد بحر الغزال وخط الاستواء قيل وكان اول من دخــل بحر الغزال بعد الفتح المصري تاجر من الخرطوم يسمى الجبشي دخلها سنة ١٨٥٤ م في قارب صغير ثم اقتفى أفره الكثير من التجار وأشهرهم السيد احمد العقاد من مصر وعلي ابو عموري من صعيد مصر ومحجوب البصيلي من اسنا وغطاس القبطي وكوشوك علي التركي وادريس ابتر الدنقلاري لرغيرهم. وكانوا في بادي يتجرون بالعـــاج والريش واللاستك ثم وجدوا ان الرقيق أربح لهم وصيده سهل فانمكفوا عليه وجنتدوا له العصائب . وكان التاجر منهم يأتي بعصابته بلداً من بلاد السود فيحفر خندقاً يضع داخلهبضائعه وأسلحته ورجاله وبحيطه بزريب قد من شوك ثم يشرع في جمع السن والريش مقايضه بالحرز والحراب والاساور وغيرها من الاشياء المرغوبة في تلك الجهات ويخزن ما يجمعه منها في زريبته ويبقى على ذلك الى ان يلقى فرصة في ذلك البلد فيهاجم أهله بنادقه . وكان السود اذا سمعوا صوت البنادق فرأوا كالانعام مماوئين رعباً وخوفًا فيغنم التاجر ويسبي ويبود الى زريبته . وممـــا جر أ التجار على مثل هذه الفعال انشقاق ماوك السود بعضهم علىبعض فكانوا اذا هاجموا ملكا منهم لم يخشوا انتصار جيرانه له بلريما استنصروا جيرانه عليه ,وكانوا يقيدون أسراهم بقيود من حديد ويسوقونهم الى زرائبهم سوق الانعام حتى لقد يموت كثير منهم في الطريق وعند وصولهم الى الزرائب ينتقون أقواهم بدنا وأخفسهم حركة وأثبتهم جنانا فيضمونهم الىءصابتهم ويدفعون الباقي معالسن والريش الى النخاسين . وقــد عرف هؤلاء التجار ﴿ بِالْبَحَارَةِ ﴾ لأنهم كَانُوا يَغْزُونُ فِي البحر الابيض ،

الفهاضة ، وأما الذين كانوا يغزون الجبال كجبال النوبة وجبال فازوغلي فقد عرفوا بالنهاضة . حدثني بعض زعماء النهاضة في حبال النوبة عن كيفية

غزوهم تلك الجبال قال: كنا لا ننهض للغزو إلا في أوان الزرع اذ يترك السود جبالهم وينزلون الى السهول لزرع الحبوب فيستصحب كل منا نفراً من المشاة المسلحين بالبنادق وكتيبة من الفرسان البقارة المجاورين لتلك الجبال فيردف كل فارس معه رجلا ويسير الفرسان في مقدمة المشاة حتى اذا ظفروا بجاعة من السود أغاروا عليهم بخيلهم ونزل الرداف عن الخيل فشدوا وثافهم وساقوهم امامهم وانقلب الكل راجعين فاذا فزع السود من الجبال تصدي لهم المشاة وفتحوا عليهم أفواه البنادق وردوهم على أعقابهم خاسرين واقتسموا الرقيق فيا بينهم النصف للفرسان والنصف الباقي نصفه للزعم ونصفه للمشاة ومصير الكل أسواق الرقيق .

وأشهر اسواق الرقيق في ذلك العهد اسواق الأبييض وفاشودة والقلابات التيكان يرد اليها الرقيق من دارفور وجبال النوبة وبحر النزال وخط الاستواء والحبشة وكان النخاسون يشترونهم من هسذه الاسواق ويبيعونهم في اسواق الخرطوم والمسلمية وود مدني وسنار والقضارف وكسلا وبربر وشندي ويرسلون ما زاد عن حاجة البلاد الى الحجاز ومصر عن طريق النيل والبحر الاحر.

اما أثمان الرقيق فتختلف من الريال الواحد الى الخسماية ريال وذلك باختلاف أجناسهم وأعمارهم وبنيتهم وبعدهم عن منبعهم الاصلي. وثمن الانثى اعظم من ثمن الذكر . وأعز الرقيق رقيق الحبشة ثم رقيق الدنكا ثم النوبة ثم الفور وأدناها رقيق الشلك .

وشر ما أنتجته هذه التجارة المعية خصي العبيد الذكور بطريقة تقشعر لها الابدان وهم ينتقون للخصي أقوى الصبيان وأصحهم بنية من سن ٦ : ١٢ فسا يبلغ هؤلاء المساكين سن الرشد حتى يظهر تأثير تلك القسوة البربرية على وجوههم فتغور عيونهم وترتفع عظام وجوههم ويجرد منها اللحم ويضؤلون حتى يصيروا أشبه بالهياكل منهم بالناس.

وقد تنبهت الدول الى مسئه التجارة المعيبة منذ عهد بعيد وسعّت في إبطالها وكانت الدولة الانكليزية اول من تنبه لها فألنفت جمعية في مدينة لندن سنة ١٧٨٧ م ثم شاركتها باقي الدول دولة بعيد دولة حتى تم اتفاقها كلها على ذلك بصورة قطعية في مؤتمر بروكسل في ٢ يوليو سنة ١٨٩٠ م .

اما مصر فانها لم تشارك الدول في إبطالها حتى توفقت الى حكم العبائلة المحمدية العلوية فنادى محمد على باشا بإبطالها على رؤوس الاشهاد عند زيارته السودان سنة ١٨٣٩ م وكذلك فعل سعيد باشا عند زيارته السودان سنة ١٨٥٨ م كا مر". ولما تبو"ا اسماعيل باشا الأربكة الحديرية سنة ١٨٦٣م أصدر أوامره المشددة الى موسى باشا والي السودان فتعقب تجار الرقيق وفي تلك السنة عينها ألقى القبض على سبعين مركباً مشحونة بالأرقاء بين كاكا وفاشودة وأتى بهم الى الحرطوم ثم أحضر ملك الشلك من فاشودة فسلمه الرقيق الذي أخذ من بلاده وأرجعه بالهدايا ووزع الباقين على التجار والموظفين لتربيتهم وأما التجار فانه زجتهم في السجن ولم يخرجهم منه حتى تعهدوا بعدم العودة الى مثل هذه التجارة .

#### احتلال فاشودة سنة ١٨٦٥ م :

وفي سنة ١٨٦٥ م أي في الم جعفر باشا صادق احتلت المساكر المصرية فاشودة احتلالاً رسمياً فسد"ت طريق النيل الابيض في وجه اصحاب الزرائب في بحر الغزال وخط الاستواء . وكان التجار الاوروبيون قسد باعوا زرائبهم الى وكلائهم المرب سنة ١٨٦٠ م فوضع جعفر باشا الضرائب على الزرائب ثم احتكرها السيد احمد العقاد شريك السيد موسى العقاد من الحكومة بخمسة الاف جنيه في السنة على ان لا يتجر بالرقيق ولا يغزو بلاد العبيد ومع ذلك لم يزل رجاله يتجرون بالرقيق ويغزون العبيد ولمجبحت بلاد خط الاستواء وبحر الغزال فوضى وأهلها بغاية الضيق والشدة . فرأت الحكومة انه لا يمكن



السر صموئيل باكر

اللادي باكر



السر صموئيل باكر بلباسه الرسمي

اصلاح الحال وإبطال تجارة الرقيق إلا اذا ضمت بلاد بحرالغزال وخطالاستواء الى السودان فعوَّلت على ذلك وبادرت الى تنفيذه .

### فتح خط الاستواء ، والسر صمونيل باكر سنة ١٨٦٩ : ١٨٧٣ م

ولما كانت سنة ١٨٦٩م انتدب اسماعيل باشا السر صموئيل باكر مكتشف بحيرة البرت نيانزة لفتح خط الاستواء فأنعم عليه برتبة فريق مع لقب باشا وعقد له على جيش مؤلف من ١٧٠٠ رجل هسندا تفصيله: ٧١٠ من المشاة المصريين و ٥٠٠ من المباشوزق و ٢٩٠ من الطويحية المصريين ومعهم ٣ بطاريات مدافع جبلية وبطارية ساروخ وسماه طاكماً على البلاد الاستوائية لمدة اربع سنين تبتدىء من ١ ابريل سنة ١٨٦٩م براتب قدره ١٠٠٠٠ جنيه في السنة وأعطاه فرماناً يولجه فيه افتتاح تلك البلاد وابطال تجارة الرقيق فيها وتأسيس نقط عسكرية قوية من كوندوكرو الى البحيرات وادخال السفن في نيلها وتنشيط زراعتها .

فقام باكر ومعه امرأته من السويس في ٥ ديسمبر سنة ١٩٦٩ وجاء الخرطوم عن طريق سواكن وبربر فوصلها بعد سفر ٣٢ يوماً وفي السابع من شهر فبراير سنة ١٨٧٠ قسام بثلاثين مركباً من الخرطوم قاصداً بلاد خط الاستواء فمنعه السد عن استمرار السير فنزل قرب ملتقى نهر سبت بالنيسل الابيض وبني محطة دعاها بالتوفيقية على اسم ولي العهد وأقام فيها سبعة أشهر ثم فتع طريقاً في بحر الزراف وسار الى كوندو كرو فوصلها في ٢٦ ابريل سنة ١٨٧١ فوجد فيها كنيسة للمرسلين النمساويين، وفي ٢٦مايو سنة ١٨٧١ رفع عليها العلم المصري وسمناها بالاسماعيلية على اسم الخديوي وجعلها مركزاً لحكومته العلم المصري وسمناها بالاسماعيلية على اسم الخديوي وجعلها مركزاً لحكومته العلم المصري وسمناها بالاسماعيلية على اسم الخديوي وجعلها مركزاً لحكومته العلم المصري والمناه المناه المنا

وكانت بلاد خط الاستواء لا تزال مأجورة للسيد احمد العقاد في الخرطوم فألحق بباكر باشا صهره ولمن اخته أبا السمود العقاد للنظر في صالح تجارتــه فلم يتفق مع باكر .

وفي ٢٣ يناير سنة ١٨٧٦ سار باكر ببعض الجند من كوندو كرو جنوبا فأسس نقطة في الابراهيسية قرب الدقلاي وظن انها تكون عاصمة البلاد فيا بعد . ونقطة في فاتيكو ونقطة في فويرة . ثم تقدم منها الى بلاد يونيورو فخلع ملكها كبريقه لأنه لم يخضع له وولى بدله مزاحاً له يدعى ريونجه. وفي الم ماي سنة ١٨٧٧ أعلن ضم بلاد يونيورو الى الحكومة الحديوية رسمياً وأسس نقطة عسكرية في عاصمتها مسندي وهي على ٥٠ ميلا من البرت نيائزة . وعقد شروطاً ودية مع متاسي ملك اوغنده وبذلك تدرج الى بسط نفوذ الحكومة المصرية من سبت الى بحيرة فكتوريا نيائزة . لكن هدا النفوذ لم يدم طويلا في يونيورو فان كبريقه الذي خلمه باكر جمع جموعه وهاجمه في يدم طويلا في يونيورو فان كبريقه الذي خلمه باكر جمع جموعه وهاجمه في مسندي ولم يكن مع باكر إلا مئة رجل فأخلاها مضطراً في ١٤ يونيو سنة ماد شاكياً الى ألخرطوم ثم الى مصر .

وعاد باكر باشا الى كوندوكرو فوصلها في ١ ابريل سنة ١٨٧٣ أي يوم نهاية مدتب على خط الاستواء فترك رؤوف بك قومندانا على العساكر في كوندوكرو وقام في ٢٦ مايو سنة ١٨٧٣ الى الخرطوم ومنها الىمصر فوصلها في ٢٤ اوغسطوس سنة ١٨٧٣ واستعفى من وظيفته فقبل استعفاؤه .

#### الكولونيل غوردون في خط الاستواء سنة ١٨٧٤ : ١٨٧٦ م

وبعد استعفاء باكر باشا من خط الاستواء أوصى ولي عهد انكلترا اسماعيل باشا بأن يكون الكولونيل غوردون في مكانه وكان اسماعيل باشا يود بقياء تلك البلاد لمصر فأمر بتعيينه ولقد كان لغوردون أعظم الشأن في السودان بل كانت منيته فيه ولذلك نأتي على خلاصة تاريخه لهذا العهد فنقول ولد غوردون في مدينة ولو تش ببلاد الانكليز سنة ١٨٣٣م وانتظم في سلك العسكرية سنة في مدينة ولو تش ببلاد الانكليز سنة ١٨٣٣م والصبر على المكاره مما اتصل اليه

بالارث من آبائه واجداده فان أبا جده اشتهر بالبسالة والبأس في الحروب الاسكوتلاندية . وشهد جده مواقع عظيمة وأخطار هائلة. وكان ابوه ضابطا في الطويجية الانكليزية فارتقى فيها الى رتبة فريق . وحضر غوردون حصار سيبستبول سنة ١٨٥٥م فشهد له بالدربة والاقدام . وفي سنة ١٨٦٠م سافر الى الصين ودخل الجيش فواقع عدة وقائع دلت على شجاعته وتمام براعت في الفنون العسكرية فنال من سلطان الصين لقب صاري عسكر . وفي سنة ١٨٦٥م عاد الى الجيش الانكليزي فر في فيه الى رتبة كولونيل وبقي في بلاد الانكليز الى ان سمّى حاكماً للبلاد الاستوائية سنة ١٨٧٤م كا مرة .

وهذه هي صورة الفرمان الذي أصدره له اسماعيل باشا بتاريخ ٢ محرم سنة ١٢٩١ ه ١٩ فبراير سنة ١٨٧٤ م غرة ٩١ سايرة :

و انه بحسب المشهور فيكم من اللياقة والأهلية قد عيناكم مأموراً على جهات خط الاستواء التابعة الحكومة وصار فرز هذه الجهة من تبعية حكدارية السودان وصارت قائمة بنفسها غير تابعة الحكدارية الما كافسة لوازماتها التي يقتضي الحال لتداركها من طرف الحكدارية هسنه يجري تداركها بمعرفة المحكدار وصرف ثمنها من طرف الحكدارية هسنه يجري تداركها بمعرفة المومى اليه بأمرنا الصادر له في تاريخه ومرسل لكم طي هذا لتوصيله اليه عن يدكم . وبما ان أمور التجارة في ذاك الطرف هي يد واحدة يقتضي ان الذي يتحطلوا عليه من تلك الجهات من انواع التجارة بعد صرف كفاية مرتبات العساكر والتعينات ترسلوه الى حكمدار السودان لقبوله من اصل ما يصرف في أغان اللوازمات التي تطلبوها منه وعند وصولكم الآن لتلك الجهات واختباركم أحوالها تجروا ترتيبها بحسها يتراءى لكم وتستحسنوه سواء كان باجعال مديرتين أحوالها تجروا ترتيبها بحسها يتراءى لكم وتستحسنوه سواء كان باجعال مديرتين مع مماملة أهاليها بالرفق ولين الجانب والتأليف والمراعاة لمسافيه عماريتهم وتشويقهم على العاريسة ودخولهم في ملك الانسانية شيئاً فشيئاً وهكذا بما يازم أجروه على حسب التعليات التي أعطيت لكم بالفرنساوي وها

هو موجود هناك رؤوفبك قومندان العساكر الموجودة بذاك الطرف وتحرر له أمر من طرفنا ومرسول طيه لتوصيله له بمعرفتكم وأمرناه به ان يكون هو والعساكر تحت أمركم فيا يجب اجراه في صالح المصلحة ولو ان المومى اليه ومن معه من العساكر صار لهم مدة زايسدة في تلك الجهات ولذلك منظور في ارسال خلافهم من هسندا الطرق لتغييرهم لكنه في مسافة ارسال البدل يكون المومى اليه والعساكر منقادين لأوامركم حسب اصول وقوانين الجهادية. وعلى هذا وما منظور لنا فيكم من حسن الغيرة والاهلية مؤملين الاستحصال على ما فيه عمارية جهات خط الاستواء المحكى عنها وراحمة أهاليها وحسن توطينهم وتأليفهم على الدخول في سلك الانسانية شيئًا فشيئًا كما هو مطلوبنا.

حاشية : انه بعد توجهم ووصولكم ذلك الطرف تعملوا الترتيب اللازم عن مصاريف تلك الجهدة بحسما يلزم لها من الخدمة والعساكر وكاما يلزم تداركه وارساله من جهات الحكمدارية على حسب الترتيب المذكور تطلبوه من الحكمدارية وتعينوا له الاوقات والمواعيد اللازم تدارك وارسال اللوازمات المذكورة فيهدا محيث اذا كانت الايرادات على قرض لا تكفي المصروفات فالحكمدار يرسل لكم كلما تطلبوه ويحاسب ديوان الماليدة بذلك يكون معلوم ، اه .

وسار غوردون من مصر القاهرة ومعه نفر من الموظفين والاتباع في ٢١ فبراير سنة ١٨٧٤ فأخذ من الخرطوم بعض الجند وفي جملتهم ابراهيم أفندي فوزي (ابراهيم باشا فوزي الآن) وتوجه الى خط الاستواء فوصل كوندو كرو في ١٥ ابريل سنة ١٨٧٤ م فقابله رؤوف بك بالاحتفاء فأبقاء عنده بضعة أشهر ثم أرسله الى مصر فسمي حاكماً على هرر كا سيجيء .

وكان غوردونقد صادف أبا السعود في مصر فأخذه معه الى خط الاستواء وجعله في خدمته مع نفر من تجار الرقيق ليمنعهم عن الاتجار بالرقيق من جهة ويستعين بهم. على تعقب تجار الرقيق من جهة اخرى . فبعد وصوله الى كوندوكرو بشهرين اكتشف ثلاث زرائب لتجار الرقيق على بحر الزراف

فهدم الزرائب وأعتق الارقاء الذين وجدهم فيها . ولكن أبا السعود وارفاقه لم يصدقوه الى النهساية فعزلهم جيعاً وكان أكثرهم جعلين ودناقلة . وفي ١٩ سبتمبر سنة ١٨٧٤ م جساءه ٢٥ رئيساً من رؤساء السود وقسدموا له الطاعة وشكروه على مطاردته تجار الرقيق في بلادهم . وفي الشهر التالي ضبط يوسف بك مدير فاشودة زمرة من النخاسين ومعهم ١٦٠٠ رقيق و ١٩٠ رأس بقر أتوا بهم من مجر الزراف .

ورأى غوردون ان هواء كوندوكرو غير صحي فنقل مركز حكومته الى اللادو وذلك في ٢١ نوله بر سنة ١٨٧٤م، وقد امتدت حكومته من ملتقى نهر 'سبّت بالنيل الابيض الى بحيرة فكتوريا نيازه، وكان أهم ما اشتغل به تأسيس نقط عسكرية قوية على النيل لأجل حماية البلاد من تجار الرقيق وحفظ النظام والأمن فلم تنته سنة ١٨٧٤ حتى كان قد أسس عشر نقط وهي 'سبت والنساصر على نهر سبت وشامبه ومكركه وبور واللاتركه واللادو والرجاف والدفلاي وفاتيكو وفويره على النيل الابيض وجعل فيها ١٤٠ من العساكر السودانية و١٥٠ من العساكر المصرية و١٥٠ من الباشوزق الدناقلة والجمليين. وبعد ذلك أسس نقطة في مرولي على نيل فكتوريا ونظم في جيشه عدداً كبيراً من الأرقاء الذين حررهم من الزرائب.

وكان باكر باشا قد أحضر وابورين قطعاً من مصر بقصد بنائها وتنشيط الملاحة في البحيرات ولكن انقضت مدته ولم يتمكن من بنائها فلما تم لغوردون تأسيس النقط العسكرية حمل قطع الوابورين في البر الى جنوبي شلال الفوله قرب الدفلاي وبناهما هناك وسمى الكبير منها الخديوي والصغير نيانزه فبقيا بين الدفلاي وبجيرة ألبرت نيانزه الى قيام الثورة المهدية كا سيجيء .

وكان بمن صحبوا غوردون الى خط الاستواء او انضموا اليه بعد ذهابه ؛ الكولونيل لونج من ضباط الاميركان العظام في الجيش المصري والدكتور أمين وجسّي والكولونيل بروت وعبد العزيز بك ابن لينان باشا .

وكان للدكتور امين وجسي اكبر شأن في تاريخ خط الاستواء وبحرالغزال

لذلك نقتطف هنا نتفا من بدء سيرتها قبل الشروع في ماكان من تاريخها هناك : اما الدكتور امين فاسمه الاصلي ادوارد شنياتر وقد ولد في ٢٨ مارس سنة ١٨٤٠ م في مدينة اوبلن من اعمال سيليسيا ببروسيا وتلقى العلوم في فيينا وباريس ونال شهادة دكتور في الطب ثم دخل في خدمة الدولة العلية في أسكودار وبقي الى ان "سمّي غوردون حاكماً على خط الاستواء وكان الذكتور امين يعرفه فذهب الى الخرطوم واستأذنه في السفر اليه فأذن له وحال وصوله أعطاه لقب بك وسماه حاكماً على اللادو.

اما جسي فهو ضابط إيطالي شديد العارضة قوي الارادة وقد رافق الجيش الانكليزي الى حرب القرم بصفة مترجم ثم انضم الى غوردون باشا في خط الاستواء.

وقد استمان غوردون بهؤلاء الضباط على درس البلاد وتمهيدها فانه عند وصوله الى كوندو كرو أرسل الكولونيل لونج الى ملك يونيورو لكشف خبره فوجد جميع المتشردين من تجارالرقيق قد اجتمعوا اليه وهو لم يزل على العصيان فتركه وشأنه وذهب الى متاسي ملك اوغنده فوجده لم يزل على الولاء وعاد بالخبر الى غوردون فأرسل غوردون امين بك الى الملك متاسي للمحافظة على مود"ته . وأرسل جسي الى بلاد بحر الغزال لكشف خبرها ولما عاد أرسله بحركبين الى بحيرة البرت لاستطلاع حالها وحال القبائل المتيمين فيها وذلك في مارس سنة ١٨٧٦ م فطاف البحيرة وقضى في طوافه تسمة ايام فوجد طولها مادى ميلا وعرضها ٥٠ ميلا ووجد القبائل القاطنة حولها معادية للحكومة .

اما عبد العزيز بك لينان فانه 'قتل في ثورة أثارها السود على العساكر وهم ينقلون قطع الوابورين المار ذكرهما الى الدفلاي فأخذ غوردون بثأره .

وبقي غوردون مجداً في تنظيم البلاد واصلاح شؤونها بلا مساعدة مصر الى سنة ١٨٧٦ م فاستعفى وعاد الى مصر ومنها الى بلاد الانكليز تاركاً الكولونيل بروت من اركان حربه وكيلاً على خطالاستواء ثم ذهب الكولونيل بروت فناب عنه امين بك فبقي الى ايام الثورة المهدية على ما سيجيء .

وكان في جملة من شهد اعمال غوردون في خط الاستواء ابراهيم باشا فوزي الذي صحبه من الحرطوم كا مر" وعاد معه الى مصر وقد بيتن ذلك تفصيلا . في كتسابه و السودان بين غوردون وكتشنر ، الذي نشره بعد نجاته من أسر التماشي .

هذا ما كان من احتلال خط الاستواء وحكم السر صمونيل باكر وغوردون باشا فيه ولنرجع الآن الى ولاة الحرطوم وما كان في أيامهم من الحوادث.

#### عود الى ولاية ١٨ ـ جعفر باشا مظهر :

تركنا الخرطوم في ولاية جعفر باشا مظهر سنة ١٨٦٩ م ودام حكمه عليها عموداً الى ٢ جمادى الاولى سنة ١٢٨٨ ه ٢٠ يوليو سنة ١٨٧١ م فعزل ، وكان رجلا عفيفا صادقاً شهماً وكان كاتم أسراره التهامي بك من أمهر الكتاب فقدم له التهامي استهفاءه في بعض الايام فكتب اليه في الجواب هذه الكلمات: وحتى يلج الجل في سم الخياط » .

#### ١٩ - متاز باشا سنة ١٢٨٧ : ١٨٧١ هـ - ١٨٧١ : ١٨٧٣ م

وتولى السودان بعده ممتاز باشا فأدخل اليه زراعة القطن المصري وكات هذا هو الأثر الجيد الوحيد الذي تركه فيه لأنه مد يده الى الرشوة وأخذ من سنار وحدها على رواية بعض معاصريه مشة وخمسين الف ربال ونيفاً. وقد أكثر اهل السودان من التشكي عليه فأوقف عن الخدمة سنة ١٨٧٣م وسجن في الخرطوم لتحقيق تلك التشكيات قمات هناك سنة ١٨٧٠م.

٢٠ ــ اسماعيل باشا ايوب سنة ١٢٨٩ : ١٨٧٣ ـ ١٨٧٣ : ١٨٧٧م

وجاء عنى السودان بعد عزله اسماعيل باشا ايوب فجرت في عهده حوادث جمة ذات بال . وكانت فاتحة اعماله انه اشتغل في إزالة السد من النيل الابيض .

وفي اول سنة من ولايته أي سنة ١٨٧٣ م قسمت البسلاد الى مديريات وجعل كل مدير مسؤولًا عن مديريته ومستقلًا عن والي الحرطوم وكان اذ ذاك يوسف بك مديرًا على فاشودة وحسين بك خليفة على بربر .

وفي تلك السنة عساد باكر باشا من خط الاستواء ثم 'سمي غوردون باشا حاكماً على خط الاستواء وعاد منها وهو أي اسماعيل باشا ايوب الوالي على الخرطوم كا مر".

وأعظم ما تم في السودان على ايامه فتح سلطنة دارفور وضمها الى أملاك الحكومة المصرية عن يد الزبير رحمت باشا . وقد 'وفاقت' الى تفصيل ذلك المفتح مع تفصيل سيرة الزبير وحركاته في مجر الغزال من الزبير باشا نفسه وهاك خلاصتها :

## سيرة الزبير باشأ

# وفيها فتح بحر الفزال ودارفور

نسبه ووطنه ، حدثني الزبير عن نفسه قسال : أنا الزبير بن رحمت بن منصور بن علي بن محد بن سليان بن تاعم بن سليان بن بكر بن شاهين بن جميع ابن جموع بن غائم العباسي ، هاجر أجدادي العباسيون بغداد بعد هجوم التتر عليها سنة ٢٧٦ه ٢٧٨م فأتوا مصر فوجدوا فيها الفاطسين حكاماً فلم يطيقوا الاقامة معهم فنزحوا الى بلاد السودان فسكن بعضهم النيسل وبعضهم بلاد دارفور وود"اي وتشعبوا على النيل قبائل فكان في جملتها قبيلتنا المعروفة بالجيماب نسبة الى جد"نا 'جميع وقد أقامت على النيل الكبير بين جبل قر"ي وجبل الشيخ الطيب واشتهرت بين قبائل السودان بالشجاعة وحماية الذمار ، ولما حضر اسماعيل باشا الى السودان فاتحا استقبله أعياننا بالترحاب وعاهدوه على الولاء وفي جملتهم المرحوم ابي رحمت وأخوه الفيل فحفظوا العهد الى ان



توفاهم الله وقمنا نحن فسرنا على مثالهم في الطاعة والولاء وما زلنا كذلك الى اليوم . اما أنا فقد ولدت في جزيرة واورسي في ١٧ محرم سنة ١٧٤٦ هـ يوليو ١٨٣١ م ونشأت في حجر والدي الى ان بلغت السابعة من العمر فأدخلني مكتب الخرطوم فتعلمت القراءة والكتابة وحفظت القرآن الشريف على رواية ابي عمر والبصري وتفقهت على مذهب الامام مالك ولما بلغت الخامسة والعشرين من العمر تزوجت بابنة عمر لي واشتغلت بالتجارة التعيش بها .

سفره الى بحو الغزال سنة ١٢٧٣ هـ ١٨٥٩ م و وبعد ذلك بسنتين دخل ابن عمي المسمى محد عبد القادر في خدمة علي ابي عموري من أهالي نجع حماده بصعيد مصر ومن التجار الكبار الذين كانوا يتجرور في بحر الغزال وسافر معه خلسة فلل المنفي خبر سفره أخذتني الشفقة عليه لأن بلاد بحر الغزال معثيرة الأخطار بعيدة الشقة فلحقته قصد إرجاعه فأدركته في حسلة ود شلمي على النيسل الابيض مسيرة يوم من الخرطوم وأخذت أثبتط عزمه عن السفر فأقسم ألا يعود الى الخرطوم قبلان يتم سفرته فشق علي ذلك وأقسمت له بالطلاق انه اذا لم يرجع عن عزمه سافرت معه وقد عظمت القسم ظنا انه لا يرضى بسفري معه فيرجع مضطراً ولكنه لم يزل مصر اعلى السفر فسافرت معه براً بالقسم ودخلت معه في خدمة ابي عموري فسرنا من ود شلمي في ١٤ عرم سنة ١٢٧٧ هـ ١٤ سبتمبر سنة ١٨٥٦ م قاصدين بحر الغزال وأنا أستعيذ بأسن ما كنت أتمنى بل كان سبب نجاحي وشهرتي ورفع منزلتي الى مقام لم ينله احد في السودان قبلي وهيهات ان يناله احد فيه بعدي و وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم » .

هذا وما زلنا سائرين في النيسل الابيض حتى وصلنا موردة بحر الغزال المعروفة بشرع الرايك التي لايمكن للمراكب ان تتعداها جنوباً فنزلنا بأمتعتنا وبضائعنا الى البر في ٢ صفر من السنة المذكورة واخترقنا بسلاد الجانقية الى

بلاد الجور حيث كانت زريبة علي ابي عموري المعروفة باسم عاشور على اسم شيخ البلد فدخلناها في ١٧ من الشهر المذكور , وكان في بحر الفزال في ذلك الحين تجار كثيرون غير ابي عموري متفرقون في جميع أنحاء البلاد . ولكل تاجر منهم زريبة من شوك يأوى اليها ويضع فيها تجارته . وأهم الأصناف الرائجة في تلك البلاد الحرز على اختلاف انواعه وألوانه والودع والقصدير وكله مما يتزين به الاهلون نساء ورجالاً ويفضلونه على الذهب والفضة فيأخذونه من التجار مقايضة بسن الفيل والحرتيت وريش النعام واللاستك والحديب والنحاس وغيرها من محصولات البلاد .

المحاده ثورة محلية سنة ١٨٥٧ م ؛ فأقت مع صاحبي على عموري مساعداً له على تجارت ولكن ما لبثنا بضعة أشهر حتى هاج اهل البلاد على النجار طمعاً في أموالهم سنة ١٢٧٤ ه ١٨٥٧م فجمعوا جوعهم من كل الجهات وهاجوا الزرائب فقتلوا بعض التجار وسلبوا أموالهم وهاجوا زريبة صاحبي أبي عموري فقمت في رأس رحاله وأشعلت فيهم النار وهزمتهم شر هزية بعد ان قتلت منهم خلقاً كثيراً فلما سمع التجار في الجهات بانتصاري عليهم جاؤوا إلى والتفوا حولي وهابني اهل البلاد فلم يعودوا يجسرون على مهاجتي وقد رأى صاحبي ابو عموري أن سلامته كانت عن يدي فأحبني وجعل لي قسما من أرباحه أي عشر السن ولما هدأت البلاد تركني في محله وكيلاً عنه وسار الى الحرطوم فغاب سنة اشهر وعاد بالبضائع فوجد عندي من محصولات البلاد ما أم يكن يجمعه هو في سنين فزادت رغبته في وعرض علي الشركة بالنصف فأبيت وعزمت على انشاء محل تجاري لنفسي .

ذهابه الى الخرطوم وعودته الى بلاد قولو سنة ١٢٧٥ ١٨٥٨م : وبهذا العزم رجمت الى الحرطوم فدخلتها في ٧ ربيع الاولسنة ١٢٧٥ ١٥ او كتوبر سنة ١٨٥٨ م وكنت قد جمت من تجارتي مع ابي عموري نحو الف جنيه فاشتريت بها بضائع وذهبية واكتريت بعض الانفار على عادة التجار وسلحتهم

بالبنادق وسرت بهم والبضائع في الذهبية الى مشرع الريك فنزلنا فيه واستأجرت بعض السود فحملوا بضائعي وسرت برا في بحر الغزال وانا عازم على ان أطرق بلاداً جديدة لم يطرقها احد قبلي فقطعت بلاد الجانكاه والجور والبنقو وجئت الى بلاد قولو . وكان عليها ملك يقال له كواكي فرحب بي وأكرم مثواي فأخذت أتجر في بلاده حتى اجتمع عندي من سن الفيل وريش النمام وغيرها من خيرات البلاد شيء كثير فأرسلتها مع ابن عم لي يدعى محمد احمد رحمة الى الخرطوم فباعها وعاد الي بالبضائع في ١٧ ربيع اول سنة ١٢٧٦ م

مفره الى بلاد النائم ١٢٧٦ ه ١٨٥٩ ؛ وفي أثناء اقامتي في بلاد قولو علمت ان بلاد النائم الواقعة الى الجنوب الغربي منا بلاد واسعة الاطراف كثيرة الجواميس والافيال ولا قيمة لسن الفيل فيها لكثرته وعليها سلطان عادل يسمى السلطان تكه . فبعد رجوع ابن عمني بنحو شهر ونصف شهر حملت بضائعي وسرت بها خسة وعشرين يوما الى سلطان النائم فقدمت له هدية فاخرة واستأذنته في الاتجار في بلاده فأذن لي . وكان النائم لا يعرفون الجير في بلادهم ولا الجال ولا الخيل وكان معي حمار فأهديته الى السلطان فاستغرب هيئته وقد ظنه رجلا محسوخاً ولم يقبله . وكان لهذا السلطان نحو ١٠٠ امرأة و ١٠٠ ولد من صبيان وبنات فزوجني بأكبر بناته رانبوه فعلا مقامي بهذه المصاهرة في عيون اهل البلاد وزادت تجارتي رواجاً وتحسيناً حتى اجتمع عندي في وقت قصير شيء كثير من سن الفيل والخرتيت وغيرنما .

رجوعه الى الخرطوم مرة ثانية وتيهه في الطريق سنة ١٨٦٧ م ١٨٦٢ الماله ١٨٦٢م؛ فلما كان ١٧ رمضان سنة ١٢٧٨ مارس سنة ١٨٦٢ م استأذنت السلطان تكه وسرت بهذه السلع قاصداً الخرطوم فمررت بصاحبي علي عموري فوجدته متأهباً للسفر بتجارت الى الخرطوم فاتفقنا على الذهاب معاً وكانت زريبته عاشور قرب نهر البنقو احر فروع بحر الغزال الذي لم يسلكه احد من قبلنا

فأردنا فتحه للتخلص من مشقة نقل البضائع بالبر فبنينا مركبين ووسقنا فيها بضائعنا ورجالنا البالغ عددهم ٢١٤ نفراً وسرنا قاصدين مشرع الريك ومعنا من الزاد ما يكفينا نحو شهرين فبعد ان سرنا ١٣ يوماً بلياليها اتسع مجرى النهر حتى صار أشبه ببحيرة واسعة منه بالنهر وخفي علينها المجرى الاصلي فتهنا في تلك البحيرة خسة وسبعين يوماً لا نرى فيها إلا الساء والماء وقد نفد منا الزاد فأكلنا ما كان معنا من الجلود واشتد بنا الجوع .

وفيا نحن فيمذا الكرب اذا بدخان لاح لنا من بميد فاخترت انا وصديقي على عموري تسمة أنفار من رجالنا ونزلنا في قارب صغير أتينا به معنا وسرنا قاصدين جهة الدخان فلم نبعد عن المركبين إلا قليلا حتى اختفى الدخان ثم غاب عنا المركبان فأصبحنا نسير على غير هدى فتهنا وجعنا حتى أشرفنا على الهلاكِ ثم حانت منها التفاتة فرأينا شجرة قائمة على تل في وسط الماء ووجدنا تحتها تمساحا كبيرا فاصطدناه بالرصاص وتزودنا بسمه فعاد لنا بعض نشاطنا وانقلبنا راجعين نحو المركبين فالتقينا بهما بعد غيبة ؛ ايام فوجدنا رجالنا قد مات منهم ١٨ نفراً ولما علموا بخيبتنا مات منهم رجل في الحال وقــد أكدرا لنا انهم كانوا يرون الدخان كل يوم في آخر النهار فأيقنت اذ ذاك بوجود بر قريب فانتقيت ١٢ رجلًا من أقوى رجالي وأنزلتهم في القارب وترجهت ثانية الى جنهة الدخان فلم تمر" بضع ساعات حتى أشرفنا على جزيرة واسعة مأهولة بالناس وفيها من الابقار ما لآ يحصى عداه فنزلنا إلى البر فوجدنا أن الدخسان الذي كنا نراه هو دخان أرواث الابقار التي كان يحرقها الأهلون في عصر كل يرم ليتخذوا رمادها فراشاً لهم كما هي عادتهم . وكان يسكن تلسك الجزيرة قوم من النورير وعليهم ملك يسمى كثر ميم فلما دخلنا الجزيرة اجتمع علينا أهلها وهم يتمجبون من زيتنا وملابسنا فسألونا وهم ينوون الغدر بنا من أين أتيتم من السماء ام من الارض ام من الماء وماذا ترومون من الدخول فيجزيرتنا وكان ممي مارجم يحسن لغة القوم ويعرف ملكهم فقلت اني اعرف ملككم يكريم وأريد ان تأخذوني البه فلما رأوني عارفاً لفتهم وسلطانهم فرحوا بي

وأمنوني على حياتي وحيأة رجالي وذبحوا لنا بقرة قصد الضيافة فأكلناها وقد أكل البعض منا بشره وزايد فماتوا بعد الفراغ من الأكل ببضع دقائق . ثم اشتريت غانية أبقار وذبحتها وأرسلتها قطعاً في القارب الى بقية الرفاق في المركبين فأكلوا وجدُوا السير حتى رسوا عنــــد الجزيرة وذهبت لمقابلة الملك كر يم ولما امتثلت بين يديه حييته فرد علي التحية ثم اخذ يسألني عن أمري والسبب الذي أتى بي الى جزيرته فأجبته على جميع أسئلته . ولما انتشر خبرنا في الجزيرة أخذكبارها يفدون الى الملك أفواجاً طالبين قتلنا والاستيلاء على أموالنا فأذن لهم في ذلك بعد تردُّه بعد خروجنا من داره وقد أدركنا غايتهم وبتنا تلك الليلة ونحن نحرس أنفسنا بالناوبة وجاءت لوبتي في الهجيع الأول من الليسل فشاهدت أسدا مقبلا من بعيد فرميته بالرصاص فخر على الارض يخبط بدمائه فاستيقظ الملك كرميم من نومه ظاناً ان رجاله جاؤوا لحربنا واستيقظ الكثير مئن سكان الجزيرة فلما رأوا الاسد مقتولاً فرحوا فرحأ شديداً لأن ذلك الاسد كان متسلطاً عليهم يفترس كل من يصادفه منهم حق لم يعد يجسر احد على الحروج من بيته ليلا أما الملك كريم فقد عظم سروره من قتلي للأسد حتى انه عقد لي على احدى بناته ورغبني. في الاقامة معه في جزيرته فأقبت عنده شهراً كُلملا حتى اشتريت جميع ما يلزمني من المؤن ثم احتلت عليه وخرجت من جزيرته بالمركبين ولكن ما كدنا نغيب عن الجزيرة حتى تهنا ثانيـــة في عرض تلك البحيرة وما زلنا تائمين حتى فرغ زادنا ومات حميع من في المركبين إلا صديقي علي عموري وستة رجــــال واذ أشرفنا على الهلاك لاح لنا مركب من بعيث فأطلقنا له عياراً تارياً فأقبل علينًا فاذا به عبد الرحمن ابو قرون من تجار بحر الغزال فلما رآنا على ثلك الحسال بكى وقدُّم لنا ما لزمنا من الزاد والكسوة . وكنا على خسة أيام من مشرع الريك فسرنا اليه مجدّين حتى أتينـــاه في ٢ صفر سنة ١٢٨٠ هـ ١٩ يوليو سنة ١٨٦٣ فاجتمع الناس حولنا يهنئونا بالسلامة ويعزوننا عما ققدناه من الاموال والرجال ثم أقلمنا بالمراكب الى الخرطوم خدخلناها في ٢٧ ربيسع

الاول من تلك السنة ١٦ سبتمبر سنة ١٨٦٣ فلبثت في الخرطوم بضعة أشهر ريثًا بعث تجارتي واشنريت بثمنها تجارة اخرى بما يروج بتلك البلاد وأسلحة وبخائر وزدت عدد رجالي .

رجوعه الى بلاد النائم سنة ١٢٨٠ م برحت الخرطوم قاصداً بلاد النائم فوصلتها في ٢٠ صفر سنة ١٢٨١ م ١٨٦٥ م برحت الخرطوم قاصداً بلاد النائم فوصلتها في ٢٠ صفر سنة ١٢٨١ م ٥ قدمت هدايا نفيسة للملك تكة فشر بها وأولم لي وليمة فاخرة ذبح فيها عدداً وافراً من الوحوش ومئة كلب من أسمن الكلاب المصدة لأكله وعدت الى دار زوجتي رانبوه وشرعت في بيع البضائع . وقد جرت العادة في تلك البلاد ان يبيعوا في الاسواق اصحاب الجنايات كالسارق والزاني ويذبحونهم كالغنم ويبيعون لحومهم طعاماً فافتديت من هؤلاء من وجدته اهلا لحل السلاح حتى اجتمع عندي نحو خمس مئة رجل فسلحتهم بالأسلحة النارية وعلمتهم حملها واستعالها فأوجس الملك تكة شراً وخاف مني على مملكته واستشار كهانه فاقر واعلى قتلي فعلمت بذلك امراتي رانبوه ابنة الملك وأخبرتني به سراً ونصحتني بالرحيل من بلاد أبيها .

انتقاله الى بلاد الملك دويه سنة ١٢٨١ ه ١٨٦٤ م : فاهتمت بالامر وتزلفت الى الملك تكة بالهدايا وقلت له : بلغني ان في بلاد الملك دويه سن فيل كثير فأريد ان أذهب برجالي وآتي به فقال اذهب واثت به وحدك ودع رجالك هنا فقلت بلغني ان تلك البلاد ليس فيها عدل وأخاف ان أهلها اذا رأوا سني الضعف غدروا بي وقتلوني فلما رأى إصراري على أخذي رجالي وأمتمتي معي أذن في في السفر ظاهراً وأوعز الى جيئه سراً ان يكمنوا في الطريق ويقتلوني انا ورجالي فما خرجت من بلاده حتى اعترضني جنوده الذين في الكمين فصليتهم ناراً حامية لم يطيقوها فانهزموا امامي ودخلت بلاد الملك دويه وكان عدواً لملك النائم فلما علم بما جرى في معه خرج لقابلتي مسيرة الربع ساعات من عاصمته وأنزلني في جواره على الرحب والسعة وبني في حصناً

مربعاً منيفاً من الخشب وأمد في من الحبوب والمؤونة بما يكفي رجالي مدة طويلة . اما الملك تكمة فانه لم يلبث ان أرسل جيشاً جر اراً بقيادة عمه منبوه المتزت له بلاد الملك دويه واستولى الرعب عليه وعلى قومه ففر والمرابين خلسة تحت جنح الظلام .

انتقاله من التجارة الى الملك سنة ١٢٩٢ ه ١٨٦٥ م ، ولما أصبح الصباح ورأيت ما كان من الملك دويه داخلني الحوت وصرت أنظر في امر النجساة وبينًا انا في ذلك اذ وفد علي وسل لللك تكمة وقالوا ان حرمة المصاهرة وسابق المودة تمنعان الملك من محاربتك ولكنه يرغب البك ان تخرج منجميع الأمان فأجبتهم الى ذلك وخرجت الى بسلاد قولو حيث يقيم الملك عدوً. شکو فدخلتها اول محرم سنة ۱۲۸۲ هـ ۲۷ مايو سنة ۱۸٦٥ م وکان هــــــذا الملك قد غدر بأخي منصور وقتله هو ورفاقه الذين أرسلتهم للاتجار في بلاده واستولى على جميع مالهم فلم يشك في اني جئت للآخذ بشار أخي فلم يسمح لي بالبقــــاء في بلاده وتهدُّدني بالحرب فتزلفت اليه بالهدايا وأكدت له أن لا قصد لي سوى التجارة فرفض الهدايا وأصر على خروجي من بلاده في الحال وكان الفصل شتاء والبلاد مغمورة بالمياه فسألته ان يهلني الى ان ينقطم المطر وتفتح الطرق فأبى فنسساجزته اذ ذاك الحرب وجرى بيني وبينه عدة وقائع دموية حتى قتسل فخلفه ابنه فتغلبت عليسه وأخذته أسيرأ وامتلكت بلاده وجميع البلاد المجاورة لها الى مجر العرب واتخذت عاصمته بايه التي سميت بعد ذلك ، بذيم الزبير ، مركزاً لي فصرت فيها ملكاً وصارت النــاس تتقاطر إلى من كل الجهـات للانتظام في خدمتي فجلبت الاسلحة وجمعت جيشًا قويًا رحكمت البلاد بالكتاب والسنة وشرعت في تمدينها وعمارتها وتوسيع نطاق التجارة فنها . ؛ معاهدته مع عربان الزريقات على فتح طريق شكا سنة ١٨٦٦ ١٨٦٩ ، وكان اول ما سعيت اليه فتح طريق التجارة بين بحر الفزال وكردوفان لبعد طريق النيل وكثرة أخطارها ومشاقها . وفي شوال سنة ١٢٨٦ ه مارس سنة طريق النيل وكثرة أخطارها ومشاقها . وفي شوال سنة ١٢٨٦ ه مارس سنة ١٨٦٦ أوفدت رسلا بهدايا الى مشايخ عربان الزريقات الواقعين في طريق التجار فجاءني ثمانون شيخاً منهم وعاهدوني على فتح الطريق وتأمين القوافل والتجار من مسلمين ومسيحيين وأقسم كل منهم خسين قسماً على الكتساب بالمحافظة على هـذا العهد وجعلت لهم مقابل ذلك جعلا معلوماً يقتضونه من التجار فكثر ترداد النياس والتجار بأصناف البضائع لقرب هـذه الطريق وسهولتها وما زالوا في ازدياد حتى صار ازدحامهم على كازدحام العطاش على المذب .

حملة البلالي على بحر الغزال وقتله سنة ١٢٨٦ ه ١٨٦٩ م ، وفي سنة طلاستواء) قدم رجل من الحرطوم من متخلفي حجاج الغرب يقال له الحاج الاستواء) قدم رجل من الخرطوم من متخلفي حجاج الغرب يقال له الحاج عد البلالي بقصد احتلال بحر الغزال ومعه سرية من العساكر مؤلفة من ٢٠٠٠ من العساكر المنظمة السودانية عليهم الصاغ محمد افندي منيب و ٢٠٠٠ من العساكر المنظمة السودانية عليهم الصاغ محمد افندي منيب و ٢٠٠٠ من الخطرية ، فطاف المساكر المنازل ودخل زرائبها وقرأ الأصحابها فرمان الحكومة بتسميته مديراً على بحر الغزال فمنهم من طاع وسلم ومنهم من عصي فحارب او فر" . ثم وجه حلت على محرد على الطريق ومن لجاً الي" من اصحاب الزرائب المجاورة لي وكنت له في خور على الطريق . فلما اقترب من الكين أشعلت النار في جيشه فقتلته وقتلت بعض عسكره وأسرت الباقي ولكني أصبت في ذلك اليوم برصاصة في كراعي الأيمن ورجعت محولاً الى مركزي . وكان الحاكم في الحرطوم اذ ذاك حعفر باشا مظهر فبعثت اليه بالخبر .

وانتشر خبن انتصاري على البلالي في أقاصي السودان واشتهر ملكي بالعدل والانصاف فوفد الي الناس من كل الجهات اما للانتظام في جيشي او للاتجسار

في بلادي ولم يمض إلا القليل حتى صرت ذا ملك عظيم . وكنت أميل في أحكامي الى استعبال الشفقة على من ولتيت إلا الي كنت اضطر في بعض الاحيان الى استعبال الصرامة نظراً لقساوة قلوب اهل البلاد فمن جملة ذلك الي كنت أعلق المحكوم عليه بالشنق برجليه ليتدلى رأسه الى اسفل وأتركه بسلا أكل ولا شرب حتى يموت .

امتلاكه يلاد النائم سنة ١٢٨٩ ٥ ١٨٧٢ م : وهـذا الملك الذي انتظم لي في بحر الغزال لم يرثق السلطان تكمة سلطان النانم وكانت ابنته رانبوه لا تزال في عصمتي وكان يرسل اليها في كل سنة هدية من السن خسين قنطاراً ومن العسلمائتي زقّ ومن السمم مئة أردب ومن الرقيق مئة فلما اشتهر ملكي في جواره قطع الهدية ونصب لي العداء . وفي اوائل ١٢٨٩ هـ ١٨٧٢م أرسل عمه مغبوه يجيش جراً ال فأغار على اطراف مملكتي فبمثت اليه برسل أسأله عن ذلك فرد الرسل مع ثلاثة رسل من عنده يقول أنه لا يسمح لي بتأسيس ملك في جوار مملكته فامًا ان أنزع عن نفسي صفة الملك وأعود تاجراً كما كنت او ان يحاربني وينزع الملك عني بالقوة . فقلت للرسل اذهبوا الى ملكم وقولوا له ما كنت لأتنازل عن ملك أسسته بسيفي لمجرد تهديد او وعيد فان كان · يستصغرني الى هـذا الحد فليجر"ب قوته التي يتفاخر بها على ماوك الجوس . فجرَّد الملكُ تكمة جيونًا لا يحصى لها عــد وانتشبت بيننا حرب سنة كاملة جرت فيها عـدة وقائع شديدة وفي آخرها قتل السلطان تكمة وعمه مغبوه ودان لي ثمانية من كبار ماوك النائم الذين كانوا في حروب مستمرة بعضهم ضد بعض بـل كانوا يصيدون بعضهم البعض صيد الطير فلما توليتهم قبحت فعالهم وألفت بينهم وبسطت الامن على ربوعهم وصاروا يتماماور بالبيع والشراء ويتصاهرون. وسمع من جاورهم من المجوس اخبار عدلي وما نال الذَّين دخلوا تحت طاعتي من الراجة والامن واتساع العيش فصاروا يأتون الي من مسافات بعيدة مقدمين الظاعمة وطالبين عالاً من قبلي تقوم عليهم حكاماً فأجبتهم الى ذلك واتسع نطاق علكتي اتساعاً عظيماً الى الجهات الاربع .

## فتخ دارفور سنة ۱۲۹۰: ۱۲۹۱ ه – ۱۸۷۳ : ۱۸۷۶ م

حربه مع الرزيقات واستيلاؤه على بلاد شكا سنة ١٢٩٠ ه ١٨٧٣ م على الرزيقات في أثناه الحرب مع النائم قد نقضوا العهد وقطعوا الطريق وقتاوا بعض النجار فلما انقضت الحرب أنفذت اليهم رسلا أسألهم عن ذلك فأجابوا بالشتم والسباب وأقسموا ألا يدعوا مسافراً يمر إلي عن طريق بلادهم إلا قتلوه وسلبوه ماله .

وكان على دارفور اذ ذاك السلطان ابراهيم فأرسلت اليه كتساباً بتاريخ ١ حيادى الاولى سنة ١٢٩٠ هـ ٢٧ يونيو سنة ١٨٧٣ م أخبره بما أتاه الرزيقات من نكث المهد وقطع السابلة والتمست مساعدته عليهم وهذا فحوىالكتاب:

و الى حضرة امير الأمراء الكرام مولانا السلطان ابراهيم ابن السلطان
 حسين صاحب المزة والاقتدار والهيبة والفخار أدام الله علاه آمين

و اما بعد فنحن عبيد افندينا ولي النعم خديوي مضر المعظم أتينا منذ عام ١٢٧٠ ه لفتح بلاد العبيد فدانت لنا بلاد الفراتيت برمتها وفتحنا الطريق منها الى كردوفان عن طريق شكا فتمهد بحفظه مشايخ الرزيقات نظير جعل معلوم وضعناه لهم على التجار . ولكن لم يكن الا اليسير حتى نكث الرزيقات العهد وربطوا الطريق وأباحوا دماء المسلمين وأموالهم بدون وجه شرعي وقد نهيناهم عن ذلك مراراً فل ينتهوا بل كانوا يتفاخرون بقوتهم وخيولهم العربية وأملحتهم النارية وقتلهم للمقدوم عبد العزيز ابي احمد شطه وآدم طربوش ابي الوزير بخيت وغيرهما من الفرسان التابعين لدولتكم الفوراوية فأوجب الله تعالى علينا حربهم بدليل قوله : و فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء فأوجب الله تعالى علينا حربهم بدليل قوله : و فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء على أمر الله ي ونحن نتقدم اليكم بهذا الكتاب واثقين انكم متى علمتم حال هؤلاء العربان الطغاة الذين خرجوا عن طاعة سلطنتكم منذ ثلاثين سنة ونيف تنجدوننا بسرية من جيشكم حتى اذا ما تم لنا إذلالهم نعود فنسوي الامر

بيننا فإما ان تتركوهم لنا لنحكمهم بالقسط والعدل وإما ان نتركهم لكم فتفتحون الطريق وتقدمون لنا النفقات التي نبذلها على عساكرنا في الحملة عليهم والأمل الافادة سريماً في حفظ الله آمين » .

فلم يجب السلطان على كتابي هذا ولا انتهى الرزيقات عن التعدي فاستخرت الله فى حربهم وسقت جيشي الى بلادهم فتجمعوا لقنسالي وجرت بيني وبينهم عدة وقائع كان النصر فيها كلها لي وكانت اول الوقائع في ١٤ جهادى الاولى سنة ١٢٠هـ ١٥ يوليو سنة ١٨٧٠م وآخرها في ٤ رجب من السنة المذكورة ٢٨ اوغسطوس ١٨٧٣ . وفي الوقعة الاخيرة انهزم الرزيقات شر انهزام وقتل منهم خلق كثير وأصبحت بلاد شكا كلها في يدي .

خبر عبد الله التمايشي سنة ١٢٩٠ ه ١٨٩٣ م : وكان الرزيقات قد استخدموا فقيها من فقهاء التمايشة يقال له عبد الله ود محد آدم تورشين ليقرأ لهم الأسماء في خلوته لعلها تقبض على سلاحي فلا يطلق ناره في ساحة الحرب وقد تعهدوا له ببقرة من كل مراح فوقع اسيراً في يدي في حسلة السروج بين شكا وداره فأمرت بقتله . وكان معي ١٢ عالماً من علماء الشرع وقد حليفتهم على القرآن الشريف انهم اذا رأوا في احكامي اعوجاجاً عن الشرع ينبهوني اليه فلما أمرت بقتله اعترضني العلماء وقالوا ان الشرع لا يسمح لك بقتل اسير الحرب فضلا عن ان السياسة تنكر عليك قتل رجل يعتقد النساس صلاحه لأنك إن قتلته نفرت القبائل منك وعد تك رجلا ظالما نحيفاً فامتنعت عن قتله ويا ليتني لم أمتنع لأنه عاش ليكون من أعظم البلايا على السودان (كا

[ والمشهور في نسب عبدالله هذا انه من قبيلة التعايشة من فرع الجباراب من بطن يقال له ابر صرّة وقد دفن جده في جهة هجيليجة من اعمال شكا ولما تولى الخلافة في عهد المهدية أمر اصحابه بعمل قبة فوق ضريحه وعاد الناس لزيارته كا يستفاد من كتابه الذي أرسله الى محد شيخ محد كرقساوي عامل

المنافق المنافق النافق النافق النافق المنافق ا

المهدية في شكا بتاريخ ٦ جمادى الآخرة سنة ١٢٠٤ هـ ٢ مارس سنة ١٨٨٧ م وهذا هو بنصه :

وثم نعرفك الى جوابك المؤرخ في ٦ جمادى الاولى الذاكر فيه انه منسذ حضرت بشكا لم يبلغك ان جدة آدم مدفون بجهة هجيليجة الاعن قريب إذ أعلمك الحبيب عنمان آدم ووصف لك محله وقصدك عمل تابوت فيه وترغب الرد الى آخر ما به وصل وفهم . والحال يا حبيبنا نعلمك ان لا قصد لنا في رفعة الدنيا وشهرتها بل كل قصدنا مصروف الى لزوم الخضوع في هذه الدار وعدم التمييز لننال عظيم الرفعة عند الله ولكن حيثًا انك يا حبيب من الاصحاب الكرام وقد يقظك الله ونو"ر بصيرتك الى فعل هــذا الخير فمن باب إعانتك على نيل ثوابه المظيم آذناك في فعل ما تراه في ذلك الضريح من عمل التابوت عليه ومداومة زيارته انت والاصحاب الذين ممك ويكون لك من الثواب في ذلك ما لا يعلم به إلا الله حيث أن هــذا الجد مشهور خبره وبركته لدى كل من له به إلمام فيمد عمل التابوت الموافق عليه بمقتضى حسن نيتك وعلو همتك واشهار ضريحه نبته على كافسة من ممك من الاصحاب وأهالي الجهة بزيارة ضريحه على نية البركة فانه من اهل الفوز عند الله . واعلم ان الجد المذكور اسمه علىالكرار لا آدم وهو ود الاب المبرور السيد محمد أبينا فعرفالاصحاب بذلك ليماموه وليداوموا على زيارة ضريحه فان ذلك من السنت وجزاك الله يا حبيب خيراً في انتباهك لهذا الامر فانه من نعم الله عليك والسلام » ] .

قال الزبير : والذي اتصل بي ان اصل جد عبد الله هذا من بلاد الفتري بينوداي وبرنو سار من بلاده طالباً الحجاز وهو لا يملك شيئاً كجميع الحجاج التكارنة فلما وصل بسلاد التعايشة تزوج منهم وسكن بينهم فانتسب اليهم ، أما ابوه محمد آدم فكان يلقب بتورشين أي تور قبيح لقبح منظره وكان عالما بالرمل فنسال حظوة كبيرة عند التعايشة واشتهر بعلم الغيب والتقوى وكان التعايشة يغزون بسلاد السود جنوبيهم من وقت الى آخر فكان اذا بشرهم بالنصر انتصروا واذا حسلة رهم من الغزو ثم غزوا انكسروا حتى صاروا لا

يغزون غزوة ولا يقدمون على عمل هام إلا بمشورته فجمع بذلك مالاً جزيلاً وتزوج بأكثر منامرأة من نساء التعايشة فر'زق من واحدة ولداً سماه يعقوب وهو أكبر من عبــد الله وتزوج بأرملة كان لها ولد يسمى السنوسي فولدت له · عبد الله هذا وتزوج بجارية فولَّدت له ولداً سماه هارون فكان لعبد الله ثلاثة اخوة اشتهروا في تاريخ المهدية وهم : يعقوب اخوه من ابيه والسنوسي أخوه من امه وهارون محمد اخوه من الجارية . ثم لما كبر تورشين قام ابنه عبد الله مقامه في هذه الصناعة فدعاه عرب الرزيقات عند انتشاب الحرب بيني وبينهم الى قراءة الأسماء فوقع أسيراً بيدي كا قدمت . وبعد فتح دارفور طلب مني ارضاً في قيب غرب الكلكة فأعطيته اياما على ان يكف عسا كان به من التدجيل فرضي ولكن لم يمض إلا القليل حنى أتاني منه كتاب وأنا في داره يقول فيه د رأيت في الحلم انك المهدي المنتظر وأني احد اتباعك فاخبرني ان كُنت مهدي الزمان لأتبعلُك ، فكتبت له في الجواب ، استقم كا أمرتك انا لست بالمهدي وانما انا جندي من جنود الله أحارب من طغى وتمرّد ، وبقي في قيجة الى ان كانت ثورة السلطان هارون ( الآتي ذكرها ) وضاق الرزق في بلاد دارفور بسبب الثورة فرحل منها هو وأبوه وتلامذته قاصدين الحجاز وبقوا سائرين الى ان أتوا دار الجمع بكردوفان فنزلرا عند شيخها عساكر ابي كلام في أبي ركبة فمات ابوه ودفنَ هناك وبقي هو في أبي ركبة الى ان أشتهر أمر محمد احمد في جزيرة أبا فهاجر اليه وكان من اعز أنصاره . وكان في جملة تلامذة ابيه الذين رافقوه الى ابي ركبة فانتصروا معه للمهدية واشتهروا فيهسأ المساعد قيدوم الهباني وحامد ودعلي واخوه احمــد من التعايشة وفضل المولى صابون اخ حمد ابن ابي عنجة ( وسيأتي ذكرهم جميعاً ) .

هذا ولما دخلت بسلاد الرزيقات فر" اثنان من مشايخهم وهما الشيخ 'منز ُل والشيخ 'عليه بكتاب بتاريخ والشيخ 'عليه بكتاب بتاريخ من 'عليه بكتاب بتاريخ منة ١٢٩٠ ه ٨ سبتمبر سنة ١٨٧٣ م أسأله تسليمها الي وهسذا نص الكتاب :

من الزبير رحمة الجميعابي الى السلطان ابراهيم ابن السلطان حسبين وعمسه الامير حسب الله ابن السلطان محمد الفضل .

و اما بعد فقد دخلنا بلاد شكا في يوم الاثنين المبارك الموافق غرة رجب سنة ١٢٩٠ ه ٢٥ اوغسطوس ١٨٧٣ م للاسباب التي قد مناها لكم في كتاب سابق ووقعت بيننا وبين عربان الرزيقات معركة شديدة قتلنا فيها أعيانهم وفرسانهم وكثيراً من أخلاطهم ولحن الآن مقيمون في بلادهم وقد بلفنا ان الشيخ منزل والشيخ عليان من أكبر طفاة الرزيقات قد التجا اليكم وهما يحثانكم على حربنا فغاية ما نرجوه ان لا تسمعوا لاقوالها الفاسدة فتقعوا بحرب الدولة المصرية ذات السطوة الغالبة والمدد الفير المنقطع ولا نقول ذلك على سبيل التهديد بل هو النصح نمحصه لكم لمنع الفتن بين الدولتين وحقن دماء المسلمين لا سيا وأنتم تعلمون ما كان بين والدكم السلطان حسين وبين عزيز مصر الحدي المعظم من المودة والمعاملات التي لا تزال متصلة بينكم وبين خديوي مصر الحالي لذلك نؤمل منكم الآن ان تأمروا بالقبض على منزل وعليان وترسلوها الينا و بالشعبة ، والحديد مع الحرس اللازم لنسترد منها ما أخذاه من حقوق المسلمين بلا تمثيل فيها ولا ظلم بل بما يكون فيه تأديب لها وعبرة من حقوق المسلمين بلا تمثيل فيها ولا ظلم بل بما يكون فيه تأديب لها وعبرة لغيرها . هذا ما رأيناه والرأي مفوض وأدام الله بقاكم آمين » .

وكان السلطان ابراهيم واجداً على لدخولي بلاد الرزيقات التي هي جزء من يسلاده فلم يجبني على كتابي بل ارسل الى الشيخ مادبو بن على وغيره من مشايخ الرزيقات كتاباً مشحوناً شتماً وسباباً لي ويقول لهم لا تظنوا اني أترك البلاد لهذا الطاغية الجلابي وها انا أعد الجيوش للزحف عليه وطرده من البلاد بالحزي والحسران.

فعند اطلاعي على كتاب هذا أرسلت اليه كتاباً بتاريخ ٢٨ رمضان سنة ١٢٩٠ م بهذا المعنى : من الزبير رحمة الجيمابي الى السلطان ابرهم ، :

اما بمد فقد كتبت اليكم اولاً وثانياً بشأن الرزيقات فلم أحظ بجواب منكم بــل رأيت كتاباً غنوما بختمكم الى الشيخ مادبو بن علي وغيره من مشايع الرزيقات تكثرون فيه من ألفاظ الشتم والسباب لي بقولكم اني جلَّابي باغ وتقولونانكم تجرّدون الجيوشلطردي من البلاد مع اني سبقت فأخبرتكم بالسبب الذي من اجله دخلت بلاد شكا وقلت اني ما جنَّت ثائراً ولا باغياً بل جئت لتأديب الرزيقات الذين سعوا في الارض فساداً وخرجوا عن سلطانكم وقد استنجدتكم عليهم فلم تنجدوني وسألتكم تسليم ممنزل وعليان اللذين همأ اصل الفساد فما سلمتوهما وصممتم على الحرب . وذلك ليس قصدي ولا مرادي فقد قال عليه الصلاة والسلام و الفتنة نائمـة لعن الله من أيقظها ، . خصوصاً وانه لم يكن بيننا وبينكم ولا كان بين آبائنا وآبائكم حرب ولا عداء ولا أمرتنا دولتنا بمحاربتكم . اما وقسد اخترتم هذه السبيل فاعلموا يقينا ان جيع ما يسفك مندماء الطائفتين من المسلمين اغا أنتم المسؤولون عنه بين يدي الله يوم القيامة اذ تجتمع الخصوم . وبعد هـذا الأنذار الجلي فاذا حاربتمونا فاعلموا اننا منصورون عليكم لأننا بجانب الحتى والعدل وأنتم بجانب البغي والظلم فضلا عن اننا ليوث حربية وصلة عباسية وسلالة هاشمية ولنا النصر من رسول الله كما قال عليه الصلاة والسلام و اللهم انصر العباس وأبناءه ، أما ان كنتم تودُّون خروجنا من بلاد شكا لأنكم تحسبونها قسماً من بلادكم فاعلموا ان خروجنا بمـــد الذي صرفناه على احتلالها بوجه شرعي لا يكون بالقوة والحرب وانمسا يكون بالتراضي والسلم بينكم وبنين سمو ولي نعمتنا الحديوي المعظم بأن تضمنوا لنا نفقات الحلة على الرزيقات التي بنت ١٠ ٢٧ف كيس ونيفًا فأذا اتفقتم مع سموه على ذلك وكتب لنا أمراً لرفع يدنا من البلاد فنعود الى حيث كنا بجميع جيوشنا امتثالاً لأمره وإلا فلا يخطر ببالكم خروجنــا من هذه البلاد وفي هــــذا كفاية والامر البكم فانظروا فيا تفعلون أدام الله اجلالكم آمين ، .

تعيين الزبير حاكماً على شكا وبحر الفزال سنة ١٢٩٠ هـ ١٨٧٣ م : وفي

أثناء ذلك كتبت الى حكمدار الخرطوم اسماعيل باشا ايوب اعلمه بحالي وانتصاري على الرزيقات وأسأله ان يرسل من يتولى حكومة البلاد التي فتحتها في مجر الفزال ودارفور بالنيابة عن خديوي مصر وقلت في ختام كتابي و فاذا ما وصل الحاكم واستلم البلاد عدت الى تجارتي تاركاكل ما أنفقت من الاموال في الفتح هدية لحكومة السنية وانتظرت مكافأتها الادبية حسها تقتضيه عدالتها وكرمها » .

فجاءني الجواب بتاريخ ١ شوال سنة ١٢٩٠ ه ٢٢ نوفمبر سنة ١٨٧٣ م يا مؤداه :

و عرضنا كتابكم على الجناب العسالي الحديوي فشكر ولاءكم وامتدح رغبتكم في وضع البلاد التي فتحتموها بين يديه ليولي عليها من يشاء وقسد أنم عليكم بالرتبة الثانية مع لقب بك وولاكم امر البلاد على ان تدفعوا لخزينته جزية سنوية قدرها و ١٥٠٥ جنيه ، فقبلت الجزية وتوليت امر البلاد رسميا وشرعت في تنظيمها وعمرانها. لكن السلطان ابراهيم لم يطق الصبر على بقائي في بلاد شكا فأصدر امره الى احمد شطة مقدوم الجنوب في داره وسعد النور مقدوم الشرق فأخذا في حشد الجيوش وجمع العدة لاخراجي منها ، وكنت اراقب حركات المقدومين وسكناتها وأبلغها اسماعيل باشا ايوب في الخرطوم فيرفعها الى اسماعيل باشا الجديوي في مصر فأقر الخديوي على اغتنام الفرصة التي كانت تترقبها حكومته منذ فتح كردوفان وأرسل الى ٢٨٠ من المساكر المنظمة وثلاثة مدافع نجدة وأمر اسماعيل باشا ايوب فجهز جيشا المساكر المنظمة وثلاثة مدافع نجدة وأمر اسماعيل باشا ايوب فجهز جيشا والاتراك والمفاربة والمتطوعة واربعة مدافع جبلية وساروخين على ان يزحف والاتراك والمفاربة والمتطوعة واربعة مدافع جبلية وساروخين على ان يزحف بها على دارفور من الشرق وأنا أزحف عليها من الجنوب ونتم الفتح . على ان الفتح كله تم عن يدي بعون الله ولم يبق لجيش الشرق أقل عمل فيه .

ولما أتم احمد شطة وسعد النور استعداداتها زحف بجيش ينيف على ٣٠ الف مقاتل قاصدين شكا فجرت بيني وبينها واتعتان كانت العاقبة لي في كلتيها

وني الثانية قتلت احمد شطة وسعد النور وهزمت جيوشها ثم تقدمت الى داره فاحتللتها وبنيت فيهسا استحكاماً منيعاً وبعثت الى السلطان ابراهيم بكتاب بتاريخ غرة محرم سنة ١٢٩١ ه ١٨ فبراير ١٨٧٤ م هذا نصه :

و اما بعد فقد حرّرنا لكم من قبل مرتين بشأن الرزيقات فما أجبتمونا ثم لما علمنا من جوابكم للشيخ مادبو وغيره من مشايخ الرزيقات انكم تجهزون الجيوش لقتالنـــا حذرناكم من ذلك وأبنـًا ان ليس لكم فيه وجه شرعي ولا سياسي فما محكم تحذيرنا وتقدم وزيركم احمد شطة ومقدومكم سعد النور بمن معها من الملوك والشراتي والجيوش الكثيرة الجندة فهاجمانا دفعتين ففي الدفعة الاولى هاجها قسمًا من عساكرنا الذين انفردوا منـــا لغزوة على بعض العربان، المصاة وذلك في ٢٥ القعدة سنة ١٢٩٠ هـ ١٤ يناير سنة ١٨٧٤ م ثم هاجياتا في مراكزنا فلم غض ساعة واحدة حتى انهزما أمامنا شر" انهزام . اما المقدوم سعد النور جزاه الله كل خير فانه قاتل قتال الابطال ومات بين كرات المدافع د والفضل ما شهدت به الأعداء ، . واما وزيركم احمد شطة امير الجيش فقد فر" على قدميه حافياً يطلب النجاة حتى قتل مطروداً بمن معه من أخلاط الناس بعيداً عن عمل الواقعة ولا بد ان الخوذة التي كان يلبسها على رأسه وصلتكم فأكدت لكم خبر موته . وبعد الواقعة أمرنا بجمع جثث إلوزير والمقدوم ومن قتل معها من اولاد السلاطين والملوك والشراتي فكفتناهم بأفخر الأنسجة وصلينا عليهم ودفنتاهم بنمام الاكرام ودخلنا داره في ٢٣ الحجة سنة ١٢٩٠ هـ ٤ فبراير ١٨٧٤ م . وأمسا الرجال الذين 'قتارا فأنتم المسؤولون عن دمائهم بين يدي الله تعالى يوم القيامة الأنسا أنذرناكم مقدما بالكتاب والسنة واذا راجمتم كتبنا السابقة علمتم اننالم نترك وجها للنصيحة الاعرضناه عليكم وأندرناكم به فأعرضتم عن الانذار وخسالفتم الشرائط الاسلامية واثبمتم هوى النفس الغضبية وتقرير العربان المفسدين في الارض . وحيث ان الله لا يغير ما بتوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فقد فوضت أمري الىالله تعالى وكفى به شهيداً بىلنا والله المستعان ، . وفي هذا التاريخ كتبت ايضاً الى أجل علماء دارفور وهم الفقيه سلامه ابن الفقيه مالك شيخ الموطأ والفقيه فيخر الدين ابن الفقيه محسد سالم شيخ الشفا والبغاري والفقيه سالم شيخ العزيمة والامام الضو ابن الامام المصري إمام السلطان (عم الشيخ الطيب المار ذكره) فبينت لهم السبب الذي جاء بي الى بلاد الرزيقات وأعدت لهم مما كتبته الى السلطان حباً برفع الحرب وحقن دماء المسلمين ثم ختمته بقولي : و فالأمل من حضراتكم يا علماء الاسلام ان تفيدزنا عها دعا سلطانكم الى محاربتنا وهلاك عماكر المسلمين منا ومنه فإن كان له وجه شرعي في ذلك ونحن المخالفون الشريعة فنحن نشكره على ما أجراه ونطلب المنفرة منه وإن كان هو المخالف فكفى بالله شهيداً بيئنا وبينه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اه » . فلا هم أجابوا كتسابي هذا ولا السلطان ولكنهم أخذوا في حشد جيش جديد لأخذ الثار .

واقعة الشرتاي احمد نمر ، ثم ان الشرتاي احمد نمر كبير البرقد جمع شتات جيش المقدوم احمـــد شطة وحصرنا في الاستحكام وأخذ يشاغلنا حتى تصل الجيوش التي يعد ها السلطان ابراهيم فصبرت عليه حتى علمت ان الجيوش آتية نجدة له فأمرت احد قوادي رابحاً فخرج اليه بفرقة من الجيش فقتله هو ومن معه وغنم ما عنده من خيول ودروع وخو ذ ومواش .

وفي ٣ رجب سنة ١٢٩١ هـ ١٦ اوغسطوس ١٨٧٤ م بعثت بكتاب الى السلطان ابراهيم أدعوه للتسليم هذا مؤداه : « اني سألتكم في بادى الرأي ان تساعدوني على الرزيقات الذين سعوا في الارض فساداً ثم سألتكم مراراً تسليم منزل وعليسان اللذين التجآ اليكم فراراً من وجه العدل فسا أجبتم بل أرسلتم الجيوش لحاربتي فأوجب الله تعالى علينا عاربتكم حتى تستقيموا انتم ومن معكم من المفسدين في الارض وقد تلقيسا جيوشكم ونصرنا الله عليهم ودخلنا مدينة داره وصار القصد الآن إدخالكم انتم وبلادكم تحت طاعة الحكومة الخديرية . فيا حضرة الامير إن كنت تحسب نفسك عبداً فل وموقناً ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده فبادر اخلع الملك عن نفسك

بالتسليم الى ولي نعمتنا الحديوي المعظم حباً بالسلام وحجباً لدماء المسلمين واذا سلمت تسلم و تترك لك خزائنك وأموالك وتبقى مكر ما مبجلاً عنسد إلجيم وإلا فاننا لا بد ان ننال ما نروم بالرغم عنك وأنت المسؤول بين يدي الله عن دماء المسلمين والسلام » .

واقعة الامير حسب الله : فاسل وصله هذا الكتاب طار صوابه وجهز جيشًا عرمرماً ينيف على المئة الف مقاتل بينهم عدد كبير من الفرسان المدرعين والمشاة المسلحين بالبنادق وعقد لواءه لعمه الامير حسب الله ومعه من الرؤساء علىالتاماوي رئيس دادات السلطان والمقدوم احمد قومو مقدوم الصعيد خلكف الوزير احمد شطة والمقدوم حسن ود أبلي مقــدوم الغرب وابن ابراهيم ود دير ( المُسَار ذكره في فتح كردوفان ) فوصلوا داره في ١٢ رجب سنة ١٣٩١ هـ ٢٥ اوغسطوس سنة ١٨٧٤ م وحصرونا في الاستحكام من الجهـــاث الأربع وكتبوا الي كتاباً يقولون فيه : ﴿ لَقَدَ دَخُلُتُ بِلَادُنَا وَقَتَلْتَ وَزَيْرُنَا احْمَدُ شُطَّةً ثم الشرتاي احمد غر فاخرج الآن من بلادنا لنشيمك بالسلامة والأمان !, ع وأرساوا الكتاب مع ثلاثة رسل وفي جملتهم محد خالد زقل الدنقلاوي ( الآتي ذكره بعد) فكتبت اليهم في الجواب : و اني دخلت بلادكم عنوة ولسنا أزي الخروج منها الا بقدر منالله فإن كنتم قد جئتم لحرب فتقدموا لها وإلا قسودوا من حيث أتيتم ، . ورأى الرسل بعض عساكر النانم الذين في جيشي تنسبيد اجتمعوا على جثة آدمي يقتسمونها فيا بينهم فأخد بعضهم الزأس والكثراع وبعضهم الفخذين وبعضهم الصدر وشرعوا يشوونها علىالنار ويأكلونها فاقتشفرت أبدائهم من هــــذا المشهد فعادوا وأخبروا بما كان من عـــاكري ومن جوابي. فاعتمدوا على الحرب ونزلوا ضمن دائرة مرمى الرصاص وصاروا ينساوشوننا القتال كل يوم من قبل طلوع الشمس الى ما بعد نصف الليل وكان مغي زهاء ١٢ الف مقاتل مسلحين بالبنادق فصليتهم ناراً حامية صبروا عليها منعة ايام فأهلكت منهم خلقاً كثيراً وفي اليوم الثامن نقضوا خيامهم ونزلوا بعيداً عن مرمى الرصاص. ولكنهم لم يزالوا على حصرة ومناوشتنا القتال الليل والنهار الناق الناولات

حتى كاد الزاد يفرغ منا وإذ دخل علينا الملك احمد من معسكرهم طالباً ابنته التي أسرناها في واقعة احمد شطة وقد"م لنا عشر أواقي ذهب فدية لها فأخذت أسأله عن قوة جيشالفور وحركاته فاذا بالحرس الذين وضمتهم في مأذنة جامع داره لمراقبة حركات العدو يشيرون الي" ان أصعد اليهم فرأيت الفور فيحركة وجلبة فنزلت ُ الى الملك وقلت له: إن كنت تذهب وتأتيني بالحبر فاني أسلمك ابنتك بلا مقابل فحلفني الكتاب على ذلك وحلف لي انه يعود بالخبر اليقين ورجع الى قومه وقال لهم ان الزبير طلب٢٠ اوقية ذهب فداء ابنتي ولم يكن معي سوى ١٠ أواتي فقالوا خذ هذه عشر اخرى وبادر احضر ابنتك لأن الجيش يستمد للهجوم على السور غداً من كل الجهات فأخذ عشر أواقي الذهب وأتى بالخبر ليلة الخيس الموافق ١٨ رجب سنة ١٢٩١ هـ ٣١ اوغسطوس سنة ١٨٧٤ م . وكان الفور في تلك الليلة قد شربوا الخر وأكلوا لحم الضأن والابل وتاموا نوم الراحة فانتهزت هذه الفرصة الثمينة وخرجت اليهم بثانيسة آلاف رجل بهيئة مربع وسرت في جنح الليل حتى صرت على قيد ١٠٠ مار منهم فأمرت عساكري فصبوا عليهم الرصاص كالمطر الوابل فقاموا مذعورين الى سلاحهم وصوابوا علينا نيرانهم فأصابتني رصاصة طائشة في يدي اليمنى وجرحتني جرحاً بليغاً ولكني لم أعباً بها بلَّ بقيت أشدد قومي وأصب عليهم الرصاص فولتوا الأدبار منهزمين وقد امتلات الارس من قتـــلام وفيهم ٤٠ رجلًا من اولاد السلاطين فجممت الغنائم فكان فيها نحو ألفي درع و ٢٧٠٠ خيمة و ٨ مدافع قديمة مكتوب على بعضها اسم سعيد باشا وشيء كثير من الاسلحة والذخائر الحربيسة ومن الحبوب والزاد ما كفى الجيش أربعة اشهر وعدت الى السور . وعداد الامير حسب الله فجمع شتات جيشه وهاجمني في السور في ٢٧ رجب سنة ١٢٩١ ه ٨ سبتمبر سنة ١٨٧٤ م فدام القشال بيني وبينه ﴾ ساعات مترالية حتى كثر القتلى في جيشه فانهزم شر هزيمة .

غروة السلطان ابراهيم الى دارة ، فلما بلغ السلطان ابراهيم خبر انكسار عمه الامير حسبالله استعظم الأمر جداً واستكبره وصاح بقومه صيحة عامة

فجرد منهم جيشاً كثيفاً بلغ عدده نحو ١٥٠ الفا بيهم ٣٠ الف فارس وعدة رجال مسلحين بالبنادق و ٨ مدافع وعزم على الخروج الى الحرب فخلتف على الفاشر ابنه الاكبر محمد الفضل وطلب من رجال دولته ان يجعل كلا منهم ابد الاكبر خليفة عنه مع ابنه عمد الفضل ففعلوا ( وكان في جملتهم الشيخ الطيب المتقدم الذكر اماما لجامع الفاشر خليفة لعمه الشيخ احمد الضو) وزحف بجيشه على دارة فوصلها في ضحىء رمضان سنة ١٣٩١ هـ ١٦ اكتوبر سنة ١٨٧٤م واحتاط السور من الجهات الاربع وهاجمني بجميع جيوشه هجمة واحدة فأمطرت عليهم نارأ حامية فثبتوا عليها حتى الساعة واحسدة بعد الغروب وفي اليوم التسالي أعادوا الكرة على السور من قبل طلوع الشمس فها كانت الساعة الرابعة من النهار حتى رددتهم على أعقابهم فاستراحوا الى ما بعد الظهر ثم عادوا الى الهجوم بعزم صادق مستقنلين وثبتوا والرصاص يحصدهم حصد الزرع الى أن فصل بيننا الليل فرجعوا وقد قتل منهم في ذلــك اليوم خلق كثير وفيهم البعض من اولاد السلطان ابراهيم واولاد اخيب وأعمامه وعماته . وفي الليل أتاني كتاب من السلطان علوء شتما وسبابا وتهديداً وقسد أقسم بالله المطيم انه لا بد من اعادة الكرة علي في الصباح ودخوله الاستحكام عنوة وتأدية صلاة الجمعة في مسجد دارة. وفي الساعة الخامسة من الليل أطلق على السور خمسة واربعين مدفعاً فلم أجبه بل شرعت في الاستعداد للغد . فلمّا أصبح الصباح وانكشف لي معسكرهم رأيته خاليًا من الجيوش فخرجت بنفر من رجالي لأستطلع خبرهم فوجدتهم قد هربوا بالفعل ولم يكن هناك خدعــة لأن رجال السلطان لم يعودوا يطيقون مهاجمة السرر فهجروا السلطان فتبعهم ليجمع شتابهم ويسير بهم الى جبال مرة فيمتنع فيه . فجمعت ما خلفه في ممسكره وشرعت في الاستمداد للحوق به :

واقعة منواشي الاحد في ١٤ رمضان سنة ١٢٩١ه ٢٥ اكنوبر ١٨٧٤م؛ وفي ١٢ رمضان سنة ١٢٩١ ه خرجت بالجيوش مقتفيًا أثره حتى أدركته في بلدة منواشي الواقعة على يومين الى الجنوب الشرقي من الفاشر وذلك في الساعة

التاسمة من نهار السبت الواقع في ١٣ رمضان ومعه من العساكر نحو ٣٠ ألفاً وثمانية مدافع فرتتب عساكره ميمنة وميسرة وقلباً وكان هو ومن معه من الابطال المعدودين من أقاربه وغيرهم مع المدافع في القلب . وما طلعت شمس الاحــد الواقع في ١٤ رمضان سنة ١٣٩١ هـ ٢٥ اكتوبر سنة ١٨٧٤ م حتى انتشبت الحرب فأطلقوا علينا احسد عشر مدفعاً فها أجبناهم بل سرنا سيراً حربيا منظما قاصدين القلب فهجمت علينا عساكر الميمنسة والميسرة واشتد القتال فيا مضي إلا خمس دقائق حتى انكشفوا عنا وتقهقروا الى الوراء وعند ذلك هاجم السلطان ومن معه في القلب فهزموا مقدمة جيوشنا ودخلوا القلعة واشتبك الغتال بالسيوف والحراب وكنت ترى السلطان يجولني وسط المعمعة ويقاتل كأنه الأسد ولكن لم يكن إلا القليل حتى خر" قتيلًا هو ومن معه من الفرسان والشجعان وفيهم الكثير من اولاده وأكابر دولته وانكشفت الحرب عن النصر المين لنا فأخذت جثة السلطان فكفنتها بالانسجة الفاخرة ودفنتها في جامع منواشي باحتفال عظيم اجلالاً لمقامه واقراراً ببسالته ثم دفنت القتلى من اولاده وأكابر دولته وعفوت عن جميع الاسرى وسمحت لهم بالذهاب الى حيث شاؤوا وقد اغتنمت في هذه الواقعة غانية مدافع وسبعة وعشرين حمل جل جبخانة ما عدا الاسلحة النارية وغيرها .

دخوله الفاشر ، وبعد ان استرحت إيام في بندر منواشي سرت بالمساكر الى الفاشر فدخلتها في ٢٣ رمضان سنة ١٢٩١ هـ توفيير سنة ١٨٧٤ م قبل طلوع الشمس فوجدت عائلة السلطان وأهله الذين تركهم بالفاشر قسد فروا منها فلم يبق فيها سوى التجار وبعض العلماء فأمنتهم على أموالهم ودماهم وأحسنت معاملتهم فلما بلغ الاهالي ما عاملنا به التجار وانتشر خبر عدننا ووفائنا بالعهود أخذوا يفدون الينا ليلا ونهاراً مقدمين الطاعة والامتثال ولم يكن إلا ايام قليلة حتى دانت لنا جميع اهالي السلطنة من أعاجم وعربان حضر ويادية .

دخول امهاعيل باشا ايوب الفاشر، اما اسماعيل باشا ايوب المهاجم لدارفور

من الشرق فانه أبطأ في سيره جداً وعند وصوله الى فوجه كتب الي وانا اذ ذاك في داره يقول : و اني جئتك بنجدة فتشدد ، فبعثت أقول له : و إذ كنت قد جئنني بنجدة فلماذا هذا الابطاء في السير والعدو محدق بنا بجيوش لاعداد لها ؟ ، فأجاب : و ما أنا أمرتك بالتقدم الى داره ولا افندينا فان استطعت ان ترفع الحصار وتنجو بجيشك الى هنا فافعل وإلا فديشر أمرك بما تراه صواباً » .

وبقي في فوجه حتى انقضت الحرب ولم يعد لي به حاجة . وبعد دخولي الفاشر بعثت اليه بالخبر فلقيه الرسول في طريقه الى داره فانثنى اذ ذاك عنها ووجّه الجيش الى الفساشر فدخلها في ١ شوال سنة ١٢٩١ هـ ١١ نوفمبر سنة ١٨٧٤م فأكرمت لقياه وأطلقت له مئة مدفع ترحيباً به فهنأني بالنصر وشكر بي رلائي وحسن خدمتي .

صبط الامير حسب الله ، هذا وكان المتخلفون من جيش الفور لما تحققوا موت السلطان ابراهيم في منواشي ولتوا عمه حسب الله سلطاناً عليهم وذهبوا الى جبل مرة فتحصنوا فيه . فلما حضر اسماعيل باشا ايوب الى الفاشر سلمته ادارة البلاد وجهزت جيشاً مؤلفاً من ١٢ الف مقاتل فيهم ٢٠٠ من المساكر المنظمة و ٢٠٠ فارس من عساكر الحكومة وزحفت على جبل مرة فلما رأى الامير حسب الله قو"تي سلم بلا قتال وكان معه بعض اولاد السلطان ابراهيم وعمتهم الميرم عرقه وغيرهم من اولاد السلطين ونحو ١٢٠٠ رجل من أعيان البلاد وكبرائها فجئت بهم جميعاً الى الفاشر. وقد غبت في هذه المهمة ٩٦ يوماً.

إرسال الامير حسب الله وسائر اولاد السلاطين الأسرى الى مصر والزبير الى داره ، وكان الامير حسب الله قد سألني بعد التسليم إلى" في جبل مرة ان أساعده على توليه البلاد ليحكما تحت طاعة الحكومة الحديرية فيدفع لها مئة الف جنيه جزية سنوية فأعجبني هذا الرأي ورأيته الرأي الصواب الذي فيه راحة البلاد والحكومة معاً فعرضته على الحكدار وأسندته بكل قو"تي فرفضه

الحكدار بتاتا ووقع بيني وبينه جدال طويل أفضى إلى النزاع . وأرسل الامير حسب الله والامير محمد الفضل خليفة السلطان ابراهم وكثيرين غيرهما من اولاد السلاطين الى مصر القاهرة حيث لا يزال أكثرهم أحياء الى اليوم (كا مر") . وأمرني بالذهاب الى داره والاقامة فيهسا بعساكري الى ان يصدر الى" أمراً آخر بالرجوع الى مجر الغزال ،

ثورة الامير بوش وقتله ، ولكن لم يمض شهر حتى ورد علي كتاب منه يقول ان بوشا أخا الامير حسب الله شتى المصا فجمع بقية اولاد السلاطين في جبل مرة وملا البلاد عيثا وافساداً وأمرني بالخروج عليه وإخماد ثورته فصدعت بالامر وجئت جبل مرة في غرة رجب سنة ١٢٩٢ م ٣ اوغسطوس سنة ١٨٧٥ م وشهرت عليه حرباً عواناً مدة ١٥ يوماً فترك الجبل واعتصم بالفرار فتركت ابني سليان مع ١٢٠٠ جندي في الجبل وتتبعته حتى أدركته في صرف الجداد قرب كبكبية فأوقعت به واقعة شديدة انتبت بقتله وقتل اخيه سيف الدين و ٢٧ رجلا من كبراء جيشه .

دخوله دار وداي ورجوعه عنها ، ثم توغلت بالجيش في بـــلاد النرب فدانت في ديار تامه والمساليت وقمر وسلا حتى جئت الى الترجة الفــاصلة بين دارفور ووداي فأقمت فيها اياماً للراحة بعزم الدخول في دار وداي واخضاعها للحكومة الحديوية وكان عليها اذ ذاك السلطان على ابن السلطان محمد شريف فبعثت اليه بكتاب أدعوه الى الطاعة ثم ذخلت بلاده وتوغلت فيها حتى صرت على مسيرة يومين من عاصمته فورد على كتاب منه يدل على قبوله الدخول في طاعة الحكومة الحديوية وقد تعهد بدمع مبلغ معلرم جزية سنوية على ان يبقى السلطان على بلاده ووجه الي "احد وزرائه بهدايا كثيرة المفاوضة معي في هذا الشأن ولكن قبل وصول الوزير ورد علي كتاب من اسماعيل باشا ايوب بناء على ارادة سنية ملحاً علي بالرجوع الى دار وداي في الحال فرجعت الى الفاشر متاسفاً على ما فات من فتح وداي فأخبرني الحكمدار ان سلطان وداي أرسل

وزيره احمد تنقه الى مصر عن طريق سيوه فتشكى للجناب الحديوي فأمر جنابه العالي برجوعي ولكنه أنعم علي ً برتبة اللواء الرفيعة مع لقب باشا .

هذا وكانت غزوة ودّاي آخر غزواتي التي زاد عددها على المئة والعشرين وقد نصرني الله فيها كلها فلم أفشل إلا في ثلاث منها .

تعصين الفاشر ، ركان اسماعيل باشا ايوب بعد دخوله الفساشر شرع في بناء و استحكام » (حصن ) منيع للعساكر على الناة الغربية من الفاشر فبنى سوراً مربعاً متيناً من الطوب سمكه ٣ أقدام وطول الضلع الواحدة منه ٢٠٠ قدم وأقام في أركانه الاربعة أبراجاً على كل ركن برجاً جعسل فيها المدافع وحفر من وراء السور خندقاً بلغ عمقه ١٥ قدماً وأحاط الخندق بزريبة من شوك وبنى من داخل السور ديواناً للحكومة ومنزلاً للحاكم وقشلاقاً ( ثكنة ) للمساكر المنظمة وأما المساكر النير المنظمة فقد أقراها خارج السور وهدم المنازل التي الى جوار السور فجعمل الارض التي حوله في غاية الانكشاف الى مسافة بعيدة فجاء حصناً منيعاً جداً . ثم وزاع منشوراً في كل البلاد ودعا الناس الى الفاشر لأخذ الامان فصارت الوفود تأتيه من الجهات الاربع فيؤمنهم ويرجعهم الى بلادهم . ثم أمر فعمرت سوق كبيرة في الفاشر وعاد الناس الى مماطاة أشفالهم كالعادة .

وبعد ان تمهدت البلاد جعلها اربعة أقسام كاكانت قبل الفتح وهي مديريات الفاشر وداره وكلكل ( او كبكبية ) وادارة أم شنقة وأقسام في كل من مركزي دارة وكلكل حصنا كالذي أقامه في الفاشر وجعل مرتب كل مديرية اورطتين من العساكر لمنظمة وستة سناجق من الباشبوزي والشايقية والاتراك والمفاربة وبطارية بستة مدافع وأما ادارة أم شنقة فقد جمل مرتبها بلوكين من العساكر المنظمة وسنجقا واحداً من الباشبوزي لقربها من الابيض .

وضع ضرائب على الأهلين ؛ ثم لما دخلت سنة ١٢٩٢ هـ ١٨٧٥ م شرع في وضع الضرائب على الاملين فجعل على كل نفر خسين غرشاً في السنة ما عدا

اهل اليسار فانه جمل عليهم ضرائب أعظم على نسبة يساره . ولما كنت على يقين ان هذه الفرائب تثقل على الاهلين فلا يطيقونها نصحت للحكدار السيعلها من غرشين الى عشرة غروش وقلت انى اخساف اذا ثقلنا الضرائب على الاهلين وهم غير متعودين عليها نفروا منا ونزعوا الىالثورة وكان كا قلت فانهم لم يلبثوا ان ولتوا الامير هارون حفيد السلطان عمد الفضل سلطانا عليهم وثاروا معه على الحكومة فأتصوها مدة طويلة (كاسيجيء) ولكن الحكدار تكدر من نصحي له وكلمني مجسدة زائدة وقال انه أدرى بما يجب فعله . فكتبتاليه اذ ذاك كتابا رسميا ثبت فيه رأيي ورفعت المسؤولية عني وألقيتها عليه فزاده هذا الكتاب غيظا وحدة . وأصدر أمره الي بالرجوع الى مجر الغزال في الحال فصدعت بالامر وخرجت بعساكري قاصداً دارة فما وصلت النيال في الحال فصدعت بالامر وخرجت بعساكري قاصداً دارة فما وصلت بعدم التعرض الكدار في ادارة البلاد فعلمت من ذلك ان الحكمدار شكاني بعدم التعرض الكدار في ادارة البلاد فعلمت من ذلك ان الحكمدار شكاني الى سعوه وطعن في صداقتي واخلاصي له وقيل انه اتهمني بارادة الاستقلال في البلاد .

جيء الزبير الى مصر وسيرته فيها، فعزمت على الجيء الى مصر التشرف عقابلة الجناب العالي وعرض حقيقة الحال على سموه والنظر معه ومع رجال حكومته في تنظيم البلاد التي تم فتحها عن يدي والبلاد التي يمكن إلحاقها محكومته في المستقبل فعرضت له ذلك تلغرافياً فلم يكن إلا يسيراً حتى أجابني تلغرافاً عا نصه :

و سمادتاو زبير باشا : لقد كانت أفكاري متملقة بك لكن بالنظر لما بيني وبينك من بعد المسافة ولما هو بالغ مسامعي عما أنت فيه من المشغوليات الجسيمة ظننت انه لا يتيسر حضورك فلما ورد تلغرافك بطلب مقابلتي بحصر صرت ممنونا فبادر احضر الى مصر لأجل المداولة ممك في تشكيل حكمدارية تكون مفوضة بك وتحت ارادتك وها قد تنبه على جميع طلباتك بعاية الاعزاز والاكرام ، . فلما تلوت التلغراف شعرت في نفسي بأني ان ذهبت الى مصر

فلا أعود الى السودان وبذلك شعر رجالي ايضاً وأرادوا منعي عن الذهاب ولكن اخلاصي لحكومتي وشرف نفسي قضيا علي المحافظة على قولي فجئت الى مصر عن طريق الابيض والخرطوم وبربر وأبي حسد وكورسكو في ٦ جادى الاولى سنة ١٠٩١٩ م ونشرفت بمقابلة الجناب الخديدي بسراي الجيزة فرحب بي وهنأني بالسلامة وأنزلني في احدى سرايات العباسية مع عائلتي وأتباعي ورتب لي كل ما أحتاج اليه من أكسية ومؤونة ،

وكان في جملة ما أحضرته من السودان ١٠٠٠ عسكري سوداني بالسلاح الكامل و ١٠٠٠ حصان من جياد خيل العرب و ١٦٥ قنطار سن فيل من الاسنان المتناهية في الكبر والجودة و ٤ اسود و ٤ غورة و ١٦ ببغاء قدمتها لاسماعيل باشا عن يعد مهرداره خيري باشا بكتاب خاص فأجابني المهردار بكتاب رقيق العبارة يقول فيه : و ان أفندينا منون جداً من هديتك ٤ ، وبقيت في السراي التي أعدت لي الى غرة رجب سنة ١٢٩٧ هـ اوغسطوس سنة ١٨٧٥م اذ دعائي سمو الخديوي الىسراي الجيزة وأصدر لي أمره بالاستعداد السفر قريبا الى السودان وكان ذلك في حضور مهرداره خيري باشا فشكرت سموه وشرعت في الاستعداد السفر فاشتريت ذهبيتين بألف وسبعاية جنيه وشحنتها من البضائع والتحف المصرية ما بلغت قيمته ٤٠ ألف جنيه و شحنيه .

ومكثت أنتظر صدور الامر بالسفر حتى كانت غاية رمضان سنة ١٩٣ه او كتوبر ١٨٧٦ م فدعاني سمو الخديوي الى مقابلته وقال لي : « يا زبير باشا قد استصوبت بقاءك في القاهرة في ظل ساحتي حتى أنظر في أمرك ، فأدركت اذ ذاك الفرض الذي دعيت لأجله وتم ما توقعت حدوثه ولكن لم يكن لي سوى الطاعة فقلت : « أمرك يا مولاني ، وانصرفت والاسف مل، فؤادي على هذا المصير .

ولما كانت الحرب بين الروس والدولة العلية سنة ١٢٩٤ هـ ١٨٧٧ م ندبت الى مرافقة النجدة المصرية فذهبت معها وعدت بعد انتهاء الحرب .

هذا وكثت عند قيامي من دارة تركت جيشي بقيادة ابني سليان فأساءت

الحكومة السودانية اليه فاضطر الى الخروج عنطاعتها فوشىبه بعض المنافقين بقولهم اني قبسل قيامي من دارة أوصيت ابني سليان بالثورة اذا حجزت الحكومة على قي مصر بسل قالوا اني كتبت اليه من مصر أحرضه على الثورة وكان على السودان اذ ذاك غوردون باشا فصد في الوشاية وأمر بتصدير أموالي في السودان وأرسل « جسي » في طلب ابني سليان فحاربه في عدة وقائع ، في السودان وأرسل بالتسليم الى الحكومة وترك الحرب فسلم الى جسي فقتله غدراً .

فلما حضر غوردون الى مصر سنة ١٨٨٤ م اجتمعت بـ في بيت و السر افلن بارنج » (اللورد كرومر) مجضور السر افلن وود سردار الجيش المصري ونربار باشا رئيس مجلس النظار فسألته عن سبب تصدير أموالي وقتـل ابني سلمان فوجدته مقتنما بأني كتبت الى ابني كتابا احرضه فيه على الثورة فقلت له اذا ظهر هذا الكتاب وبان انه مني فاني أقدم نفسي القتل وإلا فاني أطالب بدم ابني ورد أموالي الي". وبالطبع لم يظهر الكتاب لأنه لم يوجد إلا في مخيلة المفسدين اهل البغي ففض المجلس ولم يكن شيء .

هذا وكانت الحكومة المصرية قد انتدبتني سنة ١٨٨٣ م لحشد آلاي من السود في مصر والذهاب الى سواكن لقمع عثان دقنة فحشدت الآلاي وقمت به فعلا الى السويس وبعثت بالرسل الى عثان دقنة ثم علمت هناك اني سأكون تحت أوامر باكز باشا فقلت اما ان أذهب وحدي لقضاء هدنه المهمة او لا أذهب فلم ترض الحكومة بالاول فعدت الى مصر .

وعند ذهاب غوردون الى السودان قصد اخلائه سنة ١٨٨٤ م لم يلبث أن بعث الى الحكومة يستدعيني اليه لأساعده على اخلاء البلاد واستلامها بعسب ذهابه منها ولكن قيل لي ان جمية أبطال الرقيق في لندن عارضت في ذلك.

وفي سنة ١٨٨٥ م عاد المفسدون فوشوا بي بقولهم ان بيني وبين متمهدي السودان مفاوضات سرية فهجم رجال البوليس على بيتي ليلا وفتشوه لعلهم يعثروا فيه على ما يؤيد تلك الوشاية فلم يجدوا شيئاً يلقي أقل تهمة علي ومع

ذلك فقد قبضوا على وأخذوني الى جبل طارق فحبسوني ٣٠ شهراً ثم لما تأكدوا براءتي أطلقوا سراحي وأرجعوني الىالقاهرة في سبتمبر سنة ١٨٨٧م٠ ولما كنت في جبل طارق تذكرت عزاي في السودان وقابلته بذل الحبس فقلت منشداً:

و بعد الأهل والونسه بعد انتظام العساكر المؤسسه انقلب الدهر وانعكسا ياربياخالقالكون يا مؤسسه نرجع ونشوف عزاً مؤسسا

وبعد فرسان تفش المنصه وبعد فرسان تفش المنصه بحبس الزبير في الاندلسه عجل بالفرج قبل القسا من فضلك يا كريم لا ينقصاه

وقلت: ويا ليلماني هين ولاني هوين وفي قومي هناك بيتي بين والجار والعشير جانبي لين توفيقاً من المولى الكريم المهمن

في الكفر والأسلامي اسمي بيتن المسافر والمقيم قدحي ليتن للاقارب والارحام بعطي بهيتن وكل شيء منه والامر بـــين ۽ اه

والزبير طويل القامة قوي البنية اسمر اللون عربي الملامح حسن الطلعة خفيف الشاربين واللحية حديد الصوت فصيح اللهجة ذكي الفؤاد عالي الهمة أبي النفس كريم الطبع سهل الحجاب قوي الارادة قريب الى الخير بعيد عن الشر عب للعلم وأهل العلم والتقوى غيور على الاسلام والمسلمين مع مسالمة الذين على غير دينه وهو لم يزل في معيشته البينية من المأكل والمشرب والملمس على غير دينه وهو لم يزل في معيشته البينية من المأكل والمشرب والملمس على غير ماكان عليه في السودان لكنه اذا خرج لبس الطربوش ولباس الافرنج ،

وقد وصفه بمضكتاب الافرنج بأنه رجل « تجاري سياسي حربي » وقال بمضهم : « انه 'خلق ليحكم الناس » .

وأظهر صفاته الكرم والنجدة وحب الفخر والسلطة . وقد اشتهر كرمه منذ كان ملكا في بحر الفزال فقصده الكثيرون من اهل البيوتات في السودان الذين أخنى عليهم الدهر فأزال كربتهم وفرج ضيقهم . وقد ذكر في بعض بحالسه المبالغ الكبيرة التي أنجد بها قومه وهو في بحر الغزال فبلغ مجموعها نحو ٢٠ الف جنيه ولم تزل داره الى الآن مقصداً لمن خانه الدهر من اهل السودان المصري والغربي .

والزبير يطالب الحكومة الآن عبلغ ينيف على المليون جنيه تعويضاً عما أنفقه في السودان ومصر في خدمة الحكومة المصرية وعمسا فقده هو وابنه سليان من العساكر والأمتعة والاموال بسببها . وقد رافع عنه السر ماريوت لدى حكومة انكلترا قصد تحصيل هذا المبلغ فلم يفلح ولكن الحكومة المصرية ربطت له في ميزانيتها معاشاً قدره ٢٨٩ جنيه في الشهر لكنه غير راض به وهو لم يزل يطالب الحكومة بالتعويض المتقدم ذكره . وقد طالما سمعته قبل العودة الى السودان يكرر هذين البيتين :

سلوا أم عمرو كيف بات أسيرها تفك الأسارى دونه وهو موثق أفسا هو مقتول فني القتل راحة ولا هو ممنون عليه فيطلق

وماحضرت له مجلساً إلا قص علي شيئاً عن غزواته في مجرالغزال ودارفور وشكا من ثلاثة امور : ١ - عدم اعطاء الحكومة التعويض الذي يطلبه منها ٢ - قتل ابنه سليان غدراً بعد التسليم . ٣ - هجوم البوليس على منزله وحبسه في جبل طارق . ولكنه يثني أطيب الثناء على الانكليز الذين ولوا أمر حراسته هناك وقد قال لي مرة : « أن الاكرام الذي لقيته من الانكليز مدة أسري في جبل طارق أنساني حبسهم لي بلاحتى بل حملني منة لا أنساها أبد الدهر ولاجلها اذا لقيت انكليزيا في أقصى الارض وقد وقع في ضيق او خطر قديته بنفسي » .

وقد تغنتى شعراء السودان في مدحه فمدحوه بالكرم والفروسية وعاو المقام من ذلك قصيدة الحساجة بنت مسيس الشاعرة المشهورة التي نظمتها له بعد نزوله الى مصر ومنها:

في الخرطوم نزل ادالى بالبابور جابوا له الجسال اتوجه العتمور في بلد النصارى كم سحت بالبابور من قمت الجهل انت المنقديم منصور في السودان قبيل ما يشبهوك الناس بارود النصارى عن قرة الكباس عداى عصره زين في ديار بلادالناس كم قتل السلاطين خلتى الديار يباس

وفي بربر رسا بالقهوة غفره يدور حلق الريف نزل قال لمصر دستور كل صبح جديد راكب على الحنتور أدوك الأمان خايفين عليك الجور ويا جبل الذهب الصافي الماك نحاس خليت المجوس ألين من القرطاس وفي دار الغروب دقيت للرجال اساس ود رحمة الزبير تام الرجاله خلاص

## عود الى ولاية ٢١ ـ اساعيل باشا ايوب :

ا لما اسماعيل باشا ايوب فانه بمد ان نظم البلاد على ما مر" في تاريخ الزبير ولـّـى على الفاشر حسن باشا حلمي المشهور بالجويسر وعاد الى الحرطوم .

وأرسل الجناب العالي الخديوي رسالتين علميتين الى دارفور لأجل كشفها ومعرفة محاصيلها ومعادنها فسارتا من مصر في ٥ ديسمبر سنة ١٨٧٤ وذهبت احداهما بقيادة الكولونيل بردي عن طريق الاربعين فدخلت دارفور منالشمال والاخرى بقيادة الكولونيل كولستن فدخلتها من الشرق عن طريق كردوفان ولكن الكولونيل كولستن مرض في الطريق وعاد الى مصر فترأس الرسالة الماجور بروت وقامت الرسالتان بما عهد اليها حق القيام وعادتا الى مصر بتقارير علمية وافية عن سكان البلاد ومعادنها وتجارتها واجمال حالها .

هذا ما كان في السودان الغربي في عهد المماعيل باشا ايوب على الخرطوم فلننظر الآن الى ما كان في عهده في السودان الشرقي :

#### احتلال سنهيت سنة ١٨٧٤ م :

تقدم ان الدولة العلية تنازلت الى مصر عن سواكن و مصوع في سنة ١٨٦٦م ازيادة في جزيتها السنوية فحد اصبحت مصوع بيد مصر أخدت تسعى في تأييد المواصلات بينها وبين كسلا وكان اول ما فتق لها وصل هذين البلادين بخط حديدي يمر في سنهيت التي عد ها اسماعيل باشا داخلة في الفتح الاول لكسلا فعارضه الملك ثيودورس ماك الحبشة في ذلك . ثم قتل الملك ثيودورس في حرب أثارها عليه الانكليز سنة ١٨٦٨م وتولى الحبشة بعده الملك يوحنا فانشغل في عاربة القالاً فاغتم اسماعيل باشا الفرصة واستخدم الموسيو مونسنجر السويسري الذي كان قنصلاً لدولتي انكلترا وفرنسا في مصوع فاحتل سنهيت الماقف وخسماية رجل سنة ١٨٧٤م وفي الوقت نفسه اشترى مقاطعة آيلت الراقعة بين حماسين ومصوع من حاكمها فأهاج ذلك غضب الملك يوحنا ورفع الامر الى الدول الاوروبية معتمداً بالاكثر على انكلترا . اما اسماعيل باشا فلم الامر الى الدول الاوروبية معتمداً بالاكثر على انكلترا . اما اسماعيل باشا فلم يتم لغضبه ولم يزل على سعيه ولكنه 'شغل عنه قليلا باحتلال هرر وحملة جوبا:

# احتلال هرر سنة ١٨٧٥ م :

هرر سلطنة اسلامية مستقلة شرقي الحبشة وقد أسسها غزاة العرب بعد الاسلام بقليل وحكها عائلة من أهلها فلما كانت سنة ١٨٧٤ م مسات سلطانها الامير احمد فتولى السلطنة بعده الامير محمد فاستبد بالأهلين حتى لم يعمد لهم طاقة على حكمه فاستنجدوا باسماعيل باشا وسألوه ان يرسل من قبله والياً يتولاهم بدل سلطانهم محمد فأجاب اسماعيل باشا سؤالهم وأخسد يسعى في شراء زيلم وبربره ميناءا هرر من الدولة العلية . وفي يوليو سنة ١٨٧٥ م تنازل له الباب العالي عنها بزيادة ١٣٣٦ جنيها مصرياً على جزية مصر السنوية . وفي سبتمبر سنة ١٨٧٥ م جهز حملة مؤلفة من اورط من المشاة المصريين وبلوكين من الباشبوزق و ٢٠٠٠ جمل ومدفعين جبليين وعدة صواريخ حربية وعقد لواءها

لرؤوف باشا الذي تقدم ذكره في فتح خط الاستواء فاحتل مدينة هرر في ١١ اكتوبر سنة ١٨٧٥ م وقبض على السلطان محمد وقتله خنقاً بلا موجب وبقي الى ان عزله غوردون ، وما زالت مصر قابضة على زمام الاحكام في همذه للبلاد الى ان كانت الثورة المهدية ولم يعد يمكنها ابقاء جنودها فيها فأخلتها لأهلها في مارس سنة ١٨٨٤ م فآلت الى الاحباش في عهد الملك منيلك الحالي وما زالت بيد الاحباش الى اليوم .

حلة جوبا سنة ١٨٧٥ م: وفي سنة ١٨٧٥ م ارسل أساعيل باشا حملة الى نهر جوبا لفتح الطريق بين البحر الهندي وبلاد خط الاستواء وتجنب السد في النيل الابيض الذي لم يقو على إزالته ، وكان غوردون باشا اذ ذاك حاكماً على خط الاستواء فأصدر اليه الامر بملاقاة الحلة من جهته ولكن تضاربت عدة مصالح دولية ووقفت في سبيل هذه الحلة فنصحت الدولة الانكليزية لاساعيل باشا فعدل عن رأيه وعادت الحلة الى مصر .

حرب الحبشة سنة ١٨٧٥ : ١٨٧٦ م : وعاد اساعيل باشا الى النظر في احتلال جاسيم فلما كانت أواخر سنة ١٨٧٥م أرسل أورطتين وبطارية مدافع بقيادة الكولونيل ارندروب من ضباط الاميركان في خدمة الجيش المصري بقصد احتلالها فلما علم الملك يوحنا بقدومه جرد جيوشه وتقدم لقتاله فالتقاه في قندت في ١١ نوفهر سنة ١٨٧٥م فقتله وأفنى جيشه وغنم أسلحته وذخائره وتقوى بها وكان في جملة القتلى عراقيل بك وكيل مونسنجر في مصوع أما مونسنجر نفسه فلم يذهب مع الحسلة ولكن لم ثنته سنة ١٨٧٥م حتى قتله الاحباش على مجيرة أوسا ومثلوا به ،

ولما وصل الخبر الى اسماعيل باشا بمصر صمم على الاخذ بالثأر فأمر السردار راتب باشا فجر"د جيشاً مؤلفاً من ١٥٠٠٠ مقاتل فيهم أورطة من السواري وأربعون مدفعاً وعدة سواريخ وسار بسه بطريق البحر الاحمر الى مصوع فوصلها السبت في ١٣ القعدة سنة ١٢٩٢ هـ ١١ ديسمبر سنة ١٨٧٥ م ومصه

الكولونيل لونج رئيس أركان حرب والبرنس حسن باشا ثالث أنجال اسماعيل باشا أركان حرب شرف وزحف بالجيش على قرع الواقعة على ٥٥ ميلا من مصوع فبنى طابية فيها وطابيتين في اول سهلها قرب قياخور وأسس ثلاث نقط حربية بينها وبينمصوع لحفظ خط الاتصال. ولما علم الملك يوحنا بقدومه جرد جيوشه على قرع وكان من رأي السردار ان يتربص في الطوابي حتى بهاجمه الملك فأنكر عليه الكولونيل لونج هذا الرأي وقال انه دليل الخوف والجبن وليس منشأن المهاجم فوقع اللجاج بينها واخيراً تغلب رأيالكولونيل لونج فيا أطلت جنود الملك يوحنا حتى خرج اليهم المصريون وحاربوهم في السهل فأطبق الاحباش عليهم من كل جانب وقد قد وعد الاحباش بنحو السهل فأطبق الاحباش عليهم من كل جانب وقد قد عد الاحباش بنحو وأعملوا بالسيوف والحراب والدرق فلم يكن إلا القليل حتى اخترقوا صفوف المصريين وأعملوا بهم السيوف والحراب فقتكوا بهم فتكا ذريعاً وقتلوا منهم نحو عشرة وأسروا بهم السيوف والحراب فقتكوا بهم فتكا ذريعاً وقتلوا منهم نحو عشرة وأسروا ۲۰۷۷ رجلا وذلك في يوم الثلاثاء الواقع في ۱۱ صفر سنة ۲۲۷ م م مارس سنة ۲۲۷ م م

وأما الذين نجوا من المصريين وعددهم لا يزيد عن الالف فقسد لجأوا الى طابية قرع فهاجمهم الاحباش فيها بعد الواقعة بيومين ولكنهم لم يقووا عليها فعادوا بالاسلاب والاسرى الى عدوه .

وكان في جملة الاسرى محمد بك رفعت الذي رافق الحسلة كاتباً للبرنس حسن باشا فأخذ يسعى في عقد الصلح مع الملك فتم الصلح على ان يرجع الجنود المصرية من ارض الحبشة ويرد الملك الاسرى الى مصر ويفتح التجارة بين مصوع والحبشة وعاد محمد بك رفعت مع الاسرى الى قرع في ٢٧ ربيع اول سنة ١٣٩٣ ه ٢٢ ابريل سنة ١٨٧٦ م وعاد السردار وباقي العساكر من قرع الى مصوع ومصر فدخلوا مصر في ٧ محرم ١٢٩٤ ه ٢٢ يناير سنة ١٨٧٧ م ٠

وبقيت سنهيت ومصوع بيد المصريين وبقي سليان باثا نياظي في مصوع عافظًا عليها .

جرى ذلك كله واسماعيل باشا ابرب حاكم في الخرطوم وقد أمّن السبل وأنشأ محطات في طرق القوافل بين الخرطوم ودارفور وبين بربر وسواكن إلا انه لم يكن محبربا في السودان وقد وصفه لي بعضهم بقوله: وكان رجلا جباراً يمني بالعسكرية ويهمل الرعبة ويقبل كل هدية » .

# ۲۱ – غوردون باشا ۱۲۹۳ : ۱۲۹۳ ه – ۱۸۷۷ : ۱۸۷۹ م

وَلَمَا دَخُلُتُ سُنَّةً ١٨٧٧م عاد اسماعيل باشا ابوب الى مصر فلم ير َّ الحديوي رجلًا يوليه السودان على اتساع أطرافه وكثرة مشاكله في هذا العهد أفضل من غوردون فأرسل يستدعيه تلغرافياً من بلاد الانكليز فحضر في أوائل فبراير سنة ١٨٧٧ م . وكانت مديريات السودان لا تزال مستقلة بعضها عن بعض بتاريخ ١٧ فبراير بالولاية على جميع بلاد السودان المصري مع دارفور وخط الاستواء وسواحل البحر الاحمر وهرر ومنحه السلطة المسكرية والمدنية عليها وأعطاه سلطانا على القتل والعفو ومنع دخول احسد الى السودان إلا باذنه وولجه منع تجارة الرقيق وتحديد التخوم بين السودان والحبشة. فسار غوردون الى الخرطوم بعزم وطيد لاصلاح البلاد وفضمشاكلها ورضع نظام عام يكفل لها الراحة ويرقيها في معارج المدنية والعمران ولكنه لم يلبث ان رأى خطارة المركز الذي تولاه وتعسنار النجاح نظرا لعدم تيسر الايدي اللازمة للعمل واتساع اطراف السودان ومشقة السفر في بسلاده براً وبحراً مع قلة الجيوش اللازمة لحمايته بعد ان ذهب قسم منها لمساعدة الدولة العلية في حرب الروس ونهك الباقي حرب الحبشة . فقضى غوردون في السودان سنتين ونيغاً وهو يتنقل من مكان الى مكان تارة بالبر وتارة بالبحر متمماً كله أمكنه من الاصلاح حتى أعياه التعب وقاومته السياسة فاضطر الى الاستعفاء . وكان أهم

ثورة السلطان هارون سنة ١٨٧٧ : ١٨٨٠ ، تقدم ان اساعيل باشا ايوب ضرب الضرائب الفادحة على اهل دارفور فقبلوها على الرغم لأنهم كانوا قد سنموا عيشة الاضطراب والقلق التي وصلوا اليها في آخر سلطنة الفور وتاقوا الى السكينة ولكن لم يطل الأمد حتى انتشرالباشوزق في أنحاء البلاد واقتضوا الضرائب منهم بالعنف والقوة فاستعظموا ذلك وفضلوا العودة الى ما كانوا عليه قبل . وكان عندهم من اولاد السلاطين الامير هارون الرشيد ابن الامير سيف الدين ابن السلطان محمد الفضل فبايعوه سلطاناً عليهم في أوائل سنة ١٨٧٧ م وتاروا فررة عامة وحصروا حاميات الفاشر وداره وكلكل . وحصر الفاشر الملك سعد كبير البرتي والمقدوم آدم مقدوم الشمال سابقاً فهاجماها مرتين وكادا يستوليان عليها لولا ان المساكر حاربوا حرب الاسود فصدوهما ولكنهم لم يستوليان عليها لولا ان المساكر حاربوا حرب الاسود فصدوهما ولكنهم لم طلب المدد من الخرطوم فأتاه عبد الرزاق باشا يجيش كبير فتصدى له المصاة عنها المدد من الخرطوم فأتاه عبد الرزاق باشا يجيش كبير فتصدى له المصاة في 'بروش بين ام شنقه والفاشر فقتل منهم خلقاً كثيراً ودخل الفاشر فرفع عنها الحصار وأرسل الجنود الى داره وكلكل فرفعوا الحصار عنها ايضاً .

ثم أخذ حسن باشا عسكراً من الفاشر وخرج لمطاردة الامير هارون فأدركه في الطينة مسيرة يوم ونصف الى الفاشر فأوقع فيه واقعة شديدة ثم لحقه الى بير مرتال فقتل من عسكره خلقاً كثيراً وهزمه الى نيورنيا وسط جبل مرة.

ولما وصل غوردون الخرطوم وعلم بثورته أسرع الى الفاش فوجده هادئاً في نيورنيا فتركه وشأنه وأمر الجباة بالرفق في تحصيل الضرائب وعزل جانباً كبيراً من عساكر الباشبوزق ورجع الى الخرطوم بعد ان أرجع اليها نصف المساكر النظامية .

وفي أوائل سنة ١٨٧٩ م عاد الامير هارون الى الحركة فعاد عوردون الى الفاشر فرأى ان دارفور لا يصلح حالها الا اذا حكها رجل من أهلها تحت طاعة الحكومة على نحو مها أشار به الزبير من قبل فبعث الى مصر في طلب الآرشد من اولاد السلطان ابراهيم وعزل حسن باشا حلمي عن الفاشر وسمى مساداليه بك وهو ضابط ايطالي مديراً على دارفور . وكان عند مروره بسواكن في ديسمبر سنة ١٨٧٧م قد أطلق من سجنها المقدوم رحمة قومو المار ذكره وقد استصحبه الى الفاشر فجعله معاونا لمساداليه بك الى ان يجيء ابن السلطان ابراهيم من مصر اما ابن السلطان ابراهيم فانه ما وصل دنقهة حتى فاجأته المنية فبقي حكم البلاد على حاله .

سلاطين باشا ، وكان مساداليه بك قبل انتقاله الى الفاشر مديراً على دارم فخلف سلاطين بك وهو الآب سلاطين باشا الذي اصبح له شأن عظيم في السودان لذلك نأتي على لمع من بدء سيرته هنا فنقول : قدم سلاطين الى السودان سائحاً سنة ١٨٧٤ م وهو اذ ذاك في الشامنة عشرة من عمره فقصد جبال النوبة لدرس أحوالها فثار عرب الحوازمة على الحكومة لثقل الضرائب عليهم فرجع الى الابيتض وجمل وجهته الفاش فبلغه في الطريق ان اسماعيل باشا أبوب قد أصدر أمره بعدم توغل الأجانب في بلاد دارفوز خوفاً عليهم من أهلها فانقلب راجماً الى الخرطوم فوجد فيهـا الدكتور امين بك وقد جاءها بقصد الدخول في خدمة غوردون في خط الاستراء فتمرُّف به وكتبـــا الى غوردون يطلب أن خدمة عنده فجاءهما الجواب بمسد شهرين يدعوهما اليه فذهب امين بك على ما مر" وأما سلاطين فقبل ان يرد الجواب من غوردون بعث اليه أهله يستحثونه على الرجوع اليهم فرجع في ختـــام سنة ١٨٧٥م. ولمسا تولى غوردون حكدارية السودان سنة ١٨٧٧ م ورأى قسلة الأيدي اللازمة للعمل ذكر طلب سلاطين القديم فبعث البه في أواسط سنة ١٨٧٨ م يستدعيه للخدمة في السودان وكان سلاطين اذ ذاك ملازمًا في جيش النمسا في حرب الهبرسك وقد حضر و واقعة هرزكوفينا ، فلما انتهت الحرب وعادت

اورطته الى مركزها في برسبورج استعفى من الجيش وودّع اهله في فيينا في ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٧٨ م وجاء الخرطوم عن طريق سواكن فدخلها في ٢١ يناير سنة ١٨٧٩ م فرحب به غوردون وساء مفتشاً في مالية السودان على ان يطوف في المديريات ويبحث في أسباب شكاوي الاهلين من الضرائب فذهب الى سنار وفازوغلي فرأى ان معظم الضرائب غير موزعة بالقسط وان الرشوة سائدة بين الموظفين عموماً ولا يمكن الاصلاح إلا بقلب هيئة العمال كلها فرفع استعفاءه الى غوردون وهو اذ ذاك في دارفور فقبله وعينه مديراً على داره كا مر" . وذهب سلاطين لاستلام مهام وظيفته الجديدة فالتقى بغوردون في الطريق بين الابيض والنيل الابيض فأمره بتتبع الامير هارون وإخماد أنفاسه فما وصل داره حتى جاءته الأنباء ان الامير هارون قد قام من نيورنيا قاصداً نقطة بيرقوي على ثلاثة ايام جنوبي داره فأخذ سلاطين العساكر وقصد بيرقوي فرجع هارون عنها وعاد سلاطين الى داره .

وبعد ذلك بنحو شهر أي في فبراير سنة ١٨٨٠م حاءه كتاب من مساداليه بلك يقول انه صم على مهاجة الامير هارون في نيورنيا وقد حرّد عليه سرية من الفاشر بطريق طرّة وسرية من كلكل بطريق ابي حراز وسأله ان يذهب بسرية من عسكره بطريق منواشي ويجتمع الكل في نقطة معينة قرب نيورنيا فجهز سلاطين ٢٢٠ رجلا من الجهادية و ٢٠ من البازنجر وبعض الفرسان وسار بهم الى نقطة الملتقى ولم يكن إلا يسيراً حق اجتمعت عليه سرية الفاشر فكثوا في انتظار سرية كلكل . ولكن الامير هارون علم بخبر السرايا فجهز أنصاره وقد بلغ عدده ١٠٠٠ رجل مسلحين بالبنادق ومثلهم مسلحين بالسيوف والحراب و ٢٠ فارسا وخرج بهم من نيورنيا فقابل سرية كلكل في الطريق فقتل منها وردّها الى كلكل وسار قاصداً داره فقتل وسبى وغم ولكنه لم يقو على الحامية فعاد عنها قانعاً بالغنائم والسبايا . ولما علم به سلاطين خرج لمطاردته فأدركه في رهد النبق بالقرب من مركز سلطان المسبعات فباغته لمطاردته فأدركه في رهد النبق بالقرب من مركز سلطان المسبعات فباغته الهجوم وهو يستعد للرحيل فها شعر هارون إلا والرصاص يتخطف رجاله من

كل جهة فانهزم شر انهزام وغنم سلاطين منه ١٦٠ بندقية وجوادين و إنقارات و إرايات وعاد الى داره . وفر هارون الى جهة الغرب فنزل في ابتره في دار قمر فعلم به النور بك عنجرة مدير كلكل فخرج له وباغته الهجوم في مسكره فقتله وهو يحاول الفرار على فرسه وقتل من أنصاره خلقاً كثيراً واستولى على معسكره وذلك في مارس سنة ١٨٨٠ م . وكان لقتله فرح عظيم في جميع دارفور .

وانضم القليل الذين نجوا من واقعة ابتره على الامير دود بنقه ابن الامير بكر ابن السلطان محمد الفضل فتحصن يهم في جبل مرة على ضعف وبقي الى ان كانت الثورة المهدية .

حركة سليان الزبير في يحر الغزال ١٨٧٧ : ١٨٧٩ م : قال الزبير : د وبعد ذهابي الى مصر خرج ابني سليان بالجيش وعدده ٤٠٠٠ مقاتل الى شكا وأقام فيهــــا الى ان حضر غوردون الى دارفور اول مرة فأرسل اليه أمراً لمقابلته مع جيشه في داره فصدع بالامر واجتمع علىغوردون في شهر اوغسطوس سنة ١٨٧٧ م . وكان السعيد بك حسين أحد سناجتي الجيش قد وشي بي الي غوردون قائلًا اني أوصيت ابني اذا لم أرجع سريماً من مصر ان ينهض بثورة على الحكومة كما مر" فرأى غوردون ان يفرق جيش سليان فأعطى السميد بك الف رجل وسماه مديراً على شكا وأعطى الباقي للنور بك عنقرة من سناجق جيش سليان وأرسله الى كبكبية وأمر سليان فرجع الى شكا بقلة وذلة. وفي أواسط سبتمبر سنة ١٨٧٧م وافاه الى شكا فطيتب خاطره وأنعم عليه بالرتبة الثانية مع لقب بك وسماه مديراً على بحر الغزال فنشر "سلمان بهــذا الالتفات وذهب الى ديمي القديم وكنت قبل قيامي من الديم لحرب دارفور قد خلفت ادريس ابتر من تجار الدناقلة وكيلا عني في بحر الغزال براتب معين فقضي اربع سنوات تي إدارة بحر الغزال لا يشاركه فيها احد فلما حضر سليان وجد ان ادريس ابتر قد أخل بالادارة واستبد بالعباد ولم يهتم إلا بانتفاعه الشخصي فأعلن سليان ارادته بمحاكمته في مجلس قضائي ففر" الى الحرطوم ووشى به الى غوردون بأن يريد الاستقلال في بحر الغزال بججة انها بلاد أبيه وليس المحكومة حتى فيها » .

حملة ادريس أبتر ، ويظهر ان غوردون باشا أصغى الى وشايته فأنعم عليه بلقب بك وأعطاه مدفعين و ٢٠٠ من العساكر المنظمة وسماه مديراً على بحر الغزال . فلما وصل ادريس ابتر الى ديم قنده المعروف ايضاً باسمه كتب الى رؤساء الزرائب يخبرهم بتعيينه مديراً على بحر الغزال ويأمرهم بالحضور اليه وكتب الى سليان يدعوه التسليم فغضب سليان من ذلك وكتب اليه في الجواب يقول : د ان ولائي الحكومة يمنعني الخروج عن طاعتها الا ان شرفي لا يسمح لي بالتسليم الى من كان خادمي وخادم أبي من قبلي ولا يمكنني ان أأتمنك على نفسي واموالي بعد الذي رأيته من خيانتك وإنكارك الجميل لأنك لو كنت أميناً وذاكراً الجميل لحفظت عيشنا وملحنا وتربيتنا الك فلا تنتظر مني التسليم ولو ارسلت الحكومة إلى رجلا غيرك ولو عبداً السلم وذهبت معه الى غوردون وأطلعته على جلية امري وبيتت له نفاقك والسلام » .

فتيقن ادريس ابتر من هذا الجواب ان سليان لا يسلم اليه الا بالقوة فترك جنده في عهدة اخيه عثان وطاف في الزرائب يحرضهم على محاربته وكات عثان اخو ادريس رجلا فظا عاتبا مكروها من جميع البحارة وكان يرسل الشتائم الى سليان وأتباعه ويتهددهم بالقتل وانواع المذاب فجر د سليان رجاله ورجال الزرائب الذين من حزبه وهاجمه في ديم قنده فقتله وقتل اكثر الجهادية والجلابة الذين معه وغنم اسلحتهم وذخائرهم وعاد بالاسرى والغنائم الى مركزه . فلما بلغ ادريس ابتر خبر الواقمة انقلب راجعا الى الخرطوم وأخبر غوردون بما كان .

حملة جستي ، فجهر غوردون سرية من المساكر وعقد لواءها لجسي باشا المار ذكره في فتح خط الاستواء ومعه يوسف باشا الشلالي فأقلع من الخرطوم في يوليو سنة ١٨٧٨ م وسار في النيسل الابيض حتى وصل أورمبك بطريتى

شامي في سبتمبر سنة ١٨٧٨ م فوجد البلاد مغمورة بالمساه بسبب الامطار فأقام في أورمبك نحو ثلاثة اشهر حتى جفت الارض فسار قاصداً ديم سليان ومعه ٣٠٠ من العساكر المنظمة و ٢٠٠ من العاشبوزق و ٣ مدافع . وكان على طريقه في نقطة الدمبو رجل من مشاهير البحارة 'يقسال له على بك ابو عوري ومعه نحو الف رجل مسلحين بالبنادق فدعاه للانضام اليه فأجابه بعد تودّه لأنسه لم يكن يود محاربة سليان ولكن كان له محل تجاري في الخرطوم وآخر في مصر فأجاب الدعوة مضطراً مراعاة لتجارته واجتمع على جسي في جور غطاس وساروا كلهم حتى نزلوا في قندة في اواسط ديسمبر سنة في جور غطاس وساروا كلهم حتى نزلوا في قندة في اواسط ديسمبر سنة

واقعة قندة ؛ وكان سليان لما علم بقدوم جسي قد أخذ في حشد الجيوش حق اجتمع عنده نحو ١٠٠٠ مقساتل فسار بهم الى قندة ونزل بالقرب من مسكر جسي . ولما كان صباح ٢٨ ديسمبر سنة ١٨٧٨ م حمل على المسكر حملة صادقة وكان جسي قد أمر جنوده فبنى كل منهم متراساً علوه متر ونصف متر ليقيه من الرصاص فصلوا رجال سليان ناراً حامية فثبتوا برهة ثم انقلبوا راجعين الى معسكرهم فبنوا حصناً منيعاً من الاخشاب والتراب ونزلوا فيسه ثم جددوا الهجوم على جسي في ١٢ ينساير سنة ١٨٧٩م وفي ٢٩ منه فلم يظفروا بطائل .

وفي ١١ مارس سنة ١٨٧٩ م وصل جسي مدد من العساكر والذخائر فرحف بجيشه حتى صار قريباً جداً من معسكر سليان وأقام تلاً من التراب وجعل عليه المدافع والسواريخ وشرع برمي بمقذوفاتها معسكر سليان وكانت بيوته كلها من قش فاشتملت النار في المعسكر كله فذُعِر سليان منه الى ديمه .

واقعة ديم الزبير : ربقي جسي في قندة حتى جاءه مدد آخر من غوردون فرحف بجميع جيشه على ديم سليان فوصله في ۽ مايو سنـــة ١٨٧٩ م فخرج

عليه سليان من الديم وحاربه مستقتلا مدة ساعة ثم انهزم راجعاً الى الديم فتبعه جسي على الاثر وأخرجه منه واستولى على جميع ما فيه من الامتعة والاموال . واما سليان فانه سار شمالاً حتى وصل غرّة غرب الكلكة من اعمال دارفور فأقام فيها .

وكان غوردون لما حضر المرة الثانية الى دارفور كا مر عرج على شكا في ابريل سنة ١٨٧٩ م فوجد فيها بعض التجار الجعليين يهر بون الاسلحة الى سليان في مجر الغزال فألغى المديرية وشتت التجار وأمد جسي ببعض الذخائر وتوجه الىالفاشر للنظر في ثورة هارون ولم يلبث ان أتاه خبر من جسي بالاستيلاء على ديم الزبير وفرار سليان الى غرة فخاف غوردون ان ينضم سليات على هارون فيصعب عليه إذلالها معا فعاد الى الطويشة وكتب الى جسي فترك الجيش بقيادة ساني بك في ديم الزبير ووافاه اليها في ٢٥ يونيو سنة ١٨٧٩ م ومعه يوسف باشا الشلالي فأمره بمطاردة سليان الى غرة وعساد بيوسف باشا الشلالي الى الخرطوم . فقاد جسي المساكر من دارة وبعض مشايخ الرزيقات والمعسالية اصحاب الثار على الزبير وسار حتى وصل الكلكة فأرسل رسلا بكتاب الى سليان يدعوه الى التسليم . قال الزبير :

« وكان قـــد بلغني خروج ابني سليان على الحكومة بسبب ادريس اباتر فكتبت اليه من مصر بتاريخ ٢٥ الحجة سنة ١٢٩٥ه ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٧٨م عا فحواه :

و أرصيتكم قبل مجيئي مصر بالامتثال لأمر الحكومة وعدم مخالفتها في شيء لتحوزوا تمام رضاها وتنالوا الرتب العالية . ثم بعد انفصال اسماعيل باشا ايوب عن الخرطوم وتولئي غوردون باشا حكدارية السودان كتبت اليكم بالطاعة لأوامره وحذرتكم من خالفته وقلت لكم ان رضاه مقرون برضى الحضرة الحديوية وغضبه كذلك واني أرصيته بكم فوعدني خيراً . وقد سر"ني امتثالكم له في بادى و الرأي بمجيئكم مع ٤ آلاف عسكري لقابلته في داره وسر"ني بالاكثر خضوعكم له عند تجريده إياكم من العساكر لأن فعله هذا كان محض اختبار

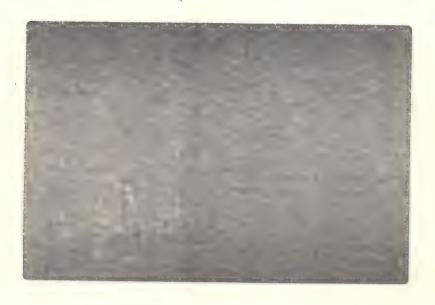



لكم وليس بقصد إذلالكم يدل على ذلك لحوقه بكم الى "كا وإنعامه عليكم بالرتبة الثانية وتعيينه إياكم حاكماً على مجر الغزال . وقد بلغني ذلك وأنا في بلاد الترك فسر"ني جداً وشكرت الله على حسن قيامكم بوصيتي واتخاذكم سواء السبيل .

و لكن بعد عودتي من بلاد الترك ورد علي تلفراف من محمد بك العقداد بالخرطوم كتبه بأمر حكدار السودان يخبرني بعدم امتثالكم لأوامر الحكدار ويرغب إلي أن أكتب اليكم نضحا لرد كم الى الطاعة وان ارسل كتابي اليكم عن يده فبعثت اليه بهذا الكتاب ليوصله اليكم فسى ان يجدكم على أتم الطاعة والامتثال ويكون كل ما بلغ الحكمدار عنكم كذبا وافتراء. واذا كنتم لا سمح الله قد هفوتم وخالفتم أوامر الحكمدار فارجعوا في الحال الى الطاعة وطلب العفو عما فرط منكم واذا لم تفعلوا ذلك فاعلموا ان الله ساخط عليكم وأنا كذلك.

و وقد ورد علي "الخبر اليقين بأن خادمكم ادريس ابتر الدنقلاوي قد زحف عليكم في مركزكم بقوة عسكرية تنيف على ٣٠٠٠ مقال من عساكر أميرية وخطرية وبسبب تمد يه عليكم وخيانة العيش والملح وإنكار الجيل قد رد الله خائباً ولكنه مع ذلك أوقع الفتنة بينكم وبين الحكومة ولا بد ان تكون عاقبة ذلك وخيمة عليكم مع انكم فعلتم ذلك دفاعاً عن انفسكم فإنا لله وإنا اليه راجعون . واعلم يا ولدي ان من قد تربتى مثلكم في كنف الحكومة أبا عن جد وتشرف برتبها وانعاماتها لا يجدر به الا الطاعة والامتثال لأوامرها لا سيا وانتم تعلمون ان و الحكومة عالية ويدها طائلة ، وقد طالما قاومتها الجيوش ورجعت عنها خائبة فما الذي زين لكم هذه الرساوس الشيطانية فان كانت من رأيكم فاطرحوها جانباً لأنها تلقيكم في المهالك ولا تفيدكم شيئاً وإن كانت من تغرير المفسدين بقولهم ان الحكومة حجزت على والدكم في القاهرة او انها قتلته فاعلموا انه قول كذب لا أثر الصحة فيه لأننا والحد الله لم نزل في قيد الحيوة مشمولين بأنصام الحضرة الخديوية الفخيمة ومقيمين في ضيافتها في قيد الحيوة مشمولين بأنصام الحضرة الخديوية الفخيمة ومقيمين في ضيافتها

على أثم الراحة والأمان نحن وجميع أتباعنا ولا نجد من لدن الجناب المسالي الحديوي وجميع رجاله الفخام الا التجلة والاكرام فارجموا الى رشدكم وعودوا الى الطاعة واذكروا أمر الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: « أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » فاذا عصيتم فها جوابكم يوم العرض وكيف الخلاص ؟.

«ثم اعلم يا ولدي ان تماديكم في العصيان يضر بركزي الأدبي هنا كي يضر بكم هناك ويجلب عليكم سخط الله والحكومة فحافظوا على كرامتكم وكرامتي واستوعبوا الآن وصيتي، وقد ارسلت كتابي هذا مع محمد آدم ( وهو الآن عمدة الجيعاب في الجايلي ) ليثبت لكم صحة قولي ويعيد عليكم وصيتي شفاها فعند وصوله اليكم اذهبوا معه لمقابلة غوردون باشا حكمدار السودان في الخرطوم او في دارفور . وأنا أعلم انه حالما يراكم يصفح عنكم ويحسن معاملتكم لأن شرف بريطانيا العظمى وكرم سجيته يوجبان عليه ذلك لاسيا واني أوصيته بكم عند سفره من مصر فوعدني خيراً . تولاكم الله وهداكم الى سواء السبيل » اه .

قتل سليان بعد خروجه من بحر الغزال فاستوعبه وصدقه . ولما دعاه جسي الى سليان بعد خروجه من بحر الغزال فاستوعبه وصدقه . ولما دعاه جسي الى التسليم مال اليه فعارضه رابح وانقسم الجيش بها الى حزبين : حزب مال الى التسليم ورئيسه سليان وحزب أعرض عنه ورئيسه رابح . ولما كان صباح الى التسليم ورئيسه سليان وحزب أعرض عنه ورئيسه رابح . ولما كان صباح ثمانية من أقاربه وهم حسن ود دقيل وابو بكر منصور وموسى الحاج واحمد عنه أقاربه وهم حسن وكلهم من الجيعاب والارباب محمد ود دياب من السعداب وعبد القادر ود الامام وسليان ود محمد والقائد برنجي الاسود. وكان ألى جيسي قائلين ان تسليمه هو وأقاربه انما هو خدعة فاتخذ هذه الوشاية الساقطة جبسي قائلين ان تسليمه هو وأقاربه انما هو خدعة فاتخذ هذه الوشاية الساقطة مسوغاً لقتلهم فناداهم الى خيمته ثاني يوم التسليم وسقاهم القهوة وكان قد أوعز

الى بعض الجند فاحتاطوا بالخيمة ثم خرج منها فدخل بعضهم وأوثقوا سليان وأقاربه وجعلوهم صفاً واحداً خارج الحيمة ووقفوا خلفهم ورموهم بالرصاص فانكبوا على وجوههم قتلى وبعد ساعة أتى قناوي بك ابو عموري فكفستهم وحفرة ودفنهم فيها .

د وأما الرؤوس الذين لم يسلموا عدا رابح فهم : ابو القساسم من الجاذيب وموسى جلي وادريس سلطان ومحمد فضل الله وكلهم من الجميعاب وعبد البين الاسود فأخذ كل منهم رجاله وتفرقوا بين عرب البادية فلما بلغ العربان قتل سلمان وأعمامه ألقوا القبض عليهم وساقوهم الى مساداليه بك في الفاشر فقتلهم عملا بأمر جسي .

رابح الزبير ، أما رابح فقد انضم اليه نحو الف رجل مسلمين بالبنادى فقادم الى جهة الغرب وأخذ يدوخ البلدان الى ان وصل برنو ففتحها وأسس فيها ملكا عظيماً جعل عاصمته دكوة في جنوبي بحيرة تشاد . وقبل وصوله الى برنو قام مهدي السودان فبذل الجهد هو وخليفته من بعسده في استالته وإرجاعه يحيث الى ام درمان فلم يحب دعوتها كا سيجيء ولكنه اختار راية المهدية راية لجيشه واشتهر ملكه بالعدل والصرامة وبقي الى ان دخلت برنو في نطاق نفوذ الفرنساويين فجردوا عليه الجيوش فحاربهم وظهر عليهم في عدة وقائع . فجردوا عليه اخيراً حملة مؤلفة من ٧٠٠ عسكري مسلمين بالبنادق و ١٥٠٠ عسكري مسلمين وكان مع رابح نحو ٥٠٠٠ مقاتل فيهم ٢٠٠٠ مسلمين بالبنادق و ٢٠٠٠ فارس و تالا شديداً كانت العاقبة فيه الفرنساويين وقد قتل رابح وتشتت جيشه وقتل الكونت لامي متالاً شديداً كانت العاقبة فيه الفرنساويين وقد قتل رابح وتشتت جيشه وقتل الكونت لامي بعد ان تم له النصر .

 تنظيم مديرية بحر الغزال سنة ١٨٧٩ م ، وبعد ان فرغ جسي من امر سليان عاد الى ديم الزبير فنظم فيه مديرية وجعل الساتي بك مديراً والارباب الزبير ود الفحل وكيلا له ومحود المحلاوي المار ذكره مفتشاً لمنع تجارة الرقيق وقسم البلاد الى ثمانية اقسام وجعل في كل قسم منها نفراً من الباشبوزق والبازنجر وجعل في ديم الزبير اورطة جهادية وقفل راجعاً الى الحرطوم . ثم نظم ساتي بك اورطة جديدة من اهل البلاد وجاء موسى بك شوقي قومندانا للمساكر من الحرطوم ومعه ١٦ كاتباً للقيام في اشغال المديرية . وبعد وصولهم بثلاثة اشهر حضر لبتن بك وهو من البحارة الانكليز مديراً على بحر الغزال وقومندانا للمساكر من قبل غوردون وعاد موسى بك شوقي الى الحرطوم وبقي لبتن في بحر الغزال الى ان قام المهدي فاضطر الىالتسليم الى احد أنصاره وبقي لبتن في بحر الغزال الى ان قام المهدي فاضطر الىالتسليم الى احد أنصاره

اما جسي باشا فقد اعترضه السد في الطريق وفرغ منه الوقود والزاد حتى أكل رجاله بعضهم بعضاً وأشرفوا على الهلاك واذا بوابور قاصد خط الاستواء قد أقبل عليه فرجع به الى فاشودة ثم عاد فأتم سفرته وتقدم جسي بمن بقي من رجاله وفيهم قناوي بك ابو عموري الى الخرطوم فوصلها في ٢٥ يناير سنة ١٨٨١ م وسار منها قاصداً مصر عن طريق سواكن فوافته المنية في السويس في ٣٠ ابريل سنة ١٨٨١ م .

حركة صباحي في كردوفان سنة ١٨٧٩ م ، وفي أنناء حركة هارون الرشيد في دارفور وسليان الزبير في بحر الغزال نهض صباحي احد القواد الذين انفصاوا عن جيش الزبير فألتف عصابة من ١٠٠٠ رجل وأغار على الاضية في كردوفان فقتل مأمورها وفر" الى جبال النوبة فعلم به غوردون وهو ذاهب الى دارفور المرة الثانية في مارس سنة ١٨٧٩ م فأرسل من الابيض نفراً من المساكر فصارده وأثرا به أسيراً فحوكم في مجلس عسكري وحكم عليه بالاعدام.

عود الى تجارة الرقيق : تقدم لنا ذكر تاريخ تجارة الرقيق في السودان

وسعي اسماعيل باشا في ابطالها فلما كان ؛ اوغسطوس سنة ١٨٧٧ م عقسد مماهدة رسمية مع انكاترا في هذا الشأن على ان تقفل اسواق الرقيق في مصر الى والسودان في الحال ولكن يغضى عن بيع الرقيق بين العائلات في مصر الى سنة ١٨٨٩ م وفي السودان الى سنة ١٨٨٩ م ثم يمنع البيع بتاتاً من البلادين . فلشر غوردون قحوى هذه الماهدة في جميع جهات السودان وسمى جيكار باشا مديراً عاماً لمنع تجارة الرقيق وسمى في كل مديرية عدة مأمورين لهذه الفاية فأخسف العبيد يفدون اليهم افواجاً يطلبون تذاكر الحرية فتعطى لهم . وفي السنة الماهدة من قوافل الرقيق وفي السنة التالية ضبط ٣٣ قافلة .

سكة الحديد في السودان ، وكان غوردون على رأي القائلين بحد سكة الحديد في طريق سواكن وبربر لا في طريق النيل والاكتفاء بمد سكة الحديد عند الشلالات لأن النيل بين الشلالات صالح لسير المراكب فلا يفتقر الى سكة حديد . لكن اسماعيل باشا الحديدي فضل مد سكة حديد على النيل وبدأ بها سنة ١٨٧٧م فأتم منها نحو ٥٠ ميلا من حلفا جنوبا أنفتى عليها ٥٠٠٠٠٠ ليرة انكليزية ثم أوقف العمل في السنة عينها لعدم تيسر المال اللازم لاتمامه .

تحديد التخوم بين السودان والحبشة سنة ١٨٧٧ – ١٨٧٩م ، ان مسألة تحديد التخوم بين السودان والحبشة قد شغلت غوردون مدة ولايته كلها فان اول ما باشره من الاهمال عند توليه حكدارية السودان انه ذهب الى مصوع لعسد وفاق مع ملك الحبشة بشأن الحدود لكنه وجد ود ميخائيل شاهرا العصيان على حدود الحبشة ولا يتأتى الفصل في مسألة التخوم إلا اذا كف عن العداء فأجل النظر في ذلك الى فرصة اخرى وذهب الى دارفور للنظر في الحاد ثورة هارون كا مر ثم عاد الى سنبيت فوجد ود ميخائيل لا يزال على العصيان فطلب الى الملك يوحنا ان يتحد معه على سحقه فلم يجبه الى ذلك فعاد الى الحرطوم ومصر ثم رجع بطريق البحر الاحر الى هرر فوصلها في ابريل

سنة ١٨٧٧ م فوجد رؤوف باشا مشغولاً بالتجارة وقد كثر ظلمه فعزله .

وفي ٦ رجب سنة ١٢٩٦ هـ ٥ يونيو سنة ١٨٧٩ م أقيل اسماعيل باشا من خديرية مصر وولي ابنه محمد توفيتي باشا مكانه . فكان اول ما اهتم به تحديد. التخوم بين السودان والحبشة فبعث في طلب غوردون الى مصر للنظر في هذا الشأن فحضر في اوغسطوس سنة ١٨٧٩ م. وفي هذه الأثناء سلم ود ميخانيل الى ملك الحبشة واتحد مع الرأس ألولا لمهاجمة سنهيت فعاد غوردون في الحال الى مصوع لاصلاح ذاتالبين مع الحبشة وفي ١١ سبتهبر سار من مصوع قاصداً ملك الحبشة فمر" بالراس الولا في تُقرَع واستطرد الساير الى دبرتابور حيث كان يقيم الملك يوحنــا فوصلها في ٢٧ اوكتوبر سنة ١٨٧٩ م وفي اليوم التالي قابل الملك وسأله عما يطلبه من مصر فقال مطالبيي هي ان ترد الي المتمة وسنهيت وتعطى لي زيلع وقسم من بلاد هرر وفوقها مليون جنيه او مصوع فسأله غوردون ان يكتب مطاليبه هذه على ورق ويمهل الخديوي ستة أشهر للاجابة عليها فلم يفعل . وبعد قليل من الايام أعطاه كتابًا مختومًا في يده وأذن له في السفر فسار قاصداً الخرطوم بطريق القلابات ولكن قبــل وصوله الى القلابات ألقي القبض عليه وأرجعه الى دبرتابور ثم أذن له في السفر عن طريق مصوع فوصلها في ٨ سبتمبر سنة ١٨٧٩ م بعد عناء شديد. وعلى أثر ذلك استقال من حكمدارية السودان وعاد الى بلاده .

ثم أغلق على هذه المسألة بسبب الثورة المهدية حتى عادت ففتحت بعسد الفتح الاخير في ولاية السر رجينلد ونجت باشا حاكم عموم السودان الحسالي فأبرم وفاقاً مع الملك منيلك ملك الحبشة الحالي بتاريخ ١٥ مايو سنة ١٩٠٢ م حددت فيه التخوم بين السودان والحبشة فدخلت القلابات وفامكة والناصر في حدود السودان .

٢٢ – رؤوف باشا سنة ١٢٩٦ : ١٢٩٩ هـ – ١٨٧٩ : ١٨٨٨ م
 وخلف غوردون والياً على السودان رؤوف باشا المتقدم ذكره في الكلام



توفيق باشا الخديوي السابق

على خط الاستواء وهرر فصدر الامر المسالي بتعيينه في ١٥ ربيع ثاني سنة ١٢٩٧ م ١٥ مارس سنة ١٨٨٠ م وفيه الخطة التي أرادت الحكومة اتباعها في السودان وهذا هو بنصه :

و انه نظراً لثقتنا بحسا انتم متصفون به من الاهلية لأداء المأمورية المهمة المفوضة لأمانتكم والحالة هذه لا نرى لزوماً للاسهاب في شرح وتفصيل مسايب اتخاذه واجراؤه من الوسائط والاعمال المؤدية لنجاح مأموريتكم التي نحن ناظرون اليها بعين الأهمية وهي تقسدم وانتظام احوال مملكة واسعة مثل السودان وبذل ما يجب من المساعي للوصول الى توطيد اسباب عمارتها وتحدن ورفاهية أهاليها بتوسيع نطاق دائرتيالتجارة والزراعة اللتين هما أعظم منابع الثروة العمومية انحا نرى من اللزوم استجلاب دقة نظركم الى بعض مواد مهمة وهي الآتي ذكرها:

و أولاً - مالية السودان : وكا لا يخفى ان لفظة المالية تشمل كل ما يلام ويمكن تقريره وتجفله من الاموال والموائد بطريقة لا يتأتى منها الاضرار بحالة الاهالي ولا الاجعاف مجقوق الحزينة وكذا تقدير ما يلزم من المصاريف بالنسبة لحالة البلاد واحتياجاتها بشرط ان تكون كافلة لحسن ادارة المصالح المعومية بصورة منتظمة وعلى هذا فأول واجب عليكم هو تنظيم ميزانية مستوفية عن كافة إيرادات ومصروفات الحكدارية ببيان انواعها ومفرداتها بغاية الضبط والدقة وحصر ما يكون موجوداً من الديري بأنواعها وأسماء أربابها وكيفية الوصول الى سدادها . هذا ومن اللازم ان الحكومة تكون عائم الاموال المقررة والجاري تجصيلها وكيفية استمالها وصرفها فيلبغي ان وسائر الاموال المقررة والجاري تجصيلها وكيفية استمالها وصرفها فيلبغي ان تصاور صورة من هذه الميزانية الى نظارة المالية واستمرار ذلك سنويا وان تقدموا الى النظارة المشار اليها في كل ثلاثة اشهر حساب إيرادات ومصروفات تقدموا الى النظارة المالية والحسابية مرجع الامر فيها الى نظارة المالية

فجمع ما يقتضيه الحال من الحابرات والاستئذانات في هذا الشأن يكون خاصاً بالنظارة المشار اليها .

و ثانياً — الادارة الملكية: يازم تنظيمها وإجراؤها على صورة تلائم احوال تلك البلاد وما يختص بهذا القسم من المخابرات وما يتراءى لزوم تغييره وتبديله من المواد والنظامات ذات الآهية وعزل وتنصيب ارباب المناصب الرفيعة مثل المديرين ووكيل الحكدار وما يتعلق بالادارة الملكية والاحوال الداخلية ما من شأنه استحصال أوامرنا عن جميع ما ذكر من هذه الانواع فينبني ان تكون المخابرة عنه مع نظارة الداخلية . وأما مسا يتعلق بالامور القضائية سواء كانت شرعية او نظامية تجرونه على قواعده المتبعة والحالة هذه انحا ما يختص بهذا القسم من الخابرات او ما ترون لزوم اجرائه من الاصلاحات يجب اولا الخابرة عنه مع نظارة المحكام شرعية كانت او سياسية في المواد القضائية بتنفيذ مسا يصدر من الاحكام شرعية كانت او سياسية في المواد القضائية المحتوقية والجنائية قد أبقيناها لعهدتكم ايضا ما عدا احكام القضاص الواجب استحصال أو إمرنا عنها .

و ثالثاً – القسم المسكري: من المهم عند وصولكم الى مركز الحكدارية ان توجهوا أنظاركم والتفاتكم الى تنظيم واصلاح الحسالة المسكرية حسبا يقتضيه احتياج تلك البلاد لتوطيد الامن والنظام العمام لكافة أنحله المملكة خصوصاً تقوية حدود الحبشة والمحافظة عليها في الحالة الراهنة مع مما يترتب عليه الامن والاطمئنان للوقاية من وقوع أدنى مهاجمة على هذه الحدود لأنكم عارفون جيداً بأفكارة وأفكار أعضاء حكومتنا في هذه المسألة وهي اننا لا نقصد أي تجاوز كان على جيراننا ولا نريد أي فتوح جديد انما جل قصدة المدافعة بغاية البسالة اذا وقع أدنى تعد على حدودنا . فهذه الأفكار هي التي تكون أس أعالكم في ترتيب وتنظيم عسكرية السودان مع مراعاة لجراء القانون المسكري وكافة ما يتعلق بهذا القنيم من الخابرات والاستئذانات هو خاص بنظارة المسكري وكافة ما يتعلق بهذا القنيم من الخابرات والاستئذانات هو خاص بنظارة الجهادية . هذا ومع بقاء حيازتكم الرخصة المعطاة لأسلافكم بتنفيذ أحكام القانون

المسكري في الجنسايات وسائر الاحوال حسب ما تصدر به مضابط المجالس المسكرية فان حكم العزل او تنزيل رتبة او ترقي الضابط جميع ذلك لا بد من العرض عنه لطرفنا بواسطة نظارة الجهادية .

و رابعاً – من المعلوم ان مسألة و منع تداول بيع الرقيق ، هي في غاية الأهيسة اولا ان بيع الرقيق أمر نحالف للانسانية ونحل باحترام بني آدم المنصوص عليه بالتكريم. ثانياً من الواجب المتعين علينا ابقاء شرائط المعاهدة المعقودة بين حكومتنا الحديوية والحكومة الانكليزية في ابطال تجارة الرقيق، ولو ان ما نعلمه ونثق به من افكاركم في هذه المسألة وما انتم عازمون عليه من المساعي الحيدة لحو آثار هذه التجارة الذميمة لا يستوجب تكرار التأكيد انحا رأينا من الواجب علينا ايضاً اثبات ما نحن عليه من شدة العزم والثبات في هذه المسألة لتوفقوا إعمالكم في ما تتخذونه من الرسائط المؤثرة والاحتياطات في هذه المسألة لتوفقوا إعمالكم في ما تتخذونه من الرسائط المؤثرة والاحتياطات في كافة البلاد والطرق المودعة تحت ادارتكم .

« هذا وحيث ان الاقطار السودانية بعيدة عن مراكز الحكومة الحدود او ومن الاقتضاء الوقوف على الوقوعات المهمة التي تحصل سواء كانت بالحدود او بخلافها فتبادروا بالاخبار عنها بوقت وقوعها الى طرفنا والى نظارة الداخلية بالتلفراف . وبناء عليه أصدرنا امرنا هذا لكم للمعومية والاجراء على مقتضاًه كا هو مطاوبنا » اه .

فباشر رؤوف باشا هـذه الاعمال عنـد وصوله الى السودان بهمة ونشاط واهتم على الخصوص بتحديد النفقات وتحصيل الاموال .

وفي صيف سنة ١٨٨٠ ثار السومال فأرسلت الحكومة نجدة لمساعدة حاكم هرر فأطفأت الثورة . ولكن لم تنطفىء ثورة السومال حتى ظهرت الثورة العرابية في مصر .

وفي أثنائها ظهر في السودان رجل دنقلاوي الاصل يقال له و محمد احمد ، ادعى انه المهدي المنتظر فصدق الناس دعواه وثاروا معه على الحكومة ورجالها

واستفحل امره سريعاً حتى انبه لم تكد تخمد الثورة العرابية في مصر حتى اصبح السودان كله شعلة ثورة تفاقم شرها وتعاظم خطرها وذهبت حاميات السودان كلها او اكثرها فريسة لهسا . وكان رؤوف باشا آخر الولاة الذين حكوا السودان قبل الثورة . وحكم بعده من الولاة في زمن الثورة :

٢٣ - عبد القادر باشا حلى ١٢٠٩ : ١٣٠٠ هـ ١٨٨٢ : ١٨٨٢م ٢٤ - علاء الدين باشا ١٣٠٠ ه - ١٨٨٣م

٢٥ – غوردون باشا المرة الثانية ١٣٠١ : ١٣٠٠ م – ١٨٨٤ : ١٨٨٥م

وفي أيامهم أي في ٢١ فبراير سنة ١٨٨٢ م صدر أمر عالم فجملت ادارة عموم السودان وفيها مديرية شرقي السودان ومحافظة سواحل البحر الاحمر ومديرية هرر وزيلع وبربرة ونجرة حكمدارية واحدة وشكلت نظارة جديدة بعنوان نظارة الأقالم السودانية وملحقاتها مركزها مصر القاهرة .

ثم في ٢ ابريل سنة ١٨٨٢ صدر أمر عال بتقسيم جهات السودان ٤ أقسام رهي :

١ - حكمدارية اقليم غرب السودان وتشمل مديريات دارفور وكردوفان.
 وشكا وبجر الغزال ودنقلة ومركزها الفاشر .

٢ - وحكمدارية اقليم وسط السودان وتشمل مديريات الخرطوم وسنار وبربر وفاشودة وخط الاستواء ومركزها الخرطوم .

٣ – وحكمدارية اقليم شرق السودان وتشتمل مديرية التاكا وملحقاتها
 ومحافظتي سواكن ومصوع وملحقاتها الى باب المندب .

٤ - حكدارية عموم هرر وملحقاتها وفيها محافظتي زيلع وبربرة ومركزها
 هرر .

ثم في ٢٠ يناير سنة ١٨٨٣م صدر أمر عال فسمي علاء الدين باشا حكداراً

لعمومالسودان وملحقاتها وسمي راشد كال باشا حكمدار عموم السودان الشرقي والبحر الاحمر . وأنشأت ادارة خاصة بأشفسال السودان وملحقاته برئاسة مجلس النظار .

ولما اشتدت الثورة صدر امر عال بتاريخ ١٥ يناير سنة ١٨٨٤ م فألحقت ادارة عموم السودان وملحقاته الى نظارة الحربية وبقيت في نظارة الحربية الى نهاية الثورة.

وقبل الخوض في تفصيل هذه الثورة ووقائعها نذكر الاسباب التي حملت الهلالسودان على تلقي دعوة زعيمها محداحمد بالقبول والثورة معه على الحكومة ورجالها ثم نتبع ذلك ذكر سيرة محمد احمد والاسباب التي حملته على الظهور بدعوى المهدية .

# الباشِياتي

ڣ

تاريخ الثورة المهدية

### القصل الاول

في

#### أسباب الثورة المهدية وأسباب نجاحها

اعلم انه عند قيام محمد احمد الدنقلاوي بدعزى المهمدية كان أهل السودان خاصتهم وعامتهم تاقمين من الحكومة واجدين عليها وهم يتوقعون باباً للفرج او فرصة لشق العصا . والاسباب التي أوصلتهم الى همذه الحالة كثيرة مرجعها كلها سوء الادارة وعدم اتقان السياسة اللائقة بأهل السلاد . وأهم تلك الاسباب :

المنف ، فقد رأيت ان السياسة التي اتخذها اسماعيل باشا فاتح سنار المتنكيل بالملك غر عادت عليه وعلى اصحابه وآلت الى خروج الملك غر عن طاعة الحكومة فلجأ الى الحبشة واجتمع عليه كل متشرد وعاص فكان شراً عظيماً على الحكومة هو وأولاده من بعده نحو خمسين سنة . ولما ظهر المهدي كانت بقية اولاده في بلاد القضارف فكانوا اول من نصروه ورفعوا رايته في المسودان الشرقي . ثم ان الدفتردار الذي جهاء من كردوفان للاقتصاص من الجانين في قتل اسماعيل باشا لم يقف عند حد " بل عم "غضبه المجرم والبري، ونكل بالجعليين تنكيلا لم يروه ولا سمعوا به من قبسل ولا سما في شندي

والمتمة والعيلفون فانه قتل وسبى وأذل الاهلين وأوجعهم فوجدوا على الحكومة بسببه وقد أورثوا الوجد أبناءهم من بعدهم فحفظوه حتى قام المهدي فقاموا معه يطالبون بالثأر . وقد رأيت الكثيرين بمن ثاروا على الحكومة فقالوا انما فعلنا ذلك لأسباب شتى اولها الآخذ بثأر آبائنا من فظائم الدفتردار .

٧ ـ الصرائب .: وتوالت الحكام بعـــد الدفتردار وضربت الضرائب على الاهلين ولم يكونوا متمودين عليها فاستثقلوها وزادها نقلا انها لم تكن موزعة بالقسط بل كانت شديدة على الفقراء خفيفة على الأغنياء وقد كأنت خفتها على الأغنياء بالنسبة الى مقدرتهم على رشوة المأمورين وقربهم من الحكام حتى كان جانب كبير من أملاك الاغنيساء والمأمورين معفياً من الضرائب . وفوق ذلك فقد ناطوا تحصيل الضرائب بجهاعة الباشبوزق الشايقية والاكراد والمغاربة الذبن فتحوا البلاد فاستعملوا منتهى القسوة والمنف في تحصيلها حتى كانوا اذا تأخر احدهم عن دفع ما عليه أعماوا فيه السياط وأمانوه حتى يدفع الفلس الاخير . وشر" من ذلكَ كله مما لم يكن له مثيل في غير السودان ان مؤلاء المأمورين لم يكتفوا بالضرائب الرسمية بل كانوا يفرضون على الاهلين ﴿ فَرَضًّا ﴾ غير رسمية يحصلونها مع الضرائب . وذلك ان اكثر الولاة الذين حكموا السودان كانوا يأتونه من مُصر على غير ارادتهم لبُعد السودان عن بلادهم وكثرة حره ومشاقه فكانوا لا يهتمون في الغالب ألا بالانتفاع من وظائفهم فيفرضون على المديرين اموالًا باسم الهدايا فيضطر المديريون الى استرجاعها من مأموري المراكز الذين تحت ادارتهم او من الباشبوزق المولجين بجمع الضرائب وهؤلاء يفرضونها على الاهالي اضعافًا لأجل وفاء مـــا فرض عليهم وحفظ شيء لأنفسهم . وكانوا يشددون على الاهلين في تحصيل هذا الفرض تشديدهم على تحصيل الضرائب وهم آمنون من القصاص للتواطىء المشار اليهم مع الولاة والمديرين ولذلك اشتد نفور الاهالي من الحكام وتمكن الحقد والوجد في قلوبهم وصاروا يتمنون زوال هذه الحكومة التي سلطت عليهم من لم يرحمهم واستبدالها بأية حكومة كانت. يدلك على ذلك القول الذي جرى على ألسنتهم عند ظهور المهدي وهو «عشرة في تربه ولا ريال في طلبه ، ويدلك عليه ايضاً هجر النساس لأوطانهم والتجاؤهم الى اطراف البلاد كالقلابات وبحر الغزال ودارفور كا مر . ومما جاء في قصيدة الشيخ محمد شريف المشهورة التي نظمها في ذمّ المهدي بحرفه :

وما أبت السودان حكم حكومة الى ان أتى ضعف المطالب من مصر فكالثلث والثلثين للمير وحدد وللشيخ والنظار اضعافه فادر بضرب شديد ثم كتف مؤلم ومن بعده الالقاء في الشمس والحر" وأوتاد ذي الاوتاد من بعض فعلهم وأشنع من ذا كله عمل الهر"

أي أنهم كانوا يجعلون في سراويل الرجل هراً ثم يشرعون في ضربه حتى عزق الهر" جسمه . قال وقد رأيت ذلك في قسم الخرطوم نظارة احمد اغا ابو زيد .

٣ ـ منع الرقيق : ثم الذي زاد الطين بلة والطنبور نغمة فكان منه معظم الشر" هو تشديد الحكومة في منع النخاسة والاسترقاق فان النخاسة كا علمت مهنة قديمة في السودان يتعاطاها الجم الغفير من اهلها بل من اعظم أهلها جاها ونفوذا والاسترقاق وبيع الرقيق غير محرمين في شريعة اهلها فهم لا يرون فيها شرا يجب ابطاله بل يرون الشركله في ابطالها خصوصاً لأن خدمة عرب السودان في البيت وخارج البيت كلها منوطة بالرقيق ولم يكن للعرب إلا السيادة والتجارة كا مر" . وقد تعودوا هذه الحالة السنين الطوال وارتاحوا اليها كل الارتياح حتى لم يعد من المكن منعهم عنها دفعة واحدة ولكن الحكومة أصر"ت على منعها بالقوة ولا سيا في عهد السر صموئيل باكر وفي عهد الكولونيل غوردون فانها مع اعتقادهما الشخصي بأن التشديد في منع الرقيق هو في غير محله وقبل وقته اضطرا عملا بأوامر الحكومة ان يبالغا في التشديد في منعه والتضييق على تجار الرقيق في جميع الأقظار السودانية ولاسيا في مجر الغزال وخط الاستواء فنكلا بهم تنكيلا شديداً وفرقا جموعهم وعاقبا البعض بالقتل والبعض بالسجن والبعض بضبط الأموال . وحرد غوردون

كثيراً من الأرقاء من أيدي أسيادهم لا سيا بعد نشر المعاهدة التي عقدت بين اسماعيل باشا والدولة الانكليزية سنة ١٨٧٧ م بل لما رأى الأرقاء حريتهم في يدهم صاروا يتركون أسيادهم لأقسل سبب او بسلا سبب . وكان الأهاون يدفعون قسماً من الضرائب عبيداً فأصبحوا بعد ابطال النخاسة لا يقدرون على ادائها فاستبد بهم الجباة وساموهم خسفاً على خسف وذلاً على ذل . وعد الجهال مداخلة باكر وغوردون وجسي وجيكلر وغيرهم من النصارى في منع الرقيق ان النصارى تتمرض لدينهم فعظم الخطب وعمت الشكوى .

ع المحاياة : قدال المضوي : و ومن الأمور التي ساءت الأهالي فزادتهم وجداً على الحكومة تمييز الشايقية الذين جندتهم عساكر وحوالات وأعفتهم من الضرائب في حين انها تقلت بها على سائر الاهالي مع ان الجميع من مقدام واحد وما من قبيلة معروفة في السودان تعترف بامتياز الشايقية عليها وبمسايدلك على استياء الاهلين منهم قول الجعليين المشهور عند ظهور الثورة :

يا نعم العباسية ، القامت المهدية ﴿ وَاللَّهُ مَا فِي رِيَّةً ، غنيمة الشايقية

و ومما ساء الاهالي ايضاً وعلى اخصوص رؤساء الطرق تمييز المرغنية على سائر الطرق في السودان حتى كثر أتباعهم وعظم جاههم وهمذا وان لم يكن صريحاً من اصل الحكومة بمصر فهو مسبب عنها فان الحكام وأهل النفوذ من رؤساء الأقلام ليسوا من اهل السودان وعاداتهم في المأكل والمسرب والملبس والمعاملات تختلف عن عادات اهل السودان فمالوا الى مخالطة المرغنية المشاكلة اولا ولانتساب المرغنية الى مكة المشرفة ثانياً وبسبب ذلك مال اليهم عساكر الشايقية عموماً لتقربهم من رجال الحكومة ودخاوا في سلكهم حتى صار كل مسر سواري يهدي اليهم مرتبه ومرتب رجاله شهراً في كل سنة فازدادت بذلك صولة خلفاء المرغنية وصاروا يتطاولون على رؤوساء الطرق الاخرى بالشتم والاهانة فحقدوا عليهم وعلى الحكومة التي كانت سبب في تعظيم شانهم اه ،

فهذه الاسباب كلها مع انتظار جهور المسلمين للمهدي كا بيناه قبل هي

التي حملت الأهلين على نصرة محمد احمد والثورة معه على الحكومة ورجالها وكان رؤساء الطرق وتجار الرقيق من اكبر انصارها وأشد أيديها ولم يبق في جانب الحكومة إلا الشايقية والمرغنية الذين 'وجهت الثورة ضدهم كا وجهت ضد الحكومة للأسباب التي قدمناها .

هذه هي أسباب الثورة وتعميمها وأما اسباب نجاحها فهي :

- (١) استخفاف الحكومة بشأن محمد احمد في بادىء الرأي . مع ان الامر الذي قام به ذو بال وقد كان في كل العصور سبباً لاراقة دماء كثيرة وخراب بلدان شقى .
- (٢) ثورة عرابي في مصر : فانه عند قيام محمد احمد في السودان قام ايضاً احمد عرابي في مصر فلم يتأت للحكومة ان تتفرغ لأمر محمد احممه وتنجد السودان بالعساكر قبل انتهاء الثورة العرابية في مصر . ثم لم تلته مده الثورة حتى كانت الثورة المهدية قد عتت السودان كله واتسع الحرق على الراقع .
- (٣) ضعف الحاميات العسكرية : فانه حين ظهور الثورة سنة ١٨٨١ م لم يكن في السودان كله مع اتساعه ووعورة مسالكه الا ٤٠٤٩٠ رجلاً موزعين على الحاميات كا يأتي :
  - ۳٤۷۰ في هرر ٨٠٠ في الجورة ١٩٥٠ في دنقلة ٥٨٣٠ و كردوفان ۲۰۰ و القضارف ۲۱۷۰ د بربر ٧٤٧٠ و الخرطوم ٠ ۽ ٣٩٤٠ و کسلام ال ٤٨٦٣ و دارفور ٨٨٦ ﴾ محر الغزال ۲۳۵۰ د سنار ۹۲۰ د امیدیب ٢١٣١ و خط الاستواء ۱۹۰۰ د سنبت ١٦١٠ و القلابات 141 1.590

وهذه الحاميات مع 'بعدها السحيق بعضها عن بعض لم تكن محصنة قبل الثورة ولما حصنت في أثناء الثورة كان في كل حصن منها غلطة دفاعيسة . ثم انه لم تكن حامياتها كلها من العساكر المنظمة بل كان بينهم كثير من الباشبوزق

وكلهم غير متمرنين على الحرب والقتال وقد تموّدوا النرف والراحة في حين· ان اهــل السودان مطبوعون على الفروسية والشجاعة ومتعودون على الحرب والنزال وقد صدقوا المهدي وأحبوا الموت معه في سبيل الله .

(٤) تردُّد الحكومة : فان الحكومة لم تتخذ سياسة ثابتة نافذة في اخماد الثورة بل أظهرت احياناً التردد والارتباك في مكان الحزم والمزم ففقدت جميع حامياتها واحدة واحدة وعادت إلى حدودها بمصركا سيجيء بالتفصيل.

هذا ما كان من أسباب الثورة ونجاحها فلنتقدم الآن الى ذكر سيرة محمد احمد والاسباب التي حملته على الظهور بدعوى المهمدية . ثم نتبع ذلك ذكر حوادث الثورة .

## الفصل الثاني

في

#### بدء سيرة محمد احمد وذكر الاسباب التي حملته على الظهور بدعوى المهدية

ولد محمد احمد هذا في جزيرة ضرار من اعمال دنقلة سنة ١٨١٣ م١٨١٨ او حواليها واسم أبيه عبد الله وأمه زينب . وهو ذرية رجل يسمى حاج شريف طال عمره جدا واشتهر بالصلاح والتقوى ، وقبيلته من العرب المتنوبة وقد عرفت في دنقلة بصبر 'نستي أي قبيلة صبر وهو جد له أبعد من جده حاج شريف وعرفت ايضاً بالاشراف لأنها تدعي النسبة الى جد أبعد من صبر 'يقال له نجم الدين وهو جد الكنوز المدعي النسبة الى آل البيت . ولما ادعى محد احمد المهدية على نسبه حتى أوصله الى الحسن السبط طبقاً لمسا تدو"ن في الكتب من شرائط المهدي . وهده هي سلسلة النسب التي ادعاها لنفسه :

د محمد المهدي بن عبد الله بن فحل بن عبد الولي بن عبد الله بن محمد بن عبد حاج شريف بن علي بن احمد بن علي بن حسب النبي بن صبر بن نصر بن عبد الكريم بن حسين بن عون الله بن نجم الدين بن عنال بن موسى بن ابي العباس

ابن يونس بن عنان بن يعقوب بن عبد القادر بن الحسن العسكري بن عادان بن عبد الباق بن صخرة بن يعقوب بن الحسن السبط بن الامام علي بن ابي طالب ، اه .

وكان ابوه نجاراً ماهراً في بناء المراكب والسواقي وقد ضاق به العيش في دنقلة فرحل بماثلته الى الخرطوم ومحمد احمد اذ ذاك طفل . وصار يتردد منها الى كرري مشتغلاً بصناعته الى ان مات ودفن في كرري . وقد خلف بنتا تسمى نور الشام واربعة ذكور وهم : محمد ومحمد احمد الذي فيه كلامنا وحامد وعبد الله الذي تركه حملاً في بطن أمه فولد بعد وفاته فسمي باسمه على عادة اهل السودان من تسمية الولد الذي يكون بهذه المثابة باسم أبيه .

وقد تعلم اخوة محمد احمد صناعة والدهم واشتناوا بها وأما هو فانه مال بالفطرة الى الديانة والعلم كجده حاج شريف فدرس القرآن في مدرستي كروي والخرطوم . ثم اشتغل بدرس العلوم الفقهية فأخذ عن الشيخ الامين الصويلح في مسجد ود عيسى بالجزيرة ثم عن الشيخ محمد الخير في النبش تجاه بربر فأتقن مبادىء النحو والتوحيد والفقه والتصوف واشتهر بين أقرافه منذ الصغر بالتعبد والتقوى بل بالترفض والزهد حتى قيل انه كان يمتنع عن أكل زاد استاذه محمد الخير لأنه كان يجري عليه من الحكومة لقوله انه مال الظلم فكان اذا لم يأته الزاد من اهله اصطاد السمك من النيل وتقوت به .

وبعد ان أتم دروسه على محمد الخير مالت نفسه الى التصور ف فذهب الى الشيخ محمد شريف حفيد الشيخ الطيب صاحب الطريقة السمانية وهو اذ ذاك مقيم عند قبر جد في أم مر حي وسأله الدخول في مصاف تلامذته وذلك في سنة ١٢٧٧ هـ ١٨٦١ م فأجابه محمد شريف الى طلبه فأقام عنده منقطماً الى الصلاة والعبسادة وما لبث ان أظهر من التقشف والزمد ما ميزه عن سائر التلامذة حتى انه كان يشتفل في منزل سيده بما هو منوط بالعبيد والجوار من احتطاب واستقاء وطحن وطبخ وهو غير مكلف الى شيء من ذلك وكان كما وقف الصلاة يبكي حتى يبلل الارض بدموعه واذا جلس امام شيخه

نكس رأسه ولم يرفع طرفه اليسه إلا اذا كلمه فيرفع طرف بأدب واحترام وأقام على ذلك سبع سنين. فلما رآه شيخه على هذه الحالة وأنه سالك طريق المريدين وناهج منهج الصالحين مال اليه وأحبه وجعله شيخا وأعطاه راية وأذن له في الذهاب حيث شاء لاعطاء العهود وتسليك الطريقة. فذهب الى الخرطوم وتروج بابنة عم له وأقام مع اخوته يبث طريقته بغيرة وجد .

وفي سنة ١٢٨٦ ه ١٨٧١ م رحل اخوته الى جزيرة أبا لكارة أشجارها الصالحة للمراكب فرحل معهم وبنى في الجزيرة جامعاً النصلاة وخلوة التدريس فاجتمع عليه سكان تلك الجزيرة وهم دغيم وكنانة وغيرهم من عرب البادية وأخذوا العهد عنه ودخل بعضهم في تلمذته وفي جلتهم عليود حلو الذي جعله بعد ادعائه المهدية خليفته الثاني . ولم يمض إلا القليل حنى اشتهر صيته وكثر أتباعه وكان استاذه محد شريف قد انتقل الى القادرية قرب جبل أولى على النيل الابيض فكان يزوره في كل موسم وعيد لتقديم واجب الطاعة وقبل اللخول عليه يجعل الرماد على وأسه والشعبة في رقبته وفروة الضأن على صلبه تشبها بالعبد في حالة ذلته فكان عمد شريف يحل الشعبة من رقبته والفروة تشبها بالعبد في حالة ذلته فكان عمد أياما ثم يعود الى مركزه في جزيرة أبا، وفي بعض زياراته حدثه عن خيرات البلاد التي رحل اليها وسهولة العيش فيها وزين له الاقامة في العراديب بين أبا والكوة فانتقل اليها سنة ١٢٨٨ هفيها وزين له الاقامة في العراديب بين أبا والكوة فانتقل اليها سنة ١٢٨٨ هوات العراديب على خصبها خالية من السكان والزراعة فعمرها وأقام فيها على صفاء تام مع محد احد برهة ثم لم يلبث ان تكدر هذا الصفاء فيها على مفاء تام مع محد احد برهة ثم لم يلبث ان تكدر هذا الصفاء فيها على مفاء تام مع عمد احد برهة ثم لم يلبث ان تكدر هذا الصفاء فيها على صفاء ثم معدا حده برهة ثم لم يلبث ان تكدر هذا الصفاء فيها على مفاء ثم عداء .

وسبب ذلك فيا رواه الشيخ محمد شريف ان محمد احمد لمما كثرت أنصاره ومبريدوه كبرت نفسه وسو ل له شيطان الغرور انه أعظم من في الارض وانه المهدي المنتظر قال محمد شريف فأسر "الي بدعواه ورغب ان أكون له وزيرا ومستشاراً فيجعل الامر كله في يدي وذلك سنة ١٢٩٥ هـ ١٨٧٨ م فزجرته ونهيته مزاراً ولما لم ينته عقدت معه مجلساً في أبا جمت اليه القضاة والنظار

وبعض الاخيار كبعدالرحمن اللبيح ناظر اللحويين واحمد جفون ناظر الشانخاب ويوسف ابي جمعة ناظر الجزائر ومحمد حسن قاضي الجهة وغيرهم من أكابر أبـا وأمرته بالرجوع عن ضلاله وأشهدت الله ورسوله والحاضرين اني ان رجع شاطرته نصف ما ملكت يدي من مال وعقار فخرج من المجلس لمشاورة من معه من الأصحاب فلم يرجع . ومن ذلـــك الوقت نفيته من الطريقة وقلت لأصحابي ان يضربوه اذا جاءهم ونصحت لقائمقام الكوة بوجوب القبض عليه وزجه في السجن خوفاً منتجسم الامر فلم يفعلوقال انه رجل صالح وصاحب الخضر فلا يمسه بسوء . والشيخ محمد شريف قصيدة طويلها نظمها بايعاز عبد القادر باشا سنة ١٢٩٩ ه ١٨٨٢ م في تكذيب دعوى المهدي جاء فيها مجرفه:

فرقبت جهلا بعاقبة الأمر تمز على اهل التواضع في السير ويعطي عطا من لا يخاف من الفقر من الله لا زالت مدامعه تجري وكم ختم القرآن في سنة الوتر بها كان محبوباً لدى الناس في البر وخادمنا عشرين عاماً من العمر على ما مضى في سابق العلم بالشر وشيطان انس وافقاه على الضر وكم ساقط في الشر من ألم الفقر فهذا مقام في الطريق لمن يدري ومحسوبكم في الحب في عالم الذر فأنتلك الكرسي ولي دول الغير

لقد جاءني في عام ﴿ زع ۗ ، لموضع علىجبل السلطان في شاطىء البحر\_ يروم الصراط المستقيم على يدي فبايمته عهداً على النهي والأمر فقام على نهج الهداية مخلصاً وقد لازم الأذكار فيالسر والجهر وأفرغ في نهج المحامد جهده أقام لدينا خادماً كل خدمة كطحن وعوس واحتطاب وغيره وكم صام كم صلى وكم قام كم تلا ركم بضوء الليل كبر للضحى لذَلُكُ سقي من منهل القوم شربة وكان لدينا عيشه صدقاتنا الى الخس والتسعين أدركه القضا بصحبة شيطان من الجن ايس ولا تنس داعي الاحتياج فثالث فقال أنا المهدي فقلت له استقم وخادعني بالقول كالمهد ابنكم فقم بي لنصر الدين نقتل من عصا

فقلت له دع ما نویت فانه وقال له الشیطان بشتر ولا تخف وقد فهم القولین فهم أولی النهی فقال أنا كالماء في الطبع بارد وان یستخفوا بی وان یقتلوننی ومن ذلك النادی أبی وأبیته وانی أذنت الجیش ان یضربوه ان وقد جاء للملئوب في سفهائه وكان من الاسری لدیهم بناقة وكان من الاسری لدیهم بناقة وكنت نصحت القیمقام بجبسه

وتالله شرقد يجر الى الخسر فانك منصور على البر والبحر ومال الى حب الرياسة والجبر واما 'يسخن كان كالنار في الحر فقبلي علي والحسين ولي أمري وأفتيت فيه بالضلال وبالكفر أتاهم بما يهواه من واضح النكر وقد رده الاتباع بالجبر والقهر وراياته والجيش قد صار في البحر فا جاء في من عرصاحب الخضر

هذا الذي قاله الشيخ محمد شريف في سبب العداء بينه وبين محمد احمد وقد أكده في شفاها بعد فتح ام درمان سنة ١٨٩٨ م . رلكن أنصار محمد احمد ينكرون هذا القول ويقولون اس اصل العداء هو انصراف الناس عن محمد شريف وميلهم الى محمد احمد بالعقيدة والاتباع . وقالوا في تفصيل ذلك ان محمد شريف عند انتقاله الى العراديب رأى من عربان تلك الجهات إقبالاً على محمد احمد لم ير مثله عليه فساءه ذلك جداً واخذ يعمل على الخفض من سطوة محمد احمد فأقام له الشيخ رضوان احمد خلفائه نداً في قرز العلوب غربي أبا وحث العربان على اتباعه فأنكر محمد احمد على شيخه همذا التحامل والجفاء يند وينالشيخ رضوان وسرى ذلك الى تلامذتها فصار كل فريق وقع النفور بينه وبينالشيخ رضوان وسرى ذلك الى تلامذتها فصار كل فريق لي الضرب والملاكبة وتغلب فريق الشيخ رضوان فهشموا جسم محمد احمد لى الضرب والملاكبة وتغلب فريق الشيخ رضوان وزجهم في السجن فلما درى وكسروا يد على ود حلو فرفع محمد احمد الامر الى ناظر الكوة وكان فيها اذ ذلك رحمة الدويهي فأحضر تلامذة الشيخ رضوان وزجهم في السجن فلما درى وتوسط عند ناظر الكوة فأخرج تلامذة الشيخ رضوان من السجن .

ومن ذلك الحين حقد محمد احمد على استاذه وذهب حبه واحترامه من قلبه فانكشفت له عيوبه وكان محمد شريف يقبل النساء في مجلسه ويسمح لهن بنقبيل يده فأخذ محمد احمد يند عليه بذلك ويجاهر بأنه مخالف الشرع والاسلام واحتفل الشيخ محمد شريف بختان بعض اولاده فدعا جماً غفيراً من تلامذته وأذن لهم في الرقص والغناء وكان محمد احمد حاضراً فنهى اصحابه عن ذلك وقال ان الشريعة تمنع الرقص والغناء فليس في وسع احد ان يجيزهما ولو انه شيخ الطريقة وبلغ ذلك محمد شريف وكان قد بلغه تنديده عليه لقبوله النساء في مجلسه فاتخذ تطاوله هذا ذريعة لشفاء غليله منه فاستحضره ووبخه تربيخا شديداً ومحا اسمه من الطريقة وقسال له اذهب فقد صدق فيك المثل القائل و الدنقلاوي شيطان مجلد انسان »

وكان محمد احمد يحب الطريقة السمانية وأصولها وكان له خلفاء وتلامذة يلقنون اورادها ويقرأون رواتبها فلم يكن أمر تركها واتباع غيرها منالسهل عليه فتذلئل لأستاذه وطلب العفو منه مراراً فلم يعف عنه .

وكان في الحلاويين بين المسلمية والكاملين على النيل الازرق شيخ من مشايخ هذه الطريقة 'يدعى الشيخ القرشي وقد أخذ الطريقة رأساً عن مؤسسها الشيخ الطيب وكان بينه وبين محمد شريف مناظرة شديدة فلما رأى محمد احمد من استاذه هذا الاباء التجأ الى الشيخ القرشي وجدد عليه عهده ومشيخته فكتب محمد شريف الى الشيخ القرشي يعاتبه على قبوله محمد احمد فكتب اليه في الجواب اني رأيت محمد احمد مستحقاً ومنع المستحق ظلم » . وأذاع محمد احمد انسه انفصل عن شيخه لأنه خالف الشريعة والسنتة وكان قسمد حفر غاراً تحت الارض وسكن فيه فاشتهر صيته في السودان بالتقشف والزهد والغيرة الدينية وأخذ الناس يفدون اليه من الجهات الاربع وكان المسافرون في النيل يقفون بالمراكب والوابورات فيقدمون اليه الهدايا ويطلبون البركة فيباركهم ويوزع بالمراكب والوابورات فيقدمون اليه الهدايا ويطلبون البركة فيباركهم ويوزع المدايا على الفقراء زهداً وعفافاً .

وبقي الى ان توفي الشيخ القرشي أواخر سنة ١٢٩٧ هـ ١٨٨٠ م فخرج هو

وتلامذته الى الحلاويين وشرع في بناء قبة فوق قبره . وكان الشيخ القرشي يحب محمد احمد ويثني عليه أمام أتباعه فاتخذوه بعد وفاة شيخهم شيخًا لهم وأشاعوا بأن وارث السلسلة الطبيبة هو الشيخ القرشي فأورثها محمد احمد عند وفاته . ووافقهم على ذلك جل ذرية الشيخ الطيب لسابق كراهة بينهم وبين محمد شريف فقويت شوكة محمد احمد وكثر أنصاره وقسد بالغوا في محبته وتعظيمه حتى قالوا ان في كتب طريقتهم نصاً ان المهدي يكون منهم وان الشيخ القرشي قبل وفاته أوماً بها الى محمد احمد فشكلوا هسذه المفسدة في نفوسهم وصاروا يلوحون بها في أشعاره .

هذا وكان من عادة محمد احمد ان يخرج سائحاً مع بعض أصحابه لانذار الناس بطريقته ودعوتهم الى الله ثم يعود الى محل اقامته في جزيرة أبا . وقحد جال في جميع البلاد من دنقلة الى سنار شمالاً وجنوباً ومن النيسل الازرق الى كردوفان شرقاً وغرباً ورأى بعينه وجد الناس خاصتهم وعامتهم على الحكومة وشدة رغبتهم في التخلص منها حتى كان الكثير منهم يتمنون ظهور المهدي الموعود به لينقذهم من هذه الحال بل كانوا كلما رأوا رجلاً يفضلهم عقلاً ودراية وله الغيرة على الدين وأهله ظنوه المهدي .

فلما رأى عمد احمد لهج القوم بأنه المهدي المنتظر وفكتر في الاستعداد الذي عليه الأهلون لقبول المهدي ثم في الحالة التي صار اليها الاسلام في السودان على ما مئتله له استاذه عمد شريف وغيره من رجال الدين وكانت نفسه مفطورة على التشيع للدين والغيرة على الاسلام والمسلمين كا مر" اندفسم مجكم الضرورة والطبع الى الاخسنة بلهج القوم والقيام بدعرى المهدية وعقد النية على ذلك .

وبينا هو في هــذه الحال اذ وفد عليه عبد الله التعايشي المتقدم ذكره في تاريخ الزبير . قيل انــه لما رآه وقع مفشياً عليه ولم يفتى من غشيته إلا بعــد ساعة او اكثر ولما أفاق عاد فنظر الى محمد احمد وتقدم لمصافحته فأغمي عليه مرة ثانية ثم أفاق وتقــدم الى محمد احمد حبواً على الارض فأخذ يده وشرع

يقبلها وهو يرتمد ويبكي فقال له محمد احمد من انت يا رجل وما شأنك قال يا سيدي انا عبد الله بن محمد تورشين من قبيلة النمايشة البقارة وقد سممت بصلاحك الى دار الفرب فجئت لأخذ الطريقة عنك . وكان لي اب صالح من أهل الكشف وقد قال لي قبل وفاته انك ستقابل المهدي وتكون وزيره وقد أخبرني بعلامات المهدي وصفاته فلما وقع نظري عليك رأيت فيك العلامات التي أخبرني بها والدي بعينها فابتهج قلبي لرؤية مهدي الله وخليفة رسوله ومن شدة الفرح الذي شملني أصابني الذي رأيته . فاستبشر محمد احمد بهذا القول ورقص له قلبه لأنه يرمي الى غرضه وبايع التعايشي وقربه وجد في بناء القبة فأتمها بشهر وعاد بتلامذته ومعهم عبد الله التعايشي الى جزيرة أما .

ومن ثمّ أخذ يفتش الكتب ويبحث عن كنه المهدي وصفاته وعلاماته وما تكون به نصرته ويطبق عليها صفاته . ولما استوفى غرضه شرع في اظهار دعواه فقام بها في بادىء الرأي سراً . وكان أو ل ما أسرها الى عبد الله التعايشي ثم الى تلامذته الاخصاء ومحبيه الأمثل فالأمثل وذلك في ربيع الثاني سنة ١٢٩٨ ه مارس ١٨٨١ م .

ثم خرج بهم سائحاً الى دار الغرب وقد لبسوا كلهم لباس الدراويش المعتاد وهو الجبة المرقعة والسبحة والمكاز وابريق الفخار فر باخوة عبد الله في دار الجمع وبايعهم وذهب الى الابيت فأسر دعواه الى أخص مشايخها وأعيانها قائلاً ان الله اصطفاه ليطهر البلاد من الظلم والفساد ولكنه قال ان وقت ظهوره لم يحن بعد . ثم قفل راجعاً الى جزيرة أبا ومر في طريقه بجبال تقلي والنوبة فأسر دعواه الى الملك آدم ود دباله ملك تقلي . وقد صر عبد الله التعايشي الحلسائه في الحراب بعد توليه الخلافة انه لم يكن قصد محمد احمد من هدف السياحة استطلاع رأي الناس في دعواه فقط بل كان القصد منها ايضاً كشف البلاد التي تصلح الهيجان وشن الغارة بعد اشهار دعواه ويظهر انه من ذلك الحين اختار جبل قدير مركزاً لهجرته وقد صر عبه في كتبه فيا بعد .

ولما عاد الى أبا شرع في دعوة الناس اليه سراً في الكتب وذلك في غرة

شعبان سنة ١٢٩٨ ه ٢٩ يونيو سنة ١٨٨١ م فبدأ بمضاطبة اصحابه الأخصاء من الفقهاء والاعيان ومشايخ الطرق والقبائل فصر لهم بدعواه وحثهم على القيام معه لنصرة الدين والهجرة من أماكنهم للانضام اليه ومبايعته على الجهاد في سبيل الله قائلاً: انه قد رأى النبي علي بعيني رأسه يقظة ! فأجلسه على كرسيه وقلده سيفه وغسل قلبه بيده وملاه ايمانا وحكا ومعارف منيعة وأخبره بأنه الخليفة الاكبر والمهدي المنتظر وان من شك في مهديته فقيد كفر ومن حاربه مخذل في الدارين . وما زال النبي علي يظهر له مع الحضر والملاك جبرائيل فيوحي اليه الى يوم وفاته .

وقال في بعض كتبه : و اني لا أعلم بهــــذا الامر حتى هجم علي من الله ورسوله من غير استحقاق فأمره مطاع وهو يفمل ما يشاء ويختاره... ووقد أمرني سيد الوجود عليه بحكاتبة المسلمين ودعوتهم الى الهجرة معنــا الى محل يكون فيه قوام الدين واصلاح امر الدارين » ... و فلازم تحضروا معنا في رمضان ولا تتخلفوا فيحل بكم الحسران في الدارين » ... وهذه صورة بعض كتبه التي نشرها في أوائل دعوته :

بسم الله الرحمن الرحم الحمد الله الولي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم .

و وبعد فمن العبد المفتقر الى الله محمد المهدي بن عبد الله الى أحبابه في الله المؤمنين بالله وبكتابه ، اما بعد فلا يخفى تغير الزمن وترك السنن ولا يرضى بذلك ذوو الايمان والفطن بل أحتى ان يترك لذلك الاوطار والوطن لإقسامة الدين والسنن ولا يتوانى عن ذلك عاقل لأن غيرة الاسلام للمؤمن تجسبره . ثم أحبابي كما أراد الله في أزله وقضائه تفضل على عبده الحقير الذليل بالخلافة الكبرى من الله ورسوله . وأخبرني سيد الوجود عليه بأني المهدي المنتظر وخلفني عليه الصلاة والسلام بالجلوس على كرسيه مراراً بحضرة الخلفاء الاربعة والاقطاب والخضر عليه السلام وأيدني الله تعالى بالملائكة المقربين وبالأولياء والاحياء والميتين من لدن آدم الى زماننا هذا وكذلك المؤمنون من الجن وفي

ساعة الحرب بحضر معهم امام جيشي سيد الوجود علي بذاته الكريمة وكذلك الخلفاء الاربعة والاقطاب والخضر عليه السلام وأعطاني سيفالنصر منحضرته عَلِيْكُ وأعلمت انه لا ينصر علي معه احد ولو كان النقلين الانس والجن . ثم أخبرني سيد الوجود مُثَلِيثُم بأن الله جعل لك على المهدية علامة وهي الحال على خدي الأيمن . وكذلك جعل لي علامة اخرى تخرج راية من نور وتكون معي في حالة الحرب يحملها عزرائيل عليه السلام فيثبت الله بهـــــــا اصحابي وينزل الرعب في قلوب أعدائي فلا يلقاني احد بعداوة الا خذله الله . ثم قال لي ﷺ انك مخلوق من نور عنان قلبي فمن له سعادة صدق بأني المهدي المنتظر ولكن الله جعل في قلوب الذين يحبون الجاه النفاق فلا يصدقون حرصاً على جاههم قال ﷺ : حب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كا ينبت الماء البقل. وجاء في الاثر : اذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم. وجاء في بعض كتبه القديمة : لا تسأل عني عالما أسكره حب الدنيا فيصد ك عن طريق محبتي فأولئك قطاع الطريق على عبادي . ولما حصل لي يا أحبابي من الله ورسوله أمر الخلافة الكبرى أمرني سيد الوجود علي الهجرة الى ماسة بجبل قدير وأمرني ان أكاتب بها جميع المكلفين امراً عاماً فكاتبنا بذلك الأمراء ومشايخ الدين فأنكر الاشقياء وصدق الصديقون الذين لا يبالون في مسا لقوه في الله من المكروه ومـا فاتهم من المحبوب المشتهى بل هم ناظرون الى وعده سبحانه وتعالى بقوله : تلك الدار الآخرة نجعلهـــا للذين لا يريدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين . وحيث ان الامر لله والمهــدية أرادها الله لمبده الفقير الحقير الذليل عمد المهدي بن عبد الله فيجب بذلك التصديق لإرادة الله وقد اجتمع السلف والخلف في تفويضالعلم لله فعلمه سبحانه لا يتقيد بضبط القوانين ولا بعلوم المتفننين بمل يمحي الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب . قال تمالى : ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وعنده مفاتح النيب لا يعلمها إلا هو ولا 'يسأل عما يفعل ويخلق ما يشاء ويختار يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقد قال الشيخ محيىالدين بن العربي في تفسيره

على القرآن المظيم : علم المهدي كعلم الساعة والساعة لا يعلم وقت عبينها على الحقيقة الا الله . وقال الشيخ احمد بن ادريس : كذبت في المهدي اربعة عشر نسخة من نسخ اهل الله ثم قال : يخرج من جهـــة لا يمرفونهـا وعلى حال ينكرونه , وهذا لا يخفى علم ان التأليفات الواردة في المهدي منها الآثار وكشف الأولياء وغير ذلك فيختلف كل منها كما علمت من انه يمحو الله مسا يشاء .. الآية.. ومنها الاحاديث فمنها الضعيف والمقطوع والمنسوخ والموضوع بل الحديث الضعيف ينسخه الصحيح والصحيح ينسخ بعضه بعضاً كما ان الآيات تنسخها الآيات وحقيقة ذلك على مــا هي عليه لا يعرفها الا اهل المشاهدة والبصائر . هذا وقد أخبرني سيد الوجود عَلِلْتُع بأن من شك في مهديتك فقد كفر بالله ورسوله كررها مَالِئْ ثلاث مرات وجميع ما أخبرتكم به من خلافق على المهدية النع . . . فقد أخبرني بسه سيد الرجود طلا يقظة في حال الصحة وأنا خالي من المواذع الشرعية لا بنوم ولا جذب ولَّا حكر ولا جنون بل متصف بصفات العقل أقفو أثر رسول الله متلاق بالامر فيما أمر به والنهي عسا نهى عنه . والهجرة المذكورة بالدين واجبة كتابًا وسنة . قال تعالى : يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم . وقال عليه ، من فر" بدينه من ارض الى ارض وإن كان شبراً من الارض استوجب الجنسة وكان رفيق ابيسه خليل الله ابراهيم ونبيه محمد عليهما الصلاة والسلام والى غير ذلك من الآيات والاحاديث وإجابة داعي الله واجبة . قال تعالى : واتبع سبيل من أناب إلى" . فاذا فهمتم ذلك فقد أمرنا جميع المكلفين بالهجرة الينسا لأجل الجهاد في سبيل الله أو الى أقرب بلاد منكم لقوله تمالى : قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فمن تخلف عن ذلك دخل في وعيد قوله تعمالي : قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم النح ... وقوله تعالى : و يا ايها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثناقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ، الخ . . . الآيتين . فاذا فهمتم ذلك فهلموا للجهاد في سبيله ولا تخافوا من احد غير الله لأن خوف المخلوق من غير الله يعدم الايمان بالله والمياذ بالله من ذلك

قال تمالى : فلا تخشوا الناس واخشوني وقال تعالى : والله أحق ان تخشوه لا سيا وقد وعد الله في كتابه العزيز بنصر من ينصر دينه قال تعالى : إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تعالى : الا تنصروه فقد نصره الله وحيث إن لم تجيبوا داعي الله وتبادروا لإقامة دين الله تازمكم العقوبة عند الله تعالى لأنكم أدلة الخلق وأزمتها فمن كان مهتما بإعانه شفيقاً بدينه حريصا على امر ربه أجاب الدعوة واجتمع مع من ينصر دينه . وليكن معلومكم اني من نسل رسول الله عليه فأبي حسني من جهة أبيه وأمه وأمي كذلك من جهة أمها وأبوها عباسي والعلم لله ان في نسبة الى الحسين . وهذه المعاني الحسان تكفي لمن أدركه الله بالايمان فلا عبرة لمن يراها ولم يصدق بها هذا والسلام اه » .

و بسم الله الرحمن الرحيم الحسد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد
 وآله مع التسليم .

و وبعد جزيل السلام الى عزيز المقام حبيبنا ذي الاكرام الاستاذ خليقة جدنا الشيخ محمد الطيب البصير وقاه الله من كل التكدير . لا يخفى عزيز علم ان من كان لله وخرج من حظه وهاجر الى الله لا يخشى من شيء ولا يخاف من احد فانه منصور مضمون رزقه وموقي من شرور الخلائق بالرعد الصادق الذي لا يشك فيه إلا منافق وحيث انك النائب عنا و كنفسنا في جميع الامور ولازم تشجع الأهل الى الهجرة الينا وجميع من لم يصلنا فليبايعك وقد جعلت مبايعتك مبايعتي وانت الامين على حقوق الله تعالى ولازم تزهم الحبين عن الاوطان والأموال فان الدنيا غرور وما للعبد إلا الأعمال الموافقة للكتاب والسنة ومن لم يجتهد علىذلك بشتى الأنفس في هذه الأيام القريبة الزوال خسر والدارين ولا تنفعه الأوطان والأموال بل تبقى عليه الحسرة والندامة ، ومن البشائر التي حصلت لنا حضرة نبوية حاضر عليها محبنا الفقيه عيسى فيأتي عن الم ويجلس معي ويقول للاخ المذكور شيخك هو المهدي فيقول اني مؤمن بذلك فيقول عليها من لم يصدق بهديته كفر بالله ورسوله

فالها ثلاث مرات ثم يقول له الاخ المذكور يا سيدي يا رسول الله النساس من العلماء يستهزئون بنسا والخشية ايضاً من النرك فيقول ﷺ والله والله والله ان قرتي تقينكم أن أشرتم بأدنى قشة تنقضي حاجتكم . ثم يقول الشيخ عبد الله يا سيدي الشيخ الطيب نحن مصدقون بمهدية شيخنا والنساس ليسوا مصدقين فيقول الشيخ الطيب ان شيخك حين ولادته عرفته اهل الباطن والحقيقة انه المهدي فلما أتم اربعين يوماً عرفته الجمادات والنباتات بأنـــــه المهدي ثم يقول الشيخ الطيب الطريقة فيها الذل والانكسار وقلة الطعام وقلة الشراب والصبر وزيارة السادات فتلك ستة والمهسدية فيها ايضاً ستة الحرب والحزم والعزم والتوكل والاعتماد على الله تعالى واتفاق القول فهذه الاثنتا غشرة لم تجتمع لأحد إلا لك ويقول عظ قومك ولا تكن فيهم ثلاث خصال الحسد والكذب وترك الصلاة ومن كان متصفاً بواحدة من هذه الثلاث اتصف بالاخريين . ثم يقول وحين قدومك الى وقدير، ليكن النساء متسترات ولا يتكشفن كالبقارة وحين تكون بين كردوفان وتقلي عظ القوم بأجمعهم فمن كان سائراً الى الله بلا علة فليمش معكم ومن كان سائراً لعلة لا يمش معكم ولازم : تصاوا الى المسك آدم بهيئة حسنة مع ترتيب الاذكار فلما تصلوا « قدير ، لازم تنفي عن قومك الصفات الثلاث ولا يدخل معكم من كان فيه احد اليهن . ثم يأتي الشيخ التوم ويقرأ عليَّ السلام بالمهدية ويقول اجتهــــد على قومك ان يكون الكبير أباً والصغير ولدأ والمساوي أخأ وفي رمضان ادخل خلوة الاربعين فتبين فيهسا دسائس وغوامض . ثم يأتي جـدنا الشيخ البصير ويقرأ علي السلام بالمهدية ويتكلم بكلام المفهوم منه انه قال اشدد الحزام على سنة النبي العدنان. ثم يأتي الشيخ القرشي فيقرأ علي السلام بالمهدية ويتكلم بكلام مفهوم منه انسه يقول كن ذاكراً ولمن معك ساتراً, فيقول الشيخ عبعد الله يا سيدي الناس منكرون في مهدية شيخنا فيقول ان النبي علي أعلمني قبـل مماتي ان شيخك هو المهدي بذاته وكان أعلمني الشيخ الطيب قُبل مماته وقال انك تدرك المهدي وتلاقيه وهو شيخبك بعينه. ثم يأتي النبي عَيِّلِيَّ ومعه الشيخ عبد القادر الجيلاني

لابس جبة وعليها سيور فيقول الشيخ عبد الله يا سيدي يا رسول الله النساس منكرون بالجبة ويتعففون عنها أهي سنة واردة ام لا فيقرل على الانسان نفسه رقع فرأسه رقعة زرقاء وباطن شفتيه رقعة حمراء وأسنانه رقعة بيضاء وأظفاره رقعة صفراء ويقول والله المن الرقع اربعة بيضاء وحمراء وزرقاء وصفراء ويقول والله المن خشيت عليك ان يكون مفشياً عليك لأريتك جبب الخلفاء الأربعة ويأمر والله عنه السلام ويقول من هذه اللية اصحب المهدي المهدي لا تفارقه ويقول والله المنظم عليه السلام من هذه اللية اصحب المهدي وكن في قومه وهذه الليلة المذكورة التي حصلت فيها هذه الحضرة المباركة غزة شعبان ليلة الاربعاء ثم تلى لنا جميع الاحوال الى دخول مكة ومنازعة أهلها ومنايعة الضعفاء والقربا اولا ثم مبايعة الشريف ملك مكة وجميع أشرافها معه الى هذا كفاية والسلام غرة شعبان سنة ١٢٩٨ هـ ٢٩ وينو سنة ١٨٨١ م اه .

وتاريخ هذا الكتاب هو تاريخ اشهار دعواه فيالكتب وعمره اذ ذاك دون الاربعين سنة . وكان يدعى اولاً بمحمد احمد بتركنب الاسمين ثم قال أمرني سيد الرجود عليه الاقتصار على الجزء الاول أعني محمداً وتغيير اسمي بمحمد المهدي فانه عليه قال في بعض حضراته اني كنت أسمى محمداً فلما بلفت الرسالة والنبوة سميت رسول الله ونبي الله كذلك انت كنت تسمى محمد احمد فلما حصلت لك المهدية يقال لك المهدي وسنطلق هذا الاسم بعد الآن . وقد كان له خواتم يختم بها كتبه ومنشوراته وآخرها خاتم منقوش فيه ثلاثة أسطر بهيئة مربع هكذا : لا إله إلا الله سطر . محمد رسول الله سطر . محمد المهدي ابن عبد الله سطر سنة ١٣٠٢ ه .

## الفصل الثالث

في

### وقائع المهدي في جزيرة أبا

دعوة المهدي الى الخرطوم ، هذا وكان محد شريف قد أبلغ رؤوف باشا حكدار السودان بالذي عليه محد احمد وحذّره من عاقبة الاهمال ولكن رؤوف باشا حل ذلك على ما بينها من العداء فلم يهتم للامر حتى اشتهر امر المنشورات ووقع بعضها في يده فكتب الى محد احمد يسأله عما نسب اليه من توزيع تلك المنشورات وقد انتحل له عذراً بقوله : لعل بعض العداة كتب هذه المنشورات ونسبها اليكم فأجابه محد احمد ان هذه المنشورات هي منه لا من غيره وانه هو المهدي المنتظر وهذه صورة الكتاب مجرفه :

و يسم الله الرحن الرحم الحد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم .

و وَبَعِد فَمِنَ عَبِد رَبِهِ عَمِدِ المَهِدِي ابن السيد عَبِيد الله الى الحكمدار ( بالخرطوم ) .

« وبعد فعلى مقتضى المكاتبة فالامر المطاوب كشفه ان دعائي الخلق على تقويم السنة والهجرة بالدين بما عليه الطباع الزمنية أمر من سيد الوجود ما المناه الم

والاعلام بأني المهدي المنتظر من سيد الوجود بين مراراً عديدة مع الهواتف الإلهية وعلامات أخبر بها سيد الوجود بين فمن تبع صار من المقربين الفائزين ومن خالف خذله الله في الدارين وصد وصد التي يعجز عن معارضتها جميع المالمين وأما المواعظ المؤمنين فهي مبينة فمن لم يصد وطهره السيف وليكن المعلوم انه أتاني من الحضرتين النبوة وحضرة الاقطاب سيف وأعلمت انه لا ينصر علي معه احد ومن أتانا بالعداوة يأخذه الله إما بالحسف او بالفرق وذلك إعلام منه بين وكل ذلك لم أعمل فيه بشيء من نفسي ولا لفرضي وإنما هو من الله والى الله ومعلوم قوله تعالى : إن تنصروا الله ينصركم .. الآية . وقوله بين الخاهرية والباطنية وفي ما ذكرته كفاية يكتفي بها اهل العناية والسلام سنة ١٢٩٨ ه ، اه .

فجمع رؤوف باشا العاماء وأطلعهم على كتاب محمد احمد ومنشوراته وسألهم رأيهم فيها فالتمس له بعضهم عذراً في انه قد حصل له جذب سماوي من انعكافه على الزهد والعبادة ولكنهم حكوا جيماً بوجوب القبض عليه وتلافي الامر قبل اتساع الخرق . فندب رؤوف باشا لهذا الامر احد معاونيه محمد بك ابا السعود ( المتقدم ذكره في فتح الاستواء ) وكان اذ ذاك من معاوني الحكدارية فسار على باخرة الى أبا فوصلها يوم الاحد ١١ رمضان سنة ١٢٩٨ م نوجد محمد احمد في النار جالسا منه ١٢٩٨ م نوجد محمد احمد في النار جالسا الدعوى التي قمت بها وأرسلني لآتي بك اليه بمدينة الخرطوم وهو ولي الامر الذي تجب طاعته . فأجابه محمد احمد : أما ما طلبته من الوصول معك الى الخرطوم فهذا بما لا سبيل اليه وأنا ولي الامر الذي تجب طاعته على جميع الأدلة على انه المهدى المنتظر فأغلظ له ابو المحمدية . ثم شرع في تقديم الأدلة على انه المهدى المنتظر فأغلظ له ابو الحكومة ولا نرى معك من يقاتلها فأجابه محمد احمد وهو يبتسم : أنا أقاتلك الحكومة ولا نرى معك من يقاتلها فأجابه محمد احمد وهو يبتسم : أنا أقاتلك

بهؤلاء وأشار الى أصحابه ثم التفت اليهم وقال: أأنتم راضوت بالموت في سبيل الله ؟ فقالوا كلهم : نعم راضون بالموت في سبيل الله وباذلون أرواحنا في رضى الله ورسوله ومهديه فالتفت الى ابي السعود وقال له : قد سمعت ما أجابوا به فارجع الى ولي أمرك في الخرطوم واخبره بما رأيت وسمعت . فلما رأى ابو السعود صدق عزم محمد احمد وأعوانه على نصرة دعواهم وان النصع لا ينجع فيهم عاد مسرعاً الى الخرطوم وقص على رؤوف باشا ما رآه وسمعه.

واقعة أبا في ١٢ اوغسطوس سنة ١٨٨١ م : فجهز رؤوف باشا بلوكين من العساكر جمل على كل بلوك صاغاً ومدفعاً وأرسلهم مع ابي السعود على الباخرة القبض على محمد احمد وأنصاره . وكان محمد احمد عند ذهاب ابي السعود قد جمع أصحابه وقال لهم : « ايها الناس ان الترك رجموا لطلب المدد وسيعودون الى حربنا فمن كان منكم خائفاً على اولاده وأمواله فليخرج منا فنحن سامحون له وبيعتنا التي في أعناقكم ليس عليكم فيها حرج فان سلمنا فمودوا الينا وإلا فقد أحرزتم أبناءكم وأموالكم ، فقالوا جميعاً بلسان واحد فمودوا الينا وإلا فقد أحرزتم أبناءكم وأموالكم ، فقالوا جميعاً بلسان واحد با سيدنا نحن بايعناك على الموت ورضينا بذلك ولا نرغب بنفسنا عن نفسك بل نحن معك حيثا توجهت فمر بما شئت فنحن لك سامعون ولامرك مطيعون يا خليفة رسول الله ، فدعا لهم .

تم أرسل الى القبائل التي حول الجزيرة يستنفرها الى الجهاد فاجتمع عنده وهم رجلا وفيهم تلامذته . ولما كانت ليلة الجمة الواقع في ١٩ رمضان سنة ١٢٩٨ م بلغ محمد احمد ان العساكر حضرت بالباخرة للقبض عليه فأمر رجاله بالاستعداد للحرب وان يكون على كل عشرة منهم مقدم وفي فجر يوم الجمعة المذكور وصلت الباخرة بالعساكر فرست تجاه الحلة وخرج العساكر منها وساروا نحو الحلة على غير انتظام فانه عند وصول اولهم الى قرب الحلة كان آخرهم لم يزل عند الباخرة . قيسل وسبب ذلك انه وقع خلاف بين ضابطي الباوكين فان كلا منها ادعى انه المقدم والرئيس فكان الواحد منها يأمر العساكر بشيء والآخر بغيره فاختل نظامهم.

وأما محد احمد فانه لما رآهم مقبلين أخذ سيفه من المسجد وخرج برجاله من الحلة وكمن لهم بين الأشجار في الجهة الشرقية منها فلما رآهم العساكر ابتدروهم بالرصاص فحملوا عليهم حملة رجل واحد فاختلطوا بهم وأعلوا فيهم السيف والحربة وكان محل الواقعة وحالا لكونه قريب عهد بنزول المطر عليه فما استطاعت العساكر الفرار ففتك بهم انصار محد احمد ولم ينج منه إلا الهاربون المسرعون وقليل ما هم. وقد أصابت محمد احمد رصاصة في كنفه اليمني فجرح جرحاً بليغاً حتى اختضب جسده بالدم وكان عبد الله التعايشي واقفاً عن يمينه فأخذ ثوباً وطرحه على الجرح لئلا يواه الانصار فيفشاوا . وقسد قتل من أنصار محمد احمد ١٢ رجلا فحملوا الى غاره ودفنوه فيه . أما قتلي العساكر فتركوا في العراء وجمع المهدي سلاحهم ووزعه على أنصاره وكان ابو السعود لم يزل في الباخرة فعاد بها وبمن نجا من العساكر الى الخرطوم . وقد سميت مذه الواقعة و بواقعة أبا ٤ وانتشر خبرها في جميع أنحاء السودان بغلو كثير وعدها البسطاء من الاعاجيب الساوية والكرامات العظمى التي مخص محسد وعدها البسطاء من الاعاجيب الساوية والكرامات العظمى التي مخص محسد

# الفصل الرابع

ف

#### وقائع المهدي في جبل قدير

هجرة المهدي الى جبل قدير؛ وعلم محد احمد ان الحكومة لا تتفاضى عنه بعد الآن ولا بعد لها من تجريد الجيوش للانتقام منه فجع أصحابه في عشة يوم الواقعة وقال لهم و ان سيد الوجود والله أمرنا بالهجرة الى جبل ماسه بلصق جبل قدير ، ولم يكن بلصق قدير جبل بهذا الاسم ولكنه اختلق هذا الاسم لحجر عظيم بجانب الجبل طبقاً لبعض الأحاديث من ان المهدي المنتظر تكون هجرته الى جبل ماسة كا مر" فوافقه اصحابه على ذلك وكائ عندهم بمض المراكب فاجتازوا بها النيل الى الغرب بما معهم من النساء والأولاد والأمتعة وساروا قاصدين جبل قدير .

مطاردة محمد سعيد باشا للمهدي ، أما رؤون باشا فانه عند رجوع أبي السعود بالباخرة من أبا اهتم للأمر وسير القائمة على بك لطفي الى الكوة بخمساية رجل من العساكر المنظمة والباشبورق وأرسل تلفرافا الى محمد سعيد باشا مدير كردوفان فوافاه اليها بألف من العساكر المنظمة وثلاثماية من الباشبوزق وكان من رأي سعيد باشا مطاردة محمد احمد قبل فوات الفرصة ولكن رؤوف

باشا لم يأذن له في ذلك وأمره فأخذ بعض العساكر وذهب بها الى أبا ليتحقق فراغ الجزيرة من المهدي وانصاره ويقف على تفاصيل الواقعة . وقد رأيت في مصر بعض العساكر الذين صحبوا سعيد باشا الى أبا فقال: : ذهبنا الى محل الواقعة فوجدتاه مستوحلا وغاصاً بشجر الاراك وكان قتلي العساكر لا يزالون في العراء وقد دلـّت جراحهم على انهم قتاوا بالسيوف والحراب ولكن وجد بعضهم مقتول بالرصاص مما دل على اختلال نظام العساكر وقتلهم بعضهم بعضا لأن أنصار المهدي لم يكن معهم سلاح تاري فدفنا القتلى وجئنا الى غار المهدي الذي هو أشبه بسرداب تحت الارض فوجدنا قتلي الدراويش قد دفنوا فيه بثيابهم . ثم دخلنا منزل محمد احمد فوجدنا فيه عدة كتب من مشايخ الطرق والقبائل جوابا على كتبه لهم وأكثرهم مسلمون بدعواه ويعدونه بالقيام معه حين ظهوره إلا الشيخ حمد النيل شيخ العراكيين في أبي حراز والشيخ محمد السقا في الخرطوم والشيخ احمد الكناني في الابيِّض فانهم في أجوبتهم يسفهون رأيه ويقولون و إن المهدي عند ظهوره يظهر كالشمس فان كنت ناتماً فاصح ، فأحرق سعيد باشا الحلة وعاد الى الكوة فاستأذن رؤوف باشا ولحق بمحمد احسد حتى وصل علا يدعى أبا شجيرات وعمد احمد اذ ذاك قريب منه في جبل الكئمر فنزل مطر غزير حبسها على السير أياماً وكان سميد باشا قــــد فرغ زاده واستخفأمر محمد احمد ولم يخطر بباله انه سوف يحصره في عاصمته أشهراً ثم يأسره ويقتله بعد ان يريه العذاب ألواناً فقر" رأيه على الرجوع عنه وعاد الى الابيَّض في اول القمدة سنة ١٢٩٨ هـ ٢٥ سبتمبر ١٨٨١ م .

واقعة المختار ٢٤ اكتوبر سنة ١٨٨١ م ، واستطرد عمد احمد السير نحو جبل قدير وهو يدعو الناس من عرب وعجم الى طاعته حتى وصل الى جبل الجرادة وهو جبل حصين يسكنه اخلاط من العرب والنوبة السود وعليه ملك يسمى المختار فتصدى للهدي وحاربه فتغلب المهدي عليه وقتله وعرفت الواقعة وبراقمة المختار ، وتاريخها سلخ ذي القعدة سنة ١٢٩٨ ه ٢٤ او كتوبر سنة ١٨٨١ م .

وسار المهدي حتى وصل جبل قدير يوم الاثنين في ٧ الحجة سنة ١٢٩٨ هـ اس اللهدي حتى وصل جبل قدير يوم الاثنين في ٧ الحجة سنة ١٢٩٨ هـ الله الحبل ملك يسمى ناصراً فقسابله بالبشر والسرور وأنزله على الرحب والسعة . وأمر محمد احمد اصحابه فبنوا مسجداً للصلاة ومنازل للسكنى وكانوا في تعب شديد بما لاقوه في الطريق من الامطار والوحول والمحن فأصابتهم الحنى وساءت حالهم جداً .

واتعة راشد بك. ٩ ديسمبر سنة ١٨٨١ : وبلغ راشد بك مدير فاشودة في ذلك الحين ان المهدي استقر في جبل قدير على خسة ايام منه فاستأذن رُووف باشا في مهاجمته فلم يأذن له. ثم أتاه عبر من قدير و قال له ان المهدي في ضيق شديد وقد فشت الحمى في اصحابه فصمم رائد بك على مهاجمته بلا استئذان وجهز ٤٠٠ من المساكر المنظمة وألفا من الشلك وعليهم ملكهم وزحف بهم قاصداً و قديراً ، وقد بذل قصارى الجهد في كتان سيره بقصد مباغتة المهدي الهجوم ولكن رأته امرأة كنانية تدعى رابحة قرب جبل قدير فقامت مسرعة حتى وصلت محمد احمد في الثلث الاخير من ليسة الخيس ١٦ عرم سنة ١٢٩٩ هـ ٢٨ ديسمبر سنة ١٨٨١ م وأخبرت بمسيره اليه . فجمع عمد احد اصحابه وكانوا قد بلغوا بعد واقعة أبا ٨٠٠٠ رجل وخرج بهم الى غابة بالقرب من جبل قدير وهي طريق الجبل الوحيدة وهناك صفهم راية راية ووقف بينهم خطيبًا فحرضهم على الجهاد ورغبهم في ما أعده الله المجاهدين وصبر حتى دخل راشد بك الغابسة برجاله وكان ذلك يوم الجمة في. ٩ ديسمبر سنة ١٨٨١ م عند طلوع الشمس فأمر اصحابه فحملوا على راشد ورجاله حملة رجل واحد قبل ان ينتظموا قلمة فقتاوهم باطلاق الرصاص فصبر اصحاب عمد احمد على نارهم ثم هاجموهم بحزم وصدق نيسة فدخاوا بينهم وقتاوهم شر قتلة ولم ينج منهم إلا القليل وقد قتل راشد بك وأسر ١١١ من رجاله وغنم محمد احمد ما كان معه من المال والاسلحة والذخائر والزاد فتقوى بها .

وقد عرفت هذه الواقعة «بواقعة راشد» وانتشر خبرها في أقطار السودان الاربعة وشاع ان المهدي يحارب بسيف القسدرة وانه يحو"ل رصاص العساكر

الى ماء فلا تضر بأنصاره وان النسار خرجت من حراب الانصار وسيوفهم فأحرقت أجسام العساكر وروى بعضهم انهم رأوا بأعينهم اسمالمهدي مكتوباً على ورق الشجر وبيض الطيور في البرية . وكان محد احمد بعد استقراره في قدير قد أرسل البعوث الى كل الجهات فأخذ النساس يفدون اليه من سنار وكردوفان ودارفور ومن كل فج .

ولاية عبد القادر باشا حلمي ١٣٩٩ : ١٣٠٠ هـ - ١٨٨٢ : ١٨٨٣ م وكالة جيكلر باشا ١٨٨٧ م :

ولما بلغ رؤوف باشا خبر راشد بك راعه الخبر وشرع في تجنيب عساكر باشبوزق من الشايقية والدناقلة وخاف على فاشودة من المهدي فأرسل اليها قوة من العساكر بقيادة جيكلر باشا ( رئيس مصلحة التلفرافات السودانية) وبعث في طلب المدد من مصر .

وكانت الحكومة في مصر لم تزل مشغولة بالثورة العرابية ولم يسعها امداد السودان بالعساكر فرأت ان تبعث اليه بوال مدبتر حازم يتمكن من إطفاء الثورة بما لديه من العساكر فعزلت رؤوف باشا فبرح الخرطوم في أوائل مارس سنة ١٨٨٧ م وندبت لهذا العمل الهام البطل المدرس والسياسي المختك عبد القادر باشا حلي ولكن دعت الضرورة الى تأخيره بمصر فبقي فيها الى أوائل ماير من تلك السنة .

واقعة الشادلي في ٢٩ مايو سنة ١٨٨٢ م ؛ وفي هذه الأثناء قام بأعباء الاعمال بالنيابة عنه جيكلر باشا فأرسل الى مصر رسالة برقيسة يلح فيها على الحكومة ان تأذن له في تجهيز حملة قوية لسحق المهدي في قدير قبل استفحال أمره فأذنت له . وقد اتصل بي ان عبد القادر باشا عارض الحكومة في ذلك وألح على ترك المهدي وشأنه الى ما بعد وصوله الخرطرم فينظر في أمره فلم يسمع له . فحشد جيكلر جيشاً في الكوة مؤلفاً من ١٣ بلوكاً من العساكر



عبد القادر باشا حلمي

النظامية و ١٥٠٠ رجل من الباشبوزق والخطرية من عساكر الخرطوم وسنار والابيض وعقم للوامه ليوسف باشا الشلالي المتقمدم ذكره مع جسي في مجر الغزال وكان على باشبوزق الابيض عبد الله محمد دفع الله وعبد الهادي صبر من أعيانها وسلطان كنجارة وسلطان المسبعات وكلهم من الابطال المعدودين.

وفي أواسط مايو سار يوسف بابثا الشلالي بجيشه من الكوة قاصداً قديراً عن طريق فاشودة وعلم المهدي بقدومه بمن هاجروا اليه من جزيرة سنار وأرسل طلائعه الىقرب فاشودة فكانوا يحتالون حتى يدخلوا الجيش ويتجسسوه فيمودوا اليه بالخبر كل يوم .

وأرسل يوسف باشا كنابًا الى المهدي يدعوه الى التسليم وحقن الدماء فكتب اليه المهدي في الجواب ما قذكره بالحرف الواحد ليعلم منه ما صار اليه عمد احمد من الجرأة والاستخفاف بالحكومة وعساكرها وهسده هي صورة الجواب:

و بسم الله الرسمن الرسمن الحد لله المنتقم القهار والصلاة على سيدنا محد و آله الأخيار من الفقير المتصم عولاه محمد المهدي ابن السيد عبدالله الى يوسف حسن الشلالي ومن معه من الجوع .

و أما بعد فانه وصل الينا جوابكم وما ذكرتم فيه من وقوفكم على مكاتبتنا وانكاركم صار معاوماً لدينا وكنا قصدنا ان نضرب عن افادتكم صفحاً ونطوي دون اجابتكم كشحاً لوقوفكم على الانهذار ومجاهرتكم بالانكار لكن أردنا ان نبين لم غلطكم في ما ذكرتموه في جميع المواضع ونوضح لكم خطأكم في ما المعيتموه بالبراهين السواطع فنقول أما قولكم أنا قتلنا العساكر غدراً في الوقعتين قبل ان يحاربونا فهذا كذب صريح لأنهم في الوقعتين ابتدأونا بالمحاربة والضرب بالمسلاخ حتى حاربناهم وقتلناهم ، وقولكم ان الحكومة أرسلتهم ليقفوا على ما عندنا من الادلة باطل ضرورة لأن الحكومة لو أرادت المراجعة والاطلاع على ما عندنا من البراهين لأرسلت الصلحاء والعلماء أهل المذاكرة والدراية بههذا الشأن ولم ترسل العساكر الأغبياء وتعطيهم الأسلحة . وقولكم أنا قتلنا جملة من الشأن ولم ترسل العساكر الأغبياء وتعطيهم الأسلحة . وقولكم أنا قتلنا جملة من

المسلمين المتوطنين بهذا المكان ظلماً وعدواناً باطل ايضاً لأنا ما قتلنا إلا أهسل الجرادة بمسد ان كذبرنا وحازبرنا وقد أخبرنا النبي ملك وأخبر جميع أهل الكشف بأن من شك في مهديتنا وأنكر وخالف فيو كافر ودمه هدر وماله غنيمة فحاربناهم لأجل ذلك وقتلناهم وبعد ذلك لما انقاد باقيهم لحكنا رجعنا لهم جسم أمنعتهم التي بأيدي اصحابنا رفقاً بهم مع انها حلال لنا . وقولكم انْ الذين قتلناهم من العسكر مسلمون ومتبعون ما جساء بم الرسول صلى الله عليه وسلم ونسأل عن دمائهم بين يدي الله تعالى باطل لأن القطب الدرديري قد نص. في باب المحاربة على ان امراء مصر وجميع عساكرهم وأتباعهم عاربون لأخذ أموال المسلمين منهم كرها فيجوز قتلهم كما قسال تعالى انمسا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسمون في الارض فساداً ان يقتلوا الى آخر الآية . على ان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا صريحاً بقتــال الترك وأخبرنا بأنهم كفار. لمخالفتهم لأمر الرسول باتباعنا وارادتهم لاطفاء نور الله تعالى الذي أرأد بسه اظهار عدله فكيف نسأل عنهم بعد هذا. وايضاً قد شاهد جمع من الاخوان التهاب النسار في اعضاء المساكر المقتولين جهاراً تمجيلًا لمقويتهم واظهاراً لحقيقتهم وقولكم انكم ضبطتم أربعة انفار الطليعة وآذيتموهم فاعلوا انه قد أوذي قبلهم اصحاب الرسول عليه افضل الصلاة والسلام بالسجن والضرب والقتل وجميع أنواع الأذى كبلال وحبيب وأمثالهم فليس لهم إلا الثواب ولا بد ان يجازيكم الله على ما صنعتم بهم . وقولكم ان الطليمة تنافي المهدية لأن المهدي يعلم النبي على خرورة جهلمنكم بسيرة الرسول فان النبي علي كان يرسل الطلائع كحذيفة الياني والزبير بن العوام وغيرهم ولم يناف ذلك رسالته فكيف ينافي مهديتنا وقد قال الله لنبيه عليه عليه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا. أعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان أتبع إلا ما يوحى الي وقوله تعالى انما النيب لله هو يعلمه لا غيره إلا أن يريد الله اطلاعه في بعض الاحيان لحكمة يملمها هو . وقولكم ما اتبعنا إلا البقارة الجهلاء والجوس فاعلموا ان اتباع الرسل من قبلنا واتباع نبينا محمد عليه الضعفاء والجهلاء والأعراب الذين كانوا

يعبدون الحجر والشجر وأما العلماء والاغنياء واهل القوة والترف فلم يتبعوهم إلا بعد ان يخربوا ديارهم ويقتلوا أشرافهم وعلكوهم بالقهر قال تعالى حاكياً عن قوم نرح وما نربك اتبعك إلا الذين هم أرادُلنا بادى، الرأي وقسال تعالى وما أرسلنا في قرية مننذير إلا قال مترفوها اننا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر اموالاً واولاداً وما نحن بمعذبين . ولما بعث نبينا محمد عليه كانت مدافن اليهود والنصارى مشحونة بالأحبار والرهبان والاغنياء والملوك أهل الطغيان وكانوا يتمنون ادراك زمنه ويستعزون به فلما ظهر أنكروا وجحدوا نبوته وقالوا ما اتبعه إلا أجلاف الأعراب عراة الأجساد وجياع الأكباد واستكبروا عناتباعه وكفروا به مع انهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويعلمون انه الحق من ربهم ولم ينفعهم علمهم ولا غناهم بلضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ولم يبق لهم ملكهم الذي منعهم عن اتباع الحق إلا أياماً قليلة حتى فرقه الله وشتت شملهم وجعلهم غنيمة لضعفاء الاعراب الذين كانوا يستهزئون بهم وكذلك نرجو الله ان تكونوا أنتم ومن ورائكم غنيمة للبقارة الجهلاء الذين تستهزئون بهم قال تعالى موبخا اهل الكتاب وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال تعالى وما تفرق الذَّين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقال تعالى أفرأيت من اتخذ-إلهه هواه وأضله الله على علم فمثـــال العلماء والصلحاء الذين أنكروا مهديتنا وخالفونا كأمثال احبار بني اسرائيل ورهبانهم الذين اضلهم الله على علم ، وقولكم قم واحضر عندنا لتتوجه الى محل الهدى مكة المشرفة فاعلموا ان توجهنا انما يكون بأمر رسول الله عليه في الوقت الذي يريده الله ولسنا تحت امركم بل أنتم ومن فوقكم تحت امرنا وانا ولي الأمر في هـــذا الآن على سائر وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيلالله ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بمذاب من عنده او بأيدينا وسيملم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . وقولكم ارسل الينا ملكاً من الملائكة جهل منكم كا قال تعالى موبخاً كفار قريش وقالوا لولا

أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضي الامر ثم لا ينظرون وقسد أخبر تعالى بأنهم لا تنفعهم الآيات ولا يدلهم على الايان ظهور المعجزات قال جل وعلا ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا ان هــذا إلا سحر مبين وقال تعالى ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظاوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون فالآيات لا تنفسع المنكر الجاحد واظهارها انمسا يكون بارادته تعالى لا بتمني العباد وليس علينا إلا التبليغ والانذار كما قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه انما انت منذر وقال تعالى قل انما الآيات عند الله وما على رسولنا إلا البلاغ المبين فكذلك نحن ليس علينا إلا التبليغ ولا نطلب من الله اظهار آية على مهديتنا بل نقف معه على حد أدبنا وعبوديتنا فان شاء اظهر آية كا ظهر لكثير من الحبين نقش اسمنا على بيض الدجاج وورق الاشجار حتى صار لهم ذلك سبباً في اليقين مع انا لا نطلب من الله ذلك ولم تتشوف الى ما هنالك والى الآن نكون ان شأه الله كذلك . وقولكم لا تغتروا بنواي ولا اسماعيل الامين جهل منكم بأمرنا لأننا لا نعتمد إلا على الله ولا نستنصر غير الله . وقد صرَّح لنا النبي مُرَالِيٌّ في حضرات كثيرة بأن الله ناظرنا وناصرنا وأقسم على ذلك ثلاثاً واذا كانت نصرتنا بالله فلا نبالي بمدانعكم وصواريخكم وكثرة جيوشكم ولو بلغتم عدد الرمل لأنه لن يغلب الله شيء وهو غالب كل شيء قال تعالى ان ينصركم الله فلا غالب لكم وقــال تعالى أن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون وقال تعالى : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين وقال موبخًا على أمثـــالكم السابقين : ولن تغني عنكم فئتكم شيئًا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين . وقد ذكرتكم انكم كاتبتمونا لأن الحديوي الاعظم قال لكم لا تحاربوه حتى يتعدى الحدود فاعلموا أنه ما أخركم عنا الا الحوف الشديد والجزع الذي ليس عليه من مزيد لأننا من حين كنا يجزيرة أبا تعدينا حدودكم وخالفنا مقصودكم فكيف تخاطبونا الآن عِثل مسددا القول الذي لا ينشأ الاعن ضعفاء العقول فسارعوا الى محاربتنا

لتأخذوا مناصبكم التي غركم بها الشيطان ولا تجبنوا وتحرصوا وتتخياوا إن كنتم كا زعتم رجالاً أبطالاً اهل دراية بالحرب فانه ليس بيننا وبينكم الا السيف ولسنا محتاجين الى مراجعتكم حتى نرسل لكم العلماء ليذاكروكم فمن شاء فليكفر والحذر الحذر من المجاوبة ثانية فاننا لا نرد لكم جواباً ما دمتم منكرين ولو جاوبتمونا طول السنين فليس لكم عندنا الا الرماح الطعان والسيوف السنان . وليكن معلوماً عندكم اني من نسل ربول الله على عن جهة ابيه وأمه وأمي كذلك من جهة امها وأبوها عباسي والعلم لله أن لي نسبة الى الحسين رضي الله عنه وفيا ذكر كفاية لأهل العناية والسلام على من اتبع الهدى . في ٤ رجب سنة ١٢٩٩ ه ٢٢ مايو سنة العناية والسلام على من اتبع الهدى . في ٤ رجب سنة ١٢٩٩ ه ٢٢ مايو سنة

ويوم الاحد الواقع في ١٠ رجب سنة ١٢٩٩ هـ ٢٨ مايو سنة ١٨٨٢ م وصل الشلالي يجيشه الى جبل الجرادة فنزل في سهل بسفح الجبل وبنى زريبة مربعة من شوك ووضع العساكر عليها وجعل المدافع في أركانها الاربعة والمؤن والذخائر والدواب في الوسط فعادت طلائع محمد احمد اليه بالخبر . وبعسه صلاة المغرب من ليلة الاثنين حادي عشر رجب ٢٩ مايو سنة ١٨٨٢ م خرج عمد احمد من منزله شاهراً سيفه يكبّر وقال : أتانا الخبر من سيد الوجود عليه بأن نوجه الجيش الى حرب الترك واستدعى اصحاب الرايات فجعليهم اربع فرق وعين لكل فرقة جهنة من الزريبة يهاجها وكان قد بلغ عدد أنصاره نحو ١٥ الفا فساروا وسار وراءهم حتى قربوا من الزريبة فنزلوا هناك ألى ان لاح فجر الاثنين فصلى محمد احمد بهم الصبح ثم حرضهم على الجهدو وقال : اذا رأيتم العدو فكبروا ثلاثاً وقولوا اللهم انت ربنسا وربهم نواصينا ونواصيهم بيدك وانما تضلهم انت قولوها ثلاثاً ثم أمرهم بالحلة على الزريبة وتحصينها الليل كله فناموا عند الفجر وفيا ه كذلك حمل عليهم أنصار المهدي بعزم وصدق نية ما بين مهلل ومكبر وفيا ه كذلك حمل عليهم أنصار المهدي بعزم وصدق نية ما بين مهلل ومكبر وضارخ فشعر الحقواء بهم وأيقظوا العساكر فاطلقوا المدافع والبنادق ولكن

ما كادوا ينتظمون في أماكنهم حق دخل الانصار عليهم في الزريبة وتنبعوهم قتلاً حق أخرجوهم منها فاقتفوا اثرهم يقتلونهم في كل جهة ولم ينج الاالقليل الذاهب في بطون الأودية والمحتبىء تحت الاشجار فاتخذوا الطريق الى فاشودة. و تقتل يوسف باشا الشلالي وعبد الله محمد دفع الله وعبد الهادي صبر وطاها الشايقي بعد ان حاربوا حرب الابطال وقتلوا بسيوفهم عدداً كبيراً من أنصار المهدي وكان قتلى الانصار نحو ٢٠٠ رجل فيهم حامد اخو المهسدي فدفنوا بأمر المهدي كاهم ثم مجمعت الغنسائم فكانت شيئاً كثيراً من النقود والازواد واللبوسات والدواب والذخائر والاسلحة فعزل المهدي الحس منها لنفسه ووزع الباقي على الانصار ففرحوا به جداً وتيسر امرهم بعد ان كانوا في ضيق شديد. وقد مُعرفت هذه الواقعة بواقعة الشلالي .

وهذا النصر المتتابع الذي ناله محمد احمد على عساكر الحكومة أدهش عالم السودان كافة وحط من كرامة الحكومة في أعينهم بقدر ما رفع من كرامة محمد احمد . فلقد كان الحكومة قبل الآن سطوة عجيبة في البسلاد حتى كان جنديثها الواحد يرهب رهطاً من الأهلين وقد مر عليها ستون سنة ونيف لم تظهر في خلالها بغير مظهر القوة والبطش فاقمت كل ثورة ونكلت بن نارأها تنكيلا شديداً . والآن قام فقيه خامل الذكر وضيع الشأن بنفر معدود من المستضعفين الجياع فتغلب على سراياها القوية المرة بعد المرة وما زال يتهددها ويستعد لمناوأتها فلم يبتى العامة ريب في ان هذا الفقيه هو المهدي المنتظر وان نصره من الله فهاجروا اليه من كل فيح. وقد انحاز اليه على الأخص: أهل البادية كسوصاً وانه رفع عنهم الضرائب التي كافرا يثنون منها كما بينا قبل . وتجار خصوصاً وانه رفع عنهم الضرائب التي كافرا يثنون منها كما بينا قبل . وتجار الرقيق لأنهم رأوا الوازع قد ذهب واطلقت لهم الحرية في البيع والشراء . ولطاع الطرق والمصوص لأنهم وجدوا به ملجأ من المعربين ويجملهم حكاماً في لأن القائم هو واحد منهم وقد قام ليحررهم من المصريين ويجملهم حكاماً في مكانهم . وهكذا انتفقت الأحزاب على نصره وكثرت الوفود عليه حتى بلع مكانهم . وهكذا انتفقت الأحزاب على نصره وكثرت الوفود عليه حتى بلع

عدد انصاره في قدير نحو ٢٠ الفياً فضلاً عن الذين أتوا وبايعوه وعادوا الى نصرته في بلادهم .

بيعة المهدي : اما المبايعة التي كان الناس يبايعونه بها فهذه صورتها :

و بسم الله الرحمن الرحم الحسد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم . اما بعد فقد بايعنا الله ورسوله وبايعناك على توحيد الله وألا نشرك به احسداً ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان ولا نعصيك في معروف بايعناك على زهد الدنيا وتركما والرضى بما عند الله رغبة بما عند الله والدار الآخرة وعلى أن لا نفر من الجهاد .

وكانت هذه المبايعة على وجهين الاول باليد وهي ان يضع المبايع يده في يد المهدي جاعلا ابهامه على ابهامه ثم يقرأ المهدي صورة المبايعة فيعيدها المبايع بمده . وان كانوا اكثر من واحد الى العشرين وضع واحد منهم يده في يد المهدي وألقى الباقون أيديهم فوق يديها. والوجه الثاني المبايعة باللسان وذلك متى زاد المبايعون على العشرين فيرقى المهدي الى منبر او يركب جملا ويقف الناس امامه ويبايعونه .

لباس المهدي، وكان يلبس جبة مرقعة فوق سراويل من الدمور ويتمنطق عنطقة من خوص وعلى رأسه طاقية مكية يلف عليها عسامة كبيرة بيضاء مفلت كمامة اهل الحجباز ويسدل لها عذبة على كتفه اليسرى طولها نحو نصف متر ويضع عنقه سبحة وفي رجليه حذاء او نعلين. وهو لباس الدراويش المعتاد في السودان الذي فرضه على جميع اصحابه فعرفوا عند رجال الحكومة بالدراويش كا عرفوا ايضا بالاشقياء. اما المهدي فقد اطلق عليهم اسم الانصار والاصحاب والاحباب في الله .

حكومة المهدي ؛ وقد تشبه محمد احمد بالنبي في جميع أعماله وجمل حل غايت اعادة الاسلام الى ما كان عليه في اول امره في زمن النبي فنظم حكومته على ما تقتضيه هذه الغاية في الجند والمال والقضاء .

اما في والجند ، فانه قبل خروجه من أبا عين خلفاءه فجعلهم اربعة بعدد الخلفاء الراشدين يتولون الأمر بعده الواحد بعد الآخر اولهم عبدالله التعاشي خليفة ابي بكر الصديق والثاني علي ود حاو من عرب دغيم خليفة الامام عمر الفاروق والرابع محد شريف ابن عمه خليفة الامام على الكرار واما الكرسي الثالث أي خليفة الامام عنان فقد خص به محمد السنوسي فرفضه كما مر" فبقي فارغاً. وقسم جيشه الى ثلاثة اقسام فعقد لكل خليفة على قومه وجعل له راية خاصة فعقد للخليفة محمد شريف على انصار السودان الاوسط وهم انصار دنقلة وبربر والخرطوم وسنار وضم اليهم الجلابسة واولاد النيل وخصه بالراية الحراء وعقد للخليفة علي ود حاو على عرب دغيم وكنانة وخصه بالراية الخضراء وعقد للخليفة عبد الله على جميع قبائل السودان الغربي كالتعايشة والرزيقات والحر وضم اليهم الجهادية واولاد الريف وخصه بالراية السوداء التي عرفت عندهم بالراية الزرقاء وكان من عزمه ان يخص السنوسي بالراية الصفراء ليجمع بذلك رايات الاقطاب الاربمة المار ذكرها في الكلام عن الصوفية . وقد ميز الخليفة عبد ألله بالامباية التي يبوئق بها لجمع الجيش كله وجمله رئيساً عاماً على الادارة والجند وقدمه على الخليفتين الآخرين لأنه كان أقوى منها في الجند وأقدر على الادارة والتملق لا سيا وانه هو الذي قو"اه على دعواه كا عامت .

وكان لكل خليفة وكيل على رايته ودونه أمراء ومقاديم ولكل امير راية خاصة غير راية الخليفة . وبما كان يكتب على الرايات :

و بسم الله الرحمن الرحم سطر ، لا إله الا الله محمد رسول الله سطر ، عمد المهمدي خليفة رسول الله سطر ، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سطر ». او يا الله يا رحمن يا رحم يا حي يا قيوم سطر ، يا ذا الجلال والاكرام سطر ، . لا إله الا الله محمد رسول الله سطر ، محمد المهمدي خليفة رسول الله سطر . . وكان لكل خليفة طبل كبير يعزف بالنقارة او النحاس يضرب عند ارادة جمهم للعرضة او للحرب .

وكان المهدي يستعرض جيوشه في كل يومجمة فيجملهم صفاً واحداً متجهين نحو القبسلة كوقوفهم للصلاة اولهم الراية الزرقاء ثم الى يسارها الراية الحضراء ثم الراية الحمراء ويمر عليهم راكباً جواداً او هجيناً من اول الصف الى آخره. وكان هذا دأبه الى يوم وفاته .

واما في « المال » فقد أنشأ له ادارة سماها بيت المال وحفظ فيه اموال الجند والعشور والزكاة والغنائم والغرامات وعهد به الى صديق له يسمى احمد ود سليان من أهالي المحس وهو من أعز انصاره الأول . وأنشأ فرعاً في بيت المال سماه بيت مال الخس جعل فيه ما خصه من الغنائم .

واما في و القضاء ، فقد اسند منصبه الى الشيخ احد ود جبارة من علماء الازهر الذين صحبوه من جزيرة أبا ولقبه بقساضي الاسلام وجعل دونه قضاة ونواباً كثيرين . اما القضاة فللعمكم في المسائل الشرعية الاهلية وامسا النواب فللعمكم في المعنائم والحقوق المتعلقة ببيت المال .

ولنترك الآن محمد احمد في قدير يستعد للمستقبل ويبث دعاته في الجهات ولننظر فيا كان من الثورة في جهات السودان .

## الفصل الخامس

نی

## وقائع الثورة في جزيرة سنار سنة ٢ – ١٨٨٣ م

حركة عامر المكاشف: تقدم ان مشايخ السودان وفقهاءه لما سموا بنصرات محمد احمد على سرايا الحكومة أخذوا يهاجرون اليه من كل الجهات لتحقيق دعوتو:ومبايعته ، وكان اول من هاجر اليه من جزيرة سنار الشيخ احمد المكاشف من كبار فقهاء الكواهلة وكانت الحكومة قد اصدرت منشورا الى جميع الجهات تحذر الناس من اتباع محمد احمد والمهاجرة اليه وهددت من مخالف الامر و بتصدير ، ماله ومعاقبة اهله في غيابه . فلما علمت حكومة منار بمهاجرة الشيخ احمد المكاشف الى المهدي ألقت القبض على اخيه عامر وزجته في السجن وحمدته ما لا يطيق قيل فافتدى نفسه بمال وخرج من سنار وفي النفس حزازات وأتى عرب رفاعة الهوي في غابة الكبوش جنوبي سنار مركان هؤلاء العربان قد تأخروا عن دفع الضرائب والحكومة مشددة عليهم في تأديتها فنادى عامر المكاشف بهم باسم المهدي فلبوا نداءه واجتمع عليه نحو مدين بك

شكري (حسين باشا الآن) ومعه ١٥٠ جندياً ومدفع واحد ولم يكن للمدينة سور يساعدها على الحصار فجنت نحو ٢٠٠ رجل من المتطوعة وضمهم الى عساكره وخرج بهم ومعه المدفع لطرد المكاشف فلما بدأ القتال أطلقالطوبجية المدفع مرتين وفي الشالثة ادخلوا القنبلة فيه قبل الخرطوش فتعطش فانقض المرب على المساكر كالنسور واختلطوا بهم وأعمساوا فيهم السيف والحربة فقتلوهم شر قتلة وألقوا المدفع فيالنيل وكان عليه الصاري عمد اغا النمر تلئب من الباشبوزق الاتراك فقاتل قتال الابطال حتى قتل يجانبه . ورجع المدير بمن بقى من رجـــاله الى سنار فنزلوا في النهبيات والمراكب ودخل عامر المكاشف المدينة وقصد الخزينة في ديوان المدرية وكان عليها ١٢ رجلًا من السود مع الملازم علي افندي توفيق المصري يحرسونها فدافموا عنها حق قتاوا عن آخرهم واستولى العرب على الخزينة وكان الملازم قد صوّب رصاصة على عامر المكاشف فأصابت فخذه فتشاءم العرب من ذلك فوضعوا الحراس على الخزينة وعادوا بعامر الى غابة الكبوش فعاد المدير الى المدينة بمن معه من العساكر والتجار وقتاوا حراس العرب واسترجعوا الخزينة ثم دخاوا قشلاق المساكر على النبل وتحصنوا بـ وقد جرى ذلك كله يوم الخيس في ٦ ابريل سنة ۱۸۸۲ م .

فلساكان السبت اي ثالث يوم الواقعة قائل عامر المكاشف من جرحه وعاد فهاجم القشلاق بأنصاره فلم يقو عليه فدخل الشونة شمالي المدينة وأخذ ما كان فيها من السمن والملح والغلال والدمور وهو شيء كثير وحصر المدينة وقطع خطالتلغراف بينها وبين الخرطوم. وكان المدير قبل قطع خطالتلغراف قد تمكن من مخاطبة جيكار باشا بحال سنار فأرسل جيكلر امراً الى صالح المك بالكوة فأتاها ورفع الحصار عنها بعد كفاح شديد واستخرج المدفع من النيل وأعاد خط التلغراف، بين سنار والخرطوم وذلك في صباح يوم الخيس في ١٣ ابريل ، واما عامر المكاشف فانه فر" بمن بقي من أنصاره الى بركة

تيقو وهي منهل مشهور في بطن الجزيرة وأقام فيهما الى ان طرد منها بالقوة كا سيجيء .

حركة الشريف احمد طاها ، وكان في جملة الذين استنفرهم محمد احمد فلبوا دعوته ورفعوا رايته الشريف احمد ود طاها من مشايخ الطريقة السمانية شرقي النيل الازرق بين أبي حراز ورفاعة فاجتمع حوله خلق كثير من البطاحين والشكرية والجعليين والدناقلة وغيرهم من سكان تلك الجهة . وكان جيكلر باشا بعد ان ارسل امره الى صالح الملك لنجدة سنار خرج بنفسه من الخرطوم بمثق نفر من الباشبوزق وطلب من القلابات ان ترسل نجدة لتوافيه الى أبي حراز فلما وصل قرب حلة الشريف المذكور بلغه امر قيامه بنصرة المهدي فأرسل عليه الملك يوسف من مناجق الشايقية ومعه مئة رجل من نظامية وباشبوزق فأحاط الشريف ورجاله بهم فقتلوهم شر قتلة ولما رأى الملك يوسف ما حل برجاله افترش فروته فقتل عليها وذلك في اواخر ابريل .

ونجا بعض العساكر الى جيكلر فأخبروه بماكان فأقلع الىأبي حراز وانتظر حتى أتتبه النجدة من القلابات وهي اورطة بن السود عليهم البكباشي سرور أفندي بهجت قومندانا و ٢٠٠ فارس من الشايقية فأرسل منها ٧٠٠ نفر من نظامية وباشبوزق ومدفعاً واحداً بقيادة سرور أفندي لقتال الشريف فالتقام في الطريق وهزمهم شر هزيمة وغنم المدفع وكان ذلك يوم الخيس في ٤ مايو سنة ١٨٨٢ م .

فأرسل جيكار اذ ذاك خبراً الى عوض الكريم بك ابي سن شيخ مشايخ الشكرية فحضر بجيش كبير من عربانه وكتب الى الشريف يقول و اني أنصح لك ان تكف عن العداء وتحضر مسلماً فيعفى عنك وإلا فانج بنفسك واحقن دمك لأنك شريف ولا نريد قتلكفاذا لم تفعل هذا ولا ذاك فلا تلم إلا نفسك فأجابه الشريف و دع عنك النصح فالي أوقدت ناراً وأريد ان أتدفأ بها ، فلما طلع فجر السبت في ٣ مايو جهز جيكلر جميع من عنده من العساكر وأرسلهم لقتال الشريف وسير الشكرية وراءهم فنادى شيخ الشكرية بالعساكر

قائلا: « ان من ولتى ظهره خوفاً من الموت امامه لقيه مني وراءه ، فساروا كلهم على عزم الموت او النصر حتى أتوا حلة الشريف فحمل عليهم بأنصاره حملة رجل واحد فتلقتهم المساكر بالرصاص وكان الشريف راكباً جواداً وقد احتاطه نفر من انصاره فأجلاهم الرصاص عنه ثلاث مرات حتى تراكمت القتلى حوله كالربى ثم سقط هو فوقهم وخذل انصاره فتتبعتهم الفرسان ومزقوهم كل ممزق وحرقوا حلة الشريف بالنار وحملوا جثته على جمل وأتوا بها الى ابي حراز فقطع جيكلر رأسه وعلقه على عود وأرسله الى الخرطوم فعلق فيها أياماً.

#### وصول عبد القادر باشا الى الخرطوم في ١١ مايو سنة ١٨٨٢ م

تحصين الخرطوم ، وفي ١١ مايو سنة ١٨٨٧ م وصل عبد القادر باشا الى الخرطوم فوجد الميرالاي حسن بك حلمي معسكراً في ظاهر المدينة ومعه نحو خسماية جندي وثلاثة مدافع جبلية وليس حولهم متاريس ولا حصوت ولا شيء من معدات الدفاع . ووجد اهل الخرطوم في غاية الخوف والجزع لقلة الجنود وخلو المدينة من كل تحصين مع وجود كثير من أنصار المهدي حول المدينة متحفزين الوثبة عليها عند سنوح الفرصة فشرع في تحصينها وتجنيب العساكر فأنشأ ثلاثة اورط من السود وغيرهم وباشر تمرينهم على الجركات العسكرية بنفسه واستدعى ست اورط من الجنود المنظمة من السودان الشرقي وخندق على المدينة فحسد الخندق من النيل الازرق الى النيل الابيض وجعل عليه الأبراج المدافع والحران فذهب كل خوف من قاوب عليه السكان وتوطدت السكينة وانتشر الامن في الحرطوم وما حولها

واقعة محمد زين ٢٥ مايع سنة ١٨٨٢ م ؛ واتفق انه حين وصول جيكلر الى سنار قام في ابي شوكة فقيه من التكارنة يقال له محمد زين ونادى باسم المهدي فالتفت حوله جموع كثيرة منعريان رفاعة الهوى وأخذ يستمد للزحف على سنار فعقد حيكلر للسر سواري علي أغا كاشف على نحو الف نفر من

العساكر المنظمة والباشبوزق وأرسله الى ابي شوكة فقتل محمد زين وشتت شمله وعاد برأسه الى سنار.

واقعة تيقو ٤ يونيو ١٨٨٢ م ؛ وعاد جيكلر الى الخرطوم فوجد عبد القادر باشا مشتغلا بتحصين المدينة فأخبره ان عامر المكاشف لم يزل مقيماً على المداء في بركة تيقو فأمر صالح بك المك فأخذ اورطة من العساكر المنظمة وسنجقين من الباشبوزق من سنار وسار الى تيقو فأوقع في رجال عامر موقعة شديدة واضطره الى الانهزام ففر" الى المهدي في قدير وعاد صالح بك بالغنائم والأسرى الى سنار وكان بين الاسرى جهاعة من اقارب عامر المكاشف فرفع صالح بك امرهم الى عبد القادر باشا فأمر بشنقهم فشنقوا في سوق سنار .

واتضح لعبدالقادر باشا حيلئذ خيانة بعض كتابسنار ومعاونيها وتواطئهم على الثورة مع عامر المكاشف فعزل جميع الكتساب والمعاونين وأرسل بدلاً سنهم طقماً جديداً من الخرطوم واستدعى الخونسة وبينهم الزبير ود ضوه صاحب تاريخ سنار المار ذكره فغرقهم في النيل الابيض .

هذا وكان قد وقع خلاف بين حسين بك شكري المدير وبين وكيله محسد افندي جودت فعزلا فأرسل عبدالقادر باشا موسى بك شوقي مديراً على سنار وجعل احمد بك مكوار من كبار تجار سنار وكيلا له. ثم لم يلبث ان حصل بينها منافة ورُفع الامر الى عبد القادر باشا فعزل موسى بك وسمى بساطي بك مديراً على سنار مكانه وأرسل اليه خليل افندي فؤاد يوز باشي اركان حرب فساعده على تحصين المدينة فأحاطها بسور منيع جعل فيه المزاغل (الكئوى) وحفر حوله خندقاً بعمق ٣ امتار وعرض مترين وجعل وراءه زرباً متيناً من شوك ووضع العساكر علىالسور واستعد لكل طارىء مفاجىء.

الشيخ المضوي ؛ ثم لم تكد تخمد نار الثورة في جزيرة سنار بطرد عامر المكاشف من تيقو حتى كانت واقعـــة الشلالي وبث المهدي دعاته في الشرق والفرب لمبايعة الناس له وحثهم علىالقيام بنصرة الدين وقتال الحاميات المسكرية



الشيخ المضوي عبد الرحمن

كما مر" . وكان في جملة الدعـــاة الذين أرسلهم الى جزيرة سنار الشيخ المضوي عبد الرحمن من ذرية الشيخ ادريس ودالارباب المار ذكره في تاريخ سنار وهو من تلامدة الازهر النابغين وقد قادته التقادير الى مصر سنة ١٨٩٠ م فحدثني عن خبره مع المهدي في ذلك الحين قال: اني بعد ان أتمت دروسي في الازهر ذهبت الى بلاد كركوج في أعالي النيل الازرق فأقمت فيهـــا حلقة للتدريس واشتغلت بالزراعة فلما ظهر محمد احمد بدعواه لم أحفل بـــه ولكن لم يلبث ان انتصر على ابيالسعود في جزيرة أبا ثم على راشد بك في جبل قدير وكثرت أقوال النساس بعجائبه وكراماته فاهتممت اذ ذاك بأمره وهاجرت اليه في حِيل قدير لمشاهدته والوقوف على حقيقة حاله فوحدت عنده جموعاً كثيرة ينيفون على ١٥ ألف مقاتل من اخلاط النساس بينهم عدد كبير من العلماء ورجال الدين الذين جاؤوه من شرق البلاد وغربها بالقصد الذي جئت لأجله ووجدتالماماء معه فريقين فريقا اعتقد او تظاهر بالاعتقاد بأنه المهدي المنتظر لا ريب فيه وجميع العامة من رأي هؤلاء وفريقاً قالوا انه ساحر وانه انمسا فاز بالحرب بسحره لا بمهديته وأما انا فقد رأيت منه امورا حلتني علىالارتياب بأمره : فأولاً اني رأيتــه يؤثر اقاربه وأخصائه بالغنيمة على بقيــة جيشه ولا يقسم بينهم بالتساوي كما يطلب الشرع . وثانيا اني رأيت بعض أنصاره نزلوا على تجار سائرين في تجارتهم فقتلوهم وأخذوا اموالهم ووزعوها بينهم ولم ينكر عليهم ذلك ولا قاصهم . وثالثًا اني رأيته يقول ان من أنكر مهديتي فقد كفر مع أن أركان الإيمان في الاسلام التي أذ أنكر الانسان ركناً منها يعد كافراً هي ستة ( وقد مرَّ ذكرها ) والايمان بالمهدي ليس منهــا . ورابعاً اني لم أرَّ فيه شيئًا من العلامات الاجهالية التي أعرفها عنالمهدي.ولكني أردت التخلص منه فأظهرت له الاعتقاد التبام بمهديته واستأذنته في العوذة الى أهلي لأحرضهم على اتباعه والجهـــاد في سبيل الله فأجابني الى ذلك وجعلني عاملًا عامًا على جزيرة سنار وأصحبني أميرين من اهل الجزيرة ليساعداني على الجنهاد وهما : «ود الصليحابي» من الفقهاء المتقدين عند عربان رفاعة الهوي «وود برجوب»

من فقهاء اللحويين فودعته وسرت في طريق سنار وممي الاميران المذكوران وبعض الاصحاب. وفي الطريق سألني الأميرات عن رأيي في المهدي التي تلتبس على الناس فإن كان هذا الرجل هو المهدي المنتظر كما يزعم فلا بد انْ يظهر ولو قاومته الانس والجن وعند ذلك نتبعه على بصيرة وإن كان كاذبًا في زعمه سلمنا من شرالحروب والفتن فالرأي الآن ان نتفرق الى أوطاننا حتى نرى ما سيكون من امره . وسرنا حتى وصلنا الجبلين على النيل الابيض فوجدنا عربان رفاعة الهوي متجمعين عنده الوفا متلهفين أسماع اخبار المهدي وقد أقبلوا علينا يقبلون أيدينــا وأرجلنا ويتمسحون بنــــا تبركا لأننا من اصحاب المهدي فلما رأى اصحابي من العرب هذه المظاهر العظيمة قالوا: لا شك أن محمد أحمد هو المهدي وهذا نور المهدية قد ضاء في قلوب الناس وعقدوا بجلساً في ذلك الليل أجمعوا فيه على ان يقبضوا علي ويمنعوني السفر الى أهلي فأتى صاحب لي كان حاضراً الجلس وأخبرني بالذي نووا عليه فلما اصبحت ذهبت اليهم فرأيتهم متغيرين فقلت منا بالكم قد تغيرتم من نحوي ألا تعلمون ان الكلام الذي كلمتكم به امس بشأن المهدي عليه السلام انما اقصد فيه اختساركم وسبر غوركم وأتيقن صدق عقيدتكم لأن الامر الذي نحن بصدده امر عظيم لا يقدم عليه الاكل رول صلب العقيدة ثابت العزم قوي الجنائ فسُر"ي عنهم ما كان من قبلي وسمحوا لي بالسفر على وعد ان آخذ عائلتي من كركوج وارجع اليهم فأخسنت عائلتي من كركوج وذهبت الى اهلي قرب الخرطوم فدعاني عبد القادر باشا وسألني عن المهدي فأخبرته بالواقع وبقيت الى ان كانت واقعة شيكان وانتصر المهدي على هكس باشا فقامت الارض وقعدت فلم يسعني أذ ذاللم الا القيام بنصرة محمد أحمد فكنت من حملة اللمين حصروا الخرطوم ، اه . ر

ود السليحابي وواقعة الجبلين ؛ هــــــنا ما كان من المضري . امـــا ود الصليحابي فانه رفع راية المهــدي وضم تحتها عربان رفاعة الهوي وتبعه ود

برجوب فشتى على محمد مالك ابي روف شيخ عربان رفاعــة الهوي انحياز قسم كبير من عربانه الى ود الصليحابي وخروجهم عن طاعته فأبلغ الخبر عبدالقادر باشا في الخرطوم فجمع في الكوة جيشًا من عساكن الدويم وسنار فيه ١٠٠٠ من العساكر المنظمة و ٨٠٠ من الباشبوزق و ٤٠٠ من عربان رفاعة الهوي ومعهم شيخهم محمد ابو روف وعقد لواءه للسميد بك حسين الجميعابي المسسار ذكره في تاريخ سليان الزبير فسار بالجيش في البر والبحر حتى أتى الجبلين فأنزل العساكر الى البر ونظم الجيش « مربعًا » جاعلًا عربان محمد مالك ابي روف ضلماً من اضلاعه فتلقام ود الصليحابي بجموعه وانتشب القتال فثقلت نيران المربع على عربان ود الصليحابي وكثر القتــل فيهم فداروا حتى قابلوا ضلع مالك أبي زوف فوجدوا رصاصه خفيفاً فدخلوا المربع من جهته وقيل ان مالكاً ابا روف فتح لهم الطريق عمداً لأنه رأى كثرة القتلى فيهم وهم عربانه فشفق عليهم فاختلطوا بالعساكر وفتكوا بهم حتى لم يبق منهم سوى • • ٥ رجل من نظامية وباشبوزق فقادهم السميد بك الى الوابور وعاد بهم الى مركزه في الدويم فتحصن فيه وعاد أبو روف برجاله الى سنار . وقد عرفت هذه الواقعة بواقعـة الجبلين وكان تاريخها اواخر شعبان سنة ١٢٩٩ هـ أواسط يوليو سنة ١٨٨٢ م .

ود پرجوب ؛ أما عربان رفاعـــة الهوي فانهم نفروا من ود الصليحابي لانخذالهم في بادىء الأمر على يــده فانحازوا الى ود برجوب وبقوا في الجبليا الى ان جاءتهم الطامة الكبرى من جيش هكس على ما سيجيء .

احمد المكاشف وسقوط شات ، هذا وكان في جملة الدعاة الذين بثهم المهدي بعد واقعة الشلالي لمناوأة الحكومة في جزيرة سنار الشيخ احمد المكاشف اخو عامر المار ذكره فجمع العربان في الطريق ونزل على شات في ٨ اوغسطوس سنة ١٨٨٢ وكان فيها ٢٠٠ رجل من الباشبوزق عليهم السر سواري مدني ود شنبول فقتلهم عن آخرهم وغنم أسلحتهم وذخائرهم .

واقعة الدويم الاولى: ونزل في وجهه على الدويم وكان السعيد بك لم يزل فيها وقد جمع الى الخسماية رجل الذين سلموا من واقعة الجبلين ٥٠٠ من الجمافرة المتطوعة وسلحهم بالاسلحة النسارية وتحصن في طابيته فتلقى احمد المكاشف بنيران المدافع والبنادق ورده على الاعقاب بعد ان قتل من جيشه ما زاد عن الالف وكان ذلك في ٢٨ اوغسطوس سنة ١٨٨٢ م .

عبد الباسط وواقعة الدويم الثانية ، فلما رأى عربان الدويم الخذالهم مع احمد المكاشف هجروه . فاجتاز النيل الابيض وذهب الى سنار فألقى عليها الحصار كا سيجيء وولتى عليهم المهدي رجلا منهم يسمى عبدالباسط الجري من مشايخ الطريقة السمانية وأمره بحصر الدويم ولما طال الحصار بعث عبد النادر باشا بحيكلر من الخرطوم فأخذ عساكر الدويم وهاجم العربان في ديمهم فقتل منهم خلقا كثيراً وشتتهم كل مشتت وأخذ عبد الباسط اسيراً فأتى به الى عبد القادر باشا في الخرطوم فشنقه وكانت هذه الراقعة في ١٨ نوفبر سنة الى عبد القادر باشا في الخرطوم فشنقه وكانت هذه الراقعة في ١٨ نوفبر سنة

فضل الله ودكر يف ، وواقعة ام سنيطة ، وفي هذه الأنساء ظهر في غربي الجزيرة فقيه يدعى فضل الله ودكر يف فرفع راية المهدي وشهرالعصيان وقطع خط التلفراف بين الكو ق والمسلمية فأرسل عبد القادر باشا امرا الى البكياشي حسن عثان الكريتلي فخرج من الكوة بخمساية رجل من جهادية وباشبوزق لقتال ودكريف فالتقاه في ام سنيطة على يرم ونصف يوم من الكوة فما انتشب القتال حتى دخل عرب ودكريف في عساكره وأعملوا فيهم السيف والحربة فقتلوا نصفهم وهزموا البساقي الى الكوة وذلك في اواسط ديسمبر سنة ١٨٨٢م .

احمد المكاشف وحصار سنار : ثم ان احمـــد المكاشف بعد انهزامه من الدويم و دخوله الجزيرة هيه العربان فالتفت حوله جموع كثميرة فنزل بهم في حلة الحجاج مسيرة ست ساعات من سنار وأخذ يستعد للزحف على سنار فلما

علم به بساطي بك ارسل الصاغ حسن افندي حسني بخسماية من العساكر المنظمة فهاجمه في مركزه فتغلب المكاشف عليه وقاله وقال مئة رجل من عسكره وتقدم بنحو ١٠ آلاف مقاتل لمهاجمة سنار ثم احجم عنها لمناعتها فنزل في مشرع الداعي على نحو ٢٠ ميلا شمالي سنار وألقى عليها الحصار وقطع خط التلفراف وطريق البوسطة بينها وبين الخرطوم .

واقعة معتوق ، فاما رأى عبد القادر باشا اشتداد الخطب في الجزيرة عزم على مباشرة القتال بنفسه فخرج من الخرطوم في ٣ يناير سنة ١٨٨٢ م وأتى عبود عن طريق المسلمية فجمع اليها نحو ١٦٠٠ من العساكر المنظمة و ١٠٠٠ من الباشبوزق وتقدم الى ودكريف فالتقاه عند غابة قرب معتوى فأوقع فيه واقعة شديدة وهزمه ففر الى حيث ألقت .

واقعة الداعي في ٢٤ فبراير سنة ١٨٨٣ ، ثم اخد يستمد لسحق احمد المكاشف فجاء بجيشه الى الكوة فوجد فيها البكباشي حسن افندي عثاب السالف الذكر ومعه ٧٠٠ من العساكر السود و ٢٠٠ من الباشبوزق فضمهم السالف الذكر ومعه بقيادة سليم بك عوني بطريق الجزيرة الى ود مدني ونزل في الوابور الى الخرطوم فأتم الشؤون التي كانت تنتظره فيها ثم ركب النيل الازرق الى ود مدني وقاد العساكر قاصداً احمد المكاشف في مشرع الداعي. فلما علم المكاشف بقدومه وضع النساء والاولاد الذين في ديمه على بمد مرمى الرصاص تجاه سنار وفي أيديهم البيارق ليوهم اهل سنار انه قادم طربهم فيشغلهم بأنفسهم عن نصر عبد القادر ثم اخذ انصاره وخرج الى ظاهر المشرع فيشغلهم بأنفسهم عن نصر عبد القادر ثم اخذ انصاره وخرج الى ظاهر المشرع جيشه الف رجل ونيف فانهزم الىجبلي سقدى ومويه وقد أصابت عبدالقادر رصاصة في جنبه فحطمت ساعته تحطيماً ولكنها لم تضر به وجرح من عسكره رصاصة في جنبه فحطمت ساعته تحطيماً ولكنها لم تضر به وجرح من عسكره السبت في ١٦ دبيع آخر سنة ١٣٠٠ ه ٢٤ فبراير سنة ١٨٨٣ م .

ودخل عبد القادر باشا سنار يوم الاثنين فعقد لصالح بك المك على جميع الباشبوزق الشايقية والاتراك وكانوا ينيفون على ١٢٠٠ رجل وأمره بمطاردة احمد المكاشف فقصده الى جبلي سقدى ومويه وأوقع فيه في ٢ مارس سنة ١٨٨٣ م وهزمه شر هزيمة بعسد ان قتل نحو ٢٠٠ من انصاره وفي جملتهم اخوه وصهره فقطع رأسيها وأتى بها الى عبد القادر في سنار . اما احمد المكاشف فانه فر الى ود برجوب في الجبلين . واما اخوه عامر فانه بعسد وصوله الى المهدي في قدير أمره بالانضام الى اخيه احمد الذي كان قد ترك قديراً فجاء يبحث عنه فالتقى به في سقدى ومويه بعد انهزامه من مشرع الداعي فانهزم معه الى الجبلين .

الحاج احمد عبد الغفار وواقعة التبنه؛ هذا وكان قد صحب احمد المكاشف من عند المهدي الحاج احمد عبدالغفار من عرب كنانة القاطن في جوار كركوج فتركه في مشرع الداعى محاصراً سنار وأتبى الى بلاده وأخذ يحشد الجيوش لحصر كركوج فلما عاد صالح المك من مطاردة المكاشف اخذ عبد القادر باشا الجيش وزحف على عبدالغفار فالتقاه في التبنه قرب الرصيرص فقتل من جيشه خلقاً كثيراً وشتت شمله كل مشتت وكان ذلك في ٢٧ حياد اول سنة ١٣٠٠ ﻫ ٢٦ مارس سنة ١٨٨٣ م . وقد قتل في هــــذه الواقعة والرقائع التي تقدمتها عدد كبير من عربان رفاعة الهوي فاغتم لذلك الشيخ احمد عم الشيخ محمد ابي روف وقال لعبد القادر باشا و لقـــد أفنيت الرعية ببطشم با سعادة الباشا فدع عنك هذه المناوشات واقتل الدبيبة من رأسها ، فأجابَه غبد القادر باشا واذا لم نظفر برأسها ياشيخ العرب نقطت من ذنبها حق ندرك الرأس فنسحقه ، وهكذا نكتل عبدالقادر باشا بزعماء الثورة في سنار واحداً واحداً وملا قلوب الاهلين رعبا وخوفا واشتهر عندهم بالبطش والدربسة وحسن السياسة وقد حصن الحاميات في كل الجهات وحمل علماء الخرطوم على نشر الرسائل في تكذيب عمد احمد وضيتى عليه وعلى انصاره المسالك فهو هو الرجل الذي كان يصلح للسودان حينئذ ولكن قيل ان بعض الحساد وشوا بــــه فاتهموه

بارادة الاستقلال في البلاد وقبلت وشايتهم فاستندعى الى مصر و'سمي علاء الدين باشا حاكمًا على السودان مكانه كما سيجيء .

وكان عبد القادر باشا قسد أرسل صالح بك المك الى فامكه لكشف خبرها فترك باقي العساكر بقيادة الميرالاي سليم بك عوني وعاد الى مصر وعاد سليم بك الى سنار بعد ان أبقى حامية من العساكر في كركوج لحفظ خط الاتصال بين سنار وفامكة وبقيت هي وحامية فامكة الى ان عادت الثورة فعادتا الى سنار على ما سيجيء .

هذا ما كان من الثورة في جزيرة سنار فلنتقدم الآن الى ما كان منهـــا في كردوفان .

### الفصل السأدس

في

### وقائع الثورة في كردوفان سنة ٢ – ١٨٨٣ م

المكي ود ابراهيم في دار حمر كان اول من ثار على الحكومة في كردوفان المكي ود ابراهيم من مشايخ حمر هاجر الى المهدي في قدير فبايعه ورجع منه اميراً على قومه في ١٠ جادى الاولى سنة ١٢٩٩ هـ ٣٠ مارس سنة ١٨٨٢ م فوجد البكباشي نظيم افندي مع نفر من العساكر المنظمة والباشبوزق يجمع الضرائب من دار حمر فحرض قومه على عدم دفعها وطرد نظيم افندي من الدار.

حامد ود السنجق وسقوط ابي حراز ، فلجاً الى ابي حراز حيث كان عدد آغا رحمة الشايقي محافظاً مع نفر من العساكر فوجد البديرية أهل تلك الجهة بقد تجمعوا على شيخهم حامد ود السنجق في منهل المشقة على نحو ساعتين من أبي حراز وحصروا البلدة فخرج عليهم العساكر واهل البلدة في ٩ آبريل سنة ١٨٨٢ فردوهم على أعقابهم وتبعوهم الى ابي حراز فاعتصم العساكر في ديوان المكومة والاهالي في الجامع فحصروهم في المكانين المذكورين فلما أرخى الليل

سدوله فر" العساكر الى الابيّض فدخلوها الاثنين في ١٠ ابريل. وبقي اهل البلدة محاصرين في الجامع ثلاثة ايام حتى اشتد بهم العطش والجوع فسلموا .

واقعة البركة في ١٨ مايو سنة ١٨٧٧م؛ وسرى روح الثورة الى الحوازمة والغديّات فاجتمعوا على حامد ود السنجق حتى بلغ انصاره نحو العشرين الفا فنزل بهم في منهل البركة فجهرُ سعيد باشا هدير الابيض سرية من العساكر فيها وووجه من الجهادية و وجه من الباشبوزق ووجه من المتطوعة وعقد عليها للبكباشي نظيم افندي وكان على المتطوعة عمر ود دفع الله من الابطال المعدودين فسارت السرية بهيئة و مربع لا المتطوعة ضلع منها والحلة في الوسط فخرج عليهم العربودخلوا المربع منجهة المتطوعة واشتناوا بنهب جمال الحملة فصوبت العساكر اذ ذاك نيران بنادقهم اليهم والى الحمسلة معا ففتكوا بهم وقتلوا منهم الف رجل ونيفاً وهزموهم شر هزيمة واستولوا على المنهل المذكور وكان ذلك يوم الحيس في ٢٩ جمادى الآخرة سنة ١٢٩٩ ه ١٨ ماير ١٨٨٢م.

خراب اسحف في ٢٥ مايو سنة ١٩٨٨؛ ثم ان المكير ابرهيم صاحب حادثة سر حشد جيشاً من عربانه وزحف على اسحف وهي نقطة عسكرية على ١٠ اميال غرب بارة وفيها السر سواري محمد اغا شبر محافظاً مع ٢٠٠٠ رجل من الماشبوزق والنور عنقرة المار ذكره متقاعداً والشيخ عنمان حامد عمدة البلاة وجابر اغا الطيب ناظر القسم فخرجوا لقتسال المكي ابرهيم بهيئة « مربع » جاعلين البلاة في الوسط فكان كل منهم مع رجاله في جانب من المربع فاخترق المكي ود ابرهيم صفوفهم ودخل المدينة ونهبها وأحرقها وقد نجسا النور عنقرة ببعض اتباعه الى بارة وكان معه النحاس « المنصورة » الشهير المسار ذكره في تاريخ الفور فتركه غنيمة الثائرين وآل بعمد ذلك الى الخليقة عبد الله فاتخذه ناريخ الفور فتركه غنيمة الثائرين وآل بعمد ذلك الى الخليقة عبد الله فاتخذه نحاساً له . اما محمد اغا شبو قانه نجا بعساكره بعد كفاح شديد ودخل بارة لخيس في ٧ رجب سنة ١٢٩٩ ه ٢٥ مايو سنة ١٨٨٨ م .

السبَّاني فرواقعة بارة في ١٧٠ مونيو سعة ١٨٨٢ ء وبعد والنة اسحف

حضر رجل لحاوي يدعى الساني من قبل المهدي فاتحد مع المكي ود ابرهيم وأخذ يستعد للزحف على بارة وكان في حاميتها اذ ذاك ٥٠٠ رجل من نظامية وباشبوزق بقيادة الصاغ سرور بهجت فاستقدم سعيد باشا العساكر من البركة وأرسل الى بارة ١٦٠٠ من العساكر النظامية والباشبوزق مع البكباشي محود حسن فدخلوها في ٦ يونيو سنة ١٨٨٢م . وكان سعيد باشا في بدء الاضطراب في كردوفان قد ارسل يطلب المدد من الخرطوم فأرسل اليه عبد القادر باشا فوصلوا بارة ثاني يوم وصول النجدة من الأبيض فاجتمع في بارة نحوه ٥٠٠ رجل من نظامية وباشبوزق وكان في الأبيض الميرالاي على بك شريف (مدير دارفور وكان على حامية بارة زريبة من شوك فشرعوا في حفر خندق من داخلها وقبل وكان على حامية بارة زريبة من شوك فشرعوا في حفر خندق من داخلها وقبل ان يتموه حضر الساني يجيوش لا عداد لها فتلقام المساكر بالمدافع والسواريخ والبنادق ففتكوا بهم فتكا ذريعاً وهزموهم شر هزية فخرجوا من الحندق في الرم بقتلونهم حتى أخرجوهم من اكناف بارة وقد قتل منهم في هده الواقعة الوم وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه الواقعة في حده وبط .

وتجمع الباقون في منهل شتوره غربي بارة فكتبوا الى المهدي عما جرى لهم فأرسل اليهم عبد الله ود النور من أخص عاله فتولى قيادتهم وعاد معظم المدد الى الابيض وبقي البكباشي محود حسن بعسكره فاسا علم بقر العرب خرج عليهم فطردهم منه فنزلوا في منهل ابي سنون فأرسل سعيب باشا نظيم افندي من الابيض مدداً له وزحفا مما على ابي سنون فأرقعا بعبدالله ود النور ففر الى منهل البركة وكتب الى المهدي عما أصاب أنصاره من الفشل في البركة وبارة وشتوره وابي سنون واستحثه على القدوم الى كردوفان بنفسه قبل ان تخمد حمية العرب وبرجعوا عن نصره .

وكان سعيد باشا قد بعث يطلب المدد من عبد القادر باشا فأرسل اليه

نصف اورطة جهسادية من سنهيت وسبعة سناجق من الباشبوزق بقيسادة البكباشي باشا حماد وصحبهم محمد باشا امام الملقب بالخبير حاملاً مدداً من الذخائر الى الفاشر فدخلوا الابيض في أواسط يونيو سنة ١٨٨٢ م .

المنة ود اساعيل وسقوط الطيارة في ٦ اوغسطوس سنة ١٨٨٢ : وكان في جلة الذين عاهدوا المهدي على الجهاد في كردوفان المنة اسماعيل شيخ قبيلة الجوامعة فحشد نحو عشرين الفا من عربانه وهاجم حامية الطيارة وكان المحامية خندق عظيم ومتراس وحولها زرب من شوك ولكن لم يكن فيها من العساكر سوى ١٣٥٠ رجلا من جهادية وباشبوزق وعليهم اليوزباشي محسد الشافعي قومندانا فصد وا هجوم المنة مرتين وطلبوا المدد من سعيد باشا فوجة اليهم خليل اغا السنجق ومعه ٢٠٠ من المساكر الجهادية والباشبوزق ومدفع واحد ولكن قبل وصول المدد الى الحامية هاجها المنة اسماعيل تالث مرة مستقتلا فأخذها عنوة وأعمل في اهلها السيف والحربة فلم ينج منهم الا اليسير . وكان ذلك في ٢١ رمضان سنة ١٨٩٩ه ٢ اوغسطوس سنة ١٨٨٢م،

وفي اليوم التسالي انقلب المنة على العساكر الآتين من الابيض فقتلهم عن الخرهم وأرسل البشائر الى المهسدي في قدير وعبد الله ود النور في البركة وقطع خط التلغراف والبوسطة بسين الابيض والخرطوم وأقام في الطيسارة منتظراً الامر .

وكان في خورسي نحو ٣٠٠ رجل من الباشبرزق مع احمد اغا الشايقي فلما كانت واقعة الطيارة ارسل اليهم سعيد باشا فأتوا بارة في ١٦ اوغسطوس سنة ١٨٨٠ م ولم يبق في كردوفان الى هماذا العهد سوى حاميتي الابيض وبارة وحامية صغيرة في جبل الدلن ومجموعها كلها ٨٧٥٠ رجلاً من نظامية وباشبوزق .

وكان سعيد باشا منذ حادثة ابي حراز قد شرع في تحصين الابيض فحفر

حولها خندقاً وأقام من ترابه متراساً وأحاطه بزريبة من شوك ووضع عليه العساكر وفرق الاسلحة على الهل البيد وجعلهم على الحندق مع العساكر . هكذا كانت حال كردوفان لما أتاها المهدي غازياً من قدير وهاك تفصيل غزوته :

# الفصل السابع

في

### وقائع المهدي في كردوفاين سنة ۲ – ۱۸۸۳ م

غزوة المهدي الأبيت في ٢٨ يوليو سنة ١٨٨٧ ، وكان المهدي في الابيض انصار اهل ثروة ووجاهة أخصهم الياس باشا ام برير الجعلي النفيعايي وهو من أكابرالتجار وقد تولى مديرية الابيت مدة ثم عزل عنها قبيل لاشتراكه سراً في حركة سليان الزبير وكان بينه وبين احمد بك دفع الله من أعيان التجار ضغائن شخصية شديدة وانحاز سعيد باشا المدير الى احمد بك فاشتد حنق الياس باشا عليها ولم يكن يقوى عليها مع الحكومة فانحاز الى المهدي للانتقام منها وأنفذ رسله سراً الى المهدي بقدير فحثه على مهاجمة الابيض وأكد له النصر وذلك قبل واقعتي راشد والشلالي لكن المهدي شعر من نفسه اذ ذاك بالمجز عن اتخاذ خطة الهجوم فاكتفى ببث الدعاة لتهييج الناس على الحاميات كا مر . ثم كانت واقعة راشد ثم واقعة الشلالي وكثرت الوفود اليه الحاميات كا مر . ثم كانت واقعة راشد ثم واقعة الشلالي وكثرت الوفود اليه حتى ضاقت به بلاد قدير وتحتم عليه النزوح الى بلاد أوفر غيراً واكثر اتساعاً وكبرت نفسه لتوالي النصر عليه فتطلب الهجوم بدل الدفاع وكان الياس باشا

لم يزل يستحثه على مهاجمة الابيض وقد وثق المهدي به حتى انه أرسل اليه اسماعيل الممرابي من قدير بالذهب والفضة التي غنمها من راشد والشلالي فباعها وأرسل اليه ثمنها ومهد له السبيل داخل الابيض وخارجها وكان عبد الله ود النور قد كتب اليه يستعجله الى كردوفان كا مر" فاجتمعت له هذه الأسباب كلها على غزو الابيض .

فلما كان اليوم الثاني عشر من رمضان سنة ١٢٩٩ ﻫ ٢٨ يوليو سنة ١٨٨٢م خرج غازياً الابيض بجميع من كان معه من الجيوش إلا العواجز والمرضى واصحاب الاعذار فانه أبقاهم في جبل قدير عند محمود عبد القادر احد أقاربه الذي استعمله على دار هجرته وأبقى عنده المدافع والاسلحة النارية التي غنمها من المصريين لأنه لم يرّ داعياً الى أخذها . وكان معه من الجيوش نحو ٢٠ الفا قيل خرج بهم من قدير وهم لا يعلمون الجهة التي يريدها حتى أتوا جبل الجرادة فقال لهم و ان سيد الرجود أمرني بالتوجه الى كردوفان فان الترك فيها آذوا المسلمين وضيقوا عليهم ، . ثم كتب من هناك الى عامله عبد الله ود النور أنه قادم بجيشه الى غزوة الابيض وأمره بأن يجمع رجاله ويقابله بالقرب منها . وسار من جبل الجرادة فنزل بمحل يدعى اللخّة وأقام به ثلاثة ايام وفيه أمر بقتل شخصين لأنها قتلا نفساً بريئة . ثم سار حتى نزل مججر ام لوبه وقد كان المكان فأفطر وأمر الناس فأفطروا . ثم استطرد السير في بلاد النوبة فنزلت الامطار في الطريق وفرغت أزواد جيشه فجاعوا وتعبوا فسار ببطء ومشقة حتى أتى البركة فوجد عبد الله ودالنور في انتظاره بنحو عشرة آلاف مقاتل فأقام في البركة أياماً للراحة . ثم زحف بجيشه على الابيض فنزل في منهل كابا على ستة أميال الى الجنوب الغربي من المدينة وذلك يوم الجمعة في ١٧ شوال سنة ١٢٩٩ ه ١ سبتمبر سنة ١٨٨٢ م وكان قد كتب للمنة اسماعيل ليوافي اليها من الطيارة فحكث في كابا في انتظاره وأرسل فرسانه لاستطلاع الابيض. ثم انتدب رجلين من اصحابه وهما محمد المغربي وود جلي الزيادابي وأرسلهما

بكتابين الى الابيض احدهما الى سعيد باشا ورؤساء الجيش والآخر الى سكان المدينة من علماء وأعيان وتجمار وغيرهم دعاهم فيهها الى التسليم وحقن الدماء متهدداً إيام بالقتل اذا لم يسلموا فدخل الرسولان المدينة وكل منها متقلد سيفه وحربته فسلما الكتابين الى محمد سعيد باشا فجمع الضباط والعلماء والأعيان وأمر بأن يتلى عليهم الكتابان ثم سألهم عن رأيهم فيهها فقال الضباط لا رأي لنا إلا الحرب أما التجار والأعيان والعلماء فانهم لم ينطقوا ببنت شفة ولكن لاحت على وجوههم سمات الميل الى المهدي إلا أحمد بك دفع الله فانه انتصب في المجلس وقال أماً انا فقـــد اخترت الحرب مع الجند والدَّفاع الى آخر نسمة من حياتي . ثم التفت سعيد باشا الى الباقين ودَأَل رأنتم ما الذي أجمعتم عليه فبقوا صامتين ولما ألح عليهم في الجراب قداد النشاور في بيوتنا ثم نجيبكم وكان الياس باشا قد فاز باستالة معظم الأهلين الى حزب، فأجمعوا على الفرار الى المهدي وقد علم احمد بك دفعالله ذلك منهم وحرَّض المدير على حبسهم فلم يصنح اليه خوفًا من وقوع الفشل في الحامية فأن البـــاس باشا وسائر التجار والأعيان كان لهم سلطة تافذة على الأهلين وكان عند كل منهم من ١٠٠ رجل الى ١٥٠ رجلًا مسلحين بالأسلحة الكاملة فكان يطاولهم حتى تلسنى له الفرصة فينكل بهم الواحد بعد الآخر فأذن لهم في الانصراف فانصر قوا الى منازلهم. وخرج من ألمجلس فرأى الرسولين قد اجتمع عليهما نفر من العساكر والأهلين وهما يكلمانهم ببذاءة واستخفاف ويقولان لهم وأيها النصارى الكفار سوف نقتلكم وننكل بكم كا فعلنا بجردتي راشد والشلالي، فاغتاظ سعيد باشا والضباط من بذاءتها وطلبوا من العلماء الافتساء بعتلها فأبوا قائلين انّ الشرع لا يسمح بذلك فأصر الضباط خصوصا اسكندر بك قائمة العساكر على قتلها فشنقاً على الزاوية الجنوبية الشرقية منالسور وفرسان المهدي الذين أرسلهم لاستطلاع الابيض تنظر اليهم من بعيد . وقد أراد الضباط بقتل الرسولين أن يستخفوا بقوة المهدي ويلقوا الرعب في قارب الأهلين الذين عوالوا على اللحوق بـــه . ولكن قَتْلُهَا لَمْ يَوْفِر شَيْئًا فِي مَا نُواهُ الْأَهْلُونَ فَأَنَّهُ مَا خَمِ الطَّلَامُ حَتَّى أَخَذُوا

يتسللون من خط النسار ثلة بعد ثلة ويأتون الى المهدي في كابا وفي مقدمتهم الياس باشا وقومه والحاج خالد العمرابي وجرجي استامبولي الحلبي من أعيان التجار وعمد باشا امام المار ذكره حتى لم يبق في المدينة من الأهلين سوى احمد بك دفع وأتباعه وعددهم ٤٠٠ رجسل فيهم ابن خالته عبد الله ود ابراهيم وابراهيم ود عدلان والمرسلين النمساويين وهم ثلاثسة رهبان وخمس راهبات ولهم كنيسة .

وكان في الحامية من العساكر ثلاث اورط نظامية من المصريين وخسة عشر سنجقاً من الباشوزق الشايقية والاتراك والمتطوعة في كل سنجق من ١٠٠ رجل الى ١٥٠ رجلا وجملة العساكر نحو ٢٠٠٠ رجل ولم يكن عددهم كافيا لحماية السور العظيم الذي أقاموه في بدء الحصار فلما علوا بقدوم المهدي لمهاجمة الابيض شرعوا في حفر خندق مربع داخل السور العظيم على قدرهم فاشتغلوا فيه الليل والنهار حتى أتموه وجعلوا فيه القشلاق وعلى الذخيرة وديوان المديرية والشونة وجعلوا وراءه زرباً متيناً من شوك وأقاموا عليه خسة ابراج برجاً في وسط الضلع الشرقي تجاه مركز المديرية واصطف العساكر الجهادية والباشبوزق على الاضلاع هكذا:

- ١ البكبائي محمد الغولي ومعه نصف اورطة جهادية و ٣ سناجق على
   الضلع الشمالية .
- ٢ البكبائي عمد نظيم ومعه اورطة جهادية و ٩ سناجق على الضلع
   الجنوبية .
- ٣ البكبائي باشا حماد ومعه نصف اورطة جهادية و ٤ سناجق على
   الضلع الشرقية .
- ٤ البكبائي محمود حسن ومعه اورطة جهادية وسنجقان على الضلع الغربية .

ذوقف احمد يك دفع الله برجاله علىالضلع الشهالية مع محمد الفولي ومكثوا ينتظرون هجوم المهدي ومعه الملازم يوسف منصور ضابط بوليس الابيض .



ضلع وتعقبهم فقتلهم عن آخرهم ثم أرجع العساكر الى محلاتهم على خط النار . اما العربان المهاجمون للزاوية الجنوبية الشرقية فلمسا رأوا اخوانهم قد دخلوا الاستحكام ظنوا ان الحامية اصبحت في يدهم فصاحوا صبحة النصر وحماوا على الحامية يرومون اختراقها فتلقتهم نيران المساكر أشد من قبـــل فردَّتهم على أعقابهم ودام القتال من صلاة الصبح الى الظهر وقد حمي على المساكر حديد البنادق فتوقوه بطرابيشهم ليتمكنوا من مواصلة اطلاق النار ومع ذلك لم يزل العرب يزالون الهجوم الكرة بعد الكرة حتى صاروا اذا أرادوا التقدم داسوا اخوانهم القالى فمسادوا اذ ذاك عن الحامية بالخزي والخسران وقد قدرت خسارتهم بمشرة آلاف الى اثني عشر الفاً وفيهم القاضي احمد ود جبارة قاضي الاسلام المتقدم الذكر وعمست وعبد الله شقيقا المهدي والشيخ ادريس شاعرج وعبد الله النيجاني كاتبه وأمين ختمه ولمحو خمسين رجلًا من عشيرته . وخاب أمل محد باشا امام بالمهدي بعد هذا الانكسار وأشتد به الأسف على الخيسانة التي ارتكبها بالفرار من الحكومة التي شرفته برتبهــــا ووظائفها فشرب سماً ومات بعد الواقعة بقليل . وأمــا خسارة المساكر فلم تزد عن ٣٠٠ رجل . وفر" المهدي ناكصًا على عقبيه مع باقي جيشه الى كابا فأقام فيهــا حائرًا ذليلًا منكسر النفس.

ولو عمل سعيد باشا بمشورة احمد بك دفع الله وخرج للمهدي على اثر هذا الانكسار ربماكان أخمه أنفاسه ومحا ذكره ولكنه خاف ان يخرج من الاستحكام فيحتله المنة اسماعيل الذي رجع الى خور طقت فلم ير الحروج من الاستحكام رأيا . وقد أمر عساكره ثاني يوم الواقعة فأبعدوا جثث القتلى عن الحندق وشرعوا في تحصينه فزادوه عمقاً وأقاموا له سوراً من طوب وفتحوا فيه المزاغل ومتنوا الزريبة فأصبحوا في وحصن و منيع .

اما المهدي فقد قبل أن خليفته التعايشي أشار عليه بالرجوع ألى قدير ولكن الياس بأثا ثبته ودله على حصار الابيض والتضييق عليها ألى أن يضطرها إلى التسلم نظراً لقلة أقواتها وعدم المدد ،

حصار الابيتش : وفي ضحى الاثنين قال المهدي لأصحابه: ﴿ أَمْرُنِّي سَيْدُ · الوجود بمحاصرة مدينة الابيض الى ان يسلم أهلها او يهلكوا جوعاً»، ثم خرج من كابا فنزل قرب الابيض على 'بعد مرمى قنبلة منها بمحل يدعى الجنزارة فيه آبار غزيرة تعرف بالعُشَر فرسم ديماً واحتل وسطه وأنزل خلفاءه من حوله وبعدهم الأمراء فكبراء الجيش فعسامته وقد بنوا بيوتاً من قش وأقاموا على حصار الابيض . وكان المهدي قد أخبر اهل المدينة في الكتـــاب الذي ارسله اليهم ان يخرجوا اليه بأبنائهم ونسائهم ويتركوا أمتعتهم وأموالهم في منازلهم قال : ﴿ لَانِ المَلائكَة تحرسها لهم فلا يسها احــــــ حتى 'تفتح المدينــة فمعودون المها فسجدونها كما تركوها ، ففعلوا كما قال لهم وكان العساكر عنسد خروجهم مشغواين بحفر الخندق كا مر فكانوا يذهبون الى المنسازل بالناوبة ويحملون منهاكل ما وجدوه من حبوبوأمتعة وأموال رقد وجدوا في بيوت بعض التجار مطامير ثمينة من الذهب والفضة والحلى فاقتسموها بينهم . وبعد الواقمة أمر سعيد باشا العساكر فانتشروا في أحيــــاء المدينة وجمعوا كل ما استطاعوا جمعه من الغلال والمؤن . ثم ان اهل المدينة الذين فرّوا الى المهدي لما رأوا ان الملائكة لم تحرس منازلهم كما أخبرهم المهدي صاروا يأتونها خلسة بالجال فيحملون ما استطاعوا حمله ويعودون الى ديم الجنزارة فلما درى العساكر بهم أخذوا يتعقبونهم ويقتلون من ظفروا به منهم فانقطعوا عن الجيء ولكن عربان المنة اسماعيل لم يزالوا يتسللون ليلا وينهمون المنازل حتى منعهم المهدي.

تسليم حامية الدان في ١٤ سبتمبر سنة ١٨٨٢م؛ وكان المهدي قبل قيامه من البركة ارسل الملك عمر من فقهاء التكارنة بسرية من الانصار الى جبسل الدلن وكان فيه بلوك من العساكر السود لمنع تجارة الرقيق وكنيسة للمرسلين النمساويين فيها قسيسان احدهما الآب اوهرولدر المشهور وأخان وثلاث راهبات فاضطرهم المك عمر الى التسليم ونهب الكنيسة وخربها وساق الجميع الى المهدي في الجنزارة وكان تسليمهم في ١٤ سبتمبر سنة ١٨٨٢م.

ظهور نجم ذي ذنب ، وفي ٢٨ من هذا الشهر ظهر في سماء السودان نجم ذو ذنب كبير قبل امتد في السماء كشراع السفينة وكان يطلع كل يوم قبيل الفجر ويمتد حتى يخفيه نور الشمس وبقي على ذلك اياماً . وفي خرافات اهل السودان ان ظهور مثل هذا النجم شؤم على البلاد فحسبه انصار المهدي شؤم على الجاكومة وبالحقيقة انه كان شؤماً كبيراً على الفريقين .

#### تسليم بارة في ٥ يناير سنة ١٨٨٣ م :

ولما استقر المهدي في معسكر الجنزارة أرسل المنة اسماعيل والامير رحمة ود منوفل الجامعي بعربانها لأخذ بارة وكان في بارة اذ ذاك اورطة نظامية ونحو ٢٤٠ رجلا من الباشبوزق عليهم الصاغ سرور افندي بهجت قومندانا ومعه النور عنقرة المار ذكره. وكان سعيد باشا قد أرسل بعد واقعة الابيض الى عبد القادر باشا يعلم بالنصر ويسأله المدد فأرسل اليه عبد القادر باشا الميرالاي علي بك لطفي المشهور بأبي كوكة على اورطتين من العساكر النظامية و ١٥٠ رجلا من الباشبوزق فتلقام الامير رحمة في مكان يدعى النظامية و ١٥٠ رجلا من الباشبوزق فتلقام الامير رحمة في مكان يدعى ينيف على الف رجمل وغم بنادقهم وذخائرهم وكان في جملة القتلى الاستاذ ينيف على الف رجمل وغم بنادقهم وذخائرهم وكان في جملة القتلى الاستاذ السيد احمد الازهري ابن الولي اسماعيل الكردوفاني المشهور الذي صحبهم على ان يكون شيخ الأسلام وقاضي عموم غرب السودان . وفر من سلم منهم فطاردهم رحمة المذكور حتى قربوا من بارة فتلقاهم المنة اشماعيل وأصبحوا الن يكون شيخ الأسلام وقاضي عموم غرب السودان . وفر من سلم منهم فطاردهم رحمة المذكور حتى قربوا من بارة فتلقاهم المنة اشماعيل وأصبحوا المساكر ففرق العرب عنها وفتح لها طريقاً فدخلت بارة في ١٠ الحجة سنة المساكر ففرق العرب عنها وفتح لها طريقاً فدخلت بارة في ١٠ الحجة سنة المساكر ففرق العرب عنها وفتح لها طريقاً فدخلت بارة في ١٠ الحجة سنة المساكر ففرق العرب عنها وفتح لها طريقاً فدخلت بارة في ١٠ الحجة سنة

وكان في الحامية دنقلاوي يقال له احمد ود مالك يود الخروج الى المهدي لأنه من جلسه فاتفى مع المحاصرين ثاني يوم وصول النجدة فأضرم النسار أبي بعض البيوت القريبة من الشونة والذخائر حتى اشفسل العساكر ففر" مع نفر

من اهله وفي الوقت نفسه هاجم العرب الحامية من الجهات الاربع فاشتغل بعض المساكر في اطفاء النار وثبت البعض الآخر على القتال فردُّوا العرب على اعقابهم . وفي اليوم التالي خرج النور عنقرة ليلا بالعساكر وباغت المنـــة اسماعيل في معسكره فقتل من جيشه وغنم وعاد الى بارة.وكان سلاح أنصار المهدى الى هسدًا العهد السيف والحربة فلما نزل المهدي لحصر الابيض رأى ان السيف والحربة لا يفيان بالغرض فاستحضر الاسلحة النارية من قدير فوزعها على اصحابه وأرسل جانباً منها الى محاصري بارة فضيقوا على اهل الحامية ومنعوهم من الخروج ودام هذا الحال اياماً حتى فرغ زاد العساكر فأكاوا الحمير والكلابوالجلود وقد فرغت ذخائرهم او كادت فعقد الضباط والسناجق ومعهم النور عنقرة مجلساً للنظر في أمر نجاتهم فرأوا انهم اذا بقوا محصورين هلكوا جوعا واذا خرجوا فان قصدوا الابيض فالابيض يحصرها المهدي وقومه وان قصدوا الخرطوم فهي بعيسدة منهم والطريق معطشة فاذا نجوا من المحاصرين لم ينجوا من العطش فأقر"وا على التسليم وخافوا أذا سلموا للمنسة اسماعيل ان يسيء معاملتهم أخذا بثاره فكتبوا الى المهدي يسألونه ان يرسل اليهم اميراً للتسليم عن يده فأرسل اليهم عبد الرحمن النجومي بجيش كبير فسلموا له في ٢٥ صفر سنة ١٣٠٠ هـ ٥ يناير سنة ١٨٨٣ م فجاء بهم النجومي وبالمحاصرين الى ديم الجنزارة فقسابلهم المهدي بجيش كثيف وأطلق ٢٦ مدفعاً اعلاناً للنصر.

ثم تقدم اليه النور عنقرة وجميع الضباط والسناجق فبايعوه فطيب خاطرهم وعين لهم محلاً في المسكر فأقاموا فيه . وقد فرج عنه فتح بارة بعض الغمّ الذي ناله من انكساره في واقعة الابيض .

عود الى حصار الابيت ، وكان المهدي لما استحضر الاسلحة النارية من قدير أنشأ راية جديدة ضم تحتها جميع الجهسادية السود الذين كانوا في أسره وجعل عليها حمدان ابنا عنجه أميراً فضيقوا على الابيض وقعدوا لهسا في كل مرصد .

اما حدان ابر عنجه فهو عبد من المنضلة أي العبيد المولدين في بلاد البقارة وقد خدم في جيش الزبير في بجر الغزال ثم في جيش ابنه سليان ولم يسلم مع سليان ولا فر" مع رابع بل بقي في دار التعايشة فقبض عليه محمد زقل مدير داره في ذلك الحين وزجه في السجن ثم خرج من السجن وبقي في بلاد التعايشة الى ان ظهر المهدي فهاجر اليه وبايعه ودخل في راية التعايشي وعلم المهدي بسالته وتعوده على ادارة الاسلحة النارية فجعله اميراً على الجهادية كا تقدم ، وكان ابر عنجه يأخذ رجاله ويختبىء بهم في منازل الابيض المهجورة ويترصد المساكر فكلما لاح واحد منهم رماه بالرصاص حق قتل عدة منهم وفيهم البكباشي باشا حماد قومندان الضلع الشرقية فقد أصابته رصاصة وهو جالس عند باب ديوان المديرية مع سعيد باشا فخر" قتيلا .

وفي آخر الشهر الرابع من الحصار نفد الزاد من الحامية واشتد الجوع على المساكر حق صار فرسانهم يخرجون الى اطراف معسكر الدراويش فيخطفون منه القوت او يذهبون الى حسلة ابي صفية قرب الاستحكام فيأتون منها بالكوريب التقوت بسه فتنبه المحاصرون لذلك فوقفوا لهم بالمرصاد وأحرقوا الكوريب . ودام الحصار على هذا الحال حق مل العساكر واشتد بهم القحط فأكلوا ما عندهم من الخيل والحير والكلاب والهررة والفيران ثم شرعوا في أكل الصمغ . وقد غلت الاسعار اذ ذاك غلاء فاحثاً حتى بلغ ثمن اردب الذرة في و ٠٠٠٠ ريال والحسار ٥٠٠ ريال والفرخة ٤٠ ريالا والبيضة ريالا والفأر ريالين ورطل اللبن ريالين ورأس السكر ٥٠ ريالاً . ولما بلغ الباعة في معسكر ريانيون المهم سراً بالزاد المبدي غلاء الاسمار في الحامية الى هدا الحد صاروا يأتون اليهم سراً بالزاد فيبيعونه لهم بأغان فاحشة حتى اتصل الحبر الى المهدي فأصدر أمره الى الكافة الامر بالعساكر وبلغت المجاعة حدها حتى صار البعض ينبشون أوكار النمل ويخرجون منها الحب التقوت به والبعض يأكلون جساود الآسرة والآحذية وكذبون منها الحب التقوت به والبعض يأخطفون دمها تسكيناً لحرارة وكلدا المحدة وركباء السرة والآحذية وركادا المائية المسترة والآحذية وكلدا المحدة المسرة والمهم المسائر وبلغت المجاعة حدها حتى صار البعض ينبشون أوكار النمل ويخرجون منها الحب التقوت به والبعض يأكلون جساود الآسرة والآحذية وكلدا المحدة المسرة والمهم وكلدا أدبحت ماشية اجتمعوا عليها أفواجا يختطفون دمها تسكيناً المرارة



جرجي اسطمبوليه

الجوع واجتزاء به من القوت .

وفوق هـذا الجوع الذي أصابهم انتشر فيهم مرض فقر الدم والديزنتاريا فات منهم من ١٠ : ٢٠ في اليوم . ولما اشتد بهم الحال الى هذا الحد أخذوا يتسللون من الحامية واحداً واحداً الى مسكر المهدي وكان في جملة الذين خرجوا للمهدي فراراً من الجوع ابراهيم ود عدلان فكان له في المهدية شأن يُذكر .

#### تسليم الابيض في ١٩ يناير سنة ١٨٨٣ :

وكان سعيد باشا يتفقد العساكر على خط النسار ليلا ونهاراً ويثبتهم على الحصار وهو لم يزل يعلنل نفسه ويعللهم بقدومالنجدة من الخرطوم فلما سقطت بارة جاء بعض رجالها قريباً من الاستحكام ونادرا بالعساكر قائلين ان بارة سلمت والنجدة التي كانت آتية لانقسادكم قد أهلكها العرب في الطريق ومن بقي منها سلم مع حامية بارة فلم يصدقوا ما كانوا يسمعونه حتى دخل عليهم في ١٠ يناير سنة ١٨٨٣ ضابط من ضباط بارة وأخبرهم بحساكان من سقوط الحامية وهلاك المدد الآتي من الخرطوم وحدثهم عن الثورة في سنار والثورة العرابية في مصر قسقط هذا الخار على الحامية كصاعقة هدات قواهم وقطمت رجاءهم .

ثم ان المهدي لما رأى كثرة اللاجئين اليه فراراً من الجوع وعلم تمام الحال التي صارت اليه الحامية صمم على الهجوم واستعد له فبلغ ذلك جرجي استامبولي التاجر المار ذكره فشفق على اهل الحامية وعلى الأخص قسس الكنيسة لأنهم اصحابه فذهب الى المهدي وسأله ان يمهله ريئا يذهب الى الحامية ويخاطب الهلها بشأن التسليم فأجاب المهدي سؤله فأتى ليلا الى قرب الاستحكام ونادى طالباً مقسابلة الضباط فجاءه على بك شريف الميرالاي واسكندر بك القائمةام والبكبائي محود فأخبرهم بالذي عزم عليه المدي وألح عليهم بالتسليم فعقد الضباط بجلساً للنظر في ذلك فقال سعيد باشا : اني افضل ان ألقي النسار في

1. . . thu ...

البارود وأحرق الحامية كلهـا على ان أسلم لهذا الدجال الحقير وكذلك قال احمد بك دفع الله ولكن سائر الضباط والسناجق قالوا : ليس من الحكة ان نهلك انفسنا وأنفس العساكر الذين في عهدتنا فاذا لم نسلم بالرضى فالمهدي لا بد انه يهاجمنا ويأخذنا بالرغم ولم نعـــد قادرين على صدّه اليوم كا صددناه بالامس أذ لم يبق للمساكر قوة على حمل السلاح فضلا عن استعاله بل أذا لم يهاجمنا المهدي هلكنا من الجوع والمرض وقد ذهب مثــــا الآن نحو النصف وانقطع رجـاؤنا بالمدد من الخرطوم . وعليه فلم يبق لنـــا رأي غير التسليم لا سيا واننا اذا سلمنا بقي لنــا أمل في النجاة إذ الحكومة لا تترك المهدي وشأنه بل لا بد لها من تجريد الجيوش لسحقه ويكفينا ولاءً لحكومتنا أننـــا حاربنا في سبيلها على قدر جهدنا وحافظنا على شرفها الى آخر رمق منا . ثم كتبرا كتابا الى المهدي فاعتذروا عمما مضى وطلبوا العفو والخروج لمبايعت وأمضى الكتاب عليبك شريف الميرالاي واسكندر بك القائمقام وباقي الضباط والسناجق وعرضوه على سعيد باشا فأمضاه على الرغم وكذلك فعل احمد بك دفع الله ثم دفعوا الكتاب الى جرجي استامبولي فحمله الى المهدي وكان ذلك مساء الخيس في ١٨ يناير سنة ١٨٨٣ م وقد طلبوا ان يكون التسليم صباح اليوم الثاني ونبهوا على العساكر في الخط اذا رأوا الدراويش مقبلين ان لا يطلقوا عليهم البنادق بل يتقدموا اليهم مسلمين . .

فلما وصل كتـاب التسليم من الحامية الى المهدي كتب اليهم في الجواب ما يأتى :

و بسم الله الرحن الرحم الحمد الله الوالي الكريم والصلاة والسلام على سيدنا
 محمد وآله مع التسليم .

و بعد أمن عبد ربه محمد المهدي بن عبد الله الى كل من أقبسل على الله بالحبة وسلم لأمرنا ونهيئا من الحكام والضباط والفقراء والمساكين الذن بالققر:
 ( الحصن ) .

ه انكم كنتم في أمر الترك ونهيهم صادقين وباذلين انفسكم وأموالكم لغير الله

بلا منافع تعود لكم عند الله وترفعكم في الدار الآخرة فكيف اني داعيكم الى الله وما يرفعكم عنده ويعود عليكم بالخير الدايم والنعيم السرمدي وبجا انكم عاقاون وتعلمون ان ما كان لغير الله سلمتم فيه فسلموا امركم لي لأني لا أريد لكم إلا ما يرضي الله ورسوله ويديم الخير السرمدي فما دام فعلى بما يعود لكم فمن باب اولى انكم تسلمون لأمري ونهيي بأنفسكم وأموالكم وأولادكم من غير تهمة بل بحبة وصداقة بما اني ولي امر الله لكم وخليفة رسول الله فيكم والسلام».

فلما جاءهم هذا الكتاب اطمأنوا . ويوم الجمعة في ١٩ يناير سنة ١٨٨٣ م خرج أهل الحامية جميعاً بأبنائهم ونسائهم مسلمين . فخرج المهدي في ضعى ذلك اليوم من مسجده وعليه الدرع والمغفر ومعه خلفاؤه وسائر أصحابه فتلقاهم بقرب الخندق الكبير المحيط بمدينة الابيض وجلس على الارض كجلوسه. الصلاة . ثم تقدم اليه محمد باشا سعيد وعلي بك شريف واسكندر بك واحمد بك دفع الله وباقي الضباط والسناجق فبايعوه الواحد بعد الآخر باليد ثم بايعه العساكر مشافهة . قيل فلما تقدم محمد سعيد باشا لمبايعته كان بيده خاتما من الماس فأخرجه المهدي من يده ثم دفعه له في كفه وأطبق يده عليه مشيراً الى ان لبسه ممنوع وأجلسه الى جانبه وحوله ألضباط والسناجق . ثم التفت اليه ولامه على قتلًا رسوليه وشكر الله لأنــه أخرجهم من الظلـــات الى النور ثم أمرهم بالانصراف والاقامة في محلخاص عيّنه لهم بلصق ديمه وأمر أمين بيت المال فرتتب لهم من الزاد ما فيه كفايتهم وقوام أمرهم على حسب أحوالهم وأخذهم الى المحل الذي أعد لهم فخلموا عنهم الثياب المسكرية فوضعوها في بيت المال لتستخدم للرقع وألبسوهم الجبب المرقمة . وكان العساكر قد خاروا من الجوع فهرعوا الى السوق في طلب الطمسام فأكلوا بشره زائد حتى مات الكِثير منهم من كثرة الأكل.

أما المهدي فانه دخل الابيض ومعه خلفاؤه وامراؤه ونزل في ديوان المديرية وأنزل خلفاءه وأمراءه في منازل الضباط والسناجق وبقى ديم الجنزارة على حاله .

ثم أمر امين بيت المال وعماله بجمع الغنائم فجمعوا الآثاث والأمتعة ولما لم يجدوا فيهما شيئاً من النقود والحلى نادوا ضباط الحامية وسناجقها واحمما واحداً وسألوهم عن نقودهم وحلاهم وبدأوا بسعيد باشا فأنكر أمواله وكان قد خبأ ٧٠٠٠ جنيها في صندوق وجعله في حائط منزله ولم يكن يعلم به إلا جارية له فاعترفت بـــه فنقبوا الحائط وأخذوه . ثم استنطقوا باقي الضباط والسناجق والموظفين ليدلوهم على الأماكن التي أخفوا فيها اموالهم ومن أنكر أعملوا به السياط وعذبوه حتى اعترف او مات تحت الضرب كا جرى لأحمـــد شلبي وكيل اشغال المديرية فانهم جلدوه بالسياط الى ان مات وبمحمد المليجي متعهد و سلخانة الميري ، فانهم ربطوه برجليــه ودلوه في البئر حتى اعترف بماله . وقال الاب روسيليولي أحد السس النمساويين المار ذكرهم و لما دخسل العرب الحامية كنت في الفراش مريضاً بفقر الدم فدخل بعض الدراويش عليُّ فكسروا الصلبان والصور وأحرقوها ثم تقدموا الي وشرعوا يضربونني بحد السيف ويقولون ابن مالك يا كافر قلت كان عندي الف ريال وهي كل ما أملك فاقترضتها لسميد باشا فوزعها على العساكر ثم التفتوا فرأوا القبر الذي دفن فيه الاب لوزي فظنوه مالاً مدفوناً فنبشوه فرأوا جثة بالية فجمعوا عليها ما وجدوه منن ورق الدخان وأحرقوها بــه وأما انا فأخذوني مع رفاقي الى ديم الجنزارة وضمونا الى جهاعة كنيسة الدلن ، . وبذلــــك جمع امين بيت المال مبالغ وافرة من النقود والحلي ولكن لم يدخل بيتالمال سوى ١٤٠٠٠٠ ريال أخذوها من الضباط والسناجق وغيرهم و ٧٥٠٠ ريال من خزينــة المديرية . نأفرز المهدي الخس منها لنفسه وجملالباقي في بيت المال ليتفق على الانصار.

ثم امر فجمعت الاسلحة النارية التي كانت مع العساكر وفي حامية الابيض نضمها الى ما غنموه من واقعتي راشد والشلالي فاجتمع عنده ١٦٤٠٠ بندقية و ١٣ مدفعاً و ٧ سواريخ وشيء كثير من الذخائر.واجتمع عنده من عساكر الحكومة نحو ٥٠٠٠ من مصريين وسود فجعل السؤد في راية حمدان ابي عنجة وسلحهم بالاسلحة النارية والمصريين في راية حسن حسين احد المصريين المولدين

في السودان ولم يسمح لجم بسلاح غير السيوف والحراب .

وبقي انصار المهدي في ديم الجنزارة الاما بعد التسليم ثم اشتعلت تار في الديم فالتهمته كله لأنه كان مبنياً بالقش كا مر فأذن المهدي اصحابه اذ ذاك في سكنى الابيض فاتسعت اتساعاً عظيماً الى كل الجهات أما أسرى الابيض فانه أبقاهم في المكان الذي عينه لهم في الديم القديم .

وبعد هذه الحريقة بعشرة ايام أتى الخليفة عبد الله الى معسكر الأسرى وجلس في خيمة الحاج خالد العمرابي المار ذكره فدعا اليه سعيد باشا وعلي بك شريف ونظيم افندي والصاغ محد جمعة من رجال نظيم واحمد بك دفع الله ومحد ياسين ناظر قسم خورسي وعثان أغا سليان ومشلي أغا حسين وكلاهما من سناجق الابيض وجعل كل اثنين منها في عهدة شيخ من مشايخ العربان المخلصين لهم وأوعز اليهم سراً ان يقتلوهم فجعل سعيد باشا ومحمد جمعة في عهدة الشيخ اسماعيل ود الامين شيخ الغديات . وعلي بك شريف ونظيم افندي في عهدة الشيخ نواي شيخ الحوازمة . واحمد بك دفع الله ومحمد ياسين في عهدة الشيخ مادبو احد مشايخ الرزيقات . وعثمان سليان ومشلي حسين في عهدة الشيخ مكي مادبو احد مشايخ الرزيقات . وعثمان سليان ومشلي حسين في عهدة الشيخ مكي ماسوفا عليهم من كل حر . وسيبقى اسمهم محفوظاً في التاريخ بالتجلة والإكرام ما 'ذكر حصار وناح حهام .

هذا وقد اختلفالرواة في السبب الذي حمل المهدي على قتل هؤلاء الرؤساء والذي عليه الاكثرون وذكره سلاطين باشا في كتابه و السيف والنار في السودان ، ان هؤلاء الرؤساء كتبوا تقريراً الى عبد القادر باشا ذكروا فيه الاسباب التي حملتهم على التسليم وختموا التقرير ورفعوه الى رسول ليوصله الى الحرطوم وكان في جملة الذين. ختموا التقرير الملازم يوسف منصور وكيل بوليس الابيض والقائمقام محمد بك اسكندر فخاف يوسف منصور ان يقع التقرير في يد المهدي فينتقم منهم جميعاً فضى اليه ووقع على قدميه وأخبره بجا جرى درأى في طريقه محمد بك اسكندر فأقنعه ان يفعل مثله ففعل فأرسل المهدي

في الحال في أثر الرسول فقبض عليه وأخذ التقرير منه وشاع حيلئذ ان النبي ظهر للمهدي وأخبره بهدا التقرير . واغتنم المهدي تلك الفرصة للانتقام من الذين قتلوا أخويه وخذلوه في وقعة الابيض فنفاهم ثم قتلهم وعفا عن يوسف منصور واسكندر بك وجعل الاول منها قومنداناً على المدافع .

وقد قابلت اسكندر بك ويوسف منصور في ام درمان سنة ١٨٩٨ م فأنكرا هذه الرواية وقالا ان المهدي كان حاقدا على الضباط لقتل اخويه وخذلانه في وقعة الابيض ولم يعلم الضباط المشار اليهم كيف يتقون نقمته بل زادوه نكاية بعدم العناية به والاستخفاف بأمره. وذكر احدهما تفصيلا لذلك وصدقه بعض الرواة قال:كان المهدي في يوم جمعة بعد الصلاة يذاكر الضباط في جامع الابيض وكان سعيد باشا جالسا الى يساره معرضا عنه ويده اليمنى على خده فأمسك المهدي يده وأزاحها عن خده وقال بماذا تتأمل يا محد سعيد أنا أذاكرك بالله ورسوله واليوم الآخر وانت معرض عني أما آن لك ان ترجع الى الله وتترك الدنيا وهمومها وتنظر في أمر آخرتك فنهض اذ ذاك سعيد باشا وتأفقف وبعه المهدي وانصرف، من الجلس منضباً فانقبض وجه المهدي وهب أنصاره طالبين القبض على سعيد باشا فأمرهم بتركه وقال لهم لا تعجبوا من نزقه وحماقته فأنتم تعلمون انه كان بمقام عزيز من مقامات الدنيا تعجبوا من نزقه وحماقته فأنتم تعلمون انه كان بمقام عزيز من مقامات الدنيا ونزع هذا المقام من طلب الدنيا شديد على النفس .

ثم انصرف المهدي الى منزله وعقد مجلساً مع خلفائه ومجلس شوراه بشأن محد سعيد فأجمعوا على سجنه وتكبيله بالحديث فأخذوه الى ديوان المديرية ووضعوا قيداً من الحديد في عنقه ومكتبة في رجليه وربطوه في طريق المارة وكان سميناً قصيراً فلقبوه بجراب الفول فكانوا كلما مروا به نادوه أي جراب الفول مذه ثمرة عنادك وعاقبة انكارك المهدية. وقد أراد المهدي بجبسه وتشهيره على هذه الصورة ان يذلل نفسه ويخضع كبرياءه ولكنه لم يزدد بذلك إلا أنفة وكبراً وكان ينظر الى معذبيه ومهينيه نظر المترفع الجلود ولسان حاله ينادي:

لا تحسبن يا دهر اني ضارع لنكب تمرقني عرق المُدى مارست مناو هوت الافلاك من جوانب الجو" عليه ما شكى

قالوا فلما رأى المهدي منه هذا الاصرار عقد مجلس شوراه فأقروا على قتله هو ومن كان على شاكلته من الضباط والسناجق فسلموهم الى المشايخ المتقدم ذكرهم فقتلوهم شر قتلة رحمة الله عليهم .

هذا وما انتشر خبر سقوط الابيض حتى هرع الناس اليها افواجاً لمبايعة المهدي وأشهر الذين أتوا اليه و عنان دقنه » أتاه من سواكن فساه أميراً على جميع البجة في السودان الشرقي فكان من اعظم انصار المهدية وأشد أياديها وسيأتي تفصيل خبره ، وكان قد أرسل بعد واقعة الشلالي الشيخ مادبو المهار ذكره اميراً على دارفور فكان له فيها من الشأن ما سنذكره بالتفصيل . وبث المهدي كتبه ومنشوراته في شرق البلاد وغربها مشراً الناس بما ناله من النصر وعرضاً إياهم على شق العصا والاجتماع على عماله في الجهات او المهاجرة اليه وحذرهم من ترك الجهاد او البقاء على الحياد .

وكان رابح الزبير اذ ذاك لا يزال في بــــلاد الفراتيت ومعه جيش قوي. فكتب اليه يستحث على الرجوع الى السودان والانضام اليه للجهاد في سبيل الله فلم يجبه .

ثم كان أهم ما سعى اليه ضم كلمة السنوسي الى كلمته ليستمين به على غرضه ويتهدد مصر فلما لم يجبه على كتابه الاول عاد فكتب اليه كتاباً آخر بتاريخ و رجب سنة ١٣٠٠ه ١٦ مايو ١٨٨٣م وأرسله اليه مع طاهر اسحق الزغاوي الى جغبوب وفيه بين له كيفية تجلتي المهدية عليه من النبي كا بيئنه في منشوره العام الى و أحبابه في الله ، و ذكرناه بجرفه وقال :

واعلم يا حبيبي قد كنا ومن معنا من الاعوان ننتظرك لاقامة الدين قبل
 حصول المهدية للعبد الدليل وقد كاتبناك لما سمعنا باستقامتك ودعايتك الى الله
 علىالسنة النبوية وتأهبك لإحياء الدين ونجتمع معك ولم برد لنا المكاتبة وأظن

عَلَى النَّوْدُ النَّوْدُ النَّوْدُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النّ

ذلك من عدم وصولها اليكم حتى اني ذاكرت جميع من اجتمعت معه من أهل الدين والشيوخ والأمراء المشهورين فأبوا ذلك لهوآن الدين عندهم وتمكن حب الوطن والحيساة في قلوبهم وقلة توحيدهم حتى بايمني الضمفاء على الفرار بالدين واقامته على ما يطلب رب العالمين وقنعت نفوس من بايعناه من الحياة الدنيا لما يرون للدين من المهات . ولا زال المساكين الذين لم يبالوا بالله عما فاتهم من المحبوب يزدادون وفيا عنــد الله يرغبون حتى هجمت المهدية الكبرى من الله ورسوله على العبد الحقير فأخبرني سيد الوجود طليع بأني المهدي المنتظر وخلفني عليه الصلاة والسلام على كرسيه مراراً مجضرة الخلفاء الاربعة والاقطاب والحتضر عليه السلام . . . ولا زال التأييد يزداد من الله ورسوله وأنت مناعلى بال حتى جاءنا الاخبسار فيك من النبي عليه انك من الوزراء لي ثم ما زلنا ننتظرك حتى أعلمنا النبي الخضر عليه السلام بأحوالكم وبما أنتم عليه ثم حصلت حضرة عظيمة عن النبي علي علي خلفه من أصحابه من اصحابي فاذ أجلس احد اصحابي على كرسي أبي بكر الصديق واحدهم على كرسي عمر وأوقف كرسي عثمان فقال هــذا الكرسي لابن السنوسي الى ان يأتيكم بقرب او طول وأجلس احد اصحابي على كرسي علي رضوانالله عليهم ولا زالت روحانيتك تحضر معنا في بعض الحضرات مع اصحابي الذين هم خلفاء رسول الله ملك .. » رختم كتابه بقوله :

و فاذا بلغك جوابي هذا اما ان تجاهد في جهاتك الى مصر ونواحيها ان لم يسلموا واما ان تهاجر الينا ولكن الهجرة احب الينك كا علمت من فضل الهجرة من زيادة الثواب والمقابلة ان تيسرت وعلى كل حال ترد الينا منك الافادة بما سيصير اليه عزمك من جهاد او هجرة ومثلك تكفيه الاشارة، اه،

فلم بجبه السنوسي على كتابه بل قال للرسول شفاها و قل لمحمد احمد اننا كلانا لا نساوي التراب الذي كان يطاًه عنان بن عفان ، .

وأمر المهدي بعد فتح الابيض بقتـــل اثنين من اعظم أنصاره وهما المنة اسماعيل المار ذكره وعجيل ود الجنقاوي من كبار مشايخ الرزيقات لمنافسة

حصلت بينها وبينالتمايشي فساء قتلها جميع الناس وكثر الطعن على التعايشي وقومه سراً وجهراً وكان التعايشي وزير المهدي وقائسة جيشه وعيبة سر" فخوفاً من حصول الفشل في أنصاره اصدر منشوره الشهير بتاريخ ١٧ ربيسع اول سنة ١٣٠٠ه بناير سنة ١٨٨٣م في فضل التعايشي ومكانته في المهدية وأمر الناس بطاعته كنفسه وحذرهم من الطعن عليه سراً او جهراً ، وهسذه صورة المنشور :

و بسم الله الرحن الرحم الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محسد وآله مع التسليم .

و وبعد فمن المبعد المفتقر الى الله محمد المهدي بن عبد الله اعلاماً منه الى كافة عباد الله المؤمنين بالله وبكتابه أما بعد اعاموا أيها الأحباب أن الخليفة عبد الله خليفة الصديئ المقلد بقلائد الصدق والتصديق فهو خليفة الخلفاء وأمير جيش المهدية المشار اليه في الحضرة النبوية فذلك السيد عبد الله أن السيد محمد حمد الله عاقبته في الدارين فحيث علمتم ذلك يا احبابي ان الخليفة عبد الله هو منى وأنا منه وقُـــد أشار اليه سيد الوجود ﷺ فتأدبوا معه كتأدبكم معي وسَلمُوا الله ظاهراً وباطناً كتسليمكم لي وصدقوه في قوله ولا تنهموه في فعسله فجميع ما يفعله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم او باذن منا لا بمجرَّد اجتهاد منه ولا هو عن هوى بل هو نائب عنه في تنفيذ أمره عليه والقضاء باشارته فان فعله بكم وحكمه فيكم بحسب ذلك واعلموا يقينًا أن قضاءه فيكم هو قضاء رسول الله صلي كم قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص ِ الله ورسوله فقـــد صْلَ صَلالًا مبينًا فَمَن كَانَ فِي صدره حرج لأجل حكمه فذلك لعــــدم ايمانه وخروجه منالدين بسبب غفلته وذلك بشاهد قوله تمالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليماً ولا شك في شرك من استنكف عن حكم الله ورسوله سيا بقوله علياني ان أخرف ما اخاف عليكم الشرك الخفي النع الحديث مع انه خليفة الصديق

وأول المصدقين في المهدية فانظروا لمكانــة الصديق عند الله ورسوله بنصّ القرآن العظيم وانظروا لمكانة من أورثــه الله مكان الصديقين وأوزره بالباطن بالخضر عليه السلام فهو مسدُّد مؤيد من الله ورسوله ويد من أيادي الله لنصر دينه باشارة سيد الوجود عليه وقد ورد في فضه كثير . فحيث فهمتم ذلـك فالتكلم في حقه يورث الوبال والخذلان وسلب الايمان.واعلموا ان جميع أفعاله وأحكامه محمولة على الصواب لأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب ولوكان حكه على قتل نفس منكم او سلب أموالكم فلا تتعرضوا عليه فقد حكمه الله فيكم بذلك ليطهركم ويزكيكم من خبائث الدنيا لتصفى قلوبكم وتقبلوا الى ربكم ومن تكلم في حقه ولو بالكلام النفسي" جزماً فقــد خسر الدنيا والآخرة ذلك هو هو الحسران المبين ويخشى عليه من الموت على سوء الحاتمة والعيـــاذ بالله لأنه خليفة الصديق الذي قال الله في حقه : إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وقال عَلِيْكِ : ان أمن الناس علي في الصحبة ابو بكر وقال عليه السلام : ما طلعت شمس على احد بعد النبيين أفضل من ابي بكر . وحيث علمتم ذلك فهو عنزلته الآن لأن اصحابي كأصحاب رسول الله وهو خليفتنا في الدين وخلافته بأمر من النبي فمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ومصدقاً بمهـديتي فليسلم للخليفة عبد الله ظاهراً وبأطناً واذا رأيتم منه أمراً مخالفاً في الظاهر فاحماوه على التفويض بعلم الله والتأويل الحسن واعتبروا يا أولي الألباب بقضية موسى والخضر عليهما السلام حكاها الله في كتـــابه العزيز كحكم داود وسليان عليهما الصلاة والسلام لتسلموا من الشكوك والاوهام واغما أنذرتكم بهذا رحمة لكم وشفقة عليكم وليبلغ الشاهد منكم الغائب لئلا تسبوه وتنسبوا اليه الظلم والجور فتهلكوا فاحذروا عن أدية أولياء الله فانها أذية الله ورسوله وقد لمن الله ذلك في كتابه فقال : ان الذين يؤذون الله ورسوله لمنهم الله في الدنيا والآخرة كما أن من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب فان الله غيور على أوليائه فقد علم انه ورد من نقض الكعبة حجراً حجراً ثم حرقها بالنار أهون عند الله من ان يرُذي ولياً من أوليائه . وان الخليفة هو قادة المسلمين وخليفتنا النائب عنما في جميع امور الدين وإياكم والوسوسة في حقه وظن السوء وعدم الامتثال اليه في قوله والمشاجرة له ولأحكامه والخلاف والحسد فتوبوا الى الله وارجعوا قبل ان تذهب حسناتكم وتسلبون ثوب الايمان وانما حملني على هذا البيان النصيحة في الله وحمايتكم من الوقوع في هماوية الانفس والأماني فمن تاب تاب الله عليه ومن عاد فينتقم الله منه ويسلطه عليه وهمذا امر الله ورسوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب أليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام اه » .

## الفصل الثأمن

فی

### حملة هكس باشا على المهدي في كردوفان

الحكومة والثورة: هذا ما كان من المهدي في الأبيض اما الحكومة في مصر فانها كانت في هذا العهد قد اخمدت الثورة العرابية واحتل الانكليز مصر في ١٤ سبتمبر سنة ١٨٨٢م فصارت باحتلالهم مستندة الى قوتهم مقيدة برأيهم ومشورتهم فلما استقامت الاحوال في مصر وعاد اليها النظام التفتت بكليتها الى السودان وكان عبد القادر باشا اذ ذاك يلح في ارسال المدد قبل فوات الفرصة فأقر ت الحكومة على إلفاء جيش عرابي وإرساله مدداً الى السودان وفي الوقت مفسه أقر ت على سحق المهدي في كردوفان فصدر الامر المالي بإلغاء الجيش في ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٨٢م .

وأنشأ بدله جيش جديد من فلاحي مصر مؤلف من ٢٠٠٠ رجل جعل عليه السر افلن ود منخيار الانكليز سرداراً ومعه جماعة من الضباط الانكليز قواداً للاورط وأركان حرب الجيش .



هكس باشا

#### ولاية علاء الدين باشا سنة ١٣٠٠ ه ١٨٨٣ م :

ثم سقطت الابيض وكانت الوشاية على عبد القادر باشا فدعته الى مصر كما مر" وارسلت علاء الدين باشا والياً على السودان فوصل الخرطوم في ٢٠ فبراير سنة ١٨٨٣ ولكنها حصرت سلطته في الادارة الملكية وجعلت على العسكرية سليان باشا نيازي قومندانا عاماً وهكس باشا رئيساً لأركان حربه . امساهكس باشا فهو من ضباط الانكليز النابغين وقد انتظم في الجيش الهندي سنة ١٨٤٩ وشهد عدة وقائع حربية في الهند والحبشة وتقاعد برتبة كولونيل . وفي سنة ١٨٨٧ قدم الى مصر فسمي رئيس اركان حرب الجيش المصري ولما ألغي جيش عرابي وصدر الامر بارساله مدداً الى السودان سمي رئيس اركان حرب الجيش في السودان كما مرتب فعرب مصر في ٧ فبراير رسار بطريق سواكن فوصل الخرطوم في ٧ مارس سنة ١٨٨٣ .

وتبعه جيش عرابي في هذه الطريق عينها وكان مؤلفاً من اربعة آلايات في كل آلاي ثلاث اورط ومجموعه نحو عشرة آلاف رجل عليهم اربع ضباط مصريين عظام وهم: الميرالاي سليم بك عوني قومندان ١ جي آلاي والميرالاي الراهيم بك حيدر قومندان حسين بك مظهر قومندان ٢ جي آلاي والميرالاي ابراهيم بك حيدر قومندان ٣ جي آلاي والميرالاي رجب بك صديق قومندان ٤ جي آلاي، فأقام هذا الجيش في ام درمان وبني فيها رجب بك صديق طابية اشتهرت في حصار الخرطوم .

واقعة المرابيع في ٢٩ ابريل سنة ١٨٨٣ م: وكان اول ما أقر عليب مكس باشا بعد وصوله الخرطوم ان يجرد حلة على ود برجوب الذي كان لم يزل شاهرا العصيان في الجبلين وقد اجتمع اليه الزعماء الذين خذهم عبدالقادر باشا كود الصليحابي واحمد المكاشف وأخيه عامر وغيرهم كا مر . فلما كان يوم ٣ ابريل خرج من الخرطوم مع سليان باشا نيازي القومندان العام وجمع في الكوة نحو ٥٦٠٠ مقاتل فيهم الميرالاي خسن بك مظهر والميرالاي ابراهيم

بك حيــدر ومع كل منها ثلاث اورط واليوزباشي حـ ن عزمي قومندان الطويجية ومعه سبعة مدافع و ٦٠ رجلًا وسنجقان من سناجق الأتراك مع كل منها ٤٠٠ رجل وسار بهــنه القوة قاصداً الجبلين . وخرج ود برجوب لقتاله بنحو ٥٠٠٠ مقاتل فالتقى الجيشان في المرابيع جنوبي أبا في فجر ٢٩ ابريل سنة ١٨٨٣ م وكان هكس قد نظم جيشه مربعاً فجعل حملة الجال والمهات في الوسط ولم يجعل المدافع في الزواياكجاري العادة بل جعلها بارزة عنها ووصل اضلاع المربع وصلاً تاماً حتى لا يبقى للعرب سبيــل الى دخوله ثم نثر حول المربع قطعاً صغيرة من الحديد ذات اربعة رؤوس محددة تقف على ثلاثة منها. سأقتهم مهاجمين بهيئة قوس فلما صاروا على مرمى الرصاص صدرت الأوامر للعساكر فأمطروهم سحابسة من الرصاص برُّحت بهم تبريحًا وخاف فرسانهم ركبراؤهم ان يثنيهم ثقل الرصاص عن متابعة الهجوم فصاحوا بهم وحملوا في مقدمتهم بقلوب لا تهاب الموت فكنت ترى الفارس بجرداً سيفه ومطلقاً عنان جواده قاصداً اختراق المربع فيصيبه الرصاص فيقع فيضمد جرحه بيده ريعيد الكرة راجــ لا حتى يصرعه الرصاص الى أنَّ ملئت الارض من قتلام iولوا الأدبار وقد قتل من كبارهم ١٢ رجلًا فيهم احمد المكاشف وجرح عامر المكاشف جرحاً بالغا وجرح ود برجوب جرحاً أقمده حتى صار يحمل على سرير . أما جيش هكس فقد قتل منه رجلان وجرح عشرون وتقدم هكس بجيشه الى الجبلين فوجد ديم الدراويش خالياً فعاد الى الدويم فترك جيشه فيها وتقدم الى الخرطوم ليعد نفسه للحملة على المهدي في كردوفان . وقد اختار الدويم النقطة الأساسية لهذه الحلة لأنها ميناه حسن على النيل الابيض وبهسا شونة قديمة ومنها تتفرغ الطرق الى كردوفان .

حملة هكس باشا على كردوفان ، وكان عبد القادر باشا اذ ذاك قسد عاد الى مصر قبل فألح على الحكومة ببقساء الجيش عافظاً على النبل الابيش من الحرطوم الى فاشودة لمنع امتداد الثورة الى جزيرة سنار وترك المهدى وشأنه

في كردوفان الى ان يظهر الناس نفاقه او تضيق به البلاد فيضمحل من نفسه وكان هذا رأي الكثير منساسة الانكليز ولكن الحكومة لم تزل مصممة على سحق المهدي في كردوفان خوفاً على دارفور وبحر الغزال فأمرت هكس باشا بازحف على المهدي في الحال فكتب تلغرافاً في ١٣ مايو الى حكومة مصر يقول انه لا يتحمل مسؤولية الحملة إلا اذا كانت له القيادة العامة عليها ولما لم تلتفت الى طلبه قدم استعفاءه في ٢٣ يوليو سنة ١٨٨٣ م فاهتمت اذ ذاك بالأمر ونقلت سليان باشا نيازي محافظاً على عمسوم شرقي السودان وجعلت بالأمر ونقلت حمين باشا مراي وكيلا عنه في الخرطوم .

فشرع هكس باشا في تجهيز الحملة . وكان اول ما لزمه الاهتام به وسائط النقل قارسل علاء الدين باشا الى شرقي النيسل الازرق فاشترى ١٥٠٠ جمل وكان عنده ١٥٠٠ جمل فاجتمع للحملة ١٥٠٠ جمل . ثم أرسل علاء الدين باشا الى الدويم وشرع في ارسال الجند تباعاً من الخرطوم وأم درمان. وفي ه سبتمبر سنة ١٨٨٣ سار ببقية الجيش الى الدويم فوصلها في ٢٠ من الشهر المذكور فاجتمع عنده فنها اربع اورط مصرية وخمس سودانية فيها ٢٠٠٠ من المشاة المنظمة و ١٠٠ من الفرسان الباشبوزق و ١٠ المنظمة و ١٠٠ من الفرسان الباشبوزق و ١٠ مدافع ببلية و ٤ كروب و ٣ من نوع النور دنفلت . ما عدا ٢٠٠٠ من الاتباع و ١٠٠٠ حمار و ١٠٠٠ فرس .

وأما ضباط الجيش العظام فهم: الميرالاي سليم بك عوني قومندان الآلاي الاول والسيد بك عبدالخالق قومندان الآلاي الثاني وحسين بك فهمي قومندان الآلاي الثالث ورجب بك صديق قومندان الآلاي الرابع ما عدا السناجق الباشبوزق . واما حسين بك مظهر قومندان الآلاي الثاني السابق فقد 'ر"قي الما لواء ورافق الجيش قومنداناً على الآلايات الاربعة واما ابرهيم بك حيدر قومندان الآلاي الثالث السابق فقسد 'ر"قي ايضاً الى رقبة لواء وسمي قومنداناً على خط النار في الخرطوم .

وصحب هكس من الضباط الافرنج الكولونيل فركوهار رئيس اركان حرب و ٨ ضباط اركان حرب وسكرتيره الحاص ميخائيل افندي ناصيف اللبناني شقيق سليان بك ناصيف من كبار موظفي الحربية بمصر وجورجي بك الحكيم الرومي ومكاتبو التيمس والدالي نيوز والفرافيك وكلهم من الانكليز. وصحبه من الخبراء صالح غاتم وابراهيم محجوب وأوا. ومن الملكية الوطنيين الذين استصحبهم من الخرطوم ليأمن شرهم ويوليهم امر كردوفان في حالة النصر : قناوي بك ابو عموري البحاري الشهير الذي تقدم ذكره في تاريخ الزبير وبساطي بك الحسي باشكاتب الخرطوم وحمد بك التلب الجملي رئيس على الاستثناف ومحود بك احمداني الكنزي مدير الخرطوم وعبد الرحمن بك بان النقا الجملي من عمد التجار . وأبقى الكولونيل ده كوتلوجن من اركان حربه في النيل بين الخرطوم وفاشودة لمنع مهاجرة النساس من الجزيرة الى المهدي .

وفي حال وصوله الى الدويم اجتمع بعلاء الدين باشا ونظرا في طريق الحملة فللابيض من الدويم طريقان شهيرتان : طريق بارة طولها ١٧٦ ميلا وماؤها تليل وتصل الابيض من الشمال. وطريق شات طولها ٢٦١ ميلا وماؤها كثير وتصل الابيض من الجنوب . فقال هكس بطريق بارة لأنها أقصر وقال علاء الدين بطريق شات لأن ماءها أغزر يكفي الحسلة فقر" الرأي على قول علاء الدين. وسارت الحلة من الدويم في ٢٤ سبتمبر سنة ١٨٨٣ فمر"ت بشات وتركت فيها حامية صغيرة لحفظ خط الاتصال مع النيل ثم نقدمت الى آبار زريقة وقبل الوصول اليها وقع اختلاف شديد بين هكس وعلاء الدين في شأن خط الاتصال فأراء هكس ان يجعل في كل منهل حامية عسكرية مؤلفة من ٢٠٠ رجل لحفظ خط الاتصال. مع النيل وقد ترك حامية في شات لهذه النساية فاعترضه علاء الدين وقال ان هذه الحاميات لاتستطيع حفظ نفسها فضلا عن خط الاتصال اذ البلاد كلها قد سلمت المهدي فلا نترك حامية في منهل حتى خيط بها العربان رتأخذها عنوة فنكون بذلك قد أهلكنا جانبا من رجالنا

ولم نستفد شيئًا. فعقد هكس باشا مجلساً من الضباط الافرنج والمصريين للحكم في الامر فأجمعوا على قول علاء الدين وسار الجيش من ذلك الحين كأنه جسم واحد متأهب للقساء العدو في كل لحظة . وكان سيره بهيئة مربع عظيم في مندمته الدليلان فالطلائع فالضباط العظام فأركان الحرب ثم المربع وهو مؤلف من المشاة في وسطه الطويجية وفي ساقته الفرسان ثم الجال والاحمال ثم الفرسان الباشبوزق وهم وراء الكل

وكان المهدي لا يغفل طرفة عين عن مراقبة حركات الجيس فلما أتاه خبر قيام هكس من الدويم أمر اصحابه فخرجوا من الابيض الى ساحة في شرقي المدينة ثم خرج بنفسه ونزل تحت شجرة شهيرة من شجر التبلدي وانتدب اربعة من كبار قواده وهم : محمد عثان الشهير بأبي قرجة وشيخ فضاو احمد وعبد الحليم مساعد وعمر ود اليساس باشا ومعهم نحو ٢٠٠٠ رجل وأمرهم بالتوجه الى حيث تكون الحلة وتعقب حركاتها وعدم محاربتها في واقعة بل ان يناوشوها القتـــال وعنموا أهل البلاد من الانضام اليها ويوافوه بالاخبار تباعاً فصدعوا بالامر ووافوا الحلة بالقرب من العقيلة في ١٦ اكتوبر فلازموها من ذلك الوقت وصاروا أذا سارت ساروا وراءها وطمروا الآبار بعدها واذا وقفت وقفوا بميداً عنها وناوشوها القتال وما تطرف احد منها إلا قتاوه حتى ان الجمال لم تستطع المرعى لانحصارها في المربع فجاعت وأكلت قش رحالها وخارت قواها فمات كثير منها وبدأ اللغط في الجند من ذلك الوقت فأيقنوا بالخذلان وتوقعوا العواقب الوخيمة وصاروا كلسا توغلوا في البلاد زاد خوفهم ولمنطهم حتىرأوا انهم سائرون حتما الى حتفهم وما زالوا كذلك حتى وصلوا الى منهل الرهد في ٧٠ اوكتوبر سنة ١٨٨٣ م فنزلوا في جنوبيــه ونزل أمراء العراويش قبالتهم في شماليه وذهب احدم عبدالحليم الى الابيض فأخبر المدي بما كان من أمرهم .

وفر" من الحلة قبل وصولها الى الرهد بقليل خادم مكاتب الدالي نيوز وهو صف ضابط الماني اسمه كلوتس فذهب الى المهدي في الابيض وأخبره ان الحملة في يأس وخوف شديد فأيقن المهدي انه غالب لا محالة وأمر كاوتس باعتناق الاسلام ففعل فساه مصطفى وبقي في الأسر الى ان حاول النجاة من القلابات في الطريق .

وأقام هكس في الرهد ستة أيام ينظر في طريق الجملة الى الابيض ولم يكن اللهبيض من الرهد إلا طريقان : طريق الملبس وطريق البركة فقر الرأي على اختيار طريق البركة لأنها أغزر ماء فسار بالجيش قاصداً المنهل المذكور وأرسل في الطريق احسد الحبراء ومعه عبد الى الابيض للاستعلام عن قوة المهدي ووجهته ووصل بالجيش الى منهل علوبه الاثنين في ٢٩ او كتوبر فوجن فيه ماء غزيراً فأقر على البقاء فيه الى ان يعود الحبير بخبر المهدي ، فلما كان يوم الخيس ١ نوفير عادالمهد وحده ومعه ١٥٠٠ نسخة من كتاب كتبه المهدي الى هكس وجنوده وهذه صورته :

ه بسم الله الرحمن الرحم الحسد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محسد وآله مع التسليم .

و وبعد فن عبد ربه الفقير المتصم بمولاه محمد المهدي بن عبد الله الى من يسمع من اهل الجردة بمن له عقل فانه لا يخفى على ذي عقل ان الأمر بيد الله لا يشاركه في ذلك بنادق ولا مدافع ولا صواريخ ولا عصمة لأحمد إلا من عصمه الله تعالى فاذا فهمتم ذلك فاعلموا ان الله واحد فلا تغتروا بأسلحتكم ولا بجنودكم التي تريدون ان تقاتلوا بها جنود الله فان لا قوة لشيء دون الله وان قلتم ان مهديتنا مكذوبة فاعلموا ان الكذب الما يصدر ممن يحب الدنيا ويخاف المخلوق ويستعجز قو"ة الله فاذا فهمتم ذلك فلا تغر"نكم اقوال علمائكم فان الترك الذين قتلتهم شكوا للحق عز" وجلوقالوا يا إلهنا ومولانا ان المهدي قتئنا من غير انذار فأقول أنذرتهم يا رب فلم يسمعوا وحضر على ذلك شاهدا سيد الرجود على الله والمام المهدي أنذرتكم فلم تسمعوا له وسمعتم قول علماككم فذنبكم عليكم فأقب ل بعضهم على بعض يتلاومون فقسال الذين استكبروا للائن استكبروا للذين استكبروا للذين استكبروا للذين

استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى اذ جاءكم بل كنتم بجرمين فان كان لكم نور تؤمنون بالله ورسولهوالدار الآخرة وتصدقوا بجديتنا وتخرجوا الينا مسلمين ومن سلتم يسلم وان أبيتم إلا الجحود والاغترار بالمدافع والبارود فأنتم مقتولون كا أخبر سيد الوجود وأسوتكم بمن سبقكم من الجنود والسلام » .

فلما أطلع هكس على الكتاب مزاقه وأحرق نسخه كلها . وسأل العبد عن الخبير فقال ان المهدي أمر بقتله وهو يستعد لمقابلة الجيش بطريق البركة.

واقعة شيكان في ٥ نوفمبر سنة ١٨٨٣ م : ولما كان يوم الخيس ١ نوفمبر وجو يوم وصول العبد الى عاوبه استعمل المهدي على الابيض احد أقاربه عهدالله ود الصمد وخرج بجيش ينيف على ٥ ألفاً قاصداً البركة فسار حتى نزل بمنهل فرتنقول وهو منهل قليل المياه جداً حتى ان المسافرين كانوا اذا نزلوا به لا يكاد يكفي العشرين منهم فضلاً عن دوابهم قالوا فلما نزل المهدي به ورأى قلة الماه صفر فخرج منه ماء غزير أروى تلك الجيوش وفاض حتى سقوا رواحلهم وملاوا قربهم !!!

ثم بلغ المهدي وهو بالمنهل المذكور ان الجيش قاصد منهل البركة وجاد السير ليسبقه المه فأمر في الحال محود بن عبد القادر من أقاربه وضوء الدين ابن عبدالله رئيس النواب ومن معها من اهل رايتها فجدوا السير حتى وصاوا المنهل المذكور الجمعة في ٢ لوفمبر ثم ارتحل المهدي بباقي اصحابه صبيحة يوم السبت ٣ لوفمبر من منهل فرتنقول وفي ظهر ذلك اليوم نزل عنهل البركة .

وكان هكس لما علم من العبد أن المهدي قاصد البركة أرسل اليها رسلا من علوبه لتحقيق الحبر فعادوا وأخبروا أن الدروايش قد احتارها فجمع عنكس أذ ذاك الضباط والحبراء فعدلوا عن طريق البركة وأتروا على طريق الملبس التي تمر بشيكان فخرجوا من علوبه فجر السبت في بمنوفمبر وساروا عشرة أميال ثم وقفرا وزربوا زريبة متينة وباتوا فيهسا الى صباح الاحد وبلت الدراويش المطاردون لهم بالقرب منهم .

اما المهدي فانه عند وصوله الى البركة ظهر يوم السبت كا مر" أتاه ابراهيم . الحاج الشهير بالترجهاوي ومعه جهاعة وقالوا له : يا سيدي يقول الناس ان الترك عداوا عن طريق البركة وقصدوا مدينة الابيض ليستأصاوا من فيها ويحوزوا النساء والذرية حتىشاع الخبر فيالجيش وأرجف الناس بذلك فلنتوجه الى الابيض قبل الترك . فالتفت المدي وقال ابها الناس أنصتوا ثم بصق في كفه اليسرى وقال أي شيء هذا ؟ قالوا بصاق يا سيدي ثم طرحه على الارض فشربته في الحال فقال للناس : هل ترون لهذا البصاق أثراً ؟ فقالوا له لا فقال نحن كالارض والترك كالبصاق . ثم قال : اذا طار طائر فأين ينزل ؟ فقــالوا له : على الارض فقال لهم : ان الترك كالطائر ونحن كالارض ايها الناس اثبتوا واطمئنوا ونزلوا رواحلكم واستريحوا فان الترك لا قدرة لهم مع قدرة الله ثم قال: غداً يرم الاحد نتوجه اليهم وفي صبيحة الاثنين بمد أن نأمركم بمحاربتهم اذا تأخر أحدكم لاصلاح نعل لم يدركهم أحياء . ثم جمع المهدي جميع الفرسان وأهل الاسلحة النسارية فضمهم الى ابراهيم الترجهاوي المذكور وأرسلهم نجدة للسرية لمطاردة الجيش في عشية ذلك اليوم ( السبت ) فوصاوها صباح الاحد في ۽ نوفمبر فوجـــدوا اخوانهم محيطين بالجيش من کل جانب إحاطة السوار بالمعمم فزادوا في حصره . وفي هــذا اليوم قبيل الصبح ارتحل المهدي بكل جيوثه من البركة قاصداً الجيش ونزل في منهل شيكان عند الضحى ويسمى مذا المنهل ايضاً عنهل أم مصارين فلما نزل المهدي به قال له بعض اصحابه : يا سيدي هذا الحل يدعى عنهل أم مصارين فقال ان مصارين الترك تصب فيه.

وكان هكس لما أصبح صباح الاحد المذكور قد خرج من الزريبة التي كان بائتاً فيها واستطرد السير نحو منهل شيكان وهو لا يدري ان المهدي قد احتله يجيوشه فما سار ساعة حتى خرج من جيش المهدي حمدان ابو عنجه وعبد الله ود الذور وفوزي احد كتاب المهدي بمن معهم من الانصار المسلحين بالاسلحة النارية وبينهم عدد وافر من الفرسان وحملوا حملة صادقة على ساقة الجيش حيث المهات والذخائر فاختلطوا بالمساكر. فدارت عماكر المقدمة عليهم وهزمتهم ولكنهم تمكنوا من أخذ بعض الخيول والجمسال والازواد وقد قتل منهم في تلك الهجمة اربعة بينهم فوزي كاتب المهدي وجرح عبد الله ود النور وقتل من الجيش رجب بك قومندان الآلاي الرابع ونفر من العساكر . وزرب الجيش في على الواقعة زريبة من شوك وأقام فيها قيل ولما رأى اصحاب المهدي ما حل بالجيش من التزلزل والاضطراب رغبوا من المهدي ان يأذن لهم في الحملة عليهم مرة واحدة في ذلك اليوم فقال لهم : أخبرني سيد الوجود ان الترك لا يمون كلهم اليوم وانحا هلاكهم يكون غداً الاثنين . وبقي اصحاب الاسلمة النارية منهم محيطين بالجيش يرمونه بالرصاص بقية ذلك اليوم وليلة الاثنين الى الصباح فحملوه خسارة تذكر وكان في جملة من قتاوه جورجي بك الحكيم . الصباح فحملوه خسارة تذكر وكان في جملة من قتاوه جورجي بك الحكيم . فرأى مكس ان الاقامة في تلك الزريبة لا تجدي نفعاً ولم يكن يدري أي سبيل يتبع فجمع مجلساً من الضباط المظام والملكسة الذين صحبوه فلم يقروا على رأي وكثر اللنط بين الجند وتسلط الرعب على قلوبهم واشتد بهم المطش لبعدهم عن الماء فأيقنوا بالهلاك . فعو ل هنكس اذ ذاك على المسير تحت رحمة الشنحو منهل شيكان. وقيل ان الخبراء الذين كانوا معه كان بينهم وبين المهدي مواطأة سرية فقادوا الجيش في الطريق التي دفهم عليها المهدي .

فلما كان ضحى الاثنين و نوفير سنة ١٨٨٣ خرج هكس يجيشه منازريبة بشلاثة مربعات على شكل مثلث متساوي الاضلاع في كل زاوية مربع وبين المربع الواحسد والآخر ٢٠٠٠ ياردة وفي وسط كل مربع مهاته وذخائره وسار هكس وأركان حربه في مقدمة الجيش يتبعه بعض الطويجية بأربعة مدافع ومن وراء المدافع المربع الاول ثم المربعان الآخران واحد الى اليمين وواحسد الى اليسار وكان السواري يحمون المؤخزة والجوانب المكشوفة من المربعات . وما سار الجيش على هنذا الترتيب نصف ساعة حتى دخل واديا مفتوحاً شائكاً وعلى كل من جانبيه غابة كثيفة فجعل المهدي معظم جيشه في طريق مفتوحاً شائكاً وعلى كل من جانبيه غابة كثيفة فجعل المهدي معظم جيشه في طريق تينك النابتين عن يمين الجيش وشماله وجعل الباتي في وسطم الوادي في طريق تينك النابتين عن يمين الجيش وشماله وجعل الباتي في وسطم الوادي في طريق

لم يزالوا متنبعين الجيش من الوراء فأصبح الجيش مكتنفاً بجيوش الدراويش من الجهات الاربع . وكان المهدي لما رأى الجيش من بعيد جمع أمراءه لآخر مرة وصلى أمامهم ثم رفع سيفه وقادى الله أكبر عليهم ثلاثاً ثم قسال احملوا عليهم ولا تخشوا نيرانهم فان أرواحهم مزملة ونيرانهم لا فعـل لها وانكم لظافرون عليهم باذن الله فما دخل الجيش ذلك الوادي حتى حماوا عليه حملة واحدة من كل جهة فاخترقوا صفوفه وأوقعوا الفشل في العساكر وأخذوا يقتلونهم طعناً بالرماح وضربًا بالسيوف واستفرسوا في القتال فلم يمض ساعة حتى قتل الجيش برمته وفيهم هكس وأركان حربسه وعلاء الدين باشا وجميع الضباط المصريين والافرنج وقد تراكمت حِثْث القتلى في عل الواقعة كالتلال ولم ينج من الجيش كله إلا ملازمان ( وهما محمد افندي صلتي من المنصورة وقد فر بعد ذلك من الخرطوم الى مصر واحمد افندي عزمي وقد مات في كردوفان ) ونحو ثلاثماية جندي أختباوا بين الأشجار ودواب الحسلة والقتلى فوقعوا كلهم في الأسر . وعند نهاية الواقعة قطموا رأس هكس وحملوه الى المهدي . وقد قاتل هكس وأركان حربه وجميع رجـــال الجيش ما استطاعوا الى القتال سبيلا وماتوا مشرفين موت الابطال بعد ان قتلوا من الدراويش نحو مثتي رجل منهم ابو أميّة والطاهر وغيرهما من أقارب المهدي وضوء الدين بن عبد الله رئيس النواب وهو من اصحاب المهدي السابقين ومحد وعبد الرحمن ابنا النصري وعثان أبن عم الخليفة محمد شريف وعبد الرحيم احد المادحين للمهدي وغيرهم فنقلوا الى عل المهدي فأمر بدفنهم بجا عليهم من الثياب . ثم أمر المهدي فجمعت الغنائم ونقلت الى البركة فكان منها كثير من الأسلحة والجبخانة والمدافع والميرة . وأقام المهدي بشيكان الى يوم الاربعاء ثالث يوم الواقعة ثم خرج منها عائداً الى منهل البركة فأقام فيه بضعة عشر يوما وهناك فرش الغنايم بين اصحابه بعم اخراج الخس منها لنفسه .

ثم عاد الى الابيض بالمدافع والنخائر والأموال فدخلها باحتفال شائق وكتب الى عماله في الجهات مبشراً ايام بالنصر الذي أناه الله عن يده في قتلة

مكس وهذه صورة ما كتبه الى عنمان دقنه في ١٠ ربيع اول سنة ١٣٠١ هـ ، ويناير سنة ١٨٨٤ م :

و رمن خصوص الجردة المصرية التي بلغكم أنها حضرت الينا من طريق الحرطوم وصلتنا وحصل الظفر عليها بأمر الله تعالى وقتلناها عن آخرها شر قتلة بما فيها من الرؤوس الكبار احدهم علاء الدين الحكدار والشاني هكس النصراني والشالث حسن وغيرهم من الضباط والآن جميع مدافعهم وأسلحتهم بيدنا وهي شيء كثير جدا وكان هلاك المذكورين في يوم الاثنين ٤ محرم سنة بيدنا وهي شيء كثير جدا وكان هلاك المذكورين في يوم الاثنين ٤ محرم سنة بيدنا وهي شيء كثير جدا وكان هلاك المذكورين في يوم الاثنين ٤ محرم سنة في أقل من ساعة واشتملت النار في أجسامهم بأمر الله الساوي هذا وأفيدونا بأحوالكم والسلام ٥ اه .

اخلاء السودان ؛ وكان هذا الانخذال العظيم الذي أصاب الحكومة في شيكان قد قضى على نفوذها في السودان القضاء المبرم فان عقلاء أهل الجزيرة وغالب اهل الحرطوم والسودان كانوا قبل هذه الواقعة يترددون في اتباع محمد احمد وينتظرون حربه مع هكس فلما علموا بما أصاب هكس وجيشه ورأوا عجز الحكومة عن اذلاله انقطع كل رجاء لهم في الحكومة ووفدوا على المهدي بالابيض أفواجاً يبايعونه وفي جملتهم الملك آدم أم دباله ملك جبال تقلي وانتشر خبر المهدي في العالم الاسلامي كله فجاءته الوفود من الحجاز والهند وتونس ومراكش لزيارته وتحقيق دعوته .

أما الحكومة في الجرطوم فانهسا عند سماعها خبر هلاك هكس اضطربت وارتاعت وأرسلت بالخبر تلفرافياً الى مصر وبعثت وابوراتها في النيل الابيض فانتشلت عساكرها من فاشودة والكوة وشات والدويم الى الخرطوم وشرعت في زيادة تحصين الخرطوم .

وأما الحكومة في مصر فقسد رأت انها لا تستطيع سحق المهدي واعادة النظام الى السودان بعد الآن إلا يجيش جرار من الجنود النظامية المجربة ولم يكن هذا الجيش متوفر لديها لا سيا بعد الذي صارت اليه مصر بسبب الثورة

العرابية من الضعف وتضعضع الاحوال . وكانت الحكومة الانكليزية قد أرسلت الكولونيل ستيورت من ضباطها العظام الى الخرطوم في أواخر سنة ١٨٨٢م فدرس احوال السودان درسا دقيقاً وأرسل لها تقرير بتاريخ ٩ فبراير سنة ١٨٨٣م نظر فيه ملياً في حالة السودان المالية والادارية وبين وجوه الحلل وطرق الاصلاح وعجز المصريين عن حكم السودات وحدهم . فأقر"ت الحكومة اذ ذاك على اخلاء السودان واسترجاع عاكرها من الحاميات كا سيجيء .

ثم ان المهدي لم يقتصر على بث الرسل والكتب الى الجهات لإذاعة النصر الذي ناله في شيكان بل أرسل السرايا الى الجهات كدارفور وبحر الغزال وبربر و دنقلة وغيرها لاخضاع الحاميات المصرية فيها واحتلال الملاد باسمه وأرسل الى كبراء المشايخ في جزيرة سنار لحصر الخرطوم وأخذ يستعد للزحف بنفسه عليها. فلنبدأ الآن ببيان ما كان من الثورة في تلك الجهات قبل زحف المهدي على الخرطوم.

# الفصل التأسع

في

### وقائع الثورة في دارفور سنة ٢ – ١٨٨٤ م

كان آخر عهدنا بدارفور إخماد ثورة الامير هارون على يد سلاطين والدور عنقرة وكان سلاطين اذ ذاك مديراً على داره والنور عنقرة مديراً على كبكبية والمدير العام على الفاشر مساداليه بك والوالي على السودان غوردون باشا قلسا تولى رؤوف باشا السودان عزل مساداليه بك فقام على مديرية الفاشر الميرالاي على بك شريف المار ذكره في حصار الابيت الى ان سمي سلاطين باشا مديراً عاماً على دارفور فوصل الفاشر في ٢٠ ابريل سنة ١٨٨١ وتولى زمام الاعمال فعزل النور بك عنقرة عن كبكبية لشكاوى وجبهت عليه من ضباطها وأرسه الى كردوفان فكان من أمره فيها ما قدمناه فبقي البكباشي آدم افندي عامر السوداني قومنداناً على الحامية وسمي عمد بك زقل من أقارب المهدي مديراً على داره مكان سلاطين . ثم لم تكن إلا هنيهة من الزمن حق ظهرت الثورة المهدية وامتدت شعلتها الى دارفور فكان لسلاطين فيها من الشأن ما فصته في كتابه و السيف والنار في السودان ، أحسن تفصيل .

ثورة الشيخ مادبو ؛ وكان أول من أوقد نار الثورة في دارفور الشيخ مادبو أحد مشايخ الرزيقات المار ذكره هاجر الى المهدي في قدير فحضر معه واقعة الشلالي وعاد منه أميراً على دارفور فرفع راية المهدية فيها فاجتمع عليه خلق كثير وكان في شكا حامية عسكرية عليها يوسف افندي منصور قومندانا فنازل الحامية فخرج عليه نفر منها فقتلهم وتقوسى بسلاحهم وذلك في ٢٠ يوليو سنة ١٨٨٢ .

واقعة أم وركيقات : فلما اتصل الخبر بسلاطين أسرع الى داره فأخذ بعض عساكرها وقصد مادبو حتى وصل منهل الضعين فيلغمه انه نازل بالقرب منه فعمل زريبة من شوك وتحصن فيها فعلم به مادبو وكان بينه وبين سلاطين مودة قبل المهدية فكتب اليه ينصحه بالتسليم ويقول: ( ان البلاد كلها أصبحت للمهدي والأجدر بك ان تسلم فتسلم وإلا فلا بد لي من محاربتك وإن كنت صديقي ۽ فلم يجبه سلاطين على كتابه بل قال للرسول اذهب الى مادبو وأخبره أن ليس بيني وبينه إلا السيف ثم تجسس جيش ماديو فوجده قوياً لا طاقة له بحريه لقلة رجاله فرجع الى داره لأخذ الأهبة لنفسه. ورجع اليها ايضاً يوسف منصور فاراً من شكا فوبخه سلاطين لتركه حاميته بلا اذن. وجمع من داره وباديتها ٢١٥٠ من المساكر النظاميــة والبازنجر و ٧٠٠ من العربان المتحابة كالبيقو والبرتاث والبرقد و ٠٠٠ فارس من الزغاوة والمسيرية والداجو والمعالية ومدفعاً جيلياً وعاد قاصداً مادبو وكان مادبو قد كمن له في أرض شائكة موحلة على طريق شكا تعرف ﴿ بأم وريقات ﴾ فلمسا دنا من الكين فاجأه بالهجوم عليه وكان سلاطين قد جعل عسكره على شكل مربح ولكن كان أكثره من البازنجر وعربان البادية فلم يحفظوا النظام الذي أمروا به فدخل عربان مادبو في وسطهم وفتكوا بهم فتكاً ذريعاً حتى لم يبق منهم سوى٩٠٠ رجل من نظامية وبازنجر وذلك في أقل من نصف ساعة وكانت الواقعة يوم . سبت في أواخر اكتوبر سنة ١٨٨٢ ، وقد أصيب سلاطين برصاصة في بنصر يده اليمني فذهبت بها وجرح برصاصة في فخذه فجمع بقية جيشه وكان بينهم

كثير من الجرحى فتحصن بهم في تل قريب من محل الواقعــــة الى ان تماثل الجرحى فرجع بهم الى داره كل ذلك ومادبو لا يزال يهاجمه ويطارده على التل وفي الطريق وهو يصدّه ويدفع غاراته حق دخل داره .

عصيان حامية دارة ؛ وكان قد ترك في دارة حامية مؤلفة من ٥٠٠ من العساكر المنظمة و ٢٥٠ من البازنجر و ٣٠ فارساً و ٧ مدافع فوجدهم قد تغيرت حالهم ومالوا الى العصيان وكان قد بلغهم خبر ثورة عرابي في مصر واخراج الخديوي منها لمصادقته النصارى فأرادوا ان يفعلوا مثل ذلك بسلاطين خصوصاً بعد انتصار مادبو عليه . ثم لم يكن إلا القليل حتى جاء خبر سقوط الابيض فسرى روح الثورة في جميع بلاد دارفور وازداد عساكر الحامية عتواً ولم ينعهم عن الجماهرة بالثورة والفتك بسلاطين إلا ما بلغهم بعد قليل من عزم الحكومة على ارسال جيش جرار لسحق المهدي في كردوفان ولكن كان بينهم جماعة من اهل دارفور فاتفقوا على الفرار الى دود بنقه الذي قام في بينهم جماعة من اهل دارفور فاتفقوا على الفرار الى دود بنقه الذي قام في جبل مرة بعد الامير هارون كا مر وجاهروا بالعصيان قائلين و اننا لا نرضى احل مرة بعد الامير هارون كا مر وجاهروا بالعصيان قائلين و اننا لا نرضى احت يحكنا نصراني ، فأمر سلاطين بمحاكمتهم بمجلس عسكري فحكم المجلس بقتلهم وصدقه سلاطين فقتلوا .

اسلام سلاطين ، ومع ذلك لم يزدد العساكر إلا عتواً ونفوراً وقد أثرت ثورة عرابي تأثيراً ثابتاً في أذهانهم وأيقنوا انهم انما خذلوا في واقعة ام وريقات لأن رئيسهم نصراني فرأى سلاطين أنه لا يمكن استرجاع سلطته عليهم وهو نصراني فجمعهم ووقف بينهم خطيباً وقال و اعلموا اني مسلم مثلكم وأشهد ان لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ففرح العساكر باسلامه وعادوا الى طاعته.

بعشة زُقل الى المهدي، ولكن اهل دارفور في الحارج لم يزالوا علىالعصيان وتبقن سلاطين انه لا يكن ودّهم الى الطاعة والولاء إلا اذا كُسرت شوكة المهدي في كردوفان وكان قد بلغه خبر حملة هكس فأصبحت آماله كلها معلقة بها فأحب مخاطبة هكس ليعلمه مجاله ويستحثه على انقاده ولكن كان يخشى

شر" محمد خالد زقل مدير دارة لأنه من أقارب المهدي وكان بينه وبين المهدي غاطبات سرية فأراد سلاطين التخلص منه من جهة والاحتياط للمستقبل من جهة ثانية فخلا به وأخبره بأنه عالم بعلاقته مع المهدي وقسال له اني مرسلك الى الابيض لمنع المسدي من ارسال جيش الى دارفور او تحريض اهلها على الثورة فاذا غلبه هكس واسترد منه البلاد فأنا شفيمك عند الحكومة والا فالبلاد من نفسها تسلم للمدي وخير له أن يأخذها عامرة من أن يأخذها خربة وفي الوقت نفسه اعطيك كتاباً ترسله الى مكس ليعلم بحالنا ويعجل في انقاذنا ، فسر" زقل يهـــذا الرأي واراد سلاطين ان يجعله برأي اهل الحامية ليقيّدهم به فعقد مجلساً من الضباط والأعيان وعرضه عليهم فصدقوه وكتبوا كتاباً الى المهدي يعدونه بالتسلم وكتاباً الى هكس يستعجلونه لنجدتهم فحمل زقل الكتابين وذهب بها الى المدي في الابيض . فلما رأى سطوة المسدي والعز" الذي صار اليه في كردوفان نبذ سر" سلاطين ظهرياً واتحد مع المهدي قلبًا وقالبًا وأرسل سراً الى احد اصدقائه في داره يخبره بما رأى من سطوة المهدي ويقول له قم واحضر بعائلتي الى الابيض مستميناً بمادبو فلما علمسلاطين بذلك حبس عائلة زقل في منزلها واستصفى أمواله وألقى القبض على بعض اقاربه في داره وزجهم في السجن .

واقعة كرشو ، ولنرجع الآن الى ماديو فانه بعد دخول سلاطين في داره نزل في كرشو على يوم ونصف يوم جنوبيها فخرج عليه سلاطين ببعضعساكره وباغتته الهجوم فهزمه وعاد الى داره بكثير من الأسلاب والغنائم .

واقمة البورة؛ وعاد مادبو فجمع جموعه في مكان يقال له البويرة في دار قمر فجرد عليه سلاطين ٤٥٠ من الجهادية و ١٥٠ من البازنجر وفتك به وأوقع الفشل في جيشه ففر" حافي القدم عاري الرأس على جواد بلا سرج وغنم سلاطين جميع أمتعته وفيها نحاسه فعظم على مادبو فقد نحاسه لأن ذلك عار عليه فجمع العربان من جديد وتقدم لمناوأة سلاطين في داره واسترجاع نحاسه.

عقد الصلح: ولم يكن سلاطين يقوى عليه لقلة رجاله ولا كان من المكن الحروج بجميع العساكر وترك داره بلا حامية فالتجا الى الحيلة وجمع مشايخ المرب تحت شجرة خارج داره وعقد معهم صلحاً وكتب بمرفتهم كتاباً الى المهدي يسأله ارسال رجل منقبله ليسلمه البلاد قائلا انه لا يستطيع ان يسلمه الى العرب الذين حاربهم مخافة ان ينتقموا منه .

وفي هذه الاثناء جاء سلاطين ورقة صغيرة من علاء الدين باشا يقول فيها و ان سمو الحديوي قد سماك قومندانا عاماً على العساكر في دارفور وان من عزم الحكومة ارسال قوة كبيرة لسحق المهدي في كردوفان وتسكين الثورة » فأرسل صورة منها الى الفاشر وكبكبية فقرئت للناس جهاراً وأطلقت المدافع عند قراءتها. وكانت الحكومة قد أرسلت اليه مراراً بتسمية احدامراء دارفور سلطانا على البلاد وحشد عساكر الحاميات كلها في الفاشر والعودة بها الى الخرطوم ولكن هذه الرسالة لم تصلا .

#### تسليم دارة في ٢٣ ديسمبر سنة ١٨٨٣ م :

ثم لم يكن إلا القليل حتى كانت واقعة شيكان فاهتزت لها دارفور وأرسل المهدي محد خالد زقل عاملاً عاماً على دارفور بحيش عظيم فجاءها بطريق أم شقه وكان فيها حامية صغيرة فسلمت له . ثم سار منها قاصداً دارة فنزل في حلة شعيرية مسيرة يوم من دارة وكتب الى سلاطين يدعوه الى التسليم فحضر اليه مسلماً وذلك في ٢٣ ديسمبر سنة ١٨٨٣ فأكرمه وذهب بسه الى دارة فسلمت اليه . وكان فيها ١٥٥ من المساكر النظامية والباشبوزي وشيء قليل من الذخيرة . وانتشر جيش زقل في المديئة يجمعون الغنائم فجردوا أهل الحامية وعذيوا من أخفوا أموالهم او ظنوا انهم أخفوها وحاكوهم ما لا يطاق . وأخبرني من أثن به وذكره فوزي باشا في كتابه و ان سلاطين باشا لما رأى ما أتاه زقل من تعذيب المصريين طار صوابه وذهب اليسه في دارة وقال له حباراً : و لوعلت انكم تعاملون ضباطي همذه المعاملة لصليتكم حرباً يشيب

لهولها الطفل وسمحت بموت هؤلاء الرجال في ساحة الحرب وأنا على يقين من ان الراحد منهم لا يموت الا بعد ان يقتل عشرة منكم » فأخذ زقل يلاطفه وأوصى بتخفيف العذاب عن البعض وأطلق البعض » .

تسليم كبكبية ؛ وكان زقل قد كتب من شعيرية الى السيد بك جمعة في الفاشر والى آدم عامر في كبكبية يدعوهما الى التسليم وطلب من سلاطين ان ينصحها بذلك ففعل فأرسل آدم عامر مفاتيح الخزينسة والشونة والجبخانة على التسليم ثم حضر مسلماً بمن معه من العساكر .

#### تسلم الفاشر في ١٤ يناير سنة ١٨٨٤ م :

وأما السيد بك جمعة فانه رفض التسليم ودافع عن حاميته أياماً حتى اضطر الى التسليم عطشاً وقد رأيته سنة ١٨٩٨ بعد واقعة أم درمان وسألته عن كيفية دفاعه وتسليمه الى زقل فقال : « لما ذهب سلاطين من الفـــاشـر لتأديب مادبو عند أول ظهور الثورة بقيت أنا على الفاشر فقام رجل في كريو على ست ساعات منا يقال له « ابر ود جودة فات ، البرناوي وجمع جموعه وأشهر العصيانِ فجر دت عليـه ونكلت به وفرقت جموعه . ولكن لم يكن إلا القليسل حتى هب" المثورة جل أهل الدار من حضر وبادية فاجتمعوا على الملك حسب الله ملك زغاوة والسلطان جدُّوه سلطان ميمة والشيخ حسب الله من الماهرية وكوع النمر من الزيادية ونزلوا في وادي بيره على ساعتين جنوبي الفاشر يريدون حصرنا فخرجت عليهم بمعظم العساكر وضربتهم ضربآ شديدأ وشتت شملهم ثم عادوا فتجمعوا على السلطان جدُّوه وجصروا النماشر منكل الجهات وأحرقوا المنازل المجاورة للاستحكام فصليتهم ناراً حاميسة من المدافع والبنادق ورددتهم على أعقابهم خاسرين . ومن ذلك الحين لم يعــد أحد يجسر على مهاجمتنا حتى حضر محمد خالد زقل وطلب منا التسليم فلم نرض به ولا صدقنًا ما قاله لنا من تسلم سلاطين اليه وصممنا على الحرب وكتبنا الى عساكر كبكبية للانضام الينا ولكن خرج مناعمر أغا ود ترحو من سناجق الشايقية

مسلماً ولم نكن نعلم بما كان من عساكر كبكبية فخفنااان عمر ترحو يخبر زقل بما كتبناه اليهم فيقطع الطريق عليهم ويصدهم عن الوصول الينا فكتبنا الى زقل نخادعه بأننا مسلمون ثم حضر فقابلناه بالرفض واشتعل بيننا قتسال شديد دام ٤٨ ساعة أطلقنا فيها الف قنبلة عدا ما أطلقنا من الرصاص فهزمناه للى وادي بيره حيث أقام ١٨ يوماً حتى أتاه المدد من دارة وكان عساكر كبكبية قد انضموا اليه فاعاد الكرة علينا وحصرنا في الاستحكام وكان استحكاماً منيعاً وعندنا من الذرة ما ينيف على ٣ آلاف اردب ولكن أعوزنا للماء وقد كنا في بادىء الامر نستقي الماء من آبار في الخور خارج الاستحكام فلسا حضر زقل لحصرنا هسنده المرة سد الآبار فشرعنا في حفر بشر داخل فلما حضر زقل لحصرنا هسنده المرة سد الآبار فشرعنا في حفر بشر داخل الاستحكام أوصلناها الى عمق ٢٠ قامة ولم نظفر بالماء لأن الاستحكام قائم على عطشاً فعقدت اذ ذاك بجلساً من ضباط الحامية للنظر في رأي يكون فيه باتنا فلم نر بداً من التسلم فكتبنا بذلك كتابا الى زقل يوم الاحد في ١٤ زبيم الاول سنة ١٣٠١ من التسلم فكتبنا بذلك كتابا الى زقل يوم الاحد في ١٤ ربيع الاول سنة ١٣٠١ من الربي يناير سنة ١٨٨٤ م.

وفي اليوم التالي الاثنين فتحنا الابواب وكان في الحامية اذ ذاك ٥٠٠ رجل من الجهسادية و ١٠٠ من الطويجية على ١٢ مدفعاً فون سنة أبراج ونجو ٢٠ رجلاً من الملكية فدخل الدراويش علينا وصادرونا في أموالنا وأمتعننا وقسد استنطقوا جميع الضباط والسناجق والأعيان ليدلوهم على أموالهم ومن أنكر عذبوه حتى اعترف او مات فضربوا الصاغ حمادة افندي من ضباط الطويجية حتى فاضت روحه . وقبضوا على سعيد أغا الفولي وابراهيم أغا برل ولما لم يعترفا بأموالها شرعوا في ضربها بالسياط فطلبا مهلة رينا يذهبان ويحضران المال فذهب كل منها الى منزله وانتحر » .

ووزع زقل العساكر علىالعربانوأرسل سلاطينباشا الى المهدي في كردوفان فأدركه في الرهد فبايعه فسماء عبد القادر سلاطين وأمره بلزوم باب التعايشي والائتار بأمره ثم ارسل بعده السيد بك يجمعة فأدركه فيالطريق،غازيا الخرطوم. تسليم دود بنقة الى زقل: هذا وكان السلطان دود بنقة لا يزال مقيماً بأنباعه في جبل مرة فكتب اليه زقل يدعوه الى النسليم فأبى فجر دعليه سرية بقيادة آدم عامر مدير كبكبية سابقاً وذلك في أواخر يونيو سنة ١٨٨٤م فدعاه الى التسليم فأجابه: واني قارمت الحكومة المصرية التي هي أشد بأسا من الدراويش وأعظم قوة منذ موت السلطان هارون الى اليوم ولم يكن زقل اذ ذاك إلا عبداً في سلطنة آبائي فدع عنك النصح وما يحكم بيننا إلا السيف، وكان دود بنقة متحصناً في طابية منيعة في رأس جبل طره فهاجمه آدم عامر فصد"ه عنه بعد ان أذهب نصف قرته فكتب آدم الى زقل في طلب المدد فاستدعاه الى الفاشر وأرسل مكانه عمر أغا ود ترحو الشايقي المتقدم الذكر بيش كبير وكان عمر اغا متزوجاً باحدى بنات السلطان ابراهيم فكتب الى دود بنقة سر أمامي بعساكرك وأنا أتبعك فسار عمر أغا وتبعه دود بنقه برجاله الى الفاشر فسلم الى زقل فأرسله الى المهدي في الخرطوم وذلك في سبتمبر سنة ١٨٨٤ م .

وبقي زقل في دارفور لا ينازعه فيها منازع الى ان مات المهدي واستدعاه الخليفة عبد الله الى أم درمان وأذلك وكان من أمره ما سنذكره بالتفصيل .

# الفصل العاشر

في

### وقائع الثورة في بجر الغزال سنة ٢ – ١٨٨٤ م

تركنا بحر الغزال سنة ١٨٧٩ م ولبتن بك من البحارة الانكليزية مدير عام عليها وساتي بك مدير ومحمود المحلاوي مفتش عام لمنع تجارة الرقيق والبسلاد كلها مقسومة الى ثمانية اقسام على كل قسم ناظر ومعه نفر من الباشبوزق وفي مركز المديرية اورطتان من الجهادية . وقسد قادت التقادير محموذ المحلاوي المذكور الى مصر بعد حين فقص علي خبر الثورة في بحر الغزال وكيفية سقوطها في يد الدراويش قال ما ملخصه :

تورة الجانقية ؛ ﴿ لَمَا بَلَغُ مَشَايِخُ الْجَانَقِيةُ وَالْجُورُ خَبِرُ الْمُهِدِي وَنَصَرَتُهُ عَلَى رَجَالُ الْحَكُومَةُ فِي أَبَا وَقَدِيرُ هَاجِرُوا اللّهِ وَبَايِمُوهُ فَأَمْرُهُمْ بِالْعُودَةُ الى بلادهُم وَمَالُ اللهُ فَاصَرُكُمْ وَمَى أُخْرِجَمُوهُمْ وَمَالًا لَهُ فَانَ اللهُ فَاصِرُكُمْ وَمَى أُخْرِجَمُوهُمْ فَلَاكُنُ بِلادكُمْ لَكُمْ لَا يَنَازُعُكُمْ فَيْهَا مِنَازُع ، وكان هَذَا جِلُ مَا يَتَمِنُاهُ السّودِ فَلْتَكُنُ بِلادكُمْ لَكُمْ لَا يَنَازُعُكُمْ فَيْهَا مِنَازُع ، وكان هَذَا جَلُ مَا يَتَمِنُاهُ السّودِ أَي الْحَرِيةُ وَالاستقلالُ لَانِهُمْ لَمْ يَتَخْلُصُوا مِنْ ﴿ الْبَحَارَةُ ، قَبِلُ عَهِمَا الْحَكُومَةُ أَي الْحَرِيةُ وَالْاسْتَقلالُ لَانِهُمْ لَمْ يَتَخْلُصُوا مِنْ ﴿ الْبِحَارَةُ ، قَبِلُ عَهْمَا الْحَكُومَةُ أَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا هُمْ لَا يَعْمُلُوا مِنْ ﴿ الْبِحَارَةُ ، قَبِلُ عَهْمَا اللّهُ لَانُهُمْ لَمْ يَتَخْلُصُوا مِنْ ﴿ الْبِحَارَةُ ، قَبْلُ عَهْمَا مِنْ وَلَا هُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حتى وقعوا في الجباة الباشبوزق في عهدها فعادوا الى بلادم وجمعوا جموعهم وجاهروا بالعصيان . وكان اول من جاهر ب الجانقية في جوار بحر العرب في اوائسل سنة ١٨٨٢ م فجرد عليهم لبتن بك سرية من العساكر المنظمة والباشبوزق بقيادة محمد افندي النصري معاون المديرية فأوقع فيهم واقعتين نخذل في الاولى وانتصر في الثانية .

ثورة الشيخ يانكو : ثم لما ظهر مادبو بالثورة في بسلاد شكا قام الشيخ يانكو شيخ مركز تل قونه وهو من مشايخ الداجو فنزل على بعض العساكر الذين كانوا مقيمين بمركزه وقتلهم في ١٧ اوغسطوس سنة ١٨٨٢ م وفر" الى الشيخ مادبو فحضر معه واقعة أم وريقات المار ذكرها ثم عاد الى تل قونه ومعه جهاعة من فرسان الرزيقات وجاهر بالعصيان . قال المحلاوي فعقد لي لبتن على ١٧٠٠ رجل من نظامية وباشبوزق وأمرني بمحاربته فأوقعت فيه واقعة شديدة وهزمته شر هزية وذلك في ٢١ يناير سنة ١٨٨٣ م . ثم جمع جموعه ونزل على مركز لفي فصده ناظرها بخسارة حسيمة في ١٠ فبراير من السنة المذكورة ففر الى دارفور وانضم ثانية على مادبو .

عود الى الجانقي: وفي هذه الأثناء حصر وابور من الحرطوم الى مشرع الريك لاستطلاع خبر بحر الفزال فجهز لبتن بك ٠٠٠ عبد أمرد ومقداراً وافراً من سن الفيل وأرسلها مع بعض الحفراء الى الوابور في المشرع المذكور ليأخذها الى الحرطوم فلما درى بهم الجانقي قطعوا عليهم الطريق فقتلوا الحفراء وأخذوا ما كان معهم من الاسلحة والرقيق والسن وذلك في ١٣٠ فبراير وكان ساتي بك المدير اذ ذاك في جور غطاس فلما سمع بخبرهم جرد عليهم فقتل منهم وسبى وغنم وعاد الى الجوار ثم اجتمع الجور على الجانقي ونازلوا لبتن وعساكره في عدة وقائع كان النصر في أكثرها المساكر .

مكيدة الدناقلة ؛ وكان في بحر الغزال عدد كبير من الدناقلة متفرقين في جميع جهاتها. تجاراً ومتسببين وموظفين وبينهم الفقيه عبد الرحمن بن عوف

النصري اخو محمد النصري المار ذكره وهو من خلفاء محمد احمد وقد أقام معه مدة في جزيرة أبا وجاء الى بحر الغزال بمسد تنظيمها للاقامة فيها مع اخيه وأقاربه وكان يراقب حركات محمد احمد منذ ظهوره ويكاتبه سرا فلما رأى نصراته المتتابعة عزم على جمع الدناقلة في جميع المراكز والمهاجرة بهم اليه فضرب لهم موعداً في ۱۸۸ شعبان سنة ۱۲۰۵ ۱۸ يونيو سنة ۱۸۸۳م يجتمعون به في قندة . وفي هذه الأثناء قام الشيخ الطيب اخو الشيخ يانكو في جهسة لفي فأرسلني لبتن بك بنفر من العساكر نجدة لناظرها فمررت بقندة ليلة المعاد المذكور فأخبرني محافظها بمكيدة الذناقلة وكان في قندة اربعون رجلا منهم الم ينتظرون قدوم النصري تلك الليلة فجردتهم من أسلحتهم وتأهبت للقبض على النصري فلما حضر أخبره رفاقه بما نويت عليه ففر ليلا بائني عشر منهم الى مركز المديرية فأخبر اخاه محداً وكرم الله الشيخ محد احد التجار الدناقلة وغيرهما من الدنافلة في المركز بمساكن من كشف مكيدتهم فقر رأيهم على الرحيل في الحسال فتركوا عيالهم وأموالهم وساروا بطريتى تل قونا وشكا واقعة شيكان فقتل فيها عبدالرحن ومحد ابنا النصري كا مر وجرح كرمالله.

ولما تعافى كرم الله من جرحه عقد له المهدي على سرية من جيشه وأرسله لفتح بحر الغزال ولنرجع الى ما كنا فيه :

واقعة لفتي : قال المحلاوي فلما اصبح الصباح وعلمت بفرار عبد الرحمن النصري لحقته بالمساكر فلم أدركه فكتبت الى لبتن بماكان منه واستطردت السير الى لفي لقمع الشيخ الطيب فأدركته في غابة قرب لفي فأوقعت بسه وشتت شمله وقد اصابته رصاصة في فكه الاسفل فشو مته وكان ذلك في ٢٢ يونيو سنة ١٨٨٣م م .

سفر ساتي بك الى الخرطوم، وفي رمضان سنة ١٣٠٠ه يوليو سنة ١٨٨٣م حضر وابور من الخرطوم حاملا الألبسة والملح والرراتب للمساكر وكان لبتن بك في حاجـة كبيرة الى الذخائر والكبسول فاستدعى ساتي بك من جور غطاس وأرسله الى الخرطوم لاحضار الذخائر والكبسول فأقلع بالوابور في ٧ سبتمبر سنة ١٨٨٨ فوجدها محصورة فلم يعد يمكنه الرجوع الى بحر الغزال فبقى يجاهد في الحصار الى ان قتـل في واقعة القطينة كما سيجيء.

امين بك وخط الاستواء؛ وكان روح الثورة قد امتد الى خط الاستواء ولم يكن امين بين محتساطاً لها فبعث الى لبنن في طلب مدد من الذخائر والكبسول فأرسلني اليه بشيء منها واعتسار له فلقيته في اورمبك فسلمت الذخيرة وعدت منه بجواب الى لبنن .

واقعة بحر بيري ، وفي أوائل يناير سنة ١٨٨٤ م هاج الجانقي من جديد فتجمعوا على بحر بيري فجر د عليهم لبتن بك جيشا مؤلفا من ٥٠٠٨ من المنظمة و ١٠٠٠ من الباشبوزق و ١٠٠٠ من البازنجر جمه من جهات مختلفة وأتى بحر بيري فرأى الجانقي قد جمعوا جيشا لا يقل عن ٥٠ الفا فزرب على جيشه زريبة متينة من اغصان الشجر ثم أحاطها بزريبة أخرى . قال المحلاوي : فلم يتم لبتن بناء الزريبة حتى أقبل الجانقي علينا مهاجمين وكان الدراويش قد علموهم ان يكرروا عند الهجوم قولهم و الدانج الله الدايج هو ، فكانوا يكررونه كلهم بصوت واحد جهوري حتى حسبنا الارض قد زلزلت فكانوا يكررونه كلهم بصوت واحد جهوري حتى حسبنا الارض قد زلزلت وقد سدوا الأفق وأظلموا الجو لكثرتهم وسواد لونهم وكنا في الزريبة وهم من حولنا مهاجمين لنا والرماح تلمع فوتى رؤوسهم كأننا في جزيرة صغيرة تلاطمها الامواج في وسط بحر عجاج. فلما قربوا جداً من الزريبة هجموا هجمة واحدة مستقتلين فتلقتهم العساكر بنيران البنادق الرمنتون وابي روحين فحصدتهم حصداً فلم يبالوا بها بل كانوا كلما سقط.منهم صف خلفه آخر حتى قحصدتهم حصداً فلم يبالوا بها بل كانوا كلما سقط.منهم صف خلفه آخر حتى قحصدتهم من الوصول الى الزريبة الخارجية وما زالوا مهاجمين والعساكر بنيران البنادية وما زالوا مهاجمين والعساكر والعساكر بمنوب وما زالوا مهاجمين والعساكر والعساكر وما زالوا مهاجمين والعساكر والعساكر وما زالوا مهاجمين والعساكر والعساكر وما زالوا مهاجمين والعساكر ومين والعساكر والعساكر وما زالوا مهاجمين والعساكر والعساكر وما زالوا مهاجمين والعساكر والعساكر

تشويهم بنيرانها شيئاً حتى تراكمت القتلى حول الزريبة أكداساً وسدل الليسل حجابه فرجعوا عنا بنيّة إعادة الكرّة في الصباح التالي وتاريخ هــذه الواقعة ١٤ ربيع الاول سنة ١٣٠١ م .

### تسليم بحر الفزال في ٢٥ جمادى الآخرة سنة ١٣٠١ه ٢٢ ابريل سنة ١٨٨٤م

وقبل رجوعهم أتاه كتباب من حسان أغا عجيب ناظر قسم لفي بتاريخ ٢٨ فبراير سنة ١٨٨٤ يخبره بأن كرم الله الشيخ محمد الذي كان يتجر في بحر الغزال فر" مع عبدالرحمن وعمد ابنا النصري الى المهدي وقد حضر الآن أميراً من قبل المهدي على بحر الغزال ومعه ثمانية آلاف مقد اتل من العرب والجلابة بينهم خسة بلوكات من العساكر المنظمة مسلحين بالرمنتون وسأله عما يفعل فأجابه لبتن أن احضر حالاً بمن معك من العساكر وكتب الى نظار الاقسام الآخرين بالحضور الى المركز ايضاً وقبل وصول الأوامر اليهم تقدم كرم الله بحيشه الى لفي فسلم له ناظرها واستطرد السير حتى أتى حلة يانقو مسيرة يوم من مركز المديرية فكتب الى لبتن وضباطه وأعيان الحامية والموظفين يدعوهم من مركز المديرية فكتب الى لبتن وضباطه وأعيان الحامية والموظفين يدعوهم الى التسليم فأراد لبتن ان يستطلع قوة كرم الله ويغنم وقتساً لجمع عساكره الباشبوزق من الاقسام فأرسل رسلا من عنده الى كرم الله يسأله ان يرسل اليه منشور المهدي الذي سماه فيه أميراً على بحر الغزال لينظر في أمر التسليم ثم المنشور المهدي الذي سماه فيه أميراً على بحر الغزال لينظر في أمر التسليم ثامر المهدي الذي سماه فيه أميراً على بحر الغزال لينظر في أمر التسليم ثمر المهدي الذي الذي المهاء فيه أميراً على بحر الغزال لينظر في أمر التسليم ثمر المهدي الذي الذي المهراً على بحر الغزال لينظر في أمر التسليم ثمر المهدي الذي الذي المهاء فيه أميراً على بحر الغزال لينظر في أمر التسليم ثمانه فيه أميراً على بحر الغزال لينظر في أمر التسليم ثمانه فيه أميراً على بحر الغزال لينظر في أمر التسليم ثمانه فيه المهراء على المنازال لينظر في أمر التسليم ثمانه فيه أميراً على بحر الغزال لينظر في أمر التسليم أميراً على بحر الغزال لينظر في أمر التسليم أميراً على بحر الغزال لينظر في أمر التسليم أميراً على بحر الغزال لينظر في أمر الشه مركز المدين المنازات المنازات المنازات المنازات الميراً على المنازات المنازا

شرع في الاستعداد للدفاع . وكان في مركز المديرية اذ ذاك ١٢٠٠ رجل من المساكر الجهادية السود ومعهم ٣ مدافع و ٤ سواريخ فاتفقوا مع الاهالي على التسليم وأطلعوني على رأيهم فذهبت وأخبرت لبتن به فلم يصدقني فقلت اجمعهم في مجلسك فأريك باطن امرهم . وكان لبتن قد جعل ضرب النقارة علامة لجم الأعيان والموظفين الملكية وضرب البوري علامة لجمع الضباط العسكرية فأمر فضرب النقارة والبوري مماً فاجتمع الفريقان عنــده في ديوان المديرية فوقف بينهم وقال : بلغني أن بعضكم ينوون التسليم الى كرم الله فمن صمم على الدفاع معى عن شرف الراية الخديرية فليقف فبقي الكل جلوساً . قسال المحلاوي : فوقفت اذ ذاك وقلت مخاطبًا لبتن اني لا أعلم ما نواه الحضور في هــذا الشأن وأما انا فأقول إن كان كرم الله قد جاءنا من عنسد نفسه فأنا اول من يحاربه معك وأما إن كان قد جاءنا من عند المهدي فانضامنا اليه لا يخلُّ بشرفنا بل يزيدنا ديناً على ديننا . فانتهرني لبتن بك وقال : أي دين تزيد على دينك أيها الجبان بتسليمك شرفك وشرف حكومتك الى رجل مثل كرم الله ومسا هو ثأن المهدي في السياسة والاحكام ؟. ثم التفت الى الاعبان والموظفين الملكمة وقال : وأنتم ماذا تقولون ؟ قالوا : الذي قاله المحلاوي. ثم نظر الى الضباط وقال : سمفتم ما قاله الملكية وانتم رجال افندينا وحماة الذمار ماذا تقولون؟ أتسلمون البلاد التي أنفق عليها افندينا مليون جنيه وقد عهبد بحايتها اليكم من غير ان تطلقوا عياراً نارياً في الدفاع عنها ؟ فقالوا : يا حضرة المدير انما المراد من الحرب النصر لا الحرب فاذا لم يكن النصر مضموناً فعلى مَ الحرب فأنت ترى ان جيش كرم الله اضعاف جيشنا فليس في وسعنا الانتصار عليه وإن انتصرنا عليه اليوم جاءه المدد من المهدي في الغد وأخذنا عنوة او حصرنا حتى نمرت جوعًا وأما نحن فلا جهة لنا ننتظر منها المدد اذ الخرطوم التيكانت قدنا قد اصبحت في الحصار وأهل البسلاد كلهم ضدنا وجارتانا دارفور وخط الاستواء في أشد الضيق ( اذ لم يكونوا يعلمون أن دارفور قد سقطت بعد ) فلا حيلة لنا الا بالتسلم . فقال لبتن : اني أعلم الحرج الذي نحن فيه ولكن

لا عذر لنا في التسليم قبل بذل الجهد في الدفاع اذ النصر لا يكون على الدوام للفئة الكبرى بل قد تنصر الفئية الصغرى بعون الله ومع ذلك فاني افضل الحرب ولو لم أضمن النصر على التسليم لرجل مثل كرم الله فحاذا لم تقرّوا معي عليه فاعلموا اني آخذ امرأتي وبنتي ( وقد كان متزوجاً بجارية جنقاوية متربية في مدرسة المرسلين النمساويين في الخرطوم ) وأدخل الطابية وأحارب كرم الله وحدي حتى اذا دخلالمركز صوبت المدافع عليه وقلت علي وعلى أعدائك يا رب فأجابوه : افعل ما شئت فائنا لا نرى رأياً غير التسليم . فلمـــا لم ير وسيلة تحملهم على الحرب كتب اليهم السؤال الآتي وسألهم ان يجيبوه عليه كتابة ويختموه بأختامهم فقال : ﴿ أَتَحَارِبُونَ مَعْنِي أَمْ تَسَلُّمُونَ اللَّهِ كُرُّمُ اللَّهُ ؟ ﴾ فأجابوه بالتسليم الىكرم الله وختموه بأختامهم فأخذه لبتن وحفظه في جيبه. ثم كتبوا كتاباً الى كرم الله قالوا فيه : « سلمنـــا لله ورسوله ومهديه الذي أرسلك الينا اميراً فاحضر صباحالفد واستلمالحامية فليس بيننا وبينك حرب، وأمضاه لبتن والضباط والاعيان وأرساوه الى كرم الله فحضر صباح الثلاثاء في ٢٥ جادى الآخرة سنة ١٣٠١ ه ٢٢ ابريل سنة ١٨٨٤ م ووقف بجيشه في ظاهر الحامية وكان قد ارسل الى لبتن بدلة من لبـــاس الدراويش وهي حزام خوص وطاقية ونعلين فلبسها وخرج بالعساكر والملكية على نحو ميل من الاستحكام ووقف بهم تجاه كرم الله ثم تقدم بمن معه من الضباط والاعيان فسلموا على كرم الله وأمرائه وعاد العساكر والاهالي الى منازلهم ونزل جيش كرمالة خارج الاستحكام ودخل هو ورؤساء جيشه مع لبتن وضباطه وأعيان الحامية الى ديوان المديرية ولما استوى بهم المجلس التفت كرم الله الى لبتن وقال ان المهدي أمرني ان أعرض الاسلام عليك وأسميك عبد الله فقال : أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد ان محداً رسول الله وان محمد احمد بن عبد الله هو مهدي الله وخليفة رسوله . ثم دعا غبريال افندي وصالح افندي شنوده من كتاب المديرية الاقباط لاعتناق الاسلام ففعلا فسمى الاول محمد سعيد وأبقى الثماني على اسمه . ثم قام لبتن فسلم الى كرم الله مخازن الذخائر والاسلحة والبضائع

والسن وهي شيء كثير . ولما بلغ نظار الاقسام امر التسليم صاروا يفدون الى كرم الله واحداً واحداً مسلمين فأصبحت البلاد كلها بيده وارتفعت أعلام المهدية في جميع أنحائها .

قال المحلاوي ولما علم كرمالله اني انا ولبتن لم نسلم إلا مرغمين أساء معاملتنا فخشينا ان يغدر بنا فاحتلنا عليه وسألناه ان يأذن لنا في الذهاب الى كردوفان لمبايعة المهدي فأرسل معنا الحفراء الى الابيض فوجدنا المهدي قد ارتحل منها غازيا الحرطوم وكان في الابيض السيد محمود عبد القادر من أقاربه فكتب الى المهدي يسأله عما يفعله بنا فأجابه بأن برسلنا اليه وقبل ورود الجواب أخذنا الى محل واقعة هكس في شيكان فوجدنا جثث القتلى متراكمة في ذلك الوادي تلالاً عظيمة . ثم أرسلنا الى المهسدي فوجدناه مخيماً في ابي سعد جنوبي ام درمان فبايمناه وكان ذلك في ١٨ اوكتوبر سنة ١٨٨٤. فبعمل لبتن قومندانا على مدفع وأرسله لمساعدة أنصاره في ام درمان فاستمرض وكتب الى غوردن كتاباً يخبره بما جرى له في بحر الفزال وأصحب كتابه الجواب الذي أخذه من الضباط والأعيسان بشأن التسليم فوقع الكتاب بيد المهدي فزج لبتن في السجن وحاول صالح شنودة الفرار فقبض عليه وزجسه في السجن ايضاً .

و بسم الله الرحمن الرحم الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد
 و آله مم التسليم .

و وبعد فمن العبد المفتقر الى الله محمد المهدي بن عبدالله الى عبدالله المسلماني وقاه الله السوء وجعله من اهل التداني . كان سابقاً اخبرنا الاخ الصادق وفي العهد الذي جاء صحبتكم من كردوفان بأنه اظهر لك انه لم يكن راضيا بالمهدية واستجلب بذلك الوقوف على حقيقتك فأعلمته بأن التسليم الذي حصل منك ليس على غرضك انما لعدم الموازر على الحرابة لأجل العسكر الذي معك سلمت جميعها وأظهرت النفاق معها وانك على ما انت عليه من الكفر ومراكنة الترك فصفحنا عن ذلك أملا انك ان لاقيتنا يصفى ايمانك ويتم

تصديقك وتسليمك لنا بالمذاكرة ولما قابلتنا ذاكرتك وأعلمتك ان أمرنا هذا إلهي وان الله اذا أراد امراً امضاه ولم تنفع في مقابلته مدافــــع ولا جيوش انكليز ولا غيرها ولا بوابير ولا كافة الحيل اذ انه لا يغلب الله غالب وكل ذلك لتصفى معنا سريرتك ويصير لسبك الحظ الوافر عند الله وتنال سعادة الأبد وتكون من الاصحاب المؤمنين الذين لهم عند الله حسن المكانة العظمى وكل ذلك خير لك أبدي حتى ظهرت خيانتك وتصميمك على النفاق بمكاتبتك للغردون واظهارك له انك لم تسلم باختيارك وانك منتظر نجسدة الانكليز واظهارك له ان جهاعتنا كثيرهم مرضى وجايعين ولا يقدروا حرابة شهر وكل ذلك ظهر عند ضبط صالح شنودة لخيانته ايضاً . فمن الآن وصاعداً إن تبت من سريرتك بينك وبين الله واعتقدت ان هذا السجن لتصفيتك وتجريدك عما يضرك عند الله وصدقت مع الله في تسليمك لنا لا بد ان يظهر لنا على سعتك او اخبار من الغيب من رسول الله ﷺ او من الخضر عليه السلام وان لم تنب من سريرتك وفضلت على نفاقكَ كذلك لا بد ان يظهر لنا فتزيد عذاباً على عذابك وفي الآخرة أشد مذابسًا وأشد تنكيلًا فان أراد الله بك خيراً يهديك وتظهر مدايتك لاتباعنا والصداقة معنا وانأراد الله شقاوتك وعذابك في الدنيا والآخرة تصمم على ما انت عليه من النفاق ولا نقل ان الهداية التي تنفع بادعاء اللسان فان ذلك لا ينفع كا رؤي عليك حين أتيتنا من عدم الصفا على وجهك فان اهتديت من سريرتك سترى خير الدنيا والآخرة ان شاء الله تعالى والسلام في ٢٠ محرم سنة ١٣٠٢ هـ ٩ نوفمبر سنة ١٨٨٤ م .

ثم أخرجه من السجن بعد فتح الخرطوم وبقي في ام درمان الى ان مات في ١٧ يوليو سنة ١٨٨٨ م .

وأما كرم الله فانه بقي في بحر الغزال الى سنة ١٨٨٦ م فانضم الى أخيه كرقساوي في شكا فبقيا في دارفور بأمر الخليفة الى سنة ١٨٨٨ م وكان لها هناك من الشأن ما سنذكره في محله . ولنأت الآن على بيان ما كان من عُمَّان دقنة والثورة في سواكن .

# الفصل الحادي عشر

في

عثمان دقنة والثورة في سواكن سنة ٣ – ١٨٨٤ م

بقي السودان الشرقي هادئا مطمئنا لا تقلقه الثورة وأهله البجة على أتم المولاء مع الحكومة حتى سقطت الابيض سنة ١٨٨٣م وجاءه عثان دقنة عاملا عاماً من قبل المهدي كا مر" فشار الأهلون معه ولا ثورة الذئاب واصبح بلاء عظيماً على الحكومة في السودان الشرقي وجرت بينه وبين جيوشها وقائع جنة مشهورة ولم يزل على مناوأتها وقتالها كلما سنحت له الفرصة حتى وقع في قبضتها سنة ١٩٠٠ م فرأيت في عطة مصر ثم في سجن رشيد ثم في سجن دمياط حيث هو الآن فاذا هو رجل اسمر اللون طويل الوجه بر"اق العينين معتدل الأنف واسع الفم عريض اللحية أشيبها غزيرالشعر ربع القامة مع ميل الى الطول . وقد دلت ملاعه الظاهرة على ما انطوى عليه من المكر والدهاء وصدق العزم وهو يتردي برداء من الدمور ويتعمم بمامة بيضاء ويحلق شعر رأسه كزي" حضر سواكن . قيل وهو سريع الحركة قليل الكلام وله صبر

غريب على الشي والجوع حتى لقد يمشي النهار بطوله حافي القدم بلا طمام ولا شراب ولكن أذا جلس للأكل أكل خروفاً في وجبة واحدة . وقد سألته عن سنه عند قيامه في المهدية فقال ٣٤ سنة . وسألته عن اصل منبته فقال: « ان اصل اجدادي من اكراد ديار بكر أنوا سواكن مع السلطان سلم القساتح فاستوطنوها واختلطوا بالهدندوة بالزواج فكان منهم قبيلتنا المعروفة بالدقناي وقد ولدت في سواكن ونشأت فيها واشتغلت بالتجارة مع السودان والحجاز بالبضائع والرقيق الى ان قام المهدي فنصرته ». قيل وقد كانت تجارته رائعجة وحاله حسنة حتى شددت الحكومة على منع الرقيق فبارت تجارته وساءت حاله وقد سجن مرة في جدَّة هو وأخوه علي لمتاجرتها بالرقيق فحقــــــــ على الحكومة وكان من المتعصبين في الدين على طريقة المجاذيب فحسب مداخلة الحكومة ببيع الرقيق تعرُّضاً في دينه فلمسا سمع بظهور محمد احمد في أبا اخذ يستنشىء اخباره ويستعد للمهاجرة اليه حتى فتحت الابيض فهسماجر اليه وبايعه وأظهر له الغيرة المرَّة علىالاسلام والمسلمين وتصديقه لمهديته والاستعداد لنصرته ، وقد سألته مرة في سجن رشيد هل قام بنصرة المدي عن اعتقاد قلبي قال : « نعم ان محمد احمد هو المهـــدي المنتظر لا ريب فيه وأموت على هذا الاعتقاد ، قلت إن كان هو المهدي المنتظر فكيف مات قبل إن يتم نبواته بفتح مصر والقسطنظيلية ومكة قال : « وتد مات النبي عَلَيْكُ من قبله ولم يتم فتوحاته فأتمها خلفاؤه من بعده ، قلت ولكن خلفاء محمد احمد لم يتموا فترحاته ثم ان أمة النبي باقية لم تزل وأمة المهدي قد زالت قال : و هكذا أراد الله ، !!! وعلى كل حال فانه اتحد مع المهدى قلباً وقالبــاً وُسرٌ به المهدي سروراً عظيماً لأنه لم يكن له يد في السودان الشرقي بعد . وكان عنان دقنة عالماً بدخائل اهل سواكن وعارفاً لغة البجة وعاداتهم وهو يحسن القراءة والكتــابة في العربية فسماه عاملًا على جميع بلاد البجة التي بين الاتبرة والبحر الاحمر أي بلاد سواكن وطوكر وكسلا . وقــد اصحبه كتباً الى مشايخ تلك البلاد من هدندوة وبشارين وامارار وغيرهم يدعوهم بها لنصرة

الدين والقيام مع عامله عثمان دقنة لمحاربة الترك والجهاد في سبيل الله ، وهذه صورة ما كتبه الى اهل سواكن بحرفه :

و بسم الله الرحمن الرخيم الحمد الله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد
 و آله مع التسليم .

و وبعد فمن عبد ربه محمد المهدي ابن السيد عبد الله الى كافة احيابه في الله المؤمنين بالله وبكتابه ومن تبعه ووافقه على إقامة الدين ونصرته . امـــا بعد فالذي نعلم به ايها الاحباب ان الامر كله لله واليه المرجع والمآب وانه مالك الملك يؤتيه من يشاء وينزعه بمن يشاء كا اخبر بذلك في منشورالكتاب فاتعظوها وتذكروا يا أولي الألباب وتنبهوا عن الغفلة والغرور بلوامع الدنها التي هي سراب وتفكروا في انفسكم واعتبروا بفوات دولالقرون الماضية وبمن هو أشد منكم قوة واكثر جمعاً للفائية فأصبحوا لا ترى إلا مساكنكم الواهيسة الخالية فاقبلوا نصيحتي وما تبعها إلا أذن واعية وانمسا انذرتكم يجوابي هذا نصيحة لكم ورحمة بكم وشفقة على عباد الله المؤمنين وسبباً لنجاة المسلمين والمستضعفين . وحيث فهمتم ذلك وعقلتموه فاني موجه اليسكم الشيخ عثمان ابا بكر دقنة السواكني لكي تستعينوا به على إقامة الدين وجهاد الكافرين وجعلته اميراً مباركاً لكم لدلالتكم وإرشادكم فأسمعوا له وأطيعوا امره ونهيه وبمجرد وصوله اليكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ومصدقين اني المهدي المنتظر فتحزيرا المه وائتره افواجاً افواجاً من كل سهل وجبل لبيمة الرضوان ورضاء الواحد الديان لأجل إقامة الدين والسنن وشمروا في ذلك بفساية الجهد وعلواً الهمة واجتمعوا على كلمة واحدة باتفاق الجميع . والكلمة الواحدة هي التصميم والمزم على قتال الترك اهل المديرية التي انتم فيها ثم بمد اتفاقكم بأخذ عهودكم ومواثيقكم مع الله ورسوله وأميرنا النائب عنا في إقامة الدين فخذوا حذركم وأهبتنكم الجييع ثم اخبروا أعداء الدين بذلك وبلغوهم امرنا هذا واطلبوا منهم في الحال احد الامرين إما التسليم وإما القتـال فإن ندموا وسلموا بصدق وايمان فليسلموكم جميع ما عندهم من الاسلحة ولزومها والخزائن بما فيها

ومفاتيحها فان كان كذلك فاحمدوا الله واشكروه ومن الدنيا الساحرة فاحذروا وان أبوا وسلكوا مسالك الحيل فالقتالالقتال لتنالوا مقامالصديقين منالرجال فاهجموا عليهم الجيع مرة وأحدة فأنتم حزب الله الغالبون. واذا اتحد معهم بعض اهل البلد فجميع من هو موافق للشيخ عنمان ابي بكر دقنة فلينضم اليه واخرجوا عنهم خارج البلد واجمعوا العربان التي بأطراف البلد واحكموا فيهم بالحصار والمغار واقطموا عنهمالموارد بالكلية الى أن يهلكهم الله تعالى كما أهلك اصحابهم فانهم قوم كتب الله عليهم البلاء والعذاب فهم في قبضة الله ونواصيهم بيده فلا تخشوهم ابداً فانهم هالكون باذن الله تعـــالى وعن قريب يورثكم الله ارضهم وديارهم فعليكم بالعدل والاحسان . واعلموا ان من بايسع الشيخ عثمان المذكور فقد بايعني ومن استشهد معه فكأنما استشهد معي ومن صحبه فقسد صحبني فاعلموا الجميع بذلك وابشروا بما بشرني به النبي ﷺ وهو ان اصحابي كأصحابه وان عوامهم لهم رتبة عند الله كرتبة الشبخ عبدالقادر الجيلاني والله ذو الفضل العظيم وهمسذا الفضل بشرط الاتباع ظاهراً وباطناً وحيث فهمتم ذلك فلا يفتكم هذا الفضل العظيم فاحرصوا على الصدق والوفاء واقتفاء آثار المصطفى عَلِيْكِ واختيار ما عنده تعالى بالجوع والفقر مع الرضاء والتسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام . غرة رجب سنة ١٣٠٠ هـ ٨ مايو سنة ۱۸۸۳ م ، اه .

فحمل عثان هسنده الكتب وسار مجداً حتى وصل محلاً يدعى قباب في ضواحي سواكن نلقي فيه الطاهر المجذوب وهو كبير المجاذيب في تلك الجهات ومعظم اهلها على طريقته فسلمه كتاباً من المهدي فقبله وقبله وبايم عثان وكان له اكبر نصير. ثم تقدم الى اركويت حيث كان اهله فرصلها في ١ اوغسطوس سنة ١٨٨٣ م فتلقاه أهله بالقبول وبايموه وبايسه ايضاً بعض مشايخ الهدندوة فرفع راية المهدي واستعد للجهاد .

واقعة سنكات في ٥ اوغسطوس سنة ١٨٨٣ م : ركان للحكومة في تلك البلاد عدا حامية سواكن في طوكر على ١٠ ميلا جنوبي سواكن وحاميـة في

سنكات علىمثل هذه المسافة غربيها ولم يكن في سنكات سوى ٢٥ عسكرياً. وكان المحافظ على سواكن في ذلك العهد الشهم الباسل محمد بك توفيق المصري فلما سمع بخبر عثان أسرع الىسنىكات ومعه مئة رجل فوصلها في ٢ اوغسطوس ليلاً . وَفِي الْيُومِ النَّالِي ارسل كتابًا الى كلُّ من الطَّاهِرِ المُجذُوبِ واحمد دقنــة شقيق عثان يطلب حضورهما ليتمكن من ضبط عثان فمزق كل منها كتابه وانضم الى عثمان فجمموا جموعهم وزحفوا على سنكات فوصارها ضحى يوم الفطر أي ٥ اوغسطوس سنة ١٨٨٣ . وكان عنمان قد أتى بكتاب من المهدى الى توفيق بك يدعوه الى الانتطام في سلك المهدية فأرسله اليه وسأله التسلم في الحال او الاستمداد للقتال ولم يكن توفيق بك مستعداً للحرب لأن طابية سنكات كانت متسمة غير حصينة ورجاله قلياون فطلب الى عثمان ان يمهله ثلاثة ايام وقال اني لا استطيع ان اجيبكم من نفسي سلبًا او ايجابًا لأني مأمور ولا بد لي من استشارة صاحب الأمر والنهي فعلم عنمان انها حيلة للتمكن من الاستعداد فأمهله الى الظهر ولم يزد فرد توفيق الرسل وطلب المهلة الى العصر وشرع في الاستمداد ففتح بعض المزاغل في الطابية وسد بابهــــا بأكياس من الرمل وجعل بعض المساكر على السور والبعض الآخر علىسطوح المنازل وكان عثمان يرى استعداد العساكر.رأي العين فلما كان الظهر أمر اصحابه فحملوا على. الحامية حملة صادقة فدخلوها واختلطوا بالمساكر فالتجأ بعض العساكر الى منازلهم وأخذوا هم والذين على السطوح يرمون المهاجمين بالرصاص فقتلوا منهم وجرحوا وكان في جملة القتلى محمد اخو عثمان و'جرح عثمان نفسه جراحاً بالغة في يده ورأسه وجنبه فحمله اصحابه على جمل وعادوا منهزمين الى اركويت وكانت خسارتهم في ذلك اليوم.٦ رجلًا وخسارة العساكر٧ قتلي و١٢ جريمًا بينهم ترفيق بك فانه أصيب بمدة جراح وعاد الى سواكن .

واقعة قباب في ١١ سبتمبر سنة ١٨٨٣م: وبعد وصوله بقليل أرسل حملة من العساكر بمدفعين يصحبها محمود على شيخ الامارار بنفر منرجاله وأمرهم ان محملوا على عثمان في اركويت ويقضوا عليه . فعلم عثمان مجملوا الحملة وكانت

جراحه لم تزلتؤله فعقد لأخيه محد موسى على أنصاره وأرسله لملاقاتها فالتقى بها في خور قباب في ١٠ سبتمبر سنة ١٨٨٣ عند الغروب فبئت الحملة زريبة متبنة ببابين جعلت على كل باب مدفعا وباتت فيها وبات اصحاب عثان بقربها وفي صباح اليوم الثالي أحاطوا بها من كل الجهات وهاجموها هجمة واحدة فتلقتهم العساكر بنيرانها فصدتهم عن الزريبة إلا ثلاثة منهم فانهم تحكوا من الدخول اليها فقتلوا في داخلها وفيهم رجل يسمى طاها كان من ملازمي المهدي وجاء مع عثان قصد الجهاد . وقد خسر اصحاب عثمان في هذه الواقعة ٢٧ رجلا وعدة جرحى بينهم محمد موسى وخسر العساكر بضعة رجال بينهم احد أبناء الشيخ محمود علي المذكور وعادت الحملة الى سواكن . وأمر عثمان دقف رجاله فقطعوا خط التلغراف بين سواكن وكسلا .

حصار سنكات وواقعة أبنت في ٢٥ اوكتوبر سنة ١٨٨٣م؛ ثم عقد لرجل يدعى على طلاب بن محمد على سرية من أنصاره وارسه لحصر سنكات فسار من اركويت في ٢٥ اوكتوبر سنة ١٨٨٣م، واتفق انه في هذا اليوم نفسه أرسل توفيق بك البكبائي محمود افندي خليل ومعه ١٥٦ من العساكر المصرية مدداً لحامية سنكات فالتقوا بأصحاب عثبان في منتصف الطريق في مضيق يدعى أبنت وانتشب القتال بين الفرية بن فلم تكن ساعة حتى قتل العساكر عن آخرهم وغنم اصحاب عثبان أسلحتهم وأمتعتهم وتقدموا لحصر سنكات، ثم أمدهم عثبان حتى بلغوا ٧٥٠ رجلا فأمتر عليهم علياً بن حامد المشهور بأمير سنكات لأن فتوحها كان على يده.

حصار طوكر وواقعة التيب الاولى في ٥ نوفهبر سنة ١٨٨٣م؛ وكان عنان قد أرسل في ٢ اوكتوبر سنة ١٨٨٣م الخضر بن على شيخ الحسانات اميراً على قبائل طوكر الذين جلئهم من الارتيقة وأصحبه كتاباً اليهم من الطاهر المجذوب يدعوهم الى القيام معه لنصرة الدين فلبوا الدعوة هم وشيخهم موسى بن الفقيه وذهبوا مع الحضر لحصر طوكر. وكان في طوكر اذ ذاك ٤ بلوكات من العساكر

عليهم صاغ ولهم خندق حصين فلما جاءهم الخضر بن علي دعاهم الى التسليم والتصديق بالمهدي فأبوا وأرسلوا في طلب المدد من سواكن .

وكان في سواكن اذ ذاك محود باشا طاهر قومندان السودان الشرقي فجهز وهه رجلا وسار لنجدتهم . وكان الحضر بن علي امير طوكر قد قدار مجيء المدد من سواكن فأرسل عبد الله بن حامد ومعه ١٥٠ رجيك من أنصاره ليتربصوا مجيئه في آبار التيب فلما اقترب العساكر منهم حملوا عليهم حملة رجل واحد فاختلطوا بهم وأعملوا فيهم السيف والحربة فقتلوا ١٤٨ رجلا وهزموا الباقي فأتى بهم محمود باشا الى سواكن فعزل من وظيفته على الأثر وكان قد صحبه القومندار مونكريف الانكليزي فقتل في الواقعة وقتل فيها من أنصار عبد الله بن حامد ٢٧ رجلاً . وتاريخ هذه الواقعة ه نوفهر سنة ١٨٨٣م وهو اليوم الذي هلك فيه جيش هكس في شيكان .

حسار سواكن وواقعة تماي (التميئيب) الاولى في ٢ ديسمبر سنة ١٨٨٣ ، ثم عوني عثمان دقنه من جراحه فجمع نحو ٣٠٠٠ رجل ونزل بهم في آبار تماي ( التمينيب ) على نحو ٢٠٠ ميلا من سواكن وأخف بشن الفارة عليها وقطع الطريق بينها وبين سنكات فخرج له كاظم افندي من سواكن ومعه ٢٠٠ من العساكر السود والباشبوزق و ٢٠ فارساً فتلقاهم عثمان دقنه بانصاره وقتلهم شرقتلة فلم ينج منهم سوى ١٥ رجلا وقد قتل من أنصار عثمان ٨٠ رجلا وذلك في ٢ ديسمبر سنة ١٨٨٣ م .

حملة باكر باشا الى سواكن وواقعة التيب الثانية في ٤ فبراير سنة ١٨٨٤م ، وشد" عثمان دقنه الحصار على سواكن وطوكر وسنكات معاً فرأت الحكومة انها اذا لم ترسل اليها المدد في الحال وقعت في يد عثمان وهذا المدد لم يكن متيسراً فان الجيش المصري القديم قد هلك في شيكان كا علمت والجيش الجديد لم يكن بعد مدرباً على القئال فجهزت الحكومة حملة من عساكر الجندرمة والبوليس وعساكر الرديف وهي سلاحها الأخير وعقدت لواهما لباكر باشا

وكلفت الزبير باشا فجمع لها اورطة من السود ورغبت اليه في مرافقة الحلة فطلب ان يكون مستقلا في أعماله ولما لم تجب الى طلبه اعتذر عن السفر . ومحبباكر جماعة منالضباط الانكليز والمصريين اركان حرب وكان الكولونل سرتوريوس رئيس اركان حرب الانكليز والميرالاي عبد الرزاق بك رئيس اركان حربه المصريين وقد أعطي السلطة الملكية والمسكرية على جميع بسلاد السودان الشرقي وعهد اليه في استرجاع الأمن والسلام الى ربوعه على ان يبدأ اولا بالوسائل السلمية فسلا يرجع الى القوة إلا اذا لم ينجع السلم وصحبه السيد عمد المرغني لهذه الغاية . فبرح مصر بمعظم قوته وأركان حربه في ١٩ ديسمبر فوصل سواكن في ٢٣ منه ثم ذهب مع الاميرال هيوث الى مصوع فرصلها في ٢٦ منه فأخذ منها ومن سنهيت بعض العساكر السود وجعل مكانها عساكر مصرية ثم عاد الى سواكن فبدأ بالوسائل السلمية فأوعز الى السيد محمد المرغني فكتب الى عثمان دقنه ينصحه بترك الحرب ويخبره باتحاد الدول على قم الثورة فأجابه بالجواب الآتي :

« بسم الله الرحمن الرحم الحد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محسد
 وآله مع التسليم .

و ربعد فمن عبدربه عثمان أبي بكر دقنه الى الجناب الأكرم السيد الجليل السيد محمد بن الاستاذ السيد محمد المرغني وفقنا الله وإياه الى باب العلي . فالذي نعلم به جناب الأكرم انه قد وصل جوابكم وفهم خطابكم الى آخر ما أبديتم من النصح العام وذلك على حسب ما بدا لكم لأن الدين مبناه النصيحة فجزاكم الله خيراً . وذكرتم انكم حضرتم بهذا الطرف من طرف الدول لاسكان هده الفتن الكائنة بهذه الجهة وكون اننا قنا فيها باسباب ناس مفتنين فعلى حسب فهمكم خكيتم ما حكيتم فاعلموا يقينا انه لما قنا من الامام المهدي المنتظر عندنا اليقين الذي لا يشك فيه عاقل انه لو اجتمعت الخلائق بأسرها شرقها وغربها لم يقدروا على مقاومة الأيدي التي معها يد الله تمالى فضلا عما ذكرت لنا من اتجاد الدرل ولو كان عندنا أدنى شك في عدم نصرة الدين لمما أقدمنا

على هـذا الأمر ولكن المطاوب من شيمكم الحضور لطرفنا لأجل المكالمة والمفاهمة في الأمر الذي جئنا ب فان كان قصدكم احياء سنة رسول الله مالئة فيمد الكشف على حالنا تكونوا انتم بالخيار وارب كان قصدكم تبليفنا اتحادية الدول فقد فهمنا والسلام ٧ ربيع اول سنة ١٣٠١ ه ٦ يناير سنة ١٨٨٤ م .

فعلم باكر من هدا الجواب ان الوسائل السلمية لا تجدي نفعاً فعوال على القوة ونوى انقساذ حامية سنكات اولاً ولكن قبل قيامه جاءته رسالة من قومندان حامية طوكر مفادها ان الحامية نفدت ذخائرها وأضى عساكرها الاسهال فاذا لم تأته نجدة بعد يومين او ثلاثة اضطر الى التسلم فعدل عن سنكات وسار في الحال لنجدة طوكر فخرج من سواكن بحراً ووصل ترنكتات في ٢٨ يناير سنة ١٨٨٤ م .

وكان عبد الله امير الساحل المار ذكره واقفاً له بالمرصاد فبعث الجنرال باكر يسأله ترك الحرب فأبى فتقدم اليه في ٢٩ يناير سنة ١٨٨٤ ومعه : ٣٠٠ من الفرسات الصريين و ١٥٠ من الفرسان الأتراك و ٢٥٠ من جندرمة الاسكندرية و ٥٠٠ من جندرمة القاهرة و ٥٥٠ من عساكر مصوع و ٢٦١ من عساكر سنهيت و ٢٩٤ من المشاة الأتراك و ٢٧٨ من عساكر الزبير باشا و ٢٨٨ من الطويجية المصريين و٥٠ من البوليس الاوربيين المتطوعين ومجموعهم وقف نبى طابية جعل فيها ٣٠٠ رجل لحفظ خط الرجمة .

وفي فجر ٤ فبراير سنة ١٨٨٣ استطرد السير بباقي القوة تتقدمه الكشافة حقصار على مقربة من آبار التيب فعاد الكشافة مذعورين وقالوا ان الدراويش قريبون منا وهم في عدد كثير . وكان عثبان دقنه قسد أرسل مدداً الى قوة التيب حتى بلغت ١٢٠٠ رجلا مؤلفة من عدة فئات كل منها تحمل راية فظن الكشافة ان كل راية تمثل جيشاً ثم لما رأى العساكر كثيرة الرايات ظنوا الذي ظنه الكشافة فهلمت قلوبهم وتولاهم الرعب حتى انه لما صدر لهم الامر بتشكيل مربع لم يحسنوا تشكيله كما مربع لم يحسنوا تشكيله كما مرتوا عليه فاختلط ، جال الضلع الخلفية بدواب

الحسلة رلم يحسنوا رمي الرصاص فاخترق الدراويش صفوفهم واختلطوا بهم فازدادوا هلما وخوفا حتى طرح البعض سلاحهم في الارض وركعوا وبسطوا أيديهم نحو الساء طالبين الرحمة واختبأ البعض الآخر بين دواب الحملة فانقض الدراويش عليهم كالنسور يقتلونهم عينا وشمالاً حتى لم يبتى من الجيش كله سوى ١٢٠٠ رجل فانهزموا الى ترنكتات فعاد بهم باكر الى سواكن . وكان في جملة قتلى الجيش ١١٢ ضابطاً بينهم عبد الرزاق بك و ١٠ ضباط اوربيون وأما الدراويش فلم يقتل منهم سوى ٣٠٠ رجل بينهم محمود الحو الحضر وقد غنموا ٢ مدافع و ٢٠٠٠ بندقية ونصف مليون خرطوشة وانضموا الى الحوانهم المحاصرين لطوكر فضيقوا عليها واضطروها الى التسليم كا سيجيء . وضيق عثمان دقنه على سواكن .

### سقوط سنكات يوم الجمعة في ١٠ ربيع الثاني سنة ١٣٠١ ه ٨ فبراير سنة ١٨٨٤ م

أما سنكات فكانت اذ ذاك في أشد الخطر وكان ترفيق بك قسد جاءها بعد واتمة أبنت فحصن طابيتها وخندق عليها وأحاطها بزريبة متينة من شجر السيال وبني عليها أربعة أبراج على كل برج مدفعاً فلما جاءها على بن حامد وجدما حصينة فلم يجسر على مهاجمتها بل قعد لها بكل مرصد وحال بينها وبين سواكن ومنع أهلها الخروج منها وكان يبعث بأصحابه الحاملين الاسلحة النارية الى قرب الطابية فكلما لاح لهم أحد رموه بالرصاص وكان اذا رماهم المساكر بالقنابل صاحوا بهم مستهزئين اطلقوا مدافعكم مرة ثانية فان هذه الطلقة لم تصب. وداموا على ذلك حتى نفد زاد العساكر وأكلوا البغال والحمير والكلاب والقطط وشرعوا في أكل الجلود ومضغ أوراق الشجر تسكيناً لآلام وقال لهم وأيها الرجال انبقينا هنا هلكنا من الجوع وان سلمنا لحؤلاء الأشقياء في نضمن السلامة وان سلمنا عشنا عيشة يهون معها المرت فلم يبق لنسا الا ان

خرج من الاستحكام ونتخذ طريق سواكن فاذا لحقونا حاربناهم حتى ظفرنا او متنا مشرفين ، وما زال يشد دعزائمهم ويرغبهم في هذا الرأي حتى وافقوه عليه . فلما كان يوم الجعة ١٠ ربيع الثاني سنة ١٩٣٠ ٨ فبراير سنة ١٨٨٤ مأحرقوا نحازن البارود والجبخانة وسد وا افواه المدافع وخرجوا من سنكات وعددهم ١٠٠ نفس من رجال ونساء واولاد فما ساروا ميلا ونصف ميل حتى أتوا مضيقاً وعراً فوجدوا الدراويش كامنين فيه فانتظموا بهيئة مربع وجعلوا النساء والاولاد في الوسط وشرعوا في رمي الدراويش بالرصاص حتى قتاوا منهم ٥٧ رجلا ولكن الدراويش تغلبوا عليهم لكثرتهم وقتاوهم فلم ينج منهم سوى خسة رجال بينهم قاضي سنكات وثلاثين امرأة فحساتوا موت الابطال سوى خسة رجال بينهم قاضي سنكات وثلاثين امرأة فحساتوا موت الابطال سنكات اذ ذاك الى عنان في قاي قاشتد الحصار على سواكن .

#### حملة جراهم الاولى الى سواكن سنة ١٨٨٤ م :

هذا وكانت الحكومة الانكليزية لما سمعت بانكسار باكر اخذت الامركله في يدما فعقدت على بعد الواقعة بيومين وأقر تعلى حساية سواكن فأرجعت باكر باشا الى مصر وألقت مقاليد الاحكام العسكرية رالملكية في سواكن الى الاميرال هيوت، فأبلغها في ١٦ فبراير خبر سقوط سنكات وهلاك حاميتها فعقدت علماً آخر أقر ت فيه على ارسال جيش في الحال لحماية سواكن وانقاد حامية ظوكر وأوغزت الى قومندان جنودها في مصر فعقد المجنرال جراهم على ١٠٠٠ خوسدي فيهم ١٠٠٠ من الطويحية بستة مدافع واورطة من الفرسان وصعبه بعض الضباط الانكليز الموظفين في الجيش المصري الجديد بسفة اركان حرب فوضل سواكن في أواخر فبراير فترك بعض الجند لحماية سواكن وسار بالباقي بجراً إلى ترنكتات فوصلها في ٢٨ منه وبعث يتجسس احوال طوكر .

## ستوط طوكر في ٢٤ فبراير سنة ١٨٨٤ م ٥

وكان الدراويش قد أخذوا المدافع والأسلحة التي غنموها في واقعة باكر وشددوا الحصار بهسا على طوكر وكانت مؤونة الحامية تكفيها مدة طويلة وماؤها من آبار في وسطها وحصنها منيع ولكن أعوزتها الذخيرة فثبتت على الحضار حتى علمت بانكسار باكر ولم تعد تسمع بنجدة اخرى قسلمت للدراويش في ٢٤ فبراير سنة ١٨٨٤ م

واقسة التيب الثالثة في ٢٩ فبراير سنة ١٨٨٤ ؛ فعاد الجواسيس الى جراهم في ترنكتات وأخبروه بسقوط طوكر في يد الدراويش فأبلغ الخبر حكومته فأمرته بالحلة عليهم في الحال وتشنيت شملهم فقام من ترنكتات بعد ظهر ٢٨ فبراير ونزل عند طابية باكر المار ذكرها وكان الدراويش قد علموا بقدومه فتجمعوا له في التيب وبعث اليهم عثان بابن اخيه مدني بن علي مدداً حتى بلغ ع.دهم ع.٠٠ رجلًا . فارسل اليهم جراهم كتابًا ينصخهم بالتسليم وترك الحرب ودفع الكتاب الى الاميرالاي هارفي بك فألصقه براية بيضاء وسار وحده نحو الأعداء حتى قرب من التيب فغرز الراية في الارض وعاد الى الجيش ثم رجع في صباح اليوم التالي أي ٢٩ فبراير ومعه شردمة من الفرسان الى المكان الذي غررٌ فيـــ الراية فلم ير الراية ولا رداً على الكتاب فصم جراهم اذ ذاك على القتال فنظم جيشه مربعاً وجعل دراب الحملة في الوسط وسار تنقدمه طليعة من الفرسان. وكان الدراويش قد بنوا طابية على مقربة من التيب جعاوا فيها مدافعهم وخرجوا للقـــاء العساكر فما ساز الجيش ميلاً من طابية ياكر حتى أطلوا عليه ورموه بالرصاص ثم جعلوا يتقهقرون امامه كلما تقدم نحوهم حتى رصاوا الى طابيتهم فدخاوها فأمر الجارال جراهم إذ ذاك فعزفت الموسيقى بعض ألحانها الحاسية وتقدم المربع بقدم ثابتة حتىصار على قيد مرمى القنابل فوقف فبادره الدراويش باطلاق الدافع فأطلق الربيع اذذاك مدافعه فأسكت مدافعهم . ثم ضرب النفير فحمل المربع على الطابية فخرج عليهم قدم من

أهلها وقب أشهروا الأسنة وجردوا السيوف وفرسانهم في مقدمتهم فتلقاهم المربع بنيرانه فحصدهم حصداً وكان الواحسد منهم اذا أُصيب بالرصاص سد جرحه بيده وأعاد الكرة حتى يلقى حتفه . وما زال المربع يتقدم مقتحماً نار المدو حتى امتلك الطابيسة عنوة وفر من سلم من الأعداء الى آبار التيب فزربوا زريبة وتحصنوا فيها . وفي الساعة الواحدة بعد الظهر تبعهم الجيش وأخرجهم منها عنوة بعسد قتال عنيف دام ٣ ساعات متوالية . وقتل من الانكليز في هذا اليوم ٣٤ رجلًا وجرح ١٥٥ وأما قتلي الدراويش فقد زادوا عن الالفين وزاد جرحام عن ذلك . وبين قتلام عبد الله بن حامد المشهور بأمير الساحل ومدني بن علي ابن اخي عثمان السالف ذكرهما والطاهر بن عمر ابن عم الطاهر المجذوب وموسى قيلاي الذي قال فيه عثمان انه رجل عقام الف. ولم يقع منهم في الأسر إلا القليل لأنهم كانوا يحاربون الى آخر رمق حتى ان جريحهم كان وهو ملقى على الارض يختبط بدماءه اذا مر" ب عسكري يطعنه بحربة او بسيف . وقد حكي ان الطاهر بن عمر المجذوب المذكور آنفا قال لأصحابه قبل الحلة على الجيش ، اذا أصبت قبل ان أتمكن من الوصول الى العدر فجروني برجلي حتى توصلوني البه لعلي أتشفتى من أعداء الله بضربة ولو في آخر رمق مني ثم ادفنوني فأستربح من شؤم الدنيا ، .

واسترجع الجنرال جراهم في هذه الواقعة ٧ مدافع وشيئًا كثيراً من الاسلحة والذخائر . وفي اليوم التسالي أي ١ مارس نقدم الى طوكر فوصلها الساعة الرابعة بمد الظهر فلم يجد فيها احسداً من الدراويش بل وجد ٢٠٠٠ نفساً من الصريين بينهم ٧٠ رجلاً من حاميتها فعاد بهم الى سواكن ثم أرسلهم الى مصر وأخذ يستعد للزحف على عثمان دقنة في تماي .

واقعة تماي (التمينيب) الثانية في ١٣ مارس سنة ١٨٨٤، وقد ظن الجنرال جراهم ان النصح ينجع في عثمان بعد الذي جرى لأصحابه في التيب فكتب اليه ينصحه بالتسليم فلم يجبه فكتب ثانية اليه والى أمرائه في ٨ مارس سنة ١٨٨٤ يتهددهم بالزحف عليهم في تماي اذا لم يسلموا فأجابه عثمان بقوله:

و دع عنك النصح واستعد القتال الذي يكون فيه هلاكك ان شاء الله و و حتم جوابه هذا بختمه واختام أمرائه . فخرج الجنرال جراهم اذ ذاك بالجيش من سواكن في ١١ مارس فبات ليلته في زريبة من بناء باكر باشا . وفي صباح اليوم التالي ( ١٢ مارس ) تقدم نحو تمايي فالتقاه عثمان بخارج الآبار فبات جراهم بالجيش على مقربة منه فأرسل عثمان رجاله المسلحين بالبنادق فأقلقوا الجيش الليل كله . وفي صباح الغد ( ١٣ مارس ) الساعة ثمانية ونصف نظم جراهم جيشه في مربعين فسار المربعان متحازبين احدهما منقهة عن الآخر قليلا بهيئة و تدريجه » . وكان مع عثمان نحو ١٢ الفا فجملهم فرقتين كل فرقة تعلب على فرقته و تقسدم فأنجد المربع الاول وغنموا بعض مدافعه ولكن المربع الثاني تغلب على فرقته و تقسدم فأنجد المربع الاول و استرجع المدافع وصبوا على اصحاب عثمان ناراً لم يطيقوها فانهزموا شر هزيمة فلحقوهم الى تماي فوصلوها الظهر فوجدوا ديم عثمان خالياً فأحرقوه وعادوا في اليوم الثاني الى سواكن . وقد قتل من اصحاب عثمان في هذا اليوم ١٠٠٠ رجل وقتل من الجيش ه ضباط و ١٠٠٤ عساكر وجرح مثل ذلك من المساكر و ٨ ضباط .

وفي ١٧ مارس اعلن الاميرال هيوت ان من يأتيه برأس عثمان دقنة حياً او ميتاً يجيزه بخمسة آلاف ريال ولكن بعد ثلاثة ايام من تاريخ صدور الاعلان أتاه الامر من بلاد الانكليز بإلغائه لمخالفته لمبادىء حزب الاحرار .

وكانت الحكومة المصرية قد أقر"ت على إخلاء السودان كا مر" وولجت بهذه المهمة غوردون باشا فعنصر في الخرطوم وطلب النجدة من حكومته فلما كانت واقمة تماي قال بعض الساسة الانكليز بوجوب فتح الطريق الى بربر وإرسال النجدة الى غوردون عليها وقال البعض الآخر بعدم صلاحية هسنده الطريق لطرلها ووعورتها وقلة مائها وخوف الغدر من أهلها الذين كانوا لم يزالوا متشيعين للهدية فأقر" رأي الحكومة على تركها ولكنها سلمت بكسر شوكة عثمان دقنة الذي عاد الى ديمه في تماي .

فعمل عليه جراهم ثانيـة في ٢٧ مارس ولم يكن مع عثمان اذ ذاك جيش

يصادم به فانهزم من أمامه وفر" الىالجبال المجاورة فأحرق جراهم منازله وعاد الى سواكن .

وفي ٣ ابريل سنة ١٨٨٤ عاد الى مصر ولحقه جيشه . وفي ١٠ مايو 'سمي الماجور تشمرسيد حاكماً على سواكن وجمل تحت يده اورطتان من الجيش الجديد واورطة من البحارة الانكليزية لحماية سواكن وكان على سواكن سور منيع عليه الابراج والمدافع . ولمناعلم عثمان دقنة بذهاب الجنرال جراهم وجيشه أشاع ان الانكليز انما أخلوا سواكن فراراً من سطوته وأخذ يجمع كلمة القبائل من جديد لحصر سواكن . ولنتركه الآن في هذا الصدد ولنات على ما كان من امر غوردون وحصار الخرطوم .



غوردون باشا

# الفصل الثاني عشر

ڣ

غوردون باشا وحصار الخرطوم سنة ١٨٨٤ م

ولاية غوردون الثانية على السودان :

تقدم ان الحكومة المصرية لما بلنها خبر هلاك هكس في شيكان قر" رأيها على اخلاء السودان وانتشال حامياتها وموظفيها منه . قيل فلما عرض هذا القرار على النظار برئاسة شريف باشا لتصديقه قدموا استعفاءهم من الوزارة فشكل الجناب العالي بجلساً آخر برئاسة نوبار باشا في يناير سنة ١٨٨٤ وعرض القرار عليه فصد"قه وندب لهذه المهمة عبد القادر باشا فاعتذر قيل لأنه كان متيقنا الفشل بغير الجند . فندب لها غوردون باشا فحضر من بلاد الانكليز في ٢٥ يناير سنة ١٨٨٤ م . وفي اليوم التالي تشرف بمقابلة الجناب العالي فأصدر له فرمانا بتوليته حاكما عاماً مفوضاً على السودان وأمراً آخر يتضمن الغرض الذي ندب له وهذا فحواه : و ان الغرض من إرسالكم الى السودان ارجاع الجنود والموظفين الملكيين والتجار الى مصر وذلك مع حفظ النظام في البلاد

باعادتها الى سلالة الماوك الذين حكوها قبل الفتح المصري ولنا مزيد الثقة انكم تتخذون افضل الطرق لاتمام هذه المهمة طبق رغبتنا والسلام » .

فسار غوردون في اليوم التالي ( ٢٧ يناير ) قاصداً الخرطوم وليسمعه من الأعوان سوى ستيورت باشا وابراهيم بك فوزي المتقدم ذكرها . ويظهر من ارسال الحكومة لغوردون بهذه المهمة وقبول غوردون لها بلا عساكر تعضده ان الحكومة وغوردون لم يدركا خقيقة الحالة التي كان عليها السودان في ذلك الحين . نقد رأيت ان الثورة قد اشتملت في السودان كله فسقط بعض حامياته في بد المهدي وأصبح البعض الآخر تحت الحصار او في خطر الحصار فكيف يتسنى لرجل واحسد مها اشتدت سطوته وحسنت سياسته ان ينتشل تلك الحاميات من مراكزها وفيها نحو ٣٠ الفا من العساكر ومثل ذلك او أزيد من الموظفين والتجسار وبين الحامية الواحدة والاخرى مئات من الأميال في برا مقفر ونيل بعيد المدى قابل للانخفاض مع ما فيه من السدود والشلالات . ثم مقفر ونيل بعيد المدى قابل للانخفاض مع ما فيه من السدود والشلالات . ثم أي سلطة بقيت لسلالة الملوك الاولين بعد السلطة التي حازها المهدي في البلاد وأين الرأس الذي يجمع اولئك الملوك ويقف نداً للمهدي !

وجما زاد المركز حرجاً الخطة التي جرى عليها غوردون في بدء مهمته : قال حسين باشا خليفة مدير بربر و ان غوردون أرسل الي رسالة برقية من اسيوط يأمرني بها ان أبليغ عمد البلاد وأعيانها انه سمي واليا مفوضاً على السودان وانه عند وصوله سيعزل جميع الموظفين الأتراك والمصريين ويولي حكاماً من اهل البلاد ليعيد الحكم كاكان قبل الفتع وانه أعفاهم من الأموال الأميرية المتأخرة لغاية سنة ١٨٨٣ ومن دفع الأموال مدة سنتين في المستقبل وانسه خفض الضرائب الى نصف ما كانت عليه وألغى الأوامر الصادرة بمنع الرقيتي وأذن لهم في المعاملة بالرقيتي بعضهم مع بعض وأمرني يجمعهم في مركز المديرية الى ان يجيء . وعند وصوله الى كورسكو أرسل الي كتابا معنونا المسم محمد احمد يسميه فيه سلطانا على كردوفان وكتب الي أمراً بارسال المحد احمد يسميه فيه سلطانا على كردوفان وكتب الي أمراً بارسال الكتاب الى محمد احمد مع رسول خاص مصحوب بهدية وهي جبة جوخ حمراء



وقفطان حرير احمر وطربوش احمر ومركوب احمر فأرسلت الرسول والهدية .

وعند وصول غوردون الى بربر عقد مجلساً من العمد والأعيان وألقى عليهم خطاباً أعاد فيه ما جاء في رسالته البرقية الي وقال ان الجنساب العالي توك السودان لأهله واني قادم الى السودان بقصد ارجاع العساكر الى مصر وليس إلا . ثم اختار ١٢ عمدة وأمرهم ان يشكلوا مجلساً كل اثنين وخميس ويحكوا فيه بالشورى وأمرني بأن لا أنفذ أمراً إلا بعد إقرار المجلس عليه . ثم عزل الحكام الأتراك وسمى عبد الماجد أبا اللكيلك وعمد خشم الموس من كالميد الميرفاب الاول مأموراً على الوجه البحري الىحلة برتي والثاني على الوجه القبلي الى حجر العسل . وأعلن الجهور ان كل من اراد الرجوع الى مصر يوسل على نفقة الحكومة فرحل الكثير من التجار والغرباء . ثم أصدر منشوراً صرّح فيه بتسمية عمد احمد سلطاناً على كردوفان وفتح الطريق بينه وبين بربر بعد ان كان مقفلاً وألصق المنشور على باب المديية وباب الضبطية وفي شوارع المدينة فاخذ النياس عاجرون الى المهدي افواجاً خصوصاً بعد الذي علوه من عزم الحكومة على اخلاء البلاد . وكان في جملة من هاجر اليه محمد الخير الذي افتتح المديية باسم المهدي فيا بعد » كا سيجيء .

ثم سار غوردون الى الخرطوم فوصلها في ١٨ فبراير سنة ١٨٨١ . قسال نصحي باشا : « فاستقبله على الشاطىء جميع الجنسد وقناصل الدول ورؤساء الاديان والعلماء . ثم دخل ديوان المديرية وكان غاصاً بعمد البلاد ومشايخها وتجارها فأخرج فرمان توليته من جيبه ودفعه الى الشيخ حسين المجدي فتلاه على الجمهور . ثم وقف بينهم خطيباً وقال بما معناه : اني بمقتضى هذا الفرمان قد "سميت حاكماً مفوضاً على السودان الأنظر في مساحل فيه من المشاكل وأسأل الذان يرشدنا جميعاً الى ما فيه اصلاح الحال واطمئنان البال وقد جئتكم وحسدي غير مصحوب بالعساكر والاسلحة اعتاداً على معونة الله وولائكم المحكومة وانتم تعلمون شفقي عليكم وعبتي لكم منقبل فلا يعيث الباشبوزق بهد الآن في البلاد ولا ترون الاما فيه راحتكم وإنماء ثروتكم ونجاح تجارتكم بيد الآن في البلاد ولا ترون الاما فيه راحتكم وإنماء ثروتكم ونجاح تجارتكم

وزراعتكم . ثم أشار الى ستيورت باشا الذي كان بجانبه وقال هذا الواقف! أمامكم هو وكيلي ومعتمدي فأطلباليكم إطاعة أوامره واعتباره كشخصي. ثم أمر فانصرف العساكر الى أماكنهم وذهب الى سراي الحكومة المعسدة لسكناه وأقام فيها .

وفي هذا اليوم أمر فجمعت دفاتر الضرائب على الاطيان في ساحة عمومية ووضعت فوقها السياط وآلات الضرب التيكان يستعملها الحكمداريون السابقون وأضرم نيها النار . ثم زار السجون فأخلى سبيل الجميع ما عدا القتلة .

ثم تفقد العساكرِ على خط النار فسر ً من منانة الحصون التي أقامِها عبــد القهادر باشا وكان الجيش مؤلفاً من عساكر مصرية نظامية وعساكر سود نظامية رغساكر باشبوزق اتراك ومغاربة وشايقية فجعل ابراهيم بك فوزي قرمندانا على العساكر المصرية وفرج بك الزيني قومندانا على العساكر السود والسعيد بك الجيمابي قومنداناً على المساكر الباشبوزق وحسين بك ابراهيم . الشلالي وكيلا له ومنح كلا منها بعد ذلك لقب باشا . قال نصحي باشا : و ثم شرع غوردون في إخلاء الحامية ففرز القسم الاكبر من المساكر المصرية وأرسلهم بقيادتي الى ام درمان على نية ارسالهم الى مصر والاكتفاء بالعساكر السود الى ان يتم اخلاءالبلاد وفرز ستيورت باشا بأمره المرضى وعيالالضباط والعساكر الذين قتماوا في شيكان والعساكر غير اللائقين للخدمة العسكرية والمرفوتين من الموظفين والكتتاب وشرع في تسفيرهم شمالاً هم ومن أراد من التجار المصريين وغيرهم وأمر ابراهيم باشا جيدر قومندان خط النسار سابقاً فذهب الى بربر وأقام هناك مأموراً بتسفيرهم هم والتجار المقيمين في بربر فأرسلهم عن طريق كورسكو ثم لحقهم . وكان غوردون قــــد بعث برسالة برقية من كررسكو بعزل حسين باشا سرسي من وكالة الحكدارية فبرح الخرطوم قبل وصول غوردون اليها بأيام وزاب عنه الكولونيل ده كوتاوجن المار ذكره فبرح الخرطوم بعد وصول غوردون بيومين . و فكان مجموع من نزل الى مصر قمل ان 'سدت الطريق نحو ١٠٠٠ نفس .

مخازن الخرطوم وشونها : « وفي صباح اليوم النالي أي ١٩ فبراير تفقد غوردون الخازن والشون والترسانة والخزينة وفتش دفاترها فوجد في الخازن:

| دانة ششخان اسناس للدفع الجبلي   | 14.4.44                                 | ة رمتنون      | بندق      |              |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| حلقوم للدقع الجبلي              |                                         | بة طرز قديم   |           |              |
| خرطوشة للمدفع الجبلي            | 37778                                   | جبخانة رمتنون | دستة      | *10.78.      |
| كلة طرز قديم                    | 14.41.                                  | « طرز قديم    | <b>3</b>  | 1.474        |
| حلقوم لمدقع اوردي طرز قديم      | • Y :                                   | د للمتريليوز  | מ         | ٠.٧٠٠        |
| قَنطار بارود جب رفيع للبنادق    | Y • •                                   | ه جدید        | D         | 1,474        |
| و . و خشن المدافع               | - <b>T</b> V V                          | وثة للكورب    |           | •            |
| ه ه مارن للزيئة                 | 11                                      | کروب قطر ۸    | دانة      | 114.0        |
| كبسول طرز قديم للبنادق          | *****                                   | م کروپ        | حلقو      | Y 0 •        |
| كبنبول طرز جديد لبنادق الرمنتون |                                         | ساروخ '       | طلق       | 11700        |
|                                 | •                                       | ون :          | ي الث     | ووجد و       |
| قنطار ریش نمام                  | *1                                      | ، دره         | ِ<br>اردب | 77,0         |
| اردب ملخ                        |                                         | ، قمع         |           |              |
| قنطار خرتيت                     | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | ارز مندي      | ارقة      | 7            |
| قنطار صابون                     |                                         | بتساط         | ارقة      | 140          |
| قنطار زبت                       |                                         | . عسل         | قنطار     | <b>1.</b> £. |
| قنطار شحم                       |                                         | ِ غر هندي     | قنطار     | ***          |
|                                 |                                         |               |           |              |

المحلس الوطني ، وثم نظر في تنظيم مدينة الخرطوم فأنشأ مجلسا وطنيا من أعيانها لفصل المشاكل بين الاهلين ، وارسل في طلب عوض الكريم ابي سن شيخ الشكرية ليكون مديراً على الخرطوم بدلاً من على بك جلاب ،

منشور غوردون ، ثم وزع منشوراً على اهل الخرطوم وضواحبها فقال : أن السودان قد نفصل عن مصر فصلا تاماً وقد جثتكم حاكماً مقوضاً عليه فجعلت محمد احمد سلطاناً على كردوفان وألنيت الأوامر الصادرة في منع الرقيق وأغضيت عن المتأخر من الضرائب لفياية ١٨٨٣ وعن ضرائب سنتين في المستقبل وسأجمل حكومة وطنينة من اهل البلاد ليحكم السودان نفسه

بنفسه وقد ندبت الشيخ عوض الكريم ابا سن ليكون مديراً على الخرطوم ». وهو القول الذي أشاعه في بربر بعينه .

ولم 'تعلم الحكة التي أرادها غوردون في افشاء الغرض من رسالته لأهل السودان ثم في تسمية عمد احمد سلطاناً على كردوفان فان محمد احمد قد أصبح بعد واقعة شيكان سلطاناً معنوباً على السودان كله وسلطاناً فعلياً على جميع السودان الغربي فهل يحتفل بعد بلقب و سلطان على كردوفان ، من حكومة بحر"د سيفه لقتالها وقهر جنودها المرة بعد المرة . وما الفائدة في اعطائه هذا اللقب رسمياً ثم ما الفائدة في تبليغ الاهلين قصد الحكومة في اخلاء السودان في مثل تلك الاحوال سوى اظهار العجز امام المهدي وحمل الاهلين الذين كان لهم بقية امل في الحكومة على تركها بناتاً والانضام الى المهدي قبل فوات الفرصة .

مناشير المهدي ، وقد تقدم لنا ان المهدي بعد واقعة شيكان أخذ يستعد للزحف على الخرطوم وكتب الى اهل الجزيرة يستحثهم على القيام لنصرة الدين وحصر الخرطوم الى ان يجيء بنفسه وقد جاهر الشيخ محمد البصير حمو المهدي بالثورة في جهات النيل الازرق توا بعد واقعة شيكان وحصر صالح المك في فداسي كا سيجيء ، وكتب المهدي يتهدد المشايخ الذين لم ينصروه بعد وهاك ما كتبه الى الشيخ العبيد ولد بدر ( في ام ضبان ) وأعوانه :

و بسم الله الرحمن الرحم الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد
 وآله مع التسليم .

و وبعد فجزيل السلام من عبد رب الواثق بمولاه محمد المهدي بن عبد الله الى حبيبه العبيد بدر وكافة من كان لله وبذل نفسه في نصرة الدين من عباده المؤمنين أما بعد فالذي نعلكم به أيها الاخوان ان قد تكررت منا اليكم المخاطبات والانذارات والمواعظ التي يهون في جنبها ارتكاب كل صحب شديد في طاعة الملك الجيد وقد كنا نعدكم للنائبات التي تزل من عدم الصبر عليها

اقدام الثقات لتعمير بواطنكم وأوقاتكم بذكر الله ودلالتكم لخلق الله وعكوفكم على قدم الصدق التي تنافس فيه اهل الله وحزبه وأنتم اهل دراية ومعرفة وقد علمتم أن القلب أذا خلا من غير الله يمتسلي نوراً ويفيض منه إلى خلق الله ولا شك أن الرباني المتسك بالله كأمثالكم شأنه هكذا وسياه هي عدم الخشية من احد غير الله والى الآن أنتم ممدودون عندنا لأجل ذلك وقد بلغنا عنكم عدم الاهتام والقيام لقتال الكفرة حيث ندبكم محد الطيب البصير لذلك فتخلفتم عن اجابت وما كان لكم ان ترغبوا بأنفسكم عن الله ورسوله وتشاركوا المتخلفين عن رسول الله عليه فأي عذر لكم بعد أمر الله ورسوله وأمرنا هــذا وان كنتم في أشد البلايا فان الدين بالبلوى يزيد تجملاً ولا يعرف الذهب من الزيف إلا بحرقه في النـــار ولا يرغب عن ملة ابراهيم ومحمد عليها الصلاة والسلام إلا من سفَّه نفسه وما أراكم ترضون بذلك لكونكم عندنا من الأخيار فاطلبوا ما عنــد الله فالبدار البدار وتوبوا بما توقفتم لأجله فانه لا شيء يعتذر بـــه ويستحي المؤمن اذا وقف بين يدي الله تعالى وينكس رأسه ذليلًا منكسراً حيث آثر الغير على محسة الله وتأنى من طلب الله لأجل شيء ظنه عذر وتوانى عن نصرة الله فيود الن تسوى به الارض من شدة وجله وحصل ما في الصدور. فاذا بلغك جوابي هذا فشمر وقو عزمك في الله وشد حزام العزم والحزم واجمع همك في الله وارسل لجميع أتباعك وأحبابك وأهلك وعشيرتك في الله وجاهر في معـاداة الكفرة واقطع السكك وبارز بالعداوة ظاهراً وباطناً بالقتل والاسر والرباط والحصار ولا تتوقف أبـداً لأمر ما ان كنت بمتثلًا مصدقًا بمهديتنا افعل ذلك ولا تبال ِحكم ما فعــل محمد الطيب البصير وان خشيت فانضم اليه وهاجر من محلك الذي أنت فيه واتحــد معه كيد واحدة فلا يكون لك بد عن هذا ابدأ فحرض المؤمنين على القتال وسلم ننسك واتباعك من الحساب والسؤال فان من قصد الله ورسوله وإقامة الدين يجاهد بجدو الله ورسوله ولو مغ شلكاوي فلا تضر نفسك فلا يكون رضائي

عليك الا بفعل ما أمرتك من احد الامرين مع عود الافادة الينا عاجلا لنعلم ما انت عليه والسلام ولا تجاوبنا بغير ما أمرناك ولا تبسط لنا الاعذار وها قد أنذرناك ومن بلغه الانذار لاحق له في الاعتذار والسلام ».

« بسم الله الرحن الرحم الحد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم .

و وبعد فن عبد ربه محمد المهدي بن عبدالله الى احبابه في الله المؤمنين بالله وبكتابه خصوصاً دفع الله تلميذ العبيد ولد بدر وكافة عصبته ورجاله وأتباعه اجمعين . اما بعد فالذي نعلمكم به ايها الاحباب انه جـاء الحق وزهق الباطل وقد علمتم ان خروج المهدي وظهوره كقيام القيـــــامة تنصح فيه اهل الدين والايمان ويكشف عن الصادقين من الاحباب وانتم أبنـــاء الطريقة وخدمتها المريدين لحرث الآخرة ومجتهدين فيها وهذه سنة محمد رسولالله عليائج قد ظلمت وأيدها الله بظهورنا وأوجب عليكم طاعتنا ونصرتنا في الله لإقامة الدين وترك كل ما لهي وشغل من مال وبنين . وحيث فهمتم ذلك وفاتتكم الهجرة الاولى وكان الله ورسوله والجهـــاد في سبيله أحب اليكم من كل شيء سواه فبمجرد وصول جوابنا اليكم صحبة رافعه محمدالنابر تحزبوا فيالله احزابا احزابا وجهزوا حالكم واستعدوا للقتال والجهاد للكفرة بكل ما أمكنكم وانضموا الى العبيد بدر وبمجرد سماعكم مجلولنا بالبحر الابيض تقوموا بكامل رجالكم خفافا وثقالا وقابلوا الحرطوم بجهتكم التي يقال لها القبة وحاصروا أعداء الله وضيقوا عليهم فان الله يخزيهم وينصركم عليهم فاني موعود بالنصر والظفر عليهم باذن الله تعالى ولو كنت وحدي فمن تخلف بعد مجيلنا فدمه هدر وماله واولاده غنيمة للمسلمين يكون معلومكم ذلك وبعده السلام . وايضًا كتبنــــا لوالدكم العبيد بالحصار والجهاد تجاه القبة للخرطوم وانه يساعدكم على هلاك الكفرة فتعاونوا عليهم فان المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بالبعض يكون معاومكم والسلام، اه.

وكتب مثل ذلك الى الشيخ المضوي عبد الرحمن المسار ذكره . والشيخ المضوي والشيخ العبيد همسا كبيرا الطريقة القادرية من فرع تاج الدين البهاري وكثير من اهل الجزيرة والشرق على طريقتها ولم يكونا مصدقين المهدي ولكن عجز الحكومة عن إذلاله اضطرهما الى مسالمته والبقاء على الحياد الى ان ترجح احدى القوتين على الاخرى فيتبعانها. فما زالا يتتبعان اخبار الحكومة والمهدي الى ان كانت واقعة شيكان وقدم غوردون وحده بلاجند بقصد اخلاء السودان وقام الشيخ محمد البصير في الجزيرة وحصر فداسي كما أشرنا قبلا فلم يريا بعد ذلك بدا من الأخذ بقول المهدي والقيام بنصرته فرفعا رايته وأخذا يستعدان لحصر الخرطوم.

وكان غوردون بعد ان وزع منشوره المار ذكره قد ارسل وكيه ستيورت باشا في باخرة على البحر الابيض لأجل تأمين الأهمالي ومعرفة تأثير المنشور وصحبه الشيخ حمين عبد الرحيم شيخ الدويم والشيخ عبدالقادر قاضي الكلاكلة وغيرهما من أعيان البلاد فلما وصلوا الدويم وجدوا العربان متجمعين للثورة تحت راية احمد المكاشف وما قربوا منهم حتى بادروهم باطلاق الرصاص فانقلبوا راجعين الى الخرطوم .

وفي هذه الأنناء ارسل الشيخ عوض الكريم ابو سن ابنه علي الهد الى الخرطوم فأخبر غوردون ان الثورة اشتعلت في جميع بلاد النيل الازرق ومحمد البصير لم يزل محاصراً لصالح المك في فداسي وان منشوره لم يكن له أقل تأثير ولذلك فهو لا يستطيع الجيء الى الخرطوم ويرى ان بقاءه في جهات النيل الازرق أصلح للحكومة .

فلسا علم اهل مدينة الخرطوم حال البلاد قلقوا واضطربوا وجاؤوا الى غوردون زمراً من تجار ومتسببين وصناع من وطنيين ومصريين وافرنج وقالوا له: إن كنت لم تزل مصمماً على ارسالالمساكر فنسألك ان تسعى في ارسالنا قبلهم. وفر "كثير من الوطنيين من المدينة وثاروا مع الثائرين وفي جملتهم الشيخ عبد القادر قاضي الكلاكلة.

طلب غوردون للزبير . و فرأى غوردون الآن ان السودان اذا ترك لأهله

فاهله لا رأس لهم يجمع كلتهم لأنهم قبائل شتى لكل قبيلة منهم شيخ او ملك مستقل عن الآخر فاذا تركهم وشأنهم لم يروا بداً من الانضام الى المهدي القائم بدعوى الرئاسة على الكون كله . فأراد ان يجمل له في السودان نداً تجتمع عليه القبائل فترجع كلمته على كلمة المهدي فلم ير نداً أفضل من الزبير لأنه فضلا عن عاو نسبه على نسب المهدي فهو معروف عند اهل السودان كافة بالكرم والشجاعة وحسن السياسة وأهل الخرطوم وضواحيها هم أهله وله من جمة على كثير منهم منه كان حاكماً على مجر الغزال ودارفور . وكان الزبير اذ ذاك في مصر فبعث غوردون يطلب ارساله الى الخرطوم ليوليه السودان على الشروط الآتية :

١ عنح الزبير رتبة فريق والنيشان العثباني الاول و يجعل حاكماً
 عاماً على السودان الى حد الخندق من اعمال دنقلة براتب ٢٠٠٠ جنيه في السنة.

٢ – أن يُمنح الحرية المطلقة في ادارة الشؤون الملكية والعسكرية فيوالي
من يشاء ويعزل من يشاء وينظم المالية والترسانة والضرائب وجميع انواع الدخل
والخرج .

٣ - ان. يعطى السلطة لمنح رتب ملكية وعسكرية الى رتبة ميرالاي على
 ان يطلب عرائضها من خديوي مصر .

إ - ان تجمل له الحكومة المصرية إعانة سنوية قدرها مليونان ونصف مليون جنيه وهي قيمة ما كان 'ينفق على السودان من قبل و ذلك لمدة سنتين فقط.

ان من الأسلحة والنشائر
 والوابورات .

٦ ان تساعده الجنود الانكليزية على رفسع الحصار عن الحرطوم وسنار
 وسواكن .

γ – ان يشمل السودان جميع بلاد سواكن والقضارف وكسلا والقلابات وسنار والخرطوم وبربر ودنقلة الى حد الخندق. اما مصوع وسنهيت فتفصلان

عن السودان وأمسا بحر الغزال وخط الاستواء فتخليان ويؤتى بوظفيها الى الحزطوم او مصر .

٨ - ان 'ينشأ جمرك في سواكن و'يضم دخله الى مالية السودان امسا في الحندق فلا يكون جمرك بل 'تعفى البضائع الصادرة والواردة من الرسوم .

ه - ان تبقى تجارة الرقيق ممنوعة بموجب الاتفاق الذي أبرم بين الدولة الانكليزية ومصر .

١٠ ـ ان تحكر طرق السودان لحسين باشا خليفة ( مدير بربر ) ولذريته من بعده » .

وقد صرّح غوردون بأنه لا يمكن استرجاع النظام الى السودات ومنع امتداد الثورة الى مصر الا بتوليج الامركله للزبير فجاءه الجواب من حكومته في ٢٦ فبراير بمدم استصواب ارسال الزبير. فبعث بعد يومين يلح عليها في ارساله ويبين الاسباب ولما لم تجبه عاد في ٤ مارس الى إلحاحه . قيل وكان الجناب المسالي والسر أفلن بارنج ( اللورد كرومر ) ونوبار باشا رئيس مجلس النظار موافقين على ارسال الزبير الى الخرطوم رلكن جمية ابطال الرقيق في الندن هي التي عارضت في ارساله وشددت المسارضة فجاءه الجواب من حكومته في ٥ مارس بأنه قد قر الرأي نهائيا على عدم ارسال الزبير الى الخرطوم .

فلما رأى غوردون ان حكومته لا تسمح له بالزبير ورأى استعداد الأهلين لحصر الخرطوم أخذ يهتم بتحصينها فأرجع اليها العساكر المصرية من طابسة ام درمان ولم يُبق فيها سوى اورطة واحدة ومدفع وساروخ لحايتها ، ثم أمر فرج باشا الزيني قومندان العساكر السودانية فشكل مجلساً عسكرياً من الضباط العظام تحت رئاسته ونظر في أمن الدفاع فقر رأي المجلس على وضع جميع العساكر المصرية والسودانية والباشبوزق والملافع على خط النار بين النيل الابين والنيسل الازرق ، عدا اوردي من الباشوزق يوضع في قصر

راسخ بك الممروف، بسراي الشرق تجاه سراي الخرطوم . وبلوك من العساكر النظامية ومدفع واحد في طابية المقرن عند التقاء النيلين . مع بقاء الاورطة في طابية ام درمان بالغرب فصدق غوردون هذا القرار و ُنفــّـذ في الحال .

واقعة الحلفاية في ١٣ مارس سنة ١٨٨٤؛ وما أتم غوردون استعداده حتى حضر الجواسيس وأخبروه بأن الشيخ العبيد زاحف بجيوش تنيف على ١٣٠ الفا لحصر الخرطوم من جهة الشرق فأرسل ٥٠٥ من الباشوزق مددا الى سراي الشرق وفتح المزاغل في جدرانها وخندق حولها وأنشأ فيها محطة تلغرافية فوصل بينها وبين سراي الخرطوم . ثم أرسل ٥٠٥ من الباشبوزق الشايقية الى الحلفاية لمنع الدراويش من احتلالها . ولم يكن إلا القليل حتى أقبلت جيوش الشيخ العبيد وعليها ابناه ابرهيم والعباس والشيخ المضوي ونزلوا على الشايقية في الحلفاية فهزموهم منها بعد ان فتكوا بهم واحتلوها مكانهم . وكان غوردون باشا واقفاً على سطح السراي يشاهد القتال بالمنظار فلما رأى انهزام الشايقية ارسل ابرهيم بك فوزي في باخرتين مشحونتين بالمساكر فوجد الدراويش قد شادوا المتازيس والطوابي وتحصنوا بها مع انه لم يمض على احتلالهم إياها سوى يضع ساعات فحاربهم مستبسلا الى ان سدل الليل حجابه فرجع عنهم بعد ان زحزحهم من حصونهم وقد أصابته رصاصة في فخذه فرجع عنهم بعد ان زحزحهم من حصونهم وقد أصابته رصاصة في فخذه اليمني فشوهتها فأنعم عليه غوردون برتبة اللواء . وكان تاريخ هذه الواقعة اليمني فشوهتها فأنعم عليه غوردون برتبة اللواء . وكان تاريخ هذه الواقعة اليمني فشوهتها فأنعم عليه غوردون برتبة اللواء . وكان تاريخ هذه الواقعة اليمن فشوهتها فأنعم عليه غوردون برتبة اللواء . وكان تاريخ هذه الواقعة

واتمعة الشرق في ١٦ مارس سنة ١٨٨٤ ؛ وصم غوردون رأيه على طرد الدراويش من الحلفاية فجهر جيشاً مؤلفاً من ٢٠٠٠ من الباشبوزق و ١٠٠٠ من الجهادية ومدفع جبلي وعقد لواءه للسعيد باشا وركيله حسين باشا ابرهيم الشلالي المار ذكرهما فخرجا من سراي الشرق وسارا نحو الحلفاية فالتقامم الدراويش في منتصف الطريق فانقسموا ثلاث فرق : فرقة عن يمينهم في غابة الملاحة وفرقة عن يمينهم في الملاحة وفرقة عن يسارهم شمالي القبة وفرقة أمامهم قيل وكان السعيد باشا

ووكيله متواطئين معهم على الفتك بالجيش فلما صاروا على بعد مرمى الرصاص لم يأمرا المساكر باطلاق النار فهسباج قومندان الجهادية وأمر رجال المدافع ومقدمة القلمة فأطلقوا نيرانهم وأخذ الدراويش في الانهزام فأمر حسين باشًا . اذ ذاك ملازم الطويجية بالكف عن الضرب ولما لم يفعل ضربه بسيفه ضربة أطاحت رأسه. وأمر سعيد باشا البروجي بضرب « نوبة رجمة » ولما اعترضه الصاغ قال انا القومندان دون غيري وأعساد الامر للبروجي فتوقف فضربه بالسيف فقتله ونادى بروجياً آخر فخشي ان يصيبه ما أصاب رفيقه فضرب خشم الموس ومحمد أغا قرضية وغيرهما من الضباط يستوقفون العساكر للقتال ولكن كان السعيد والحسين يردانهم بالسيف وقد جملكل منهها طربوشه في فمه فظن انها الملامة التي اتفقا عليها مع الدراويش . ولم يبق في ساحة القتال سوى ضابط من الباشبوزق يدعى مولى بك وقد كان متوليا ادارة مدفع فبقي يقــــاتل الدراويش حتى تكاثروا عليه فقتلوه وأخذوا المدفع وتأثروا العساكر المنهزمين فأدركوا اربعة جمال محملة ذخائر فننموها. وكان قتلي الجيش في هذا اليوم نحو ٤٠٠ رجل وأما الدراويش فلم 'يقتل منهم سوى ٢٠ رجلًا. وتاريخ هذه الواقعة الاحد في ١٦ مارس سنة ١٨٨٤ وقد عُرفت ﴿ بُواقعــة الشرق ، لأنها كانت في شرق النيل .

وكان غوردون باشا يشاهد الواقعة من سطح السراي وقد كاد يتمزق من الفيظ لما رآه من الهزام العساكر فأرسل ستيورت باشا الى قصر راسخ ليتحقق سبب الهزامهم فأخبروه بالذي جرى فأبلغه غوردون تلغرافيا فأمر باحضار السعيد والحسين الى الخرطوم وشكل مجلساً عسكريا من الضباط والسناجق برئاسة فرج باشا الزيني لمحاكمتها وفي أثناء ذلك قدام اهل المساكر الذين 'قتلوا في الواقعة عرائض شديدة الى غوردون يطلبون بها قتل السعيد والحسين وإلا قتلوهما بأيديهم وأظهر التحقيق انها كانا متواطئين مع الدراويش فحكم المجلس عليها بالاعدام وصدق غوردون الحكم فقتلا. وأنعم على خشم الموس

بالرتبة الشالثة وجعله قومنداناً على الشايقية مكافأة له على بسالته في واقعمة الشرق .

وقد رأيت كتاباً من المهدي الى زقل بتاريخ ١٨ جمسادى الآخرة سنة ١٣٠١ ه ٥ ابريل سنة ١٨٨٤ م يشير فيسه الى الواقعتين السابقتين قال : و ... وايضاً نملكم انه في يومي تأريخه حضر لنا جواب من الشيخ العبيد بدر يذكر فيه بعسد ما أتاه جوابنا له بالجهاد انه وجه ابنه ابراهيم العبيد ومعه الانصار لأجل محاصرة الخرطوم فوافو مراكب ملآنات عساكر متوجهة للخوطوم تحت حاة الحلفاية فتقابلوا معهم وهزموهم وضبطوا منهم ماية وخمسين عسكريا من ضباط وغيرهم واستلموا بعضاً من اسلحتهم النارية والباقون ولوا الادبار . وكذلك بيوم الاحد الموافق ١٨ جهادى اول سنة ١٣٠١ في ساعة الضحى خرجت اليهم جردة تساوي اربعة آلاف من قيقر قصر راسخ بالشرق فتقاتلوا مع المذكورين فهزموهم في أقل من نصف ساعة وقتلوا منهم اربعهاية فقر واستلموا منهم مدفع وجبخانة اربعة جهال والشهداء من الانصار عشرون شهيداً » . . . .

حصار الخرطوم؛ وزاد انصار المهدي جرأة بعد واقعة الشرق فتقدموا لحصر الخرطوم وام درمان مما فنزل ابراهيم ابن الشيخ العبيد والشيخ المضوي في قبة خوجلي فحصرا الخرطوم من الشمال واجتاز العباس ابن الشيخ العبيد النيل الازرق ونزل في الجريف فحصرها من الجنوب من جهة النيل الازرق ، ثم ان عبد القادر قاضي الكلاكلة بعد فراره من الخرطوم نادى باسم المهدي فاجتمع عليه نحو ٢٠٠٠ رجل وأكثرهم مسلحون بالاسلحة النسارية فنزل بهم في حلة الكلاكلة وحصر الخرطوم من جهة البحر الابيض . وكان المهدي قد كتب الى مصطفى الامين ام حقين المقيم بجزيرة اسلانج شمالي الحلفاية فجمع نحوه ١٠٠٠ رجل ونزل في خورشنبات فحصر ام درمان من جهة الشمال. وجمع احد ابر ضفيرة شيخ الجوعية نحو ٢٠٠٠ من عربان الجوعية والفتيحاب ونزل في ابي سعد فحصر ام درمان من جهة الشمال.

ولما استقر بهم المقسام ارسل كل منهم كتاباً الى غوردون باشا يدعوه الى التسليم وهذا ما كتبه اليه المضوي كما رواه لي :

و اما بعد فقد بلغني انك تزعم ان معظم اهل السودان مجبورون على اتباع محد احمد المهدي وليس لهم الرغبة فيه باطناً وانك تحب خلاصهم منه فاعلم ان جميع اهل السودان خاصتهم وعامتهم قد اتبعوا محمد احمد قلباً وقالباً ودليل ذلك بذلهم أرواحهم بين يديه في الحروب واني أنصح لك ان تفصل احد امرين: إما ان تسلم للمهدي فتسلم بجن معك من اهل الخرطوم فيؤتيك الله أجرك مرتين او ان ترحل الى بلادك فتنجو من هذه المهالك فانه لا خير لك في البقاء هنا على هذا الحال لأنك إن بقيت فلا بد من هلاكك انت وجميع رحالك والسلام ؟ .

فكسى غوردون رسل الزعماء وأرجعهم بجواب هذا مفاده: « اعلموا ان عمد احمد الذي اتبعتموه ليس المهدي المنتظر على ما أنبتته النصوص الشرعية والمعلوم عندي انه سلطان كردوفان كا سبقت فأخبرته في كتاب خاص ، وأما نصيحتكم إلي بالتسليم فتدل على جهلكم وغروركم ولا يسوغ لي ان أسلم لكم العساكر والرعية لتعاملوهم بما تعود تقوه من القتل والنهب والسلب واعلموا انكم اذا لم ترجعوا عما انتم فيه ستبلون بجيوش من قبل الحكومة الخديوية والدولة الانكليزية لا طاقة لكم بها والعاقل من تدبر أمره والسلام» .

جواب المهدي على كتاب غوردون: ثم لم يكن الا القليسل حتى حضر الرسول ( عبد الله العبادي ) الذي أرسل بالهدية والكتاب الى المهدي ومعه رسولان من قبل المهدي فوقفوا امام السور ورفعوا راية بيضاء فأمر غوردون باحضارهم اليه وكان رسولا المهدي مسلحين فتقدم المأمور اليها ليجردهما من سلاحها قبل دخولها على غوردون فأبيا فسمح لها غوردون بالدخول عليه بسلاحها ثم أمر لها بكرسيين فجلسا وأمر ابراهيم بك رشدي باشكاتب الحكدارية باستلام ما معها فاذا بالهدية التي ارسلها غوردون مردودة ومعها هدية من المهدي وهي بدلة من لباس الدراويش وكتاب هذه صورته :

و بسم الله الرحمن الرحم الحد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد
 و آله مع التسليم .

و وبعد فمن العبد المفتقر الى الله محمد المهدي بن عبد الله الى عزيز بريطانية والحَديرية غوردون باشا . قد وصلنا جوابك وفهمنا ما فيه والحال انك تزعم ارادة اصلاح المسلمين وفتح الطرق لزيارة قبر النبي عَلَيْ واتصال المودة فيا بيننا وبينكم وحلالمسيحية منالنصارى والمسلمانيين وان تجملنا سلطانا علىكردوفان فأقول والامر لله اني قد دعوت العباد الى صلاحهم ومسا يقربهم من ربهم وان يفرغوا من الدنيا الفانية الى دار البقـاء ويعلموا بما يصلحهم في آخرتهم وقد كتبت الى حكدار الخرطوم وأنا بأبا بدعايته الى الحق وبأن مهديتي من الله ورسوله ولست في ذلك بمتحيل ولا مريد ملكاً ولا جاهاً ولا مالاً وانحا انا عبد احب المسكنة والمساكين وأكره الفخر وتعزز السلاطين ونبوهم عن الحق المبين لما 'جبلوا عليه من حب الجاه والمال والبنين وهــذا هو الذي صدُّم عن صلاحهم وأخذ نصيبهم من ربهم فأخذوا الفاني وتركوا الباقي واشتغاوا بمسالا يكون من الفانيات ولم يسمعوا قول الله ولا رسوله ولم يذكروا خبر القرون الذين لم يغن عنهم ذلك شيئا وتندموا على قدر الذي تتموا به فأيدنيالله تمالى بالمهدية الكبرى لدلالتهم آنى الله تعالى وليتركوا العز الفاني والنعيم الفاني الىالعز الدائم والنعيم الأبدي في دار النعيم المقيم ولأعرقهم غرور من يريد العــــاجلة ويظنُ انه سَاع في رضاء الله ويكون له نصيب في الآخرة وقد قال المسيح علية السلام : يا معشر الحواريين ابنوا على موج البحر داراً تلكم الدنيا فلا تتخذوها قراراً ومن ظن انه يخوض البحر من غير بلل فهو مغررر فكذلك من ظن انه يجمع الدنياً ويريد عزها وجاهها ويكون له في الآخرة شأن . فأنب الى الله الباقي واخضع لجلاله وأطلب عز الآخرة ولا تظن ان هذه الدنيا دار تسمى لملكها وعزها وكيف من يكون على خلاف سكة النبي ﷺ يفتح باب زيارة قبره ولم يكن النبي ﷺ بمن يرغب زيارة الكلاب كما ورد ان الدنيا جيفة وطلابها كلاب ولم يكن يرغب من عبد غير الله ونسي الله وأعرض عن

كلامه وطلب متاع الحياة الفانية فان كنت شفيقاً على المسلمين فبالاول اشفق على نفسك وخلصها من سخط خالقها وقو"مها على اتبـــاع الدين الجتى باتباع ِ سيدنا محمد رسول الله صلي الذي أحيا ما اندرس من ملل الأنبياء والمرسلين وأتى مصدقاً لما بين يديه من الكتب فجميع الأنبياء عليهم السلام لو حضروه لما سلكوا غير ملته وكلهم يتمنون ان يكونوا من أمته ومن حضر بعثته وما بعد لا يقبل منه ديناً غير سكته فطهر نفسك اولاً بالدخول في ملته ثم اشفق على أمته بسلوك سنته فعند هذا فأنت الشفيق ومن غير هذا فما لك من المحقين رفيق كيف وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آسنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولسهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين الى ان قـــال : وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان جزب الله هم الغالبون . واننــا قد امتثلنا أمر الله فما نتخذ ولياً إلا الله ورسوله والمؤمنين وعلى ذلك قد وعد الله بالغلبة كما سمعته من قول الله . هذا وما دام ان الله يقول لهم الغالبون فلا غلبة لفيرهم فان رجمت عما انت عليه من ملة غير الاسلام وأنبت الى الله ورسوله واخترت الآخرة نتخذك وليا وتكون من اخواننا وتكون المودة المطلوبة عند الله ورسوله وتكون بمن امتثل أمر الله بعد هذه الآيات ِ فاستحق الوعد والبشارة في قوله تعسالي : ولو ان أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنة النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم .. الآية . فبعد هذا تتصل المحبسة والمودة فيما بيننا وبينك وتكون من عمل بالقرآن والتوراة والانجيل وتكون قد اتبعت باتباع نبينا محمد عليا عيسى وجميع الرسل والنبيين وحزت الخير الأبدي . وإلاّ حيث علمت أن حزب الله الدّين وليهم الله ورسوله والذين آمنوا هم الغالبون من كلام الله فاعلم ان حزب الله أوصل اليك ومزيل لك عما شاركت به الله خالقك فاستدعيت ملك عباده وأرضه مع ان الارض لله يورثها عبساده الصالحين وأما المسلمانيون

والمسيحيون الذين دعوت بطلقهم اليك فأنا أريد لهم الصلاح والنفع عنسد الله وفي دار الأبدكا أريده لك ولكافة عباد الله فلا أبعدهم من جنتهم الى محنتهم فان الله قد أيدني رحمة للعباد لأنقذهم من الهلاك الذين هم واقعون فيه لولا رحمة الله بظهوري فيهم . واعلم اني المهدي المنتظر خليفة رسول الله عليه فلا حاجة لي بالسلطنة ولا بملككردوفان ولاغيرها ولا في مال الدنيا ولا زخرفها وانما أنا عبد الله دال الله والى ما عنــده فمن كان سميداً أجابني واتبعني ومن كان شقياً أعرض عن دلالتي قازاله الله عن موضعه وأذله وعذَّبه عذاب الأبد وقد أيدنيالله تعالى بالأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع الأولياء والصالحين لإحياء دينه وقد بشرنيالنبي عليه ان جميع من يلقاني بعدارة يخذله الله ويهزمه ولوكان الثقلين الانس والجن فلا تفتر فتهلك كا هلك اخوانك فافهم وسلم تسلم . وأما الهدية الْتي أرسلتها لنا فعلى حسب نية الخير جزاك الله الحير وهداك الى الصواب واعلم انه كا كتبنا لك أنا لا نرغب متاع الحياة الدنيا وزينتها وانما هي قصد المترفين الذين لم يكن لهم عند الله نصيب فها هي مرسلة اليك مع ما نرغبه مناللبس لنفسنا ولأصحابنا الذين يريدون الآخرة ويرغبون ما عند الله من الخير البساقي الأبدي ليستحقوا بذلك نمي الأبد وملك الدوام. كا درج على ذلك الأنبياء والمرساون وجميع السعداء من عبساد الله الصالحين وتعلم ذلك انت حقيقة من سيرة عيسى عليه السلام وحواريه وقد قال: كبيت لكم الدنيا فلا تنعشوها بعدي فتعلم بذلك ان من خالفه منالاحبار والرهبان وجميع سا يدعى أتباعه ليسوا محقين وانما غرئتهم الحياة الفانية والأمتعة الآثلة الى ان تكون جيفة وعذرة ثم عد ما محضا فتكون حسرة وندماً عند فراقها ولمسا فوتته من اكتساب خيرات الدوام . ثم ان مثل ه يتك عندنا كثير رلكن أعرضنا عنه طلباً لما عند الله وأقول لك في ذلك كا قال سليان عليه السلام لبلقيس وقومها : أتمدونني بمال فيما آتاني الله خير مما آتيكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قِبَل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون . واعلم انك اذا أتيتنا مسلماً نربيك ونريك من النور

ما يطمئن به قلبك ويزول به طمعك في الدنيا وما فيها ثم بعد ذلك إن رأينا فيك خيراً وصلاحاً للمسلمين ولتيناك كا فعلنا ذلك بمحمد خالد المشهور بزقل مدير دارة سابقاً فانه لما أتانا ورأى الحتى وفرح بلقائنا غاية وندم على ما فات ى ضيعه من عمره في الفاني فاطمأن قلبه بالله واختار الآخرة ووثتى بالله وليناه على دارفور وقد كتب لنا قبل ذلك عبد القادر سلاطين بالتسليم فأكرمناه والى الآن نريد كال تربيته وهو الآن في خير كثير وكذلك السيد جمعة الذي كان مدىر الفاشر الآن أرسلنا الى محد خالد المذكور يأتي به الينا لكال التربية والارشاد وبلغنا حسن اسلام الدمتري سجاده وصدق أتباعه لنا وانابته للآخرة . وكذلك جميع امراء النقط بدارفور قد أذعنوا لله كباقي سلاطين دارفور وسلموا جميعا أمرهم الينا فيحبالله ورسوله فحسن تسليمهم واتباعهم لنا. وكذلك المك آدم مك جبال تقلي الآن أتى مهاجراً لما رأى الحق وحسن اتباعه وصدقه وقد أكرمناه وهو الآن معنا بخيركثير وهلم جراً فكل سعيد لا بد أن يتصل بنا من جميع أقطار الارض ومن أبى لا بد أن يخذله الله ويمذبه في الآخرة كما أشار الى ذلك النبي علي مراراً. وليكن معاوماً عندك يا حضرة الباشا ان جميع الذين قتلوا على يدي قد أنذرتهم اولا انذاراً بليغاً وها هي واصلة اليك انذار ولد الشلالي بعد مخاطبته لي وانذار هكس بأجوبة عديدة المامة وجواب مخصوصاله ولأكابر جيشه وقد أرسلنا الى باشة الابيض بجواب فقتل رسلنا وبعد ان وقع في پدنا أكرمناه وأعطيناه جبة جميلة ليتدرج الى الصدق معالله ولا زلنا نكرمه ونعظمه ليقتدي بنا ويصدق مع الله فيكون من الاصحابُ الذين هم كالنفس فلم يصدق ولا زال يقع فيما يهلكهُ ونحن نصفح عنه حتى أخذته نيته فمات ومع ذلـك لأجل مبايعته لي ومجالسته معي أيامًا قد أتانا خبر بعد موته أنه عني عنه في الآخرة فصار من السعداء والعبد اذا كان يسمد فيالآخرة فهو المقصود ولاخير فيالدنيا ولا في نميمها بل انما متاعها يكثر الحسرة والحبس فقط يوم القيامة ونيتي بالمباد سعادتهم في آخرتهم الأبدية وازالة الهلاك عنهم من الله ولذلك لاطفت جميع الأكابر واهل الدولة

بالقول والفعل ليعرفوا ما عند الله فيرغبوا فيه ويتركوا الخسيس الفاني وهكذا جميع من وقع في قبضتنا من الأكابر من الدولة والحكام ما عملنا معه إلا الخير والاكرام فمن صدق منهم معنا فهم الآن في خير كثير وازدياد شرف السلام ٧ جهادى الاولى سنة ١٣٠١ ه ٥ مارس سنة ١٨٨٤ م .

و وبعد هذا البيان فان اهتديت وسلمت لي واتبعني حزت شرف الدنيا والآخرة وفزت بأجرك وبأجر جميع من اتبعك وإلا هلكت فكان عليك الملك ومثل آثام جميع من اتبعك وان كان لك حسن نور في العقل تعلم اني خليفة رسول الله علي في السوق به الى الله والدار الآخرة ولم تسمع علي قول الظلماء الحساد الذين يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره وقد قال الملكي من شك في نصرة المهدي فليقرأ قوله تمالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقوله كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله ولزيادة الشفقة عليكم لزمت التحشية بهذا والهادي هو الله وكثرة البيان لا تهدي هدانا الله والعباد على الصواب آمين » .

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد
 وآله مع التسليم .

« وبعد فمن عبد ربه الفقير الى الله محمد المهدي بن عبد الله الى غوردون باشا باطلاعك على ما تدو"ن بالجواب اليك تعلم باطنه وبه كسوة الزهاد أهل السعادة الكبرى الذين لا يبالون بما فات من المشتهات طلباً لعالي الدرجات وهي جبة ورداء وسراويل وعمامة وطاقية وحزام وسبحة فان أنبت الى الله وطلبت ما عنده لا يصعب عليك ان تلبس ذلك وتتوجه لدائم حظك وها هو الرسول الذي أتى منك واصل اليك مع رسل من عندنا كما طلبت والسلام».

وكتب على النلاف: « سألتك مجق الله ونبيسه عيسى عليه السلام ان تقف على أجوبتنا هذه بالحرف وقد بلغني محسد سعيد المسلماني الذي يسمى جورجي اسلامبوليه ان رجلاً يسمى السيد افندي نعيم الاجزجي ان له معرفة

بلغتكم وبالخط المربي وما دام انه يعرف الخطين واللنتين نرغب منكم الوقوف على ما في هذا الظرفجيمه حرفياً على يد المذكور أو أما هو مثله وقد سألتك السؤال المذكور لما ذكرته والسلام اه ،

فلما ترجم الكتاب لغوردون استشاط غضبًا ودفع الهدية برجله وأمر ابراهيم بك رشدي فأحرقها ثم أوعز اليه فكتب جوابًا هذا مفاده :

ه من غوردون باشا والي السودان الى محمد احمد المتمهدي : وصلني كتابك الركيك العبارة العاري عن المعنى الدال على سوء نيتك وخبث طويتك وعن قريب ستبلى يجيوش لا طاقة لك بها وتكون انت المسؤول أمام الله عسا يسفك من الدماء كا انك انت المسؤول الآن عن أعميت قاديهم وغشيت بسائرهم ويتمت أطفالهم وخربت ديارهم وكنت لا أرى حاجة الى مخاطبة رجل مثلك جاحد النعمة عادم الذمة لكني تعلقت بأذيال الأمل راجيا من الله عز وجل ان يتجلس على فكرتك الخامدة فتلقي النصيحة بيد القبول وتعلو متن سلطنة مكنتك منها وكان دون نيلها خرط القتاد وها أنا مستعد لقدومك ومعي رجال أقطع بهم أنفاسك والعاقل من تدبر والسلام » .

وكان غوردون قد جمع العلماء في الخرطوم فكتبوا نصحاً شرعياً بيتنوا فيه بطلان دعوى محمد احمد وحكوا بتكذيبه فسلم غوردون هممذا النص والكتماب الى الرسولين وأعادهما الى محمد احمد في الابيض وأخذ يستعد للدفاع.

تجنيد المتطوعة والباشبوزق: ورأى غوردون قسلة المساكر على خط النار فجنت بعض ارادي باشبوزق جديدة وجمع جيشاً من المتطوعة من أهل المدينة ومرتهم على حمل السلاح واستعاله ووضعهم على خط النار مع العساكر المنظمة فاجتمع في الخرطوم اذ ذاك منالباشبوزق والمتطوعة من قديم وحديث ٢٠٠ اورديا في كل اوردي من ٥٠ الى ٣٠٠ رجل وجعل عليهم ثلاثة رؤوس وهم: خشم الموس بك على الباشبوزق الشايقية والمولدين والسودانية وميتو بك

المنافح المناقح النا

على الباشبوزق الاتراك وعبد القادر بك حسن على المساكر المتطوعة وكان معهم ست أورط نظامية ثلاث مصرية وثلاث سودانية وفيهم الاورطة المصرية في طابية أم درمان والكل بقيادة فرج باشا الزيني السوداني .

تقوية الاستحكام: وتفقد غوردون الاستحكام على عادته فحصن طابية أبري ربنى حائطاً على خط النار بعلو ٢٠ سنتيمتراً وفتح فيه المزاغل ليكون ستراً للمساكر يقيهم نار العدو ويمكتنهم من إجادة اطلاق النار. هذا وكان من مآثر عبد القادر باشا انه صنع عدداً كبيراً من الأهرام الفارغة التي توضع امام الحندق لتكون عثرة في سبيل العدو عند هجومه فأمر غوردون فرميت على مسافات مختلفة امام الحندق ولكن لم يكن منها عدد كاف فعمل على ها يعبر عنه في فن الاستحكام و بالشرخ فلك ، وهي أوتاد من الأخشاب الصلبة المحددة الاطراف تغرز في الارض بعضها بجانب بعض وتربط بأسلاك على هيئة شباك وقد جعل ذلك على بعد عشرين متراً من الحندق. ثم صنع دانات فارغة وملاها باروداً ومواد فصفورية تلتهب بمجرد اللمس وجعل على بعسد فانات متراً من النبل الازرق الى النبل فانين متراً من النبل الازرق الى النبل الابيض . وقد فعل مثل هذه الاحتياطات في طابية ام درمان .

ورأى ان الباشبوزق لا يصلحون لحماية سراي الشرق لأنهم كانوا يتركون السراي ويأترن الخرطوم بلا ترتيب فأتى بهم الى الخرطوم وأرسل بدلهم بلوكين من المساكز النظامية . وكان الباشبوزق في الخرطوم يتركون خط النسار ويدخلون المدينة بلا اذن فنهاهم عن ذلك وجعل عليه قصاصاً شديداً ومنح خشم الموس لقب بك وأمره بملاحظة اصحابه وخملهم على حفظ النظام . ثم أنشأ نقطاً تلفرافية في كل مركز من مراكز الاستحكام فوصلها بالسراي .

تحصين الوابورات: وكان في الخرطوم من الوابورات: و بوردين وللصافية وتلحوين والمبورة والفاشر والاسماعيلية وعباس وشبين والمسلمية والحبينية ومحد علي ، فأصلحها وحصنها وجمل في أكثرها العساكر والمدافع

وجمل اتنين منها في النيل الازرق واثنين في النيل الابيض لحماية الحندق من طرفيه وجمل وابوراً عنسد المقرن لتقوية طابيته . ثم امر مدير الترسانة فبنى وابوراً صنيراً كوابور عبساس وسماه الزبير فعُرف بعد ذلك بالطاهرة وغرق في واقعة الحفير سنة ١٨٩٦ كما سيجيء .

الفاء المجلس الحسبي واعادة المحافظة: هذا وكان اهل المدينة بعد واقعة الشرق قد اضطربوا وفقدوا الوازع فأطلق بعضهم عيساراً نارياً على ستيورت بأشا فأخطأه فألغى غوردون المجلس الوطني الذي شكله يوم وصوله الى الخرطوم لأنه لم يقم بالواجب عليه وأعاد الضابطة. قال نصحي: وقد عهد بها الي وجعل الصاغ السيد افندي امين وكيلا لي. فنظمت مع الضابطة ديوان محافظة ووضعت خفراً عسكرياً في كل جهة من جهات المدينة الاربع وفي الشوارع والاسراق والمعادي وأصدرت منشوراً الأهل المدينة فعذرتهم من اطلاق والاسلحة النارية داخل المدينة ومن الخروج ليلا من مناز لهم وتهددت من يخالف ذلك بالاعدام فاستولت السكينة على المدينة واستتب الامن فوجه في غوردون رتبة الميرالاي ولوكيلي رتبة البكبائي ثم ألفى الضابطة وأبقى ديوان المحافظة وجملني محافظ المدينة ، فلنترك الآن غوردون يستعد للدفاع والمصاة وجملني محافظ المدينة ولننظر ما كان من الثورة في ربر و دنقلة وسنار .

# الفصل الثالث عشر

في

## وقائع الثورة في بربر سنة ١٨٨٤ م

محد الخير : أما اهل بربر فقد كان وجدم على الحكومة أشد من وجد غيرهم عليها لأنهم لم ينسوا فظائع الدفتردار في بدء الفتح ثم ظلم الحكام وجباة الضرائب ومفتشي الرقيق من بعده لكن قربهم من مصر وشدة علائقهم التجارية بها مع وجودهم بين القوات المسكرية بين بربر والخرطوم ذلك كه اضطرهم الى التربص للفرصة حتى جاءم غوردون وفتح الطريق الى كردوفان وأعلن عن عزم الحكومة على اخلاء السودان فشرعوا في المهاجرة الى المدي، وكان في جملة من هاجر اليه استاذه محمد الخير وهو مدر س مدرسة الفيش وله راتب شهري يجري من الحكومة قدره مع غرش وشيء من الحبوب . وهو قصير القامة صغير العينين اسود اللون وله لحية يدو رها وقد كان المهدي يكاتبه ويلح عليه بالحضور اليه وهو يتردد في الأمر حتى جاء غوردون وعلم منه عزم الحكومة فأقر على السفر الى المهدي . وكان محمد الخير صديقاً لحسين منه عزم الحكومة فأقر على السفر الى المهدي . وكان محمد الخير صديقاً لحسين باشا خليف قد مدير بربر قيل فأطلعه على سر و وأراه التحارير التي أنته من المهدي وقال و ان الحكومة قد أقر ت على اخلاء السودان فأي خير لنا في

البقاء ممها وما الذي نقوله للمهدي بعد ذهابها واحتلاله مكانها » . فقال له حسين باشا « اذا بادر اذهب الى المهدي وانظر في أمره فان وجدت مصيباً عدت الى بربر فكنت حاكمها الشرعي وانا حاكمها السياسي الى ان يفتح المهدي الخرطوم ويأتي بربر فنسلمه اياها بمخازنها وخزائنها » . وقد أراد حسين باشا بهذا الرأي ان ويمسك الحبل من الطرفين ويكون الحاكم في الحالين . فذهب محد الخير الى المهدي في كردوفان فتلقاه بالبشر والسرور وسماه عاملاً عاماً على بربر وأصحبه كتباً الى رؤوس قبائلها يدعوهم فيها الى طاعته والجهاد ضد النرك فعاد محمد الخير من عنسم المهدي في ٢٧ ابريل سنة ١٨٨٤ م ونزل في وادي بشارة على النيل .

الشيخ الهدى الشايقي: وكان في تلك الوادي شيخ من مشايخ الشايقية السواراب يسمى احمد الهدى وهو غير مصدق المهدي فأرسل اليه المهدي سيفا جميلا والف ريال وأمرا بالامارة على دنقلة فقبل الهدية وبايع محمد الخير باسم المهدي .

الحاج على ود سعد النفيعابي : ثم سار محدالخير شمالاً يصحبه احمد الهدى وهو يدعو الناس في طريقه فيجيبونه حتى دخل المتمة بجيش كبير . وكان في جملة من هاجر الى المهدي في كردوفان عبد الله ود سعد من كبار النفيعاب الجمليين في المتمة فأعطاه المهدي امارة لأخيه الأكبر الحاج على ود سعد فقبل الحاج على الامارة وجمع قومه للجهاد فلما وصل محمد الخير المتمة بايعه باسم المهدي وانضم اليه .

احمد حمزة السعدابي: هسذا وكان اول من رفع راية المهدية في بربر احمد حمزة السعدابي من أقارب الملك نمر هاجر الى المهدي سنة ١٨٨٣ وحضر معه واقعة شيكان ورجع من عنده الهيراً علىقومه فنصره عربالبطاخين وأخلاط من العرب ونزلوا على السبلوكة وكان فيها محمد افندي وهبه محافظاً وقد كان قبل الآن مأموراً لجمع الضرائب فلما مر" غوردون ببربر منعه من جمعها وجعله

في السباركة مع ٢٠٠ رجل ووابور لمراقبة الجعليين وموافاته بأخبارهم الى الخرطوم فلما جاء محمد حمزة ورأى انه لا طاقة له على حربه فر" بالوابور الى شندي فتحصن في ديوان حكومتها فحصره محمد حمزة فيها وبقي في الحصار الى ان قدم محمد الخير الى المتمة فركب النيل وفر" بعساكره الى بربر ، وانضم محمد حمزة الى محمد الخير ، وكان محمد حمزة قد قطع خط التلغراف بين بربر والخرطوم فأرسل محمد الخير بعض رجاله فقطعوه بين بربر ومصر وكان قطعه من اكبر الضربات على غوردون ،

الامين احمد الجحذوب : وتقدم محمد الخير بجموعه الى الدامر فبايعه الامين احمد المجذوب كبير المجاذيب في الدامر وانضم اليه .

هذا ويظهر ان محمد الخير صدق المهدي واتحد معه قلباً وقالباً فلم يعسد يرضى بالذي قر" عليه مع حسين باشا ، قيل وكان بعض اهالي بربر مرةابين من صدق محمد احمد فقالوا لحمد الخير ، انت اميونا وعالمنا رنحن نعتمد على علمك فان كان محمد احمد هذا ليس بالمهدي فأنت تحمل ذنبنا يوم القيامة ، فقال ويده على لحيت ، اذا لم يكن محمد احمد هو المهدي المنتظر فأمسكوني بلحيتي هده وطالبوني بذنبكم امام الحق عز" وجل ، ولكنه لم يمت حتى رأى انه كان في شطط وندم على ما قال اشد الندم ،

دعوة حامية بربر الى التسليم ، وكتب من الدامر الى حسين باشا وضباط الحامية يدعوهم الى التسليم ويقول ، ان خديوي مصر قد ترك لنا بلادنا فسلمونا إياها وإلا فنحن مصمعون على قتالكم حتى نخرجكم منها بالرغم ، وكتب ايضاً الى اهل المدينة يدعوهم الى التسليم فخرج اليه عبد الماجد محد خوجلي ابن اخيه ثم عبد الماجد ابو اللكيلك وخشم الموس محد اللذان سماهما غوردون مأمورين على بوبر كا مر .

وكان على المدينة خندق عظم محيطه نحو ٧٠٠٠ متراً ولم يكن فيه من المساكر سوى١٦٠٠ النصف باشبوزق والنصف عساكر نظامية مصرية والكل

بقيادة البكباشي محمد افندي فهمى المصري وقد انتشروا على خط النار فكان بين الجندي الواحد والآخر اربعة امتار وزيادة . وكان حسين باشا قسد قطع المواصلات التلفرافية يسأل غوردون عما يفعله فيعده بوصول المداد اليه قريباً من مصر ويسأل مصر فتصر ح له بعدم تيسر المدد فلم يكن يدري ما يفعل فلما جاءه كتاب محمد الخير عقد مجلساً من الضباط والسناجق وقرأ لهم الكتاب وسألهم عن رأيهم فقالوا كلهم بصوت واحد و الموت ولا التسليم ، وكتبوا في ذلك الى محمد الخير فاعاد الانذار رفقاً بهم فعادوا الى جوابهم الاول .

حصار بربر: فلما رأى اصرارهم على الحرب سيَّر عليهم الجيوش من الدامر تباعاً ثم جاء في آخرها فوصل بربر في ١٢ مايو سنة ١٨٨٤ م فنزل مع الحاج علي ود سعد وعبد الماجد ابو اللكيلك المار ذكرهما في حلة الدكة فحصر برير من الشمال وأمر سعد ود سالم المشهور بود بنونـــة من السعداب فنزل في قوز الفونج وحصرها من الجنوب وحصرها البشاريون وأخلاط من الجعليين منااشرق وكان مجموع جيوشه نحو ٤٠ الفـــا من مشاة وفرسان وكثير منهم مسلحون بالاسلحة النارية . وعند وصوله جدد الكتابة الى الحامية يدعوهم الى التسليم حقنًا للدماء وكان الرباطاب قــد أسروا على باشا وهبي في بلادهم وهو مسافر الى مصر فأرسله محمد الخير الى اهل الحامية مع الكتاب لحثهم على التسليم فأبوا إلا الحرب . وفي صبيحة يوم الجمعة ١٦ مايو سنة ١٨٨٤ أطلقوا نيران المدافع والبنادى على الدراويش فأجابهم الدراويش باطلاق النيران من كل جهات الحصار وكان في جهدة الدكة بستان فيسه قصر شامخ يطل على المساكر في الحندق فاحتل الدراويش القصر وصاروا يوالون اطلاق الرصاص على العساكر فيفتكرن بهم . وكان قومندان العساكر قـــد ننبٌّ لهذا القصر وأراد هدمه فمنعه حسين باشا لأنه لوكيل المديرية فكان أشد البلاء الذي اصاب الحامية من مذا القصر.

#### سقوط بربر الاثنين في ٢٣ رجب سنة ١٣٠١ ه ١٩ مايو سنة ١٨٨٤ م

ولما كان فجر الاثنين ١٩ مايو سنة ١٨٨٤ م ٢٣ رجب سنة ١٣٠١ ﻫ ( وفي قمر السودان ٢٢ منه ) صلى محسد الخير بأصحابه صلاة الصبح وأمرهم بالحملة على العساكر في خندقهم وأمر الذين في القصر فوالوا اطلاق النـــار على الحامية وفتحوا طريقاً للمهاجمين فدخلوا الخندق من تلك الجهة ومن جهـــة النيل وأعملوا السيف والحربة في العشاكر وكان معظم العساكر لما رأوا العصاة قد دخلوا الخندق تركوا الخط ودخلوا منازلهم او ركبوا الوابور والمراكب واجتازوا النيــل الى البر الغربي ولم يبق على الخط سوى الباوك الثالث من الاورطة الثالثة من العساكر النظامية وأوردي علي أغا اسلام وأوردي محمــد أغا حسن عوض الله العبادي من العساكر الباشبوزق فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رحمة الله عليهم. وأما حسين باشا فانه دخل منزله مع القواصة وبعض العساكر وأغلق بابه فبعث اليه محمد الخير بالأمان فسلم له.وما زال الدراويش يتعقبون المساكر ويقتلونهم الى قرب الظهر فنادى المنادي فكفوا عن القتــل وكان بموع الذين قتاوهم في ذلك اليوم نحو ١٠٠٠ رجل وأسروا الباقين وصادروهم في اموالهم إلا حسين باشا فانهم لم يمسوه بسوء . وكان في خزينــة بربر مبلغ ٥٨١٢ه جنيها قد أرسلت منمصر الى غوردون ثم أسد"ت الطريق فبقيت في بربر مع أمانات اخرى في الخزينة تبلغ قيمتها نحوه ٨٠٠٠ جنيها فكتب محمد الحنير آلى المهدي ثاني يوم الفتح يعلمسه بالفتح والحزينة وأسر حسين باشا ويسأله عما يفعل فأرسل المهدي ابراهيم ود عدلان فأحضر المال من الخزينـــة فضمه الى بيت المال وكتب الى محمد الخير فأرسل اليه حسين باشا مع وكيله عمر بك العمراني وكان المهدي اذ ذاك في الرهد . قسال النكحَّال : فوصل حسين باشا الرهد في ١٠ رمضان سنة ١٣٠١ هـ ٤ يوليو سنة ١٨٨٤ م فأمر المهدي الخليفة على ود حاو فاستقبله في ظاهر الديم باحتفال عظيم . وقبـــل

وصوله الى زريسة المهدي وضع جنزيراً من الحديد في عنقه وحثا التراب على رأسه وتقدم للمهدي ذليلا وهو لابس الجبة المرقمة فبايمه فقر به المهدي وجعله منخواص رجاله وبقي في أسره الى ان دبّر الحيلة ونجا الى مصر » كا سيجيء.

وأما العساكر الذين وقعوا في الآسر فقد أمّر عليهم حسن افندي شريف احد معاوني المديرية ومن اقرباء الحاج علي ود سعد . ولما فتحت الخرطوم ذهبوا الى ام درمان فبايعوا المهدي وعادوا الى بربر يسعون وراء الرزق في سوق المدينة وكلما سنحت فرصة لواحد منهم فر" الى مصر حتى لم يبق منهم الى الفتح الاخير إلا القليل .

# الفصل الرابع عشر

في

### وقائع الثورة في دنقلة سنة ١٨٨٤ م

الشيخ الطيب وواقعة الدبة الاولى في ١٨ مايو سنة ١٨٨٤: تقدم ان المهدي أرسل الى الشيخ الهدي أمراً بالامارة على دنقلة فسار مع محمد الخير لحصار بربر وارسلخاله ود عبود بكتابالى الشيخ الطيب الشايقي السوارايي في جهة مروي يسميه أميراً على الشايقية ويستنهضه القيام بنصرة المهدي فنادى في الشايقية باسم المهدي ونزل بهم على دار الحكومة في مروي فنهب الخزينة والشونة وسار في وجهه شمالاً يستنفر اهل البلاد للجهاد . وكان المدير على دنقلة في ذلك الحين مصطفى باشا يأور من كرام الشراكسة وقد اشتهر بالتعبد والتقوى مع حسن التدبير والاستقلال في الرأي وقد كتب اليه المهدي من كردوفان يسأله التصديق بهديته فأجابه بما أرضاه وأحسن الى أقاربه في دنقلة كردوفان يسأله التصديق بمهديته فأجابه بما أرضاه وأحسن الى أقاربه في دنقلة قصد محادعته فكتب اليه المهدي بالامارة على دنقلة . وكان مصطفى باشا يظن انه بهذه المخادعة يضمن راحة مديريته ويأمن دخول الثورة اليها لأنه لم يكن معه سوى اورطة من العساكر النظمة و ٢٠٠٠ من الباشبوزق وبضعة مدافع قلما سمع بخبر الشيخ الطيب أخذ ١٠٠٠ من العساكر النظامية و٠٠٠ من

الباشبوزق ومدفعين وسار قاصداً الشيخ الطيب حتى وصل الدبة فعلم انه تازل في دبة الفقراء قريباً منه فتحصن في طابية الدبة فعول الشيخ الطيب على حصره وكان قد اجتمع عليه نحو ٢٠٠٠ رجل مسلحين بالسيوف والحراب وبعضهم مسلح بالبنادق فجعلهم قسمين غير متساويين فأتى بالقسم الاكبر الى الكرو شمالي الدبة وأبقى القسم الآخر في دبة الفقراء جنوبيها فخرج مصطفى باشا بمعظم توته وباغت جيش الكرو فقتل منه ٣٠٠ رجل وجرح مثل ذلك وفيهم الشيخ الطيب وانهزم الباقون الى اخوانهم في دبة الفقراء فتبعهم مصطفى باشا اليها بعد ظهر ذلك اليوم بجميع قوته وأشعل فيهم النار فقتل منهم ٥٠٠ رجل وشتت الباقين كل مشتت ولم يقتل من عسكره احد . وكان ذلك يوم الاحد في ١٨ مايو سنة ١٨٨٤ م أي قبل سقوط بربر بيوم .

الشيخ الهدي وواقعة الدبة الثانية في ٢٩ يونيو سنة ١٩٨٤ فلما سقطت بربر لم يلبث الشيخ الهدي انبرحها بنحو ٣٠٠ من اهله الشايقية و٥٠ عسكريا سودانيا حاملين البنادق وجاء بلاد الشايقية بطريق الدقاييت ونادى بالنفير فاجتمع عليه اهل الشايقية والشيخ نعارف ود قمر شيخ المناصير وبعض بادية الحسانية والهواوير فزحف بهم عن يسار النيل قاصداً الدبة . وكان مصطفى باشا بسد طرده الشيخ الطيب من الدبة عاد الى الاوردي بالمساكر المنظمة وترك فيها المساكر الباشبوزق بقيادة النور بك من سناجق الارتاؤط ووكيل المدية جودت بك فبنى جودت بك طابية صغيرة على قدر المساكر وحصنها بالمدفمين ولما سمع بقدوم الهدي بعث بالخبر الى مصطفى باشا فأرسل الى مصر في طلب المدد فلم يسمع له فجمع نحو ٢٠٠٠ رجل من المتطوعة من أهل ارقو والحفير والاوردي والحندة ودنقلة المحوز وضم اليهم ٢٠٠ من الجهادية وسار الى الدبة لنجدة جودت بك .

وتبل وصوله أقبل الهدي بأنصاره في فجر ٢٩ يونيو سنة ١٨٨٤ وهاجوا الطابية مستقتلين ففتح العساكر عليهم أفواه المدافع والبنادق وأمطروا من القنابل والرصاص ما حصداً حتى بلغ عدد قتلام ٢٧٠٠ رجل وفيهم

نعان ود قمر شيخ المناصير ولم يقتل من العساكر سوى اثنين من الطويجيسة وجرح جودت بك جرحاً خفيفاً في وجهسه وانهزم الهدي بباقي جيشه الى الحتاني. ووصل مصطفى باشا الدبة بعد الواقعة بقليل فأخذ العساكر والمتطوعة وسار براً وبحراً الى الحتاني ففر الهدي من وجهه فطارده الى صنم فدخل بلاد المناصير فرجع عنه فترك العساكر في الدبة بعهدة جودت بك وعاد بالمتطوعة الى الاوردي ففرقهم الى بلادهم .

محود ود الحاج وواقعة كورتي في ٤ سبتمبر سنة ١٨٨٤، ثم عاد الهدي الى مروي وبعث في طلب المدد من المهدي وكان المهدي اذ ذاك في الرهد في طريقه على الحرطوم فأرسل محمود ود الحاج من أقاربه مع نفر من اصحابه على ان يكون عاملًا عاماً على دنقلة وكتب الى الهدي بالانضام اليه . فسار محمود في صحراء الكبابيش ونزل في ام بليلة على نيسل دنقلة في أواخر اوغسطوس سنة ١٨٨٤ وكتب الى مصطفى باشا يقول له د قم واحضر لمقابلتنا بأبي قس ومنها نتوجه لمقابلة المهدي الأجل البيعة والتأدب بآداب المهدية » . ثم اجتمع على الهدي في كورتي .

أما مصطفى باشا فانه لما علم بقدوم محمود توجه بالوابور الى الدبة فأخل عساكرها ومدفعاً واحداً وسار براً وبحراً طالباً محمود والهدي فالتقاها الخيس في ٤ سبتمبر سنة ١٨٨٤ قرمب كورتي وأشعل نيهم النار فلم يكن إلا القليل حق قتل محمود والهدي وتشتت جيشها كل مشتت فقطع مصطفى باشا رأسيها ورأس رجل قيل انه امير طرابلس الغرب وآخر قيل انه امير مصر وأرسل الرؤوس الاربعة الى سردار الجيش الصري بحلفا وسأله ان يرسل رأس امير الغرب الى جلالة السلطان ورؤوس الباقين الى سعو الخديوي فكتب اليه السردار عدح بسالته ويهنئه بالنصر ويتاطف له بقوله انه لم تجر عادة هذا العصر في ارسال مثل هذه العلائم ثم أمر فدفنت الرؤوس الاربعة . ولم يقتل في هذه الواقعة من العساكر سوى اثنين وجرح ضابط واحد . وبعد الواقعة جاء الكثير من العساكر سوى اثنين وجرح ضابط واحد . وبعد الواقعة جاء الكثير من

العصاة مسلمين وهدأت البلاد وعاد اليها الأمن كما كان ولم يعـــد يقم للدراويش قائمة فيها إلا بعد خروج الانكليز منها أواخر سنة ١٨٨٥ كما سيجيء .

وقد رأيت كتاباً من المهدي الى زقل امير دارفور بتاريخ ٨ الحجة سنة ١٣٠١ ه ٢٩ ديسمبر سنة ١٨٨٤ م يشير فيه الى هذه الواقعة قال :

و... وقد ورد لنا خبر أكيد من دنقلا ان حبيب الجميع محود الحاج عمد واحمد الهدي استشهدا في سبيل الله. قيل انها لما حضرا بالقرب من دنقلا نزلا في محلوهم قليلون جداً فما شعروا إلا وقد هجم عليهم أعداء الله فصبروا عليهم صبر الكرام حتى نالوا احدى الحسنتين . وكنسا أرسلنا محود الى دنقلا بنساء" على ما ورد لنا من و ياور ، مديرها يؤري بأنه طائع لله ومسلم لأمر المهدية وان الشيخ احمد الهدي أتى اليهم وحاصره وضايقه ورغب كف يد المذكور عنسه بواسطة مخصوص من طرفنا فلذلك أرسلنا محمود بدون جيش اختباراً لحال المذكور وقد ألزمناه بتسليم البلد الى محمود وحضوره هو على وجه الفور فظهر غدره و علم انه منافق ماكر والله خير الماكرين » .

## الفصل الخامس عشر

عود الي

وقائع الثورة في سنار سنة ٣ – ١٨٨٤ م

واقعة الشريف انجضو ، تقدم لنا ان عبد القادر باشا قبلما برح سنار في أواسط سنة ١٨٨٣ م أرسل صالح بك المك الى فامكة ليتعهدها وكان عليها مأمور تلياني يُدعى مارنو بك ومعه ٤ بلوكات من المساكر النظامية و ١٠٠ من الباشبوزق بقيادة الصاري سعد أغا شميم الشايقي فلمسا جاءهم صالح بك وجدهم بناية الجوع والعري فعاد على الأثر في طلب الزاد والكسوة لهم فاعترضه في الطريق قرب شلال الرصيرص فقيه من أنصار المهدي يدعى الشريف انجضو فأوقع فيه واقعة شديدة وقتله وشتت شمل أنصاره واستطرد السير شمالاً حتى وصل كركوج فوجد فيها حامية مؤلفة من ووجد فيها أمراً من مدير سنار بالبقاء في سيرو تجاهها لحساية الغرب فصدع بالامر وكتب الى المدير يخبره بحال فامكة .

اخلاء فامكة ٣١ ديسمبر سنة ١٨٨٣ م : ولما أبطأ المدد على مارنو بك

جاء بقارب صغير الى الخرطوم وكان عليها اذ ذاك علاء الدين باشا فأخبره بالضيتي الذي صارت اليه حامية فامكة فأصدر أمره بعزل بساطي بك وأرسل حسن بك صادقاً مديراً على سنار مكانه فجاء الى سيرو في وابور ومعه الزاد والعساكر الى فامكة فسلمها الى النور بك محسد وعنان بك الدالي فأخذاها بالمراكب الى الرصير سليحملاها من هناك على البقر، وقبل قيامها من الرصير وردت الأنباء بانكسار جيش هكس وهاجت البلاد فرأى المدير ان يلم شعثه فبعث اليها أمراً باخلاء فامكة فأخلياها ورجعسا بالحامية الى سنار في ٣١ ديسمبر سنة ١٨٨٣ م فوجدا حامية كركوج وصالح بك المك قسد سبقاها اليها . ونزل صالح بك بأمر المدير في ابي سقره على حدود سنار الشمالية فبقي فيها الى ان كانت حركة محمد ود البصير حي المهدي في الحلاويين .

حركة محمد ود البصير في الحلاويين: وقد تقدم ان المهدي أجاز حماه المذكور باعطاء البيعة بالنيابة عنه فبقي في مكانه يتربص الفرصة الى ان كانت واقعة شيكان وعاد من عند المهدي عبدالله ود الشيخ حمد النيل شيخ العراكيين في ابي حراز وعبد الله ود البحر شيخ الكواهلة في وسط الجزيرة ومع كل منها أمر بالامارة على أهله وأمر الى كل من عبد الله بن عوض الكريم باشا ابي سن في رفاعة والطيب ود حامدون ناظر الجعليين في المسلمية بالامارة على أهله فلبيا الدعوة وانضم الجيع الى محمد البصير فصادفوا عسكريا في سوق الحلاويين فقتلوه قيل فغمسكل من حضر حربته بدمه وشهروا المصيان وذلك في أواخر دسمبر سنة ١٨٨٣ .

واقعة ود مدني في ١٧ يناير سنة ١٨٨٤ ، فلسا بلغ الخبر صالح المك في ابي سقره زحف على ود البصير ومعه نحو ١٤٠٠ رجل من الباشبوزق الشايقية وكلهم مسلحون بالاسلحة النارية فالتقاه اصحاب ود البصير قرب ود مدني في ١٧ يناير سنة ١٨٨٤ فقتل منهم ٥٠٠ رجل وفيهم الطيب ود حامدون وهزم البساقي ثم تقدم الى فداسي فحفر خندقاً وتحصن فيه وبعث يطلب المدد من

سنار فجاءه محمد أغا الصاغ من مواليد الاتراك على وابور « محمد علي ، بمئة صندوَّق من الذخيرة و ٧٥ رجلًا من الباشيوزي .

وأقعة فدَّاسي ، فجمع محمد البصير جيوثه وهاجم صالح المك في الخندق فصد"ه بخسارة ۱۰۰۰ رجل ولم يفقسد من عسكره سوى ١٤ رجلًا . فلمـــــا رأى العرب ان لا طاقة لهم على حربه عوَّلوا على حصره فنزل عبـــد الله ود الشيخ حمد النيل في جنوبيه لمنع المدد عنه من سنار ونزل نحسد البصير وباقي الأمراء في شماليــه لمنع المدد من الخرطوم ثم حضر الشيخ عوض الكريم باشا ابو سن بألف من رجال قبيلته ونزل تجـــاه فدامي شرقي النبل فتظاهر بأنه محاصر لصالح المك واتفتى معه سراً فأرسل كل منها رسولاً الى غوردون يعلمانه بالحالة ويطلبان المدد فأرسل عوضالكريم ابنه على ألهد كما مر وأرسل صالح بك حسن افندي وراق من ضباط الباشبوزَّق ركانَ غوردون اذ ذاك في مركز حرج فلم يستطع انجادهما فبعث يشكر لهما ثباتهما ويعدهما بارسال المدد -بأول فرصة فعاد الرسولان منه بعد غياب ٣٠ يرماً وقد 'ر"قي صالح بك الى رتبة اللواء ورفع رتبة كلضابط منضباطه رتبة وكانت حاجة صالح باشا الآن الىالمدد لا الى الرتب وقد بعث الى سنار في طلب المدد فأحالوه على الخرطوم وكان الجوع قد مس الحامية فلميبق له بعد هذا سوى التسليم فخشي أن سلم الى ود البصير ان ينتقم منه بمن قتل من رجاله فأرسل الى المهدي ني الابيّض كتابا يسأله ان يبعث اليه بأمير من قبله ليسلمه الحامية .

#### سرية محمد عثمان ابي قرجة وتسليم سالح المك في فداسي في ۲۷ ابريل سنة ۱۸۸۶ م

وكان المهدي اذ ذاك على أهبة الزحف على الخرطوم فأرسل اليه محمد عثان أبا قرجـة الدنقلاوي بجيش مؤلف من ٢٠٠٠ مقاتــل من اخلاط حمر ودغيم وكنانة وجمليين وحسانية ومعهم ٤ بلوكات منالعساكر السودانية الذين أسروا



واقعة فركة



واقعة أم درمان «الهجومالثاني»

في الابيض ومدفعان وساروخ وأمره باستلام فداسي من صالح المك والتوجه منها طحر الخرطوم ، فخرج يجيشه من الابيض في أواخر مارس سنة ١٨٨٤ وسار بجداً حتى نزل يجهة فداسي قرب الحندق وأرسل الى صالح المك فخرج اليه مسلماً في ٢٧ ابريل سنة ١٨٨٤ م فاستولى ابو قرجة على جميع أسلحتهم وذخائرهم ووابرهم و محمد على و وأرسل صالح المك الى المهدي فوافاه بالرهد وصحبه الى أم درمان فحاول مكاتبة غوردون فعلم ب المهدي فزجه بالسجن وعذبه وبقي في أم درمان الى ان مات قهراً سنة ١٨٨٩ رحمة الله عليه .

واتمة أبي الحسنى في ١١ يوليو سنة ١٨٨٤ : وجاء مع ابي قرجة من كردوفان شيخ من اليعقوباب من أتباع الطريقة السانية يدعى عبد القادر أبا الحسنى كان قد هاجر الى المهدي في كردوفان وحضر معه واقعة شيكان وبقي الى ان جاء ابو قرجة فصحبه الى فداسي . وفي ثاني يوم التسليم انفصل عنه ببعض الأنصار فجمع الجوع وقصد سنار فوجدها محاطة بخندق حصين فلم يجسر على مهاجمتها فقعد لحصرها قرب حلة البقرة فخرج عليه مديرها حسن بك صادق في ١١ يوليو سنة ١٨٨٤ بمعظم العماكر فأمر ابو الحسنى اصحاب الأسلحة النارية منجيشه فساروا في منحدر شاطىء النيل متوارين به وداروا من وراء المساكر فقطموا خط رجعتهم الى سنار وتصدَّى لهم ابو الحسني بحر ابت من الامام فحصرهم في الرسط فدهش المدير من مكيدة أبي الحسنى وحار ني امره فبرز له عثمانبك الدالي اذ ذاك وقال اعطني ٢٠٠ رجل وتفرغ انت لمن المامك ولا تهتم بمن وراءك فاني أكفيك شرهم فأعطاه ما طلب فانقلب على من في الوراء وأشمل فيهم النار وهو يتقدم نحوهم رويداً حتى هزمهم ونكل بهم وعاد على الأثر الى المدير فأنجده على أبي الحسنى فهزماه وشتتا شمله ومن ذلك الوقت خمند ذكر إبي الحسني ومات بعد قليل فدفن في حلة البقرة ربني ابنه قبة فوق قبره .

واقعة الشيخ غالب في ٢٥ يوليو سنة ١٨٨٤ ؛ رظهر الشيخ غالب في ٢٥ حلة دارد على الدندر فجاهر بالعداء ورفع راية المهدي فهاجمه المدير في ٢٥ يوليو سنة ١٨٨٤ وبدد شمله ونزل في حلة الجادين على١٢ميلا من سنار وشرع في جمع الحبوب للحامية .

# الفصل السادس عشر

عود الى

غوردون وحصار الخرطوم سنة ١٨٨٤ م

#### ابو قرجة وجصار الخرطوم ه

ولقب المهسدي ابا قرجة بأمير البرين والبحرين وجعله اميراً عاماً على عاصري الخرطوم فزحف بجيشه عليها ومعه ودالبصير وقد نادى بالنفير العام في الجزيرة كلها وأمر ان لا يتخلف احد عن الجهاد فكان جيشه يزداد ضخامة وقوة كلما تقدم شمالاً حتى بزل بالجريف قرب الخرطوم فكتب الى غوردون كتاباً هذا مفاده:

و اني حضرت من قبل المهدي أميراً على البرين والبحرين وقسد أخذت فداسي وجئت الى الخرطوم أنصح أهلها بالتسليم فاذا سلسوا سلموا وأمنوا على أموالهم وأرواحهم وإلا فلا بعد لي من محاربتهم وأخذ المدينة منهم عنوة والسلام ، .

 البصير في الجريف فبنى فيها طابية كطابية بري وجعل الطاهر العبيد ود بدر السالف الذكر في الوسط بينها . ثم أرسل وابور و محمد على ، الى الحلال فجمع مقداراً عظيماً من الحبوب وبنى لهما مخازن بين طابيتي برّي والجريف وجعل في الطابيتين مزاغل ترمي على النيل والخرطوم وحصن طابية برّي بالمدافع وشرع يرمي بمقذوفاتها على الخرطوم . وكانت ذخيرة الحامية في مخزن بلدافع وشرع يرمي بمقذوفاتها على الخرطوم . وكانت ذخيرة الحامية في مخزن قريب من الخندق فأصبحت في خطر عظم فنقلها غوردون الى كنيسة المرسلين النعساويين الكاثوليك الواقعة في وسط المدينة وقد كانت من أمتن أبنية المدينة وأتقنها صنعاً .

هذا وكان أصحاب الشيخ العبيد لم يزالوا يناوشون العساكر القتال كل يوم بلا انقطاع من الفجر الى الضحى ثم يصبرون الى ما بعد الغروب بنصف ساعة فيجددون المناوشة الى الساعة الرابعة في الليالي المقمرة فانتقى غوردون نفراً من العساكر الماهرين في الرماية وجعلهم على سطح السراي وأقام لهم حائطاً فتح فيه المزاغل ليقيهم نار العدو ويكنهم من اجادة الرمي . وأصدر أمره الى ابراميم افندي لبيب فصنع اشخاصاً من الخشب بهيئة العساكر وصفها على هيئة طابور على الشاطىء الشرقي النيل الازرق فظنها الدراويش عساكر وأخذوا يرمونها بالرصاص ولما لم تتحرك علموا انها خدعة فكانوا يأتون اليها ليغنموا ملابسها فيدخاون ضمن دائرة مرمى الرصاص فيصورب الرماة النيران عليهم من سطح السراي فيقتلونهم .

واقمة ود جار النبي ؛ وبلبغ غوردون ان في موردة ود جار النبي على النبيل الابيض جموع من الدراويش ومعهم قطعان كثيرة من الغنم والبقر فأرسل ساتي بك مدير بحر الغزال باحدى الوابورات فشتت شملهم وغنم الف رأس من الماشية وعاد الى الخرطوم وكانت الحامية في أشد الحاجة الى اللحوم فتعللوا بها.

واتمة الشجرة؛ فلما رأى ابوقرجة ضعف أنصاره في النيل الابيض أرسل سرية من جيشه بقيادة شيخ فضل احمد الدنقلاوي فبنى طابية قرب شجرة محو

بك ووضع فيها مدفعاً فأرسل غوردون سرية من العساكر بالوابورات والمدافع ومعها من القواد ساتي بك وعبد القادر بك حسن وحسن بك العقاد فهدموا الطابية وعطلوا المدفع وطردوا شيخ فضل وأنصاره من تلك الجهة وعادوا الى الخرطوم. فنح غوردون كلا من الساتي بك وعبد القادر بك الرتبة الثانية وحسن بك العقاد الرتبة الثالثة. ثم أرسل بعض العساكر فخربوا حلة الكلاكلة لمنع الدراويش من التحصن فيها وعادوا بأخشابها وقوداً للوابورات . وعاد الشيخ فضل بعدهم الى محله على النيل الابيض .

وكان النيل اذ ذاك في زمن انخفاضه ولا يمكن الانتفاع بالوابورات ولا سيا على النيل الازرق فبقي غوردون في انتظار ارتفاعه على أحر من الجر .

هذا ولم تكن متاعب غوردون داخل المدينة أقل منها خارجها فقد كان في المدينة من السكان نحو ٥٠ الف نسمة ما عدا المساكر وأكثرهم من المصريين والمولدين والغرباء فحمتاره مشاق كان في غنى عنها ولكنه تحملهم بصبر غريب وأظهر في سياستهم من الرفق والاحسان ما دل على تناهيه في حب العدل والانسانية .

علم الحامية بسقوط بربر ، ولم يعلم غوردون بسقوط بربر حتى بعث اليها بجاسوس فوجدها بيد الأعداء وعاد اليه بالخبر فأمره بالتحفظ عليه ولكن ليصح القول ، ان للحيطان آذانا ، شاع الخبر بين سكان الخرطوم فقلقوا وخافوا وكثر الشغب في المدينة فرأى غوردون ان يستنبط حيلة تسكن روعهم فعلق منشورا في شوارع المدينة والمراكز المسكرية يقول ، انه أتى بالأمس جاسوس ومعه بريد من مصر ينبىء بأن الانكايز قد جردوا حملتين لانقاذ الخرطوم حملة بطريق دنقلة وحملة بطريق كسلا وان حملة كسلا انقسمت فرقتين فرقة أتت بطريق الاتبرة بقصد النزول على بربر وفرقة بطريق ابي حراز بقصد النزول على المربق سواكن وجردت مصر حملة رابعة بقيادة السيد محمد عثان المرغني عن طريق حكسلا

ورفاعة وقد رسم صور العساكر في الحملات الاربع على ورق شفاف وعلقها مع المنشورات .

نجمة الحصار ، وصنع مدالية كالمدالية المصرية علق في أعلاها النجمة والهلال وكتب في دائرها هكذا : « حصار الخرطوم سنة ١٣٠١ ، وسماها « نجمة الحصار ، وقد صنعها من فضة ونحاس وطلى بعض الانجم الفضية بالذهب فوزعها على الضباط من رتبة بكبائي فما فوق ووزع الانجم الفضية على الضباط من رتبة صاغ فما دون والانجم النحاسية على الصف ضباط والعساكر فكان لها أحسن تأثير على الحامية كلها .

اعانة الفقراء ، وسمح للتجار والاعيان بحمل الانجم الفضية فجعل على كل نجمة عشرة جنيهات فجمع مبلغاً وافراً من المال وزعه على الفقراء .

ولما كان موسم النخيل جمع التمر من جنائن الخرطوم الأميرية فبلغ ثمنته درمة غرشاً فوزعه على الفقراء والفقهاء وحملة القرآن وسألهم قراءة كتاب البخاري في المساجد والتوسل ألى الله بصالح الدعاء لينينهم على رفع الحصار وقطع دابر العصاة .

أوراق البون ؛ وكارف يدفع مرتبات المساكر والموظفين كل شهر حق نفدت النقود من الخزينة فأخذ يقترض من تجار المدينة وأعيانها ويعطيهم و رجما ، ممضاة باسمه واسم عمد باشا حسن رئيس المالية حتى عجز التجار عن زيادة القرض فأصدر اوراق ؛ بون ، بقيمة ، ه الف جنيه مصري الورقة بخمسة غروش صاغ وعشرة وعشرين وثلاثين وأربعين وخسين ومئة وخسائة والف والفين وكتب على كل ورقة ما يأتي : « هذا المبلغ مقبول ونجري دقعه من خزينة الخرطوم او مصر بعد مضي ستة شهور من تاريخه في ٢٥ ابريل من خزينة الخرطوم او مصر بعد مضي ستة شهور من تاريخه في ٢٥ ابريل الحكدارية ثم أمضاها بامضائه وسلمها الى رئيس المالية فقيدها في دفاتر اليومية وصار ينفق منها على العساكر والموظفين كأنها نقود فتوقف أهل المدينة عن





تبولها لأنهم لم يكونوا متعودين عليها فرُفع الأمر الى غوردون فأوعز الى المحافظ فجمع أعيان التجار الوطنيين والاوروبيين وأرباب الصنائع والمتسببين وأفهمهم معنى تلك الأوراق وأمر الأوربيين بقبولها تشيجما للوطنيين فلم يجد ذلك نفعاً فعلق منشوراً في الشوارع والممرات فحواه ﴿ أَنْ مِنْ يَتَجِراً عَلَى رفض أوراق البون 'يقتــل بالرصاص » فاضطر الأهلون الى قبولها بالرغم ولم يكن بينها اوراق اقل من خمسة غروش فتعسرت المعاملة بها فطبع غوردون أوراقا بقيمة عشرة آلاف جنيه منها عشرة آلاف ورقة الواحدة منهأ بغرش والباقي بخمسة غروش وعشرة غروش. ولكن لم يلبث التجار ان بخسوا أثمانها وصاروا يشترونها بثمن أقل من الثمن المعين لهـــا فقبض غوردون على بعضهم وأرسلهم الى سراي الشرق فحبسهم مدة ثم غفا عنهم وأعادهم الى الخرطوم بعد ان أقسموا بالتوبة . ثم لم يتلاف هــذا الشر حتى ظهر ان صابراً واحمــد ابني الشيخ عبد الغني السلاوي قد قلدا ختم الحكدارية ﴿ وَفَرَمَةُ ﴾ غوردون بالنقش على القرع وطبعـــا اوراق « بون » كأوراق غوردون فحوكا بمجلس عسكري فاعترف أبوهمنا انها فعلا ذلك نظراً للضيق الذي صارا اليه فحكم المجلس بحبسها سنة فصدق غوردون الحكم وجمل لوالدهما مرتبا يستعين به على معيشته قدره خممة جنيهات في الشهر .

اخفاء التجار للغلال؛ ثم لما طال الحصار أخذ النجار في اخفاء الغلال في مطامير داخل منازلهم فارتفعت أثمانها وكثر عدد المتسولين في المدينة حق غصت بهم شوارعها فأحصام غوردون فكانوا ٢٠٠٠ نفساً فأمر بمرتب يومي يحري لهم من المخازن قدره ١٠٠ درهم من البقساط لكل نفس ولما طال الحصار خفض المرتب الى ٥٠ درهماً، ثم أمر غوردون المحافظ فنبش المطامير وأحصاها في وكشف ، فأخذ التجار يخفون منها ايضاً ويقولون انها نفدت فضج الأهالي لقسلة الغلال ففتح غوردون شونة الحكومة وأخرج منها ٢٠٠٠ اردب غلة فيعت للوظفين والاهالي بشمن معتدل وبحث المحافظ عن الغلال المخفاة فوجد تاجراً ومياً بشركة ابراهيم بك البورديني الوطني قيد أخفى ٢٠٠٠ اقة ذرة تاجراً ومياً بشركة ابراهيم بك البورديني الوطني قيد أخفى ٢٠٠٠ اقة ذرة

فأحضره ووبخه قبل وجلده بالسياط حتى أدماه فعمله رفاقه الاروام على سرير وأتوا به الى غوردون طالبين بثاره فألغى غوردون المحافظة تسكينا لروعهم وأعاد نصحي ووكيله الى خط النار وأرجع الضابطة بمأمورها السابق حسن بك فؤاد ووكيله ابراهيم افندي لبيب وأمرهما ان يسلكا فيها مسلك المحافظة بلا فرق .

إباحة الفطر والحرب في رمضان ، رقد تقدم ان غوردون كان ينتظر ارتفاع النيل بفارغ الصبر ليتمكن من استخدام الوابورات لرفع الحصار ويتمكن الانكليز من نجدته فلما بدأ النيل في الارتفاع بدأ شهر رمضان فجمع العلماء واستفتاهم في إباحة الفطر والحرب فيه فأفتوا بذلك بدليل ان النبي عليه فتح مكة في شهر رمضان فنشر غوردون هذه الفترى في جميع المراكز العسكرية.

واقعة القطينة ٤ يوليو سنة ١٨٨٤؛ ولما كان يوم ١٠ رمضان سنة ١٣٠١ على يوليو سنة ١٨٨٤ م بلغه ان رجلاً يدعى حامد ود الفقيه عبدالله الدنقلاوي من سكان القطينة قد جمع جموعاً من بلده ونوى الزحف على الخرطوم فجر عليه ساتي بك بالوابورات فحاربه مستبسلا ولكن حامد عبد الله تغلب عليه بكثرة العدد وقتله مع نفر من عسكره وهزم باقي المساكر الى الحرطوم وما انتشر خبرهم حتى ارتفعت أصوات الحزن في المدينة وتأسف غوردون لموت الساتي بك لأنه كان من أعز رجاله فاستدعى أخاه وعز اه ووجه اليه الرتبة الثالثة وقلده قومندانية الوابورات مكان أخيه .

واقعة الكلاكلة في ٩ يوليو سنة ١٨٨٤ ، وقطع الدراويش رأس الساتي بك وعلقوه على حربة طويلة وأتوا به قرب الخندق وصاروا ينادون العساكر و اخرجوا ايها الملاعين ليحل "بكم ما حل" بالساتي ، فاشتمل غوردون غيظاً من قحتهم وفظاعتهم فجهز جيشاً مؤلفاً من ٢٠٠٠ من العساكر النظامية و ٢٠٠٠ من الباشبوزق وطقم ساروخ وعقد لواءه للبكبائي السيد افندي امين فجعل العساكر النظامية بهيئة و قلعة ، او و مربع ، ووضع العساكر الباشبوزق

بهيئة و شرخجية ، على ٣٠٠ متر من مقدمة المربع وسار حتى أقبل على الدراويش قرب حلة الكلاكلة وكان بينه وبينهم خور يمتد من تلك الحلة الى النيل الابيض فخاف اذا لجأ الدراويش اليه تعسر اخراجهم منه ففتح المربع وصف بهيئة طابور فسبقهم اليه ووارى عسكره به وفتح على الدراويش نارا حامية فالوا نحو الجناح الشالي بقصد تجاوزه وقطع خط الرجعة فأمر السيد افندي فانكسر الجناح المذكور واصطف بهيئة طابور على زاوية مستقيمة مع الطابور الاول ووالى الطابوران رمي الرصاص وطويجية الكروب من الخرطوم تساعدهما وكان الدراويش يوالون الهجوم مستقتلين حتى ان احد أمرائهم المسمى ود دفع الله دفع جواده وسط النيران وكر" مهاجماً والسيف مشهور بيده وهو ينسادي و انا ود دفع الله > حتى اخترق الصف فانبرى له الملازم عبد الخالق افندي المصري وابتدره بضربة من سيفه فجندله . ودام القتال من الضحى الى ما بعد الغروب وقد قتل من الدراويش نحو ١٠٠٠ رجل ولم يقتل من العساكر سوى اثنين وجرح ١٢ لأن الخور حمام من النيران فعادوا الى الخرطوم وألوية النصر تخفق فوق رؤوسهم فزال النم عن الحامية وعم الفرح المدينة كلها .

واقعة برتي في ٢٧ يوليو سنة ١٨٨٤ ، وكان غوردون ينتطر ارتفاع النيل الازرق بفارغ الصبر ليتمكن من الانتفاع بالوابورات فلما كان يوم الاحد ٢٧ يوليو سنة ١٨٨٤ م وقد ارتفع النيل المذكور الى الحد المطلوب جرد على ابي قرجة جيشاً من العساكر النظامية بقيادة الميرالاي محسد علي بك وجيشا من الباشبوزق في البر بقيادة خشم الموس بك فحصرا أبا قرجة بين نارين وأخرجاه من الطابية عنوة وتقدما بالعساكر الى الطابية فهدماها وهدما المنازل التي في جوارها وكان غوردون يشاهد القتال من الخندق فلما رأى انتصار العساكر أتى الى محل الواقعة فهناهم بالنصر ورقتى كل ضابط الى رتبة أعلى من رتبته واستطرد العساكر القتال في اليوم الثاني والثالث فهزموا الدراويش

الى الجريف وقد قتاوا منهم في الايام الثلاثة ٨٠٠ رجل ولم يقتل من العساكر سوى ٣٠ رجلاً .

واقعة الجريف في ١٢ اوغسطوس سنة ١٨٨٤ ، وصم غوردون الآن على طرد ابي قرجة من الجريف فلما كان يوم الثلاثاء في ١٢ اوغسطوس سنة ١٨٨٤ م عاد محمد علي بك بعسكره في النيل الازرق وخشم الموس بك في البر فحصرا ابا قرجة بين نارين كا فعسلا به في برّي فحارب مستقتلاً حتى قتل معظم جيشه وفيهم أخوه نصر وحاج محمد ولد الزبير العابدلابي وغيرهما من الابطال المعدودين وقتل فرس ابي قرجة فشاع بين أنصاره انه قتل هو فانهزموا شر هزيمة واستولى العساكر على الديم فكانت غنائهم ٢٠٠ اردب درة و ٢٠٠ بندقية و ١٢ صندوق جبخانة وعدداً من السيوف والمواشي .

هذا وكان ابو قرجة قد أرسل يطلب الشيخ فضلا من النيل الابيض لنجدته ولكن غوردون كان قد احتاط لذلك وأرسل سرية من العساكر الى الصحراء لتحول بينه وبين ابي قرجة فخرج فضل في اصحاب الخيل وترك باقي اصحابه في صدد السرية فقابله الدراويش المنهزمون في الطريق وأخبروه بنصر العساكر وخبر قتل ابي قرجة قيل فاسترجع ودمعت عيناه وهم ان يحمل على العساكر وحده فتعلق اصحابه في عنان فرسه ومنعوه عن ذلك فعاد وبحث عن ابي قرجة فوجده حيا فنزل معه بمحل يدعى ود شكر الله على النيل الابيض على غوردون من محمد على بك فرقاه الى رتبه اللواء الرفيعة .

واقمة الحلفاية الثانية وطرد الشيخ العبيد في اواسط اوغسطوس سنة المهذ المهنية المانية وطردون من ابي قرجة التفت الى الشيخ العبيد الذي كان محاصراً الجرطوم في الحلفاية فسير عليه جيشاً في النيل في ثلاث بواخر بقيادة خشم الموس بك وجيشاً في البر بقيادة فرج الله بك فلما رأى المساكر مقبلين براً وبجراً ترك النيل وتوغل في البر الى غابة الملاحة فاجتمع العساكر

عليه وأشعلوا النسار في جيشه من البر والبحر فثبت أمامهم الى الظهر ثم ولى الادبار منهزماً الى ام ضبان وقد قتل من جيشه نحو ٢٠٠ رجل وجرح ابنسه ابراهيم وحمسل على فرس واستولى العساكر على ديمه فغنموا شيئاً كثيراً من الحبوب والاقشة والكتب والاسلحة .

ثم ان محاصري امدرمان لما رأوا بطش العساكر خافوا علىأنفسهم وتركوا الحرب فانجلى الحصار عن الحرطوم وام درمان ووزع غوردون كتب الأمان الى أطراف البلاد وأعاد العساكر والتلغراف الى الحلفاية ففتحت سوقها وصار الناس يأتونها بالحبوب والمواشي والسمن من كل الجهات فتنفس اهل الحامية وزال عنهم الغم".

واقعة ابي سراز ، وكان اول ما بدا لغوردون بعد رفع الحصار عن الحرطوم ان يستطلع حال سنار فبعث لها بخيت بك بطراكي بوابور بوردين و ٢٠٠ عسكري فأوصله محمد علي باشا بخمس وابورات الى ابي حراز فوجه أهلها لم يزالوا على العداء فأوقع فيهم واقعة شديدة وطردهم من البلاة وغنم منها ١٨٠٠ اردب ذرة و ٨٥ قنطار بن و٣٣ اردب سمسم فحملها في الوابورات وعاد بها الى الخرطوم .

واقمة العيلفون في او آخر او غسطوس سنة ١٨٨١: فأخذ غوردون ينظر الآن في استرجاع بربر وفتح الطريق الى مصر فاستدعى رؤساء جيشه واستشارهم في الاسر فوافقيه على ذلك فجهز جيشا مؤلفاً من ١٠٠٠ جهادي و ٨٠٠ من الباشبوزق وعقد لواءه الى محد على باشا وفيا هو يتأهب للسير اذا بمخبر قسد حضر من الجنوب وقسال ان انصار الشيخ المبيد تد عادوا الى تجمعهم في الميلفون وسد وا طريق النيل الازرق فرأى محد على باشا وجوب تميد العيلفون قبل الزحف على بربر وصد ق غوردون رأيه فركب الوابورات قاصداً الميلفون في ٢٩ اوغسطوس سنة ١٨٨٤ ونازل اهلها يومين فقتل منهم وهزمهم الى ام ضبان على ١٢ ميلا من العيلفون حيث أقام الشيخ العبيد بباقي أنصاره .

واقعة أم ضبأن في ٤ سبتمبر سنة ١٨٨٤ : فطلب محسد على باشا الأذن من غوردون في الحلة عليه فلم يأذن له لأنه لم يرَ الحروج عن النيل رأيا فبعث محمد على باشا يلح عليه في طلب الاذن ويقول ان سحق الشيخ العبيد لا بسد منه لراحة الخرطوم وفتح طريق سنار وان النصر عليه مضمون فأذن له بعد تردُّد . وفيا هو يتأهب للسير الى ام ضبان أناه عبد اسود أرسله الشيخ العبيد جاسوساً فقال اني فررت من الشيخ المبيد لشدة ما لحقني من الضرب والاهانة وجئت أدلكم على طريق يكون فيهسا هلاكه فلأم ضبان من هنا طريقان الطريق المعتسادة وطريق قصيرة في غابة كثيفة ملتفة الأشجار فان أتيتموه بالطريق المعتمادة شعر بقدومكم وفر" منكم فاقصدوه بطريق الغابسة وباغتوه الهجوم وأنا أدلكم على هذه الطريق فانطلى خداع هذا العبد على محمد علي باشا فنظم جيشة مربعاً جمــل الجهادية فيه ضلعين والباشبوزق ضلعين والحلة في الوسط رسلك طريق الغابة فما توسطها حق خرج له كينان عن اليمين والشمال فاخترقوا القلمة واختلطوا بالعساكر فقتلوا منهم نحو ٨٠٠ رجلوهزموا الباقي وقد أصيب عمسد على باشا برصاصة فافترش فروته على عادة المل السودان المهودة واجتمع عليه الدراويش فقتاوه ولم يقتل من اصحاب الشيخ العبيد سوى ٥٢ ر ملا. وقتل من الضباط سلطان بك عبد الله بعد ان حارب حرب الابطال ونجا فرج الله بك فجمع شتات المنهزمين وعسباد بهم وبالبواخر الى الخرطوم فها انتشر فيهما خبر الانكسار حتى ضجت بالبكاء والمويل فبذل غوردون جهده في تسكيتهم بالحسنى فلم يفلح فأصدر أوامره المشددة بأن من لم يكف عن الصياح والعويل يطرد خارج الخندق ويحرق منزله فهدأت المدينة.

وقد اغتم غوردون لقتل محمد علي باشا لأن كان من أفضل قواده فجاء رؤساء المسكرية وقنصل اليونان وحكيم الاسبتالية يعزونه وقالوا ان كنا قد الكسرنا في هذه الواقعة فقد انتصرنا قبلها في وقائبم وهذه عادة الدهر « يوم لك ويوم عليك » فشكر لهم غوردون سميهم رقال اني لا زلت أجد بكم

الكفاءة لقمع العصاة ولكني أتأسف ان قائداً من قوادي العظام يتبع عــادة همجية ويودي بنفسه الى الهلاك وله من ذلك مفر" .

اما الشيخ العبيد فانه بث الرسل الى كل الجهات يخبرهم بالنصر الذي ناله في ام ضبّان ويستحثهم على حصر الخرطوم من جديد . فلنترك الشيخ العبيد يجمع رجاله علىالنيل الازرق وأبا قرجة ينتظر المدد علىالنيل الابيض ولنرجع الى المهدي في كردوفان فنقول :

عصيان جبل الداير و كنا تركنا المهدي بعد واقعة شيكان يعد نفسه للزحف على الخرطوم فعصاه اهل جبل الداير وقطعوا طريق الابيض فجر وعليم الجيوش لقمعهم فكان بينهم وبين أهالي ذلك الجبل وقائع معدودة قتل فيها خلق كثير من الفريقين . وقد رأيت كتاباً من المهدي بتاريخ ٢ مارس سنة ١٨٨٤ الى عامله محمد خالد زقل في دارفور يخبره بما كان من عصيان جبل الدائر قال : و . . . والمك آدم ملك جبال تقلي أتى الينا مسلماً وجميع ملوك الجبال انقادوا لأمر الله ورسوله ما عدا أهالي جبل الدائر عصوا وخالفوا امر الله ورسوله بقطعهم لطريق المسلمين ونهبهم لأموال الناس ولذلك عينا لهم من بيرق الخليفة شريف عبد الرحمن النجومي وعبد الله النور ومن بيرق الخليفة عبد الرحمن المنجومي وعبد الله النور ومن بيرق الخليفة عبد الرحمن معهم من الاخوان فتوجهوا لهم ٤ .

#### انتقال المهدي الى الرهد غازياً الخرطوم ٧ حمادى الآخرة سنة ١٣٠١ هـ ٤ ابريل سنة ١٨٨٤ م

وقد خرج الجيشان المذكوران من الابيض في ربيع الشاني سنة ١٣٠١ ه مارس سنة ١٨٨٤م وطالت الحرب بينها وبين الجبل والمهدي لم يزل في الابيض حتى أتاه رسول صالح المك من فداسي فسيتر اليه عنمان ابا قرجة كا مر وقام هو على الاثر قاصداً منهل الرهد بعد ان استعمل محمود عبد القادر من أقاربه على الابيض . وهاك ما كتبه الى زقل في ٥ ابريل سنة ١٨٨٤ بهذا الشان :

قيل وفي أثناء سيره الى الرهد كان يمشي على رجليه مراعاة لحال الضعفاء من أنصاره الذين ليس لهم دواب حتى انه حفي وتورمت رجلاه . وقد اختار الرهد لكثرة مائه وقربه من جبل الدائر الذي كان لم يزل على العصيان وقد عجز عن قمه الجيشان اللذان أرسلها عليه في مارس فجهز جيشاً آخر من راية الخليفة على ود حلو وعقد لواءه لموسى ود حلو وأرسله مدداً الى الجيشين المذكورين ووزع منشوراً بين اصحابه بتاريخ ١٩ ماير سنة ١٨٨٤ يدعوهم الى الجهاد فرافتي موسى ود حلو خلتي كثير من أخلاط الرايات فلما رأى اهل الجهاد فرافتي موسى ود حلو خلتي كثير من أخلاط الرايات فلما رأى اهل الدائر كثرة الجيوش أتى رؤساؤه مسلمين فكتب الأمراء الى المهدي بذلك وكان المهدي قد قلتي لطول حرب الدائر وصار يتمنى عذراً من الغيم الركها لأنها تحرفه عن قصده وتضعفه ولا تفيده بشيء فكتب الى الأمراء يدعوهم الى الرهد وهذه صورة الكتاب:

« بسم الله الرحمن الرحم الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم .

و ربعد فمن العبد الفقير الى الله محمد المهدي بن عبد الله الى احبابه في الله وأصفيانه المكرمين عبد الرحمن النجومي وحمدان ابي عنجة وموسى حاد عملاء المهدية جزاهم رب البرية خيراً واحساناً وتولاهم الله . نقريكم السلام ونعرفكم ان جوابكم ورد علينا كاما ذكرتموه صار معروفاً والحال ما دام ان المطاوب نصرة الدين وقد حصلت وظفركم الله على أعدائكم فجزاكم الله عناكل الخير

وعن الاسلام والمسلمين حيث صبرتم وجاهدتم لوجه الله وللآخرة أردتم ولما عند الله قصدتم وفي الله تبعتم وعلى المقصود حصلتم بمقاساتكم الشدائد كالجبال فبوصول هذا اليكم حالاً احضروا جميعاً انتم ومن معكم كا كاتبكم خليفة الصديق الخليفة عبد الله ولا يكون لكم تعويتى الا مسافة الطريتى هذا وبارك الله فيكم وعليكم وأنمى فضلكم الى لقاء ربكم آمين . بتاريخ ١٨ شعبان سنة ١٣٠١ هم يونيو سنة ١٨٨٤ م م . فلما وصلهم كتاب المهدي هذا أحرقوا الديوم التي كانوا مقيمين فيها ورجعوا جميعاً الى الرهد .

### عبد الرحمن النجومي وحصار الخرطوم ،

وعند وصول الجيوش من الدائر ندب المهدي عبد الرحمن النجومي وعقد له على ١٠٠٠ من العساكر النظامية و ٢٠٠٠ من أخلاط العرب وكلهم مسلحون بالبنادق الرمنتون وأعطاه مدفعين كروب واربعة مدافع جبلية وساروخ وسيره الى الخرطوم اميراً عاماً على جميع المحاصرين فخرج من الرهد في غرة رمضان سنة ١٣٠١ ه ٢٥ يونيو سنة ١٨٨٤ م وأبطاً في السير فنزل على النيل الابيض بمحل يدعى شبشة قرب الدويم في اواخر اوغسطوس فوافاه هناك رسول من أبي قرجة يخبره بما حصل له في الجريف يوم ١٢ اوغسطوس فجد السير حتى أتى ود شكر الله فأخذ ابو قرجة ومن معه من الانصار وزحف على الخرطوم فنزل بجيوشه في محل يدعى النرقان بينه وبين خندق الخرطوم مرمى القنبلة وكذلك بينه وبين النيل الابيض فترك المائلات في الغرقان بعبدة ابي قرحة وتقدم بالمقاتلة لحصار الخرطوم فأقام لهم طوابي تجاه طوابي الحندق وأمر عبدالقادر ولد مدرع امير الحسنات فنزل بمقابلة باب المسلمية من ابواب وأمر عبد الله ود النور فنزل تجاه طابية بري وكان محل نووله الاستحكام وأمر عبد الله ود النور فنزل تجاه طابية بري وكان محل نووله أقرب اماكن الحصار حتى كان الواقف فيه يرى الداخل والخارج في منازل الورب اماكن الحصار حتى كان الواقف فيه يرى الداخل والخارج في منازل

الخرطوم ولذلك سمى بمضهم هذا المكان بالدار الآخرة اشارة الى ان من كان يقيم به للحصار كأنه صار من اهل الدار الآخرة .

وكان الشيخ العبيد لما علم بقدوم النجومي لحصر الخرطوم قد حشد جيوشه وتقدم لحصرها من الشيخ فأسرع غوردون وأخرج عساكره من الحلفاية وهدم منازل قبة الشيخ خوجلي وقبة الشيخ حمد ولكنه أبقى على القبتين وعلى محل السادة المرغنية في حلة الشيخ خوجلي فجعل الشيخ العبيد مدفعاً في عمل السادة المرغنية وقعد لحصر الخرطوم ومعه الشيخ المضوي . وأرسل اليه النجومي بأمر المهدي عبد الله ود جبارة وابو بكر ولد عامر ليساعداه على الحصار بنلك الجهة وهكذا حصر الخرطوم من الشرق والجزيرة وترك جهة ام درمان للمهدي الذي كان لاحقاً به . وبعد ان رتب النجومي جيوشه على ما قدمناه أرسل الى غوردون كتاباً هذا مفاده :

د اعلم اني ود النجومي امير أمراء جيوشالمدية الملقب بسيف الله المساول وفاتح كردوفان والداير وقد جئتك الآن يجيوش لا طاقة لك بها ومدافع لا قدرة لــك على احتالها فسلم تسلم ولا تسفك دماء العساكر والاهلين بعنادك والسلام ، .

فرد عليه غوردون بقوله: «قد اطلعت على خطابك وأنا لست بمبال بك ولا بسيدك المهدي ولسوف يحل بك ما حل بأبي قرجة في بري والجريف وبابن عمك العبيد بالحلفاية فخل عنك شقشقة اللسان وكثرة الهذيان وجر"ب نفسك والسلام » .

هذا ركان النجومي قد كتب الى اهل الخرطوم ايضاً كتاباً يدعوهم به الى التسليم وقد أوعز الى العلماء الذين صحبوه فكتبوا لهم كتاباً حاولوا فيه بيان صحة دعوى محمد احمد وتطبيق صفاته علىما جاء في الكتب من صفات المهدي فاجتمع علماء الخرطوم وأصدروا فتوى بتاريخ ٢٣ القمدة سنة ١٣٠١ م ١٢ من من سنمبر سنة ١٨٨٤ م فندوا فيها كتاب النجومي بنداً بنداً وأمضاه كل من الشيخ الامين محمد رئيس ومميز علماء السودان وشاكر افندي مفتي استئناف

السودان والشيخ حسين المجدي مدرس العلم بالجامع ومحمد خوجلي قاضي عموم السودان وموسى محمد مفتي مجلس السودان . فدفع غوردون هـذه الفتوى والكتاب الى رسول النجومي بعد ان طاف به على مراكز الدفاع ثم أخرجه من الاستحكام .

مواصلة سنار ، ولننظر الآن الى ما كان من بخيت بك بطراكي الذي أرسله غوردون في اواخر اوغسطوس ليتعهد حال سنار فانه جد السير حتى وصل الجادين فوجد المدير لم يزل فيها ومعه النور بك محمد وعثان بك الدالي ففرح بهم وفرحوا به وأخذوه الى سنار فمكثوا يوماً ثم عادوا الى الجادين وكان بخيت بك قد أخذ معه الى الحامية مقداراً من الذخيرة والصابون والملبوسات وعدداً معلوماً من ورق البون فسلمها الى المدير وكان معه أمر من غوردون الى النور بك محمد يسميه قومندانا عاماً على المساكر لأنه كان يعرفه من خط الاستواء فسلمه إياه ثم وسق ٨٠٠ اردب ذرة في الوابور وانقلب راجعاً الى الخرطوم فوصلها في ٧ سبتمبر فعنفه غوردون على عاقته بلا سبب وقلة ما أتى به من الذرة وأوقفه عن الاشغال .

بعثة نصحني بك الى سنار في ١٠ سبتمبر سنة ١٨٨٤ ؛ ثم عقد بحلساً من الضباط العظام للنظر في اخسلاء سنار وجلب عساكرها الى الخرطوم فقر رأيهم على ترك العساكر في سنار والاستمرار على مواصلتها فنسدب غوردون نصحي بك وجهز له وابوري بوردين وتل حوين واربعة مراكب شراعية و ٢٠٠٠ عسكري وأعطاه الف طاقم للعساكر وأمراً بزيادة مرتب المدير الف غرش في الشهر ومعاملته كأمير الاي من كل وجه مع الوعد بالترقي الى رتبة لواء وأعطاه اوراقاً بيضاء مختومة بختمه وفوض اليه منح الرتب لمن يستحقها من الضباط والعساكر ومشايخ البلاد . وكان مدير سنار قد ارسل مع بخيت بك يحمود افندي طلعت بكباشي العساكر واحمد افندي مكوار وكيل المديرية لخصام وقع بينها فصالحها غوردون ورقتى كلا منها رتبة وأرجع

المالية المالية والمالية

احمد بك مكوار مع نصحي بك فخرج نصحي من الخرطوم في ١٠ سبتمبر سنة ۱۸۸۶ وسار حتى وصل الكاملين فتصدَّى له أهلها فحاربهم ست ساعات متوالية وخرج منهم ظافرائم تقدم الى رفاعة فحاربوه اربع ساعات واستطرد السير نحو سنار وقد عانى المشاق في إيجاد الخشب وقوداً للوابورات فلم يصل الجادين الا الجمعة في ١٩ سبتمبر سنة ١٨٨٤ فوجد فيهما بعض عساكر سنار يجمعون الحبوب فأنفذ خبرا الى المدير يعلمه بوصوله فحضر اليه في صباح الغد فناوله أمر غوردون القاضي برفع مرتبه وصالحه مع احمد بك مكوار . ثم أمر رجاله فشرعوا في شحن المراكب حبوباً وتقدم مع المدير الىسنار فاستقبله المساكر على الشاطى، « بالتشريفات ، اللازمة ثم دخـل ديوان المديرية فأمته الشديدة وكلفني ان أبلغكم سلامه وشكره القلبي ووعد بمكافأة كل منكم بمسا يستحقه وهؤ يوصيكم بترويج اوراق البون والتعامل بها كالدراهم لأنها مضمونة من الحكومة الخديوية والدولة البريطانية وجميع الدول تتعامل بهـــا لا سيا في الاحوال الماثلة لحالتنا واذا احتاج المدير الى نقود ممدنية للانفساق منها على الجواسيس والرسل فاقرضوه ما يازم وخذوا منه و رجعًا ، واحفظوها معكم الى ان يرتفع الحصار فترجع اكم مع المكافأة اللازمة ، . فأجــابوه بالسمع والطاعة فوزّع عليهم الرتب حسب النماس المدير . وكان المدير قـــد ارسل مع بخيت بك بطراكي يلتمس جزاء السر سواري عثان بك الدالي لأجل ما أبداً، من الدربة والبسالة في واقعة ابي الحسنى المار ذكرها فرقاه غوردون الى رتبة ميرالاي جهادي فتقبلها شاكراً . وفي اليوم التالي الاحد تفقد نصحي الحندق فوجده في غاية المناعة وعاد يوم الاثنين الىالجادين ومعه أشياء كثيرة منالحبوب والزيوت والسمن والسسم من اهل سنار الى اقاربهم في الخرطوم فوجد رجاله قد شحنوا مراكبهم بثلاثـــة آلاف اردب ذرة لحامية الخرطوم فشحن الف اردب اخرى أمانات وفي فجر الاربعاء قفل راجعاً بالوابورين والمراكب الى

الخرطوم وسار لا يعترضه احد حتى وصل الكاملين صبح الجمعة في ٢٦ سبتمبر سنة ١٨٨٤ فتصدى له أهلها كالاول فرماهم بالقنابل وتخلص منهم وسار حتى وصل الجريف وكان النجومي قد علم ببعثته الى سنار وأرسل بعض الطويجية واصحاب الاسلحة النارية الى الجريف ففتحوا المزاغل في منازلها وعلوا متراساً على شاطىء النيل وكمنوا له فما اطل حتى ابتدروه بالقنابل والرصاص فأرسل غوردون وابور « المنصورة » بالعساكر فأنجده فدخل الخرطوم مساء الجعمة المذكور وقد قتل من عسكره ١٥ رجلا وأصيب قزان وابوره بوردين فسر غوردون من نشاطه ودربته فرقاه الى رتبة لواه وقال « اني أريدك لأمر هام فاذهب الآن واسترح الى الغد » .

بعثة ستيورت باشا الى مصر في ١٠ سبتببر سنة ١٨٨٤ : هـذا وكان غوردون يوم وجَّه نصحي الى سنار قد وجَّه وكيله ستيورت باشا بوابور عباس الى مصر لابلاغ الحكومة حالة الخرطوم واستعجالها في انقاذه . وقسد والمستر هربن قنصل فرنسا فيهسآ وحسن افندي حسني من موظفي التلغراف الانكليزي و ١٩ من التجار اليونان و ٥ عساكر طويجية ومدفع صغير. وجر" الوابور وراءه اربعة مراكب صغيرة اخذ فيها جماعة من تجار اليونان والشوام واليهود بشرط تركهم عند أقل خطر . وبعث غوردون مع «عبأس، وابوري المنصورة والصافية بقيادة عثانبك حشمت ليساعداه علىالمرور ببربر ثم يعودان الى الخرطوم فسار ستيورت باشا بمن معه بلا معارض حتى أشرف على شندي فبادره اهلها بالرصاص من الشونة الاميرية فرماهم بقنبلة واحسدة.وبقي سائراً الى ان وصل الدامر فوجد اهلها قد أقاموا متراساً وكمنوا للوابورات فصواب عليهم المدافع ونجا منهم ووالى السير حتى أطل على بربر فتلقاه أهلها بالقنابل والرصاص من الشرق والغرب فأطلق مدافعه وبنادقه يميناً وشمالاً وهو مواصل السير حتى تخليُّص منهم فأمر عثمان بك حشمت فعاد بالوابورين الى الخرطوم فوصلها في ٢٠ سبتمبر سنة ١٨٨٤ .

وجد ستيورت السير شمالاً وهو يجر المراكب الاربعة الى ان وصل المتبيدية فترك مركبين منها وراءه لضيق النيل هناك وكان محمد الخير عامل بربر لا يعلم سبب سفره فأفلت من الوابور رجل من الباشبوزق يقال له التوم ود علي بك فأخبر محمد الخير بقصده فأرسل وراءه ابن اخيه عبد الماجد على وابور الفاشر الذي غنمه في بربر فلما أدرك المركبين اللذين تركها ستيورت رفعا له راية بيضاء دلالة على التسليم فتركها وجد السير وراء وابور عباس حتى وصل شلال الحمار فوقف لضيتي الشلال عليه واجتازه و عباس ، لصغر حجمه ولكنه ترك المركبين الآخرين وراءه لتخف حركته فوقع المراكب الاربعة في أسر و الفاشر » فقطرها وقفل راجعاً الى بربر .

﴿ وواصل وابور عباس السير حتى دخــل شلالات ود قمر فاصطدم بصخرة فدخله الماء فرسى على جزيرة صغيرة تجاه قرية هبة على ٩ أميال من السلامات وذلك في ضحى الخيس ١٨ سبتمبر سنة ١٨٨٤ فأخرج ستيورت صحن الوابور الى الجزيرة ورمى بالمدفسع الى البحر فعلم به شيخ هبة الفقيه ود عثمان فأرسل الى السلامات الى الشيخ سليان بن الشيخ نعان ود قمر الذي قتل في الدبة يعلمه بغرق الوابور ويستمجله لاغتنام الفرصة والأخذ بالثأر فأتى الشيخ سليان الى ستيورت باشا وأظهر أشد الاسف لما اصابه وسأله ان ينزل معه الى البر فيدبر له الركائب ويوصله ينفسه الى دنقلة قسل فارتاب ستيورت باخلاصه ولكن الحاجة وفراغ الاجل اضطراه الى قبول دعوته فترك أشياءه في الجزيرة ونزل بمن معه الى هبة فأبقى العساكر والخدم على شاطىء النيل ودخل منزل سليان ودنمان ومعه المستر بور والموسيو اربان والتجار أليونان وحسن افندي حسني الذي استعمله مترجمًا وكان سلمان ود نعمان قد دبَّر المكيدة لقتلهم فذبح لهم ذبيحة وأحضر بعض الجمال ليوهمهم انه يهتم بترحيلهم بعد الضيافة وكان قسد بعث بالرسل الى قومه فاجتمعوا حوله من كل جهـة ثم أشار فانقضوا عليهم كالنسور وقتلوهم عن آخرهم حتى العساكر والخسدم ولكنهم أبقوا على حسن افندى حسنى ورئيس الوابور فاختلف في سبب نجاتها فقال البعض انها نطقا

بالشهادة واستغاثا بالمهاجين فأبقوا عليها وقال البعض انها اشتركا في المكيدة، وقد رأيت حسنافندي بعد واقعة ام درمان فأراني جرحاً في جسمه قال انه أصابه في تلك الواقعة فصرع منه فظنه المهاجون انه قتل ثم ظهر لهم انه حي فأبقوا عليه واستولى سليان ود قمر على جميع مهات ستيورت وأوراقه وفي جلتها يومية غوردون منذ اول مارس الى قيام ستيورت من الخرطوم في ١٠ سبتمبر سنة ١٨٨٤ فوقعت بيد سليان ودقمر فبعث بها الى المهدي وبعث بالخبر الى عمد الخير فأرسل ابن اخيه عبد الماجد الى ود قمر فأخذ مهات الوابور وعاد بها الى بربر . وأما غوردون فلم يعلم خبر ستيورت قبل ١٠ او كتوبر ب

### بعثة نصحي باشا بالوابورات الى شندي لمقابلة الانكليز في ٢٩ سبتمبر سنة ١٨٨٤

هذا وكانت الحكومة الانكليزية قد أقر"ت على ارسال حملة لانقاذ غوردون من لل وغسطوس كما سيجيء وبلغ الحبر غوردون من طريق دنقلة في اواخر سبتمبر فنشره في المدينة كلها ولما عاد نصحي باشا من سنار جهز له ثلاث وابورات وأمره بملاقاة الانكليز في المتمة واستقصاء اخبارهم وارسالها اليه تباعاً وهذا مفاد الامر الذي أصدره له في هذا الشأن بتاريخ ٢٧ سبتمبر سنة باعما م أي ثاني يوم وصوله من سنار :

سعادتاو افندي محمد نصحي باشا

و اني اخترتكم للذهاب الى شندي لمقابلة الجيش الانكليزي القادم لنجدتنا بطريق دنقلة وجهزت لكم وابورات تـل حوين والصافية والمنصورة لتذهبوا فيها ومعكم من الضباط محمود بك طلعت وعلي افندي رضا فيكون كل منكم في وابور ويرافقكم خشم الموس بك ليؤلف السناجق الذين في شندي ويضمهم اليكم. وفي مروركم الى شندي اختبروا حـال الاهلين واعلموا الطيب منهم والرديء وأبقوا في شندي فـلا تنعدوها الى بربر ولا تخرجوا من الوابورات الى البر لاي سبب كان وابعثوا بالجواسيس الى دنقلة لاستطلاع خبر الجيش

وأرساوه الي تباعاً. ويرافقكم يوسف افندي صديق من كتاب الحكدارية بصفة كاتب لكم ومعه ٨٠٥ رياللاجل الانفاق منها على الجواسيس واذا أتتكم رسالة من مدير دنقلة او من الجيش فأرساوها الي حالاً . ولي الامل الوطيد انكم تقومون بواجب مأموريتكم هذه خير قيام والسلام » .

ولما كان يوم الثلاثاء في ٣٠ سبتمبر سنة ١٨٨٤ م خرج نصحي من الخرطوم بالوابورات الثلاثة قاصداً المتمة وسنعود اليه بعد . ولنأت الآن الى ذكر مسا كان من المهدي فنقول :

#### المهدي وحصار الخرطوم

غزوة المهدي للخرطوم: تقدم ان المهدي أتى الرهد من الابيض في أوائل جهادى الآخرة فأقام فيه الى آخر شوال سنة ١٣٠١ ه ٢٢ أوغسطوس سنة ١٨٨٤ م يستعد للزحف على الخرطوم، وفي أثناء ذلك أتاه سلاطين باشا ( وقد 'سمي بعبد القادر سلاطين ) والسيد بك جمعة من دارفور وحسين باشا خليفة من بربر وصالح باشا المك من فداسي وقد مر" ذكر ذلك كله في محله.

وأتاه الحاج عبد الله الكحال التاجر الشامي المشهور في خان الخليلي بمصر وكان قد ذهب بتجارة الى الفاشر بطريق الاربعين فلم يصلها حتى كان زقل قد استولى عليها فأخذ منه ثلثي تجارته وترك له الثلث الباقي فباعه وأخذ يتال على النجاة فطلب من زقل الاذن في زيارة المهدي فأتاه الى الرهد وبايعه فساه المهدي أميراً على بلاد الشام وأصحبه كتباً الى أهلها للقيام بنصرته والانضام الى أميرهم الكحال لحاربة الترك فحمل الكحال هذه الكتب وجد السير الى مصر بطريق دارفور فوداي فبني غازي فالاسكندرية وهو غير مصدق بالنجاة .

وأتى المهدي الى الرهد في أواخر يوليو سنة ١٨٨٤ رجل منالغرب يدعى فخر الدين ادَّعى انه خليفة المهدي فسلمه الى الخليفة عبد الله فحبسه ثم قتله . وأرسل من الرهد محمود الحاج محمد الى دنقلة كا مر" ومحمد ود ارباب الىالقلابات كا سمجىء .

ولما كان يوم ٢٩ شوال سنة ١٣٠١ ه ٢٢ اوغسطوس سنة ١٨٨٤ م خرج من الرهد غازياً الخرطوم بجميع جيوشه فنزل في منهلالبساطة وأذن لأصحابه فزاروا قبر والد الخليفة عبد الله المدفون في ابي ركبة .

قدوم الاستاذ محمد شويف الى المهدي ، ثم استطرد السير حتى أتى شات فاستراح فيها نحو شهر حتى تكامل جيشه وهناك أتاه استاذه الشيخ محمد شريف السالف الذكر مسلماً طائعاً وكان الاستاذ المذكور قد انتقل من العراديب الى مقام جده الشيخ الطيب في ام مرّحي فبقي فيه مؤملاً كسر شوكة المهدي حتى سقطت بربر وسدّت ظريق مصر في وجهه وزحف المهدي غازياً الخرطوم فلم يعد برى بدا من التسليم اليه فاستقبله المهدي احسن استقبال وأمر بذبح النياق احتفالاً بقدومه وبقي في صحبته غير مهان الى ان مات المهدي فوقع في يد خليفته التعايشي فأهانه وأذله ثم وضعه في السجن وبقي فيه الى ان أن مات المهدي أنقذه الجيش المصري الانكليزي بعد واقعة ام درمان سنة ١٨٩٨.

خبر اوليفر باين ؛ وقبل وصول المهدي الى شات أتاه رجل فرنساوي عن طريق دنقلة والابيض يدعى اوليفر باين وعرض عليه مساعدته ومساعدة قومه فرفضها المهدي وجعله في صحبة سلاطين فمرض بالجى التيفوسية ومات في الطريق .

وقد فصل سلاطين باشا خبره في كتابه و النار والسيف في السودان ، فقال : و وشاع خبر قدوم اوليفر باين في جيش المهدي فقال البعض انه المبراطور فرنسا والبعض انه من أقارب ملكة الانكليز فأحضره الى الخليفة فسأله عن غرضه فأخذ يتكلم بالعربية كلاماً لا يفهم فقال له المهدي : تكلم بلسانك مع عبدالقادر سلاطين وهو يترجم لنا فأخذ يتكلم بالفرنساوية فقال: انا فرناوي واسمي اوليفر باين وقد أحببت السودان منذ صفري وأهل

بلادي ايضًا يحبون السودان مثلي ونحن في اوروبا علىخلاف مع الانكليز الذين . احتلوا مصر وأرسلوا غوردون الى الخرطوم وقد أتيت البكم لأعرض عليكم مساعدتي ومساعدة أمتي، فقال له الخليفة: وما هي هذه المساعدة ؟ فأجاب: أما انا فأساعدكم برأيي وأما أمتي فتساعدكم بالمسال والأسلحة فذهب الخليفة ليخبر المهدي بذلك وبقي سلاطين وباين وحسين باشا خليفة فقال حسين باشا لسلاطين : أمن السياسة أن يعرض المال والأسلحة على أناس غرضهم قتل البشر ونهب الاموال وسبى النساء والبنات وأنتم اذا اشترى واجد مناعبدا اسود قلتم ان ذلك اثم فظيم وعاقبتمونا أشد العقاب ؟ فلم يجر سلاطين جواباً . ثم أحضروا باين الى المهدي وأمر سلاطين ان يترجم بينها فقال باين للمهدي كما قال للتمايشي فأجاب المهدي : لقد علمت ما تقول ولكن لا أعتمد على الناس بل على الله ورسوله وأنتم قوم كفار فلا يمكني محالفتكم وفي" الكفاءة على قهر جيع أعدائي بأنصاري هؤلاء ثم قال لباين هل انت مسلم فقال نعم ثم قال كلمة الشهادة بصوت جهوري فأعطاه المهدي يده فقبلها . ولمـــا وقف باين على حقيقة المهدي ود" لو ان طيراً منالساء يحمله الى بلاده وينجيه من تلك الهلكة التي أوقع نفسه بها وتوسل الى سلاطين فتوسط له الخليفة ليسمح له بالعودة الى بلاده فلم يفلح . ثم مرض بالتيفوس فقام سلاطين على الاعتناء به ولما اشتد عليه المرض استدعى سلاطين وقال له و قد دنا اجلي فأشكر لك اعتناءك بي واهتامك بأمري وآخر معروف أطلبه منك هو انكِّ اذا نجوت من أيـــــدي هؤلاء البرابرة وأتيت باريز فأخبر زوجتي وأولادي التمساء آنني كنت أفتكر بهم وأنا على حافة القبر ثم اخذ يبكي وينتحب وحملوه في اليوم التالي على جمل فوقع عنه وقضي نحبه ودفن في برية شات اله ملخصاً .

وارتحل المهدي منشات فنزل النيل عند الدويم ثم ارتحل الى الترعة الخضراء فصلى فيها صلاة عيد الاضحى سنة ١٣٠١ ه ١ اوكتوبر سنة ١٨٨٤ م ٠ ثم ارتحل الى القيمة وهناك أتته الوفود منجهات الجزيرة والسودان الشرقي لمبايعته ووردت عليه الكتب من اعيان الجهات المذكورة بالتسلم وطلب البيعة والتماس

المفوع احصل من تأخيرهم لأجابة داعيه قبل الآن. وأرسل غوردون وابوراً فكشف خبره وعاد الى الخرطوم . ثم ارتحل ونزل بمحل يدعى ابا سعد بينه وبين طابية ام درمان مسيرة ساعة ومن هناك أمد النجومي بجيوش لتشديد الحصار على اهل الخرطوم وجهز جيوشاً لمحاصرة خندق ام درمان وبقي في ابي سعد الى ان فتحت ام درمان فانتقل اليها . وكان وصوله الى ابي سعد في المحاور سنة ١٨٨٤ م قيل وكان عدد الجيوش التي حضر بها تنيف على ستين الفا .

تأثير غزوة المهدي في الخرطوم ، هذا ولما علم المحاصرون بقدوم المهدي ازدادوا جرأة حتى صاروا يحفرون في الليل حفراً قريبة من خط النسار ويختبئون بهما فاذا لاح لهم عسكري رموه بالرصاص والعساكر لا ترام حتى اشتد أذاهم فأمر غوردون المهندسين فأقاموا على خط النسار أبراجاً شاهقة أطلت عليهم في تلك الحفر فطردوهم منها .

أما اهل الخرطوم فانهم لما سمعوا بقدوم المهدي اضطربوا وهلمت قلوبهم وكثر شغبهم فعلق غوردون منشوراً في جميع الممرات والشوارع والمراكز المسكرية مؤداه : و ان الجيش الانكليزي القادم لنجدتنا تبلغ عدته خمسين الفا وقد انقسم الى قسمين قسم بطريق ابي حمد وقسم بطريق ود قمر وقسد وصلت اول فرقة منه بالرويان وعن قريب تصل بربر وربما وصلت الخرطوم قبل وصول محمد احمد الى امدرمان فتشددوا واعلوا ان الله ناصركم والسلام». ومنح مكافأة شهرين لجميع العساكر والموظفين الملكية .

وكان غوردون عند اول سماعه بقدوم الجيش الانكليزي قد أمر باعداد بعض المنسازل على شاطىء النيل لسكنى الضباط الانكليز فذهب الآن بنفسه الى تلك المنازل وتعهدها فوجد انها مفتقرة الى اصلاح كثير فأعطى احسد المعاونين ٢٠ الفغرش فرمها وداوم الكنس والرش داخل المنازل وخارجها.

كتاب النجومي الثاني الى غوردون : هذا وكان النجومي لما وصله الخبر

بقيام المهدي من الرهد قد كتب الى غوردون كتاباً مفاده: ان الامام المنتظر قد تحركت ركائبه الشريفة من الرهد غازيا الخرطوم بجيوش لا عسدد لها فأنصحك ان تقابله مع من تختار من الاعيان طائعاً طالباً الامان وهو لا شك يؤمنك على نفسك ومالك ومن معك وذلك أولى من سفك الدماه . واما ما ينقله اليك الجواسيس من ان الانكليز قد أرسلوا جيشاً لانقاذك فكله كذب وهم انما ينقلونه اليك لتبذل لهم العطاء كما هي عادتك وانا بعون الله قادر على فتح الخرطوم وأخذها منك عنوة ولكن سيدنا الامام المهدي أمرني بنصحك والرفق بك حقناً للدماء والسلام على من اتبع الهدى ؟ .

خبر احمد العوام وهو مصري الجنس تحسيني الانتساب وقد تنفي الى الخرطوم يقال له احمد العوام وهو مصري الجنس تحسيني الانتساب وقد تنفي الى الخرطوم بسبب الثورة العرابية فرأى الثورة المهدية في وجهه فتشيع لها وقد اطلعت على رسالة له بتاريخ ١٧ رمضان سنة ١٣٠١ ه ١١ يوليو سنة ١٨٨٤ م سماها و نصيحة العوام ، فاذا هي ثورية محضة وقد أعلن فيها تشيعه للثورة المهدية وكرهه المحكومة الحديوية ومما قاله فيها مشيراً الى موظفي حكومة الحرطوم: و.. وقد طالما جادلتهم بالحق سراً ونصحت لهم حتى في دار الحكومة جهراً على مرأى ومسمع من وكيلها النصراني ومن حضر من كتبة الديوان في ليلة النصف من شعبان هذه السنة ( ١٣٠١ ه ) ه يونيو ١٨٨٤ م ان يسعوا في النصف من شعبان هذه السنة ( ١٣٠١ ه ) ه يونيو ١٨٨٤ م ان يسعوا في

الصلح بين الطائفتين المتحاربتين عملا بأمر الله فلم أجد فيا بينهم محقاً كلا ولا ساعياً بكلمة حق لإخماد هذه الحرب بين المسلمين وعباد الله المؤمنين مع تطلع الحاكم غوردون باشا وهو نصراني لإطفاء لهيب هذه الحرب الموقدة ولذلك اعتزلتهم وجميع المحصورين إلا من جاءني يسعى وهو يخشى فاني أبذل له محض النصح حتى يفتح الله بيننا وهو خير الفاتحين ، . . .

وقد أثرت أقواله تأثيراً سيئاً في نفوس اهل الخرطوم فسجنه غوردون وكبّله بالحديد حتى رأى منه انكسار النفس ووعد انه لا يعود الى مساكان عليه فعفا عنه وجعله معاوناً في الحكدارية براتب ١٥٠٠ غرش في الشهر ولكن ما لبث ان عاد الى سابق عادته من انتقاد اعمال الحكومة وتهييج اهل البلاد ضدها . ولمساجاء الخبر بزحف المهدي على الخرطوم وأعلن غوردون خبر قدوم الجيش الانكليزي جاهر في تكذيب غوردون وتصديق المهدي ولم يقتصر على ذلك بل أغرى احدى النساء فرمت جمرة من شباك على معمل الفشكليك بقصد احراق الجبخانة كلها فسقطت الجرة على بعض الاوراق فأحرقتها فشعر بها الديدبان فأطفأها واعترفت المرأة ان احمد العوام هو الذي أغراها بذلك فأمر غوردون بقتله فقتل في سراي الشرق .

خيانة بعض أعيان الخرطوم ، ولما حلّ المهدي بأبي سعد زاد قلق أهل الخرطوم فاتفق جهاعة من أعيانها وكبار موظفيها وجمعوا مبلغاً من النقود لفقراء جيش المهدي وكتبوا اليه كتاباً يصرحون فيه بتسليمهم بهديته وانهم ساعون في اضعاف الحكومة بكلجهدهم وينتظرون الفرصة للخروج اليه وقد ارسلوا الكتاب والنقود مع عبد لاحسد بك جلاب مدير الخرطوم فصادفته و دورية ، ام درمان وأرسلته الى غوردون فاستنطقه فكان في جملة المشتركين في هذه الجناية :

الخليفة ولد ارباب من ارباب المماشات الفكي الامين الضرير شيخ الاسلام محمد عبد الرحمن البشير تاجو ادريس بك النور احد أعضاء مجلسالاستشاف احمد بك جلاب مدير الحرطوم وأخوه تميمي الشيخ محمد خوجلي ةانمي عموم السودان الفضل ابراهيم باشكاتب مجلس الاستثناف ابر كر الجركوك احد،أعضاء مجلسالاستثناف فامر غوردون مأمور الضابطة فأحضرهم من منسازلهم ليلا وحبسهم في ثكنة المساكر ماعدا المدير وأخوه والقاضي وشيخ الاسلام وادريس بك النور فانه حبسهم في منازلهم ومنع النسساس من الدخول اليهم ، وسمى موسى بك شوقي مديراً للخرطوم بدلاً من احمد بك جلاب وأعاد المحافظة فجعل ابراهيم باشا فوزي محافظاً وأمره بمساعدة الضابطة على معرفة المؤتمرين وقطع دابر المفسدين .

عود الى نصحي والوابورات ، وفي ١١ اكتوبر سنة ١٨٨٤ ارسل غوردون وابور التوفيقية بكتب الى نصحي والجيش ليستطلع خبرهم ويعلمهم بقدوم المهدي فأبقى نصحي وابور التوفيقية وأرسل الى غوردون وابور تل حوين الى الخرطوم فوصلها في ١٩ اكتوبر سنة ١٨٨٤ بكتاب هــذا مفاده : و لما خرجنا من الحرطوم لم يقابلنا احد بالعداء إلا ادريس شيخ الجريساب فانه أقام متراساً على النيل وتحصن فيه هو ورجاله وبادرونا باطلاق النسار فصوَّبنا عليهم المدافع فهزمناهم شر هزيمة وخرجنا الى الحلة فخربنـــا منازلها وسواقيها وأخْسسنانا أخشابها وقودا للوابورات ثم استطردنا السير الى المتمة فوجدنا أهلها وفي رأسهم احمد حمزة قد أقاموا استحكاماً منيعاً فبادرونا برمي الرصاص فرميناهم بالقنابل ثم انقلبنا الى شندي فوجدنا السناجق الشايقية قد تحصنوا في المنسازل التي على النيل واتحدوا مع الدراويش ورمونا بالرصاص فحاربناهم حتى هزمناهم من تلك المنسازل واحتلَّناها مكانهم ثم وستطنا الست فاطمة والست نفيسة كريمتي السيد حسن المرغني المقيمتين في شندي لدعوتهم الى الطاعة فظهر انهم متذبذبون وما ينتصرون إلا للنسالب ، وقد ارسل احــــد حمزة اخاه الى بربر يطلب المدد فعــاد بلا شيء . وبلغ محمد الخير ان الجنود الانكليزية زاحفة على بربر من دنقلة وكسلا وكورسكو فنادى بالنفير المام في البلاد ليأتوا الى بربر لحاربة الانكليز فلم يذهب احد من هذه الجهة خوفًا على بلادهم من الوابورات لكن حضر اليوم سعد ولد بنونه بمدفع من بربر ورمانا بعــدة قنابل فلم يصبنا بضرر . وقــد اظهر محمد بك طلعت

ت في النيوران

فأعلن غوردون في المدينة ان الانكليز قد زحفوا على بربر من كسلا وسواكن ودنقلة واستشهد بكتاب نصحي وأرجع اليه وابور تل حوين تاني يوم وصوله ومعه وابور بوردين وأصحبها كتباً الى الجيش الانكليزي على ان تبقى في شندي الى حضور الجيش وكتاباً الى نصحي هذا مفاده :

و واصل اليكم بوردين وتل حوين بما يازم من الذخائر والبقساط فمنسد وصولها أبقوا خشم الموس بك بشندي بوابور المنصورة وخسدوا وابورات بوردين وتل حوين والتوفيقية والصافية وسيروا بهساحتى تشرفوا على بربر فتستطلموا طلع الجيش فاذا وجدتموه قريباً ساعدوه على بربر وأرسلوا الى تل حوين بعد ١٠ ايام بما عندكم من الاخبار ، واحذروا من استعال الذخيرة إلا عند الضرورة ، وأكرر عليكم الامر بعدم الخروج من الوابورات الى البر فقد علمت ان الجرحى الذين أرسلتموهم انما جرحوا بالمحاربة في البر وها قسد أرسلت اليكم ٢٥ عسكرياً من المصريين بدلاً منهم واجابة لملتمسكم انعمت على عمود بك طلعت برتبة الميرالاي وعلى على افندي رضا برتبة القائمةام ،

وصدع نصحي بالامر فذهب الى بربر واستطلع خبر الجيش ولما لم يجد له أثراً فيها عاد الى شندي وأرسل وابور تل حوين بالأخبار الى الخرطوم فأرجعه غوردون مانية الى نصحي بكتاب الى رئيس الحلة الانكليزية بتاريخ ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٤ فأوصله نصحي الى رئيس الحلة وسيأتي ذكره .

## ابفصل السابع عشر

في

تاريخ الحلة الانكليزية سنة ٤ – ١٨٨٥ م

مأمورية كتشتر ورندل؛ هذا وكانت الحكومة في مصر ساهرة على الثورة في السودان وترقب حركاتها بكل اهتام وكأن الحكومة الانكليزية في رفضها ارسال الزبير الى الخرطوم قد ضمنت سلامة غوردون والحاميات المصرية في السودان فوق سلامة مصر . وكان غوردون يطلعها على أحواله تفصيلا الى ان سدت طريق مصر وخيف على حامية بربر فندبت الكبتن كتشتر ( الجنرال كتشئر المشهور ) واللفتنت رندل ( الجنرال رندل الآن ) وكان كلاهما من ضباطها النجباء الموظفين حينشذ في الجيش المصري وأمرتها بالذهاب الى بربر ومساعدة مديرها حسين باشا خليفة على تمهيد البلاد فما وصلا كورسكو حتى علما ان الرباطاب ثاروا في ابي حد فأمرتها بتجنيد جيش من متطوعة العبابدة وانجياد بربر ولكن قبل ان يتا جسع الجيش المطلوب سقطت بربر فبقيا بن جمعا من العبابدة في كورسكو .

ارسال الجيوش الى الحدود ؛ وخافت الحكومة على حسدودها النيلية لمحاورتها للسودان وشدة علائق اهلها التجارية والقرابية بأهله فجعلت الجيش المصري على الحدود منذ شهر ابريلسنة ١٨٨٤ ووزعته بيناسوان وكورسكو وحلفا . وفي ٧ يوليو أرسلت اورطة انكليزية الى اسوان . .

بعثة كتشنر الى دنقلة ؛ ثم كانت الثورة في دنقلة على ما علمت ولم تكتف الحكومة بما كان يرسله مصطفى باشا ياور من اخبارها فتطوع الكبتن كتشنر للذهاب الى دنقلة واستجلاء الحقيقة فترك رند ل مع متطوعة العبابدة في كورسكو وذهب الى دنقلة فوصلها في ١ اوغسطوس سنة ١٨٨٤ فوجد مصطفى باشا ياور مشغولاً بمحاربة الدراويش فاستأذن الحكومة في مشاركته في العمل فلم تأذن له فأرسل لها تقريراً مطولاً عن حالة دنقلة وعما سمعه عن غوردون والثورة في الخرطوم وبقي في الدبة .

ظريق المحلة الى الخرطوم؛ وكانت الحكومة الانكليزية منذ علمت مجصر غوردون في الحرطوم أخذت تفكر في أمر انقاده وفي الطريق التي تتخذها الحملة اذا أقرّت على ارسالها الى الحرطوم فكان امامها اربع طرق؛ طريق مصوع الى كسلا فبربر وطولها ٢٠٣ اميال وطريق النيل وطولها من حلفا الى بربر ٢٦٦ ميلا وطريق سواكن الى بربر وطولها ٢٤٥ ميلا وطريق كورسكو الى ابي حمد فبربر وطولها ٣٦٠ ميلا وطريق كورسكو ففضل اللورد ولسلي طريق النيل مع انها اطولها لوفرة ماثها وطيب هوائها ورفض طريق مصوع لقلة مائها وعورة مسلكها فضلا عن طولها ورفض طريق سواكن لقلة مائها وعداء القبائل المالكة لآبارها. وفضل طريق سواكن لقصرها وغضل الجنرال ستفنس قومندان جيش الاحتلال في مصر طريق سواكن لقصرها والسر افلن سردار الجيش المصري طريق كورسكو لقصرها وقربها من مصر والسي النيل أي الطريق التي الله اللورد ولسلي .

قرار الحكومة الانكليزية على ارسال المحلة ، فقر" رأيها في بادىء الأمر على ارسال آلاي من الجيش الانكليزي الى دنقلة بقصد تثبيت اهمل الحدود ودنقلة على الولاء وارهاب قبائل السودان لعلها ترجع عن حصار الخرطوم فاذا لم ترجع جملت همذا الآلاي مقدمة الحملة على الخرطوم و كان ذلك في ٧ اوغسطوس سنة ١٨٨٤ . فما لبئت ان رأت ان اهل السودان لم يكونوا اذ ذلك ليرهبوا آلايا من الجيش في دنقلة ويرجعوا عن حصر الخرطوم فأقر"ت نهائياً على ارسال حملة منظمة لانقاذ غوردون وأناطت قيادتها العامة باللورد ولسلي القائل بطريق النيل وهو من أكبر ضباطها شأنا وأشد هم رأياً وأكرمهم خلقاً وأعظمهم اقداماً وقد أجملت له الفرض من الحملة بقولها : « ان الفرض الخرطوم فتى تم" هذا الفرض فلا تباشروا حركات عدائية أيا كانت والحكومة الغرطوم فتى تم" هذا الفرض خنوباً إلا بقدر ما يازم للحصول على همنذا الفرض ، .

قوة الحملة ، وكان اول ما نظر فيه اللزرد ولي القوة اللازمة للحملة فطلب جيشاً مؤلفاً من به آلاف من العساكر الانكليزية فوق الجيش المصري على ان يجمل الجيش المصري في خط الاتصال بين ثلال جلفا وشلال حنك ويجعل ، آلاف رجل من جيشه في هذا الخط بين ثلال حنك وبربر وذلك للمساعدة على النقل والمحافظة على المؤن والذخائر في الطريق فيتوفر عنده ، آلاف عسكري انكليزي لساحة القتال فلبت الحكومة طلبه ولم تكن العساكر .

العقبات في طويق المحلة : ولما تم للورد ولسلي ما طلب من الجيش أخذ يمتم في نقلهذا الجيش وما يلزمه من المؤن والذخائر وتمهيد العقبات التي وقفت في سبيله في البر والبحر وأهمها طول المسافة وكثرة الشلالات وقلة المؤن في الطريق فضلاً عن حر الشمس وبرد الليل ووعورة الطريق فصدر أمره بمد سكة حديد حلفا وسرس الى عكاشة ولكنها لم تتم حتى كان الجيش قد اصبح

جنوبيها . وكان آخر الحد الجنوبي لسكة الحديد المصرية أسيوط فعهد أمر النقل من أسيوط الى حلفا الى المستر كوك الشهير . وسأل بعض معامل بلاده في ١٢ و ٢٢ اوغسطوس فصنعوا له ٩٠٠ قارب يسع كل قارب منها ١٢ رجلا بعدتهم وسلاحهم ومؤنتهم وكلها صالحة لسلوك أضيق الشلالات وأرسلوها الى حلفا فوصلتها في ١٤ اوكتوبر فأبقى ٢٠٠ منها بين حلفا وأسوان وأرسل الباقي بالمساكر الى دنقلة وأجاز فوق شلال حلفا وابوري ناصف الحير والجيزة من وابورات الحكومة المصرية فوصل دناصف الحير» الى دنقلة في ١٠ اوكتوبر سنة ١٨٨٤ وساعد كثيراً في النقل بين الشلال الثالث والرابع وأما « الجيزة » فان غرق في شلال تنجور . وأحضر وابورين من بلاد الانكليز قطعاً فبنى احدهما دووترالي، في الاسكندرية وسيّره بالنيل الى حلفا دبنى الآخر دلوتس، جنوبي شلال سمئة .

هذا بعض ما سهّل به النقل في النيل وأما لتسهيل النقل في البر فقـــه اشترى اربعة آلاف جمل واستأجر ضعفها من الجال وعدداً كبيراً من البغال والحمر .

وكان خط التلغراف ممتداً الى مروي فأخــذ معه جميع معدات التلغراف ليمده الى حيث أراد جنوبي هذا الخط. ونظم البريد أحسن تنظيم مجيث انه لم يسمع ان احداً فقد كتاباً واحداً كل مدة الحملة .

وقد كان من نصيبي اني رافقت هذه الحملة موظفاً في قلم المحابرات فوصلت معها الى آبار الجكدول في صحراء البيوضة وشهدت بعيني الهمة التي بذلها اللورد ولسلي ورجاله في تذليل الصعاب حباً بخلاص غوردون وحاميته فاذا هي مثال الهمم وعنوان الشمم .

وبعد أن أتم اللورد ولسلي استعداداته في مصر خرج منها بأركان حربه في ٢٧ سبتمبر فوصل حلفا في ٥ اوكتوبر سنة ١٨٨٤ ، وكان قسد أرسل اورطة من جيشه الى دنقلة فوصلتها في ٢٠ سبتمبر ووصل السر هربرت ستيورت في ٢٩ من الشهر المذكور فاستلم قيادة العساكر ووصل السر تشارلس

ولسن رئيس قلم الخابرات في ١١ او كتوبر وكان من المساعدين في هسذا القلم الكولونيل كولفل والماجور ترنر وكلهم من كرام الانكليز . وبقي اللورد ولسلي في حلف الى ان رأى بعينه المراكب تسير بالعساكر فوق الشلال فمر أولها في ٢٥ او كتوبر بمساعدة كوكو شيخ الشلال وفي ٢٨ منه قام الى دنقلة فوصلها في ٣ نوفمبر . وكان قد أتى بنيشان القديسين ميخائيل وجورج من جلالة الملكة فسله إياه وأرسله الى مصر . وأقر على جعل كورتي النقطة الاساسية للجيش وعاد الى حلفا ليعجل في نقل الجيوش والمؤن فوصلها في ١٦ نوفمبر سنة ١٨٨٤ .

مواصلة غوردون، وكان هم رجال الخابرات مواصلة غوردون واستطلاع حبر النجدة حاله كا ان هم غوردون من الجهة الثانية مواصلة مصر واستطلاع خبر النجدة التي كان ينتظرها بفارغ الصبر خصوصا بعد ارساله ستيورت باشا وقسد بث كل فريق العيون والجواسيس حتى تم الاتصال بينها وتحقق غوردون بجيء الانكليز لنجدته في ١٧ سبتمبر فأرسل الوابورات لملاقاتهم في المتمة في ٢٩ من الشهر المذكور وأرسل معها كتبا يخبرهم بحاله كا مر فبعد وصول اللورد ولسلي الى حلفا بيوم أي في ١٧ نوفمبر وصله كتاب من غوردون بتاريخ ٤ نوفمبر وهو الكتاب المشار اليه آنفاً في هذه ترجمته :

كتاب غوردون الى رئيس المحلة بتاريخ ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٤ : « وصلني أمس بريد من كتشر بالدبة بتاريخ ١٤ او كتوبر سنة ١٨٨٤ ومعه كتاب « بالجفرة » من اللورد ولسلي بتاريخ ٢٠ سبتمبر سنة ١٨٨٤ لا أستطيع حله لأني أرسلت المفتاح مع ستيورت . وما وصلني قبل هذا البريد إلا كتاب من كتشر مؤرخ في ٣١ اوغسطوس سنة ١٨٨٤ وصلني في ١٧ سبتمبر أي بعد سفر ستيورت من هنا باسبوع. في جهة المتمة الآن خسة وابورات عليها تسمة مدافع بانتظاركم . يمكنا ان نثبت في الحصار ٤٠ يوماً بالراحة ومن ثم يصعب علينا الثبات . اني أشتمل غيظاً لغرق الوابور ومتى تأكدتم غرقه اخبروا

نظارة الخارجية ان مفاح الجفرة قد ضاع لآني أرسلته مع ستيورت اذ كنت في ريب من نجاتنا . وقد ظننت ان سفر النيل سلم فأرسلت ستيورت و بور وهربن في وابور ليطلعوكم على حالنــا لعلكم تعجاون بانقاذنا وأرسلت مع ستيورت يوميك الحوادث من اول مارس سنة ١٨٨٤ الى ١٠ سبتمبر سنة ١٨٨٤ . المهدي هنا الآن على ثمانيــة اميال منا ( في أبي سعد ) والعرب يحصروننا من الشرق والجنوب والجنوب الغربي ولكن ليس منهم احد شمالي ام درمان . سنار لا تزال ثابتة في الحصار وهي عالمة بقدومكم.وفي الوابورات يوميتي من ١٠ سبتمبر الى هذا اليوم وفيها تفصيل حالنا وخارطة بربر. يقع بيننا وبين العرب قتال من وقت الى آخر ولكن المهدي يقول انه لا يحارب في هذا الشهر (وهو شهر محرم سنة ١٣٠٢ ) وقد أحضر معه جميع الاوربيين والراهبات الذين وقعوا في أسره ويقال انهم جميعًا اعتنقوا الاسلام . سلاطين ايضاً مع المهدي وكذلك لبتن ويقول المهدي ان لبتن سلتم . منذ ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ الى اليوم وصلني ( عدا كتابي كتشنر المشار اليها آنفاً ) رسالتان واحدة من دنقلة بدون تاريخ وواحدة من سواكن بتاريخ ٥ مايو سنة ١٨٨٤ ووصلتني رسالة بمعنى هـــذه الرسالة من مصوع بتاريخ ١٧ ابريل سنة ١٨٨٤ وأما انا فقد أرسلت في النانية أشهر الماضية عدة رسل في كل الطرق .

و نزل العرب في ضواحي الخرطوم في ١٢ مارس سنة ١٨٨١ فهاجمتاهم في ١٨ مارس فهزمونا وحملونا خسارة جسيمة من العساكر وغنموا مدفعاً واحداً ومن ذلك الوقت لا نزال في قتال مستمر وقد جرح ستيورت جرحاً خفيفاً في ذراعه في بعض المناوشات . ولما ارتفع النيل خرجنا عليهم فأوقعنا فيهم ثلاث وقائع او اربع ورفعنا الحصار عن المدينة وأرسلنا حملتين الى سنار . وفي كل واقعة جرت لنا مع المحاصرين كانوا يهاجمون المربع مستقتلين فيخترقونه ويدخلون وسطه وقد كسرونا في ٤ سبتمبر سنة ١٨٨٤ كسرة شنيعة ومن بعدها لم يكن شيء يذكر . ومجموع ما أطلقناه من الرصاص الى الآن ٣ ملايين رصاصة والسراي احسن محل لاطلاق الرصاص . مع العرب هنا مدافع كروب

وقد عطاوا وابوراتنا مراراً وغنموا وابورين صغيرين في بربر ووابوراً في النيل الازرق وبنينا نحن وابورين جديدين وصفحنا جميعالوابورات وقو ينا الحصون بالألفام والشباك الشرخجية . ندفع مرتبات الجند شهراً شهراً فغير متأخر لهم إلا راتب نصف شهر . وقد استعملنا عملة الورق وأنفقنا جميع الثياب التي في المخازن . الأسرى الذين مع المهدي كلهم بخير وقد تزوج الراهبات زواجا ظاهريا بالاروام تخلصاً من التزوج بالمرب . سلاطين مع المهدي والمهسدي لم يصادره في ماله بل أبقاه له كله وهو يحسن معاملته ولكني سمعت اليوم انه مقيد بالحديد . مع المهدي رجل فرنساوي جاءه بطريق دنقلة ولا أعلم سبب عينه . وقد صنعت مدالية وجعلتها ثلاثة انواع ذهب وفضة وقصدير ووزعتها على أهل الحامية . يقول كتشنر انه ارسل الي عدة رسائل ولم يصله جوابها على أمل الحامية . يقول كتشنر انه ارسل الي عدة رسائل ولم يصله جوابها مع اني أرسلت في الشهر الماضي عشر رسائل على الأقل. يسافر الوابور بكتابي مذا نهار غد الى المتمة ويُرسل لكم من هناك مع جاسوس. لا تدعوا العساكر المصرية تأتي الى هنا استاموا قيادة الوابورات منهم واخرجوهم منها فانه لا فائدة بهم » .

جُوابِ اللورد ولسلي على كتباب غوردون : فكتب له اللورد ولسلي جوابًا على كتابِه هـذا يوم وصوله ( ١٧ نوفمبر ) وهو موجس خوف وقوعه في يد المهدي فقال :

وصلني كتابك بتاريخ ؛ الجاري ( نوفمبر ) وهو اول كتاب أخذته منك الى الآن . وسأكون في دنقلة بعد ؛ ايام ويكون الجيش كله بين الدبة وامبقول في ٧ يناير سنة ١٨٨٥ ولست أعطيك تفصيل القوات التي يتألف منها الجيش ولكن تأكد انها كافية لسحق محمد احمد وأنصاره ومحو ذكره من الوجود وكلسا زاد عدد مقاتلته زاد سرورنا لأنه بذلك يزيد عدد قتلام ، ويود جنودي ان يثبت المهدي في ساحة الحرب لأنهم يحبون القتال ويعظم أسفهم اذا قطعوا هذه المسافة الطويلة من بلادهم ولم يجدوا فرصة لقتل محمد احمد والفتك بأنصاره . اما أنا فقد رأيت سفك دماء كثيرة في زماني وأفضل ان

وقد جعل من هذا الكتاب نسختين فأرسل نسخة بطريق الدبة بواسطة الكونيل كولفل . ويظهر الكبتن كتشنر ونسخة بطريق مروي بواسطة الكولونيل كولفل . ويظهر ان النسخة التي أرسلها كولفل وصلت الى نصحي في شندي فأرسلها بوابور بوردين الى غوردون .

وكان اللورد ولسلي لا يعلم عن غوردون والحرطوم إلا من الجواسيس فلما جاءه كتساب غوردون وعلم منه حقيقة الحال التي صار اليها جدد الهمة في تعجيل الجنود وكانت اذ ذاك ( ١٨ نوفمبر ) موزعة على نقط خط الاتصال بن اسيوط ودنقلة فأرسل اليهم التلغرافات يحثهم على الاسراع في السير برا وبحرا الى كورتي فاجتازت المراكب بالجنود شلال حنك الى نيل دنقلة البهل في ٥٠٠ نوفمبر . وفي هذا اليوم نشر اللورد ولسلي في الجيش كله الأمر الآتي: د الى عساكر الحلة النبلة وبحريتها .

و ان انقاد الجنرال غوردون وحاميته المحصورين في الجرطوم منذ زمان طويل هو العمل المجيد الذي ندبتنا اليه جلالة الملكة وهو يحرك عاطفة كل عسكري وبحري حبا بالاشتراك فيه . وجسامة المصاعب التي يستلزمها هذا العمل انما هي بعينها تحركنا الى زيادة الهمة . . فكلنا نفتخر بالشهامة وانكار النفس اللذين يظهرهما غوردون في الدفاع عن حاميته وذلك مما يزيد شهرقه

العالية ان كانت الزيادة ممكنة بعد ولكن غوردون لا يستطيع الثبات طويلا في الحصار وهو الآن يدعونا لانقاذ حاميته . وشهامته وحبه لوطنه مشهوران في كل بلاد ناطقة بلغتنا فليس أمر انقاذه بما يهم الآمة فقط بل بجرد معرفتنا ان رفيقا باسلا في حاجة الى المساعدة يستفز الى اعانته مجمية مضاعفة وما تسمح لنا المروءة ان نتركه يلاقي ما لاقاه رفيقه المقدام ستيورت الذي غدر به الأهلون وقتلوه وهو بجد في القيام بمهمة خطيرة حرجة . وفي يدنا ان نخلص غوردون من ميتة كهذه بعون الله . المسير صعداً في النيل وشلالاته شاق جداً ولا يتحمل مشاقه إلا من كانت له أسمى الصفات العسكرية وهي احتقار وبحريتها في الممارك السالفة . افي عالم بجسامة الموانع التي تعوقنا عن الاسراع وبحريتها في الممارك السالفة . افي عالم بجسامة الموانع التي تعوقنا عن الاسراع في خطر فانقاذ غوردون وحاميته من الخطر هو الآن بعد الله في ايديكم . وكيف كان الحال فلا بد من انقاذهم بعون الله وبهذا كفاية للمساكر والبحرية وكيف كان الحال فلا بد من انقاذهم بعون الله وبهذا كفاية للمساكر والبحرية الانكليز » اه .

جيش الصحواء ؛ وأقام اللورد ولسلي في دنقلة الى ١٣ ديسمبر حتى اجتمع الجيش المحارب كله في كورتي فتقدم اليها مع أركان حربه فوصلها في ١٦ ديسمبر منة ١٨٨٤ وقسم جيشه قسمين ؛ جيشاً يسير بطريق النيل بقيادة الجنرال أرل فيؤدّب المناصير الذين غدروا بالكولونيل ستيورت ويتقدم الى ابي حمد فيوافيه اليها اللفتننت رندل بالمؤن من كورسكر بمن معه من المتطوعة العبابدة ثم يسير القوتان لفتح بربر ، وجيشاً يسير بطريق الصحراء الى المتمة بقيادة الجنرال السر هربرت ستيورت فيسرع في نجدة غوردون قبل فوات الفرصة . وكان غرض اللورد ولسلي ان يبعث بجيش الصحراء كله دفعة واحدة ولكن لم يتيسر له العدد اللازم من الجال فجعل عطة في وسط الطريق عند آبار الجكدول وأرسل اليها الزاد والعساكر تباعاً .

أما آبار الجكدول فهي عبارة عن ثلاث برك واسعة بين التلال تجتمع اليها مياه الأمطار اثنتان منها وسط تلال شاهقة يشق الوصول اليها .

فلما كان يوم ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٨٤ سار الجنرال ستبورت بقسم من جيشه حاملا الذخائر والمؤر ومعه الكبتن كتشنر الذي ألحق بقلم المخابرات فترك الزاد والذخائر في عهدة الكبتن كتشنر ونفر من الجيش في الجكدول وعاد بمعظم القوة والجال الى كورتي فوصلها في لا يناير سنة ١٨٨٥ وشرع في ترحيل الجند . وفي ٨ يناير سار بباقي قوته الى الجكدول وفي ١٤ منه سار بالجيش كله من الجكدول قاصداً المتمة .

مرية موسى ود حلو ؛ وفي أثناء ذلك كان محد الخير يبث العيون والطلائع في بلاد دنقلة والحدود لاستطلاع خبر الحلة ومراقبة حركاتها ويرسلها تباعاً الى المهدي والمهدي, ايضاً يبث العيون بطريق جبرة لمراقب الحملة فلما تحقق قيام جيش الصحراء من كورتي قاصداً المتمة أخرج سرية من جيش الخليفة ود خلو قيل فيها نحو ٣ آلاف مقاتل من عرب دغيم وكنانة وهم أخلص انصاره وأشدهم بأساً وعقد لواءها للأمير موسى ود حلو أخي الخليفة على ود حلو وأمرها بمقابلة الانكليز في الصحراء .

سرية الجعليين ؛ وأمر محد الخير في بربر بارسال سرية من بربر تنضم الى سرية موسى ود حلو فتصدان الانكليز عن الوصول الى النيل . فأخرج محسد الخير سرية من جيشه بقيادة ابن اخيه عبدالماجد محد خوجلي وأوعز الى الحاج على ود سمد فنادى بالنفير العام في بلاد الجعليين فاجتمع عنده وعند ابي الماجد في المتمة نحو ٨٠٠٠ مقاتل فأرسل الطلائع الى الانكليز فرجعوا وقالوا انهم خرجوا من آبار الجكدول قاصدين آبار ابي طلبح وهي في منتصف الطريق بين المجكد له والمتمة وليس في الطريق آبار غيرها فلم يعد ينتظر موسى ود حلو بل أسرع بحيشه الى الآبار المذكورة ليمنع الانكليز من ورود الماء ويفتك بهم فيفوز بالغنيمة وحده .

واقعة ابي ظليع في ١٧ يناير سنة ١٨٨٥ ؛ وفي ١٦ يناير سنة ١٨٨٥ وصل الجنرال ستيورت الى ظاهر آبار ابي طليع فوجد الجمليين قد سبقوه اليها وكان الرقت اذ ذاك العصر فرأى ان يؤخر الهجوم الى صباح اليوم التالي خوفا من دخول الليل قبل انتهاء المعركة فعسكر في محل حصين قرب الآبار وسهر الليل كله خوفا من هجوم الجعليين . وفي ذلك الليل حضر موسى ود حاد محيثه فانضم على الحاج علي ود سعد . وفي فجر ١٧ يناير سنة ١٨٨٥ نهض الجنرال ستيورت فنظم جيشه مربعاً وزحف على الدراويش وهو لا يرتاب من الجنرال ستيورت فنظم جيشه مربعاً وزحف على الدراويش وهو لا يرتاب من عنكرياً انكليزياً و ٨ عساكر مصرية و ٢٠١٠ من الحسم و ١٥٣ جواداً و ١٨٨٨ جد و ٣ مدافع وصحب المربع السر شارلس ولسن رئيس قلم الخابرات والكبتن كتشنر اركان حرب الخابرات وصحبه من السوريين جورج الخابرات والكبتن كتشنر اركان حرب الخابرات وصحبه من السوريين جورج الخبرال ولمن رئيدان من كبار موظفي الخابرات وامين افندي حداد مترجم الجنرال ستيورت ومن المصريين عمد افندي ابراهيم (محمد بك الآن) مترجم السر ستيورت ومن المصريين عمد افندي ابراهيم (محمد بك الآن) مترجم السر

وبقي الجنرالسيورت زاحفاً بالمربع حتى صار على ٥٠٠ يرد من معسكر الدراويش فحملوا عليه حملة واحدة في خمس فرق وفرسانهم في مقدمتهم وكان كشافة المربع اذ ذاك على ٢٠٠ يرد من الدراويش فتقهقروا الى المربع حسب الاصول العنكرية فصبر المربع حتى انضموا اليه فسا انكشف له الدروايش حتى صاروا على ٢٠٠ يرد منه ففتح عليهم أفواه المدافع والبنادق وفتك بهم فتكا ذريعاً والدراويش مع ذلك يوالون الهجوم حتى اجتمع قتلام أكداساً. قيل اول من هاجم المربع موسى ود حلو وكان قد أمر أصحابه بأن يكون اهل الاسلحة النارية في جهة وأهل الخيل في جهة والراجلون في جهة ليتمكنوا من الحرب على احسن منوال ولكنهم لما رأوا الانكليز قالوا كيف نرى الكفار امام أعيننا ونصبر عن قتالهم فبادروا بالحلة عليهم جميعاً دفعة واحدة من غير نظام او ترتيب فحصدهم الرصاص حصداً ولم يسلم منهم دفعة واحدة من غير نظام او ترتيب فحصدهم الرصاص حصداً ولم يسلم منهم

تَاكُ إِلَيْ وَكَانَ

إلا طويل العمر وقليل ما هم وكان في جملة القتلى اميرهم موسى ود حلو والأمير ود برجوب المار ذكره واحمد ود بلال من رؤساء دغيم وقد أنشد شمراء السودان في رئائهم الأشمار فقالوا :

موسىالشهيد وود برجوب وود بلال باعوا الجنات من الدلَّال

في أثناء ذلك هاجم الحاج على ودسمد والجعليون فثقلت عليهم نار المقدمة فداروا الى مسرة المربع ومؤخره وحلوا عليه حملة صادقة فاخترقوه ودخلوا وسطه وتقبقر عساكر المؤخرة والمسرة الى داخسل المربع واختل نظامهم فاختلطوا بحال الحملة واشتبك القتال بالسيوف والحراب واتفق ان عساكر المقدمة والميمنة كانوا على ارض مرتفعة فوالوا النارعلى المهاجمين فصدوهم عن المربع واشتد القتال داخل المربع وعلا الصياح والضجيج حتى لم تعدد تسمع أوامر القواد فكان كل عدكري يدافع عن نفسه بما بدا له فقتلوا الذين دخلوا المربع عن آخرهم وبذلك المجلت الواقعة فكانت خسارة المربع عن آخرهم وبذلك المجلت الواقعة فكانت خسارة المربع عن آخرهم وبذلك المجلت الواقعة فكانت خسارة المربع عن المربع عن دالك وأما الحاج ود سعد فقد قبل ان فرسه قتل من تحته وأصيب هو بثلاث رصاصات داخل المربع فعد بين القتلى وبقي الى من تحته وأصيب هو بثلاث رصاصات داخل المربع فعد بين القتلى وبقي الى ان المجلى المربع عن دلك الواقعة فأتى أهله وحملوه ورجعوا به مع باقي المهزمين الى المتمة . وتقدم الجنوال ستيورت الى الآبار فاحتلها عصر ذلك اليوم .

وفي صباح اليوم التالي ( ١٨ ) يناير بنى طابيه صغيرة جعل فيها الجرحى ووضع عليهم مئة رجل لحفارتهم وخفارة الآبار وفي العصر تقدم بباقي الجيش نحو المتمة فسنار بهم الليل كله لأنه أراد ان ينزل النيل الازرق بدون قتسال وكانت الطريق شائكة والليلة مظلمة والجسال تعبة فتعبوا ونعسوا فلم يقطعوا في ١٤ ساعة سوى ١٨ ميلا .

النور عنقرة وواقعة المتمة في ١٩ يناير سنة ١٨٨٥ : ولما طلع فجر ١٩ يناير أطلوا على المتمة فظنوا انهم ينزلون النيل بلا معارض ، وكان المهدي قد

أرسل النور عنقرة بألف مقاتل من اهل الأسلحة النارية مدداً لموسى ود حاو فوصل المتمة يوم رجوع المنهزمين من ابي طليح فبقي فيها متربصاً قدوم الانكليز فلما رآم مقبلين خرج لقتالهم فيالصحراء وهم على اربعة اميال من النيل فجعل ستيورت الجرحي وجمال الحلة على أكمة وأخسنة يستعد للزحف على المتبة فأصابته رصاصة طائشة في بطنه فجرحته جرحاً مميتاً وذلك في الساعة العاشرة صباحاً فأحيلت قومندانية الجنود على السر تشارلس ولسن لأنه كان أقدم ضابط بعده فنظم الجيش مربعاً وسار قاصداً النيل وكان النور عنقرة ألا يزال متربصًا للمربع فتلقاه بنار حامية واضطر الى الانهزام في اقل من خمس دقائق ونزل النيل عند قبة ابي خروق جنوبي المتمة وكانت خسارة الانكليز في هــذا اليوم من القتلى ضابط و ٢٢ عسكرياً ومن الجرحي ٨ ضباط و ٩٠ الثالي أي ٢٠ ينــاير عاد الانكليز الى جرحام وجهال الحملة الذين تركوهم على التلة وأتوا يهم الى القبة فكان اول واجب على السر تشارلس ولسن الآن ان يسرع لنجدة الحرطوم ولكنه رأى ان يفتح المتمة قبل التقدم الى الحرطوم . فلماكان يوم ٢٦ يناير اخذ معظم العساكر والمدافع وزحف على المتمة وقبل مباشرة القتال كتب الى أهلها يدعوم الى التسليم أو الاستعداد للحرب ولما لم يجيبوه أمر الطويجية فرموا المدينة بالقنابل فأجابه الدراويش من حصونهم بالقنابل والرصاص وفيا همكذلك اذا بالوابورات الاربعة وهي بوردين والصافية . والتوفيقية وتل حوين التي أرسلها غوردون لمقابلة الانكليز قد أقبلت وكانت عند وصولهم تناوشالعصاة شمالي شندي فنزل خشم الموس بك ببعض العساكر الى البر وأخبر السر تشارلس ولسن ان الفقيه مصطفى الامين المار ذكره قادم بجيش جرار من قبل المهدي مدداً للدراويش فرجع اذ ذاك عن المتمة وبني طابية عند القبة وطابية اخرى تجاهها على شاطىء النيل ووضع العساكر في الطابيتين والجرحي في طابية النيل وفيهم الجنرال ستيورت .

وفي صباح ٢٢ يناير ركب بالوابورات الى شندي فرماها ببعض القنابل

فوجد اهلها قد هجروها وعاد الى القبة بعد الغروب وكان قد أرسل بعض الكشافة الى جهة الجنوب فعادوا في المساء ولم يروا احداً فأقر على التقدم الى الحرطوم فقضى يوم ٢٣ يناير في انتقاء العساكر وترميم الوابورات استعداداً لل فر . وكان اللورد بارسفورد قد صحب جيش الصحراء على ان يكون قومندانا للوابورات فاتفق انه كان اذ ذاك مريضاً في الاسبيتالية وقد قتل اكثر عساكره البحسارة في واقعتي ابي طليح والمتمة او جرحوا فانتقى السر تشارلس ولسن ٢٤٠ رجلاً من العساكر السودانية الذين في الوابورات فجعلهم تحت قيادة خشم الموس باشا وضم اليهم ضابطين و ٢٠ عسكرياً انكليزيا وأنزل الكل في وابوري بوردين وتل حوين وقطر بأحدها مركباً مشحونا ذرة اعانة لأهل الخرطوم وسار بها في ٢٤ يناير نحو الخرطوم تاركاً الكولونيل بوسكوين قومنداناً على العساكر في القبة . ولنترك الآن السر تشارلس ولسن سائراً في الوابورين الى الحرطوم لكشف خبرها ولترجع الى غوردون وحصار الحرطوم لنرى ما كان من اخبارهما بعد حاول المهدي بأبي سعد .

# الفصل الثامن عشر

عود ثان الی غوردون وحصار الحرطوم سنة ٤ – ١٨٨٥ م

تقدم أن المهدي حل يجيوشه في ابي سعد في ١٩ اوكتوبر سنة ١٨٨٤ م ٢٨ الحجة سنة ١٣٠١ ه فقضى بقية الحجة وبحرم سنة ١٣٠٢ ه في الاستعداد للحرب لأنه لم يجب الحرب في محرم فلما كان غاية الشهر المذكور أي ١٩ نوفمبر سنة ١٨٨٤ م كتب الى غوردون يدغوه الى التسليم وهذه صورة الكتاب بعد العسملة :

و وبعد فمن العبد المفتقر الى الله الواثق بما غند مولاه محمد المهدي بنعبدالله الى غوردون باشا: اعلم اني حضرت بالقرب من ام درمان بجيوشي المنصورة وأصحابي وأحبابي في الله المؤيدين بالنصر من عند الله وكن على يقين اني على علم من حضور عساكن الانكليز بجهة هنقلة ولكني لست مبالياً بهم ولا بغيرهم بفضل الله وسيكون لهم اسوة بجيوش هكس والشلالي ولا تغرك نصرتك المتوالية فكل من استشهد بها فهو عن امري رأفة بهم لينالوا درجة الصالحين تصديقاً لقوله تمالى و ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحساء

عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، ولولا مراعاة حسم دماء المملين لضربت صفحاً عن مخاطبتك وبادرتك بالهجومات التي لا أشك في نج حها فسلم تسلم انت ومن ممك وقد نصحتك وأنصحك وإلا فالحرب بعد ذلك والسلام على من اتبع الهدى ، .

جواب غوردون للمهدي، فكتب اليه غوردون في الجواب يقول: دلست أبالي بك ولا بحيوشك وليست المساكر الانكليزية بجهة دنقلة كا تزعم تضليلاً لمقول انصارك واغرائهم بطلب المستحيل بل هم بجهة بربر والمتمة وسترى ما يحل بك وبحيوشك عند مجيئهم من النكال بسل اذا لم يأتوا ففي الكفاءة لأن أعرفك قدرك ولا تغر نك كثرة أنصارك فالبغي له مصرع والسلام ،. وكتب المهدي الى فرج الله بك ما نصه :

و وبعد فمن العبد المفتقر الى الله الواثق بما عند مولاه محمد المهدي بن عبدالله الى احبابه المكرمين المعظمين وأهل الدراية وهم كبير العساكر وعظيمهم فرجالله وصاحبه عبد النبي ومن انضم اليهم من الأكابر والأصاغر اعلموا وتحققوا احبابي اني لست قائماً هـذا المقام إلا بدعوة الخلق الى الله وسعادتهم الكبرى ونيل مراتبهم العلية ومنفرهم عما يضرهم من خسيس فاني اللذات التي تعقب طول الحسرات وقد بلغني ان المكرم المعظم فرج الله من ضباط اهل فاشودة الذين يحبونني سابقاً وانا بأبا من معرفتهم زهدي في الدنيا وصدقي في الطلب لما عند الله وارادة الآخرة ودلالتي على الصلاح والفلاح وارشاد العباد الى رضا الفتاح ليكتسبوا دائم المطلوب من النجاح فلا تظنوا اننا نطلب أموالكم وما ملكت أيديكم ان سلمتم لنا وصرتم من أصحابنا الذين بشرنا سيد الوجود عليه أنهم كاصحابه وأدنى اصحابي رتبة ينال مقام الشيخ عبد القادر الجيلاني عند الله تعلى وفيا ذكرته كفاية لأهل العناية . وأظن انه قد بلنتكم انذاراتي سابقاً فلا فائدة حينئذ في التبطويل فان سلمتم فقد عفونا عنكم ورضينا عليكم وكنتم من الاصحاب المكرمين الذين لهم عند الله حسن المكانة الأبدية فاني المهدي

المنتظر خليفة نبيكم على فابشروا بالكرامة والفخامة انسلمتم لي واتبعتموني. وليكن معلوماً عندكم احبابي انمن لم يصدقني ويتبعني يعذب في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد واني موعود بملك جميع الارض ورأيتم نصري في حال الضعف والقلة الى ان بلغت هذا المبلغ واجتمعت عندي أسلحة راشد بك وولد الشلالي وهكس والابيض ودارفور وبحر الغزال وجباخينهم وبشرت بأني لو أردت لقبض الله سلاح الترك بحيث ان اصحابي يقتلونهم ولا يقتلون ولكن اخترت توفيقاً من الله ان ينال اصحابي الشهادة ويبلون في الله لينالوا عظيم المكانة عند الله كما في كتباب الله واقتداء برسول الله على وأصحابه كما علمتم ولتعتمدوا هذا زيادة كتبت هذا بخطي والسلام في غاية محرم سنة ١٣٠٢ ، اه ١٨ نوفمبر سنة ١٨٨٤ . فلم يجبه فرج الله بك على كتابه هذا .

فلما كان يوم الاربعاء غرة صفر سنة ١٣٠٢ ه ١٩ نوفمبر سنة ١٨٨٤م أمر أنصاره فضربوا نقاقير الحرب وأبواقه وصاروا ينادون العساكر ويتهددونهم بالموت العاجل وشرعوا في اطلاق البنادق والمدافع على الخرطوم من كل جهات الحصار.

حصار ام درمان ، وفي الوقت نفسه أرسل سرية من الانصار بقيادة أبي عنجة لمهاجمة طابية ام درمان وهي واقعة تجهاه طابية المقرن وبينها وبين شاطى، النيسل الابيض نحو ٥٠٠ متر ويوصلها بسراي الخرطوم خط تلغرافي وهي عبارة عن خندق عميق من داخله سور منيع مفتوحة فيه المزاغل وعليه الأبراج ومن داخل السور بئر ماء الشرب وفيها اورطة من المساكر المصرية عليهم فرجالله بك قومندانا فها اقترب ابو عنجة منها حتى انهال عليه الرصاص انهيال المطر فرجع عنها خاسراً وقد ترك وراءه ٩٠ بقرة غنيمة المساكر فأخبروا غوردون تلغرافياً فأمرهم فأرسلوا ٧٠ بقرة الى الخرطوم وأكلوا الباقي . وفي اليوم التالي هاجم ابو عنجة الطابية مرة اخرى فرد عنها خاسراً كلرة الاولى وغنم المساكر ٨٠ بقرة فأكلوا ٢٠ وأرسلوا ٢٠ الى الخرطوم وبدلك امتنع ابو عنجة عن الهجوم وعود على حصر الطابية فنزل عنسه وبذلك امتنع ابو عنجة عن الهجوم وعود على حصر الطابية

شاطىء النيل وحال بينها وبين طابية المقرن وأجهد أصحابه فأقاموا في الليل متراسين متوازين متراساً يقيهم مقذوفات الخرطوم وآخر يقيهم مقذوفات ام درمان وأقاموا طابية عن يمين المتراسين وطابية عن شمالها وجملوا في كل طابية مدفعين وشرعوا يرمون الخرطوم وام درمان معاً بالقنابل. وقطعوا خط التلغراف بين الجاميتين فأصبح أهلها يتخابرون بالاشارة الحربية .

وكان في طابية المقرن بلوك من العساكر النظامية ومدفع واحد فقو"اها غوردون بمدفعين آخرين، واوردي باشبوزق وأمر فخرج وابورا الاسماعيلية والحسيني في النيسل الأبيض لمساعدة الطابيتين على طرد ابي عنجة من حصنه فرماهما بالقناب فأصابت قنبلة احدى جوانب الاسماعيلية فعطلتها وأصابت قنبلة اخرى قزان الحسيني فغرقته وقتل قومندانه مصطفى افندي فأرسل غوردون الاسماعيلية الى الترسانة وناظر اصلاحها بنفسه الى ان تم" فأرجعها لنشل الحسيني فها وجد لذلك سبيلا فأخذ نوتيته وأمتعته وعاد الى الخرطوم.

وفي هذه الأثناء حضر وابور بوردين بكتاب اللورد ولسلي المار ذكره الى غوردون فأرجعه غوردون الى نصحي في الحال فأمر المهدي أصحابه فبنوا طابية في الحلفاية وطابية في خور شمبات تجاهها وذلك لمنع الوابورات من المرور ذهاباً وإياباً بين شندي والحرطوم. وبنوا طابية قبالة كل طابية من خط نار الحرطوم وثلاث طواب حول طابية ام درمان طابية الى شماليها وأخرى الى جنوبيها وثالثة الى غربيها عدا الطابيتين في شرقيها وجدد الهمة في مناوشة الحاميتين القتال الليل والنهار فدافع العساكر عن أنفسهم أحسن دفاع وحماوا الدراويش خسارة تذكر ولم يقتل منهم سوى البكباشي ابراهيم افندي سودان قومندان طابية المقرنوبضعة عساكر فسر غوردون من شاطهم وتيقظهم وطبع هه الف غرش مناوراق البون ووز عليهم مرتب ستة أشهر ونصف شهر مكافأة لهم على حسن دفاعهم ووجه رتبة اللواء الى كل من موسى بك شوقي مدير الخرطوم وفرج الله بك قومندان طابية ام درمان وأمره فأعطى بالاشارة الحربية أسماء الضباط المستحقين الجزاء وهم البكباشي خليل فأعطى بالاشارة الحربية أسماء الضباط المستحقين الجزاء وهم البكباشي خليل

تانج التيوكان

افندي عمارة والبكباشي مصطفى افندي عصمت والساغ حسين افندي محسد واليوزباشي محمد افندي اللازم محمد افندي كريم فرقتى كلا منهم الى رتبة أعلى من رتبته .

اشتداد الجوع في الخوطوم؛ واشتد الجوع في الحاميتين ولاسيا في الخرطوم حق صار أهلها يموتون جوعاً في الطريق وكان غوردون قسد أوى الرقيق والمساكين والعواجز من النساء والرجال وجعل لهم مرتباً من الذرة كا مرّ فلما اشتد الحال عليه الى هذا الحد أخرجهم الى المهدي بكتاب هذا مفاده:

اعلم ان الجنس الجنس رحمة وهؤلاء المساكين يشتركون معك في الجنسية
 وقد قضت الحال باخراجهم من الحامية بعهد ان عاشوا فيها سنة على نفقة
 الحكومة قصار عليك الآن ان تتولى امر معيشتهم فافعل بهم ما انت اهله ع.

وكان ذلك في اواخر ديسمبر سنة ١٨٨٤ ولم يكن اذ ذاك في المخازن ما يكفي العساكر مرتبهم الشهري فجمع غوردون مجلساً من الضباط من رتبة بكباشي فما فوق برئاسة فرج باشا الزيني فأقر واعلى تخفيض المرتب من ٢٠٠ درهم بقساط و ٢٠٠ درهم ذرة في اليوم الى ١٠٠ درهم من البقساط أو الذرة للعسكري النظامي و ١٥٠ درهم من الذرة للمسكري الباشبوزق وان يعطى العساكر مرتب ه ايام فحق انتهت يعطون مرتب ه ايام اخرى وهكذا الى ان يمن الله بالفرج فصد ق غوردون هذا القرار وامتدح صبر المصريين الذين رضوا بالشدة على أنفسهم دون سواهم .

اشتداد الجوع في ام درمان ؛ ولما كان يرم ٢٨ ديسمبر أرسل فرج الله باشا قومندان ام درمان اشارة حربية الىغوردون بأن مرتبات الزاد للمساكر قددت ولم يبق منها إلا مرتب ٣ ايام فاغتم غوردون لهذا الخبر ودعا الضباط العظام في الخرطوم من رتبة قائمقام فما فوق النظر في حالهم فأقر واعلى الخروج من الخرطوم على المحاصرين وكسب قوت الحاميتين منهم بالقوة .

خروج حامية الخرطوم في ١ يناير سنة ١٨٨٥، ولما كان الخيس ١ يناير

سنة ١٨٨٥ أمر غوردون فخرج بخيت بك بطراكي من باب بر"ي بخسائة من العساكر السودانية ثم تبعه محمد بك المك بألف من الباشبوزق وقصدا عبد الله ود النور في بر"ي وخرج البكباشي يوسف افندي عفت بخسائة من العساكر المصرية من باب المسلمة لحاية ظهر بخيت بك فما قرب بخيت بك من بر"ي حتى خرج عليه الدراويش فلم يسعه إلا التقهقر أما محمد بك الملك فاستل سيفه ودفع جواده في وسطهم وقاتل قتال الابطال حتى قتل . وفي أثناء ذلك ثار أنصار النيل الابيض في وجه يوسف افندي عفت وكان قد نظم عسكره قلمة فأمرهم فجلسوا على ركبة واحدة وما زال يمطر عليهم من الرصاص حتى هزمهم وأبى الرجوع الى خط النار إلا بأمر غوردون فأمره فرجع فامتدح غوردون بسالته ولام بخيت بك على عدم ثباته .

خروج حامية الخرطوم المرة الثانية في ٣ يناير سنة ١٨٨٥ ، وصبر غوردون الجمة حتى استراحت العساكر وفي فجر السبت في ٣ ينساير سنة ١٨٨٨ أرسل تلغرافا الى فرج باشا الزيني يأمره بالتنبيه على عساكر الجيس ان يخرجوا ثانية في طلب القوت للحامية إلا بخيت بك فانه أمر ببقائه على خط النار وذهاب حسن بك البنساوي في مكانه قبل فتارض البهنساوي فولى الأمر للشجاع المذرّب البكباشي السيد افندي امين صاحب واقعة الكلاكلة المار ذكره ووعده بالترقي الى رتبة قائمقام فخرج السيد افندي بجميع العساكر من باب المسلمية ونظم عسكره قلمتين العساكر النظامية قلعسة قادها بنفسه والباشبوزق قلمة ولى قيادتها للصاغ منصور عبد المال وسار بالقلمتين حتى صار على الف متر من خندق الخرطوم فوقف فجعل قلعسة الباشبوزق قبالة انصار المسلمية والكلاكلة وتقدم بقلمته نحو بر"ي .

هذا وكأن قد فر" يوم الجمة عسكري من الخرطوم الى النجومي وأخبره بأن المساكر خارجون اليه في ثلاث قلمات قلمة تهاجمه في الكلاكلة وقلمسة تهاجم عبد الله ود النور في بر"ي وقلمة تهاجم عبد القادر مدرع تجاه باب المسلمية فأرسل النجومي أوامره المشددة الى عبد الله ود النور وعبد القادر

مدرع بالاستعداد للحرب فأمر عبد الله ود النور اصحابه بأن يسقطوا الى الارض ولا يباشروا القتال حتى يقرب العساكر منهم جداً فيخرجون عليهم اذ ذاك ويقتلونهم بالسيف والحربة ، ولما قرب السيد افندي امين من طابية برّي ولم ير للدراويش حركة علم ان في الامر مكيدة فبعث فارسين يستطلمان طلمهم فرجعا وأخبرا بأن الدراويش قد أخلوا طوابيهم فأرسل فارسين آخرين فلم يريا احداً فسار اذ ذاك بنفسه وأمامه اوردي باشبوزق بهيئة واطلاقجية على الدراويش المراويش فأمر الاطلاقجية باطلاق النسار فهب الدراويش اذ ذاك من مراقدهم وبادروهم باطلاق الرصاص فأمر السيد افندي الاطلاقجية فرجعوا الى عين القلمة وشمالها ثم أمر عساكر القلمة فاصطفوا بهيئة طابور وأسرعوا الى خرائب أبنية قديمة فامتلكوها وصبوا على الدراويش ناراً دائمة .

وكان غوردون يشاهد القتال بالمنظار فلما رأى ان السيد افندي قد توغل نحو بري أمر وابور الاسماعيلية فسار في النيل الازرق ومعه الجبخانة نجدة له فها خرج الوابور من الخرطوم حتى انتشر الدراويش الذيخ في الشرق على طول الشاطىء ورموه بالرصاص والقنابل فانقلب راجعاً فغضب غوردون منه وأمره باعادة الكرة فنلقاه اهل الشرق بنار أشد من قبل فرجع ثانية . وأما القلمة الثانية فقد تصدى لها أنصار المسلمية والكلاكلة واندفعوا عليها كالسيل العرم فاضطرت الى التقهقر بعد ان قتلت جاعة من أكابر أمراء الدراويش وفيهم عبد القادر مدر عقائد أنصار المسلمية وعمر ولد الحليفة وغيرهما . ولما عادوا الى الحندق أغلق فرج باشا باب المسلمية في وجوههم ووبخهم على ترك الخوانهم عرضة لهجوم الأعداء من وراء فلم يؤثر فيهم تربيخه لأنهم باشبوزق لا يعرفون نظاماً فاختباً بعضهم بالحندق ولحق بعضهم بالدراويش .

بربقي السيد افندي يجاهد وحده الى ان نفدت منه الذخيرة فأنفذ اشارة حربية الى فرج باشا في طلب الذخيرة وارسال قلعة الامداد الى جهته فأجابه ان قلمـــة الامداد انهزمت ولا واسطة لارسال الذخيرة وأمره بالرجوع الى

الاستحكام فعاد القهقرى حسب الاصول العسكرية . وفي أثناء ذلك أصيب برصاصة في رجله وقتل حصانه فحمله رجاله وعادوا به الى الحندق فأتى غوردون بنفسه ومعه حكيمبائي الاسبتالية فصافحه وشكر له بسالته ودربته ورقاه الى رتبة قائمقام وأمر الحكيمبائي فضمد جراحه وبالغ في الاعتناء به ورقى كل ضابط من ضباطه الى رتبة أعلى من رتبته . وكانت خسارة السيد افندي في هذه الواقعة ١٢ قتيلاً وجريحاً وأما الدراويش فقد قتل منهم ٢٠٠ رجل وزيادة وفيهم اميرهم عبد الله ود النور من الفرسان المعدودين فحزت عليه الدراويش حزناً شديداً وكان قتله خذلاً صريحاً للمهدي لأنه صرّح مراراً بأنه لا يموت في حصار الخرطوم بل يموت في الكوفة .

محاولة اخلاء ام درمان: ومن شدة حزن الدراويش على قتلام لم يناوشوا المساكر القتال ليل ذلك اليوم فرأى غوردون ان ينتنم الفرصة ويحاول اخلاء ام درمان وجلب عساكرها الى الحرطوم فأرسل اشارة حربية الى فرج الله باشا يمله بذلك فأجاب اني مستعد للخروج بالحامية والمدافعة الى آخر رمق على شرط ان الوابور المزمع ارساله لحلنا اليكم يقف في نقطة معينة ويثبت في مكانه الى ان نصل اليه . ففي صباح الاحد في لا يناير سنة ١٨٨٥ م أرسل غوردون الوابور وأمره بالذي أشرطه فرج الله باشا في قرب من النقطة المعينة فكر راجعا الى الخرطوم فوبخه غوردون فرجع وعاد خائباً كالاول . وكان فرج الله باشا لما رأى الوابور مقبلاً قد خرج بنصف عساكره قلمة وترك النصف فرج الله باشا لما المالول . وكان الآخر في الطابية تحمي ظهره فهاجمه الدراويش وانتشب القتال فثبت حتى رأى إن الوابور قد رجع المرة الثانية فقفل راجعا الى الطابية بعد ان نكل بالدراويش وقتل من عسكره اليوزباشي احسد افندي فهمي والملازم عبد النبى افندي .

### تسليم ام درمان الاثنين في ٥ يناير سنة ١٨٨٥

وبعد ظهر الاحد ارسل اشارة حربية الى غوردون يقول ان مؤونة الحامية قد نفدت فاذا لم يف الوابور بالشرط السابق ايضاحه اضطر الى التسليم او القتال الى الموت قيل فأذن له غوردون في التسليم . وفي يوم الاثنين ٥ يناير سنة ١٨٨٥ رفع العلم الابيض وكتب الى المهدي بالتسليم وأرسل الكتاب مع الشيخ موسى امام الاورطة فألبسه المهدي جبة مرقعة وأرجعه مع اربعة من اصحابه الى الطابية فأتوه بفرج الله باشا ثم أرسل جهاعة من اصحابه فأتوه بالعساكر فسمي فرج الله باشا اميراً على عساكره وجعل له مرتباً قدره ٢٠ ويالاً في الشهر يجري له من بيت المال وأمر اصحابه بعدم التعرض له ولا لرجاله . وكان غوردون يشاهد حركة التسليم من سراي الخرطوم فشق عليه للك جداً قيل وأخذ يضرب الارض برجله ودموعه تجري على خديه وشيع العساكر بنظره الى ان غابوا عن عينيه .

وأذاع محمد احمد خبر تسليم ام درمان في الجهات . وهـــذا ما كتبه الى عامله عثان دقنة : و ... وفي هذين اليومين يبلغكم ان شاء الله فتوح الخرطوم فان ققرة ام درمان التي كانت لها كالروح صار فتحها على يد جند الله ووقعت فيالقبضة بما فيها واضمحل امر الخرطوم ووهى وصار في ضعضعة نظراً للفتوح الذي ذكر ولكونه خرج اربع قلعات كبار منها على قصد الحاربة معالانصار فأهلكهم الله بقدرته ورد كيد اهلها في نحرهم والذي أسر منهم كثير ولما وأى ذلك الباقون الذين داخل الققرة صاروا يخرجون افواجاً ليلا ونهاراً خفية وجهراً حتى اجتمع معنا أناس كثيرون من نساء ورجال وأطفال بعضهم اهل بد وبعضهم بماليك ( عبيد ) وما زال جاري خروجهم وذلك لمـــا رأوه من النفييق عليهم وشد ق بأس الله الذي حل بهم من حصارنا إياهم . وقد بلغنا ان بعضا من أعداء الله الانكليز حضروا بدنقلة وأرساوا منهم جانباً الى جهة المتمة لكي يدخلوا الخرطوم من قبلها والى الآن ما تم وصولهم بها وقد وجهنا

لهم منطرفنا نحو احد عشر الفا والبشائر متواترة علينا بهلاك أولئك المحذولين وإن بلغوا فيالكثرة عدد الشجر والمدر وزبد البحر ولافهامكم بما ذكر والعمل كما أشير لزم تحريره والسلام . في ٢٦ ربيع اول سنة ١٣٠٢ هـ ١٣ ينساير سنة ١٨٨٥ م .

وقد كان لتسليم ام درمان أسوأ وقع في نفوس اهل الخرطوم فانهم أدركوا به حقيقة الضعف الذي صاروا اليه وازداد ألم الجوع فأخذوا يخرجون الى المهدي مسلمين فنشر المهدي كتاباً لقومه للرفق بمن يخرج من الخرطوم وهذه صورته بعد البسملة :

و وبعد فمن العبد المفتقر الى الله محمد المهدي الى احبابه وأصفياته أنصار الدين بالهوي والشرق والغرب وخصوصا العملاء والرؤوس: وبعد فاذا فهمتم هذا احبابي فالفوا عباد الله الذين يخرجون مسلمين ومنقادين بأنواع التأليف وتلقوهم بالاكرام والتشريف ولا تنظروا لمناستشهد من الانصار فتحنقوا بسبب ذلك على من كان مع الكفار فان قيامنا هذا لله ... ومن استشهد من الانصار فقد نال عظيم المقددار فيا فعله لوجه الله ... فاكرموا الذين يأتون مسلمين وخصوصا العلماء ومن كانوا اهل وظائف كبار وبالأخص نحو الامين الضرير فقد قال عليه : اكرموا عزيز قوم ذل غني وافتقر ... والسلام . ١٩ ربيم اول سنة ١٩٠٠ م ، .

وكتب ايضاً الى اهل الخرطوم يدعوهم الى التسليم بما نصه بعد البسمة:

و وبعد فمن العبد المفتقر الى الله محسد المهدي بن عبد الله الى كافة أهالي الخرطوم هداهم الله الى الصواب ... وقد طالما ذكرتكم بالله ورغبتكم فيا عنده وحدرتكم من وعيده فالى متى الغفسلة والتسويف والى متى مبسارزة مولاكم بالعداوة أترغبون النجدة والفرج عند الانكليز وتصرفون نظركم عن خالقكم الذي بيده أموركم وقوامكم وهو القوي العزيز فمسا الانكليز وغيرهم اضعافا مضاعفة بشيء في جنب قدرة الله التي يعجز عن وصف كنهها كل لبيب ونجيب وما الغوث الا من عند الله القريب الجيب . وحيث فهمتم ما ذكر فاني لا

أؤاخذكم بما فات منكم ولا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فأنيبوا الى ربكم وسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون وعليكم أمان الله ورسوله وأمان العب لله وليس عليكم حرج فيا مضى وغايته ان من سلم سلم ومن خالف عطب وندم فهيا هيا ثم هيا الى طريق الفلاح والنجاح قبل قص الجناح ولا تخشوا من شيء يحصل عليكم فانا مناظرون فيكم آية قوله تعالى : « واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم ثاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم ، والسلام » .

وكتب ايضًا الى غوردون كتبًا يدعوه الى التسليم هذا نصها بعد البسملة :

الكتاب الاول: و وبعد فمن العبد المفتقر الى الله المعتصم به محمد المهدي ابن عبد الله الى غوردون باشا فسلتم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن أعرضت كان عليك إثمك وإثم من معك فقد أتاني الجبر من الرسول ان الجردة الآتية لو كان معي سنة انفار تموت او خمسة تموت او واحد تموت او وحدي كذلك ولو كانت مثل ورق الشجر ونبت الوعر وموج البحر وقد أتاني خبرها انها تموت أيسر من موت جردة ولد الشلالي وهكس والمديريات الغربية كلها والبحر الابيض وكذلك موعود بجميع البلاد فالامر لله وما دام ان الله القادر أيدني بالكرامات وبالنصر فلا يضرني انكار منكر وانحا يضر نفسه فقط والامر الذي وعدت به من رسول الله عليات من الجردة التي تعتمدونها على وجه بوصولها لكم من سد الانصار الطرق فان اسلت وسلمت فقد عفونا عنك وأكرمناك وساعناك فيا جرى منك وإن أبيت فلا قدرة لك عفونا عنك وأكرمناك وساعناك فيا جرى منك وإن أبيت فلا قدرة لك على نقض ما أراده الله والسلام . به ربيع اول سنة ١٣٠٢ ه ٢ يناير سنة على نقض ما أراده الله والسلام . به ربيع اول سنة ١٣٠٢ ه ٢ يناير سنة

تحشية : وإن طلبت زيادة بعد وصول جوابي هذا فتخبرك المرأة الواصلة اليك وإن رأيت التمكين واليقين ان أردت التسليم اكثر من هــــذا الجواب

سنرسل لك عبد القادر ولد ام مربوم لزيادة الطمأنينة في الأمان فلا مانع وبذا لزمت التحشية .

الكتاب الثاني : ﴿ وَبِعَدُ قَانَ أَرَادُ اللَّهُ سَعَادَتُكُ وَقَبَلْتَ نَصَحَنَا وَدَخَلْتَ فِي أماننا وضماننا فهو المطاوب وإن أردت ان تجتمع على الانكليز الذين أخبرة رسول الله علي بهلاكهم فنوصاك اليهم فالى متى تكذيبنا وقد رأيت ما رأيت وقد اخبرنا رسول الله عليه بالاك من في الخرطوم قريبًا إلا من آمن وسلم ينجيه الله ولذلك أحببت لك ألا تهلك مع الهالكين لأنا قد سمعنا مراراً فيك الخير ولكن على قدر ما كاتبناك الهداية والسعادة ما أجبتنا بكلام يؤدي الى اخيرك كا نسمعه من الواردين والمترددين والآن ما أيسنا من خيرك وسعادتك ولما سمعنا من الفضل فيك سنكتب لك آية واحدة من كتاب الله عسى ات ييسر الله هدايتك بهما إذ جعلنا الله للإب الرحمة والدلالة الى الله ولذلك طالما كاتبناك لترجع الى وطنك وتحوز فضالتك الكبرى ولئلا تيأس من الفضل الكبير أقول لك قال الله تعالى : ﴿ وَلا تُقتلُوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماً ﴾ والسلام . ٢٠ ربيع اول سنة ١٣٠٢ ه ﴿ يناير سنة ١٨٨٤ م . وقد بلغني في جوابك الذي ارسلته الينا أنك قلت أن الانكليز يريدون أن يفدوك وحدك بعشرين الف جنيه ونجن نعلم أن الناس يتقولون من البطال كلاماً كثيراً ليس فينا وذلك لصدود من أراد الله شقاوته ولا أيعلم نفيه الا من اجتبع بنا وانت إن قبلت نصحنا فبها ونعمت وإلا ان أردت ان تجتمع على الانكليز فبــدون خمسة فضة نرسلك اليهم والسلام في تاريخه .

فأجابه غوردون برفض التسليم وطلب اليه ارسال عبد القادر أم مريوم فكتب المهدى .

الكتاب الثالث: ... نعلمك ان جوابك رد الحرر منا وصل الينا وفهمنا مضمونه وقد عذرناك في عدم ادعانك واجابتك لنا بالطاعة كا طلبنا منك وذلك لأنك لم تدر الحقيقة التي نحن عليها وبحسب مقامنا ودلالتنا الى الله

وشفقتنا على عموم خلق الله حتى من هو مثلك لم يطب قلباً بصرف النظر عنك ولا زلنا ندارجك عسى الله ان يهديك الى سواء السبيل فأجب داعي الله واغتم سلامتك من الشر الوبيل فقد رأيت ما حل ونزل ولا زلت ترى ولا طاقة اك ولا لأعوانك على حرب جند الله عز وجل وقد ذكرت ان عبد القادر ولد ام مربوم حبيبك وتقبل قوله ونصيحته وطلبت ارساله اليك فعلى م ذا ؟ هل انت منيب الى الله وقصدك التسليم لنا على يد المذكور ام انت على تصميمك في اعراضك ومعاداتك لربك فأفدنا على هذا انعلم طلبك له على أي الوجهين هو ونرسله لك ان رأينا في ذلك صلاحاً للدين وأقول لك ان عقلت والسلام في خير لك وأبقى لدوام احترامك في الدارين فتحل بها ان عقلت والسلام في خير لك وأبقى لدوام احترامك في الدارين فتحل بها ان عقلت والسلام في

ولما رأى غوردون اضطراب اهل الخرطوم علس منشوراً في المراكز المسكرية والشوارع العمومية قال فيه : « أنه وأن تكن حامية أم درمان قد سلمت فهي أنما سلمت بأمري وأنا أعتني بعائلاتهم هنا وأجري لهم مرتباتهم كالاول وعن قريب ننقذهم من مخالب الأعداء لأنه قد جاءت البشرى بأن الجيش الانكليزي فرق جموعهم في صحراء البيوضة وقتل منهم الوفا ونزلت مقدمته في المتمة وهي مسرعة لانقاذنا وبسبب هذه البشرى عفوت عن احمد بك جلاب مدير الخرطوم وعمن اشتركوا معه في مراسلة المهسدي وأطلقت سراحهم من السجن » .

وحان ميعاد مرتب الحسة ايام الثانية من يناير سنة ١٨٨٥ حسبا قرر المجلس العسكري السالف الذكر ولم يكن في الخازث ما يكفي خسة ايام فعقد غوردون مجلساً برثاسة احمد بك جلاب المبحث عن الذرة في المدينة فلم يحدوا سوى ٣٦ اردباً ثم أمر فجمعت الأبقار والأغنام وغممت باثمان باهظة وأعطى اصحابها « رجعاً » لتدفع لهم عند رفع الحصار واستشار الأطباء في أكل الصمغ فاقروا على أكله ولما تم جمع الذرة والماشية والصمغ أجرى مرتب الحسة ايام الثانية من ٦ يناير الى ١٠ منه .

ثم بحث في المجلس عما يجريه للعساكر بعد انقضاء هذه المدة فقر الرأي على قطع النخيل في جنائن الخرطوم وأخد قلبه وتجفيفه ففعلوا وكلفوا نساء العساكر فطحنته وخبزنه وصاروا ينفقون منه على العساكر مع ما بقي من الذرة والصمغ .

ثم كانت واقعة ابي طليح في ١٧ يناير كا مر قيل فبلغ خبرها المهدي في و٠٠ منه فأمر فأطلقت المدافع مئة طلقة وظلقة وهي علامة النصر وقد أراد بذلك ان يوهم انصاره وأهل حامية الخرطوم بأن رجاله انتصروا على الانكليز. ثم وصل المنهزمون من ابي طليح فأخبروا اخوانهم بهول تلك الواقعة والخسائر التي حلت بهم . وتسلام خبر انكسار النور عنقرة في المتمة ونزول الجيش الانكليزي على النيل فاضطرب المهدي وقومه واشتد النوح والبكاء في خيمه . وصار عساكر الحكومة الذي في أسر المهدي يفرون منه ويدخلون الخرطوم سباحة في النيل حتى بلغ عدد اللاجئين الى الخرطوم ١٢٠٠ رجلاً وقد حدثوا الحامية عن انهزام الدراويش في أبي طليح والمتمة وعن الاضطراب الحاصل في غيم المهدي فانتعشوا وأهلوا قرب الفرج . وتهلل غوردون فرحاً لهذا الخبر واطمأن باله وأعلن رسمياً منح مرتب شهرين مكافأة لجيع العساكر والموظفين الملكية داخل الاستحكام وخارجه وذلك عند تيسر النقود .

وقد أمّل غوردون ان الانكليز بعد هذا النصر الذي نالوه لا يلبثون ان يحضروا بالوابورات لنجدت فأصبح في انتظارهم كل ساعة وقلق لتأخرهم عن الميعاد الذي قدره لهم فكنت تراه يقضي أوقاته على سطح السراي والمنظار بيده يوجبه الى الشمال لعله يراهم أو يرى آثارهم فيرجع خائباً . وكان أهل الحامية قد نقد منهم القوت الذي جمعوه في المجلس الأخير وشرعوا في أكلاب والحير والحيل والبغال وصاروا يطلبون ربسم الذرة بمئة ريال نقوداً ومئة جنيه ورق بون فيلا يجدونه . وكنت ترى النساء حاملات الذهب في أيديهن وهن يطفن في الشوارع طالبات ربيم الذرة بأربيم أوراق ذهباً فلا يجدونه . وإذا حظى صياد بسمكة في الليل باعها في الصباح بخمسين ريالاً أو

أكثر . وظهر تأثير الجوع في العساكر فهزلت أجسامهم واصفرت ألوانهم وغارت عيونهم وأخف عساكر الشايقية والسودانية يخرجون الى الدراويش فراراً من الموت جوعاً فشق الأمر جداً على غوردون وزاد ألم انتظاره للانكليز وهو لا يعلم السبب الذي يؤخرهم عنه وحار في الواسطة التي يصبر بها عساكر الحامية الى ان تصلهم النجدة وكان قد قضى مدة ولم يدفع لهم مرتبهم نقوداً فجمع قرضاً من التجار والأعيان والضباط بسندات على نفسه ووزعه على العساكر فأصاب كلا منهم مرتب نصف شهر وأصدر منشوراً قال فيه : واني سبقت فأنعمت على جميع العساكر والموظفين الملكيين بمرتب أشهر ثم بمرتب المستحت فأنعمت على جميع العساكر والموظفين الملكيين بمرتب أشهر ثم بمرتب انتظار والموظفين الملكيين المنامي هذا وانا في انتظار الانكليز القادمين لنجدتنا كل يوم بل كل ساعة فكلما تأخروا يوما حسبته لكم شهراً وجلالة ملكة الانكليز ضامنة لقولي هذا ، ومع ذلك ظل العساكر يخرجون من الحندق فراراً من الجوع .

قرار المهدي على مهاجمة الانكليز ، هذا وكان المهدي من الجهة الثانية لما بلغه خبر ابي طليح عقد مجلساً من خلفائه وخاصة اهل مشورته مثل محمد عبد الكريم والسيد عبد القادر ود ساتي علي واحمد شرفي و كلهم من أقاربه ويعقوب اخي الخليفة عبد الله ومحمد نوباوي شبخ بني جرار واحمدي كاتب المهدي . حدثني المضوي عن محمد عبد الكريم قال : اتفق اولاً رأي الأكثرين في هذا المجلس على الهجرة الى كردوفان خشية من الوقوع في قبضة الانكليز فعارضهم محمد عبد الكريم في ذلك وقال : انسا حاصرنا اهل الخرطوم حتى صاروا في حيزالعدم فاذا تركناهم وبهم بقية حياة وورد عليهم الجيش الانكليزي تقووا وسعوا في اقتفاء اثرنا ومعهم اهل النيل . وايضاً اذا كان غوردون وهو واحد من الانكليز قد اتعبنا كل هذا التعب فكيف يكون حالنا اذا اجتمع على غوردون جيش من ابناء جلسه . فالرأي الأتم هو الهجوم على الخرطوم وأخذها عنوة قبل وصول الانكليز اليها فلم يقبارا رأيه خوفاً من ان يصيبهم وأخذها عنوة قبل وصول الانكليز اليها فلم يقبارا رأيه خوفاً من ان يصيبهم في مهاجمة الابيض ، واخبرني الشيخ اسماعيل في مهاجمة الخرطوم ما أصابهم في مهاجمة الابيض ، واخبرني الشيخ اسماعيل

الازهري عن احمدي كاتب المهدي : « ان رأي الهجرة الى كردوفان لم يشير به احد ولكن عرض في الجلس رأيان : الاول الزحف على الجيش الانكليزي وصده عن الوصول الى الخرطوم مع البقاء على حصرها حتى تضطر الىالتسليم جوعا والثاني مهاجمة الخرطوم وأخذها اولاً ثم الانقلاب على الانكليز . وكان اول من أبدى هذا الرأي عمد نوباري شيخ بني جرار وقد ضرب لهم مثلا تأييداً لرأيه قال : اذا طارد صياد صيداً حتى ارهقه ثم عرض له صيد آخو فهل من الرأي ان يترك الصيد الاول الذي ارهقه ويلحق بالثاني الذي لا يزال قوياً ونحنالان حصرنا الخرطوم حق أضعفناها فكيت نتركها ونلحق بالانكليز قوياً ونحنالان حصرنا الخرطوم حق أضعفناها فكيت نتركها ونلحق بالانكليز النين ما زالوا في قوتهم فصدق عمد عبد الكريم هذا الرأي ولكن خالفها الباقون خوف الفشل وقر" رأي الاكثرين على مهاجمة الانكليز » . فكتب المهدي الجمعة في ٣ ربيع آخر سنة ١٣٠٢ ه ٣٣ يناير سنة ١٨٨٤ م كتاباً الى الي قرجة يأمره بالاستعداد لملاقاة الانكليز وصده عن النزول في الحلال كا فعل يجيش هكس الى ان يصاوا الى ام درمان ومما قاله فيها :

وبقية الاصحاب من النواب وغيرهم توجهك الى الجردة متولياً على من يسير من منا وهناك تنظرون فيها انازم الأمر محاصرتها تحاصرونها كهكس فتحصرونها من التصرف في الحلال حتى تصل الينا او ما تروه فيها فقد يرى الحاضر ما لا يراه العائب والسلام » .

فرار السنجق عمر ابراهيم ، وفيا هم كذلك اذ فر" اليهم من الخرطوم يوم السبت في ٢٤ ينساير سنة ١٨٨٥ سنجق من الباشبوزق يقال له عمر بك ؤه العقيه ابراهيم الملقب بغرة العينين من اهل الخرطوم وقسد أخذ معه راتبه ورواتب عساكر أوردية التي نقده إياها غوردون عن نصف شهر كا مر" وكان المهدي لا يعلم حقيقة الحالة في الخرطوم اذ جميع الذين فر"وا اليه قبل هسذا الرجل كانوا من ضعفاء الناس وليس لهم اطلاع على ماجريّات الأحوال فأخبره عمر المذكور بحال الخرطوم على النام ودله على مواطن الضعف فيها .

نقطة الصعف في خندق الخرطوم: رقد تقدم إن خندق الخرطوم يمتد من النيل الازرق إلى النيل الابيض إلا أنه لم يكن يتصل بالنيل الابيض إلا في زمن ارتفاعه فاذا انخفض انحسر عن ثفرة 'يدخل منها إلى الخرطوم بسهولة وكانت الثفرة التي انحسر عنها النيل إلى ذلك العهد ( ٢٤ يناير ) نحو ١٥٠٠ متر فحد العساكر الحندق فيها رويدا متتبعين النيل مسافة الف متر وبقي ٥٠٠ متر بين الحندق والنيل كان الماء فيها ضحلا ولا يمكن نزحه وحفر الحندق إلا بقوة جسيمة والعساكر في هذا العهد لا يقدرون على حمل انفسهم فضلا عن حفر خندق مثل هذا ولم يعطوا جراية منذ ١١ يناير فكانوا يقتاتون ما يجدونه من الحيوان والنبات داخل المدينة وغاية ما استطاعه غوردون الأجل سد هذا الحلل في الحندق انه وضع عقبين ( مركبين ) في النيل وجمل في كل منها ضابطاً و ٢٥ عسكرياً.

ترتيب العساكر على خط النار ، وكان لخط النار كا علمت ثلاثة ابواب : باب الكلاكلة تجاه حلة الكلاكلة قرب النيل الابيض وباب بري تجاه حلة بري قرب النيب للازرق وباب المسلمية في الوسط . وكان عليه خس اورط من العساكر النظامية اورطتان مصريتان وثلاث اورط سودانية ومعهم ٢٥ اورديا من الباشوزق الشايقية والاتراك والمتطوعة موضوعة على الترتيب الآتي مبتدئا من جهة النيل الابيض :

اورطة مصرية فيها ٣٢٠ رجلا فقط بقيادة يوسف افندي عفت . يليها عشرة ارادي باشبوزق بملاحظة القائمقام عثان بك حشمت يمتدون الى بأب الكلاكلة . ويليهم الاورطة الثانية المصرية وعليها القائمقام فرج بك صالح بدلاً من السيد بك امين الذي مجرح في برسي . ثم ثلاثة ارادي باشبوزق شايقية . يليهم اورطة سودانية بقيادة البكباشي على افندي صقر . ثم تسعة ارادي باشبوزق بملاحظة القائمقام سرور بك بهجت . ثم الاورطة الثانية السودانية وعليها البكباشي محمد افندي عثان. ثم اورديان باشبوزق بملاحظة احمد افندي

حماية ثم الاورطة الثالثة السودانية وتمتـد الى النيل الازرق وعليها البكباشي عمد افندي دسوقي .

وقد نجعل خط النار كله قسمين: قسم اليمين ويمتد من النيل الابيض الى باب الكلاكلة وعليه الميرالاي حسن بك البهنساوي قومندانا وقسم الشمال وعليه بخيت بك بطراكي قومندانا. والكل بقيادة القومندان العام الفريق فرج الله الزيني .

قرار المهدي على مهاجمة الخرطوم ، فدل السنجق المذكور المهدي على هذا الترتيب وعدد العساكر وشدة الحـــال التي صاروا اليها كما دله على نقطة الضمف في خط النار فجمع مجلس شوراه ( السبت ) وأخبرهم بحـــا أناه عمر المذكور فأجموا كلهم على مهاجمة الخرطوم . قيل وفي يوم الاحد (٢٥ يناير) أتى هجان من المتمة وأخبر المهدي ان الوابورات خرجت من القبــة في فجر ٢٤ يناير قاصدة الخرطوم فأقر المهدي اذ ذاك علىمهاجمة الخرطوم في الحال. وفي المساء ( ليلة الاثنين ) اجتساز النيل على المراكب ومعه خلفاؤه من أراد الجهاد من اصحابه في ابي سعد ونزل بالقرب من معسكر النجومي عند شجرة يطلب عبد الله ود جبارة وأبا بكر ولد عامر بمن معها من الانصار المحاصرين يجهة الشرق فحضروا ايضاً واجتمعوا كلهم حولاللهدي في شكل نصف دائرة وهو في الوسط فقال لهم ان سيد الوجود امرني بمهاجمة الخرطوم في فجر غدر الاثنين فهل انتم مستجدون لاقتحام الخندق وعدم المبالاة بما سيكون قالوا كلهم نعم ثم قسال هل أنتم طالبون الجهساد في سبيل الله بنية صادقة وقاوب سليمة قالوا نعم فقال وهل. تثبتون فيه ولو مات منكم الثلثان قالوا نعم فرفع يديسه اذ ذاك الى السماء قرفع الجيم أيديهم وقرأوا الفاتحية ثم استل سيفه وضرب به الهواء ثلاث مرات وهو يقول الله أكبر ثم قال هيا هيا على الخرطوم. ثم أرسل أوامره الى جماعة الشيخ العبيد فيالشرق بمهاجمة سراي الشرق وجزيرة توتي في الوقت الذي يهاجم النجومي فيه الخرطوم وعاد هو وخلفاؤه الى ابي سعد فوصلها في بقية ليلته المذكورة .

استعداد غوردون الاخير ، وكان غوردون يقضي أكثر أوقاته على سطح السراي وبيده النظارة يرقب حركات الدراويش المحاصرين من الشرق والغرب والجنوب كا يرقب عيء الانكليز لنجدته من الشمال . وفي مساء الاحد بينا كان ينظر الىجهة ابي سعد رأى الدراويش يجتازون منها الى الجزيرة ويجتمعون عند شجرة عو بك بالقرب من معسكر النجومي . فعلم ان الدراويش قد أقرروا على مهاجمة الخندق قريباً فأعلن تلغرافياً الى جميع القومندانات على خط النار ما عول عليه الدراويش وأمرهم بالتيقظ وأخد الأهبة لانفسهم والاستعداد للدفاع ثم قال ان الجنود الانكليزية لا بد ان تكون هنا قبل ظهر الند فاذا ثبتم الى ذلك الحين نجوتم لا محالة. ثم جمع الموظفين الملكيين وأعيان المدينة وكل من له قسدرة على حمل السلاح وأرسلهم الى خط النار لمساعدة العساكر على الدفاع .

#### ستوط الخرطوم الاثنين به ربيع الثاني سنة ١٣٠٢ ه ٢٩ يناير سنة ١٨٨٥ م

هذا ما كان من غوردون وأما النجومي ومن معه من الجيوش فانهم باتوا تنك الليلة بين مهلل ومكبر ومصل . وقبل طاوع الفجر بساعة زحفوا على الحرطوم وقد انقسموا فرقتين يمين وشمال فقاد النجومي فرقة الشال وهي الفرقة الكبرى وهاجم قسم اليمين من خطالنار جهة البحر الابيض وقاد ابو قرجة فرقة اليمين وهاجم قسم الشبال من خط النار جهة البحر الازرق وقد جعلت كل فرقة منها رجال الاسلحة النارية في مقدمتها فانتشروا أمام خط النار بصفة شرخجية وأبقوا الطويجية في الطوابي، وقبيل الفجر فتحوا أفواه البنادق والمدافع على خط النار فنهض المساكر اذ ذاك ووجهوا فيرانهم الى طوابي الدراويش وشرخجيتهم النار فنهض المساكر اذ ذاك ووجهوا فيرانهم الى طوابي الدراويش وشرخجيتهم

ووالوا عليهم رمي الرصاص والقنابل ولم يكن لهم علم بالمهاجمين من الجناحين فدخل عربان النجومي من الثغرة التي دلهم عليهـا عمر الفقيه وأعملوا السيف والحربة فيالاورطة الاولى حتىقتاوا معظمها وفيهم قومندانها يوسف بك عفت والتجأ من بقي الى المركبين في النيل الابيض وعبروا النيل الى ام درمان . وأما اراديالباشبوزق العشرة التي تليهذه الاورطة فان اكثر عساكرها تركوا الخط فدخلوا المدينة او تجوا الى الصحراء وثبت الباقون فحاربوا الى ان قتلوا وفيهم منالسناجق علي آغا وانلي ومتو بك وعبدالهادي آغا ومحمد بككرسي وعمد بك قرضية ونصر بك. وأما عنان ينحشبت قومندان الارادي المذكورة فانه كان في جملة من دخلوا المدينة فقتل بعد حين في منزله. ثم انقلب الدراويش على الاورطة الثانية المصرية فنظم ضباطها العساكر ثلاث قلمات وحاربوا الى ان 'قتاوا . وأما قومندانها فرج بك صالح فانه جاهد قدر المستطاع ثم نجا الى الصحراء . ودخـــل بعض أنذال الدراويش على السيد بك امين وهو على فراشه في غرفة قرب اورطته فطمنوه بالحراب وتركره يخبط بدمائه ولطول أجله لم يمت . وأما حسن بك البهنساوي قومندان قسم اليمين كله فانه كان واقفاً بطابية باب الكلاكلة فلما رأى ما حل بالمساكر خلع ثيابه المسكرية وتعدّى الخندق الى جهة الصحراء فوقع أسيراً . وبعــد أنَّ أجهز الدراويش على عساكر قسماليمين انقلبوا غلى قسم الشمال وكان في أوَّله ٣ ارادي باشبوزق كما مر" فدخل بعضهم المدينة وثبت البعض الآخر فحاربوا الى ان 'قتلوا وفيهم من السناجق محمد بك السنجق وبشير بن خشم الموس بك ومحمد علي بن نعمان . ثم زحف الدراويش علىالاورطة السودانية الاولى فقتلوا قومندانها على افندي صقر ومعظم ضباطها. ثم انقضوا على الارادي التسمة الباشبوزق بقيادة سرور بك بهجت فمنهم من حارب وقتل ومنهم من فر" . وأمـــا فرج اباشا الزيني قومندان الساكر العام فانه لما رأى انكسار المساكر خلع ثيبابه العسكرية وفتح باب المسلمية وخرج منه فارآ الى الصحرا وممسه سرور بك بهجبت . وزحف المبراويش على الاورطة الثانية السودانيه بقيادة البكبي محمد افتدي عنان فثبت أمامهم وحاربهم حتى 'قتل هو ومعظم الضباط والعساكر وخرج من سلم من باب المسلمية الى الصحراء...

ثم لما فتح باب المسلمية دخل منه كثير من الدراويش المهاجين وزحفوا على الباقي من عساكر قسم الشمال في جهة بري وهم الاورطة الثالثة السودانية والرديان من الباشبوزق ومعهم بخيت بك بطراكي قومندان قسم الشمال العام واذ شب القتال بين الفريقين ، وفي أثناء ذلك دخل ابو قرجة بجيوشه من باب برجي فهاجوا بخيت بك من الوراء وحصروه في الوسط وبقي يقاتلهم الى ان قتل حمة الله عليه و قتل معه اكثر الضباط والاعيان الملكية وفيهم محمد بك ابراهم ابو بكر الجركوك وعصمت بك رئيس التلفرافات ومحمد بك القباني قومندان عموم الطويحية . وأما حسن بك القباني واحمد بك ابو القامم فانها نزلا في صندل مع نفر من العساكر . وفر البكبائي احمد حساية مع بعض الضباط الى جهة الصحراء .

هذا وكان الدراويش الذين نكلوا بقسماليمين من خط النار أي بجهة النيل الابيض قد انقلبوا على البلد فأدركوا الكثير من الفارين اليها في الطريق فقتلوم ودخلوا المدينة فوجدوا الكثير من أهلها قد أقفلوا ابواب منازلهم تخلصاً من القتل فكسروا الابواب ودخلوا المنسازل وقتلوا من وجدوه فيها أشنع قتلة وأخذوا اموالهم وسبوا حريهم وفي جملة هؤلاء موسى باشا شوقي مدير الخرطوم والمفتي شاكر وابنه وعنان بك حشمت المار ذكرهم . ذلك مع اشتفال كثير من الدراويش بالنهب والسلب وارتكاب الفظائع والموبقات فعلا الصراخ والعوبل في المدينة وكان هول تلك الساعة عظيماً .

قتل غوردون ؛ قيل وكان اول من اخترق خط النار ودخل الحرطوم عهد نوباوي شيخ بني جرار المار ذكره فأخذ فصيلة من عربانه وقصد سراي الخرطوم طالباً غوردون وكان غوردون قسد صعد على سطح السراي من قبل الفجر لمشاهدة القتال ولم يكن معه في السراي سوى خادمه محمد ادريس وثلاثة من القواصة وعلى باب السراي ضابط وبعض الحفراء فلما أقبل العرب مهاجين

السراي تلقاهم الخفراء بالرصاص فقتاوا منهم ٢ رجال ولكن العرب تغلبوا عليهم لكثرتهم فقتلوهم عن آخرهم وصعد جماعة في سلم السراي وفي مقدمتهم محمد لوباوي فوجدوا غوردون واقفأ عند رأس السلم بثيابه العسكرية والسيف عن جنبه فقال لهم : ﴿ أَين محمد احمد ؟ ﴾ فأجابوه بالطمن بالحراب وكان اول من طمنه محمد نوباوي وقبل ان فاضت روحه مسكوه برجله وجرّوه علىالسلم بقسوة بربرية الى اسفل السراي ثم قطعوا رأسه وحملوه الىالمهدي في ابي سعد. وقد شاع ان المهدي أوصى قومه ألَّا يقتلوا غوردون بل يأتوه به حياً ليفتدي به عرابي باشا ولكن هذه الاشاعة لم يذكرها ثقة من محاصري الخرطوم وليس في كتب المهدي ما يصدقها او يشير اليها . حدثني ثقـة قال : اني ذهبت مع ابي عنجة الى سراي الخرطوم توا بعد قتل غوردون فوجدنا جثة غوردون ملقساة في اسفل السلم عارية بلا رأس وهي مضرجة بالدماء مثخنة بالجراح ثم صعدنا في سلم السراي الى الدور العلوي فوجدنا في الفرفة ثلاثة قتلي ودخلنـــا غرفة الطعام وهي غرفة مكتبه الخاص فرأينا علىالمائدة صحناً فيه بيض مقلي ويجانبه علبة لحم صغيرة في وسطها شوكة والى جانبها ملعقبة صغيرة وصحناً آخر فيه قطعة من السكر ثم دخلنـا غرفة النوم فوجدنا الكيلة مدلاة على السرير والمرايات وصناديق الثياب الجلدية على حالهـــا . قال محدثي اني لا أشك في ان محمد نوباوي شيخ بني جرار هو قاتل غوردون وقد قطع رأسه وأخذه الى النجومي فأرسله النجومي الى الخليفة شريف فأتى به الى المهدي فأرسله المهدي الىسلاطين باشا وهو فيالسجن مقيد بالحديد ليتعقق انه رأس غوردون ثم علقه في المشنقة ثلاثة ايام .

هسذه نهاية تلك الرواية المحزنة التي مثلها ذلك البطل العظيم في حصار الخرطوم فمثـّل فيهسـا الشهامة وانكار النفس وحب الانسانية أحسن تمثيل وسيبقى ذكره في التاريخ موضوع التجلة والاعتبار ما بقيت الحرطوم و'ذكر حصار .

سقوط باقي نقط الحصار ، أما طابية المقرن فان قومندانها الصاغ ابراهيم

الشيخ لما رأى انتشار الدراويش في المدينة كلها وان لا فائدة في المقاومة رفع العلم الابيض علامة للتسليم ولكن الدراويش لم يبالوا بالعلم الابيض بل دخلوا الطابية وقتلوه هو ومن معه وفي الوقت الذي هجم فيه النجومي على الحرطوم هاجم رجال الشيخ العبيد سراي الشرق ونقطة جزيرة ترتي عملا بأمر المهدي وكان قومندان النقطتين عبد الله بك العبد في سراي الشرق فدافع دفساع الابطال ولكن تكاثر العرب عليه فقتلوه هو ومعظم رجاله وأخذوا النقطتين منه عنوة .

واستمر القتل في اهل الحرطوم من لدن طاوع الفجر الى قرب الضحى حتى امتلات الطرق من جثث القتلى قبل وكان جملة من قتل من اهل الخرطوم نحو ٣٥ الف نسمة وأما الدراويش فلم يقتل منهم إلا القليل . وقد أوقف القتل في اهل الجرطوم بأمر المهدي قبل لما أخذوا له رأس غوردون وأخبروه بحاكان لهم من النصر على الحامية أمر اصحابه فكفوا عن القتل وذلك في الساعة الحامسة حساباً عربياً .

الفنائم والاسرى ، ثم صدر الأمر الى الامراء بجمع الأسرى والغنائم في ديم النجومي خارج الحندق فطافوا المدينة ودخاوا المنازل منزلاً منزلاً فساقوا من وجدوه فيها من النساس أسرى وأخذوا أموالهم غنيمة وكان ابراهيم باشا فوزي المحافظ في جملة هؤلاء . وقد عذبوا كل من ظنوا به انسه أخفى أمواله حتى أظهرها . ثم أوقفوا الحفراء من النساء والرجال في ابواب الحندق الثلاثة ففتشوا الأسرى وهم خارجون وجردوهم من كل ثمين وتركوهم عراة الرؤوس حفاة الأقدام وجموا الكل في مكان واحد في المراء وجماوهم قسمين أحراراً وأرقاء أما الأرقاء فقد أرماوهم مع الغنائم الى بيت المال وأما الأحرار فقسد جماوهم ايضاً قسمين النساء والرجسال ففرزوا الابكار والحسان من النساء وأرساوهن في المهراء الابكار والحسان من النساء وأرساوهن في المهراء الأكبر فالأكبر وأما غير الحسان من النساء والعجائز فقد تركوهن وشانهن . وأما الرجال فعند

فرزم وجدوا بينهم فرج باشا الزيني وسرور بك بهجت وحسن بك البهلساوي فاحظرهم المدينة اولا أمروهم ان يسلوا أموالهم فسلمرها بعد تهديدهم بالضرب ثم عقد المهدي بجلساً مع الخليفة عبد الله واحمد ود سليان امين بيت المال في شأنهم فأقروا على قتل فرج باشا الزيني وسرور بك بهجت ورمي جثليها على تربي السعيد باشا وحسن باشا ابراهيم اللذين قتلا لخيانتها في واقعة الحلفاية كما مر" وأنفذ القرار فيهما وأما حسن بك البهنساوي فقد أطلق سبيله ولكنه جرد من نسائه وقد اتخذ المهدي ابلته زوجة له وترك باقي الاسرى بلا قوت حق مات بعضهم من الجوع فرفعوا أمرهم الى المهدى فأمر الحاج خالد العمرايي الذي سمي أميراً على الخرطوم فحصر أسماءهم في كشف وسلمه الى امين بيت تركهم وشأنهم فاشتد الحال عليهم حتى كان الموظف الكبير او الضابط يضطر تركهم وشأنهم فاشتد الحال عليهم حتى كان الموظف الكبير او الضابط يضطر ان يخدم في السوق او ينقل الماء من النيل ليلقى لقمة او حفنة من الذرة يسد" بها رمقه فرفعوا شكواهم الى المهدي ثانية فوزعهم على الرايات وجعمل لكل منهم ربع ريال في الاسبوع .

هذا ماكان من جهة الآسرى وأما الفنائم فقد جمع منها شيء كثير من الاسلحة والذخائر والنقود والأمتمة ما عدا المراكب والوابورات وكان الباقي في الحرطوم من الوابورات اذ ذاك : المنصورة والفاشر والاسماعيلية وبشبين والمسلمية ومحمد على .

وعلم المهدي ان بعض أصحابه أخفوا من الفنائم فأصدر اليهم منشوراً شديد اللهجة يحذرهم من الغلول في الفنائم ورد جميع ما أخفوه الى بيت المال. وكتب الى عماله يخبرهم بفتح الخرطوم وهسذا ما كتبه الى محمد زقل عامل دارفور بعد البسمة:

د وبعد فمن العبد المفتقر الى الله محمد المهدي بن عبد الله الى حبيبه في الله وعامله وابن عمه محمد خالد تولاه الله بلطفه وحرسه بعين عنايته آمين منا لكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم اعرف الحبيب انسه بمقتضى وعد الله الوفي ولطفه

الحقي قد صار فتوح مدينة الخرطوم بعون الله الحي القيوم وذلك بيوم الاثنين الموافق ٩ ربيع آخر سنة تاريخه بعد انفلاق الصبح بواسطة أنصار الدين فقد استعدوا واقتحموا الخندق توكلا على رب العالمين فلم يكن قدر ربع ساعة او أقل إلا وحل بأعداء الله ماحل منقطع دابرهم عن آخرهم مع شدة استعدادهم وفي اولالصدمة ولوا الادبار منهزمين بين يديجند الله الأنصار ظانين السلامة بدخولهم الحيشان واغلاق أبوابها فاتبعوهم ضربا بالسيوف وطعنا بالرماح حتى كثر الصياح واشتد الأنين وجندلوهم في الحين ثم استحصاوا على الباقين الذين أغلقوا الأبواب خشية من نزول العذاب فأخذوا وقتاوا تقتيلًا ولم تبق لمم بقية إلا القليل والموالي والذرية. وأما عدو الله الغوردون فعلى قدر ما أنذرناه ولاطفناه بأن يرجع وينهب الىالله فلم يكن ليفعل ذلك لسبوق شقاوته وزيادة غباوته حتى بلمغ أجله منتهاه وحصد بالندامة ما زرعه من خطاياه وأسكنه الله دار غضبه التي ساءت مستقراً ومقاماً فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب المالمين فويل لمن كانت النـــار جزاه وهنيئًا لمن كانت الجنة مسكنه ومأواه جعلنا الله وإياكم من الفائزين برضائه الأكبر وعظيم خيره المستقر وقد فاز بالشهادة عشرة من أصحابنا في هــــذا الفتوح ولم يصب الباقين شيء من جراح او نكبة وذلك الفضل من الله وما النصر إلا من عند الله وقد سجدنا شكراً لله على نصرة الدين فافعاوا أنتم كذلك والسلام ١٢ ربيع آخر سنة ۲۹ م ۲۹ يناير ۱۸۸۵ م ٠٠٠

# الفصل التاسع عشر

عودُ الى

## تاريخ الحملة الانكليزية سنة ١٨٨٥ م

المس تشارلس ولمن وكشف حال الخرطوم ، ولنرجع الآن الى السر تشارلس ولسن الذي تقدم انه سار بوابوري بوردين وتل حوين من القبة في صبح ٢٤ يناير سنة ١٨٨٥ لكشف حال الخرطوم فانه ما زال سائراً بسلا معارض حتى وصل ود حبشي في رأس شلال السبلوكة فتلقاه الفقيه مصطفى الأمين بالقنابلوالرصاص وكان قد أرسله المهدي نجدة الىالنور عنقرة ومقاومة الوابورات فأقام في ود حبشي وبنى طابية قرماه السر تشارلس ولسن ببعض القنابل ومرق منه مروق السهم وذلك عصر ٢٥ يناير . وفي صباح ٢٦ يناير وهي ساعة سقوط الخرطوم ارتطم وابور بوردين في صخرة فعلق بهسا فأفرغ شحنه وأخرج منها فكانت عاقته في الحادثتين ٢٢ ساعة وفي عصر ٢٧ يناير وصل شمالي التمانيات فرماه الأهلون في الحادثتين ٢٤ ساعة وفي عصر ٢٧ يناير وصل شمالي التمانيات فرماه الأهلون وسار حتى أتى التمانيات فقطع الحطب وقوداً للوابورين وبات فيها ليلته الى وسار حتى أتى التمانيات فقطع الحطب وقوداً للوابورين وبات فيها ليلته الى فجر ٢٨ يناير فاستطرد السير جنوباً الى الساعة ١١ من الصباح فأطل على

الحرطوم وهو اذ ذاك شمالي الحلفاية في النقطة التي طالما وجه غوردون نظره اليها ليرى تباشير النجدة وهنساك سمع ايضاً رجلاً ينادي و الحرطوم سقطت والغوردون مات ، .

وكان خبر الوابورين قد وصل المهدي فأصدر أمره الى أمراثه في الشرق والفرب والخرطوم بالاستعداد لصديهما فأقسام اهل الشرق خط نار في الحلفاية وآخر في جزيرة تُرتي وتحصن ابو عنجة في طابية ام درمان بالغرب والنجومي في طابية المقرن بالخرطوم فما اقترب السر تشارلس ولسن بالوابورين من الحلفاية حتى ابتدره اهلها بالقنابل والرصاص فلم يبال بها وتقدم نحو الخرطوم حتى اقترب من المقرن فانهالت عليه القنابل والرصاص من جزيرة توتي وطابية امَّ درمان وطابية المقرن فتيقن أذ ذاك أن الخرطوم قد سقطت فقفل راجماً نحو المتمة وما نجا من الخطر حتى العصر . قيل وقد أشغل الوابورين بال المهـدي جداً فسل سر" بالنصر على الخرطوم ولا هدأ له بال حتى راهما عائدين عن الخرطوم . حدثني السيد اسماعيل الأزهري قال : و ان المهدي عند سماعه بخبر الوابورين أرسل الطلائع لمرافقتها وموافاته بأخبارهما تباعا الى ابي سمد فلما قربا من الخرطوم صاح الخليفة عبد الله بقومه وسار بهم الى ام درمان فضم جيع الاسلحة النارية الى أبي عنجة في طابية ام درمان وأرسل الى النجومي واهلَ الشرق بالتيقظ وبذل الجهود في مقاومة الوابورين . أما المهدي فانه صلى الظهر جماعة في مسجده بأبي سعد ثم رفع يديه نحو السهاء وبكى وقال واللهم" يا قوي يا عزيز انصرنا على الترك وأعوانهم الشايقية والانكليز ، ثلاث مرات ثم خرج فركب جواداً وأردفخلفه الشيخ ود ارباب منمشائخ الدين بالخرطوم لأنسه كان عاجزاً هرماً وسار حتى أتى شجرة بين ابي سعد وام درمان فنزل تحتها فسميت بشجرة الحضرة قيل لأن قسد هبطت عليه هناك د حضرة ، . وعند نزوله ناوله احمد ود سليمان امين بينت المال سيفاً فاستله فوجـــد مكتوباً فجمع بمض الحضور أحرف الآية بالجئل فوجدها ١٣٠٢ وهي السنة التي كانوا

فيها فزاد استبشاراً وبقي تحت الشجرة الى ان رجع الوابوران فرجع الى ابي سعد فرحاً منشرح الصدر » .

هــذا ما كان من المهدي وأنصاره أما السر تشارلس ولسن فكل قارىء يملم مقدار الاسف الذي تولاه وهو راجع الى قومه بخبر سقوط الخرطوم الذي ذهب بأتماب الحلة أدراج الرياح وأقل ما يتمناه القارىء له الزجوع الى قومه بالامان والراحة ولكنه ما وصل جبل الرويان عند قدم شلال السباوكة حتى ارتطم وابور بل حوين في صخرة فغرق قيل ان ربانه اتفى مع عبد الحيد بك احد ضباط الشايقية ففرقاه عمداً وقد فر" الى المدي ترا بعد غرقه وذلك في عصر ٢٩ ينساير ، وفي المساء أتى رسول بكتاب من المهدي الى الانكليز والشايقية الذين علىالوابورين يخبرهم بسقوط الخرطوم وموت غوردون ويسألهم التسليم فأجابه خشم الموس بك مخادعاً له « اذا ضمنت لنا السلامة نسلم الفقيه مصطفى الامين في ود حبشي ، ونقل السر تشارلس ولسن أمتعـة تل حوين ورجاله الى وابور بوردين وسارحتي أتى جزيرة مرناب على ٣ أميال جنوبي ود حبشي فارتطم في صخرة تحت الماء فغرق وذلك في ٣١ يناير فأنزل السر تشارلس ولسن رجاله وأمتعته المالبر الشرقي وأرسل اللفتئت ستيورت ورتلي في قارب الوابور الى القبة يطلب النجدة فلما مر" بود حبشي رماه الدراويش بالرصاص والقنابل فلم يصيبوه بضرر وبقي مجداً السير حتى وصل القبة السّاعة ثلاثة من صباح ١ فبراير فأخبر قومه بسقوط الخرطوم ونكبة السر تشارلس ولسن .

وكان اللورد تشارلس بارسفورد قد تعافى من مرضه فأخذ بعض العساكر في وابور الصافية وأسرع لنجدة السر تشارلس ولسن فلما قرب من ود حبشي بادره السراويش بالقنابل وقد اضطر ان يسير على ٧٠ يرداً من الشاطىء لقلة ماء النيل اذ ذاك قاصابت قنبلة قزان الوابور فعطلته فرسى به في البر الشرقي على ٥٠٠ يرد من طابية العدو ليصلحه ومع ذلك فان مدافعه وبنادقه لم تكف عن العمل فأبلى بالدراويش وقتل قائدهم احمد ود فنة . وكان السر تشارلس

ولسن قسد شعن أمتمته في نقسر وجر"ه بإزاء الشاطىء وسار هو ورجاله في البر عاذياً له حتى وصل الىحيث اللورد تشارلس السفورد فشاركه في محاربة الدراويش الى ان أصلح القزان فنزل هو ورجاله وأمتمته في الوابور وقفاوا كلهم راجعين الى القبة فوصاوها مساء ٤ فبراير .

هذا وقد وجَّه فريق من الانكليز اللوم على السر تشارلس ولسن لعاقت في القبة وألقوا عليه تبعة سقوط الحرطوم فقالوا لو انه أسرع لنجدة الحرطوم حـــال التقائه الوابورات في المتمة أي صباح ٢١ يناير لأدرك الخرطوم قبل السقوط ومنع سقوطها فدافع السر تشارلس ولسن عننفسه بكتاب خاص نشره بين قومه وانتصر له جماعة منهم فقالوا ان أحوال المتمة وسُلامة جيش القب قضت عليه بهسدُه و العاقة ، وأيضًا فان المهدي لم يتأخر عن مهاجمة الخرطوم إلا مصابرة لهما ليضطرها الى التسليم جوعاً ويكفي نفسه الحسائر ما أمكن ولكنه كان يرقب حركات الانكليز والوابورات وهو مصمم على مهاجئة الخرطوم حالعله بتعرك النجدة اليها وقالوا بل لو وصل الوابوران الخرطوم قبل مهاجمة المهدي لها ما امتنع عن مهاجمتها ولا أمكن الحامية حيلتُذ صده عنها فسقوطها بعد الضعف الذي صارت اليه من قبل وصول الجيش الى القب كان أمراً محتومًا سواء حضر الوابوران لنجدتها في الحال او تأخرا . ولكل من الفريقين أدلة كثيرة يؤيد فيها رأيه . على أن المسألة الهامة في هذا البحث الحربية أم كان في امكانه السفر الى الحرطوم حال التقائه الوابورات لأننا قـــد رأينا ان المهدي لم يقر على مهاجمة الخرطوم بل أحجم عنها خوف الفشل حتى فر" اليه ذلك السنجق الشقي ود"له على مواطن الضمف فيهـــا وهو"ن عليه أمر ﴿ افتتاحها فاو أمكن السر تشارلس ولسن نجدتهما حين التقائه الوابورات أي صباح ۲۱ ینایر لوصلها قبسل فرار السنجق منها ( ۲۶ ینایر ) ومنع مهاجنة المهدي لها . ثم لو وصل الوابوران بالزاد الى الخرطوم الأنعشا حاميتها أي 

وصولها لاحتمل انه كان 'يصد' عنها . وعليه فالتأخر عن نجدة الخرطوم الى ما بعد ٢٤ يناير موجب للأسف الشديد مها كانت الأسباب .

تغيير صبغة الحملة ، ولنرجع الآن الى ذكر الوقائع فان قومندان القبة لما علم يسقوط الخرطوم من اللفتلت سليورت ورتلي في ١ فبراير كا مر" أرسل الخبر مع ضابط خاص الى اللورد ولسلي في كورتي فوصل في ؛ فبراير ووقع على اللورد ولسلي كصاعقة فأبلغه في الحال تلغرافيا الى حكومته ببلاد الانكليز وتبودلت بينه وبينها التلغرافات بشأن السياسة التي يجب اتباعها بعد الآب فأجابته في ٦ فبراير و أما الفرض الذي ترمي الب، الآن فهو سلامة غوردون ان كان لم يزل حياً ومنع تقدم المهدي الى البلاد التي لا تشغلها الثورة ، فأجابها إ بأنه سيبذل جهده في خلاص غوردون ان كان باقيا حيا وسألها التصريح له بالسياسة التي تريد اتخادُها بشأن السودان عموماً. فجاءه الجواب مساء ٧ فبرابر ﴿ بِأَنْ غَايَةِ الحَكُومَةِ الآن سِعَقِ المهدي واخماد ثورته وانهــــا تعتمد عليه في جميع التدابير العسكرية التي توصله الى هذه الغاية، فأقر اذ ذاك على فتح بربر قبـــل حلول الصيف وبعث في ٨ فبراين يشكر لحكومته التصريح بسياستها ويسألها ارسال الجند الىسواكن لسعق عثان دقنة ومد كة حديد منها الى بربر حتى متى جاء الخريف التالي ضم قوة سواكن الى قوة بربر وسار بالقوتين لسحق المهدي في ام درمان . وفي ٩ فبراير وصل السر تشارلس ولسن نفسه الى كورتي وأخبر اللورد ولسلي بتفاصيل سفرته الى الخرطوم فأبلغها هذا الى حكومته .

عود الى جيش الصحراء؛ هذا وكان اللورد ولسلي لما بلغه جرح الجنزال ستيورت في واقعة المتمة أرسل الجنزال 'بلسر رئيس اركان حرب ليقود جيش الصحراء وسمى الجنزال وود سردار الجيش المصري رئيس اركان حرب مكانه فخرج الجنزال "بلر من كورتي في ٢٩ يناير قاصداً القيسة . وفي صباح اليوم التالي سيسر اللورد ولسلي اورطة انكليزية مدداً له. وصدر في الأمر من رئاسة

قلم الخابرات بالذهاب الى الجكدول مع شيخ من مشايخ الدين بدنقلة بقصد مكاتبة عربان الصحراء وتثبيتهم على الولاء فسرنا مع هـذه الاورطة . وفي الطريق بلغنا خبر سقوط الحرطوم المشوم فمكننا في الجكدول الى ان عاد جيش الصحراء الى كورتي فعدنا معه .

وأما الجنرال بهلر فقد علم بسقوط الخرطوم في الجكدول فتأخر فيها بضعة المام بأمر اللورد ولسلي ثم استطرد السير الى القبة فوصلها في ١١ فبراير، وكان اللورد تشارلس بارسفورد وهو أقدم ضابط في جيش الصحراء قد كتب انذارا الى أعيان النيل وسكانه أجمعين بتاريخ ٢٨ يناير سنة ١٨٨٥ هذا نصه :

الجيه ش الانكليزية الزاحفة على الخرطوم لمعاقبة العصاة الأشقياء فاذا أتيتم الينا مسلمين خاضمين قبلناكم وأمتلنا بكم ودفعنا لكم أثمان ما نأخذه من مواشيكم ومحصولاتكم لكن اذا رأينا منكم ما دل على اصراركم على عدم التسلم عاملناكم معاملة الأعداء وسلبنا جميع مواشيكم وأحرقنك منازلكم وسواقيكم وكل ما ملكته أيديكم أما أنتم انفسكم فتلاقون ما لاقى الذين تجرأوا على قتالنا في ابي طليح والمتمـة . ومن أراد الجيء منكم الى الجنرال الانكليزي للمفاوضة معه بنأن من الشؤون فليأت حاملًا راية بيضاء ماشياً وحده على شاطىء النيــل فيدخل بلا معارضة ويحمى من كل خطر والسلام ، فلم يجبه احد . وفي مساء ذلك اليوم جسساء خبر فتح الحرطوم الى اهل المتمة فضربوا نقاقيرهم وزادوا جرأة على عساكر القبة . وأما العساكر فقد شيّ عليهم هذا الخبر وكانوا قد تعبوا لكارة ما قاسوه من المشاق والحروب ولم يكن عندهم يوم وصول الجنرال 'بلر اليهم سوى مؤونة ١٢ يوماً وكان الزاد يأتيهم من الجكدول على جمال قد تلف اكثرها وانهك باقيها التعب والجوع . هذا وكان المهدي بعد ان عاد الرابوران عن الخرطوم قد اصدر امره للنجرمي فحشد جيشه في كرري رزحف في ٨ فبراير قاصدًا الانكليز في القبــة ركان في المتبة نحو ٢٠٠٠ من الدراويش وممهم مدفعان ومن الف الى الف وخسمائة بندقية. فلهذه الاسباب

، كلها رأى الجنرال بار وجوب اخلاء القبة والعودة الى ابي طليح فكتب في ذلك الىاللورد ولسلي ثاني يوم وصوله (١٢ فبراير) وشرع فعلا في تنفيذ رأيه. وكان اللورد ولسلي لمــــا أتاه تلغراف حكومته في γ فبراير مصرحاً له بديمها على سحق المهدي وأقر" على فتح بربر قد أرسل امراً الى الجنوال بلر في ١٠ فبراير ليفتح المتمة عنوة ويتقدم الى بربر فيتحد مع جيش النيل على فتحها قوصله الامر في ١٣ فبراير أي بعــــد شروعه في اخلاء القبة فلم يكفُّ عن اخلائها بل اعاد للورد ولسلي الاسباب التي حملته على الاخلاء . وفي ذلك اليوم ارسل جميع الجرحى والمرضى وفيهم الجنرال ستيورت الى الجكدول . وفي فجر اليوم التــالي ١٤: غبراير لحق بهم بنفسه مع باقي القوة ( ١٧٠٠ مقاتل ) بعد ان عطل الوابورين الباقيين ورمى بالمثقلات في النيل وقد بوك بعض الحيام منصوبة والأنوار موقدة فيها ليوهم أهل المتمة أنه لم يزل محتلا القبة . ولكن الدراويش دروا مجروج حملة الجرحي فلحقوها في الطريق فقتاوا منهما رجلين وجرحوا سنة ودروا ايضا مخروج الجنرال بار فلحقه بعض فرسانهم فرأوه من بعيد وعادوا الى المتمة وجــد بلر السير حتى وصل آبار ابي طليح صباح ١٥ فبراير فكث في انتظار الامر. اما الجرحي فوصاوها في ١٤ فبراير فاستراحوا قليلًا ووالوا السير الى الجكدول وكان الجنرال ستيورت قسم قضى مدة في النزاع بسبب جرحه فمات في الطريق بين ابي طليح والجكدول في ١٧ فبراير فحماوا جثته الى الجكدول ودفنوها هناك وذلك في١٨ منه وكانت حكومته قد رقته الى رتبة ماجور جنرال فوصلته البشرى الى القبة ولكنه لم يتهنأ بها وكان رحمه الله قائداً حازماً شهما كريم الخلق فاشتد اسف الجميع عليه .

وأما الجنرال بار فلميلبث انرأى إن ماء الآبار لا تكفي عساكره فأرسل قسما كبيراً منهم إلى الجكدول وذلك في ١٦ فبراير . وفي هذه الأثناء وصل النجومي إلى القبة وأرسل مقدمة جيشه لمطاردة الجنرال بار فوصلت الآبار مساء اليوم المذكور فنزلت على أكمة تجاه الآبار وشرعت في اطلاق الرصاص على الجنرال بار ودامت على ذلك الليل كله . وفي صباح اليوم التالي خرج

اليهم بعض العساكر وطردوهم عن الأكمة وكانت خسارة العساكر في اليومين من القتلى ؛ ضباط و ٣ عساكر ومن الجرحى ٢٣ عسكرياً . وأمسا جيش النجومي فلم يصل أبا طليح حتى ظهر ٢٣ يناير فرأى الجنرال بلر ان لا قبل له بمسادمته فلما أمسى ردم الآبار وخرج بجميع عساكره الى الجنكدول وقسد ترك نار المعسكر موقدة ليوهم النجومي انه لم يزل بائناً فيه ولحقه بعض فرسان النجومي في اليوم النسالي فأدركوه الظهر فأطلقوا عليهم بنادقهم وعادوا الى حيث أتوا فاستمر السير حتى وصل الجكدول ظهر ٢٦ فبراير بعد عناء شديد.

هذا وكان اللوردولسلي لما عزم على فتح بربر قد ولــّج الجنرال وود الخلاء نقط الصحراء بمد ذهاب الجنرال بار من القبة فخرج من كورتي في ١٥ فبراير ومعه اللفتنت ونجت ( سردار الجيش المصري وحاكم السودان العسام الآن ) . أركان حربه فما وصلا الجكدول حق كان الجنرال بلر قـــد أخلى القبة كما مر" اللورد ولسلي كتاب الجنرال بلر بالاسباب التي حملته على اخلاء القبــة فصدقه وأقر" على حشد جيش الصحراء في مروي والحاقب بجيش النيل لفتح بربر ولكنه لم يلبث ان رأى هذا الرأي ايضاً لا يمكن تنفيذه لقلة الجمال وصعوبة الشلالات في الطريق من جهة ولسوء الحالة التي صار اليها جيش الصحراء من جهة اخرى . فعمدل عن فتح بربر في هذا الفصل وأقر على جمع الجيش كله بين الشلال انثالث والرابع أي بين الحفير وابي دوم الى الخريف التالي فيزحف على بربر والخرطوم بقبوة مضاعفة وعزم جديد . وفي ٢٠ فبراير أصدر امره الى جيشالتيل بالرجوع الى ابيدوم كا سيجيء والى الجنرال بلر والجنرال وود بالرجوع بجيش الصحراء الى كورتي . فخرج الجنرال بلر من الجكدول في ٢٧ فبراير وبقي الجنزال وود واللفتنت ونجت اركان حربه فيها حتى أتمسا اخلاء النقط كلها على احسن اساوب ولم يرجعــا الى كورتي حتى ١٤ مارس ورجع آخر الجيش في ١٦ مارس سنة ١٨٨٥ . وقسد عاني جيش الصحراء مشاق كثيرة من العطش والحر والعري. وبما زاد هذه المشاق عناء قلة الركائب اذ لم

يكن للجيش واسطة للنتل إلا الجال التي فني أكثرها كا مر"حتى كنت ترى جثثها منتشرة في الطريق من القبة الى كورتي وما بقي من الجال تقرحت طبورها حتى اضطر العساكر كافة ومعظم الضباط الى المشي وقد بليت أحذية العساكر وتقرحت أرجلهم من الحفا .

هذا وقد احضر الجنرال بلر معه من القبة نصحي باشا وخشم الموس بك (الذي رقي بعد ذلك الىرتبة باشا) ورجالها الذين حضروا بوابورات غوردون الاربعة . وكان معهم في الوابورات بريد من غوردون فيه يوميته من ١٠ سبتمبر أي من يوم سفر الكولونيل ستيورت من الخرطوم الى ١٤ ديسمبر سنة ١٨٨٤ فطبعت في كتاب خاص . وفيها كتاب الى قومندان الجنود الانكليزية وعدة كتب خصوصية بينها كتاب بتاريخ ١٤ ديسمبر الى الماجور وطسن من ضباط الجيش المصري يقول فيه انه يتوقع شراً عظيماً في المدينة بعد عشرة ايام . وايضاً ورقة صغيرة مكتوب عليها ما ترجمته :

و الحرطوم بخير ويمكنها الاقامة على الحصار سنين . غوردون في ٢٩ ديسمبر ١٨٨٤ » . وكان قد وصل رسول من غوردون ( بطريق المتمة ) الى مروي في ٣٠ ديسمبر سنة ١٨٨٤ ومعه ورقة صغيرة بقدر طابع البريد مكتوب على وجه منها ما ترجمته : و الحرطوم بخير في ١٤ ديسمبر سنة ١٨٨٤ . غوردون » وعلى الوجه الآخر ختم غوردون .

جيش النيل وواقعة كربكان في ١٠ فبراير سنة ١٨٨٥، تقدم ان الجنرال أرلى تولى قيادة جيش النيل لفتح بربر فشرع في حشد الجيش في الحامداب في رأس الشلال الرابع فخرج اول الجيش من كورتي بالمراكب في ٢٨ ديسمبر سنة ١٨٨٥ ووصل آخره في الحامداب في ٢٣ يناير سنة ١٨٨٥ وعنده من المؤونة ١٠٠ جراية لكل عسكرئي . وفي صباح اليوم النالي زحف الجنرال أرل بالجيش برا وبحرا فسار المشاة بالمراكب في النيسل . وصحبه ٣٠٠ من عساكر دنقلة بقيادة البكباشي احمد افندي سليان يرافقهم جودت بك وكيل

المدير (على ان يكون مديراً لبلاذ المناصير بمد فتحها) والكولونيل كولفل ضابط الخابرات فساروا عن يمين النيل لحاية يسار المراكب وسار هو بباق جيشه من الفرسان والطويحية عن يسار النيل حماية يمين المراكب.

هذا وكان محدالتير لما علم يجيشالنيل أمر موسى ابا حجل كبير الرباطاب وسليان ود قمر كبير المناصير فجمعًا نحو ١٠٠٠ مقاتل من اهلها ونزلا في حلة، برتي على الحد بين مديريتي دنقلة وبربر . ثم بمد رجوع ابن اخيه عبد الماجد اللكيلك من ابي طليح أرسله الى برتي بنحو ٢٠٠ مقاتل من اهل بربر على ان يكون رئيسًا عامًا على الجيش كله . وكان الجنرال أرل عالما بنزول السراويش في برتي فسار يجيشه حتى وصل غمرة على ٧ اميال منهم . ولما رأى الدراويش ان لا قبل لهم بمقاومة الجيش في برتي تقهقروا الى جبل كربكان وذلك في ٣٠ يناير فتقدم الجنرال أرل واحتلها في ١ فبراير ببعض العساكر ومكث في انتظار باقي الجيش . قبل وهنا وقع الخلاف بين امراء السراويش فأراد عبد الماجد ان يتقهقروا امام الجيش رويداً فيضيقوا عليه في الطريق ويناوشوه القتال الى ان يصلوا بربر فينضموا الى اخوانهم فيها ويحاربوه هناك فأبى موسى ابو حجل وسلمان ود قمر هذا الرأي لأن فيه خراب بلادهما وأصرًا على الثبات في كربكان فتركها عبد الماجد اذ ذاك وعمل برأيه . وفي ه فيراير وصل الجنرال أرل تلغراف مناللورد ولسلي يخبره بسقوط الخرطوم ويأمره بالبقساء حيث هو منتظراً الامر . وفي ٨ فبراير وصه كتاب بتاريخ ٧ منه باستطراد السير واتباع الخطة التي رسمها له قبلاً حتى متى وصل قرب بربر يوافيه جيش الصحراء اليها فيتحدان معا على فتحها فأمر أذ ذاك عساكر دنقلة فمبروا النيلالىبرتيفتركهم فيها وسار بالجيشبرا وبحرا تتقدمه الكشافة حتى قرب من جبل كربكان فعاد الكشافة وقالوا ان الدراويش قد نزلوا في الجبل المذكور. وقطعوا طريق الجيش . أما جبل كربكان فجبل حصين على النيل يملو ٣٠٠ قدم عنسطح الارض ويمتد مسافة ٢٠٠ يرد الى جهة الصحراء وبينه وبين النيل مضيق لا يزيــــد عن ٢٠٠ يرد وفي فم المضيق اربـع آكام

صغرية متجاورة في صف واحد تختلف في الارتفاع بين ٥٠ و ٨٠ قدما اولها على ضفة النيل وطريق المارة بينها وبين الآكمة الثانية. فلما عاد الكشافة بخبر الدراويش أقام الجنرال أرل زريبة متينة على جيشه وذهب بنفسه لاستطلاع مركز الدراويش فوجدهم قسد احتلوا الآكمتين المتوسطتين من الآكام الاربسع والطرف الغربي من الجبل وأقاموا امامهم متاريس من الحجسارة تقيهم شر الرصاص فتحتم على الجنرال أرل محاربتهم ليفتح طريقاً للجيش. وكانت قوة جيشه اذ ذاك ٢٠٤٢ من العساكر الانكليزية و ٥٦ ضابطاً انكليزياً وبطارية بدفعين من الطويجية المصرية وبلوك من الهجائة المصرية ومعهم الدكترور خليل افندي خير الله من الاطباء السوريين في الجيش المصري .

فلما كان صباح ١٠ فبراير استمد للهجوم فترك بلوكا من العساكر في الزريبة لحماية المراكب وأمتعة ألجيش وجعل بلوكين منالعساكر الانكليزية والطوبجية المصرية بين الزريبة والآكام الاربع وعلى مومىالقنبلة من الآكام وأمر الهجانة المصرية فوقفوا على مرمى الرصاص من الدراويش الذين على جبل كربكان لمنعهم من الفرار وجمل ٣ بلوكات من العساكر في جزيرة كربكان تجاه الآكام وسار هو بباقي القوة فدار في الصحراء حول جبل كربكان حتى أتله منالوراء فأرسل فرقة من جيشه لمهاجمة الدراويش الذين في أعلاه وتقدم هو بمن بقي لمهاجمة الدراويش الذين على الآكام وهكذا أحاط بالدراويش الذين على الجبُلُّ والآكام من الجهات الاربع وحصرهم في الوسط ثم أمر المساكر ففتحوا أفواه البنادق والمدافع منكل الجهآت ففتكوا بالدراريش فتكا ذريما وأخذ المهاجمون للآكام يتقدمون رويداً مقتحمين رصاص الدراويش بقلوب لا تهاب الموت حتى اختلطوا بهم وقتلوهم بالسنج ورمى بعض الدراويش بأنفسهم في النيسل تخلصاً من القتل فتصيد العساكر أكثرهم بالرصاص وتنقتت الآكام منهم فوقف الجنرال أرل في ساحة بين الأكمتين المتوسطتين وأمر عساكره بالانتظام صفوفا فيها وهو على ١٠ امتار من كوخ صغير قد التجأ اليه بعض الدراويش وهو لا يدري فنادى به صف ضابط وقال ﴿ فِي هَذَا الْكُوخِ نَفْرَ مِنَ الدِّرَاوِيشُ وقَــد رموا

واحداً منا الآن بالرصاص ، فأمر باحراق الكوخ وتقدم هو بنفسه نحوه وكان الجنرال بركنبري بجانبه فصاح به « الحذر يا سيدي فائ الكوج ملآن من العدو ، وما أتم كلامه حتى خرج من الكوخ رصاصة فأصابت الجنرال أرل في رأسه فقضت عليه في الحسال وكان رحمه الله قائداً مدبراً شجاعاً فعم الاسف عليه .

وتولى الجنرال بركنبري قيادة العساكر مكانه وكان الدراويش الذين على جب ل كربكان لا يزالون يقاتلون فأرسل الجنرال بركنبري مدداً لمقاتليهم فاقتحموا الدراويش في الجبل ونكلوا فيهم وفر" من سلم منهم الى جها السلامات فطاردتهم الفرسان الى مسافة بعيدة . وقيد دامت الواقعة اربع ساعات ونصف ساعة وقتل فيها من الدراويش نحو ٨٠٠ رجل وفيهم الامير موسى ولد حجل . وأما خسارة الانكليز فكانت ٣ ضباط و ٢ عساكر قتلى و ٤ ضباط و ٢٢ عسكريا جرحى .

وبمن اشتهر في هذه الواقعة من الضباط الانكليز العظام بالبسالة والاقدام الكولونيل جرين قومندان العساكر الاسكوتلندية والكولونيل بتلر . أما الكولونيل جرين فقد بلغني انه لما رأى تحصن الدراويش على الأكمة التي 'جعل في صددها ورأى ان لا حيسلة له في قهرهم إلا بالخاطرة والهجوم استل سيفه ونادى بجنده و اتبعوني يا رجسالي اتبعوني ، ثم أعمل بشاكلة جواده المهاز واقتحم النيران ورجاله تتبعه كالأسود حتى وصل الى أعلى الاكمة وقتسل المداويش عن آخرهم . وقد كوفى على ذلك بعد الحلة بترقيته الى رتبة ماجور جنرال وجعل قومندان العساكر الانكليزية في اسوان فمكث هنساك سنتين. وقد كان من حظي الخدمة في سركز قومندانيته كل هذه المدة، وكان معه اركان حرب الترنسفال الحديثة ) الذي اشتهر أيضاً في جيش النيل بالدربة كبرلي في حرب الترنسفال الحديثة ) الذي اشتهر أيضاً في جيش النيل بالدربة والاقدام كا اشتهر بين أقرانه بالذكاء والنبل وشرف الخصال .

وقد غنم الانكليز أمتعة الدراويش وأوراقهم فوجدوا بينها كتاباً من محمد

الحير الى عبد الماجد اللكيلك بتاريخ ١٣ ربيع الثـاني ٣٠ ه ٣٠ يناير ١٨٨٥ م وفيه ان قد وصله كتاب بمن الحليفة عبدالله يوم تاريخه يخبره بسقوط الحرطوم وقتل غوردون .

وكتب الجنرال بركنبري خبر الواقعة الى اللوردولسلي فكتب اليه بتاريخ الم فبراير يأمره بالتقدم الى بربر ويسأله متى يصلها ليخبر قومندان القبة حتى بوافيه اليها فأجاب الجنرال بركنبري انه لا يستطيع تعيين الوقت بالدقة لأن أمامه شلالات لا يعرفها وعدوا لا يعلم حركاته وفي ظنه انه لا يصلها قبسل المرس .

وفي ١٣ فبراير استطرد السير براً وبحراً حتى وصل السلامات في ١٧ منه فاحرق منزل سليان ود قر الذي غدر بالكولونيل ستيورت وأحرق منازل الهله وسواقيهم ونخيلهم . ثم تقدم بالجيش حتى وصل تجاه هبّة في صباح ٢٠ فبراير فرأى النيل عندها سهل العبور فعبره لأن ابا حمد وبربر المراد احتلالها هما عن يمينه وكان معه ٨٠٥ من الجال والخيل وستة مدافع فعبر بهم وذلك في ١٧ ساعة ثم ذهب الى قرية همة والجزيرة التي غرق عندها وابور عباس وقتش لعله يجد شيئاً من آثار الكولونيل ستيورت فيا وجد إلا بعض اوراق الزيارة باسمه وأقصة ملطخة بالدم فأحرق القرية كلها وفيها بيت الفقيه عثان المتقدم ذكره . وفي ٢٢ فبراير استطرد السير بالجيش براً وبحراً حتى أتى عصر اليوم التالي حلة الحلقة بين الرباطاب والمناصير على نحو ٣٠ ميلاً من أبي عمر اليوم التالي حلة الحلقة بين الرباطاب والمناصير على نحو ٣٠ ميلاً من أبي حمد و ١٥ ميلاً من هبة .

وفي صباح ٢٤ فبرابر أتاه رسول بتلفراف من اللوردولسلي بتاريخ ٢٠ منه يقول فيه : و اني عدلت عن فتح بربر الى الخريف الآتي فقف عن السير الى الجريف الآتي فقف عن السير الى ابي حمد ولكن احرق ودمتر البلاد البلاد التي اشترك اهلها في قتل الكولونيل ستبورت وعبد بالجيش الى مروي إلا اذا امامك عدو فاقهره قبل عودتك واذا لم يصلك هذا التلفراف قبل وصولك الى ابي حمد او وصلك وكنت قريبا منها بحيث لا يبقى عليك إلا احتلالها فاحتلها وارسل للحملة في كورسكو

لتوافيك اليها ع . فانقلب الجنرال بركنبري راجعاً بالجيش ظهر ٢٤ منه وفي اليوم التالي مر بهبة فأتم خراب بيوتها وسواقيها وعاد الى مروي فعبر النيل الى دوم صنم . ثم تقدم بمعظم القوة الى كورتي فوصلها في ٨ ملرس سنة ١٨٨٥ وقد قاست عساكره في الشلالات وسفر البر من العنساء ما لا يوصف وفقد سنة مراكب و ٣ رجال .

معسكر الصيف في دنقلة ، ولمساتم وجوع المساكر من ساحة الحرب أقرهم اللورد ولسلي على يسار النيل بين الشلال الثالث والرابع في الحفير ودنقلة والحندق وابي قس والكرد والدبة والحتاني وامبقول وكورتي وابي دوم ، وقد وصل هده النقط بعضها ببعض وصلا متينا مجيث لو هاجم العدو نقطة منها أمكن سائر النقط الاسراع الى نجدتها. وبنى للمساكر منازل من الطوب النيء وسقفها بالقش والجريد على اسلوب صحي يخفف وطأة الحروب وجلب لهم عنكريبات ينامون عليها وألعاباً يتساون بها . وأوصى معامل بلاده فصنعوا له ٣٠٠ قارب و ١١ وابوراً محمول الواحد منها من ٣٠ : ٥٠ طنا استعداداً المحملة المنوية .

رجوع الحملة الانكليزية النيلية ، وبعد ان أقر المساكر في أماكنهم رجع الى القاهرة فوصلها في ١١ ابريل ، وقد رجعت معه اليها ، ورجع معه زهراب باشا ( وكيل نظارة الحربية الآن ) الذي صحبه من مصر أركان حرب فأحبه وامتدح كفاءت فمنحته الحكومة الانكليزية نيشان القديسين جورج وميخائيل مع لقب سر » .

وأراد اللورد ولسلي ان يجمل القلهرة مركزاً له مدة الصيف لأنها متوسطة بين دنقلة وسواكن ولكن ألماه تلفراف من وكيل نظارة الحربية بلندن في ١٣ ابريل بما مؤداه: « ان علاقاتنا الخارجية ( يشير الى علاقاتهم مع روسيا على حدود الافغان ) ربما اضطرتنا الى المدول عن استرجاع الخرطوم في الخريف التالي وطلب اليه اتخاذ افضل الطرق لارجاع المساكر الى مصر » ، وفي ٢٢

ابريل أقر" مجلس النواب رسمياً على العدول عن استرجاع الحرطوم وكان ذلك رحلتا عن دنقلة اليوم احتلها المهدي في الغد وتقدم طالباً مصر فتضطر الى حشد جيش عظيم على الحدود فلم 'يسمع له . وفي اواخر ابريل ذهب الى سواكن فكشف حالها وعاد الى مصر. وفي ١٦ ماير اصدر أمره الى العساكر بالخروج من دنقلة وكان فيالنقط الحربية اذ ذاك ٦٨٢٥ من العساكر الانكليزية بينهم ٤٢١ عسكرياً في الاسبيتالية . وكان الجنرال وود قد عاد الى القساهرة مريضًا فتولى الجنرال دورمر قومندان العساكر في دنقلة امر ترحيلهم . وكان في دنقلة ايضاً ٥٠٧ من العساكر النظامية المصرية و ٦٧٣ من الباشبوزق و٥٠ موظفاً ملكياً و ٩٤٠٠ من الاغراب والوطنيين الذين أحبوا المساجرة مع الجيش فولج امر ترحيلهم بالماجور ترنر من ضباط المخابرات الكرام. فمسا أخلت المساكر الانكليزية النقط الجنوبية الى دنقلة حتى سقطت وزارة غلادستون رئيس حزب الاحرار وتولى الوزارة اللورد سلسبري رئيس حزب المحافظين فأمل اللورد ولسلي أن الوزارة الجديدة تعود الى رأي الزحف على المهدي فأرسل تلفرافاً الى دنقلة بالتوقف عن الرحيل ولكن الوزارة الجديدة بعسد إعادة النظر في الامر أيَّدت قرار الوزارة القديمة وارسلت بذلك تلفرافاً إلى اللورد ولسلى في ١ يونيو ودعته الى لندن للنظر معه في حماية الحدود المصرية فأرصل امره الى الجنرال بركنبري الذي كان قائد الجنود في دنقلة اذ ذاك باستطراد الرحيل فقام آخرالجند من دنقلة شمالًا في ١٥ يونيو سنة ١٨٨٥ فوصلوا كوشه في ٢٦ منه . وسلم الجنرال بركنبري قيادة العساكر الى الجنرال غرنفل الذي سمى قومنداناً على جيش الحدود بلقب ماجور جنرال محلى وبذلك انحلت الحلة النبلية الانكليزية . .

اما الجيش المصري فقد تقدم انه تجعل في خط الاتصال بين الشلال الاول والثالث في اصوان وكورسكو وحلفا وجماي وسرس وحمنه وامبقول وتنجور وعكمه وعكاشه ودال ومغركة وكوشة وعبري وابيصاري ودلقو وخيبر وابي

فاطمة . فساعد على ترحيل الجيش الانكليزي والذخائر والمؤن وخـــدم في الشلالات خصوصاً احسن خدمة حتى ان المراكب لما وصلت شلال دال منعها التيار من المرور قحملتها المساكر المصرية من رأس الشلال إلى قدمه مساقة ٣ أميال في البر . ولم يتعد شلال حملك منهم الا نفر قليل فرافق بعضهم جيش الصحراء وهم : الملازم اول السيد افندي ماجد ( ميرالاي الآن ) ومعــه ١٨ نفر من الطويحية فرافقوا جيش الصحراء وحضروا واقعة ابي طليح . والملازم تاني مرسي افندي فهمي ( بكباشي الآن ) والملازم ثاني ابراهم افندي صادق ( بكباشي الآن ) ومعهم وفي عسكرياً من المشاة فخدموا مع حملة الجسال . ورافق بعضهم جيش النيل وهم : اليوزباشي حسن افندي رضوان ( لواء باشا الآن ) والملازم ثاني محمد افندي محمود ( ميرالاي الآن ) والملازم اول احمد افندي حافظ ( قائمقام الآن ) واليوزباشي محسد افندي حامد ومعهم بطارية من الطوبجية فيها ١٥٠ رجلًا و ٦ مدافع ، وبلوك هجانة فيه ١٠٠ رجل و ؛ ضباط و ١٨ رجلًا من الفرسان . وبقي بعضهم مع اللورد ولسلي في كورتي وهم : اليوزباشي اسماعيل افندي همت ( بكباشي الآن ) وقسم من الفرسان والملازم ثاني موسى افندي حموده ( صاغ الآن ) وبعض المشاة . فعماد الكل مع الانكليز الى الحدود المصرية .

وبمن رافق هذه الحملة من الموظفين السوريين فامتازوا فيها بحسن الحدمة ولا يزالون في خدمة الجيش الى الآن : ملحم بك شكور سكرتير الجنرال غرنفل والآن سكرتير عربي السردار، وسليان افندي ناصيف سكرتير قومندان عوم السواري والآن سليان بك رئيس قلم في رئاسة الجيش المصري، وشاهين افندي جرجس مترجم مدير المهات والآن شاهين بك سكرتير عربي السردار، والدكتور سليم موصلي والآن الميرالاي موصلي بك من كبار أطبساء الجيش، وشاكر افندي الخوري مترجم صراف الحملة العام والآن شاكر بك مترجم جيش الاحتلال العام ومنهم المستر ادوارد فنديك نجل الدكتور فنديك جيش الاحتلال العام ومنهم المستر ادوارد فنديك نجل الدكتور فنديك

الشهير سكرتير قلم المخابرات، والاستاذ جبر ضومط، ونجيب افندي ابكاريوس وكثيرون غيرهم بمن تركوا خدمة الجيش .

ومن الموظفين المصريين الملكيين الذين امتازوا في هذه الحلة ولا يزالون في خدمة الجيش المصري الى الآن : نخله الحنسدي تادرس مترجم تشهيلات الجيش الانكليزي والآن وكيل قلم في ادارة سكرتير مالي السودان، وابراهيم افندي زيدان مترجم قومندانية حلفا والآن في رئاسة الجيش بمصر ، وعبد الباقي افندي صالح كاتب بالنزلات والآن في ادارة سكرتير مالي الحربية ، وغبريال افندي جرجس كاتب وصراف السردارية والآن في قومندانية حلفا، ويعقوب افندي صبري كاتب الاورطة التاسعة السودانية والآن في ادارة التعبينات ، وعجد افندي محد كاتب عوم السواري والآن في ادارة سكرتير مالي الحربية، وحبيب افندي بطرس مترجم تشهيلات الجيش الانكليزي والآن في ادارة الطويحية بالقلمة ، وبشارة افندي حنا مترجم في بوسطة الجيش والآن في ادارة المهات بالقلمة ، وروفائيل افندي حرجس كاتب المربان المتحابسة بكورسكو والآن كاتب وصراف قومندانية اسوان.وعبدالله افندي ميخائيل مترجم السواري الانكليزي والآن مترجم في قرمندانية شندي ، والسيد مترجم السواري الانكليزي والآن كاتب في السردارية والآن كاتب في القرعة العسكرية ،

ومنهم احمد افندي حلمي مترجم رئاسة الوابورات والآن في شركة التلفرافات الشرقية الانكليزية بالسويس، ومحمد افندي شيخون باشكاتب الاورطة الرابعة. ومكارم افندي ضيف باشكاتب الاورطة السادسة وكلاهما الآن من ارباب المعاشات وكثيرون غيرهم ممن تركوا خدمة الجيش او توفاهم ابله.

وبعد انحلال الحملة النيلية استقال السر افلن وود فسمي الجنرال غرنفل سرداراً للجيش المصري مكانه وسمي الجنرال بتلر قائداً للعساكر الانتكليزية على الحدود فجعل كوشه آخر الحدود المصرية وبنى فيها طابيسة وبنى طابية في مغركة وأخرى في عكاشة واستمر انعمل في سكة حديث عكاشة الى ان تمت في ٧ اوغبطوس سنة ١٨٨٥ .

أقارب المهدي بدنقلة ؛ وكان قلم الخابرات بعد ان استقر العساكر في منازل الصيف قد التفت الى أقارب المهدي بدنقلة فقبض على جماعة منهم وهم محد عبد القادر وشريف ساتي علي ومحمد ابراهيم وأحمد النجيب وحاج شريف محمد نور وحاج شريف محمود وعبد القادر عبد الكريم وسألهم ان يكتبوا الى المهدي كتاباً يسألونه اطلاق الاوربيين وغيرهم من رجال الحكومة الذين في أسره فدية لهم فكتبوا اليه بذلك . فكتب المهدي الى الجيش كتاباً هذا نصه بعد البسمة :

و وبعد فمن العبد المعتصم بالله محمد المهدي بن عبد الله الى وكيل اللورد ولسلى وكافة عساكره. اعلموا أن الله تعالى قادر قاهر لا يخفاه شيء في الارض ولا في السماء وأذا أراد شيئًا قال له كن فيكون وهو مالك الملك ذو الجلال والاكرام ولما اظهرني لتأييد دين الاسلام أيدني بملائكته وجنوده وأوليائمه وبقذف الرعب في قلوب أعدائي ووعدني بالنصر عليهم وبملــك جميـع الارض ولا يثبت لقتالي انس ولا جن وقد كنتُ قبل ذلك رُجلًا ضمينًا ۖ فأيدني الله من عنده وأظهر أمري وأهلك من كذَّبني من أعــداء الله النرك وغيرهم ولا يخفى عليكم ما حصل على جرادتهم التي أعدوها بالاسلحة والجباخين ووجهوها لقتالي من القتل والأسر والاحراق بالنسار لمن قتل بسيفي وقد رأيتم امتلاكي لحصونهم في السودان وتحققتم ما صار اليه أمري من القوة بالله والمنعة ولا زال يزداد الى ان يتكامل لي ملك جميع الارض بأذن الله تمالى. وحيث فهمتم ذلك فأنسوا الى الله يا عباد الله وأجيبوا داعيه فاني ادعوكم الى الايمان بالله ورسوله والتسليم بأمر المهدية أسلموا تسلموا يؤتكم الله أجركم مرتين ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فانكم ان أسلم وأنبتم الى ربك تكونوا من الجواننا في الله لكم ما لنا وعليكم ما علينا ونحفظ دماءكم وأموالكم وعروضكم وتنالوا من الله يوم القيامة الذي لا ريب فيه كل خير تؤملونه فان هده الدنيا لا بد منزوالها وانما الدار آخرة فهلموا اليها فانها دار القرار ومسكنالاخيار.

وان ضربتم عن نصعنا هذا صفحاً وبقيتم على اختيار كفركم فاعلموا انه يحسل بكم من النكال والوبال ما حل" بمن قبلكم كهكس وغوردون ولن تغنر عنكم عددكم من الله شيئا وستعلمون غدا من الكذ"اب هذا . ولكن بعلكم انه قسد ورد لنا خطاب من الجاعة الذين أسرقوهم في شأن القسيسين والافرنج والاقباط يلتمسون فيسه ارسالهم اليكم لكي تفرجوا عنهم وما ذلك إلا من باب حيلكم وغادعاتكم التي لا تجدي نفعاً . وحيث ان هؤلاء الجاعة الذين هنا قسد أنابوا الى الله ودخلوا في دين الاسلام فقسد صاروا أكرم الى الله وأعز عندنا من الجاعة الذين ممكم وأسرقوهم ولا نرضي لهم الرجوع ليد الكفر بعد دين الاسلام كا أنهم لا يرضون ذلك ولا يمكن ارسالهم اليكم ولو قطعتم الذين بطرفكم اربا وجيع ما أجريتموه عليهم فهو أقل من جزائهم وأنتم وهم اسوة عنسدنا ولا فرق فيا بينكم ولا بسد من وقوعكم الجيع في قبضتنا باذن الله و تذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ان لم تنيبوا اليه وهذا انذاري اليكم والسلام على من اتبع الحدى » .

قيل وقد جمع أنصاره في الجامع فقرأ لهم الكتاب والجواب عليه وسألهم إن كان الجواب مناسباً فصاحوا كلهم باستحسانه فطواه وأرسله، وأرسل معه كتاباً آخر الى أقاربه يقول لهم فيه : « كنا سابقاً كاتبناكم بالهجرة الينا فمسا هاجرتم ورغبتم في منساؤلة الجيف ومن أراد ان يأخذ من الجيف فليصبر على عض الكلاب وسيجعل الله كيدهم في نحرهم وسيكونون قريباً في قبضتنا » .

وكان الانكليز قد أخدوا أقارب المهدي معهم الى حلفا ، فاسا وقنوا على ما قال لهم المهدي أطلقوا أقاربه وأكرموهم وأعطوهم رواحل وأزوادا وكسوة وأرجعوهم الى بلادهم . فأتوا الى المهدي في ام درمان واعتذروا لعسدم مجيئهم اليه من قبل بسبب الجيش فقبلهم .

حكومة دنقلة الجديدة ، هذا رقبل ان أخلت الحكومة دنقسة رأت ان تنظم فيها حكومة وطنية موقتة لكي لا تتركها فوضى لا حاكم لها فاختارت لها حكاماً من سلالة ملوكها الذين حكوها قبل الفتح المصري فجملت محداً ولد

كنيش الشايقي من البلل حاكماً على مروى ، وسعيد محمد قرح من بقايا الفرنج حاكماً على الدبة ، والملك طنبلا حاكماً على ارقو ودنقلة ، والشيخ محجوباً كبير المرغنية في بلاد سكوت حاكماً على سكوت والحس . ولكن ما وح الانكليز دنقلة حتى احتلها الدراويش غنيمة باردة كا سبحي ، وبادت الحكومة الجديدة من نفسها . اما محمد ولد كنيش فانه حال خروج الانكليز من بلاده ذهب الى ام درمان فبايع المهدي وعاد مع الجيش الذي أتى لاحتلال دنقسة وحارب ممهم في واقعة جلس كا سبحي ، وانفم اليهم ايضاً سعيد محمد فرح حاكم المدبق وأما الملك طنبل قانه ما وصل الدراويش دنقلة حتى فر بماثلته وبالما بالجيش فأنزله في الشلال . وأما الشيخ محبوب فانه بقي في بلدته كوركة الى بالجيش فأنزله في الشلال . وأما الشيخ محبوب فانه بقي في بلدته كوركة الى ان أرسله ان أتى الدراويش فقبضوا عليه وأرسلوه الى الخليفة في حمة النهومي ففر" منها وأعلم الحكومة بحاله بعد واقعة طوشكى معاملته فمات قهراً ، وقد أصروا ابنه الشيخ ادريس معه فبقي الى ان ارسله الخليفة في حمة النهبومي ففر" منها وأعلم الحكومة بحاله بعد واقعة طوشكى فأرسلت اليه جالاً فنجا بماثلة ابيه وأهله الى حلفا ، وبقي فيها خادماً للجيش فأرسلت اليه جالاً فنجا بماثلة ابيه وأهله الى حلفا ، وبقي فيها خادماً للجيش فأرسلت اليه جالاً فنجا بماثلة ابيه وأهله الى حلفا ، وبقي فيها خادماً للجيش فارسلت اليه جالاً فنجا بماثلة ابيه وأهله الى بلاده .

### الفصل العشرون

عود الى

عثمان دقنة والثورة في سواكن سنة ١٨٨٥ م

#### حملة جراهم الثانية الى سواكن سنة ١٨٨٥ م :

تقدم ان اللورد ولسلي لما أقر على فتح بربر بعد مقوط الخرطوم سأل حكومته ارسال قوة انكليزية الى سواكن لسحق عثاف دقنة ومد سكة حديدية في طريق سواكن الى بربر فأجابته الحكومة الى طلبه. وفي ١٧ فبراير سنة ١٨٨٥ م عقدت اتفاقاً مع احدى شركاتها لمد سكة الحديد المطلوبة وفي ٢٠ منه ندبت الجنرال جراهم قائد الحملة الانكليزية الاولى الى سواكن ليقود علمة ثانية اليها فوصلها في ١٤ مارس سنة ١٨٨٥ وكان في سواكن اذ ذاك من الجنود ١٠٩ ضباط و ٢٥٢٦ عسكريا و ١٨٨ جواداً و ٢٨ بغلا و ٢٣٣ محمد جلا و ٢٣ تابعاً فأخذت الحكومة الانكليزية تحشد اليها الجنود من مصر والهند واستراليا وبلاد الانكليز حتى اجتمع فيها تحت قيادة الجنرال جراهم والدراب والمؤن والذخائر .

تتانخ النيوران

وجاء مع الجيش جماعة من العارفين بركوب البسالون ومعهم بالون ولكن الرياح العالية المتغلبة في تلك الجهات منعت استماله . وكان عثان دقنة لما بلغه خبر قدوم الجنرال جراهم الى سواكن بعث اليه بكتاب يتهدده فكتب اليه الجنرال جراهم ينصحه بالتسليم ويحذره من التادي في الطفيان فلم يجبه .

واقعة تل هشيم في ٢٠ مارس سنة ١٨٨٥؛ وكان عنان دقنة اذ ذاك مسكراً في تمساي ومعه نحو ٥٠٠٠ مقاتل وله جيش آخر فيه نحو ٢٠٠٠ مقاتل في تل هشيم على ٧ اميال من سواكن وجيش صغير في طوكر فأقر الجنرال جراهم على سحق قوة هشيم قبسل التقدم على تماي . ففي صباح ١٩ مارس خرج ببعض الفرسان والمشاة فاستكشف التل وعاد الى المسكر. وفي اليوم التالي ٢٠ مارس تقدم الى هشيم بالقوة الآتية منالفرسان والمشاة الهندية والانكليزية وهي : ٣٠٦ ضباط و ٢٨٨٦ عسكريا و ٣١٧ تابعا و ٢١٩١ صحانا و ٢١٠ بغال و ٣٠٥ جلا و ١٠ مدافع قوصل تل هشيم الساعة ١١٩٠ صباحا وأحاط بالدراويش من كل جانب وأشمل فيهم النار فثبتوا له ودامت الحرب نحو خس ساعات ثم انهزم العرب الى عنان دقنة بعد خسارة جسيمة واحتسل جراهم التل فجعل فيه نقطة عسكرية ورجع الى سواكن وكانت خسارته في ذلك اليوم من القتلى ضابط و ٨ عساكر ومن الجرحى ٣ ضباط و ٣٠ عسكريا .

واقعة توفرك في ٢٧ مارس سنة ١٨٨٥ ؛ ثم أخذ ينهيا للزحف على عنان دقنة في تماي فرأى ان يؤسس نقطة اتصالية في الطريق بين سواكن وتماي يحملها محزنا للزاد والمداء اللازم للحملة . فلما كان ٢٢ مارس أخرج سرية من جيشه ببعض المدافع بقيدادة الكولونيل مكنيل وأمره بأن يسير في طريق تماي حتى يكون على ثمانية اميال من سواكن فيبني ثلاث زرائب واحدة تسع من عمن يسارها تسع كل منها اورطة من العساكر وبعد اتمام الزرائب يجعل فيها المدافع وقسما من العساكر ثم يرجع

بالقسم فيبني زريبة في وسط الطريق بين تلك الزرائب وسواكن فيجعل فيها أورطة ويرسل الباقي الى سواكن .

وكان عثان دقنة عالماً باستعداد الانكليز لمهاجمته فلما رأىسرية الكولونيل مكنيل ظن أن الجيش كله زاحف عليه فدق طبل الحرب وخرج لملاقـــاته يجميع انصاره . فبا سار الكولمونيل مكنيل خسة أميال عن سواكن حتى رأى أن تقدمه الى الميل الثامن فيه خطر وان جهد ما تسمح له الاحتياطات العسكرية التقدم الى الميل السادس وكان يمد خط التلفراف من سواكن ليبقى متصلا بها فأرسلتلغرافاً الى الجنرال جراهم يعلمه بالحالة ويبين له رأيه فصدقه فسار الى الميل السادس ونزل في خور يعرف باسم ۽ توفرك » وباشر بنـــاء الزرائب ولكن قبل ان يتمها جامت الطلائع وأخبرته بقرب الدراويش فأمر بترك العمل في الحال والاستعداد للنفاع وما انتظم العساكر في أماكنهم حتى كان الدراويش قد صاروا على مرمى الرصاص ففتحوا عليهم أفواه البنسادق والمدافع فلم يبلوا بها بل هاجموا مستقتلين حتىاختلطوا بالعساكر وأعملوا بهم السيف والحربة فدافع الجنود أحسن دفاع حتى قيل ان احد الجنود الهندية تصدى له ثلاثة من الدراويش فضرب كلا منهم ضربة بالسيف فقتله . وكان هجوم الدراويش الساعة ٣ إلا عشر دقائق فانهزموا الساعة ٣ والدقيقــة ١٠ وكانت خسارة الدراويش لا تقــل عن ١٥٠٠ قتبل وأما خسارة الجيشَ فمن المساكر الانكليزيــة ٦٤ قتيلًا و ٦٣ جريحًا ومنّ العساكر الهندية ٥٣ قتيلًا و ۹۲ جریحاً وفقد ۱۰ ومن الاتباع ۳۳ قتیلاً و ۱۹ جریحاً رفقد ۱۲۴ ومن الجمال ٥٠١ فقتلوا او فقدوا .

حملة الجنرال جرام على تماي ٣ ابريل سنة ١٨٨٥، وبعد انهزام الدراويش عاد الكولونيل مكنيل الى بناء الزرائب فأتمها الساعة ٧ مساء فشرع الجنرال جراهم في حشد المساكر اليها فاجتمع عنده في ٢ ابريل ٨١٧٥ رجلا فسار يهم الساعة ١٠ من الصباح قاصداً عنان دقنة فوصل تل تسلهاي على مقربة من تماي الساعة ١٠ ٤ بعد الظهر فرأى انه اذا هاجم يدخل الليل قبل انتهاء

الواقعة فزرب زريبة بجانب التل وبات فيها ليلته فجاء رجال عثان ليلا ورموه بالرصاص فأصابوا بعض رجاله ولكن العساكر فتحت عليهم أفواه المدافع فصدتهم الى تماي .

وفي الساعة ٨ من صباح اليوم التسالي ٣ ابريل ترك الجنرال جراهم بعض المساكر في الزريبة لحفظ أمتعة الحملة وسار بمعظم المساكر الى تماي فوجدها خالية فاحتلها الساعة ٩ صباحاً . وكان عبان دقنة لما رأى كثرة الجيش أخلي مسكر تماي وتحصن في الجبسال المجاورة لها وأرسل كشافة يناوشون الجيش ويتقهقرون أمامه الى الجبال التي تحصن بها ليبعدهم عن الماء ويحاربهم وهو في مركز حصين فسار الجنرال جراهم وراءهم مسافة قريبة ولما لم ير عبان ورأى ان توغله في الصحراء يعرضه الى العطش رجع الى تماي فأحرق معسكر عبان وعاد بالجيش الى سواكن في اليوم التالي .

مد سكة الحديد ، وبعد ان أتم جراهم الغرض الاول من الحملة وهو تشتيت شمل عثان دقنه التفت الى الفرض الثاني وهو مد سكة الحديد الى بربر . وكان العال قد بدأوا بمد الخط منذ ١٣ مارس ولكنهم لم يتقدموا فيه كثيراً بل أعدوا المعدات اللازمة لمد ، بعد انتهاء القتال . فلما انتهى القتال اجتهدوا في مد الخط حتى أتموه الى اوتاوا في ٣٠ ابريل سنة ١٨٨٥ .

وأراد الجنرال جراهم عقد معاهدة مع القبائل التي على طريق سكة الحديد لحماية السكة فأشرطت عليه ألا تترك الجنود سواكن كا تركتها في السنة التي قبلها بل تبقى فيها لحمايتهم من عثان دقنة فأرسل الجنرال جراهم تلغرافا الى حكومته في ٢١ ابريل سنة ١٨٨٥ بهذا الشأن وكان اللورد ولسلي اذ ذاك قد عدل عن فتح بربر كا مر" فلم يعد امر مد السكة الحديد وترك العساكر في حر" سواكن من الضروري فأجابته حكومته بعدم عقدها .

خروج العساكر الانكليزية من سواكن ؛ ثم أقر"ت الحكومة على اخراج عساكرها من دنقلة كما مر" فأمرت الجنرال جراهم بالخروج من سواكن فعاد

منها بحملته الى مصر في ١٧ مايو سنة ١٨٨٥ وهجر سكة الحديد . وكان أهل بادية سواكن لما رأوا ما حل بهم من النكال والضيق في محاربة الانكليز تفرقوا الى بلادهم ومراعيهم ولم يبق مع عثان دقنة الا نفر قليل . فلما خرج الانكليز من سواكن عاد عثان دقنة الى حث الأهلين على الجهاد مبيئاً لهم ان الانكليز انما فروا من سطوة المهدية وان لا قدرة لهم على مناوأتها فالتف حواد جمع كبير من الهدندوة والامارار وعاد الى تحساي (تسلماي) وبقي فيها الى ان سلمت كسلا للدراويش فذهب اليها بأمر الخليفة كا سيجيء . ولنتقدم الآن لنرى ما كان من امر كسلا وسائر الحاميات التي الى جنوبي السودان الشرقي على حدود الحبشة وفي جملتها بلاد مصوع وهرر وذلك منن بدء الثورة .

# الفصل الحادي والعشدون

في

## تاريخ الثورة في بلاد كسّلا

وفيه ذكر حاميات كسلا والقضارف والقلابات والجيرة واميديب وسنهيت مع ذكر محافظتي مصوع وهرر

#### تسليم القصارف الاثنين في ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٣٠١ ه ٢١ ابريل سنة ١٨٨٤ م

الامير الحسين عبد الواحد، تقدم ان المهدي سمى عنان دقنة سنة ١٨٨٣ عاملا عاماً على بسلاد البجة بين البحر الاحر والاتبرة أي على بلاد سواكن والقسم الاكبر من كسلا فبقيت البلاد الواقعة بين النيل والاتبرة فسمى الحسين عبدالواحد من ذرية الشيخ الطيب عاملاً عليها وأصحبه ثلاثة امراء وهم الطاهر محد تاتاي وعبد الله الطريفي الجعلي والسماني ود احمد . و كان الحسين عارفا أحوال تلك الجهات الأنب كان مقيماً قرب « تبارك الله ، على الاتبرة فسار برفاقه حتى أتى القلعة أرانج من مراكز الشكرية فجمع اهلها وزحف بهم على مركز القضارف وكان فيه محمد باشا اغا ابو زبد من سواري المفاربة على ٢٠٠٠ رجل ومدفعين ومعه محمد بك بن عوض الكريم باشا ابو سن مأموراً من قبل.

الحرطوم وجماعة من التجار والمتسببين من أروام ووطنيين فأرسل اليهم كتاباً أتى به منعند المهدي وكناباً من عنده يدعوهم الى الطاعة ويعدهم بحفظ مالهم وسلامتهم فاجتمعوا وتشاوروا في الأمر فأقروا على التسليم وسلموا الاثنين في ٢١ ابريل سنة ١٨٨٤ فأخذ الحسين جميع ما في مخازن الحكومة من الاسلحة والنخائر ثم جمع بضائعالتجار وأدخلها بيتماله خلافاً للوعد وأجبر النصارى على الاسلام وقطع خط التلغراف بين القضارف والقلابات.

#### حصار القلابات وانقاذها سنة ٤ : ١٨٨٥ :

ثم تقدم لأخف القلابات فمر" بالتومات فوجد فيها محود بك زايد شيخ الضباينة فسلمه كتاباً من المهدي باسمه فسلم اضطراراً. ودعا عرب الحزان في تلك الجهة الى الطاعة فسلم له قسم منهم بقيادة الشيخ عمر ود الكردي وعصاه القسم الآخر بقيادة الشيخ العجيل فحارب الدراويش في كسلاكا سيجيء . ثم تقدم الى والصوفي ، فوجد فيها الجعليين سلالة الملك نمر الذين تقدم انهم صالحوا الحكومة ايام موسى باشا سنة ١٨٨٦ وعليهم الامير خالد فانضموا اليه واستطرد السير الى دوكة فسلم له الشيخ عجيب ود النيسي وكيل الشيخ محود ود زايد . وكان في دوكة ٢٠ عسكريا عليهم محود اغا محمد التركي فسلموا له اضطراراً . وانضم اليه ايضاً اولاد الشيخ مربود من مشايخ العراكيين وبذلك دانت له معظم القبائل العربية التي بين الاتبرة والنيل .

وكان الحكومة في تلك الجهة حاميتان: المتمة عاصمة القلابات والجيرة فاهتم بأخذها. أما المتمة فكان فيها أذ ذاك صالح بك ادريس المار ذكره ومعه من خاصة أهله التكارنة ووع فارس ووجه راجل عدا أهل الدار الذين بلغ عددهم ٢٠٠٠٠ نسمة. وفي المتمة طابية حصينة فيها ووج من العسلكر الباشبوزة، النصف فرسان والنصف مشاة بقيادة السر سواري محمد بك السيد و ٢٠٠ من العساكر السودانية و ١٥ من الطريجية و ١٢ منفعاً بقيادة الصلغ عمد افندي صري فكنبد الحمين.

عبد الواحد من دوكة الى صالح بك يدعوه الى التسليم فأجابه في غرة رجب سنة ١٣٠١ ه ٢٧ ابريل سنة ١٨٨٤ م خادعاً له : « انى انا وأهلي التكارنة مسلمون للهدي ولكن العساكر الذين بيدهم الحامية غير مسلمين فامهاوني ريئا أدبر الحيلة للخلاص منهم، وكان الأوان اذ ذاك أوان الأمطار وبلاد القلابات منمورة بالمياه ولا يمكن الحسين عبد الواحد مهاجمتهم قبل انقطاع الامطار فاستشار المهدي في شأنهم فقبل المهلة ، ثم سار الى الجيرة كا سيجيء فوجدها حصينة والامطار تمنعه من حصرها قعاد الى دوكة في صدد القلابات ،

وقد اطلعت على كتاب منه الى الشايقية الذين في حامية القلابات بتاريخ ٣٠ القعدة سنة ١٣٠١ هـ ٢١ سبتمبر سنة ١٨٨٤ يقول فيه :

و ... وانكم بمن يظن بالصداقة والاخلاص عندنا دون غيركم بسبب ما بلغنا من اخباركم بأنكم مسلمون ومتبعون الامام المهدي ... وأيضا يا أحبابنا لا تقطعوا عنا مادة الجواب ... والمأمول المقابلة معنا في أي مكان والسلام، وكتب صالح بك الى غوردون في الخرطوم بتاريخ ٢٢ سبتمبر يعلمه بحاله بما مفاده: و اننا محاطون بالأعداء من كل الجهنات: الشكرية والضباينة والجعليين من جهة دوكة والحدة ... من جهة الرهد ولكننا لا نزال ثابتين على الحصار ولا نحسب لهم حساباً فان الله ناصرنا والامل الجواب على كتابنا مع الرسول ونحن لم نكتب لكم قبل الآن لعدم الأمان في الطريق وقد قتل الضباينة اثنين من رسلنا في طريق التمرقو (جبل بين دوكة والتومات) ومع ذلك فلا زلنا نواصل مركز كسلا بالمكاتبات » .

واقعة مربود في ١٧ نوفهر سنة ١٨٨٤؛ وبقي الحسين محاصراً في دوكة حق انقطعت الامطار فكتب الى صالح بك يطالبه بالوعد فعاد صالح بك الى المخادعة فسأله مهلة ٣ أشهر اخرى وبعث له بسرية وقنطارين بنا وحمل عسل وخساية ريال هدية فتيقن الحسين اذ ذاك انسه يخادعه فصمم على حربه فقسم جيشه قسمين قسما ذهب به لحضر الجيرة وقسما أرسله لقتال القلابات فهاجم رجال هذا القسم سرف سعيد فنهبوها وتقدموا لحصر المتمة فأمر صالح بك

أخاه عثان فخرج عليهم بستاية من أهله وصعبه السر سواري محمد بك السيد بفرسانه فالتقوهم عند تل بين سرف سعيد ومريود يوم الجمعة في ١٨ محرم سنة ١٣٠٧ م و التسل وصبوا عليهم ناراً حامية حتى هزموهم الى الحسين وقتلوا منهم نحو ٧٠٠ رجل وفيهم اثنان من اولاد الشيخ مريود قيل ان أكبرهما دفع الله كان حاملاً الراية فلما قتل حلها أخوه عمد فقتل فحملتها امها فقتلت وقتل من العساكر ٦٢ رجلاً .

النور فقرا وواقعة قد كي في ٢٩ نوفمبر سنة ١٨٨٤ ؛ هذا وكان من جملة انصار المهدي في تلك الجهة رجل من الجبرته ( مسلمي الحبشة ) يُدعى النور فقرا هاجر الى المهسدي في كردوفان فبايعه وعاد منه اميراً فجمع نفراً من الضباينة ونزل بهم على قدبي من حلالات التكارنة ففزع اهل قدبي الى صالح بلك فجهز الف فارس و ٢٠٠ رجل من اهله ومتطوعي الشايقية واستنصر الأحباش فأتاه الراس دهنشوم فنته بنحو ٥٠٠٠ مقاتل وزحف الجيشان في ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٨٤ على ود فقرا في قد كي فقتلا من جيشه ٢٠٠ رجسل وزيادة وفيهم الجبسار وعمر واحمد ود عايس من مشايخ الضباينة وجرحاه جرحاً بالفسا ففر بمن بقي من جيشه الى الحسين في حصار الجيرة ، وعاد الاحباش الى بلادهم بالاسلاب والغنائم وقسد قتل منهم نحو ٢٠ رجلا وعاد صالح بك الى المتمة ولم يقتل من جيشه احد .

واقعة 'زرقه في ١٠ ديسمبر سنة ١٨٨٤: وبعد هذه الواقعة بقليل نزل الحدة بقيادة الرضى ابيريش وبنى حسين البقارة بقيادة محمد ماجوق على زرقه من ارض القلابات فقتلوا وسبوا وغنموا فخرج عليهم صالح بك بسرية من جيشه فالتقام في خور القنا قرب زرقه في ٢٦ صفر سنة ١٣٠١ ه ١٠ ديسمبر سنة ١٨٨٤ وأوقع فيهم واقعة شديدة وقتل وأسر منهم خلقاً كثيراً وكان في جملة الاسرى امرأة الرضي و ١٤٠ نفساً. وبقي الحسين على حصر الجيرة حتى وقع الخلاف بينه وبين امرائه فرفعوا

الأمر الى المهدي فخطأ الحسين وبعث في طلبه في ٧ ربيع الاول سنة ٢٣٠٢ه ٢٥ ديسمبر سنة ١٨٨٤ م . وكارت عند المهدي في الرهد رجل من تكارنة القلابات يسمى محسد ود ارباب فأرسله اميراً على القلابات فأتى اليها وحشد الرجال وحصرها من الشمال الغربي ، بقي الطريفي على حصار الجيرة .

انقاذ حامية القلابات في ٢٨ فبراير سنة ١٨٨٥ : هذا وكانت الحكومة في مصر عالمة مجصر الحاميات على حدود الحبشة ولكن لم يمكنهــــا انقاذها فطابت الى الملك يوحنا ملك الحبشة ان يساعدها على ذلك فتعطيه المراكز نفسها بما فيها من الاسلحة والذخائر . وقسد أرسلت اليه الاميرال هيوت وماسون بك منذ شهر يونيو سنة ١٨٨٤ للمفاوضة معه رسمياً في هــذا الشأن فأقر الملك يوحنا على انقاذ القلابات اولا وندب لهده المهمة قائده دهنشوم فنته . وندب لهــا الكولونيل تشرمسيد باشا ( محافظ سواحل البحر الاحمر في ذلك العهد كما مر") القائمةام سعدبك رفعت ( ميرالاي الآن ) بالنيابة عن الحكومة المصريبة فخرج من مصوع بخمسة وعشرين من الباشبوزق في ١٨ اوغسطوس سنة ١٨٨٤ وأتى الملسك يوحنا في عدوة فصدر أمر الملسك الى دهنشوم فسار ممه بخمسة عشر الف مقاتل الىالقلابات فوصلاها في ١٢ فبراير سنة ١٨٨٥ فوجد الدراويش قد حصروها من جهة السودان.بامارة محمــد ود ارباب كا مر" فطرداهم الى سرف سعيد وجعلا الجيش بينهم وبين المتمة ثم شرعًا في اخلاً، الحامية فبلغ عدد المهاجرين من عساكر الحكومة ورجـــال صالح بك نحو ٣٠٠٠ نفساً فسلم سعد بك الاسلحة والذخسائر الى دهنشوم وخرجا.بهم كلهم من المتمة السبت في٢٨ فبراير سنة ١٨٨٥ وأتيا قندر فتأخر فيها صالح بك ورجاله وذهب سعد بك مع دهنشوم الى الملك يوحنا فشكر له سميه فأهدى اليه الملك بغلتين بسرجين منالفضة ودرقة مذهبة وأنعم عليه بلقب دجازماتش وأصخبه كتابا الىجميع البلاد التي في طريق مصوع لمساعدته على السفر فأخذ سعد بك العساكر من قندر وسار الى مصوع بخفر من الاحباش فأكرمه اهل البلاد التي مر بها اعظم اكربام وقدموا له كل ما لزمه من الزاد

وللاء والركائب حتى وصل مصوع في آخر مايو سنة ١٨٨٥ فسمح لأكثر الباشبوزق بالبقاء في مصوع وأخذ الباقي وهم ٢٧٠ نفساً الى مصر وفيهم السر سواري محمد بك السيد. وتقدم محمد ود ارباب بجيشه من سرف سعيد واحتل القلابات يوم الخيس في ٥ مارس سنة ١٨٨٥ أي بعد خروج الحامية منها بخمسة ايام وسنعود الى ذكره .

#### حصار الجيرة وانقاذها سنة ٤ : ١٨٨٥ :

الجيرة طابية حصينة على حدود الحبشة وهي مبنية بالحجر الصلب على أكمة مرتفعة على بجر ستيت وكان فيها في بـــد، الثورة اورطة من العساكر السودانية بقيادة البكباشي فضل الله افندي حبيب فذهب ه باوكات منها تجدة الى سنار كا مر وبقي فيها ٣ باوكات وبطارية طويجية و ٣ مدافع ثم ذهب نصف بلوك الى كسلا لجلب رواتب العساكر وكساويهم فعتُصروا فيها ولم يرجعوا كا سيجيء وحُصر الباقي في الطابية منذ مايو سنة ١٨٨٤ . و ــــــ اطلعت على كتاب أرسله البكباشي فضل الله قومندان الطابية الى حاكم مصوع بتاريخ ٢٣ لوفمبر سنة ١٨٨٤ يصف فيه حصاره بما مفاده : « جاءنا الشقي الحسين عبد الواحد منذ مدة وحصرنا بثانية آلاف رجل ودعانا الى التسليم فرددناه بالخيبة وقسد سبقت فأخبرتكم بذلك وسألتكم المدد وكنت ارجو ان يصلني في شهر فخاب رجائي والآن ارسل الي المهدي كتاباً يدعوني به الى التسليم لأحد امرائه القريبين كعبدالله احمد ابي سن او محمود زايد وأرسل الي " امراؤه ايضاً عدة تحارير بهـــذا المعنى وأنا لا أزال اخادعهم واطارلهم حتى يأتيني المدد . وفي ٧ نوفمبر عـاد الحسين عبد الواحد. ومعه الطاهر ود تاتاي وعبد الله ود الطريفي وتميمي احمد ومجمود ود زايد وأعادوا طلب التسليم مني فسألتهم فرصة شهر آملا وصول المسدد وأرسلت رسلا الى معسكرهم لأتجسس أحوالهم فعاد الرسل بكتاب منهم يقولون فيه: ﴿ اذا لَم تسلموا بالرضى نأخذُكم بالرغم ، الم نجيبهم وعقدنا النية على الثبات الى أن تأتينا النجدة وهم الآن

يهاجوننا كل يوم وقد انقسموا فريقين فريقاً لقتالنا وفريقاً لحصرنا وأصبح مركزنا من أحرج المراكز . نعم ان الطابية حصينة ولكن العساكر قليلون كا تعلمون لذلك ارجو ان تسرعوا بارسال المدد ولو اورطتين تأتيان بطريق الحمران.

انقاذ الجيرة في ٨ يوليو سنة ١٨٨٥ ، وكانت الحكومة تسعى مع الحبشة في انقاذ جميع الحاميات التي على حدود الحبشة كا مر فكتب اليه حاكم مصوع في الجواب ، « ان الحبشة آون لانقاذكم قريباً فاخلوا لهم الطابية وسلموم الاسلحة والذخائر وهم يأتون بكم الى مصوع ، فأرسل فضل الله افندي الملازم ابراهيم افندي حز ين بكتاب الى الملك يوحنا في دبر تابور فجاءه جيش جرار بقيادة دجاج تسمى . وكان امراء الدراويش اذ ذاك في خلاف كا مر فلما رأوا الأحباش في عدد عظيم تفرقوا ودخل الأحباش الجيرة في أوائل يوليو سنة ١٨٨٥ واستلموا ما كان فيها من الاسلحة والذخائر وكان فيها من الاسلحة: والدخائر وكان فيها من الاسلحة عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد المعام الكبسول و ٣ مدافع وصاروخ . وفي مدون سنة ١٨٨٥ خرجوا بالحامية الى د غبطة ، والمطار وانفتحت الطرق أتى مندوب من طرف ملك الأحباش فأخذهم الى مصوع فوصاوها في اوائل فبراير سنة ١٨٨٦ ومنها أرسلوا الى مصر .

#### تسليم مصوع للتليان في ٧ فبراير سنة ١٨٨٥ :

أما محافظة مصوع فانها 'سلمت للتليان منذ ٣ فبراير سنة ١٨٨٥ وعادت حاميتها الى مصر .

### اخلاء أميديب في ١٠ ابريل سنة ١٨٨٥ :

وأما أميديب فقد كان فيها اورطة من العساكر بقيادة الصاغ عبد الله افندي سالم و ١٠٠ رجل منالباشبوزق بقيادة حسن اغا التوم فعادت بطريق سنهيت الى مصوع فوصلتها في ١٠ ابريل سنة ١٨٨٥ .

#### اخلاء سنهيت في ١٩ ابريل سنة ١٨٨٥ :

وأما سنهيت فقد كان فيها اورطتان من العساكر وفيها خسرو باشا قومندان شرق السودات فسلم سنهيت للحبشة وخرج منها الى مصوع فوصلها في ١٩ ابريل سنة ١٨٨٥ .

وقد كان في وسع هذين الحاميتين الرجوع الى مصوع قبل ذلك بزمان لأن الثورة لم تمتد اليهما ولكن 'ظن" ان بقاءهما يساعد على اخلاء كسلا فلما 'وجد ان اخلاءها ورفع الحصار عنها يستلزمان تجريدة قوية أمرت الحكومة فرجعتا الى مصوع .

#### اخلاء هرر وزيلع وبربرة في ١٣ مايو سنة ١٨٨٥ :

ثم ان قرار الحكومة على اخسلاء السودان لم يستان محافظة هرر شرقي الحبشة لا سيا وان حفظها كان يستازم نفقات جمة ومشقات جسيمة فندبت لذلك رضوان باشا من الجيش المصري والماجور هنتر من الجيش الانكليزي في الهند. فخرج رضوان باشا من السويس في ١٣ سبتمبر سنة ١٨٨٤ ومعه ٥٠٠٥ لاخلاء المحافظة فوصل عدن في ٢٣ منه فوجد الماجور هنتر في انتظاره فذهب به في اليوم التالي الى بربرة وقرأ لأهلها الامر العالي القاضي باخلائها ثم أتى زيلع فوضع الدراهم في خزينتها وأرسل في البريد كتاباً الى محافظ هرر يعلنه محضوره وعاد الى بربرة فباع ما أمكن بيعه من أشياء الحكومة بالمزاد العلني ثم سلها الى قنصل الانكليز فيهما وسار منها في ١٢ او كتوبر الى هرر ومعه الخازن الاميرية بالمزاد العمومي ونقد العماكر رواتبهم المتأخرة عن خمسة أشهر. الخازن الاميرية بالمزاد العمومي ونقد العماكر رواتبهم المتأخرة عن خمسة أشهر. وفي آخر او كتوبر أرسل ١٠٠٠ رجل ثم في وسط نوفمبر ارسل ٢٧٠٠ نفس ودفاتر الحكومة . وفي ١٣ نوفمبر حضر الماجور هنتر ومعه ١٠ الف ربية ودفاتر الحكومة . وفي ١٣ نوفمبر حضر الماجور هنتر ومعه ١٠ الف ربية وشرع مع رضوان باشا في تنظيم حكومة وطنية البلاد فبنيا طابية جعلا فيها

وعاد الماجور هنتر الى زيلع فوصلها في ١٥ فبراير سنة ١٨٨٥. وبقي رضوان وعاد الماجور هنتر الى زيلع فوصلها في ١٥ فبراير سنة ١٨٨٥. وبقي رضوان باشا فعقد بجلسا اجتمع فيه ٥٦ من مشايخ هرر وأعيانها وسألهم ان يختاروا من يولوه عليهم من سلالة الامراء الذين حكوهم قبل الاحتلال المصري فاختاروا عبد الله عبد الشكور . وفي ٢٥ ابريل قرأ رضوان باشا على الجمهور الأمر المعالي القاضي باخلاء هرر وأعلن تولية عبد الله المذكور حاكماً عليها وأطلق المعالي القاضي باخلاء هرر وأعلن تولية عبد الله المذكور حاكماً عليها وأطلق وهم ٢٠٥٠ رجل الى زيلع . وبقي اللوم التالي أي ٢٥ ابريل خرج بباقي الحامية وهم ١٥٠٠ رجل الى زيلع . وبقي اللفتنت بيتن في هرو لحماية بعض التجار الاوربين الى ١٣ مايو سنة ١٨٨٥ فسلتم مباني الحكومة وجنانها التي قدرت قيمتها بنحو ٢٤٠٠ جنيه الى الحاكم الجديد وعاد الى زيلع .

وبقيت هرر بيد عبد الشكور لا ينازعه فيها منازع الى بدء سنة ١٨٨٧ فزحف عليه منيلك ملك شوه ( ملك الحبشة الآن ) وأخدها منه عنوة فاستعمل عليها الراس مكون وعاد الى شوه ولا تزال بيده الى اليوم. وهنكذا صارت هرر الى الأحبساش وزيلع وبربرة الى الانكليز ، ولم يبق في السودان الشرقي إلا حامية كسلا التي اضطرت الى التسليم بعد حصار طويل كا سيجيء،

# حصار حامية كسلا سنة ٤ : ١٨٨٥ م

بدء الثورة في كسلا في اوغسطوس سنة ١٨٨٣ : ما حراك اهل كسلا ساكنا للثورة حتى قدم عثان دقنة الى بلاد سواكن في اوغسطوس سنة ١٨٨٣ ووزع عليهم كتب المهدي فقسام الكيلاب الهدندوة على جباره اغا الشايقي ونفر من الباشبوزق كانوا في بلادهم يشترون الابل لحلة مكس فحاربوهم مستبسلين وغلصوا منهم وأمثوا مركز كسلاحتى وصلوا بسلاد السمر ندولب الهدندوة

فرحبوا بهم وأظهروا أسفهم من فعسل الكيلاب وأمنوهم حتى ناموا عندهم . وكان الكيلاب لا يزالون يطاردونهم فوصلوا ليلا واتحسدوا مع السمر ندواب فانقضوا عليهم عند صلاة الصبح فقتلوهم وغنموا سلاحهم .

وكان في كسلا اذ ذاك راشد باشا كال قومندان عساكر شرق السودان فخرج بألف وخسائة رجل من نظامية وباشبرزق ونزل على السمرندواب فقتلهم عن آخرهم وتقدم لتأديب الكيلاب فهاج لذلك غضب محد بك مومى ناظر الهدندوة ورفع الأمر تلفرافيا البعناب العالي بمصر وقال ان فعل راشد باشا مهيج القبائل كافة فصدر أمره الهراشد باشا بالرجوع عن الكيلاب والعودة الى مصر وسمى محد خسرو باشا قومندانا على عساكر شرق السودان مكانسه فاتخذ مركزه سنهيت .

مصطفى هد ل معنة ١٨٨٤ وهدأت بلاد كسلا بعد ذلك اربعة أشهر حتى انتشر خبر فلاك هكس وجيشه في شيكان فتحفز الأهاون الثورة وقام رجل يدعى مصطفى هدل قبل انه من الشرعاب الهدندوة وحرفته صنع أسورة العلج النساء ومسكنه الدقا مركز بني عامر وكانت له علائق تجارية وودية مع عثان دقنة من قبل الثورة فلنا بلغه خبر قبام عثان في سواكن ذهب اليه وبايعه باسم المهدي فكتب اليه بالامارة على كسلا وأمره بجمع الهدندوة ومحاصرة علم حاميتها حتى تخضع له فحمل كتباب عثان وأتى الى فلتك مركز الهدندوة العام فوجد فيه احمد موسى شيخ مشايخ الهدندوة وحوا الحبشي وكيل محمد المدندوة وجما الهدندوة فقرأ لها كتاب عثان دقنة ودعاهما الجهاد فلبيا الدعوة وجما له جيشا عظيما من اهلها فزحف به طالباً كسلا .

وكان في كسلا أذ ذاك أورطة من العساكر السودانية المنظمة ونفر من الطويحية معهم ١٨ مدفعاً وصاروخين وبضعة أرادي باشبوزق وعلى الجميع فرج بك عز از التقلاوي وهو من الأبطال المعدودين والمدير على كسلا احمد بك عفت الشركسي المشهور بالحزم والعزم وجودة الرأي والكل في واستحكام ، منيع بخندق وسور لها خمسة أبواب وتسعة أبراج ومعهم بداخيل الاستحكام ،

نحو ٢٠٠٠ من التبع و ٢٠٠ من التجار و ٢٠٠ من اهل الزراعة . وكان في الحاقية جنوبي كسلا السيد محمد عثمان المرغني شيخ الطريقة المرغنية في السودان ومعه نفر من أتباعه وقد كتب اليه المهدي يدعوه للقيام بنصرته فلم يجبه بل حذر أنصاره من اتباعه فكان الوحيد من مشايخ الدين في السودان الذي قاوم المهدية الى النهاية وكان اعظم سند لحامية كسلاكا سيجيء .

واقعة الجمام في ١٢ فيراير سنة ١٨٨٤؛ فلما وصل مصطفى هدل الجمام على ٣ ساعات من كسلا كتب الى المدير يدعوه للتسليم فأجابه المدير و ارتدع عن غيك وفر"ق القبائل الى أماكتها ولا تكن سبباً في سفك دماء المسلمين ». فرد مصطفى هدل كتابه بقوله و دع عنك هذا القول الهراء وسلم تسلم او استعد للحرب ». فخرج له اذ ذاك فرج بك عزاز بألف وخمسائة مقاتل من نظامية وباشبوزق فالتقاه مصطفى هدل في ظاهر الجمام ودارت رحى الحرب بين الفريقين فدامت من الصبح الى ما بعد الظهر وقسد فتك الرصاص بأنصار مصطفى هدل فتكا ذريعاً ولكنهم فازوا اخيراً لكثرة عددهم ودخلوا وسط المساكر فأعملوا فيهم السيف والحربة وقتلوا منهم ٥٥٤ رجلا فغنموا أسلحتهم واضطر الباقين الى الفرار وذلك يوم الثلاثاء في ١٤ ربيع آخر سنة ١٣٠١ ه

وكان الهدندوة يعتقدون ان من يقتل منهم في هذا الجهاد تحمله الحور العين الى الجنة كا وعدهم المهدي في كتبه فرأوا بعد الواقعة رجلًا منهم قد جرح جرحا بميتاً وهو في حال النزع فتجمعوا حوله وسألوه هل ترى الحور العين مقبلة لتحملك الى الجنة فصاح بلغته قائلًا «حورية كا كا حورية كا كا أي لا أرى الحور لا أرى الحور بل أرى ناراً توقد في فارفقوا بأنفسكم واتركوا هذه الحرب وعودوا الى أهلكم » .

أما المدير فانه لما عاد العساكر منهزمين من الجمام تحقق الأمر وشرع في تقوية الاستحكام والاستعداد للدفاع فهدم حلالات الحلانقة والجعليين والشايقية والتكارنة خارج الخندق لينكشف ما حوله ثم عمق الخندق وجعل المدافع على

الأبراج التسعة وأغلق بابين من ابواب السور وهما باب القاش وباب رجب بك وصف العساكر على خط النار فوجدها غير كافية لحماية السور فجند ۱۱ اورديا من المتطوعين وأرسل في طلب المدد من الحاميات الأخرى فأتاه ٢٠٠٠ رجل من اميديب و ١٠٠٠ من سنبيت و ١٠٠٠ من القلابات وجساء ٢٥٠ رجل من الميدة جاؤوا لأخذ رواتب العساكر فيها فحصروا معه كا مر". وأرسل السيد محد عثمان الى القبائل التابعة له فجاءه : شكرية الاتبرة وعليهم الشيخ عمارة ولد حمد ابو سن والشيخ ابراهيم ولد قلبوس . وشكرية القاش المعروفون بالنوايمة وعليهم ولد الفحل . وبنو عامر وناظرهم الشيخ علي بك البخيت . والقادين جماعة الشيخ احمد حجاج . وبعض اهل سبدرات جماعة الشيخ علي نورين . وقسم من الحران شياخة عجيل الحراني المشهور . والحلائقة بقيادة نورين . وقسم من الحران شياخة عجيل الحراني المشهور . والحلائقة بقيادة غيد القادر بك محمد إيلة . وقد جاؤوه بخيلهم ورجلهم وآلات حربهم فكانوا غو ١٠٠٠ فارس بالدروع واللبوس و ٢٠٠٠ راجل . وأما مصطفى هدل نحو مدد واقعة الجمام زحف بجيوشه الى قلوسيت على نحو عشرة أميال شمالي فانه بعد واقعة الجمام زحف بجيوشه الى قلوسيت على نحو عشرة أميال شمالي كسلا وألقى الحصار على كسلا .

الحسن ود حاشي وبلال السمرندوابي ، ومنال ، أتاه الحسن ود حاشي ، من سكان قوز رجب ، وبلال السمرندوابي ، وكلاهما من فقهاء الهدندوة ومع كل منها كتاب من المهدي بالامارة على اهله .

عمارة ولد ضاوي وواقعة العشرة في مارس سنة ١٨٨٤ ؛ ثم جاءه عمارة ود ضاري من فقهاء البوادرة الشكرية ومعه ايضاً كتاب من المهدي بالامارة على من يتبعه وكان عمارة المذكور صاحب مكر ودهاء فاستال اليه الحسن ود حاشي وبلال السمرندوابي المذكوران فسلخها عن مصطفى هدل وزحف بها من قلوسيت الى توكرف على نحو ساعة من حصن كسلا وهنساك كتب كتابا الى المدير في كسلا وكتابا الى السيد محسد عثمان في الخاتمية يدعوهما للتسليم فيمثا ينصحانه بالعدول عما هو فيسه فلم يزدد إلا طنيانا وأرسل جماعة من

رسجاله فقطموا الطريق بين كسلا والخاتمية وقتاوا وخربوا . فتجرد له المدير وجراه الى كين على القاش بالقرب من جميزة الموض وجمله بين نارين فقتل نحو الفين من رجاله وهزمه شر هزيمة الى قلوسيت وكانت الواقعة. في شهر جادي الاولى سنة ١٣٠١ ه مارس سنة ١٨٨٤ م وقد سميت بواقعة العشرة الأنها وقعت عند شجرة كبيرة من العشر .

واقعة الفقيه عيمى ، وكان في جيش عمارة المذكور فقيه من التكارنة الفلاتة يقال له الفقيه عيسى كان هما متوطئاً في كلسلا قبل الثورة بخمسة وكان اهلها يعتقدون به الصلاح والتقوى وهو ينكره السيد محمد عثمان فجساء بحيش من قلوسيت لأخد الثار فرأى بعض نساء خارجات من الخاقية من زيارة السيد محمد عثمان المرغني الى الاتبرة فجردهن من حلاهن وسبى بعضهن وقطع آذان البعض الآخر وأنوفهن فرجع المشوهات الى السيد محمد عثمان شاكيات مولولات فلما رآهن في تلك الحالة هاج به الغيظ وصاح بأنصاره فضربوا طبول الحرب وزحفوا على الفقيم عسى فالتقوه على القاش وأوقعوا به واقعة دموية فقتلوا خلقاً كثيراً من أنصاره وهزموه أقبح هزية واسترجموا النساء المسبيات وعادوا بغنائم كثيرة ،

هذا وكان مصطفى هدل قد اشتكى عمارة ولد ضاوي المذكور الى عثبان دقنة فكتب عثبان الى عمارة يأموه بالحضور اليه في الحال فخرج بججة انه ذاهب الى عثبان فاختفى ولم يعلم احد مقره وقبل انه النجأ الى الحبشة .

باشريك السمرندوابي وواقعة تنبكياي: في ١٩ يونيو سنة ١٨٨٤؛ وبعد ذهاب عمارة وقع الخلاف بين مصطفى هدل والحسن ود حاشي وبلال السمرندوابي في من ينكون رئيس المجاهدين فقام فقيه من السمرندواب يسمى باشريك واغتم الفرصة ودعا النساس لاتباعه فاتبعوه فزحف بهم الى توكرف بنية: فتح الخاتمية وكان معه عمد ولمد حامد ابن أخي موسى بك فخرج بالقسم الاكبر من الجيش ورحف على الخاتمية فنزل بجهة تنبكياي أي محل زرع

التنباك على القاش تجاه الحاتمية فالنقاه رجال السيد وقاتلوه حتى قتلوه مع الف رجل من أنصاره وهزموا الباقين إلى توكرف وذلك يوم الخيس في ٢٤ شعبان سنة ١٣٠١ م ٠

وكان مومى بك ناظر الهدندوة قد فر" من الاستحكام وانضم الى الدراويش في تركرف فلما سمع بقتل ابن اخيه ضرب نقارة الحرب في اليوم المذكور وأتى تنبكياي بجيش عظيم فخرج محمد عثبان بنفسه ليلا بجميع جيوشه واستعد لملاقاته. وفي صباح اليوم التالي حضر كتاب من موسى بك الى السيد محمد عثان يدعوه التسلم فأجابه وقرأت كتابك وفهمت خطابك فان أقمت في محلك الى الظهر ألحقتك بابن اخيك بمون الله م. وأرسل الى المدير في طلب المدد فبعث اليه بألف رجل وكانت فاطمة بنت الشيخ موسى زوجة محمد المقتول في الحاقية وهي على عقيدة السيد محمد عثبان فلما رأت القوة في جانب السيد خافت على الحرب وتلح عليه بالرجوع فرجع .

خروج السيد محمد عثمان من الخلقية في ٣٠ يونيه سنة ١٨٨٤ : ورأى السيد محمد عثمان ان الخطب قد تفاقم الى حد لا يمكن ملافاته إلا اذا جساء المدد من مصر فلم يجىء المدد من مصر وخاف اذا بقي ان يقع في الأسر فيهان ويذل فقر رأيه على الحروج من الخلقية فخرج في ٦ رمضان سنة ١٣٠١ ه ٣٠ يونيو سنة ١٨٨٤ م قاصداً مصر فشيعه العربان الذين كانوا مجتمعين عليه الى الدقا وتفرقوا إلى أماكنهم أما السيد فانه بقي في الدقا مدة ثم ذهب الى مصوع فمصر فأقام في مصر بضعة المام ثم توفي المرحمة ربه السبت في ١٠ ربيم الآخر ١٣٠٣ ه ودفن في باب الوزير ومقامه مشهور .

السيد البكري وصور الخاتمية ، وتولى الحاتمية بعدد ذهابه ابن عمه السيد البكري ابن السيد جعفر المرغني ولم يبق معه إلا أخلاط من الدناقلة والجعليين والحلائقة والبجة . فبنى سوراً حول الخاتمية جعل بناءه أقساطاً على الأهالي

على كل جهاعة قسطاً فاشتغلوا فيه ليلا ونهاراً حتى أتموه على ارتفاع خمسة امتار في أقل من شهر وكان جداره من جهة الشرق الجبل لأن الخاتمية بلصقه .

واقعة سدينة الاولى في ٣٠ يوليو سنة ١٨٨٤ : هذا وكان العصاة بعد الانخذال الذي لقوه برئاسة باشريك قد انصرفوا عنه ووقع الخلاف بين مصطفى هدل والحسن ود حاشي بشأن الرئاسة فذهب الحسن ود حاشي الى المهدي شاكياً فزحف مصطفى هدل على الخاتمية مصماً على فتحها فنزل في سدينة غرب القاش وكان قد علم بخروج عمد عثمان منها فكتب الى السيد البكري بالتسليم فطلب السيد البكري المدد من كسلا فجاءه الف رجل من جهادية وباشبوزق بقيادة الصاغ فرج افندي من ضباط مدد اميديب ومعه من الرؤوس صالح بك البغدادي وعبد القادر بك عمد ايله الحلائقي فطردوا مصطفى هدل من سدينة بعد ان نكلوا محيشه تنكيلا وعاد الى كسلا عند النروب وذلك من سدينة بعد ان نكلوا محيشه تنكيلا وعاد الى كسلا عند النروب وذلك من الربعاء في شوال ١٣٠١ ه يوليو ١٨٨٤ م

واقعة سدينة الثانية؛ وفي اليوم التالي ضرب مصطفى هدل نقارته وجمع شتات جيشه وعاد به الى الحرب فخرج له فرج بك عزاز بألف وخسائية مقاتل من كسلا مع فرسان السيد البكري من الخاتية فضربه ضرباً شديداً وهزمه الى قلوسيت . ومن ذلك الوقت لم يعمد مصطفى هدل ولا غيره من المراء الدراويش يجسر على مهاجمة كسلا او الخاتية بل اقتصروا على غزو القبائل المتحابة وداموا على ذلك أشهراً .

قتل الميتكناب في اوغسطوس سنة ١٨٨٤؛ ففي اول القعدة سنة ١٣٠١ م ٢٣ اوغسطوس سنة ١٨٨٤ م أرسل مصطفى هدل ابن عمه جمعة بسر"ية من جيشه لتأديب الميتكناب الذين على الطريقة المرغنية وكانوا نحو الف رجل فقاتلوه مستبسلين وصد وه بخسارة جسيمة فأرجعه مصطفى هدل بسرية أعظم فأطبق عليهم من كل جانب وقتلهم عن آخرهم حتى النساء والاولاد وغنم أموالهم وخرب ديارهم.

عوض الكريم كافوت، وفي هذه الأثناء قدم جعلي من مواليد التاكا يسمى عوض الكريم كافوت كان قد ذهب بتجارة الى شكا قبل الثورة فلما كانت الثورة انضم الى المهدي في كردوفان فأرسله اميراً على قومه الجعليين في التاكا و نان رجلا شريراً ولاهله مهارة في فن الحرب فجمعهم وأخذ يغزو بهم الشكرية الذين على الاتبرة فقتل من رؤسائهم عوض الكريم دكين وأخاه احمد . وكان من عادة اهل كسلا الحروج من الاستحكام لجمع الحطب للوقود والعلف البهائم فوقف لهم عوض الكريم بالمرصاد ومنعهم من الحروج .

سيدرات والسمر قداب؛ وفي أواخر القعدة سنة ١٣٠١ ه أواسط سبتمبر سنة ١٨٨٤ م غزا على نورين شيخ سبدرات بلاد السمر ندواب فأصاب قطيعاً من الماشية فباعه في كسلا وعاد الى سبدرات فجمع باشريك السمر ندوابي قومه وقصد سبدرات فكن له على نورين خارج البلاة ولما أطل خرج من الكين وأوقع الفشل في قومه فقتل منهم نحو الف رجل وهزم الباقين ولكنه جرح جرحا شديداً في وجهه . ولم يعد في امكانه استرار القتال ولم يكن يشك بي عودة السمر ندوابي للأخذ بالثار فكتب الى المدير يسأله المدد فأرسل اليه المدير ٢٥٠ رجلا من جهادية وباشبوزق بقيادة اليوزباشي دياب اغا والصاري ابراهيم اغا البدوي فأقاموا حامية في سبدرات . ولم يلبث باشريك ان عياد اليها بجيش عظيم فهزم المساكر المحافظين عليها وقتل اهلها واحتلها، وأما علي نورين فقد حمله ابنه وفر" به الى كسلا .

وكان السيد محمد عنان لا يزال في الدقا فلما سم بنكبة سبدرات كتب الى المدير يسأله ارسال جيش الى سبدرات في يوم معين وساعة معينة فيهاجم باشريك من الغرب وهو يوجه البخيت شيخ بني عامر فيهاجمه من الشرق في الميعاد المضروب. فخرج المدير بنفسه بألف وخمسائة رجل منجهادية وباشبوزق ومعه من الرؤوس القائمقام فرج بك عزاز والسر سواري بشير اغا كبال والسم سواري حسن اغا سليان وكان علي نورين قسد تعافى من جرحه فصحبه المدير ونزل بالجيش في خور ملاسي غرب سبدرات وعن زريبة من الشجر ومكث

ينتظر قدوم الشيخ البخيت ولكن همذا الشيخ لم يصل سبدرات حتى بادرها بالهجوم ولم يعلم المدير بقدومه وكان جيش باشريك أقوى من جيشه فهزمه شر هزيمة وانقلب على زريبة المدير يريد اختراقها ففتح عليه ناراً حامية فثبت ساعة خسر فيها الف رجل ولم يقتل من عساكر المدير إلا رجل واحسد . وانهزم باشريك الى فتهاي على عشرة أميال من سبدرات فتبعه على نورين وبقية المشايخ المتحابة المرافقين المجيش فهزموه الى قلوسيت .

غزوة قلوسيت في ه يناير سنة ١٨٨٥ و اغتر المشايخ بالنصر الذي نالوه على الدراويش فزينوا للمدير ان يهاجموهم في ديهم العام في قلوسيت فرضي بذلك. وفي يوم الاثنين في ١٧ ربيع الاول سنة ١٩٣٠ ه يناير سنة ١٨٨٥ حبهز نحو ٢٠٠٠ رجل من جهادية وباشبوزق وعزم على الحروج للحرب بنفسه فزلتت رجله وهو بازل على سلم المديرية فو ثلت فسلم قيادة الجيش الى فرج بك عزاز فزحف به على قلوسيت . وكان مصطفى هدل قد بلغه عزم الجيش على مهاجمته فاستعد لملاقاته وكان عوض الكريم كافوت متفياً في غزوة على النواية فبعث اليه يستعجله في الرجوع الى الديم غوصل قبل وصول الجيش بقليل والتقى الجمان عند الضحى في ظاهر ديم قلوسيت وهاجم العصاة بحزم وثبات مستقتلين فلم يكن إلا القليل حتى دخلوا وسط العساكر وأوقعوا فيهم الفشل فانهزموا والعصاة وراءهم تقتل بهم طعنا بالرماح وضربا بالسيوف الى جبل مكرام شرقي كسلا . وقد قتل من العساكر وحدم ٢٥٠ رجلا من نظامية مكرام شرقي كسلا . وقد قتل من العساكر وحدم ٢٥٠ رجلا من نظامية وباشبوزق فيهم ١٧ ضابطاً وغنموا مدفعاً وأسلحة كثيرة ،

وقويت نفوسهم لهذا النصر فتقدموا الى توكرف وحصروا كسلا والخاتمية معاً وذلك في ١٣ يناير سنة ١٨٨٥ . ومن ذلـك اليوم انحصر العساكر في استحكامهم فلم يعودوا يجسرون على الخروج منه قيد شبر .

صد باشريك عن الخاتمية؛ وكان السيد البكري قبل واقعة قاوسيت يحمي سور الخاتمية بنحو ٦٠٠ بندقية فاما نزل العصاة بتوكرف طلب المدد من المدير فأرسل اليه صالح بك البغدادي ومعه ٢٠٠ حهادي و ٣٠٠ من الباشبوزق والخطرية فحصن بهم سور الخاتمية وما أتم استعداده حتى هاجمه باشريك السمر ندوابي فرده خاسراً.

عودة الحسن حاثمي الى كسلا؛ وفي ٢٠ جادى الآخرة سنة ١٣٠٢ ه ٦ ابريل سنة ١٨٨٥ م عاد الحسن حاشي الى كسلا ومعه منشور من المهسدي بالامارة على من يتبعه فتبعه معظم الجيش فزحف به في ١١ ابريل الى سدينة وحصر كسلا والخاتمية معاً ومنع ما كان بينها من الاتصال.

#### سقوط الخاتمية في ١٨ رجب سنة ١٣٠٢ ه مايو سنة ١٨٨٥ م

ثم كتب الى السيد البكري يقول واني جثنك بكتاب من المهدي بتوليتك على مديرية التاكا وعلى جميع هذه الجيوش فتمال للمفاوضة في همذا الشأن على مديرية التاكا وعلى جميع هذه الجيوش فتمال للمفاوضة في همذا الشأن الم يوكن السيد البكري اليه فبعث الى بلال السمرندوابي نظراً لسابق المودة بينها فأتاه الى باب سور الخاتمية وأكد له صحة قول الحسن حاشي وعاهده اذا خرج الى مصكر العصاة ان يحميه من كل ضرر فاستشار السيد البكري المدير وخرج الى ديم العصاة مساء ١٧ رجب سنة ١٣٠٢ هـ ومعه ١٥٠٠ رجلا من جهادية وباشبوزق فرحب به بلال وباشريك وبات ليلته عند بلال ولما أصبح يوم ١٨ رجب سنة ١٣٠٢ ه ٣ مايو سنة ١٨٨٥ م اجتمع اليه الأمراء ما عدا مصطفى هدل فانسه بقي منفرها بجيشه واشند الجدال بين السيد البكري يريد والامراء في شأن التسليم . وانهم لكذلك اذا بعوض الكريم كافوت قد انقض على خفراء السيد البكري فقتلهم عن آخرهم ثم انقلب على السيد البكري يريد قتله فرمى بلال السمرندوابي بنفسه عليه وحماه من القتل وكذلك فعل علي شنير الجعلي وابراهيم حد الشبودينابي فاحتمله عمارة ابو سن الى محل الامان فاتى مصوع فسواكن فكة فات فيها سنة ١٣٠٤ه . وفي الوقت نفسه زحف فاتى مصوع فسواكن فكة فات فيها سنة ١٩٠٤ه . وفي الوقت نفسه زحف فاتى هدل بجيشه على الخاتمية فأخذها غنيمة باردة ثم جاء الحسن حاشي مصطفى هدل بجيشه على الخاتمية فأخذها غنيمة باردة ثم جاء الحسن حاشي

بجيشه فاحتل الخاتمية وعاد مصطفى هدل الى توكرف فحصرا كسلا من الشمال والجنوب وضيقا عليها بعد ان هدما قبة السيد حسن المرغني وجامعه .

مواصلة الحامية للحكومة : وكان المدير قبل الآن في اتصال دائم مع خسرو باشا قومندان عموم شرقي السودان في سنهيت فكتب اليه بعد واقعة الجمام يسأله المدد والنقود فبعث بالنقود يخفرها سعد بك رفعت بمئة رجل . ثم عاد المدير الى طلب النقود والمدد فأجابه عندي نقود ولكن ليس عندي خفراء لحايتها في الطريق وقد سألت مصر تلفرافيا ارسال المدد فحق حضر أرسله البكم مع النقود .

وكَانَ الْمُحَافِظُ عَلَى سُواكُنَ فِي هَذَا العَهِدُ تَشْرُ مُسْيِدٌ بَاشًا كَا مُرَّ فَبَعْدُ الْ فاوضه خسرو في شأن كسلا كتب الى المدير كتاباً آخر يقول ﴿ ان الحكومة ليس عندها مدد فتخيروا الرأيالذي ينجيكم منالعصاة واذا أمكنكم فاتركوا المثقلات في مكانها وتعالوا خفافاً الى مصوع ، فجمع المدير الضباط والتجار وتلا عليهم الكتاب فكتبوا في الجواب ، ان كثرة عائلاتنا تمنعنا من الحروج يجبهم بشيء . ولكنهم لم يهتموا في بادىء الامر لابطاء المدد لأنهم كانوا فائزين على العصاة فلما كانت واقعة قاوسيت وأصيبت الحامية بتلك الضربة الموجعة أرسل المدير عبسه القادر كبير الحلانقة الى سنهيت يستعجل المدد والنقدية ويقول انه لم يبق للحامية سوى قوت شهرين وقد اشتد الحصر عليها حتى لم يمــد يمكنها الحروج في طلب القوت . فأبلغ خسرو باشا الخبر الى تشرمسيد باشا بسواكن . وبعد ذلك بقليل وصلت حامية اميديب ومعها السيد محسد عبَّان المرغني الى سنهيت واستطردت السير الى مصوع فصحبها عبدالقادر بك. وبعد قليل لحقتها حامية سنهيت كا مر" . وانتظر المدير المسدة التي كان يمكن لعبد القادر بك الرجوع بهسا فلما لم يرجع ولا ورد منه خبر ارسل اربعة جاويشية الى سنهيت ليعلموا ما الخبر فوجدوا خسرو قد أخلىسنهيت فلحقوه الى مصوع . وكانت الحكومة على ما علمت تفاوض ملك الحبشة بشأن انقاذ الحاميات التي على الحدود فكتب الكولونيل تشرمسيد الى الملك يوحنا في ١١ أبريل سنة ١٨٨٥ يستحثه على التعجيل في ارسال المدد ويقول اذا لم تسرعوا في ارسال النجدة فالحامية لا بد من سقوطها وقد وعدوه بعشرة آلاف بندقية فأرسل الملك يوحنا امره الى الراس الولا لانقاذها لأن جهته موالية لكسلا فأبطأ في نجدتها .

وكتب خسرو الى المدير بعد المفاوضة مع تشرمسيد بما مفاده: و اعلم ان الخرطوم قد سقطت وانسلخ السودان عن مصر وغير متيسر للحكومة ارسال مدد اليكم منجندها ولكن المفاوضة جارية مع ملك الحبشة للاسراع في نجدتكم فاعقدوا مجلساً من أعيان المدينة وانظروا في أمر سلامتكم فاذا حكتم باخلاء الحامية فخاطبوا ملك الحبشة رأساً وعدوه بعشرة آلاف بندقية مكافأة على ما عساه ان يبذل من المساعدة لكم ، فكتب المدير الى ملك الحبشة في طلب المدد . وكتب الى حكومته في ١٣ ابريل سنة ١٨٨٥ يقول : ان الحامية قد صارت في أشد الضيق فقد نفد منها الزاد واضطرت الى أكل الحمير ونحن لا نزال ننتظر النجدة اذ لا يمكنا الحزوج من الحصن بدونها .

كتاب الحامية الى المهدي بشأن التسليم ، ولمسالم ير جواباً من الحكومة ولا من الحبشة على الحاحه في طلب المدد ورأى انه اذا طال هذا الضيق على الحامية اضطرت الى التسليم او الموت جوعاً اختسار التسليم على الموت ولكنه كره التسليم الى مصطفى هدل وأعوانه خوفاً من غدرهم فجمع ضباط الحامية وتجارها وكتبوا الى المهدي في الخرطوم كتاباً يخبرونه بأنهم مسلمون ويسألونه ارسال أمناه من طرفه ليسلموا لهم وقالوا فيا بينهم اذا جاءنا المدد قبل بجيء الأمناء استعنا به على المحاصرين وإلا سلمنا لهم .

جواب المهدي للحامية ، فبعث المسدي حسين ابراهيم الشهير بالزهرة وابراهيم احمد عالم وجماعة من أصحابه ومعهم كتاب منه الى أهل كسلا ولفظ الكتاب بعد البسملة :

و وبعد فمن العبد المعتصم بالله محمد المهدي بن عبد الله الى أحبابه في الله احمد عفت مدير التاكا وفرج عزازي رئيس العساكر وخسن لبيب وعبدالقادر هديب وحسن سليان وبشير كمبسال ونعيم الفكي وابراهيم بدوي وحسن موسى وخورشيد واحمد المنسي وحسن بدوي وخلف خلف الله واحمد حمدي وكافة عباد الله المحصورين مخندق كسلا تجاراً وعسداً وغيرهم وفقهم الله تعالى الى . الصواب بجاء النبي الأواب آمين. منا لكم السلام ثم نمرفكم بأن خطابكم المحرر لنا صحبة رسولكم المعين عبد الله بطلب الأمان ورغية تعيين احد من طرفنا للتسليم على يدنا والتاس العفو عنكم وخشيتكم من العال المحاصرين لجهتكم ان سلمتم على يدهم الى آخر ما بخطابكم قد أخطنا به علماً وشكرنا صنيعكم ودعونا لكم بكل خير وحدنا الله تعالى على هدايتكم وأنابتكم الى ربكم فان ذلك سبب فلاحكم وفوزكم ونجاحكم الذي هو مقصودنا من دعاية الخلائق الى الله وقد عقلتم فيما ضنعتم وتداركتم انفسكم من عطب الدارين والمقصود الأهم هو سلامة الآخرة فان هذه الدنيا قريبة الزوال منفصة العيش مكدرة الأحوال لا خيرها يدوم ولا شرها يبقى ولا فيها لمخلوق بقساء حلالها حساب وحرامها عقاب ومتشابهها عتاب لم ينظر الله اليها منذ خلقها وقد ورد في الخبر انها لا ترن عند الله جناح بعوضة وانها دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له .كما جـناء في الحديث وأما الآخرة فنعمت الدار هي دار داعة النعيم أعد الله فيها لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا اذن سمت ولا خطر على قلب بشر وأكرمهم فيها بالنظر الى وجهه الكريم وقد ورد في محكم القرآن مدحها والتنويه بقدرها قال الله تعالى وان الدار الآخرة لهي الحيوان وقال الآخرة خير وأبقى وقال اذا رأيت ثمّ رأيت نميمًا وملكمًا كبيرًا الآية. وحيث كان الامر كا ذكر فينبغي العاقل ان يطلب ما عند الله ويعرض عن هذا الفاني الحسيس المعرق عن الوصول الى الدائم النفيس. ولما أظهرني الله رحمة للمباد وطفقت أدعوهم الى الله والى الرغبة فيا عند الله وأنفترهم عن هذه الدار كثيرة المحن والأشرار وقد هدى الله بي من أراد هداه وأضل من أراد

شقاه. وبعد ان فتح الله مدينة الخرطوم حسنت الظن بأهل الخنادق المحصورين طريق سدادهم . ولما وردت لي مخاطبتكم هذه ازداد حسن ظني بكم وسددت من جهتكم ورضيت عنكم واهتممت بأمركم رغبة في هدايتكم ورشادكم وعلى حسب التاسكم قد عيُّلت لكم كلا من الحبيب الحسين بن ابرأهيم زهرةً والحبيب ابراهيم عالم فان المذكورين من الاحباب الأصفياء الذين لا قصد لهم سوى تأبيد الدين وسوق عباد الله بالتي هي أحسن وأشرت عليها بمعاملتكم بالرفق والتأليف ولين الجانب وها ممسا واصلان اليكم لتطمينكم وحقن دمائكم واعطائكم أمانالة ورسوله وأماننا في أنفسكم وأولادكم التي تؤخذ منكم ما يزيل ضرركم كل واحد منكم على حسب حاله وراحته التي تازم له وترشيدكم وتذكيركم بالله وبأيام الله به وبأن من يريد الهجرة منكمالينا يعطياً الاذن بذلك فان أمركم على حسبا حكيتم يجوابكم وترغبون الاسلاك في سلك أنصار دين الله والانابة اليه والاقلاع عما مضى فمسا بيننا وبينكم إلا المحبة الخالصة لوجهه تعالى ولكن اول وصول هــــذا الخطاب البكم سارعوا الى الخروج لمقابلة الجماعة المندوبين من طرفنا واطلبوا أماننا منهم وسلموهم كافسة الاشفال الميرية ولا يصير منكم أدنى تأخير . هــذا وليكن في علمكم انهم النائبون عنا في جميع ما يجرون ممكم أمضيناه فاعتمدتموه ولا تخشوا من شيء وابشروا بكل خير ما دمتم على الاخلاص ممنـــا ألهمكم الله رشادكم وحفكم بعنايته وجعلكم من أهل هدايته والسلام في ٣ شغبان سنة ١٣٠٢ه ١٨ مايو سنة ١٨٨٥ م . ولنترك الأمناء الآن سائرين لاستلام كسلا ولنرجع الى المهدي لنرى ما كأن منه بعد سقوط الخرطوم .

# الفصل الثاني والعشدون

فی

## المهدي بعد سقوط الخرطوم سنة ١٨٨٥ م

دخول المهدي الخرطوم في ٣٠ يناير سنة ١٨٨٥ ؛ تقدم ان المهدي ما سر" بالنصر على الجرطوم حتى عاد الوابوران عنها . وفي يوم الجمعة ٣٠ ينساير سنه ١٨٨٥ أي بعد رجوعها بيومين ركب الوابور المسمى و الزبير ، وعبر النيل الى الخرطوم فصلى الجمعة في جامعها وعاد الى ابي سعد في الوابور نفسه فغير اسمه الى و الطاهرة ، اشارة الى انه 'طهر بركوبه فيه . ومن ذلك اليوم أخذ يتردد الى الخرطوم فأعدوا له منزل ابي بكر الجركوك لأنه كان متقن البناء ولأن ابنة ابي بكر المذكور التي تسر"اها بعد فتح الخرطوم كانت ذات حظوة عنده . وأعدوا للخليفة عبد الله سراي الحكومة ولكل امير من الامراء منزلاً في المدينة فرتعوا فيها وبقي معسكر المهدي في ابي سعد وابي عنجة وجهاديته في ظابية ام درمان التي عرفت عندهم بالكارة .

سرية النجومي الى القبة في ٨ فبراير سنة ١٨٨٥ ؛ وفي ٥ فبراير أتى المهدي بخلفائه وخاصة امرائه منأبي سمد الى كرري لتشييع جيش النجومي

الذي أمره بطرد الانكليز من القبة وعاد الى أبي سعد الاحــد في ٨ فبراير سنة ١٨٨٥ يوم خروج النجومي بآخر جيشه من كرري كا مر" .

انتقال معسكر المهدي الى ام درمان أواخر فبراير سنة ١٨٨٥: ثم لم يكن إلا القليسل حتى أتاه الخبر من النجومي أن الانكليز رجعوا الى دنقلة فطابت نفسه وسرسي عنه فشرع في نقل الديم من أبي سعد الى ام درمان لأنها أسهل مراسا وأفضل موقعاً من أبي سعد فضلاً عن انها قريبة الى الخرطوم فركب هو وخلفاؤه وبعض امرائه وأتوا ام درمان فخططوا جامعاً يسع الف نفس على شكل ظهر الثور وسقفوه بالزنك الذي وجدوه في ترسانة الخرطوم وبنوا للمهدي وخلفائه وكبار أمرائه منازل من الحجر والطين وسقفوها بالقش والبروش ثم شرعوا في نقل الديم الى ام درمان حتى أتموه وكان ذلك بالقش والبروش ثم شرعوا في نقل الديم الى ام درمان حتى أتموه وكان ذلك غير مليون نسمة .

سرية أبي عنجة الى جبال النوبة في أواخر فبراير سنة ١٨٨٥ ؛ ولما استقر المهدي في عاصمته الجديدة نظر اولاً في جهات السودان التي لم تزل على العصيان . وكان البعض من أهل جبال تقلي وجبال النوبة قسد تخلتفوا عن الجهساد ورجعوا الى أماكنهم بأسلحتهم وقطعوا طريق الخرطوم من الغرب فجرد لهم جيشاً جراراً من راية الخليفة عبد الله وعقد لواءه لحدان ابي عنجة وأمره بأن لا يبادرهم الى الحرب بل يدعوهم الى الطاعة ويحذرهم العاقبة فان أبوا ناجزهم فخرج حمدان ابو عنجة من امدرمان بحيش كبير من جهادية وحرابة فيه نحو ١٥٠ اميراً وسلاح الجهادية رمنتون وأبو روحين وأبو لفتة ومدافع وصواريخ . وذلك بعد فتوح الخرطوم بشهر .

سرية محد عبد الكريم الى سنار ١٩ مارس سنة ١٨٨٥ ، وكانت سنار لا تزال ثابتة على الحصار فندب لها ابن عمه محمد عبد الكريم فخرج بجيش كثيف

من راية الخليفة شريف يوم الخيس في ٢ جمـــادى الآخرة سنة ١٣٠٢ هـ ١٩ مارس سنة ١٨٨٥ م .

بعثة الأمناء الى كسلا مايو سنة ١٨٨٥ ، وكانت كسلا في هذه الأثناء في أشد الحصار وقد كتب أهلها الىالمهدي يسألونه ان يبعث اليهم أمناء من عنده ليسلموا لهم فأجابهم في شهر مايو سنة ١٨٨٦ الى سؤالهم كا مر".

مطاردة الانكليز الى دنقلة ، هـذا وكان المهدي لما أتاه الخبر من النجومي ان الانكليز رجعوا من القبة الى دنقلة أمره باللحوق بهم وذلك في ٧ جـلدى الآخرة سنة ١٣٠٧ م ثم أمره بالبقاء في المتمة وعهد بالامر الى محمد الخير فأخذ في الاستمداد واستنفار الجيش . وبينا هو في ذلك اذ أتاه الخبر باخلاء الانكليز لمديرية دنقه فأمره المهـدي بالزحف عليها واحتلالها .

استعداد المهدي لغزوة مصر : وكانت نفس المهدي تسوّل له فتح مصر والشام والقسطنطينية ومكة واخضاع جميع الأمم . فلما خرج الانكليز من دنقلة شرع في الاستعداد لغزوة مصر .

حسين باشا خليفة وغزوة مصر ؛ وكان حسين باشا خليفة قد تمكن من خادعته حتى أقنعه انبه مخلص له في السر والجهر فساه عاملًا عاماً على قومه العبابدة الذين في حدود مصر وعلى من أراد الانضام اليهم من اهلهب وأمره بمواقعة الترك الى ان يدركه بجيشه . وهذه هي صورة المنشور الذي أصدره الليه بهذا الشأن .

د وبعد فمن العبد المفتقر الى الله محمد المهدي بن عبد الله الى حبيبه في الله وصفيه حسين خليفة تولاه مولاه واجتباه وأكرمه واصطفاه آمين. ايها الحبيب اعلم وفقني الله تعالى وإياك الى الصواب وجعلنا ممن اعتصم بحبل الله الوهاب ان الله سبحانه قد أكرمكم بصحبتنا وجعلكم من أنصارنا وأعواننا وأتمم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة يسماع وعظنا والتنوار بأنوارنا فصرتم بذلك من

انصار الله وأحبابه وعددتم من الاصحاب الصادقين . ولمــا كان موضوع امرنا القيام بأمرالدين وجهاد أعداء الله الكافرين وقد إنتهى امرهم بالسودان وعزمنا بإرادة الله على التفرغ لغيرها من البلدان فقد اخترنا الله تمالى ووجهناك امامنا عاملا عموميًا على كافة قبائل جماعتك العبابدة الذين بالجهات البحرية عشاباب وشنانير وفقرا وعلى كافة من يرغب الانضام عليك من القبسائل الآخر بطوعه واختياره لتبلغهم دعوتنا وتعطيهم بيعتنا وتستنفرهم لإحياء الدين وحرررنا لهم الأوامر بذلك وما تركنا لهم في الدلالة على الله والترغيب فيا عنده والتنفير عن هذه الدار الفانية شيئًا فخذ الاوامر المذكورة وتوجه على بركة الله وابذل وسعك في ابلاغ الدعوة واستنفار النساس للجهاد ودلالتهم على طريق السداد وكا آذناك في اعطاء البيعة لمريدها فقعد آذناك في جهاد الأعداء تركا وغيرهم وفي تولية من ترى فيه اصلاح المسلمين وعزل من ترى فيه افسادهم وفوضنا اليك الامر في فمل كل ما ترى فيه مصلحة الدين بتلك الجهة فشمر فيما ندبناك اليه وقم بواجب امرنا هذا وتوكل علىالله واعتصم به وليكن اكبر همك الاقبال عليه وبحبة لقائه فان من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وأكرم نزله ووصيتنا الجامعة لك ان تتقي الله وتكون من الصادقين وان تسير في الناس بسيرنا وامارتنا لك على شرط اتباع الكتاب والسنة فان غيرت او بدلت فلا امارة لك فافهم ذلك واسترشد به سدد الله امرك وجملك بمن قال في شأنهم الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر . وفقنا الله وإياكم على مرضاته والسلام . في ١٢ شعبان سنة ١٣٠٢ ﻫ ۲۷ مایو سنة ۱۸۸۵ م .

تحشية : ثم اعلم ايها الحبيب انه قد سبق التحرير منا بامارة الحسن سعد عمد وشمعون ابرهيم والحسن ابي سيدين على جهات قبائل العبابدة ثم صار ضمهم على محد الحير وحيث ان امارة محمد الحير محصورة ومحددة فلتكن امارات هولاء الجاعة على العبابدة الذين عديرية بربر ويفضاوا مع محمد الحير كاكانوا ولا

يكن لاحد منهم تعرض على العبابدة مخارج مديرية بربر وانما يكونوا تحت امارتكم بذا لزم الالحاق في تاريخه والسلام اه ، .

وأرسل في الوقت نفسه كتاباً الى الشيخ منشتح كر"ار يسميه اميرا على قومه الشناتير وفيه : « ... ان خطابك الذي تذكر فيه تسليمك لأمر المهدية ورغبتك للانسلاك في سلك انصار الله واحبابه وانتظارك لاشارتنا قد وصلنا وفهمنا مضمونه » . وكتابا الى الشيخ بشير جبران يسميه اميراً على قومه العشاباب ويخبر كلا من الشيخين المذكورين بتولية حسين خليفة عاملاً عاماً على العبابدة ويسأله الانقياد اليه ومعاونته على الجهاد .

فخرج حسين باشا من ام درمان في ١٦ شعبات سنة ١٣٠٢ هـ ٣١ مابو سنة ١٨٨٥ م وأتى القساهرة وهو غير مصدق النجاة فحوكم بمجلس عسكري وخرج منه بريئاً فسمي مفتشاً في الداخلية وبقي الى ان توفاه الله سنة ١٨٨٦.

كتاب المهدي الى أهل مصر : وكتب المهدي منشوراً عاماً ( الى سكان مصر حكاماً وتجاراً وعمداً وغيرهم ، يخبرهم بعزمه على غزو مصر ويدعوهم الى نصرته .

كتاب المهدي الى الخديوي : وكتب في الوقت نفسه الى سمو الخديوي كتاباً هذه صورته بعد البسملة :

و وبعد قمن المبد المعتصم بالله محمد المهدي بن عبد الله الى والي مصر .

و لا يخفى على من نوار الله بصيرت وشرح صدره ان الدين الذي يكون المتمسك به ناجياً عند الله هو دين الاسلام الذي جاءنا به نبينا محمد علي ونزل به القرآن من الملك الملام قال تعالى: ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى: ومن يبتنع غير الاسلام دينا فلن يُقبل منه وما سوى ذلك من الأديان فضلال يدعو الشيطان اليه حزبه ليكونوا من اصحاب السعير ومن منحه الله تعالى عقلا يميز به بين الخبيث والطيب لا ينبغي له ان يصرفه الا فيا ينتج خلاصه عند الله يوم تزل الأقدام ويشيب الطفل ويشتد الزحام والاكان أسوأ حالاً

من البهائم حيث أضاع حكمة تركيب العقل فيه ولا سبيل الى السلامة عند الله الا باتباع دينه وإحياء منة نبيه وأمته وإماتة ما حدث من البدع والضلال والإنابة اليه تعالى في كل الاحوال وقد تأكد ذلك في هــذا الزمان الذي عمُّ الفساد فيه سائر البلدان فان دسائس اهل الكفر التي أدخاوها على اهل الاسلام وضلالاتهم التي مكنوها من قاوب الأنام قد أفضت الى اندراس الدين وعطلت احكام الكتاب والسنة بيقين فصارت شعائر الاسلام غريبة بين الأنام وتراكمت الظلمسات وانتشرت البدع وأبيحت محارم الاسلام واشتد الكرب على اهل الايمان فصار القابض على دينه كالقابض على الجمر لتراكم البغي والعدوان فعند ذلك أظهرني الله طبق الوعد الصادق رحمة لعباده لأنقذهم من ظلمة الكفر الى نور الايمان وأدلهم الى الله على هدى منه وتبيان وطوقني بالخلافة الكبرى على المهدية وخلع على حللها البهية وبشرني سيد الوجود علي النصر على كل من يعاديني ولو كان الثقلين وبأن من يقصدني بمـــداوة يخذله الله في الدارين وقلدني سيف النصر وأيدني بقذف الرعب في قاوب أعدائي يسعى امامي اربعين ميلاً . وأخبرني بأني أملك جميع الارض وبأن من شك في مهديتي فقد كفر بالله ورسوله ونفسه وماله غنيمة للمسلمين وبأن الله قد أيدني بالملائكة الكرام وبالجن أحياء وأمواتا وهكذا منالبشارات العجائب الذي يطول شرحها وكل ذلك بحضرة الملائكة المقربين والخلفاء الاربعة والخضر عليه السلام وماكنت أترقب حــذا الامر لنفسي ولا سألت الله إياه بل كنت أسأله ان يجعلني معيناً لمن يقوم به فلما أراد الله كان وحتم الأمر علي من سيد الأكوان فقمت بأعباء هذه الحمالة واعتصمت بالله وتوكلت عليمه وأخبرت الحكدارية بأني المهمدي المنتظر وقد كان بها نحمد رؤوف وما تركت لأهلها في ايضاح هذا الأمر شيئًا وأنا في انتظار الاختبار وتسليم الأمر اله الواحد القهار فما كان منهم إلا ات ضربوا عما أخبرتهم بــه صفحاً وطووا عن قبوله كشحاً وبادروني بالمحاربة من غير روية ولا تثبيت في هذا الأمر الديني الذي جئتهم به من خير البرية فأيدني الله عليه، كما وعدني . وهكذا صارت جيوشك تأتيني ثلة بعمد ثلة وأقدم لهم

الانذارات ولم تنفمهم والله يؤيدني وينصرني عليهم كا وعدني ويقطع دابرهم الى ان قلت حيلتك وتلاشا أمرك فسلمت أمر أمة محمد عليه لأعداء الله الانكليز وأحللت لهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم فحاءت الانكليز بكبرهم وخيلائهم واعتادهم على غيرالله فلما سو لالشيطان لهم ادراك غوردونهم بالخرطوم وأيست من هداية أهله وعلمت ان تكرار الانذارات لا ينفعهم وحقت عليهم كلمة المذاب وصاروا مثل من قسال الله تعالى في شأنهم وسواء عليهم أنذرتهم أم لـ تنذرهم الآية عجل الله بفتحه واهلاك من فيه وأحرقت النار أجسامهم عياناً كالذين منقبلهم اظهارا للحقيقة وتعجيلا للعقوبة وصدق عليهم قوله تعالى حتى اذا فَرحوا بما أوتوا أخذتهم بغتة الآية . ثم أنذرت الانكليز فلووا رؤوسهم فوجهت اليهم طائفة من الانصار فقذف الله في قلوبهم الرعب فولوا هاربين بعد ان أهلك الله فيهم من أهلكه وشتت شملهم وهذا كله غير خاف عليك ولا زال حزب الله مقتفياً اثر باقيهم وعن قريب يحل الله منالدمار ما يكون عبرة لمن اعتبر هذا أوان المؤمن المصدق بوغد الله لا يرى لجيع ما في الحياة الدنيا من الفانيـــات قيمة ولا يأسف على ما فاته من ملكها الذي مآله الى الزوال وعظيم النكال وانما يكون مطمح نظره الى ما عنـــد الله من النوال في دار الكرامة والافضال فان الدنيا لو بَقيت للأول لم تنتقل للآخر ومن هنـــا نعلم ان هــذا الملك لم يصل اليك إلا بموت او عزل من كان قبلك وهو خارج من يدك بمثل ما صار اليك . وحيث كان الأمر كذلك فلا ينبغي لك ات كنت ترجو من الله نعيم دار الأبد ان تأسف على ما فاتك من الدنيا ولو كان الدنيا بجذافيرها فدقق النظر واجمع عليك فكرك وتدارك نفسك واسع فيما ينجيك عند ربك اذا تمثلت بين يديه وسألك عما جزى منك وسلم الأمر اليه تسلم وما كان يحسن منك ان تتخذ الكافرين أولياء من دون الله وتستعين وهم على سفك دماء أمة نحمــد ﷺ ألم تسمع قول الله تعالى يا أيهـــا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم الآية وقوله تعالى لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادً

الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية وقوله تعمالي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الآية وقوله تمالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءاً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء الآية وما هذه الطاعة لأعداء الله والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بمد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلي عليكم آيات الله الي ان قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تمونن إلا وأنتم مسلمون الآية ، فاذا كنت ممن ينظر بعين بصيرته ولا يؤثر متاع الدنيا الحسيس على نعيم آخرته فاعتبر بذلك وبادر الىالنجاة والسلامة المعتبرة وهي سلامة الايمان ونزَّه نفسك عن ان تكون في أسر أعــداء الله دائمًا ولا تهلك من كان معك من أمة محمد عليات واغسل ما جرىمنك بدموع الندم ولا تكترث يجاه الدنيا الفاني ولا بملكها الزائل فان لله داراً خيراً منها وقد أعدها لعباده المتواضعين لجلاله قال تمالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقبـــة للمتقين الآية وإياك والركون الى أقوال علماء السوء الذين أحكرهم حب الجــاه والمال حتى اشتروا الحيــاة الدنيا بالآخرة فيهلكوك كما أهلكوا من قبلك ففي الحديث القدسي لا تسأل عني عالماً أسكره حب الدنيا فيصدك عن طريقي أولئك قطاع الطريق على عبادي ولا تغتر بقوة حصن بلدك وكثرة أسلحتك وعددك الظاهرية ومظامرة دول اهل الكفر لك فأنها لم تغن عنك من الله شيئًا وكم أهلك قبلك من الماوك أهل الحصون المنبعة من مُو أَشُد منك قوة واكثر جَمُعاً لما بنوا وعثوا في الارض مفسدين . وليكن في علمك ان أمرنا هذا ديني مبني على هدى من الله ونور من رسول الله عليلية ومؤيد من عند الله بجنود ظاهرية وباطنية وما قصدنا فيه إلا إحيـــاء الدين وإظهار آثار الأنبياء والمرسلين ولا نريد مع ذلـك ملكاً ولا جاهاً ولا مُالاً فان نوّر الله بصيرتك وخالفت النفسالامّارة بالسوء وقبلتهدينا هذا وأنبت الى الله بنيــة خالصة فعليك أمان الله ورسوله وأماننا وما بيننا وبينك إلا

الحبة الخالصة لوجه تعالى ونكون الجميع بدأ واحدة على اقامة الدين واخراج اعداء الله من بلاد المسلمين وقطع دابرهم واستئصالهم من عسد آخرهم ان لم ينيبوا الى الله ويسلموا . وقد حررت اليك هذا الكتاب وأنا بالخرطوم شفقة عليك وحرصا على هدايتك فأرجو الله ان يشرح صدرك لقبوله ويدلسك على صلاحك ورشادك في الدارين وها انا قادم على جهتك يجنود الله عن قريب ان شاء الله تعالى فان امر السودان قد انتهى فان بادرتني بالتسليم لأمر المهسدية والانابة الى الله رب البرية فقد حزت السعادة الأبدية وأمنت على نفسك ومالك وعرضك انت وكافة من يجيب دعوتنا معك وان أبيت بعد هذا إلا الاعراض عن طريق الفلاح والرشاد فاتما عليك اثمك واثم من معك ولا بد من وقوعك عن طريق الفلاح والرشاد فاتما عليك اثمك واثم من معك ولا بد من وقوعك في قبضتنا ولو كنت في بروج مشيدة وهذا انذار مني اليك وفيه الكفاية لمن أدركته العناية والسلام على من اتبع الهدى ، اه .

عبد الله الكحال وغزوة الشام ؛ وكان المهدي قد ارسل الحاج عبد الله الكحال عاملًا على بلاد الشام فجاء مصر بطريق وداي وعاد الى تجارته فيها كا مر".

المهدي ومراكش: ويظهر ان جماعة من اهل مراكش المستوطنين مصر كتبوا الى المهدي يصر حون له بتصديقهم مهديته ويسألونه تسمية احدهم السيد محد الفالي اميراً على مراكش لنشر دعوته في بلادهم فأجابهم بالكتاب الآتي،:

و وبعد فمن العبد المفتقر الى الله محمد المهدي بن عبدالله الى احبابه المكرمين السيد ابراهيم السنوسي الحسني ومحمد عبد السلام الحبابي وعبد السلام البناني ومحمد قاسم الحلو وفقهم الله وسددهم وألهمهم الصواب وأرشدهم آمين الهسلام الاحباب اهدي لكم جزيل السلام الممزوج بالرضاء عنكم وجليل الاكرام وأعرفكم بأن خطابكم المؤرخ ٧ ربيع آخر سنة ١٣٠٢ قد وصلني وما احتوى عليه من حسن تسليمكم لأمر المهدية ورغبة وصولها اليكم ونشرها بجهآتكم الغربية مع تولية السيد محمد الغالي عبد السلام على فاس وجهاتها الى آخر ما بخطابكم مع تولية السيد محمد الغالي عبد السلام على فاس وجهاتها الى آخر ما بخطابكم

قد أحطت به علماً وجزاكم الله عن دينه وعنــــا أحسن الجزاء وشكر سعيكم وأدام هديكم وجعلكم مفتاح كل خير وقد سرئا حسن رشادكم زأدكم الله رشادأ وعبةً وها نحن قد أجبناكم الى ما طلبتم وحررنا الاوأمر بأمارة السيد مخــد الغالي وها هي واصلة اليكم صحبة الحبيبين عبد الخالق السبتي والطيب البنساني فان المذكورين قد أوصلا جوابكم الينا وأخذا بيمتنا وسمما من مواعظنا مــــا ينور البصائر وصارا عندنا من الاحباب ورأينا تحميلهم للأوامر أصوب وأنفع فينبغي مراعاتها ومشاورتها في امر الدين . ثم انــه لا يخفى عليكم ان جهات فاس فيها أكابر من اهل الخير الذين يقتدى بهم في الدين فلذا ولمحبتي اتفاق كلمة المسلمين في الله قد جعلت تفويض الامر اليهم فان اتفقت كلمتهم على السيد عمد الغالي المذكور فذلك جل قصدنا وقد باركناه لهم وان اتفقت كلمتهم على غيره من الأفاضل فقد آذناهم في ذلك وان السيد محمد عندنا من الملحوظين بمين الرعاية المكرمين الغاية ولكن حيث كان قصدنا واحداً وهو تأييد الدين فلا تعالى . هذا وأوصيكم ايها الاحباب بتقوى الله والاعتصام به والتوكل عليه في كل الامور وعزيمتي عليكم العمل بما في الأوامر وأخذها على النور والتوجه بها لجهة التعيين وابلاغ المعوة فانكم القائمون بأعباء هدذا الامر بتلك الجهة والمتسببون فيه ولكن الاعتاد على الله والاقبال عليه ومحبة لقسائه والاعراض عن هــــذه الدار الفانية التي لا تزن عند الله جناح بعوضة ولا بد من تعجيل مخاطبتنا في كل ما يتجدد لكم حال وصولكم بارك الله فيكم وألهمكم رشادكم وجعلكم من اهل اجتباه بجاه سيدنا محمد ومن والاه والسلام. ٢٥ رجب سنة ۱۳۰۱ ه ۱۰ مایو سنة ۱۸۸۵ م اه » .

وكتب في التاريخ نفسه كتاباً خاصاً الى السيد محمد الغالي بالعبالة الماسة على فاس وكتاباً الى الطيب البناني احد الرسولين بالاماة ضمن عمالته.ثم كتب الى أهل فاس يدعوهم الى الانضام الى عامله . وكتب الى والى فاس ما نصه بعد البسملة :

و وبعد فمن العبد المعتصم بالله محمد المهدي بن عبد الله الى حبيبه في الله السيد الحسن بن محد بن عبدالرحن والي فاس ونواحيها وفقه الله. أيها الحبيب منا البك جزيل السلام ومزيد الاحترام ثم اعلم وفقني الله تعالى وإياك الى مسا يحبه ويرضاه وغمسني وإياك في بحار محبته ورضاه ان الدين خير للمرء من نفسه وماله وهو الرفيق الذي ينفعه عند هول المحشر. ولا يخفى ما حصل على الدين في آخر الزمان من الاهانة وتعطيل الاحكام وإهمال العمل بالشريعة المطهرة ولكن المسموع عنأهل جهتكم انكم اهل خير والىالان متمسكون بشريعة خير الانام وحيث انكم كذلك فقد جاءكم الهدى والرشاد ودعاكم داعي الله الى طريق السداد اذ قد طوقني الله بالخلافة المهدية وأمرني بدعاية الخلق الى احياء السنة المرضية وقد لبي دعوتي من أسعده الله ببــــلاد السودان وأعرض عنها من أشقاء فأهلكه واشتعلت فيــه النيران وقد وفق الله جماعتكم الذين بمصر وألهمهم رشادهم فخاطبوني بالتسليم التام لأمر المدية والرغبة الكاملة في نشرها في الاقطار العربية والتمسوا تولية السيد محمد الغالي عبد السلام عاملا من طرفنا على فاس وما والاها ونحن لمحبتنا ايصال الحير للمؤمنين قد حرّرنا للمذكور بالأمارة على تلك الجهة ولكن فوضنا الأمر لأهلها فان اتفقت كلمتهم عليه فبها ونعمت وان اتفقت كلمتهم على غيره من الفضلاء فقد أذنـّـاهم في ذلك . وحيث انك والي تلك الجهـة من سابق وراع أمرها فقد حسَّنا بك الظن وخاطبناك بهذا لتبادر الى فلاحك وفوزك ونجاحك وتجيب دعوتنا على اقامة الدين وجهاد أعداء الله الكافرين وان اتفقت كلمة أهل البلد على توليتك عليهم من طرفنا فقد وليناك عليهم ولكن تكون مع السيد الغالي المذكور يداً واحدة ونفساً واحدة وتتحابوا في الله ولا تتنافروا فان المقصود واحمد وهو اقامة دين الله . وان اتفقت كلمة أهل البلد على غيرك سواء كان الغالي المذكور او غيره من المسلمين فكن انت كرجل منهم ولا تكترث بزوال الملك فان ذلك رحمة من الله حفَّك بها . ألم تعلم ان النبي عَلِيْكِ قد ذمه في غير ما حديث وقال عليه السلام في الامارة اولهـــا ملامة ووسطها ندامة وآخرها

عذاب يوم القيامة الى غير ذلك من الاحاديث التي لا نحصى . وحيث كأن أمر الامارة كذلك فلا تحزن لفواتها واعلم انك ان أجبت دعوتنا فأنت مقبول ومكرم عندنا ومنا والينا دنيا وآخرة وابشر بخير الدارين وعزيمي عليك ان تعمل بالكتاب والسنة وان تنفذ جميع ما في الأوامر الحررة الى أهل جهتك . وليكن في علمك اني عن قريب ان شاء الله تعالى حاضر بحزب الله للجهات المصرية فانأمر السودان قد انتهى فان بادرت أمري هذا بالتسلم وطلبت سلامتك عند الله وآثرت ما في الاخرة من النعيم فقد حزت السعادة الابدية وأمنت على نفسك ومالك وعرضك انت وجميع من يجيب الدعوة ممك وان أبيت إلا الاعراض عن طريق الرشاد فانما عليك اتمك وإثم من ممك وأمر الله واقع وفيا هو مسطر اليك في الاوامر الواصلة لك صحبة هذا ممك وأمر الله واقع وفيا هو مسطر اليك في الاوامر الواصلة لك صحبة هذا مملك والسلام ٢٨ رجب سنة ١٣٠٧ هـ ، اه ١٣ مايو سنة ١٨٨٥ م .

ولكن لطفالله بعباده ولم تصل هذه الكتب الى اصحابها اذ الطيب البناني الذي عاد بها لم يبلغ بربر حتى كان المهدي قد مات وعلم الخليفة به فأرسل في طلبه فأخذ منه الكتب وحبسه وحبس عين » في ام درمان فبقي الى ان فتحها الجيش سنة ١٨٩٨ فرأيته فيها ورأيت هذه الكتب بين أوراق الخليفة فسألت البناني عنها فقال انه احتال على المهدي التخلص منه فلم يقدر الله له الخلاص . وسألت عنها بعض المراكشيين المخاطبين فيها فأجابوا : ولا علم لنا بذلك مطلقاً » .

انتشار الجدري في ام درمان ؛ وفي ١٥ جمادى الاخرة سنة ١٣٠٢ هـ ابريل سنة ١٨٨٥ م فشا وباء الجدري في ام درمان واستمر شهراً كاملاً ففتك بالأهلين فتكا ذريعاً حتى قيل ان الأكفان التي أنفق عليها من بيت المال وحده بلغت ١٣٦ الف كفن ، واصبح لسان حال السودان ينادي : قل للوبا انت « وابن 'د'نقُل ، قد جزتما الحد في النكاية ترفقا بالورى قليلا في واحد منكا كفاية

يكنى بابن د'نقل عن المهدي اذ في تقاليد الدناقلة أن أصلهم من جد يسمى دنقل .

الاحتفال مختان أولاد المهدي ، وفي يوم المعراج أي في ٢٧ رجب سنة ١٣٠٢ م ١٩٠١ م احتفل المهدي بختان اولاده فاختتن في ذلك اليوم جميع اولاد الأمراء والأعيان طمعاً في ان ينال الاولاد البركة وقد عملوا وليمة عامة وذبحوا من الابل والبقر والغنم ما لا يحصيه عد وكان ذلك اليوم يوم فرح عظم عند جميع الشعب .

تير و المهدي من أهله ، وكان الاشراف اهل المهدي قد طغوا وبغوا على الناس وأساؤوا السيرة فاستاء المهدي منهم فلما كان يوم آخر جمعة في شعبان سنة ١٣٠٧ هـ ١٢ يونيو سنة ١٨٨٥ م بعد ان فرغ من الخطبة في الجامع وهم الناس بالرقوف للصلاة أشار اليهم بيده وقال اجلسوا ثم نادى بأعلى صوته وقال : ايها الناس اني مللت من النصح والمذاكرة لأقاربي الاشراف الذين تمادوا في الطيش والغواية وظنوا ان المهدية لهم وحدهم ثم مسك ثوبه ونفضه ثلاث مرات وقال انا بريء منهم فكونوا انتم شهوداً علي بين يدي الله تعالى فنكس الاشراف رؤوسهم ولم يجبه احد بكلمة . ثم نزل عن المنبر وصلى صلاة الجمعة وخرج . وكان هذا آخر عهده بالجامع كا سيجيء .

سك النقود فبراير سنة ١٨٨٥ ، وكثر ما غنمه المهدي من مصوغات الذهب والفضة من الابييض والخرطوم وقلت النقرد في أيدي الناس فأراد ان يسد هذه الحاجة ويبين للملا استقلاله عن الدول وتأسيسه مملكة جديدة بعملة جديدة فجمع الصاغه وأمرهم بسك النقود فأنشأوا ضربخانة في بيت المهال وضربوا من الذهب جنيها قلدوا به الجنيه المصري فهو على مثاله بطفرائه وتاريخه وقطعه وثخنه عملوه من ذهب خالص ولكنهم جعلوا وزنه أقل من وزن الجنيه المصري مجبتين وضربوا من الفضة ريالاً بقطع الريال المجيدي ووزنه فجعلوه سبعة دراهم فضة ودرهم نحاس وقد كتبوا على وجهه الواحد و ضرب

في الهجرة سنة ١٣٠٧ ، وعلى الوجه الثـــاني ، بأمر المهدي ، بهيئة طغراء وضربوا منه نصفاً وربعاً. وكان بدء هذا العمل في جمادى الاولى سنة ١٣٠٧ه فبراير سنة ١٨٨٥ م .

هم الزكاة والعشور : وقد شرع المهدي في جمع الزكاة والعشور تواً بعد فتح الحرطوم وهاك ما أرسله الى احد نو"ابه في هذا الشأن بعد البسملة :

و وبعد فمن عبد ربه محمد المهدي بن عبد الله الى حبيبه وصفيه وعونه في الله محمد عثان وقاني الله وإياه من كل علة ورفقني وإياه الى نور الرفيق الاعلى . حبيبي فجزاك الله كل الخير وأعطاك ما هو له اهل فيا بينت له مادة الزكاة على الاحاديث الواردة. وأما أخذ الزكاة فهي كا ذكرت المناشير حلول المهدية سنة قتلة الشقي الهكسي (٥ نوفمبر سنة ١٨٨٣) اذ ان أحكام الترك زالت سنتها من الجزيرة فلذلك تعد الزكاة منها اذ انها هي وضع حكنا في تلك الأمكنة فمنها تؤخسذ الزكاة وعلى السنة الناقصة من باب اولى . ولكن اذا سبقت الخدمة قبل تمام السنة الناقصة فلا يخدمونهم فيها حتى تتم السنة الثالثة ومن لا يخدمونهم في الناقصة يتركونهم الى حين تمامها فيخدمونهم هذا والسلام ومن لا يخدمونهم في الناقصة يتركونهم الى حين تمامها فيخدمونهم هذا والسلام بهاية شعبان سنة ١٣٠٧ ه ، اه ١٣ يونيو سنة ١٨٨٥ م .

الغنائم : وقد حدر المهدي أنصاره من الغلول في الغنائم ونشر في ذلك عدة منشورات وجاء في واحد منها : « ان من أخذ ابرة من الغنائم تقع نوم القيامة في قعر مجر من نار ويُؤمر بأن يخوض في البحر ليخرجها » .

وأما توزيع الغنائم فيظهر رأيه فيها من كتابه الى محمود عيسى زايد عامله على جهات الضباينة بتاريخ ٢ جمادى الآخرة سنة ١٣٠٢ هـ ١٩ مارس سنة ١٨٨٥ م .

د وأما الغنائم وتقسيمها فان كانوا الجاهدين منقطمين لله فقط ولا غرض لهم سوى الله ولا حرث لهم سوى الجهاد وليسوا اهل بيم وشراء ولا حرث فليصر جمها ووضعها في بيت المال والصرف منها شيئًا فشيئًا اذ انهم لا وسيلة

لهم سواه. أما اذا كانوا منذوي الحرف ويتجمعون للجهاد لوقت معلوم وعند انتهائه ينفرون لحرفهم فليصر اخذ الجس منها (الغنائم) وباقيها ينقسم لهم على وفتى كتاب الله وسنة رسوله » .

وقد كان من مبدأ المهدي جمع أموال المشور والزكاة والغنائم كلها في بيت المال والانفاق منها على المجاهدين كاف بحسب عددهم وحالهم وهاك منشوره بهذا الشأن :

« وبعد فمن العبد المفتقر الى الله محد المهدي بن عبد الله الى كافة أصحابه وأعوانه في الله من الخلفاء والعال والانصار والمأمورين. احبابي ان أمر الدين يحتاج الى اتفاق الكلمة واتفاق القلوب واتصال الاحوال والمقال وان يتصل بالواطي العال فقد قال الله تمالى واعتصموا بحبل الله جميماً ولا تفرقوا ولذلك أتتنا الوصية من الحضرة ان اصحاب المهدي يكون الصغير منهم ابنا والكبير أبا والمتوسط أخا واذا حصل الامر على هــذا الاتفاق استقام الامر واتصل العسر وتيسر العمدل . وعلى ما سبق من الوصأيا والمنشورات فعزيمة مني على كافة الاصحاب خصوصاً الخلف ان يعاونوا الخليفة عبد الله في جمع الغنائم والزكوات لبيت المسال وهو يفرق بمعرفت العمال فيها وهم يكونون معاونين بأنفسهم وأتباعهم وقد عزمت على كل احد من الاخوان ان من كان يؤمنبالله ورسوله ومهديه ألا يؤخر عن بيتالمال درهما ولا دينارا وتكون راحة جميع الاخوان والاصحاب كبيراً وصغيراً من بيت المال ولتفرح الاخواب لخدمة الدين وراحة المسلمين لا يخدم احد لنفسه ولا لجماعته فكل مؤمن بالله ورسوله ومهديه ومعاون لي على هذا الدين يكون على راحة المسلمين ولا يستبد احـــد بطائفة لجماعته ولا بقبيلة لرايته ولا بجهة ومعلومية لأمره لأن هذا فيه خدمة النفوس والاتكال على غير الله القدوس مع أن ألبيعة على زهد الدنيا والاتكال على الله وبذل النفس لاقامة الدين.وحيث كان الواجب القيام بالبيعة فالاخوان جميعاً فليخدموا ﴿ الاعشار والزكوات والغنائم ﴾ لبيت المال ولا يأخذ أحـــد لنفسه ولا لجماعته شيئًا . ولتكن الراحة من بيت المال لجميع الانصار وليبين

من كان له عيال وأهل من كثير وقليل ومن ليس له إلا قليل فالكل يقنن له من بيت المال ما يكفيه والجميع خدمتهم لله وان فرغ بيت المال يكون الصبر حتى يعطي الله بيت المال الكفاية له والسلام » .

كتاب المهدي ، وكان المهدي قبل فتح الخرطوم ينظر بنفسه في جميسع المسائل الادارية التي تأتيه من الجهات ويشير الى كتابه بالاجابة عليها بما يقتضيه رأيه وأشهر كتابه : الصديق ولد ابو صفية من أعيان كردوفان الذي صحبه من قدير . واخوه عبد الكبير . وفوزي السوداني التلغرافجي الذي قتل في واقعة هكس كا مر" . وفوزي محود بادي من مواليد بارة . وأخواه احمدي وغتار . والطيب الهاشم وابو القاسم اخوه ومد"ستر ابراهيم من جعليي بربر ، وقد كان ختمه بيد فوزي السوداني فلما قتل سلمه الى فوزي محود فبقي بيده الى ان مات المهدي .

أمناء المهدي ، ثم لما فتحت الخرطوم واتسعت الاشغال الادارية على المهدي عجز عن النظر بنفسه في جيعها لا سيا وانه كان يهتم اذ ذاك في غزو مصر فاختار سبعة من الأمناء وعهد اليهم بالنظر في جميع الامور الادارية وأمرهم بألا يقطعوا في أمر إلا بعد عرضه على الخليفة عبد الله وأخذ رأيه فيه ، وهؤلاء الامناء هم : الرئيس السيد عبد القادر الساتي على من اقارب المهدي ، والاحضا فوزي محبود كاتبه وامين ختمه وقد امره بختم جميع الكتب التي يقر عليه مجلس الامناء والخليفة وارسالها الى جهتها ، وعمد سليان شقيق احمد ود سليان امين بيت المال ، والشفيع رحمة الشايقي كاتب الالهام المهدي وعلي ود النقيه الامن خوجلي من علماء السودان ، واسماعيل ود شجر الخيري الدنقلاوي ومعهم احمد ود النور كاتباً ، وبقي حكمهم نافذاً الى ما بعد وفاة المهدي ففرقهم الخليفة عبد الله كا سيجيء ،

وأجاز المهدي لمملائ الحكم بالقتل بدون استئذانه وهاك ما كتبه الي عامله على بربر محمد الخير في ٢٤ رجب سنة ١٣٠٢ هـ ٩ مايو سنة ١٨٨٥ م

د ... قد سبق منا مراراً وتكراراً إن أمر تلك الجهة مفوض منا البكم ولو
 بقتل احد في الحق ... » .

منشور الراحة في رمضان ؛ ولما اقبل شهر رمضان سنة ١٣٠٢ طلب الراحة من الاشغال والانقطاع الى النظر في تدبير المستقبل فنشر لأنصاره المنشور الآتي :

و وبعد فيقول العبد لله محمد المهدي ان ها الذي أقبل هو شهر رمضان زمن الاقبال على الرحن وميدان الاشتياق الى عظيم الشان فافزعوا أيها الاحباب فيه للديان ووطنوا قلوبكم على الشدائد والرضا بالبلايا والامتحان حيث اوعد بذلك الرحن لتبيين حال اهل الصفوة والرسخان وبشر الصبرين بعظمة الشان وحسن العواقب وتولية الديار فتركلوا على الله وفوضوا له في كل ما يفعل لحسن الظن به اذ هو حقيق بالاحسان وهو العالم بما لا يعلمه الأبوان ... فتحققوا ذلك أيها الاحباب وانصبوا أنفسنكم لله وارفعوا حواجبكم فكلنا عبيد الله والامور بيده فلا تشغلوني بقضايا ولا بحوائج في ها الشهر وخلونا لذكر والتذكر والتذكار والصلوات والدعوات فان فقد المهد نورالصبر والرضا والتفويض وأراد ان يرفع حاجته الى العبيد فها هم الخلفاء نيابة عني والامناء المنيبين والقاضي فن شغلني بشيء في رمضان بعد هذا فلا يلم إلا نفسه والسلام غاية شعبان سنة ١٣٠٢ ه » اه ١٣ يونيو سنة ١٨٨٥ م .

# الفصل الثألث والعشرون

في

#### وفاة المهدي وصفاته وتعاليمه

وفاة المهدي في ٢٣ يونيو سنة ١٨٨٥ ولما كان يرم الاربعاء في الرمضان سنة ١٣٠٢ ه أصابت المهدي حمى خبيثة تعرف في السودان و باب دم ، وعند الاطباء بالالتهاب السحائي الشوكي . وفي يرم الجمعة ٦ رمضان أمر الخليفة عبد الله فخطب وصلى بالناس الجمعة . ودامت الحمى على المهدي الى يوم الاثنين ٩ رمضان ( وفي قمر السودان ٨ منه ) سنة ١٣٠٢ ه ٢٢ يونيو سنة ١٨٨٥ فأسلم الروح عنسد الضحى وكان عنده خلفاؤه وأقاربه فأمر الخليفة عبد الله أقاربه فجهزوه وحفروا قبره في محل فراشه في منزله ثم صلى عليه اماماً وباقي الخلفاء والناس مؤتمسُون به ودفن عند الظهر ولم يسمع لدفنه صوت . وبايسع الناس الخليفة عبد الله فقام بالامر بعده كا سيجيء .

وقد شاع بعد موت المهدي انه مات مسموماً وان بنت ابي بكر الجركوك هي التي دست له السمّ في الطعمام انتقاماً لأبيهما وزوجها اللذين قتلا في فتُح الخرطوم ولكن الثقات من أهل السودان ينكرون همذه الاشاعة ويؤكدون ان بنت ابي الجركوك كانت تحب المهدي وكان المهدي يحبها وان أقارب المهدي

شدُّوا شعر لحيته قبل دفنه وتيقنوا انه لم يمت مسموماً . وقد رثاه جماعة من أدباء السودان نظماً ونثراً ومنهم ابراهيم شريف الدولابي الكردوفاني فانسه رثاه بقصيدة غراء هذه هي مجروفها :

كيف التئام فؤادي المفطور أم كيف ينفك الضنا عن مهجة أدف على المدي من مهد الصبا لا زال في كنف العناية يغتذي حتى انتهى لمقامه الأعلى الذي وأقامه المختـــار عنه خليفة ورقى الى ڪرسيه متسنما فدعا الى الدين الحنيف مجاهدا فتح الفتوح ودمتر الكفار في ومن اهتدى بهداه أصبح داخلا ومن انتمي لسواه أمسي حائراً ما شئت فيه من الثناء فقل ولا ما أطنبيت مداحه إلا وهم هو مجمع البحرين مجر شريعة سر الوجود وترجهان الحضرة ال والله أكرمه بطيب تحيسة قــد كان قوام اللجى متبتلا طلق الحيا خاشعاً متواضعاً وتفيض بالجود الكثير بمينسه وببيت طاوي الكشح جوعا وهوقد لا يبتغي جاها ولا مالاً ولا ما همه إلا اجتذاب الخلق من

ورقوء دمع محاجري المفجور أحشاؤها التصلي على تنثور قد كان معصوماً عن المحظور بدقائق التبصير والتنوير عنــه النهي في حيرة وقصور خلعت عليه ملابسًا من نور في مشهد بالأوليا معمور بالسيف والانذار والتبشير كل البلاد بجيشه المنصور سور الرضا أعظم به من سور ضل الطريق بليلة ديجور تأخيذك لومة لائم مدحور عن رصف بعض حلاه في تقصير طام وبحر حقيقت مسجور لليا ومظهر غيبها المستور يحذو بها موسى كليم الطور متواصل الاحزان غير فخور كهف الفقير وجابر المكسور أبدأ بلا من ولا تكدير أعطى الكنوز يجمعها الموفور عز الموك ولا ارتباع الدور درك الشقاوة عميهم والعور

لل أبات لنا السبيل ولم يدع ايضاح منهي ولا مأمور تزري بعرف المسك والكافور جل المصاب وعز° عن تصبير خلفا يسير بسيره المشكور ومقاله وحسامه المشهور وسع الورى بالحلم والتدبير بضيائه يجاو ظلام الزور وبهم تمام ظهوره المأثور أزكى صلاة في المساء وبكور ويوقب في الأحشاء ناراً منا ُبها به مِلة الاسلام جل مصابها الى الله مفتاح النجـــاة وبابها وضاقت بنا الارض الوسيع رحابها أبان هداها حين تم خرابها فقدناك يا شمسا دمانا غيابها اليه نفوس العسالمين إيابها

والدن عز وأهله بلغوا المنى وتقلبوا في نعمــة وحبور تاقت الى الذات العلية روحه وسعت لقصد صدقها المذخور فضى وأودع كل قلب حسرة وحشا الحشا ببلابل وسعير تبكى المساجد والمحارب فقده ومواطن الاذكار والتذكير يا طيب أرض ضم جسمك تربها يا آل بيت المصطفى صبراً وان فلكم تسلِّ في مصيبة جدكم خير الأنام الحي والمقبور واذا توارت في الثرى شمس الهدى فهناك بدر هداى عظم النور أبقــــاه مهدي الإله وراءه ويسوق للنهج القويم بحساله هو ذاك عبد الله نجل محد وخليفـــــة الفاروق نجم ثاقب وخليفة الكرار سيف منتضى بالحق يقطع هام كل كفور بطل اذا اقتحم الكتيبة غادر الا بطال بين مضرج وأسير فيهم قوام الذين بعسد امامه صلى الإله على ضريح ظمه ورثاه محمد ابن الطاهر المجذوب بقصيدة طويلة اقتطفنا منها هذه الأبيات: دهتنا دواه يضرس القلب نابها غداة نعى الناعون نور الوجود من امام الهدى المهدي افضل من دعا ألا قد أصينا اذعدمنا حبيبنا ليبكِ له الدين الجنيف وملة " فقدناك يا هدياً يتمنا بفقده الى الله انا راجعون هو الذي

مو الفاعل الختار باق وأنفس الو وكند نرى انا نفوز بوصله وكند نرى انا نفوز بوصله فلم يبتق فيها الآن ما يبتغي له عزاء الى الصديق نائبه الذي عزاء الى الفاروق من كان دأبه عزاء الى الآل الكرام أولي النقى عزاء الى الآل الكرام أولي النقى وألحقنا المهدي في جنة العلى ألا أبلغوا عنا ضريح أبي الهدى

رى كلها جماً اليه انقلابها بذي الدار حق صاح فينا غرابها بقاها فقد أضحى سراباً شرابها به فاقت المرش العظم قبابها به الملة الغراء شد انتصابها لدى يعم الدنيا الغرور اجتنابها لديه يهاب البائرات تذابها على الله هاتيك الرزايا احتسابها ليذهب عن هذي القاوب اكتئابها ليذهب عن هذي القاوب اكتئابها ليذهب عن هذي القاوب اكتئابها

اوسافه ، وكان عمر محمد احمد عند وفاته نحو اننتين وأربعين سنة وكان طويل القامة كبير الرأس عريض الرجه اسمر اللون أدعج العينين ازج الحاجبين واسع الجبين أقنى الانف رحب الصدر واسع الفم عريض الشفتين عظيم المنكبين ضخم العظام واسع الكفين والقدمين سائل الاطراف مفلج الاسنان مشرط الوجنتين على كل وجنة ٣ شرائط افقية مستدير اللحية واسعها خفيف الشاربين. وكان يحلق شعر رأسه ويحسن لحيته ، ولباسه الجبة والعامة على ما تقدم قبل ، وكان كثير التبسم يظهر من تبسمه فلج اسنانه المستحب عند اهل السودان حتى لقبوه و بأبي فلجة » .

أخلاقه ، وقد وصفه اسماعيل عبد القادر الكردوفاني وصفاً طويلاً اضطر فيه الى التملق الكثير وبما قاله: « انه كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا فحاش ولا عياب ولا مداح . ترك نفسه من المراء وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث لا يذم احداً ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يواجه احداً بما يكره . يتفقد اصحابه ويسأل عنهم فمن كان غائباً دعا له ومن كان حاضراً زاره ومن كان مريضاً عاده . وأفضل الناس عنده أعمهم

نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة. لا يجلس ولا يقوم عن ذكر... يعطي كل واحد من جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه ان احداً أكرم عليه منه . وما جالسه احد إلا صابره حتى يكون هو المنصرف عنه . وقد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أباً وصاروا عنده في الحق سواء ... أوسع الناس صدراً وأصدقهم لهجة وألينهم خلقــاً وأكرمهم عشرة لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح . متخلقًا بالقرآن الجيد عاملًا بما فيه من الاجتهاد في طاعة الله والخضوع له والانقياد لأمره والشدة على أعدائه والتواضع ولين الجانب والرحمة لأوليائه ومواساة عباده وارادة الخير لهم والحرص على كالهم والاحتمال لأذاهم والقيام بمصالحهم وارشادهم الى ما يجمع لهم خيري الدنيسا والآخرة, ذا حلم وعلم وصابر وشكر وعدل وزمد وتواضع وعفو وعفة وتقوى وحياء ومروءة وجود وسماحة وشجاعة وصمت إلا عن ذكر الله وتؤدة ووقار ورحمة المؤمنين ... وما وضع احد فمه في اذن له إلا استمر مصغياً اليه حتى يفرغ من حديثه . أكثر الناسَ شفقة على خلق الله وأرأفهم بهم. يركب الحمار ويردُّف خلفه ويجلس على الارض ويأكل مع الخادم ويحمُّل حوائجه بنفسه من السوق يحب الطيب ويستعمله ويحب من الثياب ما خشنومن الطمام ما خشن... واشتهر من اول نشأته بحب الخلوة والانفراد عن النساس والتمسك بالدين كا بينا قبل.

جلوسه ، وكان يجلس على فروة منالضان ويقعد القرفصاء وحوله أخصاؤه وأقرباؤه يذاكرهم . واذا جلس على الطعمام جثا على احدى ركبتيه وبارك الطعام قبل الأكل ودعا اليه أخصاءه وأقرباءه .

الدخول عليه ؛ وكان الداخل عليه يخلع نعليه ويتقوم اليه حبواً حتى يقرب منه فيلمس يده ويرجع عنه قليلاً ثم يكلمه وهو منكسالرأس ويخاطبه بقوله يا سيدي . وبعد الفراغ من حديثه ينصرف راجماً القهقرى غير مولسه ظهره ..

نساؤه ؛ ولكنه كان مولماً بالنساء وقد مات عن نحو ١٠٠ امرأة منهن اربع شرعيات عرفن أمهات المؤمنين والباقيات سراري وقد حبسن في منزله بأم درمان ولم يسمح لهن الزواج الى ما بعد الفتح الاخير فأطلق سراحهن فتزوج بعضهن ولا يزال البعض الآخر بلا زواج .

أما نساؤه الشرعيات فهن : فاطمة بنت احمد شرفي التي تزوجها في الخرطوم قبل المهدية وقد توفيت في قدير . وعائشة بنت احمد شرفي تزوجها في الابيض بعد وفاة اختها . وفاطمة بنت حاج ابنة عمه تزوجها في كرري قبل المهدية . وفاطمة بنت حسين الحجازي تزوجها بشات قبدل المهدية . وعائشة بنت ادريس الفلاتي تزوجها بقدير .

أما سراريه فقد استقصيت أسماء ٦٣ منهن وأشهرهن منسبايا كردوفان: أم الحسن اخت احمد بك دفع الله ، وعائشة بنت حاج احمد ام بربر ، وزنوبة بنت خورشيد كاشف ، وكنانة سرية الزبير ود ضو" ، ونظيفة ونحل الجود سريتا محمد بك الشايقي ، ومدينة سرية يوسف باشا الشلالي . ومن سبايا الخرطوم : آمنة بنت ابي بكر الجركوك المار ذكرها. وأمينة بنت ابيالسعود بك العقداد ، والشول بنت يوسف بك مدير فاشودة ، وفاطمة بنت حسن مسمار ، وزينب بنت حسن بك البهنساوي ، وفاطمة بنت النور بك ، ونزهة بنت عمد بك سليان الشايقي ، وآمنة بنت احمد شجر الخيري ، وزينب بنت يوسف باشا الشلالي ، وزينب بنت احمد شجر الخيري ، وزينب بنت وسف باشا الشلالي ، وزينب بنت اخته . ومن سبايا الجزيرة : النعمة بنت الشيخ القرشي . والسرة بنت محمد ولد البصير ، وزينب زوجة حمد التلب ، ومقبولة الدارفورية ، ومأمونة الحبشية . وقبيل الله النوباوية .

اولاده ، وله من فاطمة بنت احمد شرفي : ثلاثة اولاد ذكور وهم الفاضل وهو بكر اولاده ومحمد والبشرى وبنت تسمى زينب تزوجها الخليفة شريف. ومن فاطمة بنت حاج اربع بنات . ام كلثوم تزوجها الخليفة عبدالله ، وبور الشام تزوجها الخليفة على ود حلو ، ونفيسة ، وعائشة توفيت بعد وفاته .

ومن فاطمة بنت حسين الحجازي: ثلاث بنات رحمة ترفيت قبله ، وأم سلمة تزوجها شيخ الدين ابن الحليفة عبد الله ، ومريم ، وولد يسمى الصديتى ومن نحل الجود صرية محمد بك الشايقي ولد يسمى عبدالله . ومن النعمة بنت الشيخ الةرشي ولد يسمى علي ومن مقبولة الدارفورية ولد يسمى عبد الرحمن، ومن مأمونة الحبشية ولدان توأمان الطاهر والطيب . ومن قبيل الله النوباوية ولد يسمى نصر الدين. وجملة من ذكرنا ١٠ بنات و ١٠ صبيان سبعة من الصبيان ماتوا او قتلوا وبقي ثلاثة وهم علي والطاهر في قلمة مصر وعبد الرحمن في جزيرة الخرطوم وسيأتي ذكرهم بعد .

اخوته وأقاربه: وأما اخوته فهم ثلاثة محمد وحامد وعبد الله قتل حامد في قدير ومحمد وعبد الله في الابيض كا مر . وأما أقاربه الأخصاء فهم: السيد احمد شرفي حوه ، وعبد القادر ود ساتي علي ، ومحمود امير الابيض ، ومحمد عبد الكريم، والخليفة شريف،عدا محموداً الذي قتل في واقعة كورتي كا مر".

تعاليمه ، وكان أساس تعاليمه ان يعيد الدين الى ما كان عليه في اول الاسلام ، وعلا الارض قسطاً وعدلاً كا ملئت جوراً وظلماً ، فمن سلم له وبايعه على الجهاد ضمه الى أنصاره ومن لم يتبعه حاربه وأذله سواء كان مسلماً او غير مسلم بلا تمييز . وكان اذا أنكر احد عليه مهديته قتله . واذا خالف له أمراً قاصه اما بالقتل او بقطع اليد والرجل من خلاف. وقد رفع المذاهب الاربعة به وحد فيه المالكي والشافعي والحنبلي ) وتفر د بمذهب اجتهادي خاص به وحد فيه المذاهب بتسوية ما بين بعضها من الخلاف والفساء البعض الآخر وفرضه على أتباعه مد عما انه هو الواسطة بينهم وبين نبي الاسلام في تبلين الاحكام الاسلام وارب فعلم كفعل النبي ففرض عليهم ان يتوضأوا كا رأوه يتوضأ ويصلوا كا رأوه يصلي وهكذا في جميع العادات والعبادات من غير نظر لما تدون بالمذاهب الاربعة المذكورة.وقد أحرق كل كتب السنة والتفسير وأحرق معها جميع الكتب الدينية والعلمية حتى لم يبتى في السودان من الكتب

إلا القرآن ومناشيره ورواتبه.واختار لراتبه آيات منالقرآن الكريم والحديث الشريف وفرض على أتباعه حفظه غيباً وتلاوتــه كل يوم مع تلاوة حزب من القرآن بعد صلاة الصبح وصلاة العصر . وقعد بدأ بانشاء هذا الراتب منذ اشهار دعوته فأخذ يزيد عليه من وقت الى آخر الى ان اتمه قبلوفاته بقليل. وقال ان الطريق الموصلة الى الله تعالى محصورة في ستة اشاء وهي : صلاة الجماعة ، والجهاد في سبيل الله ، وامتثال اوامره ونواهيه. والاكثار من كلمة التوحيد ، وتلاوة القرآن ، وتلاوة الراتب. وقد كتب كراساً علم فيه اتباعه كيفية قيام رمضان . وسهل طرق الوضوء ، وعلُّم الزهد في الدنيا والجهاد للدار الآخرة ، ومنع النساس من زيارة قبب اوليائهم التي كانوا يزورونها قبل المهدية وقد زربها زرباً قوياً . بل منع الحج الى الحرمين بحجة ان الجهاد اشد لزوماً منه، وهدم اكثر الجوامع، ومنع اقامة صلاة الجمعة في الجوامع الاخرى او انشاء جوامع جديدة إلا بأمره ، وشدد في المحافظة على الصاوات الخس جماعة . وابطل الرتب والالقاب الرسمية وغير الرسمية؛ وساوى الغني بالفقير. وفرض على جميع اتباعه لباسا واحداً وهو الجبة المرقعة التي كان يلبسها هو، ومنع النساء من لبس الذهب والفضة وشعر المارية وخروجهن مكشوفات الرؤوس وخروج الحديثات السن منهن بين الناس وقاص من خالف ذلك بالجلد ولكنه سمح لهن بالتحلي في منازلهن بالسوميت والمرجّان والصدف واللؤلؤ، وامر اهل البادية بحلق شعر الرأس ولبس العمة بعد ان كانوا يرخون شعورهم ويدهنونها بالشحم وربما كان هذا من احسن آثاره . وحرَّم الاحتفال بالاعراس احتفالا يدعو الى النفقة وخفض مهر الزواج فجعله عشرة ريالات وبدلتين أي ثوبك وقرباباً للبكر وخمسة ريالات وبدلتين للثيب وعاقب من خالف ذلك بمصادرة أمواله لبيت المسال . فسهل بذلك وسائل الزواج على الفقراء وقد كانت نفقات المرس الباهظة تحول بينهم وبين الاقتران فأقبلوا على الزواج حتى ان بعضهم عد ٧٠ عقداً عقدت في ليلة واحسدة وأبطل الرقص والغناء وضرب الدلوكة الذي اشتهر اهل السودان مجبه وجازى من

خالف ذلك يجلده وتصدير ماله ، وحرام خصي العبيد ، ومنع البكاء ورأء الميت ، وابطل السحر والتعزيم وكتابة الحيث ، وحرام شرب الدخان ومضفه وشرب الحشيش والحرة وقضى على من خالف أمره هذا بالجلد ثمانين سوطاً والحبس سبعة ايام مع تصدير امواله كلها ، وجعل عقاب من شتم بلفظ الكلب والحنزير ٢٧ سوطاً والحبس سبعة ايام وعرف هذا القصاص عندهم والذي قبله و بحق الله ، وأعاد قصاص الراجم للزاني والزانية وقطع اليد للسارق .

كتب المناشير ، وكان يبث تعاليمه ووصاياه في مناشير ينسخها النساخ ، وبعد فتح الخرطوم واستيلائه على مطبعة الحجر الأميرية صار يطبعها بمطبعة الحجر ويوزعها على انصاره ، وقد أمر قضاته باتخاذها أساساً لأحكامهم وقال لهم احكوا بالمناشير فاذا عرضت لكم مسائل لم ترد فيها فاحكوا بالكتساب والسئة ، وجمع خليفته هذه المناشير في جزئين طبعها بمطبعة الحجر وجعلها أساساً لأحكامه ، وقد أسقط عدة منشورات منها كمنشور المهدي للسنوسي ومنشوره الذي صرح فيه بفتح مكة وقالانه اسقطها حذراً منضلال الجهال ،

وكان المهدي قد شرع في تأليف كتاب سماه و المجلس ، ضمنه ارشادات الساوات والاذكار وقراءة الراتب وكان القصد ان يضنه الاحكام الشرعية في المعاملات والديانة ويكون سنة لأنصاره ولكن المنية عاجلته فيات قبال يتمه .

تعاليم المهدي من منشوراته : وأهم منشور نشره المسدي بين اصحابه فضمنه معظم تعاليمه المنشور الآتي وهو بحرفه بعد البسملة :

و وبعد فمن عبد ربه محمد المهدي ابن السيد عبد الله الى كافة الاحباب في الله . أيها الاحباب ان الامر كله لله واليه المرجع والمآب وان النبي الله الله أجلسني على كرسي المهدية قد امرني بجهاد النرك وقال لي ان النرك كافرون بل م أشد النساس كفراً ونفاقاً لقوله تعالى يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم

وأنهم يسمون في اطفاء نورالله تعالى لقوله تعالى يريدون ليطفئوا نورالله بأهانة السنة النبوية واستعطاف الأسلام . وقد أظهروا كتباً يزيدون بها طفي نورالله تعالى ويسمونها كتب القانون مع شتم الاسلام وقهره . أما ترونهم يسحبونكم صغيركم ومجملونكم المشاق القوية. لا تتركوهم حتى يساموكم الاسلحة والاموال فان فملوا ذلكفلا تسترقوا أولادهم ونساءهم بل أقروهم علىحالهم وهم اخوانكم في الدين وأحسنوا اليهم . وان العمل كله للنية في الجهاد في سبيل الله كمثل خطاف اخذ عنقاره من ماء البحر قال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة عوضاً عنها اذ قتلوا او قاتلوا . قال تعالى ولا تحسبنُ الذين قتاوا في سبيل الله امواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون . وقال لي سيد الوجود ﷺ من أنكر مهديتك فقد كفر . وان أرواح النوك اشتكت الي ال وقالوا يا إلهنا ويا خالقنا ان الامام المهدي قنلنا من غير انذار فقلت يا إلهي أنذرتهم وخالفوني وصالوا علي وسيد الوجود شاهد علينا. وقال سيد الوجود مَالِيْ ذَنْبِكُم عليكُم وانكم خالفتم وصلتم فقتلتم . واني عب مأمور باظهار الكتاب والسنة المقبورين حتى يستقيا . وقد امرني سيد الوجود علي ان كل من خالفني عد كافراً وان الله قد غفر ذنب من اتبىني وقواني . وقد أمرني سيد الرجود عليه ان زواج الثيب بخمسة والبكر بعشرة ريالات تخفيفا لأمته ومن نقص الصداق عن ذلك فهو أقرب الي من بياض المين الى سوادها وإياكم والزيادات . فامنعوا نساءكم عن النوح والتسنيم وذبح الاموال سرفا . وأما كيفية الحافرين والحاملين النعش فلا بد من ماله اذا كان له مال وإلا فمن بيت مال المسلمين. فمن بكت او سوّدت الباباو ناحت او حدَّت على غير زوجها فتؤدب حتى تظهر توبتها بالضرب والسخط بما يناسب لهــــا . ونهيتكم عن التنباك الخبيث فمن شربه منكم فليؤدب حتى يموت او يتوب . وان الجهاد فرض فمن تخلف عنه فهو عاص الله ورسوله ولا تقبـل صلاته ولا صومه ولا صدقته بل أمره كله هدر فمن تركه من غير عذر باين فحكمه كذلك. أطعموا

طمامكم المجاهدين . فمن لم يأخد البيعة من الامراء اصحاب الرايات الذين يخرجون من عندنا لاجل الجهاد فهو منافق ملعون . فأما العالم التابع لي في مهديتي فهو كالنبي المرسل والعامي التابع لي كرتبة الشيخ عبد القادر الجيلاني والمالم المخالف لي كفرعون والعامي" المخالف لي كهامان . ومن علامة مهديتي ان النار تخرج من ثقب السلاح أي يخرج دخاناً . وان الله قو اني بالملائكة الكرام وعزرائيل حامل لواء نصرتي وان الخضر وسيد الوجود والاولياء من عهد أبينا آدم الى هنا معي ومؤمن الجن كذلك معي . وقد أمرني سيد الوجود عليه بأن يخرجوا الاحراز ساعة الملاقاة كون الجان تنفر منه.وأمرني بأن أتوكل على الله كيف يهتم العبد بالرزق حيث ضمن الله رزقه لقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وقوله تعمالي وما من دابعة في الارض إلا على الله رزقها . كيف يرتقي العبد من الأمراض كونه هو الفاعل والتوكل أولى . وكيف يصح للمبد ان يسوء في بساط الخيرات لأن الفاعليفعل والمفعول يدفيم لقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه . ومن سرق منكم سرقة قــل او كثر فاقطموا يــــده لأنه يوم القيامة يقوم بلا يد ويتخبط كا يتخبط العبد في الدنيا بحس الشيطان لا بارك الله في ولي تركه او امير استعان به . وكذلك الزَّاني يرجم اذا كان محصناً ويجلد البكر وأما المرأة فاذا دخلت بالاجنبي الذي يخشى عليها منه فيؤدبان بالاجتهاد لأنالشاب والشابة اذا تلاقيا يكونالشيطأن دليلها فلا بأس بمقاضاة الحاجات بحضرة واسطة من الناس . ومن ترك الصلاة او تهاون بها قتل حداً في ضرور"ية . وأما من تعدى منكم على اخيه ببسط لسانه في عرضه او ماله فهو ليس مني وأنا لست منه . وان ادعيتم انكم أتباعي ولم تفعلوا فعلي فانكم منافقون لقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قاوبهم فاذا لم تتحابوا كالأخوين من الأبوين فليس أنتم اتباعي. ومن ستر على سرقمة رآما او شرب خر او زنى فكتمه رأفة عليهم فهو كالفاعل . ومن تخلف عن الجهاد بصحة جسم لا بارك الله فيه . واذا أخذتم ذنب الأبقــــار والاغنام والابل والزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم.

اتركوا الترفهات وفراوي الريف لأن موت النفوس حياتهــا . والبسوا الجبب المرقعات ولبسوا نساءكم الثياب الخلقة.وان أمري مبهم لا يعرفه إلا اصحاب الحضرة الذين يرون رسول الله مِنْكُمْ لقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون . أما ترون الترك لهم الأسلحة النارية والقوة العديدة قــد هلكوا وأورثكم ارضهم وديارهم . هذا حصل لهم بمعصية الله كذلك اذا عصيتم الله يحصل لكم كمثلهم لقوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأفضل الخلق من اتقاه بمأموراته ونهى نفسه عن منهياته . وان الشخص اذا اخذ البيعة وعماد الى فعله الجبيث فهو كالمرتد. ويقول الانسان اذا الليل أظلم بجناحه الله القادر المقتدر القاهر على كل جبار عنيد ناصر الحق حيث كان به الحول والقوة ان هي إلا صبحة واحدة فاذا هم خامدون اللهم " اني أسألك بحق السائلين عليك ربحق بمشائي هذا اليك لم أخرج اشراً وبطراً ولا رباء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وأبتغاء مرضاتك أسألك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب إلا انت . ومن قال هذا الدعاء صباحاً ومساء احدى واربعين مرة فهو معي ومع سيد الوجود علية وان عمله كعمل الهل السعوات والارض. ولا تجاوروا من ترك الجهاد او فعل منكراً من المنكرات المنهية كتاباً وسنة فاستعينوا عليه فخذوا نفسه وماله غنيمة للمسلمين المجاهدين ان استحل ذلــك وإلا فليؤدب ، ولا تمنعوا الاراضي لأنها لا تملك بـــل هي محوزة لبيت مال المسلمين . وأما المجاهد فان استضافكم فأضيفوه وان استغاث بكم فأغيثوه. واما ارباب الجاه الذين اتخذتموهم اولياء ان نهوكم عن متابعتنا فانهم كافرون لا تسمعوا لهم قولاً لأنهم ضالون مضاون بل م اشد اهـل النار وعملهم كعمل الذين قال فيهم ربنا كثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. وقال لي سيد الوجود عليه ان السعيد من اتبعك والشقي من خالفك واني عبد ضعيف ليس لي طاقة على قوام أدنى شيء فضلًا عن ذلك الملك الجائر الذي غيّر السنة النبوية والكتب الازليـــة واني على بصيرة من الله واعانة من رسوله ومعي سيف النصر لا ينفع الشريف

شرفه ولا العالم علمه ولا الولي ولايته إلا باتباعي والخير كله في تسليمه الأمر أيها الاحباب اني محمد بن عبدالله وأبي حسني من جهة ابيه وامه وامي عباسية من جهة ابيها وامها حينتُذ لا شك اني من نسل المصطفى ﷺ واني ولدت في بحر النيل وهاجرت الى ماسة في اقصى الغرب بلصتى جبل يقال له 'قدير لأني موعود بـــ، فلا تلبسوا على انفسكم بقول ظهرنا في المشرق المهنى اننا نظهر بالمشرق ويملاً الله لنا البلدان عدلاً كما ملئت جوراً ويدر ّ الله لنا الارزاق دراً ويفيض الماء غيضاً وتتآنس الذياب يعني بها السباع الضارية في الانعام ويؤمن كل مؤمن من سم الحية وهذا كله بعد وصولنا لبيت الله الحرام والبيعة الثانية هي الكبرى وتسمى بيعة الفوز والرضوان . اللهم اجملنا واخواننا المؤمنين على التقوى لقوله تمالى ان المتقين في جنــات وعيون . وقوله تعالى الاخلاء يومئذ بمضهم لبمض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون . وقال تعالى واتقوني يا اولي الألباب وقال تمالى واتقوا الله لعلكم تفلحون وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له نخرجاً ويرزقه منحيث لا يحتسب والتقوى المذكورة لا تُوجد غاية إلا بالجهاد في سبيل الله والعمل بالكتاب والسنة رأس المال والجهاد تمنسه . ويجب على المجاهدين يعني بهم أتباعنا الذين يلهجون بالذكر في جـل أحوالهم بالتهليل والتسبيح والتكبير. وأن أصحابي كاصحاب رسول الله علي وهذا قاله لي بلفظه الشريف اناصحابك كأصحابي فلما كان كذلك ينبغي لنا أن نقتفي أثر اصحاب رسول الله مناطق الذين قسال فيهم ربنا تتجافى جنوبهم عنالمضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وكن كذلك واحمل نفسك ودسها تحت اقدامك لمل الله يعاوك . أيها الاحباب قد أمرتكم ان من ترك منكم عقيقة ابنه فليدعها لأن الروح تشكي اليُّ ونقول والدي لم يدعني فاعطني اسما أدعى بـ فيقول الله لها سمي نفسك بنفسك وكذلك من لم يسمه ابوه فليسم نفسه ولو بعيسد الشيب والهرم فيا حسرة اب لم يسم ابنه . وكذلك تجب أعادة الزكاة لمفرطها والصوم والكفارة فتفحصوا من الذنوب. واذا ضعف المجاهدون عن الجهاد أعينوهم أيها القاعدون

أولوا الضرر بثلث مالكم واتقوا نفوسكم بمالكم ولا تخزنوها فيها لكم شرر وسوء حظ . وحكم النساء ان المرأة الناشزة لزوجها احبسوها في الاوكار والبيوت المظلمة حتى ترجع او يتوفاها الله تعالى كالزانية فمن ثبطت نفسها عن زوجها فهالها غنيمة لزوجهما وان راضاها فهاله غنيمة للمسلمين فان فعلوا ذلك فيلا تعودوهم أن مرضوا ولا تشيعوا جنائزهم ولا تعينوهم عند الشدائد . ولا يجهل في مهديتي إلا شقي محروم الحظ وعادم الخير والاحسان . واعلموا ان الوقت قيد أزف وربما قام كالشمس تكون في اوكار غروبها . وتجنبوا عن النساء واللذات المديدة التي تورث صاحبها الكبر والبطر وجاهدوا في حتى الله حتى جهاده ايهـــا الاحباب الناظرون لرضوان الله الواحد القهار . وناصحوا المؤمنين وحب لأخيك المؤمن كا تحب لأخيك من ابريك وقدم حب اخيك المؤمن على نفسك وذلك الوقت تكون صاحبنا فان لم تكن كذلك بل انت مغرور وقد حرَّم الله عليك سيد الوجود . واموال الننيمة وان قلت كابرة فانه لا يدخل الجنة إلا من اخذها بقسمة او شراء او استحق شيء من بيت مال المسلمين فان من سرق منها لا تقبل عمله حتى يردها او قيمتها. فمن أعان مجاهداً بلقمة او درهماً او اناء شرب او آلة حرب فكان يومالقيامة تحت ظل العرش ومن ناصح مجاهب ا فكأنما ناصح محمداً طلي وأمن في الجنة . ليتعلم بعضكم من يعض وليتأدب بعضكم لبعض وليكسر طرفه لأخيه المجاهد . وان لا يعلوا عليه وان يساويه فيالفراش والاكل إلا الضرر البيتن وان الامراء والعاميين فكلهم على حــد" سوى إلا في الامر والنهي فليحبوهم ولا يتفاضلون عليهم في المركب والملبس والاكل فمن فعل ذلك فهو مردود منا . وقسال في الغنيمة المتقدمة وما كان لنبي ان يغلُّ ومن يغلل يأتِ بما غلُّ يوم القيامة فهو المتاب عــدم نهب الغنيمة للنبي وغيره . فمن جاهد خوفًا على ماله او عياله وجماهه فهو مخسور عند الله كالصدقة تخرج الناس. ايهــــا الاحباب كونوا ربانيين وفو ضوا امركم الىالله فان النصر لكم وان القنل الذي ترونه امتحاناً لكم وليس يريد به تضعيف المسلمين وان الله مع المؤمنين والسلام ، .

تعاليم المهدي عن استاذه محمد شريف: وجاء في رائية الاستاذ محمد شريف عن تعاليم المهدي ما يأتي مجرفه مع اصلاح وزن بعض الابيات :

أكاذيب ابداها فمنها عن النبي كأخباره بالحسف والمسخ المدا ومن بعضها تحليل كل جمية ومنها روى عن زوجة المتخلف ومنها اصلي في الجوامع كلها ومنها انا المهدي منتظر الورى وينهى عن التنباك نهيا كأنما وينهى عن التنباك نهيا كأنما وينهى عن التنباك نهيا كأنما وينهى عن العلم وعن كل واجب وينهى عن العلم وعن كل واجب وينهى عن العلم وعن كل واجب يبيح حرام الدين كالمال والزنى وينح حكم الله بالرأي والحوى ويزعم بالجهل المركب فضله

ومنها عن المولى ومنها غن الخضر وكم في قدير من سلاح ومن تبر ولو ذات بعل دون عقد ولا مهر عالم يكن في المسلمين ولا الكفر الى المسجد الاقصى ولم يدر مايجري ولم يستح من عالم السر والجهر بها كان منه والحكم بالنتف الشعر ويمنع عن حرث وعن سبب الخير ويأمر بالمنهي وينهى عن الامر ويمنع عن درس وينهى عن الذكر وسفك الدما والمبيع المسلم الحر ويقضي بالقاء الشريعة في البحر على الانبيا إلا الرسول فذو شطر

مراتب اصحاب المهدي ، وقد كان انصار المهدي مراتب منفاوتة في المقام والكرامة بحسب أسبقيتهم في الانضام اليه : فالمرتبة الاولى و تلامذته ، الذين صحبوه قبل ادعائه المهدية ويقال لهم أبكار المهدي ، والمرتبة الثانيبة و انصار أبا » أي الذي نصروه في أبا ، والمرتبة الثالثة « انصار قدير » أي الذين هاجروا اليه وهو في قدير ، والمرتبة الرابعة ه انصار كابا » وهم الذين خرجوا له من الابيض الى كابا ، ثم باقي الانصار وهم ايضاً طبقات بحسب أسبقيتهم في صحبته فأهل بارة اكرم من اهل الابيض وهؤلاء اكرم من اهل الخرطوم وهكذا ، قيل ان اللواء ابراهيم باشاً فوزي اجتب بالملازم يوسف الخرطوم وهكذا ، قيل ان اللواء ابراهيم باشاً فوزي اجتب بالملازم يوسف

افندي منصور في بيت الحاج خالد العمرابي بعد سقوط الخرطوم فلما حضر الحنادم بالقهوة قد مها الى يوسف منصور اولاً فأشار هذا اليه ليذهب بها الى ابراهيم باشا فالتفت الحاج خالد الى يوسف منصور وقال لمساذا ترد القهوة وتقدمها الى ابراهيم فوزي قال يا سيدي لأنه أكبر مني مقاماً فقال الحاج خالد لا بل انت أكرم منه الآن لأنك اسبق الى صحبة المهدي . وكان الحادم قد قد مد القهوة الى ابراهيم باشا فلما سمع كلام سيده اخذ الفنجان من يد ابراهيم باشا وأعطاه ليوسف منصور ثم قد م لابراهيم باشا فنجاناً فاعتذر عن شربه وانصرف وهو يحرق الارام على المهدية وساعتها .

اهل السودان ودعوى المهدى ؛ وقسد صدئى اهل السودان خاصتهم وعامتهم دعوى المهدى ونصروه وهم لا يشكتون ان منمات في سبيله فنصيبه الجنة والحور والمين حق صاروا يتمنون الموت وينادون عند رؤية القتال والجنة جت قريبة تحت المدفع وتحت الزريبة » . وقد سموا التجار به وكلاب الدنيا» لتقاعدهم عن الجهاد . و صحي ان جعلياً جر صديقاً له الى المحاكمة لأنه قال له عند وداعه و الله يكتب سلامتك » . ولم يبتى في السودان من شك في دعوى المهدى إلا نفر قليسل من الادباء العقلاء وهؤلاء لم يجسروا على الاباحة بسر هم المه نسائهم خوفاً على انفسهم من نقمتهن فضلا عن نقسة المهدى . ومن أباح منهم بسر " قتل إلا ثلاثة من العلماء خطأوا المهدى في وجهه قصد إراحة ضميرهم مم الله فسلموا وهم :

و الشريف محمد الامين بن الشريف يوسف افندي ». من سكان رهد النيسل الازرق، قيل ان المهدي كتب الله يأمره بالانضام الى عامله احمد المكاشف او الهجرة الله في الابيض فاختار الهجرة الله لمختبره رأتاه الى الابيض بعسد فتوحما في شوال سنة ١٣٠٥ فارله مع الشريف حمد النيل قرب ديوان المديرية فلما خبره أنكر عليه أشياء كثيرة ولم يكن له القدرة على ردعه ولم يطاوعه رأيه على المظاهرة بنصرته فقال للمهدي في بعض زياراته له و اني أستحلفك الله ان تتركني وشأني فلا تزورني ولا ترعوني الى زيارتك » قيل وطلب من الله ان تتركني وشأني فلا تزورني ولا ترعوني الى زيارتك » قيل وطلب من الله

ان يقبض روحه وينجيه من هذه الضلالة فلما زحف المهدي من الابيض لغزو الحرطوم خرج معه فتوفاه الله في رهد كردوفان في ٢٧ رجب سنة ١٣٠٠ ه ودفن هناك رحمة الله عليه . وقد رأبت نجله الشريف يوسف الهندي في مصر فأكد لي هذه الرواية وقال انه سيبني قبة فوق قبره في وقت قريب .

و والشيخ محمد الزاكي من اقارب ود الزاكي المدفون على البحر الابيض ، قيل انه كتب الى المهدي يصرّح له في الامور التي خالف بها الشريعة واحدة واحدة وقال له : اني أكتب هذا اليك لمجرد النصح فأملي ان تعمل وتخفيه عن اصحابك لانهم لو علموا به لقتلوني جهلا فانأخفيته وحفظت هذه النصائح فأنت جدير بذلك وان لم تخفه ولحقني شرّ بسببه فأعده وكلة حتى عند ملك جائر ، فأخفاه المهدي عن اصحابه ولكن اباح به ود الزاكي لبعض اخصائه.

« والشيخ محمد نور احمد من عمد بارة ». قيل انه كان يصلي كثيراً بالصلاة الجزولية فلما أمر المهدي بمنع قراءة الكتب كلها اغتاظ من منع كتاب الصلاة الجزولية فحمله بيده وتقدم الى المهدي وقال له اني لا أستطيع ترك هــــنه الصلاة وانا راض بما يصيبني من قراءتهـا فكتب اليه المهدي كتاباً يسمح له بقراءتها هذه صورته بعد البسملة :

و وبعد فمن عبد ربه محمد المهدي الى حبيبه محمد النور وقاه الله الشرور اننا قد قلنا أن من أمكنه أن يصلي على النبي بالصلوات الواردة المأثورة فخير لأجل الاقتداء ومنكان لا ينشط لذلك فليصلي علىالنبي بما ينشطه من جزوليته أو غيرها والسلام » .

العالم الاسلامي ودعوى المهدي: هذا وقد اهتز لمهدي السودان العسالم الاسلامي في جميع الأقطار وهاجر اليه جماعة من مصر والحجاز والهند وبلاد المغرب قصد زيارته والوقوف على حاله ولو أطال الله في أمده وزاد في توفيقه لقلب وجه الشرق انقلاباً عظيماً ولكن لطبّف الله بعباده وأوقفه عند هذا الحد فلم تتعد نصرته السودان .

الحكومة ودعوى المهدي ؛ وكانت الحكومة قد تحوطت له فأصدر جلالة السلطان عبد الحيد السلطان الحالي أيده الله منشوراً رسمياً كذّب فيه دعوى محد احد ونشره في جميع البلاد الاسلامية . وكذلك استفتى علماء الازهر في شأنه فأفتوا بتكذيبه ونشر مجلس النظار منشوراً بذلك . قال الموام في نصيحته المنشورة : « ان الحكومة لم تستفت علماء الازهر في أمر المهدي إلا في شهر عرم سنة ١٣٠١ ه أي بعد مباشرتها الحرب سنتين وأربعت أشهر وعجزها عن القيام باستعرار الحرب فكان رجوعها بمد ذلك الى الاستفتاء رجوع فرعون الى الايمان ، ثم لما ذهب عبد القادر باشا واليا على السودان أوعز الى علماء الحرطوم فألفوا الرسائل في تكذيب عمد احمد وتسفيه رأيه وقد طبعت في مطبعة الحجر في الخرطوم ووزعت في البلاد وأشهر هسذه الرسائل :

رسالة السيد احمد الازهري ابن الشيخ اسماعيل الولي الكردوفاني شيخ الاسلام في عموم غرب السودان المساة بالنصيحة العامة الأهل الاسلام عن غالفة الحكام والخروج عن طاعة الامام . ورسالة الشيخ الامين الضرير شيخ الاسلام في عموم شرق السودان المساة هدي المستهدي الى بيان المهدي والمتمهدي، ورائية الاستاذ محمد شريف المار ذكرها . ورسالة المفتي شاكر مفتي مجلس استثناف السودان . وهذه هي :

# رسالة المفتي شاكر الغزّي في بطلان دعوى محمد احمد المتمهدي

و بسم الله الرحمن الرحم الحسد لله الذي جمسل السلطنة سراً من أسرار الالوهية وفرضاً من الفروض الشرعية الدينية. وجعل لزوم طاعتها فرضاً لازماً وأمراً جازماً . والصلاة والسلام على سيدنا محسسد الذي بين الحلال والحرام وأزال الشكوك والاوهام . وعلى آله وأصحاب السادة في الاهتداء وشموس

الاقتداء فيقول العبد الفقير شاكر الفزي مفي مجلس استثناف السودان بلغه الله أقصى منازل الرضوان:

لما كان ما ادعاه محمد احمد من المهدية بعيد عن الصدق بالكلية وصدقه في مدعاه جهلة العوام والأوباش الطغام جمعت هذه الرسالة في نصحهم وارشادهم من هذه الضلالة مرتبة على مقدمة وفصلين وخاتمة فأقول والله المستعان .

#### المقدمة

## في وجوب طاعة السلطان وولاة الامور

اعلموا أيها الاخوان أصلح الله لي ولكم الشأن ان الدين والسلطان اخوان متلازمان فالدين هو الأساس والسلطان هو حافظه ومشيده وما لا حافظ له ضائع يمز تأييده فلا دين إلا بالسلطان . فالسلطان في الحقيقة هو القائم بحاية الدين وحفظ بلاد المسلمين وهو ظل الله في ارضه وبه تقام شعائر سنته وفرضه فهو خليفته على خلقه وأمينه على رعاية حقه قد ارتضاء من خليقت. وأمرهم بطاعته . قال تعالى اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . وقـــال طَالِنُهُ عَلَيْكُمُ بِالسَّمْعِ والطَّاعَةُ وان تأمر عليكُم عبد حبشي كان رأسه زبيبة . وقال عليه السلام تسمع وتطع وان ضرب ظهرك وأخذ مالك . واعلموا ان من أوضح الأدلة السالمة من الاعتراض الحاسمة أبواب الانتقـــاض ما وردَ في القرآن العظيم وسنة النبي الكريم منالأمر بالاعتصام بالكتابوالسنة والائتلاف وعدم النزاع والخلاف قوله وأطيموا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم . وقـــال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا . وقال تعالى لو أنفقت ما فيالارض جميعًا ما ألسّفت بين قلوبهم ولكن الله ألسّف بينهم والمراد بحبل الله المعتصم به هو القرآن وهو اختيار جماعة من أعُــة التفسير . ونقل عنه عليه السلام انه قال ان الله رضي لكم ثلاثًا وكره لكم ثلاثًا رضي لكم ان تمبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا . وان تعتصموا مجبل الله جميعًا ولا تفرقوا . واسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله تعالى أمركم . وكره لمكم قيل وقسال واضاعة

المال الحديث . وقال عليه السلام المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا . وقال عليه السلام من حمل علينا السلاح فليس منا . وقال عليه السلام من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر فانه ليس احسد يفارق الجاعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية . واعلموا ان نور التألف ينسخ ظلم العداوة من القلوب ويكون ساراً من هجوم الحوادث وسداً في وجه الخطوب. وقديماً شبت في القبائل والعشائر نار العداوة فأحرقتهم والبسطت يسد المنازعة والمخالفة بينهم فمزقتهم واستلت فيهم سيوف الاحن والبغضاء ففرتهم ولمعت بروق التقابسل والتقاتل فتألقت . ثم هبت عليها رياح التآلف والانفال فأطمأت ضرامها وضرفت غرامها وشفت سقامها ونفت عنهسا آلامها وملامها فتبدلوا بالاساءة احسانا وبالمخالفة أمانا وبالمنافرة اذعانا وبالنقيصة رجحانا فعادوا بعد التباين الآيات الكريمة والأحاديث العظيمة من وجوب طاعة ولاة الأمور وحرمة قتالهم والخروج عن طاعتهم أيقنتم ان من خرج عن الطاعــة شبراً فقد عصي الله ومات ميتة جاهلية . واذا علمتم ايضاً ما في الخلاف والمنازعية والعداوة من الخراب والدمار أيقنتم ان الواجب عليكم الرجوع الى الائتلاف والاتفاق فاتقوا يرماً ترجعون فيه الى الله ثم توفــّى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فذكروا انفسكم رحمكم الله تعالى فان الذكرى تنفع المؤمنين .

### الفصل الاول في بطلان دعوى محمد احمد المهدية

ان بعض العلماء قال بظهور المهدي في آخر الزمان واحتجوا لذلك بأحاديث خرجها الأثمة . وبعض العلماء أنكرها وتكلموا فيها وربما عارضوها ببعض الاخبار . وللمتصوفة المتأجرين طريقسة اخرى في امره . ورمز بعضهم الى خروجه في جفج اشارة الى انه يخرج سنة ٦٨٣ . ورمز بعضهم الى خروجه في سنة ٧٠٠ وكسور وغير ذلك ولم يخرج . فللعلماء فيه قولان قول بخروجه

في آخر الزمان وقول بعدم خروجه . وعلى القول بخروجه فهذا ليس زمانه. وعمد احمد ليس هو المسلمي المنتظر لمخالفته له في اوصافه وفي مكان مولده ومكان خروجة ووزرائه ورجاله . قما ورد من ذلك ان مولد المهدي المنتظر ومظهره بمكة كما في المرف الوردي والصواعق . وقيل مولده بالمدينة . وقال العلقمي والقول بأنه يخرج من المغرب لا اصل له وعلى تسلم صحته فالذي قال بخروجه من المغرب قال انه يخرج بموضع يقال له ماسة وراء السوس الاقصى. وأنتم لا يخفى عليكم ان مولد محمد احمد بدنقلة وخروجه بجزيرة ابا وجبلقدير فقد باين المهدي في المولد والحروج وهذا دليل على بطلان دعواه وظهور كذبه وافتراه. ومنها انه من عترته عليه أفرق الثنايا أجلى الجبهة وجهه كالكوكب الدري وعمد احمد ليس كذلك . ومنها انه شاب أكحل العينين ازج الحاجبين الاوصاف تباين اوصاف محمد احمد وهو ايضاً برهان قاطع بعدم صحة دعواه وبطلانها . ومنها انه يشبه رسول الله ﷺ في الحَـَـلَق ويقرب منه في الحـُـلَق وانتم تعلمون ان لونه عليه ابيض مشرب بحمرة كما في الشمائل الترمذية ولون عمد أحد ليس بأبيض كما هو مشاهد لكم فمن اعتقد أن لون نبينا علي كاونه فقد انتقصه وحكم منتقصه عليه الردة حتى قال في الشفاء لا تقبل توبته وهذا دليل ايضًا على عدم صحة دعواه . وأيضًا لا يقارب خلقه عليه المسلمين واستباحة أموالهم وحملهم على قتـل بعضهم بعضاً ورسول الله عليه منزه عن ذلك . ومنها انه ينادي عند ظهوره فوق رأسه ملك هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه ومحمد احمد ليس كذلك فكيف تتوهمون في عدم صحة دعواه الباطلة وهذه الاحاديث تكذبه أكذبتم بأحاديث رسول ألله والعياذ بالله تعالى . ومنها ما أخرجه الحاكم في صحيحه عنه عليــه الصلاة والسلام قال يحل بأمتي الرجل ملجاً فيبعث الله رجلًا من عترتي أهل بيتي علا الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً يحبه ساكن الارض وساكن السماء وأنتم لا يخفى عليكم ان

شدة البلاء من السلطان وعدم الملجأ لم يوجدا فأنا وأنتم في رغد من العيش آمنين مطمئنين وملجأنا وملجأ العامة موجود وهو ولي النعم الخديوي الاعظم وسعادة افندم ناظر ديوانه وحكدار عموم الاقاليم السودانية وعبدالقادر باشاء بلغه الله ما يشاء . والمأمورون من تحت ادارتـــه تلجأون اليهم في مهاتكم فيأخذون بيد المظاوم وينتقمون من الظالم . فلا يتوهم حينتُذ ظهور المهدي في هذا الزمان لأن هذا الزمان ليس زمان ظهوره لوجود الملجأ وفقد البلاء. وان كنتم تتوهمون انسه المهدي فأين ملؤه الارض عدلاً وقسطاً كما في الحديث بل والله ما ملاها إلا قتلا وفساداً وخراباً كما هو مشاهد وأين حب ساكن الارض له هل يحب العاقــل من يسعى في الارض بالفساد وينهب ويقتــل العباد وهل برضي احد بفقــد الامن وقتــل المسلمين بغير حتى وتفريتي كلمتهم . فاعتبروا يا أولي الابصار وانظروا بعين الاستبصار واعتقدوا ان محمد احمد ليس مهدياً وكذُّبُوهُ في دعواه لما بسطناه من الاحاديث ولما ورد عن رسول الله عليه ان رجال المهدي المنتظر الهيون ابدال الشام وعصائب اهل العراق فهل رأيتم يا جهلاء المسلمين معه رجالا الهيون من إبدال الشام وعصائب اهل العراق كلا والله ما معه إلا جهلة العوم واوباش الطغام كما هو ظاهر لكم وهذا دليل ايضاً يكذبه في دعواه . ومنها انه يخرج لقتال يوسف السفياني لا لقتــــال المسلمين ومحمد احمد انمــا يقاتل المسلمين ويقتلهم ظلماً فهل رأيتم في كتاب الله او سنة رسول الله ان المهدي يقائسل المسلمين ويقتلهم وينهب أموالهم وهو انمسا يظهر لقتالهم فهذا برهان آخر على ان دعوى محمد احمد زور وبهتان . ومنها ان المهدي يبايع وهو كاره لهذه البيعة ومحمد احمد يندب الناس الى مبايعته ويقتل من لم يبايمه وهذا دليل على ضلال محمد احمد وبطلان دعواه ، ومنها انالمهدي المنتظو لا يخرج عن الكتاب والسنة ومحمد احمد نبذ كتاب الله وراء ظهره وإلا فالكتباب والسنة لا تبيحان الخروج عن طاعة الامام والكذب والغش والتلبيس على المسلمين وقتلهم ونهبهم بسلاحق والشرع لايبيح قتل الكافر

المؤمن والمعاهد ولا نهب ماله فأين العمل بالكتاب والسنة . فهسنده عدة أدلة نقاناها في بطلان دعواه فهل رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحيوة الدنيا في الآخرة إلا قليل ام قبلتم الخروج عن سنن الكتاب والسنة وانقلبتم على أعقابكم خاسرين أهكذا شأن المسلمين فكيف ترضون باقرار هذه المعاصي بين أظهركم رئم لا تغيرون هذا المنكر من بين أظهركم. فيا أيها المسلمون أنشدكم الله تعالى في دينكم لا تغيروه بوساوس محمد احمد الشيطانية وهذياناته النفسية . فانا رأينا وسمعنا كثيراً من ادعى المهدية قبله كابراهم السوداني فانه ادعى المهدية بلخرطوم واتخذ محمد الهراف وزيراً وتلاثى أمره وبطلت دعواه بقوة الحكومة . وكذلك الشيخ احمد بن عبيد المدعي انه المهدي بصعيد مصر قد تلاشت دعوته الباطلة وفرقت جموعه الماطلة وغير ذلك بمن ادعى المهدية بل النبوة بل الالوهية كالمقنع الكندى وبطلت دعواهم وكذبهم الكتاب والسنة فيها وانقطع امرهم . فاعلموا ان محمد احمد هذا قد تأسى في دعواه هذه بمن ادعاها قبله وسيحل به فاعلموا ان محمد احمد هذا قد تأسى في دعواه هذه بمن ادعاها قبله وسيحل به ان شاء الله تعالى ما حل بهم فاتقوا الله عباد الله وأزيلو! هذا المنكر بما قدرتم فبلسانه فان لم يقدر فبقلبه وذلك اضعف الايمان والله سائلكم عن ذلك فبلسانه فان لم يقدر فبقلبه وذلك اضعف الايمان والله سائلكم عن ذلك

### الفصل الثاني في النهبي عن اتباعه ونصيحة من اتبعه

قد أوضحنا لكم السبيل السوي ونقلنا لكم القول القوي بما ليس. فيه شائبة توهم ان محمد احمده هو المهدي فلا يتبعه إلا من استحكت عليه عوائد التوحش ووقع في ظلمات الجهل والطمع في ايدي الناس وباع دينه بدنياه فجملة أتباعه من حمقى العربان وحمقى الدراويش الذين ليس لهم مقصد إلا النهب والسلب والقتل اذ انهم أضل من الأنعام سبيلا لا بصيرة لهم ولا معرفة ولا دين . نما مثال مؤلاء الأتباع إلا كمشال امرأة عجوز سمعت ان الشجعان والابطال من المقاتلين ثبتت أسماؤهم في الديوان ويقطع لكل واحد منهم قطر

من اقطار الملكة فناقت نفسها الى ان يقطع لها مملكة فلبست درعاً وابست على رأسها مغفراً وتعلمت من رجز الأبطــــال أبياتاً وتعودت ايرادها بنفهاتهم حتى تيسرت عليها وتعلمت كيف تبخترهم في الميدان وتحريكهم الأيدي وتلقفت جميع شمائلهم في الزّي والمنطق والحركات والسكنات ثم توجهت الى المسكر ليثبت اسمها في ديوان الشجمان فلما وصلت الى المسكر أنفذت الى ديوان العرض وأمر بأن تجرُّد عن المغفر والدرع وينظر ما تحته وتمتحن بالمبارزة مع بِمِضُ الشَّجِمَانُ لِيعِرِفُ قَدْرُ عَنَاتُهَا فَلِمُ الْجَرْدَتُ عَنَ الْمُفْرُ وَالدَّرْعُ فَاذًا هِي عجوز ضعيفة زميتة لا تطيق حمل الدرع والمغفر فقيسل لها أجئت للاستهزاء بالملك والاستخفاف بأهل حضرته والتلبيس عليهم خذوها فألقوها قدام الفيل لسحقها فألقيت الى الفيل وهكذا يكون حال الجهلة الطغام الذين لا يعرفون عاقبة ما هم فيه المغرورين إلملبسين الذين سوال لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وما كانوا مهتدين . فاياكم أيها الاخوان الاقتداء يهؤلاء الجهلة والعمل بأعمالهم فيجب عليهم ان يرجعوا الى طاعة الحكومة ولا يقتدوا بشيخهم أبليس لأنه أذا كشف عنهم الغطاء وأتتهم الجلل والمدافع والبنادق والرصاص لتمنوا الخلاص ولات حين مناص اذ ما من احـــد ينكر ان عساكر الحكومة هي مئات منالالوف وان الحكومة قادرة في كلوقت على تجديد الوف الالوف، من العسكر وتجهيزها بالمهات الكافية الحربية وعلى تشكيلالقوى العديدة وان حصول النلف لجزء من عساكرها لا يؤثر في الحكومة شيئًا ولا تعتــــد به لاقتدارها على تجديد أكثر منه في اقرب وقت . فبنجرد وقوع الفشل لبعض العساكر في بعض الوقائع لِتَهِاوِن الضباط واهمالهم لا تؤيد دعوى الشقي محمد احمد اذ لذلك امثال مضت ووقائع نقدمت . ألا ترون ما وقع من عساكر الحكومة مع العصاة الذين كانوا بجهة شكا ودارفور وغيرها ففي اول الأمر أنوقعوا الفشل في عساكرها ثم انتصرت عليهم عساكر الحكومة وعــاد عليهم المصيان بالوبال والخسران وذهبوا فريسة عساكرها جزاء خروجهم عنالطاعة وأمثال هذا كثير يعلمه من شاهد الحوادث او سمع بها. فكيف يتصور بعقل

عاقل ان هـذا الشقي بمجرد اجتاع شردمة من المفسدين عليه غايتهم السلب والنهب يقارم حكومة لها مئات من الوف العساكر والجيرش قادرة بمنه تعالى على تسليحهم بأسلحة نارية وآلات حربية . وهذا ما أعد لهم في الدنيا وقد أعد الله لهم جهم وساءت مصيراً جزاء خروجهم عن طاعة الله ورسوله وولاة الأمور وقتلهم النفس التي حرام الله قتلها ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهم خالداً فيها فالله الله عباد الله عليكم بتقوى الله تعالى والعمل بكتساب الله وسنة رسوله بارجموا الى طاعة الله وطاعة الحكومة ولا تتبعوا الأوهام الشيطانية والوساوس الخرافية وأنشدكم الله في دمائكم وأموالكم ودينكم الشيطانية والوساوس الخرافية وأنشدكم الله في دمائكم وأموالكم ودينكم ألا تضيعوها بمتابعة عمد احمد الشقي وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

#### الخاتمــة

#### في وجوب قتل الخوارج ونصر السلطان

اعلموا أيها الاخوان قد أجمع أئمة الدين ان الحروج عن الطاعة من الكبائر ولو جار السلطان لا يجوز الحروج عليه ويجوز له قتالم. ويجب عليكم قتال الخوارج معه ونصرته عليهم لحلمهم ربقة الاسلام قال المسلم من فارق الجماعة شهراً فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه . وقال عليه يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية لا يجاوز اينانهم حناجرهم فأينا لقيتموهم فاقتلوهم فان قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة . وعنه عليه الصلاة والسلام قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقسة قوم يحسنون القول ويسيئون الفعل يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقهم هم شهر الخلق والخليقة طوبى لمن قاتلهم وقتلهم يدعون الى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم . فعليكم أيها المسلمون ان تنصروا الله تعالى بنصر سلطاءكم قال تعالى ان تنصروا الله ينصر معانة لدينكم وحفظاً لاموالكم ودمائكم ان

تقاتلوا هؤلاء الخوارج الدجالين وتقتلوهم حيث وجدتموهم وان تمنعوا كل من أراد الخروج معهموتفرقوا جماعتهم وتمنعوا زيادتهم ويحرم عليكم جلبالسلاح اليهم وكلما يؤدي الى قوتهم وزيادتهم حتى يرجعوا الى الحق ويعلنوا الطاعة ولا يغرنكم قول محمد احمد الشيطان الغرور ان يخرج عليكم مدافع الترك وبنادقها ورصاصها مام بارداً لا ناراً رانه يمسك سر النار لكم فهذا كذب وغرور وبهتان وزور لاحمحه له ولا دليل عليه بدليل ان الرصاص من الترك اصابه في كتفه ولم يقدر أن يجعله ماء على نفسه فكيف يجعله عليكم ماء وهذا وزيره وَلد المكاشف واحمد ولد طاها وغيرهم بمن كانوا بحزيرة أبا وغيرها وجيع من كان معهم من حزب الشيطان قتلهم الرصاص ولم يجعسه عليهم ماء كا هو مشاهد لكل مطلع بالميان . فيا أتباع محمد احمد قد اوضحنا ما أنتم عليه ومحمد احمد من الباطل مؤيد بالكتاب والسنة وعلمتم حكم الله فيكم فالله الله في دمائكم ودماء المسلمين والدين. فبادروا الى الحكومة بطلب العفو والأمان وتقربوا اليها بالسمع والطاعة وتوبوا الى الله تعالى وتوسلوا اليه باتباع أوامر الحكومة واجتناب نواهيها فانهسا تقبل متابكم وتعفوا عن عقابكم وتشملكم بالرحمة والاحسان والعفو والامان . وها قــد بذلت لكم النصيحة فاتركوا الأفعال القبيحة فكم للحكومة عليكم من الاحسان الجليل والغفران الجزيل فأنها ربتكم فوق مهد عدلها وأدرت عليكم وافر فضلها وخلصتكم من ملوككم الاولين الذين اتخذوكم عبيداً وخولاً وعمرت بلادكم وأمنت اوطانكم وكثرت زراعتكم بعـــد ان كانت بلادكم بغاية الخراب والبوار وأموالكم وذراريكم للنهب والاسار لا تملكون خطيراً ولا حقيراً . والآن لله الحمد صرتم بفضلها وحسن سياستها في غاية الامن والعار وكثرة الغنى واليسار ومع ذلك فهي تنفق على عمار بلادكم وحفظ حياتكم المبالغ الوافرة من خزائنهـــا العامرة ولا تحمّلكم دفع شيء من ذلك. وما تأخذه منكم من المطاليب الميرية ينفق مع زيادة عليه منها في مصالح بلادكم الضرورية . ومع هــذا فلا يبلغ مطاوبكم نصف مطاوب مديرية من المديريات مع ان الله تعالى أوجب

عليكم ان تدفعوا للحكومة زكاة سائمتكم من ابل وبقر وعنم وخراج أراضيكم واذا حاسبتكم الحكومة على ما هو واجب عليكم دفعه شرعاً اليها وأخذت منكم على مقتضاها يكون اضعاف ما يؤخذ منكم من المطاليب الآن . فمع شمولها بهذه الشفقة والرحمة الخديوية كيف يليق بكم ان تقابلوها بالعصيان وتتبعوا حزب الشيطان واهل الفساد والبهتان وتسعوا في خراب دياركم وقتل نفوسكم ونهب أموالكم فاولا شفقتها ورحمتها بكم لانزلت بكم المذاب وعاملتكم بأشد العقاب فاقبلوا هدده النصيحة وأسال الله لي ولكم الهداية في المبدأ والنهاية وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمه انتهت . ويليها :

## رسالة السيد احمد الازهري في تكذيب دعوى محمد احمد المتمهدي

« بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خص من اصطفاه بالهداية وهدى من وفقه الى سلوك سبيل الرشد بمحض العناية والصلاة والسلام على حبيبه ورسوله الذي أنزل عليه كتابه الذي لم يفرط فيه من شيء وعلى جميع آله واصحابه الناهجين منهاجه في تبيين الرشد من الني .

دأما بعد فأقول وانا الذي منكل حول وقوة بريء الفقير اليه تعالى دالسيد احمد المعروف بالأزهري ابنالشيخ اسماعيل الولي الكردوفاني، أفاض الله تعالى علي وعلى المسلمين من فيض مدده الرحماني . انه لما كانت النصيحة لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم من الدين وقد ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة عن سيد المرسلين وخاتم النبيين وورد عنه ايضاً من لم ينصح في ديننا هذا فليس منا أي ليس تابعاً لسنتنا وورد عنه ايضاً من لم ينصح في ديننا هذا فبيعته منقوضة ،غير ذلك مما لا يمكننا ايراده هنا قد عن لي ان أتدرك نفسي والمسلمين من اتباع الوساوس الشيطانية واقتحام سبيل المهالك بالتسويلات

النفسانية وذلك لما تحقق عندي من عموم الباوى التي انتشرت ببلاد السودان حتى ضاعت بسببها الالوف المكررة من دماء المسلمين وأموالهم خصوصاً في جهات سنار وجهات كردوفان وانجبرت الحكومة العثانية على بذل التكاليف لتجصيل المُدَد والعدَّد غيرة على الدين والاسلام وأمله لأجــل الذب وردع المفسدين بسطوة الدولة وقوة المدد . وحيث ان شتيت القبائل من العربات وغيرهم أغلبهم عوام وقسبد قام بأفكار ارباب العقول الضعيفة ما قام بها من الاوهام نظراً لما سمعوه من دعوى المهدية التي قام بها محداحمد وصدور مكاتبات منه لبعض من يظن انه يعتمدها وتكون له كالمستند وقد هيجت تلك الدعوى وما اشتملت عليه منالمكاتبات فتنة عظيمة بين المسلمين حتى صار البعض منهم يقتل بمضاً وينهب ماله من غير حق الاسلام وغاب عنهم ما حذر الشارع علي وصرح بأن ماكان مماثلًا لمما ارتكبوه لا يشك فيه بأنه حرام . وكان قبل خروجي من ومحل وطني كرڊوفان قــد بلغني ان مدعي المهدية المذكور قد خاطبني بكتاب وكنت حريصاً على وجدانه والنظر لما اشتمل عليه من تشتمل على ما لا بد منه من النصيحة وأوضح فيها ما يحتاج اليه من النصوص الصريحة رجاء منيبأنها انوصلتاليه وتليت بين يديه نانه لا يسعه إلا الرجوع الى الحتى ومقابلة أولي الأمر بالسمع والطاعة وتسكين هذه الفتنة التي هاجت يجزيرة الخرطوم قاصدا التوجه الى مصر المحروسة وبعسد وصولي الى الحرطوم تراكمت على" المخاطبات بوصول تلك البلوى والفتنة الى ما ليس له نهاية . ثم لما حضر صاحب الجلالة والشهامة والرأي السديد والتدبير الكامل والبسالة والفخامة ناظر الديوان وحكدار عموم الأقاليم السودانية « سعادتاو عبد القادر باشا ، بلغهالله تعالى غاية الأمنية بمركز الجكومة الذي هو في الخرطوم وبسديد رأيه دبَّر الأمور ورتب الترتيبات ونشر راية الأمن واجتهد في نشر ما يكون به اصلاح العموم ومن الجلة فان الواجب علينا القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر والأجتهاد في بذل النصيحة ودرء الشبه التي قامت بأفكار من ليس لهم قريحة بايراد الأدلة المأخوذة عن الأحاديث الصريحة وأقوال اهـل العلم المعتمد على اقوالهم الصحيحة عسى ان يكون في ذلك نفع للعموم وردع للمفسدين بما يكون لهم من الدين معلوم وقد ألتفت هـذه النصيحة التي سميتها و النصيحة المعامة لأهل الاسلام عن مخالفة الحكام والحروج عن طاعة الامام ، وعند شروعي في ما قصدت بعون من عليه اعتمدت وقلت :

و اعلموا أيها الاخوان في الاسلام الراغبون فيا عند الله تعالى من الكرامة والانعام ان الله سبحانه وتعالى بيَّن لعباده طريقالضلالة وطريق الهدى وانه أناساً أولاهم أسرار المملكة وأمر بطاعتهم وجعل مخالفتهم مؤدية الى الوبال والتهلكة قال تعالى اطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالسمع والطاعة وان ولتي عليكم عبد حبشي . وقد نص العلماء على ان الخروج عن طاعة الامام حرام . وقال عليه الصلاة والسلام من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني . وقد نص العلماء ايضًا على أن الامام لا يعزل ولا تنبذ بيعته ولا يُطرح عهده إلا أذا أمر أحداً ان يكفر او كفر هو أي الامام وأما اذا لم يكفر فأنه لا يعزل عن الامامة ولا 'ينبذ عهده ولا تطرح بيعته ولو زالت عنه المدالة واتصف بالفسق كا عليه أهل التحقيق . وحيث علمتم ما أوردته لكم من النصوص من ان طاعة الامام واجبة عليكم وان خروجكم عن طاعته حرام عليكم وانه لا يصح لكم نبذ عهده وطرح بيعته ولو اتصف بالفسق ما لم يكفر فكيف يسوغ لكم الاستماع لما نقل عن محمد احمد من دعوى المهدية والاغترار بما ينقل عنه من الاقوال في الخاطبات مع ان دعواه المهدية له دليل عقلي ولا نقلي يوافقه على صدقــــ فيها وها اني اذكر لكم أدلة تناقضه في دعواه المذكورة :

أولمًا ، ان محمد احمد المنقول عنه انه مدعي المهدية مولده ببلاد السودان وذلك ممروف متواتر عند جميع من يعرفه من اهل عصره فضلاً عن كوتهم

يعرفون أباه وأمه وانها بما يطلق عليها اسم الدناقلة ولو ان ذلك نسبة الىالبلد ولم ينقل عن احد انه توجه الى مكة ولا الى المدينة . والذي ذكره العالم المحدث شهاب الدين احمد بن حجر الهيتمي نزيل مكة في كتابه الصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة نقلا عن الامام علي كرم الله وجهه انه قال مولد المهدي بالمدينة .

ثانيها ؛ ان المحققين من العاساء ذكروا من الحديث الذي أخرجه ابر نعيم ليبعثن الله رجلا من عترتي أفرق الثنا أجلى الجبهة أي منحسر الشعر عن جبهة . وبما أخرجه الروياني وغيرهما المهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدري اللون لون عربي والجسم جسم اسرائيلي أي طويل . وورد ايضاً في حليته انه شاب أكحل العينين أزج الحاجبين أقنى الانف كث اللحية على خده الايمن خال اه فهذه الصفات المذكورة في صفات المهدي مفقودة في محد احمد المذكور فانه حضر عندنا بكردوفان في مدينة الابيض مركز المديرية وحضر عندنا يحامعنا زائراً لنا وجلس مجلسنا ولمحن نقراً وتتئذ درس الحديث في الشمائل الترمذية وهو بالمجلس الى ان فرغنا من الدرس وانه زارنا وطلب منا الدعاء وتوجه الى منزله ولم نر فيه شيئاً من تلك الاوصاف بل انما هو عند جلوسه بمجلسنا لم نر منه إلا الرزانة والخضوع والصمت وكان اذ ذاك في الربيع الاول ثم رجع الى جزيرة أبا وأقام فيها أشهراً . ثم بلغنا انه تقوه بتلك الدعوى وقيل انه قال انه له خال في خده الايمن فان ثبت ذلك مع بعدم ثبوت بقية الاوصاف لم يغد شيئاً .

ثالثها ؛ أن الذي ذكره العلماء المحققون أن ظهور المهدى بعد أن يخسف القمر في أول ليلة من رمضان وتكسف الشمس في النصف منه ومثل ذلك لم يوجد منذ خلق ألله السموات والارض أه ومن المعلوم أن محد أحمد المذكور تفوه فيا قبل بتلك الدعوى يجزيرة أبا في شهر شعبان وأن رمضان قدم ولم ينقل عن أحد خسوف القمر في أول ليلة منه ولا كسوف الشمس في النصف

منه وذلك دليل واضع على ان المسدية التي ادعاها لم يظهر فيها ما يدل على دعواه .

رابعها: انه نقل عن الامام المحقق الجامع بين الحقيقة والشريعة الشيخ الشعراني انه قال في مختصره روي انه يخرج في آخر الزمان رجل يقسال له المهدي من أقصى المغرب يشي النصر بين يديمه اربعين ميلاً راياته بيض وصفر فيها رقوم وفيها اسم الله الأعظم مكتوب فيها فلا تهزم له راية . وقيام هذه الرايات وانبعائها من ساحل البحر بموضع يقال له ماسة من جبل المغرب فيبعث هذه الرايات مع قوم قد أخذ الله تعالى لهم ميثان النصر والظفر أولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم للفلحون اه وقد علمت ان محمد احمد المذكور لم ينقل عن احد انه رآه توجه الى أقصى المغرب ولم يكن يجبل المغرب بالموضع الذي يقال له ماسة بل ان المسموع الآن انه يجبل قدير من جبال الصعيد وان قسال قائل بأن جبل قدير هو الذي يقال له ماسة يرد عليه انه ليس بجبل قدير بحر له ساحل ولم يحصل منه بعث رايات بالصفات المذكورة وان من بيدهم الرايات الزاعمين انهم وزراء له قد اتضح لكل احد خذهم وقتلهم على يد عساكر الحكومة ولم يأخذ الله لهم ميثاق النصر والظفر .

خامسها ، ان شهاب الدين احمد بن حجر قد ذكر بما أخرجه ابن عساكر عن علي كريم الله وجهه اذا قام قائم آل محمد علي جم الله اهل المشرق وأهل المغرب فاما الرفقاء فمن اهل الكوفة وأما الابدال فمن اهل المشام ثم قال وصع انه علي قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من المدينة هاربا الى مكة فيأتيه ناس من اهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايمونه بين الركن والمقام ويبعث اليه بعث من الشام فيخسف يهم بالبيداء بين مكة والمدينة فاذا رأى الناس ذلك أناه ابدال اهل الشام وعصائب اهل العراق فيبايمونه ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث اليهم بعثاً فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة

تَا إِنْ النَّاوَكُولُ النَّا

نبيهم على اه . ولا يخفى على العاقل ان الامام هو خليفة رسول الله على موجود الآن فلم يمت ولم يحصل اختلاف في الخلافة حتى يدعيها احد فدعوى عمد احمد بالخلافة الكبرى والمهدوية مع وجود الخليفة وطلبه من الناس مبايعة فيه مخالفة لنفس الحديث المتقدم فضلا عن كون نبذ عهد الموجود وطرح بيعته مع انه لم يكفر لا يجوز شرعا . ومما ذكرناه يعلم رد جميع الأدلة التي تنقلل عنه بأنه يستدل بها على ايجاب طاعته وإلزام موافقته لأنه لم تثبت امامية مع وجود الامام فجميع الآيات القرآنيسة والأحاديث النبوية المعزوة اليه بأنه يستدل بها مسوقة في غير موضعها .

سادسها ؛ ان الذي رواه الامام احمد وغيره المهدي منا اهل البيت يصلحه الله في ليلة اه والمعروف عند جميع المعاصرين لمحمد احمد المذكور انه قد سلك الطريقة الخاوتية على يد الشيخ القرشي وعلى يد غيره وحضر مجالس العلم عند جهاعة فعلى تقدير اصلاحه من المشايخ المذكورين فانه لا يوافق ظاهر ما رواه الامام احمد فضلا عن كون الامام المهدي المنتظر من السودان ولم يعهد له شيخ أرشده بساوك طريقة مخصوصة .

سابعها ؛ ان الحاكم قد روى في صحيحه يحل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلاطينهم لم يسمع بلاء أشد منه حتى لا يجد الرجل ملجأ فيبعث الله رجلاً من عترتي اهل بيتي يلا الارض قسطاً وعدلاً كا ملئت ظلماً وجوراً يجبه ساكن الارض وساكن الساء وترسل الساء قطرها وتخرج الارض نباتها لا تمسك فيها شيئاً اه والمشاهد في حكومة الدولة العثانية لم يحصل من حكامها البلاء الذي ذكرناه حتى يخرج المهدي والمشاهد الآن ان كل من وقدع في قبضة عمد احمد مدعي المهدية يسخط عليه لأنه يقتل رجاله وينهب ماله فأين الاتفاق من ساكني الارض على عبته فضلاً عن الظلم والجور الذي حصل من بعض الناس لمعض وأن العدل والقسط.

ثامنها ؛ أن الامام الأكبر سيدي محيي الدين بن عربي الصوفي قسال في

فتوحاته المكية قد استوزر الله للمهدي طائفة خبابهم الله تعالى في مكنون غيه أطلعهم كشفا وشهوداً على الحقائق وما هو إلا امر الله في عباده فلا يفعل المهدي شيئاً إلا بمشورتهم وهم علىأقدام رجال من الصحابة الذين صدقوا الله ما دعاهم اليه وهم من الأعاجم ليس فيهم عربي لكنهم لا يتكلمون إلا بالعربية لهم حافظ من غير جنسهم ما عصى الله قط هو أخص الوزراء اه. فعلم مما ذكره هذا الامام ان الجانين علىأنفسهم هم الذين عرضوا أنفسهم للتلف حتى طهر الله تعالى الارض منهم بسيف الحكومة كان ادعاؤهم الوزارة مجرد تسويلات نفسية وان ثبت ان محمد احمد قصد خاطبهم بالوزارة المذكورة او أقرهم عليها فذلك دليل على عدم دعواه المهدية .

تاسعها ، قال بعض أغة التحقيق وجاء في بعض الروايات انه ينادي عند ظهوره فوق رأسه ملك هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه فتقبل عليه النساس ويشربون حبه وانه يملك الارض شرقها وغربها وان الذين يبايعونه اولاً بين الركن والمقام بعدد اهل بدر ثم تأتيه ابدال الشام ونجباء مصر وعصائب اهل الشرق وأشباههم ويبعث الله له جيشاً من خراسان برايات سود نصرة له ثم يتوجهون الى الشام وفي رواية الى الكوفة والجمع ممكن وان الله تمالى يؤيده بثلاثة آلاف من الملائكة وان أهل الكهف من اعوانه . فالذي عليه النساس الآن من تمنيهم ظفر الحكومة بمحمد احمد ونصرتها عليه لازالة المفاسد التي حدثت بأسباب ادعائه هدذه الدعوى ينافي نداء الملك واشراب محبته في قاوب الناس .

عاشرها: قد ورد ان الكنوز تفتح في زمن المهدي وانه يضع الجزية ويقتل من لم يسلم وأجابوا بأن اتصاف سيدنا عيسى بذلك لا ينافي اتصاف المهدي بأن كلا منها امام متبع ومقرر لشريعة رسول الله وين وحيث ان الكنوز تفتح في زمانه فلا نفع لأخذ الجزية حينئذ حتى يشرع أخذها لأن الوسيلة اذا لم يترتب عليها مقصدها فلا تشرع. وورد في رواية الترمذي ان

المنافخ المنتوكان

الرجل يجيء اليه فيقول يا مهدي اعطني فيحثي له في ثوبه ما استطاع ان يحمله . وأخرج احمد ومسلم يكون في آخر الزمان خليفة يحثي المال حثيًا ولا يعده عداً . وأخرج احمد الماوردي انسه عليه قال ابشروا بالمهدي رجل من قريش من عارتي يخرج في اختلاف من الناس وزلزال فيملأ الارض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلمًا وجورًا ويرضى عنه ساكن الارض والسماء ويقتسم المال صحاحاً بالسوية ويُلا قلوباًمة محمد غنى ويسمهم عدله حتى ان يأمر منادياً فينادي من له حاجة الي فما يأتيه احد إلا رجل واحد فيأتيه فيسأله فيقول ائت السادن حتى يعطيك فيأتيه فيقول انا رسول المهدي اليك تعطيني مالاً فيقول احث فيحثي ما لا يستطيع ان بحمله فيلقي حتى يكون قدر ما يستطيع ان يحمله المال فتركه غيري فيرده عليه فيقول اناً لا نقبل شيئًا أعطيناه اه. فما ذكرناه في سابع الأدلة ومسا ذكرناه هنا يتضح لكل عاقسل ان الامر الآن بالعكس فأين ارسال السماء قطرها وأين اخراج الارض نباتهما وأين غنى القلوب وأين اخراج الكنوز وأين حثي المسال وأين فيضانه بل ان الامر الآن لم تشاهد إلا شدته من قلة الأمطار وغلاء الاسعار وتكالب الناس في الدنيا حتى ان بعضهم صار يقتل بعضاً لأجل أخذ ماله وبهذا يتضح لكل عاقل ان هذا الزمن ليس زمن الامام المهدي .

حادي عشو ؛ قسال شهاب الدين الامام احمد بن حجر قال ابو الحسين الابري قسد تواترت الاخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى عليه بخروجه وانه من اهل بيته وانه يملك سبع سنين رانه يملاً الارض عدلاً وانه يخرج مع عيسى علىنبينا وعليه افضل الصلاة والسلام فيساعده علىقتل النجال بباب له بأرض فلسطين وانه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه اه وما ذكروه من ان المهدي يصلي بعيسى هو الذي دلت عليه الاحاديث كا علمت اه وقال سيدي الإمام نحي الدين بن غربي الصوفي الحاتي الطائي الاندلسي في كتابه بلغة الفواص في مبحث سيدنا عيسى عليه السلام وتمام ملكه موقوف على ظهور

المهدي وبظهوره يعم النداء وينفتح فم الاحاطة ويسمع الرجل من شراك نعله وعذبة سوطه ويخبره فخذه بما عمله اهل بيته من بعده وتدعوهم الاحجار والأشجار لليهود ويفعلون بالقول ما يفعله غيرهم بالفعل فيفتحون القسطنطيلية بالتسبيح والتقديس اه. فأين ما ذكره هؤلاء المحققون من حال هذا الوقت ودعوى محمد احمد للمهدية فكيف يليق بعاقل تصديقه فيها.

وأما ما نقل عنه بأن ادعى انه مأمور من رسول عليه وانه مصرح في مكاتباته بذلك فان حاله لا يخلو اما ان يكون رأى رسول الله مُثَلِّقُ في المنام وأمره بذلك فان صح ذلك فان أمر رسول الله علي له في المنسام بذلك لا يصح له العمل به حيث كان يخالف ظاهر الشرع من الخروج عن طاعة الإمام ونبذ عهده وطرح بيعته فضلا عن تأدية ذلك الى سفك دماء المسلمين وتلف أموالهم بغير حتى الإسلام وقد نص الفقهاء بأن الرجل إذا رأى رسول الله عَلَيْكُ فِي المنام وأخبره بطلاق زوجته فانه تجوز له معاشرتها معاشرة الأزواج ولا تحرم عليه وذلك لعدم ضبط النائم وان كان الشيطان لا يتمثل برسول الله عَلَيْكُ فِي النوم . وأما أن يكون ذلك يقظة بطريق الكشف فأن كان بطريق الكشف فانه لا يصح له ايضاً ان يعمل به حيث انه مخالف لظاهر الشرع وقد نص أكابر العلماء على ان الولي ينباط به حكم الظاهر فكيف وانه انّ ارتكب امراً غالفاً لظاهر الشرع يتبع فيه خصوصاً أن أدى الى سفك دماء المسلمين وتلف أموالهم . وحيث كان ذلك فلا يصح لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ان يوافقه على ذلك فضلا عن كونِ الدلائل الظاهرة تناقض دعواه المذكورة وقسد نص أكابر الصوفية على ان الكشف أقسام وان بعضه يكون خيالياً فكيف بالعبل به مع ايقاعه في المحذور .

وأعجب من ذلك ما نقل عنه بأن من شك في مهديته كفر فانه ان أراد بالكفر تغطية الحتى بالباطل فان ذلك لا يحصل إلا اذا اتضحت له دلائل تصدقه في دعواه والمكذب او الشاك لم يجد دليلا يمارض تلك الدلائل فضلا عن ان جميع الأدلة الظاهرة التي أطبق عليها المحققون مناقضة لدعواه

المذكورة . وان أراد بالكفر الحروج عن الإيمان فذلك لا يقول به احد لأن المهدية ليست بنبوة ولا رسالة وغايتها خلافة فانكار أصل المهدية والشك فيها لا يوجب كفراً بمنى الحروج عن الإسلام لمسا مال اليه بعض العلماء في بعض طرق الحديث من قوله والمالية لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا ادباراً ولا الناس إلا شحاً ولا تقوم الساعة ولا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن مريم . وان او له هذا الحديث بعض العلماء بأن معناه لا مهدي معصوم إلا عيسى او لا مهدي على الإطلاق سواه يأتي بعده عيسى فضلاً عن مهدية انسان مخصوص ادعاها في زمن لم يقم دليل على حصولها فيه .

وحاصل الأمر ان الإمام الذي هو خليفة رسول الله على موجود الآن بقيد الحياة ودولته منتظمة مؤيدة بوزرائه وجميع اهل الإسلام يخطبون باسمه في المنابر ويدعون له بالنصر والتوفيق بوجوده وانتظام دولت خاصة لجميع اهل الدولة الصيانة لدمائهم وأموالهم فالخروج عن طاعته مع ان اوصافه التي انعقدت بيعته عليها من اهل الحل والعقد باقية لم تزل عنه حرام على كل مسلم وان الذي يخرج عن طاعته ويكون باغيا ومحاربا لله ورسوله وساعيا في الارض بالفساد تجوز مقاتلته ورده عما هو عليه واقامة حد الشريعة فيه . فلا وجه الآن يجوز لكم معاشر المسلمين الخروج عن طاعة امير المؤمنين واتباع الباغين الفسدين فان قابلتم ما قلته لكم بالامتثال وتركتم سبيل الضلال فالله سبحانه وتعالى يعفو عما سلف ويوفق الجيم لصالح الأعمال وان أبيتم إلا ما أنتم عليه عاكفون فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

هذا والحد لله اولا وآخرا والصلاة والسلام على من جاء بالحق المبين وعلى آله وصحبه أجمين . كان الفراغ من تأليفها صبيحة يوم الجمعة المباركة لمشر ليال بقيت من شهر شعبان المكرم من شهور سنة ١٢٩٩ الف ومايتين وتسع وتسمين من هجرة أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعينهاه.

الى هنا آنتهى بنا الكلام عن سيرة محمد احمد المهدي ووقائعه فلنأت الآن على ذكر خليفته التمايشي وماكان في ايامه من الوقائع والحروب .

# البابكالثالث ف

خلافة عبد الله التعايشي

### القصل ألاول

في

#### ميايعة عبد الله التعايشي

مات محد احد عن ثلاثة خلفاء يتولؤن الأمر بعده الواحد بعد الآخر وأولهم وأدهام عبد الله التعايشي الذي تولى أمر دفنه . ولولاء الدهاء والحزم اللهان فطر عليها هسدا الرجل ومساعدة الاقدار له لاتفلت الامر من يده وعنت الفوضي السودان . ولكنه حلل وفاة المهدي دعا اليه احمد على قاضي الإسلام ( الذي تولى هذا المنصب بعد قتل احمد جبارة في الابيض ) وبعض الامراء والاعيان الذين من حزبه كالسيد المكي الكردوفاني وعسد الحمود نور الدائم فعضروا الدفن مع رفيقيه الخليفتين وأقارب المهدي. وبعد الدفن عقد معهم عملها وخاطبهم قائلا :

د أيها الاخوان ان المهدي الآن قد مات ولكن مات النبي من قبله وقسام الحلفاء بعده فأتموا عمله . وقسم ترك المهدي خلفاء يتولون الامر بعده وانا خليفته الاول فنن احمه وآمن به فليمايعني الآمل على السبيل الذي خطه لنا لنقتفي اثره ونتم عمله به .

أما الحليفة شريف وقومه الاشراف قائهم حاروا في أمرهم ولم يدروا ما

يفعلون وقالوا في انفسهم مات المهدي الآن وقد أسس مهدية وملكا فلماذا نتبع ترتيب المهدية فنولي علينا عبد الله التعايشي غريب الوطن والجنس ولا نتبع ترتيب الملك فنولي ابن مؤسسه او خليفته ابن عمه . ولكن لم يكن في وسعهم اذ ذاك المجاهرة بهذه الافكار او القيام بحركة عدائية لأن قوات المهدي في السودان كانت كا علمت ثلاث رايات : الراية الزرقاء راية الخليفة عبد الله وهي أكبر الرايات وأقواها وتحتها جميع اهمل الغرب ولم يتكن غائباً منها سوى جيش ابي عنجة الذي أرسل لغزو بجبال النوبة كا مر". والراية الخضراء راية الخليفة على ود حاو وهي أصغر ، زرايات وتحتها قبيلنا دغيم وكنانة وتوابعها . والراية الصفراء راية الخليفة شريف وهي راية قوية وتحتها جميع مكان النيل والجزيرة والجلابة وغيرهم . فلو كان رجسال هذه الراية كلهم في أم درمان لترجح وقوع حرب شديدة بينهم وبين الخليفة عبد الله ولكن كان عدالكريم في المتمة ومحمد عبدالكريم في سنار ومحود عبدالقادر في كردوفان ومحد خالد زقل في دارفور عبدالكريم في سنار ومحود عبدالقادر في كردوفان ومحد خالد زقل في دارفور وكرم الله في بحر الغزال ومع كل منهم جيش كبير .

وكانت راية الخليفة عبد الله أذ ذاك اقوى من رايتي الخليفة ود حاو والخليفة شريف معاً فضاقت أنفس الأشراف من حرج هذا المركز وظهرت على وجوههم علامات الحيرة والأسف ولكن التعايش اخذهم بالدهاء والحيلة وبالغ في ملاطفة الخليفة عسلي ود حاو الذي لا يوافقه تحوال المهدية الى ملك لأنه ثاني الخلفاء من جهة ولا قرابة له بالمهدي من جهة اخرى فكان أول من بايع الخليفة عبد الله ثم بايعه الخليفة شريف مضطراً ثم أولاد المهدي وأقاربه ثم الامراء والاعيان الذين في المجلس .

ولما شاع خبر موت المهدي ومبايعة الخليفتين وأقسارب المهدي والامراء للخليفة عبدالله هرع اهل أم درمان وضواحيها الى منزله افواجاً وبايعوه بقية ذلك اليوم والذي بعده . وهذه صورة المبايعة : « بايعنا الله ورسوله ومهديه وبايعناك على طاعتك والانقياد الى حكك » . ثم بعث الخليفة بكتبه الى امرائه وجميع قبائل السودان في الجهات الربع لتجديد البيعة له ودعا اهل الجهات البعيدة الى حضور عيد الاضحى في أم درمان في ٢٠ سبتمبر سنة ١٨٨٥ فاجتمع عنده في هدذا العيد خلق كثير . وحضر اهل الجهات القريبة قبل العيد فبايعوه وعادوا الى بلادهم . وكانت مبايعتهم له بالصيغة الكبيرة وهي : « بايعنا الله ورسوله ومهديه وبايعناك على توحيد الله وألا نشرك بالله احداً ولا نسرق ولا نزني ولا نسأتي بهتان ولا نعصيك في معروف ، بايعناك على زهد الدنيا وتركها والرضى بما يريد الله رغبة في ما عند الله والدار الآخرة وان لا نفر من الجهاد » .

تأثير موت المهدي في السودان ؛ أما موت المهدي فقد أوقع الدهشة في نفوس اهل السودان خاصتهم وعامتهم . وكان العقلاء قد انكروا عليه بعض الافعال والاقوال مثل قتله عجيل ود الجنقاوي الرزيقي بعد ان أتاه مسلماً وقتله المنة اسماعيل الذي نصره في كردوفان وقال عبدالله ود النور في واقعة برسي بعد قوله انه يموت في الكوفة . ورأوا ان هدنه الاقوال والافعال لا تنظيق على ما ظنوه في مهدي الزمان ، ولكن ادهشهم توالي النصر على يديه وأخذوا ينتظرون اتمام باقي نبوته كصلاته في كراسي مصر والشام والاستانة ومكة وقوله ان مهديتنا تظهر خيراتها ويرعى فيها الذئب مع الغنم وتأمن الناس الآفات فتلمب الاولاد الصفار بالعقارب وذلك بعد فتح مكة . فلما مات في أمدرمان ولم يصل في الكراسي المذكودة ولا لعبت الاولاد بالعقارب أيقنوا انهم كانوا في ضلال وأن الأمر الذي قام به عمد احمد انما هو ثورة وبلاء أيس إلا .

قيل ان الملك أبا حجل ملك الرباطاب لمسا عاد من مبايعة الخليفة من أم درمان حضر اهله للسلام عليه وسألوه عن البيعة الجديدة فقسال : « البيعة اس » أي اسكتوا .

ولما عادِ الشَّيخ أبو خرمي من مبايعة الخليفة الى قومه في المسلمية قال لهم

و اشفقوا على انفسكم ايها الناس واستغفروا ربكم عما فرط منكم فانهما مصيبة عامة وقد حلت في السودان وليست من المهدية بشيء » .

على ان ضعاف العقول لم يؤثر ذلك كله في اعتقادهم وبقوا مصدقين انه المهدي ، ولا يزال بعضهم يعتقدون بأنه المهدي الحقيقي الى هذا اليوم . لكن الحمية التي قاموا بها اولا خمدت في نفوسهم فلم يقدموا على الجهاد من ذلك الحين إلا مكرهين ، وأخذ الامر يتحول تدريجيا من صبغة دينية الى صبغة سياسية . وكانوا كلهم قد اغضبوا الحكومة ورفعوا السلاح في وجهها وكانت الحكومة قد تركتهم وشائهم فاضطروا عقلاء وجهالا الى متابعة صاحب القوة الخليفة عبد الله والعمل بأوامره ونواهيه .

منشور وفاة المهدي ، وقد قرر التعايشي التأثير الذي يحصل الناس بموت المهدي واحتاط لذلك فوزع منشوراً في جميع البلاد بأن المهدي قد مات وأنه قام في الامر بعده ، وقال ان موت المهدي اغا يزيدنا احتقاراً لهذه الدنيسا وحب المهوت في سبيل الله . وأمر رفيقيه الخليفتين والأشراف اهل بيت المهدي فوزعوا منشوراً صرحوا فيه بمبايعتهم له وحثوا الناس على الاقتداء بهم وقالوا و ان المهدي لية وفاته حصلت له وحضرة ، ظهر له فيها الشيخ القرشي ومعه جمع من الأولياء فقال له ان النبي عليه قد استمجل انتقالك الى الدار الآخرة فاجعل لك وكيلا من خلفائك يقوم بالأمر فقال المهدي أوكلت الخليفة عبد الله فاتفقت كلمتنا عليه » . ثم شاع ان الخليفة شريف لم يبايعه وان الخليفة ود حاو منحاز اليه فأمر اذ ذاك الخليفتين فوزعا منشوراً آخر صرحا فيه بأنها بايماه حقاً وان جميع ما شاع عن وقوع خلاف بينها وبين الخليفة عبد الله هو عض كذب واختلاق . وهدنه هي صورة المنشور الذي أصدره الخليفة عبد الله بشأن وفاة المهدي وتوليه الخلافة بعده بحرفه بعد اللسملة :

« وبعد فن عبد ربه الخليفة عبد الله بن محد خليفة الصديق الى أحبابه في الله ...

واحبابي بعد اهداء السلام البكم فان الله جل شأنه وعز سلطانه هو الفاعل المختار الحي الدائم الباقي الذي لا يموت والخلق عبيده وتحت مشيئته وكلهم موعودون بالفناء والانتقال من هذه الدار الى تلك الدار ولا أكرم عليه تمالى من نبيه محمد علي وقد نماه بقوله تعالى في كتابه المكنون انك ميت وانهم ميتون وزاد الامر تأكيداً بقوله تعمالي وان الدار الآخرة لهي الحيوة لو كانوا يعلمون وحيث كان كذلك فان الرضا بالقضاء من الواجبات.ثم ليكن معاومكم ان المهدي عليه السلام قد دنا أجله فتدلى ودعا ربه فلبي وقبض اليه كريمًا طيبًا في يومنا هــــذا الذي هو يوم الاثنين الموافق ٨ شهر رمضان سنة تاريخه وقت الضحى الاعلى بام درمان ودفن عليه السلام بها بمد صلاة الظهر بداخل بيته وان مصيبته لعظيمة على الجيع احسن الله عزاءنا وإياكم فيه وألزمنا الصبر وضاعف لنا ولكم الأجر والثواب بعده وهو حسبنا ونعم الوكيل ليهننا وإياكم انه عليه السلام فرطنا بعد النبي عليه ونحن وأنتم لاحقون بهما وقد سار الىالله تعالى الى سدرة المنتهى ثم الى جنة المأوى والفردوس الاعلى والكأس الأوفى والرفيتي الأسني والحظ الانفس والعيش الهني وان موعدنا الحوض الذي عرضه كما بين الشام وصنعاء اليمن يصب فيه ميزاب الكوثر ماء أشد بياضاً من اللبن والين من الزبد وأحلى من الشهد , من شرب منه لم يظمأ ابداً حصباؤه اللؤلؤ وبطحاؤه المسك ومن 'حرّمه فقد حرم الحير كله نعوذ بالله من ذلك . وان سبب وفـــاة المهدي عليه السلام حمَّى أصابته ولازمته نحو ستة ايام . وقد تعلمون انه داعيكم الى الله وخليفة نبيكم عليه وقد أبان الدليل وأوضح السبيل ودل الى الجليل فجزاه الله عنا وعنكم احسن الجزاء وأمدنا بمدده دنيا وآخرة وانه عليه السلام قد كان على نور من الله وتأييد من رسول الله . ونائبه العبد لله تمالى بعده كذلك بحسب اشارته عليه السلام التي هي عن أمر رسول الله. واني أقول لكم نصحًا في الله ورسوله كقالة ابي بكر الصديق رضي الله عنمه حيث دل الله بقوله ﴿ أيها الناس من كان يعبد محمداً فان محمداً قــد مات ومن كان يعبِد الله فان الله حيٌّ لا يموت وان الله قد تقدم البِكم في أمره فـــلا

تدعوه جزعاً فان الله عز وجل قد اختار لنبيه على ما عنده على ما عندكم ومن فرق بينها أنكر . يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ولا يشغلنكم الشيطان بموت نبيكم ولا يفتنكم عن دينكم وعاجارا الشيطان بالخير تعجزوه ولا تستنظروه فيلحق بكم ويفتنكم . هــذا والمطلوب منكم أيها الأحباب ان تثبتوا مع الله كما عاهدتموه وبايعتموه على اتباع المهدي عليه السلام وطاعته وبذل أموالكم وأنفسكم في سبيل الله لإعلاءكامته وشدوا حيلكم وشمروا فان اصحاب رسول الله ﷺ لم يهملوا الدين بعده بل تحزبوا عليه وأيَّدوه وجاهدوا في الله حق الجهاد ورغموا انف أهل الشرك والمرتدين وفتحوا كثيراً من البلاد ولكم بهم أسوة حسنة فاقتفوا أثرهم لتنسالوا نيلهم وتدركوا اللحوق بنبيكم ومهديكم معهم ولا تغتروا بأيام الدنيا القليلة فقد انقضت مدتها وزال عرضها وآن أوانها فعضوا على ايمانكم بالنواجد وأيقنوا بأنكم ما دمتم على عهد السيعة فأنتم حزب الله وأنصاره والنسائزون برضاء ربكم ونبيكم ومهديكم ورضانا عليكم وابشروا بالخير فان دين الله منصور بحول الله وقوته . وواصل لكم مع هــذا جواب من الحلفاء والأشراف اهل بيت المهدي عليه السلام وباقي المهاجرين والأنصار اطلعوا على مسا فيه واعملوا بمقتضاه وفقنا الله واياكم الى سلوك طريق المقربين الاخيار هــذا والسلام سنة ١٣٠٢ – ٨ رمضان ، أه ، والصواب ٩ رمضان ۲۲ يوليو سنة ۱۸۸۵ .

ختم المهدي وسيفه ؛ وعند وفاة المهدي اخذ التعايشي خاتم ختم المهدي وخاتم يده . فأما خاتم الحتم فقد ابطل العمل به واستعمل بدلاً منه خاتما مستديراً نقش عليه و حسبنا الله ونعم الوكيل ، وأما خاتم اليد وهو خاتم من فضة له فص من عقيق احمر مستدير فقد جعله في بنصر يده اليمنى، وطلب سيف المهدي فلم يجده لأن نساء المهدي اخفينه عنه ثم اعطينه للخليفة شريف زاتمين ان النصر يكون فيه وكان ذلك من أهم اسباب الضغائن بينه وبين الاشراف .

سياسة التعايشي: وتولى التعايشي الخلافة وهو لا يصدق انب يتولاها وكان يغار عليها حتى من خياله ويحرص عليها حرصه على نفسه وقد ساسها بثلاثة أمور وهي:

الاول: المحافظة على شمائر المهدية مع علمه بمروق العقلاء منها إذ لا جامعة لانصاره إلا بها ولا حجة له في الملك سواها .

والثاني: مراقبته المنكرين حقه في الملك والمزاحمين له على السلطة والبطش بهم بالقتل او بالنفي كثروا او قلوا .

والثالث : حصر المناصب المسالية في اهله التعايشة وتفريق كلمة سائر القيائل وإذلالهم حتى لا تقوم لهم قائمة :

وكان اول مسا أتاه بعد توليه الخلافة انه اسند الى اخيسه يعقوب المنصب الذي كان له في زمن المهدي فجعله وزيره وقائد جيشه ومدبر اشغاله الحربية والمالية. ثم اخذ يدرّب اهله التمايشة على الادارة والملك ويوليهم امور الجيش والبلاد تدريجياً حتى اصبح جميع القواد والعمال وأصحاب المناصب العسالية منهم .

وأما المهام التي باشرها اولاً قياماً بواجب الخلافة واقتفاء لأثر المهدي فهي: فتح كلا وسنار وغزو جبال النوبة ومصر ولكنه دبرها حسبا تقتضيه سياسته كا سيجىء .

## الفصل الثأني

عود الى

#### حصار حامية كسلا سنة ١٨٨٥ م

كتاب مدير كسلا الى محافظ سواكن في ٩ يونيو سنة ١٨٨٥ ، تقدم ان حامية كسلا لما اشتد عليها الحصار كتبت الى المهدي فوجة اليهسا بعض الأمناء للتسليم على يدم . وقبل وصولهم وف الى المدير كتاب من تشرمسيد باشا محافظ سواكن يقول فيه أنه لم يزل باذلا الجهد في تعجيل الرأس الوله لنجدتهم فكتب اليه المدير جواباً مفاده : « ان حاكم مصوع ارسل إلى نسخ الكتب التي بعثتم بها الى الرأس الوله للتعجيل في انقاذنا فشكرنا لكم هذه الغيرة ونحن ايضاً كتبنا اليه اربع كتب والى الآن لم يأتنا منه خبر وقد صرنا في اشد الضيق فالحصار لا ينفك عنا ليلا ولا نهاراً والزاد قد نفذ منا وأصبحنا نا كل الصمغ والجلود بل هذان الصنفان ينفذان منا قريباً وقد عدمنا كل حيلة وسلمنا أمرنا الى الله في ٩ يونيو سنة ١٨٨٥ » .

صد الحسن حاشي عن الحامية في ١٣ يونيو سنة ١٨٥٥ مما الما وكان الحسن ود حاشي كبير المحاصرين لما بلنه قدوم الأمناء لاستلام

الحامية عن عليه ان تسلم لغيره بعد طول حصرها فهاجمها في ١٣ يونيو سنة ١٨٨٥ هجمة صادقة فأمطرت الحامية عليه سحائب الرصاص والقنابلونكلت به تنكيلاً ولكنه صم على اخذها عنوة في ذلك اليوم فوالى الهجوم عليها المرة بعد المرة حتى قتل من جيشه نحو ٣ آلاف رجل فارتد عنها ولم يعد يجسر على مهاجمتها ولكنه زاد في حصرها والتضييق عليها .

وبعد الواقعة بأيام معدودة وصل أمناء المهدي وهم: الحسين الزهرة وادريس عبد الرحيم وعبد الله حزة وأخوه عمد فنزلوا في معكر توكرف وكتبوا الى المدير يدعونه للتسليم ومعه كتاب المهدي المتقدم ذكره . فعقد مجلساً من الضباط والتجار والموظفين للنظر في أمر التسليم وقبل ان يقروا على شيء حضر رسول من الرأس الوله يقول : « تشددوا واثبتوا فاني منجدكم قريباً ، فأقروا إذ ذاك على انتظار الوله وعدم التسليم فهساج المحاضرون وأخذوا يناوشونهم القتال الليل والنهار وكانوا هم يصدونهم بشجاعة وثبات وقد أطلقوا يوماً مدافعهم فقتلوا عبدالله حزة احد الأمناء وعشرة آخرين ،

#### تسليم حامية كسلا الاربعاء في ١٦ شوال سنة ١٣٠٢ هـ ٢٩ يوليو سنة ١٨٨٥ م

وصبر أهل الحامية على الجوع صبر الكرام حتى نفد منهم القوت او كاد ولم يبتى لهم طعام سوى الجلود القديمة والأشياء المسترذلة حتى صار يموت منهم في اليوم ٤٠ نفساً وزيادة . فلما رأى المدير اشتداد الحال الى هذا الحد وقعد يئس من انتظار المدد لم ير بسدا من التسليم فانتدب ثلاثة من رجاله وهم اليوزبائي حسن افندي برنوس والصاري طيفور أغا وحسين افندي خليل معاون التلغراف وأرسلهم الى الامناء بكتاب التسليم على انهم لا يؤذون احداً من أهل الحامية ولا يأخذون منهم سوى خس مالهم . فتلقاهم الحسين الزهرة كبير الامناء عند جميزة العوض و وحلف لهم الكتاب ، على ذلك فخرج المدير اليهم راكباً حماراً بنفر من الضباط والموظفين الملكية والتجار رسيم :اليوزباشي اليهم راكباً حماراً بنفر من الضباط والموظفين الملكية والتجار رسيم :اليوزباشي

على افندي خوجه والسنجق بشير اغا كمبال وحسين افندي بدوي وكيل المديرية والعوض المرضي باشكاتب المديرية وبرسوم القبطي رئيس الحسابات وعلي جاويش من أعيان التجار فتلقام الحسين الزهرة عند الجديزة بالترحيب ثم أحضر لهم طماماً من اللبن والعصيدة والسلات فأكلوا ثم بايموه باسم المهدي فألبسهم الجبب المرقعة وأرسلهم الى ديم توكرف ثم ساق الجيش ودخل الحندق.

الفنائم والاسوى، وكان العساكر قد تركوا خط النار وأووا الى منازلهم فأحاط الدراويش بهم وبالمنازل الاميرية واستولوا على الخزينة فما وجدوا فيها شيئًا يذكر . ثم استولوا على مخازن الجبخانة والاسلحة فوجدوا فيها : ٩٠٠٠ بندقية ارشليك وكبسول قسديم و ٢٠٠٠ بندقية رمنتون وشيئا كثيراً من الجبخانة ما عدا المدافع والبنادق التي كانت على خط النار . ثم دخلوا المنازل وجمعوا الاسرى فكانوا نحو ٣٠٠ من العساكر النظامية و ٤٠٠ من الباشبوزق و ٥٠٠ من التجمار و ٣٩٠٠ من النساء والاولاد والجلة نحو ٤٨٠٠ نفساً وهم عشر سكان الحامية قبل الحصار او اقسل . فجردوهم من مالهم ورقيقهم . وأخرجوهم خارج السور فقسموهم قسمين قسما أرساوه الى ديم الحسن حاشي في الخاتمية وآخر الى ديم مصطفى هدل في توكرن . ثم أخذوا في جمع أموال أهل البلد وأشيائهم وقد دلهم عليها الرقيق الذي أبقوه داخــل السور . وفي اليوم الثالث بعد التسليم أتوا بالاسرى من الخاتمية وتوكرف الى ديوان المديرية وأخذوا يستنطقونهم وأحدأ واحدأ عما خبأوه منالاموال وقد تولىالاستنطاق ود حمزة أحد الامناء مستعيناً بالعوض المرضي باشكاتب المديرية فمن لم يعترف بماله جلدوه بالسياط او جلدوا امرأته حقيظهر المال وكان في جملة من ضربوهم الضرب ألمبرُّح حسين افندي بُدوي المصري وكيل المديرية . قيل ومع ذلـك فقل من اعترف بماله وبقيت أموال كثيرة مدفونة تحت الارض إلى ان كان الفتح الاخبر .

قدوم عثان دقنة الى كسلا في ٢٦ اوغسطوس سنة ١٨٨٥ م ، ركتب

الامناء الى الخليفة عبد الله بأم درمان وعنان دقنة بجهة تماي يعلمونها بفتح كسلا فحضر عنان دقنة الى كسلا وكان الخليفة قد أرسل اليه كتاباً بموت المهدي وطلب اليه ان يدعو اهل عمالته الى تجديد البيعة له على يده فعند وصوله الى كسلا صعد على سطح ديوان المديرية فاجتمع اليه الامراء والانصار فقرأ لهم كتاب الخليفة ثم قال ان كنتم تعبدون المهدي فان المهدي قد مات وان كنتم تعبدون الله هو خليفة المهدي وان كنتم تعبدون الله هو خليفة المهدي القائم بالامر بعده فهلأنتم طائعون له متبعون لامره قالوا كلهم نعم ثم بايعوه باسم الخليفة .

واقعة كوفيت في ٢٣ سبتمبر سنة ١٨٨٥م ؛ وبعد وصول عنان دقنة الى كسلا بأيام معدودة أتت اليه امرأة من نساء الهدندوة تنادي بأعلى صوتها و واغوناه اللصوص التقوني بجانب جبل مكرام وأخذوا مني حمارتي وأشيائي التي عليها ، وكان عنان جالساً مع نفر قليل من أصحابه فقام لساعته وتأبط نعليه وأسرع حاني القسدم الى جهة الجبل وقال ان من يكره الظلم ويأبى التعدي فليتبعني فتبعه اصحابه الذين كانوا جالسين معه فطاردوا اللصوص الى سبدرات فلم يقفوا لهم على أثر. ثم تبعه الجيش كله وفيه من الامراء مصطفى مدل والحسن ود حاشي وبالل السمرندوابي وباشريك السمرندوابي وعوض الكريم كافوت . ولم يبتى في كسلا إلا نفر قليل لجايتها وخفر الاسرى وأتاه الى سبدرات احمد حجاج شيخ الجادين وعجيل شيخ الحران المار ذكرهما طائعين فأمنها وزحف بالجيش كله على كوفيت في حدود الحبشة .

وكان الرأس الوله إذ ذاك في اسمرة يستعد لنجدة كسلا فلما بلغه خبر سقوطها وتهجم عثان دقنه على الحدود كتب اليه يقول: ( بلغني انك حضرت كوفيت وقصدك دخول الحبشة فانتظرني ثلاثة ايام فأدخلك الجنة عاجلاً ان شاء الله » .

وفي الميصاد المضروب أي في ٢٣ سبتمبر سنة ١٨٨٥ حضر الراس الوله يجيش جراز الى كوفيت ومعه علي نورين شيخ سبدرات وعبد انقادر بك محمد ايله ومحمد الفيل شيخ بني عامر المتقدم ذكرهم. قيل وكان جيش الرأس الوله نحو ٢٠ الفا وجيش عثان دقنه نحو ١٠ آلاف ، وكان دجاج قبره في مقدمة جيش الرأس الوله فأطبق عليه عثان بجيشه فقتله وقتل معظم رجاله وتقدم الى جيش الوله فاشتبك القتال بين الفريقين وانجلى عن هزيمة عثان بخسارة جسيمة فرجع يجر اذيال الخيبة الى كسلا ،

وكان الشيخ محمد عوض ناظر الحلانقة سابقاً قد ذهب الى القمادين قصد الانضام الى عثمان دقنه فلما بلغ القادين انهزام عثمان قبضوا عليمه وعلى رفيقه الشيخ نافع الحلانقي وأخذوهما الى الرأس الوله في اسمرة فقتلها .

قتل المدير وبعض الموظفين والتجار ، اما عثان دقنه فانه حال وصوله الى كسلا أمر بسجن احمد بك عفت المدير وابراهيم افندي شوقي الشركسي باشمهاون المديرية والسر سواري حسن آغا سليان الارناؤطي وثلاثة من التجار وهم : الخواجه استيافو الرومي والخواجه بدروس الارمني وعسلي جاويش الحجاري ، وبعد يومين عفا عن ابراهيم شوقي وعلي جاويش وقطع رؤوس الباقين ، وقد اختلف الرواة في سبب قتلهم والذي عليه الاكثرون أن عثان دقنه وجد بين اوراق قتلي الأحباش في كوفيت كتبا يستحثون فيها الرأس الوله لنجدتهم ويلعنون المهدي وأعوانه ، وقد أسف الجيع على قتلهم ولاسيا على المدير لأنب كان صاحب عفة ونزاهة وعدل مع حسن رأي وشجاعة وتدبير ، وقد رقته الحكومة بعد وفاته الى رتبة باشا براً بخدمته ورفقاً بعائلته ،

وكتب الخليفة الى عثان دقنه فأخذ الخس من الفنائم وقسم الباقي على الامراء ثم ارسل الامناء مع الاسرى والفنائم الى أم درمان فأرسل نحو اللف من الجهادية وجانباً كبيراً من المدافع والاسلحة والذخائر فأفلت منهم الصاغ فرج افندي ونتي المار" ذكره بأربعة وخسين رجلا وأتى بهم الى مصر بطريق مصوع .

هدم عثمان دقنه الخاتمية ورجوعه الى سواكن: ثم أخذ عثمان دقنه الجيش فهدم منازل الخاتمية وخرّب قبة السيد الحسن المرغني وجامع نجله السيد محمد عثمان تخريباً تأماً وعاد الى كسلا فكتب اليه الخليفة عدة كتب للرجوع الى سواكن لأهمية وجوده فيها فسمى محمد فاي ابن اخيه اميراً على كسلا وعبدالله ابا بكر اميناً على بيت المال وعاد الى مسكره في تماي فوصله في ٢١ فبراير سنة ١٨٨٦ وسنعود اليه .

## الفصل الثالث

عود الى

حصار حامية سنار سنة ٤ – ١٨٨٥ م

كتاب مدير سنار الى غوردن في ٩ اوكتوبر سنة ١٨٨٤ : كان آخر عهدنا بسنار يوم رجوع نصحي باشا منها الى الخرطوم في ٢٤ سبتمبر سنة ١٨٨٤ وكانت إذ ذاك آمنة مطمئنة. وفي ٩ اكتوبر سنة ١٨٨٤ كتب مديرها حسن بك صادق الى غوردن جواباً على كتاب ارسله اليه مع رجل تكروري هذا مفاده :

و من حسن صادق مدير عوم سنار الى غوردن باشا حاكم عموم السودان و في ٦ اكتوبر سنة ١٨٨٤ تشرفنا بورود كتابكم الكريم المؤرخ في ٢٤ سبتمبر سنة ١٨٨٤ فسر نا ما حواه من البشائر بقدوم تسع اورط من ابطال الانكليز ومسلمي الهند من فرسان ومشاة ومدفعية بمدافع جديدة وخيول شديدة وقد قرأنا كتابكم على رجال الحامية ونشرناه في البلاد فسر الجميع به سروراً عظيماً وكلهم يدعون لكم وللجيش بالظفر . ثم ان حامية سنار وأهلها من علماء وتجار وأعيان يقبلون يديكم ولنا الرجاء انه بهمة سعادتكم

ويجاه نبينا عليه السلام تسكن الثورة في السودان وتزول دعوى المهدي ويخضع الكل لسيف الحكومة مجول الله وقوته ، .

حاشية : المرجو الاسراع بارسال وابور بالأشياء التي طلبناها في كتابنـــا غرة ١٤/٢٩ > ٠

المرضي ابو روف وحصار سنار؛ فظهر من هذا الكتاب ان سنار كانت الى به او كتوبر سنة ١٨٨٤ م هادئة مطمئنة ولكنها لم تبق طويلا في هذه الطمأنينة فانالمهدي في طريقه الى حصر الخرطوم كا مر أمر المرضي أبا روف أخا ملك ابي روف المسار ذكره فحشد جيشاً كبيراً من عربان رفاعة الهوي ونزل لحصر سنار في حلة عابدين على ٤ ساعات جنوبي سنار وذلك في أواسط نوفبر سنة ١٨٨٤ م .

حبس المدير ، وقبل ذلك بايام وقع نزاع بين المدير والنور بك قيل سببه الأمر الذي أرسله غوردون إلى النور بك ليكون قومنداناً على المساكر فعد المدير الامر اهانة له لأنه أقدم من النور بك وأحق منه بالقومندانية وانحاز معظم المساكر إلى النور بك فحبس المدير في منزله ووضع الخفراء على بابه ،

واقعة العرديبة ؛ فاما قدم المرضي لحصر سنار خرج عليه النور بك بنحو ٧٠٠ من عساكر الحامية وعثان بك الداني فالتقاه المرضي في العرديبة على ٣ ساعات من سنار وهزمه وتقدم الى غابة الكبوش فأقام فيها محاصراً سنار الى ان سقطت الخرطوم فكتب الى النور بك يعلمه بسقوطها ويدعوه الى التسليم فبعث النور بك يحملي يدعى سعيد وداعة الله الى الخرطوم لتحقيق الخبر فرجع وأخبره بأن الخرطوم سقطت والانكليز عادوا من المتمة وعمد عبد الكريم قادم يجيش كبير لفتح سنار ،

اطلاق المدير وقتله ، فعقد النور بك مجلساً من الضباط والأعيان للنظر في أمر نجاتهم فتوسل الاعيان اليه فأفرج عن المدير ودعاه الى المجلس وسأله رأيه فقال لا رأي لي إلا الحرب فاذا 'سلمت لي قيادة الماكر تكلفت بطرد

المدراويش المحاصرين حتى اذا ما جاءنا عبد الكريم قاتلناه فاذا لم نفز به جأنا الى الحبشة . وعندي مخزن كبير من الحبوب أقدمه للمساكر فصدقوا رأيسه وسلموه قيادة العساكر فخرج بهم لقتال المرضي في غابة الكبوش فتوغل المرضي في الغابة وانقلب المدير راجعاً بالعساكر قلعة الى سنار وفي الطريق نزل مع بعض الضباط تحت جميزة ظليلة للراحة وتناول الطعام وأمر العساكر ففرطوا عقد القلعة وتفرقوا جاعات فورد بعضهم النيل فشربوا واتخذوا الطريق الى سنار وجلس البعض الآخر قرب الجهيزة للراحسة . وكان كشافة المرضى لا يزالون يرقبونهم فلما رأوا المدير ورفاقه تحت الجميزة تواروا بشاطىء النيل حتى أتوا بالقرب منهم فباغتوهم الهجوم فهب كل منهم الى جواده فأجف ل جواد المدير وأفلت من يد السايس فانقض العرب عليه وقناوه هو ونحو مئة من الضباط والعساكر . وأما النور بك وعنمان بك الدالي نقد ركب كل منها الدراويش وعاد بحث الضباط الى سنار فدفناها بالجبائة . وعادت القيادة الدراويش وعاد بحث الضباط الى سنار فدفناها بالجبائة . وعادت القيادة العامة الى النور بك وعاد المرضي الى غابة الكبوش .

عمد عبد الكريم وحصار سنار : وفي ١٨ ابريل سنة ١٨٨٥م وصل محمد عبد الكريم حلة البقرة ومعه من الامراء الشيخ عبد الرحمن المضوي السالف الذكر ومحمد احمد ود الشيخ ادريس من أقارب المهدي ومصطفى ود جبارة وخليل عمر ابو زهانة ومن الوابورات وابور محمد علي فحصر سنار من الشمال وحال وصوله ارسل الى أهل سنار كتاباً يدعوهم الى التسليم ويعدهم بالمعفو والصفح عما مضى ان خرجوا اليه طائعين فسأل النور الرسل عن الأمراء الذين معهم فسموا له خليل عمر ابا زهانة وكان النور بك يعرفه من خط الاستواء فطلب من محمد عبد الكريم ارسال خليل المذكور للمفارضة معه بشأن التسليم فحضر بموكب حافل فاستقبله الضباط والاعيان في ديوان المديرية فأخذ يعدد لمم نصرات المهدي وأعاجيبه ولكن قبل انه خلا بالنور بك فأخبره بما يحصل طم اذا ساموا فقال : اما كبار الضباط فيقتلون او يعذئون وأما اهل البلد

قياخذ ماهم وتسبى الجيلة من نسائهم . قصمم النور بك إذ ذاك على القتال ولكنه اخذ مخادع محمد عبد عبد الكريم ويطاوله ريئا يتمكن من تقوية الجندق . وكان الجندق على شكل مربع مستطيل محيط بالبلدة من ثلاث جهات والنيل محيط بها من الجهة الرابعة فقطعه من الجنوب حتى صيّره مربعاً فضم اكثر منسازل المدينة ومخازن الذخائر والشونة وثكنة العساكر وديوان المدينة . وقد عمّته وعلى ابراجه وجعلها سبعة اي في كل زاوية برجاً وبرجاً في وسط الضلع الشمالية وبرجين في الضلع الغربية وجعل في كل برج مدفعاً . وجعل المخندق بابين باب في طرف الضلع الشمالية الغربي وباب في وسط الضلع الغربية . وصف العساكر على خط النسار فجعل في كل جانب من جوانب الجندق الثلاثة نحو ٥٠٠ من المساكر النظامية و ٥٠٠ من الباشبوزق وجنت الملكية من موظفين وتجار وجعلهم مع العساكر على خط النار . وجعل عثان المكية من موظفين وتجار وجعلهم مع العساكر على خط النار . وجعل عثان الكريتلي قومندان الضلع الشاع الخربية واستعد للدفاع .

قلما تحقق محمد عبد الكريم أن النور بك مخادعه شرع في التضييق عليه فأمر بعض الأمراء فنزلوا في البساتين الملاصقة الخندق من جهة الشمال وبنوا فيها طابيتين حصنوهما بالمدافع . وأمر مصطفى ود جباره ومن معه فمبروا النيل الى الشرق ونزلوا تجساه سنار وبنوا هنساك ايضاً طابيتين حصنوهما بالمدافع وصاروا كلما لاح لهم شخص او بهيمة رموه بالرصاص حتى صسار الهل البلد يأخذون من المياه مسا يكفيهم النهار كله ويحبسون في منازلهم الى اللمل .

وكان اهل الحامية من الجهة الاخرى كلما رأوا رجلًا خارج الحندق رموه بالرصاص حتى اهلكوا كثيراً من المحاصرين .

مهاجمة محمد عبد الكريم لسنار في ١٧ يونيو سنة ١٨٨٥ ؛ وداموا على ذلك حتى فرغ صبر محمد عبد الكريم فعقد مجلساً من أمرائه وأهل شوراه فاجموا على مهاجمة الحندق وأخف البلد عنوة فأمر مصطفى ولد جباره فعبر

بمن معه الى الديم العام في الغرب . وكان قد فر" اليه في هذه الاثنــــاء كاتب من سنار فظن انه هو الذي جرأه على مهاجمتها . ولما كان الثلث الاخير من الليل في ٢ شعبان ١٣٠٢ هـ ١٧ يونيو ١٨٨٥ م زحف محسد عبد الكريم يجيوشه على الخندق وقسد أمر اصحابه بالسكوت فساروا تحت جنح الظلام سيرأ بطيئا هادئا حتى وصلوا الخندق فتسلق بعضهم الطابية الشمالية الغربيسة وقتلوا بعض الطويجية ودخلوا الشونة ومحل الذخائر فاستيقظ الخفراء ورجال الحط كله وكان عثمان بك الدالي قومندان الخط في الطرف الشرقي منه فأخذ بعض العساكر وانقلب على الدراويش الذين دخلوا الشونة . قيل وكان الصاغ رمضان بهجت قومندان الطابية نائمًا في منزله فلما علم بدخول العرب جمع من بقي من عسكره وانضم الى عثمان بك الدالي وأشعلوا النار في الشونة من جهة الشمال . وعلم النور بك بهم فأسرع ببعض العساكر وأشعل النار في الشونة من الجنوب فحصرهم بين نارين ووالوا اطلاق الرصاص عليهم حتى أفنوهم عن آخرهم ورجع كل الى محله على خط النار . وكان محمد عبد الكريم قد ارسل خبراً الى المرضي قبل الفجر فهاجم الخندق من الغرب فأمطر العساكر عليهم سحب الرصاص والقنـــابل ووالوا الضرب بنير فاصل وتتبعوا الذين داخل الحندق فقتلوهم عن آخرهم وهزموا الباقين شر انهزام . قيل وكان قتلى الدراويش نحو ٢٠٠٠ رجل وفي جملتهم احمد الكاشف السالف الذكر .

ومن ذلك اليوم لم يعودوا يجسرون على مهاجمة الحامية بل اقتصروا على حصرها والتضييق عليها . وقد بذل اهل الحامية الجهد في مواصلة الانكليز أملا بأنهم يأتون لنجدتهم وتفننوا في استنباط الحيل لايصال الرسائل اليهم فكتبوها على ورق رقيق جداً وجعلوها بين نصاب السكين ومقبضه أو في جوف المصا أو في طي النعال أو بين الفص والخاتم ومع ذلك فيا أرسلوا رسولاً إلا قبض الدراويش عليه واستنطقوه وعذبوه حتى اعترف برسالته وانقطعت آمالهم من وصول النجدة اليهم واشتد الحال عليهم وعتهم الجوع وتعذر وجود القوت فأكلوا الكلاب والحمير والجلود وصار الضعفاء منهم

يخرجون خارج الحندق لالتقاط بعض النباتات البرية كالضريسة وقش النسال وغيرها التقوت بها فيقع البعض في ايدي الحماصرين ويسلم البعض انفسهم هرباً من الموت جوعاً فصمم النور بك إذ ذاك على الخروج من الحندق ومهاجمة الدراويش في ديهم وكسب غلالهم التعلل بها او الموت دون ذلك .

خروج حامية سنار مهاجمة في ٢٠ يوليو سنة ١٨٨٥ ؛ ولمساكان يوم الاثنين في ٢٠ يوليو سنة ١٨٨٥ خرج النور بك بألف ومايتين من العساكر النظامية والباشبوزق وهم جل عساكره فهسدم طابيتي الدراويش الملتين في الجنسائن وقتل من فيها ثم زحف قاصداً ديم الدراويش في البقرة فالتقوه في رجله الطريق واشتعل القتال بسين الفريقين فأصيب النور بك برصاصة في رجله فحملوه على حمار وأخذوه الى سنار وألقيت قيادة العساكر الى عثان بك الدالي فأشعل في الاعداء ناراً حامية حتى هزمهم وقتل منهم نحو ٢٠٠٠ رجل ودخل ديهم فغنم كل ما فيه من حبوب وخيم واسلحة وعاد الى سنار فعم الفرح أهل الحامية كلها وزال ما حل بهم من كرب الجوع والحصر . وقد وجد العساكر في كوخ عبد الكريم كتباً من أم درمان تنبىء بوفاة المهدي وجد العساكر في كوخ عبد الكريم كتباً من أم درمان تنبىء بوفاة المهدي فازدادوا سروراً واستبشاراً وظنوا ان المهدية قد زالت بوفاته وان الدراويش فازدادوا سروراً واستبشاراً وظنوا ان المهدية قد زالت بوفاته وان الدراويش في معون الى القتال .

خروج حامية سنار المرة الثانية في ٣٠ يوليو سنة ١٨٨٥؛ ولكن ما لبث الدراويش ان تجمعوا وعادوا الى ديمهم في البقرة فاقر أهل الحامية على اعادة الكرة عليهم وكان النور بك لا يزال طريح الفراش من جرحه فقاد عنان بك الدالي العساكر وخرج بهم صباح الخيس في ١٧ شوال سنة ١٣٠٧ هـ ٣٠ يوليو ١٨٨٥م وكان الدراويش قد أقاموا متراسا امام الديم ووضعوا عليه أهل الاسلحة النارية فلما أقبل العساكر بادروهم بالرصاص فسال عنان بك بالعساكر الى جهة الغرب فهاجمه اذ ذاك الحرابة وكانت العساكر بهيئة قلعة فقتحت عليهم نيران البنادق فأصابت عبد الكريم رصاصة في فخذه فكسرتها ففتحت عليهم نيران البنادق فأصابت عبد الكريم رصاصة في فخذه فكسرتها

فوقع فيهم الفشل وانهزموا شرهية . ودخل العساكر الديم فأخذوا جميع ما وجدوه فيه من حبوب وغلال وأغنام وغيرها ثم أحرقوه وعادوا بالغنائم الى سنار ودامت هذه الواقعة من الساعة واحدة من النهار الى الساعة ١١ حسابا عربيا وقد قتل في هـنا اليوم من الدراويش نحو ٢٠٠٠ رجل وأما العساكر فقد قتل منهم ١٢٠ رجلا منضباط وعساكر وجرح احمد بك مكوار جرحا بميتا فحمل الى سنار ومات هناك . وأصيب عثان بك الدالي بثلاث رصاصات واحدة أصابت يده اليمني واثنتين أصابتا فخذيه ولكنه سلم منها كلها . أما عبد الكريم فقد حمله أنصاره الى البرياب لمالجته هناك وقد لزم الفراش بسبب انكسار فخذه ولم يعد له طاقة على ادارة الجيش فأمر محمد احد ولد شيخ ادريس المار ذكره فجمع شتات الانصار وعاد الى ديم البقرة وعاد مصطفى ود جبارة الى ديمه في الشرق .

واقعة كساب الاثنين ١٧ اوغسطوس سنة ١٨٨٥ ، ولم يكن إلا القليل حتى فرغ الزاد الذي كسبه العساكر وجاءم نبأ ان في جههة كساب شرقي النيل على نحو عشرة أميسال من سنار مخزنا كبيراً من الحبوب فأقروا على الخذه وكان النور بك وعنان بك الدالي لا يزالان طريحي الفراش بسبب جراحها فجهز القائمةام حسن بكعنان نحو الف من العساكر النظامية والباشبوزق ومعهم الملك تاج الدين كبير الفونج بسنار وعدى بهم الى الشرق السبت في ١٥ اوغسطوس سنة ١٨٨٥ وفي صباح الاحد تقدم بالعساكر الى كساب فلم يحد فيها شيئا فأراد ان يتوغل جنوبا التفتيش عن الغلال فلم تذعن العساكر لأمره فبات ليلته في كساب وهو لا يدري ما يفعل . ولما استيقظ صباح الاثنين في مجروه وانضموا الى مصطفى و حجبارة امير الدراويش بالشرق فقفل راجما مجروه وانضموا الى مصطفى و حجبارة امير الدراويش بالشرق فقفل راجما بين سنار وكساب وما اقترب منه حتى خرج عليه بجيشه فقتله وقتل معه بين سنار وكساب وما اقترب منه حتى خرج عليه بجيشه فقتله وقتل معه الصاغ رمضان افندي بهجت والملك تاج الدين كبير الفونج المار ذكرها وبعض

المساكر وأسروا البعض ولم ينج من العساكر إلا القليل فعبروا النيل سباحة الىسنار ونزل بعضهم بالمراكب فقذفهم التيار الى قرب مسكر محمد احمد ولد الشيخ ادريس في البقرة فأرسل وابور محمد على فقبض على المراكب ومن فيها ولم يرجع من الالف رجل الذين خرجوا الى الشرق إلا نفر قليل . وأصبحت حامية سنار بعد هذا المصاب تحت رحمة الدراويش .

#### تسليم حامية سنار في ١٩ اوغسطوس سنة ١٨٨٥ م

وكان محمد احمد ولد الشيخ ادريس لما ألقى القبض على المساكر في المراكب البسار بعة منهم جبباً مرقعة وأرسلهم في صبيحة البوم الثاني أي ١٨ اوغسطوس الى سنار بكتاب الى أهل الحامية يدعوهم الى التسليم ويقول اذا سلمتم سلمتم وإلا هاجمتكم ودخلت الخندق عنوة ، فجمع النور بك اذ ذاك مجلساً من الضباط والتجار والأعيان فلم يجدوا بداً من التسليم فكتبوا بذلك كتاباً الى محمد احمد شيخ ادريس وأمضاه المير الاي النور بك قومندان العساكر وعثان بك الدالي ثانيه والبكباشيان محمد صالح وعثان ذهني والشيخ احمد مكي قاضي سنار والشيخ احمد ابو عامر سر تجار سنار وغيرهم من التجار والأعيان . ثم خرجوا فسلموا له وبايموه وذلك في يوم الاربعاء ٨ القعدة سنة ١٣٠٢ ه ١٩ اوغسطوس سنة ١٨٥٥ م وكانت سنار آخر من سلم من حاميات السودان بعد جهاد ثلاث سنين وخسة أشهر .

الفنائم والأسرى: ودخل الدراويش الختسدق فأخرجوا العساكر الى الديم وكانوا لا يزيدون عن ٧٠٠ رجل من نظامية رباشبورق ثم الحرجوا أهل البلد وأخذوا في جمع الغنائم فأتوا بمن ظنوه الخفى مساله فعذبوه وجلدوه بالسياط حتى اعترف به كا فعلوا في كل حامية فتحرها . أمسا النور بك فانه لم يهن الآن ابنته كانت في عصمة محمد عبد الكريم وقد تسر اها بعسد فتح

الحرظوم وكان النور بك وعثان بـك الدالي لا يزالان طريحي الفراش بسبب جراحها فتركوهما داخل الحندق .

بعثة النجومي الى سنار ؛ هذا وكان الخليفة عبد الله لللله أي محمد عبد الكريم قد أبطأ في فتح سنار استدعى عبد الرحمن النجومي من المتمة وأرسله الى سنار ومعه ثلاثة وابورات وهي : تل حوين وبوردين والاسماعيلية فسار برا وبحرا بجيش لا يقل عن ١٣٠٠٠ رجل وفيهم من الأمراء ود جبارة وابو قرجمه ومكين النور وعبد الحليم مساعد فوصل سنار السبت في ٢١ اوغسطوس أي بعد التسليم بثلاثة ايام. و ذان انصار محمد عبدالكريم لا يزالون مشتغلين في نهب المدينة وتعذيب اهلها ، فمنعهم النجومي من ذلك وأمنن البلاد .

خراب سنار ، وكتب محمد عبد الكزيم الى الخليفة يبشره بفتح سنار فكتب اليه جواباً بتاريخ ١٢ القعدة سنة ١٣٠٦ هـ اوغسطوس سنة ١٨٨٥ م يخبره بوصول كتابه الحاوي بشائر فتح سنار وعليمه حاشية : « جزى الله الانصار خبراً وخصوصاً الحبيب المكرم مضوي عبد الرحمن فقد سر"نا ما نوهتم بسه في حقه من حسن الثبات وفتكه بالعدا وهكذا شان من تكتل وتصفتى وبعهد الله وفتى » .

وكان الخليفة عبد الله لا يأمن جانب الاشراف لما تقدم من الاسباب و وخشي من اتحاد النجومي وعبد الكريم عليه في سنار فأخذ يوالي تحاريره الى كل منها بجرق سنار والرجوع الى أم درمان في الحسال ويقول: « سنار تصيبها النار» . فعاد النجومي بجيوشة ووابوراته اولاً فوصل الحرطوم في ١٢ سبتمبر سنة ١٨٨٥ وأقام فيها . ثم لحقه عبدالكريم بعد ان احرق سنار وأتم خرابها وبقيت خراباً فلم يجسر احد على سكناها إلى ان كان الفتح الاخير فعمرت كاكانت . هذا وكان قد شاع في أم درمان ان محمد عبد الكريم لما علم بوفاة المهدي اراد جمع كلمة جيشه لمحاربة التعايشي وجعل الحلافة لابن عمه الحليفة شريف لأنه أحتى منه بالملك ، فعند وصول محمد عبد الكريم الى أم درمان استدعاه الى مجلسه وتهدده وطلب اليه ان يحلف له يمين الطاعة ففعل .

الجهات ، وهاك ما كتبه و الى حبيبه المكرم يونس الدكيم » : « ... واعلم حبيبي انه مجمد الله قد انتصر الدين النصر المبين وذلك اب كلا من مديرتي كسلا وسنار قد صار فتوحها ببركة الله تعالى على أتم حـــال وأسر" بال . وسيرتها ان اهل كسلا قد اشتد عليهم الضيق بواسطة انصار الدين وقطعت عليهما المواد بالكلية حتى تضايقوا المضايقة الشديدة وأكلوا الحمير ولحوم بني آدم ، ولما ضاق بهم الجال واشتد عليهم النكال رجعوا الى الواحد المتعال وسلموا للمهدية حقراً أذلا منقادين ، والآن جميع مدافعهم وجبخانتهم وأسلحتهم استلمت بيد الانصار والجهادية كذلك والحمد لله على ذلك . وكيفية فتح سنار هي ان اعدله الله لما اشتد كربهم خرجوا لجنود الله للحرابة فتصادموا فقتلت منهم مقتلة ثم انهزموا ودخلوا حصنهم وقد امتلوا التوجه لجهات الصعيد لقصد اخذ غلال لإزالة ما بهم من النسرر فدخاوا في مراكب وتوجهوا فصادمهم الانصار وشددوا عليهم حتى هلك منهم نحو الالف وثلثائة وأسر منهم نحو الثلثاثة واستلمت مراكبهم ومسا فيها من الجباخين والأسلحة ولما رأوا ما حصل لهم من الدمار انحل عزمهم وتشتت رأيهم ، وبعد هــذه المقتلة منهم عزم الانصار على دخول خندقهم وافتتاحه ليدمروا من فيه نصرة لدين الله وإحياء لملة رسوله مال فقبل انتقامهم خاطبهم الاعداء بالتسليم والانقياد للمدية وطلبوا الامان خيفة على انفسهم من الهلاك فأمتنهم الانصار فخرجوا من حينهم واستلمت مديريتهم بجميع مسا فيها وصارت غنيسة

للمؤمنين ، ولمعاوميتكم بما ذكر تحرر هذا . فاسجدوا شكراً لله كا سجدنا وان شاء الله بعد الآن تتكاثر الفتوحات ويتأيد الدين زيادة على ما فات فشدرا الحزم وقووا العزم وتشوقوا اللقاء الله يا حزب الله فان خيركم قدام فلا تطلبوه هنا رحمكم الله . هذا والسلام على جميع من معكم من انصار الدين ... »

## القصل الرابع

في

وقائع الحدود وأم درمان سنة « ۱۸۸۸ م

واقعة جنس في ٣٠ ديمسير سنة ١٨٨٥ ؛ تقدم ان محد الخير لما علم مخروج الانكليز من دنقلة في ١٥ يونيو سنة ١٨٨٥ أرسل مقدمة جيشه بقيادة ابن اخيه عبد الماجد محمد خوجلي فاحتلها في ٢٦ اوغسطوس بنحو ٣ آلاف مقاتل . ثم لحقه على الأثر فوصل دفقلة في ٢٠ اوكتوبر سنة ١٨٨٥ . وبعبه وصوله بقليل سير عبد الملجد لملذكور بمحظم أنصاره لمناوأة جيش الحدود في كوشة وأخذ يستعد للحوق به . فوصل عبد الماجمد بلدة جنس على نحو ٣ أميال من كوشة في ٢٩ نونمبر سنة ١٨٨٥ فأقام فيها ديا ووضع بعض الانصار في بلدة كوشة والبعض الآخر على أكمة صخرية شماليها عرفت بالحجر الاسود في بلدة كوشة والبعض الآخر على أكمة صخرية شماليها عرفت بالحجر الاسود الطلبية بالقنابل والرصاص حتى صار أهلها محفرون الحفر ويختباون بها فأقر الكولونيل أفرت قومندان الطابيمة على طردهم من الأكمة عنوة . وفي ١٥ الكولونيل أفرت قومندان الطابيمة على طردهم من الأكمة عنوة . وفي ١٥ ديسمبر سنة ١٨٨٥ خرج عليهم بمعظم العساكر فرماهم بالقنابيل اولاً ثم أمر

الصفوف فوضعوا السنج في رؤوس البنادق واقتحموا رصاص الأعداء وتسلقوا الاكمة فأجلوهم عنها وغنموا المدفع فجعل الكولونيل أفرت نفراً من المسكر في مكانهم ورجع بباقي القوة الى الطابية . وقد خسر في هـذه الهجمة ضابطاً وعسكرياً وجرح الكبتن هناتر ( الجنرال هناتر الآن ) وثلاثة عساكر .

هذا وقد صحب عبد الماجد من دنقلة عبد الله ود سعد فنزل بأنصاره في الشاطىء الغربي تجساه ديم الدراويش في جنس وكانوا يأتون قبالة الطابية فيختبئون بالصخور ويترقبون العساكر فكلما لاح لهم عسكري رموه بالرصاص فاجتاز البكباشي بارو ببعض العساكر السودانية والمصرية وزرب زريبة تجاه الطابية ومكث بها فمنع أذاهم .

وكان الجنرال ستفنسن قائد جيش الاحتلال في مصر لما علم بقدوم الدراويش الى كوشة ساق اليها الجنوم الانكليزية والمصرية من مصر والحدود فوصلها في ١٩ ديسمبر سنة ١٨٨٥ م كرمعه الجنرال غرنفل سردار الجيش المصري بصفة رئيس أركان حرب . وكان الجنرال بتار قرمندان المساكر الانكليزية في الحدود قد سبقه اليها فاجتمع عنده بين طابيتي مغركة وكوشة خمس اورط مشاة واورطة راكبــة من الجيش الانكليزي وقسم من الاورطة التاسعة السودانية وآخر من الاورطة الثالثـــة والاورطة الأولى من الجيش المصري وأقسام متفرقـــة من الطويحية والمهندسين والهجانة والسواري من انكليز ومصريين . ذلك عدا وابور لوتس الحربي بقيادة الكبتن لويد في النيل . وكان مع عبد الماجد في جنس وكوشة والغرب نحو ٢٠٠٠ مقاتل . فأقر الجنرال ستفنسن على مهاجمة الدراويش في الشرق والغرب فجعل الماجور بارو وجنوده في صدد عبد الله ود سعد في الغرب وقسم جيشه الى آلايين : الآلاي الثاني-وهو مؤلف من ثلاثة انصاف اورط انكليزية والاورطة الاولى المصرية وبعض الهجانة الانكليز والمصريين وستة بلوكات من الهيلندرس وبلوكين من الاورطة الناسعة السودانية بقيادة الكولونيل هوش - يهاجم بلدة كوشة ثم يتقدم على ديم الدراويش في جنس بطريق النيـل . والآلاي الارل - وهو مؤلف من

ثلاث اورط انكليزية وأقسام من الطويجية والهجانة والاورطة الثالثة المصرية بقيادة الجنرال بتلر . تتبعه الاسلحة الراكبة من انكليز ومصريين بقيادة الكولونيل بلاك ـ يسير في نصف دائرة ويهاجم ديم جنس من الجنوب .

وفي ٣٠ ديسمبر قبيل الفجر زحف الجنرال ستفنسن بالجيش من النيل الى التلال الجنوبية المطلة على كوشة وجنس من جهة الصحراء جاعلا الآلاي الاول ومعه الاسلحة الراكبة أمامه والآلاي الشـــاني وراءه . ولما كان الفجر أمر مدفعية الآلاي الاول ففتحوا أفواه مدافعهم على كوشة.ثم أمر الستة بلوكات من اورطة الهيلندرس والبلوكين من الاورطة التساسعة السودانية من الآلاي الثاني فهجموا علىبلدة كوشة هجمة الاسود واحتلوها عنوة وغنموا منها مدفعا مركزًا على التـــلال الجنوبية على نحو ميل ونصف ميل من ديم الدراويش في جنس والآلاي الثاني وراءه تجاه بلدة كوشة . وكان الدراويش في جنس لما سمعوا اطلاق المدافسع قاموا مذعورين الى سلاحهم فما طلع النهسار حتى رأوا العساكر قسيد ملأوا الثلال وهم زاحفون عليهم فخرجوا لصدهم 'زمراً ففتح المساكر أفواه البنادق والمدافع فاقتحموا النيران وتسلقوا التلال بقلوب لا تهاب الموتوذهبت فرقة منهم في خور متوارين بشاطئه حتى أتوا على الهجانة المصرية في يسار الآلاي الاول والتحم القتــــال بينهم وبين الهجانة بالسيوف والحراب فساعد هؤلاء فرقسة من العساكر الانكليزية فردوهم على أعقابهم خامرين وشتتوهم كل مشتت . ووالى العساكر رمي النار على الدراويش حتى أجلوهم عن التلال وتقدم الآلاي الاول الىالديم فاحتله الساعة ٩ والدقيقة ١٥. وبعد ربع ساعة انضم اليه الآلاي الثاني واستولى الجيش على جميع ما كان في الديم من الامتعة والذخائر والاسلحة وفيها ؛ مدافع .

أما عبد الله ود سعد في غربي النيل فانه كان قد استبد للهجوم على زريبة الماجور بارو فلما رأى قومه قد شرعوا بالانهزام انهزم مو ايضاً بلا قتال . المنافخ المناوكات

ولحق فرسان الجيش بالدراويش المنهزمين الى عبري فقتلوا من أدركوه في الطريق وعادوا بالغنائم الى جنس .

وأما الوابور لوتس فانه ساعد الجيش في أثناء القتال ولما انهزم الدراويش تتبعهم الى ابي صاري فننم منهم تسعة مراكب ملأى بالمؤن والذخائر وعاد الى جنس.

هذا وبعد انجلاء الواقعة علم ان جماعة من الدراويش لا زالوا مختبئين في بيت من بيوت كوشة فد عوا الى التسليم فلم يسلموا بل رموا العساكر بالرصاص وقتلوا ضابطاً مصرياً فأتى العساكر بالمدافع فهدموا البيت وقتلوا من فيه . وكانت خسارة الجدش في هـــذا الموم ٧ قتلي و ٣٤ جريحاً وأما خسارة

وكانت خسارة الجيش في هــــذا اليوم ٧ قتلى و ٣٤ جريحاً وأما خسارة الدراويش فقد قدرت بنحو ٥٠٠ قتيل و ٣٠٠ جريح وبين قتلام عبد الماجد اللكيلك الميرفابي المار ذكره وحسن ابو قرجة وبين الجرحى عبدالماجد رئيس السرية وعثمان ازرق .

وقد أعجب الهيلندرس ببسالة عساكر الاورطة التاسعة السودانية الذين صحبوهم في الهجوم علىكوشة فأهدوهم راية مكتوباً عليها اسم جنس فصارت الاورطة التاسعة تحملها مع رايتها الخاصة الى اليوم .

وممن امتاز في هذه الواقعة والمناوشات التي تقدمتها من الضباط المصريين وذكروا في الاوامر العسكرية: البكباشي احمد افندي فهمي اركان حرب فانه و أدتى مساعدة ذات قيمة ، والبكباشي في الطويحية المصرية حسن افندي رضوان ( رضوان باشا الآن ) فانه و اصيب بجرح في طابية كوشة وقد صبر شهراً على نيران المدو" وأظهر بسالة ومهارة في ادارة المدفع .

وبمن امتاز من الموظفين السوريين: البكباشي الطيب سليم افندي موصلي ( الميرالاي موصلي بك الآن ) فان و ساعد مساعدة عظيمة جداً اذ كان طبيب طابية مفركة . ثم ألحق في الآلاي الاول وحضر واقعة جنس فداوم على الاعتناء بالجرحي وقام بالواجب عليه أحسن قيام » . وملحم افندي شكور ( ملحم بك الآن ) سكرتير السردار المربي فانه « خدم مدة ثلاثة

أشهر قبل الواقعة بصفة معاون الخابرات في نقط الجيش الأمامية . فأظهر من الحيثة والمهارة وحسن التدبير في تأدية واجباته بما أتى بأحسن النتائج . وقد صحب سعادة السردار في الواقعة فكان له افضل مساعد في الدلالة على نقط شي لزمت الجيش معرفتها » .

هذا وبعد الواقعة رأت الحكومة ان لا فائدة لها من احتلال بطن الحجر غير تحمل المشاق والنفقات فأخرجت جنودها منها وجعلت آخر حدها الجنوبي حلفا فوصل آخر الجند اليها من الجنوب في ١٣ ابريل سنة ١٨٨٦ . وفي ٧ مايو خرج المساكر الانكليز من حلفا فتركوا حمايتها للجيش المصري ولكن بقي الف رجل منهم في اسوان لنجدة الجيش المصري اذا مست الحاجة الى مصر .

التعايشي وخبر الحملة على دنقلة ، هذا وكان محمد الخير لما بلغه خبر استعداد الانكليز لواقمة جنس بعث الى الخليفة بكتاب وصله في ١٧ سبتمبر سنة ١٨٨٥ قال فعه :

و ... ان الانكليز لما بلغهم خبر وفاة المهدي سو"لت لهم أنفسهم الرجوع الى دنقلة أوقد قاموا فعالا من حلفا قاصدين دنقلة في ثلاث طوائف طائفة بالبحر وطائفة بالخلا لجهة الغربية وطائفة بالجهة الشرقية وان بعضهم دخاوا عكاشة مدرة .

فاضطرب الخليفة لهذا الخبر وأرسل في الحال طليمة من عنده الى الحدود لتأتيد بالخبر اليقين . وكان النجومي قسد حضر من سنار في ١٢ سبتمبر سنة ١٨٥٥ كما مر فأمره بالزحف على دنقلة فصدع بالأمر وشرع في تسيير الجيوش الى رور .

وكتب الخليفة في ٢٦ سبتمبر سنة ١٨٨٥ م « الى جمساعة مضويي عبد الرحن وكافة الحلاويين التابعين لحمد البصن وأولاد المرحوم العبيد بسدر رغيرم » يقول : « ... حيث أمرنا الرايات بالخروج الى الجهاد في سبيل الله

وأنتم من جمسلة الرايات التي تعينت للجهساد فيقتضي ان تستعدوا لذلك ولا يتخلف منكم احد ... »

وبعث امراً الى أبي عنجة في جبال النوبة في ٩ اركتوبر سنة ١٨٨٥ : « ليستمد للرجوع الى أم درمان عند اقل اشارة » . وقد كان من رأيـه ان يجمل الخليفة شريفاً في صدد الجيش المهاجم ثم يجمع اطرافه في أم درمــان ويستمد للطوارى « .

قيل وعند وصول الخبر اليه من محمد الخير استدعى رفيقيه الخليفة شريفاً والحليفة ود حلو وقال لهما ان الحضرة النبوية قضت بتقسيم الرايات على الجهات فجعلت كل راية في صدد جهة ، فالراية الحراء التي هي راية الحليفة شريف في صدد مصر والجهات البحرية . والراية الخضراء التي هي راية الحليفة ود حلو في صدد السودان الشرقي والحبشة . والراية الزرقاء في صدد السودان الغربي الى آخر حد الاسلام في السودان . وعليه ، فقد عهدت امر مصر والجهات البحرية بالخليفة شريف وولجته فتع مصر .

وقد رأيت كتاباً منه الى عثبان دقنة بتاريخ ٩ صفر سنة ١٣٠٣ هـ ١٧ نوفمبر سنة ١٨٨٥ م رداً على كتابه عن واقعة كوفيت يقول فيه: «...وليعلم لديك إنا بخير وقد تعين خليفة الكرار برايات الى فتح الجهات البحرية ودعاية من فيها الى رب البرية وها هم على جناح السفر » ... « ثم اعلم يا حبيبي انه قد صار تعيين الحبيب عبد الرحن الجنومي وقيامه في أول السرية وفي تاريخ اثنين ربيع الاول الآتي يصير قيام خليفة الكرار بباقي الجيش » .

وكتب له في ١٢ ربيع الاول سنة ١٣٠٣ هـ ١٩ ديسمبر سنة ١٨٨٥ يقول : « . . . خرج خليفة الكرار مديماً للسفر خارج المدينة ونحن أخرجنا خيمتنا معه للمشاورة والمدابرة في امر الجيش وفي شهر ربيع الشاني الآتي يقوم ببركة الله الى الجهات البحرية بجيوش لا قبل لها من العداء » .

ثم كانت واقعـــة جنس في ٣٠ ديسمبر سنة ١٨٨٥ فازداد قلق الخليفة وجداد الهمة في حشد الرايات الى دنقلة . وكان عمد الخير قــد ارسل الطلائم

لاستطلاع طلع الجيش فعادوا في اواسط ابريل سنة ١٨٨٦ وأخبروه بـأن الانكليز قد أخلوا البلاد كلها الى حلفا ، فكتب في ذلك الى الخليفة فسُر"ي عنه وأشاع ان الانكليز فزعوا من سطوته فعادوا الى بلادهم .

تجريد الخليفتين من الأسلحة والرايات؛ وكان التمايشي انما جعل الحليفة شريف في صدد مصر ليدراً به نار مهاجميه فلما سمع برجوعهم الى حلفا خاف انه اذا ذهب الحليفة شريف الى دنقلة ومعه تلك الجيوش الجرارة يفلت من يده ويستقل عنه ويكون له ندا اينا حل فأمره بالبقاء في أم درمان . ولم يكتف بذلك بل امر بتسليم العساكر الجهادية الذين في رايته وما معهم من الاسلحة النارية الى اخيه يعقوب لضمهم الى الراية الزرقاء . وطلب مثل ذلك من الخليفة على ود حلو ، فأدرك ود حلو ان مراد التمايشي بذلك انما هو تنكيس الاشراف ليس إلا ، ولم يكن عنده إلا نفر قليل من السود فسلهم طائعا ، فلم يسع الخليفة شريفا اذ ذاك إلا الطاعة . فجمل التمايشي جيم الجهادية راية واحدة وولى عليهم فضل المولى صابون أخا حمدان ابي عنجة وجعلهم في طابية أم درمان التي عرفت بكارة الجهادية . ثم أمر التمايشي الخليفتين فسلما طبولهما الحربية ثم راياتهما التي كانا ينصبانها امام منزليهما بحجة ن الدين واحد والجيش واحد ، وكان ذلك في اواسط جهادي الآخرة سنة نادن واسط مارس سنة ١٨٨٦ م .

قرار الشيخ المصوي ؛ ولم يكن ذلك كله بلا جلبة او لغط بل قيل ان الشيخ المضوي انكر هذه المطالب وحرض الاشراف على رفضها والعبور الى شرق النيل ، فتكفل بضم اهل الشرق والجزيرة اليهم وتدبير ما يلزمهم من المؤن ، ولما لم يوافقوه على رأيه خشي ان يبلغ التعايشي تحريضه فيبطش به ففر الى الحبشة ، وخاف ان يعترضه احد في الطريق ، فلفتي كتاباً مجتم التعايشي قال فيه انه مرسل من وبله بأمر ديني .

ولما علم التعايشي به بث اصحابه في أثره فلم يدركوه فبعث الى ملك

الحبشة في تسليمه فلم يجبه . وبقي المضوي في عاصمة الاحباش الى سنة ١٨٨٩ ثم أتى الى مصر وتوسط له الزبير باشا فمُنح العفو الخديوي وعداد الى الأزهر فأقام فيه حتى فتحت دنقلة سنة ١٨٩٦ فسمتي قاضياً عليها ثم عزل وعاد الى بلاده على النيل الازرق .

عزل احمد سليان وتسمية ابراهيم عدلان مكانه ، وقد تظاهر احمد سليان أمين بيت المال بأنه عازب للأشراف وكان التمايشي حاقداً عليه من ايام المهدي فاحتال لعزله والايقاع به فطلب اليه تقديم حساب مدقق عن السنين السالفة واذا لم يستطع ذلك رماه بالاختلاس والخيانة وعزله وزجه في السجن فبقي فيه سنة وشهرا وسمى مكانه أميناً على بيت المال ابراهيم ود عدلان المار ذكره في حصار الابيض .

بعثة النجومي الى دنقلة ورجوع محدالخير الى بربر؛ هذا وكان النجومي قد شرع في ترحيل جيشه من بربر الى دنقلة منذ اوائل ابريل سنة ١٨٨٦ م ، وكان التمايشي يود تنكيس محمد الخير لآنه كان ذا سطوة ونفوذ في البلاد من لدن المهدي فاتخذ انكساره في جنس سبباً لذلك فكتب اليه فسلم البلاد الى حسن ود جبارة امير مقدمة جيش النجومي ورجع بجيشه الى بربر ، وكان معه من جيش النجومي راية حسن ابي قرجة وراية مرغني سوار الذهب فتركها في دنقلة ،

عزل محد الخير عن بربر وتولية عثان الدكيم مكانه؛ ثم لم يكتف التعايشي بمزله عن عمالة دنقلة بل عند وصوله الى بربر استدعاه الى ام درمان وعزله عن عمالة بربر وأرسل عثمان الدكيم من أقاربه مكانه، وهاك ما كتبه الى عثمان الدكيم في ٦ الحجة سنة ١٣٠٣ هـ ٥ سبتمبر ١٨٨٦ بنصه بعد البسملة ؛

« وبعد فمن عبد ربه خليفة المهدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن محمد خليفة الصديق الى حبيبه وعونه في دين الله عثمان الدكيم كأن الله له آمين . بعد السلام عليك ورحمة الله وبركاته . حبيبي ان هــذا الأمر الذي نحن عليه بعد السلام عليك ورحمة الله وبركاته . حبيبي ان هــذا الأمر الذي نحن عليه

هو الدين الحالص الذي كان عليه نبينا عليه وجاء به عن الله . وظهر المهدي عليه السلام لاحيائه واقامته وإظهاره على الدين كله ونحن بحمد الله على اثره. الدلام ومنا ومعدود عندنا من اهل الحزم والعزم والتشمير في الدين وظننا بك جيل فقد جعلناك عاملا على عموم بربر ونواحيها تعمل فيها بكتاب الله وسنة رسوله سَلِلْتُهِ وتجتهد في إشهار شعائر الدين وتتحزب أنت وجميع أهالي الجهة المذكورة لجهاد أعداء الله الكافرين لتكون كلسة الله هي العلياً وكلمة الذين كفروا السفلى فاعلم ذلـك حبيبي وسر في العباد بسير الصدق وكن على الحق الذي يرضي الله ورسوله واتق مولاك في الحركات والسكنات وساو ِالضعيف والغوي في الحتى وأرفق بالمسلمين وسر بهم الى مولاهم وعظهم بالحكة والموعظة الحسنة وكن انت ومن معك على الاستقامة أشداء على الكفار رحماء بينكم وأجر ِ الحتى ولو على نفسك وكن على غاية الاجتهاد وعلو الهمة في الاستعداد لملاقاة مولاكونصرة الدين حتىتفوز بذلكالفوز العظيم وتنال من ربك التكريم ولا يبلغنا عنك إلا الحير وحسن السير . واعلم ان امارتنا لك هي على شرط اتباع الكتاب والسنة والعمل بما يرضي الله فكن على ذلك تسلم من المهالسك والسلام .

تسمية مساعد قيدوم وكياؤ للنجومي ، ثم ان التعايشي لم يبقى النجومي وحده على ادارة الجيش بل أرسل مساعد قيدوم من أهله رقيباً عليه فساه وكيلا على الجيش على ان يوليه بلاد دنقلة فيا بعد . وهاك ما حتبه الى أبي عنجة في ٢٦ يوليو سنة ١٨٨٦ بهذا الشأن : د ... فالآت عزمنا على تعيين الحبيب مساعد قيدوم برايت اللحوق بالحبيب عبد الرجن النجومي ويوم الاثنين بعد غد قصدنا اخراجها السفر ... ،

وكتب الى الامراء الذين منم أبي عنجة في ١٨ القعدة سنة ١٣٠٣ هـ ١٨ اوغسطوس سنة ١٨٨٦ يقول : « . . . وان سألتم عن حال اخوانكم الانصار فانهم على حالة تسر الخاطر وتقر الناظر ولا زالوا متوجهين للجهاد ونافرين

تَاكِ إِلَيْكُورَانَ

خفافاً وثقالاً للحوق بالحبيب عبد الرحمن النجومي وقد تكامل بدنقلة منهم خسة عشر الف مجاهد منهم من وصل بذات العرضي ومنهم من لا يزال بدار الشايقية ونحوها من الجهات والباقي منهم ببربر سنة آلاف مجاهد بمية عبد الرحمن النجومي والحبيب مساعد قيدوم وهم شارعون الآن في السفر وجميع جهات الارياف ساكنة وليس بها أدنى حركة . وأما أعداء الله الانكليز فقد هربوا من جهة مفركة وكوشة وغيرها من علات قياقرهم السابقة ولا زالوا في هرب الى مصر ومنها الى ديارهم وتركوا الترك وحدهم حيارى في ما يصنعونه وقلت حيلهم لا سيا بعد ما بلغهم نزول الانصار الى جهات الارياف، فلذلك وبالنظر لامتلاء دنقلة بجيش الحبيب عبد الرحمن النجومي حررنا الى الحبيب العامل محد الخير عبد الله خوجلي بالحضور والنزول بجهات ابي حد بمن معه من الجيوش لشن الغارة على اهالي الجهات البحرية وربنا يتم بالخير ودين الله من الجيوش لشن الغارة على اهالي الجهات البحرية وربنا يتم بالخير ودين الله لا زال منصوراً وعدوه مغاوباً مقهوراً » اه .

وخرج النجومي ببقية جيشه من بربر في ١٤ اكتوبر سنة ١٨٨٦ فوصل دنقلة في ٩ نوفبر من السنة المذكورة ، وفي ٣ ديسمبر من هسله السنة كتب الحليفة الى انصار دنقلة يحثهم على الجهاد والمحافظة على رباطهم والطاعة لماملهم النجومي بما نصه :

ون ... وبملكم ان الله تمالى قد عظم امر الجهاد واستنفر اليه جميع العباد ون بفضله كثيراً ووعد عليه اكيداً فقال تمالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في النورية والانجيل والقرآن ومن أوفى بمهده من الله فاستبشروا ببيمكم الذي بايمتم به وذلك هو الفوز المظيم . وقال تمالى: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرضوص . وقال تمالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجسارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلون ينفر لكم الآية . وقال نبيه المعظم : ان مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد

في سبيله كمثل الصائم المقائم الحاشع الراكع الساجد . وقال ما معناه من نزل منزلاً يخيف فيه المدور... كتب له كأجر ساجد لا يرفع رأسه الى يوم القيامة وأجر صائم لا يفطر الى يوم القيامة وأجر قائم لا يقمد الى يوم القيامة . وة ال من غزا فمات في سنته دخل الجنة ومن ضمان الله ألا يترك من خرج في سبيله بدار ضيقة ولا هوان بل يتولاه بلطفه ويرفع ضرره بما يسوق من فضله ويستجيب دعاءه برحمته. وقال ما جميع اعمال العباد عند الجاهدين في سبيل الله إلا كمثل خطاف اخذ بمنقاره من ماء البحر وأن الله تعـــالى يغضب للجاهدين كا يغضب للأنبياء والرسل ويستجيب لهم كا يستجيب للأنبياء والرسل ولا طلعت شمس ولا غربت على احد أكرم على الله من مجـــاهنا ا وقــال من سأل عني او سره ان ينظر إلي فلينظر الى أشعث شاحب مشمر لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة رفع له علم فشمر اليــه ليوم المضار وغداً السباق والغاية الجنة او النار ، . . . و فشدوا يا احبابنا في الله حيلكم واعلموا انكم الآن في خير كثير وفضل غزير ومستقرون ما بين فضيلة الجهاد وقد تقدم لكم بيانها وفضيلة الرباط وقد ورد فيها عن النبيانه قال من رابط يرماً في سبيل الله جمل الله تمالى بينه وبين النار سبع خنادق كل خندق كسبع سموات وسبع أرضين. وقال: ثلاثة لا ترى النار أعينهم عين حرست في سبيل الله تعالى وعين بكت من خشية الله تعالى وعين كفت عن محارم الله تمالى . وقال : من حرس لبلة على ساحل البحر كان افضل من عبادته في أهـــله الف سنة وأن من ادركه الموت.وهو في الرباط فقد فاز فوزاً عظيماً . قال عَلَيْتُ لِيبِعِيْنُ اقوام يوم القيامة يتلألاً نور وجوههم يمرُّون بالناس كهيئة الربح يدخلون الجنة بغير حساب فقيل من هم يا رسول الله قسال اولئك قوم أدركهم الموت وهم في الرباط ، . . . و ومسا دمتم من اهل الكمال وتعامون ان الحبيب الصفي عبد الرحمن النجومي هو صاحب امركم رنهيكم ومأمورون منا باتباع اشارته وإداء طاعته فما زلتم فكونوا قائمين بسماع امره رنهيه ما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فانكم ما دمتم على ذلك فرضانا عليكم ولا زلتم

ببالنا مذكورين وبصالح دعواتنا مفمورين واني اوصيكم ايها الاحباب بتقوى الله في السر والنجوى والقيام بإداء طاعته في السراء والضراء وملازمة القيام بشمائر الاسلام ولا سيا التحزب والتجمع بمحل الديم وإقامة الصاوات في جماعة وقراءة راتب المهدي عليه السلام والحزب في الارقات المعلومة وانكم لا شك منصورون وأعداؤكم مخذولون بمقتضى الوعد الصادق الذي لا يخلف فشمروا في أمر دينكم وتحابتوا في المينكم وليرحم كبيركم صغيركم ويوقر صغيركم كبيركم وكونوا على طريق السلف الصالح الذين انتم على أثرهم ناهجين ولسكتهم سالكين لتدخلوا في مدح قوله تعالى: الذين ان مكتاهم في الارض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، بارك الله فيكم وتولاكم وحفظكم ورعاكم وفي هذا كفاية لكم والسلام ، اه .

# الفصل الخامس

في:

كتب التعايشي الى خارج السودان في الدعوة الى المهدية سنة ٦ – ١٨٨٨ م

## كتبه الى اهل مصر وحكومتها :

كتابه الى اهل مصر ؛ هذا وقد كان من هو س التمايشي الذي أخذه عن سيده المهدي ان المهدية ستعم بلاد الدنيا ويخضع لسطوتها جميع الأمم طوعاً او كرها فأخذ في بث مناشيره خارج السودان للدعوة الى المهدية والحث على الجهاد محذرا الناس من الاحجام عنها . ولما كان فتح مصر من اول احلامه كا مر" أمر انصاره في دنقلة فهاجوا حدود مصر الى حلفا كا سيجيء . وكتب منشوراً عاما الى داحبابه في الله أهالي الريف والجهات البحرية كافة عدعوهم الى الانخراط في سلك المهدية ومحذرهم من المخالفة وهو منشور طويل جاء في ختامه :

... واعلموا ان ما حملني على نصحكم ولا دعاني الى بسط للعنان في عظتكم إلا مزيد الشفقة عليكم والحنوف منان لا تنجع فيكم المواعظ غروراً بالأماني

المنافخ المناوكات

الكاذبة وركونا الى راحة الدنيا الفانية الداهبة فتدور عليكم الدوائركما دارت على من قبلكم في بلاد السودان لما أعرضوا عن قبول الحتى وجنحوا الى اتباع أقوال علماء السوء الذين أضلهم الله على علم واغتروا بأكاذيب حكامهم وكثرة عدد جنودهم و'عددهم العمارية عن معونة الله تعالى فختم الله على سممهم وقلبهم وجعل على بصرهم غشاوة وحاق بهم مكرهم وهلكوا وحرقت النسار أجسامهم وخسروا الدارين والعياذ بالله ولكم فيهم عبر وعندكم من أمرهم خبر والسعيد من اتعظ بغيرة ونظر في صلاح عاقبت وكشف ضيره . وليكن في علمكم أن هذا الأمر ديني مبني على نور من رسول ألله ومؤيد من عنسد الله يجنود ظاهرية وباطنية ولا يختلج في صدوركم انتطاع ذلك المدد الالهي بسبب انتقال المهدي عليه السلام فان للمهدي بجده المصطفى عليه اسوة حسنة ولمسا انتقل عَلِيْكُ لم يزل المدد مع اصحابه الكرام حتى تأيد دين الله واتسعت دائرته كما لا يخفى عليكم. وانتقال المهدي عليه السلام للدار الآخرة قبل فتح مكة والقسطنطينية وغيرهما من الامصار كا هو مذكور في بعض الروايات لا يقدح في انب مهدي آخر الزمان الذي بشر الأمة بظهوره سيد الاكوان على فرض صحة تلك الروايات لما ان النبي عليه قد أخبر في حياته بفتح بعض البلاد كاليمن والشام وغيرهما وأضاف ذاك الى نفسه الشريفة كا قيل به في حديث حفر الحندق والله اعلم ثم لم يكن فتح ما ذكر على يده الشريفة بل كان على يد خلفائه الكرام بعد انتقاله عليه ولم تقدح ذلك في نبوته اذ لا غرو في نسبة فعل خلفائه اليه لما انهم أياديه وخاصته الوارثون لمقامه المنيف . ولا يخفى ان فعل التابع ينسب الى المتبوع وقد أخبر أنبياء الامم السابقة أمهم ببعثة نبينا مَالِكُ وذكروا انه يفتح الأمصار ويقهر الملوك ويخرب المدائن الكبار ومعلوم انه لم يفتح في زمنه غير مكة وخيبر وكانت بقية الفتح على يد الخلفاء بعده . وعلى طريقته المثلى أتى خليقته المهدي عليه السلام فجسيع ما وجد مضاف اليه في الأحاديث من فتح البلاد فلا بد من حصوله على يد خلفائه واصحاب لما انهم ورثته القائمون بالأمر بعده وأما نسبة جميع ذلك اليه فمن كال وراثته

المصطفوية . وحينت فلا بد من ان يعم أمره هذا مشارق الأرض ومغاربها بعون الله تعالى فان الله غالب على أمره ومعلوم ان قدرته لا تقاوم وبطشه لا يصادم . وها قد بلفتكم وأعذرت البكم فلا عذر لكم بعد هذا الانذار وفقكم الله وشرح صدوركم لقبوله . ثم انه لا بد من ورود الرد منكم بحا تصيرون اليه ألهمكم الله رشادكم وأخذ بنواصيكم الى طريق سدادكم هذا والسلام ، اه .

كتبه الى حكومة مصر ؛ وبما دل على تناهيه في الغرور وجهله التام بأحوال العالم الخارجي انه أرسل الى مصر اربعة رسل بثلاثة كتب بتاريخ جادى الآخرة سنة ١٣٠٤ ه سنة ١٨٨٧م منها كتاب الى جلالة السلطان عبد الحيد وآخر الى جملالة الملكة فكتوريا ملكة الانكليز وفيها يدعوهم الى اعتناق المهدية قبل ان تطأ جيوشه بلادهم وتنتقم منهم !. فوصل الرسل حلفا في ١٢ ابريل سنة ١٨٨٧م فأرسلوا الى الجناب المالي في مصر حيث قرئت الكتب وأرسل كتاب جلالة الملكة اليها ثم أرجع الرسل من حيث أتوا بحواب شفاهي مذا نصه : « ان اولئك الملوك الذين تجرأ سيدكم على الكتابة اليهم لأرفع جداً من ان يتنازلوا الى مجاوبته ». أما الخليفة فانه تباهى بهذه الكتب وأرسل صورها الى جميع أمرائه في الجهات للاطلاع عليها وتلاوتها على الانصار . رهذه هي صور كتبه الثلاثة بحروفها :

كتابه الى سمو الخديوي توفيق باشا : « وبعد فن عبد رب خليفة المهدي عليه السلام الخليفة عبدالله بن محمد خليفة الصديق الى « والي مصر محمد توفيق » وفقه ألله لمرضاته وسلك به طريق نجاته آمين . سلام على من اتب الهدى . أما بعد فاعلم ارشدك الله تعالى الى الصواب ورزقك حسن الماب ان هدي الله هو الهدى ومن حاد عنه باتباع النفس والهوى فقد هوى . وخير الهدى هدى نبينا محمد عليليم الذي نزل به الروح الامين على قلبه من عند ربه

الا وهو دين الاسلام الذي عناه الملك العلام بقوله جل شأنه: ان الدين عند الله الاسلام . وأن الله سبحانه وتعالى لما اراد إحياء هذا الدين بعد اندراسه بين العالمين أظهر لذلك المهدي المنتظر وأيده بالنصر والظفر فاعتمد على ربه ودعا العباد الى طريق الهداية والرشاد وأجاب داعيه كل سعيد أواه وأعرض عنسه من 'كتب عليه شقاوة ومنهم اتباع دولتك بالسودان ومن نحا نحوهم وسلك مسلكهم من اهل الطغيان حتى قضى الله عليهم بالهلاك على يده وجندلهم بسيفه ثلة عقب ثلة وقرية تتلو قرية بعــد تكرار الانذارات وتتابع الآيات . وانك مع علمك بذلك وادعائك انك من ولات المسلمين السالكين احسن المسالك فما زلَّت مصراً على اعراضك عن طريق هداك ومحجماً عن اجابة داعي من دعاك الى مولاك فان كان ذلك منك ايثاراً لجانب علو الدنيا الذاهب عما قريب على الخضوع لأمر الله المفضي الى الفوز بأوفر نصيب فاعلم ائ الدنيا بجذافيرها ليست بشيء في جنب ما عند الله ولا تزن إقل قليل منه كما ورد . وكيف يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر حب العلو" في الدنيا بعد العلم بقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجملها للذين لا يريدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين . وقوله تعالى : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها رهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النـــار وحبطً ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون . وان كان ذلك استكباراً منك عن قبول الجق فان الله تعالى قـــد اوعد المستكبرين في الارض بغير الحتى بألم العذاب وسوء المآب. قال تعالى: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين . وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: الكبرياء ردائبي والعظمة ازاري فمن نازعني واحداً منها القيته في جهنم رلا أبالي. وقال عَلِيْ بنس العبد عبد تجبر واعتدى ونسى الجبار الاعلى ، بئس العبد عبد تجبر واختال ونهى الكبير المتمال ، بئس العبد عبد غفل وسها ونسى العقاب والبلا ، بئس العبد عبد عتى وبغى ونسي المبدأ والمنتهى . وتماية الامو انه لا حجـة لك مع الله تمالى ان لم تنسلخ عن الحالة التي انت فيها وتبادر الى اجابة دعوتي بالتلبية

فاني ادعوك الىالقيام بتأييد دين الاسلام كا دعاك الى ذلك المهدي عليه السلام فان كنت تريد سلامتك مع ربك فأنب اليسه بالوقوف مع اوامره ونواهيه وتسليم الأمر إلي والتصديق بأمر المهدية والدخول تحت طاعتها المرضية فاني خليفة مهدي الله وصاحب العهد من بعده والقيام بأمر الله ولا فمخر ، وليس قصدي من دعوتك الى هذا الأمر الذي انا بصدده الا جلب النفع الدائم لك فان ما انت عليه من ملاذ الدنيا لا يدوم لك وعمــا قريب يزول عنك ولا يصبحك لآخرتك إلا عملك نجَّاك او الهلكك فدقق نظرك وتوق ضررك ولا تركن الى دار الفناء والذماب بل تأمَّب لدار البقاء والمآب . واعلم ان مـــا دعوناك اليه هو الدين الحق القديم والمنهاج الواضح المستقيم فلا تمرض عنه الى نزهلت الباطل فان الحتى جدير بالاتباع والباطل حري بالتلاشي والضياع ولو كان قصدي من هذا الأمر ملك الدنيا الزائل وعزَّها الفاني الذي مــــا تحته طائل لكان في السودان وملحقاتها كفاية كما تعلم من اتساعها وتنوع ثمراتهـــا . ولكن مسبأ القصدكا يعلم الله إلا إحياء السنة المحمدية والطريقة النبوية بين أظهر عامة البرية . ولو نظرت بعين البصيرة والانصاف وتركت التعامي عن الحق والاعتساف لأذعنت لي بذلك وسلكت باتباعي احسن المسالك وتيقنت انك الآن بمعزل عن الهداية حيث اتخذت الكافرين اولياء من دون المؤمنين اهل العناية وركنت الى مؤاخاتهم والانخراط في سلكهم حتى كأنك تريد َبهم اطفاء نور الله ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره اعداؤه ... ومن ثم فقل حملتنا الشفقة عليك علىتحرير هذا اليك مقدما قبل حاول جيش المهدية بسيارك البحرية وأقطارك المصرية بدعوتك الى الله وتسليمك الامر لنا لتكون من أعز رجال الدين القائمين بنصرة الاسلام وجهاد اعدائه الكافرين . فار. كنت من اهل النبرة على دينك وتريب الفوز عند ربك والتخلص من أسر اعدائب الكافرين فبادر الى اجابة الدعوة واندرج في سلك الهاالصفوة انت ومن تبعك من المسلمين لنكون الأمة المحمدية يداً واحدة على قطع دابر الفئة الكفرية أو ينيبوا لأمر رب البرية وحينتُذ نصفح عن جميع مــــــــــا سبق صدوره منك

وتكون كريمًا لدينا وحبيبًا الينسا في الله وتأمن على نفسك ومالك وكافة متعلقاتك انت ومن يكون معك من أمة عمد علي . واعلم اني عبد ضعيف لا طاقة لي بقوام ادنى شيء وانمــــا سبيلي النوكل على الله وهو وليي وكفيلي ولولا اني على نور منه على هذا الامر الذي انا بصدده اقتفاء لأثر مهديه وهو المحرك لي والمؤيد والمسكن والمشيد لما كان في طاقتي ان اقوم بمدافعة اضعف علوقاته ولكني عليه توكلت فكفاني بقدرته وبعد اعتصمت فهداني وتولاني بنصرته ولا شك ان ناصية كل شيء بيــــده وان قدرته لا تقــاوم وبطشه لا يصادم . فتدارك ايها الرجل نفسك ودبر حالك ولا تغتر بما يلوح على نظرك من عددك الظاهرية العارية عن معونة رب البرية فان قوة العدد وتحصن البلد لا يدفمان عنك مقدور الواحد الصمد . وليكن بعلمك يقينـــا ان لا قصُّد لي غير سَوق العباد الى طريق الهدى والرشاد فهلم رحمك الله الى ذلك واسلك عجة فوزك ومنالك ولا تعرض عما دعوتك اليه ركونا الى علماء السوء الذين أسكرهم حب الدنيا حتى باعوا بهما دينهم فيصدوك عن طريق هداك وتخسر دنياك وأخراك . فقد ورد عن الله تعمالي في الحديث القدسي : لا تسأل عني عالماً أسكره حب الدنيا فيصدك عن طريقي اولئك قطاع الطريق على عبادي الى غير ذلك من الاحاديث الواردة في هذا الصدد. فأممن ايها الرجل فكرك لتستبين طريق هداك قبل ان تحل رمسك فتساعدني على نجاتك وسلامتك من موبقاتك فاني لأشفق عليك من نفسك التي بين جنبيك . وان أبيت بعد هذا الاحجام فقد انقطعت حجتك فصار ذنبك وذنب من تبعك مطرق بك في رقبتك ولا بد بمشيئة الله من وقوعك في قبضتنا أسوة من تقدمك فـــإنا سوعودون بالنصر على كل من يبادرنا بالعداوة ولو كان في عدد معدودة ويروج سشيدة وهناك ترى عاقبة امرك ولوائح خسرك . وحيثها أن الهم نهضت الى توجيه الجيوش نحو وجهتك وعن قريب أن شاء الله تعالى تحل بديارك فلا بد من سرعة ورود الرد منك بما يحط عليه رأيك صحبة المحاصيص المعينين لك من طرفنــا . فان سلمت فقــد فزت وللخير ادركت وإلا فذنب جميع من

معك من المسلمين يكون عليك يوم لقاء احكم الحاكمين وفي هـذا القدر كفاية لك والسلام على من اتبع الهدى » أه .

كتابه الى جلالة الملكة فكتوريا ملكة الانكليز : و وبعد فن العبد المتصم بمولاه القام خليفة المهدي عليه السلام عبد الله بن محمد خليفة الصديق الى ر عزيزة قومها فكتوريا ملكة بريطانيا ، سلام على من اتبع الهدى . اسا بعد فاعلي ان الله عز وجل هو ملك الملوك القيادر المقتدر الذي ليس كمثله شيء وجميع مـا في الكون فهو في حيز قبضته لا يعجزه في الارض ولا في السماء ولو اراد ان يهلك اعداءه في اقل من خطوة بال لكان جـديراً مجصؤل مراده ولكنه لكرمه يمهل ولا يهمل ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين . وقـــد أرسل الرسل الكرام لايضاح السبل للاتام وجعل نبينا محسدا خاتمهم وسولا عاماً الى كافة الحلق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً فكان ناسخ الملل وفاسخ الدول وكلمن آمن به وصدق ببعثته فاز برضاء الله وأدرك من الحظ الاوفر ما تمناه ومن كفر به وأنكر بعثته باء بخزي من الله وصار الى النار وبئس القرار . ولما كان المهدي المنتظر عليه السلام هو خليفة نبينـــا عمد الذي أظهره الله لدعوة الناس كافة الى احياء دين الاسلام وجهاد اعدائه الكفرة اللثام : وأنا خليفته القاني أثره في ذلك فاني ادعوك الى الاسلام فان أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله واتبعت المهدي عليه السلام وأذعنت لحكيفاني سأقبلك وأبشرك بالخير والنجاة من عذاب السعير وتكونين آمنة ومطمئنة ، لك ما لنا وعليك ما علينا وتنصل بيننا الحبة في الله وينفر الله لك جميع ما فرط منك في زمن الكفركا وعد بذلك في قوله تعالى قال للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.وان أبيت إلا الجحود اعتماداً على ما عندك من الاستعدادات والجنود فاعلمي انك في غرور كبير وبعد عن السداد والتدبير أذ أن ما نحن بصدده فهو الدين الحق الذي تكفل الله الملكالقادر بنصرته وتأييده ورفع مناره وتشييده فلا طاقة لأحد بمقاومته ولا سبيل إلى مغالبته ضرورة ان قدرة الله غالبة فلا تقاوم وبعشه شديد فلا

يصادم . وان كنت تظنين ترهما ان جيوش المهدية القاعة بتأييد السنة الحمدية مثل عساكر احمد باشا عرابي الذين أدخلت الغش عليهم بالدنيا حتى افتتنوابها عن دينهم وتخسفارا عن نصرته ومكنوك من الاستحصال على البر المصري وصاروا أَنْلَةَ أَسْرَى لا يُستَطْيِعُونَ المَدَافَعَةُ عَنْ أَنْفُسُهُمْ فَهَذَا تَوْهُمْ فَاسَدُ وغُرُور كاسد فارت رجال المهدية رجسال الهيثون طبعهم الله على حب الموت وجعله أشهى لهم من المساء البارد للظمآن فلذا صاروا أشداء على الكفار كأصحاب رسول الله الأبرار لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يثنيهم عما هم بصدده صدمة صادم يــل لا يرون لجميع ما سوى الله التأثير لصدق يقينهم بربهم القدير ولا يريدون حياة الدنيا الذاهبة الساحرة وانمسا يرون ان نعيمهم الدائم وعيشهم الناعم معد لهم في الدار الآخرة . مخللاف اولئك فانهم لو صدقوا مع ربهم و كلنوا على حسن اسلامهم وطرحوا حب الدنيا وراء ظهورهم وحفظوا الله فيما أمرهم به لأنجدهم الله بنصره ولما توصلت عساكرك الى هزمهم والاستيلاء على بلدهم ولو نظرت بعين البصيرة والانصاف لعلمت الفرق . ثم ممسا يقضى. عليك بتمني الغرور الفاسد منك انك بمد ان بلغك ظهور المهدي المنتظر عليه السلام وعاربة دول الاتراك له وظفره بهم في عدة وقائع سوالت لك نفسك ان منك الكفاية لحربه والاستيلاء عليه قبادوت إلى ارسال احسب رجالك. المشاهير المدعو هكس باشا ومعه جيش عومرم مؤلف من أجناس شي وعدد منوعة وذلك من بادي رأيك بدون امعان نظر في المواقب بلا مشورة باقي. العول في ذلك توهما منك منطفرين بالنصر على جند الله الغالب فمنسما حضر ذلك الجيش في ألوف مؤلفة وعدم معددة ما ثبت امام حزب الله إلا نصف ساعة بل قضى الله عليه بالدمار والبوار عن آخره . وكان هلاك ذلك الرجل المدبئر الشجاع بجيشه بأسباب سوء تدبيرك وكثرة غرورك ولم تغن عنه كثرة المدد ولا قوة العدد بل صار الى النار وغضب الجبار . ثم ما اعتبرت بنلك ولا وبرت حالك بل صرت تجهزين عساكرك من بادي رأيك جردة بعد جردة بكل فج لمحاربة الله ورسوله ومهديه تارة "بسواكن وتارة

بدنقلة وتارة بوادي قمر حتى أهتكت بسوء صنيعك من رجالك ما ينوف عن عدة ألوف . ومن ذلك علك كثيراً من رؤساء رجالك المروفين لديك بالشجاعة وحسن التدبير والثبات وقوة العزم كالجنرال غوردون باشا هلك بالخرطوم والجنزال استيورت حلك بأبي طليح واستيورت الثاني ومن معه من القناصل بوادي قمر وفلان وفلان وما يكثر عددهم من مشاهير رجالك كا هو بعلمك. ومع كثرة دعواك التقدم في مجالات الحروب وتفوهك بقوة البأس والشهامة فها بال عساكرك رجعت من السودان القهقري بالخيبة والهزيمة قانعة منها بالكلية ولا شك ان موجب ذلك الهرب محض الحوف من سطوة حزب الله الغالب كما هو بديهي وانهم صاروا الآن الى أسوأ حالً وأُضِّيق مجال تأثمين في أودية الحيرة لا يهتدون الى الخلص سبيلا . وكل هــــذا من سوء تدبيرك واستبدادك برأيك عنباقي الدول ولو رفعت الشورة اليهم كا هو الواجبعليك لأرشدوك الى ما يسكن روعك في الجملة وكانوا اما ان يشيروا عليك بالكف عن مصادمة حزب الله الذي لا طاقعة لك بمقاومته وتكوني مقتصرة على محافظة بلداء لا غير واما ان يمدوك بالرجــال والاسلحة ويحزُّ بُوك على حرب حزب المهدية وحينتذ لا يتوجه عليك العار وحدك عند حصول الهزيمة بل يكون ذلك بالاشتراك . والحاصل أنك قد أخطأت الرأي وصرت الى نقص كبير ولا مخلص لك منذلك إلا بالانابة الى الله المالك والدخول في ملة الاسلِام واتباع المهدي عليه السلام فانك ِ ان فعلت ذلـــك وسلمت الامر لنا تظفرين بمقصودك من السعادة التامة والراحة الحقيقية التي هي الفوز عنه له بدار النعيم المقيم الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب بشر. وان كنت لا تزالين على غرورك واستبدادك برأيك فأقدمي على حرب حزب الله بنفسك يحميع جيوشك واستعداداتك الحربية لنرى كيف عاقبة أمرك فتهلكي بحول الله وقوته اه تعذري من مات أو فر" من رجالك الذين تطفلوا على محاربة حزب الله بمقتضى غرورك ... واعلمي يقينًا اني مؤيد من عند الله وبه قوتي ونصرتي لا بنفسي فاني عبد ضعيف لاقوة لي من نفسي وانما عصستي

بالله واعتادي على الله وهو كفيسل بنصرة من اعتمد عليه واعتصم به ومن ثم فكل من بادرنا بمداوة يقتل على يدنا بعون الله وقوته ولو كان الثقلين. فأعي ذلك جيداً ولا تغتري بما يلوح على نظرك من العدد والجنود فائ ناصية كل شيء بيد الله ولن يغلب الله احسد بل هو القاهر فوق عباده . وانك ان لم تسلمي لأمر الله وتدخلي في ملة الاسلام واتباع المهدي عليه السلام فاحضري بنفسك وجنودك لحرب حزب الله وان لم تحضري فاستعدي في محلك فائ حزب الله سيطاً دارك باذن الله في الوقت الذي يريده الله ويذيقك السوء بما صددت عن سبيل الله وفي هذا كفاية لك والسلام ، اه .

كتابه الى جلالة السلطان عبد الحميد ، و وبعد فمن عبد ربه المتصم به خليفة المهدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن محد خليفة الصديق و الى سلطان اسلامبول عبد الحميد ، جعله الله من خواص العبيد وشرح صدره بنور الايمان والتوحيد آمين .

« لا يخفى عليك ان الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده المتصرف فيهم بحسب مراده وقد أراد اظهار دين الاسلام واحياء ما اندرس من سنة خير الآنام فأظهر سيدنا الامام المهدي المنتظر خليفة سيد البشر وأنجع دعوته في العباد والبلاد وخذل اهل العناد والفساد فنهى بنهي الله وأمر وبشر وأنذر وأجاب داعيه كل سعيد وأعرض كل شقي عن الرحمة طريد ، وكان فيمن أعرض عن اجابة داعية الذي هو داعي الله امل دولتك ومن تبمهم حرصا على فاني الملك وزائل الجاء فضربوا صفحا عما أصدره اليهم من الانذارات وطووا كشحاً عن الهدى وابتدروه بالحاربات فنصره الله عليهم ثلة بعد ثلة وأهلكهم على يده مع ما كان عليه من الضعف والقلة . ولا شك انك قد رويت من آثاره وسمعت من اخباره ما يكون عبرة لمن اعتبر وهدية لمناهندى ومقنعاً لمن اختبر . ومع كونك تدعي انك سلطان الاسلام القائم بتأييد سنة عير الآنام فيا لك معرضاً عن اجابة داعي الله الى هذا الآن ومقراً لرعيتكعلى عاربة حزب الله المؤمنين مع اهل الكفر والعدران فهل أمنت مكر الله ام

كذبت وعد الله حتى صرفت مجهودك في اعانــة امل الاصنام على هدم اركان الاسلام ما كان الظن بك أن تحيد عن طريق الصواب وترغب عن اتباع السنة والكتاب لما انك أولى الناس بالاعتناء بهذا الشأن والوقوف منه على بنيان. فالعجب كل العجب من اعراضك عن اجابة داعي الهدى واتباعك لشهواتك الى الردى وتمكينك للأعداء من بلاد الاسلام مع علمك سعيهم في اطفاء نورالله بأشد اهتام . وأنت تزعم انك والي المسلمين الذاب عن حرم الدين فيا عذرك غداً اذا وقعت بين يدي مولاك فسألك عما قدمته يداك . فهل جرى منك ما جرى ثقة مخلودك في الدنيا ألم تعلم ان من ذوقته الدنيـــا حلاوتها بركون منه اليها أذاقته الآخرة مرارتها بتجافيه عنها . وان النبي عَلِيْكُ قال انما الدنيا دار بلاء ومنزل عناء قد نزعت منها نفوس السعداء وانتزعت بالكره من أيدي الأشقياء وأسعد الناس فيها أرغبهم عنها وأشقاهم بها أرغبهم فيها . هي الغاشة لمن استصحبها والمغوية لمن أطاعها والفائز من اعرض عنها والهالك من هوى فيها . طوبى لعبد اتقى فيها ربــه وناصح نفسه وقدم توبته وأخر شهوته من قبل ان تلفظه الدنيا الى الآخرة ... فيحشر اما الى جنــة يدوم نعمها او تار لا ينفك عذابها . أم اغتراراً بالملك الفاني ألم تعلم أنه لم يصل اليك إلا بموت أو عزل ممن كان قبلك وهو خارج من يسدك بمثل ما صار اليك اسوة من تقدمك قال النبي عليه انما أنتم خلف ماضين وبقية متقدمين كانوا أكثر منكم بسطة... فلا تكن أيهــــا الرجل بمن خدعته العاجلة وغرته الامينة واستهوته الخدعة . فركن الى دار قريبة الزوال وشيكة الانتقال فقد ورد عن النبي مَثَالِثُمُ انه قال انه لم يبق في دنياكم هذه فيجنب ما مض إلا كاناخة راكباو صر حالب... وحيث أيقنت من دنياك بالزوال وتحققت حلول الارتحال فتدارك أيها الرجل نفسك قبــل ان تحل رمسك واعلم اني داعيك الى الله ومرشدك الى ما يجلب لك رضاه فأجب الداعي تسلم وسلم الأمر لله ورسوله ومهديـــه واليُّ تغنم فاني خليفة مهدي الله القائم بعده بأمر الله ولا فخر وقد دعوتك الى جنة عرضها السموات والارض فأعنسي على جلب الحير لك بالامتشال تفزيوم العرض ولا

تسوف بالاجابة فتخطىء الاصابة بل بادر التسويف بالعزم والتفريط بالحزم فرحم الله امرءاً نظر لنفسه ومهسد لرمسه ما دام رسنه مرخى وحبله على غاربه ملقى قبل ان ينفذ أجله وينقطع عمله . ولا يغرنك ان الله وسع عليك سلطانك وكثر خدمك وأعوانك وسوَّى لك البلاد وملكك أمر العباد فلن ذلك مع اقامتك على تعدي الحـــدود ومخالفة الرب المعبود استدراج من الله وامهال لا اهمال فيوشك ان تثبطت بعد هذا عن اجابة داعي الله ان يحلبك الندم وتزل منك القدم فتلحق بمن غرهم حلم الله عنهم وطول أملهم فزلت بهم الاقدام فهووا في النار فلا جملك الله منهم وألحقك بمن رضي عنهم . وما كان يجب منك ان تتخذ الكافرين أولياء من دون الله وتركن الى موادتهم ومتابعتهم على ما يجلب لك سخط الله . ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أوليهاء بمضهم أوليهاء بعض ومن يتولهم منكم فانـــه منهم الآية . وقوله تعالى لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُون من حادً الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم الآية . وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوّي وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة الآية . وقوله تمالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤاً ولعباً من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء الآية. وما هذه المطاوعة لأعداء الله ومتابعتهم على اطفاء نور الله والله تعالى يقول : يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا فويقاً من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعــد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تنلى عليكم آيات ؟ الى ان قال : يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا الآية. فان كنت بمن ينظر بعين بصيرته ولا يؤثر متاع الدنيا الفاني على نعيم آخرتــه فتذكر ذلك وانتشل نفسك من اوحـــالك وبادر الى نجاتك وسلامتك من موبقاتُك ونزَّه رأيك في عظمته عن أن يراك حيث نهاك او يفقدك حيث امرك- ودعماك ولا تكترث بزخرف الدنيا الباطل وملكها الزائل .. وأجب داعينا الذي هو داعي الله ورسوله ومهديه ويكون ذلك بتسليم الأمر لنسا

والقيام بواجب طاعتنا والمبادرة الى فعل احد امرين أمسا جهاد الكافرين وإخراجهم من بلاد الاسلام كمصر وغيرهـــا صاغرين مع العمل بكتاب الله وسنة رسوله الامين وإبطال جميع البدع التي احدثتها اعداء الدين وأما السعي في الاجتاع بنا لنقوم جميعاً بنصرة الدين وقطع دابر القوم الكافرين فانك ان بادرت الى اجابة الداعي فزت بالسعادة الابدية وجلبت رضاء رب البرية ؟ فاجمع عليك ايها الرجل فكرك ودبر امرك واغسل ما جرى منك بدموع الندم وتدارك سلامتك قبل أن تزل منك القدم . واعلم إنا قد فرغنا من فتوحات السودان منذ ازمان وسمت بنا ممتنا الى فتح الجهات البحرية والمالك المصرية فانكنت طائماً لأمر الله وبريد الفوز بقربه ورضاه فبادر الى الاجابة فيما طلبناه منك وسلم تسليما وتكون كريما علينا فخيما لدينا ونضرب عما جرى منك صفحاً وتنال منا محبة كاملة وعفواً فان هذا الأمر الذي نحن عليه ديني مبني على هدى من الله ونور من رسوله الأواه ومؤيد من عند رب البدية بجنود إلهية ولا قصد لنا غير اقامة الدين وإحياء ما اندرس من سنة سيد المرسلين ولا نريد مع ذلك ملكا ولا جاها ولا مالاً واعتادنا في قوامه على الله فمنه نصرتنا وبه استمانتنا وعليه اعتمادنا واتكالنا. فعليك بالمبادرة الى ما دعوناك النه لتنال رضاء الله وتحظى بالاكرام لديه. وإن اعرضت بعدِ هذا البيان ... فاعلم ان أمر الله غالب على أمرك وسلطانه فوق سلطانك ولا بد ان شاء الله من وقوعك في القبضة . فانظر ايها الرجل بنور بصيرتك فانحا ينقمك مع الله صفاء سيرتك فاعلم ان جميع من تحت طاعتك فذنبه مطوق بك في رقبتك وهسا قد انذرناك الى وجهة فلاحك وفوزك ونجاحك شفقة عليك. وعلى من ينسب بالطاعة اليك فساعدنا على نجاتك بحسن الامتثال واتبع رضاء الجلال واعلم أن دين الله بلا شك منصور وعدوه قطماً مقهور فلا تغتر بكثرة عددك وقوة حصن بلدك فارخ قدرة الله لا تقاوم وبطشه لا يصادم فارحم نفسك واتق ربك . ومن باب اتباع الأثر النبوي والسير المهدي فقد حررةا هذا الكتاب انذاراً لك من الوقوع في سخط رب الأرباب فامعن فيه نظرك

وأفدنا بما يرافق رأيك وليس بعد هذا الانذار إلا الاعذار والسلام على من اتبع الهدى ، اه .

عجبًا لفعل الجهل والغرور في الناس !!

### كتبه الى قبانل نجد والحجاز ،

كتبه الى قبائل الحجال ؛ وكتب ايضاً الى جميع قبائل الحجاز يدعوهم الى المهدية والجهاد ؛ ومنهم قبائل قريش وخزاعة ولحيان والحران والجانين والصحاف وبشر وزبيد والحجاولة وصبح والحوازم والطواهرة وعوف والهلبة والصواعق وميمون والدعاجين والمزاميم والزاهرة وهذيل الشام وبنو مسعود والمطارحة والأحامدة وغيرهم .

تسميته حذيفة بن سعد عاملاً على الحجاز ، وقد جعل حذيفة بن سعد كبير الأحامدة عاملاً عليهم وكتب اليه منشوراً في العالة بتاريخ ٢١ شوال سنة ١٣٠٦ ه ٢٢ يوليو سنة ١٨٨٦ م قال فيه : د ... فإنا بالنظر لما بلغنا من جهتك من خلوص النية وصفاء الطوية وقوة العزم وثبات النفس قد حسنا بك الظن وأملنا فيك الخير وجعلناك عاملاً من طرفنا على قبائل الحجاز كافة لتدعوهم الى الله وتحرضهم على الجهاد فحقق حسن ظننا بك وقم بواجب أمرنا هذا وابشر بنصر الله وولايته ولا تأل جهداً في جهاد الترك واخراجهم من جهانك وقطع دابرهم فانهم قد غيروا دين الله وبدلوا فيه ... وقد حررنا الى منهج الحق وها هي الاوامر الحررة اليهم واصلة اليك صحبة هذا الامر بحمية منهج الحق وها هي الاوامر المحررة اليهم واصلة اليك صحبة هذا الامر بحمية منهج الحق وها هي الاوامر المحررة اليهم واصلة اليك صحبة هذا الامر بحمية الاصحباب الذين بذلوا ارواحهم لله وحسنت لهم التربية ، وبالنظر لذلك ولموفته بالأحوال من جهة الطرفين احببنا ارساله اليك بأوامرنا لتقوم بواجب أمرها .

تحدية : أيها الحبيب نعلك إنا كنا قد حررنا و لمثان نورين الدين ، وألي الحرمين من طرف الترك بالدعوة الى الله ويجعله عاملا على تلك الجهسات على شرط مبادرته الى القيام بأمر المهدية وذلك بناء على ما ورد منه الى المهدي عليه السلام بالتسليم ورغبة الدخول تحت سلك المهدية وطاعتها ومن حيث كونه من طرف الترك فغير بعيد ان يركن الى تأثير ملكه فليكن لك عسلم بحساله فان عمل بمقتضى امرنا له بالانسلاخ عن طاعة الترك فكونوا الجيم متوازرين على اقامة الحق وعجلوا لنا بالافادة وإلا فان كان اعرض عن اجابة الداعي اغتراراً بملكه الذين لا بقاء له فالاذن ممك بحصاره وشن النسارة عليه وكل من يأتيك مسلماً منيباً لأمر الله راغباً للدخول في سلك المهدية فاكرمه وأمنه ولا سيا اهل الحرمين الشريفين وبسندا لزمت الحاشية والسلام ، اه .

كتابه الى قريش ، وبما كتبه الى قبيلة قريش : و ... فكيف يليق بكم وانتم بضعة سلف طاهرين وبقية اخيار بذلوا ارواحهم في نصرة الدين ات تتكاسلوا عن المبادرة لاجسابة دعوة المهدية بل المناسب لحالكم حيث انكم بتلك البقاع الطاهرة والأماكن التي لا يليق بها إلا نشر احكام الاسلام واتباع بكة خير الأنام ان تبادروا لاجابة تلك الدعوة الدينية وتبذلوا ارواحكم في طاعة رب البرية ولو أدى ذلك الى التقطع اربا اربا فانسه بسهل في جنب رضاء الله عند من رضيه ربا ، ... و وقد توسمنا في المكرم حذيفة بن سعد الصدق وحسن الانقياد للمهدية والاهتام بأمر السنة المحمدية فجعلناه عاملا من طرفنا وأذناه في الجهاد فيازم ان تنضموا اليه وتوازروه على اقامة الدين وغثلوا امره ونهيه في ظاعة رب العالمين لكن عمالتنا له على شرط اتباع وغداب والسنة والقيام بأمر المهدية فحزيوه على ذلك ولا يحصل منكم تراخ بعد كتابنا هذا عن شن الغارات على اعداء الله تمللا بضمف الحال فان امر المهدية هسذا مبناه التوكل على الله وهو تعالى قائم بنصرته وخذلان اعدائه بقدرته . وحيثها ان الوجه عليكم ولا بد من بلوغ المهدية الى جهاتكم فقد

حررنا لكم هذا مقدماً بالانذار فان عملتم عوجبه وتحزبتم مع المكرم حذيفة ابن سعد على القيسام بأمر المهدية وجهاد من خالف ذلك الى ان يجتمع بحب جيش الاسلام فقد أديتم الواجب عليكم وإلا فقد وصلكم البلاغ وأمر الدين لا بد من قوامه بقدرة الملك الخلاق وفي هذا كفاية لكم ولترد لنا منكم الافادة . والله المسؤول ان يوفقكم والى طريق الحق يرشدكم ، اه .

كتابه الى اهل المدينة ؛ وبمــا قاله لأهل المدينة بتاريخ ٢٣ شوال سنة ١٣٠٣ : د ... فمع هذا لا يسوغ لأمثالكم حيث أكرمكم الله بجوار خير الأنام وبدر الظلام ان تكونوا راغبين عن القيام في نصرة سنته ركوناً لهذا الحطام الذي لا يزن جنساح بعوضة عند الملك العلام بل اللائق ان يكون مطمح نظركم ومنتهى أمركم الالتفات الى الخير الابدي والنعيم السرمدي الذي فيه مــا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ... ومن باب حسن الظن بكم ومحبة الحير لكم قد حررنا لكم مذا بالدعوة الى الله فان كانت لكم طاقة بذلك فنيبوا عليكم من تختارون واتبموا اشارته وجاهدوا الترك بمد انذارهم حتى يهلكهم الله على أيديكم او تخرجوهم من جهاتكم صاغرين وإلا بأرب حسستم بالضعف من أنفسكم ولم تقدروا على مقاومتهم فانحازوا الى الحبيب حذيفة بنسعد وانضموا عليه وتوازروا جميماً على جهادهم فانا قد حرّرنا للحبيب المذكور بالامارة على جهات الجهات الحجاز كافة نظراً لما بلغنا في حق المذكور من كال الصدق مع الله والتسليم لأمر المهدية فكونوا معه ظاهراً وباطناً ان رأيتم الانضام اليه . وعلى أي حالة فلا بد من اجابة داعي الله والانخراط في سلك المهدية والقيـــــام بجهاد الطائفة الكفرية ابتغاء لاحياء سنة خير البرية وافادتنا عن ذلك هذا والوصية لكم بعد تقوى الله العمل بمقتضى كتابنا هذا فان فيه الكفاية لمن أدركته العناية والسلام ، أه .

تسمیته عبد الله بن فیصل عاملاً علی نجد : هذا و کان قسد کنب الی جمیع امراء نجد وسمّی و عبد الله بن فیصل بن مسمود ، عاملاً علیهم و بعث

الله في ذلك منشوراً بتاريخ ١١ جمادي الاولى سنة ١٣٠٣ هـ ١٥ فبراير سنة ١٨٨٦ م جاء فيه : د ... هذا وليعلم لديك حبيبي ان رسولك الحبيب ... قد من الله عليه بالوصول لساحة الامام المهدي عليه السلام وحظي بزيارة والأصحاب الفخام وقد ذكر لنا من جهتكم ما يشرح الخاطر من مزيد همكم بإقامة الدين وجيل تصديقكم بخليفة رسول الله الامام المهدي عليه السلام وبالنظر لذلك وحسن الظن بكم فقد اخترنا ان تكون عاملًا من طرفنا على عموم جماعتك كافة أمراء نجيد وعموم اهاليها على شرط دلالتهم على الله وإدخالهم في سلك المهدي والتحزب بهم على جهاد اعداء الله والعمل بكتاب الله وسنة رسوله... وقد فرغنا من فتوحات السودان وتطلعت انظارنا لتجهيز السرايا لفتح جهات الامصار ونحن الآن ان شاء الله شارعون في ذلك بعونالله ومشيئته وعن قريب يبلغكم فتحها واتساع دائرة الدين فيها فليكن الاجتهاد يا حبيبي فيها أشرنا بــ عليك وصورة مــا تحرر لأهل الامصار البحرية واصلة البكم طي هذا مع بعض من منشورات المهدي فليكن الاطلاع على ما ذكر والعمل بمقتضى هذا وما في مناشير المهدي عليه السلام وسرعة الرد منكم بما تصيرون اليه . هذا واني اوصيك بما اوصى به رسول الله معاذ بن جبل حيث قالٍ يا معاذ اوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والرفاء بالعهد وأداء الأمسانة وترك الحنيانة وحفظ الجوار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وحسن العمل وقصر الامل ولزوم الايمان والتفقد في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وخفض الجناح وإياك ان تسب حليمًا او تكذب صادقًا او تطع آثمًا او تعصى إماماً عادلًا او تفسد ارضاً . أوصيك بتقوى الله عند كل حجر وشجر ومدر وان تحدث لكل ذنب توبسة السر بالسر والعلانية بالعلانية بذلك أدَّب الله عباده ودعاهم الى مكارم الاخلاق ومحاسن الآداب .

#### كتبه الى ملك الحبشة :

هذا وكان المهدي قد كتب الى يوحنا ملك الحبشة في سنة ١٨٨٥ يدعوه الى اعتناق الاسلام والمهدية ويحذره من المخالفة فلم يجبه . فلما مات المهدي كتب التعايشي اليه والى خلفه الملك منيلك الحالي عدة كتب يدعوهما الى الطاعة ويتهددهما وقد جرت بينه وبينها وقائع مشهورة يأتي ذكرها في ما بعد مع بعض كتبه اليها .

## كتبه الى غرب السودان الاقصى ،

كتابه الى الاستاذ محد السنوسي : وقد اهتم التمايشي كا اهتم سيده المهدي من قبله باستالة الاستاذ عمد السنوسي اليه للاستعانة بـ على فتح مصر فكتب اليه يدعوه الى اعتناق المهدية ويؤاخذه على تقاعده عن نصرتها وبما قال له: د ... وبعلمك أن المهدي عليه السلام عندما طوق بهذه الحالة الالهية وأعلن بأمر المهدية اعتنى بشأنك وآهتم بأمرك وكاتبك اولآ وثانيسا بأسرار غيبية وإشارات نبوية للقيام بأمر الدين وإحياء أثر سيد المرسلين وما ذاك إلا لحسن ظنه بك وتوسمه الخير فيك وشفقته عليك وما زال حاله معك طيبًا ورضاؤه عليك مسبلا وظنه بك حسناً وترقبه لقاءك في الله حاصلا الى أن انتقل الى الرفيق الاعلى. ثم نحن كذلك لما رأينا من حال المهدي عليه السلام معك ما زلت منا على ظن حسن وما زلنا نترقب قيامك في الدين وانتدابك لجهاد الكافرين ولكن من عهد ظهور المهدي ومكاتبته لك الى هذا الآن قـــد مضت عــدة أعوام فضلًا عن الشهور والايام وما أتى من جهتك رسول ولا جواب ولا بلغنـــا عنك التفات لأمر المهدية ولا استصحاب مع انك لست بالبعيد عن جهسة المهدية بعداً يتصور معه عدم باوغ الدعوة ... ولا بد من ورود الردّ منك عن هذا الجواب فانا لذلك في انتظار والعاقل مثلك يكتفي بأقل من هذا والوصية بيننا تقوى العظيم والسلام في ٢٩ شعبان سنة ١٣٠٥هـ، ۱۱ مایو سنة ۱۸۸۸ م اه .

قد عهد بايصال هذا الكتاب الى محمود احمد المغربي وسلمه أمراً الى أبيه بالعالة على « أهل المغرب » فذهب تعبه باطلا .

كتبه الى سلطان وداي : وكان على دار وداي في زمن المهدي السلطان عمد يوسف ان السلطان محد شريف ان السلطان محد صالح ان السلطان صليح العباسي فكتب اليه المهدي يدعوه الى طاعته والقيسام بأمره . قيل فسأل السلطان يرسف الاستاذ السنوسي عن السياسة التي يتخذها مع المهدي فأجابه السنوسى « اتركه وشأنه ما تركك فاذا دخــل دارك فحاربه فانك منصور عليه بعون الله » فعمل برأيه ولكنه أحب مجاملة المهدي ليأمن شر"ه فكتب اليه انه مصدق مهديته وتبادل الهدايا وكُتب المودة هو ومحمد خالد زقل عامله على دارفور فبعث اليه زقل بمدفع جبلي مع طوبجيته وقنابله. ولما تولى التمايشي كتب الى السلطان يوسف مراراً يذكره عهوده ويحثه على القيام بأمر المهدية وهذا بمض ما قاله له في كتابه الاخير في أواخر سنة ١٣٠٥ﻫ : .... وانك يا حبيبي على علم منأمر المهدية وقد كنت بادرت بالتصديق والاذعان لأوامرها السنية وورد كتابك بذلك للمهدي عليه السلام وحظي لديه بالقبول والاكرام وتحرر لك منه بالحث على اقامة الدين واحياء الاثر النبوي بجهتك بين العالمين. وكذا مكاتبتك وكبراء قرمك المحررة منكم لمحمد خالد لماكان بدارفور بعسد انتقال المهدي عليه السلام بأنكم ما زلتم على عهدكم وتصديقكم بالمهدية وقيامكم بأوامرها المرضية وانك سترسل مخصوصاً من طرفك لمقابلتنا وتجديد العهد لك عن يدنا قد وصلت بطرفنا وفهمناها ولكن من وقت ما كاتبك المهدي عليــه يأتنا منك رسول ولا جواب ولا سمنا منك بقيامك في المهدية ظاهراً عملًا بمأ تحرر لك في الكتاب مع انتظارنا لذلك وترقبنا لحصول ما هنالك فلما طال علينا المطال دعانا داعي الحبة لك والشفقة عليك الى مخاطبتك ثانياً فكاتبناك في تاريخ ٢٢ شوال سنة ١٣٠٤ ه مجثك على القيام بأمر المهدية والانتداب لاحياء السنة المحمدية وعدم انقطاع أخبارك عنا رفتح طريق الهجرة لكلمن

يرغب القدوم الينا وقد مضت على ذلك مدة ولم يأتنا الرد منك وما علمنــــا السبب الذي دعا لقطع اخبارك عنا بالكلية مع قرب جهتك وموالاتها لحدود المهدية ... وبالنظر لكونك من المظنونين لدينا بالخير لسابق تصديقك فقـــد حررنا لك هذا وهو ثالث مكاتباتنا لك فانكنت على حسب ظننا بك وتوسمنا الحير فيك فأول وصوله بطرفك فبادر باجابة الداعي وقم بتأييد أمر المهدية يجهتك واحمل من معك على العمل بالكتاب والسنة ومنشورات المهدي عليمه السلام وافتح طريق الهجرة لكل من رغبها من المؤمنين واجعسل اخبارك متصلة بنا في كل وقت . وكل من أباك فارأ من المهدي فلا تأوه يجهتك ولا تقبله أيا كان وبالاخص ان كان من القور او العرب بل اضبطه وارسله الى المكرم عثان آدم عاملالمهدي بجهات دارفور ونواحيها بالمحافظة القوية واجعل اخبارك متصلة معه في الله فانك ان فعلت ذلك فقه صرت حقاً من ضمن أعوان المهدية وكنت مناعلي بال ومن خواص الاصحاب اهل الكمال وإلا فأنت الجساني على نفسك ولا بسد من قدوم حزب الله لجهتك ويكون عليك إثمك وإثم من ممك من المستضعفين وهذا ما لزم اعلامك به وفيــه الكفاية ولترد لنا منك عنه الافادة فانا في انتظار لذلك والوصية بيننا تقوى الله والسلام ۽ اه م.

كتبه الى حياتو بن سعيد ؛ وكان المهدي قد أرسل الى و حياتو بن سعيد ابن محد بلتو سلطان سوكوتو ، يدعوه الى اعتناق المهدية فأجابه بأنه مصدق دعواه وانه سيجمع قومه ويلحق به فلما تولى التعايشي الخلافة كتب اليه والى جميع أهالي سوكوتو وملي يخبرهم بوفاة المهدي ويدعوهم الى الهجرة اليه لنصرة الدين وجهاد أعداء الله الكافرين وبماكتبه الى حياتو بن سعيد بتاريخ ١٤ صغر سنة ١٣٠٤ هـ ١٢ توفير سنة ١٨٨٦ م : و ... وفي موسم هذا العيد الماضي وقدت الينا عمال المهدية المساهير من الجهات فوفد الينا الحبيب عثمان بن دقنه ابن ابي بكر من جهة بوغاز سواكن والحبيب عمد الخير من جهة بربر والحبيب

عمد ارباب من بوغاز القلابات بنواحي الحبشة وأخذوا معنا مدة في المذاكرات ثم وجهناكل منهم الى جهته وان شاء الله تعالى يبلغكم فتح الجهات المصرية بقدرة رب البرية إذ الاعداء على فزع شديد وخوف أكيد من جهة انصارالله الجميد وجميع الاهالي في عموم الجهات المصرية متشوقون للاندراج في سلك المهدية . وقد حضر بطرفنا بعد انتقال المهدي أمة من الناس من الجهات النائبة البعض من الهند والبعض من بخارى على مسافة خسة أشهر من مكة المشرفة والبعض من بني تميم شرق مكة بمسافة عشرين يوماً والبعض من الحبشة ورجع الى انذار قومه رسولاً منا بما فيهم الحبشة قد حسن اسلامهم ورجموا منذرين الى النائبة ودين الله قد تأيد . فعليكم يا حبيبي بالتشمير في أمر الدين وبذل المهج في تأييده ابتفاء مرضاة رب العالمين وفيا تحرر لكم في الأجوبة التي ارسلت اليكم مع الحبيب محد العربي كفاية فليكن العمل بموجبها بارك الله فيكم وتولاكم ورعاكم » اه .

وبما كتبه اليه في ٢٨ شعبان سنة ١٣٠٤ هـ ٢٢. مايو سنة ١٨٨٧ م :

د . . كاتبناك مراراً وألححنا عليك في الهجرة لله ورسوله الى عندة والى الآن لسنا بصارفين النظر عنك ولا بأس عليك فيا مضى من تأخيرك لأننا تحققنا انك معنور بعدة امور فمنها اولاً من مكاتباتك الواردة الى المهدي عليه السلام مراراً ومن رسولك الحبيب محمد العربي وثانياً من اجوبتك التي وردت الينا اخيراً بعد أوبة المذكور اليكم من عندنا وفيها تعرفون انه وصلكم على السلامة هو والحبيب محمد الامين احمد فالحمد لله على ذلك وكل ما في تلك الاجوبة من حسن اجراءاتك قد علمناه واستصوبناه لظننا بك انك على هدى ولا ترى إلا مصلحة الدين ولا تقصد غير وجه رب العالمين وغاية الامر انسا في انتظار وشوق اليك قان وجدت بعد وصول هذا لك سبيلا فبادر للهجرة الينا بنف ك . . . وقد كتب اليه مراراً بعد هذا على غير جدوى .

## كتابه ألى رابح الزبير وفيه خلاصة وقائع المهدية الى ٢٢ اوغسطوس سنة ١٨٨٦

وسعى التعايشي والمهدي من قبله اعظم السعي للحصول على رابح الزبير الذي فر" بجيشه الى الغرب الاقصى سنة ١٨٧٨ م كما تقدم فكتبا اليه مراراً قصد ارجاعه الى السودان وضمه الى جيش المهدية فلم يفلحا. ولكن يظهر ان رابحاً اتخذ المهدية شعاره وراية المهدية راية له ومسا زال يتوغل في غرب السودان الاقصى حتى فتح مملكة برنو فأسس فيها ملكاً عظيماً بقى فيه الى ان تغلب الفرنسيس عليه وقتلوه سنة ١٩٠٠ كما مر .

وهــذا اول كتب التعايشي لرابح بحرفه وفيه مجمل وقائع المهدية من اول ظهورها في أبا الى يوم تاريخ الكتاب في ٢٢ القعدة سنة ١٣٠٣ ه ٢٢ اوغسطوس سنة ١٨٨٦ :

و وبعد فن عبد ربه خليفة المهدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن محسد خليفة الصديق الى الحبيب في الله ورسوله المكرم رابح فضل الله كان الله له متولياً وحافظاً وهادياً ووفقه لما فيه رضاه وأدخله في كنف بره وحماه آمين. أيها الحبيب انه بعد السؤال عنكامل احوالك والدعاء لك بشرح بالك فنعلك إنا مجمد الله وعنايته على احسن حالة وأطيب سيرة جادين في ما نحن بصده من اقامة الدين وإرشاد عباد الله الى ما يجلب لهم رضاه في كل حين . وقد كنا ونحن بالابيض سنة ١٣٠١ ه بالنظر لكونك منا على بال ونحب لك الخير والكمال خاطبناك وأخبرناك بأن اعداء الله الترك لمسا تزايد طفيانهم واشتد فسادهم وعصيانهم وانتشرت ضلالاتهم بين المسلمين وعطاوا احمام سنة سيد المرسلين خيب الله سعيهم ونغص عيشهم بظهور المهدي المنتظر الذي بشر به سيد البشر. وانه عليه السلام ظهر بجزيرة يقال لها أبا من جزائر البحر الابيض من أسعده الله من المؤمنين وأعرض الترك ومن تبعهم عن داعي الله لشقاوتهم من أسعده الله من المؤمنين وأعرض الترك ومن تبعهم عن داعي الله لشقاوتهم من أسعده الله من المؤمنين وأعرض الترك ومن تبعهم عن داعي الله لشقاوتهم من أسعده الله من المؤمنين وأعرض الترك ومن تبعهم عن داعي الله لشقاوتهم من أسعده الله من المؤمنين وأعرض الترك ومن تبعهم عن داعي الله لشقاوتهم من أسعده الله من المؤمنين وأعرض الترك ومن تبعهم عن داعي الله لشقاوتهم من أسعده الله من المؤمنين وأعرض الترك ومن تبعهم عن داعي الله لشقاوتهم من أسعده الله من المؤمنين وأعرض الترك ومن تبعهم عن داعي الله لشقاوتهم

وضلالهم المبين فجيَّشوا جيشهم وحاربوه بالجهة الذكورة فقتلهمالله شر قتلة في اسرع مدة ومع قلة عدده إذ ذاك وضعف امره وكثرة عددهم واستعداداتهم هلكوا على يده ولم ينج منهم إلا النادر الذي فر هارباً ببوابيرهم . وأنه عليه السلامبعد قتله اياهمُجاءهم الآذُن في الهجرة الىجهة قدير وماسة فجيشوا كذلك جيشاً منجهة كردوفان تحترثاسة مديرها محمد سعيد لمحاربته ومنعه عنالتوجه الى الجهة التي قصدها على زعمهم الفاسد فألقى الله الرعب في قلوبهم فما استطاعوا الوصول اليه من شدة الفزع مع قربهم منه في بعض الحالات عمرأى العين وهو عليه السلام في غايب الآناة والثبات وعدم الاكتراث لهم ثقة بالله واعتصاماً مجبله المتين . وكلما نزل عليه السلام في محطة وتأنى بها انتظاراً لهم يرجعون القهقرى عن القدوم فرقاً من صدمته الالهية وهكذا الى ان خرج من جهات مملكتهم فرجعوا ناكصين على أعقابهم . وهو عليه السلام جاد فيا هو بصدده فعرض له اهــل الجرادة فدعام الى الله فلم يقبلوا فناجزهم الحرب فكالوا تحت القبضة وأدَّعنوا لحكه وانقادوا لطاعته فأخذ فيا هو فيه حقحلٌ بجهة قدير. فحضر اليه راشد مدير فاشودة بمساكره فأهلكهم الله على يده وشتت شملهم وآل اليه مًا كان لهم من الاسلحة والجباخين وغير ذلك.ثم لم يلبث إلا يسيراً حتى حصّر اليه يوسف الشلالي في جردة عظيمة مؤلفة من جهادية وبازنقر وبحارة وأولاد عرب وعساكر تركية وغير ذلــــك من الأجناد والاتباع في عدد وعدد فحين قاربوا أنذرهم وحذرهم فلم يسمعوا غروراً بما معهم من العدد والمُدد فقام فيهم بأمر الله فناجزهم الحرب فقطع دابرهم في أيسر مدة واغتنم جميع ما أتوا به من الاسلحة والجباخين وغير ذَّلَــك . ثم بعد ان نشر معالم الدين في تلك الجهات جاءه الاذن في التوجه الى جهة الابيض لانقاذ من فيها من الظلمات الى النور فخرج في كتائب أنصاره وسار في حفظ الله وأمانه الى ان حل القرب من بتسدر الابيض فدعا من فيه الى الله فمنهم من أجاب الداعي ونجا ينفسه ودينه ومنهم من أبى وبقي في الحندق كالأتراك وأتباعهم فحاصرهم حصاراً شديداً واشتدت وطأته وعم ، عليهم . فلما ضاق بهم

الحال استنجدوا اهل مملكتهم فحضر لنجدتهم عدو الله المدعو ابا كوكه ومعه جردة من العساكر التركية من جهادية وخمران وغيرهم فقابلها حزب الله قبل وصولها وقطع دابرها ولم يصل اليهم منها احد وجميع ماكان معها منالاسلحة وغيرها صار تقوية للدين . فلسا انقطع رجاؤهم وضعفت قواهم وأشرفوا على المات وصاروا في حيز الهلاك والشتات وعاينوا من صولة حزب الله ما أذهل عقولهم وأرعد فرائصهم انقادوا لحكم الله صاغرين وجميع ما حوته تلك المديرية من الجباخين والأسلحة وغير ذلك آل الى المهدي و عم ، وأصحاب في الحين . وانه بعد ان تكامل فتوح جهات كردوفان كافة جيشوا لهم جردة كثيرة العدد متنوعة العدد مؤلفة من نصارى وجهادية وأرانطة وأولاد عرب وأولاد بلد واتباع وقائد جردتهم هذه عدو الله هكس ومعه الحكدار. ومن حين وصولهم في جهات الدويم وشروعهم في القيسام تعين حزب الله لمقابلتهم ومناوشتهم وحصرهم عن الرجوع القهقرى فأحاطم خزب الله بالأماكن الى ان أوصلهم يحهمة شيكان بنواحي البركة فقابلهم المهدي دعم ، بباقي أنصاره هَنَالُكُ وقطع دابرهم في أقل من ساعة فلكية ولم ينج منهم احداً ما عدا نفراً قليلاً أُخذُوا أسرى وجميع ما أتوا به من الأسلحة والجباخين صار تقوية لدين الله. وانهم في جميع وقائعهم المذكورة تحرق النار أجسامهم عيانا اول خروج الأرواح من ابدائهم ومبداها من محل طعنة الكبس وذلك اظهاراً لحقيقتهم وتعجيلًا لعقوبتهم الى آخر ما سطرناه لك آنفا قبل هذا مستوفياً من الاحوال والأخبار والدعاء الى الله العزيز الغفار وما ندري هل وصلك ام لا .

و وها نحن على حسب ارادتنا الخبر لسك واعتنائنا بشأنك نفصل لك ما جرى بعسد ذلك من الأحوال وما حصل للدين من الاتساع والتأييد من ذي الجلال ليكون مدركا لديك ومحسوباً لك او عليك فنقول لك ايها الحبيب انه بعمد ان نصر الله دينه في مواطن كثيرة وعز جنده وقواى شوكة اهل الاسلام وفل شوكة أعدائه اللئام وجاء عباد الله من جهات شتى وفوداً وفوداً داخلين في دين الله افواجاً مشاة وركبانا جاعة ووحدانا وهم لا

يحصون في كل حالاتهم كثرة طفق د عم ، يجهز السرايا للجهات النائية فجهز سرية لجهات دارفور وفتح مدائنها وسرية لجهات الجزيرة وحصار مدينة الخرطوم وسرية لجهات بربر وفتح مدينتها وهكذا نشر سراياه في الجهات "البعيدة لدعوة العباد الى طريق الرشاد . ولما أزمع عم على الهجرة الى جهات البحر لقطع دابر من بغى بها من أعداء الله الترك وجه جملة سرايا لدعاية أهالي جبل الدائر وانضامهم الى حزب الله والقيام بأمر الدين فلووا رؤوسهم اجابة داعي الله واغتروا بحصانة جبلهم وشدة حمايته ووعورة طرقه وغفلوا عن قدرة التي لا تقاوم وبطشه الذي لا يصادم فعند ذلك ناجزهم حزب الله الحرب وشنوا عليهم غارات بأسهم وعلت راياتهم على رأس جبلهم فألانوا شديدهم وقتلوا صناديدهم وأثخنوهم ضربا وطمنا واستأصاوهم قتلا وأسرآ وصيروهم عبرة لمن اعتبر ومقنعاً لمن اختبر وأنزلوهم من صياصيهم صاغرين وأقامت الجيوش بجبلهم أشهرا حتى اجلوهم عن دورهم وصيروا أماكنهم بلاقع . وهكذا الى أن حضر الاذن بهجرة المهدي وعم ، الى نواحي البحر فخرج من الابيض ونزل بالرهد حيث اجتمعت عليه الجيوش وهم في كاثرة لا يحصى عددهم إلا الله ووردت الأخبار من بعض الجهات بفتح كثير من المدائن كبربر وغيرها . ثم زحف المهدي د عم ، من الرهد الى جهة البحر بجيوش لا قبل بها للعدى ولا يدرك عددها إلا ربالساء وتراكمت حتى ضاق عنها الفضاء وأربت على عدد الحصى بل كانت جيوش متواصلة وأنصار متزاحمة يتلو بعضها بعضاً وقسد أعدوا من اليقين بالله والاستغراق في حب الموت في سبيله ما لا يكاد يوصف . ومعهم فوق ذلــك آلات حربية من خيول ولبوس ودروع وأسلحة ناريسة وغيرها ما لا يحصى وهم جادُّون مع مهدي الله « عم » من بين يديه ومن خلف وعن عينمه وعن شماله الى ان نزله ا بالقرب من مدينة الخرطوم ووجدوا منكان قبلهم منالانصار وأهالي البلد عاقدين عليها الحصار فترتبت الجيوش لحصار تلك المدينة من جوانبها الثلاثة أي الجانب الغربي والشرةِ، وجانب الهوي وشنوا الغارة عليها من كل الجهبات بالضرب وشدة

الحصار . ومن ذلك فالأنصار الذين بالجهة الغربية شدوا الوطأة على أعداء الله فحالوا بينهم وبين عساكرهم المقيمين مخندق ام درمان بالغرب وعملوا المرصاد والطوابياللازمة ما بينالجهتين لضربها كلتيها والبوابير المحاربة بالبحر وانقطمت المواصلة بين الققرتين وجرت في أثناء ذلك محاربات شديدة حتى انكسرت شوكة الأعداء وداخلهم الرعب الشديد وضاقت عليهم السبل وتقطعت بهم الأسباب فعند ذلك خرج عساكر ققرة إم درمان مسلمين منقادين لأمر الله . ثم النفت جند الله الله المدينة الكبيرة وهم في أثناء حصارها اذ ورد الخبر بحضور أعداء الله الانكليز زاعمين انهم يلحقون الخرطوم قبل فتحها لينجدوها السر"ية الكافية لمقابلتهم على الطريق وانحزم الامر على اقتحام خندق الخرطوم فافتحمه حزب الله من جهــة الهوي وقطعوا دابر من فيه في اقل من ساعة وفي الحال قطع رأس عدو الله الغوردون وحمل الى المهدي ﴿ عم ﴾ ضحوة يوم الفتوح . وكذلك الأنصار الذين بالجهة الشرقية اقتحموا الخندق المحفور بالجهة المذكورة وقتاوا من فيه من أعداء الله وفاز الدين بالنصرة وجنده بالظفر . وداخل اعــداء الله الانكليز الرعب الشديد والخوف الذي ما عليه من مزيد فحفروا لهم ثلاث ققرات بالقرب من حلة المتمة موالية البحر. ودخل بعضهم في وابورين وأتوا ليختبروا أمر الخرطوم في تالث يوم الفتوح فوجـــدوا أنصار الدين قد تبوأوها داراً وابتدروهم بالقاء الجلل والسواريخ عليهم من كل جهات الحرطوم والمقرن وام درمان وتوتي فجدوا السير هاربين نحو جمَّاعتهم . فبعد ذلك تعينت اليهم الجيوش الكافية لقطع دابرهم فعندما سمعوا بقدومها خرجوا من ققراتهم ليلاً وفروا هاربين جادين السير نحو جهــة دنقلة بطريقهم التي أثوا بها بعد ان طرحوا كثيراً من مثقلاتهم بالبحر فاقتفى الانصار أثرهم الى محل يقال له ابو طليح على مسافة يوم في الخلاء من جهة المتمة فلم يدركوهم لتمكن الرعب من قلوبهم وسرعتهم في المسير . فعندما وصلوا بجهات دنقلة خائبين تنازلوا عن حرب السودان وجدُّوا في السير الى بلادم فزعاً من كفاح أنصار الله . ثم تعينت الجيوش الكافية لفتح جهات سنار . وفي أثناء حصارها وقبل

فتحها انتقل المهدي عم الى الرفيق الأعلى حسبا هو مبين في الكتساب الواصل اليك طي هسندا . وما زال أنصار الله بعد انتقاله « عم » جادين في ما هم بصدده من أمر دينهم حتى فتح الله على يدهم مدينة سنار المذكورة ومدينة كسلا والجيرة ، وبعضا من مدائن الجهات الشرقية . وبحمد الله وعونه قسد اتسعت دائرة الدين وكثرت أجناده وأنصاره وجميع جهات السودان الآن صارت تحت طاعة المهدية مباشرة اقامة السنة المحمدية في طمأنينة وأمان وخيرات حسان .

و وقسد تواتر وفود عباد الله علينا من الجهات القاصية والأماكن النائية مهاجرين رغبة في دين رب العالمين و عبة في بذل الروح لله ابتفاء مرضاته في كل حين . فمن ذلك انه قبل انتقال المهدي و عم ، وبعده حضر الينا جهاعة من المهاجرين البعض من مكة المشرفة . والبعض من الهدينة المنورة . والبعض من الهند. والبعض من بخارى على مسافة ستة أشهر من مكة المشرفة والبعض من نجد على مسافة عشرين يوما منها ايضاً . والبعض من تونس . والبعض من الرحمنو والجبرته والبعض من المكادة بما فيهم أسرى وكلهم قد أخذوا البيعة عنا واندرجوا في سلك الاصحاب وصاروا من أنصار الدين . والبعض منهم قد كملت تربيته وتنور قلبه وحررنا المكاتبات الكافية الدين . والبعض منهم قد كملت تربيته وتنور قلبه وحررنا المكاتبات الكافية الدين . والبعض منهم قد كملت تربيته وتنور قلبه وحررنا المكاتبات الكافية الدين . والبعض منهم قد كملت تربيته وتنور قلبه وحررنا المكاتبات الكافية الدين . والبعض منهم قد كملت تربيته وتنور قلبه وحررنا المكاتبات الكافية الدينة .

و وبوغازات السودان كافة مشحونة بالأنصار فبوغاز دنقلة فيه الحبيب عبد الرحمن النجومي ومعه من الجيوش أهل الهمة والعزم ما فيه الكفاية لقطع دابر أعداء الله وأولهم الآن بنواحي وادي حلفا والأعداء في غاية الفزع والجزع من جهتهم ومقتصرون على حفظ جهاتهم البحرية وفي كل يوم يتصورون هجوم الانصار عليهم ولا بد من حصول ذلك عن قريب بمشيئة الله . وبوغاز ابي حمد فيه الحبيب محمد الخير بجميع جيوش أهالي بربر والجمليين والرباطاب وغيرهم من القبائل التي يكثر عددها والأعداء ايضاً في غاية الفزع من جهتهم

والمحافظة على أنفسهم . وبوغاز سواكن فيه الحبيب عثان دقنة ابن ابو بكر يجميع جيوشه والأعـــداء كذلك في غاية الجزع من جهته وكثيراً ما أفنى جموعهم في وقائم كثيرة يطول شرحها . وبرغاز المكادة فيه الحبيب يونس الدكيم يجيوش لا قبل للمدى بها والأعداء ايضا في غاية الفزع من جهتهم وكثيراً ما يطلبون الصلح خوفاً من سطوة الانصار اذ قــد حصلت لهم معهم مناوشات كثيرة ووقائع خطيرة هلك منهم فيها جم غفير وهدم الأنصار لهم كنائس قديمة وكسروا ما فيها من الصلبان . وبالجملة فجميع جهات السودان من بوغازات وجبال وغيرها مشحونة بالانصار . وعلى ذلــك فنحن جادُون بعون الله القهار . والأخبار الواردة الينا من جهتهم تفيد ان جميع الأهالي راغبون في الاندراج بسلك المهدية اول حاول جيشها بتلك الجهسة والأعداء كافة تركأ وغيرهم على وجل شديد من جهة الانصار وخصوصاً الانكليز فقد تنازلوا عن مصر وتركوا حمايتها للترك وقــــد داخل الترك من جهة المهدية رعب شديد وفزع أكيد، وقد اطلعنا على وقائعم المطبوعة فعرفنا منها جالهم وخشيتهم من جهة حزب المهدية . ولما بلغنا من أحوال اهل الجهات البحرية وحال أهالي الجهات الحجازية فقد حررنا لكل من اهالي الجهتين الانذارات الكافية والتبشيرات الوافية بالدعوة الى الله والانخراط في سلك طاعة مهدي الله والقيام بجهاد أعداء الله وبعثنا اليهم المحررات وها هي صورها واصلة اليكم طي هذا للاطلاع عليها والاسترشاد بما فيها .

و رقد اجتمع للدين من القوة والعدد ما يكثر عدده فعندنا الآن منصنف المدافع ما ينيف على ماية مدفع فضلاً عن كثير من الاسلحة المتنوعة من صنف الرامنتون وغيره والجباخين والبوابير وعددها ثمانية فضلاً عن الكبكات والمراكب المعدة لاهبة الانصار . ومع هذا كله فاعتادنا في نصرة الدين على الله لا على هذه العدد وان كانت مطاوبة بحسب امتثال قوله تعالى و وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الآية».

و وها نحن ايها الحبيب اعتناء بك قد بسطنا لك الاخبار على سبيل الاجهال رالاختصار ولو أردنا ان نستقصي لك كل ما جرى لضاق عنه النطاق و! تسعه الاوراق. وحاصل الامر ان عناية الله بانصار دينه وأصحاب مهديه صرتم في غاية لا تدرك ونهاية لا تستدرك ولا غرو فالله غالب على أمره ومتم نوره بتأييد حزبه . فافهم ذلك أيها الحبيب بقلبك السليم وبادر الى ما فيه نجاتك وفوزك بالثواب العظيم واعلم انك منا على بال كبير ونحب لك ما نحب لنفسنا من الجير الغزير وما دعانا الى بسط الاحوال اليك إلا مزيد شفقتنا عليك ورغبتنا في ان تفوز بنصرة الدين كا فاز أصحابك وأقرانك من السابقين فصاروا الآن في حالة يغبطون عليها وحازوا رضاء الله باعراضهم عن الدنيا وما لديها ولا شك انك ان بادرت الينا بمد ذلك يكون لك ما لم وتنال من الخيرات ما لا يكون في حسابك وفي هذا القدر كفاية لأمثالك والله المسؤول ان يوفقك للالتفات الى ما فيه الخير و والمبادرة الى الهجرة الينا ، انه جواد كريم .

تحشية : و ايها الحبيب ان الاسلحة النارية التي استحوذت عليها المهدية كثيرة حداً ولا يمكن حصرها الآن بالدقة ومن باب الحزر والتقريب فصنف البنادق ما بين رامنتون وأبي روحين وأبي لفته وخشخان يزيد عن مائة الف بكثير وغالب ذلك رامنتون ، وصنف المدافع ما بين الكروب والجبلي والمتروز واوردي وبلبل وكبس ينيف على مائة مدفع كما اشرنا ، وصنف الصواريخ كذلك كثير ، وهذه الاصناف منها ما هو بمدينة المهدي عليه السلام تحت الطلب ومنها ما هو بأيدي الانصار في السرايا وجميع البوغازات مشحونة منها بما فيه الكفاية ، وأما البوابير الموجودة فهي وابررات بوردين والصافية والاسماعيلية والفاشر ومحد علي والمسلمية والتوفيقية وهذه تحت خدمة الدين وقد اضحناها لكم بأسمائها القديمة المعروفة عند اعداء الله الترك ، ووابور وقد اضحناها لكم بأسمائها القديمة السلام لأن الاعداء صنعوها ايام الحسار وعند قامها وقبل دخول عدو الله الغردون بها حصل الفتح ودخل فيها

المهدي عليه السلام ولم يسبق دخول احد من اعداء الله بها فلذا سماها الطاهرة وهي وابور عظيم جداً وكان عدو الله الغردون قصد الهروب فيها بطريق البحر وسماها الزبير ولم يمكنه الله من ذلك وأهلكه لسابق شقاوته . وبقية البوابير قد تكسرت في محاربة الانصار فمنها وابور تل حوين كسرها الانصار بحبة ود رملي . ووابور المنصورة كسروها بجهات شدي . ووابور عباس كسروها بجهات وادي قمر حين هرب فيها عدو الله استورت وكيل الغردون بالبوستة وقتاوه هو ومن معه هناك . ووابور الحسينية غرقها الانصار قبالة ام درمان في اثناء الحصار . وأما وابور شبين فهي الآن بالخرطوم تحت المحداب بأنهم في بوغاز ابي حمد الحبيب محمد الحير الذين اخبرناكم في أصل همذا الجواب بأنهم في بوغاز ابي حمد فطائفة منهم بجهات المرات قريبة من كورسكو وكذلك بعض من امراء المهدية بجهات عربان الريف شارعون في جمع الجيوش وكذلك بعض من امراء المهدية بجهات عربان الريف شارعون في جمع الجيوش منالك . وجماعة الحبيب عثان دقنه الذين ببوغاز سواكن منتشرون بنواحي عنباي الى الملاحة من الجهة المذكورة . ومجمد الله فالدين كل يوم يزيد اتساعاً ويعلو مناره ارتفاعاً والأعداء في وجل شديد وخوف مسا عليه من مزيد ويعلو مناره ارتفاعاً والأعداء في وجل شديد وخوف مسا عليه من مزيد ولمؤيد افهامكم بالأحوال لزم الالحاق في تاريخه والمنلام ، اه .

وكتب اليه مع هذا ايضاً كتاباً آخر ذكر فيه بمثة صديقه حمدان ابي عنجة الى جبال النوبة وما أوتيه من الظفر هناك مما سنأتي عليه في ما بعد وذكر له اسماء سائر اصحابه وأقرانه الذين نصروا المهدية قال :

د ... والذين مع الحبيب حدان المذكور من الاخوان احبابكم وأهل معرفتكم فهم الحبيب النور عنقرة والحبيب السيد جمعة مدير الفاشر سابقا والحبيب الزاكي ولد طنبل والحبيب بلل ناقور والحبيب ولد فرح والحبيب ابو بكر ولد الحساج والحبيب عبد الرسول عمر والحبيب ابتو ولد محود والحبيب ام بدي ولد حدون والحبيب عبد الرحم ولد ابي دقل والحبيب ابراهيم المليح والحبيب عبد الحميد الشايقي والحبيب البشير اليساس ام بوبر والحبيب عمر الساس وهم الذين حضروا لنا من معارفك معه وغيرهم من

الجيوش والأمراء ومن لم نعرفهم كثيرون جداً لا يستقصى عددم في هذا الخطاب. وأما الذين معنا منهم بمدينة المدي عليه السلام لمساعدتنا في خدمة الدين فهم الحبيب حدان ولد حد والحبيب السعيد صغير ولد احمد وهذا من الماذيمية ابناء البيت والحبيب موسى ولد تاي الله والحبيب الحسن اخوه والحبيب عبد القادر سلاطين مدير عوم دارفور سابقاً والحبيب عبد القادر سلاطين مدير عوم دارفور سابقاً والحبيب عبد الله لبن المسلماني مدير بحر الغزال سابقاً وهذا معين بالترسانة لإصلاح البوابير نظراً لما له من الدراية التامة بدلك والحبيب صالح الملك الشايقي والحبيب محمد حامد جفون والحبيب الياس ام برير وغير ذلك من الاحباب الذين لهم الدراية بمرفتك. ومع ذلك فبيان الحال الواقع على ما هو عليه من كال التأييدات الالهية والوقائع المهدية لا يمكن ان تسعه هذه الاوراق وعند حضورك سترى بما هو فوق ذلك ما يسر خاطرك ويقر عينك وتطلع من ذلك على ما لا يمكون في حسابك هذا ما لزم وبعده السلام، اه وأرسل له مع هذين الكتابين عدة منشورات ورواتب .

## الفصل السادس

في

وقائع السودان الغربي سنة ه : ۱۸۹۱ م

## حدان ابو عنجة وجبال النوبة سنة ٥ : ١٨٨٧ م :

غزو جبال تقلي ؛ تقدم ان المهدي وجه ابا عنجة في أواخر فبراير سنة المهدي كثيف لغزو جبال النوبة فأتى اولا جبل الدوري من جبال تقلي ودعا اهله الى الطاعة ولما لم يجيبوه أشعل فيهم ناره و ففرقهم في بطون الاودية والكهوف وغنم ماشيتهم وغلالهم » . ثم تقدم الى جبل كراية كرمي بملكة تقليايام الملك آدم ود دباله المار ذكره وكان فيه البعض من ذرية الملك المذكوز فرأوا ضعفهم بجانب قوته فسلموا له فضهم الى جيشه ، وقصد جبل أتكم وهو جبل شاهق صعب المرتقى فوجد اهله مستعدين لحماربته فحاربهم اياماً حتى ظفر بهم وأسر ملكهم فهات في الاسر ، وتوجه منهم الى جبسل الكجاكجة وهو جبل مرتفع حصين وأهله سبع طوائف على كل طائفة ملك فاتفقوا كلهم على قتاله فحمل عليهم وقهرهم واتخذ جبلهم دياً له . ثم دخل فاتفقوا كلهم على قتاله فحمل عليهم وقهرهم واتخذ جبلهم دياً له . ثم دخل

بلاد الكواليب فتجمعوا له في جبل دري فحاصرهم اياماً حقدانوا له فاستولى و ١٢٠ وأس رقيق و ١٢٠ وعلى جميع ما ملكته أيديهم من غلال ومواش مع ٣٠٠ وأس رقيق و ١٢٠ بندقية ، وعاد الى ديمه في جبل الكجاكجة وقد قتل من جيشه ٢٥ رجلاً فيهم عمر بن الملك آدم .

غزو الحوازمة ، ثم تفرغ الى عرب الحوازمة المنتشرين في أودية تلك الجبال وسهولها وكانوا هم الذين أغروا اهل الجبال بالتحزب عليه فدعاهم الى الهجرة الى ام درمان فأخذوا يحاولونك ويخادعونه فتلطف لهم حتى ظفر برؤوسهم فجردهم من مالهم فكان ما غنمه منهم « ٢٧٠٠ بقرة و ٥١ حصاناً و ٢٠٠٠ رأس رقيق » .

غزو جبل قدير ؛ هذا وكان قد بعث بجاعة من أصحابه الى جهات جبل قدير لجمع الغنائم فقسام اهلها بقيادة الملك بوش وقتلوهم عن آخرهم فغرج عليهم بنفسه وقاتلهم اياماً فنكل بهم واكتسع بلادهم وعاد الى الكجاكجة . فوجد ان اولاد ملوك تقلي قد نقضوا العهد وجمعوا جموعهم في جبل شندورة وصاروا يشنون الفسارة على ديم الكجاكجة فانتقل بالديم الى جبل كراية وسط بلادهم وجرد عليهم السرايا وما زال يتتبعهم في المعاقل والجبال حتي ظفر بهم وقتل منهم فحو ١٠٠ رجل بالسيف فدانت له جميع البلاد من سهول وجبال عرب ومجوس وكانوا قد غنموا كثيراً من الاسلحة النارية من واقعة شيكان فأتوه بها من انفسهم وقدموا له ما عليهم من الزكاة والفطرة وهم صاغرون .

#### كردوفان والامير محود سنة ه : ۱۸۸۷ م :

حادثة جهادية الابيض : تقدم ان المهدي قبل خروجه من الابيض لغزو الخرطوم استعمل عليها ابن عمه محود عبد القادر فبقي فيها نافذ الامر والنهي

حتى مات المهدي واستدعاه التعايشي الى ام درمان لتجديد البيعة عليه قلبى الدعوة وحضر الى ام درمان في اوغسطوس سنة ١٨٨٥ . وكان جيشه في الابيض مؤلفاً من نحو ٢٠٠٠ من العرب و ٢٠٠٠ من السود وأكثر هـؤلاه أسرى من رجال الجيش المصري فكان محود يرفق بهم نظراً لما يعهده فيهم من حب الحرية وعدم تحمل الضم فلما غاب أساء العرب اليهم ولم يحسنوا سياستهم فشقوا العصا واجتمع عليهم الحوانهم السود فبلغوا نحو الف رجل فحملوا على العرب وقتلوا منهم جماعة ونهبوا بعض المنازل وساقوا نساءهم وأولادهم وخرجوا من البلد علانية وما زالوا سائرين حتى أتوا جبل النا من جبال النوبة فجعلوا احدهم على يوسف رئيساً عليهم ورفعوا الراية الخديوية وصاروا يحلفون برأس و افندينا ، ومن حلف باسم المهدي سهواً جلدوه ٨٠ سوطاً. وبالغوا في التحفظ على الذخيرة حتى جعلوا قصاص المفرط بها القتل،

عزل محود وتولية عثان آدم مكانه، ولما بلغ الخبر ام درمان طلب محود الى الخليفة ان يأذن له في الرجوع الى الابيض لمطاردتهم . وكان الخليفة يهم كثيراً لفرب السودان لأنها بلاده وحامية ظهره وقد ود " اخراج الاشراف منها على الخصوص وجعلها بيد اهله الاخصاء فسمى عثان آدم الملقب بجائر من أعز " اهله عاملاً على الابيض وقال له الاخصاء فسمى عثان آدم الملقب بجائر من الابيض واللحوق بعبد الرحن النجومي في دنقلة » . وكان محود رجلاً نحيفاً اصفر اللون خفيف الشاربين واللحية وكان قبل المهدية تاجراً قبل فلسا ظهر المهدي ذهب النه والمصحف في يده وقال له اني رجل أمني لا أعرف القراءة ولا الكتابه فاحلف لي على هذا المصحف ان دعراك هذه على حتى فحلف له فقام بنصرته وهو يثتى انه ينصر الله ورسوله ومهديه وكان عادلاً في أحكامه فقام بنصرته وهو يثتى انه ينصر الله ورسوله ومهديه وكان عادلاً في أحكامه اموراً كثيرة مفايرة لمبدأ المهدية فناصح الخليفة بها فلم يسمح له ثم عزله عن منصبه كا مر" فساءه جداً انقلاب الحال وانخفاهن سلطة الأشراف الى هذا الحد فقال لأصحابه و الموت يعد هذا خير من الحبوة » .

قتل محود في ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٨٥ : ثم استأذن الخليفة في العودة الى الابيض لجلب عائلته فأذ له فأتى الابيض ولم يدخلها بل نزل تحت شجرة ظليلة في ظاهرها وبعث الى الانصار فيها يقول من أحب الموت في سبيل الله فليتبعني فتبعه نحو الف رجل فسار بهم حتى أتى جبل النا فدعى الجهادية الى الطاعة ولمسالم يجيبوه حمل الراية بنفسه واقتحم رصاصهم غير مبالي بالموت فقتلوه وقتلوا جماعة من أنصاره وهزموا الباقين الى الابيض وكان ذلك في ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٨٥ م .. ووصل عثان آدم الابيض بعد ذلك بقليل وسنعود اليه ، ويذكر اهل السودان انه لم يمس اليوم الذي قتل فيه محمود حتى بدأت النجوم تتساقط في الجو تساقطاً عجيباً ودامت كذلك الى آخر الليل .

هذا وكان الخليفة حالما علم مجادئة الجهادية بعث الى ابي عنجة يأمره عراقبتهم حتى كلما ظفر بواحد منهم وضع الشعبة في رقبته وأرسله محفوراً الى ام درمان . فلما بلغه خبر محمود كتب اليه بمطاردتهم وتلافي أمرهم قبل اتساع الخرق . ثم لم يكن إلا القليل حتى عرضت له فرصة على زقل عامل دارفور وهو من أكبر زعماء الأشراف فكتب الى ابي عنجة بترك أمر الجهادية وموافاة زقل الى كردوفان في الحال واليك البيان :

#### دارفور ومحد خالد زقل سنة ٤ : ١٨٨٦ :

تقدم ان زقل استولى على دارفور كلّها سنة ١٨٨٤ فماش فيها ملكا عظيماً الى ان قرفي المهدي فعزم التعايشي على عزله عملاً بقاعدته الاساسية المار ذكرها فاستدعاه الى ام درمان مجيشه وأشار الى رفيقيه الخليفتين فكتبا اليه بذلك ايضاً. بل أمر النجومي وأمراءه فكتبوا اليه قبل سفرهم لفتح سنار يقولون: و ... فاذا وصلكم هذا الكتاب فاجموا رجالكم مشاة وركبانا واسرعوا بالحضور كا أمر خليفة المهدي لتبايعوه وتسمعوا مذاكرته وتزوروا ضريح سيد بالجيم ، ولما أبطأ كتب اليه لحضور عيد الاضحى في ام درمان ، ثم لما مضى العيد ولم يحضر عاد فكر ر الطلب فأدرك زقل ان التعايشي انما يريد تنكيسه العيد ولم يحضر عاد فكر ر الطلب فأدرك زقل ان التعايشي انما يريد تنكيسه

واحتال جداً على البقاء ولكنه لم ير بداً من اجابة الداعي فترك الامير يوسف ابن السلطان ابراهيم اميراً على الفاشر وخرج بجيشه منها في ٧ ينار سنة ١٨٨٦ فوصل بارة في أوائل ابريل من السنة المذكورة ومعه من الأمراء عمر الياس الجعلي وعمر محمد خير ترحو الشايقي ومحمد ولد فرح الدنقلاوي الفونجى وابراهيم المليح الحركي وحسن الم كدوك البرتاوي وحسب الله الماهري وابو جوده فات البرتاوي وآدم عامر السوداني البكبائي رئيس جهادية كبكبية ومحمد سليان رئيس سائر الجهادية وغيرهم . ومعه من الانصار نحو ١٠٠٠ فارس و٢٠٠٠ راجل و ٣٠٠٠ من الجهادية السود وكان التعايشي انما يريد تجريده من الاسلحة النارية والخيول قبل وصوله الى ام درمان خوفا من اتحاده مع الاشراف عليه بعد وصوله . فلمسا سمع بخروجه من الفاشر كتب الى ابي عنجة بتاريخ ١١ مارس سنة ١٨٨٦ لموافاته الى كردوفان كما مر وتجريده من الاسلحة النارية والخيول وأرسل كتابه هذا مع كاتبه الخاص مد ثر ابراهيم ليتأكد وصوله اليه في وقته فسار ابو عنجة لساعته بطريق البركة والابيض قاصداً بارة فوصلها في وقته فسار ابو عنجة لساعته بطريق البركة والابيض قاصداً بارة فوصلها بعد وصول زقل اليها بتسعة ايام .

تجريد زقل وسجنه في ١٨ يونيو سنة ١٨٨٠ ؛ وكان التعايشي بعد ان ارسل جوابه الاول الى ابي عنجة قد جرد الأشراف من الاسلحة والرايات كا مر ورأى منهم علامة الفدر فألحق بأبي عنجة كتاباً آخر بتاريخ ٩ ابريل سنة ١٨٨٦ يأمره بتجريد زقل من الجيش كله وبيت المال فعند وصوله بارة أحاط جيش زقل بجهاديته ثم بعث في طلبه ودفع اليه أمر الخليفة فلم يسعه إلا الطاعة فاستلم منه الجيش ويوم السبت في ١٨ يونيو سنة ١٨٨٦ عند استلامه الخزينة وجد في حساباته بعض المجز فرماه بالاختلاس وألقى القبض عليه ثم كبله بالحديد وأرسله الى الابيض فأم درمان فبقي فيها الى سنة ١٨٨٩ فعفا الخليفة عنه وسماه اميراً على دنقلة كا سيجيء .

قتل جهادية الابيض في اوائل اوغسطوس سنة ١٨٨٦ : ولما أنفذ

التعايشي غرضه في زقل كتب الى ابي عنجة في ٢٧ يونيو سنة ١٨٨٦ لمداركة أمر الجهادية قبل استفحاله فزحف بالجيشالى جبل النا محل واقعة الامير محود فرأى الجهادية قد هجروه وتوغلوا في الجنوب فسار في أثرهم حتى وصل جبل الوطا فبلغه انهم نازلون في جبل السمّا على ٣ ايام جنوبيه فعقد لعبد الله ابراهيم على سرية من الجيش وأمره باللحوق بهم فلما علم الجهادية به فروا ليلا الى و ققرة صباحي على جبل تلنك ، فلحقهم اليها فثبتوا له وحاربوه حتى : قتل رئيسهم على يوسف ففروا منهزمين فاعترضهم نهر كبير ولحقهم عبد الله ابراهيم فقتل منهم وأسر ، ٤ رجلة وعدداً كبيراً من النساء والاولاد ثم حز رأس رئيسهم ورأسي اثنين من زعمائهم وأرسلها الى ابي عنجة فبعث بها الى البيض فأم درمان فعلقت في السوق اياماً و وكان ذلك في اوائل اوغسطوس سنة ١٨٨٦ .

هذا وكان عبد الله ابراهيم قبل قتله الجهادية قد سبق أبا عنجة الى جبال النوبة فغزا جبل كودور والكافير في اوائل يونيو سنة ١٨٨٦ فغنم منها ٤٠٠ رأس رقيق و ٢٠٠ بقرة و ٥٥ بندقية . ثم غزا جبل الدائر فنكل بحلتي كله وسدرة وغنم ٢٠٩ رؤوس رقيق و ٢٠١ بقرة وقتل الملك الباجي وتسعة من اعيانه . ثم بعد قتل الجهادية بين أواخر سنة ١٨٨٦ وأوائل سنة ١٨٨٧ زحف ابو عنجة بالجيش كله فغزا جبال انبرى وتقوي ورشاد والكدور وغنم منها اشياء كثيرة من نحاس وبارود وكبسول ورصاص ولبوس وشايات وعبايات جوخ وقدصان مقصبة وطواق حرير وئيساب علج وأثواب دمور ونحوها .

رجوع ابي عنجة الى أم درمان في ٢٣ ابريل سنة ١٨٨٧ ، ثم لم ينت أمر جبال النوبة وجهادية الابيض حتى دعت الحاجة الى ابي عنجة في السودان الثبرتي فاستدعاه الخليفة الى أم درمان فأتى الابيض وقسم جيشه قسمين فأرسل قسماً منه بقيادة عبد الله ابراهيم بطريتى بارة وقسماً بقيادة الزاكي طمل بطريتي الطيارة ثم خرج بمن معهم الزوامل في طريق بينها يوم السبت

في ۱۲ مارس فدخل أم درمان بالجيش كله السبت في ۲۳ ابريل سنة ۱۸۸۷ . وكان جيشه مؤلفاً من : ۸۱ راية و ۲۸۲۵۱ مجاهداً و ۳۱۹۰۵ من النساء . والاولاد و ۸۶۸۷ بندقية ابر لفتة وروحين و ۱۰۱۱ جواداً و ۱۰۱۵ درعاً و ۷۶ من اللبوس و ۲۸۱ صندوق ذخيرة رمنتون ومدفع و مدافع و ۵ مواريخ و ۲۳ نقسارة نحاس و ۷۱ بوريّا و ۳۲ طرنبيطة فاستقبله الخليفة احسن استقبال وعين له ديما جنوبي أم درمان فأقام فيسه الى أن عيّد الاضحى فأرسله الى القلابات لقتال الحبشة كما سيجىء .

هذا ولم تنته متاعب التعايشي في السودان الغربي بانتهاء أمر جبال النوبة بل خرج عليه هناك في هذه الاثناء اربعة رؤوس فأقلقوا باله وتهددوا راحته مدة فجر د عليهم ووقف لهم معظم اهتامه حتى ظفر بهم جميعاً وهم: الشيخ صالح شيخ الكبابيش في شمالي كردوفان والشيخ مادبو شيخ الرزيقات المار ذكره في جنوبي دارفور والامير يوسف ابن السلطان ابراهم الذي ابقاه زقل وكيلا عنه في الفاشر وابو جميزة في دارتامة .

#### حركة الشيخ مادبو وقتله في اواسط فبراير سنة ١٨٨٧ :

أما مادبو فقد كان آخر عهدنا به انكساره على يد سلاطين قبل تسلم دارة بقليل فلما سلمت دارة والفاشر عاد الى باديته في شكا فكتب السه الخليفة مراراً من الابيض والرهد وأم درمان الهجرة الى جيش المهدية فلم يجبه ثم لمسا مات المهدي كتب اليه للحضور الى أم درمان لتجديد البيعة على يده وزيارة ضريح المهدي ثم طلبه لحضور عيد الاضحى ثم عاد فكرر اليه الطلب بالحضور وحده على جواده وحدره من المخالفة فلم يحضر وكان في كل مرة يلتحل عذراً او لا يكتب ثم جمع جيشاً من أهل قبيلته وأشهر العصيان فكتب الخليفة الى قبائل الرزيقات والهبانية وبني هلبة فهدر لهم دمه وكتب الى محد كرقساوي عامله على شكا فأرسل جيشاً لمطاردته في رمضان سنة ١٣٠٣ هـ . هذا وكان الخليفة قد بعث في طلب كرم الله من مجرالغزال فأخلى البلاد وحضر الى شكا

في محرم سنة ١٣٠٤ هـ اوكتوبر سنة ١٨٨٦ م كما من . وفي اوائل صفر اخذ جيشه وسار في أثر مادبو فطارده الى قرب الفائم فلم يدركه فكتب الى الامير يوسف فقبض عليه في الدُّور قرب جبل مرَّة وأرسله الى كرم الله فأرسله كرم الله الى كرقساوي فبعث به إلى أم درمان فاتفى مروره بالأبيض عندماكان ابو عنجة مشتغلاً في ترحيل جيشه الى أم درمان كما مر ، وكان لابي عنجة ثار عليب قبل المهدية لأن مادبو سخره حينتذ في حمل صندوق دْخَيْرة على رأسه مسافة طويلة ولما تشكىجلده وأهانه فعلم مادبو انه لا يلقى رحمة عنده فقال له : ﴿ انِّي لا اطلب منك رحمة بل عدلًا فاني ما كنت أود محاربة المهدية ولكن مظالم كرقساوي اضطرتني الى محاربتها، فقال ابوعنجة: « ومع ذلك فلا بد من قتلك » فتيقن مادبو من قوله هذا ان لا فائدة له من الاحتجاج وانه مقتول لا محسالة فأسلم نفسه لمزتها وقال مخاطباً أبا عنجة : د لست أنت الذي يقتلني ايها العبد الذميم بل الله سبحانه وتعالى يقتلني اذا شاء وأنا ما سألتك الرحمة بل العدل ولكن عبداً مثلك لا يتاح له ان يكون شريفًا فان كان قتلي يبرد غليلك ويبرىء الدُّبرة ( الندبــة ) التي في رأسك ( من حمل صندوق الذخيرة ) فلا بأس من قتلي ولكن اعلم انـــه كيف جاءني الموت يجدني رجلا صنديداً ثابت الجأش قوي الجنان فاني انا مادبو والقبائل تمرفني ۽ . فانتهره ابو عنجة وأمر بارساله الى السجن ، وفي اليوم التالي أمر فعقاوه وقطعوا رأسه فأرسله الى الخليفة في أم درمان فعلقه في الجــــامع من صلاة الصبح الى صلاة الظهر .

## حركة الشيخ صالح الكباشي وقتله في ١٧ مايو سنة ١٨٨٧ :

وكان في جملة الذين دعاهم.التعايشي مراراً للهجرة الى أم درمان بعد موت المهدي فلم يلبوا الدعوة الشيخ صالح كبير مشايخ الكبابيش فصمم الخليفة إذ ذاك على الفتك بعد فكتب الى رؤوس الكبابيش فهدر لهم دمه وكتب الى النجومي في دنقلة فسد" طرق الشمال في وجهه فجعل سرية من النساره بقيادة

مكين النور في العقب وأخرى بقيادة احمد الطيب البصير وعثان ازرق في جهة عيلاوي وأخرى في عين حامد ولد تنكل وكتب الى عثان آدم عامله على كردوفان فمنع بيع الحبوب لأهله الكبابيش من كردوفان ليهلكهم جوعاً وأرسل سرية من الانصار لمطاردته . فطاردوه في بادية الكبابيش من منهل الى منهل حتى ظفروا به حياً في عين حامد ولد تنكل وذلك في ١٧ ماير سنة ١٨٨٧ فقتاره وقطعوا رأسه وأرساوه الى الخليفة فعلقه في الجامع وجرد عربه الكبابيش من إبلهم وأموالهم ونكل بهم تنكيلاً شنيعاً .

### اسر نوفل النمساوي في ١٦ ابريل سنة ١٨٨٧ :

هذا وكان الشيخ صالح منذ صمم العصيان يواصل جيش الحدود لمساعدته على التمايشي . وفي أوائل سنة ١٨٨٧ بعث بأربعين رجلًا من أخصائه بمشة وعشرين جملًا الى حلفا لجلب الاسلحة والذخائر فجهز له الجيش ٢٠٠ بندقية رمنتون و ١٠ صندوق ذخيرة وغيرها من الاسلحة والهدايا . وفي هذه الاثناء جاء الى اسوان خوجال دفع الله التاجر الجعلي المشهور فوجد فيهـــا تأجراً نمساویا یدعی نوفل وأخبره ان فی کردوفان صمغا کثیراً بثمن بخس جداً او بلا ثمن ، وكان نوفل جاهلًا حال السودان والدراويش واغتر بالربح فعزم على الذهاب الى كردوفان فأتى القاهرة ورأى الجنرال ستفنسن قومندان جيش الاحتلال فأخبره بعزمه فحذره من سوء العاقبة ونصحه بالعدول عن رأيه ؟ ولما لم يقبل النصح أخبره بعرب الشيخ صالح الآتين لأخذ الاسلحة ، فاستأذنه في الذَّماب ممهم فأذن له وأعطاه كتابًا الى الشَّيخ صالح . فخرج هو وجماعة الشيخ صالح مِن حلفا في ١ ابريل سنة ١٨٨٧ فوصلوا سليمة في ٧ من الشهر المذكور فاستراحوا فيها اياما ثم استطردوا السير الى صحراء الكبابيش وكان خبر جماعة صالح والقصد الذي جاؤوا لأجله قد وصل النجومي من بعض اياديه فأرسل عليهم محمد حمزه ومعه ٦٠ رجلًا فالتقاهم في الطريق بينالبطحاء وسليمة ضحوة يوم السبت في ١٦ ابريل سنة ١٨٨٧ فبادرهم القتال فقتل منهم

عشرة رجال وأسر ٤٣ نفساً وفيهم نوفل وغنم ما معهم من الاسلحة والذخيرة و وأتى بالجيع الى النجومي في دنقلة فأرسل النجومي نوفل الى الخليفة في أم درمان وكتب اليه في تفصيل الواقعة بما نصه :

و وبعد فمن عبد ربه عبد الرحمن النجومي الى سيده وسنده ووسيلته الى ربه خليفة المهدي ( عم ) الخليفة عبد الله خليفة الصديق نصر الله بوجوده الاسلام وعق بسيف قهره رقاب الكفرة اللئام آمين. سيدي بعد أن أهدي لحيا طلعتكم أوفر السلام ومزيد التحسات الفخام أبدي ... أني سبقت فأخبرت جنابكم بالبوسطة المأضية بأن عدو الله المخذول صالح الكباشي أرسل جماعة من قبله الى أعداء الله الكفرة لاحضار السلاح والجبخانة منهم ليستعين بهــــا على حرب الانصار ... فخرج اصنحابه بالاسلحة والجبخانة من حلفا في ٧ رجب كا حققه لنا الحبيب محمد احمد هائم في كتابه ففرزنا في الحال ٦٠ رجالًا من الانصار وجعلنا عليهم الحبيب محمد حمزة رئيسا وأمرناهم بالتوجه الى منهل اللقيَّة في طريق الاربعين على سبعة ايام منا ليتربصوا به للمذكورين فلما وصلوا البطحاء مسيرة يوم من رباط الحبيب مكين النور واربعة ايام من اللقية سقوا رواحلهم وملأوا رواياهم اذ لا ماء منها الى اللقية ثم استطردوا السير الجمعة في ٢١ رجب . وفي ضحى السبت ٢٢ منه صادفوا عربان المخذول صالح وعبيده الحاملين الاسلحة والجبخانة فبادروهم باطلاق الرصاص وانتشب القتسال بتين الفريقين مدة ٣ ساعات ثم حمل الانصار عليهم حملة صادقة فقتلوا منهم عشرة وأسروا الباقي وممع؛ نفساً فأتوا بهم الينا وفيهم رجل نصراني من دولة النمسا يدعى نرفل خرج ممهم من قيقر حلفا مرسلًا من أعداء الله الانكليز الى عدو الله صالح للنظر في ما عرضه عليهم بكتبه والاطلاع على حال جيوش المهدية. وفيهم سرية للنصراني المذكور وعبد عارف بالخط قال انه تابعه . وجميع ما أحضره المذكورون.وقع في يد الانضار وهو منالاسلحة ٢٠٠ بندقية رمنتون و ٤٠ صندوق جبخانة و ١١ طبنجة ذات ستة ارواح و ٤ بنــادق بروحين وبضائع غير الهدية المرسلة اليه من اعسداء الله الموضحة بالكشف الملصق

بكتابهم له المرسل طيه لطرف السيادة للعلم بما حواه... وقد وعدوه بكتابهم انه متى وصلت هذه الرسالة اليه فاذ! أرسل رسله يزيدونه أسلحة وذخائر... وقد وجد بشنطة النصراني كتب وخارطة بلسان الانكليز وهي واصلة لقراءتها هناك بواسطة من له إلمسام بلسانهم ... ومن جملة الأسرى اولاد العرب اولاد هوال ... ومنهم على ولد الأمين الذي سبقت فعرضت عنه لسيادتكم بأنــــه ترجه الى اسوان بنـــاء على طلب الأعداء له وانه طلب لأجل توصيل هذا النصراني الأسير الى عدو الله صالح والرجوع اليهم بأخبارهما . وقد عاد الينا الحبيب محمد حمزة وانصاره وهم علىاحسن حالة ولميصب منهم احد في الواقعة بجرح . وعند استنطاق الأسرى اتضح لنا ان جميع عبيد المحذول صالح من أكبر المفسدين ولا تمرة للدين في بقائهم فحكمنا بعــد استشارة الاخوان بقتلهم قهراً لسيدهم المخذول وارهاباً لغيرهم فحفرنا شقاً في ارض السوق فقتلناهم عنده ردفناهم فيه . أما اولاد هدال وغيرهم من عرب الكبابيش فقد رأى معشر الاخوان ان الصواب عدم قتلهم ترغيباً لأهاليهم الذين مع المخذول في الدخول في الدين اذ لو سمع أهاليهم بأنهم قتلوا زادوا نفوراً عنالدين فكبلناهم بالحديد ووضعناهم في السجن الى أن يُصدر أمر السيادة في شأنهم ... أما النصراني نوفل فها هو مرسل الى سيادتكم لتجروا ما يوافق بشأنه ... وأما الأسلحة والجبخانة فهي محفوظة عنسدنا ... والسلام في ٢ شعبان سنة ١٣٠٤ ه ٢٦ ابریل سنة ۱۸۸۷ ، اه .

وبقي نوفل في أسر التمايشي تارة في السجن وتارة خارجه مقيداً بمكتية في رجليه الى ان فتحت ام درمان وكان اذ ذاك في السجن فأخرج منه وعاد الى مصر .

## دارقور والامير يوسف ابن السلطان ابراهيم سنة ٦ : ١٨٨٨

تقدم ان زقل لمساخرج من الفاشر سنة ١٨٨٦ أبقى الأمير يوسف ابن السلطان ابراهيم اميراً عليها . فلما رأى هسذا انه جالس على كرسي آبائه

وأجداده ارتاحت نفسه الى منصبه وعقمه النية على حفظه والاستقلال به . لذلك لما جــناءه كرم الله مطارداً مادبو ألقى القبض عليه وسلمه إياه كما مر" أملا بسرعة خروجه من بلاده. فلما رآه قد استقر" في دارة صم على اخراجه منها بالرضى او بالرغم فرفع الامر اولاً الى الخليفة فأحس بالغرض الذي يرمي اليه يوسف فكتب اليه في ١٠ فبراير سنة ١٨٨٧ يؤيد كرم الله على دارة ويَقُول : و ... والحال يا حبيبنا ما دام ان امر المهدية ديني لا منافسة فيسه وانت والامير كرم الله اخوان في الدين فلا يليق بكما إلا المحابة والاتفاق على ازالة كل ما لا يرضي الله ... فيازم بوصول كتابنا هـــذا اليك ان تتفق مع الحبيب كرم الله وتطلب منه المسامحة وهو كذلك وقد حررنا اليه بمثل ما حررنا لك والسلام ، . فساء يوسف تأييد الخليفة لكرم الله وبعث برجاله الى دارة فأكرهوه على تركها . وفي ٢١ فبراير سنة ١٨٨٧ م كتب كرقساوي أخو كرم الله الى الخليفة يقول : ﴿ ... ان الفور قد شرعوا بالفساد وأعادوا الى البلاد نظام حكومة آبائهم السابقين فسموا الحكام بالملوك والشراتي وسموا الجهات بالحواكير وأطلقوا على اميرهم يوسف اسم السلطان وصاروا يسلمون عليه سلامهم على سلاطينهم السابقين ويقبلون الارض بين يديه وقد جاهروا بشرب الخر والتنباك ومشوا سكارى في شوارع الفاشر وارتكبوا غير ذلك من البدع والمنكرات... ، .

قاهتم الخليفة جداً لهذا الخبر وأخذ يتلطف في السمي للحصول على يوسف فكتب اليه أولاً ان يحضر الى أم درمان مع بعض اعوانه لتجديد العهد على يعده والتبرك بزيارة ضريح المهدي ثم يعود الى الفاشر ، وكرر الطلب مراراً بصور متنوعة فأجابه يوسف بعدم مقدرته على اجابة دعوته نظراً « لما وقع بين رجاله ورجال كرم الله من الجلاف ولأن أعوانه المطاوب حضورهم معه متفرقون في الجهات لتسكين الحركات » .

عثان أدم في دارفور سنة ٨٧ : ١٨٩١ :

فتيقن التعايشي اذ ذاك ان السياسة لا تنجع فيه فكتب الى عثات آدم

عامله على كردوفان فجهز جيشاً عظيماً وسار به قاصداً الفاشر بطريق شكا. فضم أنصار كرم الله وكرقساوي الى جيشه وأبقى كرقساوي محافظاً على شكا ، وسار يصحبه كرم الله قاصداً دارة فالتقاه جيش يوسف قبل وصوله اليها فهزمه في واقعتين ودخل دارة .

قتل الامير يوسف في يناير ١٨٨٨ : وكنب الى الامير يوسف يدعوه الى الطاعة ، ولما لم يجبه زحف بجيشه عليه فخرج الامير يوسف بجميع انصاره والتقاه في وادي بيرة قرب الفاشر واقتئلا قتالاً شديداً فلم تكن ساعة حتى انهزم الامير يوسف ودخل عثان الفاشر . وقد 'قتل لبوسف في هذه الواقعة الخوان وهما ناصر وعباس، وأما هو ففر" بباقي انصاره الى جبل مر"ة فأرسل عثان آدم بعض الانصار خلفه فطاردوه حتى ادركوه في وادي عزوم فقتلوه وحزوا رأسه وأتوا به الى عثمان في الفاشر فأرسله الى الخليفة فعلقه في السوق وكان ذلك في يناير سنة ١٨٨٨ .

هذا وكان قد وقع في أسر عثمان آدم في الفاشر جماعة من أمراء الفور وفيهم تاج الدين ابن بنت السلطان محمد الفضل فأمر عثمان بقطع رأسه ، فلمساشرعوا في شد وثاقه قال لهم : على م الوثاق ؟ إيذنوا لي أن أصلتي ركعتين فأذنوا له فصلى ثم جاء الى عثمان آدم فجثا أمامه وألقى بيديه الى الارض ثم نكس رأسه وقال : افعاوا بي ما شئتم ، فضربوا عنقه بالسيف . تبا لهم ا

الامير ابو الخيرات: ثم ان الذين سلموا من امراء الفور، ولوا أبا الخيرات الحا الامير يوسف سلطانا عليهم وبثوا الدعاة فيأكناف البلاد لاستنفار الأهلين الى القتال.

#### حركة ابي حميرة وانطفاؤها سنة ٨ : ١٨٨٩ :

وفي هـذه الأثناء ظهر في الغرب في دار تامه رجل فقيه يدعى ابا جميزة ادعى انه خليفة عثان وانه قام لفتح طريق الحج التي سد"ها التعايشي وكان الهل الغرب خصوصاً حانقين لسد" هـذه الطريق فاجتمعوا على ابي جميزة من

كل فج من برقو وبرنو ومساليت وتامه وترجم واستقور وزغاوه وبني هلبة والقرعان والبديات ورنقا . وكان ذلك طبق مرام ابي الخيرات فانضم اليه بأنصاره فأصبح ابو جميزة في جموع كثيرة فزحف بهدا على الفاشر . وكتب الى التعايشي في ١٧ نوفمبر سنة ١٨٨٨ يعلمه بظهوره نأجابه التعايشي بتاريخ ٢٤ ديسمبر من السنة المذكورة بما نصه بعد البسملة :

و وبعد فن عبد ربه خليفة المهدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن محسد خليفة الصديق الى الشخص المدعي خلافة عثان بالغرب. اما بعد فنعلك ان جوابك المحرّر لنــا بتاريخ ١٣ ربيع الاول سنة ١٣٠٦ هـ ( ١٧ نوفمبر سنة ١٨٨٨ م ) وصل بطرفنا وما سطرته به من انك على اتباع الكتاب والسنة وسكة المهدي و عم ، وانك خليفة عثان وقــد بايعتنا على السمع والطاعة في الأمر والنهي الى آخره فهم لدينا . ونقول لك أما من خصوص قولك انك على اتباع الكتاب والسنة وسكة المهدي دعم، مع ما انت عليه من المجاهرة بالمداوة لحزب المؤمنين والاعراض عن اجابـــة داعي رب العالمين فهو زور وافتراء وكذب على الله واجتراء فانك قد خالفت أمر الله ورسوله ورفضت العمل بالكتاب والسنة واتباع كة المهدي ، عم ، بمحاربتك لأنصار دين الاسلام واصحاب مهدي الله الكرام الذين شاهدوه وبايموه وبذلوا أرواحهم في نصرته وشيدوه ... وأما قولـك أنك خليفة عثمان فهذا ايضاً مع تلبسك عِمَا انت عليه من محاربة الله ورسوله ومهديه ومحاربتنا وإثارة الفتن التي قسال فيها رسول الله عَلِيْظِ الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها محض زور وافتراء على الله وفجور فان من كان متصفاً بخلافة عثان « رضه » على الحقيقة لا يكون بهذه المثابة بل يكون مقتفياً لاثره وسالكاً لمنهجه . وهل بلغك ان عثان «رضه» جر"د سيفه على مسلم او سعى في الارض فساداً او حارب احداً من اصحاب رسول الله مِثْلِيْتُمْ فِي زمانِ ابي بكر الصديق او في زمان عمر الفاروق او في زمانه هو ... وأما قولك انك قد بايعتنا على الــمع والطاعة في الامر والنهي فان كنت صادقاً فيما ذكر فقد صرت ببيعتك هذه تحت أمرنا ونهينا وفي حيز

اشارتنا فيازمك الوفاء بذلك عقداً وعملاً قولاً وفعلاً بنص قوله تعالى وأوفوا بعهد الله أذا عامدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها الآية . ولا بد ان تسأل عن تلك البيعة بين يدي الله كما أخبر سبحانه بذلك في قوله تعالى وكان عهد الله مسئولًا وها نحن قد أمرناك أمراً جازماً وعزيمة مؤكدة بالاقلاع عما انت فيه وان تتوب الى الله توبة نصوحاً بما ارتكبته من عظم الفساد ومحاربة رب المباد فاعمل بأمرنا هذا ولا تحرك شيئًا او تسكنه من الآن فصاعدًا إلا باذن مناحيث علمت وجود طاعتنا عليك من كتب الله تمالي ولا تقدر على محاربة احد أيا كان ولا سيما اصحاب المهدي ﴿ عم ﴾ المعينين بأمرنا الى اصلاح العباد وإزالة الفساد ودعوة الخلق على الدخول في طاعة المهدية تحت رئاسة عاملنما المكرم عثمان آدم في الجهات الغربية أن كنت على طاعتنا كما ذكرت . وأن لم يكن لما ذكرته من مبايعتك لنا والتزام طاعتنا صحة ولا عزم من قبلك فاعلم انك رحل قد غر ك الشيطان حتى سلك به سبيل المران فتدارك نفسك قبل الفوات وتلاف سلامتك قبل المات ولا يسول لك شيطانك انك تقوم بمحاربة المهدية ويزين لك ذلك حتى يوقعك. في ورطة الهلاك ويتبرأ منك وتبوء بسخط رب البرية والعياذ بالله قان أمر المهدية هذا من الله ورسوله وما تصدي احسد لهاربته إلا خسدله الله وقطع دابره وشتت شمله ودسر أمره فاعتبر المعرضين قبلك كبف أهلكهم الله ودمرعم أجمين ولا تغير بما حصل لك من الاستدراج والدربال فان ذلك من عادة الله مع أمثالك في سبدأ المرهم ثم يأخذك الحسد عَا يَرْ مَا تَنَا رَاءً . . . فَقُوقَ مِنْ مَعَكُ مِنْجِمُوعَ القِسَادُ وَأَمَاهُمُ لِطَرَقْنَا مُنْدِياً لأمر رب الدياد للنظر في أمرك وترشدك الى طريق فلاحث وأوزك وإلا بأنت كنت لر تزل على سعيك في الارض بالفساد والبني والساد فالله أكبر عليك الله أكبر عليك ! الله أكبر عليك ! ولا يد يشيئة الله . عونه من وقوعك في القبضة أينها كنت وحييمًا توجهت وفي هذا كفاية لمن كان من اهل العثاد والسلام علی من اتبع الهدی ۲۰ ربیع آخر سنة ۱۳۰۲ م ۲۴ دیسمبر سنة ۸۸۸۱ م ۲ اه م

هذا وكان عثان آدم لما علم بظهور ابي جميزة جهز عليه جيشاً بقيادة الامير عمد بشارة فمساد منهزماً فأرسل عليه جيشاً آخر فانهزم كالاول فاضطرب الخليفة من ذلك ومد عثان بالرجال . وتقسدم ابو جميزة بجيوشه الجرارة قاصداً الفاشر فأصابه الجدري فهات في الطريق . قيل وقد سمي أبا جميزة لأنه كان يقيل تحت جميزة كبيرة في دار تامة .

واقعة ساغة في ٢٢ فبراير سنة ١٨٨٩ : وخلفه اخوه ساغة فقاد الجيوش وسار حتى نزل بمحل يدعى مجدوب على ٤ ساعات جنوبي الفاشر فبرز عثان آدم الى لقائه في ارض مكشوفة بظاهر الفاشر . وفي يوم الجمعة في ٢٢ فبراير سنة ١٨٨٩ زحف عليه ساغة يجيوش لا يحصى عددها وقد صحبها النساء والاولاد فسد ّت الأفق لكثرتها . وكان جيش عثمان اربعة أرباع على كل ربع أمير وأمراء الإرباع : محمد بشارة والحتيم موسى وعبد القادر دليل والعطا أصول فوقفوا كلهم صفا واحداً كل ربع على حدته والفرسان عن الجناحين وصبروا حتى صار ساغة على بعد مرمى الرصاص ففتحوا افواه البنادق وامطروا عليهم من الرصاص مساحصدهم حصداً فامتلأت الارض من قتلاهم وما زالوا مهاجمين حتى اختلطوا بجيش عثمان والتحم القتال بالسيوف والحراب فَمَا لَبِثَ جِيشَ سَاعَةً فِي المُلْحِمَةُ حَتَى انهزم وأسلم نساءه وأبناءه للأسر وتبعه انصار عثمان فرساناً ومشاة يقتلونه في كل جهة بقية ذلك النهار ، وقد "قتل ساغة وكثير من رؤساء جيشه وتفرق الباقون أيدي سبا . وحز" عثمان رأس ساغة ورأس وكيل ابن السلطان "سلا وأرسلها الى الخليفة في أم درمان" فعلقا في السوق وأرسل مع الرأسين كتاباً بتفصيل الواقعة قسال فيه: و ... أما الأعداء فلما لم يجدوا سبيلا الى الخلاص تحول بعضهم قردة وبعضهم ذئاباً وبعضهم ارانب وغزلاناً . وأما الانصار فقد رأى بعضهم ساعة الحرب رايات بيضاء بأطراف خضراء في الهواء . ورأى بعضهم سوراً عظيماً كهيئة الجبال نازلًا من السماء على الأعداء . وسمع بعضهم صوت أم بابه سماعًا محققــًا لاشك نيه ... ، ا

قُتل ابو الخيرات: وأما ابو الخيرات فانه فر" بمن بقي من اتساعه الى جبل مر"ة فبقي فيه الى ان ثار عليه عبيده اوائل سنة ١٨٩١ فقتلوه وذهبوا الى الفاشر مسلمين .

عثان آدم ووداي : هذا وكان عثبان آدم بمد قتل الامير يوسف قسد شرع في تتبع الرؤوس الذين نصروه فكتبالى السلطان يوسف سلطان وداي يسأله ألا يأوي احداً من العصاة الفور في داره فكتب اليه السلطان يوسف يخادعه بكتاب مؤرخ في ١٨٨ اوغسطوس سنة ١٨٨٨ هسذا نصه بعد العسملة :

نقش خــاتم السلطان في أعلى الكتاب: ملك السلطان محــد يوسف ابن السلطان محمد شريف ابن السلطان محمد صالح ابن السلطان صليح العباسي سنة ١٢٩٣

و انه من عبد مولاه اللطيف السلطان محد يرسف ابالسلطان محد شريف عامل المهدية بالديار الوداوية – الى امير الامراء ونخبة الوزراء عامل المهدية بعموم الجهات الغربية مولانا الامير عثمان آدم حفظه الله. من بعد اهداء السلام وإسداء التحية والاحترام اللائقين بعالي المقام قدم الينا رسلكم مسعود وحسن ورفيقاهما وكنت لدى حضورهم خارج البلد لأجل الصدقة والزيارة للوالدين لما أوجب الله لهم من الحقوق علينا ... فلما بلغني خبر رسلكم تركت بعض شؤوني وقدمت لملاقاتهم يوم الاحد في ٣ الحجة فاجتمعت بهم في الاثنين به الحجة فقراءة كتابكم انشرح الصدر بعد ضيقه وانسر" الخاطر بعد «صفوقه به ولله الحد على ذلك . وليكن في علمك حبيبي انه لو كانت الدنيا تدوم لدامت لمن قبلنا وأمر المهدية لا يخفى حتى علىغير العاقل حتى الاطفال الذينلا حساب لمن قبلنا وأمر المهدية لا يخفى حتى علىغير العاقل حتى الاطفال الذينلا حساب عليم ولا عقاب يتمنون زمن المهدي وحضوره . ونحن لأول وهملة ساقتنا السمادة الازلية الى مبايعته وأخذ العهد عليه وكيف ينكث العاقل وعده وينقض عهده ولكن الوشاة وهم شياطين الإنس الذين تخشاهم شياطين الجن ومنقوا البلاد والعباد . همذا ومنذ بحيء ونقوا الاكاذيب ونشروها في الناس فأقلقوا البلاد والعباد . همذا ومنذ بحيء

رسولنا اسحق ونحنمتجهزون في رد" كتبكم الواردة الينا معه فجاءت الاخبار المرجفة وشوشت علينا وما خطر ببالنا انه يصدر من حضرتكم ما لا يليق بها كما اتضح لنا بكتابكم المرسل الينا صحبة رسلكم ولذلك حررنا هــــــذا مقدماً لتقفوا على حقيقة حالنا وبعد العيد بيومين او ثلاثة نبعث لكم رسلكم ومعهم رد الكتب المبعوثة لنا من الاحباب ومن حضرتُكم . ومن الآن فصاعداً ان شاء الله تجري المواصلة التامة بيننا وبينكم حسب اشارة خليفة المهدي «عم» وهو ذخرنا يوم العرض والزحام . وكذلك انت ايها السيد لا تسمع كلام الرشاة ولا تصغ لتسويلاتهم فانهم قوم بهت ... وليكن في علمك أيها الحبيب ان الاحباب عبد القادر دليل وحامد مجبور والعطا اصول خاطبوني بشأن العصاة وادريسالقمراوي فأجبتهم بأنك خاطبتني انت من قبل في شأنهم وقد شرطت على عمالي بأن يردوا كل مخالف حتى الفوراوي مع انــ تربى عندما لم نقبله امتثالًا لأمركم. وأما ادريس القمراوي فانه ارسل إلي وسولًا وهو بدار زغــاوه اطاريف دارنا فرددت له رسوله وحلفته بالله وبمحمــد رسول الله وبالمهدي والخلفاء ألا يدخل داري فاني لا اقبله ومن يومئذ مـــــا بلغني خبره والذي بلغني قبل هــذا انه متوجه بطريق الفيزان وقد اشرت عليهم ان يكاتبوه ويحالفوه ليطمئن فعسى الله ان يهديه ويدخله في قبضتكم ولأجل المعلومية حررت لكم هذا وسيأتيكم مع رسلكم شرح ما هُو لازم تفصيلاً ونرجوكم المسامحة في التقصير والسلام ٧ الحُجة سنة ١٣٠٥ ٪ .

وكتب عثان آدم الى الخليفة يسأله عن السياسة التي يتحداهـــا مع ملك وادي (برقو) فأجابه بتاريخ ١٦ شعبان سنة ١٣٠٦ هـ ١٧ ابريلسنة ١٨٨٩م هـ ٠٠٠ أما البرقاوي فلا تدخلوا داره وخاطبوه بالكلام اللين وأخبروه بـأن خليفة المهدي لم يأمرني بدخول داراتي وانه في انتظار رد ما تحرر اليك منه اذ لم يزل ظاناً بك الخير وحذروه من ان يأوي محارباً للمهدية فعسى الله ان ياديه ٠٠٠ ه

فلما أقام ابو جميزة في دار تامة تبعه كثير من اهل برقو وغيرها من أهل

الفرب كا مر" فصم عثان على فتح بلاد الغرب الى عاصمة وداي فخرج من الفاشر بحيش ينيف على ٣٦ ألفا أكثرهم مسلحون بالبنادق وسار حق أتى أم دخن من بلاد المساليت فتفشى في جيشه مرض ( اب دم » ففتك به فتكا ذريعاً فاضطر ان يرجع على عقبه الى الفاشر وما زال المرض يفتك بالجيشحق هلك نحو ثلثيه وامتلات الطرق من الجئث وأصيب عثان آدم نفسه بالمرض في الطريق فحملوه على عنقريب الى الفاشر فمات بعد وصوله بقليل وذلك في يوم الجمعة ١١ صفر سنة ١٣٠٨ م . وكان مربوع القامة الجمعة ١١ صفر سنة ١٣٠٨ م . وكان مربوع القامة الحرب ميالا الى التخشن وقد حزن الخليفة لموته . وكان قد سماه عاملا عاما على الغرب ميالا الى التخشن وقد حزن الخليفة لموته . وكان قد سماه عاملا عاما عاملا على الغرب ميالا الى التخشن وقد حزن الخليفة لموته . وكان قد سماه عاملا عاما عاملا على الغرب مكانه فوصل الفاشر الاتنين في ١٥ جمادى الآخرة سنة ١٣٠٨ عاملا عاملا على المرب منا المرب مكانه فوصل الفاشر الاتنين في ١٥ جمادى الآخرة سنة ١٣٠٨ الشرق وأما كرم الله وأخاه كرقساوي فقد دعاهما الخليفة الى ام درمان فلبيا الدعوة قبل ذلك بزمان ولنات الآن الى ما كان من اخبار السودان الشرق الدعوة قبل ذلك بزمان ولنات الآن الى ما كان من اخبار السودان الشرق :

# الفصل السابع

في

وقائع السودان الشرقي. سنة ه : ۱۸۹۱ م

## وقائع القلابات والحبشة سنة ٥ : ١٨٨٩ :

عمالة محمد ود ارباب على القلابات؛ تقدم ان محمد ود ارباب احتل القلابات بعد خروج الحامية المصرية منها بخسة ايام أي الحيس في ٥ مارس منة ١٨٨٥. ونزل النور ود فقراء مع جماعة من أنصاره في سارك الله على الاتبرة وصار يشن الغارة على حدود الحبشة والاحباش لا يحركون ساكناً حق ظهر رجل من قطاع الطرق يدعى الحاج على جات في الحبشة والنجأ الى القلابات فكتب الراس عدار الى محمد ود ارباب يسأله ارسال الحاج على مخفوراً الى الحبشة ولما لم يجبه زحف بجيش كبير ومعه صالح بك على ود فقراء في تبارك الله فقتل من جيشه نحو ٥٠٥ رجل وشتت شمله كل مشتت ، ثم انقلب في اليوم التالي على القلابات فقتل محمد ارباب وجيشه وأحرق القلابات وعاد بالغنائم والاسرى الى الحبشة وذلك في اوائل يناير سنة ١٨٨٧ .

عمالة يونس الدكيم على القلابات: فلما بلغ التمايشي الخبر اضطرب جداً واهتم للأمر و اذ القلابات ثغر حصين في صدد الحبشة وحفظ السودان يقضي بحفظه مسدوداً و فجهز جيشاً عظيماً وعقد لواءه ليونس الدكيم من أخص أقارب وأرسله عاملاً على القلابات في ١١ مارس سنة ١٨٨٧ فجاءها بطريق القضارف فوجد فيها رجلاً يدعى سكراً من جماعة محمد ارباب كان قد جمع شتات جيش ود ارباب المذكور وأقام بالقلابات الى ان وصل يونس فعزله وكان قد وفد الى القلابات بعض تجار الحبشة فألقى يونس القبض عليهم وأرسلهم عفورين الى ام درمان فأدخلهم الخليفة في دين الاسلام وبايعهم وعفا عنهم ثم أرجعهم الى يونس ليجعلهم مع الانصار او يرسلهم الى أهلهم ليبشروا بسطوة المهدية . هذا وكان المهدي قد كتب الى الملك يوحنا ملك الحبشة يدعوه الى اعتناق الاسلام والمهدية ويحذره من المخالفة ومما قاله له :

و خريب ملكهم و كذا ما حصل لأعداء الله الترك من القتل والأسر وتخريب ملكهم و كذا ما حصل لأعداء الله الانكليز من القتل و قكن الرعب من قلوبهم حتى صاروا كلما عزمت على التوجه لجهة تجمعهم يفرون هاربين لغيرها وهكذا ينسحب الامر على من خالفني من اهل الكفر بحول الله وقوته لأني مؤيد من عند الله بالملائكة الكرام وبالأولياء وبمؤمني الجن وموعود من عنده ايضاً بالنصر والغلبة على كل من يعاديني ولو كان الثقلان الجن والانس فافهم ذاك. واعلم اني قد استعقلتك وشكرت صنيعك وظننتك بالخير فيا لتحرير مخاطبة منا اليك مجقنا ببيان ما نحن عليه فان فملك هذا انما يصدر المعلاء الذين يطلبون الحظ. وبناء عليه قد حررت لك هذا انما يصدر الماللام فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك موتين وتفوز نجير الدارين وتغنم أجر الاسلام فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وتفوز نجير الدارين وتغنم أجر صحبتنا وتكون مكرماً عند الله ورسوله وعندنا . وحيث ان الله سبحانه وتمالى قد أكرمك محضورك هذا الزمن النبوي بظهوري فيسه خليفة لنبينا

عمد مَالِئْتِم حَمَّا فَكُن كُسَلَفُكُ النَّجَاشِي رضي اللَّه عنه فانه لما أكرمه الله بحضور زمن نبينًا محمد عليه آمن به وصدقه وآوى اليه اصحابه ولم يمنعه ملك الدنيا من اتباع الحق لما جاءه فنال من النبي عليه علية الاكرام وكما مات رضي الله عنه ببلده صلى عليب النبي عليه وهو بالمدينة اظهاراً لشرفه ورفعة لمكانه ووردت في حته احاديث كثيرة وقصص عجيبة تنبىء عن علو شأنه عند الله تعالى بسبب اتباعه لنبينا محمد عليه وعدم اكتراثه بملك الدنيا الفاني وأرجو الله الذي أحضرك هذا الزمن المبارك أن يجعلك وارثا لمقسام سلفك المذكور باتباعي ويخرجك منظلمات الكفر الىنور الايمان ويزيل عنك ولات الطاغوت ويدرجك في سلك ولاية الكريم انه على ذلك قدير . هــذا وليكن في علمك اني على سكة نبينا محمد عَيْالِيُّ وما قصدي من الحلق إلا دلالتهم الى الله وإرشادهم لسلوك طريقة النجاة ولا اريد بجمد الله ملك الدنيا ولا جاهها ولا مالها الفاني فان انبت الى الله وسلمت وأسلمت فابشر بخير الدارين وطب نفساً وقر" عينـــا وستجد منا ما يسرك دنيا وآخرة وإن أبيت إلا الاعراض واستحباب العمى على الهدى والرشاد فاتما عليك اثمك واثم من اتبعك ولا بد من وقوعك تحت يدنا فإنا موعودون بملك جميع الارض التي انت في جزء قليل منها ... سنة ١٣٠٢ اه ٠ .

فلما ارسل الخليفة يونس الى القلابات كتب الى الملك يوحنا كتاباً هــــذا

و وبعد فمن العبد القائم بأمر مولاه في نصرة الاسلام خليفة المهدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن محمد خليفة الصديق الى يوحنا عظيم الحبشة، اما بعد فاعلم ان الله عز وجل هو ملك الملوك يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير والشر والنفع والضر لا إله غيره ولا شريك له يفعل في ملكه ما يريد وله التصرف النافذ في جميع العبيد خلق الخلق ليعبدوه وأرسل اليهم رسله ليعرفوه فيوحدوه وجعل للمطيع الجنة بفضله وللماصي النار بعدله وختم الرسالة بحبيبه ونجيبه ورسوله وصفيه ونبيه محمد عليه حين ارسله الى

جميع الخلق بشيراً ونذيراً وداعياً الى الله بإذنه وسراجـــا منيراً وشرع على لسانه دين الاسلام ونسخ به ما سواه من شرائع الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم أرسل خليفته الموعود به في الخير الامام المهدي المنتظر ليجدد دين الأسلام ويقيم شعائره بين الأنام فدعا الناس الى اقامة الدين وإحياء شريعة محمد سيد المرسلين عليه وأجاب دعوته من فاز وسعد وأعرض من شقي وطرد . ولما اني خليفته عليه السلام القائم من بعده في تأييد دين الاسلام فاني أدعوك الى ذلك الدين الحق كما دعا الله اليه في قوله تمالى دقل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بـــه شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا ارباباً من دون الله ، . فان شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله نطقاً بلسانك واعتقاداً في جنانك وأجبت دعوتي وألقيت زمام أمرك طوع اشارتي فقد دخلت في حرم الاسلام وألفيت الرشد والفوز والاكرام وصرت أخاً لنا ومنا وإلينا لك ما لنا وعليك مسا علينا وتتصل بيننا المحبة في الله وتصدق المودة لله وتكون في أمن وأمان وخيرات حسان . وإن أعرضت عن قبول الاسلام وإجابة الملك العلام فانما عليك انمك ويحيط بك مكرك وحينئذ فليكن بعلمك ان تعدي الحدود عاقبته وخيمة وضرورته جسيمة . ونحن قد كنا ممك ملاحظين اشارة قول سيد المرسلين : اتركوا الحبشة ما تركوكم ومن ثم فلم نصرح لجيوش المسلمين بغزو جهتك حتى حصل منك التعدي البليغ على ضعفاء المسلمين الذين بالقرب الى بلدك المرة بعد المرة , والكرة بعد الكرة بالقتل والأسر والنهب والضر وصار يأوي اليك كل من يرتــد عن دينه من المسلمين كصالح شنقة وعجيل وادريس أبي جن ومضوي ومن معهم من المرتدين . ولما لم يمكن تركها سداً على ذلك الحسال وتعين الالتفات الى صدرك عن هذا الجال عينا الجيوش الكفاية من الانصار اهل النجدة والحسباية ألى الاقامة بالثغر الموالي لجهتك صداً لم يتوقع منك . فان كنت تريد رفع الحساربة عنك وعدم غزو جيوش المسلمين لبلدك فأولأ بادر بارجاع جميع الاسرى المسلمين الذين بطرفك من ذكر وأنثى حر وعبد صغير

وكبير بإكرام واحترام حتى لا تترك احداً منهم عندك ولو كالغلام . وثانيساً الجاعة الذين ارتدوا وانضموا عليك كصالح شنقة وادريس ابي جن وعجيل ومضوي ومن معهم انكانت لهم رغبة في الرجوع لدينهم مستسلمين فاخرجهم من بلادك وأرسلهم الينـــا مكرمين وان كانوا لم يزالوا مصرين على ردتهم ومختارين الكفر على ايمانهم فخذ اقرارهم بذلك بمقتضى مكاتبة منهم بأختامهم وأرسلها لطرفنا لكي نعدهم من جماعة قومك وحزبك وأهل ملتك وجندك. وثالثًا كف يدك عن التعدي على بلاد الاسلام من الآن فصاعدًا وألزم حدودك ولا تمد لنيرما يداً . فان فعلت ما ذكرناه لك فاعلم اننسا نكف الحرب ولا ندع جيش المسلمين يدخل بلدك وان اخترت الاسلام والدخول في صحبـــة المهدي و عم ، فستلقى القبول والاكرام في هــــذه الدار ويوم القيامة وإن أعرضت عن كلا الامرين وغرك ابليس اللمين فلا بعد من مناجزتك الحرب ورقوعك في القبضة بمشيئة الرب لمــا انا على هدى من الله وهو تعالى ناصرنا وخاذل اعداءنا ولو كانوا عدد الرمل لا مجول منا ولا قوة بل مجوله وقوتـــه وتأييده ونصرته ولا شك ان منينصره الله فلا غالب له ومن يخدله فلا ناصر له . وحينئذ فلا تغتر بكثرة عددك وقوة عددك العاريتين عن ممونة الله فان لله من البطش الشديد ما لو تجلى به على الجبال لدكت وعلى الارض لرجت . وهذا مسا لزم تحبيره اليك من الانذار وفيه الكفاية لك ان كنت من أهل الاعتبار وبعد وصوله بطرفك صحبة الرسل الواصلين به ال فلترد النا منك الافادة عنه بمبا يوافق رأيك والسلام على من اتبع الهدى في جمادي الاولى سَنَّةِ ١٣٠٤ ه مارس ١٨٨٧ م ۽ اه .

بعوث يونس الى الحبشة ، فلم يجبه الملك يوحنا على مطالبه ولا أجاب كتابه فشرع يونس في ارسال البعوث لفزو الحبشة فأرسل بعثاً بقيادة على جيبر الى جبل غورة على نحو ٣ آنيال من القلابات فخرب كنيستين للأحباش وغنم وسبى ، وأرسل بعثاً آخر على عجيل الحرائي الذي نزل بأرض غبطة على حدود الحبشة فقتل اثنين من اولاده وأخاه وابن عسه ووكيله وبعض

رؤوس الشكرية المتحزبين معه وأسر نساءهم وذراريهم . وأرسل بعثاً آخر بقيادة عربي دفع الله الى دبرسينة بقصد القبض على صالح فأوقع به وبالأحباش الذين نصروه وقتل منهم خلقاً كثيراً وعاد بالأسرى والغنائم الى القلابات . وكان كلما مر مجلة من حلال الحبشة قتل من فيها وأحرقها .

#### عمالة حمدان ابي عنجة على القلابات سنة ٧ : ١٨٨٩ :

فلما رأى الملك يوحنا تمادي الدراويش في البغي أمر الراس عدار فشرع في حشد الجيوش الى غندر بقصد النزول على القلابات وطرد الدراويش منها، وكان يونس لا ينفك يتجسس أخبار الحبشة فلما علم باستعدادام طير الحبشة الى الخليفة . فاهتم الخليفة لذلك ولم يكن عنده قائد يدفع به شر الحبشة افضل من أبي عنجة فأمره بالسفر على جناح السرعة الى ثفر القلابات فخرج من ام درمان بجيشه في منتصف عرم سنة ١٣٠٥ ه ٣ اكتوبر سنة ١٨٨٧ م وسار براً وبحراً الى ان وصل ابي حراز فشرع في ترحيل جيوشه الى القلابات طائفة بعد طائفة لثلا تضيق بها المناهل فأرسل قسماً منها بقيادة الزاكي طمل بطريق القلمة ارانج وآخر بقيادة النور عنقرة بطريق البحر على ان يحتمعا في براشد ثم يتقدما معا الى القلابات . وفي أوائل نوفير سنة ١٨٨٧ خرج بباقي الجيش وسار بطريق البحر والقضارف حتى دخل القلابات بجميع جيوشه في الجيش وسار بطريق البحر والقضارف حتى دخل القلابات بجميع جيوشه في

#### ظهور النبي عيسى في القلابات في ديسمبر سنة ١٨٨٧ :

وفي هذه الاثناء ظهر في القلابات رجل تكروري يدعى آدم محمد البرقاوي ادعى انه نبي الله عيسى وصدت به عشرة من الامراء وخمسة من العامسة في جيش يونس وقد حفظوا الامر سراً ليعرضوه على يونس عند سنوح الفرصة حتى اذا لم يسلم بسمه قتلوه . فاطلع أبو عنجة على السر بعد وصوله بيومين فاستدعى اليه صاحب الدعوى واستنطقه عن دعواه في مجلس من القضاة

والامراء فأجابه بكل صراحة وجرأة انه النبي عيسى وسأل أنصاره عن ذلك فأجابوه انه على حق وانهم مصدقون دعواه وثابنون عليها فزجهم في السجن وبعث هو ويونس الى الخليفة يفصلان له خبرهم ويستشيرانه في شأنهم بما نصه بعد البسملة :

و وبعد فمن العبدين الذليلين العاجزين حمدان ابي عنجة ويونس الدكيم الى سيدهما وسندهما ووسيلتهما الى ربهما خليفة المهدي دعم ، الخليفة عبد الله بن محمد خليفة الصديق ( رضه ) آمين ... سيدي انه لقد حدث عنا بمركز القلابات امر عجيب جللوهو ان احد الجماهدين المدعو آدم ولد محمد البرقاوي من راية الحاج عبد الله البرقاوي ادعى زوراً وبهتاناً انه نبي الله عيسى بن مريم عليها المملام . وقسد قام بهذه الدعوى من أمد بعيد غير انه لم يظهرها إلا لبعض خواصه الذين يثق بهم سراً وأكد عليهم بعدم افشائها إلا لمن يأتمنونه وبذلك أضل كثيرين من أعيان السرية الذين أقروه على أمره وحالفوه على كتاب الله تعالى وما زالمستمراً على فعله غير مكترث لقبيح عمله وكبير زلله حتى تكاثر ما قد افتراه ووصل الينا خبره من بعض الاصدقاء وذلك في يوم الاربعاء في ١٨ ربيع الاول سنة ١٣٠٥ فبعثنا في طلبه. وقبل حضوره حضر بعض أنصاره عبدالله البرقاوي وعمد عمر المشهور بأبي القرشي ومهاجر اسماعيل وعيسى احمد والطيب محمد بنالبديري وعمد احمد ابو ام فضالي الحري فسألناهم عن الامر فأقروا لدى المجلس المؤلف من جماعة منالمسلمين وقيهم نواب الشرع الثلاثة وهم آدم ضو البيت وحامد بلوله وآدم على وجميع العمال والنقبا وغيرهم. ثم حضر هُو بِذَاتِه فِي الْجِلسِ فقلنا له: ﴿ أَيَّا الْآخِ لَقَدَّ بِلَمْنَا بِأَنْكُ رَحْمَتِ انْكُ نبي الله عيسى وروح الله فهل ما نسب اليك صحيح أم هي اشاعة كاذبــة لا اصُّل لها ﴾ ؟ فأجاب أيها. الاخوان ان ما قـــــــ بلنكم حقيقتي هو وأنا نبي الله عيسى فان لم تصدَّقوا بي الآن فلا تصديق لكم بعد هذا ثم قلنا له وما دليلك على ثبوت دُعُواك فأجابنا بأن الحق عز وجلل أخبرني بأني نبي الله عيسى وكذلك الرسول عليه فقلنا له ان كان ولا بد من ذلك فاعلمنا في أي زمن

وبأي وقت أجتمعت بخليفة المهدي « عم » وفي أي محل صليت خلفه فان عندنا منه و رضه ، اشارات نفهمك بها فان أنبأتنا بشيء منها فورب المدي يا هؤُلاء انكم تلوّنون الكلام وانني انا عيسى ومالي بغير هــذا لـكم من جواب فافعاوا ما أنتم فاعاون او خاطبوا في أمري خليفة المسدى ، عم ، ليعلم بحقيقتي فانكم انتم لا تعلمون ووافقه على ذلك وزيره ابو القرشي وغيرهم بمن تقدم ذكرهم وكذلسك الطائف احمد وهنون النيل الهباني ومحمد حسين بقاري وعمد علي البرتاوي وداوود التاماوي وعبد الرحمن ابراهيم البرتاوي وعبد الله جاموس وعثان احمد المغموس وجميع هؤلاء امراء رايات فحينثذ أخذتنا عليهم غيرة الاسلام وأمرنا بسجنهم جميعاً . ثم أحضرناهم ثانياً وأعدنا لهم السؤال علهم يرجعون عما هم فيه فما زادوا إلا تصميماً وإصراراً عليه. فسألنا المتنبي عن أبيه وأمه ومولده ومنشأه فقال اني من البشر مثلكم واني نبي الله عيسى بلا ريب ولكن ليس هـــــذا أواني وليس لبكم ممي الآن من قول لأني للآن ما أنذرتكم وعما قليل ترون صدق ذلـــك . ولشدة اعتقاد جماعته فيه وتصديقهم إياه كانوا لا يتكلمون في المجلس إلا عن أذن منه فلو سألناهم صدُّوا عن الاجابة حتى يأذن لهم فاستأذنه احدهم مهاجر اسماعيل في الكلام فأذن له فقال ان دعوى هذا الرجل صحيحة وانه قبل هذا أخبرنا بأن هــذا ليس أوانه . ثم سألنا المدعي عن شأنه في المهدية فقسال نحن وأنتم الآن فيها سواء تحت اشارة خليفة المهدي « عم » وتابعون اليه فعليكم بالايمان. وعلامة ستأتيكم الحبشة علىجردتين فتفوت الاولى ويأتيكم النجال في الثانية وهناك ترون العجب من أمري ويتم لكم ظهوري فقلنا له ما شأنك مع خليفة المهدي و عم ، فقال ان الخليفة عبد ألله والخليفة على عارفان بأمري وأما الخليفة شريف فلا علم له بي واني الآن تحت اشارة خليف المهدي و عم ، الى الوقت المعلوم . ثم انْ مهاجراً اللذكور اجاب ثانياً بقُوله للمجلسَ يا أيَّها الاخوان ان الأنبياء والمرسلين والمهدي عليهم الصلاة والسلام المؤيدين من الله بالملائكة

والأولياء والجن والانس فأول تأييدهم لهم هل هو ظاهري أم باطني فأجبناه بأنه باطني فأجابنا هل لكم من علم في الباطن فقلنا لا فقال هذا تأييده لعبده هذا . وقد طال الكلام وكثر المقال على هذا المنوال فأعدناهم الى السجن فقال بعضهم عند القيام الى السجن لا إله إلا الله محمد رسول الله ان هذا هو عيسى حقاً لا نهره لا نشرك به شيئاً . وحيث سيدي ان هذا من أهم ما يجب رفعه لباب السيادة وان ارباب هذه الدعوى امراء رايات كا سلف ومن الضروري ان تكون عقيدة اتباعهم مثل عقيدتهم . وربما اذا داموا على ذلك او أمهلوا ودام لهم هذا المدعى ان يوقدوا نار الفتنة على غفلة ويحصل الفشل في الدين فقد ثقلناهم الآن بالحديب وتجاسرنا برفع هذا لتصدر لنا الاشارة الكريمة بشأنهم . أما صاحب الدعوى فانه مولود في برقو وأمه فاطمة بنت خديجه وعره ٢٥ سنة وهو أمرد لا لحية له ولونه أخضر الى صفرة أعجمي اللسان وعرم ٢٥ سنة وهو أمرد لا لحية له ولونه أخضر الى صفرة أعجمي اللسان مفلج الاسنان المشلى مفتوح الوجه مربوع القامة متوسط الجثة واسع الجبهة عظيم الرأس ونظر السيادة فيه كفاية والسلام ٢٩ ربيع اول ١٣٠٥ م ١٥ .

فاهتم الخليفة للأمر وكتب الى ابي عنجة في قتل المدعي في الحال وخيره بين قتل الامراء معه والرفق بهم بالاقتصار على سجنهم . وأرسل مع الكتّاب أربعة أمناء لتحقيق الخبر فحالما وصل كتاب الخليفة نصب ابو عنجة المشنقة وشنق المدعي وأنصاره واحداً واحداً الهام الجيشكلة وذلك في صباح الخيس في ١٥ ربيع آخر سنة ١٣٠٥ هـ ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٨٧ م. ثم قطع رؤوسهم وأرسلها الى أم درمان فعلقت في السوق . وكان الخليفة قد ألحق كتابه الأول بكتاب آخر يقول فيه و أما المدعي ووزيره فيقتلان في الحال واما الامراء فان رجعوا عن الدعوى يكتفى بسجنهم وإلا فليقتلواه. فوصل هذا الكتاب بعد الكتاب الاول بثلاث ساعات وعاد الأمناء الاربعة الى الخليفة وأخبروه بحلية الامر فلم يأسف على قتلهم ونشر منشوراً وزعه على جميع انصاره في الجهات يجذرهم من اتباع اهل الضلالة ومما قاله فيه : د . . . ان شخصاً في

القلابات أعظم الفرية على الله تعالى وادعى ضلالاً وكذباً انه نبي الله عيسى مع انسه معلوم الام والاب والقبيلة وسار" بذلك اشخاصاً ودعاهم الى تصديقه وعالفته فصدقوه وحالفوه لضعف يقينهم فآل أمرهم الى الهلاك وقتلوا جيعاً باشارتنا وطهرت الارض منهم » ... « ومن الآن فصاعداً فأي من عشر على صاحب دعوى فليرفع امره الينا ويتبين خبره منا ولا يبادر الى تصديقه من عند نفسه فينقض عهده مع الله ورسوله ومهديه ومعنا ويخسر الدارين ويهلك أسوة بالهالكين ... » .

رجوع يونس الى ام درمان ؛ هذا وكان الخليفة قد ارسل أبا عنجة الى القلابات على ان يكون قائداً عاماً لجيع جيوش المهدية فيها ويكون يونس الدكم ممثلًا له في الادارة المسكرية فثقل الامر على يونس لأنب من اقرباء الخليفة ولم يكن ابو عنجة في الاصل سوى عبد من المنضلة ففرز جيشه عن جيشه ورفض الطاعة له . فاستدعاه الخليفة الى أم درمان وجعله ملازماً له الى ان ارسله عاملًا على دنقلة اواخر سنة ١٨٨٨ كما سيجىء وأبقى أبا عنجة عاملًا على القلابات اداريا وعسكرياً . وكان قد ارسل معه كتاباً الى الملك يوحنا ملك الحبشة يدعوه من جديد الى طاعته ومما قاله له :

و... وبعد فان المهدي وعم » قد كاتبك وحثك على الدخول في مسلة الاسلام فحصل منك الصدود والاعراض عن طريق الرشاد ثم نحن قد كاتبناك قبل هذا بمثل ما كاتبك بسه المهدي وعم » وأعلمناك بأنك ان لم تعمل طبق أمرنا فلا بسد من حلول جيوش الاسلام بديارك ومناجزتك الحرب وقتسل رجالك فما حصلت منك الى الله انابة ولا لداعيه اجابة حتى غزا المسلوت بلادك فخربوا الديار وقتلوا الرجال وأحرقوا الكنائس والمدن الكبار وسبوا النساء ويتموا الاطفال وعادوا غانمين حائزين لرضاء ذي الجلال وصار اثم من الناعك عليك ولو أجبت داعي الله لأجابوا معك تبعا اليك. والحاصل ان ما مضى قد فات وما زلنا نريد هدايتاك فيا هو آت ودخولك

في دين الاسلام وانتظامك في سلك اصحاب المهدي و عم و ومن ثم حررنا هذا ثانيا اليك قبل اعادة الكرة عليك فان رحمت نفسك بالدخول في مسلة الاسلام والانتظام في سلك اتباع المهدي و عم و وشهدت أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله نطقاً بلسانك واعتقاداً في جنانك وأقمت بجهتك شعائر الاسلام من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك من الاحكام فاعلم انك تكون منا وإلينا ونكف عنك المحاربة ويغفر الله لك جميع الآثام التي وقعت منك في زمن الكفر و وإلا فان كنت لم تزل على اعراضك عن اجابة داعي الهدى واصرارك على دين الكفر واتباع الهوى فاعلم انك تصير من الهالكين بقدرة رب المسالمين إذ لا بد من حاول جيوش الاسلام بدارك ومناجزتك الحرب وقطع دابرك . . ، ولترد لنا منك الانادة بما تختاره من اعراض او اجابة وعلى من اتبع الهدى السلام سنة ١٣٠٥ ه ه اه .

غزوة حمدان الاولى للحبشة ، فلم يجبه الملك يوحنا على كتابه كعادته فأمر أبا عنجة « فخرج لغزو الحبشة في ٩ يناير سنة ١٨٨٨ يجيش كثيف جعله اربع وجعل على كل ربع اميراً وهم : احمد على وعبد الله ابراهيم والزاكي طمل وعربي دفسع الله . وكان في كل ربع جماعة من اهل الاسلحة النارية والباقون من اهل السيوف والحراب فجعل اهل الاسلحة النارية صفا واحداً واهل الرماح صفا آخر وراءهم كل ربع على حدته وكان هو وملازموه في الوسط وراء ربع الزاكي طمل وله اشراف على الجيش كله حتى اذا ظهر له خلل في الارباع ولزمت مداركته أمده بملازميه . وأما الفرسان فقد جعلهم في الجناحين وجعل طليعة الجيش امام الكل . وسار على هذا الترتيب حتى أتى بلاد دمبيا من الحبشة فعاث فيها فأخرب حلالها وقتل أهلها وغنم وسبى وعاد الى القلابات » وكتب الى الخليفة تفصيل غزوته بما نصه بعد البسمة :

و وبعد فمن العبد الحقير ذو العجز والتقصير حمدان ابي عنجة إلى محيي الدين ومدمّر الكافرين وسفينة المؤمنين الموصلة لرب العالمين سيدي وسندي الى

اللهِ خليفة المهدي و عم ، الخليفة عبد الله ابن محمد خليفة الصديق و رضه ، وارضاه ونفعنا ببركته وأفسح في ايامه وأهلك اعـــداء الدين بماضي حسامه آمين ... سبق فأخبرنا السيادة انه صار قيامنا على بركة الله تمالى منالقلابات الاثنين في ٢٤ ربيع الكنر سنة ١٣٠٥ ... فبعد مضي ثلاثة ايام من قيامنسا تناولنا اطراف دار العدو من جهة عليَّفه فمرَّ بعض الانصار بشجرة ذات عمر يؤكل ولكنها فيارتفاع عظيم وكانوا جياعا فحاروا لا يدركون كيف يقتطفون عُرها وبينا هم كذلك أذ بها تدانت لهم باذن الله تعالى الى الارض بكليتها فأكلوا جميعًا وشبعوا وحمسدوا مولاهم على تلك الكرامة في الدين والانصار المذكورون هم من جهاعة الاخ علي فأيت وقد قابلونا وقصوا علينا القصة . وفي اليوم التالي أتى جهاعة من الاخوان الرزيقات جهاعة عيسى عبد الله على شجرة بحذاء كنيسة الكفرة بالجهة المذكورة فتسلقها ثلاثمة منهم وجملوا يأكلون فسألهم الباقون ان يناولوهم من طلعها فلم يعطوهم كفايتهم فحسبا شعروا إلا والشجرة قد خرّت الى الارض فأكلوا وشبعوا ... هذا ولما تم لنا في المسير تسعة ايام وصلنا دمبيا محل الكافر عدو الله النقس راس عدار ( وهو الذي صار ملكاً على كوجام باسم تقله هيمنوت ) فالتقتنا طلائعه الفرسان في اول البلاد فهزمناهم وقتلنا منهم واستطردنا السير بقية يومنا الى الاصفرار فنزلنا قريباً من ديم أعسداء الله ... ولما طلع فجر اليوم العاشر من خروجنا من القلابات توضأنا على حالتنا المهودة ورتبنا حزب الرحمن من الاسلحة والخيول بحسب ما يسره الله لنا من علمه وقمنا بعد صلاة الصبح على بركة الله تعسالي قاصدين ملاقساة حزب الشيطان وعلينا من الله السكينة والوقار لا نؤمل إلا لقاء الله ونصرة الدين فلما أشرقت الشمس قبل وصولنا لأعداء الله أخرج الله تعالى نوراً عظيماً ساطماً تجاه الشمس من جهة بحر هناك يقال له «بحر ابيض» وعندما شاهدناه استبشرنا وخررنا من ظهور الركائب 'سجداً لله تمالي على اسداء النعمة وفعل كذلك جميع الاخوان الذين معنا ... ولما تراءينــا مع اعـــداء الله الكفرة اذا هم من كثرتهم لا اول لهم يمرف ولا آخر يوصف

فابتدرونا ضربأ بمدافعهم الاربعة بمسافة لا يصلها الرمنتون لزعمهم اننسا نقف مكاننا ونناوشهم مناوشة وما زالوا كذلك ونحن زاحفون زحفاً عليهم حتى اطلقوا علينا ١٦ قنبلة ثم شرعوا بضرب السلاح. هذا كله والاخوان زاحفون عليهم يسبق بعضهم بعضاً اقداماً بلا احتجام طمعاً فيا ينالونه من نفحات العزيز العلام . ولم نأذن لهم بالضرب الى ان حققنا بأن أفواه السلاح امتلات مناعداء الله فعند ذلك شرعنا في ضربهم بغاية الحزم وشدة العزم مع الزحف عليهم فيا كانت لهم ساعة إلا وقد زلزل الله أقدامهم وألحق الرعب في قلوبهم وانكشفوا عن وجوهنا مسرعين مرتكبين عار الفرار ذاهليز عن كل مسا لهم من ذراري ونساء وخيول وبغال وحمير وخدم وحشم وتحو ذلك . هذا كله والاخوان الصادقون يسمعون صوت الأم بأية تضرب في وقت اشتداد الحرب. وبعد انكشاف الاعداء اقتفينا أثرهم طعنا رضربا وأسرأ حتى اضطر الذين امامنا الى ان رموا بأنفسهم في النهر المذكور وكانوا يزيدون عن الف نفس من ذكر وأنثى فهات اكثرهم غرقى . ومـا رجعنا عن مطاردتهم الا بعد الساعة العاشرة من النهار ووجدنا الهالكين من اعداء الله الوفا مؤلفة لا يحصي عددهم إلا الذي اراد هلكهم ولم يفز بلقاء الله من الانصار إلا نفر قليل كا يرى في الورقة الاخرى طيه . هذا وجميع الغنائم مع المدافع الاربعة وبعض السلاح الذي تيسر جمعه والخيول والبغال وغير ذلك اخذناه بفضل الله تعسالي بلا منازع ولا معارض لأن الكفار تركوا الديم كا هو . وقد أعلمنا نقاد رأس صابون من ثقاة مسلمي الجبرته الذي شهد ممهم الواقمة وسلم بالفرار ان عدد الكفار مايتين وأربعين الفا بلا نقصان منها خاصة اهل الحربة والدرقة والسيف مايتين الف وخاصة السلاح الرمنتون اثنا عشر الفا والأجناس ثمانية آلاف والخيول عشرون الفاً والمدافع اربعة . وأهل الديار التي تجمعت معهم لحربنا هم قجـــام واجفر وعلفه وطهاقسة ودمبيا وقندر وشقلته وشلعة والرؤوس ومن جملتهم الشقي دجاج كاسة قائد جميع الجيش بعد الشقي

رأس عدار الذي حصلت على يده. وقعة القلابات . وهذه ثلاثة أرؤس مع رافعه وهم دجاج كاسة عقيد الحربة وبزابة بن الشقي رأس عدار وقداري يقرا عقيد السلاح وكان جملة من يقال له دجاج ستة عشر ومع كل دجاج خسة عشر الفا أعني كل واحد صاحب جهة ونقارة وما أرسلنا هدف الأرؤس الثلاثة إلا لشهرة اربابها . ومن جملة الاسارى لدينا اولاد الشقي رأس عدار ذكورا وأناثا مع حرم وأولاد الرؤوس المفسدين بما فيهم بعض حرم وأبناء عدو الله المخذول صالح شنقة وغيره ...

ه هذا ولما خلت الدار من الكفار وانتنت رائحة الديم من جيف أعـــداء الله ورمم بهاغهم انتقلنا على بركة الله تعالىطالبين قندر ام مدائنهم يوم السبت في ٧ جهادي الاولىوقيل وصولنا اليها قابلنا اهل الديار المذكورة أعلاه راغبين الامان ورافعين الرايات البيض وفي ايدي البمض الاغصان الخضراء ثم لما قربنا اليها قابلنا جميع كبرائها من مسلمي الجبرة، بالطاعة والاذعان طالبين الأمان فأمَّناهم . وبعض المكاتبات التي قابلتنا منهم بالطريق, ها هي واصلة طي هذا. وجميع الكفار الساكنين بها ولوا مدبرين فدخلنا يوم الاثنين وجلنا فيها يميناً وشمالًا فأعجبنا بما شاهدناه من القصور الشاغات وأحرقنا فيها ه؛ كنيسة ما عدا الكنائس التي أحرقناها بالديار المذكورة عند مرورنا بها وهي تزيد على ٢٠٠ كنيسة . فلما لم نجــد بالمدينة المذكورة إلا المسلمين من الجبرته ( وكانوا نحو ٢٠٠٠ ) ولم نعلم جهة للعدو فلزيادة اشتياقنا لمخاطبات السيادة لانقطاعها عنا مدة غزوتنا هذه وايفاء بوعدنا السابق للسيادة عن تعجيل الأوبة قمنا منها · ومعنا جمع من الجبرته بأموالهم وأولادهم مهاجرين لله والغنائم المتقدم ذكرها T نفا . وسيتم وصولنا الى القلابات غدا ان شاء الله تعالى . ولعلمنا بأن الافكار الشريفة متعلقة بنا قد بادرنا بتحرير هذا في ١٥ جهادي الاولى سنة ۲۹ ۵ م ۲۹ ینایر سنة ۱۸۸۸ م اه .

« تحشية : استقر ومع الرؤوس الثلاثة رأس رابع وهو رأس شيخ عموم

القالة المدعو « أسوري قلا » كان بالعسام الماضي شاهداً معهم وقعة العامل ابن ارباب » اه .

غزوة حدان الثانية للحبشة ؛ وأقام ابو عنجة في القلابات نحو اربعسة اشهر ثم وتاقت نفسه الى غزوة اخرى للحبشة فخرج في ٧ شوال سنة ١٣٠٥ ١٧ يونيو سنة ١٨٨٨ بطريق علفة وبعد ثمانية ايام من خروجه وصل عملاً يدعى تنكل فوضع الديم فيه وأرسل البعوث يميناً وشمالاً فلم يجد أحداً على عاربته وبلغه ان في مدينة ام بشارة رئيساً يدعى دجاج مششه قد جمع له فقصده ففر من وجهه فرجع الى تنكل وفي رجوعه مر بدير عظيم في جزيرة من جزائر و بحر ابيض ، فأمر الزاكي طمل وعبد الله ابراهيم فأحرقاه وقتلا من وجداً فيه من الرهبان والقسس ورجعاً اليه فعاد الى القلابات فدخلها في ٧ الحجة سنة ١٣٠٥ ه ١٥ اوغسطوس سنة ١٨٨٨ » .

كتاب الملك يوحنا الى ابي عنجة في طلب الصلح ، وكان الملك يرحنا في هذه الأثناء منشغلاً بالتليات الذين احتلوا مصوع وقد خشي على بلاده منهم فرأى ان يعقد مع الدراويش صلحاً ليتفرغ التليان فكتب الى ابي عنجة كتاباً بالحبشية والعربية يدعوه الى الصلح بما نصه :

د نقش خاتمه : ملك الملوك يوحنا ملك صهيون الصليب بالحبشة غلب امة
 اسماعيل .

و رسالة من المؤيد من الله يوحنا ملك صهيون ملك ماوك الحبشة - تصل الى المعظم دجاج ابي عنجة . اول سؤالنا عن صحتك وسلامتك عسى ات تكون بخير وعافية . نحن الآن مع جميع الجيوش والامراء والوزراء بخير بعونة الله والأولياء الأبرار ولله العظمة والحمد داغاً لأن رحمته داغة الى الابد . قبل تاريخه بخمس عشرة سنة حكم الترك بلادكم الى حدود المتمة . وقد أرادوا ان يحكوا بلاد التيغرى فأتوا بطريق مصوع ودخلوا بلاد هماسين فحاربناهم وأعطانا الله القوة فظفرنا بهم وهزمناهم مرتين . وبعد ذلك فيا نحن في مدينة

اسمره حاكمين الاسلام بالايمان المسيحي كتب الينا المهدي كتابأ يأمرنا بالدخول في دين الاسلام فغضبنا وأرسلنا و حربة ، الى مدينة المتمة فأهلكت من الحلائق عسدداً جزيلاً . ثم حضرتم أنتم الى بلاد دمبياً وحاربتم وغلبتم من غلبتموه وبهذا السبب هلكت المساكين . والآن فاذا انا حضرت الى بلادكم وأهلكت المساكين ثم جئتم أنتم وأهلكتم المساكين فما الفائدة في ذلك . ونحن ليس لنا ارادة على التمدي من جدودنا الى حدودكم فلا يكن لكم ارادة على الخروج من حدودكم الى حدودنا بل نحن وأنتم نكون ساكتين جلوساً ببلادنا فلا تهلُّك المساكين في الباطل. والواقع ان الافرنج أعداء لنا ولكم فاذا غلبونا وهزمونا لم يتركوكم بل أخربوا دياركم واذا غلبوكم وكسروكم فعلوا بنا كذلك. فالرأي الصواب ان نتفق عليهم ونحاربهم ونغلبهم ويتردد التجار من اهل بلادنا بالمتاجر الى بلادكم وكذلك تجار بلادكم تتردد الىغندر لأجل المعايش والمكاسب لأهلكم ولأهلنا . فاذا صار كذلك فهو غاية المنفعة لنا ولكم لأنكم أنتم ونحن في الاصول السابقة أولاد جد واحـــد فاذا قاتلنا بعضنا بعضاً فماذا نستفيد فالافضل والاصوب لنا ولكم ان نكون ثابتين في الحبة جسداً واحداً وشخصاً واحداً متفقين بمضنا مع بعض ومتشاورين بالمشورة الواحدة ضد اولئك الذين يحضرون من بــلاد الافرنج والترك وغيرهم الذين يريدون ان يحكوا بلادكم وبلادنا مزعجين لكم ولنا أولئك اعداؤكم وأعداؤنا نحاربهم ونهينهم ونحرس حدود بلادنا وممالكنا منهم . هـنه هي مشورتنا العظمى لمن يسمع وينظر فيفرح ويبتهج . وايضاً قبل تاريخه بنحو خمس سنرات ونحن في امباجاره طلب الطليان التوجه الى سنهيت وكسلا وطلبوا منا خبر السكة والمعاونة قائلين لنا الانكليز من هناك ونحن ممكم من هنا نحارب الدراويش ونهلكهم فمنعتهم من ذلك وما مكنتهم من شيء وقلت لهم أليس الناس ناسي وهم بلاد واحدة معنا وحبشة واحدة فمنعتهم من ذلك منعا باتا ولهذا السبب صارت المدارة ممهم الى الآت فليكن ذلك معاومًا لديكم في ١٧ كيهك سنة ١٨٨١ مسيحية ، أه ٢٥ ديسمبر سنة ١٨٨٨ م .

جواب ابي عنجة للملك يوحنا ، فأجاب حمدان ابر عنجة بكتاب فظ مذا نصه :

و وبعد فمن عبــد ربه قائد جيوش الاسلام لتدمير الكفرة اللثام حدان ابي عنجة الى يوحنا بالحبشة . انه لقد وصلنا جوابك عربياً وعجمياً تاريخه ١٧ كيهك سنة ١٨٨١ مسيحية وفيه تعرفنا بملكاللترك سابقاً لبلادنا الى حدود المتمة وما قد حصل لهم فيما بعد . وانهم لما أرادوا الدخول في بلادك منعتهم منها وهزمتهم مرتين . وأن سيدنا الامام المهدي ﴿ عُمْ ﴾ أرسل اليك جواباً يدعوك فيه الى الاسلام فغضبت وأرسلت الى المتمة من حاربهـا وكان ماكان من امر الله ثم توجهنا نحن الى بلادك وكان ما قــد كان بأرض دمبيا وعلى ان يقف كلا منها على حــده وينعقد الصلح بيننا ويكف الحرب ونكون اخواناً واعوانًا على من يقصدنا من دول الافرنج والانكليز وان يتردد بيئنا وبينكم التجار بمتاجرهم فذلك الذي رأيتموه صواباً ولعدم الثمرة في المحاربات وهلاك المساكين الى آخر ما عددته لنفسك من المزايا والتظاهرات الباطلة فهمناه وها سأوضع لك ما ظهر لمهدينا ﴿ عم ﴾ من الكرامات وخوارق العادات فلعلك ان عقلتها تكون لك أكبر عبرة (ثم عدد له الوقائع التي فاز بها المهدي وخليفته من بعده وقال ) : وأما غضبك من جواب سيدنا المهدي دعم، فهو من أعظم الشقاء عليك ولقد رأيت ما حل بمن جاء الى المنمة انتقاماً من عند الله تمالى فساذا لم تعتبر به فستكون انت أن شاء الله عبرة لغيرك . وما كان بالمتمة سابقاً إلا التكارير الذين يحرثون الارض ويستعملون القطن ولكنها الآن امتلأت ليوثاً ضواري يقاوم الواحد منهم عشرة من الكفار وجميعهم بايعوا الله ورسوله ومهديه وخليفته من بعسده عهداً وثيقاً على الموت في سبيل الله ابتفاء وجهه الكريم فان لم تعرفهم فستعرفهم غداً فانه ما جاء يهم الى هــذه الجهة حب مال ولا جاه بل جارًا لقطع دابرك وجميع الكفار فانتبه منالففلة واصح من النومة وفق من السكرة ولا تغرنك جموع الشيطان التي لم تغن عنك من الله شيئًا وفيا سبق عبرة لأولي الألبسان . فأما نداؤك لي في صدر

الجواب بقول لك دجاج ابو عنجة فاعلم اني لست بدجاج وانما انت الدجاج لكفرك وتماديك على غضب باريك . وأما طلبك الصلح منا وأنت باق على كفرك فبعيد بعد المشرقين ودليل على ضعف عقلك وفراغ ذهنك فيا لك من سفيه ويا لك من جاهل أتريسد منا صلحاً ومؤاخاة ولم تدخل في الدين الحق وكتاب الله نام عن ذلك . فان رمت الصلح فقل مخلصاً من قلبك أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محداً رسول الله عليه وإلا فإنا نقاتلكم ونخرب دياركم ونتيم باذن الله أطفالكم ونغنم أموالكم كما وعدنا الله ذلـك في كتابه العزيز اذّ انه لا قصد لنا في الدنيا وما هي لنا بدار وانما هي دار الكفار اهل الذل والصغار ودارنا هي الآخرة ذات الدرجات الفاخرة ولم تكن اقامتنا هـــــذا لحدامة 'قبرُ ولا جمع رزق وانما هي لجهادك وجهـاد أمثالك في رضاء الله . محينته انت والطليان والافرنج ومن والاكم الله أكبر عليكم جميعاً فيما بيننسا وبينكم إلا السيف ما لم تؤمنوا بالله وحده فان آمنت فذلك الذي نريده وإلا فاتخذ لك داراً غير التي انت فيها فلا بد ان تنجلي عنها قريباً . واعلم انه لا حد لنا نقف عليه إلا بيتك خاصة حيث جاهرت بكفرك وخالفت مهمدي الله خليفة الرسول وسيف الله المساول فائ كنت ذا قوة وشجاعة كما تزعم فأقدم علينا ولا تحجم اذا ما أخرك كلهذه المدة إلا شدة الحوف واذا لم يكن ذلك فأثبت في محلك فلا بد لك من الهلاك عن يد حزب الله الغالب وجنده المفلح فأولى لكالانابة إلى الله ومداركة عمرك قبل فواته فسلامتك في الاسلام وعطبك في ضده فابك ِ انكنت باكياً على نفسك فقد حان ذهابك ولن يتعظ شقي مثلك إلا بنفسه وها قــــد نصحت لك وأنذرتك فأنب الى الله او بوء بغضب من الله ورسوله فقد هيأ مقعدك من النار وبئس القرار وفي هذا كفاية والسلام على من اتبع الهدى جهادى الاولى سنة ١٣٠٦ ه يناير سنة ١٨٨٨م .

غزوة الملك يوحنا القلابات؛ فلما اطلع الملك يوحنا على كتاب ابي عنجة طار صوابه وصم على طرد الدراويش من القلابات ومطاردتهم الى ام درمان فأرسل الى جميع مدائن مملكته باستنفار الجيوش فاجتمع عليه نحو ٢٥٠ الف

مقاتل ومعهم من الرؤوس والأعيسان الراس عدار والراس الوله وهيلا مريم وصالح شنقة وغيرهم من مشاهير دولته الابطال فقادهم وزحف بهم قاصداً القلابات.

تحصين القلابات : وعلم ابو عنجة باستمداده فشرع في تحصين القلابات فأحاط الديم بزريبة مربعة متينة ومن داخلها متراس بغاية الحصانة وأقام من داخسل الماتراس سوراً طول الجانب منه ١٧٠ متراً لوقاية المائلات والنَّحائر والشون وجعل الزريبة اربعة أبواب على كل باب مدقع .

وفاة ابي عنجه في ٢٩ يناير سنة ١٨٨٩ ، وقبل أن يتم زريبته أصابته حمى فقضت عليه في ٢٧ جهادى الاولى سنة ١٣٠٦ هـ ٢٩ يناير سنة ١٨٨٩م فبكاه أصحابه والجيش كله لأنه كان محبوبا من الجميع وكان طويل القامه غليظ الجئة قوي البنية خفيف اللحية أشيبها اسود اللون حتى تظنه عبداً لكنه كان مهيبًا عادلًا حسن الخلق سديد الرأي ونقش خاتمه : ﴿ وَفَقَ يَا ذَا الْقَسَــُدُرُةُ عبدك حمدان ابو عنجة ، . وكان أشد قواد المهدية بأساً وأكثرهم جرأة وأطوع الى الخليفة من بنانه لذلك حزن عليه حزنا شديداً ونعاه الى جميسع امرائه في السودان . وقد رثاه محد الجذوب بن الطاهر بقصيدة منها :

حمدان انك طالما سمت العدى ﴿ ذَلَّا وَذَكُرُكُ فِي الْحَافَلِ يُرْفَعُ ۗ أَ سيف الجهاد وكل قرم تقمع ضمتك مانجم يغيب ويطلع

ما وُجَّهت رايات نصرك وجهة إلا وبالظفر المؤكد ترجع فلك الهنا بلقاء ربك شاهراً فسحائب إلرضوان تغشى تربة

#### عمالة الزاكي طمل على القلابات سنة ١٨٨٩ :

واقعة القلابات في ٩ مارس سنة ١٨٨٩ وموت الملك يوحنا : هذا وكان ابو عنجة قبلوفاته قد سمى الزاكي طمل خلفاً له على جيوش القلابات فنازعه الرئاسة احمد عيي من أخص وجال التعايشي وكاد الامر يفضي الى وقوع الفشل في الجيش فأرسل الخليفة القاضي احمد علي وبعن أخصائه فثبتوا الزاكي طمل في الرئاسة . فأتم الزريبة التي شرع فيها ابو عنجة وصف عليها المقاتلة وقد بلغوا نحو ٢٠ الفا ومعهم ١٢ الف بندقية رمنتون و ٢٥٠٠ بندقية من اجناس شتى والف جواد . ويوم السبت في ٩ مارس سنة ١٨٨٩ وصل الملك يوحنا القلابات بجيوشه الجرارة وانتشبت حرب هائلة ظلل النصر فيها في أب جانب الاحباش حتى جرح الملك يوحنا جرحاً بميتاً فحمله رجال حاشيته وخرجوا به من الموقعة فوقع الفشل في الاحباش اذ ذاك وانهزموا شر انهزام وتبعهم الزاكي في اليوم التالي فأدر كهم على الاتبرة يوم الثلاثاء في ١٢ مارس فأوقع فيهم واقعة شديدة فقتل وغنم وسبى وعاد الى القلابات وبعث الى الخليفة في تفصيل الواقعتين بكتاب طويل هذا نصه بعد البسملة :

و وبعد قمن العبد الحقير المعترف بالعجز والتقصير الزاكي طمل الى سيده وسنده ووسيلته الى ربه خليفة المهدي وعم الخليفة عبد الله بن محد خليفة الصديق رضي الله عنه ونفعنا به آمين . بعد ان يهدي العبد الى سيده جزيل السلام ويقبل أياديه الكرام يعرض للأعتاب العلية والمسامع الزكية ما حصل بحول الله وقوته من عظيم البشارة بتأييد الدين وقطع دابر أعداء الله الحبشة الكافرين وهو انه بعدما سبق العرض السيادة عما بلغنا من حضور أعداء الله الحبشة لحاربتنا فقسد تم وصول الأعداء المذكورين يوم السبت في ٦ رجب ومعهم نقسهم الهالك الملمون يوحنا قريباً منا فكانوا على حالة عجيبة وقوة شديدة وجموع كثيرة العدد عظيمة العدد الا يحصى مقدارهم إلا الله تعالى حتى من شدة كثرتهم ضاقت بهم الارض وما وسمتهم الطرق فصاروا يطلقون الحرائق امامهم لتنظيفها ولقد رأينا نيرانهم من مسافة ثلاثة ايام فلما قربوا عن المركز مسافة ساعتين ثار الغبار من جهتهم حتى سد الافق وصار من في دم الانصار لا ينظر من يكون بحذائسه من شدة ثوران الغبار وانتشاره . وعندما شاهد الانصار ذلك أظهروا من الثبات والصبر والشهامة والاشتياق وعندما شاهد الانصار ذلك أظهروا من الثبات والصبر والشهامة والاشتياق الى لقاء الله والوفاء بالمهد ما هم به حريون وبقينا مترتين ومستعدين على الحالة الله الله الله الله والوفاء بالمهد ما هم به حريون وبقينا مترتين ومستعدين على الحالة

المهودة ومنتظرين قدوم الأعداء الى ميدات الحرب لمناجزتهم وقطع دابرهم فحضروا الينا في ألوف مؤلفة وعسده متنوعة ومعهم من الخيول والأسلحة والبغال ما لا يحصى وقد ساقوا أمامهم الوحوش كالجواميس والذئاب والغزلان وخلاف ذلك وأحاطوا بنا من كل جأنب حتى صرنا في وسطهم كالحاتم الصغير وهم في غاية الغرور والاعتاد على كثرتهم العارية من المعونة الإلهية وكان عــدد الانصار اهل الإسلحة النارية اذ ذاك سيعة عشر الفا بخلاف الحرابة لكون الأعداء المذكورين أتونا على حين غفساة قبسل التمكن من جمّع جيوش الأنصار المتفرقة بالجهات في المصالح . فبعدما أحاطوا بنا من كل جانب ومعهم نقسهم الملعون يوحنا يحشهم ويحرضهم على القتال ويمنيهم بحسب ما يلقيه اليه الشيطان وتسوئل له نفسه الحبيثة من القدرة على اطفهاء نور الرحمن ابتدرونا بضرب المدافع والاسلحة النارية من كل الجهات وحملوا علينا حملة ارتج لها الكون وصار لهم دوي عظيم وأصوات مختلفة من ضرب الاسلحة المتنوعة والانصار في تلكُ الحالة في غاية الثبات والصبر وقوة العزم وعدم الاكتراث لكثرة الاعداء وجموعهم ولم يسبق لأحد مصادمة نظير هذه فيما نعلم في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . فعندما ابتدرونا بالضرب عاقبناهم بضرب المدافع من كل ناحية وصارنا لهم حتى «ملاوا أفواه الاسلحة» فتوكلنا على الله وضربناهم ضربة رجل واحسب واستمر اطلاق الاسلحة النارية من الجهتين وتواتر حتى ارتجت الارض من أصوات الاسلحة واسود النهار وصار كالليل المظلم من تراكم الدخان والغبار في الجو وكأنما السماء قسد أطبقت الارض من عظيم ما حصل والانصار وقتنْذ جَزام الله خيراً مع قلتهم بالنسبة الى كثرة جموع الأعداء في ` غاية الثبات والصبر والاقدام والشهامة والبسالة وشدة الوطأة على أعــداء الله ضربا بالأسلحة وطعنا بالرماح وقطعا بالسيوف واستمر الحرب بيننسا وبينهم نحو خسة ساعات بحيث لم يكن في أثنائها فاصل بين الضرب بالاسلحة والالتحام مع الأعداء . وبعد ذلك أنزل الله علينا نصره وأنجز لنا وعده وزلزل أقدام أعدائه فولوا ماربين وعلى أعقابهم ناكصين بعد ان أهلهك الله ند ... الملمون

يوحنا وجماعة من رؤساء دولته ووزرائه وأهلك من جموعه ألوف مؤلفة حتى امتلات الارض من جيفهم الخبيثة وجيف خيولهم وبغالهم . وبعد انكشافهم عن وجوهنا أخذوا نقسهم الملعون يوحنا وأدخلوه في صندوق وأشاعوا انه حي ولكنه مجروح جرحاً خفيفا وحملوه معهم وفروا هاربين ولمار الفرار مرتكبين . وبالنظر لكون الانصار جزاهم الله خيراً ما انتبهوا في حالة التحام الحرب مع الاعداء لشيء سوى مصادمتهم وقطع دابرهم ولم يشغلهم عن ذلك شهيد ولا جريح حتى كشفوهم وصدوهم على أعقابهم فنحن بعد هرب الأعداء شرعنا في دفن من أكرمه الله بالشهادة من الأنصار وهم عدد يسير وتمييز الجاريح وكان ذلك ليلة السبت ويوم الاحد .

 ثم تجهزنا بما لزم من الاستعداد واقتفينا أثر الأعداء المذكورين في صباح الاثنين وجددنا السير في طلبهم وأدركناهم عشية يومنا هــذا على بحر اتبرة نَازَلَيْنَ وَبَايِتَنَاهُمُ هَنَاكُ فَطُلِّعُونَا فِي تَلْكُ اللَّيْلَةَ بِجَانَبِ مِنْ خَيُولُهُمْ فحملنا على طلائمهم فانهزَّموا . فلما أصبحناً بيوم الثلاثاء الموافق ٩ رجب ( والواقع ١٠ رجب ١٢ مارس ) ناجزناهم الحرب فانتشب القتال بيننا وبينهم فثبت لهم الانصار ثبوت الرواسي واشتد الحرب وعظم الخطب واستمر الحال على ذلك ست ساعات فانكشفوا عن وجوهنا منهزمين لا يلوي منهم احد على احد لشدة ما رأوه من سطوة انصار الدين وذلك بعب ان اهلك الله منهم كل من يقال له رأس او دجاج من الباقين بعد الواقعة الاولى فاقتفى الأنصار أثرهم ضرباً وطعناً حتى استأصاوهم عن آخرهم ولم ينج منهم إلا الهارب وقس غنمنا جميع ما معهم من الاسلحة والمدافع والجباخين والخيول والبغال وبقية الامتمة . وبعد استئصال المنهزمين صار تفقه الهالكين من رؤساء الكافرين بواسطة من لهم المعرفة التامة بهم فوجدنا عدر الله الهالك النقس يوحنا مقتولاً في الواقعة الاولى كما ذكرناه آنفاً مدخلا في صندوق مشمع ببطن خيمته وعلى صدره صليب من ذهب كان يعبده من دون الله ومعه ايضاً أفخر ملابسه وبعنقه العتبة التي يتخذونها وعليه أنواع من الادوية لئلا يتمزق ففي الحـــال .

أخرجنساه من الصندوق وحززنا رأسه ورفعناه على قناة فاستبشر الانصار بذلك وحمدوا مولاهم على تلك النعمة العظيمة ثم أرسلنا رأس الهالك يوحنا المذكور ورؤوس وزرائمه كرأس الوله وغيره لصوب السيادة اعلاما بتأييد الدينودمار الكافرين ومعها تاجالمملكة الذيالعلمون المذكور وخيامه ونحاساته وغير ذلك من أمتمته الخاصة به . وبعد ان فرغنا من مكافحة الاعداء وقطع دابرهم تفقدنا من أكرمهم الله بالشهادة من الانصار في تلك الواقعة فوجدناهم عدداً يسيراً بالنسبة الى الأعداء وقلة الانصار واستمرار الحرب وفرحنا لهم بما نالوه من حسن لقاء الله ودفناهم ورجعنا الى المركز سالمين غانمين . ثم من جملة ما رأينا من الكرامات في حال انتشاب الحرب مع الاعداء المذكورين ان كثيرًا من الانصار سمعوا صوت ام بايه وشاهدوا خليفة المهدي « عم » ذاته امام الاصحاب وبعضهم رأوا رايات بيضاً بأيدي رجّال نازلين من السّاء يقتارن في الاعداء فضلاً عن مشاهدة التهاب النار في اجسام أموات الكفار من محل الطعنة حتى تعم الجسد كافة وغير ذلك من البشائر والكرامات التي لا يكن استقصاؤها فهذا ما كان لنا مع أعداء الله الهالكين في كلتا الوقعتين. اما الانصار ففي كليوم يلتمسون منا التوجه لغزو الحبشة في بلادهم وما يمكنا ان نجيب الماسهم إلا بعد تشريفنا بصدور امر كريم للتبرك به والعمل بما فيه. وبالنظر لما هو واجب علينا من رفع الاحوال مفصلة لولي امرنا فقـــــــــ حرّرنا هذا اداء للواجب علينا ولا شك ان جميع ما حصل منهلاك الكافرين ونصرة الدين فهو من عناية الله وتأييده لخليفة مهديه عليه الرضوان فنسأل الله تعالى سيدي بجاهكم عنده انءينحنا رضاكم فيالدارين ويعمنا بعفوكم في كل حين ويوقع في قبضتكم كل معاند من الكافرين انه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير هــذا والسلام في ١٠ رجب سنة ١٣٠٦ هـ ، اه ١٢ مارس سنة ١٨٨٩ م .

وكتب اليه كتاباً آخر في التاريخ نفسه يقول: • ... سيدي ان بعض خيالة الأعداء وجدوا لهم منفذاً من جهة المكرم احسد على وأخذوا بعض • عوائل • الانصار ... وقد فاز بالشهادة من انصار الدين جهادية واولاد

عرب جماعة ما أمكن حصرهم وفيهم عشرون رجلًا من اهل الرايات وأكثرهم من راية المكرم احمد علي ... وعنسد دخول الأعداء في الديم ساعة المصادمة أثاروا فيه الحرائق بقصد نهب الامتعة ... ، .

وفي كتاب ثالث بتاريخ ١١ رجب سنة ١٣٠٦ ه ١٢ مارس سنة ١٨٥٩م يقول : د ... سيدي ها هو برنس عدو الله الملعون يوحنا من الحرير الأخضر المرصع بالذهب والجواهر ومعه عراقية ملطخة بدمه وخاتم الملمون راس الوله ذهباً يفص احر ... » .

وفي كتاب رابع بهذا التاريخ يقول: « ملحق بما سبق ذكره من أشياء الملعون يرحنا: طاقية ذهب خالص تساوي ٤٠٠ ارقية وصليبان من فضة وذهب ومركوب قطيفة وسوار كبير فضة ... سيدي ان هدذه الأشياء أحضرها الانصار بعد تحرير الكتب المرسلة مع هذا وها هي واصلة للسيادة مع رافعه عبد الكريم لغرابتها ليراها أنصار الدين ويحمدوا الله على ما أولاهم من النصر المبين ...» ،

وكتب اليه في ١٤ شعبان سنة ١٣٠٦ هـ ١٥ ابريل سنة ١٨٨٩ م يقول: 
و ... بحسب ما ورد لنا من سيادتكم يجمع الاسلخة التي غنمناها من أعداء الله الحبشة أكدنا على الاصحاب في احضارها فحصلنا منها الى الآث ١١٨٦ بندقية من رمنتون وابي لفتة وخشخان وشيئاً قليلا من الجبخانة كا ترون في الكشف طيه ... وقد حفظنا الجميع في منزل سيدنا المرحوم حمدان ابي عنجة الى ان تصدر الاشارة الشريفة بشانها ... » .

فطبع الخليفة كتاب الزاكي الاول في مطبعة الحجر ووزعه على أنصاره في جميع البلاد اشهاراً للنصر على الاحباش . ولكن الراس الوله لم يقتل كا جاء في كتاب الزاكي. وجاء مصر وفد من الحبشة سنة ١٨٩٩ لأخذ مطران لمملكة كوجام وكان احد اعضاء الوفد غبريل بقطر قد حضر واقعة القلابات فسألته عن الواقعة وموت الملك يوحنا فقال : ﴿ كنا قد النصرنا في بادىء الامر حتى الخترقنا زريبة القلابات وكدنا نستولي عليها فأصابت الملك يوحنا رصاصة

طائشة اخترقت ذراعه ودخلت صرته فجرحته جرحاً بميتاً فحمله رجال حاشيته الى الخيام فطلب ابنه الراس منقشا وقال له ان جرحي قتتال فشه حيلك واجمع رجالك وارجع الى بلادك فرجع في مقدمة الجيش والملك يوحنا معه محولاً على سرير حتى وصل دير محبره سلاسه على نحو يومين من المتمة فثقل حال الملك ومات الاحسد مساء وكان قبل موته أوصى ان يدفن في الدير المذكور فدفن فيه صباح الاثنين في ١١ مارس سنة ١٨٩٩ . وفي اليوم التالي لحق الدراويش ساقة الجيش عند فرع للاتبرة يعرف بنهر الكلب فأوقعوا فيهم وكان معهم جثة هيلا مريم من وزراء الملك يوحنا فأخذوها وذهبوا بها ظانين انها جثة الملك ع

هذا وكان أقوى ملك في الحبشة بعد الملك يوحنا الملك منيلك ملك شوا فلما بلغه خبر وفاة الملك يوحنا أشهر نفسه ملك ملوك الحبشة وعقد صلحاً مع الطلبان ثم نقضه وكانت بينه وبينهم وقائع مشهورة يأتي ذكرها في تاريخ الحبشة.

### وقائع كسلا سنة ٢ ، ١٨٨٩ .

تقدم ان عنان دقنه قبل رجوعه إلى تماي سمى ان اخيه عمد فاي أميراً على كسلا فضرب الزكاة على الماشية بأكثر بمس تحمله الأهاون وحبس محد ابن الشيخ موسى ناظر الهدندوة لتقصيره في تأدية الزكاة فضج الهدندوة لذلك ورفعوا الامر الى عنان دفئة ولمسالم يجبهم تجمعوا برئاسة بلال السمرندوابي ودخاوا السجن وأحرجوا عمد موسى منه عنوة وصحتبوا الى الخليفة يطلبون عزل محسد فاي من كسلا وتسمية عامل عليهم غير عنان دقنة . فاستدعى الخليفة عنان الى ام درمان برساله عن ذلك ففتد شكوى الهدندوة وتزليف الى الخليفة فثبته في مركزه وأصحبه بجيش كبير فيه نحو ١٠ آلاف من اخلاط البقارة والجعليين والدناقلة بقيادة محمد عنان ابي قرجة . وبلغ الهدندوة ان الخليفة أيد عنان دقنة على عالته فتجمعوا في أم قروفه على ١٣ ساعة من الخليفة أيد عنان دقنة على عالته فتجمعوا في أم قروفه على ١٣ ساعة من

كسلا مصمه ين على القتال فخف الفقيه على بن حامد الجيلابي الى أم درمان وأخبر الخليفة بالذي عليه الهدندوة فتلافى الأمر وكتب الى ابي قرجة ودقنة ان يأخذ احدهما منصب الآخر فجعل دقنة امير الجيش وأبا قرجة عاملاً على القبائل النافرة منشوراً بتاريخ ٢٣ صفر سنة ١٣٠٤ ٩ ٢١ م القبائل النافرة منشوراً بتاريخ ٢٣ صفر سنة ١٨٨٦ قال فيه: د ... فان كان ما جرى منكم من الاعراض عن طريق الهدى والرشاد سببه كا بلغني ما أصابكم من الحبيب عثان أبي بكر دقنة من الضرر وعدم المراعاة ومعاملتكم بالشدة وانكم ما زلتم على طاعتكم لأمر المهدية ... فاعلموا أنا قد عينا لكم من طرفنا الحبيب محمد عثمان أبا قرجة لمباشرة اموركم وراحة بالكم ورفع الضرر عنكم والسير فيكم بمقتضى السنة الحمدية والطريقة المهدية . وأرسلنا معه قاضياً شرعياً وعضدناهما برجال من المناء الدين والاصحاب السابقين وما تركنا المحبيب محمد عثمان المذكور من التوصية والرفق بكم شيئاً وسيعمل فيكم بمقتضى وصيتنا ويعاملكم بالعدل والفضل ولا يأخذ منكم غير الزكاة المفروضة عليكم في كتاب الله وسنة رسوله ... ٤ .

قرضي الهدندوة بذلك . وحال وصول ابي قرجة الى كسلا بث المقاديم في أنحاء البلاد فعد الانفس والمواشي وشرع في جمع الزكاة على ما يفرضه الشرع الاسلامي . وكان محمد فاي قد هجر بندر كسلا ونزل في ديم توكرف فاتخذ ابو قرجة محلجة القطن البخارية للتاجر عمر أغا خارج البندر ديماً له . وسمى الخليفة على حامد المذكور آنفاً عاملاً على جهات سواكن وبني عامر والحباب فنزل في طوكر وكتب الى اهل سواكن في ٧ يناير سنة ١٨٨٧ م يدعوهم الى الطاعة فلم يجبه احد .

#### وقائع سواكن سنة ٨٦ : ١٨٩١ م :

احتلال عثمان دقئة لمندوب ؛ هذا وكانت الحكومة في سواكن لما علمت بذهاب عثمان دقنة الى ام درمان اوعزت الى محمود على شيخ الامارأر فهجم بنفر من رجاله على ديمه في تماي في ٣ سبتمبر سنة ١٨٨٦ فقتل جماعة من أهله

وأسر آخرين . وبلسغ عثبان الخبر وهو في طريقه الى كسلا ولكنه انشغل بالهدندوة مدة. وفي اوائل نوفمبر سنة ١٨٨٧ أخسن جانباً من جيش كسلا وأتى هندوب على ١١ ميلا الى الشال الغربي من سواكن وأرسل بعثاً الى بلاد الامارأر للأخذ بثار اهله فالتقاهم في مكان يدعى دارة فقتل وسبى وعاد الى هندوب . ثم أرسل بعثاً آخر بقيادة شائب الدنقلاوي فأوقع فيهم في ١٧ يناير سنة ١٨٨٨م قرب محل الواقعة الاولى فقتل منهم نحو ٥٠٠ رجل وفيهم محد شيخ اخو شيخ الامارأر .

واقعة هندوب في ١٧ يناير سنة ١٨٨٨ : وكان المحافظ على سواكن في ذلك المهد كنشنر باشا فلما علم بخروج سرية شائب من هندوب رأى ان ينتهن الفرصة ويهاجم عثمان وهو في قلة لعله يظفر بــــه ويريح السودان الشرقي من شره فاستأذن مصر وخرج من سواكن الساعة الاولى بعد نصف الليل في ١٧ يناير سنة ١٨٨٨ومعه ٥٠٠ رجلمنالامارأر والعساكر السودانية والباشبوزق والبوليس ونفر من السواري والهجانة فلما صار على ٣ اميسال من هندوب وقف ينتظر بزوغ الفجر وهو يظن أنه على ميل واحد منها . وفي الساعة إ والدقيقة ه؛ أمر المشاة بقيادة محمد بك احمد مأمور بوليس سواكن فخفتوا نحو هندوب وسار هو في اثرهم بالفرسان والهجانة متمهلاً . وكان عثمان ِ دقنة مديمًا في زريبة متينة بين سلسلة منالآكام عن اليسار وأكمة منفردة عناليمين ومن ورائه بلدة هندوب ومن امامه غابة من الأشجار فكن المشاة في الغابة الى ان برغ الفجر فخرجوا منها وهجموا على عثبان وهو يصلي بأنصاره خارج الزريبة فأنهزموا مذعورين تاركين أسلحتهم في الزريبة فطاردتهم العساكر الى بلدة مندوب . وكان كتشنر قسد اوعز الى المساكر السودانية بمطاردة غثمان ذاته فأنوا محلاً في البلدة ظنوا انه يلجأ اليه فرأوه من بعيد فاراً على جمــــل سريع ولكن إنصاره تجمعوا بعد الشتات فرسانًا ومشاة وداروا حول الأكمة المنفردة ورجعوا الىالديم فأخذوا سلاحهم وأوقعوا الفشل في العساكر فأسرع كتشنر اذ ذاك الىنجدتهم وضربالبوري فاجتمعوا عليه فهاجم الزريبة بجميع

رجاله فأصابته رصاصة في وجهه فجرحته جرحاً بالنا اضطره الى ترك الغتال فعاد بالعساكر الى سواكن وقد خسر ١٠ عساكر قتلى و ١٩ عسكرياً و ٣ ضباط جرحى .

واقعة شكسيمي ؛ وعداد عثمان الى ديمه فأرسل جماعة من انصاره في ٣ مارس على سواكن فنزلوا على مسافة ١٩٠٠ يرداً منها وأخذوا يرمونها بالرصاص. وكان كتشنر اذ ذاك قدد ذهب الى مصر بسبب جرحه وتاب عنه الماجور شكسير فخرج عليهم في صباح ؛ مارس ببعض المساكر فردوه خاسراً وعادوا الى ديمم في هندوب ولما بلغ كتشنر خبر هدذه الحادثة أسرع الى سواكن وكان لم يزل متألماً من جرحه فلم يمكث إلا القليل حتى عاد منها عليلا وتاب عنه الماجور رندل رفيقه القديم الى ان رقي الى منصب ادجوتانت جنرال فسمى هولد سمث باشا محافظاً على سواكن فأخذها من الماجور رندل في ١٣ مبتمبر سنة ١٨٨٨ .

#### تولية حامد على عاملاً على كسلا وذهاب ابي قرجة الى هندوب:

هذا وكان عثان دقئة بعد واقعة هندوب قد ارسل الى الخليفة في طلب المدد. فأرسل الخليفة حامد على من أخصاء رجاله عاملاً على كسلا وكتب الى ابي قرجة فأتى هندوب في اوائل ابريل سنة ١٨٨٨ فوجد الاقامة فيها شاقة لقلة مائها وعدم وجود الغلال فيها فأشار على عثان بنقل الديم الى طوكر فلم يسمع له فاشتد الخلاف بينها ورفعا الامر الى الخليفة. وكان الخليفة يحرص على رضى عثان لأنه لم يكن عنده في السودان الشرقي اصلح منه فاستدعى ابا قرجة الى ام درمان وارسل عثان نائب مدداً الى هندوب .

واقعة الجميزة في ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٨٨ ، وفي ١٧ سبتمبر اصدر عثان دقنة امره الى عثبان نائب فنزل بأنضاره على ٩٠٠ يرد الى الجنوب الغربي من طابيتي الشاطة والجيزة اللتين تحميان آبار المساء لحامية سواكن وحفر خندقاً

طويلاً فتمنتع به وجعلية رصد العساكر ووراد الماء فكلما لاح له شخص رماه بالرصاص. وَفِي ١٣ اوكتوبر أمر جماعة من انصاره فأتوا الآبار خلسة في الليل وشرعوا في ردمها فأحس العساكر بهم وأجلوهم عنها . وكان هولد سميث باشا يرقع خبر الدراويش الى السردارية في مصر ويسألهم المسدد فحضر السردار غرنفيل باشا بنفسه الى سواكن واستكشف الخندى وعاد الى مصر فاستأذن الحكومة في الحسسلة عليهم وطردهم من الحندق فأذنت له فطلب الاورطتين التاسعة والعاشرة من الحدود النيلية فذهبتا الى سواكن بطريق قنا والقصير . وخافت الحكومة الانكليزية ان العساكر التي توفرت للسردار في سواكن لا تضمن له النصر فبعثت البـــ بأورطة من عساكرها . فخرج من مصر في ٢ ديسمبر سنة ١٨٨٨ قاصداً سواكن فوصلها في ٩ منه وقد اجتمع فيها ٧٥٠ من المساكر الانكليزية و ٢٠٠٠ من العساكر السودانية و ٢٠٠٠ من العساكر المصرية. وكانت العساكر الانكليزية بقيادة النكولونيل كوك وعساكر السردار لوامين : اللواء الاول وفيه الاورط التاسعة والماشره والثانية عشرة السودانية بقيادة اللواءكتشنر باشا واللواء الثاني وفيه الاورطتان الرابعة المصرية والحادية عشرة السودانية بقيادة اللواء هولد سميث باشا. وكان معه من الضباط المصريين اركان حرب : القائمقام علي بك حيدر ياوراً . وملحم بك شكور ضابط ملكي المخابرات . والبكباشي ابراهيم افنسدي فتحي من اركان حرب اللواء كتشنر بأشا والبكباشي احمد افندي فهمي من اركان حرب اللواء هولد سمث باشا. ولما كان فجر ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٨٨ خرج السردار من سواكن بالجيش كله فوقف بينطابيتي الجيزة والشاطة ومعه الطويجيةالسواريالمصرية والاورطة الانكليزية وأمر اللواءين فزحف الواحد بجانب الآخر مهاجمين الدراويش عن يسارهم فتجمع أكثرهم الى همذه الجهة وأطلقوا رصاصهم على العساكر وهم على ٦٠٠ يرد منهم فاقتحم العساكر الرصاص يجنان نابت الى ان صاروا على ٢٠٠ يرد منهم فأشعاوا فيهم ناراً حامية . وفي أثنساء ذلك كان الطويجية السواري

والاورطة الانكليزية مع طويحية الوابورات الانكليزية الراسية في ميناء سواكن يهدون السبيل للواءين باطلاق القنابل والرصاص في زاوية منحرفة على الحندق وما زال اللواءين يتقدمان وهما يفتكان بالدراويش حتى دخلا عليهم في الحندق وطرداهم منه بحد السنج فتبعهم السواري اذ ذاك الى مسافة بميدة فقتلوا وأصروا وانتهت الواقعة الساعة لم صباحاً. وكان عدد الدراويش في الحندق نحو ١٩٠٠ رجل فقتل منهم ٥٠٠ واكثر وفيهم اربعة امراء وأسر جاعية وفيهم ضرير موسى دقنة ابن عم عثان . واما خسارة الجيش فكانت ضابطين و ٢ عساكر قتلي و ٢٤ جريحاً.وكان عند الحندق جميزة كبيرة فعرفت الواقعة بها. وقد تسلق هذه الجيزة ساعة القتال رجل من البقارة واخذ يرمي العساكر بالرصاص وهو يشتمهم بأعلى صوته ويناديهم بأقبح الألفاظ فصوب العساكر تارهم عليه فخر الى الارض قتيلا . وبمد الواقعة امر السردار فزيد عدد الطوابي خارج سور سواكن لحساية الآبار ومنع الدراويش من المودة الى مثل حالهم الاول وعاد الى مصر .

انتقال عثمان دقنة بالديم الى طوكر ، وبعث عثمان دقنة بخبر واقعة الجميزة الى الخليفة فاهتم للأمر وكتب اليه فانتقل بالديم الى طور في ١١ فبراير سنة ١٨٨٩ وامر ابا قرجه فخف الى كسلا واخذ ما بقي من رايات عثمات فيها ووافاه الى طوكر في اواخر مارس ، ولكن لم يكن إلا القليل حق وقع الحلاف بينها بشأن الرئاسة على الجيش ورفعا الأمر الى الخليفة فكتب في ٣٠ ابريل سنة ١٨٨٩ بأن يكون عثمان دقنة العامل وابو قرجة وكيلا له وارسل اربعة امناه وهم : عبد خالد زقل والطاهر الجنوب والشفيع رحة واسماعيل احمد ليكونوا معهم في طوكر يصلحان ما بينها ويرفعان الأحوال كا هي الى الخليفة . وفي ١٤ يوليو سنة ١٨٨٩ كتب الخليفة الى عثمان فذهب الى امورمان الخليفة . وفي أمر مهاجمة مصر من طريق القصير بينا النجومي يهاجمها من قبل للنظر في أمر مهاجمة مصر من طريق القصير بينا النجومي يهاجمها من حبة النيل فم وهو راجع بالقضارف وكسلا فاخذ منها كل من له رغبسة في

الجهاد وأرسلهم امامه ثلة بعد ثلة الى طوكر وما عاد اليها حتى كان النجومي قد خذل في طوشكي كا سترى فبقي في طوكر . وما زال النفور بينه وبين ابي قرجة فاستدعى الخليفة ابا قرجة الى إم درمان في ٣٠ ابريل سنة ١٨٩٠م فسهاه اميراً على بربر وبقي عثمان في طوكر وله نقطة صغيرة في هندوب الى ان طردته الحكومة منها في اوائل سنة ١٨٩١ كما سيجيء .

## الفصل الثامن

في

وقائع الثورة في خط الاستواء سنة ٧٩ : ١٨٨٩ م

زول امين بك الى الخرطوم: تقدم لنا الكلام على بلاد خط الاستواء الى ان برحها غوردون سنة ١٨٧٩ وصارت في عهدة امين بك . وكان فيها اذ ذاك نحو ١٥٠٠ من العساكر النظامية و ٢٠٠٠ من الباشبوزق، وفي مارس سنة ١٨٨٦ نزل امين بك الى الخرطوم لمقابلة حاكمها رؤوف باشا وبقي فيها الى ١٥ يونيو من السنة المذكورة ثم قفل راجعاً الى خط الاستواء . وكان قد علم في الخرطوم بقيام محمد احمد وعند وصوله الى فاشودة سمع بانكسار جيش الشلالي في قدير ولكنه لم يعباً بماكان ولم يكن يشك ان الحكومة تسحقه عاجلا او آجلا فعاد الى خط الاستواء ناعم البال وكان مولعاً بدرس النبات والحيوان فعاد الى درسه وجمع رواميز النبات الى يوم ٢٨ مارس سنة ١٨٨٤ اذ جاءه كتاب من لبتن بك مدير بحر الغزال ينبئه بهلاك جيش هكس في شيكان وتسليم سلاطين في دارة وامتداد الثورة الى بحر الغزال .

كتاب كرم الله الى امين بك يدعوه الى التسليم ، ثم فتح كرم الله بحر الغزال على ما علمت وبعث الى امين بك كتاباً يدعوه الى التسليم وصله في ٢٧ مايو سنة ١٨٨٤ . وكان امين بك اذ ذاك في موقف حرج لأن عساكره على قلتها وعدم تدريبها على القتال كانت موزعة على نحو ٤٠ نقطة في شرق البلاه وغربها ولم يكن عنده من القواد ما يعتمد عليه وقد اعوزته الاسلحة والذخائر والميرة لأن آخر وابور وصله من الخرطوم في ١٦ مارس فعاد منه في ١٤ ابريل سنة ١٨٨٣ . وفوق ذلك فقد كان الدناقلة منتشرين في كل أنحاء البلاد تجاراً ومتسببين بل كان بعضهم كتاباً وموظفين في المديرية وقد مدُوا اعناقهم لسماع اخبار ابن وطنهم المهدي وكتب كرم الله الى كتير منهم يدعوهم الى الهجرة اليه . فأغلق امين بك اذ ذاك كتاب الطبيعة واخذ يقلب في كتب السياسة والادارة لعله يجد فيها باباً ينجيه من ذلك الحرج .

ارسال وقد الى كرم الله و فعقد بجلساً من ضباطه وموظفيه الملكيين وقرأ لهم كتاب كرم الله وسالهم رأيهم فيه فأجمعوا كلهم على التسليم وكتبوا بذلك كتاباً واختاروا وفداً يوصله الى كرم الله فجعلوا امين بك رئيساً له وعثمان حاج حامد قاضي المديرية وعثمان ارباب الباشكاتب وكلاهما من أقرباء المهدي وابراهيم اغا مأمور اللاتوكا اعضاء فقلق امين بك لاختيارهم اياه رئيساً للوفد فاعتذر بأن البلاد تصبح في غيابه فوضى واقترح ارزيكون القاضي رئيساً للوفد واحب القاضي الرئاسة فبيتن الناس اوجه الصواب في بقاء امين بك فرضوا به وخرج الوفد من اللادو في ٣ يونيو سنة ١٨٨٤ وكان في جملة شروط التسليم ان تبقى البلاد على ما هي عليه الى ان تأتي الوابورات من المهدي في الخرطوم فيذهبون بها ويسلمون اليه وان جيوش كرم الله لا تدخل البلاد بأية صورة كانت . وقد اراد امين بك ان يطاول كرم الله الى ان يجمع شتات عسكره فما سار الوفد حتى أصدر اوامره الى النقط البعيدة بالتجمع على النيل وحشد جيشاً في امادي الواقعية على طريق كرم الله الى اللادو واستعد للدفاع .

حصار امادي توفيير سنة ١٨٨٤ ، واما كرم الله فانه لمـــــا اطلع على شروط التسليم أبى قبولها وصم على ان يكون التسليم على يده فأرسل عبدالله عبد الصند في مقدمة جيشه الى خط الاستواء فحاربه مرجان اغا قومندان طابية امادي في عدة وقائع وقتله فزحف كرم الله اذ ذاك بمعظم جيوشه على امادي فحصرها حتى نفد زادها وأكل اهلها الجاود فخرج ستة ضباط و٣٠٠ رجل منهم واخترقوا صفوفالمحاصرين ونجوا الى ودلاي بطريق وندي عاصمة مكركة . ثم خرج مرجان اغا القومندان بباقي القوة بقصد اللحوق بهم فاعترضه كرم الله وقتله هو ومن معه وذلـك في اواخر مارس سنة ١٨٨٥ م وكتب الى امين بك بسلاغًا نهائيًا ليحضر مسلمًا في ه ابريل فاذا لم يحضر في الميعاد المذكور زحف عليه واخــذ البلاد عنوة وكان قد كتب له من قبــــل واخبره بسقوط الخرطوم وقتــل غوردون فلم يجبه بل جمع عساكره في نقط النيل بين الرجاف وودلاي وجعـــل الدفلاي مركز المديرية وجعل العساكر اورطتين الاولى في النقط الشمالية بين الدفلاي والرجاف والثانيـــة في النقط الجنوبية بين الدفلاي ووداي واستعد للقتال. وفيا هو كذلك شاع ان كرمالله رجع بجيشه الى بحر الغزال . واختلف الرواة في سبب رجوعه فقــال البعض ان المهدي دعـــاه الى ام درمان ليرسله في جيش مصر وقال البعض الآخر ان العبيد في مجر الغزال ثاروا على من خلَّفهم وراءه في المركز. فرجع لتمهيد الثورة وبقي الى ان مات المهدي واستدعاه الخليفة فلبي الدعوة كا مر .

مواصلة امين بك لمصو: ومها يكن السبب في رجوعه فقد كان من سعد المين بك الذي اصبح همه بعد الآن مواصلة مصر . وقد جاءه في هذه الآثناء سائحان اوربيان وهما ينكر الالماني والكبتن كازاتي الايطالي فبقي الكبتن كازاتي معه لمساعدته على حمله وسافر ينكر الى مصر في ينساير سنة ١٨٨٦ م وكان امين بك قد كتب الى الحكومة المصرية في ١ نوفمبر سنة ١٨٨٥ يسالها النجدة وارسل كتبه عن طريق زنجبار ، ومن غريب الاتفساق ان الجكومة المصرية كتبت اليه بهذا التاريخ ايضاً وفي الطريق عينها فوصلته الكتب في ٢٦

فبراير سنة ١٨٨٦ وكان بينها كتاب بامضاء نوبار باشا رئيس مجلس النظار بتاريخ ٢ نوفمبر سنة ١٨٨٥ يقول له فيه : ان الحكومة قد أخلت السودان وليس في قدرتها ان تساعده بشيء ولكنها فوضته في اتخال أفضل الطرق لاخلاء اللله .

على ان اخلاء البلاد لم يكن من السهل لأنه فضلاً عن بعد طريق زنجسار وكثرة مشاقها ومخاطرها . فان العساكر واكثر الضباط كانوا من السود وقسه تزوجو من نساء البلاد واقتنوا من رقيقها . وفوق ذلك فان انشغال امين بك بدرس النبات والحيوان وعدم اهتامه بالادارة العسكرية أنسى العساكر الطاعة العسكرية حتى لم يكونوا يسمعون له امرا إلا اذا وافق أميالهم . فلما قرأ لهم كتاب نوبار هاجوا وماجوا وقالوا اذا كان لا بد لنا من ترك البلاد فلا نعرف لنا طريقاً غير الخرطوم وقد أرادوا القبض عليه ولكن بعض ضباط الاورطة الثانية انجازوا اليه وحالوا دون ذلك .

#### حلة المستر ستنلي لانقاذ امين باشا سنة ٧ : ١٨٨٩ :

وفي يناير سبة ١٨٨٧ وصل السائح الالماني ينكر الي مصر ووصلت قبله كتب امين بك الى الحكومة المصرية فعلم العالم المتمدن بجاله في خط الاستواء فتألفت حملة في لندن لانقاذه وتبرع الرحالة الشهير المستر ستنلي فترأس الحملة وأتى بها الى مصر في اواخر يناير سنة ١٨٨٧ ، فقابل الجناب العالي الخديوي فناوله فرمانا الى امين باشا بتاريخ ٨ جمادى الاول سنة ١٣٠٤ هـ ١ فبراير سنة ١٨٨٧ م هذا مفاده :

« حررنا لك قبلا في ٢٩ نوفمبر سنة ١٨٨٦ نمرة ٣١ مع ما حراره عطوفة نوبار باشا رئيس مجلس نظارنا فشكرنا لك الهمة والبسالة اللتين أظهرتها انت والضباط والعساكر الذين معك في الدفاع عن بسلاد خط الاستواء المصرية . لذلك قد رقيناك الى رتبة لواء باشا وصد قنا جميع الترقيات التي توصي بهسا للضباط الذين تحت ادارتك . ولما كان غرضنا الاعظم انقاذك انت والضباط

والمساكر الذين ممك من المركز الحرج الذي صرتم اليه . وقد ألئفت الآن حملة بقيادة السائح الخبير الطائر الصيت المستر ستنلي لانقاذكم من ذلك الحرج والجيء بكم الى مصر في الطريق التي يختارها فقد أصدرنا امرنا العالي هنا وبعثنا به معه لاعلامكم بماكان . وعند وصوله أكلفكم بابلاغ الضباط والعساكر احسن رغائبي واعلموا انكم احرار في الجيء الى مصر او البقاء حيث أنتم مع الضباط والعساكر ولكن اعلموا ان من احب البقاء هناك من الضباط والعساكر فهو انما يفعل ذلك على مسؤوليته فلا ينتظر أية مساعدة من الحكومة . افهم ذلك جيداً وأفهمه للضباط والعساكر ليكونوا على بصيرة بمسا يفعلون . الامضاء : ( توفيق ) .

وفي ٣ فبرابر سنة ١٨٨٧ خرج ستنلي بحملته من مصر فسار بطريق البحر. الاحمر الى زنجبار ودار حول رأس الرجاء الصالح حتى أتى نهر الكونغو في . ١٨ مارس فأبحر فيه الى يمبوعة فوصلها في ١٦ يوندو فترك بعض الحسلة فيها حرساً خلفياً وسار بنحو ٤٠٠ رجل فاخترق الفيابة العظيمة المشهورة ونزل عند بحيرة البرت في ١٥ ديسمبر بعد معاناة شدائد جمة ووقائع دموية مع اهل الغابة . ولمسالم يجد امين بك في البحيرة ولا رأى مركباً يوصله اليه أنقلب راجمًا الى يمبوعة . فأتى بقارب كان قد تركه فيها وعاد الى البحيرة . هــذا وكان القناصل في زنجبار قد بعثوا فأخبروا امين باشا ان ستنلى ذاهب لانقاذه بطريتي الكونغر فوصل الخبر في مايو سنة ١٨٨٧ وارسل الرسل الى البحيرة للتفتيش عليه فلم يجدوه ولكنهم سمعوا بخبر الحرب التي كانت بينه وبين عبيد الغابة وكان هؤلاء العبيد من حلفاء كبريقة ملك يونيورو فحنتي على امين ظانــًا انه بعث في طلب ستنلي لفتح بلاده . وكان امين قد ارسل اليه الكبتن كازاتي لتسهيل مواصلة مصر فطرده كبرية...ة من داره فذهب به امين في الوابور « الحديدي » الىالبحيرة للتفتيش عن ستنلي فلقيه في نسابي في ٢٩ ابريل سنة ١٨٨٨ . فسلمه ستنلي الفرمان العالي المار ذكره العمل به وترك عنسده المستر جفسن احد اعوانه لمساعدته في شؤونه . ثم رجع ثانية الى يمبوعة لجلب بقية

عسكره . فعساد امين باشا ومعه المستر جفسن الى العساكر وقرأ لهم الامر العمالي مبتدئاً من نقطة ودلاي فكان جوابهم انهم يتبعونه حيثها ذهب حق وصل نقطة كيري فأتاه كتاب من حامد أغا عمد قومندان الاورطة الاولى في الرجاف يحذره من التقدم شمالاً ويقول ان العساكر لا يريدون السفر الى مصر فاذا أتاهم قبضوا عليه وحبسوه فرجع على عقبه . همذا وكان في النقط الجنوبية ضباط من رجسال الثورة العرابية فنفثوا روح الثورة في عساكر الاورطة الثانية بقولهم ان الفرمان الذي سعمتموه من امين مزور وان ستنلي ورفاقه ليسوا الاسياحا وقد أتوا بهذه الحسلة ليأخذوكم من بلادكم ويسلوكم عبيداً للانكليز . فصدق العساكر قولهم وقاموا على امين وجفسن في اللابوره وكادوا يفتكون بها وعند وصولها الى الدفلاي في ١٨ اوغسطوس سنة ١٨٨٨ كان فضل المولى احد ضباط السود العظام قد حضر من نقطة فبو الشرقية فألقى القبض عليها وحبسها ثم عقد مجلساً من الضباط فعزل امين عن منصبه فألقى القبض عليها وحبسها ثم عقد مجلساً من الضباط فعزل امين عن منصبه وسمى حسامد أغا مديراً على خط الاستواء مكانه وسليم بك مطر قومنداناً للاورطة الثانية .

#### سرية عمر صالح الى خط الاستواء سنة ١٨٨٨:

وانهم لكذلك اذ ورد خبر من الشال في ١٥ اوكتوبر سنة ١٨٨٨ انه قد وصل اللادو سرية من الدراويش في ثلاثة وابورات وتسعة مراكب . وبعد يومين جاء الدفلاي ثلاثة من الدراويش ومعهم كتاب من عمر صالح امير السرية الى امين باشا يخبره بما جرى في السودان ويدعوه الى التسليم .

وتحرير الخبر ان الخليفة لم يبرح من باله اس بلاد خط الاستواء كانت لا تزال بيد امين وقد زين له أصحابه فتحها لكثرة ما فيها من سنالفيل والعبيد الصالحين للانتظام في الجيش، وكان قسد نرى فتحها بعد فتح سنار ولكن شغلته حوادث ام درمان والحدود المصرية وكردوفان ودارفور والقلابات المار ذكرها فلما انتهى منها او كاد جهز سرية مؤلفة من ١٥٠٠ من اخلاط الجعليين

وعربان النيل ومعهم ٧٠٠ بندقية من رمنتون وغيره وعقد لواءها لعمر صالح وهو جعلي مترب في شكا ومتزوج من الرزيقات واصحبه ثلاثة وابورات وتسعة مراكب والكاتب عثان ارباب المسار ذكره . وأوعز الى سلاطين باشا وجورج استمبولي وبولس صليب فكتب كل منهم الى امين باشا كتاباً اجملفيه نصرات المهدي ونصحه بالتسليم وهذه هي صورة كتاب سلاطين :

و وبعد فمن عبد ربه عبد القادر سلاطين الى حضرة المكرم محمد امين مدير خط الاستواء وفقه الله الى الصواب.بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعلمك ان العمارف لا يعر"ف وانك ذو عقل ودراية وتعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . وقد أراد الله تعالى ظهور المهدي المنتظر «عم» وانتشار امره في جميع الأقطار . وبلغك ما حصل له من النصر على جيوش الحكومة في جزيرة أبا وجبل قدير . ثم زحف على كردوفان فافتتحها وأهلك من فيها من العساكر . وأرسلت عليه الحكومة جردة برئاسة علي بك فقتلهــــا . ثم أرسلت عليه الجيش المصري بقيادة هكس باشا الى كردوفان فأهلكه «عم» في ربع ساعة بجميع من معه من ضباط مصريين واورباويين وفيهم علاء الدين. ثم بعــد قتل المذكورين حرر الينــا مكاتبات ونحن اذ ذأك بجهة الغرب بدارة فحررنا اليه ردها بالاذعان والتسليم ثم حضر الجيش المعين لجهتنا فلما تراءى لنا وجه الحق خرجنا اليهم من الاستحكام الذي عملنــــاه في دارة وسلمنا الأمر للمهدية وجميع ما معنا منأشياء الميري سلمناه لهم وأعطيت لنا جميع املاكنا من خيل ورقيق ومصوغات وغيرها. ثم توجهنا معهم الى مديرية الفاشر وكان فيها السيد جمعة فسلمناهم جميع ما فيها من أشياء الحكومة . وكذلـك سلمنا مديريات كلكل وكبكبية وأم شنقة . ثم توجهنا لمقابلة المهدي «عم» وخليفته عليه الرضوان فقابلناهما وأخذنا البيعة وحصل لنا من الاكرام والاحترام ما سرنا وشرح صدرنا . وتوجهنا مع جيش المهدية الى الخرطوم وحين وصولُنا حررنا كتاباً الى الفوردون وعرفناًه بما شاهدناه في جيش المهدية وأعلمناه بمسا حصل لنامن الاكرام وطلبنا منه أن يفعل مثل ما فعلنا فأبى ومكر .

وحرُّر اليه المهدي و عم ، انذاراً وأمَّنه على نفسه فأعرض عنه فأمر المهدي و عم » وخليفته عليه الرضوان الجيش باقتحام خندق الخرطوم وكان فيه من العساكر ما ينيف على الف مقاتل من جهــادية وملكية وغيرهم وفي ساعة واحدة قتل الغوردون وجميع الضباط والعساكر والتجار وما نجسا منهم إلا طويل الاجل وصارت الحكدارية في حوزة المدية بجميع ما فيها من الاسلحة المتنوعة والجباخين والمدافع والصواريخ والخزائن. ثم ارسل جيش لفتح سنار وآخر لفتح كسلا ففتحتاً . وفي أثناء اقامة المهدي ﴿ عُم ﴾ وخليفته بجهــــة كردوفان والبحر ارسلت الحكومة ما ينيف على خمس وعشرين جردة بطريق سواكن فخذلت جميعها علىيد جيش المهدية المقيم بتلك النواحي وقتل جميح ضباطها من باشوات وغيرهم كباكر باشا واستورت واستورت الشاني وغيرهم وخربت جميعمراكز الحكومة مثلبربر وفاشودة وفازوغليودنقلة والقلابات. ثم بمسد هلاك الجردات المصرية أرسلت الحكومة الانكليزية عداة جردات بطريق دنقلة وسواكن فقتلت ايضاً وما رجع منها الى القطر المصري إلا النذر اليسير . وفي شهر جهادي الاولى من همذه السنة وجّه جيش وافي يضاهي ١٣٠ الفاً من طرف سيدنا خليفة المهدي ﴿ عم ﴾ لغزو الحبشة فدخلها وأهلك من جيوشها عدداً وافراً وغنم جميع ما معهم من الاسلحة والمدافع والخيول والبغال وكان جيش الحبشة تحت رئاسة النقس راس عدار واحضرت نساؤهم واولادهم حتى اولاد راس عدار ذاته وقد أحرقت مدينة غندر وهدم ما فيها من الكنائس والقصور . والآن حضر ابن النقس تادرس طالبًا الأمان فأعطيه وهو الآن في البقعـــة بممية سيدنا خليفة المهدي ﴿ عُم ﴾ وصار الحبشة يأتون افواجاً للمهدية مسلمين ومسلمين . ولما صار جميع جهسات السودان من دار برقو والى وادي حلفا في قبضة المهدية أرسلت الحيوش الكافية لفتح الحهسات البحرية وقد وصل اوائل الجيش بقرب كورسكو وهجم على النقط التي في جوار المركز المذكور وقتل منفيه منالعساكر وضبط رؤساء النقط المذكورة واحضروا الآن الى خليفة المهدي « عم » وهـ ذا الجيش الذي وصل بقرب

كورسكو هو المعين بطريق المرات وأما الجيش المعين بطريق دنقلة فهو الآن في حلفا . وبما ان المهدية لا قصد لها إلا هداية المباد قد حرر سيدنا خليفة المهدي وعم ، انذارات الى السلطان عبد الحميد وتوفيق والي مصر وفكتوريا ملكة الانكليز فان أذعنوا وسلموا فقد حازوا السلامة وان أعرضوا فلا بسه من هلاكهم اسوة من تقدمهم من رؤساء الحكومة. ولما توجهت انظار سيدنا خليفة المهدي وعم ، لخلاصكم بما أنتم فيه وانضامكم الى جيش المهدية استأذناه في مخاطبتكم لسابق مودتنا معكم فأذن لنا و رضه ، وحررنا البكم هذا لتعلموا حال الحكومة وانشفالها بنفسها عنكم فعليكم قبول اوامر خليفة المهدي «عم» وإياكم والاعراض عنها فانه ما اعرض عن أوامره أحد إلا ذاق شديد النكال لأن أمر المهدية هذا من الله ورسوله فلا يستطيع أحد من المخاوقين ان يقاومه كما شاهدنا ذلـك بأعيننا ونحمد الله تعـالى ونشكره على ما أولانا من الاسلام والتسليم والاندراج في سلك المهدية وأخرجنا من الظامات الى النور . فات أردتم السلامة فافعاوا كما فعلنا ولا تظنوا انكم تقاومون المهدية التي أمرها دولة مصر والانكليز فضلا عمن كان مثلكم منقطعًا في بلاد العبيد وما كتبنا هــذا البكم إلاحبأ بسلامتكم فان سمعتم نصحنا وسلمتم للمدية فقد حصل المقصود وسنجتمع ان:شاء الله تعمالي ونصير يداً واحدة في خدمة المهدية فتشكرون صنيمنا وتعلمون محبتنا لكم وان أعرضتم فأننم الجانون على أنفسكم. وبلغوا سلامنا الى جميع من ممكم من الضباط والمساكر وها نحن منتظرون رد الجواب لنعل ما أنتم عليه ليطمئن قلبنا من جهتكم . ثم نعلكم ان عبد الله لبتن قد توفي الى رحمة مولاه ( هذه السنة ) بالجمى . وطيه صورة ما تحرر من خليفة المهدي دعم ، الى السلطان وتوفيق والانكليز للاطلاع عليها سنة . ol c a 1700

- فحمل عمر صالح هذه الكتب وخرج بالجيش والوابورات من ام درمان في ١٦ يونيو سنة ١٨٨٨ فوصل اللادو في ١٦ او كتوبر فوجدها خالية منالعساكر ولكنه وجد فيها كثيراً من سن الفيل فأرسله الى ام درمان . وسأل عن امين

باشا فعلم انه في الدفلاي وان اول جيشه في الرجاف فأرسل اليه ثلاثة رسل بكتاب يدعوه الى التسليم كا مر ويخبره بكتاب سلاطين له فقتل العصاة الرسل وصموا على الحرب .

واقعة الرجاف الاولى: وكان عمر صالح بعد ان أرسل الرسل ترك حامية صغيرة في السلادو مع الوابورات وتقدم بمعظم جيشه الى الرجاف فخرج اليسه حامد آغا في قلمتين فهزمه ودخل الرجاف فاستحوذ على النساء والاولاد وغنم مدفعين و ١٨ صندوق من الجبخانة وكثيراً من الاسلحة والأمتعة والحبوب والرقيق والمواشي .

واقعة الرجاف الثانية في ١٢ نوفهبر سنة ١٨٨٨ : ثم جمسع حامد آغا شتات جيشه وعاد به لاسترجاع الرجاف فخرج اليه عمر صالح الاثنين في ١٢ نوفهبر سنة ١٨٨٨ فقتله وقتسل نفراً من عسكره وضباطه وفيهم علي جبور وبخيت من الضباط السودانيين وسالم خلاف وعبد الوهاب طلعت من الضباط المصريين وحسن لطفي الكاتب . وكانت خسارة عمر في الواقعة الاولى ١٠٦ قتلى وفي الثانية ٧ قتلى و ٣ جرحى .

خروج امين وجفسن من السجن ؛ هـــذا ولما بلغ النقط الجنوبية خبر هاتين الواقعتين اضطربوا وارتاعوا وأخذوا يستمدون للدفاع فاغتنم انصار آمين من الموظفين الملكيين وغيرهم فتوسطوا له عند المصاة فخرج هو وجفسن من السجن واخذ النساء والاولاد والموظفين الملكية وفيهم عثان بك لطيف وكيل المديرية وسار جنوباً الى ودلاي .

حصار الدفلاي ، وتقدم عمر صالح لفتح الدفلاي وكان قد اجتمع في طابيتها بقية الاورطة ومعظم الاورطة الثانية بقيادة سلم بك مطر فأقام على حصرها مدة ثم رجع مخذولاً الى الرجاف بعد ان قتل نحو ١٤ ضابطاً من ضباطها وهاك ما كتبه الى الخليفة في ١٣ ربيع آخر سنة ١٣٠٦ م ١٢ ديسمبر سنة ١٨٨٨ م بهذا الشأن :

« وبعد فمن عبد ربه عمر صالح الى القائم بأمر الله خليفة المهدي « عم » الخليفة عبد الله بن محد ... بعد الفراغ من محاربة حامد محمد مأمور ادارة خط الاستواء فجميع الكفرة فيمحطاتالشلال وكيري ومقي واللابورة توجهوا الى الدفلاي مركز المديرية وتركوا المحطات قاعاً صفصفاً . ولعلمنـــا ان أميناً معهم بالمركز المذكور وهو الغرض المطاوب خرجنا بنفسنا ومعنا غالب الجيش تاركين باقيه لمحافظة ديم الرجاف والوابورات والعائلات والمريض من الاخوان وجددنا السير ثمانية ايام حتى وصلنا الدفلاي فوجدنا امينا قد توجه الى محطة ودلاي ومعمه البعض من النصارى واولاد الريف المائلين اليه وأما العساكر والضباط من السودان واولاد الريف فقه اقاموا في قيقرة الدفلاي فكاتبناهم .ثلاث مرات وأخبرناهم بما معنا من المكاتبات الشريفة الصادرة اليهم من السيادة وعرضنا عليهم ان نرسلها اليهم فلم يفيدونا بسوى قولهم د انتم خُطمرية ، فحاصرناهم ليلا ونهاراً قريباً منهم جداً حتى كنا منهم بمرأى ومسمع . وبعد ثلاثة ايام خرجوا قلعة فحمل عليهم الانصار حملة رنجل واحد فولوا هاربين ودخاوا قيقرهم . فلما كان اليوم الرابع من الحصار أي يوم الاربعاء في ٢٤ ربيع الاول سنة ١٣٠٦ أجمع الاخوان على مهاجمتهم في القيقرة فحمل عليهم تسم رايات ... وبعض الجهادية ليلا قبسل طاوع الفجر وحصروا القيقرة من الجنوب وحصرها باقي الرايات منالجهة الغربية وعندما وصلوا الصبح حملوا على القيقرة حملة رجلواحد فوجد بعض الاخوان الذين هاجموا من الجنوب سبيلا الى الدخول بعد مخاطرة جسيمة وتعذر ذلك على باقي الجيش لأن القيقرة كانت عصنة بخندق عظيم ولها ابواب محكمة فاجتمع الاصحاب على الباب الجنوبي يضربونه بالفؤوس والسيوف فما أراد الله فتحه لشدة متانته ولا أراد الأنصار الرجوع فتمكن أعداء الله منهم وصاروا يرمونهم بالرصاص حتى استشهدوا جميماً هم ورؤوس الرايات الثانية وكان الواحد منهم يقول لصاحبه تقدم على الكفرة فأنا شهيد فيجيبه ضاحبه وانا ايضا شهيد ولما لم يجدوا للدخول سبيلا وخشية من ان يراهم الله مدبرين من أعداء الله كان يقبض الواحد منهم على

يديه كاقباص المصلي ويطرق استحياء من انيراه الله مدبراً عنه حتى استشهدوا جميعا بهذه الحالة. وأما راية أدم جاد الرب التاسعة فقد نجاها الله بصاحبها. وأ.لم الذين دخلوا القيقرة من الاصحاب فانهم مع قلة عددهم اختلطوا بالفساكر داخل القيقر وقتلوا منهم خلقاً كثيراً ودخسل بعضهم الوابور فقتلوا قبطانه وجميع من فيه حتى ضرب الأعسداء بوريهم وتجمعوا على الاصحاب من كل جانب فاستشهد منهم من استشهد وسلم من أراد الله سلامته ويوم الجمعة أي بعد الواقعة بيومين خرجوا قلمة فما حمل الانصار عليهم حتى وجعوا الى قيقرهم، وفرغت الجبخانة منا في زمن الحصار والوقعات الثلاث فلم يبق منها الترك الذين بمكركة متحركون على ديم الرجاف وقد أرساوا لهم طلائع من العبيد فاستصوبنا الرجوع لوقاية الديم فوجسدناه بحمد الله سليماً والطلائع موضوعة في الحديد ونحن الآن مقيمون بديم الرجاف على أحسن حسال ...

منذا وكان عمر صالح قد علم بمجيء ستنلي لانقاذ امين وحبس العساكر لأمين وجفسن في الدفلاي ورفضهم الذهباب الى مصر فكتب في ذلك الى الخليفة وكان قد ارسل اليه تفاصيل واقعتي الرجاف وبعض النسائم فلخص الخليفة هذه الكتب وأرسلها الى محافظ سواكن اشهاراً للنصر فقلقت الافكار في مصر بشأن ستنلي وأمين مدة .

وفي ٤ ديسمبر شاع في ودلاي ان الدفلاي سقطت في ايسدي الدراويش فخرج امين باشا بمن معه من الملكية والاتباع وفيهم كازاتي وجفس، وسار جنوبا الى تنقرو فأقام فيها ينتظر ستنلي . وفي ١٨ يناير سنة ١٨٨٩ عاد ستنلي بحملته فعسكر في كفالي غربي البحيرة وبعث في طلب امين وقوسه فشق على امين رجوعه الى مصر بدون عسكره فكتب الى سلم بسك مطر وهو أرشد ضباطه وأعقلهم ملحاً عليه بالجيء مع سائر الضباط لمقابلة ستنلي وكان الضباط قد سمعوا ان ستنلي عاد في المرة الثالثة بقوة عظيمة فخاقوا اذا

. لم يصدعوا بالأمر ان يزحف ستنلي عليهم من الجنوب والدراويش من الشمال فيصبحوا بين نارين فجاء سليم بك وممسه ١٤ ضابطاً في وايوري الخديوي ونيانزة الى امين باشا في تنقرو فاعتذروا له عما فرط منهم فسامحهم وذهب بهم الى ستنلي فعقد معهم مجلساً أقروا فيه على السفر من كفالي بطريق زنجبار في ١٠ ابريل سنة ١٨٨٩ ومن تأخر عن الميصاد تركوه . ورجع الضباط على أن يعودوا بالمساكر في الميماد او قبله ولكنهم لما رأوا ستنلي آتياً بنفر قليل ورأوا الدراويش قد استكنوا في الرجاف اعتصب اكثرهم برئاسة فضل المولى وعادوا الى رأي البقاء حيث هم . على ان سليم بك مطر كتب الى امين باشا بأنهم لا يزالون مصممين على السفر وسأله انتظارهم فطلب امين تأجيل السفر رغب عن السفر فصفهم صفاً واحداً وقال من اراد البقاء هنــــا فليخرج من الصف فبرز له واحد فأمر بسجنه في الحال وأقر الباقون على السفر وكأن عددهم ٢٠٠ نفس وعدد نفوس الحملة كلها ١٥٠٠ . فلما جساء المبعاد المضروب للسفر خرج ستنلي بأمين والحملة منكفالي وسار في طريق زنجبار فأصابته حمى في مازمبوني فتأخر فيها الى ٨ مايو وما خرج منها حتى وصله رسول من سليم بك مطر يخبره بأنه آت على أثره ومعه ٨٠٠ رجل مــا عدا النساء والأولاد وبسأله انتظاره قليلًا فبعث اليه في الجواب : ﴿ أَنْ أَسْرَعَ فِي السَّيْرِ فَتَدْرَكُنِي لَّانِي اسير على مهل واما ان انتظركِ ولو دقيقة فلا ﴾ . وبقى دائبــاً في السير حتى وصل زنجبار في ٢ ديسمبر سنة ١٨٨٩ وذهب منهــــا الى مصر فبلاد الانكليز فكتب تاريخ رحلته هذه في مجلدين .

وقاة سليم بك مطر ، وأما سليم بك فانه وصل يجاعته الى كفالي فحل فيها الى ان أتاه الكبتن لوجارد من رجال الشركة الانكليزية في شرقي افريقيا فأخذه الى أوغنده فجند من رجاله من اراد التجنيد في خدمته وأرسل الباقي الى مصر ثلة بعد ثلة فوصل اولهم في ٩ يونيو سنة ١٨٩٢ وآخرهم في مارس

سنة ١٩٠٣ . وأما سلم بك فقد وافته المنية في اوغنده وهو على أهبة السفر الى مصر .

وفاة امين باشا : أما امين باشا فانه لم يذهب مع ستنلي الى مصر بل بقي في زنجب ال فدخل في خدمة الالمان وعاد الى خط الاستواء فمر" بكفالي في ابريل سنة ١٨٩١ قبل سفر سليم بك منها فأحب ان يجند عسكره في خدمته فأبوا لعلمهم انه ترك الحكومة المصرية فسار في مهمت الى الكونغو فاعترضه بعض العبيد في الطريق وقتلوه :

ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها وبقي في خط الاستواء خصان عنيدان عمر صالح في الرجاف وفضل المولى

في الدفلاي ثم انتقل هذا الى ودلاي ودخل خدمة البلجيك فبقي حتى قتسله الدراويش كا سبجيء .

هذا وقد اصبح التعايشي بعد فتح خط الاستواء سيد السودان المصري كله من حلفا الى الرجاف شمالاً وجنوباً ومن سواكن الى وداي شرقا وغرباً وكان قد اقم جميع مقاوميه في السودان فبلغ الآن اعالي بجده ثم اخذ نجم سعده في الأفول الى ان دالت دولته وانقضى امره. وكان بدء سقوطه انخذاله في غزوة مصر كما سبجىء.

# الفصل التأسع

في

### وقائع الحدود ودنقلة وفيها غزوة النجومي لمصر سنة ٦ – ١٨٨٩ م

#### وقائع الحدود سنة ٧ -- ١٨٨٩ :

تغريب سكة الحديد بين حلفا وعكاشة سنة ٥ - ١٨٨٧ : تقدم لنسا ذكر اخبار الحدود الى ان خرج الانكليز منها سنة ٦ - ١٨٨٧ وتركوها لحاية الجيش المصري بقيادة سرداره الهام غرنفيل باشا . وكان على دنقسة اذ ذاك عبد الرحن النجومي يستعد لغزوة مصر . وقسد أرسل مقدمة جيشه بقيادة النور الكنزي الى الحدود فوصل سرس في ٩ نوفمبر سنة ١٨٨٦ وكان محدالخير قد خرب سكة الحديد بين عكاشة وسرس سنة ١٨٨٥ فخربها النور الكنزي بسين سرس وعبكه في أواسط نوفمبر سنة ١٨٨٦ واحتل عبكة . وكان آخر نقطة للجيش في خور موسى باشا فأخف النور الكنزي بعض رجاله واقتلع بعض قضبان سكة الحديد بين خور موسى وحلفا . وكان قومندان الحدود اذ ذاك الجنرال مونتمورنسي فساق الجنود وقصده الى عبكه ففر امامه الى جنوبي سرس ثم عاد الى سرس وديتم فيها .

واقعة سرس في ٢٨ ابريل سنة ١٨٨٧ ؛ فبلغ خبر عودت تشرمسيد باشا قومندان حلفا في ظهر ٢٧ ابريل سنة ١٨٨٧ فجهز سرية من العساكر الطويجية والسواري والمشاة والباشبوزق الشايقية وسار بهم ليسلا الى سرس قصد مباغته الهجوم ، ومساطلع فجر ٢٨ ابريل حق كانت العساكر قد أحدقت بالبلدة من الجهات الثلاث ومن الجهة النربية النيل ، وكان النور الكنزي قد عسكر في سفح تلة هناك وجعل رجاله المسلحين بالأسلحة النارية في برج على التلة بناه الجيش قديماً فأمر تشرمسيد الطويجية فصوبوا القنابل نحو البرج فهدموه ثم أمر الباشبوزق الشايقية وكانوا نحو ٧٠ رجلا فتسلقوا التسلة وقتلوا من كان في البرج ، وفي اثناء ذلك هاجم النور الكنزي فأوقع الفشل في ديمه وقتله هو ورجاله وكانوا يزيدون عن ٢٠٠ رجل فلم يفلت منهم احد، وأما خسارة تشرمسيد باشا فكانت ٢١ قتيلا و ٣٠ جريحاً .

جيء عبد الحليم مساعد الى الحدود سنة ١٨٨٧ : ولما بلغ النجومي خبر هذه الكسرة أرسل الى الحدود جيشاً قوياً بقيادة عبد الحليم مساعد فبنى ديماً في فركة وأرسل مقدمة جيشه فاحتلت سرس في ١٨ يونيو ثم لحقها بجميع الجيش في ١٨ ديسمبر سنة ١٨٨٧ فاجتمع عنده هناك ٢٨٠٠ مقاتل فيهم ٢٠٠٠ فارس و ١٠٠٠ هجان .

غزوة دراويش ابي حمد للكلابشة في ٢٥ فبراير سنة ١٨٨٨ ؛ هذا وكأن الخليفة قد جمل حامية في بوغاز أبي حمد لرصد حركات الجيش في كورسكو وعهد بهما الى الحسن محمد خليفة فبلغه ان في شرقي الكلابشة نقطة للبوليس المصري عليها الملازم محمد فنتي فركب بجاعة من انصاره وهجم على النقطة في ٢٥ فبرايز سنة ١٨٨٨ فقتل بعض البوليس واختطف الملازم وعاد بسه الى احمد ثم ارسله الى أم درمان فسر به التعايشي سروراً عظيماً وخرج به الى ساحة و العرضة ، فاستعرض جيوشه امامه ثم أرسله الى القلابات ليرى جيوش أبي عنجة وأعاده الى أم درمان . وجعل السردار سنة ١٨٨٩ نقظة من العبابدة المليكاب في آبار المرات برئاسة صالح بك خليفة لتكون في صدد

بوغاز أبي حمسد كا سيجيء فسمى قلم الخابرات مع صالح بك فأنقذ الملازم محسد فنتي من قلب أم درمان وأتى به مصر بطريق المرات في ٢٤ سبتمبر سنة ١٨٩٢.

غزوة دراويش سرس لارمنية في ٥ ابريل سنة ١٨٨٨ : ولنرجع الى الدراويش في سرس فان الزاد الذي أتوا به من دنقلة نفد ولم يكن في بلاد سرس إلا الحجارة وبعض اشجار النخيل فقطعوا تلك الاشجار وأكلوا جوفها وبعثوا في طلب الزاد من دنقلة فأبطأ عليهم . وفي ٢٢ مارس أتاهم مسدد مؤلف من ٥٠٥ مقاتل بلا زاد . وكان امر الخليفة لهم ان يبقوا محافظين على الرباط فلا يباشرون حركة عدائية حتى يصلهم النجومي بجيشه فلما جاعوا عصوا الأمر وأصبحوا كالذئاب الخاطفة يشنون الغارة على بلاد الحدود فيقتلون وينهبون ويعودون الى ديمهم في سرس . ففي ٥ ابريل سنة ١٨٨٨ غزا جماعة منهم ارمنة على ٥٠ ميلا شمالي حلفا فانتهبوا ماشيتها وقتلوا ٣ من أهلها وعادوا الى مرس .

غزوة التوقيقية في 14 يوليو سنة 1440 : وفي 19 يوليو سنة 1440 م مجمت سرية منهم على التوفيقية وهي مدينة استحكام حلفا فانتهبتها وقتلت من أهلها وعادت الى سرس غانمة . وقد ذعر اهل التوفيقية ذعراً شديداً عند رؤية الدراويش فرموا بأنفسهم الى النيل وكان عند شاطئه ٢٠ مركباً فنزلوا فيها وعبروا الى جزيرة تجاه البلدة ففرق ثلاثة مراكب فيها ١٣٧٧ نفساً . وما وصل خبر الدراويش الى حامية حلفا حتى كانرا قسد أبعدوا جنوباً فركب بعض السواري والهجانة في اثرهم فلم يدركوهم .

مهاحمة طابية خور موسى في ٢٩ اوغسطوس سنة ١٨٨٩ ؛ وهذا النصر الذي ناله الدراويش عند انف الاستحكام جرأم على مهاجمة الاستحكام نفسه ففي ٢٩ اوغسطوس سنة ١٨٨٨ خرج ٥٠٠ رجل منهم بقيادة عبد الحفيظ وهجموا على طابية خور موسى قصد اخذها فقتاوا الخفير على الباب فاستيقظ وكيل الحفراء وفتح الباب مذعوراً ليعلم ما الخبر فقتاوه هو ومن معه من

الحقراء ودخلوا الطابية نصف الليل . وكان فيها بلوكان من الاورطة السابعة المصرية وبلوك من الهجانة عليهم البكباشي عبد الغني فؤاد قومندانا فبعث عبد الغني رسالة تليفونية الى ود هوس باشا قومندان المساكر في حلفا فأرسل في الحال وابوراً حربيا في النيل ونفراً من العساكر في سكة الحديد بقيادة ماتشل بك . وكان الدراويش قد احتلوا الجهة الجنوبية من الطابية وتجمع لهم العساكر مع القومندان في الجهة الشمالية فأخذ الوابور يرمي قنابله على الجهة التي فيها الدراويش الى ان وصل ماتشل بك فأحاط جهتهم بمعظم العساكر وأتى بالباقين الى باب الطابية ففتح عليهم ناراً دائمة فذعروا وتسلقوا الجدران قصد الفرار فتلقاهم المساكر الذين كانوا متربصين لهم خارج الطابية ودخل ماتشل الطابية فنقاها منهم . وكانت خسارتهم في تلك الليلة ٨٥ قتيلا وكثير من الجرحى . وأما خسارة الجيش فكانت ١٩ قتيلا و كثير

غزوة محابة وارجين في ١٥ ابريل سنة ١٨٨٩ ، وبقي الدراويش في سرس مدة بعد هذه الكسرة لا يحركون ساكنا حتى عداد النجومي من ام درمان على نية غزو مصر فجددوا الهدت وكان لهم نقطة امامية في عبكة ونقطة تجاهها في معتوقة فلما كان يوم ١٥ ابريل خرج جماعة عبكة على صحابة على ٢ اميال من حلفا وجماعة معتوقة على ارجين تجاه صحابة فانتهبوا ماشية البلدتين وعادوا قبل ان تدركهم المساكر :

غزوة دبيرة في ٢٩ ابريل سنة ١٨٨٩ ؛ وني ٢٩ من الشهر المذكور خرج جاعة منهم ليلا قاصدين دبيرة على نحو ١١ ميلا شمالي حلفا وكان الجيش قد أخرج الوابورات في النيل لحاية البلاد شرقاً وغرباً بين حلفا وكورسكو فعلم بهم البكباشي دنن قومندان احد الوابورات فأسرع لنجدة البلدة ولكن الدراويش كانوا قد دخاوها قبل وصوله فاختطفوا ما استطاعوا من الماشية والامتعة وساقوا بعض الاهالي أمبرى وانقلبوا راجعين فأسرع البكباشي دنن الى حلفا وأخير ود هوس باشا بما كان فاصدر امره في الحال الى هكن بك فخرج بمشة فارس وكمن لهم في طريقهم الى سرس على ٣ اميال من حلفا . وفي فجر ٣٠

ابريل أطل الغزاة وكانوا نحو ٥٠ رجلاً وقد ركب بعضهم الأبل وبعضهم الخيل والباقون مشاة وهم يسوقون أمامهم الماشية والأسرى فأغار عليهم هكن ورجاله حتى صاروا على ٣٠٠٠ يرد منهم فنزلوا عنخيولهم وأصلوهم ناراً حامية ثم ركبوا خيولهم واقتحموهم ودخلوا بينهم وأعماوا فيهم السيف وقد صالوا عليهم حتى كانوا يلتقطون حرابهم من الارض ويطعنونهم بها . وهجم اميرهم ود رحمة على باشجاويش من السواري يدعى حسن محمد الفقي (الآن يوزبائبي) فطعنه بحربة في جنبه فأخرج حسن الحربة من جنبه وأنشبها في صدر ضاربه فصرعه وبلغ ود هوس خبره فأوصى به فرقي الى رتبة ضابط . وقد أظهر الفرسان المصريون في هذه الوقعة خبرة تامة في استمال الحراب فأدخل السردار المزراق في سلاح السواري من ذلك المهد فجعل نصفهم بالسيوف والنصف الآخر بالمزاريق . ولم يفلت من الدراويش في هذه الوقعة إلا طويل الاجل وقد أسر المساكر منهم ثمانية رجال وأنقذوا أسرى دبيرة وعادوا الى حلفا مكللين بالظفر .

غزوة سرا الغرب في ٩ مايو سنة ١٨٨٩: ومع ذلك لم يكف الدراويش عن التعدي والغزو ففي ٩ مايو سنة ١٨٨٩ خرج عبد الحفيط شمت بنحو ٩٠٠ رجل وهجم سرا الغرب فقتل وأسر وغنم ولكن علم به ود هوس فأنجسه البلدة وأنقذ الأسرى .

#### وقائع دنقلة سنة.٧ – ١٨٨٩ :

وقوع النزاع بين النجومي وقيدوم ، تقدم ان التعايشي ارسل مساعد قيدوم من اهله ليكون وكيلا النجومي في الظاهر ورقيب عليه في الباطن فنازعه السلطة ولم يسمح له ان يقطع أمراً إلا بمشورته فعظم ذلك على أعز أبكار المهدي وفاتح الدائر والخرطوم وقائد السرية المصرية فاستأذن الخليفة وخرج من دنقلة الحيس في ٢٢ مارس سنة ١٨٨٨ فأتى أم درمان وبسط شكواه من قيدوم فتصام الخليفة عن سماعها وحبس النجومي عنده مدة قصد تذليله وتعويده على الرضى بالحال التي يرضاها له .

حكى لي من أثق بصدقه: ان الخليفة التفت الى النجومي في بعض جلساته في الجامع وقال انت يا ولد النجومي « ملك هين لكن هوين » أي اسمك كبير ولكن فعلك صغير وكرر ذلك مراراً ثم التفت الى الهدادي دفع الله من كبار الحلاويين وقضاة الفتح الاول وقسال: « يا الهادي اذا كان الرئيس هوين ولكن مو هين اما يضر الجيش » فقال الهادي: في المثل السائر يا مولاي و ان الف ثعلب يقودهم اسد خسير من الف اسد يقودهم ثعلب » . فضحك الخليفة حتى استلقى على قفاه وقر"ب الهادي فجعله قاضياً من قضاته فاغتاظ النجومي من ابتذاله امام الجهور وقال لأصحابه: لا خير في العيش بعد هذا فاذا لقيت العدو رميت بنفسي في نحره ومت موت الشهداء . ثم اذن له الخليفة فرجع الى دنقلة فوصلها الاثنين في ١٠ سبتمبر سنة ١٨٨٨ ورجع الى الخليفة غرج مع قيدوم فكتب قيدوم يشكوه الى الخليفة عا نصه :

و ... وبالتفحص في حاله وجدنا ان المذاكرات التي سمها من جنابكم شفاهيا ما أثرت فيه ولا هو راض بما في الأوامر الرسمية المحررة اليه بل ازداد من جهتنا بغضا ولا زال منطوباً على غير المطلوب وعلى قدر ما سعينا في الطريقة التي تحبب اليه الجيش فهو لا يزال صاداً عنها ونيته بخلاف نيتنا فانكانت بالسيادة مؤملة فيه نصرة الدين والقيام بأحوال الجيش فلا نرى لذلك سبيلا لعدم عمله بشروط النصرة وواجباتها وعدم صفاء نيته . وقد تداولنا معدم قريبا في مصالح الدين فقلنا له في عرض الكلام أنت رئيس الجيش فاعرض عن هذه الكلمة وقال ان رئاستي ليست برئاسة بل هي عملية وهو لا يزال متضجراً ويتلفظ برغبته في الرجوع ... وهذه الحالة لا تحصل بها راحة ولا يكنا السكوت عليها فازم رفعها لجنابكم للنعاومية سنة ١٣٠٦ ٤ .

تسمية يونس الدكيم عاملاً على دنقلة ؛ فأرسل الخليفة ثلاثة أمناء وهم ابرهم الحاج ومكي ابو حراز والهادي دفع الله فنظروا في الخلاف بين النجومي وقيدوم ورفعوا تقريرهم اليه فاستدعى قيدوم الى أم درمان وأرسل يونس الدكيم المار" ذكره عاملاً على دنقلة وأمر النجومي بطاعته .

#### غزوة النجومي لمصر سنة ١٨٨٩ :

وكان التعايشي قد استراح من المشاغل الداخلية واستتب له الأمر على حدود الحبشة ودارفور وخط الاستواء فباشر الآن ما طالما جاهر به من غزو مصر بدهاء عجيب فانه أمر النجومي فسلم جميع الجهادية والأسلحة والنخائر الى يونس الدكم ولم يبتى مع النجومي إلا الجيوش والأمراء الذين لا يسأمن جانبهم او لا يهمه عاشوا او ماتوا وبقي يونس في دنقاة بجيش قوي بحجة المحافظة على دنقلة ونجدة النجومي عند الاقتضاء متوقعاً النتيجة حتى اذا فاز النجومي لحقه وانتفع بنصره وإلا بقي بالجيش المصفى في دنقلة .

وكان الحليفة قد كتب الى مشايخ العبابدة وبعض اهسالي الصعيد للخروج عن طاعة النرك والقيام معه للجهاد تمهيداً لجيوشه الزاحفة لغزو مصر . ومما كتبه بتساريخ ٢٥ محرم سنة ١٣٠٦ ه ١ اوكتوبر سنة ١٨٨٨ م الى بشير مصطفى ابى جبران :

وقد التفتت الآن لفتح الجهات البحرية والشروع في توجيه الجيوش اليها بعون رب البرية ولا بد من وصولها لجهات عن قريب فيازم ايها المكرم ان تكون في غاية الاهبة والاستعداد والتحزب لجهاد اعداء رب العباد فإنا بالنظر لما بلغنا عنك من علو الهمة وتصديق المهدي عليه السلام اخترناك ان تكون عاملاً من طرفنا على أهاليك العشاباب وجميع من تبعهم وحررنا لك همذا بالعهالة عليهم وأمرنا المكرم محمد بحر كرار بمؤازرتك على ذلك ومساعدتك على تنفيذ اشارتنا والقيام بأمرنا في تأييد الدين وجهاد الكافرين فيلزم أول وصول كتابنا هذا اليك ان تنبه على اهاليك كافة بالتحزب والاستعداد لجهاد أعداء رب العباد بحيث اول ما يبلغكم قدوم الجيوش من دنقلة الى جهات حلفا تنفصاون عن اعداء الله وتأخذون في شن الفسارة عليهم وقطع طرق المواصلات عنهم ومناجزتهم الحرب والانحياز الى جيش المهدية ... »

وكتب الى أهل دنقسة يستنفرهم الى الجهاد فضرب على كل ساقيسة رجلا نشيطاً يقوم مع النجومي لغزو مصر . وكتب الى محد الخير في بربر وعسلي ود سعد في المتمة ان مجمعا الجيوش بمثل هذه الضريبة ويلحقا بود النجومي وفخرج النجومي من دنقسلة في ٣ رمضان سنة ١٣٠٦ هـ ٣ ماير سنة فخرج النجومي من دنقسلة في ٣ رمضان سنة ١٣٠٦ هـ ٣ ماير سنة الحلاط الجعليين والدناقلة والبطاحين والفلاته والمولدين والبقارة ومعهم نحو و ٣٠٠٠ بندقية و ١٥٠ مدافع و و ٣٠٠٠ جواد و ٥٥٠ جل و و ٣٠٠٠ حار . وكان قد جمع لهم الفلال والنمر في الكرمة فوزعها عليهم للرجل الواحد ٣ قراريط ذرة و ٣ قراريط شعيراً و ٣ قراريط تمرا وللأمير اردب واحد من كل صنف وسار بالبر الغربي مع علمه بأفضلية البر الشرقي ليتجنب حصون الجيش . وقد اكتسح بلاد الحس وسكوت وساق أهلها كرها أمامه لحل أثقاله وسار ببطىء حتى وصل سرس بمقدمة جيشه في ٢٢ يرليو سنة ١٨٨٩ . وكان قد مقاتل و ٢٠٠٠ من النساء والأولاد معهم ٢٠٠٠ بندقية و ٤ مدافع و ٥٠ معان و ٥٠ جمل .

وزحف النجومي بالجيش كله على معتوقة فرصلها في ٢٨ يونيو فأخذ بعض الأمراء وصعد على حجر ابي صير فكشف منه حلفا وحصونها ثم عاد الى المسكر وهناك قسم جيشه الى ثلاثة اركان: الركن الاول الجعليين والبطاحين وعليهم ابن اخيه احمد بشير. والركن الثاني الدناقلة والمولدون وعليهم عثان ازرق ، والركن الثالث البقارة من حمر وهبانية وأولاد حميد ومسيرية وعليهم اسماعيل عبد الجايد من اولاد حميد ، وجعل عبد الحليم مساعد وكيلا له في الجيش ،

واقعة ارجين في ٢ يوليو ١٨٨٩ : وفي ظهر الاثنين في ١ يوليو تقــدم بالجيش طالباً ارجين شمالي حلفا بقصد الاستقاء منها فاحتل التلال المطلة عليها ضحوة ٢ يوليو .

وكان ود هوس باشا عالماً يجميع تحركاته ومستعداً لملاقاته وقد أمر أهل للمدوة الغربية من حلفا الى توماس على نحو ٧٠ ميلًا شمالي حلفا فقطموا تمر نخيلهم وأخلوا منازلهم وعبروا الى العمدوة الشرقية وبقي في حلفها يرقب حركاته فلما علم بخروجه من معتوقة أسرع الى ارجين فحصنها . أما ارجين فهي بلدة مستطيلة تمتد على النيل نحو اربعة اميال في وسط غابة من النخيل في طرفها الجنوبي طابية صغيرة على نحو ٣ اميال من حلفا وفي طرفها الشمالي بيت العمدة فحصن ود هوس البيت والطسابية وجمل اورطة من العساكر في بموع من المنازل وسط البلدة وحصن طابية اشكات تجـاه بيت العمدة وبقى هو مَع بقية عساكر حلفا في اربع وابورات حربية وهي المتسـة وابو طليح والتيب وتماي لنجدة النقطة التي يقع فيها القتال فاجتمع عنده من المساكر في ارجين عسدا اركان حربه ١٩٤٢ عسكرياً منهم ١٦٠ من السواري و. ٥٠ من الطويجية معهم ٨ مدافع كروب و ١٣٠ من الهجانة والاورطة السودانيــة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة و ٢٣٢ رجلًا من القسم الطبي . وكانت تلال ارجين التي نزل بها النجومي على ٥٠٠٠ يرد من النيل اي ضمن دائرة مرمى القنابل فلما أطل النجومي أمر ود هوس طوبجيته فرموه بالقنابل من الشرق والغرب والوابورات وكان جيش النجومي في أشد العطش فرأى انه لا يتسنى له الوصول الى الماء إلا بالقوة فأمر وكيله عبد الحليم مساعد فأخذ وكن اخمد البشير وفيه نحو ٣٠٠٠ مقاتل ومدفعاً واحداً وسار في خور متصل بالنيل تحت القنابل والرصاص حتى ورد الماء بين الطابية الجنوبية والاورطة التي في والاورطة التي في وسط البله وحتم على العساكر طرد الدراويش من النيل فصبوا عليهم الرصاص والقنابل منكل الجهات ثم هاجموهم في مراكزهم فدافعوا عن انفسهم دفاع الابطال ودام القتال من الضحى الى قرب الغروب فكان النصر للمساكر والهزيمة للدراويش وقسمه قتل من الدراويش تجو ٩٠٠ رجل وأسر ٥٠٠ وجرح من أمرائهم عبد الحليم مساعد وعثان ازرق وأصلبت

النجومي شظايا قنبلة وهو على التلال البعيدة فجرحته في فخسده وغنم الجيش مدفعهم وأسر نحو ٥٠٠ نفس من النساء والاولاد . وأمسا خسارة الجيش فكانت ١١ قتيلا و ٥٥ جريحاً . وقد كان بين قتلى الدراويش من الأمراء ٢٥ وفيهم شيخ ادريس ود الهاشمي الجعلي . قيل انه قال لأصحابه قبل الهجوم : د هيا بنا نموت قبل أن نجقت ، أي نضعف ونهزل جوعاً .

وبات النجومي ليلته على تلال ارجين فعقد في تلك الليلة مجلساً منالامراء فقال عبد الحليم الرأي ان نرجع الىبلاد الحس إلى ان يأتينا الزاد والنجدة من الجنوبلأننا عدمنا القوت والماء والطريق أمامنا مفازة قاحلة معطشة والجيش يطاردنا فيمنعنا ورود الماء وجلب القوت . فقال النجومي لا والله لا أرجعن " الى الوراء إلا محمولًا على الاكتاف فاذا عطشنا ارجعنا فانما نحن في جهساد فلنتدرع بالصبر والثبات حتى نفوز بالنصر او بالشهادة قال ذلك وهز سيفه فوق رأَسه فتحمس الأمراء في المجلس وهزوا سيوفهم هوق رؤوسهم وانحازوا <sup>ا</sup> الى رأيه . وفي صباح في ؛ يوليو سنة ١٨٨٩ نهض من التلال وأوغل في طريق الصحراء حتى تجــاوز مرمى القنابل واستطرد السير شمالاً ولم يكن مع ود هوس ما يكفي من العساكر لمهاجمته في الصحراء فسار مجذائه في الوابورات بقصد منعه ورود الماء . ومع ذلك فقد فرض النجومي على أصحابه النزول الى الماء متناوبين فكل ليلة ينزل جناعة منهم الى النيل خلسة في الظلام فيحماون منه كفاية الجيش كله يوما واحداً. وما زال كذلك حتى أتى البلينة جنوبي هيكل أبي سمبل فاتخذ تلالاً على نحو ميلين منها و ٣٠٠٠ يرد من النيل وأقام فيهي المنظر علي ود سعد الجعلي ومكين النور العركي اللذين كانا يتبعانه . غمسكر ود هوس قبالته في البلينة .

ويعودوا اليه بالخبر اليقين وأرسل معهم كتاباً يوصيه هو وأمراءه بالتيقظ وعدم الغفلة من الأعداء والاخت بالحزم والعزم والاتحاد الى ان يأتيهم عاملهم يونس الدكم . فكتب اليه النجومي عما جرى له منذ خرج من معتوقة وما لاقساه

هو وقومه من المشاق والمحن في الطريق . ومما قاله له بمد ذكر واقعة ارجين وأسماء الامراء الذين قتلوا فيها :

و سيدي وملاذي بعد اهداء مزيد السلام نرفع الى مكارمكم عن احوالنا وأحوال الانصار الذين معنا انه قد مسهم الضرر الشديد الذي ما غليه من مزيد واشتد بهم الحالوضاق الامر جداً فان الجوع الحال بهم أضناهم وأذهب قواهم فورتم أجسامهم وغيتر أحوالهم لأنهم قبل دخول بلد العسدو كان قوتهم التمر الأخضر المرّ وثواه وانقطع عنهم من مدة ولطول الطريق وكثرة المشقة ضعفوا فدخاوا البلد على حالة ضعيفة . ولشدة الضرر جلسوا جميعهم على الارض وكثيرون منهم ماتوا جوعاً . وأمسا ضعفاء اليقين منهم فلعدم صبرهم على البأساء والضراء رغبوا في الأعداء . والجهادية والعبيد والخُدم لحقُوا ايضاً بالأعداء وارتدوا عن الدين ولم يبق منهم إلا النادر . ثم ان الجهادية الذين أرساوا معنا طوبجية للمدافع من طرف سيدي يونس كانو خمسة وثلاثين الجيع رغبوا في الكفرة وهربوا اليهم ولم يبق منهم إلا ثلاثة . وكذلك من سرس انضم الينا نحو سبعين من الجهادية والجميع دخلوا القياقر ما عدا ستة وما دعاهم لذلك إلا تراكم الضرر والاضطرار الذي ألجأ الناس كافة الى أكل ما لا يذكر من الحيوانات وغيرها ولم يبق معنا من الانصار إلا من تداركه الله بلطفه وصبر على البلاء والاختيار وله جلد على ذلك ولولا لطف الله بنا وجميل نظركم لما قدرنا على الوصول الى بلاجه ( البلينة ) . والحاصل ان الانصار بمبوا وضاق بهم الجال وعظم الخطب وطالما صبروا على ذلك لأنهم من عهــد ما ﴿ صرفوا ﴾ بدنقلة لم يجدوا ﴿ صرفا ﴾ اصلاً ولم يكن معنا ما نعطيهم لسد رمقهم وحفظ انفسهم وأرجو الله بجاهكم سيديان يتولاهم ويصلح شأنهم ويأتيهم بالفتح من عنده . وكذلك الجسال التي كانت عندهم وجمسال الجبخانة والخيول والحير ماتت من شدة الحل وطول السفر ولم يبق منها إلا النادر . وان الحيل الموجودة بالجيش فهي مايتان بالكشف المعروض لسيدي يونس الدكيم في تعداد الجيش مع انها كلها هزيلة ولا تقدر على كر" او فزع .

1118

والحيل القوية منها لا تزيد على الحسة عشر حصاناً ولذلك فان خيل الكفرة دائماً تبدو بنواحي الديم وليس عندنا خيل قوية لمطاردتها غير الحسة عشر المذكورة . وان جبخانة الرمنتون التي معنا جميعها وزعت على اهل السلاح لعسدم القدرة على مشالها دفعة واحدة وكذلك جبخانة المدافع وزعت على الانصار جلة جلة خرطوش خرطوش لموت جمالها كافة وان من المدافع مدفعاً جره الانصار اولاد العرب على أعناقهم الى مكان بعيد لعدم وجود جمل يحمله وكذلك بعض الجبخانة والمدافع التي كانت بسرس تركت بجهاتها لعدم رجود الجمال ، وجميع الانصار كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم ماشون على أرجلهم حاملون على رؤوسهم كما شاهد ذلك الإخوان الهجانة الذين أتوا من سيادتكم .

حاشية : انه لشدة الضرر الحاصل على الانصار فلو صار قيامنا من المرحلة الاولى فلا يمكن جد السير وقطع مسافة الى مرحلة الحرى بل ننزل بالقرب منها برأي العين ولا يتلاحق الناس إلا الى الفروب لعدم القدرة على المشي ، ولو صار قيامنا من هذه المرحلة فالمدافع لا يمكن حملها معنا مجال مطلقاً. وقد نوينا انه لو قنا ندفنها بالخلاء وناخذ واحدة منها فقط حتى ينصر الله دينه ، وجميع الملازمين الذين معنا ليلة تاريخه لحقوا بالأعداء حتى حامل ركوتنا وما بقي منهم إلا نحو ثلاثة أو اربعة ...

أما اهل الريف من معتوقة الى بلاجة التي وصلنا اليها فكلهم قاموا في عون الكفرة وحزّبوهم كل التحزب ومن عهد دخولنا ديارهم الى الآن لم يأتنا منهم وارد ولا معرج ولا راغب في الدين ولا من يريد تجارة بل الجيع حلوا الاسلحة النارية وحاربونا أشد المحاربة وما من قرية من قراهم التي بشاطىء البحر الغربي إلا رأينا اهلها قد قطعوا أثقالهم بالشرق او ادخلوها الجزائر برتركوا القرية خالية لتكون حصناً لهم وللكفرة لحرب الانصار . وتبين ان جميع الجهات التي مر الجيش بها من ارض الريف اهلها اعداء وعصاة بل الذين جميع الجهات التي مر الجيش بها من ارض الريف اهلها اعداء وعصاة بل الذين الم نصل جهتهم الى الآن فالمتراءي من حالهم انهم كذلك لأننا ناهزنا الوصول الى بلدهم ولو كانوا راغبين لأتونا فإن المكان ليس ببعيد . أما بوابير الكفرة أما

زالت سائرة معنا بالبحر تبيت معنا حيث بتنا وتقبل حيث قلنا وعساكرهم ماشية بالشرق في خيل وجمال لمنع الانصار ماء البحر ولم يمكن شرب المساء إلا بقتال ومضاربة واستشهاد وجراحات وجزى الله الانصار خيراً وبارك فيهم فانهم ما زالوا مطمئنين على حالهم وثابتين على محاربة عدوهم لا ينتظرون إلا النصر والظفر بالأعداء او الفوز بالشهادة . ولقسد وصلهم المنشور الكريم الصادر من لدنكم لهم بالمذاكرة والمداولة والتذكير بالله وبأيام الله فتلقوه بقلوب صادقة ونيات صافية وألزموا انفسهم القيام بذلك حق القيام وزادوا بسه نشاطاً في الدين وعلو همة لكفاح القوم الكافرين . ولقد رفعنا لسيدي يونس الدكم ما جرى من هذه الوقائع بالتفصيل ولم نزل نرفع اليه مسا يتجدد من الاخبار شيئاً فشيئاً حسب الاشارة ... في ١٢ القعدة سنة ١٨٠٦ هـ » اه

بحيء السردار الى البلينة وكتابه الى النجومي ، هذا وكان السردار غرنفيل باشا يدير حركات جيش الحدود تلغرافياً من مصر ويحشد الجيوش الى الصوان . فلما كان ه يوليو سنة ١٨٨٩ خرج بأركان حربه وأتى معسكر ود هوس في البلينة في ١٥ من الشهر المذكور فعلم من الفارين سوء الحالة التي صار اليها النجومي وجيشه فأرسل اليه ثاني يوم وصوله كتاباً مع رسولين يدعوه فيه الى التسليم بما نصه :

« ما على الرسول إلا البلاغ . وبعد فاني اكتب اليك هذا يا ولد النجومي لأعلمك ان قائدي الباسل ود هوس باشا اخبرني بتهجمك على الحدود فجئت لأرى بعيني الحالة الراهنة وعلى أثري ألوف من العساكر الانكليزية والمصرية . وقد بلغني انتهابك لممتلكات الناس المساكين الذين لا طاقـة لهم بالدفاع عن أنفسهم وأخذك نساءهم وأولادهم وتخريبك بلاداً كانت بالأمس عامرة مطمئنة . وكنت قد صممت على سحقك ومحو أثرك وأثر انصارك عن وجه البسيطة بلا انذار ولكن عند مجيئي الى هنسا وجدت انكم . قوم مستضعفون مساكين تموتون جوعاً وعطشاً . وأنا عسالم سوء حالك انت وعالم انك فريسة لغيرة تمويد وعالم انك فريسة لغيرة

تحت طاعته وأرسلك أنت والأعراب الذين يخشى شرهم بحجة فتح مصر وهو اغا بريد ملاككم فانه يعلم ان الذي أرسلكم اليه لمستحيل عليكم بل انتم ايضاً تعلمون ذلك ولكنكم لعاوة قلوبكم تظنون ان طاعة ذلك الكذاب واجبة . ولقد رأيتم الآن خيبة مسعاكم وسوء مصيركم . وأنتم فيا نعلم طالبون عببات وتظنون ان املها ينصرونكم فاعلموا ان بمبان تبعد عنكم مسات من الاميال وتفصلكم عنها مفازة طويلة لا ماء فيها . بل هبد انكم وصلتم اليهـــا فانكم تلاقون فيها جيوشا انكليزية ومصرية متعطشة لشرب دماء الأعداء . وعليه فاذا تقدمت الى الامام فأنت هالك لا محالة واذا رجعت الى الوراء فان جيوش حلفا واقفة لك بالمرصاد . واذا بقيت حيث أنت مت جوعاً وعطشاً فأصبحت كالطائر في القفص لا منفذ لك ولا معين. لذلك ولما كانت حكومتنا السنية بجبولة على حب الشفقة والانسانية ولا تريد قتل النفوس ولا سيا النساء والأولاد فقد جئتك بهذا ادعوك الى التسليم فاذا سلمت سلت أنت ومن انكليزي . وأما اذا أبيت التسليم فليس امامك إلا الهلاك كا بيتنا لك . فاختر أرشدك الله الصواب احدى الطريقين واني في انتظسار الجواب على كتابي هذا مع رافعيه والسلام ، .

فأجابه النجومي في اليوم التالي بكتاب هذا نصه بعد البسملة :

و وبعد فمن عبد ربسه المعتصم بمولاه عبد الرحمن النجومي الى السردار غرنفيل باشا هداه الله الى الصراط المستقم. سلام على من اتبع الهدى وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ثم نعلمك ان جوابك المرسل منك بإعلامنا محضورك وما جئت لأجله وصلنا ولآخر ما ذكرته فيه وزعمته من الاقاويل التي لا طائل تحتها قد علم لدينا ونقول لك إنا ما بعثنا من طرف السيادة إلا لدعاية النساس والمسلمين وإدخالهم في سور الرحمة والهداية اجمعين . وليس حضورنا الى بمبان فقط كا تقول ولسنا نقصدها بالذات بل المقصود بالذات

الوصول الى جميع البلاد وإدخال أهلها في الدين بمونة الله رب العباد فمن صدق وآمن واتبع وسلم الأمر لله تعالى ورسوله علي ومهديه دعم، وخليفته عليه الرضوان وسلم جميع ما كان معه من الاسلحة والجباخين أمّناه على نفسه وماله وولده له ما لنا وعليه ما علينا ومن خالف واتبع نفسه وهواه وأبى إلا جماحًا فالسيف حتى يحكم الله بيننا وبينه وهو احكم الحاكمين . هــــــذا واعلم ان جوابك المذكور وغيره مسئ الاجوبة الواردة منك الى الاخوان الثلاثة ارسلت الى سيدي يونس مع احد الرسولين عبد الهادي ومنه الى سيدنا ووسيلتنا الى الله خليفة المهدي ﴿ عم ﴾ للاطلاع عليها وحضور الرد لكم من لدنه بما فيه الكفاية ولو كنا مأمورين برد امثالها لكتبنا البكم من ذلك ما فيه المقنع , أما مسا ذكرته من كثرة عساكرك وقرب وصولها الخ فذلك لا يهولنا ولا يخيفنا بل لا نخشى احداً إلا الله تعالى ولو الثقلين الانس والجن فلقد كنا قبل هذا متربصين بكم وقائمين على جهادكم وشن الغارة عليكم وبما ان الله تعـــالى اخرجنا من ظلمات موالاتكم وقربكم فاعلم إنا باقون على قتالكم وجهادكم واستئصالكم حتى لا ندع على وجه الارض منكم داعياً ولا مجيبًا او يفوز بالشهادة من يفوز ويلاقي الله تعالى . فتحقق ذلك ولا تنتر بعساكرك ومدافعك وصواريخك وكثرة بارودك العارية عن معونة الله تعمالي وفيا سبق من إهلاك رجالكم ورؤساء دولنكم كهكس وغوردن وأشباههم مع كثرة جنودهم وعديهم وعددهم كفلة فان أسلمت وسلتمت جميع المدافع والجبخانات والاسلحة سلمت وعليك أمان الله ورسوله علي ومهديه ( عم ا وخليفته عليه الرضوان وإلا فهذا حجة عليك وذنبك وذنب من معك مطوق في ذمتك . أما رسولكم الآخر فضل المولى فهو عائد لكم بهذا والسلام على من اتبع الحاسى القعدة ١٣٠٦ ، أه يوليو ١٨٨٩ .

وأرسل النجومي الرسول الآخر الى يونس والخليفة كما قال ومعه الكتب التي ارسلها اليه السردار وصورة جوابه هذا . فكتب الخليفة اليه بهذا الشأن ما نصه :

و وبعد فمن عبد ربه خليفة المهدي عليه السلام الحليفة عبد الله ابن محسد خليفة الصديق الى المكرم عبد الرحمن النجومي كان الله له وتولاه وحفظه ورعاه آمين . بعد السلام عليكم ورحمــة الله وبركاته نعلمك أيها المكرم ان المحررات التي وردت من عدو الله جرنفل برسمكم قد وصلت لطرفنا منالمكرم يونس الدكيم ومعها المحررات منكم له بأحوالكم وأحوال من معكم وما بالجميع فهم . والحال أيها المكرم ان ما حررته لعدو الله المذكور رداً لما ورد منه قد وافق فجزاك الله تعالى خيراً وكفاك هما وضيراً وبارك فيك وحميد مساعيك وهكذا شأن من يكون بمثابتك من رجال الدين الذين بايموا الله ورسوله ومهديه وبايعونا . وقد اطلعنا على محررات جرنفل الحبيثة وما ذكره فيها من الأمور التي سوَّ لها له الشيطان وحمله عليها ظنه الفاسد مؤملًا ما ليس له اليه سبيل ولم يعلم قاتله الله ان اصحاب المهدي « عم ، لا يلتفتون الى مثل هذه الاباطيل ولا ينخدعوا بأقوال الكافرين . وقد علمنا من محرراته انالذي حمله على ما قاله هو محض الحنوف الشديد فَانه لما كان بجهة سواكن وحصلت المكرم عثمان دقنة ولمسا رفعها المذكور الينا أمرناه بعسدم الرد عليها وصرف النظر عنها ولما علم ان الانصار لا يلتفتون الى قوله ولا يردون له جوابا كف عن المخاطبات وخيب الله سعيد . فالآن بما انه حضر ألى جهتكم وابتدأكم بالمحررات فاعلم أن قصده ادخال النفلة عليكم . والرسل الذين يأتون منه بالمكاتبات اعا هم طلائع يكشفون اخباركم ويعرفونه بما أنتم عليه فلا يجد عدو الله فيكم مدخلًا ولا غفلة بمحرَّراته الفاسدة فانه قد علم بهزمكم لعساكره مراراً عديدة ودخولكم ارض الريف على رغم انفه ولحقه من ذلك الفزع الشديد فأراد ان يرقع في قلوبكم أقاويله الكاذبة ومعتقداته الفاسدة فلا تقبلوا له قولاً ولا يبلغه من جهتكم أدنى وهن او ضعف . ومن الآن قصاعداً اذا أرسل البكم جواباً ورأيتم استصواب رده فحرّروا به على ظهر ظرف بأن جوابك وصل وها هو عائد اليك ولا رغبة لنا في نظره وسماعه ما لم توفبالله ورسوله وتصدق المهدي وعم ، وتسمع اشارة خليفته وانا لسنا بمأذونين في مجاوبتك وإلا فان رأيتم عدم رجوع رسوله فأحرقوا جوابه بالنار وله تجيبوه بشيء وجزاكم الله تعالى خيراً حيث تقطنتم لأقواله وحررتم له ما يغيظه فلا تشتغلوا معه بمكاتبات ولا يطلع احد من الاصحاب على محرراته فان الأقوال الفاحشة فيها كثيرة وسماعها لا خير فيه لأنه مضر وعلية ظلمة الكفر وما زلتم فعاملوه بما يغيظه من عدم رد محرراته فان ذلك أليق مجاله لأنه كافر بالله ورسوله وآيس من رحمة الله والسلام في ٢ الحجة ١٣٠٦ هـ ، اه ٣٠ يوليو سنة ١٨٨٩ م .

هذا وكان السردار لما رأى عناد النجومي واصراره على الحرب اخذ يهتم لصد"، عنالتقدم شمالاً والتنكيلبه فرجع الى اصوان وشرع في حشد الجيوش الى طوشكي . وفي ٢٢ يوليو فر" الى معسكر ود هوس باشا كاتب عبد الحلم المدعو حسن حبشي من كتاب الفتح الاول فأخبر ود هوس بمسدد جيش النجومي وما عليه من سوء الحال وآنه أحصاه بنفسه قبل فراره فكان ٢٨٢١ مقاتل ممهم ٣٠٩ بنــادق و ١٣٢ جواداً و ٢٠٠ جمل و ٤٠٠٠ من النساء والاولاد. وفي ٢٥ من الشهر المذكور وصل علي ود سعد ومكين النور اللذان كان النجومي في انتظارهما ومعها نحو ٥٠٠ مقاتل و ٣٠٠ بندقية . وبعـــد وصولها بثلاثة ايام خرج النجومي بجيشه مستطرداً السير شمالاً.وعند خروجه ذهب بعض الجنود المصرية الى معسكره لتفقد حاله فوجدوا بعض المرضى قد تركوا وحدهم بحالة تفتت الأكباد من الجوع والعطش والعري والألم فنقاوهم الى اسبيتالية الجيش في البلينة . ووجدوا في الديم ٢٥٠ ضريحًا عدا الجثث التي تركت في العراء بلا دفن . ووجدوا عظام البهائم التي أكلوها قد كسرت واستخرج ما فيها من الدهن بما دل على شدة احتياجهم الى القوت . واقتفوا اثر النجومي شمالًا قما أبعدوا حتى وجدوا مدفعين مطمورين بالرمال والطريق مغطاة بالدروع التي عجزوا عن حملها .

هــذا وحال خروج النجومي من البلينة خرج ود هوس بمساكره وأتى

طوشكى وكان السردار قد حشد اليها من اصوان الجيوش المصرية وفرسان الجيوش الانتكايزية وهو في انتظار الجنود الانتكايزية المرسلة من مصر لنجدة الجيش المصرى . فلما علم بتحرك النجومي شمالاً أسرع بأركان حربه الى طوشكي فوصلها في ٣١ يوليو وقدد اجتمع له فيها القرات الآتية : الأسلحة الراكبة وفيها وووع فرسأن منالسواري الأنكليز الهوسار والسواري المصرية والشايقية بقيـــادة اللواء كتشنر باشا . والطويجية المصرية وهم ٢٤١ مقاتلًا ومعهم ٨ مدافع بقيادة القائمقسام رندل بك . والمشاة المصرية وهم لواءان اللواء الأول مؤلف من الاورط السودانيــة التاسعة والعاشرة والثالثة عشرة وفيه ١٤٨١ جندياً. واللواء الثاني مؤلف من الاورطتين المصريتين الاولى والثانية والاورطة السودانية الحادية عشرة وفيسه ١٤٨١ جنديا وكلاهما بقيادة اللواء ود هوس باشا ذلك ما عدا ٧ ضباط اركان حرب و ٧١ رجلًا من القسم الطبي والقسم البيطري. ومجموع الكل ٣٦٨٠ رجلًا و ٨ مدافع . وكان رئيس اركان حرب السردار اللواء سَتَلُ باشا المشهور بثبات الجأش وَسداد الرأي . وكان أهم بك ( السردار الحالي ) الذي عهدت اليه وظيفة مساعد ادجوتانت جنرال الخابرات فوق وظيفة اركان حرب فقام في الوظيفتين خير قيام وأثنى عليه السردار في تقاريره الرسمية أجمل الثناء . وقد كان ما أبداه في ذلك العُهد من الكفاءة والبسالة وعاو الهمة بشيراً صادقاً بما بلغ اليه الآن من سمو المنزلة ورفعة المقام .

#### واقعة طوشكي السبت في ٣ اوغسطوس سنة ١٨٨٩ :

اما طوشكي فهي بلدة مستطيلة على غربي النيل على نحو ٦٠ ميلاً من حلفاً وفيها نخيل كثير وتمتد أراضيها الزراعية نحو ١٢٠٠ يرد الى جهة الصحراء ومن ورائها سهل رملي متسع تتخلله الآكام والصخور العظيمة وتكتنفه الجبال من الشماء والجنوب والغرب . أما الجبال التي الى جنوبيه فتبعد اربعة أميال

من طوشكي وتمتد من النيل ٣ اميال غرباً. فلما كان مساء الخيس ١ اوغسطوس سنة ١٨٨٩ وصل النجومي تلك الجبال وعسكر عند سفحها الغربي ليكون في مأمن من قنابل الوابورات التي كانت لا تزال تطارده . وكان قد هجره بعض أتباعه في الطريق فبقي معه ٣٢٠٠ مقاتل و ٣٦٠٠ من النساء والاولاد والأتباع وهي القوة التي حارب بها في واقعة طوشكي .

وفي فجر الجمعة في ٢ اوغسطوس خرج السردار ببعض الفرسان من طوشكي وكشف معسكر النجومي من تلة في السهل فرآه يصلي هو وجيشه . وأفساد الفارأون منه انه مستطرد السير شمالاً في فجر اليوم النالي فكشف السردار طريقه فوجد انه لا بد له من المرور في سهل طوشكي فماد الى البلدة على نية الحروج الى هذا السهل وصده عن التقدم شمالاً الى ان تصل النجدة الانكليزية فيوقع به .

ولما كان فجر السبت في ٣ اوغسطوس نهض النجومي بجيشه ودخل سهل طوشكي فخرجله السردار بأركان حربه والاسلحة الراكبة حتى صار على١٥٠٠ يرد منه الساعة ٢ والدقيقة ٥٥ فتقدم اهل البنادق من جيش النجومي ورموه بالرصاص وتبعهم الساقون مهاجين فأمر السردار السواري فتواروا خلف تل صغير وأمر الهجانة فترجلوا ووقفوا صفا واحداً وصبوا الرصاص على الدراويش حتى كثر عدد المهاجين فتقهتر السردار بالمساكر امامهم لجذبهم الى وسط السهل فظنوا انه يفر خوفا منهم فأسرعوا وراءه مهاجين فاتخذ مركزاً حصينا وسط السهل وأرسل في طلب مدفعين من البطارية السواري واللواء الاولوما زال رجال الاملحة الراكبة يطلقون نارهم حتى كانت الساعة ٨ والدقيقة ٣٠ فحمل النجومي عليهم بجيشه حملة واحدة في مقدمته اهل الاسلحة النارية وفي نعمل النجومي عليهم بجيشه حملة واحدة في مقدمته اهل الاسلحة النارية وفي فحمل النجومي عليهم بحيثه عواحدة في مقدمته اهل الاسلحة النارية وفي نقته مركزاً حصيناً عند سفح تلة مخروطية الشكل على نحو ميلين من جنوب طوشكي النربي ولم تمض عشر دقائق حتى الشكل على نحو ميلين من جنوب طوشكي النربي ولم تمض عشر دقائق حتى كان العدو قد وصل المركز الذي هجره السردار وظل مهاجماً . وفي الساعة الساعة وهي السروا و الماء المها على المركز الذي هجره السردار وظل مهاجماً . وفي الساعة الناه الماء وهي الماء المناه المركز الذي هجره السردار وظل مهاجماً . وفي الساعة اللاساعة وهي الساعة السروا و المها مهاجماً . وفي الساعة الماء المها و الماء المها و المها



الجنرال غرنفيل

وصل المدفعان اللذان طلبها السردار فاتحسد رجالها مع رجال الاسلحة الراكبة وسددوا رمي القنابل والرصاص على النجومي فلم يكن إلا القليل حتى غير وجهة سيره وسلر نحو الشمال الغربي ليتخلص من السهل وكان السردار انما يربسد حصره فيه لموافقته لتحركات العساكر فأصدر أمره الى الأسلحة الراكبة بقيادة كتشنر باشا. فخفت الى التلال التي الى الشمال الغربي من السهل وسدت طريقه شمالاً.

وفي الساعة ١٠ وصل اللواء الاول بقيادة هنان بك فاحتل مركز الاسلحة الراكبة وهو سلسلة منالاً كام الصخرية تمتد نحو ٢٠٠ يرد شمالاً وجنوباً وتبعد نحو اربعة أميال من النيل فلما رأى النجومي ان طريقه الى الشمال قد سدَّت عوال على الحرب ورأى أمامه اربع آكام متجاورة فيوسط السهل تجاه مركز اللواء الاول وعلى ٨٠٠ يرد منه قصف أنصاره عليها. فجعل اهل البنادق في الامام رمِن ورائهم الحرابة ونصب هو رايته في تلة وراءها وجمـــل النساء والاولاد والحلة في مكان منخفض وراءه بعيداً عن مرمى الرصاص والقنابل. وفي هــذه الأثنــاء حضر اللواء الثاني مع الستة مدافع الباقية فأمره السردار فوقف وراء اللواء الاول لنجدته عنــــــد الحاجة . وَلَمَا كَانْتُ السَّاعَةِ ١٠ أمر السردار اللواء الاول والطويجية ففتحوا نيرانهم على حامية المدو فأجابالميسو نيرانهم مدة نصف. ساعة ثم امر اللواء الاول فأقتحم رجاله رصاص الدراويش من القلب والجناحين. بجرأة الاسود حتى وصاوا تلالهم والتحموا بهم وساعدهم اللواء الثاني والطويجية والاسلحة الراكبة فأجلوا الدراويش من مراكزهم عنوة بمسد ان جندلوا أبطالهم وكانت الساعة اذ ذاك ١١ ونصفاً وقر من سلم من الدراويش نحو ممسكر النساء والحلة ولحق بهم النجومي على جواده ليجمسع شتاتهم فأمر السردار الاسلحة الراكبة والطويجية بمطارتهم وعند الظهر تقدم بسائر العساكر فسار اللواء الثاني اولاً ليأخذ و نوبته ، في القتال وتبعه اللواء الاول . وفي أثنـــاد ذلك جمع النجومي شتات جيشه وكن على العساكر فلم يلبث أن أصلبه الرصاص فسقط. عندلاً إلى الارض ومات فحمله بعض أصحابه

على جمل وفروا منهزمين وانهزم بقيه جيشه فتقدم العساكر واستولوا على الديم وما فيه من الخيسام والطبول والسروج والسيوف والدروع ولحقوا بالمنهزمين فأسروا عدداً كبيراً من الرجال والنساء والاولاد ولحقف كتيبة من السواري الجمل الذي حمل الجئة فقتلوا حراسها وأتوا بها الى طوشكي فوجدوا انها جثة النجومي . وأمر السردار فأوقفت النار الساعة الثانية بمسد الظهر وعادت المساكر بالمنسائم والاسرى الى طوشكي فوصل آخرهم الساعة الخامسة بمد الظهر وقد قضوا النهار كله يقاتلون بلا زاد ولا ماء او بماء قليل لأن أكثرهم خرجوا للحرب قبل ان يفطروا .

القتلى والجرحى: وقد كانت خسارة الجيش في هذه الواقعة ٢٥ قتيلاً و ١٥٠ جريحاً فضموا القتلى جميعاً الى مكان واحد في ساحة القتال وبنوا فوقه قبراً نقشوا على واجهته باللغة العربية كتابة هنذا نصها: « شيّد هذا الاثر تذكاراً لواقعنة طوشكي التي حصلت في ٢ الحجة سنة ١٣٠٦ ه وانهزم فيها جيش العصاة السوداني المرسل تحت امرة عبد الرحن ولد النجومي فتشتتوا بعد قتل اميرهم وكان الجيش المصري تحت قيادة سعادة السردار غرانفل باشا وفي هذا القبر دفنت جثث العساكر المصرية الذين استشهدوا وهم بالميدان ... وأما المدو فقند قدرت خسارته بنحو ١٢٠٠ قتيل فيهم ٢٦ اميراً وأهمهم النجومي وابنه وعبد الحليم مساعد . ونجا من امرائه عنان ازرق وعلي ود سعد وحسن النجومي ومرغني سوار الذهب والطاهر والشيخ العبيد ، ومن عامتهم عد الخير فانه لم يكد يصل من بربر الى دنقلة حتى مرض بالحمي فسات وأما محد الخير فانه لم يكد يصل من بربر الى دنقلة حتى مرض بالحمي فسات قهراً قبل واقعة النجومي بأيام معدودة . قبل وقد استنفر ربه كثيراً قبل وفاته لنصرته المهدية .

الغنائم والاسرى؛ وجمعت الننائم بعد الواقعة فبلنت ١٤٧ راية و٠٠٠٠ حربة وعدداً كبيراً من السيوف والبنادق والدروع والسروج والطبول . وأما

أسرى الواقعة فكانوا ١٢٠٠ فأصبح عدد الاسرى والفارين من جيش النجومي منذ دخوله الحدود نحو و ٢٠٠ من رجال ونساء راولاد فوزع نحو الف منهم في مديرية الحدود وأرسل الباقون الى اسيوط فوزعوا على مديريات القطر إلا نحو مئت من الامراء والمقاديم فانهم وضعوا في سجن طره مدة ثم نقلوا الى رشيد حيث بقوا الى ما بعد فتح دنقلة سنة ١٨٩٦ فأطلق سراحهم وكان السردار قد أذن له ٣٤١ نفساً منهم فرجعوا الى بلادهم بطريق سرس في ١٣ ابريل سنة ١٨٩١ . هذا وكان بين الأسرى ابن النجومي عمره سنة فأدخل في المدارس الاميرية بمصر ولا بزال يتلقى العلوم فيها الى اليوم . وكان بينهم تاجر يدعى أبا زيد فر من التوفيقية سنة ١٨٨٨ وهو الذي دل الدراويش على مهاجمتها فحوكم بمجلس عسكري وقتل رمياً بالرصاص .

و وانحلت قوة الحلة ، على النجومي في ٦ اوغسطوس وعاد السردار الى مصر في ١٧ منه . وقد امتاز فيها من الضباط المصربين برتبة بكباشي : علي بكحيدر ياور السردار وحسن افندي رضوان من الطويجية ومصطفى افندي رمزي اركان حرب . وامتاز فيها من الموظفين الملكيين السوريين : ملحم بك شكور سكرتير عربي السردار وسليان بك ناصيف من موظفي السردارية وطنوس افندي شحادة مترجم السواري وأمين افندي حدداد مترجم في و المهات » . ومن الملكيين المصريين : عبد الله افندي فكري المار ذكره وابراهيم افندي زيدان مترجم الحدود ونخله افندي تادرس مترجم الاورطة الحادية عشرة السودانية وحضر منهم ميدان القتال ملحم بك شكور وطنوس افندي شحادة وابراهيم افندي زيدان .

وبعد واقعة طوشكي مدت الحدود المصرية جنوباً الى سرس فاحتلتها الاورطة الثالثة عشرة في ١٦ اوغسطوس سنة ١٨٨٩ ورامم خط سكة الحديد بينها وبين حلفا. وكان الدراويش قد جعلوا حدودهم الشمالية حلة فركة فلما رأوا الحكومة قد احتلت سرس رجعوا الى سواردة على نحو ١٠٠ ميل من سرس وبقوا فيها الى ان طردتهم الحكومة منها سنة ١٨٩٦ كا سيجيء ٠٠ ثم

لما استقر الدراويش بسواردة هاجر جماعة من اهل المحس وسكوت الى الحدود فأعطام السردار ارضاً في دبيرة شمالي حلف فسكنوها الى ان فتحت بلادهم سنة ١٨٩٦ فعادوا اليها .

احتلال المرات: هذا وكان التعايشي لما صم على ارسال النجومي لغزو مصر أمر حسن خليفة فخرج من ابي حمد واحتل آبار المرات في ١٩ يونيو سنة ١٨٨٩ م فلما توجه السردار لملاقاة النجومي أمر صالح بك خليفة كبير المليكاب فجهز سرية من عربانه وهاجم المر"ات فطرد الحسن منها واحتلها في مكانه وذلك في ٣ اوغسطوس سنة ١٨٨٩ أي يرم واقعة طوشكي . فاتهم التعايشي حسن خليفة بعدم الدفاع عن المر"ات فعزله وجعل جريجر من أقاربه في مكانه .. وهكذا انتهى حلم التعايشي الذي رآه سيده المهدي من قبله في فتح مصر والمالم قانه بعد انخذاله في هذه الواقعة لم يعد يخطر ببالذ فتح ولا جلات عدائية كبيرة بل خصر كل اهتامه في حفظه عملكته من القوات المحيطة بها من الخارج والفتن التي تهددتها من الداخل . وأما حكومة مصر فانها منذ واقعة طوشكي اخذت تهتم في استرجاع السودان وكان لها بعد الواقعة أحسن فرصة لما السودان من الجوع والضيق في ذلك الفهد ولكن أعوزها المال فما زالت متربصة حتى أتاحت لها الفرص فأعادت السودان حامية حامية كاسيجيء .

وكان السردار قد أصدر الى اهل الحدود منشوراً بتاريخ ١٠ يوليو سنة ١٨٨٩ حذرهم فيه من بمالاة النجومي بقوله : « ان من كاتب الدراويش الو ساعدهم بشيء ما فعقابه القتل ومن بقي على الولاء وفقد شنئا من زرعه فالحكومة تعوض عليه » . وفي او كتوبر سنة ١٨٨٩ أصدرت الحكومة الى أمل السودان منشوراً تستحثهم فيه على الرجوع الى الولاء وأرسلته مع بعض أسواء طوشكي ليوزعوه عليهم وهذه صورته :

د بسم الله الرحن الرحم وصلى الله على سيد المرسلين . وبعد فلا يخفى عليكم ما كانت عليه بلادكم السؤدانية ايام الحكومة الخديرية من رغد العيش

وراحة البال وما آلت اليه حالتها من الضنك والاضمحلال بأسباب الفتنـــة المهدوية التي هي نتيجة اغراض الرؤساء وحب التظاهر من الأغنياء دون مبالاة منهم بمياً يترتب على ذلسك من سفك الدماء والضرر بالأفراد وخراب البلاد . على ان ملتنا الغراء الاسلامية تأمر بالائتلاف والاتحاد وتنهي عن التنازع والسعي في الفساد وأي فساد اعظم من ايقاد نار الفتنة بين المسلمين . وقد غشكم اولئك الرؤساء تمويها باسم الدين وهم أبعد الناس عن معرفة شيء منه حتى اوردكم المهالك واكتسبوا بدمائكم ودماء اخوانكم من المسلمين حسن التمتع بنفوذ الكلمة وظنوا انهم صاروا منْ ارباب المالك . أمن قواعد الدين منع الناس عن الحج وهو من الأركان الخسة التي بني عليهـــا الاسلام وها أنتم ترون اولئك الرؤساء يمنعون قوافلالسودانيين عن اداء تلك الفريضة المبرورة. أمن قواعد الدين التحريض على قتال المتمسكين بالكتاب والسنة من المسلمين وها أنتم ترونهم يحرضونكم على قتال امة مسلمة عاشت ممكم مع حسن التمسك بكتاب الله العزيز وسنة نبيه الكريم وقد ورد عن النبي علي و اذ أشهر المسلم على اخيه في الدين سلاحاً فلا تزال الملائكة تلعنه حتى يغمده ، أمن قواعد الدين تحريضكم على ان تلقوا بأيديكم الى التهلكة وقسد قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة . فلا حاجبة الى اطالة الكلام على ما هم عليه اولئك الرؤساء من الاعوجاج عن الدين القويم ونخالفة جماعة المسلمين . وأعلموا أيهما الاخوان ان ما حل بولد النجومي وقومه وقد اشتهر بينكم بالبسالة والاقدام مما يذكركم بعاقبة الامر الذي أنتم فيه والعاقل من اعتبر بغيره فالنصيحة ان تمودوا الى قول القائل:

يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن

فترجعوا عما انتم عليه بما أضر بلادكم ويتم اطفالكم ورمل نساءكم كل ذلك خدمة لأغراض الرؤساء وابتغاء غاياتهم . والحق الذي يعلمه الله الناء الجناب الخديوي العالي نصر الله أعلامه أشفق على الرعية من الآباء على الأبناء

حريص على راحة العباد واطمئنان البلاد وقد أبى افتتاح بلادكم بالقسوة والعنف حقناً للدماء وشفقة على الفقراء وكثيراً ما غير خاطره الشريف ما ألم بكم من الوبال وسوء الحال وتمنى ان ينعم الله عليكم بالهداية ويمنحكم من مراحمه ما يرجع بكم الى ما كنتم عليه من الرغد وصفاء البال فاغتنموا هذه الفرصة الجليلة وقدموا لاعتاب حكومته الخضوع تفوزوا بالمساعدات الجمة والنعم الجزيلة ولا تنسوا الشرف الرفيع والمزايا التي خصتكم بها الحكومة السنية أنتم وآباءكم من الشايقية والجعليين وغيرهم وما أصبحتم فيه من الذل والاهانة تحت أحكام أناس كانوا يلجأون الى سطوتكم ويهابون سلطتكم ففي ذلك الكفاية لمن رام الهداية والسلام سنة ١٣٠٧ ه و اه .

وكتب الخليفة من الجهسة الثانية الى اهل دنقلة والمقاتلين الذين نجوا من واقمة طوشكي يصبرهم على ما اصابهم من الخذلان قال: د ... وبما انه لا يخفى عليكم أيها الاصحاب ان أمرنا هذا ديني والقصد منه إحياء السنة النبوية واتباع الاثر فالابتلاء الحسن لا بد ان يحصل المؤمنين لكي يتميز بذلك الخبيث من الطيب طبق ما وقع للصحابة رضوان الله عليهم قانهم قد كابدرا في الله كل شدة وحصل عليهم من البلاء الحسن ما لا يطاق فصبروا صبر الكرام وأوفوا بعهد الملك العلام وجميع ما وعدهم الله به في قوله تمالى دولنباونكم بشيء من الخوف والجزع ونقص من الاموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، حصل عليهم في الغزوات والجهادات فما ثناهم عن قصدهم ولا برد همهم عن اقسامة الدين رجهـاد الكافرين بل لم يزدهم ذلك إلا قوة وثباتاً وشجاعة وإقداماً وإيماناً وتسليماً . وأنتم يا اصحاب المهدي ، عم ، لا شك انكم على أثرهم فجميع ما يحصل عليكم من نزول الشدائد وحاول المصائب فهو لرفع درجاتكم واختباركم فيلزم ان تلبسوا لذلك جلبابالصبر والثبات وتتدرعوا بدرع التوكل فان الحير كله أمامكم في الآخرة وما الدنيا إلا مزرعة لها فازرعوا فيها صالح الاعمال وأوقوا بمهدكم مع الله ورسوله ومهديه ومعنا . ولا تهنوا أو تضيموا ني دينكم والوقاء بمهدكم مع ربكم بسبب ما حصل لأعداء الله من الاستدراج

والامهال وفوز اخوانكم الصادقين ناس الشهيد عبد الرحمن النجومي فان ذلك قسدر إلهي وسعادة كتبها الله لهم في ازله ودين الله لا شك منصور وعدوه مقهور كما وعد الله تعسالى بذلك في غير ما آية من كتابه والعاقبة لا شك للمؤمنين والدائرة على الكافرين ... ،

ثم كتب الى اهل دنقلة ما نصه: و ... و با انكم من الاعوان والأصحاب التابعين المهدية بصدق وصفاء نية فعليكم منا أمان الله ورسوله ومهديه وأماننا في أنفسكم وأموالكم ولا محصل عليكم من احد من الانصار أدنى شيء ما دمتم صادقين في معاملتكم ومنقادين لعاملكم المكرم يونس الدكم وكل من له ساقية فليصلحها ومن له نخيل فليلقحه ومن له انسان بجهات الريف فليسعى في حضوره لوطنه ان أمكنه ذلك فان من يحضر لوطنه ويقيم فيه تحت طاعة المهدية فعليه منا الأمان ومن له نخيل او سواقي بجهة دنقلة ويحضر اليها على مقتضى أماننا هذا وعلى وجه الفور فهي له ولا يحصل عليه تعديم من احد لأنا لسنا نريد منكم إلا القيام بأمر الدين واداء ما هو مطاوب منكم من حقوق الله تعالى . و بحا ان المكرم يونس الدكيم هو العامل عليكم بأمرنا فاسموا امره ونهيه وقد اوصيناه بكم خيراً وان شاء الله لا ترون إلا مسا يسركم هسذا والسلام ه جمادي الاولى سنة ١٣٠٧ هه اه ٢٨ ديسمبر سنة يسركم هسذا والسلام ه جمادي الاولى سنة ١٣٠٧ هه اه ٢٨ ديسمبر سنة

# الفصل العاشر

في

## وقائع ام درمان وسائر السودان سنة ۸۶ : ۱۸۹۰ م

#### خراب الخرطوم وعمار ام درمان سنة ۱۸۸۹ :

جرت عادة الدراويش انهم كلما فتحوا مدينة أخربوها وأقاموا لهم ديماً يجانبها كما فعلوا في الابيض وبربر ودنقلة وكسلا وغيرها ولم يستثنوا من ذلك الحرطوم فانهم هجروها تدريجاً وعمروا ام درمان تجاهها على النيل الابيض مع ان الحرطوم افضل موقعاً وأخصب تربة وأعذب ماء . وقسد كانوا يأخذون اخشاب منازلها ويبنون بها مدينة ام درمان فلم تنته سنة ١٨٨٦ م حق خربت الخرطوم خراباً تاماً ولم يبتى فيها عامراً إلا جنائنها وترسانتها .

بناء جامع ام درمان ، وما زالت ام درمان تزداد عمراناً واتساعاً حق ضاق على اهلها جامع الصفيح الذي بناه المهدي فأقام الخليفة بجانبه جامعاً متسعاً فوضع حجر اساسه بيده يوم الاحد في ٤ ربيع الاول سنة ١٣٠٥ ه ٢٠ نوفمبر سنة ١٨٨٧ م وسخر اهل المدينة فبنوه في مدة ٧٣ يوماً . وهو

عبارة عن سوش عظيم مربت نجيط ب سور مرقع من الظوب الحرق طوله نحو ٤٧٥ ذراعًا وعرضه نحو ٢٩٥٥ ذراعًا وله ثمانية ابزاب لكل سهمة بابان وقد، تركه مكشوفًا بلا سقف لكنه أقام قرب الحزاب صفاً من الرواكيب لجارس أمرائه وخاصة رجاله وفرض على الهل أمدر ملن كافة حضور الصاوات الحس فيه يوميًا .

بناء قبة المهدي ، وبعد أن أتم بناء الجامع بدا له أن يقيم فوق قبر المهدي قبة ليصرف الناس الى حجها بدل الكعبة قدعا اليه الأمراء من الجهات وأبا عنجة من القلابات للاحتفال بذلك . وفي يوم الاربعاء في ٣ ربيع الأول سنة ١٣٠٩ م الرفمبر سنة ١٨٨٨ م شرع في حفر الاساس بيسنده ثم تبعه الحليفتان فالأمراء وتتابع الناس في العمل به فأتمره باسبوع نم وضع لهم حجر الاساس وشرعوا في البنساء حتى اكماوه فكانت بنيسة عظيمة مربعة ظول كل جدار من جدرانها الاربعة ١٧ ذراعاً وسمكه ٧/ ٣ ذراع وعلوه ١٤ ذراعًا رفوقه بناء مثمن يعاو ١٥ ذراعاً وفوقه القبة وتغاو ٢٦٠ ذراعاً . فكان محلو البنيَّة من الارض الى القمة ٥٠ دراها . وقد بنيت بالحجارة على علو دراعين ثم بالطوبالاحر الى آخرها ولها بابان كبيران باب الى الجنوب وباب لى الشمال وثمانية شبابيك في كل جدار من جدرانها الاربعة تشباكان وغاني كوى او دمناور، بيضوية الشكل في القسم المثمن في كل تثمينة « منور·، فجاءت أعظم قبة بنيت في السودان الى مسذا العهد وكان المهندس لها رجلًا مصري الجنس يدعى اسماعيل . وفي فتح أم درمان سنة ١٨٩٨ دكما الجيش الى الارض مهي والجامع كا سيجيء . وقد وصفها اسماعيل عبد القادر الكردورقاني بقصيدة غراء هذه هي بجروفها :

ونيطت بها الجوزاء عقداً منشدا وسال بهسا نهر الججرة مزيدا لجيد علاها حائز السبق مفردا فأشرق منها الكون وانقشع الرمى

ممت قبنة المهدي مجداً وسؤددا وصيح من الاكليل تاج لهامها وقد نظمت زهر النجوم قلائداً ولاحنت بأنوار الهداية شمسها

يطوف بها الزوار مثنيٌ وموحد وروضتها الزهراء بالفضل والندى لخير الورى طله المشفع احمدا وأفضل من في الخير راح أو اغتدى مآثر فضل ما أجل وأبجدا شفيع الورى في الحشن من طاب محتدا وقام على غصن المسرات منشدا وأولاه افضالا ونصرا مؤيدا ودمر جباراً طنى وتمردا وقد فل جيش المعتدين وشردا لدار بها الفوز العظيم مخلدا يذوب اساً والصبر عز وابعدا وأعلى منار الدين حقا وشيدا خليفته هادي الورى قامع العدى وأعمل في أهل الضلال المندا فلا تنثني إلا عنها وانجلى الصدى وتوسّجه الج القبول وأيدا فغاية ما عندي القصور وقد بدا لأنصار دين الله حالة ومبتدا لنحرز أجراً في البنية سرمدا يباشر اغمال البنيئة مرشدا له وهو بدر في سماء الملا بدا حوت كل مجد لا يمد وسوددا. بقبر حوى الفضل الجسم المؤيدا لتظفر بالحسنى وتبلغ مقصدا

بنثة بجد شادما الحلم والتقى فللمه مغناها ومحكم صنعها ولم لا وقد خمت لأفضل وارث خلاصة صفو المجد عن آل هائم امام له في كل نجــد وسؤدد عد المدي بشرى عمد ببشراه غنى بلبل السعد مطربا بسه الله أخيانا وأظهر دينه وقد أحرز الدين الحنيفي بالظبى وجاهد من قد حاد عن شرع احمد ولما دعاه الحق جل جلاله أجاب الندا فالقلب بمد فراقسه وقسد جبر الله الوجود يأسره بهدئي الذي قد قام فينا مقامه فقام بأمر الدين حق قيامه قاوب الورى تعنو جيماً لهديه إمام أجل الله في الكون قدره مآثريه في الدين يمسر حصرها وقد اصدر الأمر الكريم مخاطباً وقال لهم قوموا بكامل جهدكم ربادر أبقاه الاله مسارعاً ومن بعده الانصار تحت اشارة فجاءت بحمد الله أعظم قبة فيا زائراً تلك البنية لائذا ترسل ببشري المضطفى متأدبا

وقف خاضعاً وارج ُ القبول مؤرخاً بقبة مهدي ً الأنام ترى هدى وقد نقش تاريخ القبة على حجر رخام فوق عتبة بابها الجنوبي سنة ١٣٠٦ ه.

### قتل محمد نور في حمادي الاولى سنة ١٣٠٥ ه فبراير سنة ١٨٨٧ م :

هذا وعلى أثر بناء الجامع ظهر في أم درمان رجل من الفادنية يدعى محد نور جاهر بإنكاره المهدية ورفض الصلاة في الجامع فاتصل خبره بالخليفة فحاكمه بمجلسمن القضاة حضره الامير محمد الخير لأنهكان اذ ذاك في امدرمان فحكم المجلس بقتله فقتل شنقا وكتب الخليفة بشأنه الى جميع امرائه في الجهات وبما كتبه الى ابي عنجة في ٢٨ جهادي الاولى سنة ١٣٠٥ ه ١١ فبراير سنة ١٨٨٨ م:

و ربعد فمن عبد ربه خليفة المهدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن محمد خليفة الصديق الى المكرم حدان ابي عنجة كان الله له آمين . بعمد السلام نعلمك انه ظهر رجل بهذا الطرف يدعى محمد نور فأعرض عن الدين ونفر من جهتنا غاية النفرة حتى انه لم يصل بالمسجد معنا وقد توجه اليه بعض الاصحاب الثقات مراراً في محله فوجدوه في غاية الاعراض والانكار . ثم أحضر عند القضاة في الحمكة فقالوا له ان الله سبحانه وتعمالي يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم وان خليفة المهدي و عم » قسد ولاه الله علينا وطاعته واجبة فقال لهم المراد من أولي الامر هو الله. فقالوا له ان الله تعالى قال أولي الأمر منكم فكيف مع هذا تقول ما ذكرته فلم يعترف مخطأه وما ذاد إلا نفوراً . ومع ذلك فانه منكر قتل من قتل على يعد المهدي و عم » كاهل الخرطوم وغيرهم من الأعداء الذين خرجوا من الدين بكفرهم بالامام المهدي و عم » ومحاربتهم له وليس مصدقاً بكفرهم . ولما أ يرجع عن اعراضه حكم الشرع بقتله فصلب وقسد أكلت النار لسانه ولحيته ويديه اعراضه حكم الشرع بقتله فصلب وقسد أكلت النار لسانه ولحيته ويديه

ورجليه وسرحتفيه وتغير لونه والعياذ بالله منذلك وبعد ذلك أمرنا فأخرج من الديم خارج قبور المسلمين وقد حررنا هذا لاعلامكم بحاكان ... ، اه .

#### التمايشي وقبائل السودان سنة ٨٦ : ١٨٩٠ :

تقدم ان التمايشي بعد موت المهدي كتب الى مشايخ السودان كافة من حضر وبادية بالحضور الى ام درمان لتجديد البيعة على يده والتبرك بزيارة قبر المهدي فمن أطاع ونصره رضي الله عنه ومن عصى جرد عليه حتى أقمعه ونكل به وبأهله كا فعل بصالح الكباشي وأهله الكبابيش ومادبو شيخ الرزيقات وكثيرين غيرهم من القبائل والأفراد نخص بالذكر:

عوض الكويم باشا أبا سن شيخ الشكرية ؛ المار ذكره فانه تمنع عن اجابة داعي المهدي الى ان سقطت الخرطوم فحضر الى ام درمان وسلم للمهدي فعفا عنه . وبعد موت المهدي امره الخليفة فكتب الى رؤساء قبيلته يدعوهم الى الحضور الى ام درمان مجنيلهم وإبلهم ولما لم يحضروا قبض الخليفة عليه وزجه في السجن فحات قهراً سنة ١٣٠٤ ه وجرد على الشكرية فقتل وسبى وغنم حتى استجاروا والحبشة والانكليز ومن ذلك قول شاعرهم الحارداتو الحي عوض الكريم باشا:

ناس قباح من المرب يوم جونا جابوا التصفية ومن البيوت مرقونا اولاد ناسعز ازمثل الكلاب سورتا يا با النقس يا لانكليز الفونا

و محمد البشير علي مله بن جن شيخ الحمدة ، فانه أبى الحضور الى ام درمان فظل يتتبعه حتى ظفر به وقتله ونكل بأهله تنكيلا وذلك سنة ١٣٠٤ ه .

ومحود ود زايد شيخ الصباينة ، فانه رفض اجابة داعيه فأمر عثان دقنة فجر د عليه عوض الكريم كافوت بمدفع جبلي و ٤٠٠ رجل مسلحين بالبنادق فوجده مستعداً للحرب بقوة كبيرة فخادعه حتى جر الى مسكره

فقيض عليه وكبله بالحديث وجرده من جميع ماله وأرسله الى ام درمان والى ذلك أشار الحاردلة بقوله :

يا شايل الجواب وديه للحمراني وقل له الزمان مثل الكلب سو اني اكتب لي جواب ياضاحبي لا تنساني ولد زايد يقول ظاهر الامان غشاني

وبقي ود زايد في سجن الخليفة الى سنة ١٣٠٧ هـ فعفى عنه وعــاد الى بلاده فيات ذليلا .

والمرسي أبا روف شيخ بني حسان ؛ السالف الذكر فانـــه حضر الى ام درمان بعد فتح سنار وبايع الخليفة فأمره بالعودة الى بلاده وجمع رجال قبيلته للجهاد فذهب الى قومه ولم يرجع فبعث الخليفة يستعجله فأخلف الأسلحة من الرسل ونصره قومه قيل وذبحوا الثيران التي عنده وقالوا للرسل اذهبوا الى التعايشي وأخبروه أننا ذبحنا هذه الثيران لأنها تشبه لباس الدراويش وتجمعوا في قوز الاهليلج تجاه فاشودة واستعدوا للحرب . وكان ذلـك على اثر عودة أبي عنجة الى جبال النوبة فأخرج التعايشي سرية قوية من هذا الجيش وعقد لوامما لعبد الله ود ابراهيم والزاكي طمل وأرسلها عليهم بطريق النيل الابيض وأرسل اسماعيل ود الامين من مشايخ حمر برجالهما بطريق النيل الازرق فنزلوا في أبي شوكة وقطعوا خط الرجعة عليهم . فسار عبد الله ابراهيم بالوابورات حتى أتى الجبلين فأنزل جيوشه الى البر وتقـــدم الى قوز الاهليلج فأوقع في المرضي وقومه واقعة مشهورة فقتله هو وجميع كبار جيشه وفيهم الشيخ محمد ابنالشيخ مالك ومردس شيخالعلاطين وابراهم ود صابون شيخ العقليين والفقيه ابراهيم ود خالد وغيرهم . ومن فر" من الواقعة وقع في يد جيش النيل الازرق فاجتمع عند أنصار الخليفة عدد لا يحضى من الأسرى والغنانم من الابل والغنم فأتوا بها الى الخليفة فوزع الأسرى في الجهات وضم الغنائم ألى بيت المال. واخترق عبد الله ود ابراهيم الجزيرة وأتى أبا حراز في ٣ صفر سنة ١٣٠٥ ﻫ

۲۱ او کتوبر سنة ۱۸۸۷ م حیث کان آبو عنجة ینتظره فسار معه الی القلابات
 کا مر .

قتلة البطاحين نوفير سنة ١٨٨٨ ، هذا وني بجاعة سنة ١٣٠٦ ه فر بعض البطاحين من جيش النجومي لشدة ما أصابهم من الجوع في دنقلة وأتوا الى باديتهم شرقي النيسل الازرق بين رفاعة والحلفاية ورجموا الى عادتهم من قطع السابلة ونهب المارة فأرسل اليهم التعايشي الامير ود جار النبي من جيش الخليفة ود حار بنفر قليل من الانصار يدعوهم الى ام درمان فحاربوه وقتلوا بعض رجاله فجر د عليهم التعايشي جيشاً يزيد على ٢٥٠٠ مقاتل من حرابة وجهادية وخيالة فأوقع فيهم واقعة شديدة وقتل معظم أكابرهم وساق الباقين الى ام درمان وفيهم ٢٧ رجلاً فجعلهم الخليفة اربع فرق فرقة قتلت شنقا وفرقة ضربت أعناقها واخرى قطعت أيديها اليمني واخرى قطعت أيديها وأرجلها من خلاف . وقد أثبت سلاطين باشا هذا المشهد في كتابه د السيف والزبل في السودان ، فاذا هو مما تقشعر له الأبدان ويقضي بأن البشر قسد يبلغون في الشراسة مبلغاً تقصر عنه الوحوش الضارية .

الخليفة والبقارة ؛ ورأى الخليفة ان سكان النيل لا يقيمون على ولائه اذا ضعف أمره او خانه دهره فبعث الى مشايخ البقسارة في جنوبي كردوفات ودارفور يستحثهم على الهجرة الى ام درمان بخيلهم وابلهم ومواشيهم ليعزز بهم ملكه ويأمن بهم غدرات الزمان وقد كرر أجوبته لهم وأكثر من الوعود براحتهم وبدأ بهذا المسمى بجد واهتام منذ سنة ١٣٠٤ ه . على ان البقسارة في منوا جدب صحرائهم وحرية البادية على خصب النيل وعز الملك ولسان حالهم ينشد قول تلك البدوية التي زوجت المحضر :

لبيت تخفق الارباح فيه أحب الى من قصر منيف ولبس عباءة وتقر عيني أحب الى من لبس الشفوف وأكل كسيرة في كسر بيتي أحب الني من أكل الرغيف

خشونة عيشتي في البدو أشهى الى نفسي من الميش الظريف في أبغي سوى وطني بديلا فحسبي ذاك من وطن شريف

لكن الخليفة صم على انفاذ رأيه فيهم فأمر عماله بتخريب ديارهم وجلبهم الى ام درمان بالرغم او بالرضى فهاجر الوف من التعايشة والرزيقات والحبانية والجر وغيرهم فسر" الخليفة بهم سروراً عظيماً وكتب الى أبي عنجة بتاريخ ٨ عرم ١٣٠٩ ه ما نصه :

و بعد السلام نعلك انه بحمد الله قسد انتهى أمر التعايشة فحضروا من بلادهم بأكلهم والآن قاموا من الفاشر وأولهم قسد وصل جبل الحلة وهم كثار حق لقد يبلغون من عائلة المجاهد نحو ستين الفا وكون ذلك بما يزيد المسرة في الدين حرّرنا لك هذا . ثم ان الهبانية حاضرون جميعهم بعد التعايشة بواسطة المكرم عثان آدم ومن بعدهم يحضر قبائل متفرقة من اهالي الناقسة وخلافهم رزيقات وغيرهم نساء ورجال والله ينصر الدين ويخذل الكافرين ... ، أه .

وما زال البقارة يفدون الى ام درمان الى آخر سنة ١٣٠٧ ه فاستقبلهم الخليفة احسن استقبال وأسكنهم على الرحب والسمة ومع ذلك حاول الكثير منهم الفرار فأرسل الخليفة الى عنان آدم و بالبحث عن الفارين وارجاعهم الى ام درمان بالشعبة والجنزير مع المحافظة القوية ، وفر الغزالي كبير التعايشة فألحق به بعض الجند فأدر كوه على يومين من ام درمان فقتاوه وأتوه برأسه و مسئة بعض ما فعله التعايشي بقبائل السودان وسيأتي ذكر ما فعله بالشلك وبالاشراف وأقارب المهدي .

## الجوع في السودان سنة ٦ ، ١٣٠٧ ه سنة ٨٨ : ١٨٩٠ م :

مضى خريف سنة ١٣٠٩ هـ سنة ١٨٨٨ م فلم يقع مطركاف في السودان ولا زاد النيل الزيادة المعتادة . ثم جساءت سنة ١٣٠٧ هـ ١٨٩٠ م فأتى الجراد وأكل معظم الزرع وأحضر التعايشي أهله البقارة من الغربكا مر فأكلوا ما في البلاد من الحبوب المذخورة فأصاب الناس في السنتين المذكورتين

جوع عظيم لم يروا مثله في سالف الأعصار فأهلك منهم اضعاف ما اهلكته الحروب والأوبئة. وقد اقفل الكثير عليهم الابواب وماتوا جوعاً هم وأولادهم لكي لا يضطروا الى التسول فيعيروا بذل السؤال . وعمّت هذه المجاعة جميع بلاد النيل والسودان الشرقي والغربي ما عدا فاشودة فذهب التجار اليها وأتوا منها بالحبوب الى أم درمان فخففوا بعض المصاب على اهلها . ولقد رأيت في كتب عمال الجهات الى الخليفة ما يشير الى هذه المجاعة . من ذلك ما كتبه اليه النجومي من دنقلة في ٩ صفر سنة ١٣٠٦ هـ ١٥ اكتوبر سنة ١٨٨٨ م : ومما ينبغي الاخبار عنه من احوال دنقلة هو الضيق الحاصل فيها هذه السنة بخلاف عاداتها وذلك لأن انتاج الحبوب قليل لعدم فيضان البحر فيها فكثير من الاماكن التي كانت تنتج الحبوب عندهم كالجزائر الكبار ما عمّها النيل ولا زرعت. والزراعة فيها قليلة وأهلها يشكون الضيق والتعب من عدم العيوش... وكتب اليه عثان الدكيم من بربر في ١٤ القعدة سنة ١٣٠٦ هـ ١٢ يوليو وكتب اليه عثان الدكيم من بربر في ١٤ القعدة سنة ١٣٠٦ هـ ١٢ يوليو

وخرج الزاكي طمل من القلابات الى القضارف طلب القوت وكتب الى الخليفة في ١٨ شعبان سنة ١٣٠٦ ه : « ... والحال سيدي ان الجيش بعد ما حررنا في طاوعه لأرض العدو قد تزايد به الضرر من جهة المعايش وعم " ذلك الكافة صنيراً وكبيراً مجاهداً وعائلة حتى صاروا يأكلون الجيف ويلتقطون الحبوب من الارض في الطرق والمزابل وعلات الرماد وهم الآن مجالة لو رآها سيدي لرثى لهم .. وتفرق الغالب منهم في الجهات في الناس المعايش وبعضهم يلتقطون القشوش والأشجار من الاودية مسافة ٣ ايام او اربعة ... لذلك قد أخرنا السرية عن التوجه الى الحبشة ونحن كذلك غير متيسر توجهنا اليها الآن لأن الجيش قصد اشتفل بنفسه ... وفي هذين اليومين قصدنا ارسال سرية الى جهات الجبال الصعيدية كمثل أبي رملة وما يليه فيها ٥٠٠٠ رجل ٥٠٠٠ سلاح طري و مهاي عبد الرسول عمر فبذلك تحصل مداركة الجيش بما يحضرونه من المواشي وهم ايضاً يتمعشون ... ،

وقد اجتمعت بكثيرين بمن حضروا هذه الجماعة في السودان فقصوا علي ثيراً بما قاسوه بأنفسهم وما شاهدوه بغيرهم . من ذلك ما حكاه لي عمر بك ابو سن قال: وخرجت من الخرطوم في شهر محرم سنة ١٣٠٧ ه قاصداً رفاعة فسا أقبل الليل حتى تراكمت السحب وخفنا ان يداهمنا المطر في الطريق فعرجنا الى حلة في الجزيرة تسمى و ولد عشيب به للبيت فيها فوجدنا ابواب منازلها مقفلة ولا يسمع فيها صوت انسان فعمدنا الى باب دار فخلمناه فانتشرت منه رائعة منتنة فأوقدنا ناراً لنرى ما الخبر فاذا بأهل المنزل رجالا ونساء وأطفالاً قد رقدوا على أسرتهم موتى ثم طرقنا بيتاً آخر فسمعنا صوت أنين ضعيف فدخلناه فاذا بسكانه قد أشرفوا على الهلاك فسألناهم عن الخبر فأوماً الينا صاحب الدار ان اطعمونا فنعلم مجالنا فأحضرنا لهم ما تيسر من فأوماً الينا صاحب الدار ان اطعمونا فنعلم مجالنا فأحضرنا لهم ما تيسر من الذار ان القحط قد بلغ حده عند اهل البلدة بسبب انحباس الأمطار فأقفاوا عليهم الابواب فاتوا جوعاً كا ترون به اه .

وأخبرني من أثق بف انه دخل منزلاً في المتما من اهل البيوتات فرأى صاحب المنزل ميتاً على سريره وأولاده موتى يجانبه وقد ربطهم الى قائمة السرير لئلا يفلتوا ويضطرهم الجوع الى التسول فيميس بهم .

وحدثني احد الثقات قال: كنت في مجاعة سنة ١٣٠٦ هـ في كسلة في المارة حامد علي البقاري وكيلا على السوق فدخلت ذات يرم منزلا فوجدث المرأة تطبخ في قدر فكشفت القدر فاذا فيها يدا عروس لا يزال عليها أثر الحناء فسألتها عن ذلك فقسالت اني دخلت ليلا على عروس فلان مع فلانة وفلانة فوجدناها قد أشرفت على الهلاك جوعاً فذبحناها واقتسمنا لحها التقوت به . قال محدثي ؛ وكثيراً ما رأيت الموتى قد بقرت جثثهم وأخذت اكبادهم طعاماً للجياع . الى غير ذلك من الاخبار الرائعة والانباء المحزنة .

قتل ابراهيم ود عدلان سنة ١٣٠٧ هـ د

تقدم أن الخليفة عزل احمد سليان وسمى ابراهيم ود عدلان المار ذكره في

حصار الابيض أميناً لبيت المـال فأحسن ادارته ونقله من مكانه الاصلي الى شاطىء النيل لتقليل نفقات النقل ومشقاته ونظم أساليب الدخل والخرج وضرب الريالات مازجاً فضتها بالنحاس. وقد علم كيف يكتسب رضي الخليفة فخصه وأقاربه بالنصيب الاكبر من بيت المال فبقي مكر ما مسموع الكلمة الى ان كانت سنة ١٣٠٧ ه وتم ورود البقاره من الفرب فأمره الخليفة ان عضي الى الجزيرة ويقنع اهلها بارسال ما استناوه من الذرة إعانة البقارة بلا ثمن فذهب مكرها لأنه لم يكن يرضى بالجور الى هذا الحد وكان قد أثرى من بيت المال وكثر حساده فوشوا ب الخليفة انه غير راض بأمره وانه نسب الجاعة التي حصلت سنة ١٣٠٦ هـ اليه والى سلبه الناس لأجل قبيلته وكان اكبر خصومه يعقوب أخا الخليفة فاستدعاه الخليفة الى أم درمان ووبخه توبيخًا صارمًا وكان ود عدلان جسورًا أبي النفس فقال له نعم انك بتفضيلك لقومك نفرت منك قلوب الذين كانوا يخلصون لك وأنا لا اقدر ان اخدمك بعد . فاضطرب الخليفة من هذا الكلام وقال في نفسه ان الرجل لم يتكلم بهذه الجرأة إلا وله انصار في البلاد ولم يستمف من منصبه إلا وهو على ثروة طائلة وقد صمم على الفتك به لكنه اضمر الكد وأظهر الجلد وهال له: ادْهب الآن وغدا أرد لك الجواب . فطلب الخليفتين والقضاة وأخاه يعقوب ثم استدعى ود عدلان وعنفه امامهم على جرأته ثم أمر الملازمين فقبضوا عليه وخفوا بـ الى السجن وأمر باستصفاء امواله ولكن ود عدلان رشي السجان وأسرع الى بيته ليلا وأخفى أمواله في مكان قيل انه لا يزال مجهولا الى اليوم وعاد ألى السجن فلما جاء رسل الخليفة لاستصفاء ماله لم يجدوا منه إلا النزر اليسير . هذا وكان الملازمون عند القبض علمه وجدوا ورقة في جيبه علمها اسم الخليفة وكتابة مبهمة فقال الخليفة انها طلسم اراد ان يسحرني ب فحكم عليه بالقتل فقيد الى المشنقة فصعد الى السلم بقدم ثابتة وأسلم الروح . وسمي في مكانه النور الجريفاوي من تجار الخرطوم سابقاً وسيأتي ذكره .

# ا*لباست\_الرابع* ف

استرجاع السودان

# الفصل الاول

في

# استرجاع طوگر بی ۱۹ فبرایر سنة ۱۸۹۱

تقدم أن الحكومة المصرية ما خرجت من السودان إلا مكرهة مضطرة فوقفت عند حدودها في حلفا على النيل وفي سواكن على البحر الاحر وهي غير آيسة من الرجوع إلى السودان بل ما زالت تؤمله وتارقب الفرص . وقد تسنت لها فرصة بعد واقعة طوشكي سنة ١٨٨٩ فأعوزها المال كا قدمنا ، ثم أتاحت لها فرصة في سواكن في اوائل سنة ١٨٩١ فاسترجعت طوكر بنفقة لا تذكر واليك البيان :

غزوة عثمان دقنة للحباب؛ قد ذكرنا ان عثمان دقنة هجر هندوب بعد واقعة الجيزة واحتل بلاد طوكر الخصيبة فاشتغل في تهريب الرصاص من أرض الحجاز الى السودان وقد ترك عصابة من الرجال في هندوب وأخرى في تماي فقطعوا السابلة وضيقوا على سواكن وكثر تهريب الرقيق الى الحجاز من داخلية السودان وكان المحافظ على سواكن الى هذا العهد هولد سمث باشا

فرأى ان لا يمكن اصلاح الحال إلا بطرد عثان دقنة من طوكر فأخذ يترقب الفرص لذلك .

ولما دخلت سنة ١٨٩١ خرج عثان دقنة بمطم جيشه لغزو الحباب الذين خرجوا عن طاعته ولم يبق في طوكر إلا حسامية صغيرة فأبلغ هولد سمث الحبر تلغرافيا الى السردار في ١٥ يناير سنة ١٨٩١ واستأذنه في مهاجمة طوكر بما لديه من العساكر قبل عودة عثان اليها وكان السردار اذ ذاك في الحدود النيلية بمعيسة المغفور له توفيق باشا الخديوي السابق فرجع الى مصر للنظر مع رجال الحكومة في اغتنام هذه الفرصة .

أخذ هندوب وتماي، وتمهيداً للزحف على طوكر اخذ هولدسمث الاورطة الحادية عشرة وبعض الفرسان ونزل على هندوب في ٢٧ ينساير وكان فيها نحو ١٠٠ رجل فقتل نحو ٤٠ رجلاً وفيهم مقدمهم رقعة وهزم الباقي الى الجبال . وفي ٢ فبراير ارسل العربان المتحابة الى تمساي وكان فيها ٥٠ رجلاً عليهم الشريف قبسة فأسروا الشريف المذكور وبعض اضحابه وعادوا الى سواكن .

الرحف على طوكر ، وفي ٨ فبراير أقرت الحكومة على استرجاع طوكر فأبلغ السردار قرارها الى هولدسمث تلغرافياً وأرسل اليه بعض أركان حربه من مصر لمساعدته على الفتح وهم اللواء ستل باشا رئيس اركان حربه والقائمةام ونجت بك مدير قلم المخابرات (السردار الحالي) والميرالاي رندل بك . وكنت في هذا العهد في قلم المخابرات تحت ادارة القائمةام ونجت بك فصحبته انا وملحم بك شكور سكرتير عربي السردار . فدخلنا سواكن في ١٤ فبراير فوجدنا مولدسمث قد سبقنا بالعساكر الى ترنكتات ومعه من اركان حربه البكباشي ابراهيم افندي فتحي فلحقناه اليها في اليوم التالي

وفي صباح ١٦ فبراير أبقى هولدسمث في مرسى ترنكتات بلوكا من المساكر وسار نحو ساعة حتى بلغ اليبسفاقام مخزنا للماء حصنه بمدفعين وبعض المساكر واستطرد السير قاصداً التيب بالقوة الآثية : اورطة من السواري



الماجور ونجت مدير قلم المخابرات الحربية سابقاً سردار الجيش المصري رحاكم السودان العام الحالي

ومدفعين كروب والاورطة الرابعة المصرية والاورطتين السودانيتين الحادية عشرة والثانية عشرة وبعض رجسال القسم الطبي ومجموع الكل ٨٥ ضابطا و ١٩٩٦ عسكريا و ١٥١ جوادا و ١٩٥٠ جملا و ٣٠٠ بغيلا و ٢٥٦ جماراً . وقبل وصولنا الى التيب بقليل رأينا عظام القتلى قد انتشرت أكداساً في سهل فسيح تعاده الانجم فعلمنا أننا في ميدان واقعة باكر. وعند العصر بلغنا التيب فوجدنا الآبار مسدودة وكان الجيش قسد أحضر معه بعض الفؤوس والفعلة فعفرها وأخذنا منها كفايتنا من الماء وبتنا على نبة استطراد السير نحو طؤكر في فجر الغد . ولكن ما طلع الفجر حتى ثارت زوبعة شديدة غشيت الجو والطرق بسحاب غبار كثيف دام عدة ساعات فانتظرنا الى صباح اليوم التالي،

هذا وكان عبان دقنة قد عاد من غزوة الحباب وعلم باحتلال هولدسمث لهندوب فترك ابن الطاهر المجذوب وكيلا عنه في طوكر وقام لساعته بمظم أنصاره قاصداً استرجاع هندوب فيا وصل تماي حتى جهاه رسول من ابن الطاهر المجذوب يعلمه بخروج المساكر من ترنكتات قاصدين طوكر فرجع على الاثر ودخل الديم الاثنين في ١٦ فبراير وكان الديم في نقعة خصيبة تسمى عفافيت على نحو ٣ أميال الى الجنوب من طوكر القديمة وهو ديم متسع محيطه واميال وفيه نحو ٢٠٠٠ طقيل . فحال وصوله ضرب نقارة الحرب وجمع أهل بادية طوكر الى جيشه فاجتمع عنده في ذلك اليوم: ٦١٣٠ مقاتل منهم من الارتيقة والجيلاب والنوارب والاشراف والدقناي والخاسة وغيرهم من أهل بادية طوكر وكلهم مسلحون بالسيوف والحراب والدرق وغيرهم من أهل بادية طوكر وكلهم مسلحون بالسيوف والحراب والدرق وعبرهم من المنابدة طوكر وكلهم مسلحون بالسيوف والحراب والدرق و ٢٠٠٠ من الإغراب الجمليين والدناقلة والبقارة ممهم ٢٠٠٠ بندقية و ٣٠٠ جهادي مسلحين بالبنادق و ١٣٠٠ فارسا .

وفي ظهر الثلاثاء في ١٧ منه خرج بجميع مقاتليه الى ظاهر الديم فلم يبق فيه سوى النساء والاود وجعلهم اربعة ارباع في كل ربع خليط من الوطنيين والاغراب والجهادية وجعل على ربع اميراً وكان امراء الارباع: شايب احمد والشريف حمد النيل ومحمد احمد واحمد بدوي أبو صفية وجعل على الفرسان

عثان نائب وكلهم من مولدي الدناقلة وقد جعله وراء الجيش ليمنع الناس من الفوار وأرسل طلائعه لتنبئه مجركات الجيش .

هذا وكنا عند وصولنا ترنكتات قد علمنا برجوع عنمان دقنة الى طوكر ولكننا لم نتحقق ذلك حتى مساء ١٦ فبراير اذ فر" الينا محمو اغا حسينالشايقي من ضباط كردوفان الباشبوزق فأخبرنا برجوع عنمان من غزوة الحباب وشخوصه الى هندوب . وفي فجر ١٨ فبراير قبض كشافة الجيش على طليعة لعنمان فأكد لنا رجوعه الى عفافيت واستعداده لملاقاة الجيش وانه يوم رجوعه شنق ثلاثة من مشايخ البلاد لأنهم حاولوا الفرار الى الجيش وقطع يد ورجل منهم لاتهامه اياهم بالجاسوسية .

## واقعة طوكر في ١٩ فبراير سنة ١٨٩١ :

وفي فجر ١٩ فبراير ترك هولد سمث في التيب المدفعين و ٥٠ رجلاً من الطويحية ونصف بلوك من الاورطة الثانية عشرة وسار بالجيش الى طوكر تقدمه السواري وكان في مقدمة السواري القائمةام ونجت بك فالتقى بطلائع المعدو عند خرائب طوكر القديمة فردهم على اعقابهم وبعث يستحث الجيش على الاسراع لاحتلال تلك الخزائب والامتناع بها قبل وصول العدو فسار الميش مثيثاً حتى وصلها الساعة ١٠ صباحاً فاتخذ من جدرانها متاريس واصطف فيها على شكل نصف دائرة جاعلا حملة الماء والذخيرة وراءه ومكث مولد سمث وأركان حربه في الوسط، وفي اثناء ذلك كنا ترى العدو من خلال، الأنجم التي ملات السهل من حولنا وهو مقبل نحرنا ركضاً قصد احتلال الخرائب قبلنا فسبقناه اليها ببضع دقائق ولو سبقنا اليها لاستحال علينا اخراجه منها وترجح رجوعنا عنه بالخيبة والحسران وكان الفضل كل الفضل أخراجه منها وترجح رجوعنا عنه بالخيبة والحسران وكان الفضل كل الفضل في الخرائب حتى كان العدو قد اصبح على قيد ٥٠ يرداً منها ففتح الخيش افواه البنادق وصب الرصاص عليه كالمطر الوابل وأجاب العدو نيراننا

واشتد القتال باطلاق الرصاص من الجانبين . وقد كنت قبل بدء القتال على قمة تلة بين الخرائب أشاهد العدر وهو مقبل علينا فبقيت على تلك التلة أشاهد القتال فكان رصاص العدو على كثرته قليل الاصابة عالي المرمى حتى انه كان يمر فوق رأسي مع شدة ارتفاع موقفي وأما رصاص الجيش فقد كان صائباً فتاكاً فكنت أرى ابطال العدو مهاجمين والرصاص يجندلهم الواحد بعد الآخر حتى كان بعضهم يقتل على قيد متر او مترين من صفوف الجيش , ولما كثر القتل فيهم رأيت فرسانهم يدورون حول الجناح الايمن قصد مهاجمتنا من الوراء فمد الجيش جناحة وصلاهم ناراً حامية فجندل ابطالهم وصدهم عنه ولكن فاز اميرهم عثمان نائب باختراق الصف وإذ قال فرسه من تحته هجم راجلًا وبيده الحربة وهو ينادي : • اين الملمون كبيركم ، فتصدى له الكبتن ماتشل قومندان الحملة ( مستشار الداخلية الآن ) ورماه برصاصة من مسدسه فاحتمل الضربة وظل مهاجمًا ثم رأيت محمد بك احمد مأمور سواكن قد كر" عليه راكبًا جواده وشاهراً سيفه ولكنه قبل ان يدركه وقع يخبط بدمائه عند أسفل التلة التي كنت جالساً عليها فضربه بالسيف ضربة فأجهز عليه . واخترق صف المساكر ايضاً فارس آخر يدعى الأخيضر فقطع ارباً . ثم ان رماحة الدراويش حاولوا ان يدوروا حول الجناحين فلم يفلحوا ودامت الواقمة في احتدامها ساعة ونصف ساعة فكانت أبد الوقائع التي جُرت للجيش مع الدراويش وحق لجميع الضباط والمساكر الذين اشتركوا فيها كل مدح وثناء. وقد انجلت عن إنهزام عبَّان دقنة وانصاره فمروا بديمهم وأخذوا نساءهم وما خفٌّ من الامتعة وفرُّوا جنوبًا وما ابعدوا حق انقسموا فريقين فريقاً انضم الى الامير شايب فذهب الى حامد على البقاري في كسلة وفريقاً بقي مع عبَّان دقنة فنزل في ادارأمه على الاتبرة . وزحف الجيش على الديم وكان قد تخلف فيه كثير من اهل البلاد وجماعة من رجال الفتح الاول الذين كانوا في أسر الدراويش من ضباط وعساكر وملكية وتجار فرفعوا راية بيضاء وخرجوا لاستقبال الجيش فتلقاهم بالترحيب واحتل الديم مساء يوم الواقعسة

وبذلك عادت بلاد طوكر الى الحكومة المصرية بعد أن رتع فيها الدراويش سبع سنين . وقد قتل من الجيش في هذه الواقعة ضابط و ٩ عساكر وجرح ٨٤ رجلا وأما الدراويش فقد بلغ عدد قتلام ٧٠٠ رجل فيهم ١٧ اميراً وزاد عدد جرحام على ذلك .

الفنائم ، ثم جمعت الفنائم من الديم فكانت أكداساً عظيمة من الأسلحة القديمة والجبخانة والرصاص والنقاقيز والذرة والأثاث وفيها ، مدافع وخيام من ايام باكر . وقد وجدت بن دفاتر بيت المال وأوراقه تاريخ وقائع عنان دقنة كا قدمه للخليفة فاطلعت منه على حقائق شق . وبيعت الفنائم التي لم يحتج الجيش اليها بالمزاد فاشترى القائمقام ونجت بك نقارة كبيرة عليها كتابة قديمة تقرأ هكذا : هذه نقارة الفضة ... نقارة سلطان الحبير .. بيوم الاثنين ... سنة ١١٠٧ ... يوم جاء بنفسه فقتله السلطان بادي في شهر صفر ، وعليها كتابة اخرى حديثة بأحرف رفيمة : ملك السيد محمد احمد الشيخ ادريس سنة ١٣٠٤ ...

ولم نر في عفافيت شيئاً يستميل النظر سوى مشنقتها وجامعها وهو عبارة عن عدة رواكيب من قش بعصها بجانب بعض . وبجانبه قبر الطاهر المجذوب الذي مات سنة ١٨٩٠ ، وثاني يوم الواقعة جاء مشابخ البلاد المجاورة وقدموا الطاعة للجيش قعفي عنهم، وفي ٣٢ فبراير حضر السردار غرنفل الى عفافيت وأرسل منشورات الى اهل بادية السودان الشرقي كافة يخبرهم باحتلال الحكومة لطوكر ويدعوهم الى مجلس في سواكن ، وفي ٣ مارس أخذ اركان حربه والمحافظ وعاد بطريق تحساي وسنكات فوصل سواكن في ٧ مارس. وفي ٨ مارس عقد مجلساً مع مشايخ البلاد فصرح لهم بالعفو باسم افندينا ، وفي ٩ مارس عقد علما مصر هو وأركان حربه فعدت معهم ،

ولاية سمو الخديوي عباس باشا حلمي إلثاني في ٨ يناير سنة ١٨٩٢ :



عباس باشا حلمي في خديوي مصر المعظم

توفيق باشا الذي انتقل الى رحمة ربه في ٧ يناير سنة ١٨٩٢ . وكان نجله الاكبر عباس باشا حلمي ( الخديوي الحسالي ) اذ ذاك يتلقى العلوم في كلية برلين فوصل مصر في ٦٦ ينساير وقرىء الفرمان السلطاني بتوليته في قصر عابدين في ١٤ ابريل من السنة المذكورة فنكان استرجاع السودات في ايامه السعيدة ادام الله نصره وأيده .

# الفصل الثاني

في

## استرجاع كسلا عن بد التليان بي ١٧ يوليو سنة ١٨٩٤

مع ذكر وقائع فاشوده والسودان الشرقي سنة ١٨٩٦-١

غزوة الزاكي طمل الشلك ، تقدم لنا ذكر قتل ملك الشلك في واقعة راشد بك في قدير فتولى الشلك بعده الملك عمر قبل انسه ذهب الى المهدي فأعطاه البيعة وثبته ملكا على بلاده فبقي لا يعارضه فيها معارض الى ان كانت ماعة سنة ٦ - ١٣٠٧ هـ فأرسل اليه الخليفة جيشاً في باخرتين لجلب العشور منه فأبى تأدية العشور ولكنه ارسل اليه ١٠٠٠ اردب ذرة على سبيل الهدية. فلما كانت سنة ١٣٠٨ هـ أنفسة الخليفة أمره الى الزاكي امير القلابات فخرج بنحو ٢٠ الف مقاتل واخترق الجزيرة الى بلاد الشلك فوجد الملك عمر قد حشد الجيوش واستعد لهاربته فأوقع فيه وقائع دموية حتى قتله فأرسل رأسه الى الخليفة وبقي يعيث في بلاد فاشودة فيسترق اهلها وينهب ماشيتهم وغلالهم الى اواسط سنة ١٨٩٢ ،

مغر الزاكي طمل الى القضارف: فاستقبله الخليفة احسن استقبال وأرجعه يجيشه الى القضارف في اوائل سنة ١٨٩٣ بطريق ابي حراز ليكون مع جيش كسلا في صدد التليان الذين كانوا يدون حدودهم في الارثريا جنوبا وغربا فبنى الزاكي في القضارف قصراً جميلا وعاش بأبهة عظيمة . فسعى بعض حساده الى الخليفة وفيهم حسامد البقاري وعبد الله ابراهيم من أمراه جيشه بأنه طامح الى الاستقلال . قيل وقد أساء معاملة الامراء الذين رأى منهم الانحراف عنه .

موت الزاكي في سجن ام درمان ، فاستدعاه الخليفة الى أم درمات فحضر الجمعة في ٢٥ اوغسطس سنة ١٨٩٣ . فألغى القبض عليه وزجب في السجن وكبله بالحديد ومنع عنه الغذاء فمات جوعاً في١٦ سبتمبر سنة ١٨٩٣. وكان رجلا جباراً عبوساً طويل القامة قليل اللحم متاسك البدن اسمر اللون جسداً خفيف اللحية طويل الشاربين ونقش خاقه : « وفق لاحسن العمل عبدك الزاكي طمل». وقد غنم الخليفة ماله فوجد عنده ٥٠ الف، ريال عبيدي رأبو طيره وحلى ثمينة من غنائم الحبشة وكثيراً من الخيل والماشية والرقيق. قبيل وكان عنده من النساء فوق المئة ومن الاولاد ٢٧ فوزع الخليفة النساء اللواتي لحن اولاد على خاصة رجاله .

وكتب الى امرائه في الجهات يخبرهم بسجن الزاكي ثم بجوت فيما كتبه الى محود احمد امير الفاشر في سجنه : « ... هذا ونعلمك أيها المكرم ان الزاكي طمل قد كثرت فيه التشكيات من الانصار الذين معه وتضرر كثيراً من سيره فيهم بالعنف وضيق اخلاقه وتغير احواله فطلبناه لطرفنا ومعه العمال وبالمهارسة لأحواله وجدنا ان به عارضاً شديداً وقيل انه كان معه من سابق إلا أنه اشتد عليه في هدذا الوقت وبأسباب ذلك أجرينا زجره وحبسه بالمشورة فان طاب وشفي من ذلك العارض قبها وإلا فتصير معالجته منه الى ان يقدر الله له الشفاء او يقضي الله أمراً كان مفعولاً ... والسلام في ١٤ صفر سنة ١٨٩٣ م .

ثم كتب اليه في ١٠ ربيع الاول ٢١ سبتمبر من السنة المذكورة يقول و انه هلك في السجن على صفة فظيمة وحالة شنيعة وانه بمجرد خروج روحه اشتعلت النار في جسمه واسود وجهه والعياذ بالله 1 ،

واقعة اغوردت في ٢١ ديسمبر سنة ١٨٩٣ ، وسمى الخليفة احمد على قائداً على الجيش مكانه وكان التليان لم يزالوا يمدور حدودهم الى جهة كسلا فأمره بصدهم فساق الجيش وفيه ١٢ الف مقاتل وأزغل في بلاد الارثريا حتى بلغ اغوردت في منتصف المسافة بين كسلا ومصوع فالتقاه الكولونيل اريموندي بنحو ألفي مقاتل من العساكر الوطنية و ٤٢ ضابطاً وأوقع فيه واقعة عظيمة فقتله هو ومعظم رجاله وفيهم الامير عبد الله ود ابراهيم وهزم الباقين الى كسلا وكان ذلك في ٢١ ديسمبر سنة ١٨٩٣ .

#### فتح التليان كسلا في ١٧ يوليو سنة ١٨٩٤ :

فاشتد قلق الخليفة اذ ذاك على كسلا فعزل اميرها حامد علي ( اخا احمد علي ) وولى مكانه أبا قرجة ثم مساعد قيدوم وأرسل جيشاً بقيادة احمد فضيل من أقارب الى القضارف تعزيزاً له وشرع يستعد لأخذ الثار فرأى التليان ان اخذ كسلا يقوي مركزهم في السودان والحبشة فاستأذنوا الحكومة المصرية وأمروا قائدهم الكولونيل بارتياري فتقدم به ٢٥١٠ رجال الى كسلا وباغت اهلها الهجوم في فجر ١٧ يوليو سنة ١٨٩٤ فاحتلها عنوة وفر" مساعد قيدوم ومن سلم من القتال الى القضارف وام درمان فحصن التليان كسلا وأقاموا فيها الى ان سلوها للحكومة المصرية في ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٩٧ م.

ولما وصل خبركسلا الى الخليفة طار صوابه فركب جواده وأتى بأنصاره الى ضفة النيل الابيض ثم دفع الجواد في الماء حتى غمره الى صدره فاستلسيفه وهزه مشيراً الى كسلا ثم كبر على التليان ثلاثاً وأقسم ان لا يرجع عنهم حتى يسترجع كسلا ويردهم الى مصوع ، ولكنه لم يأت شيئاً يستحتى الذكر حتى

كانت واقعة عدوة في ١ مارس سنة ١٨٩٦ التي انتصر فيها الأحباش على النليان انتصاراً باهراً كا سيجيء في تاريخ الحبشة فشرع في تعبئة الجيوش في القضارف لاسترجاع كسلا وكان استعداده هذا السبب الاعظم الذي حمل الحكومة المصرية على مباشرة الفتح الاخير كا سيجيء . همذا ما كان في السودان الشرقي فلننظر الآن الى ما كان في السودان الغربي بعد أن تولاه محود احمد ابن عم التعايشي .

## الفصل الثالث

في

## وقائع السودان الغربي في ولاية محمود احمد سنة ١ : ١٨٩٦

مر" بنا ان محمود احمد وصل الفاشر الاثنين في ٢٦ يناير سنة ١٨٩١ وتولى قيادة جيوش الغرب بدلاً من عثان آدم . وكان عنده من الجيوش عدا حامية صغيرة في الابيض ٥٤٣١ جهادياً و ٥٥٥٠ حراباً و ٨٢٨ فارساً فجعل منها حاميات في دارة وشكا و كبكبية والاضية وبقي هو بمعظم الجيش في الفاشر.

غزوة الميدوب في ٢٠ فبراير سنة ١٨٩١ : وكانت باكورة أعماله فيهما انه أرسل سرية بقيادة البشاري ريدة على الميدوب فالتقام في عد المالحة يوم الجمعة في ٢٠ فبراير سنة ١٨٩١ م وقتــل منهم خلقاً كثيراً وعاد بالأسلاب والفنائم الى الفاشر .

حسن تور، هذا وكان الفور المطالبون بملك اجدادهم بعد قتل ابي الخيرات قسد تجمعوا على حسن تور وهجموا على سنين تحسين عامل كبكبية فردهم بالخيبة والحسران ثم أعادوا الكرة عليه يوم الجمعة في ٢ مارس سنة ١٨٩١ م فردهم ثانية .

الامير على دينار والتعايشي: فولى الفور الامير على دينار أبن الامير زكريا أبن السلطان محمد الفضل سلطانا عليهم بدلاً من أبي الخيرات فأمتنع بهم في جبل مرة فكتب اليه محمود يدعوه إلى التسليم فحاوله مدة ثم جاءه مسلماً. فكتب محمود بذلك إلى الخليفة في ٢٨ مايو سنة ١٨٩١ فكتب الخليفة إلى الامير علي دينار مراراً يستدعيه إلى أم درمان وقد بالغ في التلطف له وأكثر من الوعود فلبى الدعوة بعد تردد كثير فقابله بالاحتفاء والاكرام وأبقاه عنده الى أن كانت واقعة كرري سنة ١٨٩٨ ففر منها بأنصاره إلى دارفور فتولاها الى اليوم وسيأتي ذكره .

تمرد الجهادية في النهود في ٢٠ يوليو سنة ١٨٩١ ، وفي هذه الأتنساء حصل جُوع في الفائس فانتقل محمود بجيوشه الى النهود وقد أساء معاملة الجهادية فائتمروا على قتله وقبل جميع النعايشة الذين معه وخرجوا عليه الاثنين في ٢٠ يوليو سنة ١٨٩٦ فأخسف بعضهم بالحيلة وبعضهم بالقوة ففاز بالنجاة ونكل برؤوس العصاة. وأقلق الخليفة عليه فكتب يستدعيه مع الجيش الى ام درمان لاجل تدريب الجهادية على طاعته فوصلها في ٧ يونيو سنة ١٨٩٦ فأقام فيها نحو خسة أشهر وعاد الى الفائس ،

خبر مزيل الهن سنة ١٨٩٣؛ ولم يكد يصل الفاشر حتى أتاه كتاب من الخليفة يخبره بأن الناس أرجفوا كثيراً في ام درماك بقيام رجل في جبال النوبة ادعى الاصلاح فدعا النساس لحرب الأنصار فالتفت عليه جموع كثيرة وقد سمى نفسه مزيل الهن وسماه بعضهم الم نعال لأنه يلبس نعالاً . فكتب اليه محود بتاريخ ٢٩ يناير سنة ١٨٩٣ يقول : « أن هذه الأخبار شائعة في

الفاشر ايضاً وان الناس على خلاف في شأنه فبعضهم يقول انه كجور جسال الكدرو وبعضهم انه رجل غيره ظهر لرفع الظلم وغالب الناس يقولون انه في السبا » . قلت وقد وصلت هذه الاشاعات مجسمة الى مصر حتى ظننا ان نهاية التمايشي قد اقتربت ولكن لم تلبث الاشاعات ان انطفأت وبقي التمايشي على حاله. وقد رأيت كتاباً من محود الى الخليفة بتاريخ ٢٥ فبراير سنة ١٨٩٣ يقول : و اني جلت في جبال النوبة كلها افتش على الرجل فوجدت خبره كذباً واختلاقاً » .

غزوة الشانقية وخبر النصارى في بحر الغزال سنة ١٨٩٣، وفي أوائل سنة ١٨٩٣ غزا فضل النبي اصبل عامل شكا بــــلاد الجانقية فتجمعوا عليه وقتلوه هو ومعظم جيشه . وخلفه الزبير الفحل على شكا فكتب الى محمود في ٧ مارس سنة ١٨٩٣ يقول : ان ٣٠ سائحاً من النصارى حضروا الى بلاد الفراتيت ثم عادوا الى النائم .

خبر النجل المكرم سنة ٤ : ١٨٩٥ : هذا ويما يذكر في هذا الموضع وخبر النجل المكرم ، الذي بلغ دو"يه أقاصي السيردان ومصر وذلك ان الخليفة عبد الله لما كان في الابيض استحظى جازية من النوبة فحملت منه وهما لا يملمان فلما خرج مع المهدي لغزو الخرطوم سنة ١٨٨٤ لم ترض الذهاب معه فرجعت الى جبالها فولدت ولداً ذكراً ومرت الأيام والسنون حتى بلغ عمر الولد ١٠ سنين فنقل بعض التجار خبره الى الخليفة فاهتم له جداً وأرسل وسلا مخصوصين الى جبال النوبة فأحضروا الولد وأمه الى ام درمان بطريتى الفاشر سنة ١٨٩٥ فاستقبلها الخليفة باحتفال عظيم باهر وهذا « النجل المكرم » وقع أسيراً في يد السر رجينولد ونجت باشا في واقعة « جديد » سنة ١٨٩٩ وهو الآن في قلعة مصر يتعلم الأشغال اليندوية في ورشتها واسمه عبد الصمد .

غزوة محمود لدار قمر ودار تامة سنة ١٨٩٥ : وفي أوائل سنة ١٨٩٥ م خرج ادريس القمراوي عن طاعة المهدية فزاحف عليه محمود من الفاشر ففر" أمامه الى دار تامة فطارده اليها فجر"د عليه سليان بن ابراهيم سلطاب تامة جيشاً جراراً بقيادة ابن اخيه وولى عهده يونس فالتقاه عنود وأوقع به في مكان يدعى كيمه ضحوة الثلاثاء في ٢٧ شعبان سنة ١٣١٢ هـ ٢٣ فبراير سنة ١٨٩٥ فقتله وهزم جيشه .

مهدي تامة الاول: فجهز السلطان سليات جيشاً آخر اعظم من الاول وعقد لواءه لأخيه فضل وأرسله لقتال محود وقبل الوصول اليه ظهر فقيه من قرية الجيزة التي خرج منها ابو جميزة المار ذكره وادعى انه المهدي المنتظر وتكفل لجيشالسلطان سليان بآبادة الدراويش فصدقه وكتب الى برقو والمساليت فوفد اليه جموع كثيرة ثم كتب الى محود يخبره بظهوره ويدعوه الى الطاعة وكان محود قريباً منه فاستعد له والتقاه ضحى الاثنين في ٢٤ مارس سنة المحرد مرب وادي و بالي ، فكان بين الفريقين قتال شديد اقتتلا فيه بالحراب والسيوف فقتل مهذي تامة وانهزم جيشه . وقد علق كل من أنصاره لرحاً في عنقه عليه كتابة مقطمة زعم انها تقيه من الرصاص فأرسل محود رأس المدعي وبعض هذه الألواح مع تفصيل الواقعة الى الخليفة وتقدم لقتال السلطان ابراهيم في عاصمته ففر من وجهه الى برقو .

مهدي تامة الثاني ؛ ولكن لم يكن إلا القليل حتى ظهر من قرية الجُسيزة مهدي آخر يدعى احمسد بن عبد الله فالتفت حوله الانصار من تامة وبرقو والمباليت وقسد ادعى انه نزل من الساء وان أبا جيزة تلميذه ولكنه قام بالدعوة بلا اذنه فلم يفلح فطارده محمود الى مكان يدعى « ليلة » ففر منهسا فأرسل خلفه الفرسان فأدركوه جنوبي ليلة فقتاره وشتتوا جموعه وتقدم محمود الى قرية الجيزة فأخربها وحرق الجيزة ثم ولسى ادريس ابرهم وكيلا عنه في دار تامة فأقام في عاصمتها نيرة وولى حسب الله ابوبكر اخا ادريس القمراوي وكيلا عنه في دار قمر فأقام في عاصمتها قناطير .

وني ١ اوغسطوس سنة ١٨٩٥م غزا زغارة فنم وسبى وعاد الى الفاشر .

النوالية

النبي عيسى في دار تلمة ، ورأيت منه كتاباً الى الخليفة بتاريخ ؛ او كتوبر سنة ١٨٩٥ م يقول فيه : « انه ظهر في دار تامة رجل ادعى انسه ني الله عيسي ، .

فاستدعاه الخليفة الى أم درمان فحضر وعاد في ٦ سبتهبر سنة ١٨٩٦ وأخذ في جمع أطرافه . ثم ولتي المبداي الرضي على الفسائس والحتم موسى على الابيض وأتى يجيشه الى أم درمان فوصلها في ٨ الحجة سنة ١٣١٤ ٨ ١٠ مايو سنة ١٨٩٧ م فأرسل الخليفة الى المتسة لتأديب الجمليين الذين خرجوا عن طاعته والوقوف في صدد الجيش المصري كا سيجيء تفصيلاً .

# القصل الرابع

في

وقائع ام درمان سنة ۱ ، ۱۸۹۶ م

#### الخليفة والاشراف سنة ١ - ١٨٩٥ :

أشرنا غير مرة الى الشدة والدهاء اللذين عامل بها التعايشي رفيقه الخليفة شريف لمناظرته اياه في الخلافة ومسا زال التعايشي يضيق عليه حتى ضاق صدره ونفد صبره . وقد نال اولاد المهدي والاشراف عموماً نصيبهم من هذا التضييق لحازبتهم للخليفة شريف فاجتمعوا كلهم وألفوا جميسة سرية في أم درمان على قتل التعايشي والقبض على ازمة الملك وقسد كاتبوا اخوانهم الدناقلة في الجزيرة يدعونهم الى أم درمان للتضافر على هذا العمل . وأودعوا مرهم بعض الجمليين وفيهم البدوي ود العريق فوشي بهم الى التعايشي فشرع هذا في اتخاذ التحوطات اللازمة لصيانة نفسه والتنكيل بالاشراف . وعسلم مؤلاء بافتضاح سرهم فأسرعوا الى تنفيذ مشروعهم قبل ان يتمكن التعايشي من عرقلة مساعيهم . فاجتمعوا في قبة المهدي والمنازل المجاورة لها وكانوا قد

خيأوا بعض الاسلحة والذخيرة فأخرجوها ولم يبق واحداً منهم إلا تقسله حساماً أو بندقية حتى ارامل المهدي فانهن كن الى ذلك العهد محجورات في منازلهن لا يخرجن ولا يرين احسداً فخرجن في تلك الليلة وتقلدن السيوف طالبات الحرب.

كل ذلك والخليفة عبد الله في منزله يستمد لرد كيد الاشراف في تحرهم ففرق على ملازميه البنادق والذخيرة وأمر بعضهم بملازمة بابسه وبعث البعض الآخر الى الاسواق لمنع المده عن الاشراف. ثم جمع أمله التعايشة فوزع عليهم نحو الف بندقية وجعلهم في الساحة التي بين منزله ومنازل الاشراف وأقسام أخاه يعقوب يجيشه في الجامع بجانب منزله وقد جرى ذلك كله مساء الاثنين في ٢٠ ربيع الثاني سنة ١٣٠٩ ه ٢٣ نوفنبر سنة ١٨٩١ م. وفي صباح الثلثاء أحاط بالاشراف إحساطة السوار بالمصم واستعد أتم الاستعداد للبطش بهم . ولكنه لم يكن يود الالتجاء الى القوة ما استطاع الى الدهاء سبيلا وقد خشي انه اذا انتشبت الحرب ينتهز عرب الفرب الفرصة فينهبون المدينة ويفرونالي بلادهم فأمر رجاله بأن يازموا خطة الدفاع مها بدا من الاشراف حتى يأمرهم بالهجوم . ثم ارسل الخليفة ود حار وجمساعة من اكابر القوم الى الاشراف يدعوهم الى الصلح ويماهدهم على اجابة سؤالهم وإزالة شكواهم فلم يرض الاشراف بالصلح وبدأوا باطلاق الثأر على منزل التمايشي فأجابهم انصار التمايشي باطلاق النار وداموا على ذلك نحو ساعة. فماد الخليفة وعرض عليهم الصلح ثانية فلما رأوا استعداد التمايشي سالوا الى المسالمة وقالوا نريد ان نعرف ما هي شروط الصلح . فأجابهم التعايشي : ضعوا انتم الشروط . وما زالت المتناوضة جازية بقية ذلك اليوم (الثلثاء) وطول ليا الى الصباح الثالي (الاربعاء في ٢٥ نوفمبر ) قانفرجت الازمة وتم الصلح على شروط اهما :

١ - ان يعفو التعايشي عفواً عاماً عن جميج المشتركين في الثورة . ٢ ان يجمل نحبد شريف مقاماً بليتي به ويخلي له كرسياً في مجلسه. ٣ - ان يرد
 اليه راياته ليجمع تحتها المتطوعة . ١ - ان يخصص له راتباً شهرياً قدره

۲۰۰۰ ريال ولأولاد المهدي ونسائه رواتب تكفيهم من بيت المال . ٥ - ان
 يسلم الاشراف سلاحهم ويطيعوا التعايشي طاعة عمياء .

وعاهد الخليفة علي ود حاو الخليفة شريفاً على انفاذ هذه الشروط وحلف على المصحف انه يكون ظهيراً له اذا لم تنفذ، ثم أتى به الى التعاشي فاستقبله احسن استقبال ووقع على عنقه يقبله ويتأسف على مسا جرى وأمّل ان تعود المياه الى مجاريها ثم امضى له الشروط وأمضاها الخليفة شريف وعاد الى منزله وهو بغاية الطمأنينة وراحة البال . ثم أخذ التعاشي يبحث سراً عن مثيري هذه الفتنة ولم يمض ٢٠ يوماً على الصلح حتى قبض على جماعة من الاشراف أهمم : احمد ود سليان امين بيت المال الاسبق وفوزي محود وأخوه احمدي كاتبا الخليفة وصالح ود سوار الذهب وسعيد محمد فرح وكلاهما من كبار الدناقلة وأحمد محمد خير من الاشراف وأحمد النور كاتب الخليفة شريف فسجنهم في أم درمان اياماً مكبلين بالحديد ، ارسلهم في قارب الى الزاكي طمل في فاشوده فقتلهم ضرباً بالنبابيت ، وكان قمد اصدر منشوراً مجبسهم هذا نصه :

و وبعد فيقول عبد رب خليفة المهدي و عم » الخليفة عبد الله بن محسد خليفة الصديق انه بليلة الاثنين الماضي الموافق ١٢ الجاري سنة تاريخه قد سمعت وأنا بين اليقظة والنوم هاتفا يتلو على هذه الآية وهي قوله تعالى و فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا بمساقضيت ويسلموا تسليماً » . ثم في ضحوة هسندا اليوم الذي هو يوم الاربعاء الموافق ١٤ الجاري ايضا حصلت لي حضرة اجتمعت فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام والمهدي و عم » بلغ الخليفة عليا والاصحاب الواقفين مع اشارتك السلام وقل لهم المهدي و عم » بلغ الخليفة عليا والاصحاب ذلك ثم أخبرني و عم » بأن الاصحاب الذين وقفوا مع اشارتي في المسألة التي حصلت قد نظر الله اليهم بعين الرحمة ثم قال لي و عم » ان احمدسلمان واحمد عمد خير وسعيد عمد فرح وفوزي واحمدي وصالح سوار الذهب

فليكن حبسهم فقلت للهيدي وعم ، أن أهل الظاهر ينكرون علي ذلك ويقولون عفا عنهم ثم حبسهم فقال لي المهدي وعم ، أن الحق معك وأهل الباطن معك فأحبسهم وأقال على الاصحاب المنشور الحرر منا في حقك فمن ينكر بعد ذلك فذنبه عليه ثم قال المهدي وعم ، أن من يخالف أشارتك في هذا الزمان ولو كان يشي على البحر حتى يقطمه فأمن باطل وهذا ما لزم الاعلام به والعلم فه والسلام في ١٤ جادى الاولى سنة ١٣٠٩ ه ١٦ ديسمبر سنة ١٨٩١.

سجن الخليفة شريف: ولما بلغ الخليفة شريفاً قتل المذكورين غضب وشكا أمره الى الله جهاراً من ظلم التعايشي وجوره وامتنع عن صلاة الجعمة والجماعة ففتحالتمايشي باباً طالما ترقب فتحه فأمر الخليفة علىولد حاو والقضاة ان يقضوا عليه بما فيه تأديب له وعبرة لفيره ويعلموه ان تجاوزه حدوده أوجب قتل أقاربه . فاجتمع القضاة والامراء وحكوا بسجنه فسيتي مضروباً مهاناً الى السجن حيث وضعوه وحده في كوخ من قش وكباره بالحديد وذلك في مارس سنة ١٨٩٢ . وهذه هي صورة الحكم حرفياً بعد البسملة :

حداً لمن جعل الاستقامة طريقاً للسلامة وشكراً لمن وفتى ذوي البصائر الى الوقوف على قسدم الصدق فصاروا من اهل الكرامة وخص أهل عنايته بأنوار هدايت فاستسلموا لقضائه واستراحوا من الوقوع في هاوية الندامة وحض على طاعة أولي الأمر بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لانتظام الحال والسلامة في يوم القيامة وصلاة وسلاما على قطب دائرة الاصل النوراني ومنبع الفيض الرحماني وأشرف النوع الانساني ومعدن السر الرباني سيد محمد الذي قصم بسيف الحق ظهر الخلاف ومكن حسام الشرع من رقاب اهل الانحراف وعلى آله وأصحابه الذي قوي في الله يقينهم فأمنوا بالغيب فانكشفت غياهب الشك عن بصائرهم فازدادوا المانا وتمكن دينهم ، وبعد فان الخليفة محمد شريف حامد قد بارز خليفة المهدي و عم ، بالعداوة والعصيان والخلاف حتى تظاهر بالحرابة له وشهر

السلاح عليه ولم يبال بادخال الخلل في الدين وشق عصا المسلمين . فبعد هــذا كله أجتمع جماعة المسلمين وأحضروه بين أيديهم وحلتفوه على كتاب الله تعالى فحلف وعاهد على أن لا يعود ألى مثل ما صدر منه ثم جساء خليفة المهدي وعم، نادماً على شنيع فعله فقبله مع ما ارتكبه من عظم الذنب والخطيئة... وعفا عنه وقابله بالصفح والاكرام . ثم نقض العهد وعاد الى الحلاف واضمار السوء والاصرار على عدم الامتثال فضلًا عن كونه تاركاً الجمة والجماعة فعند ذلك اجتمع اصحاب المهدي و عم » من قضاة الشرع الشريف وأمراء وعمـــد وأعيان وسألوه عن ذلك فقابلهم بأقبح المقال وتفوَّه بما يؤدي الى سوء الحال حتى قال ان الغوث معه وفي حزبه وان نصرة المهدية تحت قدمه وان الصحابة اعترضوا على النبي صَلِيْتُ وغير ذلك من سوء المقال وما زالوا يراجعونه بالقول اللين الحسن وتلوا عليه منشور المهدي «عم» في خليفته والمنشور الذي وجَّهه اليه خاصة وأمره فيه باتباع خليفته وعدم خروجه عن أوامره فعند ذلــك أظهر التوبة والندم. فنظرا لما حصل منه من نقض المهد وعدم استمراره على التوبة السابقة اقتضى نظر اصحاب المهدي ﴿ عَمْ ﴾ طبق الوجه الشرعي وضعه بالسجن تأديبًا له . ولولا اظهاره التوبة عما حصل منه لكان جزاؤه أعظم من السجن . وقد ثبت جميع ذلك لدى اصحاب المهدي « عم ، الآتي ذكر أسمائهم وأختامهم فيه أدناه وجميعهم شهدوا عليه شهادة حتى يؤدونها بين يدي أحكم الحاكمين والسلام سنة ١٣٠٩ . وأمضى المنشور ١٦ رجــ كل من اً أكابر دولة التمايشي وأهل شوراه وهم :

اسماعيل عبد القادر مكي ابر حراز عبد الله الحسن البدري المريق عمر الياس ام برير المطا الدرد عجب الفيه

عبد القادر ام مربع م عمد البدري شرف الدين دفع الله عمد عمر البنا عبد الباقي الماحي طه الازيرقابي عبد الله احد السيد المكي اسماعيل عبمان احد البطحاني حسين جزؤ الزاكي عمد علي ألامين خالد عطا المنان عمد البصير

احد على قاضي الاسلام الحادي دفع الله الحلاوي احد حداث احد الاشيشر عمد حامد جفون طه الجملي المبارك سباده القرشي احمد ايراهم الفكي عمد علي بلال عبد الرحمن ابر سيل عبان ابر خويدم كباشي محمد النور السبيغي الناير المدني. سميدلبطه على المدني. سميدلبطه

بابكو عمر عبد الله برجوب جاد الله بليار جفون احمد

وأما منشور المهدي المشار اليه في حق الخليفة عبد الله فهسدا هو بنصه بعد البسمة :

و وبعد قمن العبد المفتقر الى الله محمد المهدي بن عبد الله أعلاماً منه الى عباد الله المؤمنين بالله وبكتاب الله . أما بعد فاعلموا أيها الاحباب ان الخليفة عبد الله خليفة الصديتي المقلد بقلائد الصدق والتصديق هو خليفة الخلفاء وأمير جيش المهدية المشار اليه في الحضرة النبوية فمذلك السيد عبد الله أبن السيد محمد حد الله عاقبته في الدارين . فحيث علمتم ذلك يا احبابي ان الخليفة عبد الله هو مني وانا منه وقد أشار اليه سيد الوجود علي فتأدبوا معه كتأديبكم معي وسلموا اليبه ظاهراً وباطناً كتسليمكم لي وصدقوه في قوله ولا تتهموه في فعله فجميع ما يفعله بأمر النبي طليع او باذن منا لا بمجرد اجتهاد منه ولا هو عن هوى بل هو تائب عنه في تنفيذ أمره مالي والقضاء باشارته فان فمله بكم وحكمه فيكم مجسب ذلك . واعلموا يقيناً ان قضاءه فيكم هو قضاء رسول الله عَلَيْتُ كَا قَالَ تَعَالَى ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مَوْمَنَةَ اذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أن تكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقسد ضل ضلالاً مبيناً ، فمن كان في صدره حرج لأجل حكمه فذلك لمدم ايمانــه وخروجه من الدين بسبب غفلته وذلك بشاهد قوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنونْ حتى يحكوك فيما شجر بينهم ثم لا يجــدوا في انفسهم حرجاً بمــا قضيت ويسلموا تسليماً . ولا شك في شرك من استنكف عن حكم الله ورسوله سيا بقوله علي ان أخوف ما اخاف عليكم الشرك الحقي الحديث. مع انه خليفة الصديق واول المصدقين فيالمهدية فانظروا لمكان الصديق عند الله ورسوله بنص القرآن العظيم وانظروا لمكانة من أورثه الله مكان الصديقين ووازره بالباطن بالخضر دعم، فهو مسدد

مؤيد من الله ورسوله ويد من الله لنصر دينه باشارة سيد الوجود عليه وقسد ورد في فضله كثير. فحيث فهمتم ذلك فالتكلم في حقه يورث الوبال والخذلان وضلب الاعسان ، واعلموا ان جميع افعاله وأحكامه محمولة على الصواب لأنه أوتي الحكة وقصلالخطاب ولوكان حكه علىقتل نفس منكم او سلب أموالكم فلا تعترضوا عليه فقد حكه الله فيكم بذلك ليطهركم ويزكيكم من خبائث الدنيا لتصفى قلوبكم وتقبلوا الى ربكم ومن تكلم في حقه ولو بالكلام النفسي جزماً فقد خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحسران المبين ويخشى عليه منالموت على سوء الحاتمة والمساذ بالله لأنه خليفة الصديق الذي قال في حقه اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا . وقال عليه ان آمن الناس على في الصحبة ابو بكر . وقال دعم، ما طلعت شمس على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر. وحيث علمتم ذلك فهو بمنزلته الآن لأن اصحابنا كأصحاب رسول الله ساللج وهو خليفتنا في الدين وخلافت بأمر من النبي عَلِيْ فِينَ كَانَ مَنْكُم يُؤْمَنُ بَاللَّهُ واليوم الآخر ومصدقاً عهديتي فليسلم للخليفة عبدالله ظاهراً وباطنا واذا وأيتم واعتبروا يا أولي الأبصار بقضية موسى والحضر عليها السلام حكاهــا الله في كتابه العزيز كحكم داود وسليمان عليهما السلام ولتسلموا من الشكوك والأوهام وانما أنذرتكم بهذا رحمة لكم وشفقة عليكم وليبلغ الشاهد منكم الغائب لئلا تسبوه وتنسبوا اليه الظلم والجور فتهلكوا . فاحذروا عن اذية أولياء الله فانها أَذْيَةُ اللهُ ورسولُهُ وقد لَمْنَ اللهُ ذَلِــكُ فِي كُتَابِهُ فَقَالَ : ۚ انْ الَّذِينَ يَؤْدُونَ الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة كما ان منآذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب فان الله غيور على أوليائه فقد علمتم انه ورد دمن نقض الكعبة حجراً حجراً ثم حرقها بالنار أهون عند الله من أن يؤذي ولياً من أوليائه وأن الخليفة هو قادة المسلمين وخليفتنا للنائب عنا في جميع امور إلدين واياكم والوسوسة في حقه وظن السوء وعـــدم الامتثال اليه في قوله والمشاجرة له ولأحكامه ... فتوبوا الى الله وارجعوا قبل ان تذهب حسناتكم وتسلبوا ثوب الايمات.

وائما حملني على هــذا البيان النصيحة في الله ... أمن تاب تاب الله عليه ومن عاد فيلتقم الله منه ويسلطه عليه وهذا امر الله ورسوله فليحذر الذين يخالفون امره ان تصيبهم فتنــة او يصيبهم عذاب ألم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام سنة ١٣٠٠ هـ اه .

حبس اولاد المهدي : وبعد حبس الخليفة شريف أمسك التمايشي اولاد المهسدي البالغين وهم الفاضل ومحمد والبشري وحبسهم في منزل جدهم لأمهم احمد شرفي ومنمهم الخروج منه ولم يسمح لاحد ان يراهم وبقوا على ذلك مدة.

تحبس الدناقلة ، ثم أرسل بعض رجساله الى الجزيرة فأمسكوا نحو الف رجل من الدناقلة الذين اتهموا بمشاركة الاشراف في الفننسة وأتوا بهم الى ام درمان فزجهم في السجن ثم استصفى أموالهم وأطلق سراحهم وأودعهم منة عفوه عنهم .

نفي بعض التعايشة وقتل محد عبد الكريم وعبد القسادر ساتي على : وفي شهر يوليو سنة ١٨٩٢ ائتمر نحو ٧٠ رجلاً من التمايشة على قتل الخليفة عبد الله أخذاً بثار الفزالي فخانهم واحد منهم وأعلم الخليفة بمكيدتهم فقبض عليهم ونفاهم الى الرسجاف .

ثم لم يبق في ام درمان من كبراء الأشراف إلا محد عبد الكريم المشهور وعبد القادر ود ساتي علي طبيب المهدي وكانا قد اشتركا في فتنة الأشراف فأبقى عليها الخليفة ريبًا يطلع منها على أسماء بقية المشتركين في الفتنة فلساكانت فتنة التعايشة قبض عليها بحجة انها يغريان الناس بشق عصا طاعته ثم أوثقها بالحديد وأرسلها الى الزاكي في فاشودة فقتلها ضرباً بالفؤوس وذلك في اوغسطوس سنة ١٨٩٢ . .

وفي مسنده الأثناء انتدب الجمليين الذين عاهدوا الاشراف على الثورة ثم خانوهم كما مر" وأمرهم بالذهاب الى كسلا فتأخروا في رفاعة فاستدعاهم الى ام درمان ونفى رؤوسهم الى الرجاف في نوفمبر سنة ١٨٩٢ وهم: البدوي العريق

وعمر الياس باشا ومحمد حامد جفون ومحمد صالح وحاج مرزوق الشايقي وعبد الباقي الماحي المكابراي وعبد الجميد نور الدايم وقسد سجنهم سنة في الرجاف ثم أطلق سراحهم فمات بعضهم في المنفى ونجا البعض .

وكان قد نفى قبلهم الىالرجاف اسماعيل شجر الخيري لاتهامه بأنه محازب للأشراف.

نفي أبي قرجة وزقل: وبقي من الأشراف المعروفين في السودان ابرقرجة وزقل . أما ابو قرجة فانه عند قيام الأشراف كان عاملاً على كسلا فخشي الخليفة ان يتحد مع التليان فاستدعاه الى ام درمان بعد ان تولى كسلا ثمانية اشهر وولى مكانه مساعد قيدوم كا مر" ثم ارسله الى خط الاستواء بنفر من الانصار معللاً إناه بأنه سيكون عاملاً عليها وأصحبه بقارياً بكتاب الى امير الرجاف فقبض عليه حال وصوله وزجه في السجن . ثم ألحق بسه محمد خالد زقل سنة ١٨٩٣ على ما سيجيء .

المصالحة ؛ وطال الزمان على الخليفة شريف في السجن فتوسط له اولاد المهدي وأمهات المؤمنين مع التعايشي فأرسلهم التعايشي الى الحيسه يعقوب فضرب لهم المثل الآتي :

« حكي ان رجلا كان ينتاب حية في جدّع شجرة فيحمل اليها كل يوم شيئاً من اللبن فتشربه وتلفظ من فيها قطعة من الذهب في الوعاء فيحملها وينصرف ثم يأتي في اليوم التالي باللبن فيعود بقطعة من الذهب وبقي على ذلك اياماً حتى عرض له سفر فأناب ابنه عنه في ارسال اللبن الى الحية فلما رأى الابن ان الحير كله في جوف الحية قال في نفسه اقتل الحية وآخذ الذهب من جوفها مرة واحدة واستريح من العناء فأخذ سيفا في يده وحمل اللبن على عادته وقدمه الى الحية فلما همت بشربه بادرها بضربة من سيفه فقطع ذنبها فثارت الحية عليه وقتلته . فلما عاد الرجل من سفرته تفقد ابنه فلم يره فذهب الى مكان الحية فوجده مقتولاً تحت الشجرة ثم اقبلت الحية فقدم اليها اللبن فقالت له دع عنك

هذه الصحبة بعد الآن فان ابنك غدر بي فقتلت فأنت لن تنسى قتل ابنك وأنا لا انسى قطع ذنبي ، اه .

ففهم المتوسطون من ذلك ان التعايشي لا يعفو عن الخليفة شريف لأنسبه لا يأمن غدره بعد الآن .

وكان في جملة المتوسطين للخليفة شريف محمد ابن المهدي المتنوج باحدى بنات التعايشي فلما رأى اصراره على سجن الخليفة شريف ثار بسه الغضب فطلق امرأته هذه فزوجها التعايشي سلفها البشرى فازداد محمد غيظاً واستياه. وبقي الجفاء مستحكا بين التعايشي والاشراف حتى بدأ الجيش المصري بالزحف على السودان فرأى التعايشي ان يسل الضغائن والاحقاد التي بينه وبينهم فأطلق الخليفة شريفاً من السجن وزوج محمد المهدي بابنة اخيه يعقوب وعساد الى مصافاتهم .

# زیادة ملازمی الخلیفة وتولیة ابنه امیراً علیهم وبناء سور حول منزله سنة ۳ – ۱۸۹۶

أما ملازمو الخليفة فهم حرسه الخاص وكانوا قبل فتنة الاشراف لا يزيدون على ٥٠٠ من الجهادية السود فلما كانت الفتنة اخذ في زيادة عددهم من شبات السود وجميع القبائل من عرب وعجم حتى بلغوا الوفا. فأسكنهم حول منزله وجعل ابنه البكر الذي سماه شيخ الدين اميراً عاماً عليهم ورشحه للملك بعده وسخر اهل ام درمان فبنوا حول منزله ومنازل ملازميه سوراً منيما سمكه اكثر من متر وعلوه نحوه امتار وظل يزيد عدد ملازميه حتى ضاق بهم السور فأقام لهم سوراً آخر لاصقاً بالسور الاول وطرد اهل البلد منه وقد شرع في بناء السور في اوائل سنة ١٨٩٣ فأتمه سنة ١٨٩٤.

قتل ود جار النبي الثلثاء في ١٠ صفر ١٣٠٩ ه ١٥ سبتمبر سنة ١٨٩١ م : مر" بنا ان التعايشي أنفذ ود جار النبي الى البطاحين ليجلبهم الى امدرمان

وانه هو الذي هيج التعايشي عليهم فنكل بهم تنكيله المعلوم . وكان ود جار النبي فارساً مشهوراً في راية الخليفة ود حلو ومعمه في الراية نفسها رجل من دهاة البطاحين يدعى عثان احمد فحنق عليه لمدم الرفتي بقومه وأخذ يسعى الحليفة ود حلو بعد أن كان مقربًا جداً عنده فاستاء ود جـــار النبي من ذلك وخرج من راية الخليفة ودحاو الى راية يعقوب اخي التعايشي وأطلق لسانسه في ذم الخليفة على ود حلو والاستخفاف بــــه فعظم ذلك على ود حلو ورفع الامر إلى التعايشي وكان التعايشي يود مراعاة رفيقه لمضافرته له على الخليفة شريف فأحال الامرعلي القضاة فحكموا بقتل ودجار النبي وصدق الخليفة الحكم . وكانوا قد قيدوا المحكوم عليه وأرساوه الى السجن فلمسا صدر حكم القتل عليه جارًا ليأخذوه من السجن . فقال لهم : حلوا القيد من رجلي لأن فارس السوداري لا يمشي بين الناس راسفًا بالقيود . وأصر على ذلك فرفعوا الامر الى الحليفة فأمر ان يقطموا كعبي قدميه ويخرجوا القيد منها بسلا فتح ففعاوا كما أمر وساقوه الى المشنقة بالضرب والاهانة فأطلق لسانه إذ ذاك على الحليفة والبقارة وأخذ ينــادي بأعلى صوته بما معناه : • يا قبائل السودان وأبطال هذا الزمان استيقظوا من غفلتكم وارفعوا براقع الجهل عن عيونكم فليس بينكم مهدية ولا خلافة ولا دين بل هو ملك مدني جائر في يد بقاري ظالم غشوم يسمى الى اعدام كل بطل في السودان وجمل اهله كالأنعام يسوقهم رعاة من البقارة الاجلاف الذين كانوا بالامس يلبسون « الكنفوس ، ويركبون الثيران وستبقون في حكم هؤلاء الانذال الى ان تستفزكم نخوة الرجال وتتحدوا قلبًا واحدًا على قتلهم او طردهم الى اقصى الجبال . انهضوا ما دامت لكم بقية حيوة وجاهدوا في سبيل الحرية والاستقلال فحيوة الحيوان ارقى من حياة تقضى بالذل والهوان . وقولوا لذلك المغفل الجبان على ود حلو انسه لن يرى الحلافة في عينيه لأن التعايشي يرشح ابنه للملك بعده وأخبروه اني لم اقتل مراعاة لمقامه او اكراماً لشأنه بل قتلت لأني بطل كرار وفارس مغوار ولأن

التمايشي يرهب فمالي ويخاف على نفسه مني ومن امثالي ، .

ثم لما أدنوه من المشنقة عظم عليه القتل شنقاً فالنفت الى البقارة وقال :
أمن المروءة ايها اللئام ان تقتلوا فارس السودان قتل لص جبان ؟ أليس بينكم
فارس ينازلني في هذا الميدان فأشفي غليلي بقتله او أموت ميتة الفرسان .
ثم أصعد على كرسي المشنقة فأتوه بالماء ليشرب فرفض الماء باحتقار وقال :
انحا يشرب في هذا الموقف الجبان. ثم التفت الى الناس وقال : من لم ير شجاعا
أيقتل فلينظر إلى وباليتني أقتل وأنا على ظهر جوادي أجاهد البقارة الانذال
في الدفاع عن الحرية والاستقلال . ثم تنفس الصعداء وقال : أفارق الحيوة
بهدذه النفصة فاعتبروا بمصيري وخذوا ان كنتم رجالاً بثاري . ثم رفس
الكرسي برجله فتعلق جسمه في الهواء وأسلم الروح. وكان ذلك ضحوة الثلثاء
في ١٠ صفر سنة ١٣٠٩ هـ .

### نفي إساعيل عبد القادر الى الرجاف سنة ١٨٩٣ م :

تقدم لنا ذكر اسماعيل عبد القادر مراراً بلا تعريف فهو ابن اخت السيد احمد الولي الكردوفاني المشهور وقد قضى في الازهر مع خاله ٨ سنين فاشتهر بالنجابة والذكاء ثم عاد الى الابيض فخدم فيها مفتياً للمديرية الى أن كانت المهدية وأتى المهدي الى كابا مهاجماً الابيض فخرج اليه مسلماً من خرج من اهلها كما مر فصحب المهدي الى ان توفي فصحب خليفته التعايشي الذي عهد اليه تأليف سيرة المهدي وما كان في المهدية من الوقائع والفتوحات لتكون شاهدة بفضل المهدية ومؤيدة لملك خليفتها في السودان . فشمر عن ساعد الجد وكتب الى جميع العمال في الجهات فأرساوا اليه التقارير الوافية عما جرى على يدهم من الوقائع والفتوحات وجمع اليه من كان في ام درمان من القواد والمحاربين فألف سيرة نفيسة ضمّنها وقائع المهدية منذ قيام المهدي الى ما قبل واقعة طوشكي اي منذ رمضان سنة ١٣٩٨ الى ٣ ربيع الاول سنة ١٣٠٦م وقد قضى في تأليفها بضعة عشر شهراً وتحرّى فيها الحقيقة ما امكن ولكنه

طلاما بطلاء كثيف من الاطراء والتملق للمهدي وخليفتـــه واضطر الى ذكر كثير من الكرامات والخوارق المنسوبة اليها بما لم يكن في اعتقاده فسر" بها الخليفة سرورا عظيما وأمرالنساخ فنسخوا منها عدة نسخ وزعها علىالامراء. وعلت منزلة اسماعيل عبد القادر ونفذت كلمته فحسده القاضي احمم وسلط عليه بعض اخصائه فسعوا به عند الخليفة فشهد بعضهم انـــه سمعه يقول : « كيف تطاق ان تسلم امور الرعية كلها الى رجل جاهل غشوم مثل عبد الله التمايشي ، وشهد آخر عليه انه قال : اني والخليفة كاسماعيل باشا المفتش مع اسماعيل باشا الخديوي . وقال آخر : انه ملا السيرة مفامز تحط من شأن المهدية وتدل على انكاره اياها . ففعلت هذه الرشايات في رأس الخليفة فعل النار بالهشيم فنفي اسماعيل عبد القادر الى الرجاف وأرسله مع زقل في وابور واحد سنة ١٨٩٣ وأمر ان تحرق سيرته اينما وجدت فأحرقت كلها إلا نسخة منها خبأها احد كتاب الحليفة حرصًا على حقائقها . وقد بلغني خبرهـــا وأنا في قلم المخابرات في مصر أتحرى وقائع الثورة من الضباط والعساكر الذين نجوا من الأسر فبحثت عنها مستعينا بالتجار الذين يترددون الى السودان حق ظفرت بها فاذا هي مع كثرة مــا فيها من الاطراء والتملق للمهدي وخليفته قــــــد ضمنت الحقيقة احسن تضمين وانطبقت حقائقها على ما تحرّيت جمعه في مصر فزدت به ثقة واستشهدت بالسيرة في مواضع كثيرة من التاريخ . أما المؤلِف فانه بقي في الرجاف في اشد العناء والضيق حتى مات اوائل سنة ١٨٩٧ م . وقيل أن مرعفيباً اختطفه وهو ملقى على سريره لا يستطيع حراكاً من شاة الجوع رحمة الله عليه .

# سجن احمد علي قامني الاسلام وموته في السجن في يونيو سنة ١٨٩٤ :

اول من سمي و قاضي الاسلام ، في المهدية احمد ود جبارة فقتل في واقعة الابيض كما مر وتولى القضاة بعده ود حلاب احد فقهاء النيل الابيض فمات في حصار الابيض فخلفه القاضي احمد على من فقهاء بني هلبة فلم يكن له في زمن

المهدي شأن يذكر لأن المهدي أقام النواب للفصل في القضايا الشرعية ثم أقام الأمناء للنظر في القضايا السياسية كا رأيت فلما مات المهدي واستبد التعايشي عزل الامناء ثم النواب وجعل المحكة واحدة برثاسة القاضي احمد فقضي له بما اقتضاه رأيه سُواء وافق الشرع او خالفه فأصبح من أعظم المقربين عنده . وكان مع وظيفة القضاء امير راية في جيش يعقوب فانضم الى رايته كثير من سراة البلاد وأغنيائها ومد" يده الى الرشوة فجمع مالاً طائلًا وعظم شأنه جداً فحسده يقوب على ذلك وسلط عليه بمض القضاة فعادوه وتتبعوا هفواته فوجدوا انه يأمر الجباة بإعفاء المنتمين الى رايته من الضرائب فشكوه الى الخليفة فجرَّده من رايته وأمره بالانقطاع الى القضاء . ثم شكوه لقبوله الرشُّوة ومداخلته في الضربخانة متحزُّ با لفريق دون آخر فجرُّ ده من جميسع أهواله ونسائه وزجه في السجن ومنع عنه الغذاء حتى مات وذلــك في يونيو سنة ١٨٩٤ . وكان طويل القسامة غليظ الجثة اسود اللون حتى تظنه زنجياً خفيف اللحية عبوساً مهاباً شجاعاً نهاباً وهاباً وكان من الدهاء على جانب عظيم . وفي اعتبار اهل السودان انه قام في هذا القرن اربعة دهاة لم يقم في السودان أدهى منهم . اثنان قبل المهدية وهما الملك بشير عقيد من السلمات والحسن الملبك سعد من السعداب . واثنان في زمن المهدية وهما القاضي احممه المذكور والحساج علي ود سعد امير الجمليين المار ذكره في واقعتي ابي طليح وطوشكي وقد عاد هــــذا بعد واقمة طوشكي الى ام درمان فمات فيها سنة ١٣٠٧ هُ وقيل ان الخليفة أماته مسموماً . وخلفه على الجعليين اخوه عبد الله ود سعد فكان له من الشأن مع التمايشي ما نذكره في محله :

سجن الحسين الزهرة وصوته في السجن سنة ١٨٩٥ : وبعد القاضي احمد أسند منصب القضاء الى سليان الحجاز من تجار بربر المتفقهين فمكث فيه مدة قصيرة ثم خلفه الحسين الزهرة المتقدم ذكره في حصار كسلا وهر من قريبة ام عظام في ضواحي المسلمية ومن متخرجي الازهر النابفين وقعد هاجر الى المهدي بعد واقعة هكس وظن انه ينسال في دولته مقاماً عالياً فلم يلبث ان

رأى ان هذه الدولة تبغض العلم والعلماء ولا تولي الوظائف إلا الجهلة الطفام فلما كانت واقعة الخرطوم نظم للهدي قصيدة طويلة في ١١٢ بيتا أشار فيها الى قتح الخرطوم وقتل غوردون ونصح المهدي بوجوب اسناد الوظائف الى العلماء وقد استدل بعضهم من بعض أبيأتها انه منكر للمهدية ومندد في رجالها مع انها تدل على اضطراب قصد المؤلف وليس فيها تصريح بسوى كدره من اسناد الوظائف إلى غير اهلها . وهذه هي بعض مقتطفات منها :

ایه رنعمی بعدها نماه أنتم ويقمع جمعنك الغرباء خــــلا يدوم له لدي اخـــاء لكن بذاك جرى على قضاء ولذاك لم يرفسع على لواء وأهيله ماتوا وهم أحياء وأمينه ماذا اليك مراء ابدأ اليك ولي هنا أعداء فعليه من افر الدماء حياء وله بماه سمائك الاحياء صنف الكرام فأهله العلساء يعطوا العبود . لأنثا امنــاء وسقوفها بين السقوف هواء بعد المثين وللأمور مضاء حتى تولى قتله الضعفاء

برح الحفا ما الحق فيه خفاء وتوالت الآيات والأنباء بالآية الكبرى التي بظهورها كمل الرضى وانجابت الاسواء بشرى لنا بظهور مهدي الورى علماء امة احد ناشدتكم ردوا جوابي انكم علماء أرضى وترضون الضلال بعيد ما ظهر الهدى وانجاب عنه قذاء ويخيب ظني فيكم وعشيرتي مهدي امة احمد بي لم تذر مالي سواك وليس بعدي من جفا لم تمرف الايام قبلك منزلي جهل الولاة أمات دين محسد يا ابن النبي عمسد ووليه الا عبد عبد أستعيد بدمق ما بي استهانوا بل بشرع عمد واماته الجم النفير مهاجراً فتناولنه من اللئسام واعطه واشرط عليهم ما أردت من الهدى وديار من ناوى الهدي منقوضة في تاسع من رابع في الثان من والله ينمر من طغى وأباده

النابخ النابة

ولقد تبدد جسمه برماحهم صالوا به وذویه بین حصونهم والنار ترعى في الجسوم كأنها أتظن تلك كرامة مأنوسة فسوى خلائف احمد مهدي الورى إلا الذين غدوا على آثارهم ذاك الرفيق الزمه واترك غيره واعهم سقاءك بالوكاء من الظهاء واحلل أسيرك ههنا ان تستطع خفض علىك فللخطوب ترسلل

فكأنه من خلقه أشلاه في خندق غرث به الاذراء عشب لعمري ان ذا لبسلام لا والذي ضلت به الآراء كل الأنام من الخيور فضاء المل الولاية والصفا الأمراء ربط الجساد لغير ذاك نواء ما في الفضاء امام قصدك ماء ما في القيامة للأسير فداء طورا وطورا شدة ورخاء

ويظهر ان المهدي التفت اليه علىأثر هذه القصيدة فأنفذه الىكسلا لاستلام حاميتها كما مر . وبعد رجوعه كان المهدي قد مات فعاد الى بلاده . ثم جمع الخليفة جيم العلماء في ام درمان وهو في الجملة فعهد اليه تدريس علم الميراث في المسجد الى ان ولاه منصب القضاء كما مر" فرقف عند حسد الشرع وقضى بمدة مسائل على خلاف ما اراد التعايشي فاغتاظ منه وحبسه وكبله بالحديد ومنع عنه الطمام والماء الى ان مات قهراً سنة ١٨٩٥ . وبما قاله التمايشي في ود الزهرة ان مثل العالم بين اصحاب المهدي مثل الشجرة وسط الزرع فانها تأوي الطير الذي يفسد الزرع فسا يستريح الزارع حتى يقطعها من اصلها . وتولى القضاء بعد ود الزهرة امبدئى البقاري ثم النذير من علماء الخرطوم فبقى الى فتح ام درمان سنة ١٨٩٨ .

#### الخليفة والاسرى المصربون في السودان :

مرًا بنا ان الدراويش أسروا كثيرين منموظفي الحكومة المصرية وضباطها وعساكرها عند فتح حامياتها في السودان فعرفوا بأولاد الريف لأن اكثرهم من المصريين وعرف النصارى منهم الذين اكرهوا على الاسلام بالمسلمانيين . وقد قضت سياسة التعايشي وسيده المهدي من قبله بالحجز عليهم جميعاً في السودان للانتفاع بصنائعهم ومعارفهم الكتابية من جهة وكتم اخبار السودان عن مصر من جهة اخرى . وقد اطلعت على كتب كثيرة من الخليفة الى عماله يحذره فيها من ائتانهم على الاشغال الهامة ويأمرهم بشدة المراقبة عليهم لشلا يفلتوا. فمن ذلك ما كتبه الى احمد محمد خوجلي في دنقلة بتاريخ ٨ محرم سنة ١٣٠٣ هـ : وحبيبنا ينبغي ان تنبهوا على جماعتكم بأن من يوسد من اولاد الريف متوجها من هنا ان يحضروه اليكم وأنتم ترسلونه الينا ولا تتركوا احداً منهم يتوجه الى مجري او خلافها إلا أن كان معه خطاب منا. وأولاد الريف الذين معكم احرصوا عليهم كل الحرص » .

وكتب الى كرم الله شيخ محمد بتاريخ ٢٦ ربيع الآخر سنة ١٣٠٤ هـ... د اما اولاد الريف فأرساوهم جميعاً لهذا الطرف ليقيموا في البقعة ولا تتركوا منهم احداً كلية لأنهم اينا كانوا لا يؤتمنون » .

ورأيت كتاباً من مساعد قيدوم الى الخليفة بناريخ ٢٤ رمضان سنة ٩٣٠٩ من يقول فيه : و أنه بناء على الاشارة الكريمة بدقة البحث عن أبنساء الريف في دنقلة وارسالهم الميكم فقد بخننا عنهم في جميع جهات دنقسة من ارقو الى صنم وألقينا القبض على من وعدناه وها هم واصلون مع الحبيب محد عبدالله الفادني وجاعته المتحافظة عليهم ومع المذكور كشف بأسمائهم ووظائفهم السابقة ،

وكتب الخليفة الى عثمان آدم بتاريخ ٢٩ جمادي الآخرة سنة ١٣٠٧ هـ: و وكذلك جمينع اولاد الريف لا تمكنوهم من اموركم المهمة لأننا نحن هنا لم

تمكنهم من امورنا بل نشغلهم بالكتابة على قدر اللزوم بدون دخل لهم في شيء

آخر . ومن الجنة موسى حسين وجماعته فأنهم وإن كانوا من الانصار فيا دام

انهم ابناء ريف فخذ حذرك منهم » .

وكتب الى محود احمد في ٥ جمادي الآخرة سنة ١٣١٠ هـ : ﴿ يَلْبُغِي الانتباء الى مثل موسى حسين ومن مصه من المواليد وأمثالهم الذين كانوا غالطين الترك سابقاً فاجعلوهم في وسط بلاد الاسلام ولا تجعلوهم في الجهات الموالية لجهة الاعداء ولا تندبوهم اليها » .

وقد جمع الخليفة اكثرهم في امدرمان واستخدم الصناع والكتبة والطويحية في مصالحه العامة وترك الباقين يحتالون على ممائشهم بتماطي الاثنال الوضيعة جداً حتى كان الضابط الذي قاد الجنود الى ساحة القتال يضطر السيم بعيش بالاستقاء او الاحتطاب من الصحراء او بفتح دكان القهوة او لبيم الخضر وقد حاول كثيرون منهم الفرار فمنهم من قبض عليه وعناب او سجن حتى ذاق الموت الاحر ومنهم من نجا بطرق اسوان وكورسكو وسواكن وقليل ما هم وأكثر هؤلاء من العساكر والكتبة الصغار . وأما الضباط والموظفون الكبار مثل سلاطين باشا وفوزي باشا والافراد الاوربيون من قسس وتجار فقسد كانت المراقبة عليهم شديدة جداً حتى عدا أمر فرارهم مستحيلاً أو شبيها به .

#### مآثر الميرالاي ونجت بك مدير قلم الخابرات سنة ١ – ١٨٩٦ :

انقاد اوهر ولدر من الاسر سنة ١٨٩١ ؛ وكان الميرالاي ونجت بك مدير الخابرات في مصر (السردار الحالي) عالماً مجال الاسرى في ام درمسان رباذلاً جهده في انقاذهم وإمدادهم بالمال، فسعى مع مطران المرسلين النمساويين في القاهرة فأرسلا الى ام درمان خبيراً من عبابدة السيّالة يدعى احمد حسن فأنقسند الاب اوهر ولدر الذي أسر في جبل الدلن وراهبتين من راهبات الابييّض فخرج بهم من ام درمسان في ٢٩ نوفمبر سنة ١٨٩١ على أثر فتنة الاشراف واتخذ طريق المرات وكورسكو فوصل بهسم مصر في ٢١ ديسمبر من السنة المذكورة ،

تأثيف كتاب المهدية والسودان سنة ١٨٩١ : وكان ونجت بك قد فرغ من تأليف كتابه المشهور المسمى « المهدية والسودان المصري ، الذي فصـــل

فيه وقائع الثورة المهدية ولا سيا وقائع الجيش مع الدراويش الى ما بعد واڤعة · طوكر احسن تفصيل .

تأليف كتاب اسر عشر سنين في مصكر المهدي سنة ١٨٩٧ : فرأى ان الأب اوهر ولدر ذو اطلاع كبير وخبرة تامسة في احوال السودان والثورة المهدية مع ذكاء وفطنة وصدق لهجة فطلباليه ان يخط اختباره هذا علىورق فكتب اصوله بالألمانية فألف منهسا ونجت بك كتابا بالانكليزية من أنفس الكتب سماه و أسر عشر سنين في معسكر المهدي و ونشره سنة ١٨٩٧ فنال رواجا عظيما في اوربا كلها .

انقاذ روسينيوني من الاسر سنة ١٨٩٤ : ثم ارسل الى ام درمات عبديا آخر يدعى عبد الله محمد عمر من سكان دراو فأنقذ الآب روسينيولي الذي أسر في الابيض ١٨٨٣ وأتى به الى مصر في ٢٠ او كتوبر سنة ١٨٩٤ .

انقاذ سلاطين من الاسر وقد استودعوا قنصلية النوسا في مصر الف الجهد في انقاذ اخيهم من الاسر وقد استودعوا قنصلية النوسا في مصر الف جنيه لهذه الغاية قسعى ونجت بك والقنصلية المذكورة سعياً متواصلاً حسى وفقوا اخيراً الى تاجر جعلي يدعى العجيل فعقدوا معه اتفاقاً ودفعوا له ٢٠٠ جنيه مقدماً وكتبوا له صكاً بد ٨٠٠ جنيه تدفع له بعد رجوعه بسلاطين سالماً الى مصر . وكان سلاطين بعد وصوله الى ام درمان مع المهدي سنة ١٨٨٤ م قد كتب الى غوردن كتاباً بأمل التخلص من أسر المهدي والفرار اليه فوقع الكتاب في يد المهدي فسجنه وكبله بالحديد ثمانية اشهر . ولما مات المهدي جعله الخليفة من ملازمي بابه لا يبرح منه من الفجر الى ما بعد العشاء إلا اذا ركب فيركب معه . وقد شدد المراقبة عليه وأعطاه منزلاً ينام فيسه قرب منا يفخر بأن مدير دارفور اسير عند بابه . فدير العجيل الامر سراً مع سلاطين وخرج به من ام درمان في ٢٠ فبراير سنة ١٨٩٥ وأرسله مع مع سلاطين وخرج به من ام درمان في ٢٠ فبراير سنة ١٨٩٥ وأرسله مع مسلطين وخرج به من ام درمان في ٢٠ فبراير سنة ١٨٩٥ وأرسله مع مسلطين وخرج به من أوية فعبر النيل بين أبي حمد وبربر وأتى بطريق بطريق بطريق بطريق ويقونه في مهن قوية فعبر النيل بين أبي حمد وبربر وأتى بطريق بطريق بطريق بطريق بطريق بطريق بطريق ويقونه في ويقونه في ويقونه في ويقونه في ويقونه في ويقونه في ويونه في ويقونه في ويقونه في ويونه ويونه في ويونه

اسوان فوصل مصر في ١٩ مارس من السنة المذكورة . وقد اغتاظ الخليفة جدا من فراره وبحث عن الساعين في ذلك حتى درى بالعجيل فنفساه هو وصديقاً له يدعى الصادق عثان الى الرجاف وقتلها هناك .

تأليف كتاب النار والسيف في السودان سنة ١٨٩٦: وكان سلاطين باشا أعلم الناس بأحوال السودان ومطلعاً على اسرار حكومة التعايشي فأوعز اليه ونجت بك فشرع حال وصوله في كتابة معلوماته بلغته الالمانية فأنشأ منها ونجت بك كتابا ثمينا في الانكليزية سمي و النار والسيف في السودان ، فنشر في اوائل سنة ١٨٩٦ ثم ترجم الى اهم اللغات الاوروبية وكان له اعظم شأن في اوربا كلها . وقد جساء بعد كتاب اوهر ولمر محرضاً قوياً للحكومة المصرية على استرجاع السودان . وسمي سلاطين باشا مساعداً لمدير قلم الخابرات فرافق الجيش في الفتح الاخير الى ان تم استرجاع السودان فسمي مفتشاً عاماً على السودان كله ولا يزال في هذا المنصب الرفيع الى اليوم .

وبعد نجاة سلاطين باشا بأيام أهدى جلالة امبراطور للنمسا الى ونجت بك وساماً من أعلى وسامات الدولة النمسوية . ثم رفع سلاطين باشا الى جلالته اسمي واسم ملحم بك شكور فانعم على كل منا يوسام عالى فرفعت الىجلالته في ٣ نوفير سنة ١٨٩٦ قصيدة عربية عنوانها و شكر الجيل ، هسنده هي محروفها :

أحمل أنفاس النسيم اذا سرى لماصمة النمسا و فيينا ، التي همت عقود ثنساء رائعات أصوغها واجمل تعبير و امتنان ، عبيره تقبل اعتاب المليك و فرنسوي ، هو الامبراطور الذي فاق مجده تسامى على هام الثريا بهمة

وفي طيه ما فاق في النشر عنبرا على روضها مزن المعالي فأزهرا وأنظمها في السلك دراً وجوهرا أتى يستعير المسك منه التعطرا وتبدي بناديه الرفيع التشكرا وفاخر كسرى في المعالي وقيصرا علت اينضاً للهند أيعزى وأسمرا

يقلده اين الثريا من الثري ولكن معاذ الله ان يتكدرا يحق به لي ان أعز وأفخرا غدا حده فرضاً علي مقررا واني وان أطنبت في وصف فضله يظل الساني في الثناء مقصرا مدىالدمر ان يقيه للفضل مصدرا

تقول کن رام التشبُّ وانْبری هو البحر قد عمت موارد فضله لقد جاد لي فضلا بأكرم منه (وسام صليب فوقه التاج أسفراه سأجمله عنوان فخر وعزأة وتذكار تشريف بمنحة سيد ولكنني أرجو الى الله داعياً فلا زال في عرش الجلالة زاهياً بعز" واسماد ودام مظفرا

## عَالَ إِلَيْ وَكَالًا

# الفصل الخامس

في

استرجاع دنقلة في سنة ١٨٩٦ وفيه وقائع دنقلة والحدود سنة ١ : ١٨٩٦

امراء دنقلة سنة ٩٨ : ١٨٩٦ : تركنا دنقلة بعد خروج النجومي منها سنة ١٨٨٩ وعليها يونس الدكيم عاملاً ومساعد قيدوم وكيلاً له فوقع بينها خلاف اشتد حتى لم يعد من المكن ازالته فاستدعى يونس الى ام درمان وسمي زقل عاملاً على دنقلة في ٢٥ شعبان سنة ١٣٠٧ هاغتاظ مساعد قيدوم لعدم انتخاب عاملاً وكان معه من امراء البقارة عربي دفع الله فنصبا العداء لزقل . وفي ١١ شعبان سنة ١٣٠٨ كتبا الى الخليفة و انه مواد للكفرة وانه متحيز لأولاد البلد الجعليين والدناقلة على البقارة والجهادية السود ، فبعث الخليفة في طلبه وحاكمه في مجلس من القضاة فأثبت خصاه شكواهما عليه فأمر الخليفة بسجنه . ولما تار الأشراف ثورتهم المسار ذكرها كان في جملة شروط الصلح اخراج زقل من السجن فأخرجه ثم نفاه الى خط الاستواء سنة ١٨٩٣ م كا قدمنا . واعساد يونس الدكيم ثانية الى دنقلة فعامل الأهلين بالشدة والغلظة قدمنا . واعساد يونس الدكيم ثانية الى دنقلة فعامل الأهلين بالشدة والغلظة فرفعوا شكواهم الى الخليفة فلم يسمع لهم ولما كرروا شكاويهم خاف ان



اللورد كتشنر أوف خرطوم

يلجأوا الى الحكومة المصرية لقربهم منها فاستدعى يونس الى ام درمان سنة مهما وأرسل مكانه محمد بشارة المار ذكره في الكلام على دارفور وكان عمره اذ ذاك لا يزيد على ٣٣ سنة ولكنه كان على حداثة سنه من اعظم رجال التعايشي دهاء وأعلام همة واشدهم رأياً وافضلهم سياسة .

تسمية كتشنر سردارا على الجيش، وفي أثناء ذلك استعفى السر جرنفل باشا من منصبه فخلفه اللواء كتشنر باشا سرداراً على الجيش المصري وذلك في ١٢ ابريل سنة ١٨٩٢. وفي أيامه استرجعت الحكومة دنقلة وسائر السودان وقبل الكلام على ذلك نذكر ما كان من وقائع الحدود بعد حملة النجومي في ايام يونس وزقل .

### وقائع الجدود سنة ٨٩ : ١٨٩٣ :

غزوة سرس ؛ تقدم ان الدراويش بعد حملة النجومي رجعوا الى سواردة فجعلوها أقصى نقطة لهم في الشمال وكان عليها حموده ادريس البقاري اميراً فبقوا نحو ثلاث سنين لا يبدون حراكاً . ثم عادوا الى تهجهاتهم السابقة على الحدود فأغار جماعة منهم في ؛ ابريل سنة ١٨٩٢ على سرم القديمة واختطفوا ماشيتها وغادوا الى سواردة .

غزوة سراً الغرب؛ وفي ٢١ مايو سنة ١٨٩٢ أغار عثمان ازرق على سراً الغرب شمالي حلفا بنفر من الهجانة فقتل ٣٤ نفساً من الهلها وغنم ٥٠ رأساً من الماشنة .

غزوة قستل ، وفي ٢٠ نوفمبر سنة ١٨٩٢ غزا جـــاعة منهم بلدة قستل قرب ادندان فقطعوا خط التلفراف بين كورسكو وحلفا وغنموا ماشية البلدة وقفلوا راجعين .

غزوة هماي : ولما رأى اهل سواردة ان الجيش لم يبدر حراكا اشته طمعهم وزاد طموحهم فخرجوا كلهم يتقدمهم اميرهم حموده بقصد غزو جماي

وسرس وتخريب سكة الحديد بين سرس وحلفا فاتصل الخبر بقلم المخابرات قبل وصولهم فاستعدت حامية سرس لصدهم وذهبت الاورطة العاشرة فاحتلت جماي وجاء الدروايش بطريق امبقول فلما قربوا من النيل انقسموا فريقين فريق الهجانة وعليهم عمان ازرق وفريق الفرسان والمشاة وعليهم حوده فأغار الاول على جماي والشاني على سرس فرد الجيش الفريقين خاسرين الى امبقول وذلك مساء ٣١ ديسمبر سنة ١٨٩٢.

واقعة امبقول في ٣ يمتاير سنة ١٩٠٣ : وفي أثنــاء ذلك جهز البكباشي بإن ضابط المخابرات اربعة بلوكات من السواري وبلوكاً من الهجانـة و ٢٥ رجلًا من عساكر الشايقية وسار بهم الى سرس فوصلها في فجر ١ يناير سنة ١٨٩٣ فعلم ان الدراويش قد فروا راجعين بطريق المرات وامبقول فتقدم الى المرات ولما لم يجدهم أبقى السواري في المرات وتقدم بالهجانة الى امبقول في فجر ٢ يناير فوجد بعضهم قد تأخروا في الآبار يسقون رواحلهم فأمر هجانته فتمنموا في تلالمنيعة شرقي الآبار وأجابوا اطلاق الرصاص بمثله وسمع اخوانهم صوت البنادق فأسرعوا الكرة لنجدتهم فهاجم فرسانهم ميمنة الهجانة ودار الباقون عليهم من شمالهم فالتحموا بهم وقتلوا البكباشي باين والصاغ فؤاد افندي قومندان الهجانة وبعض العساكر وخف الباقون الى هجنهم فركبوها وانقلبوا راجعين فرقتين : الهجانة المصرية وعليهم الملازم محمد افندي بركات والهجانة الشايقية وعليهم الصاغ سليمان افندي عبدالله فتأثرهم الدراويش فنجا محمد افندي بركات بفرقته وأما سليان افندي عبد الله فانه لما رأى الدراويش قد قربوا منه أمر رجاله فترجلوا وتسلقوا أكمة وشرعوا في اطلاق النـــار على الدراويش الذين أحاطوا بهم من كل جهـة وما زالوا يطلقون الرصاص حتى فرغت جبخانتهم او كادت . وكان معهم موظف في المخابرات يدعى الشيخ صالح جبريل من مواليد دنقلة النجباء فلما رأى حرج المركز صعد الى أعلى التلة وطفق ينادي ﴿ ابشروا بالخير ابشروا بالخير جاءت السواري ﴾ فلما سمم الدراويش هـذا النداء صدقوه وانقلبوا راجعين فنزل الهجانة عن التلة وأتوا سرس في البوم التالي . وكان الملازم محمد افندي بركات قد سبقهم اليها وأنفذ خبراً الى السواري في المرات فرجعوا الى سرس . وقد عرفت هـذه الواقعة بواقعة امبقول وكانت خسارة العساكر فيها ٣٦ قتيلا و ١٥ جريحاً . وأما خسارة الدراويش فكانت ٥٠ قتيلا و ٢٠ جريحاً ، وقطع الدراويش رأس البكباشي باين وأرسلوه الى الخليفة في ام درمان مع مسدسه ونظارته ومرآته وقد مررت بامبقول سنة ١٨٩٦ وشاهدت محل الواقعة فاذا فيه آثار ملابس العساكر وبعض رفاتهم .

غزوة بريس في ٢٥ يوليو سنة ١٨٩٣ ، وبلغ يونس الدكيم امير دنقلة ان يواحة بريس على ٢٠ ميلاً من الحارجة خيراً كثيراً وهي خالية من العساكر والحصون فجهز عثيان ازرق بنحو ٢٠٠٠ مقاتل وأرسله لغزوها في يونيو سنة ١٨٩٣ فلما أتى واحة سليمة رأى آثار قافلة آتية منسوهاج الى آبار النطرون فأرسل خلفها مئة رجل فأدركوها عند الآبار فاعتقلوا رجالها وغنموا ما كان مهم من الجال والمال وساقوهم الى دنقلة . وسار عثان ازرق بباقي القوة الى بريس فدخلها في ٢٥ يوليو سنة ١٨٩٣ ولم يجد من يقاومه فأخذ يجمع ما فيها من الغنائم فكانت ٤٥ بقرة و ١٨٩ رأس غنم و ١٠ جياد و ٢٥٦ بندقية و ١٠٠ اردب حنطة و ١٥ حاراً و ٥ قناطير من آنية النحاس ومن الذهب والفضة ما قيمته ٤٠٠ ريالاً و ١٥٠ جنيها وقضى في جمعها ٣ ايام ثم حلها وعاد بها الى دنقلة ومعه ١١ رجلاً من أهلها فأخذ يونس جانباً من الغنائم الى بيت المال ووزع الباق على الغزاة وارسل اسرى الواحات والآبار الى

وكان اهل بريس قبل خروج الدراويش من واحتهم قد أنفذوا خبراً الى معاون الخارجة فأنفذه الى مدير اسبوط ووصل السردارية بمصر في ٣٠ يونيو فأرسلت الجند الى سوهاج بقصد انجاد الواحة وقبل ذهاب الجند اليها ورد الخبر بأن الدراويش قد خرجوا منها فذهبت اورطة من العساكر لتسكين

روع الاهالي. وخصصت الحكومة ٥٠٠٠ جنيه لتنفق على حماية الواحات فبنى العساكر طابية في بريس وطابية في الخارجة و مد خط التلفراف من الخارجة الى جرجا. و بحلت نقطة من الكبابيش في بير الشب غربي حلفا على طريق الاربمين.

## غزوة المرات وقتل صالح بك اخذا بثأر سليان ود قبر في ١٢ نوفمبر سنة ١٨٩٣ م

ذكرنا احتلال صالح بك للمرات يوم واقعــة النجومي سنة ١٨٨٩ . وفي سنة ١٨٩١ بلغه ان الدراويش في ابي حمد يستعدون للهجوم عليه فرأى و ان يتغداهم قبل ان يتعشوه ، فجهز رجاله ونزل بهم على ابي حمد فباغت اهلها الهجوم في الفجر وهم يصاون صلاة الصبح في الجـــامع فذعروا وأسرعوا الى اسلحتهم وبدأ اطلاق النيران من الفريقين ثم برز سليان نعمان ود قمر الغادر بستيورت باشا راكباً على جواده وهجم على رجالصالح بك فرموه بالرصاص فسقط الى الارض يتخبط بدمائه فغنموا جواده ورجموا الى المرات . فجار الخليفة بعد هـــــــــــ الواقعة على المليكاب الذين في السودان ونفى كبيرهم حسن محد خليفة الى بحر الجبل وصمم على اخذ الثار من صالح بك فامر يونس الدكيم امير دنقلة فعقسد لعثمان ازرق على ٦٠٠ مقاتل بالاسلحة النارية وارسله لغزو آبار المرات فوصلها في فجر ١٢ نوفمبر سنة ١٨٩٣ وكان مع صالح بك ١٠ رجال مسلحين بالبنادق وقد تحصنوا وراء متراس من الحجارة على رأس أكمة فانتشب القتال بين الفريقين ودام من لدن الفجر الى ما بعد العشاء وقد وقف صالح بك بين رجاله يحثهم على القنال الثبات الى ان اصيب برصاصة في فخذه حالت دون تمكنه من الوقوف ومع ذلك ظل يشجع رجاله على القتال الى ان توفي بعد ان جرح بخمس ساعات.وتولى اخوه عبد العظيم قيادة العربان مكانة واستمر القتال حتى ارخى الليل سدوله فرجع الدراويش الى دنقلة وقد قتل منهم ٢٩ رجلًا واما العبابدة فقد قتل منهم عدا صالح بك ١١ رجلًا . وجعل السردار عبد العظيم مكان اخيه ووصى الحكومة بعائلة صالح بك فأجرت لها مرتبة بتمامه حتى بلغ اولاده سن الرشد . وارسل الكبتن ماتشل فبنى في المرات طابية حصينة في ديسمبر سنة ١٨٩٣ .

زيارة الجناب العالى للحدود في يناير ، وفي يناير سنة ١٨٩٤ زار الجناب العالي الحديدي بـلاد الحدود وكان قومندان الحدود اذ ذاك لويد باشا فوزع منشوراً على الأهالي أخبرهم بتشريف سموه بـلادهم وأوعز اليهم بغرس شجرة من الجميز في كل بلدة تذكاراً لزيارته . وبلغ الدراويش خبر هذه الزيارة فظنوا ان الحكومة تستعد للزحف على السودان فتيقظوا .

غزوة الشب سنة ١٨٩٤ ، وفي آخر سنة ١٨٩٤ نزل جمساعة منهم على حامية الشب فوجدوا حاميتها الكبابيش متيقظين فرجعوا عنها .

غزوة ادندان ؛ وفي ١٠ ديسمبر سنة ١٨٩٥ غزا ود حمزة الانقريابي يجهاعة من الهجانة بلدة ادندان على ٣٠ ميلاً من حلفاً فقتل ١٦ رجلاً من أهلها.

غزوة سوس القديمة ٣٠ يناير سنة ١٨٩٦ : وفي ٣٠ يناير سنة ١٨٩٦ م اغار جماعة من سواردة على سرس القديمة فقتلوا ٣ من اهلها .

## حملة دنقلة سنة ١٨٩٦ م

وهكذا كان الدراويش كلما سنحت لهم فرصة ركبوا الهجن وضربوا في عرض الصحراء واغاروا على بلدة من بلاد الحدود فقتلوا ونهبوا ثم رجعوا قبل ان تدركهم العساكر حتى اقلقوا راحة الجيش وسكان الحدود ولم يمكن توقي شرهم ومنع تعديهم إلا بنشر العساكر على طول البلدد من اصوان الى حلفا شرقاً وغرباً وهذا لم يكن ميسوراً لقلة عدد الجيش، وكان السردار قد طلب من الحكومة في او اخر سنة ١٨٩٢ مبلغ ٢٠ الف جنيه ليزيد بها عدد الاسلحة الراكة. ويقف للدراويش في المرصاد فلم تعط له . ولم ينفك بحث الحكومة المراويش في المرصاد فلم تعط له . ولم ينفك بحث الحكومة

على وجوب الحلة على دنقلة وطرد الدراويش منها رفقاً بالحدود والجيش وهي لا تجيبه الى طلبه لعجز ماليتها عن تحمل النفقات حتى كانت واقعة عدوة بين التليان والحبشة في ١ مارس سنة ١٨٩١ وهب الدراويش لاسترجاع كسلا من التليان كا مر فأقرت بادىء بدء على ارسال الجنود الى سواكن والنظاهر في الحلة على بربر لارهاب الدراويش وحملهم على العدول عن كسلا ثم رأت ان عجرد النظاهر لا يفي بالمقصود فأقرت ايضاً في ١٢ مارس سنة ١٨٩٦ على الحلة دنقلة والنظاهر في الحلة على بربر . وفي ١٨ مارس سنة ١٨٩٦ أصدر السردار امره تلفرافياً الى هنتر باشا قومندان الحدود فأرسل معظم العساكر الى عكاشة وأسس نقطاً حربية بينها وبين حلفا لحفظ خط الاتصال وشرع في مد خط سكة الحديد البهسا بطريق الصحراء . وفي ٢٩ مارس وصل السردار حلفا بأركان حربه وشرع في اعداد معدات الحلة والتهيؤ لها .

#### غُرُوة عَمَّانَ دَقَنَةُ لَطُوكُر مَارِسَ .. ابريلَ سَنَةُ ١٨٩٦ :

ولكن لم يلبث ان جاءته الانباء من سواكن ان عنان دقنة حضر الى اركويت بنحو ٢٠٠ فارس و ١٠٠٠ راجل بنية استرجاع طوكر فظهر ان الخليفة انما اراد استرجاع طوكر وكسلا معاً وقد عهد الى عثمان دقنة استرجاع طوكر كا عهد الى احمد فضيل استرجاع كسلا فأصدر السردار امره الى لويد باشا عسافظ سواكن وكان اذ ذاك في مصر فخف الى سواكن وأرسل الى سدني بك قومندان طوكر ليوافيه بما لديه من الجند الى خور ونتري على ٢٢ ميلا من سواكن في يوم عينه له بقصد جمع القوتين وطرد عثمان دقنة من البلاد . وكان في سواكن من الجنسد نحو ٩٠٠ رجل من سواري وهجانة وبيادة وفي طوكر نحو ٢٥٠ رجلا من الاورطة العاشرة السودانية .

واقعة سدني في ١٥ ابريل سنة ١٨٩٦ : فخرج سدني بعساكره منطوكر في ١٤ ابريل ولويد باشا منسواكن في ١٥ منه قاصدين نقطة الملتقى فها وصل لويد الى طروة حتى أتاه مخبر بأن عثبان دقنة قسد خرج من اركويت قاصداً خور رنتري فأقام في مكانه وأنفذ خبراً في الحال الى سدني لهمدل عن خور

ونتري ويأتي رأسا الى طروة وأرسل البكباشي فنك بـ ٨٠ فارساً تقوية له . فأبطأ رسول لويد ولم يعلم سدني بك بشيء حتى صار على نحو ميل من خور ونتري في عصر ١٥ ابريل فعاد الكشافة وأخبروه بأن عثبان دقنة قد احتل الخور فأمر العساكر في الحال فترجلوا ونظموا قلعة حول هجنهم وما أتموا انتظامهم حتى هجم عليهم عثبان بجيشه وأحساط بهم من كل جانب فصبوا عليه الرصاص كالعارض الهطال وهزموه في اقل من ساعة بعد ان قتلوا من جيشه نحو ٢٥٠ رجالا .

واقعة فنك: وكان فرسان عثمان دقنة لما رأوا ثقل الرصاص من مربع سدني تحولوا عنه الى جهة طروة فصادفوا والسواري، الآتين من لويد لنجدة سدني فهجموا عليهم وقتلوا منهم وأوقعوا فيهم الفشل فانهزموا فرقتين فرقة فازت بالنجاة الى طروة وأخرى وفيها البكباشي فنك و ٣٨ فارسا صعدت الى اكمة ثم ترجلت وصلّت فرسان عثمان بنار بنادقها فردتهم على اعقابهم ثم انضم اليهم بقية جيشهم المنهزم من واقعة سدني فحصروا الاكمة الليل كله الى الصباح ( ١٦ ابريل ) فلم يظفروا منها بطائل فارتدوا عنها فنزل فنك بفرسانه عن الاكمة الساعة به صباحاً وعاد الى طروة . وأما سدني فانه بات ليلته في على الواقعة وفي صباح اليوم التالي ( ١٦ ابريل ) تقدم الى خور ونتري وأنفذ خبراً الى لويد باشا فوافاه اليه وطلبا عثمان دقنة فوجداه قد وفنك والعساكر الى النيل للمشاركة في حملة دنقلة .

غزوة احمد فضيل لكسلا مارس ـ ابريل سنة ١٨٩٦ :

وقعة كملا ٢ أبريل سنة ١٨٩٦ : هذا مساكان من غزوة عثمان دقنة لطوكر . اما احمد فضيل فانه زحف على كسلا في اواخر مارس سنة ١٨٩٦ بنحو من ٢٠٠٠ مقاتل فحصرها . وكان التليان قد ارساوا اليها من مصوع حملة كبيرة من المؤن والذخائر مجرسها ٣٥٠٠ رجل بقيسادة الكولونيل ستفاني فالتقاه احمد فضيل في ظاهر المدينة في ٢ أبريل سنة ١٨٩٦ فجمع التكولونيل

ستفاني قواه وأوقع فيه واقعة مشهورة وهزمه الى طوكرف بخسارة ٠٠٠ قتيل وأما خسارته فكانت ١٠٠ قتيل وجريح .

واقعة طوكرف في ٣ ابريل سنة ١٨٩٣؛ وفي صباح اليوم التالي ٣ ابريل خرج عليه بجميع عساكره الى طوكرف وأوقع فيه واقعة أشد من الواقعة الاولى فقتل من جيشه ٨٠٠ رجل وهزمه الى القضارف وكانت خسارته في هذه الواقعة ١٤٣ قتيلاً منهم ٤ ضباط و ٢١٧ جريحاً.

#### عود الى حملة دنقلة سنة ١٨٩٦ :

واقعة ١ مايو سنة ١٨٩٦ : ولنرجع الآن الى حملة دنقلة فان الدراويش لمساعلموا بتحرك الجيش الى عكاشة هبوا الى سلاحهم وتقدم حودة بحامية سواردة الى كوشة فاحتلها في ٢ ابريل سنة ١٨٩٦ ثم تقدم الى فركة فاحتلها في ١٨٦ منه . وخرج محمد بشارة امير دنقلة بجميع مقاتلته خارج الديم وشرع في ارسال المدد الى حموده حنى اجتمع عنده في فركة نحو ١٦٥٠ رجلاً فخرج بهم في ١ مايو بطريق الصحراء بنية جر عساكر عكاشة الى الصحراء والايقاع بهم . وكان قلم الخابرات متنبها للدراويش وقد بث الميون والارصاد لمراقبة حركاتهم ومعرفة احوالهم فلما علم بخروجهم من فركة ابلغ السردار فصدر أمره الى القائمة أم برن مردخ بك قومندان السواري فخرج بـ ٢٥٠ فارس والتقاهم في منتصف الطريق بدين عكاشة وفركة فقتل منهم ١٢ رجلاً ورده على اعقابهم مدحورين وقسد قتل من عسكره رجل واحد .وجرح سبعة . وكانت الاورطة الناسعة السودانية قد خرجت لنجدته فها وصلت حتى كانت الواقعة قد انتهت فعاد الكل الى عكاشة .

قوة جيش فركة: قيل وقد أظهر حوده الجبن في هذه الواقعة فشكاه الامراء الى محمد بشاره امير دنقلة فعزله وسمى عثبان ازرق اميراً على الجيش مكانه وكان الجيش مؤلفاً من ١٦٣٢ رجلاً فجمله اربعة ارباع وجعل على كل ربع اميراً من جنسه وهم: الهبانية وعددهم ٣٣٦ رجلاً وعليهم حموده ادريس ، والدناقلة والحمر وعددهم ٤٤١ رجسلاً وعليهم كرم الله كرقساوي



صعود الوابور فوق الشلال الثاني

الدنقلاوي . والجمليين وعددهم ٢٤٥ رجلاً وعليهم محمد الأمين ابن عبدالحليم . والجهسادية السود وأولاد العرب وعددهم ٢١٠ رجال وعليهم يوسف عنقر ودودوبدر البقاريين . اما الجهادية فسلاحهم البنادق الرمنتون وأمسا الباقون فالسيوف والحراب وبعض البنادق . ومعهم كلهم ٧٢١ بندقية رمنتون و ٥٠ صندوق جبخانة و ٢٠٥ افراس و ١١٠ جمال و ٥٠٠ حمار .

استعداد العدو في فركة : واستعد عثيان ازرق للدفاع في فركة فعين لكل امير مكاناً يدافع فيه . امسا فركة فهي بلدة حسنة على ضفة النيل هجرها اهلها منذ الحملة النيلية فراراً من الدراويش فأصبحت خراباً وفي شمالها جبل شاهق علوه ٠٠٠ متر ينسب اليها والى جانبه الجنوبي اكام تختلف في الارتفاع من ٣٠ الى ١٥٠ قدمساً وبينها وبين خرائب البلدة ديم الدراويش فجعل عثيان ازرق الهبانية والجهادية على الاكام والجعليين شمالي خرائب فركة والدناقلة والحر جنوبيها . وقد علم قلم الخابرات قوة العدو تماماً بل رسم له فركة وعين مكان كل امير فيها وقت الدفاع حسبا رتبه عثيان ازرق فشرع السردار في الاستعداد للحملة وهاك ما دبره .

جيش الجملة على دنقلة: لما صدر الامر بالحلة على دنقلة كانت قوة الجيش المصري مؤلفة من: آلاي من السواري فيه ١٢٥٣ فارساً. وآلاي من الطويحية فيه ١٩٥٣ رجلاً و ١٨٨ مدفعاً. وآلاي من الهجانة المصرية والسودانية فيه ١٦٨ رجلاً. و١٣ اورطة بيادة أي ثماني اورط مسرية وهي التي انشئت بعد الغاء الجيش القديم سنة ١٨٨٣ وخمساورط سودانية وقد انشئت في اثناء الشورة المهدية وفي الكل ١٠٧٥ رجلاً. واركان حرب مصالح الجيش وعددهم المورة رجل . ذلك ما عدا ١٩٤٢ من المساكر غير المنظمة ونحو ١٠٠ من رجال حلة النقل وبجوعهم كلهم ١٩٢٨ فيهم نحو ١٠٠ من المساكر غير المنظمة فانها كانت مسلحة الجيم بنادق مارتين منري إلا المساكر غير المنظمة فانها كانت مسلحة رمئتون .

فجعل السردار الاورط المصرية الاولى والخامسة والسادسة في نقط خسط

الاتصال بين اسوان وعُكاشة وأعد باقي الجيش للحملة على دنقلة. وتبرع الجناب العالي بباوك من الهجانة كان في خدمة سموه فأضيف الى قوة الحلة . وكان السردار قبل صدور الامر بالحلة على دنقسلة أمر بانشاء الاورطة السودانية الرابعة عشرة فأتم انشاءها وأبقاها في اساس الجيش في مصر . ثم لما صدر الأمر بالحلة أنشأ اورطتين من العساكر الاحتياطيين : الجامسة عشرة فجملها في اصوان وكورسكو والسادسة عشرة فأرسلها الى سواكن , وكان في خدمة الجيش نفر من عربان العبابدة والكبابيش والعليقات فزاد عددهم اكثر من الف رجل وحصن بهم نقط الصحراء الشرقيبة والغربية . واستنصر دولته المهندسيين الملكيين والطويجية والبحارة فاستخدمهم في حملة دنقلة . وأرسلت الى سواكن آلاياً من الهند بقيادة الجنرال اجرئن فكان لوجوده في سواكن في أثناء الحلة على دنقلة تأثير أدبي عظم في الدراويش .. وقد تطوع لها جماعة من كبار ضباط الانكليز فكانوا من اركان حرب فيها أهمهم : اللورد ادورد سسل ابن اللورد سنسبري وزير انكلترا الشهير فألحق بأركان حرب السردار. واللورد اثلمني ألحتى بأركان حرب اللواء هنتر باشا . والكونت كليخن من افراد المائلة الملوكية ومن اركان حرب مخابرات الجيش الانكليزي جعبل في قلم المخابرات في حلفا اياماً ثم نقل الى سواكن فتولى اشمال المخابرات فيهما . والماجور ستيورت ورتلي من رجال الحلة النيليـة . والماجور كتشتر شقيق السردار .

وسائط النقل: وكان أهم ما لزم السردار بعد حشد الجيش الاهتام بوسائط النقل في صحار مقفرة ونيل تعترضه الشلالات. وكان في الجيش عند صدور الامر بالحمة ٣٠٤٨ رأساً من خيل وجمال وبغال وحمير فأرسل السردار بعض ضباطه وأركان حربه فاشتروا الفي جمل من اسبوط وقنا واصوان فوق حمال الحملة . وأنشأ عشرة بلوكات من عساكر القرعة غير المستوفين الشروط من جهة القد والطول فضمهم الى البلوكات الثلاثة المخصصة للحملة في الجيش

وجمل لكل بلوك قومنداناً وجعل الكل بادارة شقيقه الماجور كتشنر .

وكانت الحكومة قد أقرّت قبل الحملة على مد سكة الحديد من كورسكو الى المرات وبوشر العمل فلما كانت الحملة اوقف السردار العمل وأتى بمواد السكة الى سرس وشرع في مدها جنوباً الى عكاشة فكوشة وقد أنشأ اورطة من عساكم القرعة غير المستوفين الشروط وولجها العمل ثم استخدم اورط الجيش عند الحاجة .

هذا من جهة تدبير النقل في البر اما في النيل فقد كان بين اسوان وحلفا ١٢ وابوراً من الوابورات التي تخلفت عن الحملة النيلية فاستخدمها السردار في نقل المؤن والذخائر من اسوان الى حلفا وأعد سبعة منها للصعود فوق الشلال الثاني وسماها الظافر والفاتح والناصر .

ونظم بوسطة يومية على الهجن عهد بها الى الشيخ صالح جبريل المار ذكره في واقعة المبقول فقام بها خير قيام . وأما التلغراف فكان يمسده الى حيث يكون الجيش .

تأليف ادارة الحيش: وفي ٢ يوليو نقل مركز السردارية الى عكاشة وألفت ادارة الجيش من سرس وجنوبيها كا يأتي :

قرمندان عموم القوة

رثيس اركان حرب مدير قلم الخابرات مساعد قلم الخابرات حكيمياتي التجريدة مدير المهات مدير حلة النقل مدير سكة الحديد الركان حرب التلغراف

السر هوبرت كتشنر باشا السردار . وباورانه :
اللورد ادررد مسل . والقائقام وتسن بك .
والصاغ عمد افندي بدر
اللواء رنبدل باشا
الميرالاي رنجت بك
الميرالاي سلاطين باشا
المقائقام منتر بك
جريفت بك
المقائقام دراج بك
الماجور كتشنر
البكياشي جيروارد

. اَلِقَائَقَامِ بِرِنْ مَوْدَحْ بِكُ الْبِكِبَاشِي يُونَج بِيكَ بِكُ الْبِكِبَاشِي لُورِي والصالح عمدافندي حافظ القائقام تدوى بِكُ

قومندان حموم السواوي قومندان طويجية السواري قومندانات بطاريات الطويجية قومندان الهجانه

قومندان فوقة البيادة اللواء هنتر باشأ قومندان الأواء الأولى الولى اللواء الثاني ( وقيه الأورط الد ١١ و ١٢ و ١٣ ) الميرالاي مكدوئلا بك قومندان اللواء الثالث ( وقيه الأورط الد ٢ و ٧ و ٨ ) الميرالاي مكسول بك قومندان خط المواصلات الميران وعكاشة )

#### واقمة فركة في ٧ يونيو سنة ١٨٩٦ :

وفي اوائل يونيو مدت سكة الحديد الى آبار امبقول وكانت دوريات الدراويش تصل الى تلك الآبار فتعترض حملات النقل وتحاول منع العمل في الدراويش تصل الحديد فوجد السردار العمل المعمل في السكة يقضي بطرد الدراويش من فركة وقد أتر على مهاجتهم بطريق الصحراء وطريق النبيل معاً. فلما كان يوم ٦ يونيو جمع الجيش كله في عكاشة وجعله قسمين: الاسلحة الراكبة وهم آلاي السواري والبطارية السواري والهجانة ومعها الاورطة الثانية عشرة السودانية راكبة على الهجن ومدفعا مكسم وجماعة من القسم الطني بقيادة الميرالاي برن مردخ بك تسير بطريق الصحراء فتأتي فركة من الشرق والجنوب. وفرقة البيادة ومعها بطاريتا ميدان ومدفعا مكسم واسبيتالية ميدان بقيادة المواء هنتر باشا تسير معه بطريق النيل فتأتي فركة من الشمال ويكون الجيشان عيطين بفركة في فجر اليوم التالي فيهاجمانها معاً من الجنوب والشرق والشمال . ولما كانت الساعة الرابعة بعد الظهر خرج السردار بحيشه والشرق والشمال . ولما كانت الساعة الرابعة بعد الظهر خرج السردار بحيشه

رندل باشا



منتر فيا



من عكاشة وسار بطريق النيل وخرج برن مردخ بك بالأسلحة الراكبة بعده بساعتين وسار بطريق الصحراء واتياً فركة في فجر ٧ يونيو والدراويش اذ ذاك يؤدون صلاة الصبح فما شعروا إلا والقنابل تنصب عليهم من كل جهة فهرع كل فريق منهم الى مكانه مذعوراً واستعدوا للدفاع وانتشب قتال حاد دام نحو ساعتين أبلي العساكر فيها بالدراويش بلاء حسناً . ثم هجمت فرقة البيادة عليهم في اماكنهم فقتلتهم شر قتلة وامتلكت الديم . وقمكن بعضهم من الفرار متوارين بجرف النيل وفيهم عثان ازرق وكرما الله كرقساوي فلعقهم السواري الى مفركة فقتلوا منهم وأسروا . ولجأ بعضهم الى جزيرة في النيل تجاه فركة فرفعوا راية بيضاء وأتوا مسلمين وفيهم بان النقا عبد الحفيظ من موظفي حكومة الفتح الاول . وقد سر السردار من بسالة برن مردخ بك موظفي حكومة الفتح الاول . وقد سر السردار من بسالة برن مردخ بك وحسن تدبيره فرقاه الى رتبة ميرالاي في الحال وأمره فتقدم بالاسلحة الراكبة الى سواردة واحتلها في صباح اليوم التالي اي في ٨ يونيو . وكان عثبان ازرق قد سبقه اليها فعد مي العائلات الى الر الغربي حيث كان النجومي معسكرا بثلاثماية مقاتل وبقي في سواردة الى ان رأى غبار الجيش ففر بن معه من الانصار الى كد ين ثم الى الكرمة . وفر حسن النجومي بالعائلات الى دنقلة .

القتلى ؛ وقد قتل من الجيش في واقعة فركة ٢٠ رجـ لا وجرح ٠٨٦ وأما قتلى الدراويش فنحو ٥٠٠ وفيهم الأمراء حموده ومحمد الامين ويوسف عنقر . وقد رأيت بين القتلى امرأة من الهبانية قالوا انهما جاءت الى الحرب لتقتل مع رجلها او تحيا معه فأصيبت برصاصة في صدرها وكانت علامات الهدوء والاطمئنان بادية على وجهها كأنها نائمة .

الاسوى والغنائم ؛ وقد ُجم الاسرى بعد الواقعة فكانوا ٩٣٥ نفساً من السود والجعلميين والدناقلة والبقارة فأدخل السود في خدمة الجيش في الحال وأما العرب فمن عرف انهكان مكرها على الحرب اطلق سراحه وأما البقارة وأنصارهم فقد ارسلوا بعيالهم الى سجن حلفا . وكان بين الاسرى ٧١ جريحاً

فنقلوا الى الاسبيتالية وعولجوا فيها الى ان شفوا فوزعوا على الاسلوب المسارة ذكره. وكان بين الجرحى الشيخ الطاهر ود العبيد المذكور في حصار الجرطوم فانه كان في ربع الجعليين وقد كر على الجيش في وسط المعركة فقتل فرسه فترجل وقعد على قناة مساء ووضع سيفه بجانبه اشارة الى تركه الحرب فرآه احد ضباط الاورطة الرابعة فأفرغ فيسه مسدسه فجرحه في فخذه وجنبه وصدره ويده اليمنى ومع هذا كله لم يتحرك من مكانه إلا انه أشار الى ضاربه بيده فأتى اليه بعد توقف فقال له : مسا الذي دعاك الى ضربي وأنا مطوي بيده فأتى اليه بعد توقف فقال له : مسا الذي دعاك الى ضربي وأنا مطوي الدين . فقال : الغدر الذي لقيناه من اخوانك في المواقع السالفة . فقال له : مان الذي يقعد قعودي لا ينوي الغدر . ثم حملوه الى المستشفى . وكان قد سأل عن سلاطين باشا فأتى وأوصى بالاعتناء به .

وقسد غنم الجيش في فركة ٢٥ صندوقاً من الجبخانة وشيئاً كثيراً من الاسلحة والنقاقير والدروع والحيل والجسال والحير والحبوب والحوذ . وكان بينها خوذة نقش عليها هذا البيت من قصيدة البردي المشهورة :

ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقه الأسد في آجامها تجم

ولعلها من خوذ ملوك سنار لأن هذا البيت كان شعارهم الذي يكتب على اختامهم .

وقسد فتشت عن اوراق الدراويش فوجدت بينها كتباً كثيرة من محمد بشارة الى حموده وعثان ازرق حثها فيها على التيقظ والثبسات ودربها أحسن تدريب .

معسكر كوشة ؛ وبعد انتهاء الواقعة عسكر السردار في جنوبي فركة الهاماً ثم انتقال الى كوشة في فم عقبة ابي صاري وجعلها مركز الجيش واهتم باتمام سكة الحديد اليها ونقل الوابورات ، وأرسل من فركة منشورا الى اهل السودان فوصل نسخ منه الى ود بشارة في دنقلة والخليفة في ام درمان هذا المخصه :

يسم الله الرحن الرحم الجميد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين . اما بعد فنير خاف على الحكومة ان الذي حلكم على شق عصا طاعتها انما هو تصديقكم دعوى محمد احمد المتمهدي وقد اتضح لكم الآن ان تلـــك الدعوى لم تكن من المهدية بشيء بل هي ثورة دموية افضت الى ملك جائر يتولاه الآن عبد الله التعايشي الذي عزل كل امير من غير اهله وولى أهله . فاستبدوا بكم . ولما رأت الحكومة سوء مصيركم أرسلت الآن جنودها الجرارة لانتشالكم من وهدة الضلال التي اوقعكم فيها ذلك المنمهدي وانقاذكم من الظلم الذي تقاسونه في عهد خليفته التعايشي . وقد كان من مبتدعات المتسلموي وخليفته هذا منع الحج الشريف مع انه فرض وجب على كل من استطاع اليه سبيلاً. ثم ان كلاً منها فسر القرآن على رأيه وهواه واستنبط أحكاماً شرعية كا أراد ومنعكم قراءة كتب الحديث والتفسير فضلا عما يأتيه التعايشي الآن من جمع المال وتفريق كلمة الاسلام ومتك الاعراض وظلم الفقراء وهدم بيوت الكبراء وبعد ان كان رجلا مسكينا لايملك شروىنقير استأثر بأموال الرعية كلها وسكن القصور المشيدة واتخذ نساء المؤمنين سراري له واستحل وطأهن بلا عقد ولا ملك يمين وهو مع ذلك يدعي بالزهد والمسكنة ويتنعم سرأ بكل ما تطيب به نفسه وتقرُّ عينه وهو ظالم غشوم ما تكلم احد بالحق إلا قتلهِ او سجنه او نفاه . وقد سجن الخليفة شريفًا وأهان الحليفة ود حاو واولاد المهدي وقتل ابراهيم عدلان واقارب المهدي مثل عبد القادر ود ساتي ومحسد عبد الكريم واخوانهم سجن والزاكي طملُ والقاضي احمد والحسين ود الزهرة أماتهم جوعاً . وخرب مساجـــد المسلمين كمساجد الحسن المرغني واولاد نور الدايم والشيخ العبيد والشيخ حمد النيل العركي . ونفى امراء الجعلين مثل بدوي ودالعريق وغيره وبذلك أسخط جميع العالم الاسلامي وأصبحت مكة المشرفة وكرسي الخلافة العظمى تنظر الى عمله بعين المقت والكراهة . ولما رأى وليالنعم خديونا المعظم عباس حلمي الثاني ان جرائم هذا الطاغية تزداد يوماً فيوماً اخذت الشفقة على المسلمين المظلومين وصمم على انقباذهم من الظلم

فأرسل جيوشه المظفرة لكي تهدم اركان دولة التعايشي وتقيم حكومة شرعية مؤسسة على العدل والاستقامة وتبني المساجد وتعين على نشر الدين القويم . وهو وقد أصدر سموه عفوه التام عن جميع ذنونكم وأمر برد" املاككم . وهو يدعوكم الى استقبال جيوشه بالترحيب فاذا قبلتم الدعوة وعرفتم قبعة الانعمام كنتم انتم الرابحين الناجين وإلا فالويسل لمن رفض نعمة ربه وكرم خديونا المعظم وباسمه في الرجاء الوطيد ان أراكم قريباً طائعين ومعضدين للحكومة الخديوية والسلام يونيو سنة ١٨٩٦ ، الامضاء : كنشنر قائسد جيش حملة السودان وسردار الجيش المصري .

هذا ولم يعد في الامكان الانتقال من كوشة جنوباً قبل مد سكة الحديد والوابورات اليها . اما الوابورات فلم يمكن عبورها فوق الشلالات إلا بعد استيفاء الفيض حد وذلك في اوائل اوغسطوس فاهتم السردار بأتمام سكة الحديد الى كوشة بأسرع ما يمكن من الزمن لينقل اليها الزاد والنخائر واجزاء الوابورات التي أوصى بها في بلاد الانكليز على ان يبينها في كوشة حتى اذا ما ارتفع النيل الى الحد المطلوب وجاءت الوابورات من حلفا تكون الوابورات الجديدة قد تمت فأضاف اربع اورط من الجيش الى اورطة سكة الحديد وحثهم على الجد في العمل .

انتشار الكوليرا في الجيش ، وكانت الكوليرا قد تفشت في مصر بعد خروجنا منها بقليل فوصلت اسوان في أواسط يونيو وما زالت تذهب صعداً في النيل حتى تفشت في جميع نقط خط الاتصال من اسوات الى سواردة فاجتهد السردار وأركان حربه والأطباء في محاربتها حتى زالت في ١٠ اوغسطوس وبلغت الوفيات في جميع نقط الجيش ٩١٩ منهم ١٤ عسكريا و ٥ ضباط من الانكليز وفيهم البكباشي فنك بطل الاكمة المار ذكره في سواكن و١٥٦ عسكريا و ٤ ضباط من المصريين و١٨٣ من و حريات ، العساكر السودانية عسكريا و ١ ضباط من المروم يوسف شكور من مهندسي سكة

الحديد النجب اء وابن اخي ملحم بك شكور ونسيب سلمان بك ناصيف . توفي في فركة في ٢٩ يوليو رحمه الله على الجميع .

تفشي الحمى التيفودية في الجيش ، ولكن المصائب لا تأتي فرادى فإنه قبل زوال الكوليرا تفشت في الجيش الحمى التيفودية وما زالت حتى اخذت نصيبها منه .

الحر والزوابع والامعال: ومعلوم ان الفصل الذي قامت فيه الجلة مو فصل الحر وقد اشتد علينا حق بلغت درجة الحرارة ١٢٥ بقياس فارنهيت في الظل. ثم لم يبدأ شهر اوغسطوس حق بدأت الاعاصير والرياح واللواقح فكانت كلما ثارت تقتلع الحيام وتثير الغبار وتفادر الجو مظلماً. وفي ٢٥ اوغسطوس ثار اعصار شديد عند الغروب فاقتلع نصف خيام المسكر ونسف خيمة هندية كبيرة كنت اكتب فيها فسقطت علي ولكنني نجوت منها بمعونة الله وخرجت فوجدت العاصفة قد أثارت الغبار وهي لا تزال تهب بشدة وعنف حق كنت اذا وقفت ترميني الى الارض واذا جلست تنسف المتراب والحصى في وجهي وبقيت على هذه الحالة الشديدة نحو ساعة أذكرتني جيش والخصى في وجهي وبقيت على هذه الحالة الشديدة نحو ساعة أذكرتني جيش والقشع الغبار فذهبت الى خيمتي لاتقي المطر فوجدت الريح قد اقتلعتها والمطر مبللا فراشي وثيابي ولكنني وجدت كثيرين قد اصيبوا بمسا اصبت فقضينا ليلة شر الليالي .

وفي ؛ اوغسطوس مدت سكة الحديد الى كوشة وأخذ الجيش ينقل عليها المؤن والذخائر بكل اهتام. وفي ١٥ منه وصلت اجزاء الوابور الجديد المسمى الطافر الى كوشة فبناه القومندان كولفل من البحارة الملوكية في المامهدودة وأنزله الى الماء قصد تجربته فانفجر قزانه فتأخر في كوشة مدة.

 اللواء هنتر بأشأ والقومندان روبرتصن من البحارة الملوكية وكان عدد الوابورات السي عبرت الشلالات سبعة : اربعة مدرعة وهي تحساي والمتمة وأبو طلبح والتيب وثلاثة غير مدرعة وهي عكاشة ودال وخيبر وقد وصلت كوشة في ٢٣ اوغسطوس .

وفي هـــذا اليوم عاد الينا رسول كنا ارسلناه في بدء الحلة الى دنقلة لاستطلاع اخبارها فقبض عليه اميرها وأرسله الى الخليفة في ام درمان فزجه في السجن الى ان كانت واقعة فركة فاستدعاه اليه وسأله هل سلاطين باشا في الحملة قال نعم فقال له و ان سلاطين كتب الينا كتاباً وهذا جوابه فسلمه إياه سراً ، فحمله وأتى به الى سلاطين وهو غير مصدق انه نجا . وكان سلاطين عند وصوله الى مصر قد ارسل الى الخليفة كتاباً مخادعه به ليرفق بخدمه الذين تركهم وراءه وهذه صورته :

و اما بعد فمن عبد رب عبد القادر سلاطين الى سيدي وسندي خليفة المهدي (عم) السيد عبد الله بن السيد محمد حفظه الله آمين نخبر سيادت اننا وصلنا الى مصر بعون الله سالمين وبعد وصولنا حصل لنما لطف من الله وان شاء الله عن قريب يحصل الشفاء ونتوجه الى بلادنا لمقابلة اهلنا واخواننا وأنا لا زلت اذكر فضلكم ومعروفكم أيام كنت في بابكم واذا بلنكم عنا مسايكدر خاطركم فأرجو ان لا تصدقوه وأنتم قمد وهبكم الله سبحانه معرفة المباطن ومن ذلك تعلمون ان محبتنا لكم خالصة . نعم اني تركت بابكم بدون اجازة منكم ولكن هيبة سيدي خليفة المهدي منعتني عمن طلب الاجازة والآن ألوم نفسي على ذلك وأطلب منكم العفو وان شاء الله بعد رؤية الاهل والوطن نعود الى خدمة بابكم المسالي وذلك عند وصول كتاب الأمان من سيدي خليفة المهدي . وهذا جواب الخليفة سيدي خليفة المهدي . وهذا جواب الخليفة سيدي خليفة المهدي . وهذا جواب الخليفة عليه :

« وبعد فمن عبد ربه خليفة المهدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن محسد خليفة الصديق الى عبد القادر سلاطين . بعد السلام نعامك ان الجواب المحرر

لنا منك بخطك بأنك ثابت على دين الاسلام وانك لا تخون العيش والملح قد وصلنا وهو الآن محفوظ بطرفنا وحيث انك على ذلك وقد حضرت الآن مع الكفار الذين انت معهم فاعمل المكيدة التي تمكن من انتهاز الفرصة فيهم وها هي الجيوش الاسلامية متوجهة اليهم وهذا ما لزم اعلامك بعد لتجري العمل بوجبه سراً والسلام في ٢٠ صفر سنة ١٣١٤ هـ ، اه ٣١ يوليو سنة ١٨٩٦ .

وعند وصول الوابورات الى كوشة أي في ٢٣ اوغسطوس أمر السردار حامية سواردة فتقدمت الى ابي صاري وشرع في ترحيل الجيش اليها بطريق المقبة فخرج اللواء الاول من كوشة في ٢٧ اوغسطوس وتبعه اللواء الثاني على الاثر . وفي مساء هــذا اليوم جاءث الأنباء بهطول امطار غُزيرة شمالي عُكاشة أفاضت الخيران وأخربت ٢٠ ميلًا من سكة الحديد بين المرات وسرس فأمر السردار جميع من توفر لديه من العساكر وقــد زادوا على ٥٠٠٠ فأصلحوا الحط بمزيد الهمة وما كادوا يتمونه حتى هطلت الأمطار ثانية وخرّبت محطة عكاثة وثمانية اميال من الخط بقربها فخف العساكر اليها فانصبوا على العمل فيها ليلًا ونهاراً حتى أتموها في ٣ سبتمبر , فاستأنف السردار ترحيل العساكر جنوبًا وأرسل اللواءين الثالث والرابع في عقبة أبي صاري في ٥ سبتمبر وأتى بالاورطة الانكليزية من حلفًا بسكة الحديد وأرسلها في الوابورات في ١٢ منِه وسار وراءها في النيل فاجتمع الجيش كله والوابورات في دلقو في صبــاح ١٣ سبتمبر . وعند العصر سار السردار بالجيش المصري براً وسارت العساكر الانكليزية بالوابورات مقابله حتى وصل الى ابي فاطمة جنوبي شلال حنك مساء ١٨ سبتمبر . وقــد عبرت الوابورات شلال حنك سالمة إلا وابور خيبر فانه ترك شمالي الشلال ووابور التيب فانسه ارتطم بصخرة جنوبي الشلال فقرًّ عليها وتعذر اخراجه منها فترك مؤقتاً .

هــذا وكان ود بشارة لما علم مخروجنا من كوشة خرج بجميع جيشه الى الحفير تجاه الكرمة فأقام فيها ٣ طوابي على النيل جمــل في كل منها مدفعين ووصلها بخندق حصين بنى من ترابه ماراساً فتح فيه المزاغل وجعل فيه رجاله

المسلحين بالبنادق وكانوا نحو ١٨٠٠ ونزل هو بباقي جيشه بعيداً عن مرمى الرياص وراءهم . وكان قد بنى استحكاماً في الكرمة وعزم على مقاومة الجيش فيها وفي الحفير معاً ولكن امراءه ألحوا عليه فأخلى الكرمة وأتى بالعساكر التي كانت فيها الى الحفير وذلك في مساء ١٨ سبتمبر أي عند وصولنا ابا فاطمة فاجتمع عنده في الحفير من الجيش ما يأتي :

| الفرسان | المجانة | الجهادية | القرابة | الامراء                   | القبائل            |
|---------|---------|----------|---------|---------------------------|--------------------|
| 11+     | 14.     | 17.      |         | عمد بشارة                 | الملازمون          |
|         |         |          |         |                           | ( او الحوس الحاس ) |
| ٧٠٥     | . rx    | 1077     |         | عبد الباقي عبد الركيل     | الجهادية السود     |
|         |         |          |         | (وثلاثة غيره من التمايثة) | • 1                |
| . 14•   | ,10     | ٦.       | ٦       | أحمد محمد منجي            | التمايشة           |
| 100     | ۲       |          | 070     | حماد رقیعات               | الحمو              |
| ٥٠      | 0       | ٣٠       | ٤١٠     | مساعد قيدرم               | الهبانية           |
| ٦٠      | ٦       |          | 109     | سليان جمعه                | دغم                |
| ٣٠,     | 10      | ٧.٠      | ۱۱۰۸    | ٠ ,                       | الجعليين           |
|         |         |          |         |                           |                    |
| 17      |         | 10       | 444     | عنان ازرق                 | الدناقلة           |
| YAY     | 777     | 1477     | 7171    | مجموعهم                   |                    |

#### واقعة الحفير في ١٩ سبتمبر سنة ١٨٩٦ :

الوابورات الحربية ، وفي فجر ١٩ سبتمبر سار الجيش كله براً وسارت الوابورات مقابله في النيل وفي كل منها نفر من العساكر الى ان وصل الكرمة الساعة ٣ صباحاً فوقف تجاه الحفير . وأما الوابورات فقد صدر لهسا الأمر

باستطراد السير الى دنقلة وضرب الحفير عند مرورها بهـــا . وندبت من قلم المخابرات لمرافقة الشريف الكبتن كولفل قومندان العارة فصحبته في وابور وطهاي ، الذي سار في مقدمة الوابورات . وما زلنا سائرين حتى صرنا على بعد مرمى القنابل من الحفير فلاحت لنا خيمة ود بشارة في وسط معسكره وراء غابة من الذخيل فصدر أمر القومندان فصوبت القنابل عليها وقد علمنا بعد ذلك ان اول قنبلة اصابت ود بشارة وهو يقرأ كتاباً من الخليفة جساءه في تلك الساعة فجرحته وقتلت عبداً له وكانت الساعة السابعة فاضطر أن يتقهقر الى التلال البعيدة فراراً من القنابل . وأمر السردار طويجية الجيش فاتخذوا مكاناً عالمياً في الكرمة وشاركوا الوابورات في رمي الحفير بالقنابل ولم يلبث العدو ان اطلق علينا مدافعه فتقدمنا نحره ونحن نرميه بالقنابل حتى ظهرت طوابيهم للعين المجردة فسددنا مرامينا فهدمنا الطابية الاولى وصوبنا القنابل نحو الثانية والثالثة ومازلنا نتقدم حتى صرنا على ٥٠٠ يرد منالشاطىء ففتح اهل الخندق بنادقهم وصاونا نارا حسامية فأصيب سليم افندي شقره مترجم الوابور برصاصتين احداهما. في كتفه اليمنى والاخرى في جنب فجرح جراحاً خفيفة. وأصابت رصاصة رسغ الكبتن كولفل فجرحتها جرحاً شديداً دامياً فألح عليه الطبيب في الدخول ألى غرفته لضمد الجرح في الحسال فأمر الوابورات اذ ذاك بالتقهقر عن مرمى الرصاص وعاد بالوابور الى البر الشرقي ليضمد جرحه ولكنه أبقى الوابورات الاخرى تجاه الحفير ترميها بالقنابل. وعنـــد وصوله الى البر ذهب الكبتن ده روجمان قومندان الطوبجية في الوابور فأخبر السردار بجاكان فتكدر لجرح الكبتن كولفل وأمر باخراجه الى البر لمعالجته وعهد بقومندانية الوابورات الى الكبتن ده روجهان وأمره بالعبور بها الى دنقــلة تحت كل خطر فرجع ومعه اللورد اثلمني الذي ابلغ الكبتن كولفل أوامر السردار فطار صوابه وكان حكيمباشي الجيش قد جماء لينزله الى البر فأخ لمذ يتوسل اليه بالحاح ان يسمح له بالبقاء في الوابور ويخبر السردار ان جرحه لا يمنعه عن اتمام وظيفته فسمح له بالبقاء في الوابور بعد تردد كثير وما

نزل الحكيمباشي حتى غساب الكبتن كولفل عن صوابه من شدة ألم الجرح فأقلع الوابور الساعة ٤/١ يقوده الكبتن دهروجهان وأهاب بالوابورين أبي طليح والمتمة ان يتبعاه الى دنقلة فتبعاه ولمسا رآتا الاعداء مقبلين قاصدين المرور المطرونا وابلاً هطالاً من الرصاص والقنابل فرددنا نارهم بأحر منها حتى اغرقنا وابورهم الطاهرة . وكان معنا الملازم الباسل حسن افندي توفيق نجل بدر بك الحكيم ومعه ٣٠ رجلًا من الاورطة السابعة فاستل سيفه ووقف في رجــاله يحثهم علىمواصلة اطلاق الرصاص ويدلهم على مواقف المدو بجنبان ثابت وعزم راسخ . وما زلنا نصادم ثيار النيل ونواصل العدو برصاص البنادي وقنابل المدافع وطويجية الجيش تساعدنا من السبر الشرقي حتى اجتزبا الحفير آمنين وذلك الساعة عشرة وربع وقد أصابت قنابلهم وابوراتنا الثلاثة لكنها لم تضر بها ضرراً يذكر وجرح بعض العساكر والبحارة . وكان مرورنا بالحفير تحت قنابل المدو ورصاصه مخاطرة شديدة لكن السردار رأى انه لا بد من هذه المخاطرة لأنه اراد ان يزحزح الدراويش من الحفير ويمبر اليها بالجيس فيهاجمهم في ديمهم وقد فاز بتدبيره هذا كل الفوز فان الدراويش لما رأوا ان الوابورات تجاوزت الحفير قلقوا أشد القلق على ديمهم وعيالهم التي تركوها فبـــه وكان مدير الخابرات قد ارسل اليهم رسلا من اهل البلاد فأشاعوا ان الجيش لاحق بالوابورات في البر الشرقي ليعبر بها الى دنقلة ويستولي على الديم وانسه لم يبق الا الطوبجية لمشاغلتهم فازداد قلقهم ومسا ارخى الليل سدوله حتى اخلوا الحفير وأسرعوا الى ديمهم في دنقلة فوصاوه في صباح ٢٠ سبتمبر .

عبور الجيش الى الحقير ؛ وفي فجر هذا اليوم شرع السردار في العبور الى الحفير بجميع الجيش وكان مؤلف من ١٢٦٩٣ رجلا و ١٣١٢ جواداً و ٣٧٣ بغلا و ١٤٤٢ حماراً و ٢٢ مدفعاً ولم يكن عنده سوى وابورين وبعض المراكب التي غنموها في الحفير فعبزوا جميعاً في ٣٠ ساعة .

عود الى الوابورات الحربية : هذا ما كان من الجيش والدراويش أما

نحن في الوابورات فاننا بعد ان تجاوزنا الحفير واصلنا السير حتى صرنا تجاه ديم الدراويش وكانت الشمس قد غابت فبتنا في البر الشرقي قبالته . والديم المذكور من بناء النجومي طوله نحو ٣ اميال وعرضه نصف ميل وهو على ٣ اميال شمالي مركز الاوردي وعلى نحو ميل من النيل ولكنه قائم على ترعة قديمة تجري من جنوبي مركز الاوردي وتصب عند مسجد الحجر شمالي الديم. أما مركز دنقلة الاوردي فقد هدمه الدراويش عند دخولهم البللا وبنوا بأخشابه ديمهم إلا مركز المديرية فقد جماوه شونة النملال والتمر .

وفي فجر ٢٠ سبتمبر خرجنا من مبيتنا وقصدنا الشونة فوجدناهما خالمة وإذ لم يكن لنا اذن في النزول الى البر انقلبنا راجمين الى حيث كان السردار فُوجِدناه لم يزل مهتماً لتعدية الجيش الى الحفير وكان وصولنا اليه الساعة } بعد الظهر فأخبرناه عما كان فأمر الكبتن كولفل بالبقاء في الحفير للراحة وأمر المستر بيتي قومندان ابي طليح بالرجوع الى الديم في فحر الند لمراقبة العدو بعد تقهقره اليه وندبني للذهاب معه .. وفي فجر ٢١ سبتمبر سرنا حتى قربنا من ديم الدراويش وكان الأهاون يستقبلوننا في الذهاب والاياب وعن اليمين والشمال بالتأهيل والترحيب والزراغيت فسألناهم عن الدراويش فقالوا ان ود بشارة حال وصوله امس الاحد من الحفير ارسل ٣٠٠ رجل بثلاثة مدافع إلى الشونة لمصادمة الوابورات فجعلوا مدفعين في طابية قديمة شمالي الشونة والمدفع الثالث في غرفة جنوبيها وكان بين الطابية القديمة والشونة حائط حصين قديم فتحت فيه المزاغل فاحتله بعض الجهادية ثم حفروا بين الشونة والمدفع الثالث خندقًا وبنوا من ترابه متراسًا كما فعلوا في الحفير فاحتله باقي الجهادية وتربصوا للوابورات . فتقدمنا الى الشونسة لتحقيق الخبر وابتدرناهم بقنبلة من أقوى مدافعنا فأجابنا العدو على الفور من الطابيتين وانتشب القتال باطلاق القنابل من ألجانبين لكن قنابلهم كلها أخطأت المرمى إلا انهم رموا قنبلة من قنابل شرنبل فتفرقعت في الجو" فوق وابور ابي طليح ولكنهــا لم تلحق به ضرراً يذكر . وأصابني اذ ذاك شظية من كبسول مدنمنا عند اطلاقه فجرحتني في وجهي جرحاً خفيفاً فظن انها من قنبلة العدو . وبعد أن رمينا الشونة بسبعين قنبلة رجعنا عنها إلى الديم فرميناه بالقنابل إلى قرب غروب الشمس فجئنا إلى جزيرة ارقو وأرسلنا منها اخبار يومنا إلى مدير الخابرات وبتنا فيها إلى الصباح . . وفي فجر اليوم التالي ( ٢٢ سبتمبر ) رجعنا إلى الشونة فناجزناها نحو نصف ساعة وعدنا إلى الديم نستطلع اخباره فما كدنا نصل اليه حتى جامنا الوابوران الحربيان يقودهما الكبتن كولفل وقد أتى ليتحقق بنفسه خبر الشونة الوابوران الحربيان يقودهما الكبتن كولفل وقد أتى ليتحقق بنفسه خبر الشونة الي بعثنا به امس فندبني اليه وسار حتى أتى الشونة الظهر فرماها بالقنابل فأجابته واشتد القتال ساعتين ثم انقلبنا راجعين إلى الجيش وكان قد خرج من الحفير في ظهر ٢١ سبتمبر وأتى الزورة على ٦ أميال من ديم الدراويش صباح الحفير في ظهر ٢١ سبتمبر وأتى الزورة على ٦ أميال من ديم الدراويش صباح دنقلة فأخذ الكبتن كولفل يعد عمارته ايضاً للهجوم وكان الظافر قد أصلح دنقلة فأخذ الكبتن كولفل يعد عمارته ايضاً للهجوم وكان الظافر قد أصلح قزانه ( مرجله ) فوصل الزورة بعد الغروب وانضم الى الوابورات الثلاثة المدرعة .

#### احتلال دنقلة في ٢٣ سبتمبر سنة ١٨٩٦ :

ولما كان فجر ٢٣ سبتمبر سار الجيشكله براً لمهاجة دنقلة وسارت الوابورات في النيل فسار طهاي في مقدمتها وتبعه الظافر ثم الوابورات الاربعة الاخرى وكنا نتقدم الجيش قليلا حتى كان الوابور الاخير مقابلاً مقدمته . ولما كانت الساعة السابعة صباحاً أشرفنا على ديم الدراويش فرأيناهم قد اجتمعوا كلهم في شماله وراء خط النار الذي سبق ذكره فأمر الكبتن كولفل فأطلقت الوابورات الحربية مدافعها عليهم فسقطت القنابل في وسطهم ففرقتهم وقتلت منهم وقد رأيناهم مهرولين غرباً وجنوباً حتى أبعدوا عن مرمى القنابل . ثم أرسلت الوابورات قنابلها الى الديم فصرنا نرى الناس يخرجون منه أفواجاً مسرعين الوابورات قنابلها الى الديم فصرنا نرى الناس يخرجون منه أفواجاً مسرعين الى جهة الجنوب وكنا نشاهد الجيش كله سائراً نحو الديم ومستعداً الهجوم في نظام بديم جداً .

ولما كانت الساعة ٨ والدقيقة ١٥ رأينا فارساً مقبلًا لمحونا من بعيد ومعه بعض الأتباع فوقفنا ننتظره حتى اقترب منا وصاح الامان الامان فقلنا له عليك الامان فترجّل ودخـــل الوابور فسألته عن اسمه فقال الامير حسن الحربة وأتيت به الى الكبتن كولفل قومندان العارة وعر فته به فأخذ السيف بين يديه وقدمه له وقال ارجو الامان فقال له القومندان عليك الامان فسا وراءك من الاخبار قدال : رجمنا من الحفير مساء ١٩ الجاري على نية الحرب فأرسلنا بعض الجهــادية والمدافع الى الشونة لمقاومة الوابورات وأمرنا باقي الجهادية فحفروا خنددقا طويلا شمالي الديم ونترسوا به وبنوا طوابي ايضا للمدافع الاربعة وبقينا في الديم الى ان عاد الكشافة امس الصبح فأخبرونا بقدوم الجيش الى الزورة وانه في عدد عظم فخرجنا كلنا ووقفنا كل امير مع رجاله صفاً واحداً وراء خط النار وفي نصف الليل عقدنا نحن الامراء مجلساً دعونا اليه ود بشارة وقلنا له يا سيدنا اذا بإشر احد الناس تجارة ثم تحقق انه خاسر لا عالة أفلا يحجم عنها قال بلى فقلنا له اذا كان هـــذا شأن الانسان والاتجار في المال فما قولك به والاتجار في الارواح فأنت تعلم ان جيشنا كله من فرسان ومشاة نحو ٦٢٠٠ رجل وجيش المصريين ينيف على ١٥٠٠٠ رجل ثم أن عدد بنادقنا ١٨٠٠ وأما هم فكل رجل منهم مسلح ببندقية فضلاً عن ان بنادقنا من نوع رمنتون وبنادقهم مارتين هنري وعندنا من المدافع ٧ وأما مدافعهم فتعد بالعشرات ولهم جيش في البر وعمارة في البحر أفلا تظن ان قتالنا ايام تجارة خاسرة يجب الاقلاع عنها. نعم اننا اذا ثبتنا أمامهم نحملهم خسائر جمة ولكن هل يمكنا الثبات الىالنهاية حتى نظفر بهم ونردهم الى مصر اذاً فالرأي عندنا ان ناخذ عيالنا ونتقهقر بهم الى الدبة ومن هنساك نطلب النجدة من ام درمان . قال ود بشارة عندي الموت خير من عار القهقرى ورأيي ان نثبت ونقاتلهم هنا حتى نظفر او نموت مشرفين . قلنـــا ليس من الحكة إن يلقي الانسان بنفسه إلى التهلكة وما زلنا ب حتى أقنعناه بترك

الحرب وانصرفت الجلسة الساعة الاولى بعد نصف اللبل وقبيل الفجر جثنسا نحن الامراء وود بشارة فأخبرنا العائلات في الديم بالاستعداد للرحيل . ومسا طلع الفجر حتى جاء فارس من الكشافة وقال ان الجيش مقبل نحونا في البر والبحر بعدد الرمل والانصار على خط النار ينتظرون الامر فركب ود بشارة جواده وهم بالمسير لمقاتلة الجيش فأخذنا بعنان الجواد وأنزلناه عنه وأركبناه حماراً وقلناً له قد أجمعنا ان لا نلقي بأنفسنا في المهالك فالى ابن تذهب ثم أوعزنا الى الجيش بترك الحرب والتقهقر جنوباً وصعدنا الى التلة ننتظر قدومهم واذا بالرابورات مقبلة وقنابلها تعبث بهم فانهزموا جنوبا ورد بشارة في مقدمتهم وأما انا فانتهزت هذه الفرصة التيطالما تمنيتها فخضت بجوادي الترعة وجئت اليكم لأن أنفسنا سئمت حكم البقارة وقد ارسلكم الله رحمة لنا . ثم سألناه عن الشونة فقسال أن ود بشارة لما أوعز الى الجيش بترك الحرب أمر ايضاً بترك الشونة فاذا ذهبتم البها لم تجدوا مقاوماً . فلخص الكبتن كولفل مذه الاقوال وأرسلها مع زسول خاص الى السردار الذي كان لم يزل زاحفًا بجيشه على الديم وأسرعنا الى الشونة فوجدنا جهاعة من الناس قد رفعوا راية بيضاء وأتوا لاستقبالنا فنزلنا الىالبر فأمتناهم وعلمنا انهم وكلاء الشونة وعمالها وكبيرهم عبد الدائم بدر من أهالي اسنا . ثم دخلنا الشونة فاذا هي ملأى بالذرة والقمح والشمير والتمر ووجدنا الدراويش قسد تركوا المدافع وقروا هاربين . وفي الساعة العاشرة صباحاً رفعنا الراية الخديوية على مركز المديرية وأرسلنا الحبر الى السردار .

أما السردار فظل زاحفاً بالجيش حتى صار على مرمى القنابل من خط نار الدراويش فجرى بينهم وبين مقدمة الجيش اطلاق القنسابل والرصاص على التبادل وذلك قبل ان بلغهم أمر ود بشاره بالتقهقر فلما جاءهم الامر المذكور تركوا المدافع الاربعة وفروا هاربين واستولى السردار، على الديم .

الاسرى والغنائم: وكان قسد تخلف فينه بعض موظفي الفتح الأول

وفيهم حامد البدوي كاتب ود بشاره وحمد بساطي ابن بساطي بك الشهير فسلما له وجمعت الاسرى في مساء همذا اليوم فبلغت ٢٠٠٠ نفس وصاروا يزيدون كل يوم حتى بلغوا ٣٠٠٠ نفس . وجمعت الغنائم فكان منهما شيء كثير من الاسلحة والجبخانة والحبوب والأمتعة والجمال والخيل والمواشي . وكان في جملة الغنائم طبلة غريبة الشكل ليونس الدكم صنعت من جذع شجرة ضخم على هيئة ثور ذي قرنين وذنب وأربع أرجل ثم شقت من الوسط وجوفت وجلتد الشق على مشال طبلات الفراتيت المسات قدو قدو . ومن الغنائم ايضاً سيف مكتوب عليه باللاتينية ما محصله و لا تسلني إلا مضطراً ولا تغمدني إلا مشرفا ، وهو في الارجح من سيوف الصليبين .

وجمعت دفاتر بيت المال وأوراقه فملأت ٣ صناديق كبيرة فاستخرجت منها فوائد شتى عن محصولات البلاد الزراعية وضرائبها مدة حكم الدراويش لها .

مطاردة السواري للدراويش : هذا وكان السردار بعد ان دخل الديم قد ارسل السواري والهجانة في أثر الدراويش المنهزمين فطاردوهم الى حلة الشيخ شريف فقتلوا منهم وسبوا وغنموا . ثم جاء الشونة ومعه المبرالاي ونجت بك مدير الخابرات فشكر للقومندان كولفل رسائله وحسن تدبيره وأوعز اليه ان يكف عن الحركة رفقاً بجرحه .

احتلال الدبة في ٢٤ سبتمبر سنة ١٨٩٩ ، ثم أمر القومندان روبرتصن ان يطارد الدراويش في النيل فيرسل من جاءه مسلماً ويحمي الاهسالي من تعدياتهم ويسرع الى الدبة فيحتلها قبل وصولهم اليها فأخذ وابوري المتمسة وأبا طليح وسار جنوبا الساعة ١١ ونصف صباحاً . وكان قد صدر لي الامر فسرت معه . وكان الدراويش المنهزمون قسد تسابقوا في الفرار فانقسموا جماعات يتلو بعضها بعضاً في سلسلة متقطعة طويلة لا يدري اولها اين آخرها والسابق منها الجواد وقد ابعدوا عن النيل فراراً من الوابورات ولكن

كانوا كلما عطشت جماعة منهم نزلت الى النيل فشربت وسقت رواحلها ثم عادت الى طريق الصحراء . وقد لقينا بعض الجماعات في طريقنا فأمناهم وأمرناهم بالرجوع الى دنقلة . وفي صباح ٢٤ سبتمبر وصلنا دنقلة العجوز فبلغنا الني في جزيرة حثور اميراً من اقارب ود بشارة يدعى عبد الرحمن معه ٢ رجال مسلحين بالبنادق يجمعون الضرائب فأتينا الجزيرة وأرسلنا في طلبهم ولما لم يأتوا تهددنا الهل الجزيرة فلم يلبثوا ان أتونا بهم واستطردنا السير الى الدبة فوصلناها ظهر ذلك اليوم ورفعنا العلم الصري عليها . وكان ود بشارة قد ارسل مشايخ الحس وسكوت الى الدبة على نية ارسالهم الى ام درمان خوفاً من انضامهم الى الجيش فلما رأونا اقباوا علينا يرحبون بنا فسألناهم عن الدراويش المنهزمين فقالوا انه لم يمر بهم احد بعد ولكن كان في الدبة امير من التمايشة يدعى فضالي فلما رأى الوابورات من بعيد فر بمن معمه من الانصار فأرسلنا وابور أبي طلبح بالخبر الى السردار ومكثنا في الدبة .

احتلال مروي في ٢٦ سبتمبر سنة ١٨٩٩ ؛ وفي فجر ٢٥ سبتمبر حضر الكبتندهروجهان على وابور الظافر مأموراً من قبل السردار بأن يذهب الى مروي ويأخذني معه فانتقلت الى الظافر وسرنا حتى اتينا جزيرة قانتي فأخبرونا ان فيها اميراً من التعايشة يدعى حامداً ومعه قاض يدعى محسد هاشمي لجمع الضرائب فأنزلنا بعض العساكر الى الجزيرة وأتينا بهما الى الوابور واستطردنا السير فوصلنا صنم (تجاه مروي) في فجر ٢٦ سبتمبر ورفعنا العلم المصري عليها . وكان فيها امير من التعايشة مع بعض الانصار فلسا رأونا مقبلين من بعد فروا هاربين .

وكان السردار قسد ارسل تلغرافاً الى عبد العظيم بك في المرات ليوافي الموابرات الى بلاد الشايقية ويحول دون المنهزمين من دنقلة فلسا لم نره صعدنا في النيل الى كاسنجر عند اول الشلال الرابع فرأينا آثار نبتة في البرقل ونوري من بعيد ولم نر عبد العظيم بك فبعثنا اليه برسول يستعجله الى مروي وانقلنا راجعين الى دنقلة .

وفي الطريق اخبوزنا ان اول المنهزمين من جيش ود بشارة وصاوا كورتي وهم في أسوأ حسلل من الجوع والعطش والعري وان بعضهم يترقبون ابتعساد الوابورات فيفشون ضفاف النيل وينهبون البلاد المجاورة ثم يرجعون من حيث أتوا فأخذنا كلما لاح لنسسا جماعة منهم نرميهم بالقنابل لنرهبهم ونكفي اهل القرى شرهم .

بحيء السردار الى مروي في ٣٠ سبتمبر ، وما زلنا سائرين حق قربنا من دنقلة فاذا بالسردار مقبل على الوابورين دال وطهاي ومعه الميرالاي ونجت بك وسلاطين باشا وكانت الساعة الاولى بعد نصف الليل من صباح ٢٨ سبتمبر فأمر بانتقسالي الى دال ورجوع الظافر الى دنقلة ثم استطرد السير الى الدبسة فوصلها الساعة ٣ بعد الظهر ورأى ان ساقة الدراويش قسد تجاوزتها فأرسل اليهم الأمان فلقي الرسل فتى من الهبانية ضالاً في الطريق وقد أنهكه التعب والجوع فاتوا به الى السردار فناوله بيده فنجاناً من الشاي . وبقي في الدبسة الى الساعة ٢ من صباح ٢٩ سبتمبر ثم استطرد السير الى مروي فدخلها في صباح ٣٠ سبتمبر ورأى ان الدراويش ساروا بطريق بئر الغزالي الى بربر فأرسل الى عبد المظهر رسولاً آخر يستحثه على الجيء الى مروي وفي الساعة فأرسل الى عبد المظهر انقلبراجماً الى دنقلة فمر بالدبة ولم يمكث إلا ربئا أصدر أوامره الى الوابور المقيم فيها ومنا سار إلا قليلاً حتى اتاه ضابط برأ كمل اليه تلغرافاً من حكومته بترقيته الى رتبة ماجور جنرال فأخذه ورجع يحمل اليه تلغرافاً من حكومته بترقيته الى رتبة ماجور جنرال فأخذه ورجع الى حيث كان الجيش معسكراً في حلة الشيخ الشريف فوصلها الساعة ١١ في المحيث كان الجيش معسكراً في حلة الشيخ الشريف فوصلها الساعة ١١ في المحيث كان الجيش معسكراً في حلة الشيخ الشريف فوصلها الساعة ١١ في

تنظيم مديرية دنقلة ؛ وفي ٢ منه خرج بأركان حربه لانتقاء مركز بجديد للمديرية فاختبر النيل الى جزيرة ارقو فلم يجد محلا افضل هواء وأحسن ميناء للوابورات في الصيف والشناء من مركز الاوردي القديم فنقل الجيش اليه . وفي هذا اليوم أناه تلغراف من الجناب العالي يهنئه بالفتح وينعم عليه

بالنيشان العثاني العالي من الطبقة الاولى فأجاب سموه شاكراً وقال ان الفضل في هذا الفتح عائد الى همة جيش سموكم وثبانه وحسن صفاته العسكرية . ثم وزع معظم الجيش المصري بين دنقلة والحندق والدب وكورتي وصنم وشرع مع مدير قلم المخابرات في تنظيم حكومة البلاد ووضع القوانين والأوامر للحكام والمأمورين الى صباح ٨ اكتوبر فجعل اللواء هنتر باشا قومندانا على الجيش وحاكماً عسكرياً على دنقلة ورجم مع اركان حربه الى مصر وقد رجعت معهم فوصلناها في ١٣ اكتوبر سنة ١٨٩٦ .

وانحلت تجريدة دنقلة في ١٥ منه ورجعت الاورطة الانكليزية الي مصر . وقد امتاز في هــذه التجريدة جاعة كثيرة من الضباط المصريين فمن رتبــة قائمقام: محمد بك بكير من الطويجية وعبدالجواد بك برهان قومندان الاورطة الخامسة وعمسد بك بليغ قومنسدان الاورطة السادسة . وابراهيم بك فتحي قومندان الاورطة السابعة . ومحمد بك خلوصي قومندان الاورطة الثامنــة . وسليم بك موصلي من القسم الطبي . ومن رتبة بكباشي احمد افندي زكي واسماعيل افندي همت وعبد السلام افندي زكي من اركان حرب . وحسين افندي شريف من السواري . ومحمد افندي مختار من الطوبحية . وابراهيم افندي صبري من الاورطة الاولى. ومحمد افندي رفعت من الاورطة الخامسة. وعثان افندي عفت من ألاورطة السابعة . ومصطفى افندي فكري من الاورطة الثامنة . وابراهم افندي زهني من الاورطة الخامسة عشر . واحمد افندي فضلي من القسم الطبي . وامتساز ايضاً من القسم الطبي ولا سيا عند ظهور الكوليرا الصاغ حسين افندي طلعت ومحمد افندي عهدي . ورافق هذه التجريدة جماعة من الموظفين الملكيين فامتازوا في خدمتها وقاسوا فيها ما قاسى الجيش أهمهم : سليان بك ناصيف من كبار موظفي السردارية وشاهين افندي جرجس وطنوس افندي شحاده وسلم افندي شقره وكلهم من موظفي المخابرات ويوسف افندي حسب الله وعلي افندي وهبه وحسنافندي حسين واسعد افندي حنا من موظفي مصالح الجيش. ورافقها الى حلفا ملحم بك شكور سكرتير عربيالسردار ونجيب افندي شقره من موظفي المخابرات. وقد بالغ السردار في اقتصاد نفقات الحملة حتى كان الموظف حينئذ وهو في ساحة الحرب يتناول علاوة على مرتبه اقل جداً من العلاوة التي يتناولها الآن والسودان في مجبوحة السلم والامان.

## الفصل السادس

في

استرجاع بربر

سنة ٧ : ١٨٩٨

لما رأت الحكومة انها لم تنقق على فتح دنقله الا قليلا جداً من المال والرجال وان اهل السودان مستعدون لقبولها وليس فيه من يناوئها الا التعايشي واتباعه اقرت على استطراد الفتح واستزجاع سائر السودان . وكان السردار قد ابقى معظم الجيش في دنقله كما مر" فاستخدمه في اتمام مد سكة الحديد الى الكرمة ليتخلص من شلالات المحس وسكوت فأتمها في ٤ مايو سنة ١٨٩٧ . ثم شرع في مدها من حلفا الى ابي حمد التخلص من شلالات المناصير واخذ ينتظر ارتفاع النيل لاستطراد الفتح .

استعداد الخليفة للدفاع ؛ أما التمايشي فانه منذ سمع بواقعة فركة خرج بأنصاره من ام درمان الى ظاهر المدينة وشرع في حشد الجيوش من جميس جهات السودان ظاناً ان الجيش المصري يسرع في استطراد السير فلما رآه مبطئاً قدومه رجع الى المدينة وأخذ يترقب أنباء دنقلة الى ان أتاه الخبر بإنهزام

ود بشارة فظن ان السردار يتخذ خطة اللورد رلسلي فيقسم جيشه في كورتي الى قسمين فيرسل احدهما بطريق النيل الى ابي حسد وبربر والآخر بطريق الصحراء الى المتمة. وكان قد ارسل في طلب محود وجيشه من دارفور فحضر في سنة ١٨٩٧ كا مر" فأرسله الى المتمة ليصد جيش الصحراء . وعقسد لآدم يحيى الحري على ١٠٠ جهادي و ١٠٠ فارس وأرسله الى بلاد المناصير ليصد جيش النيل . وأوصى محمد الزين بالتيقظ في حراسة طريق كورسكو . وكان قد بعث في طلب احمد فضيل من القضارف وعنان دقنة من ادارامة فجملها في السبلوقة فبقيا فيها مدة ثم شاع ان التليان زاحفون على ام درمان من كسلا فأرجع احمد فضيل الى القضارف ليصدهم وأمر عنان دقنسة فانضم الى محمود في المتمة .

واقعة المتبة في ١ يوليو سنة ١٨٩٧ ، هذا وكان الخليفة لما علم بانهزام ود بشارة من دنقلة استدعى اليه عبدالله ود سعد امير الجمليين وفوض عليه عددا معلوماً من اهله يستنفرهم للجهاد وقدراً معيناً من المؤنة يقدمها للجيش المنوي ارساله الى المتبة فثقل الطلب على عبد الله ود سعد وقد طالما أرهقه الخليفة من قبل فعقد النية على عصيانه ولكنه أظهر الطاعة وعاد الى المتمة فجمع كبار قومه وأسر اليهم ما نوى فمن وافقه ضمه الى جيشه ومن لم يوافقه استحلفه على كتم السر فاجتمع اليه نحو و وو و و وكان له عدو من اهله الادنين وأرسل في طلب المدد من جيش الحكومة في دنقلة . وكان له عدو من اهله يدعى احمد ود حمزة فوشى به الى الخليفة وكان محمود اذ ذاك في كرري وجيشه في طريق المتمة فأمره الخليفة ان يلحق بحيشه في الحال ويسحق عبد الله ود سعد قبل وصول المدد اليه من دنقلة فجد محمود السير حتى وصل المتمة بجميع جيشه في فجر ١ يوليو التسليم . وكان عبد الله ود سعد قد تحصن في منازل المتمة الجنوبية وفتح فيها التسليم . وكان عبد الله ود سعد قد تحصن في منازل المتمة الجنوبية وفتح فيها المزاغل فرأى انصاره انهم هالكون لا محالة فأشاروا عليه بالفرار الى دنقلة حتى ادا ما تقدم الجيش لحاربة الخليفة عادوا ممه فقال دعوني من الفرار وعاره وعاره وعاره ما فقال دعوني من الفرار وعاره حتى اذا ما تقدم الجيش لحاربة الخليفة عادوا ممه فقال دعوني من الفرار وعاره حتى اذا ما تقدم الجيش لحاربة الخليفة عادوا ممه فقال دعوني من الفرار وعاره

فاني كلما ذكرت حادثة المك نمر وفراره من وجه الدفتردار ضاقت على الارض بما رحبت وتمنيت الموت فلنمت هنا او نحيا هنا وشرع في اطلاق النار فتبعه انصاره على الافر وصدوا غارة المهاجمين وقتلوا منهم. فلما رأى محود ما أصاب رجاله امرهم بالهجوم على المنازل فدخلوها عنوة وقتلوا ود سعد وأنصاره عن بكرة أبيهم ثم انتشروا في البلدة يقتلون ويسبون ويعيثون حتى قتلوا من اهلها نحو ٢٠٠٠ نسمة وبلغ خمس السبي الذي أرسل الى الخليفة خاصة ٢٣٤ جارية و ٣٣ حرة. وأما خسارة محود فكانت ٨٨ قتيلا و ٣٣٠ جريحاً. وقد ارتكب رجاله في المنمة من المنكرات ما تقشعر لذكره الأبدان وأظهر نساء المتمة من الحصانة والعفاف ما يخلد لهن الذكر الجيل ما ذكر السودان حتى ان بعضن ألقين بأنفسهن في النيل وفضلن الموت على حياة الفضيحة والمار. وبعد نهاية الواقعة امر الخليفة فجمع الجمليون والشايقية من بلادي المتمة والزيداب فبلغ عدد الجعليين ٢٣٠٥٦ نفساً والشايقية ١٢٢٦٦ نفساً وأرسلوا الى ام درمان فبقوا فيها حتى دخلها الجيش سنة ١٨٩٨ فارجعهم الى بلادم.

جيء السودار الى مروي في ٨ يوليو سنة ١٨٩٧ ، وكان السردار اذ ذاك في مصر يتهيأ للفتح وهو في انتظار ارتفاع النيل فخرج منها في ٨ يوليو سنة ١٨٩٧ يصحبه اركان حرب وأتى رأساً الى مروي فجملها مركزاً له وأخذ يحشد الجيوش اليها .

وكانت الحكومة الانكليزية قسد بعثت رفداً سياسياً بعد حملة دنقلة الى منيلك ملك الحبشة برئاسة السر رنل رود من الركالة البريطانية ومعه الميرالاي ونجت بك والكونت كليخن واللورد ادورد سل المار ذكرهم وبنشنج بك من أطباء الجيش المصري وشاهين افندي جرجس من موظفي المخابرات فعادوا الى مصر قبل ذهاب السردار الى مروي فذهب الميرالاي ونجت بك وشاهين افندي معه .

رجوع أبي الخليل من السلامات : وكان أبر الخليل قــد ضاق به العيش

واستعد للدفاع .

في بلاد المناصير فرجع الىبلاد الرباطاب ونزل في كعب المرة وأرسل في طلب المؤونة من الزاكي امير بربر فبعث اليه بستة مراكب من الحبوب .

### واقعة أبي حمد في ٧ اوغسطوس سنة ١٨٩٧ :

فبقي محمد الزين وحده في صدد الجيش في ابي حمد ومعه من الانضار نحو ١٥٠ فارساً و ٢٥٠ جهادياً و ١٥٠ من عربان البقارة والكبابيش والفادنية و ٣٠٠ من الرباطاب والمناصير . وقد كتب الخليفة يحرضه على الثبات في رباطه ومحاربة الجيش إلا اذا أتاه بالوابورات فليتقهقر الى بربر . قيل وجاءه كتاب من امرأته في ام درمان تستحثه على الثبات ونقول له ان نساء البقعة يقرعن ود بشارة في غنائهن لانهزامه من دنقلة وينظمن في ذمه الأشعار فإياك والانهزام لأني لا أطيق العيش ممك بالذل والاهانة فصمم محمد زين على القتال حتى يوت او ينتصر . ورأى السردار انه لا بدا من طرده من ابي حمسه ليتمكن من استثناف العمل في سكة حديد ابي حمد فجهز جيشاً مؤلفاً من بلوك من السواري وبطارية طويجية واربع اورط بيادة وهي الثالثة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة وعقد لواءه لهنتر باشا وأمره بمهاجسة محمد زين فسار من مروي في٢٩ يوليو حتى بلغ تخوم ابي حمد في٦ اوغسطوس بعد سفر شاق. وكان السردار قد ارسل تلفرافا الى عبدالعظم بك في المرات ليواني هنتر باشا الى ابي حمد فوافاه اليها بـ ١٤٠ رجلًا . وكان محمد زين قذ ارسل طلائعه لمراقبة حركات الجيش منذ قيامه من كاسنجر فعلم من انبائه أنه لا يقوى على مهاجته فحفر خندقاً شرقي البلدة وفتح المزاغل في المنسازل الشمالية والشرقية

وفي فجر اليوم التالي (٧ اوغسطوس) أعد هنار عساكره للهجوم وزحف بهم فلما صارت العساكر على ١٠٠ ياردة من الخندق أمر محمله زين رجاله في الحندق والمزاغل فأمطروهم عارضاً هطالاً من الهام فرد العساكر نيرانهم بأشد منها ومسا زالوا مهاجمين غير مبالين بالموت حتى دخلوا البلدة وقتلوا كل

من وجدوه فيها بحراب البنادق. حكى في ضابط شهد الواقعة قال ان بقاريا يدعى كراراً لمساراً والعساكر منتشرين في البلدة نثر على عتبة بابه بعض الريالات ليشغل العساكر بها وتوارى بالحائط وصار كلما جاء عسكري وهم بالتقساط الدراهم يصرعه ويجره الى داخل المنزل حتى قتل سبعة منهم فدرى بسبه احد ضباط الانكليز فأحاط منزله ببلوك من العساكر فرماهم بالرصاص فأتى بالمدافع ودك منزله عليه ثم بحث عنه بين الانقاض فوجده مقتولاً وامرأته وأولاده مذبوحون بجانبه . وقد رمى البعض بانفسهم في النيل تخلصاً من نار الجيش فلاقوه فيه وحمل التيار بعض جثثهم الى حلنسا . وبلغ مجموع قتلى الدراويش في هذه الواقعة نحو ٥٠٠ رجل . وأما خسائر الجيش فكانت ٢٣ قتيلاً وفيهم القائمقام سدني بك قومندان الاورطة العاشرة المار ذكره في الكلام على سواكن والبكبائي فتزكلارنس من ضباط الاورطة المذكورة وجرح ٢٣ على سواكن والبكبائي فتزكلارنس من ضباط الاورطة المذكورة وجرح ٢٣ وغنم مدفعاً وكثيراً من الاسلحة والذخائر .

مرور الوابورات فوق الشلال الرابع ؛ وكان السردار قد بنى وابوري الناصر والفاتح المشار اليها قبل فضمها الى الظافر وطهاي والمتمة ودال والتيب وأرسلها كلها الى فوق الشلال الرابع منذ ١٣ اوغسطوس فوصلت ابا حد في ٢٩ منه إلا التيب فانه غرق في شلال كمي المبد .

#### احتلال بربر في ٦ سبتمبر سنة ١٨٩٧ :

ومن ثم توجهت عناية السردار الى فتح بربر وكان فيها الزاكي عثانالبقاري الميراً وكان ابر الخليل لا يزال مقيماً في كعب المرة فلما علم بسقوط ابي حمد رجع الى بربر فدخلها في ١٦ اوغسطوس وكتب الزاكي الى محود يطلب منه النجدة فلما لم تأته خرج من بربر في ٢٤ اوغسطوس وانضم اليه في شندي . وفي ٢٧ اغسطوس بلغ هنتر باشا ان الزاكي ترك بربر فأرسل احمد بك خليفة ( اخا عبد العظم بك ) بأربعين رجلا من عربانه لتحقيق الخبر فوصل بربر في

٢٩ مئه فوجد الخبر صحيحاً فبعث برسول الى هنتر باشا فحضر بأربع وابورات ودخل بربر في ٦ سبتمبر فرفع العلمالمصري عليها. ثم جاءها السردار في ١٠ او كتوبر ولم يكن يدري بذهاب عثان دقنة من ادارامة فأرسل اليها هنتر باشا بالأورطة الحادية عشرة وبعض الملحقات العسكرية فوصلها في ٢٩ منه فوجدها خالية فعاد الى بربر في ٩ نوفمبر.

وجاء مشايخ الهدندوة الى السردار في بربر فقدموا له الطاعة ففتحالطريق الى سواكن. وجدد الهمة في سكة حديد ابي حمد فأتمها في ٣١ اوكتوبر سنة ١٨٩٧. وبنى طابية في الداخلة عند ملتقى الاتبرة وجعلها مركزاً للوابورات وأخذ يستعد للحملة على محود في المتمة . وقد رأى ان الجيش المصري وحده لا يكفي لقهره فاستنصر دولته فأنجدته بآلاي من العساكر فيه اربع اورط بقيادة الجنرال كاتبجر .

خروج محود إلى الاتبرة ؛ امسا محرد فانه بعد قتل الجمليين أخرب المتمة ونزل بجيشه في شماليها على نحو ٣ اميال منهسا وتحصن هناك متأهبا للدفاع فحفر خندقاً طويلاً على زاوية قائمة مع النيل جعل فيه البنداقة وبنى طوابي على شاطئي النيل شرقاً وغرباً وجعل فيها عشرة مدافع لمقساومة الوابورات وبث العيون والارصاد بطريق الصحراء وطريق النيل لاستطلاع طلع الجيش ، وكان من رأي الخليفة قبل واقمة ابي حمد ان يتقدم محود بجيشه وينزل في بعض المضايق او الشلالات شمالي بربر ويتربص للجيش هناك وفيا هو يستمد لذلك جاء الخبر بسقوط ابي حمد وفرار الزاكي من بربر واحتلال الجيش لها فكتب الى الخليفة في ذلك فاقر الرأي لخيراً على العبور الى الشرق والزحف على بربر . وفي ٢٠ فبراير سنة ١٨٩٨ تم عبور محسود بالجيش الى الشرق فبقي في أخذ الأهبة الى ١٠ مارس ثم زحف شمالاً فوصل العالياب في الشرق فبقي في أخذ الأهبة الى ١٠ مارس ثم زحف شمالاً فوصل العالياب في بطريق النيلومهاجمة طابية الداخلة وأشار عثان دقنة بالذهاب بطريق الصحراء بطريق النيلومهاجمة طابية الداخلة وأشار عثان دقنة بالذهاب بطريق الصحراء الى الاتبرة ومنها الى الداخلة لأن طريق النيل مكشوفة للوابورات ورفعا

الأمر الى الخليفة فصدق رأي عثمان فخرج محمود من العالياب في ١٨ مسارس فوصل الأتبرة في ٢٠ منه ونزل في مكان يدعى النخيلة على٣٣ ميلاً من الداخلة ومعه من الجيوش عدا جيش عثمان ما يأتي :

| دررع | خيل  | بنادق       | رمنتون | جهادية | اولاد عرب | الامراء           |
|------|------|-------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 71   | 721  | oii         | ۸۲۰    | 1017   | 1980      | علي السنوسي       |
| ٤٣   | 447  | 414         | ٤٨١    | 1171   | 1177      | صَلَاح ابْتُوه    |
| ٤٧   | ٤٨٦  | ٥٩٢         | ۸۹۰    | 22.7   | ١٨٠٤      | محمد علي          |
| ١٦   | ٨٢   | 717         | 711    | 777    | 19.       | عیسی زکریا        |
| . 19 | ١٤٣  | <b>۲</b> •٦ | 451    | ٥٣٨    | 1017      | البشاري ريده      |
| 17   | 181  | 401         | 101    | १२०    | 173       | محمد فضل الله     |
| 17   | ۱۷۹  | 777         | 4.4    | 170    | 1718      | عبد القادر دليل   |
| · Y  | ۸۱   | ١٥٨         | 1+1    | 187    | 113       | الفضلي آدم        |
| ۲    | ٤٧   | 187         | ٨٥     | 781    | ۱۲۸       | المطأ اصول        |
| 7    | 177  | 2752        | **     | 7779   | 9098      | المجموع.          |
| ۲    | 97   | **          | 775    | 707    | ۳۸۳       | فضل الحسنة        |
| ۲    | 9 5  | ٦           | oto    | 771    | 177       | عبد الله حامد     |
| γ    | 441  | 174         | 777    | 990    | 777       | محمد الزاكي عثبان |
|      | . ۱۸ | ۲           | ٥٨     | ٦.     | TY        | محمد ود بشاره     |
| 711  | 7770 | r           | 0415   | 2440   | 11.91     | المجموع           |

وكان عندهم من البنادق غير الرمنتون : ابو صرة وبيادة وابو روحين واورشليك وخشخان . وكان مع الجهادية من الجبخانة لكل بندقية رمنتون خس دستات ولكل بندقية ابي روحين خس دستات .

خروج السردار على محمود في الاتبرة ؛ هذا وكان السردار يراقب حركات محمود ويرسل الوابورات في النيل الى المتمنة فتناوش طوابيه وتعود الله باخباره وقد جاءت بخبر تحركه من المتمة فاستمد له حتى اذا تقدم شمالاً عشد جيوشه كلها في كنشور على ٦ اميال شمالي الداخلة . ثم لما علم بتحوله الى الاتبرة زحف الى رأس الهودي على١٦ ميلا من الداخلة فكان فيها في ٢٠ مارساي يوم وصول محمود الى النخيلة ومكث ينتظر قدوم محمود ومعه جيش مؤلف من نحو ١٣٠٠٠ رجلا .

اخذ شندي في ٢٦ مارس سنة ١٨٩٨ ؛ هذا وكان محود قد ترك في شندي عائلات الأمراء وعائلات الجعليين التي اسرها من المتمة وبلغ السردار ذلك فأرسل هكن بك بالاورطة الثالثة و ١٥٠ من الجعليين في ٣ وابورات حربية فأتى حوش بان النقا قرب شندي حيث كانت العائلات في ٢٦ مارس سنة ١٨٩٨ فقتل الحفراء وأنقذ ١٥٠ نفساً من النساء والأولاد وأعادهن الى المتمة وغنم كيات وافرة من الحبوب والمواشي وهدم طوابي شندي وعساد الى الداخلة .

#### واقعة الاتبرة الجمعة في ٨ ابريل سنة ١٨٩٨ :

وظن السردار ان محوداً يهاجمه فانتظره في رأس الهودي اياماً وظن محود ايضاً ان السردار لم يخرج من النيل إلا بقصد مهاجمته قاتخذ خطة الدفاع وتحصن تحصناً قوياً في النخيلة فحفر خندقاً مستديراً في وسط أجمة وبنى من ترابه متراساً فتح فيه المزاغل وأحاطه بزريبة متينة من شوك فرسم مدير الخابرات صورة الزريبة للسردار كأنه يراها . فزحف السردار بالجيش من رأس الهودي في ٤ ابريل قاصداً النخيلة فنزل في رأس عدار على ٩ اميال من الهودي و ١٦ ميلاً من النخيلة ، وفي صباح ه ابريل أرسل هنتر بائها بالسواري والطويجية وبعض البيادة لاستكشاف زريبة مجود والاحتيال على اخراجه منها فسار هنتر حتى اقترب جداً من الزريبة ونصب

المدافع وأطلقها عليها فنفر فرسان الدراويش منجانبيها وحاولوا ان يكتنفوا هنتر فتقهقر برجاله رويدا وهو يطلق المدافع حتى خرج منهم ظافراً وعاد الى معسكره .. ولما رأى السردار ان محموداً لا يخرج من زريبته أقر" على مهاجمته فسار بالجيش في ٦ ابريال الى ام ضبيع على نحو اربعة اميال من خور ابي عدار. فترك فيها الاسبيتالية والاثقال تحسيها نصف الاورطة الحامسة عشرة في زريبة قوية وسار في مساء ٧ ابريل بالجيشكل قاصداً محموداً في زريبته فوقف على ميل ونصف ميل منه فاستراح الى الساعة ١ بعد نصف الليل وكان الجيش من قبل يسير قلاعاً فصفه الآن صفوفاً للهجوم فجمل اللواء الانكليزي عن اليسار ولواء مكسول عن اليمين ولواء مكدوناد في الرسط ولواء لويس مسع الماء والحملة في الوراء يحمي ظهور الألوية الثلاث. وتقدمت المدافع الجيش فكان منها ٢٤ مدفعاً وصاروخ بقيادة الكولونيل لونج في الميمنة و ١٢ مدفعاً من مدافع مكسم موزعة على الميمنة والميسرة والقلب . وسارت الجيوش بهذا البترتيب والسردار واركان جربه بين اللوائين المهاجمين جتى صارت على ٦٠٠ يرد من الزريبة وبزغت شمس يوم الجمعة الواتم في ٨ ابريل سنة ١٨٩٨ وعلت درجتين فوق ألافق فصدر الامر للجيش بالوقرف لاجراء التدبير الاخير قبل الهجوم . فخطب قومندانات الاورط الخطب الحماسية على جنودهم فقسال الكولونيل مري قومندان اورطة السيفورث هيلندرس لجنوده و لا بد ان تبتغ اخبار نصرنا مدينة لندن هذه الليلة ، وخطب الجنرال جاتيكر خطبة غراء قال فيها للجنود و أني على يقين انكم لا ترجعون حتى تخترقوا زريب العدو وتطردوه الى الاتبرة ، . وفي الساعة السادسة وربع ابتدأ الطويجية عن اليمين بإطلاق القنابل فخرج فرسان الدراويش حينئذ منطرف الاجمة الاقصى عن اليسار فتلقتهم مدافع مكسيم وردتهم على أعقب ابهم خاسرين . وأطلق الدراويش مدافعهم ولكن أكثرها لم يطلق غير طلقة وأحسدة وأما البنادقة فانهم صبروا على تار المدافع نصف ساعة حتى اقترب الجيش منهم جداً فصاوه ناراً حامية . وما زالت المدافع ترمي بمقلوفاتها على الزريبة والجيش يتقسمهم

رويدآ نحوها حتى كانت الساعة السابعة وربسع فصدر الامر للعساكر بالهجوم فصدحت الموسيقات العسكرية بالنغيات الحياسية امام الجنود وهجموا كلهم من انكليز ومصريين هجمة الاسود وهم يطلقون البنادق غير مبالين بنيران المدور التي كانت تشويهم حتى وصاوا الزريبة فاخترقوها عنوة " بحراب البنادق وقتلوا كل من وجدوه فيها وأجلوا الباقين ووقع محمود اسيراً في يد الاورطة العاشرة بقيادة الباسل المير الاي ناسون بك (اللواء ناسون باشا الآن وسكرتير ملكي السودان ) قيال وجدوه مختبئًا في حفرة وسط الزريبة . وأظهرت الجنود الانكليزية في هذه الواقعة البسالة المشهورة عنهم في مواقع القتــال . وكان الكبتن فندلي من ضباط الكرون هليندرس اول من اخترق الزريسة فأصابته رصاصة اخترقت صدره فخر صريعاً فقال لرجاله و تقدموا يا رجالي وخذوا بثأري ﴾ وهو من الضباط البواسل الظرفاء الذين امتسازوا في الحملة النبلية وكان قد تزوج قبل الواقعة ببضمة أشهر رحمة الله عليه . ولمـــا خرَّ الماجور اركهرت صبريعاً قال للذن حوله « سيروا ولا تمالوا ، وكان هذا آخر ما فاه به . ولما وصل الجنرال جاتيكر قائــد اللواء الانكليزي الزرببة كان معه الجندي كروس من الكرون هيلندرس فصوب درويش كبير الهامة حربته الى الجنزال وهم ان يرميه بها فابتدره كروس المذكور بطعنة منحربة بندقيته أردته حتفه . وقسمال السردار لقومندان الكرون هيلندرس « يحق لك الافتخار بهذه الاورطة » فأجابه الكولونيل « نعم اني لفتخر بها » . هــذا ولم تكن بسالة الجنود المصرية والسودانية في الهجوم بأقل من بسالة الجنود الأنكليزية فقد سار أمامها قائدها العام هنتر باشا وسيفه بيده يلوحه في الهواء ويحرضهم على الهجوم فهجموا هجمة الاسود غير مبنالين بنيران المدو وقسد خسروا خسارة عظيمة في تلك الهجمة . وكان ختــام الواقعة الساعة الثامنة ونصفاً . وبعدها جد ُ لواء لويس بك والسوارسي والمدافــــع الراكبة في أثر المنهزمين فقتلوا وأسروا وانقسم المنهزمون قسمين فذهب بعضهم الىالقضارف وبعضهم الى ام درمان وفيهم عثمان دقنة .

القتلى ؛ وكانت خسارة الجيش في همذه الواقعة : من الجيش الانكليزي عقلى و ١٠ جرحى من الضباط و ٢٢ قتيلا و ٨٢ جريحاً من العساكر ، ومن الجيش المصري ١١ قتيلا من الضباط منهم ٥ من الانكليز و ٥٥ قتيسلا و ٣٦٥ جريحاً من العساكر. وقد كان رصاص الدراويش كعادته عالي المرمى حتى انه اخترق كثيراً من خوذ العساكر ولولا ذلك لكان فتكه بالجيش أشد وأعظم، وأما الدراؤيش فقد قتل منهم نحو ٢٠٠٠ رجل وفيهم من الأمراء: علي السنوسي والبشاري ريده والعطا اصول وعبد القادر دليل وصلاح ابتو وعبد الله حامد والشريف النقيب وكيل دقنة ،

الفنائم والاسرى ؛ وأسر منهم عدا محوداً نحو ٢٠٠٠ نفس وغنمت مدافعهم العشرة وشيء كثير من الاسلحة والدخائر والرايات والنقاقير. وعاد السبردار الى يربر قدخلها في ١٤ ابريل باحتفال شائق . وقد كان هذا الظفر أحسن تمهيد لفتح السودان .



الأمير محمود أسيرا

# الفصل السابع

في

صفات الخليفة عبدالله واخلاقه وحكومته وجيشه وإجمال حاله

#### صفات الخليفة وأخلاقه :

صفاته : كان التمايشي ربع القامة اسمر اللون أشيب الشعر عربي الملامح خفيف الشاربين خفيف اللحية مستديرها يهذب لحيته وشاربيه، على وجهه آثار الجدري أقنى الآنف حسن الفم قصير الشفتين حتى تكاد اسنانه تظهر منخلالهما فاذا تكلم برزت لامعة بيضاء كأنه يبتسم وبالاجمال فانه كان كثير الشبه بالمهدي بالقد والملامح إلا أن كان اقصر قليلا من المهدي وأقل سمرة وأضيق بجبهة وأصغر لحية وكانت ملامحه في اول ايامه تتخللها طلاقة وبهجة فأمست بعد تولية الخلافة وقد كساها انقباض تنقبض منه النفس ويدل على ما انطوى عليه الرجل من الاستبداد والمكر والدهاء . وكان في اول امره نحيف الجسم شديد العضل فلما تولى الخلافة سمن كثيراً إلا أن سمنه لم يضعف نشاطه ولا همته .

لباسه : وكان لباسه كلباس المهدي أي الجبة المرقمة فوق سراويل من الدمور المعروف بالقنجة والعمة المفلجة فوق المكاوية مدلاة منها عذبة على كتفه

اليسرى ويلقي على كنفيه رداء بطرف حرير ازرق ويتمنطق بمر قعة حول خصره وكنفه اليسرى ويتلثم برداء مسن الشاش الرفيع فوق العمة بحيث لا يظهر من تحته إلا دائرة وجهه ويلبس في عنقه سبحة كبيرة وفي قدميه الخف الاصفر في الحذاء الاصفر فساذا جلس خلع الحذاء وأبقى الخف وتربع على عنقريب فوقه فروة من جلد الضأن وهي التي يصلي عليها . وكان مولعا بالتطيب والنظافة فكانت رائحة الطيب تفوح من ثيابه على بعد خطوات . واذا مشى حمل بيساره سيفا وبيمينه حربة قصيرة هدندوية ومشى وراءه بعض غلمانه الاحباش وغيرهم . وهو يعرج في مشيته عرجاً خفيفا . وسبب عرجه انه وقع عن حصانه بعد فتوح الابيض فكسرت ساقه . وكان يركب عرجه انه وقع عن حصانه بعد فتوح الابيض فكسرت ساقه . وكان يركب جسلا او جواداً او حماراً او احدى العربات التي غنمها من الخرطوم . واذا ركب الجل تقلد السيف غلىجنبه الايمن او وضعه امامه على السرج واذا ركب الجواد لبس احيانا الدرع والخوذة وألبس جواده اللبوس .

نساؤه: وكان يحب النساء كسيده المهدي وقد بالغ مثله في الاكثار منهن فكان اربع منهن شرعيات والباقيات جواري وأكثرهن من اللواتي اسرن في الحرب فهن في اعتباره منا ملكت يمينه وهن من كل أمة من أمم السودان والحبشة . وكان اذا اراد ان يتزوج بنت زواجيا شرعيا تنحى عن احدى زوجاته الشرعيات وتزوج بها .

أما نساؤه الشرعيات اللواتي كن في عصمته عند وفاته فهن : زهرة التعايشية التي تزوجها في بلاده قبل التصاقه بالمهدي . ونفيسة بنت بابكر القاسمية . وأم كلثوم بنت المهدي . والسرة بنت وقيع الله الجعلية .

وأمنا سراريه فأشهرهن: مريم بنت ابراهيم . ومرحومة بنت زايد . والسرة بنت عبد الله . وخادم الله بنت عبد الهادي . وسعيدة بنت بيت الامان . وحفصة بنت عبد السلام وكلهن من المولدات . ومدينة بنت علي . وزمزم بنت حسن وهمنا حبشيتان ، ونصرة بنت مدني . ورقيقة وكلاهمنا نوبيتان . ونخل الجنة بنت المبارك . وآمنة بنت كرم الله وهمنا جعليتان .



أولاد المهدي : الطاهر ونصر الدين وعلي وهم الجلوس وأولاد الخليفة : عبدالصمد ويحيى وعمر وابراهيم واسماعيل وهم الواقفون والقاعدون القرفصاء

وفاطمــة بنت الكرة تقلاوية . وآمنة بنت السيد حامد الخنافية . والتومة بنت راض الله الحسية . وزينب بنت نقيب المصرية . ومن مطلقاته فاطمــة بنت احمد اغايسين دولابية دنقلاوية .

اولاده ، وله من امرأته الاولى زهرة التمايشية ثلاثة اولاد وهم شيخ الدين ويحيى وخديجة أما شيخالدين فهو بكر اولاده وقد رشحه للملك بعده وجعله رئيسًا لملازميه كا مرُّ وزوجه بابنة اخيه يعقوبوله من العمر ١٧ سنة واحتفل بزواجه احتفالاً عظيماً وبني له منزلاً واسعاً قرب منزله وعني بتربيته وأحضر له الفقهاء فعاموه القراءة والكتابة وقد رأيت في منزله كتابي و أمثال العوام ، وقيل لي انه كان يحب مطالعته. ومن نفيسة بنت بابكر ثلاثة اولاد عمر وهو الذي أشار اليه بأنه عند بلوغه سن الرشد يكون اميراً على أخواله العباسيين وسليمان والفاضل . ومن ام كلثوم بنت المهدي اربعة اولاد محمد الطاهر ومحمد السيد والطاهرة . ومن ألسرة بذت وقيع الله بنت تسمى زهرة . ومن مريم بنت ابراهيم ثلاثة اولاد داود وحليمة وحوا . ومن خادم الله بنت عبدالهادي ولدان حسن ونور الشام . ومن سعيدة بنت بيت الامان بنت تدعى نفيسة . ومن حفصة بنت عبد السلام ولد يدعى عبد السلام . ومن مدينة بنت علي ولد يدعى اسماعيل . ومن زمزم بلت حسن بلت تدعى رابحة . ومن نصرة بنت مدني ولد يدعى حزره . ومن رقيقة النوباوية ولد يدعى عبد الصمد وهو و النجل المكرم ، الذي تقدم لنا خبره . ومن نخــل الجنة بنت المبارك ولد يدعى عبد الحميد . ومن آمنة بنت كرم الله بنت تدعى مريم . ومن فاطمة بنت الكرة ولد يدعى عبد الرحيم . ومن آمنة بنت السيد حامد ولد يدعى عبد الله . ومن التومة بنت راض الله ولدان محمد الامين وأم نعم. ومن زينب بنت نقيب بنت تدعى صافية . ومن مطلقته فاطمة بنت احمد اغا ولد يدعى عِبد الرحمن القرشي الذي أشار اليه بأنه عنــد بلوغه سن الرشد ينكون اميراً على أخواله الدناقلة .

وجلة من ذكرنا ٣٢ ولداً أي ٢١ ذكراً و ١١ انثى مات منهم شيخ الدين

في سجنَّ رشيد سنة ١٩٠٠ من اثر جراح اصيب بها في واقعة جديد وله من العمر ٢٤ سنة والباقون أحياء بين مصر وحلفا وام درمان ويختلفون في السن بين ٥ و ١٩٠ وقد مات له عدة اولاد وهم صغار فدفنهم في تربة خاصة داخل حوش منزله .

وكأن عنده كثير من الخصيان لادارة حرمه وعليهم رئيس يدعى عبدالقيوم.

اخوته ؛ وأما اخوته فهم ثلاثة تقدم لنا ذكرهم وهم ؛ يعقوب اخوه من أبيه الذي جعله وزيره ووكيل رايته ورئيس مجلس شوراه وقد كان أطوع له من بنانه . وصفته مربوع القامة فاتح اللون خفيف اللحية بوجهه اثر الجدري يتمهل في الكلام واسع الصدر صبور بعيب الغور اذا صادقته صدقك واذا خاصته خادعك وألان جانبه لك حتى تسنح له الفرصة فيغدر بك والسنوسي احمد اخوه من أمه وقد جعله اميراً على الجبارات التعايشة . وهارون محمد اخوه من أبيه وامه جارية .

أقرباؤه: وأما أقرباؤه الأخصاء فهم الأمراء محمود احمد وأخوه ابراهم الخليل. وعبد الباقي عبد الوكيل. وأحمد فضيل. ويونس الدكيم وأخوه عثان. والزاكي عثان. وحامد علي واخوه احمسد علي. ومساعد قيدوم. ومحمد بشارة وقسد تقدم لنا ذكرهم. ويعقوب ابو زينب من أخصاء بجلس شوراه وصالح حماد وامير الجزيرة. واب بسام من امراء الملازمية. وقد كان من امنائه الاخصاء الحاج الزبير الجملي وهو المولج في تبليغ رسائله الى امرائه في ام درمان وفي كشف أسرار الاهلين والجميات السرية.

معيشته اليومية : وقد استقصيت من أمنائه عن كيفية معيشته البيتية فقالوا : انه كان يقوم عند طلوع الفجر ويدخل الجامع فيصلي في الناس صلاة الصبح ثم يمكث في مصلاه قليلًا ليسمع شيئًا من الراتب . ويرجع الى منزله فيخلع الجبة والسراويل ويلبس الشقة كما هي عادة اهل السودان في منازلهم . ويطلب الطمام فيأتونه بشيء من الزبدة البقرية واللبن المقري الحليب . ثم ينام

الى الضحى . وعند استيقاظه يطلب الطعام فيأتونه بعصيدة من الدخن وعليها ملاح التقليـــة او ام دقوقه وهو ملاح مركب من السمن والشرموط البقري والويكة مع الشطة والملح والبصل ثم يأتون باللحم المنصص وهو عضو من خروف الضأن مشوي على النار . ثم يخرج الى مجلسه فيطلب الكتاب وينظر معهم في تحريراته ومراسلاته الى الضحى الاعلى . فيصرف الكتاب ويدخسل الحريم فيستريح الى الظهر . ثم يدخل الجامع وبعد ان يصلي الظهر في محرابه يجلس تحت الرواكيب فيجتنع الامراء والأعيان والقضاة حوله حلقة واسعة ومن ورائهم الملازميــة وكلهم جائون على ركبهم منكسو الرؤوس وأيديهم مقبوضة على صدورهم او مبسوطة على ركبهم فيتفقد النائب منهم ثم يشرع في اصدار الأحكام التي دبرها ليلا . قال لي بعض الادباء الذي أوجده سوء الحظ في زمن التعايشي أن تلك الساعة كانت أشد الساعات علينا فأنه فيها كان يسكب جام غضبه على من خرجوا عن حد اشارته او خالفوا رأيه او وشي بهم اليه فتراه 'يوبخ هذا ويأمر بسجن ذاك ونفي ذلك وقتل الآخر.ثم يدخل الى منزله فيطلب الطعام فيحضرون له الكسرة والطبيخ فيدعو اليه بعض التعايشة والقضاة فيأكلون معه وينصرفون الى العصر . فيرجــــع الى الجامع لصلاة المصر ثم يعود الى منزله . وكان في غالب الأيام يولم وليمة عامة بعد العصر لجيشه كله فيقدم لهم طعام الكسرة وعليها اللحم المشوي من الضأن او البقر يضمه في قدح كبير يسم اردب غلة وهو قدح ود زايد المشهور الذي غنمه منه سنة ١٨٨٦ كما مر وكان الجيش يأتي الى الطمام أفواجاً حتى لقسد تدوم الوليمة من صاوة العصر الى ما بعد صاوة الغروب . وبعد صلاة العصر يجلس قليلًا لسماع شيء من الراتب ثم يخرج من الجامع فيذهب في الغالب الى مكان ممد له في شرق القبة ليرى الملازمية وهم يقرأون الراتب وقد ينتظر الى تمام الراتب فيأمرهم بضرب البوري واجراء التمرينات العسكرية الى قبيسل المغرب فيدخل منزله ويجدد وضوءه ثم يدخل الجامع فيصلي المغرب ويجلس في مصلاه للمذاكرة والامر والنهيكالجلسة التي بعد الظهر ويرجعالى منزله فيطلب

العشاء فيؤتى بالكسرة والطبيخ كالظهر فيتعشى ويستريح الى وقت العشاء فيصلي العشاء في الجامع ويدخل منزله النظر فيالأمور الهامة مع اهل مشورته وكبار دولته كابنه عنان شيخ الدين وأخيه يعقوب وقاضي الاسلام وشيخ السوق وأمين بيت المال وأمين بيت مال الخس فينظر مع كل منهم في شؤون مصلحته ويدبر امور المملكة على ما يقتضيه رأيه . كل ذلك وملازمو الباب جالسون بباب داره او في الجامع منتظرين اشارته ويمكثون كذلك حتى يغلق باب منزله ويتحققوا انصراف مجلنه فينصرفون. ثم يدعو رئيس خصيانه عبد القيوم وحده او يدعو محمد بشير وكيل الفي معه فينظر معها في نفقات منزله، ثم يدخل محدعه ويدعو اليه من شاء من نسائه فينام الى قبيل الفجر اذ يقوم الصلاة وهكذا شأنه في كل يوم إلا اذا طرأت حوادث مزعجة فانه يطيل حلسته بعد صلاة العشاء مع اهل مشورته ويمتنع عن النساء .

آداب الدخول عليه: وكان اذا أراد احد الدخول عليه في مجلسه استأذنه اولاً ثم تجرد من سلاحه ودخل عليه وهو منكس الرأس قابض يديه على صدره حتى يكون على بضع خطوات منه فيقف ويقول السلام عليك يا خليفة المهدي « عم » فيجيبه وعليك السلام يا فسلان ثم يشير اليه بالجاوس فيجلس جاثيا او يبد له يده فيهرول نحوه مطرقا فيأخذ يده ويقبلها ظاهراً وباطنا وهو جاث على كبتيه والخليفة يرحب به ثم ينهض ويرجع القهقرى الى حيث وقف اولاً فاذا أمره بالجلوس جلس في الارض جاثياً على ركبتيه واضعاً يديه عليها وانتظر حتى يأذن له الخليفة فيحدثه بما جاء لأجله وهو لا يرفع طرفه اليه حتى يتم كلامه فيأمره بالانصراف فينصرفراجعاً القهقرى الى ان يتوارى عنه فيمود الى سلاحه . هذه هي آداب الدخول على الخليفة وهي سواء على الجيع من عامة وخاصة جهلاء وعلماء . وأما آداب مخاطبته في الكتب فكا رأيت في كتب امرائه اليه .

اخلاقه : كان التعايشي قبل اتصاله بمحمد احمـــد في مصاف الدجالين فتخلق بأخلاقهم مع الدهاء والمكر والتشيع للدين أفاا التصق بالمهدي تجلت

فيه هذه الصفات وامتاز بالقسوة وسفك الدماء كما امتاز بالأدارة والتدبسير . ثم لما مات المهدي واستأثر بالملك كان أظهر صفاته الغيرة على ملكه . فكان اذا رأى او توهم عدم الولاء من احد بطش به وقتله او نفاه او اذله وغنم ماله حتى انه ارهب اهل السودان كانة على ما بهم من الجرأة واحتقار الموت. ولم يكن احد منهم مجسر ان مخالف أمره او يتعدى اشارته . وكان يصغى الى النميمة ويرتاح الى الاطراء فما كان احد يجسر ان يكلمه إلا نعته بالحكة والقوة والعدل . والويل لمن ينطق بكلمة تحط من قدره . وكان على قسرته سريم الغضب شديد النقمة فاذا سخط على احد صب عليه جام غضبه بقسوة بربرية ولم يرض عنه إلا اذا تذلل له وهيهات ان يرضى . ثم ان ما اوتيه من النصر المتوالي أورثه العجب والخيلاء والاعتداد بالنفس حتى كان يثتى بنفسه وثوقنا عظيماً ويظن انه قادر على كل شيء لذلك كان أكره الناس اليه من أتاه بنصيحة. حكى لي محمد خدام كبير الحمر الذي وقع اسيراً في واقعة طوشكي قسال : و لما أراد الخليفة ان يرسل جيشًا لغزو مصر اخذ في جمع اهل الجزيرة الى ام درمان بأموالهم وعيالهم وأبعدهم عن مزارعهم فذهبت الى محله واستأذنته في الدخول عليه فأذن لي فقلت له : يا سيدي ان الزراعة لمن أضر الأمور للأمة وفي اهمالها خطر كبير على سلامة الرعية والجيش فأنت الآن قد جمعت اليك أهل الجزيرة وأبعدتهم عن زراعتهم ونحن بشر نحتاج الى الطعام ولسنا بملائكة فغداً نطلب القوت فلا نجده فنموت جوعاً . قال محمد فانقبض وجه الخليفة وقال يا محمد خدام ألم يكن المهدي يطلب الناس للهجرة اليه بأموالهم وعيالهم ليكونوا من اهل الجنة وأنا جار على أثره ومقتف خطواته وأخاف اني اذا تركتهم ينسون الخالق فيسألني عنهم ولم يمض إلا القليل حتى اصدر لي أمراً بمرافقة النجومي لغزو مصر ليستريح مني ، اه ...

صلاته ؛ وكان الخليفة يلازم الصاوات الخس كل يوم في الجسامع ويفرض على أهل ام درمان ولا سيما الامراء حضور الصلوات ممه وكان اذا تخلف عنها احد الأمراء ولو مرة في اليوم لامه وعنفه . واذا منمه مانع كمرض او غيره

عن الخروج للصلاة أناب عنه الخليفة على ودحاو او احد قضاته ولكن لم يكن يجلس في المحراب احد غيره. ويجلسوراءه في الصف الاول القضاة وعن يمينهم بعض الملازمية ثم يعقوب اخوه وأخصاؤه وأمراؤه وعن شمال القضاة بعض الملازمية ثم الخليفة على ود حاو ثم جماعة الخليفة شريف هذا في الصف الاول ومن وراثه باقي الملازمية صفوفاً وعن عينهم رجال راية يعقوب صفوفاً. وعن يسارهم رجال راية الخليفة ود حاو صفوفاً ومن وراء الجميع الجمليون والدناقلة وأهل البلد وفي آخر الجامع النساء وبينهم وبين الرجال فسحة رحبة . وكان يقف وراء الخليفة تماماً في صف القضاة سمد الدين الكناني وهو المؤذن والمقيم انتهاء الصلاة يقرأ الفاتحة ثم يقول: اللهم انصر خليفة مهديك كا نصرت نبيك وأيده بالظفر على اعدائك اعداء الدين يا رب المالمين. ثم يكبرون وينصرفون. وكان الخليفة على جهله يتولى الخطابة في الجامع أي خطبة الجمسة والخطب الممتادة التي يراد بها الرعظ والقاء الأوامر فاذا آراد هذه الخطبافتتح خطبته بقوله: السلام عليكم يا اصحاب المهدي فيجيبونه عليك السلام يا خليفة المهدي ويشرع في الخطبة ثم يدعو لهم بالبركة والخير فيؤمنون على دعائه . وكان جهير الصوت قويته غزير المادة في الكلام عامي النطتى بقاري اللهجة إلا انه كان يحسّن لهجته بتقليد اهل النيل . وقد كان في بادىء امره أميًّا لا يحسن القراءة ثم تعلم مبادىء القراءة والكتابة على اخيه يعقرب بعد تولية الخلافة . ولكنه استخدم أمهر كتاب السودان علما وأوفرهم عقلا وأذكاهم فطنة وآخرهم الشيخ مدثتر ابراهيم أمين ختمه والشيخ ابو القاسم احسب هاشم المار" ذكرهما .

حضراته ؛ وكان يدعي ان الحق سبحانه وتعالى يتجلى له ومعه النبي والخضر والمهدي فيوحون اليه ما أرادوه من الأمور العظيمة وأول حضراته الحضرة التي رواها لأنصاره في الجامع بعد فتح سنار وهسنده صورتها بعد البسملة : « وبعد فمن ربه خليفة المهدي « عم» الخليفة عبد الله بن محمد خليفة

الصديق إلى أحبابه وأعوانه على اقامة الدين . أحبابي ان في هــذه الصغوف التي هي صفوف الصلاة أولياء وأتقياء وعلماء عاملين وفيسها ايضا من التائبين والمعرضين . واني منذ انتقال المهدي دعم، الى الآن رأنا أفكر في تقديمي على هؤلاء الأخبار من المهاجرين والأنصار وفي كيفية ايصال التائبين الى الله وإرجاع المعرضين عنه اليه . ففي ضحوة الثلثاء في ٢٨ القعدة سنة ١٣٠٢ (١٨ سبتمبر سنة ١٨٨٥) بينا أنا أفكر في ذلك اذ حصلت لي حضرة عظيمة بين البقظة والمنام . وهي : انه حضر لي واحد من الجن وطلب البيعة فسألته عن اسمة فقال كان اسمي السابق ماشي لأني كنت لا عقل لي وأما الآن وقد حضرت الاسلام فاسمي خاشي . ثم سألته عن قبيلته فقال المرضيون ويقال. للواحد منا المارض دعيناً بذلك لإعراضنا عن الحق . فقلت له قل آمنا بالله والرسول وآمنا بالامام المهدي وبك فقال ثم أعطيته البيعة . وسألته عن اسم ابيه فأخبرني فنسيته لصعوبته ومخالفته لأسماء الآنس . ثم سألتب عن أمَّه فسكت فظننت ان لا أم له . ثم سألته عن بلده فقال بلدي من المحيط ثلاثون سنة وطلب الاذن في الذَّماب الى أهله ليدعوهم الى حضور الصلاة هنا وملازمة الصف فأذنت له وذهب ... وبعد انصرافه حضر جن بكثرة طالبين البيعة ورافعين أصواتهم بلا إله إلا الله محمد رسول على صفة اهل البيعة وقائلين في شأنَ الله على هيئة الاصحاب وكأن بعضهم لابسين الفراوي وبعضهم قمصانَ بلا رقع فسألتهم عن عددهم فقالوا الذين حضروا هنا ٧٠ الفا فسألتهم عن قبيلتهم فقالوا الشمسيون فظننت انهم من عباد الشمس فلقنتهم البيعة ثم حضر نساؤهم فبايعنني ايضًا . ثم طلبوا الأنضام الى الاصحاب في الرايات فقلت الى أي راية تنضمون قالوا الى الراية الزرقاء مع يعقوب فأذنت لهم في ذلـك . ثم طلبوا تعيين محل لهم بين الصفوف لملازمة الصلاة فقلت أي محــل تختارون فاختاروا عل الاخوان الذين يتأخرون عن الصلاة فأذنت لهم في ذلك . ثم طلبوا محلا يحكنونه في المدينة فخيّرتهم فاختاروا الجبال التي بقرب المدينة ثم قــدم لي واحسد منهم بنته هدية فلم أقبلها ... ثم اضطجعت على العنقريب وأدخلت

أرسي بهدومي فحضر لي الخضر وصلى على فروتي ركمتين . . . وبعد ان سلم قال لي ربك يقرئكالسلام والملائكة يقرئونك السلام والذي يُمَالِنَّةٍ يقرئكالسلام والمهدي دعم، يقرئك السلام ويقول لك بارك الله فيك فيا صنعته في الدين. . ثم قال ان المهدي دعم، أخبرني بأن اخبرك لتبشر الاصحاب الذين لازموا الصفوف الثانية من اول نشأتها الى الآن هم مضمونون وكلما أمرت بحفر صف ولازم فيه الاخوان يلحق بهذه الصفوف . . . .

ثم سألت الخضر « عم ، عن سبب انقطاعه عني منذ انتقل المهدي فقال اني كنت خافراً شعرة من شعر المهدي أمنن احمد سلمان عليها فحفظها ولكنه كان يكشفها احياناً ويبكي عند رؤيتها وقد كشفها مرة في الخرطوم فخشيت ان يخطفها ربح او تقع في محل وسخ تضيع فيه فبعد ان بلعتها انت امس استرحت وُسُرّي عني. وكانت هذه الشعرة أمانة لك عند أحمد سليان فالآن ان رضي ببلمك إياها فله ثواب حفظ الامانة وان لم يرض فلا ثواب له . ثم قال الخضر « عم » ان القلب الذي تدخله هذه الشمرة يأمن النفاق » . وقـــد كانت هذه الشعرة أيها الاخوان عند الحبيب احمدسليان في ورقة حرصاً عليها وفي يوم الاثنين في ٢٧ القعدة وهو اليوم الذي بني فيه هسذا الحبيب التابوت أراد ان يكشف لنا الشعرة للتبرك بها فقبل ان يكشفها شممت رائحة عجيبة واول ما بدا لي رأس الشعرة حصل لي انشراح لا يعلم مقداره إلا الله فتناولتها بقصد شمها فأراد ألله ادخالها في فمي وابتلمتها . فطلبها الحبيب احمد سليان مني ففتحت له فمي فلم يجدها والحد لله على ذلك ... ثم قال لي الخضر «عم» أخبرني المهدي ان اخبركان فيساعة الحرب النبي معك والمهدي معك والخضر ممك والملائكة ممك فقلت من هم الملائكة الذين معي قال جبريل وميكائيل واسرافيل وعزراثيلومنكر ونكير ورقيب وعتيد ومالك ورضوان وأرواح جميع المؤمنين من ابينا آدم الى الآن . وكذلك جميع المؤمنين من الجن وقسد جعل الله روح من يعاديك في رؤوس حراب الانصار وسيوفهم . . ثم قــال يقول لك المهدي سنار اصحابي لا يسكنوها كررها ثلاثاً ويقول ان الذي

يسمع الانذار ويموت فيها ليس من اصحابنا . وكذلك جبل الضباب وكاجة وجبل مرة ودار التعايشة لا يسكنها اصحابي إلا اذا توجهوا لغزو وأما سنار فلا يسكنوها ولو كانوا في الغزو . ذلك كله عن لسان الخضر من غير زيادة ولا نقصان اخبرتنكم به تحدثاً بنعمة الله وتبشيراً لكم قصد صلاحكم فتلقوا ذلك بانشراح أرشدكم الله والسلام » اه .

ومن تدجيله المضحك ما كتبه الى عامله حدار ابي عنجة في غرة محرم سنة ١٣٠٤ ه قال : أيها الحبيب بعد السلام عليك نعلك ان أمر الدين بعون الله وقوته لا زال في تأييد ومدد من الله المجيد وقد تكاثر ظهور البشائر والحوارق والكرامات بين الاصحاب في مدينة المهدي وعم، حتى تواتر ظهور الأنوار على اسلحة الانصار ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ الحجة سنة ١٣٠٣ حضر لدينا بالمحراب اثنان من الاصحاب من راية الحبيب جلال الدين وهما الحبيب طاها على والحبيب محيى الدين وأخبرانا بأنه في يوم الاحد الذي نزل فيه المطر وظهرت الانوار على الاسلحة سمعا حراب احدهما طاها تنطق بالشهادة أي كل حربة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله سمعه الحبيب طاه ونادى ابنه فسمعه الحبيب طاه ونادى ابنه فسمعه المخيور حضروا معهم وسمعوه وفي ليلهم المذكور حضروا لدينا في الحراب وأخبرونا بهذا الخبر . هذا فضلاً عن بقية الخوارق والعجائب التي أظهرها الله في الخارج بين الاصحاب وكل ذلك من المؤوارة وإياكم من اهل عنايته والسلام » .

ومن هــذا القبيل ما كتبه اليه عامله على القلابات احمد علي في ١٠ الحجة سنة ١٣٠٦ :

و سيدي مما لزم الحال عرضه لجنابكم هو انه لما قابلنا سيادتكم بالعام الماضي سألتمونا عن زوجتنا زينب بنت الريف هل هي حامل فقلنا لا فلما عدنا الى القلابات وجدناها حاملاً قبل توجهنا لمقابلة سيادتكم بشهر ثم وضعت بنتاً في

اوائل ذي القعدة الماضي وليلة امس التي هي ليلة الثلاثاء في ٨ الحجة كانت مضطجعة في حجر والديها ترضع فجذبت والديها منها الثدي ظنا بأنها نامت وولت مدبرة ففي الحال تكلمت البئت المذكورة بلسان فصيح قسائلة لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما سمعت والديها بذلك فزعت منها وطاش لبها وأشهدت عليها من كان حاضراً معها من النسوة فتعجبنا من تكلم هذه الصبية في المهد مع ان عمرها لا يتجاوز الشهرين فلذا لزم ترقيمه لسيادتكم راجين الارشاد في أمر هذه الصبية والسلام » اه .

اذا كان رب البيت بالطبل ضارباً فلا تلم الصبيان فيه على الرقص حكومة الخليفة وجيشه واحمال حاله:

عمالاته ، قسم الحليفة السودان الى عمالات كم قسمته الحكومة الى مديريات إلا أنه ألغى مديريتي سنار والخرطوم وجعل منها ٨ عمالات وهي عمالة الجزيرة من المقرن الى جبال ادريس وتشمل حلال شرق البحر الازرق وغربيه من العيلفون الى سيرو وحلال شرق البحر الابيض . وعمالة جبال ادريس . وعمالة غرب البحر الابيض من امدرمان الى بلدة شبشه تجاه شات . وعمالة البادية الشرقية في البطانة . وعمالة شرق النيل الكبير من العليفون الى حجر العسل . وعمالة غرب النيل الكبير من العليفون الى حجر العسل . وعمالة غرب النيل والكبير من خور شمبات الى حجر العسل . وسمّى مديرية فاشودة عمالة الشلك والدنكا ولكنه لم يحتلها بل كان يرسل اليها العمال من وقت الى آخر فيأتون منها بالحبوب والعبيد على سبيل الجزية ، وهكذا فعل ببلاد فازوغلي . وهجر مديريتي دارفور وكردوفان عمالة واحدة سماها عمالة النرب وذلك بعد تجريد مديريتي دارفور وكردوفان عمالة واحدة سماها عمالة النرب وذلك بعد تجريد رقل سنة ١٨٨٦ . وجعل ايضاً القلابات والقضارن عمالة واحدة . وكان قد ضم كسلا وطوكر الى عمالة واحدة تحت ادارة عنان دقنة ثم فصلها فجعل

كلا منها عمالة . وكان كل من دنقلة وبربر عمالة . وكانت كل عمالة مستقلة عن الاخرى ترجع بأحكامها اليه . وجعل ام درمان عاضمة حكومته بدل الخرطوم وقد تقدم لنا وصفها في باب الجغرافية . وحكم البلاد حكماً عسكرياً فجعل فيكل عمالة جيشاً وكان العامل قائداً للجيش ومديراً للجهة التي هو فيها يجمع زكاتها وعشورها ومعه وكيل عامل وأمين بيت مال وقاض وكاتب .

وقد أوجب على عماله الطاعة العمياء له كا أوجبها على من دونهم لهم . من ذلك ما كتبه الى عثان آدم عامل كردوفان يوصيه بالطاعة لحمدان ابي عنجة المامكان ابو عنجة في جبال النوبة قال: ( . . . وما زلت فكن الحبيب حمدان ابي عنجة عضدا وساعده في جميع أمور الدين وكن معه كاليد اللهم أو كالميت في يسد الغاسل يقلبك كيف شاء واخدمه بنفسك ومن ممك من الانصار وكل ما يأمركم به تلقيره بالقبول وافعلوه بالسرعة . . . في ع رجب سنة الانصار وكل ما يأمركم به تلقيره بالقبول وافعلوه بالسرعة . . . في ع رجب سنة

ثم لما أرسل ابا عنجة عاملاً على القلابات ورئيساً على يونسالدكم خشي ان يثقل الأمر على يونس لأن اباعنجة لم يكن في الاصل إلا عبداً في بلاده فكتب الى يونس يأمره بالانقياد الى ابي عنجة وكتب الى ابي عنجه يسأله الرفق بيونس بقوله: و . . . لا يخفى عليك الهسا الحبيب ان أمر الدين يحتاج الى المماضدة والمرء كثير بأخيه والمؤمنون كالبليان يشد بعضهم بعضاً وكاليدين تفسل احداهما الاخرى وان الحبيب يونسالدكم هو نفسك وأخوك وهو لك وأنت له قديماً وحديثاً فينبغي ان تزداد الحبة بينكا وتخاطبه قبل وصولك اليه بحسا يشرح صدره وعند مقابلته تلقيه بالمودة والبشاشة حتى يرى ذلك الحاص والعام ويحصل الغيظ للمنافقين الشامتين الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر ويريدون التفرقة وتكدير السرائر. وكن كأنك حضرت تأييداً له وعضداً . . . وأرساوا اليه رجلا أكبر منه لأمر حدث في تلك الجهة فيكون هدا الرجل

واقفاً في حده كأنه تحت الاول الذي هو صاحب المحل فذلك ثأنهم وهم على الباطل فأهل الحق والدين أولى بذلك وأحزى لا سيما أمثالك الذين أنار الله بصائرهم بمعرفة مكايد الاعداء وكيد الحساد والله المسؤول ان يتولاك وبعين عنايته يرعاك والسلام سنة ١٣٠٥ه ، اه .

وقد أوصى عماله بكتم الاسرار وعدم اطلاع افراد الجيش على مفصلات احوالهم ولا سيا احوال الجبخانة ، وكان يذكرهم على الدوام بأمور أهمها ؛ ملازمة الصاوات الخس وقراءة الراتب والتشمير للجهاد والرقوف عند الاشارة ، ومن وصاياه الرفق بالجيش ونهيه عن الفساد والمدل في الرعبة وعدم الفلول في الغنائم . وكان من شأنه انه كلما أتاه خبر النصر من جهة قرأه لأنصاره في الجمامع وأذاعه الى جميع الجهات . وكذلك كان كلما نكل بأحد لذنب أتاه نشر خبره في الجهات وبالغ في الاسباب التي حملته على التنكيل به ، وكان العمال يهابونه لأجل بطشه حتى لم يكن احد منهم يجسر ان يباشر عملاً او يتزوج امرأة او يسمي ولداً رزق به إلا بإذنه ، واذا حصل نزاع بين عامل ووكيله ارسل امناه من عنده فرفعوا اليه تقريراً في اسباب الخلاف ففصله ، وكان من عادته ان يعقد مجلساً من عماله وأعيان البلاد في كل عيد من الاعياد وكان من عادته ان يعقد مجلساً من عماله وأعيان البلاد في كل عيد من الاعياد وذلك لاختبار حالهم ومذاكرتهم في مصلحة البلاد .

جيشه: أما جيشه في أم درمان فجيش ضخم يزيد على ٥٠ الف مقاتل من جميع اجناس السودان من السود وشبه السود والنوبة والبجسة والعرب. والمواليد على اختلاف قبائلهم وقسد انقسم الى ستة جيوش كبار وهي: (١) جيش الملازمية القديم وهم حرس الخليفة الخاص وقد أسكنهم حول منزله داخل السور وأكثرهم من السود المسلحين بالبنادق الرمنتون وعليهم قائسد نوبي يدعى بخيت جاموس (٢) جيش الملازمية الجديد وهو الذي أنشأه بعد حادثة الأشراف وسلتحه بالأسلحة النارية وأسكنه السور وجمل عليه ابنه

شيخ الدين قائداً عامــــاً وهو اقوى جيوشه ومؤلف من نخبة شبان السود والعرب ومنقسم الى ١٦ و ربعاً ، على كل ربع امير من التعايشة (٣) جيش الكارة وهم المساكر الذين وقموا في الأسر من جيش الحكومة فأسكنهم طابية ام درمان القديمية التي عرفت بالكاره وجعل عليهم ابراهيم الخليل اميراً . (٤) جيش الراية الزرقاء وهو الجيش الذي كان يقوده قبل وفاة المهدي فسلمه لأخمه يعقوب وكان جيشًا قويًا مؤلفًا من ٣} قبيلة من عرب وعجم وهي : التعايشة والهبانية والحر والرزيقات وبني هلبة والزيادية والمعالية والمساهرية والمحاميد والمسيرية والعريقات ودار حامد وبني جرار وحمر والتمام والغسديات والهوارة وبني عمران والفور والكنجارة والمستعات والشامة والبرتي والميمة وجماعة الخبير علي ونوبة الحرازة والميدوب والبزعة والداجو والترجم والبرقو والبرنو والباجرمة والفلاتب وكلهم من اهل الغرب ومعهم نفر من الجعليين والسعداب والدناقلة والشنابلة والركابية وأولاد البلد وأولاد الريف والأقبساط والمسلمانية من اهل الجزيرة والنيل. (٥) جيش الراية الخضراء او جيشالخليفة علي ودحلو وجلَّه من اهل الجزيرة وهو ثلاث رايات:راية دغيم بأمارة عبدالله احمد ابيسوار وتحتها الشانخاب والحسناب والعبيساب والحجاجمة ودار محارب والمسلمية والعقليين والمحمدية والعرواب والبجة . وراية اللحويين بامارة عبدالله برجوب وتحتها الشبيلابوبنيحسين والعركيين والمعاشرة والبطاحينوالأحامدة والمارنة والكواهلة . وراية كنانة بامارة البشير عجب الفيَّة . (٦) جيش الراية الصفراء وهو شرذمة قليلة عليها الخليفة شريف ومعه عثمان ازرق الذي فر من دنقلة ، وانضم الى هذه الجيوش جيش عنمان دقنــة ومعظمه من سكان الصحراء الشرقية الأشراف والهدندوة والمجاذيب والبشارين وممهم نفر مسن الدناقلة وغيرهم . وهاك بيان عدد كل جيش من هذه الجيوش ومـــا معهم من الاسلحة النارية والخيل نقلًا عن الاوراق التي وجدتها في بيت يعقوب بعد فمتح ام درمان:

| الحيل | الاسلحةالنارية | الجامدون  | الامراء                | الجيوش               |
|-------|----------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 117   | 4              | 1847      | بخيت جاموس النوبي      | جيش الملازمية القديم |
| 4774  | 11707          |           |                        | جيش الملازمية الجديد |
| 140   | . ٧٣٠          | 17        | ابراهيمالخليلاخو محمود | جيش الكارة           |
| 1000  | 1.00           | 11111     | يمقرب اخر الخليفة      | جيش الراية الزرقاء   |
| 448   | ]              | ***       | الحليفة علي رد حار     | جيش الراية الحضراء   |
| ,     |                | A 1       | الخليفة شريف.          | جيش الراية الصفراء   |
| ١٨٧   | 44.            | 4441      | عثان دقنة              | جيشالصحراء الشرقية   |
| 0640  | 154            | • \ Y A 4 | الجموع                 |                      |

الاسلحة واللخائر ؛ أما الأسلحة النارية التي كانت عند الخليفة فغالبها من نوع الرمنتون والباقي من بنادق والحشخان الكبيرة التي استخدمها البحارة قديماً لصيد الأفيال وتعرف عندهم بربع مدفع . وبنادق «بيادة» وهي بنادق ثقيلة من عهسد ابراهيم باشا تطلق بالكبسول وتعرف ايضاً باب لفته . و ارشليك » وهي البنادق القديمة بزناد وشطفة . وبنادق و ابو روحين » المعروفة . وكان عنده من المدافع في ام درمان ٢٣ مدفعاً منها ٣٥ جبلياً و ٨ كروب و ٢ متريليوز و ٥ شرخة و ٢ اوردي و ٢ حبشي و ٣ قبس و ١ كروب و ٢ متريليوز و ٥ شرخة التي غنموها من الخرطوم فقد تطرقت رمنتون و ١ فرنساوي. وأما الصواريخ التي غنموها من الخرطوم فقد تطرقت اليها الرطوبة فأخربوها وأخرجوا الرصاص منها .

وأما « الجبخانة » فقد كان عند الخليفة منها مقادير وافرة إلا انه كان محاطاً بالأعداء من كل الجهات وكان في حرب دائمة معهم وقد منعوا عنه الاسلحة والمذخائر منعاً صارماً بل منعوا عنه كل ما يساعد على علها كالرصاص والنحاس والمبارد والكبريت وملح البارود. لذلك كان أعظم ما وجه اليه اههامه عمل الجبخانة. وكان أهم ما لزمه الكبريت وملح البارود والرصاص والنحاس والمبارد وعجينة الكبسول ( وهي المادة المفرقمة فيها ). أما الرصاص فقد استخرجه من جبل الكتم في دارفور وأغرى التجار فهر وه له ايضاً مع

الكبريت والمبارد من الحجاز ومصر بطرق سواكن ومصوع واسوان . وأمسا عجينة الكبسول فقد استمان على عملها بلبتن بك مدير بجر الغزال الى ان توفي سنة ١٨٨٨ فاستمان بالدكتور حسن افندي زكي من أطباء الخرطوم . وأمر نوفل النمساوي وغيره فصنعوا له ملح البارود . وجمع كل ما أمكن جمه من آتية النحاس في البلاد فصنع منها الظروف وأرسل الى عماله في الجهسات فجمعوا له الظروف الفارغة من محال الوقائع . وأقام معملا للبارود في جزيرة توتي وورشة لعمل الخرطوش في ام درمان فقلت جبخانة الحكومة أحسن تقليد فكان يصنع كل شهر من البارود ١٠ قناطير ومن الرصاص ١٠٠ صندوق في كل صندوق الجات المحافظة على الجبخانة والمهات الحربية والتحف احاطها بسور منيع وسماها و بيت الامانة على الجبخانة والمهات الحربية والتحف احاطها بسور منيع وسماها و بيت الامانة على الجبخانة فحراد الأهلين من الاسلحة النارية وأصدر أمراً بمنع الصيد المحافظة على الجبخانة فحراد الأهلين من الاسلحة النارية وأصدر أمراً بمنع الصيد بالبنادق وعدم اطلاق الرصاص إلا في ساحة الحرب .

أقسام الجيش حسب أسلحته : وقد انقسم جيش الخليفة بحسب الأسلحة الى ١١ قسماً وهي :

والجهادية، وهم المسلحون بالأسلحة النارية ويعرفون ايضاً بالبنداقة وهم من السود والعرب إلا ان أكثرهم من السود . وقد أدرك الخليفة قدر السود في الحرب فأكرمهم وأحسن معاملتهم وأوصى عماله في الجهات بمداراتهم . وهاك ما كتبه الى عثان دقنة في ٣ الحجة سنة ١٣٠٣ ه بشأن جهادية كسلا قال :

و ... نعلم حبيبي ان الجهادية لا بد لهم من التربية التامة وبعد المشقة في مذاكرتهم والتأليف الكلي لهم اولاً حتى يوافقوا على الدين وتنشرح قلوبهم وقد علمنا يقيناً شائهم مما شاهه ناه فيهم من ابتداء المهدية الى الآن فمن ذلك اننا في عاربة أعداء الله بجزيرة أبا أسرنا بعضاً من الجهادية وظهر لنا منهم الالفة والانشراح فتوجهنا بهم الى قدير فلما غزونا الفنقر هربوا منا وتوجهوا لأعداء الدين بفاشودة . ثم حضر أعداء الله جيش راشد فأسرنا منهم جهادية فهربوا

ثانية الى جهـة فاشودة . ثم حضرت جردة ولد الشلالي. فأسرنا منهم جهادية بكثرة فاتحدو مع الانصار وظننا انه لايحصل منهم مثل ما حصل منالسابقين فعند حضورنا للأبيض هربوا وانضموا الى اهل قفرته حتى فتحها الله. ثم بعد فتوح الأبيض وجهدوا فيها جهادية بكثرة فالهتممنا بأمرهم وأكرمناهم وما تركنًا لهم من الاكرام شيئًا وبعد ذلك كله هرب بعضهم الى جهة الخرطوم. وعند مجيء جماعة ابي قرجة لحصار الخرطوم هرب بعض من معه وانضموا الى القيقر وكذلك بعض من جهادية ولد النجومي انضموا الى اهل الخرطوم فبقوا حتى وقعوا في الأسر ففر" بعضهم الى سنار وانضموا الى أهلها حتى فتحت . فمن ذلك اتضح ما ذكرناه . فينبغي ان تعتنوا بالمذكورين غاية الاعتناء وتربوهم التربية التسامة حتى يرسخ الايمان في قاوبهم فانهم اذا تربوا صلحوا للمساعدة في الدين . وبما يساعد على تأليف المذكورين اعطاؤهم زوجاتهم واذا كان لهم أقارب يضمون اليهم حيث ان مصلحتهم عمومية ولو انضم اليهم غير المستقيم من اخوانهم يجره حالهم الى الايمسان والاذعان اذ الطبائع تسرق الطبائع والأوادم الذكور الذين يطيقون حمل السلاح جميعهم يلحقون بالجهادية في جميع ما ذكر. والدمور الموجود بمخازن كسلا أكسوا منه الجهادية ونساءهم لأجل تأليفهم ... ، اه .

وقد وسم الجهادية بحرف ج في أيديهم اليسرى بين الابهام والسبابة وجعل لكل منهم مرتباً شهرياً قدره نصف ريال وربع اردب ذرة ولم يفعل ذلك لباقي الجيش .

« والخيالة » او الفرسان ويقابلهم القرابة او المشاة من جهادية وغيرهم وأكثر الخيالة من البقارة . وسلاح الفارس سيف يتقلده على جنبه الأيسر والبندقية يعلقها في مقدم السرج والتركاش رفيه ٧ طبائق يعلقه في مؤخر السرج ويحمل بيده الكيس . ويمتاز في لبسه بعامة حراء وشال احمر يتحزم به حول خصره وكتفه اليسرى وهو لا يلبس حذاء في رجليه لضيق الركاب وقد يلبس الدرع تحت الجبة ويلبس فرسه اللبس .

« والهجانة » وهم اصحاب الجال ولكن لم يكن عنده من الهجانة سوى و رجلا استخدمهم في بريده الخاص الى جهات السودان المختلفة . وسلاح هؤلاء السيوف والدرق والبنادق الرمنتون .

و والطويجية ، وكلهم من طويجيسة الجيش المصري الذين وقعوا في الأسر وقد اجتمع عنده منهم في ام درمان ١٥٢ رجلاً .

« والحرَّابة » وهم حاملوا الحراب والسيوف وجلهم من عرب البــادية . ويقال لحاملي الدرق والسيف الدرَّاقة .

و والخشخانجية ، وهم المسلحون بالبنادق الخشخان المار ذكرها وعددهم نحو ألني رجال وجلهم من السود . وهم يتازون بلبس صدرة حمراء فوق جببهم على نحو لبس بازنجر الزبير ولها جيبان للكبسول واحسدة عن اليمين واخرى عن الشمال .

« والبلطجية » او «الفر"ارة» وهم جند من العرب والسود يحملون بلطات كبيرة بما كان مستعملًا في الجيش القديم وهم يمتازون بلبس قبعة مزينة بريش النعام .

و المتشعرون » ويبلخ عددهم نحو ٢٠٠ رجل وكلهم من التكارنة وهم طوال القامة غلاظ الأجسام يحملون حراباً طويلة بيضوية الشكل يبلغ طول الواحدة منها نحو ذراع وطول قناتها نحو ٤ أمتار ويمتازون بلبس جبة قصيرة مشمرة الى ما فوق الركبة ومن ذلك اسمهم ، ويحمل الواحد منهم في وسطه خنجرين وعلى رأسه طاقية ذات قرنين تعرف بام قرينات ، وهذا الجند من متكرات التعايشي .

وجوق الفروع الحربية » ويحملون آلات موسيقية كالآلات المستعملة في لحدث .

« وحوق البيدو والصفاً ( » مؤلف من نحو ٥٠ عبداً مجملون أبواقاً من قرون الوعل وطبولاً مصنوعة من جذوع الشجر وقرعاً يابساً محشواً حصى وهي على نحو موسيقى سلطنة الفور القديمة ولها اصوات تخدش الآذان .

د وجوق الامباية ، وهم اربعة رجال مع كل منهم امباية يصوت بها عند ركوب الخليفة ، اما الامباية والبيدو والصفتار والفروع الحربية وكذلك المتشمرون والبلطجية والخشخانجية فكلهم تابعون لحرس الخليفة ومنهم جيما تتألف قلعة يركب في وسطها اذا خرج لعرضة أو لحرب .

موكبه في العرضة أو الطر": وكان التمايشي في أول أمره يستعرض جيشه في يوم الجمعة من كل اسبوع ثم عهد بذلك الى اخيه يعقوب واقتصر على استعراض الجيش في ايام المواسم والأعياد وذلك في موكب حافل جداً. قالوا أنه كان اذا أراد الاستعراض المعروف عندهم بالعرضة او الطرُّ أمر من الفجر بضرب نحاسه والمنصورة، المشهور الذي وضعه في محل مرتفع في بيت الأمانة. فاذا سمع الناس صوت النحاس هرولوا الى الجامع فصلوا صلاة الصبح وقرأوا الراتب . ثم ذهب البيرقدارية الى بيت الامانة فأتوا بالرايات وانضم كل رجل الى رايت وساروا فرساناً ومشّاة وهم يهللون ويكبرون الى محل العرضة في ساحة فسيحة غربي المدينت تتقدمهم الراية الزرقاء فالراية الخضراء فالراية الصفراء فيقف الكل صفوف مستقيمة من الجنوب الى الشمال متجهين نحو الشرق . أما جهادية الكارة فانهم يأتون رأسًا من كارتهم ويقفون في الجنوب والى يسارهم الراية الزرقاء فالراية الخضراء فالراية الصفراء في أقصى الشمال ويقف الأمراء علىخيلهمكل عند رايته في الصف الاول ويقف يعقوب والخليفة علي ودحلو والخليفة شريف كل على جواده عند رايته العامة بارزين عن الصف الأول . ثم يأمر الخليفة فتضرب الامبأيه فيخرج جيش الملازمية ببنادقهم يتقدمهم شيخ الدين على جواده ويتبعه الارباع الستة عشر ربعا ربعا صفوف متوالية في كُلُّ صف من ٦ : ١٢ رجلًا وأمام كل ربع رايته وأميره وفرسانه والبوري والطرنبية . ثم يأتي وراءهم الخليفة بقلمته فيحيط بـــ ملازموه الاخصاء بالبنادق صفوفك اربعة من الجهات الاربع أمامهم البلطجية ومن ورائهم المتشمرون ثم جوق البيدو والصفتار والفروع الحربية . وفي ساقـــة القلعة وعن جانبيها الخشخانجية وفي وسطها الخليفة على جِهل او جواد فاذاً

ركب الجمل قاده محمد بشير كرار العبادي وهو رجل طويل القامة كبير الهامة ومشى عن جانبيه جوادان مسرجان وحمار مسرج ومن امامه جوق الامباية ومن خلفه اصحاب النفير العسكري لتبويق الوقوف او المسير وخلف هؤلاء خدمه الخصوصيون من الاحباش وغيرهم يحملون له ركوة الوضوء وسعن الماء وأدوات التزيين وفروة الصلاة والنعالوالكبس والطبائق والرمح الذي يتوكأ عليه . ويسير الموكب الى أن يصل أول جيش الملازمية عند منزل الخليفة في عل المرضة فيقف صفوفا متوالية متجها نحو الشال على زاوية قائمة مع صف الرايات ؟ فيمر الخليفة بقلعته من امامه الى ان يأتي المنزل فيحيط بهملازموه ثم يخرج من بينهم مع نفر قليل فيمر بالرايات مبتدئاً من جيش الكارة الىان يأتي على آخر الجيش . وقد يقف في مروره عند امير فيخاطبه قائلًا السلام عليك يا فلان طيبين يا الاخوان الله يوديكم البركة يا انصــار الدين الله يوديكم العافية يا الاخوان . هــذا والأمير ورجاله يؤمنون على دعائه . ثم يرجع الى منزله فيستربح قليلا ويأمر الأمراء فيشيعون الرايات الى بيت الأمسانة ثم ينصرفون الى اماكنهم ويرجع اصحاب الخيل منهم الى ساحة العرضة لتشييع الخليفة الى منزله . ثم يأمر جيش الملازمية فيرجع الى السور برايات، ويعود بقلعته علىنحو ما جاء ووراءه الفرسان الى ان يصل منزله فيدعو لهم فيؤمنون وينصرفون .

ماليته: سار الخليفة على خطبة سيده المهدي فجمع الزكاة والعشور والغنائم في بيت المال وأنفق منها على الجيش. لكنه لم يبق بيت المال واحداً كان في زمن المهدي بل فرع منه بيت مال الملازمية وخصص له ريع الجزيرة وبيت مال ورثة الحربية والترسانة وخصص له ريع جنائن الخرطوم والسواقي التي حواليها والسن الوارد من خط الاستواء . وفرز مال الخس عن بيت المال وأضاف اليه مال الفيء كإيراد المشاريع والمراكب وأراضي الغنيمة والغابات والسن والريش وثلث الصمغ وعشور البضائع وجعل لها بيت مال خاص سماه بيت مال الخس والفيء وعهد به الى عمد بشير كرار العبادي

وأنفق منه على بيته وأخصائه ، وجعل لكل عمالة بيت مال ينفق منه على أنصار العبالة وما فضل يرسل الى بيت المال العام في ام درمان مع حساب الدخل والخرج بالدقة كل شهر ، ولم ينفق من بيت المال العام إلا على عال مصالحه المتنوعة والكتاب والخليفة ود حلو ونساء المهدي وأما الجاهدون أولاد العرب فقد كانوا يعولون انفسهم إلا اذا أرسلوا لنزو او لحرب فانه كان ينفق على ترحيلهم ، ثم ان الجباة الذين ارسلهم لجمع الزكاة والعشور لم يكتفوا بما فرضه الشرع بل فاقوا الباشبوزق في الظلم فعلت الشكوى وعمت البلوى . وكثيراً ما شكى الخليفة من فراغ خزينة بيت المال وأخذ المال من التجار على سبيل السلفة بحجة إعالة الجيش ولكن المشهور انه لم يفعل ذلك التجار على سبيل السلفة بحجة إعالة الجيش ولكن المشهور انه لم يفعل ذلك المتجار على سبيل السلفة بحجة إعالة الجيش ولكن المشهور انه لم يفعل ذلك يخزن المال في أجربة من جلد وصناديق الجبخانة ويطمرها داخل منزله فلما فتحنا ام درمان فتشنا عن المال فلم نجد إلا النذر اليسير جداً كا سيجيء. أما أمناء بيت المال العام فهم :

احمد سليمان سنة ١٣٠٠ : ١٣٠٠ هـ . وابراهيم عدلان سنة ٢ : ١٣٠٥ هـ والنور الجريفاوي سنة ٧ : ١٣٠٠ هـ . والعوض المرضي المرة الاولى سنة ١٠: ١٣١٤ هـ . والعوض المرضي ١٣١٤ هـ . والعوض المرضي المرة الثانية ثلاثـة أشهر والحج احمد ياسين النيلة سنة ١٣١٥ هـ فبقي الى فتح ام درمان .

الزراعة : أما الزراعة فقد كان الخليفة يجهل أهميتها حتى كانت مجاعـة سنة ١٣٠٦ ه فتنبه لها وحث العمال على تنشيطها .

الصناعة: وأما الصناعة فقد أحيا منها صنع الأسلحة والذخيرة وأبقى على الترسانة لاصلاح الوابورات وعلى خط التلفراف بين الترسانة وام درمان وروع صناعة المراكب وعمل الحراب وشاد معملا المصابون في بيت المسال للانتفاع بريعه وأعمل ما سوى ذلك .

التجارة: وأما التجارة فانه لم يكن يود تنشيطها لكرهه مواصلة البلاد الأجنبية لكنه رأى ان أهم حاصلات بلاده كالصمغ والريش والسن اذا بقيت عنده ولم ترسل الى الخارج ذهبت سدى . وطمع بأخذ العشور من البضائع الراردة الىالسودان ففتح ابواب التجارة الى اسوان وسواكن ومصوع والحبشة ووداي ولكنه سد طريتي الاربعين وطريتي كورسكو . وضرب العشور على البضائع في كوكريب وبربر وكسلا والقلابات والفاشر عن مرمان . واحتكر السنوالريش كله لنفسه وأما الصمغ فقد أخذ من التجار ثلثه وأعطاهم الثليثين.

وهاك ما كتبه الى ابي عنجة في ٢٥ يوليو سنة ١٨٨٦ بشأن احتكار السن: 
وحبيبي نقرئك السلام ونعرفك ان سن الفيل كانت سابقاً للكفرة وآلت بعد ذلك للمهدية وصارت حقاً لعموم المسلمين وحقها ان تحفظ من الضياع لذلك نحن قبلا لم نأذن في بيعها لأحد او التصرف فيها بدون اجازة منا والآن أردنا حصرها في بيت المسال لينظر فيها فألقوا نظركم عليها وأينا وجدةوها اضبطوها وأرسلوا جميع ما عندكم منها ولا تبيعوا منه شيئاً وتحروا ما يحضر منها من جهات شكا وتولوا واضبطوه وأرسلوه الينا والسلام ، اه .

وقد منع تصدير العبيد الذكور الى الخارج وبيعهم في داخل البلاد إلا الى بيت المال وذلك لمنع المدد عن جيش مصر وتنظيمهم في جيشه .

وبلغت قيمة البضائع الصادرة الى السودان بطريقي اسوان وسواكن في سني ١٨٩٨:٢ نحو ٤٧٧٨٩٦ جنيها وقيمة البضائع الواردة منها نحو ٢٩٧٤٥١ جنيها.

صرب النقود ؛ واستمر الخليفة على ضرب النقود كسيده المهدي ولكنه لم يضرب شيئًا من الذهب بل ضرب الريال وأجزاءه من الفضة والنحاسوأول ريال أصدره في ايام ود عدلان كتب على وجهه الواحد « ضرب في ام درمان سنة ١٣٠٤ هـ ، وعلى الوجه الآخر « مقبول » فكان كالريال المجيدي بقطعه ووزنه وقيمته أي سبع دراهم فضة ودرهم نحاس وهو الريال الوحيد الخالي. من

الغش . ففي ايام النور الجريف اوي اصدر ريالاً سمي « ابو صدر » فجعله ؟ دراهم فضة و ؟ دراهم نحاس وهكذا اخت ينقص من قيمته تدريجياً حتى صيره سنة ١٣١٢ ه سبعة دراهم كلها نحاس وليس فيه من الفضة إلا الطلاء فأطلق عليه التجار اسم « بزاجوري » قبل أرادوا به « بداجور، » وقد رفعوا أشعار الأشياء بالنسبة الى نقص الريال ليحفظوا قيمتها الحقيقية . وقلد البعض عملة الخليفة فعاقبهم بقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف . وراح في ايامه الريال الجيدي والريال ابو طيره والليرة الانكليزية .

العلم؛ وأما العلم فقد حاربه الحليفة جهده شأن الجاهل النشوم وجمع العلماء كلهم في ام درمان وأذلهم ولم يسمح لهم بتعليم كتاب إلا القرآن ومنعهم تعليم تفسيره فساد الجهل في أيامه وفسدت الآداب العمومية وساءت الأحوال .

القضاء؛ اما القضاء فقد كان في ايامه اسماً بلا مسمّى فانه ابطل الأمناء والنواب الذين اقامهم المهسدي وحصر القضاء كله في قاضي الاسلام وأعوانه الذين جعلهم طوع بنسانه كا مر . وفي غرة رمضان سنة ١٣٠٣ ه أصدر منشوراً الى انصاره كافة مفاده : « ان القضايا التي قبل وفاة المهدي سواء كانت جنائية او دمائية او مالية او غير ذلك يصير رفعها وعدم سماع شيء منها بالكلية ما عدا المستثنيات الاربعة المعلومة من منشورات المهدي وهي الدين والأمانة ومال اليتم والحرية » . وأمر قضاته بالحكم في الدعاوي التي جدّت بعد وفاة المهدي بحسب كتاب الله وسنة رسوله ومنشورات المهدي هذا اذا وافقت غرضه فاذا علم ان الشريعة لا تساعده عليه اوعز الى قاضي الاسلام فانتحل مسوغاً وقضى له بما اراد فأصبحت ارادته هي الشريعة .

وقد أبقى على قصاص السارق والزاني ومنع الحج وشرب الدخان وقراءة الكتب إلا القرآن والمنشورات كما أمر المهدي .

ولم یکن یقبل شکاوی علی ورق لأنه لم یکن یحسن القراءة كا مر" فاذا أراد احد ان یرفع شکواه الیے ناداه وهو داخل الی الجامع : و یا خلیفة المهدي انا مظاوم ، . فيقف ويسمع له ويحكم في الامر ولا يجسر احد أث يعارضه .

أمسا سجنه فهو عبارة عن حوش متسع محاط بسور حصين رفي وسطه به عن الحجر والطينكان يحشر الناس فيها بمضهم فوق بعض راسفين بالقيود . أما القيود التي استعملها فالمكتبة بالرجل والجنزير بالمنتى واستخدم للقصاص المشانق والبربندي ( الفلتق ) باليدين للنساء وبالرجلين للرجال .

سياسته الداخلية : قضى التعايشي السبع السنين الاولى من حكمه في منارأة المعارضين له في الملك من الاشراف وغيرهم حتى خدلهم وأدلهم وأيسه ملكه تأييداً قويا . ثم لم يكتف بتأييد ملكه بل سعى سعيا حثيثاً لجمل هذا الملك وراثيا في نسله كا مر ولكن لما كانت المهدية التي هي حجته الوحيدة في الملك تنافي هذه الغاية وتقضي بجمل الملك من بعده للخليفة على ود حلو ثم المخليفة شريف جعل همه تقوية نفسه وإضعاف كل ذي قوة في السودان من الخليفة على ود حلو فنازلاً حتى لا يبقى في البلاد من يقوى على معارضته . فسلنع ابنه البكر بجيش قوي من السود وغيرهم وجرد الخليفة على ودحلو من الاسلحة النارية كا مر وفرق عنه ما استطاع من جيشه وساس الاهلين بأخس مبادىء السياسة الداخلية قرقع أسفلهم على أعلام وفرق بينهم على حد قوله مبادىء السياسة الداخلية قرقع أسفلهم على أعلام وفرق بينهم على حد قوله وفرق تسد ، وقد أطلعت على كتاب منه الى عامله على دارفور عثان آدم بتاريخ ٢ رجب سنة ١٣٠٢ للتفريق بين الحر والرزيقات هذا هو بنصه :

و واعلم أيها المكرم إنا قد ألزمنا أخاكم احمد فضيل ان يريحكم من جهسة عربان الحمر ويشتغل بضربهم وتشتيتهم والحصول عليهم بأي وجه كان فليكن معلومكم ذلك. وانظروا على أي حالة الكيفية التي توقع العداوة والخلاف بين الرزيقات والحمر وافعلوها لأن في عداوتهم مساعدة في الحصول عليهم ومستى وصلت الجيوش اليهم وضربتهم فالهارب منهم لا يدخل دار الرزيقات لوقوع العداوة فاسعوا فيا ينفرهم بعضهم من بعض والله نرجو ان يأخسند بيدكم والسلام ، أه .

وحكى لى من أثق به قال ؛ كان بين محمد عمر النتا من اهل رفــاعة والمباس ابن الشيخ العبيد صداقة قديمة مشهورة ففي ذات يوم تشاحنا في مجلس الخليفة مشاحنة حادة وصد كل منها عن الآخر حتى اشتهر الخصام بينها كا اشتهر الود . قال الثقة : فلما كانت واقعة ام درمان وخرج الخليفة منهـــا منهزماً قابلت محمد البنا فسألته عن سبب المشاحنة بينه وبين العباس معها هو الطاغية فقد ساءه الود الذي بيننا فدعاني يوما الى مجلسه الخاص وقسال لي يا ود البنا أي شر فعلت للعباس حتى انه كلما جاءني رماك بوشايات لو أصغيت اليها لنفيتك او قتلتك فحاق بي مكر التعايشي وعجبت كيف ان العباس مع ما له عندي من الود يشي بي الى الخليفة فأخذتني الحدة وقلت والله يا سيدي خليفة المهدي ان العباس لكاذب في مـا يقوله عني فاني خادم جنابك بتمام الولاء والاخلاص فقال لي التمايشي بارك الله فيك وجزاك خيراً . فانصرفت الى منزلي وأرسلت صديقاً لي الى العباس أعاتبه فلما جن الليل وأقفلت باب منزلي سمعت الباب يدق ففتحته فاذا بالعباس متنكر وبيده المصحف الشريف فسألنى عما كان بيني وبين الخليفة فأخبرته فقال اعلم ايها الاخ ان هــذا الماكر ساءه الود الذي بيننا فنوى تفريق كلمتنا ولقد طلبني اليوم قبل ان يطلبك وكلمني عنك بمثل مـــا كلمك عني ثم حلف لي العباس بذلك على المصحف فصدقته ومن ذلك الحين تعاهدنا فأبقينا الود فيسرنا وتظاهرنا بالعداء فمكر بنا ومكرنا به والله خير الماكرين ، .

وكان الخليفة كاما وفرت نعمة شخص او عظمت سطوته ولو انه من اعز انصاره الدين خدموه السنين الطوال بدمائهم واموالهم خشي على نفسه منه وترقب الفرص للايقاع به كما فعل بابراهيم عدلان والزاكي طمل والقاضي احمد وغيرهم .

هذا ولما احس بمدم ميل اهل النيل الى نصرته جردهم من سلاحهم واتى باهله البقارة من الغرب واسكنهم بينهم وسلطهم عليهم فأذلوهم حتى كانوا

لا يرون ثياباً نظيفة على احد إلا حاولوا نزعها عنه ولا يمر ون ببلد إلا دخلوا منازلها ونهبوها حتى قيل ان ظلمهم تناول محمد الخير المشهور فرفع الأمر الى عثان الدكيم امير بربر فقال له : « أتكلمني في الدنيا الفانية يا محمد الخير ألم يقل المهدي « عم » الدنيا جيفة وطلابها كلاب » فانصرف وهو يجرق الارم على المهدية التي اوصلته الى هذه الحال ، ومن اقوال البقارة المشهورة :

و التمايشة اولاد نبي الله عيسى. والجعلي ما أكثر حديثه والشايقية شرابين المريسه ، والدناقلة أكالين الفطيسه واولاد الريف عين الكديسه ، وقالوا ود الريف شن جابه حربة وكوكاب ( رمح مسنن ) في جعابه .

ولما كثرت الشكاوى الى الخليف، من ظلم اهله أراد ذر" الرماد في أعين الاهلين فأصدر منشور و منع الظلم ، المشهور ومما جاء فيه :

و... فيلزم ان تكونوا واقفين على قدم الاستقامة بامتثال أوامر الله واجتناب مناكره لا سيا ظلم العباد فان الله تعالى قد نهى عنه في محمم الكتاب وبين شؤم عاقبته في دار المآب. قال تعالى الا إن الظالمين في عذاب مقيم وقال تعالى ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً . وقال انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب أليم . وقال ألا لمنة الله على الظالمين. وقال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطمين مقنعي رؤوسهم لا يوتد اليهم طرفهم وأفئدتهم هواء . وقال رسوله والله القلم الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة وقال لا يحل لمسلم ان يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه . وقال ينادي منادي يوم القيامة أين الظلمة وأشياع الظلمة حتى من لاق لهم دواة او برى لهم قلماً فيجمعون في تابرت من حديد فيرمى بهم في جهم من دولة او برى لهم قلماً فيجمعون في تابرت من حديد فيرمى بهم في جهم من رحمه الله والتحذير منه فكيف بعد ذلك يليتي بالمؤمن وخصوصاً من كان بثابتكم بمن رحمه الله وأكرمه بصحبة المهدي ان تحدثه نفسه بالاقدام على ظلم احد من المهلمين وأخسة حقه بغير وجه جايز عند رب العالمين . فيلزم ان

تكونوا واقفين مع حدود الله وتازموا طريق الاستقامة والاستعداد ليوم القيامة وتتباعدوا عن كل ما يجر سخط رب العالمين ويعطل نصرة الدين كالظلم والغل والحسد والكبر والعجب والرياء والتعدي على حقوق العباد والجور في الأحكام والركون الى حب الدنيا . وغير ذلك من الصفات الذميمة التي نهى الله عنها ... في ٦ ربيع الآخر سنة ١٣٠٦ ، .

فصدق فيه قول الآية : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وأنتم تتاون الكتاب أفلا تعقاون » .

سياسته الخارجية : إذا كان شأن الخليفة مع رعبته أما شأنه مع الدول المحيطة به فالعداء والحرب او يصدقدا المهدية ويخضعوا لسلطانه ! وقد سد بلاده في رجمه جميع الاجانب لا سيا الاوربيين بل سد باب المفاوضة في أي بحث كان ، وقد ذكرنا ما كان له من الشأن مع مصر ووداي والتليان في الارثريا ومع الحبشة في ايام الملك يوحنا .

السلح مع الحبشة : ولما ارتقى الملك منيلك الى عرش الحبشة كتب اليه يدعوه الى التسليم ويحذره من تعدي الحدود ولما لم يجبه كتب اليه ثانية سنة ١٣٠٨ ه بما نصه :

و وبعد فمن عبد ربه خليفة المهدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن محمد خليفة الصديق الى منيلك . نعلك انا قد كنا قبل هذا كاتبناك للدخول في الملة الاسلامية والانتظام في سلك اتباع المهدية رحمة بك وشفقة عليك وحبا لهدايتك وخوفا عليك من الموت على ملة الكفار الذين مصيرهم الى النار وغضب المجبار وحذرناك عاقبة الخلاف والاعراض وقد مضت من عهد ذلك مدة وما أتلوا منك رد عن المكاتبة التي حررناها اليك وما علمنا السبب في ذلك أفها وصلت المناك مكاتبتنا ام وصلت واخترت عدم بجاوبتنا كا حصل من الهالك النقس يوحنا عظم الجيش فأنا قمد كاتبناه مراراً ودعوناه الى الاسلام جهاراً فاستكبر واستنكف حتى أهلكه الله تعالى على يد انصار الدين هو ومن معه فاستكبر واستنكف حتى أهلكه الله تعالى على يد انصار الدين هو ومن معه

من الوزراء والمشركين وقطعت رؤوسهم وحملت الينا فكانت عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين . وغايسة الأمز انا قد ضربنا صفحاً عن جميع ما مضى منك ومن باب الشفقة عليك حررنا هسذا ثانيا اليك بدعوتك الى الدخول في ملة الاسلام والانتظام في سلك أتباع المهدي والاذعان لحكنا والعمل باشارتنا فان أحبت داعينا وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله وحسن اسلامك والتزمت العمل باشارتنا وصرت من عن اتباع المهدية القائمين بأوامرها المرضية فاعلم انا سنقبلك ونجعلك اميراً من طرفنا على بلادك وتكون مكرماً لدينا وإلا فان أعرضت عن ذلك فذنبك عليك لكن يلزمك ان تكون واقفاً على حدودك ولا تتعدى حسدود الاسلام وإلا فان تعديت الحدود فلا بد من مناجزتك الحرب ويكون عليك من الهلاك والدمار مثل ما كان على الهالسك بوحنا لما طغى وبغى وتعدى الحدود وها قد أنذرناكم بهذا وفيه الكفاية لك والسلام على من اتبع الهدى في سنة ١٣٠٨ ه ، .

فلم يجبه منيلك على هـذا ايضاً ولكنه بعد انتصاره على التليان في عدوة كتب اليه بتاريخ ١١ يرنيو سنة ١٨٩٦ بما نصه :

« غلب الاسد منطائفة بهوذا منيلك الثاني الجمول بارادة المولى ملك ملوك الايثيوبية – الى جنساب الحليفة عبد الله بن محمد . بعد مزيد السيف كيف حالكم اما انا فأشكر الله بخير وعافية واخبركم اني بعد حصول المحاربة بيننا وبين التلبان بناحية مدينة عدوة غلبتهم باحسان الباري وعدت الى مديني المحروسة بخير وسلام : واما باقي الكلام الذي اريد ان ابلغكم اباه فالرسول الراصل صحبة هذا وهو الحاج احمد يخبركم به شفاها ودمتم . حتب بمدينة اديس أبابا في سنة ١٨٨٨ حبشية ٢٩ ذي الحجة سنة ١٣١٣ ه ١١ يونيه سنة ١٨٩٦ م . وكان جيش الحكومة اذ ذاك قد زحف على دنقلة فكتب اليه الحليفة بعد البسملة :

و وبعد فمن عبد ربه خليفة المهدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن محمد

خليفة الصديق الى عظم الحبش منيلك . نعلك ان جوابك المحرر لنا في ٢٩ الحجة سنة ١٣١٣ صحبة رسولك الحاج احمد وصل بطرفنا وجميع ما تضمنه ذلك الجواب وحمله منك رسولك المذكور من الوصية فهمناه ونقول للك أما اردته من انعقاد الصلح بيننا وبينك فليكن بعلمك اننا لا نريد دخول احد من الاوربيين في أية جهة من جهاتها الاسلامية لا مجرفة البيع والشراء ولا بصفة السياحة وليس بيننا وبينهم إلا الحرب فان كنت انت كذلك ومنعت جميع الاوربيين من الدخول في بلدك إلا بالحرب مجيث لا يكون بينك وبينهم علاقة أو اتصال وعلى هذا الشرط ينعقد الصلح بيننا وبينك . فها نحن قد أرسلنا لك سفيراً معتمداً من طرفنا اسمه محمد عثان خالد مع رسولك حسب التاسك فان قبلت الشرط المذكور فاكتب لنا بذلك وابعث لنا مع سفيرنا المذكور خصوصاً معتمداً من طرفك لانعقاد الصلح فيا بيننا وبينك على الوجه المرضي وعلى من اتبع الهدى السلام ٢ ربيع آخر سنة ١٣١٤ ه ١٤ سبتمبر سنة ١٨٩٠ م ٠

فحمل محمدع فه الكتاب وأتى الى الملك منيلك في أديس أبابا فقال له منيلك أما الافرنج فلا مداخلة لي معهم إلا بالنجارة التي منها النفع لبلادي وأعاده الى ام درمان مع رسول منه الى الخليفة لعقد الصلح فقال الخليفة للرسول بلغ منيلك ان ود تور الجوري في جبال فازوغلي عاص علي فليؤدبه فأرسل منيلك جيشاً بقيادة راس مكونن الى فازوغلي سنة ١٨٩٧ فأوقع بود تور الجوري في واقعتين وامتلك بلاده وما زالت هدفه البلاد في يد الحبشة الى اليوم .

وبالاجهال فقد كان التعايشي من الدهاء الحنكين الساهرين على حفظ ملكهم وتقويته وجعله وراثياً في نسله ولكن جهله بمبادىء اتقاء الامم وطبع الاستبداد الذي فطر عليه شوها ادارته وأفسدا تدبيره ونفرا اهل البلاد منه ومهدا السبيل للسردار احسن تميد .

## القصل الثامن

في

استرجاع الخرطوم وسائر السودان

استرجاع الخرطوم سنة ١٨٩٨ :

استعداد السردار للزحف على الخرطوم ، وشرع السردار بعد واقعة الاتبرة في الاستعداد للزحف على الخرطوم وأم درمان فزاد عمال سكة الحديد ومدّها من ابي حمد الى الاتبرة ومد الى الاتبرة ايضاً خط التلغراف وشرع في مده من بربر الى سواكن وكان قد استلم كسلا من التليان كا مر فمد خطا تلفرافياً منها الى سواكن .

قوة جيش السردار ، ورأى ان الجيش الذي حضر واقعة الاتبرة لا يكفي لفتح المدرمان فاستنصر دولته فأنجدته بآلاي آخر مؤلف من ؛ اورط فأصبح جيشه مؤلفاً من القوات الآتية : ؛ اورط سواري انكليز و ٩ اورط سواري مصريين و ٨ بلوكات هجانة وبطاريتين مدافع انكليزية وخمس بطاريات مدافع مصرية والفرقة البيادة الانكليزية وفيها آلايان بناني اورط والفرقة البيادة المصرية وفيها اربع آلايات بست عشرة اورطة ، وجملة الجيش

نحوه ٦٥ الفاً. ضم اليه نحو الفي رجل من العربان المتحابة من العبابدة والجمليين والجميعاب والمسلمية والشكرية والشائقية والبطاحين وغيرهم . وأحضر من بلاد الانكليز ثلاث مدرعات مثل التي احضرها لحملة دنقلة فبناها في العبيدية شمالي بربر وسماها بأسماء « السلطان والملك والشيخ ، فأصبح عنده لحملة الخرطوم عشر مدرعات وهي:السلطان والملك والشيخ والفاتح والناصر والظافر وتماي والتيب وأبوطليح والمتمة . فغرق وابور الظافر عند شندي في ٢٨ اوغسطوس فبقي ٩ مدرعات . فحشد هــذا الجيش كله في الاتبرة ثم في ودحامد شمالي. شلال السبلوقة . وفي ١٤ اوغسطوس سنة ١٨٩٨ ألفت ادارة الجيش كما يأتي:

> قومندان عموم القوة رئيس اركان حرب مدير قلم المخابرات مدير مساعد قلم المخابرات مدير مساعد قلم المخابرات مساعد ادجوتانت جنرال ( للجيش الانكليزي )

حكيماشي الجيش الانكليزي حكيمناش الجيش المصرى حكيمباشي بيطري الجيش الانكليزي حكميباشي بيطري الجيش المصري

ادارة التعبينات ( للجيش الانكليزي )

ادارة التمينات ( للجيش المصرى ) مدر حملة النقل

الغريق السر هربرت كتشنر باشا (سردار) وباورانه الكبتن اللورد مسل والبكباشي رتسن اللوا رندل باشا الميرالاي ونجت بك اللوا سلاطين باشا والماجور الشريف م. ج. تلبوت الكبتن السر هـ. س. رولنصن والكبتن ي. ي. برنارد الجراح الجنرال و. تيار

المیرالای جلوی بك

القائمقام جريفث بك

الكولونل ل. ١. هوب

الكبتن ج. ل. بلنكنسوب

والماجور هـ. ج. مورغن الميرالاي روجرس بك والقائمقام دراج بك والبكياش بلنت الكولونل كتشنر

قومندان السواري الانكليزي قومندان السواري المصري قومندان الهجانة قومندان الطويجية

الكولونل ر. هـ. مارتن القائمقام برودود بك القائمقام تدوي بك الكولونل س. ج. لونج

قومندان فرقة البيادة الانكليزية قومندان الآلاي الاول قومندان الآلاي الثاني

الماجور جنرال جاتيكر الجنرال ورشب الجنرال لتلتون

> قومندان فرقة البيادة المصرية قومندان الآلاي الاول (وفيهالاورط الـ۲ و۹ و ۱۰ و ۱۱)

الميرالاي مكدونلد بك

اللواء هناتر باشا

قومندان الآلاي الثاني (وفيهالاورط الـ۸ و۱۲و۱۳و۱۲)

الميراي مكسول بك

قومندان الآلاي الثالث (وفعه الاورط الـ۳ و ۶ و۷ و ۱۵)

الميرالاي لريس بك

قومندان الآلاي الرابسع (وفيهالاورطالـ1 وه و١٧ و١٨)

الميرالاي كولنسن بك

قومندان العارة البحرية الومندان العربان المتحابة

القومندان كولن كبل الماجور ستيورت ورتلي

وفي ٢٤ اوغسطوس زحف السردار بالجيش من ودحامد الى جبل الرويان جنوبي شلال السباوقة. وأمر الماجور ستيورت ورتلي قومندان العربان المتحابة فسار تجاهه في شرق النيل. وفي ٢٨ منه أبقى مستحفظاً من المؤن والذخائر واسبتالية حربية في جبل الرويان وسار بسائر الجيش طالباً ام درمان وكانت الوابورات تتقدمه في النيل وجمسال الحلة تتعقبه في البر والعربان المتحابة تسير

في حذائه في الشرق فبات ليلته عند جبل الشيخ الطيب على نية الزحف بالبر والبحر على الخرطوم وأم درمان في الغد . وفي تلك الليلة أرسل الى التعايشي يتهدده بكتاب هذا نصه :

« من سردار الجيوش المصرية والانكليزية الى عبد الله التعايشي زعم السودان »

واعلم ان شرورك في السودان ولا سيا قتلك الجم الغفير من نفوس المسلمين الابرياء أوجبت تقدمي بجيوشي الى هذه البلاد لدك سلطتك وإراحة البلاد من شرك وبغيك . ولمكن بسين جيوشك كثير مسن الاهلين الكارهين لك ولحكومتك ومن العواجز والنساء والاولاد الذين لا نريسد ان يلحقهم سوء فاعزل هؤلاء من ديمك الى مكان لا تصله القنابل والرصاص لئلا يقتلوا وتكون أنت المسئول عن دمائهم امام الله واثبت أنت وأشياعك فقط في ساحة القتال لتلاقوا النقمة التي أعدها الله لكم . وأما ان كنتم تودون التسليم حقناً للدماء فاعلموا اننا نستقبل رسلكم استقبالاً حسناً ونعاملكم بالعدل والسلام في ١١ ربيع الآخر سنة ١٣٦٦ هـ » اه ٣٠ اوغسطوس سنة ١٨٩٨ م . فجعلنا من فغرز عوداً منها قرب كرري والآخر في رأس عود وأرسلناهما مع عبد فغرز عوداً منها قرب كرري والآخر في الطريق بين كرري وأم درمسان . أما الكتاب الذي وضع قرب كرري فقسد بقي الى ان تقدم الجيش ولقيه ضابط انكليزي فترجمه ونشره في جرائد بلاده وأما الكتاب الثاني فيظن انه ضابط انكليزي فترجمه ونشره في جرائد بلاده وأما الكتاب الثاني فيظن انه وصل للخليفة ولكننا لم نر له جواباً .

استعداد الخليفة للدفاع: أما الخليفة فانه بعد واقعة الاتبرة تيقن ان الجيش زاحف عليه قريباً فجمع مجلس شوراه من التعايشة وغيرهم للنظر في الاستعداد للدفاع. قيل وكان من رأي يعقوب اخي الخليفة وسائر التعايشة الهجرة الى دارالغرب ولكنهم لم يجسروا ان يبدوا هذا الرأي للخليفة فحملوا الزاكي عثمان الذي حضر واقعة الاتبرة على القول به فلما انتظم المجلس سأل الخليفة كلا من الحضور عن رأيه حتى انتهى الى الزاكي عثمان فقسال: د اعلم الخليفة كلا من الحضور عن رأيه حتى انتهى الى الزاكي عثمان فقسال: د اعلم

يا مولاي انتا لم ننس ما كنا عليه قبل ان خصك الله سبحانه بالخلافة فقدكان أعظم رَجِل منا يملك بقرة او بقرتين يرعاهما في البادية في النهار ويأتي بهما في المساء فيحلبها فيشتري بنصف لبنها عيشا يصنعه عصدة ويجعل عليه باقي اللبن ملاحاً فيأكله هو وزوجته وأولاده ولكن من حين اجتماعنا بك أطممتنا ما تأكله أنت وأكل اولادنا بما يأكله اولادك ولبس نساؤنا بما يلبسه نساؤك وصاركل من حضر في هذا الجلسكلك في بيته وفي الناس فليس بكثير علينا اذا نصرناك وغديناك بدمائنا ولكن يا مولاي اذا هوى قصرك هذا علينا في هــذه الساعة فيا الذي نفعله مجكم السليقة والطبع أنقف حتى يسقط علينـــا ويهلكنا أم نفر من وجه الخطر . وأنا أؤكد لمولاي ان الجيش الذي حاربنا في الاتبرة لا طاقة لنا على حربه هنا فاذا وقفنا له تغلب علينـــا وأهلكنا لَا مِمَالَةً . وأم درمان ليست بلادنا حتى نقف فيها وندافع عنها فالأوَّل بنـــا أن نأخذ رجالنا وأسلحتنا ونرحل الى كردوفان فساذا لحقنا جيش الحكومة اليها وهو لا يفعل ذلك إلا بعد استعداد كثير وزمن طويل هجرناها الى شكا وهي دارنا فاذا جاءنا اليها قاتلناه ودافعنا عن وطننا حتى انتصرنا او متنا، . فاحتدم الخليفة غيظاً من هذا الرأي لأنبه لم يكن يطيق الخروج من مركز ملكه وعزه وقال لمن عن يمين الزاكي ﴿ شَيَّلُهُ امْ آذَانَ ﴾ أي الطمه كفاً على وجهــــــ ففمل ثم قال لمن عن شماله وأنت ايضًا شيَّله ام آذان ففمل ثم امر فجرُّوه الى السجن وكباوه بالحديث . وقال الخليفة : يا سبجان الله يستقبح عبدالله ودسعد الفرار ويقاوم جيشا ضخما كجيش محمود بثلاثمائة رجل لأجل حلة واحدة ونحن رجـــال المهدية وأنصارها العديدين نجبن عن حرب جيش الكفرة المخذول لأجل السودان كله فسأنا أحارب حتى انتصر او يقتل جيشي كله فأجلس اذ ذاك على فروتي عند قبة المهدي وأسلم أمري الى الله . فنكس جميع اهل المجلس رؤوسهم ولم يجسر احد ان يجيبه بكلة. ثم تشفع شيخالدين بالزاكي فأخرجه من السجن وألحقه بيعقوب فبقي الى ان مات معه في واقعة أم درمان كما سيجيء .

طوابي الخليفة ومدافعه وطويجيته ، وشرع الخليفة في حشد الجيوش في الم درمان والاستعداد للدفاع وكان من أهم ما شغله وابورات الجيش وقد أعد لقاومتها ١٧ طابية طابيتين في الخرطوم واحدة عند المقرن وأخرى عند السراي وطابيتين في البر الشرقي جنوبي الحلفاية واحدة في الصبابي وواحدة في شمبات واثنتين في جزيرة توتي و ١١ طابية في ام درمان . وكان قد بنى سبع طواب في مضيق السبلوكة ولكن اضطر الى اخلائها لجمع رجاله حوله من جهة ولمدم مقدرته على امدادها بالمؤن والذخائر من جهة اخرى . وكان عنده من المدافع ٣٣ مر تفصيلها فكان منها اثنان في الترسانة بقصد تصليحها وثانية في بيت الأمانة غير قابلة التصلح و ١٩ مدفعاً مدة لساحة القتال والباقي وهو ٣٤ مدفعاً موزعة على الطوابي السبع عشرة وكلها بعهدة ٢٥٢ رجلاً من الطويجية المصريين الذين كانوا في الأسر وعليهم رؤساء من التعايشة. وقد كان لكل طابية جناحان مفتوح بها المزاغل وعليها نفر من الأنصار المسلحين بالبنادق .

ألفام الخليفة: ومما استنبطه الخليفة لمقاومة وابورات الجيش الألفام فانه أمر رجلا مغربياً من عمال التوسانة يدعى منوراً فصنع له لغماً من البارود في اسطوانة كبيرة من حديد أتى بها من معمل النيلة القديم في الكاملين وجعل للغم ديكا يرمي على كبسولة متصلة بالبارود وحمل اللغم في مركب جره وابور الاسماعيلية وأنى به الى وسط النيل تجاه خور شمبات لينصبه للوابورات فأفلت الديك من يده سهوا على الكبسول فانفجر اللغم وحطم المركب والوابور تحطيماً وقتل جاعة من البحارة والعمال وفيهم منور نفسه . ثم أمر الخليفة عمال الترسانة ان يصنعوا ألغاماً اخرى فلم يفلحوا .

وابورات الخليفة ، هــذا وكان وابور محمد على الملقب كاو كاو والفاشر الممروف عندهم بالمنصورة قد غرقا في السد. وشبين والمسلمية قد عتقا وتعطلا. وأرسل الصافية الى فاشودة لحماربة البيض كا سيجيء فلم يكن في ام درمان

سوى بوردين والتوفيقية ومعها ١٩٥ مركباً فخباها الخليفة في خور لأنها لم تكن تصلح للدفساع وبقي كل اعتاده في مقاومة الوابورات على طوابي شرقي النيل وتوتي والخرطوم وام درمان .

المربان المتحابة وفتح شرق الخرطوم : وفي فجر اول سبتمبر زحف السردار بالجيش والوابورات والعربان المتحابة قاصداً ام درمان حتى تجـــاوز جبل كرري عند الظهر فوقف بالجيش في مكان يدعى العجيجة على نحو ٨ اميال من ام درمان . وكان قد اصدر امره الى الوابورات والعربان المتحابة في الشرق لمقاومة طوابي العدو" في الشرق والغرب والحرطوم . وقد تقدم ان في الشرق بين الحلفاية والخرطوم طابيتين شمبات والصبابي فسار الماجور ستيورت حتى أتى بلدة شمبات فوجدها خاليـــة وعلم ان في طابيتها التي على شاطىء النيل على نحو ميل منها أميراً من الجعليين يدعى محمد ود فايت ومعه عشرون رجلا من اهله وبعض الطويحية المصريين ومدفع واحد وان في طابية الصبابي على ربع ساعة منها اميراً من التعايشة يدعى غالي جودة ومعه ٢٠ رجلًا من البقارة والجهادية وبعض الطويجيسة المصريين وان في بلدة الصبابي نفسها اميراً من التمايشة يدعى عيسى زكريا معه نحو ٣٠٠ رجـل من اخلاط العربان ومعهم كتيبة من الفرسان التعايشة . فأمر الماجور ستيورت الشيخ ابراهيم وح فرح كبير الجمليين بأخذ طابيتي الصبابي وشمبات وأمر ميسرة بن الزبير باشا كبير الجيماب والطاهر العبيد ( الذي وقع اسيراً في فركة ) كبير المسلمية بمهاجمة بلدة الصبابي من الجنوب وهاجمها هو بالعبابدة رعليهم عبدالعظيم بك من الشمال تاركا العربان المسلحين بالحراب والسيوف في شمبات. فزحف الشيخ ابراهيم على طابية شمبات وارسل الأمان الى اميرها فسلم له ثم تقدم الى طابية وقبل وصوله اليها اغار فرسان الدراويش علىالماجور ستيورت فانهزم العبإبدة امامهم وكان مع المساجور ستيورت ابن للجنرال ود فثبت للفرسان ورماهم بمسدسه فجندل فارسا منهم وصاح الماجور سثيورت بالمبابدة فثبتوا وصوبوا

نيرانهم على الفرسان . ووصل في هذه الأتناء الشيخ ابراهيم لنجدتهم فرأى فرسان العدو انهم اصبحوا بين قوتين فانقلبوا راجمين الى الصبابي . وكان عيسى زكريا قد تحصن برجاله في بيت من بيوت البلدة فأطبق عليه ميسرة الزبير والطاهر العبيد من الجنوب والشيخ ابراهيم من الغرب وعبد العظيم والعبابدة من الشمال فقتاوه هو ومعظم رجاله وكانت خسارة العربان المتحابة في هذا الهجوم ١٦ قتيلا و ١٨ جريحاً وأما خسارة الدراويش فقد 'قدرت بنحو ٢٠٠ رجل . وحضر هذه الواقعة طنوس افندي شحادة من موظفي بنحو ٢٠٠ رجل . وحضر هذه الواقعة طنوس افندي شحادة من موظفي منابرات الحدود فأظهر فيها من البسالة والدربة مسا أطلق لسان الماجور ستيورت بالثناء عليه ولما تم الهاجور المذكور فتح الشرق انضم الى الوابورات وكان الوقت الظهر .

الوابورات وفتح توتي والخرطوم ؛ وأما الوابورات فكانت في أثناء القتال في الشرق تساعد العربان المتحابة برمي القنابل على طابيتي شمبات والصبابي . ثم انقلبت على طابيتي توتي حتى اسكنتها وتقدمت الى الخرطوم فأخذتها عند العصر .

رمي ام درمان بالقنابل ، هذا وكان مع الوابورات بطارية من البطاريات الانكليزية المعروفة بالهويتزرس فلما اخذت طابيتا شمبات والصبابي نزلت البطارية الى البر الشرقي وصوبت قنابلها على ام درمان . وبعد اخذ الخرطوم وتوتي انضم اليها الوابورات فخر بت في ام درمان واسوارها وكانت طوابي ام درمان بجيب نيرانها إلا انها لم تحسن الضرب فلم تصبها بأقل ضرر ، وكان الهويتزرس قد صوبت بعض القنابل على قبة المهدي ففتحت في قمتها ثغرة كبيرة فذعر الناس من ذلك . قيل وصاح الخليفة ويلاه من نار الكفرة فقد مشموا قبة المهدي ولم يخافوا الله . وفي المساء جاء ضابط من ضباط البحرية وأخبر السردار بما كان من فتح الشرق وتوتي والخرطوم فاطمأن قلبه وتفرغ المخليفة وأم درمان .

## واقعة ام درمان الجمعة في ٢ سبتمبر سنة ١٨٩٨ ،

خروج الخليفة لمقاومة السردار : وكان الخليفة قد أنفذ الامير عبدالباقي من اهله ليراقب حركات الجيش فأقام في وادي بشارة حتى زحف الجيش من الاتبرة فرجع الى شلال السباوقة وصار كلما تقدم الجيش جنوبا يتقهقر امامه ويرسل بخبره الى الخليفة حتى دخل ام درمان الأربعاء مساء . وكان الخليفة لما علم بخروج الجيش من جبل الرويان الاربعاء صباحاً في ٣١ اوغسطوس سنة ١٨٩٨ خرج بجميع جيوشه من للدينة الى ساحة العرضة غربيها . وكان عدد جیوشه ۱۷۸۹ه مقـــاتلا فیم ۸۶ امیزاً و ۱۶۹۵ فارساً و ۱۶۳۰۰ راجلاً مسلحين بالبنادق الرمنتون وغيرهما والباقون مسلحون بالسبوف والحراب كا بيناه قبل . ويوم الخيس في ١ سبتمبر عند الضحى زحف الخليفة من ساحــة المرضة لمقسابلة جيش السردار على الترتيب الآتي : جيش الملازمية الجديد وجيش الكاره وجيش الخليفة علي ودحاو في صف واحد في المقدمـــة وجيش يعقوب ومعه جيوش الخليفة شريف وعثبان ازرق وعثبان دقنة في الساقـــة والخليفة في وسط حرسه الخصوصي بينها . وكان السردار عند وصوله الظهر الى المحيجة قد صمد هو وأركان حربه الى اكمة على نحو ٨٠٠ يرد من البلدة في طريق امدرمان تعرف بجبل صرغام فرأى جيوش الخليفة على ثلاثة اميال من الاكمة تموج في عرض ذلك البر كأنها بحر عجاج فظن ان الخليفة يهاجمه في ذلك اليوم فرجع للحال عن الاكمة وأخذ يستمد للَّاقاته فصف المساكر حولٌ البلدة على هيئة نصف دائرة طرفاها يسان النيل - الجيش المصري الى اليمين والجيش الانكليزي الى اليسار – وجعل الحمسلة في الوسط والوأبورات تحمي ظهرنا في النيل . فأقسام الجيش الانكليزي زريبة من شوك التاترس بهسا وأما الجيش المصري فلما لم يجد الشوك في جهته حفر خندقاً وتترس به . وكان بيننا وبين الخليفة سهل فسيح جداً في وسطه الى اليسار جبل صرغام الذي كان يحجب جيش الخليفة عنا وبين الجبل والنيل الطريق الى ام درمان والى يمننا جبل كرري الذي يتد من النيل الى مسافة بعيدة في الصحراء . وفي

الساعة الثانية بعد الظهر عاد كشافة الجيش وأخبروا ان الخليفة وقف بجيشه عند خور شمبات . ثم جاءت الانباء انه ينوي الهجوم ليلا . ولما لم يكن الهجوم ليلا من مصلحة الجيش ارسل قلم الخابرات الجواسيس من اهل العجيجة فنشروا الخبر في معسكر الخليفة ان الجيش يستعد لمهاجمتهم قبل دخول الليل وذلك ليشغلهم بالاستعداد للدفاع عن الهجوم . على ان الخليفة لم يقر عملى مهاجمة الجيش ليلا لأنه كان على يقين ان الجيش مستعد للقائه أي وقت جاءه وأن عنده الانوار الكشافة فيلقي بها على جيشه فيحاربه وهو يرى ولا 'يرى، ثم انه لم يكن واثقاً من ولاء جيع رجاله وثباتهم معه الى النهاية فخاف انه اذا أمرهم بالهجوم ليلا ان يتستروا بالظلم ويفروا فيفشاوا فعقد عجلساً من أخصاء اهل مشورته وأقروا على تأجيل الهجوم الى الصباح .

ولما كان فجر الجمة في ٢ سبتمبر سنة ١٨٩٨ صلى الخليفة الصبح وتقدم يحيوشه مهاجماً الزريبة حتى بلغ جبل صرغام فتوارى به وجعل الجعلين والشايقية والدناقلة شرقي الجبل الى النيل وقال لهم أنتم العباسية نصرة الدين فسد وا همند الثغر . وجعل عثان دقنة وعبد الباقي عبد الوكيل ومساعد قيدوم في صف آخر وراءهم لنجدتهم ومنعهم من الفرار. وجعل جيش الكارة بقيادة ابراهيم الخليل غربي الجبل والى يساره حيش الملازمية بقيادة ابنه عثان شيخ الدين وكان شيخ الدين نفسه في وسط قلعة من ملازمية تنيف على ١٠٠٠ مقاتل وراء الصفوف بعيداً عن مرمى القنابلوالى يسار جيش الملازمية جيش الخليفة على ود حاو وبقي يعقوب اخو الخليفة بالراية الزرقاء وراء الجيم و

الهجوم الاول: ولما كانت الساعة ٦ والدقيقة ١٠ سمنا اصوات التهليل والتكبير الى الزريبة فعلمنا ان جيوش الخليفة تهاجمنا ولم يمض إلا بضع دقائق حتى رأيناهم مهاجمين في هيئة هلال متسع على نحو ٢٥٠٠ يرد منا . وكان السردار قد أعد جيشه منذ الساعة ٤ قبل الفجر وبدأت الوابورات ترمي قنابلها على ام درمان منذ الساعة ٥ والدقيقة ٢٠ فها اطل الدراويش حتى تلقاهم طويجية الزريبة بالقنابل فلم يبالوا بها وما زالوا مهاجمين حتى صاروا



واقعة ام درمان هجوم الدراويش على الزريبة

على نحو ١٢٠٠ يرد من الزريبة قبدأ الجيش باطلاق البنادق ومدافع مكسم. وقد هاجم الدراويش اولاً ميسرة الزريبة ثم قلبها ثم ميمنها فاشتعلت النيران من كل أنحائها وأنجدتها الوابورات في النيل عدافعها من اليمين والشمال فكان لأصوات البنادق والمدافع في البر والبحر من الجيش والمدر دوي لا يعبر عنه بالقلم . وكنت اذ ذاك على هضبة عالية وسط الزريبة 'تشرف ساحة القتال من كل الجهات فكنت أرى الدراويش فرساناً ومشاة يسقطون مسفاً وراء صف امام نيران الجيش الحاصدة وهم يتلقونها بقلوب لا تهاب الموت حتى رأوا انــه يستحيل عليهم اختراق هذه النيران الى الزريبة فنكصوا عنها بعد ان فقدوا اعظم ابطالهم وأعز رجالهم .. أما الجعليون والشايقية والدناقلة الذين هاجموا ميسرة الزريبة قما لبثوا بعد أن حي الوطيس أن انقلبوا راجمين إلى أم درمان لأنهم سيقوا الى ساحة الوغى بالرغم . وأما جيش الكارة الذين هاجموا قلب الزريبة فانهم كراوا مستبسلين حتى صار بعضهم على نحو ٥٠٠ يرد منا فكنوا في منخفض من الارض تجـــاه الجيش الانكليزي وصوبوا رصاصهم عليه فقتلوا وجرحوا وكان في جملة القتلى ضابط انكليزي وعـــدة عساكر ومن الجرحى المستر وليمس مكاتب الدالي كرونكل والكولونيل رودس ( اخو ....تر سسل رودس الشهير ) مكاتب التيمس فصوب الطويجية الانكليز قنابل مدافع الميدان عليهم فنكلوا بهم واضطروهم الى الفرار وبقي جيش الكارة يجامست محاولاً اختراق الزريبة حتى قتل قائدهم ابراهيم الخليل فحماوه الى الخليفة فأمرهم ان يذهبوا به الى ام درمان ويدفنوه هناك ففعلوا . وأما شيخ الدين فانه بقي في وسط حرسه الخاص بميداً عن مرمى القنابل وقسم جيشه قسمين قسماً هاجم قلب الزريبة مع جيش الكارة فخذل معه وقسمًا انضم الى الراية الحضراء فهاجموا السواري والطويجية في ميمنة الزريبة على جبل كرري وقتلوا منهم ودحروهم الى النيل وغنموا مدفعاً من مدافعهم ولكن لم يكن إلا القليل حتى أسرعت الوابورات الى نجدتهم وأنجدهم ايضاً عساكر الميمنة فأكثروا من القتل في الأعدا وهزموهم شر هزيمة واسترجع السواري مدفعهم . وما كانتالساعة

٨ والدقيقة ٣٠ حتى انجلي الدراويش عن ساحة القتال .

هجوم السواري الانكليزي؛ وكان الخليفة اذ ذاك لم يزل في مركزه وراء جبل صرغام واخوه يعقوب وراءه وعثان دقنة عن يمينه الى جهة النيل وعثان شيخ الدين بقلعته في أقصى جبل كرري وبقربه جيش الخليفة على ود حلو وجميعهم متوارون عن نظر الجيش فظن السردار انهم تركوا القتال وانهزموا الى ام درمان فأرسل السواري الانكليز (اورطة اللانسرس الحادية والعشرين) في الطريق التي بين جبل صرغام والنيل لقطع طريق العدو ثم شكل الجيش مربعات جاعلاكل لواء مربعاً وسار في أثر السواري و بهيئة تدريجله » .

هجوم السواري الانكليز ؛ ولكن ما انتهى السواري الى منحدر الجبل الجنوبي حتى هب عثان دقنة من كمينه وأشعل فيهم النار وذلك في الساعة ٩ والدقيقة ٣٠ وكانوا اذ ذاك على مقربة منه فلم يكن لهم بد من اختراق صفوفه فبذلوا في شواكل خيلهم المهاميز وأطلقوا لها الأعنة واندفعوا على الصفوف فتلقتهم بالسيوف والحراب فجاهدوا جهاد الأبطال المدربين حتى اخترقوا الصفوف واتخذوا لهم مكانا على ٥٠٠ يرد منهم حيث ترجاوا وأصلوهم ناراً لم يطيقوها فانهزموا غرباً الى الراية الزرقاء وعاد السواري الى الجيش وقد فقدوا عليهم اللفتننت غرنفيل و ٤١ جريحاً وقتل وجرح من خيلهم ١١٩٠.

الهجوم الثاني ؛ وفي أثناء ذلك كان السردار يتقدم نحو ام درمان بالألوية الحسة فما وصل منحدر جبل صرغام الشرقي حتى جاءه الخبر بأن الخليفة لا يزال مقيماً بأنصاره غربي الجبل فأصدر امره في الحال بتغيير السير واتجساه الجيش الى اليمين وكان الخليفة قسد أصدر امره لأخيه يعقوب صاحب الراية الزرقاء ( السوداء ) فحمل الجيش حملة صادقة وكان هجومه على لواء مكدونله فتصدى له هذا القائد الباسل وأسعفه قواده المدربين الميرالايات وولتر وناسون وجكسن قومندانات الاورط التاسعة والعاشرة والحادية عشرة السودانيسة فدر"بوا جنودهم أحسن تدريب وصدوا هجات العدو المرة بعد المرة وما زال

رجال يمقوب يكرون على اللواءين طالبين اختراق صفوفه او الموت ونيران اللواء تنكل بهم تنكيلا حتى تراكمت جثث القتلى كالربى وقتل يمقوب نفسه وخذل جيشه . وكان الخليفة قد أرسل حرسه الخاص بقيادة بخيت جاموس لنجدة اخيه يعقوب فأصابه ما اصاب يعقوب .

الهجوم الثالث و ولكن لم ينته اللواء من هـذين الجيشين حتى كان جيش الراية الخفيراء قــد أقبل عليه من الغرب وهاجم من عن اليمين فاتجه اللواء نحوه وصب عليه نيرانه وصد هجاته المتتابعة وجندل ابطاله وهزمه أقبع هزيمة . وكان السردار قد ارسل لواء ووشب الانكليزي لنجدة مكدونلد فلم يكد يصل اليه حتى كان قد أتم عمله . وأمر لواء مكسول ولواء لتلتون يكد يصل اليه حتى كان قد أتم عمله . وأمر لواء مكسول ولواء لتلتون فأخذا جبل صرغام ثم دارا الى الغرب ووجها نيرانها على الفارين من رجال الراية الخضراء فأوغل هؤلاء في الفرار غرباً فتبعهم السواري والهجانة وقتلوا منهم وأسروا .

فرار الخليفة من ساحة القتال ، أما الخليفة فانه ثبت في مكانه حتى انهزم جيش الراية الخضراء وعلم ان أخاه يعقوب قد مات فأيقن بالخذلات التام ولم ير باباً للنجاة سوى الفرار ففر مع بعض اصحابه وأخصائه وأرسل خبراً الى ابنه عثان شيخ الدين بترك الحرب وموافاته الى ساحة العرضة غربي ام درمان ففعل .

احتلال الجيش لأم درمان ، وفي الساعة ١١ والدقيقة ٣٠ أمر السردار بايقاف النيران وتقدم الى خور شمبات ومعه لواء مكسول ولواء لتلتون فاحتله الساعة ١٢ والدقيقة ٤٥ واستراح نحو ساعتين حتى تكامل الجيش في الخور ثم تقدم الى ام درمان ومعه اركان حرب وفيهم الميرالاي ونجت بك مدير الخابرات وسلاطين باشا مساعده ولواء مكسول وستة مدافع من الطوبجية الانكليز تخفق فوقه راية الجيش والراية الزرقاء التي غنمها من الواقمة ولما وصل ضواحي المدينة خرج اهلها الى جانبي الطريق فاستقباوه بالترحيب والتأهيل

وعلت اصوات النساء بالزراغيت وما زال سائراً حتى وصل الزاوية التمالية الغربية من السور فسأل عن الخليفة فقالوا انسه داخل منزله فأرسل مدفعين وثلاث اورط من لواء مكسول فوقفوا غربي الجامع لقطع طريق الخليفة وتقدم هو بالاورطة الثالثة عشرة السودانية والاربعة مدافع الباقية للقبض عليه فدار حتى دخل من باب السور الشرقي الذي يفتح على النيسل وأتى منزل الخليفة وفتش عنه فلم يجده.

قرار الخليفة من ام درمان ؛ وكان الخليفة قد أتى من ساحة العرضة الى منزله ومعه ابنه وأخصاؤه وضرب النحاس والأمباية بقصد جمع النساس لمقاومة الجيش داخل السور فلم يجتمع عليه إلا القليل فرأى انه اذا بقي وقع في قبضة الجيش فأخف نساءه ونساء المهدي وأركن الى الفرار جنوباً ومعه بضعة آلاف من الجهادية والعرب البقاره وفيهم :عثان شيخ الدين ابنه وهارون عمد الخوه من أبيه والسنوسي احمد الخوه من أمه والخليفة على ود حاو والبشير عجب الفيه امير كنسانة والخليفة شريف الذي تخلف عنه في الطريق وأتى مسلماً كما سيجيء والبشرى ابن المهدي صهره والفاضل ابن المهدي صهر الخليفة شريف والصديق ابن المهدي وعثان دقنة وعبد القادر ام مريوم الذي تخلف عنه وأتى مسلماً بعد ايام ويونس الدكيم وعبد الباقي عبد الوكيل وحامد على الذي كان في كسلا ويعقوب ابو زينبة من أخص أقربائه وغيرهم . وبفراره اصبحت ام درمان بل السودان كله بيد السردار والى ذلسك أشار نساء ام درمان بل السودان كله بيد السردار والى ذلسك أشار نساء ام درمان بقولهن :

الليلة هسساي قلبوها تركية ود تورشين شرد رقدوا الملازمية وكان فرار الخليفة قبل دخول السردار بساعة على انه بقي داخل السور بعض البقارة فرموا السردار وأركان حربه بالرصاص ولكن كائر رصاصهم عالياً فلم يمسنا بضرر . ثم ان الطويجية الذين جملهم السردار عند باب الجامع الغربي لما سمعوا اطلاق النار من داخل السور ظنوا ان الخليفة لم يزل محاصراً



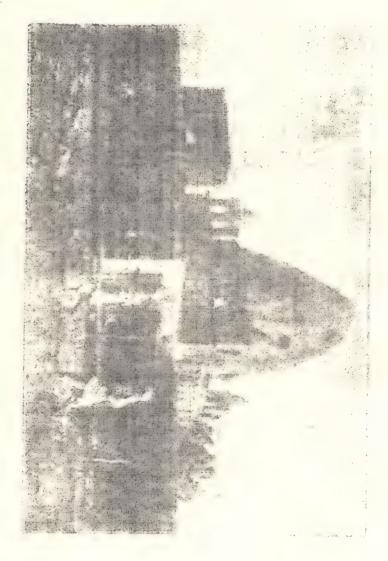

فيه فرموا بالقنابل الى داخل السور فوقعت قنبلة عند باب القبة حيث كان السردار وأركان حرب فأصابت الشريف هيوبورت هورد مكاتب النيويورك هارولد فقتلته فأسف عليه كل من عرفه ، فأرسل السردار أمراً الى الطويجية بإيقاف النسار وخرج من السور فأتى الى السجن وكان فيه ٨٨ سجيناً بينهم ابراهيم باشا فوزي والمستر نوفل يرسفان بالقيود فأطلق سراحها ووضع الحفراء على السجن وبيت الخليفة وبيت يعقوب وبيت شيخ الدين وبيت الامانة وبيت المال وغيرها من المحلات الشهيرة وبات ليلته بجميع الجيش غربي المدينة .

مطاردة الخليفة ؛ وكان السردار حالما تحقق فرار الخليفة قد أرسل في أثره السواري والهجانة ومعهم سلاطين باشا في البر وأرسل مدرعتين في النيل فطارده السواري والهجانة مسافة ٣٠ ميسلا حتى أعيت ركائبهم ونفد زادهم وطارده الوابورات تسمين ميلا جنوباً فلم يدركوه فعادوا كلهم الى امدرمان .

رفع الرايتين ؛ ويرم الاحد في ٤ سبتمبر أي بعد الواقعة بيومين عبر السردار النيل الى الخرطوم فرفع الرايتين الانكليزية والمصرية معاً على خرائب السراي وأقام الصلاة عن نفس المرحوم غوردن. ومن هذا اليوم دخل السودان في عصر جديد فعرف باسم السودان الانكليزي المصري . وعرفت الواقعة بواقعة الحرطوم وواقعة ام درمان وواقعة كرري وهي اكبر واقعة رآها السودان منذ قام العالم ولقد أظهر السودانيون فيها من البسالة واحتقار الموت والاستهلاك في سبيل الغرض ما لا مزيد عليه .

 كنمان ومحمود افندي عباسي وحسن افندي حسني من موظفي السردارية .

القتلى والجوحى ، وقد قتل في هذه الواقعة من الدراويش نحو عشرة آلاف رجل وجرح مثل ذلك وأكثر. وكان في جملة القتلى من الراية الزرقاء: الامير يعقوب وجد ابن المهدي صهر يعقوب وأب بسام تعايشي من اخصاء شورى يعقوب وعثان الدكم اخو يونس الدكم ومحمد الزاكي وغثان امير بربر وعثمان ازرق وحسين ودجزو الحمري واحمد حمدان العركي ومحمد بشارة امير دنقلة سابقاً وسليان كشه تاجر المنوعات . ومن جيش الكاره: ابراهيم الخليل دنقلة سابقاً وسليان كشه تاجر المنوعات . ومن جيش الكاره: ابراهيم الخليل امير الجيش ومحمد اسحق التعايشي وحامد صابون الرزيقي. ومن الراية الحضراء: عبدالله وداحمد ودابوسوار وكيل راية دغيم واحمد ودعبد الجليل ابن عم الخليفة على ودحلو واحمد عبدالله برجوب امير ربع اللحويين واحمد ود المكي الدنقلاوي كاتب الراية .

أما خسارة الجيش فكانت ٩٠ قتيلا وجريحاً من انكليز ومصريين. فالقتلى من الجيش الانكليزي ٣ ضباط و ٢٤ عسكرياً ومن الجيش المصري ضابطان و٢٧ عسكرياً وأما الجرحى فمن الجيش الانكليزي ٨ ضباط و١٢٥ عسكرياً ومن الجيش المصري ١٥ ضابطاً و ٢٨٦ عسكرياً.

وقد دفن قتلانا بالاكرام اللائق بهم . وسمح السردار لأهل المدينة فذهبوا الى محل الراقعة ودفنوا اقاربهم. وبعد الواقعة بأيام معدودة صعدت على جبل صرغام لمشاهدة محل الواقعة فاذا بالقتلى قد غطتت السهل من حوله على مدى النظر والنسور قد حامت فوقها أسراباً فملأت الجو وكان المشهد مما تنقبض له النفس اشد الانقباض ويوجب منتهى السخط على الحروب وأسبابها .

اوراق الخليفة ؛ وفي ثاني يوم الواقعة عند الفجر أنى رسول بكتاب من الشيخ مدّر ابراهيم الى الميرالاي ونجتبك مدير الخابرات يسأله الامان فذهب المدير الى بيت الشيخ مدّر وأعطاه الامان وسأله عن كتب الخليفة وأوراقه فدله عليها وكان بعضها في منزله وبعضها في منزل الخليفة وكنت قد صحبت

المدير فشرعت في فرزها وجمعتها في عشرين عدلاً وأتيت بها الى مكتب الخابرات في مصر فاذا هي جامعة لأهم ما دار من الكتب بين الخليفة والمهدي من قبله وبين امرائها وغيرهم في الجهات وقد تحققت منها بمض الوقائع التاريخية واستشهدت بها كثيراً في هاذا الكتاب ، وأعطانا الشيخ مدثر ختم الخليفة وأما ختم المهدي فقد عثر عليه بعض رجال الحملة ليلة الواقعة وباعه الى المستركوك الشهير في مصر .

بيت الخليفة ، ثم جلنا في بيت الخليفة فوجدناه فارغاً بعد ال كان مفروشاً بأفخر الاتاث والتحف السودانية إذ أن اهل المدينة وغيرهم قد نهبوء ليلم الواقعة ولم يبقوا فيه سوى كرسي كبير من خشب في القاعة المعدة لجلوسه .

قبة المهدي وقبره وجثته : وخرجنا من بيت الخليفة الى قبة المهدي والجامع فاذا هما كما وصفناهما قبل إلا أن قنابل الجيش قد هشمت قمة القبة وجانبا من جوانبها العليا وفتحت فيها عدة ثفور . وأما قبر المهدي فقد كان عاطاً بدرابزون من النحاس إلا أن الرداء الذي كان يغطيه مأخوذ عنه . وفي ١٨ سبتمبر لفمت القبة فسقطت الى الارض ولم يبتى قائماً منها إلا اركانها الاربعة . ونبش قبر المهدي وأخرجت جثته فحمل رأسه الى معرض التحف بلندن وبعثرت عظامه .

بيت يعقوب ومال الخليفة ؛ ثم ذهبنا الى بيت يعقوب قرب بيت الخليفة حيث كان يظن ان مال الخليفة محفوظ فيه فوجدنا عدة نخازن ملأى بلؤن والدخائر كالدرة والبن والقرب وسروج الجالو الجبب والسيوف والحراب والخوذ ونحوها وأتينا المخزن الذي كان يحفظ فيه المال فوجدنا بابه مخلوعا والصناديق التي فيه فارغة وبينها صندوق صغير قيل كان فيه المجوهرات الكريمة التي غنمها الدراويش من الخرطوم والحبشة ولم نجد من المال سوى كيس من و خيش ، فيه ١٠٠ ريال مجيدي فسألنا الخفراء عن ذلك فقالوا

انهم منذ اتوا مساء الواقعة وجدوا الباب مخلوعاً وصدق قولهم بعض الاهالي فقالوا ان بعض رجال يعقوب لما علموا بقتله اسرعوا الى منزله فخلموا الباب وحملوا ما استطاعوا حمله من المال وفروا هاربين .

بيت الامانة : ثم ذهبنا الى بيت الامانة قرب بيت يعقوب فوجدنا مخازن كبيرة من البارود تحت الارض وأشياء شي من التحف والمهات الحربية بينها مدفع وعسدة صناديق جبخانة وخمس عربات كانت للحكدارية والمرسلين الكاثوليك في الخرطوم ونحو ١٠٠ نقارة من نقاقير اهل البلاد جمها الخليفة بعد استبلائه على الملك لـ ي يحصر السلطة كلها في يده ولا يكون في البــلاد رأس يجمع للحرب غيره . وكان بينها نقارة كبيرة مكتوب عليها : « ملك السلطان بادي بن نول سنة ١١٦٧ هـ ، وهو الملك السادس عشر من مساوك سنار الملقب بأبي شلوخ الذي اشتهر في حرب الحبشة وقد مر في تاريخ سنار. ونقارة الخليفة (المنصورة) موضوعة على دكة مرتفعة على شكل نصف دائرة عند مدخل باب البيت يصعد اليها بسلم كانت تضرب عند اجتماع رجاله للعرضة . وفي احدى الغرف الكبيرة معرض للتحف والفنائم الحربية وقـــد جعلوا ما غنموه من كل دولة على حدة فترى هناك غنائم من المصريين والأحباش والتليان والبلجيك والشلك وبين هذه الغنانم صندوق صغير عليمه ورقة صنيرة مكتوب عليها هكذا : وهذا الصندوق داخله الاصناف الآتية ادناه المحضرة من بحر الجبل برفقة سعيد صنير في شهر ربيع آخر سنة ١٣١٤ هـ – نيشان . ميزان هوا . ختات . بوسطــة ووقائع ، ففتحت الصندوق فلم اجد فيه غير «البوسطة والوقائع» وهي جرائد افرنسية وتحارير خصوصية لبعض الضباط البلجيك من اقاربهم في اوربا .

والى شرق بيت الامانة بيت مال الحربية وفيه معمل الخرطوش والاسلحة الصغيرة وأما معمل البارود فقد كان في جزيرة توتي . وكان هناك اسدان كبيران نقلا الى حديقة الحيوانات بمصر .

بهيت المال ، ثم ذهبنا الى بيت المال فوجدنا فيه نحو ٢٠٠٠ قنطار من العاج أي بها من خط الاستواء . ومحل الضربخانة وفيه ٨ قوالب ، تمغة ، العملة و ٣ صناديل و ٣ مرزبات و ١٥ سندالاً من سناديل الصياغ و ١٥ مطرقة حديد و ١٥ ماشة حديد و ١٥ نفاخ جلا و ٥ مبارد مثلثة لبرد العملة . ومطبعة الحجر التي غنموها من الخرطوم واستعملوها لطبع مناشير المهدي ورواتبه ثم لطبع مناشير الخليفة وكتب اخرى وأهم ما طبع فيها غير منشورات المهدي ورواتبه : رسالة حسن سعد العبادي ورسالة العوام ورسالة الشيخ الحسين ابراهيم ولد الزهراء ومنشور منع الظلم للخليفة وكتاب الزوجية في الميراث وكتاب النواجية في الميراث وكتاب النصائح المرسلة الى الجهات البحرية ومنشور ترك الاسلحة النارية ودعوة رمضان والجزء الشاني من تاريخ فتوح الشام . أما منشورات المهدي فقد طبعت في جزئين ووزعت على الجهات .

سجن الخليفة ، وبعد الواقعة بأيام ذهبت الى السجن مع قدمندان ام درمان لانقاذ باقي المسجونين فاذا هو عبارة عن حوش متسع محاط بسور من الحجر وفي وسطه بعض الأكواخ من الطوب والطين وكان الباقي فيه من اله ٨٨ سجيناً نحو و و رجلا وكان بعضهم مقيداً بالمكاكي وبعضهم بالمكاكي والجنازير وبعضهم بلا قيد فأمر القومندان باطلاق سراحهم ففكوا قيودهم بالحجارة والعصي وهم يدعون للحكومة بالنصر والتأييد . وكان أهم من في السجن عدا ابراهيم باشا فوزي والمستر نوفل المار ذكرهما : الشيخ محمد شريف نور الدايم استاذ المهدي وقد سجن لعدم ولائه للخليفة والعوض المراضي وابراهيم منائذ المهدي وقد سجن لعدم ولائه للخليفة والعوض المراضي وابراهيم سلاطين باشا وحسن سرف ام كدوك كبير البرته لأنه علم بفرار سلاطين ولم يخبر به وبولص صليب من كتاب الحكومة في الحرطوم لأنه زوج ابنته لرجل من الأقباط بعد ان أمر محفظها للخليفة وحمد محمد الملك من دنقلة لعدم ولائه من الأقباط بعد ان أمر محفظها للخليفة وحمد محمد الملك من دنقلة لعدم ولائه

أسرى الحكومة: وكان في ام درمان نحو ١٤٠٠ رجل من الموظفين الملكيين والضباط والمساكر النظامية والباشبوزق الذين وقموا في أسر الدراويش وأهمهم عدا ابراهيم باشا فوزي: القائمقام محمد بك اسكندر والملازم يوسف افندي منصور والميرالاي النور بك محسد والقائمقام عثان بك الدالي والقائمةام السيد بك جمعة والدكتور احمد افندي زكي من اطباء الخرطوم . ذلك ما عدا٠٠٠عائلة من عيال الضباط والملكيين الذين توفوا في أثناء الحصار او بعد الأسر .. وكان فيها ٥٣ رجلًا من التجار الأروام والتليان والشوام والارمن واليهود واكثرهم من الاروام وقد عرفوا بألسامانية كا مَرٌّ وسكنوا حيًّا خاصاً بهم فكان انظف احياء المدينة راجملُها وقد غرس البعض في دورهم الليمون البرتقال والحامض والحناء واحهم : أالخواجه يوسف الشيخاني اللبناني المشهور بالمروءة والوفاء ولينالعريكة وجورجياسطمبولية المار ذكرة ونعوم عجبي الحلبي ومعهم الراهبة تريزة من راهبات المرسلين النمساويين في الابيض وقد أمرها الخليفة بالزواج فخافت اذا امتنعت عنه ان يزوجها رجلا من اهله فتزوجت بناجر رومي مسيحي وبنت جورجي بكالحكيم الذي قتل في واقعة هكس وقد تزوّجت برجل رومي آخر فأرسل السردار جميع هؤلاء الأسرى الى مصر ... وكان في ام درمان من الاحباش الذين وقعوا في أسر التعايشي ٢٣٣ نفساً فأرسلهم السردار الى الحبشة عن طريق مصر ومصوع .

موظفو السودان «والماهيات» والتعويضات والرئجع : وانهالت طلبات الاسرى وغيرهم من سكان السودان على المالية المصرية فمن طالب ماهيته في أثناء الثورة ومدة الأسر ومن طالب دينا أسلفه المجيش مدة الحصار وذلك بوجب رُجع محفوظة في يده او مفقودة منه ومن طالب تعويضاً على ما فقده من الاموال بسبب الثورة فانقسمت طلباتهم الى ثلاثة أنواع : ماهيات وررجع وتعويضات أما الماهيات فقد سعى السردار مع المالية فوزعت على الموظفين الملكية والعسكرية من باشبوزق ونظامية وعلى عيال المتوفين منهم ٢٩ الف

جنيه رذلك بنسبة ماهياتهم وسني خدمتهم وكفاءتهم. وأما الرُجع فقد ُوزَع على أصحابها ٤٠ الف جنيه . وأما التعويضات فقد نظر في كل طلب على حدة وكوفى، المستحق منها .

# حادثة مارشان واحتلال فاشودة في ١٩ سبتمبر سنة ١٨٩٨ :

مارشان في الشودة ، اتصل بنا قبل وصول الحملة الى ام درمان ان جيشاً من البيض جاء من الجنوب، فاحتل فاشودة وان الخليفة أرسل سرية من أنصاره في وابورين واحد عشر مركباً ومدفعاً بقيادة سعيد صغير الجعلي لطرده منها، فلما دخلنا ام درمان تأكدنا الخبر، وبعد الواقعة باسبوع أي في ٩ سبتمبر وقص عليه الخبر فقال ؛ و وصلنا تجاه فاشودة صباح ٢٥ اوغسطوس فوجه البيض قيد تحصنوا في طابيتين فرميناهم بالقنابل والرصاص فأجابونا بالرصاص ودام القتال الى قرب الغروب فقتل منا ٣١ رجلاً وجرح ٢٠ ووجدنا ان لا قدرة لنا على حربهم فانثنينا عنهم الى الرنك وجئت بهذا الوابور لأخذ المدده. فشرع السردار في الاستعداد للزحف على فاشودة ، وفي فجر اليوم التالي ١٠ فشرع السردار في الاستعداد للزحف على فاشودة ، وفي فجر اليوم التالي ١٠ سبتمبر خرج بخبسة وابورات حاملة بلوكاً من الكامرون هيلندرس وأورطتين مودانيتين وبطارية من الطوبجية المصرية ومعه اركان حربه الباسل الكولونيل ونجت مدير الخابرات العام وسار حتى اقبل على الرنك في ١٥ سبتمبر فتلقاه الدراويش بقنبة من مدفعهم ففتح مدافعه عليهم فقتل منهم وأسر وكان في مركباً .

السردار في فاشودة ، ثم استطرد السير جنوباً نحو فاشودة حتى صار على ١٢ ميلاً منها فأرسل الى رئيس السرية الاوربية في فاشودة كتاباً بتاريخ ١٨ سبتمبر يخبره بما كان في امدرمان والرنك وانه واصل قريباً لاحتلال فاشودة. وفي صباح ١٩ سبتمبر استطرد السير الى فاشودة فالتقاه في الطريق زورق

عليه الراية الفرنساوية فعلم ان هؤلاء البيض م فرنساويون ثم وصل الزورق وفيه بعض العساكر السود ومعهم كتاب من الموسيو مرشان الى السردار يهنئه بالنصر على الخليفة ويخبره ان حكومته اوعزت اليه فاحتل بحر الغزال الى مشرع الريك ثم جاء الى فاشودة فاحتلها في١٠ يوليو وعقد معاهدة مع ملكها عبدالفضيل على ان يكون تحت حماية فرنسا ثم ذكر له انتصاره على الدراويش وانه بعث يطلب المدد من فرنسا بطريق الحبشة وطريق بجر الغزال وكان ميم مرشان تسعة ضباط فرذساويون فيهم الكبتن جرمان و ١٢٠ عسكرياً منعبيا. النيجر . فلما وصل السردار تجسياه فاشودة جاءه مرشان الى الوابور ومعه الكبتن جرمان فعياهما وهنأهما بالسلامة . ثم التفت الى الماجور مرشان وقال اني مأذون ان اصرح لك بأن وجود الفرنساويين في فاشودة وفي وادي النيل يعــــد تعدياً صريحاً على حقوق مصر وبريطانيا العظمى واني بحسب الأوامر المعطاة لي أقيم الحجة على احتلالك فاشودة ورفعك الراية الفرنساوية في أملاك الحضرة الفخيمة الخديوية . فأجابه الماجور مرشان انما انا عسكري وليس لي إلا الطاعة . والامر الذي تلقيت من حكومتي باحتلال مجر الغزال وفاشودة صريح لا يقبل التأويل والآن قد أتمت الامر فلست أستطيع ان افعل شيئًا حتى تصدر لي أوامر جديدة . فقال السردار وانا مأمور من حكومتي ارب أرفع الراية المصرية في فاشوة فهلانت مستعد بالنيابة عن الحكومة الفرنساوية ان تقاومني ثم قال والرجــاء ان لا تبدي الحكم النهائي قبل النظر ملياً في الامر واذا قررت اخلاء فاشودة والنزول الى مصر عن طريق الخرطوم فاني فاشودة قبل الوقوف على أوامر حكومته بهذا الشأن وقـــال للسردار اني لا اضاد ك في رفع الراية المصرية على فاشودة بشرط ان تبقى الراية الفرنساوية في مكانها ثم قال وانا عالم بضعف قوتي باللسبة الى قوتك ومع ذلـــك فاذا أحرجتني وقررت انزالالراية الفرنساوية بالقوة فاني ادافع عنها الى ان أموت انا ورفاقي تحتها. فرضي السردار باترك الراية الفرنساوية في مكانها ورفع الراية المصرية على ٥٠٠ ياردة منها في الطرف الجنوبي من الطابية القديمة المصرية ثم أطلق ٢٠ مدفعا تحية لها ووضع عندها اورطة من العساكر السودانية و ٤ مدافع ووابور حربي بقيادة الماجور جكسن وكان ذلك الساعة الاولى بعد ظهر ذلك اليوم . ثم تقدم الى سبت فبلفها بعد ظهر ٢٠ سبتمبر فأسس فيها طابية على شاطىء النهر الغربي عند التقائه بالنيل الابيض ورفع فوقها العلم المصري ووضع فيها نصف اورطة سودانية وأرسل بلوكا من العساكر فاحتل الناصر وانفلب راجعا الى ام درمان فوصلها في ٢٤ سبتمبر وعسكر بالجيش في خور شمبات .

زيارة الجنرال غرنفل لأم درمان ، وقدم في هذا اليوم من مصر الجارال غرنفل السردار السابق وقومندان جيش الاحتلال العام فمكث أياماً فشاهد على الواقعة وتفقد الاخوال وعاد الى مصر .

اخلاف مرشان لفاشودة ، وعرض السردار أمر مرشان تلفرافياً الى مصر فاعترضت الحكومة المصرية رسمياً بلسان مطرس باشا غالي ناظر خارجيتها على احتلال فرنسا لفاشودة وسألت الحكومة الانكليزية ان تساعدها على ذلك ، فطلبت الحكومة الانكليزية من الحكومة الفرنساوية اخلاء فاشودة وجاهرت بأنه ليس لدولة اوروبية حتى في أي جهة من جهات النيل ، وكان مرشات قد ارسل الكبتن جرمان بتقريره الى فرنسا ثم جساء بنفسه الى مصر لتلقي اوامر دولته فرأت دولته بعسد النظر مليا في الأمر ان الحكة والسداد يقضيان بإخلاء فاشودة فأصدرت امرها الى مرشان فرجع الى فاشودة وأخلاها في الا دسمبر سنة ١٨٩٨ وعاد الى فرنسا عن طريتى سبت والحبشة .

رجوع السردار الى مصر ، وقام السردار وأركان حربه من أم درمان في ٣ اكتوبر سنة ١٨٩٨ فسافر بجراً الى الاتبرة ثم بسكة الحديد الى حلفسا فيحراً الى اصوان فيسكة الحديد الى مصر فوصلنا مصر صباح ٢ اوكتوبر بعد سفر ٣ ايام بلياليها وهذه اول مرة وصل فيها المسافر من ام درمان الى مصر

بهذا الرقت القصير منذ قام العالم . ثم بنى جسراً (كوبري) على الاتبرة أقامه على ٨ ركائز وفتحه في ٢٦ اوغسطوس سنة ١٨٩٩ . وشرع في مـــد سكة الحديد الى الخرطوم فتمت في آخر يوم من سنة ١٨٩٩ فزادت المسافحة قصراً وستقصر ايضاً بعد وصل سكة حديد اصوان بسكة حديد حلفا في المستقبل القريب ان شاء الله .

مكافأة السردار ومدير المخابرات : وقد دلت اعمال السردار في فتح الخرطوم وجميع الفترحات التي تقدمته على مقدرة فائقة في الاقتصاد المسالي والادارة العسكرية كما دلت على براعة تامة في الفنون الحربية فكافأته حكومته بلقب لورد وخيرته باللقب الاضافي فاختار الخرطوم فسمي اللورد كتشنر أرف خرطوم .

وكان الكولونل ونجت مدير المخابرات العام يده اليمنى في هذه الفتوحات كلها فرقت حكومته في جيشها ومنحته نيشان القديسين ميخائيل وجورج مع لقب « سر » ورقي في الجيش المصري الى رتبة لواء مع لقب باشا وسمي ادجونانت جنرال للجيش المصري وذلك في ١٨ ديسمبر سنة ١٨٩٨.

# احتلال القضارف في ٢٢ سبتمبر سنة ١٨٩٨ :

خروج احمد فضيل قاصداً ام درمان ؛ تقدم ان الخليفة بعد احتلال الجيش لدنقلة أتى بأحمد فضيل من القضارف للاستعانة بسه على الجيش فلما اخذت الحكومة المصرية كسلا من التليان سنة ١٨٩٧ ظن انها ترسل جيشا منها على القضارف فأخرج من جيش احمد فضيل رايتي فضل الحسنة وعبد الله حامد فضمها الى جيش محمود كا مر وأرجعه الى القضارف ليقف في وجسه جيش كسلا، ثم كانت واقعة الاتبرة وزحف السردار على امدرمان ولم يتحرك جيش كسلا من مكانه فأمر احمد فضيل فأبقى في القضارف حامية مؤلفة من نحو ٥٠٠٠ مقاتل بقيادة سعدالله التعايشي ومعه النور عنقرة المشهور اللوقوق في صدد حيش كسلا وسار هو بمعظم القوة أي بنحو ٥٠٠٠ مقاتل من السود

والعرب المسلحين بالبنادق الرمنتون طالبا امدرمان لانجاد الحليفة ولكنه مسا وصل رفاعة على النيل الازرق حتى كانت واقعة امدرمان وأصبحت البلاد كلها بيد السردار .

واقعة القضارف ؛ وكان السردار قبل سفره الى فأشودة قد علم بخروج احد فضيل من القضارف فأرسل امراً الى بارسونز باشا بالزحف على القضارف وأوعز الى هنتر باشا بالذهاب بالوابورات في النيلالازرق لمراقبة حركات احمد فضيل ورفع الرايتين المصرية والانكليزية على سنار والرصيرس.فخرج بارسونز باشا من كسلا في ٧ سبتمبر ومعه ١٤٠١ من العساكر النظامية و ٢٨ ضابطاً مصريـًا و ٨ ضباط انكليز ونحو ٨٥٠ من العربان المتحــابة من الشكرية وبنيءامر والهدندوة فاعترضه نهر الاتبرة في الطريق فصنع اطراقاً من الخشب وعيريها النهر عند الفاشر وأما الجال والخيل فقد عبرت النهر سباحة وسار عن يسار الاتبرة الى ان انتهى الى جزيرة المقطع في ١٨ سبتمبر . وكانت و دورية ، الدراويش قد جاءب من القضارف لمراقبة حركاته فقتل منها ٣ وأسر ٧ . وسار قاصداً القضارف حتى أتى نلة مشرفة عليها في صباح ٢٢ سبتمبر فرأى الدراويش قد خرجوا اليه مصطفين للقتال فأشعل فيهم ناره ودارت رحى الحرب بين الفريقين فدامت الى الساعة العاشرة ونصف أذ أنهزم الدراويش وتشتت شملهم . وتقدم بارسونز الى القضارف فخرج النور عنقرة بمدفعين و ١٥٠ رجلًا وسلم له وكان بيسده كتاب الأمان من ادارة مخابرات الجيشاذا خرج مسلما عند مجيء الساعة فأراه الكتاب فأمتنه ودخلالقضارف عند الظير.

رجوع احمد فصيل الى التصارف ، أما هنتر باشا فانه عند صدور أمر السردار اليه بمراقبة احمد فضيل لم يكن عنده من الوابورات إلا وابور واحد فارسله بقيادة الشريف الماجور تليوت فالتقى بأحمد فضيل قرب ابي حرار فرماه بالقنابل وأبعده عن النيل ولم يكنه من العبور الى الجزيرة فعسكر في

الصحراء على ٨ اميال من ابي حراز وهناك علم باحتلال جيش كسلا للقضارف فانقلب راجعاً الى القضارف وهاجها في ٢٨ سبتمبر سنة ١٨٩٨ هجمة صادقة من كل الجهات وكان جيش الحكومة قد تحصن في ثلاث طواب من بناء الدراويش فتلقاه بنار حامية وصد هجهاته المتنابعة العنيفة المرة بعد المرة ورده خانباً بخسارة ٥٠٠ رجل فقعد لحصار القضارف في جبل عصار على ٨ اميال جنوبيها وأرسل و الدوريات ، لقطع طريق الجيش الى كسلا . وفي اواسط اكتوبر سنة ١٨٩٨ التقت و دورية ، من جيشه بنفر من العساكر يخفرون خزينة فيها ١٩٠٠ جنيه مرسلة من كسلا فانقضت على الخفراء وقتلت منهم وحملت الخزينة الى عصار . وكان مع الخفراء امين افندي حداد مترجم اللواء بارسونز باشا فبذل الجهد في تخليص الخزينة فلم يفلح فنجا بنفسه .

احتلال سنار والرصيرس: وفي ١٦ سبتمبر خرج هنتر باشا في النيسل الازرق فأسس نقطة في سنار ونقطة في الرصيرص وقفل راجماً الى ام درمان في ٢ اوكتوبر .

واقعة الرسيرس في ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٩٨ : وكان السردار قد عاد اليها من فاشودة في ٢٤ سبتمبر كا مر فلما علم برجوع احمد فضيل الىالقضارف أرسل رندل باشا رئيس اركان حرب بجيش من المساكر في النيسل الازرق لمطاردته والاتحاد مع جيش القضارف على سحقه . فلما وصل رندل الى ابي حراز ارسل سرية من جيشه الى القضارف بقيادة القائمقام كولنسن بك فسار بطريق القلعة أرانج ووصل القضارف في ٢٢ او كنوبر سنة ١٨٩٨ :

فأخذ بارسونز إذ ذاك في الاستعداد للخروج على احمد فضيل في عصار أما احمد فضيل فانه تيقن بعد وصول المدد الى القضارف ان لا يقوى على أخذما فأقر على تركها واللحوق بالخليفة فخرج من عصار في ظهر ٢٣ او كتوبر قاصداً الرصيرض للعبور منها الى الجزيرة فهجره ابو بكر دود بنقة من امراء دارفور بنحو الف مقاتل وانضم الى بارسونز باشا فبقي معه نحوه ٣٠٠٠٠ مقاتل

ما عدا النساء والأولاد فسار بهم الى شلال الرصير وشرع في اجتياز النيل الازرق الى الجزيرة فأتاه الميرالاي لويس بك قومندان حامية الرصير و بنحو خسمائة رجل من الاورطة العاشرة السودانية ومدفعين مكسيم وكان قد عبر بنحو نصف جيشه الى الجزيرة فأشعل النار في من بقي في البر الشرقي فرمى البعض بأنفسهم في النيل وثبت البعض فدافعوا مستقتلين حتى قتلوا ووقع الباقون اسرى . وفي اثناء ذلك كان احمد فضيل ورجاله ألدين اجتازوا النيل معه الى البر الغربي قد اصطفوا على الشاطىء وفتحوا نيرانهم على العساكر حماية لاخوانهم في الشرق فقتلوا من العساكر وجرحوا فحوال العساكر مدافع المكسيم عليهم فأسكتوهم وهزموهم .

القتلى والاسرى ؛ وكانت خسارة الجيش ٢٨ قتيلاً و ١١٨ جريحاً وأما خسارة العدو فكانت ٥٠٠ قتيل ما عدا الذين غرقوا في النيل . وأسر الجيش نحو ٣٠٠٠ نفس مسن الرجال والنساء والاولاد وغنم شيئاً كثيراً من المواشي والحراب والسيوف . وكانت هذه الراقعة التي عرفت براقعة الرصيرص في ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٩٨ . وفي اليوم التالي عاد الجيش الى الرصيرص وأما احمد فضيل فانه سار بمن بقي من رجاله الى النيل الابيض فالتقوا بوابور المتمة آتياً من فاشودة وكانوا قد تعبوا وجاعوا وسنموا عيشة القتسال والفرار من مكان الى مكان فسلتم اكثرهم الى الوابور في ١٧ ينابر سنة ١٨٩٩ واجتاز احمد فضيل النيل بمن بقي فانضم الى الخليفة عبد الله الذي كان لا يزال يتنقل في جبال النوبة كا سيجيء .

#### احتلال القلابات في ٧ ديسمبر سنة ١٨٩٨ :

وبقي بارسونز في القضارف الى ان جساءه الامر باحتلال القلابات فأرسل البها الميرالاي كولنسن بك فاحتلها ورفع عليها العلم المصري والعلم البريطاني في ٧ ديسمبر سنة ١٨٩٨ . وكان الحبشة قسد احتادها قبله ورفعوا عليها علمهم بحجة ان مصر تركتها لهم سنة ١٨٨٥ فأخبر كولنسن حكومته بذلك

فدارات المفاوضات السياسية بين مصر والحبشة بهمذا الشأن وانتهت برجوع الحبش عن القلابات وبقائها للسودان كاكانت في الاصل ثم فتحت فيها سوق وضربت العوائد على حاصلات السودان والحبشة فكان نصفها لحكومة السودان والحبشة فكان نصفها لحكومة النجاشي .

#### احتلال الجزيرة وسنار وفازوغلي سنة ١٨٩٨ :

وكان في الجزيرة احمد السني عاملاً في ودمدني ومعه نحو ٨٠٠ مقاتل فسلم الماجور تلبوت في ١٥ سبتمبر عند بحيثه لمطاردة احمد فضيل كا مر". وكان فيها ايضاً صالح حمادو التعايشي محافظاً بثلاثمائة مقاتل ومعه الشيخ عبدالرحيم ابو دقل شيخ عربان الحمر فسلم الشيخ عبد الرحيم الشيخ الطاهر ود العبيد. وأما صالح حمادو فانه لم يسلم إلا بعد ان حال في الجزيرة ورأى عجزه عن الفرار فسلم في ١٥ ديسمبر سنة ١٨٩٨.

تسليم الخليفة شريف في ١٥ نوفمبر سنة ١٨٩٨ : وتخلف الخليفة شريف واثنان من اولاد المهدي وهما الفاضل والبشرى عن الخليفة عبدالله عند جزيرة أبا فسلموا للبكباشي بليوت الذي ذهب من الدويم لاستقبالهم .

جبال الفونج ؛ وكان على الفونج محمد سرور وهو من سلالة الهمج إلا انه لم يكن وارث الهمج وانحا كان وارثهم ادريس رجب وقد حب الخليفة في ام درمان فأعطاه مدير المخابرات الامان وأرسله الى الجبال فحكمها باسم الحكومة .

وكان هنتر باشا قد احتل سنار والرصيرص في شهر سبتمبر سنة ٩٨ كا مر ، فتقدمت عساكر الحكومة الى فازوغلي فاحتلتها وأسست نقطة في فامكة في ٢٢ يناير سنة ١٨٩٩ ، وأما بني شنقرل فانها بقيت بيد الحبشة كا تقدم الكلام . .

### احتلال بحر الفزال سنة ١٩٠٠ : .

الفرنساويون في بحر الفزال: تقدم ان الدراويش أخلوا بحر الفزال في اوكتوبر سنة ١٨٨٦ فصارت الى أهلها وان فضل النبي اصيل غزاهم في أوائل سنة ١٨٩٣ فقتلوه. وفي ١٤ يوليو سنة ١٨٩٤ عقد الفرنساويون اتفاقاً مع حكومة الكونفو على ان تكون بلاد بحر الفزال ضمن دائرة نفوذهم وأسسوا نقطاً حربيسة في ديم الزبير وبحر العرب واورمبيك واياك ومشرع الريك وغيرها ثم تقدموا الى فاشودة فاحتلوها حتى تقرر خروجهم منها ومن بحر الغزال سنة ١٨٩٨ كما مر.

وكان السردار لما جاء الى 'سبت أمر الماجور بيك بالذهاب الى مشرع الريك ورفع علم الحكومة عليها فضرج من سبت في ٢٣ سبتمبر سنة ١٨٩٨ وسار حتى صار على بضعة أميال من مشرع الريك فمنعه السد عن مواصلة السير فرفع الراية المصرية هناك وعاد ثم فتح السد ولكن لم يتيسر للحكومة احتلال بحر الغزال إلا في أواخر سنة ١٩٠٠ فأرسل السردار الحالي اللواء سباركس باشا بسرية من العساكر فوصل مشرع الريك في ١٣ ديسمبر سنة ١٩٠٠ واحتل بلاد بحر الغزال فجعل عاصمتها واو .

# وقائع خط الاستواء سنة ١٨٨٩ : ١٨٩٨ :

مر بنا ذكر وقائع خط الاستواء الى سنة ١٨٨٩ اذ كان عمر صالح اميراً على الرجاف من قبل الخليفة وفضل المولى مقيماً في ودلاي مع بقية جيش امين باشا . وفي سنة ١٨٩٦ ارسل الخليفة أبا قرجة عاملاً على الرجاف وجعلل المختار من أقارب رقيباً عليه وفي ايامه حضر البلجيك الى بحر الغزال وخط الاستواء وأسسوا نقطاً حربية فكتب المختار الى الخليفة يخبره بقدومهم الى خط الاستواء وانحراف ابي قرجة عن التعايشة . فأرسل الخليفة عربي دفعالة عاملاً على بحر الجبل فوصل الرجاف في ١٠ ربيع ثاني سنة ١٣١١ ه ٢١ عاملاً على بحر الجبل فوصل الرجاف في ١٠ ربيع ثاني سنة ١٣١١ ه ٢١

- كَالْكُ إِلَيْنِيُوكُمْ إِنَّ

اوكتوبر سنة ۱۸۹۳ بعد سفر شهرين و ۱۲ يوماً وما أبطأ ان قبض على أبي قرجة وزجه في السجن .

وكان البلجيك قد أدخلوا فضل المولى وعساكره في خدمتهم على شروط معلومة بتاريخ١٩ اوكتوبر سنة ١٨٩٢ فصم عربي دفع الله على طردهم جميعاً من البلاد فسار اولا الى فضل المولى وكان مقيماً قرب ودلاي فقتلا وشتت شمله وغنم ما كان معه من اسلحة وجبخانة وكتب وغيرها وأرسلها الى الخليفة . وكان قد طلب مدداً من الخليفة فأرسل اليه عمر صالح العامل الاسبق وعمد حدنا الله وبعض الأنصار في ثلاثة وابورات فخرجوا من ام درمان في أوائل سنة ١٣١٢ ه فاعترضهم السد في الطريق ففتحوه بعمد كل جهد ومشقة الى شامبي وبعثوا رسلا منها الى عربي دفع الله وكان قد استبطأهم وأتى الى بور ينتشم أخبارهم فلقيه الرسل في بور فأخبروه بحبس السرية في شامبي وانها في ينشم أخبارهم فلقيه الرسل في بور فأخبروه بحبس السرية في شامبي وانها في من شامبي فلم يفلح فأعاد الوابورات الى الخليفة وأتى بمن بقي من جماعة عمر صالح ومحد حددنا الله الى الرجاف . ثم جمع حيشه وهاجم البلجيك في نقطهم الغربية فأوقع فيهم ٣ وقعات كان النصر له فيها جميعها .

واقعة الرجاف في 14 فبراير سنة ١٨٩٧ : فجهز البلجيك سرية من المساكر بقيادة الموسيو شلتن ونزلوا على الرجاف يوم الاثنين في ١٥ فبراير سنة ١٨٩٧ فأوقعوا في عربي دفعالله واقعة عنيفة وطردوه من الرجاف واحتلوها مكانه وكانت خسارة البلجيك ١٠٠ قتيل و١٦٠ جريخا وأما خسارة الدراويش فكانت ٣٣ قتيلا وفيهم عمر صالح ومحمد حمدنا الله ومحمد الطريفي وعلي ود فايت والبدوى ود العربق .

وكان محمد عبّان ابو قرجة ومحمد خالد زقل واسماعيل شجر الخيري قد لجأوا الى البلجيك سنة ١٨٩٦ فلم يبق مع عربي سوى: ١٠٠ رجلوكلهم من عامة الانصار وليس معهم سوى أسلحتهم وقليل من الجبخانة فانهزموا بهم الى بور وبعث بالخبر الى الخليفة ولكن كتبه لم تصل بلاد فاشودة حتى كان السردار قد احتل ام درمان وسار في النيل الابيض فالتقى الرسول في الطريق واخذ منه الكتب .

عربي دفع الله ، أما عربي دفع الله فانه لمساعلم بقدوم الجيش وفرار الخليفة من ام درمان فر" بجيشه الى شكا فأرسل السردار بعضاً من الباشبوزق لمطاردته ففر منهم الى بلاد فرتيت ثم انضم" الى علي دينار في الفاشر .

رقل وابو قرجة واساعيل شجر الخيري، أما زقل وابو قرجة واسماعيل شجر الخيري فانهم أتوا مع قافلة من التجار الى وداي واستجاروا بسلطانها فمات اسماعيل شجر الخيري هناك ولجأ زقل وابو قرجة الى على دينسار . ثم قبل ان زقل أغرى بعض الأمراء بقتل على دينار فعلم به هذا فقتله وأما ابو قرجة فلا يزال عنده الى الآن .

حملة الكولونيل مارتو من اوغدة ؛ وكانت الحكومة الانكليزية عند قيام السردار لفتح ام درمان أمرت الكولونيل مارتر والماجور مكدونلا من مقاطعة اوغندة فخرجا بسرية من العساكر لمقابلة حملة السردار ومساعدته على طرد الدراويش من وادي النيل . فلما أتى السردار الي سبت في ٣٠ سبتمبر ارسل اليها كتاباً بماكان فكتب مارتر من الدفلاي بتاريخ ٢٩ سبتمبر سنة الرسل اليها كتاباً بماكان فكتب مارتر من الدفلاي بتاريخ ٢٩ سبتمبر سنة السردار . أما السردار فانه أمر الماجور بيك بعد ان عاد من سفرة بحر المنزال ففتح السد في بحرالجبل بعد معاناة مشاق جمة وأسس نقطة في منجالا شمائي اللادو محملت آخر حد السودان المصري الانكليزي ، وأما القسم الجنوبي من خط الاستواء فألحق بأوغندة وأعطيت اللادو وما حولها لملك البلجيك على ان تعود للانكليز بعد وفاته .

الخليفة بعد واقعة ام درمان سنة ٩٨ : ١٨٩٩ :

لا تقطمن ذنب الافعى وترسلها ان كنت شهما فاتبع رأسها الذنبا

حملة الكولونيل كتشنر على الخليفة في ٢٧ يناير سنة ١٨٩٩ : تقدم ان الخليفة فر" من واقعة ام درمان وسار جنوباً متخذاً طريق الصحراء واستمر على الفرار حتى وصل « ابا ركبة ، فأقام فيها بأنباعه وكتب الى الحبيم موسى الذي أبقاه محمود حامية في الابيض فانضم اليه بأنصاره وبعض العائلات التي أبقاها محمود في بارة، وكتب الى مشايخ النوبة وكردوفان للانضام اليه ولكن أبقاها محمود في بارة، وكتب الى مشايخ النوبة وكردوفان للانضام اليه ولكن قل" من أجابه ، وكتب الى احمد فضيل كتاباً هذه نصه بعد البسملة :

و وبعد فين عبد ربه خليفة المهدي وعم، الخليفة عبدالله بن عمد خليفة الصديق الى المكرم احمد فضيل كان الله له وتولاه آمين ، بعـــد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنعلمك أيها الحبيب إنا غنك سائلون ولك بالخير والبركة داعون وما زّلت ملحوظاً منا بعين الرضى ومزيد الاكرام كما انت عليه من القيام بأمر الدين وبذل الهمة فيه فجزاك الله عن ذلك خيراً وهداك سيراً وشكر مسماك وحفظك وتولاك . ثم نعلمك ايها الحبيب انتسا مجمد الله تعالى فيمن معنا من الانصار بخير وقد الحزةا عن الاعداء بعد حصول الحزب بيئنا وبينهم الى جهة دار الجوامعة بنواحي المحل المسمى بالنبشة فنحن الآن به في أمن وأمان ومزيد اطمئنان وليس القصد من حضورنا في هذه الجهة المذكورة إلا التحيز عن الاعداء أخذاً بالحزم وإلا فليس القصد ان شاء الله تعـــالي إلا إعادة الكرة على الاعداء المحذولين ومحاربتهم حتى ينتصر الدين ان شاء الله تعالى ويهلك الكافرون . ثم ليكن بعلمك ايها الحبيب ان ما حصل للأعداء الخذولين فهو محض استدراج لهم واختبار وتمييز للمؤمنين من الله كما قال تعالى: و أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولماً يأتكم مثل الذين خياوًا من قبلكم ستتهم البأساء والضرَّاء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ، ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم تكون الدولة عليهم في الاحيان والنبي عليه بين ظهرانيهم حتى انزل الله تعالى في ذلك دولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتمالأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين النساس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ، فالعاقبة للمتقين بمقتضي وعد الله الذي لا يخلف فثقوا بوعد الله تعالى وأيقنوا بنصره ولا يهمنكم أمر الاعداء فانهم ان شاء الله تمالي أحقر شأنًا من ان تهتموا بهم وأضعف كيداً وبعد هذا ان شاء الله تعالى لا تقوم لهم قائمة بل يكون الدين في نصر وتأييد وقواعد الاسلام في أعز تمهيد وجميع الاصحاب الذين ممكم فليكونوا على يقين من هذا الأمر وثبات فؤاد في هذا الشأن وإعراض عن سماع الموال المرجفين والاصغاء لما يلقيه الشيطان لأوليائه ليرديهم وليلبس عليهم دينهم فان لنــــا فيم حصل أسوة بأصحاب رسول الله مالية .فذكروا جميع الاصحاب الذين معكم بذلك وبلغوهم منا جزيل السلام فرداً فرداً أولاد عرب وجهادية وخصوصاً رؤوس المثات فأقروهم منا السلام واعلموا الجميع اننا علىرضاء تام من جهتكم وانشراح صدر باذلين لهم الدعاء بالخير والبركة . ولانبهام احوالكم علينا قد حررنا لكم هذا الكتاب لكي بوصوله لديكم تفيدونا عن احوالكم تفصيلًا وتعرَّفونا بما انتم عليه وتمجلوا لنا بذلك لرفع المشغولية . ثم ليكن بعلمك أيهـــا الحبيب اننـــا قد حررنا لك هذا ونحن في غاية الانشراح من جهتك والرضاء التــــام عليك كيف لا وأنت من أجل الايادي وأعظم الأعوان المعدودين للقيام بنصرة الدين فاحمد الله على ذلك واشكره والله يجزيك خيراً ويثيبك اجراً ويهديك سراً ۽ اه .

فأتى احمد فضيل بمن بقي معه من الانصار وانضم اليه في دار الجوامعة كما مر .

حملة الكولونل كتشنر على الخليفة سنة ١٨٩٩ ؛ اما السردار فانه اقام جنداً في الكوة وجنداً في الدويم لحماية النيل . وفي ٢٢ يناير سنة ١٨٩٩ أرسل أخاه الكولونل كتشتر بحملة صغيرة للقبض على الخليفة فوصل ابا ركبة في ٢٦ منه فوجد الخليفة قد فر" جنوباً ولم يكن هناك إلا نفر قليل مناتباعه فاسرهم وعاد بهم الى النيل .

حملة السردار على الخليفة سنة ١٨٩٩: ثم جاءت الانباء ان الخليفة قد استقر في جبلقدير وقد اتعب اهل النوبة من عرب وعجم بالغزو والسلب والتعدي فجر دعليه السردار جيشا مؤلفا من ١٠٠٠ مقاتل وقصده من طريق كاكا فما وصل الجيش جبل فنقر على نحو ٥٠ ميلا من كاكا و ٣٠ ميلا من جبل قدير حتى فر الخليفة شمالا فعاد السردار بجيشه الى ام درمان وترك بعض الجند بقيادة المبرالاي لويس بك يجولون في النيل في جهة الدويم ليرقبوا حركاته .

### حملة السر رجينلد ونجت باشا على الخليفة سنة ١٨٩٩ :

وبعد قليل شاع ان الخليفة قادم لفزو ام درمان فجهز له السردار حسلة صغيرة وولى عليها وكيله السر رجينلد ونجت باشا فقادها بجسا اشتهر به من المبالة والدربة والاقتدار وفاز بالفرض المطلوب فقتل الخليفة في جديد في ٢٤ نوفمبر سنة ١٨٩٩ وأراح البلاد من شره ورفع بذلك تقريراً وافياً الىالسردار بتاريخ ٢٥ نوفمبر سنة ١٨٩٩ هذه ترجته :

# واقعة ابي عادل واحمد فضيل في ٢٣ نوفمبر سنة ١٨٩٩ :

و بناء على أمركم لي بالخروج بسرية من الجيش على احمد فضيل والخليفة عبد الله في جهة و جديد ، أتشرف بأن اعرض لسعادتكم اني خرجت من الفشاشوية (غربي أبا) في ٢١ نوفمبر الجاري الساعة ٤ بعد الظهر ومعي ٢٧٠٠ رجل من السواري والهجانة والبيادة والطويجية فسرنا ٥ اميال الى الجنوب الغربي حتى كانت الساعة ٦ فاسترحنا الى الساعة ١٠ وكانت الليلة مقمرة فاستطردنا السير على ضوء القمر حتى صرنا على ١٥ ميك من أبا وكنا نسير والسواري في مقدمتنا على بعد ميلين منا والهجانة في الساقة والجناحين وقسد وأى سوارينا عشرة فرسان من الدراويش فطردوهم ودلت الأنباء في الطريق راجما الى الحليفة وكان اذ ذاك في نفيسة على مقربة منا ، فلما طلع فجر ٢٢ راجعاً الى الخليفة وكان اذ ذاك في نفيسة على مقربة منا ، فلما طلع فجر ٢٢

نوفمبر تركت حملة الجمال في محل حصين وسرت بالمساكر سيراً حربياً قاصداً احمد فضيل في نفيسة ولكن لم نسر إلا القليل حتى عاد السواري وأخبرونا ان نفيسة خالية من الدراويش فتقدمنا واحتللناها الساعة ٨ صباحاً فوجــدنا فيها كمية كبيرة منالدرة ووجدنا رجلا مريضاً قد تخلف من جيش احمدفضيل فأخبرنا انه خرج من نفيسة الفجر قاصداً أبا عادل على ٥ اميال منا. فأرسلت اليوزبائي محود أفندي حسين مع بعض الفرسان لتحقيق الخبر فعاد بعد قليل مصدقًا له فعُفت اني اذا تمهلت يستطرد احمد فضيل السير جنوبًا ويفلت من يدنا فجردت عليه حملة بقيادة الكولونيل ماهون مؤلفة من السواري والهجانة والعساكر السودانية غير النظامية ومعهم اربعة مدافع مكسيم ومدفعا ميدان وأمرتهم ان يسرعوا في المسير اليه ويناوشوه الى ان أدركهم بباقي السرية فأتم الكولونيل ماهون الأمر بمهارة تامة ولما صار على ٣٠٠ يرد من ابي عادل أتى تلة تشرف على معسكر الدراويش فأشعل فيهم ناره . وكنت بعد خروج الكولونيل ماهون قد أرسلت باقي الطويجية والمكسيم في أثره وسرت وراءهم بالبيادة سيرا حثيثا فوصلت فيالساعة المطلوبة وقد هاجم الدراويش مستقتلين وكانت حزون الارض التي بيننا وبينهم تحجبهم عنا حتى صاروا على ٦٠ يرداً منا ولكن نيران الطويجية والمكسيم والهجانة الدائمة حصدتهم حصداً وردتهم على أعقابهم خاسرين . فتقدمت اذ ذاك بالسرية كلها الى معسكرهم في غابـــة كثيفة حول بركة ماء فخرجوا منه الى سهل يغطيه العشب فتعقبهم البيادة ميلا ونصف ميل والسواري والهجانة ومدافسع مكسيم خسة اميال فقتلوا وأسروا وغنموا . وقسد قدرت خسارة الدرآويش بنحو ٠٠٠ قتيل وأما خسارتنما فكانت قتيلا من العساكر وأربعة جرحى فيهم اليوزباشي مصطفى افندى شامين .

واقعة جديد وقتل الخليفة عبد الله يوم الجمعة في ٢٤ نوفمبر سنة ١٨٩٩ ، وبعد الواقعة أصبح همنا محصوراً في معرفة مكان الخليفة فكانت أقوال

الخبرين فيها مضطربة وأقربها الى التصديق انه خرج من منهل الحارة منذ ٣ ايام قاصداً منهل جديد وانه ارسل احمسه فضيل ليوافيه بالحبوب الى هناك كلُّهم شمالًا لغزو ام درمان وعليه خرجنا من ابي عادل نصف الليل فوصلنا منهل جديد الساعة ١٠ من صباح ٢٣ نوفمبر فوجدناه خالساً ولكن لحسن الحظ وجدنا فيه بركة ماء صالحة للشرب ولولا هذه البركة لاضطررنا ارب نزجع القهقرى . وكنت قد رجحت من أقوال الخبراء في ابي عادل ان مياه هذا المنهل غير صالحة للشرب فأرسلت بعض الجمال للاستقاء من النيل ووجدنا في جديد رجلًا فاراً من الخليفة فأخبرنا انب معسكر بجيشه على نحو سبعة اميال الى الجنوب الشرقي من جديد فأرسلت اليوزباشي محود افندي حسين بكتيبة من فرسان العرب المتحابة ليكشف لنا خبره ويمين مكانه فأتم الامر بالاقدام والبسالة كما في المرة الاولى وعساد فأخبر ان الخليفة معسكر في منهل ام دبريكات على بضمة أميال منا . وقد تبين لنا ان احتلالنا لمنهل جديد أوقع الخليفة في مركز حرج جــــداً لأنه لم يعد بسببنا قادراً على المسير شمالاً ولا يستطيع ان يتركنــا وراءه ويرجع جنوباً بجموع من النساء والاولاد في قفر وعر لا ماء فيه وزد عليه انه كان في حاجة شديدة الى الحبوب التي أتى بهما احمد فضيل واستولينا نحن عليها فلهذه الأسباب ترجح لنا انه يثبت حيث هو وكانت طريقنا في ارض شائكة وعرة مشتبكة الشجر حتى كنا في بعض المحال نفتحها بالفؤوس. ولما كانت الساعة ٣ من الصباح أخبرنا الكشافة ان الدراويش على ثلاثة اميال منا . وكان الكولونيل ماهون قيد استكشف معسكرهم بنفسه وعين موقعه ووقف بالسواري والمكسيم الراكبة عند هضبة عالية على نحو ميلين منا. فانتظم العساكر انتظام الحرب وسرنا بحذر وهدوء حتى لم يكن يسمع لنا صوت وفيا نحن كذلك سمعنا اصوات النقاقير وبوقت الامباية تبويق الحرب ثم سكتت بغتة . وفي الساعة ٣ والدقيقة ٤٠ وصلنا الى الهضبة التي وقف السواري والمكسم عندما فأبدلنـــا بكشافة السوارى كشافة بيادة ومكثنا ننتظر بزوغ الفجر . فلما كانت الساعة ه والدنيقة ١٠

Action to

من الصباح وذلك عند اول طلوع الفجر رجع الكشافة البيادة الينا ورأينا صفوف الدراويش مقبلة نحونا من بعيد فاستعد البساكر على خط النار للقتال. وفي الساعة ٥ والدقيقة ١٥ بدأت المدافع والمكسيم باطلاق النار وتبعها البيادة فشرعوا كلهم في اطلاق النار دفعة واحدة وكان نور الفجر لا يزال ضعيفاً فلم نتمكن من مراقبة حركات الدراويش بالدقــــة ولكن رأينا من نيرانهم التي كانت تزداد منجهة الشمال انهم كانوا يتحركون نحو تلك الجهة بقصد مهاجمتنا من الوراء فأخذ عساكر الميمنة يتحركون رويداً الى الامام وعساكر الميسرة يمدون خط النار الى جهة الشمال حتى بقي الدراويش تجاهنا ولم يمكنهم ات يدوروا من خلفنـــا كما أرادوا . وكان كلما انقشع الظلام وأضاء نور النهار زادت حركات الدراويش وضوحا حتى رأيناهم يهاجموننا زمرا وهم يضجون بالتهليل والتكبير غير مبالين بالموت ولكن نيراننا التي كانت تنصب عليهم بلا انقطاع ردّت هجهاتهم وأخمدت نيرانهم وهزمتهم الى ممسكرهم فأخسدنا نتقدم رويداً ونحن نتصيد منزراه منهزماً امامنا حتىكانت الساعة ٣ والدقيقة ٢٥ فَأَمْرَتُ بَايِقَافَ النَّارِ فَأَتَانَا كُثِّيرُونَ مَنْهُمْ مُسْتَأْمَنَيْنَ فَأَمْنَاهُمْ . وما زُلْنَـا سائرين حتى أتينا ممسكرهم فـاذا هو في وسط غابة كثيفة على نحو ميل ونصف ميل من محل الواقعة وفيه الوف من النساء والاولاد وبعض الرجِـــال فأتوا الينا مسلمين . وإقتفى السواري والهجسانة اثر الدراويش ولكنهم مسا أبعدوا حتى علموا إن جميع الذين سلموا سلموا إلا بمض جهسادية الختيم موسى فانهم حاربوا اولاً ثم سلموا .

القتلى والأسرى والغنائم: و وبعد انجلاء الواقعة وجدنا في ساحة القتال في طريق الاورطة التاسعة السودانية ثلة من القتلى في بقعة واحدة فسألنا الأسرى عنهم فقالوا انهم الخليفة عبدالله التعايشي والخليفة على ودخاو واحمد فضيل والسنوسي احمد اخو الخليفة من امه وهارون محمد اخوه من جارية والصديق ابن المهدي ويعقوب ابو زينبة وحامد ود على شقيق احمد ود على وعبدالباقي عبدالوكيل وكلهم من التعايشة وبشعر عجب الفيه أمير كنانة،

ورأينا وراءهم على مسافة قريبة منهم جثث خيولهم . وأخبرنا يونس الدكيم الذي وجد مختبئاً بين القتلى ان الخليفة عبد الله لما عجز عن الوصول الى الجيش أراد ان يدور حوله ولمسالم يفلح نزل عن جواده وأمر امراه فنزلوا عن جيادهم ايضاً ثم افترش فروته وجلس عليها على عادة فرسان العرب في السودان فجلس الخليفة على ودحاو عن يمينه وأحمد فضيل عن يساره وجلس الي الامراء حوله حلقة وجعاوا حرسهم الخاص صفاً واحسداً أمامهم على ٢٠ يرداً منهم ومكثوا ينتظرون الموت بجنان ثابت فلما رأيتهم على تلك الحالة أمرت الهم الذين وقعوا في الاسر فحفروا لهم حفرة في المكان الذي قتلوا فيه ودفنوهم فيها امامي » .

(قلت وكان وتسن بك اول من رأى الخليفة مقتولاً في ساحة القتسال فنزع عنه جبته وسيفه قبل دفنه وأتى بهما الى مصر ورأيت الجبة فاذا هي ملطخة بالدم ونحرقة بالرصاص وقد وجد في جيبها كيس صغير فيسه صور التحارير التي ارسلها الى مشايخ البلاد بعد فراره من امدرمان يحثهم على الانضام اليه. ورأيت السيف فاذا به سيف قديم مكترب على جانب منه اسم صاحب السيف وهو الشيخ ناصر ابن الوزير المرحوم الشيخ محمد السلطان وعلى الوجه الآخر : يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وهب لي يا وهاب علما وحكة وللرزق يا رزاق كن لى مسهلا .

ومها يكن من ظلم الخليفة واستبداده لا يسع الانسان إلا الاعجساب بالشهامة وثبات الجأش اللذين لاقى بها منيته ، وقد حدثني من شهد واقعة احمد فضيل انه رأى رجلين ربطا يديها معا عند رسفيها بوثاق وتعاهدا على أن يهجها معا فينتصرا او يسيرا الى الجنة يدا بيد وهذا ما يعرف عندهم بعقد الطرف والى ذلك يشير شاعرهم بقوله :

يا اخوات البنات تعالوا أوصيكم وأودعكم نبياً لا يخون فيكم اعقدوا الطروف ما تجونا بقفيكم الموت في الخلا وفي الحلة راجيكم

قال السير رجينال ونجت: « ولما شاع خبر موت الخليفة سلم من لم يكن قد سلم بعد فاجتمع عندنا من الاسرى نحو ٣٠٠٠ رجل و ٢٠٠٠ من النساء والاولاد بينهم ٢٩ امسيراً من اكبر امراء المهدية وأهمهم عثان شيخ الدين ابن الخليفة ويونس الدكم والختيم موسى وفضل الحسنة واسماعيل أخو الامير محود ( فأرسل هؤلاء مع الامير محمود ومحمد الزين وغيرهما الى سجن رشيد ثم نقلوا الى سجن دمياط ولا يزالون فيه ) .

و كانت خسارتنا في هذه الواقعة ( التي عرفت بواقعة جديد ) ٣ قتلى و ٢٣ جريحاً فيكون مجموع خسارتنا في الواقعتين ٢ قتلى فيهم ضابطان و ٢٧ جريحاً من العساكر . وأمسا خسارة الدراويش فقد قدرت بنحو ١٠٠٠ قتيل وجريح و ٩٤٠٠ اسير من الرجال والنساء والاولاد . و وغنم الجيش ٣٥ جملا و ٥٠٠ حاراً و ١٨٠٠ بقرة و ٣٠٠٠ رأس مساعز ونحو ٢٠٠٠ بندقية و ٢٠٠٠ سيف وحربة و ٢٠٠٠ اردب غلة .

و وفي الحتام أسر بان أشهد بالبسالة والاقدام وثبات الجأش التي أظهرها العساكر في الواقعتين فان اهمية الاسراع في ضرب احمد فضيل والاستطراد الى ضرب الخليفة اوجبا متابعة السير آناء الليل واطراف النهسار في ارض وعرة بلا راحة او براحة لا تذكر . وقد قام العساكر بهذا الواجب ولم يبالوا بحسا لقوه من المشاق والاخطار فانهم من الساعة ٤ بعد ظهر ٢١ نوفمبر الى الساعة ٧ من صباح ٢٤ من الشهر المذكور أي في مدة ٣٣ ساعة قطموا مسافة ٧٥ ميلا وواقعوا العدو في واقعتين وخرجوا ظافرين . وما اظن قائداً يلقى من ضباطه وعساكره مساعدة حقيقية مخلصة كا لقيت من الضباط والعساكر الذين أسعدني الحظ بقيادتهم وأنا أصدق الترقيات التي جاءتني من القومندانات الضباط والصف ضباط والعساكر الذين امتازوا في الخدمة وأتشرف بأن

ثم ذكر اسماء الضباط الانكليز والمصريين الذين امتازوا في الخدمة وكان في جمسلة الضباط المصريين : البكباشي احمد افندي حافظ من الطويجية . والصاغ محود افندي صادق من الهجانة . واليوزباشيون محود افندي بهجث اركان حرب ومصطفى افندي شاهين من الهجانة وأحمد افندي عوني من الاورطة الثانية . وعبد الله افندي رومية من الاورطة التاسعة . وعبد الرحمن افندي رضى من الاورطة الثالثة عشرة . ومحمد افندي طلعت واسماعيل افندي كامل وحسن افندي عطية من الجلة فكوفئوا جميعاً .

وحضر هذه الواقعة من الملكية شاهين افندي جرجس وابراهيم افندي ديمتري وكلاهما من موظفي المخابرات فأظهرا فيها من الهمة والنجدة والاقدام ما أظهراه في الوقائع السالفة التي حضراها فسر" السر رجينلد من سلوكها وأوصى بترقيها فأنعم على شاهين افندي بالرتبة للثانية مع لقب بك ثم سمي سكرتير السردار العربي ولا يزال في هذه الوظيفة الى الآن ، ومنح ابراهيم افندي النيشان المجيدي المرابع ثم سمي سكرتيراً لمفتش السودان العسام ولا يزال .

وكان السردار قد وعد بجائزة ١٠ آلاف جنيه لمن يلقي القبض على الخليفة فوزعها على عساكر هذه التجريدة . وقد دلت اعمال السر رجيناد ونجت في هذه التجريدة على صفات عسكرية عالية كا دلت على همة بالغة الحد وحزم ودربة وإقدام فجاءت اجملختام لمآثره الحسان في استرجاع السودان وحملت دولته على ترقيته الى المركز الذي أعد نفسه اليه فمسا اشتهر حرب الترنسفال حتى ندب اللورد كتشنر اليهسا وسمي السر رجيناد ونجت باشا سرداراً على الجيش المصري وحاكماً عاماً على السودان وذلك في ٢٢ ديسمبر سنة ١٨٩٩ وقد رقي في الجيش المصري الى رتبة فريق وفي الجيش الانكليزي الى رتبة ماجور جنرال وهو لم يتجساوز ماجور جنرال على من الممر .

ولقـــد كانت واقمة جديد الضربة الاخيرة القاضية على الخليفة والمهدية وختام الوقائع التي انقذت السودان من بلاء شديد حاق بـــه مدة ١٧ اسنة متوالية فأهلك نحو ٣/٥ اهـــله وأراحت مصر من نفقات الحروب الباهظة

وأعادت اليها بلاداً واسعة الاطراف كثيرة الخيرات جزيلة النفع . وقد قدرت نفقات استرجاع السودان بنحو ٢٣٥٤٣٥٤ جنيها مصرياً منها ١١٨١٣٧٢ جنيها على سكة الحديد من حلفا الى الكرمة والى الخرطوم و ٢١٨٢٥ على التلفراف و ١٥٤٩٣٤ جنيها على الوابورات الحربية و ٩٩٦٢٢٣ جنيها نفقات عسكرية . مع ان نفقة الحلة الانكليزية وحدها كانت ١٥ مليون جنيه وأكثر .

### قتل الخليفة شريف وابني المهدي في شكابة في ٢٧ أوغسطوس سنة ١٨٩٩ :

تقدم ان الخليفة شريفاً سلم للحكومة قرب جزيرة ابا في اواسط نوفمبر سنة ١٨٩٨ ومعه الفاضل والبشرى ابنا المهدي فأمنهم السردار وأرسلهم الى حلفا فبقوا فيها مدة ثم استأذنوا السردار فسكنوا في شكابة على ٤٠ ميلاً من سنار وهناك عاد الخليفة شريف الى قراءة راتب المهدي وشرع في جمع الناس بنية اللحوق بالخليفة عبد الله وذاع خبره في الجزيرة حتى وصل فرج افندي شحاده باشكاتب مديرية سنار فأبلغه سمثبك مفتشها فسار في ٢٦ اوغسطوس مع بلوك من الاورطة الـ ١٥ السودانية بقيادة البكباشي و. ب. واليوزباشي عمد افندي شفيق وجماعة من البوليس وأحاطوا بشكابة صباح اليوم التمالي فتبضوا على الخليفة شريف والفاضل والبشري ابني المهدي وكانت شكابة مماوءة بالمقاتلة فحاولوا تخليصهم من الجنود عنوة وجرحوا ٣ منهم فأشمل العساكر فيهم النار فقتلوا منهم ١٢ رجلا وأسروا ٥٥ وحوكم الخليفة شريف والفاضل والبشري ابنا المهدي في مجلس عسكري وقتي فأعدموا رمياً بالرصاص .

#### اس عثمان دقمنة في ١٨ يناير سنة ١٩٠٠ :

أما عثمان دقنة فانه لما رأى الجيش في جديد متغلباً على الخليفة أسلم نفسه الفرار شأنه في كل واقعة لم يظفر بها وكان اذا سئل في ذلك يقول : « اني ابذل كل ما في طاقتي قبل الحرب لجمع الانصار وحثهم على الجهساد وأقاتل

العدو بجنان ثابت وعزم وطيد حقاذًا ما ظفر بجيشي لجأت الى الفرار لا حبا بالفرار او خوفًا من الموت ولكن هربًا من الوقوع في أسر الكفرة فاني أريد أن اعيش لأقهرهم وأجمع رجالي مرة اخرى وأعود الى حربهم حتى اجد فيهم الفرصة ، . أما الآن وقد فل جيش المهدية ولم يبق في السودان من ينصره جزيرة ابا ثم النيل الازرق ثم الاتبرة عند أدارامه وأتى الى جبال ورتيب فنزل عند الشيخ محمد علي عمر اور شيخ الجيلاب وأخبره بعزمــه على الفرار الى الحجاز وسأله ان يساعده على اكتراء قارب له من احدى مين البحر الاحمر البميدة عن المدن فرحب شيخ الجيلاب بـ ووعده بإجابة سؤاله وأضمر له السوء فأرسل سراً الى الحكومة بسواكن يخبرها بوجوده عنده فاستأذن حاكم سواكن السردار وأرسل البكباشي برجس مفتش المديرية بنفر مسسن الجيش والبكباشي محمد بك احمد قومندان بوليس سواكن الى الشيخ محمد علي اور فدلهم على نخبأ عثمان فوجدوه تحت حجر من حجارة الجبل فقبضوا عليــه ووجدوا معه جراباً فيه قليل من الدوم وكان لابساً جبة وعلى رأسه عـــامة فوضعوه بالحديد وقفلوا راجعين الى سواكن وذلك في ١٨ ينـــاير سنة ١٩٠٠ فوصلوا سواكن في ٢٦ من الشهر المذكور بعد الظهر . ثم أتي بــــــــ الى مصر القاهرة فرأيناه فيها بعد ظهر ٢٧ من الشهر المذكور وفي اليوم نفسه أرسل الى سجن رشيد فجمل مع أسرى الدراويش ثم نقل الاسرى الى دمياط فنقل ممهم وهو لا يزال هناك الى اليوم . وقد حصل له في هذه الاثناء جذب ديني فأغمض عينيه ومنع نفسه عن الكلام والأكل فلا يأكل إلا اذا أمره قومندان السجن فيشرب فنجانك من اللبن بلقمة من العيش ولكنه لا يتكلم مطلقاً ويقضي وقته كله نانمًا .

# بدعة علي عبدالكريم الدنقلاوي اوائل سنة ١٩٠٠ :

وفي اوائل سنة ١٩٠٠ ظهر رجل من اقارب ممسيد احمد المهدي يسمى

على عبد الكريم (شقيق محمد عبد الكريم المشهور) فابتدع بدعة غريبة في الاسلام ادّعى قيها انه من يوم واقعة ام درمان انتهت اعمال و التكليف ولم يعد احد مطالباً بما يفعل فمن كتبت له السعادة فقمد سعد ومن كتب له الشقاء فقد شقي سواء فعل خيراً ام شراً وقد نهى انصاره عن الصلاة والصوم فغني له بعض شعرائهم بقوله : جيت لنا بالخير بطلت لنا الصلاة و ام دنقير وعلمهم ان يسلموا هكذا : الحمد لله فيجيبه الثاني : في رضاء الله . ولما بلغ أمره الحاكم العام عقد مجلساً من علماء الخرطوم وفقهائها للنظر في امره وهم السيد ندا قاضي ام درمان والطيب احمد هاشمي قاضي الخرطوم والاستاذ محمد شريف باشا نور الدايم والسيد محيوب المرغني والسيد المكي والشيخ محمد البدوي والشيخ مدثر ابراهيم والسيد اسماعيل الازهري فأصر على اعتقاده المامهم فظهر لهم ان في عقله خللا ونصحوا بنفيه هو واتباعه من الخرطوم فصدق الحاكم العام الحكم ونفاهم الى حلفا في ٤ مارس سنة ١٩٠٠ ولا يزالون فيها الى الآن .

### احتلال كردوفان سنة ۱۸۹۹ : ۱۹۰۳ :

تعمير البلاد ، وبعد قتل الخليفة عبد الله في جديد تحولت انظار الحاكم العام الى احتلال كردوفان فأرسل اليها الكولونيل ماهون بفرقة من الهجانة فاحتلها في ١٧ ديسمبر سنة ١٨٩٩ ونشر الحاكم العام الحالي منشوراً عاماً الى أهالي مديرية كردوفان المنتشرين في الجزيرة. وغيرها من بلاد السودان يدعوهم الى الرجوع الى بلادهم وقد ساعدهم على الانتقال اليها وأمدهم التقاوي اللازمة لزرعها فعادوا اليها وشرعوا في تعميرها .

مهدي جبال تقلي وشنقة في ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٠٣ : وفي هذه الأثناء ظهر في جبال تقلي رجل أدعى المهدية والكرامات والشرف أسمه محمد الأمين فصدق به ملك تقلي وجباعة من اخلاط الناس واشتهر أمره حتى بلغ الابيض في أول سبتمبر سنة ١٩٠٣ وكان مدير الابيض ماهون بأشا في طريقسه الى

الحرطوم ذاهباً بالاجازة وقد ناب عنه اوكنل بك وكان السردار والحاكم العام بالاجازة في بــلاد الانكليز.ونائبه في الخرطوم اللواء ناسون باشا فعنـــد وصول ماهون باشا في ٦ سبتمبر الى الخرطوم حتم ناسون باشا بوجوب القبض على المدعي في الحال وتلافي الخطر في حينه فاستأذن السردار تلغرافياً فخرج الكولونيل ماهون من الخرطوم بكوكبة من الفرسان يرأسها البكباشي الباسل شحاتة افندي كامل في ٨ سبتمبر وسار بهـــا سيراً حثيثًا بطريق فششوية وشركيلة وأبي ركبة فباغت المدعي وأشياعه سحراً وهم يصلون الصبح في ١٢ سبتمبر في حلة على ٣٥ ميلًا من ابي ركبة فأسرعوا الى حرابهم ولكنهم لمسا رأوا انهم محاطون من الجهسات الاربع سلموا فشد ماهون باشا وثاقهم وساقهم الى الابيض وهناك حوكم المدعي بمجلس عسكري وشنق عصارى الاحد في ٢٧ سبتمبر . والرجـــل مربوع القامة اسود اللون غليظ الشفتين ذو عينين نجلاوين ولحية صغيرة وشعر اسود جمد وعمره ه٤ سنة ولما جيء به الىالمشنقة كان مرتدياً فوق اللباس العادي برنسا من الجوخ الأخضر النفيس بقبعة على الزي التونسي ولكنه برناوي الاصل في الارجح وكان رحالة يضرب فيالآفاق فزار دمشق الشام وازمير ومراكش وغيرها من البلاد الشرقية وزار الابيتض غير مرة فلقي من أعيانهـــا اكراماً وحفاوة رذهب الى الحجاز لاداء فريضة الحج وعاد منها قريباً بطريق مصوع وكسلا وبقي الى ان ظهر في جبال تقلي.

#### دارقور والامير علي دينار سنة ١٨٩٨ الى الآن :

أما على دينار فقد مر" انه فر" من واقعة ام درمان بنفر من اهله وأخصائه وفيهم الامير قمر الدين البرتاوي من امراء الارباع والفقيه امين الفلاتي وهو من رجال السلطان ابراهيم الذين اشتهروا بالصلاح والتقوى وسداد الرأي وقد كان عند الخليفة اميناً للجبخانة فسار بهم الى الترعة الخضراء وكان فيها قطيع من ابل الخليفة فأخذه وتقدم الى كجمر فأقام فيها ٨ ايام الى ان تكامل الفارون من عرب وسود وسار بهم الى الفاشر . وكان محمود قد ترك



سراي الخرطوم سنة ١٩٠٢

فيها حامية مؤلفة من ٣٠٠ رجل بقيادة إمبدي الرضي التعايشي وحاميسة في كبكبية مؤلفة من ٥٠ بندقية بقيادة سنين التاماوي فطرد علي دينار امبدي الرضى من الفاشر واحتلها مكانه وطرد سنين بعد وقائع جمة الى دار تامة . وكان قد لجأ الى السردار من جيش محود سنة ١٨٩٧ رجل من سلالة سلاطين الغور 'يدعى ابراهم علي فأذن له السردار قبل الحلة على ام درمان ان يذهب الى دارفور ويجمع كلمة أهلها على طاعة الحكومة ولكنه لم يصل أم شنقة حتى كانت واقعة ام درمان وأتى علي دينــار الى الفاشر. وطرد امبدي الرضي كما مر فانضم الى ابراهيم علي في ام شنقة . وعد علي دينار دخول ابراهيم علي تمدياً على حقوقه بحجة انه احتى منه مجكم دارفور فجر د عليه جيشاً وغلب فبعث ابراهيم علي يطلب المدد من السردار فكتب السردار كتاباً الى كل منها يرفق بينها الى أن يتسنى للجيش الذهاب الى دارفور لاحتلال البلاد . ورأى ابراهيم علي ان لا طاقة له على مناوأة علي دينار فرجع الى ام درمان وكتب على دينار الى السردار بالطاعة وانـــه يحكم البلاد على جزية يدفعها لحكومة السودان ولا يزال يرسل الجزية كل سنة الى الآن . وقــد أسس حكومته على مثال سلطنة أجداده وصنع ختما للسلطنة كأختام اجداده هسنه نقشه : السلطان على دينار ابن السلطان زكريا ابن السلطان عمد الفضل ابن السلطان عبد الرحمن الرشيد ابن السلطان بكر سنة ١٣٠٠ ه.

الباليانكهن

# خـــاتمة

فی

#### السودان المصري والانكليزي

### ولاية اللورد كتشنر اوف خرطوم على السودان سنة ١٨٩٩:٨ :

عرف السودان الذي فيه كلامنا و بالسودان المصري ، الى ان كانت واقعة ام درمان ورفعت الرايتان الانكليزية والمصرية على سراي الحرطوم في ٨ سبتمبر سئة ١٨٩٨ فعرف و بالسودان الانكليزي المصري ، وعقد وفاق بين الحكومة الانكليزية والحكومة المصرية بتاريخ ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ نشرناه في باب الجغرافية مؤداه جعل البلاد في يد حاكم عام يختاره الانكليز ويؤيده الجناب العالي الحديوي فيحكم البلاد بقوانين وشرائع يسنها من وقت الى آخر حسب حاجة البلاد وحالتها ويصدقها معتمد الدولة البريطانية ومجلس النظار في مصر . وفيه انه ليس للمحاكم المختلطة سلطة في السودان إلا في سواكن فانه بقي لتلك المحاكم سلطة الى ١٠ يوليو سنة ١٨٩٩ اذ عقد وفاق آخر بين المحكومتين ألغيت بموجمه تلك السلطة وأصبحت سواكن كسائر بلاد السودان في جميم الاحكام .

وفي تاريخ الوفاق الاول سمي اللورد كتشنر اوف خرطوم سردار الجيش المصري حاكماً عاماً علىالسودان فشرع في تجديد بناء سراي غوردن وتأسيس مدرسة غوردن التي جمع لها المال من الحسنين الانكليز كا مر". وبعد قتل الخليفة عبد الله ارسل ماهون باشا فاحتل كردوفان وأعلن افتتاح السودان رسمياً للناس كافة .

### ولاية الماجور جنرال الفريق السر رجينولد ونجت باشا سرداراً على الجيش المصري وحاكاً عاماً على السودان

وفي ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٩٩ ندب الساورد كتشنر لحرب الترنسفال وسمي اللواء السر رجينلد ونجت باشا الادجونانت جنرال سرداراً على الجيش المصري وحاكماً عاماً على السودان ولا يزال الى الآن فكان أهم مسا جرى في ايامه الى هذا العهد: القبض على غنان دقنة وقمع بدعة على عبد الكريم وقتل محسد الامين مهدي جبال تقلي واحتلال بحر الغزال كا فصلنا في محسله وهو باذل اقصى الجهد في تنظيم ادارة البسلاد وإصلاح شؤرنها الزراعية والصناعية والتجارية والأدبية وسن القوانين الملائمة لأحوالها . وقد عقد الاتفاقات بين السودان والقوات المحيطة به لتبادل المنافع التجارية وأنهى لأول مرة تحديد التخوم بين السودان والحبشة في ١٥ مايو سنة ١٩٠٢ واستعان على اعمساله المامة بالأكفاء من موظفي الانكليز والمصريين كا مر .

#### تسمية اللورد ادوارد سسل وكيلاً عاماً لحكومة السودان في مصر :

ولما دعي الكونت كليخن وكيله في مصر ليكون مندرباً عسكرباً للدولة البريطانية في برلين في ١٥ اوكتوبر سنة ١٩٠٣ ألقى مقاليد هذا المنصب الهام الى فرع سلالة سسل الشريفة النبيل اللورد ادوار سسل المشار اليه آنفاً وقد رقاه في الجيش المصري الى رتبة لواء وجعله وكيلاً عاماً السودان على جميس المهام العسكرية والملكية في مصر .

عباس باشا حلمي الثناني الحقديوي والنريق السر رجينان ونجت باشا سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام يخطبان ام سراي الخرطوم



## جريدة « السودان » في الخرطوم :

وفي اوائل سنة ١٩٠٣ منح الدكتور فارس نم وشركائه الاجلاء امتيازاً بلشر جريدة في الحرطوم باسم و السودان ، فولجوا ادارتها وتحريرها الى الكاتب الاديب المتفنن خليل افندي ثابت من متخرجي المدرسة الكلية السورية النابغين فأصدر مثالاً منها في ٢٤ سبتسبر ١٩٠٣ ثم شرع في اصدارها تباعاً مرتين في الاسبوع فصدر منها الى الآن بضعة اعداد دلت على انها ستكون من أسمى الجرائد العربية شأنا وأجلها عبارة وأجزلها نفعاً ومن أجل الوسائط التي 'بذلت لتقدم السودان وقدينه ان شاء الله .

## زيارة الجناب الخديوي السودان سنة ١٩٠١ :

وفي أواخر سنة ١٩٠١ شر"ف الجناب الدالي الخديوي السودان بزياراته فوصل الخرطوم في ٣ ديسمبر سنة ١٩٠١ حيث استقبال استقبالاً باهراً . وفي الديم النالي أي في ٤ ديسمبر الساعة ٣ بعد الظهر قد"م سعادة السردار وحاكم السودان العام خطبة الترحيب بسموه وذلك في وسط حفلة حافلة امام سراي الخرطوم حضرها جميع الضباط العظام وكبار الموظفين الملكية ونخبة علماء البلاد وأعيانها وهذه هي ترجمة الخطبة :

و مولاي حمو الحديري المعظم

و نحن سردار الجيش المصري وجاكم السودان العام وضباط وصف ضباط وعساكر جيش سموكم المعظم مع الموظفين العسكريين والملكيين والعلماء والعمد والمشايخ والأعيان في السودان وعموم سكان السودان نسر بأث نقدم مع شمائر الولاء والاخلاص هذا الخطاب ترحيباً بتشريف سموكم المرة الاولى السودان :

د لقد نلنا أعظم الشرف بأن سموكم تجشمتم السفر الطويل الشاق من مصر لقضاء بضمة ايام في الخرطوم عاصمة السودان التي خرّبها الأشقياء الذين شقوا عصا الطاعة لحكومة سموكم بعد ان كانت عامرة زاهرة وهي الآن تتدرج في

الحضارة والعمران على مبادىء نؤمل ان ترقى بهما رويداً حتى تصير عاصمة فاخرة ومركزاً مهماً لتجارة السودان . وقسد مضى الآن ثلاث سنين على انتشالها من يد ذلك الطاغية عبد الله التعايشي ببسالة جيش سموكم وجنود المملكة البريطانية العظمى .

د أما وجود سموكم بيننا فقسد ملاً قلوبنا مسر"ة وابتهاجاً فبالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع الحاضرين هنا اليوم والغائبين عنا في جهات السودان البعيدة الذين تمنعهم واجباتهم الهامة عن الحضور لتقديم واجب الترحيب والتعظيم نتمنى لسموكم حياة مديدة مقرونة بالسعادة والفخار ونسأل الله تعالى ان يبث في أنحاء بلاد سموكم طولاً وعرضاً روح الفلاح والسلام » .

﴿ فليمش افندينا )

فتكرم الجنابالعالي وفاه بالخطاب الآتي الذي ضمنه خطة حكومة سموه في السودان قال :

- « يا سعادة السردار وحاكم السودان العام ويا حضرات الضباط والعساكر والموظفين وعلماء ومشايخ وأعيان وأهالي السودان كافة .
- و اني أشكر لكم الغطاب الذي حييتموني ب وأؤكد لكم بأني أعد من اعظم مسراتي رؤيتي اياكم في هذه البلاد الشاسعة التي قر بتها منا سكة الحديد المجيبة التي ملاتني ارتباحاً وابتهاجاً .
- و الآن وقد رأيت هـذه البلاد عرفت الصموبات والمشقات التي لاقاها من كانت لهم يد في الحملات التي كانت نتيجتها محو سلطة عبدالله التعايشي واعادة المدل والراحة والسكون في جميع أنحاء السودان .
- و العامان الانكليزي والمصري اللذان يخفقان الواحد بجانب الآخر همـــا
   اشارة الى الحكومة المشتركة التي أخذت على عاتقها حماية الأهالي من الوقوع في شرك اهل الظلم والفساد وابتداء عصر هدوء وسعادة في هذه الديار .
- ولقد سرًاني ايضاً ما أشاهده من تقدم مدينة الخرطوم في العمران
   واعتقدوا اني سأحفظ لكم احسن ذكرى لاحتفائكم بي في هذه الزيارة الاولى.

اللورد كتشنر أوف خرطوم يفتتح كلية غوردون

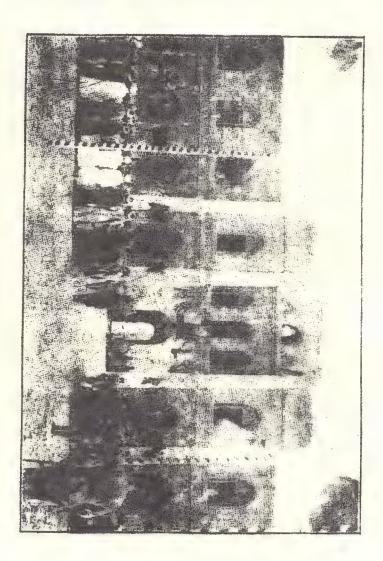



الفيكونت كرومر معتمد الدولة البريطانية السياسي وقنصلها الجنزال في مصر

واني ليشملني السرور كلمــا سمعت بتحسين أحوالكم وتقدمكم في الرفاهية التي أرى شواهدها بدت في كل الأرجاء .

هذا واني أنعم الآن بكل ارتياح ببعض النياشين على بعض كبار علماء الدين وسأنعم بها فيما بعد على الضباط والموظفين والاهالي الذين يعرض لي عنهم سعادة السردار والحاكم العام بناء على التقارير السنوية التي ترد له من المديريات.

، ثم اكرر شكري لاحتفائكم بي اجتفاء صادراً عن حسن نية وخاوص طوية ، اه .

وصعد سموه في النيسل الابيض مسافة ثم في النيل الازرق فشاهد خرائب سوبة وعياد الى الخرطوم فبرحها الى مصر باليمن والاقبال في ٧ ديسمبر سنة ١٩٠١.

## زيارة اللورد كتشنر الخرطوم وافتتاح كلية غوردون في ٨ نوفمبر سنة ١٩٠٢ :

وخرج اللورد كتشار اوف خرطوم ظافراً من حرب الترنسفال فسمي قومنداناً عاماً على الجنود في الهند فعرج في طريقه الى الخرطوم وافتتح كلية غوردون في ٨ نوفهر سنة ١٩٠٢ وذلك باحتفال بامر حضره نحو ٥٠٠ تلميذ من أبناء البلاد وجهور كبير من الموظفين والأعيان وقد رحب به السردار وحاكم السودان العام بخطاب جميل فأجاب عليه احسن جواب وأمثل للمدرسة في عهد حاكمها النبيل وعناية مديرها الهام المستر كري كل ترق ونجاح ٠

## زيارة اللورد كرومر للسودان سنة ١٨٩٩ : ١٩٠٣ :

هذا ولمساكان لجناب اللورد كرومر الشأن الاعظم في استرجاع السودان وكان هو النائب عن حكومته فيسه كما في مصر واليه المرجع في جميع شؤون السودان الهامة فقد عوال على زيارته في كل سنة او سنتين فزاره لأول مرة سنة ١٨٩٩ ثم زاره سنة ١٩٠٧ وزاره آخر مرة لهدذا العهد في فبراير سنة

١٩٠٣ . وفي المرة الثانية صحبه المستر غورست مستشار ماليـة مصر الشهير فرحب السردار وحاكم السودان العام بهما بخطاب جميل فأجابه اللورد كرومر بخطاب مشهور وهذان مما الخطابان :

خطاب السردار في ٢٤ دسمبر سنة ١٩٠٠ : نحن سردار الجيش المصرى وحاكم السودان العام وضباط وصف ضباط وعساكر الجيش المصري وموظفي ادارتي الحربية والملكية وعلماء وغمد ومشايخ وأعيان وأهالي السودان كافة . احترامنا الزائد لهذه الزيارة التي جدتم علينا بهما والشرف الذي حصلنا عليه بوجودكم بيلنا تمثلين لصاحبة الجلالة ملكة انكلترا وامبراطورة الهند وان العامين البريطاني والمصري اللذين يخفقان الواحد بجانب الآخر في جميع انحساء السودان هما العلامة الخارجية الظاهرة الدالة على الاشتراك في حكم سعيد وثيق العرى في شخص جلالة الملكة وسمو الحديوي المعظم المسؤولين عن حماية اهالي السودان من الظلم والفساد . ونؤمل ان التغيرات التي حصلت بمسل زيارة فخامتكم لهذه البلاد منذ سنتين تدل دلالة كافية على أن بمض التقدم قد حصل في ترقية هذه البلاد وانه قد جمل لها نوع من النظام الاداري كافٍ لأن 'يري الاهالي انه منذ قطع دابر المهدية دخاوا في عصر جديد أسعد كثيراً من العصر الذي كانوا فيه . ونثق ان ما حصلتم عليه فخامتكم وحضرة المستر غورست من زيادة المعرفة والاختبار في سياحتكم هذه يمكنكم من ان تعرضوا على الحكومة ذات الشأن -سواء كانت الحكومة الانكليزية او المصرية- الوسائط التي نتوصل بها الى ترقية حالة البلاد . وبالنيابة عن جميع الحاضرين هنا اليوم الذين بينهم نواب مختارون من كل انحاء السودان نتمنى لفخامتكم عمراً مديداً مقروناً بالصحة والشرف والسعادة والعزم لتستمروا في خدمة مليكتكم ولتساعدونا على ترقية شأن حكومة السودان التي تشترك فيها مصالح بريطانيا العظمي ومصر على السواء . خطاب اللورد كرومر ٢٤ دسمبر سنة ١٩٠٠ ؛ فنطق اللورد كرومر بالخطبة الآتية شاكراً فقسال : الى حضرات علماء السودان وعمده ومشايخه وأعيانه وسكانه كافة .

واني اشكر لكم من صميم فؤادي خطابكم والترحيب الذي لقيته منكم . عند زيارتي لهـنه البلاد منذ سنتين اوضعت لحضراتكم انكم ستكونون في المستقبل تحت حكومة كل من جلالة ملكة انكلترا وسمو الحديوي المعظم . ولقد صدرت لي الآن اوامر خصوصية من صاحبة الجلالة مليكتي العظيمة التي تحكم في غير هذه البلاد على ملايين من المتدينين بدينكم الشريف لأعرب لكم عن مزيد اهتام جلالتها بكل ما يؤول الى سعادتكم واني الآن باسم جلالتها ساقلد فردا من اشرف اهالي السودان المسلمين وساماً انكليزياً نظراً الى مساعرضه عنه سعادة الحاكم العام لجلالتها (وهو السيد على المرغني ابن السيد محمد عنه المرغني الشهير).

و ولقد تقدمت هذه البلاد كثيرا منذ زيارتي الاخيرة لها وترون أن العهد الذي عاهدتكم عليه وقتئذ منجهة احترام ديانتكم وعوائدكم الدينية قد روعي كل المراعاة ولقد انشئت لكم المحاكم والمدارس وضربت على اطيانكم ضرائب خفيفة جمعت منكم على ما أظن بلا ظلم ولا اكراه وتم وصول سكة الحديد الى الخرطوم ولي امل ان تكونوا قد اصبحتم مقتنمين بأن حكامكم — سواء كانوا انكليزاً او مصريين ولا أميز بينهم لأنهم مشتركون في العمل وعلى وفاق تام — ليسوا فقط ذوي مقدرة تفوق جسداً مقدرة الحكام السالفين بل ان قلوبهم قد اشربت روح العدالة والرغبة الزائدة في كل ما من سأنه النفع العام لجيع الاهابي وهذا كله لم يكن له أثر حين كان ظلم الدراويش محيقاً بكم .

و واني عالم حق العلم ان العمل لا يزال لازماً في امور كثيرة ولكن لا ينتظر ان يكون الاصلاح سريماً لداعي احوال السودان الخصوصية الحسائلة دون سرعة النجاح وان أهم حاجات البلاد تمهيد طرق المواصلات وأخشى ان يكون الامل ضعيفاً جداً في اقناع احدى الشركات ان تتكفل بمد خطوط

حديدية إلا بشروط ثقيلة يتعسن قبولها بغير اجحاف بمصالح الذين يدفعون الضرائب من مصريين وسودانيين ولا يجب ان يذهب عن البال انكل مشروع للاصلاح مها كان مفيداً ومرغوباً في حد ذاته فمن أهم شروط اخراجه الى حيز القوة ان لا يزيد في ثقل الحل المالي الذي تتحمله مصر عن السودان وان يبقى به حمل السودانيين خفيفاً . ثم ان الأمر الذي يجب تقديمه على كل أمر آخر هو ان تكون الضرائب خفيفة فاذا كانت الحكومة نفسها تعنى بمد السكة الحديدية وجب ان يراعى فيه دخل الحكومة باللسبة الى نفقاتها ودخسل الحكومة لا يزال قليلا محدوداً وأهم شيء يقتضي مباشرته قبل النظر في أي مشروع كان لمد سكة الحديد هو ان نصلح حالة السكة الحاضرة وذلك على ما بلغني من أعظم الثقات في هذا الفن يقتضي مبلغاً باهظاً من المال .

و ولننتقل الآن الى موضوع آخر: بلغني ان اهسل البلاد شكوا من قلة المراقبة الاوروبية في السودان. ولكن ليس الغرض استخدام عدد كبير من الاوربيين في هذه البلاد انما الأمر الرئيسي ان يكون المنتدبون للخدمة أكفاء وقد 'عني بانتخابهم عناية تامة وفي الوقت نفسه أعلم ان الشكوى من قلة عدد الاوربيين هي على نوع ما في موضعها. نعم ان الضباط الذين في الخدمة الملكية قد قاموا بواجباتهم الشاقة قياماً يستحق جزيل الشكر وذلك في اصعب الأحوال وأحرجها مع قلة الوسائط التي لديهم واني أسر اذ قسد سنحت لي الفرصة لاهنتهم على أعمالهم التي كانت مكللة بالنجاح ولكن يعوزهم مساعدون ولذلك انتخب بعض الانكليز الملكية وانتدبوا للخدمة تحت أوامر المديرين الحاليين ليكونوا النقطة الأساسية لحكومة السودان الملكية المستقلة. ولقسد انتخب ايضاً للخدمة مهندس مائي وأؤمل ان مباحث ستعود بالنف العظيم اليس فقط عبى السودان بل على مصر ايضاً وانه يستطيع في حينه ان يقترح التراحات جديرة بالاعتبار فيا يختص بتحسين نظام الري في بعض أنحاء البلاد ولاسيا على النيل الازرق.

ولا حاجة الآن ان اطيل الكلام في المواضيع تفصيلا ولكن أعيد القول

ان سرووي كان عظيماً جداً برؤيتكم اليوم هنا وأؤمل انكم تبذلون كل قواكم في عضد المساعي التي يسعاها سعادة السر رجنيلد ونجت النائب الحلي عن جلالة الملكة وسمو الخديوي المعظم هو وجميع الضباط المقتدرين الذين يجرون أوامره في ترقية حال البلاد المادية والادبية .

خطاب اللورد كرومر ٢٧ يناير سنة ١٩٠٣ : وهـذا خطاب اللورد كرومر في زيارته الثالثة للسودان ألقاه في احتفال باهر عد لوداع الكبتن بيلي عند استقالته من الجيش المصري . قال جناب اللورد بعد ان صدق ثناء السررجينلد ونجت على الكبتن بيلي :

و ولكني أود ايها السادة ان يتسع لي مجال الكلام فأقول قبل رجوعي الى مصر لكم وللغائبين عنا بواسطتكم ان المساعي التي يبذلها جميع موظفي السودان من ملكيين وعسكريين في سبيل ادخال النظام والتمدن الى همذه البلاد لها عند حكومة جلالة الملكة وسواد مواطنيكم وعندي انا بالأكثر قيمة عظيمة وشأن رفيع .

و كثيراً ما يقال لنا نحن معشر الانكليز في هذه الأيام اننا متأخرون عن غيرنا من الأمم في أمر التعليم وربحا كان لهذه النهمة بعض الصحة ولكن المسألة وجه آخر عسى ان لا يفوت نظر المنتقدين فان نتائج نسقنا الخصوصي في التعليم تظهر بأجلى مظاهرها في بهلاد كالسودان . فالشاب الذي يتربى في الحسدى مدارسنا العمومية او كلياتنا الحربية وينشأ على الاستقلال الذاتي والمسؤولية الشخصية هو الرجل القوي الحازم الذي لا يعول في الدنيا على احد لأنه يتلقى في حداثته تحت سماء الحرية مبادى، تضمن له مستقبلا نيشراً كا هو خليق بفرد من افراد أمة مستعمرة مجيدة فلا يكون آلة متحركة بل يكتسب من حيث لا يدرمي عوائد وطباعاً تؤهله لأن يتدبر ويعمل الفكرة ويأخذ على عاتقه مسؤولية الأمور وبكلة أن يحكم بالمدل والحزم . وأمثال مؤلاء منتشرون الآن في جميع أنحاء هذه البلاد من سواكن الى مسا وراء مؤلاء منتشرون وادي حلفا الى اقاصي كوند كرو . ويمكنني ان اشهد مما شاهدته الابيتض ومن وادي حلفا الى اقاصي كوند كرو . ويمكنني ان اشهد مما شاهدته

﴿ وَهَذِهِ أَيُّهَا السَّادَةُ زَيَارَتِي الثَّالَثَةُ لَلسُّودَانَ بَعْدُ وَلَقْعَةً لِيَهْدِرِمَانَ التَّيَّحَدَثْت كما تذكرون منذ أقل من خس سنوات . ففي وزيارتي الاولى لم يكن أمل النجاح قوياً لأن البلاد كانت في خراب محيق سواء كان لسبب الامراض او المجاعات او الحروب الداخلية او الخارجية حتى ان عدد السكان نقص أكثر من العشر كثيراً ولم يكن لجرثومة التمدن أثر فيها فكان من الضروري اذاً انشاء نظام مالي وإداري مستكل الشروط . وفي زيارتي الثـــانية لاحت لي تباشير المساعي الأولية التي بذلتها الحكومة الجديدة لمقاومة الصعوبات الهائلة التي كانت تلاقيها ولكن كان التقدم بحكم الضرورة بطيئًا جدًا . والآن عند زيارتي الثالثة أرى تقدماً عظيماً جداً في جميع الجهات والبرهان على صدق هذا القول يلوح للابصار ويستوقف المسامع في كل جهة فان الدلائل على زيادة الايرادات جلية والنفقات الآن تحت المراقبة الشديدة. وقد نمت التجارة بعود الأمن . فاليونان الذين هم في مقدمة الأمم التجارية ــوالذين يقال عنهم احياناً أقوال قاسية مع انهم اجمالاً عظيمو النفع - قد أنشأوا متاجرهم في كل بلدة كبيرة . وبمساعي الكولونل فرند والكولونل ستانتن قد أصبحت الخرطوم مدينة جميلة منظمة بعد ان كانت تلالاً دارسة . وكذلك انتظمت الملاحة في النيل بهمة المستر بوند والمصلحة الطبية بمساعي الكولونل بنتون . وانتشرت المعارف بعناية المستر كري . ويسمى المستر بونهام كارتر بالحكمة اللازمة في إدخال نظام بسيط للمواد المدنية والجنائية حسيما تقتضيه حالات البلاد .

د وقد صعدت هذه المرة في النيل الابيض حتى كوندكرو مع السردار وزرت عدة مراكز عسكرية من غير موعد سابق فوجدتكل شيء فيها بغاية الترتيب والانتظام كأنه قد أعلن لها من قبل اني آت المشاهدة أحوالها . أما اهالي تلك الجهات فانكم تعلمون ان التكلم بلغة الشاوك او الدنكا أو الباري

أمر شاق ولكني كيف التفت كنت أرى دلائل الرضى والاطمئنان بادية على وجوههم وقد علم هؤلاء المساكين ان الأجانب الذين يزورون بلادهم ليسوا من النخاسة .

و واسمحوا لي أن اعرب لكم عما شملني من السرور عند زيارتي مركزي المرسلين الاميركان على نهز سبت والمرسلين النمسويين على النيل الابيض فالأول للانجيليين والثاني للروم الكاثوليك ولا فرق عندي بين الفئتين فكلتاهما قد أجادتا في ادارة أمورهما كل الاجادة . على اني أوافق جناب السر رجينلا ونجت بك وكل اصحاب السلطة المسؤولين في هذه البلاد على ان وقت السماح للمرسلين بالتبشير بين مسلمي السودان لم يزل بعيداً . ولكن المساعي السود بين القبائل الوثنية في المقاطعات الجنوبية تستحق كل ما يمكن من التشجيع والمساعدة .

ولكنني اعلم أيها السادة اننا مع كل هذا التقدم لم نزل في بداءة العمل . فالسودان يحتاج الىزيادة عظيمة في السكان والسكك الحديدية والري والموظفين الانكليز للأمور القضائية والاجرائية والمعلين والأبنية بل السودان محتاج الى كل شيء سوى الرمل والتاسيح والعيسنت فان ما فيه منها فوق الكفاية . وواضح جلياً ان كل هذه الاحتياجات الثمينة لا يمكن سدها في آن واحد . أما بشأن النفقات السنوية فلا يمكن ابن ينتظر من الحكومة المصرية او يكلة الخرى من المصريين الذي يدفعون الضرائب ان يعملوا زيادة عما يمملون الآن فائهم يدفعون الى السودان سنوياً اكثر من ثلاثمائة وخسين الف حنيه . وقد فائهم يدفعون الى السودان المشروعات السودانية . وقد دفعوا أكثر من نصف في ايرادات السودان للمشروعات السودانية . وقد دفعوا أكثر من نصف مليون جنيه الكولونيل ماكولي لتحسين السكك الحديدية الحالية وسيطلب منهم مبالغ باهظة للانفاق على مهام اخرى كا سيجيء . وعليهم أرى من المهم منهم مبالغ باهظة للانفاق على مهام اخرى كا سيجيء . وعليهم أرى من المهم ان نعلم ما هي الإصلاحات التي يجب ان نبدأ بها اولا .

و وأظنكم توافقونني على ان أمامنا أمرين يستوجبان الاصلاح هما في الدرجة

الاولى من الاهمية : الاول تحسين البلاد مادياً وثانيها ادبياً وعلمياً .

« أما بشأن الاول فقد أيدت لي زيارتي هذه انه لا يمكن أن تتقدم البلاد تقدماً مادياً سريعاً مسالم تكن المواصلات بين السودان والبحر المالح سهلة وسريعة . فان المسافة الطويلة من هنا الى الاسكندرية عقبة شاقسة في سبيل التجارة وهل يرجى تجاح سريم لتجارة السودان وثمن الطن من الفحم الحجري في الخرطوم من اربعة جنيهات الى سنة . وربما يحسن ان اقول هنا ولو اني لا أقول بملء الامل انه يرجى وجود الفحم الحجري جنوبي الخرطوم فات اكتشافا كهذا لهو أغن من اكتشاف الذهب لأنب ينير مسالة ترقية السودان تغييراً حسياً. وأعود الى ما كنت بصدده فأقول انني اعتبر مد خط حديدي الى سواكن ضرورياً جداً لتقدم هذه البلاد وهـــذا الخط يقتضي نحو مليونين ونصف مليون من الجنيهات . ومن الصعب ايجـاد مبلغ عظيم كهذا . ولكني اعدكم انني عند عودتي الى مصر سأبذل جهدي في تنفيذ هذا المشررع بأسرع ما يمكن والعمل جار الآن كما تعامون في تخطيط الطريق . وقد انفق مبلغ من المال لتحسين ميناء سواكن . على انني اسمع احياناً بأن هــذا الخط الحديدي على ما به من الفائدة السودان مضر بمصلحة مصر لأنه بحول التجارة عن وادى النيل ولكنني لا أرى هذا الرأي لسببين : الاول لأن من المهم جداً لمصر ان يكون السودان قادراً علىالقيام بنفقاته وذلك لا يتم إلا بوجود طريق مناسب قليل النفقة لتصدير تجارته. والثاني لأن المسألة الرئيسية ليست تحويل التجارة يرجى لها نجاح يذكر إلا بفتح طريق بين النيل والبحر الاحر .

« أما بشأن الامر الثاني وهو أمر التعليم فأقول انه من الصعب جداً حكم بلاد ما حق الحكم بدون مساعدة ادارية من اهلها. والهيئة الحاكمة في المسودان الآن هي اجنبية محضة لأن المصريين كا لا يخفى هم اجانب كالانكليز وكلا الفريقين قائم بمهام عظيمة . ويحسن بنا ان نذكر هنا ان قد مست الحاجة الى مثل هذه الهيئة في بلاد اوغندة المجاورة المسودان . على ان في توظيف كل

من المصريين والانكليز في السودان حالات طبيعية مساعدة وحالات معاكسة: أما المصريون فهم من وجه مرتبطون مع معظم سكان هذه البلاد بجامعني اللغة والدين وهادن الجامعتان هما اقوى الروابط بين الحاكم والحكوم ومن وجه آخر فانهم مضطرون الى مقاومة الخرافات المتأصلة في عروق الاهلين منسذ احيال بعيدة . وهنا احذر كل موظف مصري في هذه البلاد أن اقل حيساد عن طريق العدالة المثل لهو مضر بسلطة سمر الخديوي المعظم المشارك لجسلالة الملك ادوارد السابع في حكم هذه البلاد وأن عليه احترام رغائبها احتراما وطنيا خصوصيا . وتلك الرغائب هي رغائب كل حكومة عادلة مستقيمة . وأما الانكليز فعليهم تعلم لغة صعبة وهم وانكانوا يحترمون دين السكان إلا انهم والرغبة الخالصة في إسعاد البلاد التي يحكونها .

و وأرى انه من الضروري جداً بذل الجهد في إسعاف الموظفين الانكليز والمصريين بضم موظفين سودانيين اليهم كلسا سنحت الفرصة . فالسودانيون أمة بجيدة وكثيرون بمن يسمعون خطابي قد ساعدتهم الاحوال على تأييد هذه الحقيقة وهي ان في السودانيين صفات هي اس كل الصفات الوطنيسة فهم اصحاب بأسوشجاعة ولكنهم ايضاً لسوء الحظ أميون جداً ولذلك فالمقبات التي تحيط بهم كثيرة شاقة . أقدم لكم على ذلك مثالاً : كل يعلم ان النظام المتبع في السجون باعطاء علامات حسن الساوك مفيد جداً وحدث اني طالعت في هذه الاثناء تقريراً للكبتن بورتن مفتش سجون السودان قال فيه انسه لم يستطع ادخال هسذا النظام في السجون السودانية لأن السجانين عموماً مع اتصافهم بصفات حميدة يجهاون القراءة والكتابة .

و ولست أشك أن حضرة السر رجينلد ونجت الذي لا يفي اللسان بمدح ما يأتيه من ضروب الاصلاح والتحسين في السودان سيبذل كل مسا في وسعه لإيجاد فئة من السودانين يمكنها عما قليل أن تملأ الوظائف الصغرى في دوائر الحكومة . وأما تعليم العلوم العالية فلم يحن وقته بعد فاذا حصرنا اهتامنا في

تعليم الكتابة والقراءة وعلم الحساب جنينا نتائج مرضية . واني اصدق رأي المستر كري في عدم استصوابه الالحاح في تعليم العلوم باللغة الانكليزية .

والآن أقول لكم شيئًا يشجعكم على الاستمرار في عملكم الجيـــــــــ بغيرة لا تنقص : لا تقنطوا اذا لم تحصارا على كل ما ترومونه دفعــة واحدة ففي مدة ٥٥ سنة قضيتها في السياسة كنت داعًا أسمى لاتمام اغراض شق مست الحاجة اليها ولكني أؤكد لكم انني لم أظفر إلا بالقليل منها. ومن الأشياء التي أرومها للسودان عدا سكة حديث سواكن مد خط حديدي الى كسلا واذا أمكن الى حدود الحبشة ليس بقصد الوصول الى مدينة الراس البعيدة بـــل لفتح سوق تجــارية لنرويج حاصلات البلاد . ثم أريد ان أستثمر الجزيرة وان أمد خطا حديديا الى الابيض لجلب صمغ كردوفان الى الخرطوم . واريد انشاء خزان او خزانين على النيل الازرق . وأما السدّ فاني أريد ان أقطعه ارباً واخرجه منتلك المستنقعات الملأى بالبعوض والحشرات وان آتي بآلات تجرف الوحول الراسبة في قعره . وهنا أشكر هم الكولونيل بيك والماجور ماتيوس وغيرهما من الضباط الذين عانوا المشاق في فنح طريق للملاحة في السد لأن ليس احد يستطيع ان يدرك المشاق التي تكبدوها في هذا السبيل إلا بزيارة تلك الجهة . واريد عدا ما ذكر أشياء يطول شرحها ولكني أعسلم اني لا استطيع الحصول عليها كلهـا دفعة واحدة وعليه فاني أكرر القول ألأ تقنطوا . وأذكر انه منذ مدة ليست بعيدة كان الامل بارتقاء مصر أظلم جداً من الامل بارتقاء السودان الآن فكل ما تبغونه تنالونه في وقته . فأنتم أهل للنجاح وانا واثق ان امامكم في المستقبل نجاحاً اعظم من نجاحكم في الماضي.

و وأخيراً اشكر لحضراتكم صبركم على سماع خطابي هذا وأثني من صمم فؤادي على سعادة السر رجينلد ونجت واللادي ونجت وغيرهما لترحيبهم بي واكرامهم إياي مدة زيارتي لهذه البلاد وسأعود الى مصر حافظاً لهذه الزيارة اطيب ذكرى اه ، .

ثقرير اللورد كرومر سنة ١٩٠٢، وجناب اللورد كرومر يمنى بالسودان الآن عناية خاصة وهو يفسح قسماً مهماً من تقريره السنوي لوصف حسال السودان وبيان الوسائل التي تمذل لترقية شؤونه وتمدينه ويدرج فيه تقرير الحاكم العام وجل ما يجيء في تقارير رؤوساء المصالح والمديرين السنوية ومما جاء في تقريره لسنة ١٩٠٢ نقلا عن تقرير السر رودلف فون سلاطين باشا مفتش السودان العام:

و ان احوال البلاد عموماً على احسن ما يرام فكنت حيثا ذهبت أجهه قرى ومزارع جديدة لم تكن في السنة الماضية وقد ازداد الأهالي عدداً وثروة وزاد عدد مواشيهم وساد الامن في البلاد كافة والجميع راضون عن الحكومة الحاضرة كل الرضى ، .

مذكرة الحاكم العام عن سنة ١٩٠٢ ، وختم اللورد كرومر تقريره بمذكرة رفعها الماجور جنرال السر رجينلد ونجت باشا سردار وحاكم السودان العام في ١٨ يناير سنة ١٩٠٣ عنسير التقدم في السودان في أثناء سنة ١٩٠٢ وجل ما فعه :

و ان المفاوضات التي كانت جارية في تعيين حسدود السودان تمت على ما يرام سنة ١٩٠٢ وأهمها تعيين الحدود بين السودان والحبشة في ١٥ مايو ١٩٠٢ وقد نشرت بنصها وأهم ما جاء فيها : اولا ان الحد الفاصل بين السودات والحبشة خط يرسم من خور ام حجر على نهر ستيت الى القلابات فالنيسل الازرق فوق فامكة فنهر بارو فنهر بيبور فنهر اكوبو فعليله الى تقاطع خط الدرجة اله من العرض الشمالي بخط الدرجة اله ٢٥ من الطول شرقي كرينوج ، ثانيا ان لا يبنى بناء على النيل الازرق وبحيرة نسانا ونهر سبت من شأنه ان ينع جري المساء الى النيل إلا باتفاق الفريقين . ثالثا ان تؤجر ارض بجوار ايتنج علىنهر بارو للحكومة السودانية لتدبر امورها وتحتلها جاعلة اياها محطة تجارية . رابعا ان تعطى الحكومة السودانية حقاً في انشاء سكة حديد تمر في أرض الأحباش وتصل بين السودان واوغندة .

و وأما الحد الفاصل بينالسودان والاريتريا فقد جرى الاتفاق على استبدال الحد الممين في اتفاق ١٦ ابريل ١٩٠١ بجد يبتدىء من سبدرات ويمتد بطريق ابي جمل حتى يصل الى ملتقى خور ام حجر بنهر ستيت .

وقد عقد اتفاق على البوستة وآخر على التلغراف بين حكومة اريثرية
 وحكومة السودان

ووأرسلت الحكومة المصرية رسالة الى مجيرة تسانا وسافر السر ولم جارستن من مماسا الى البحيرتين وسيعود منها الى القاهرة بطريق النيسل ( وقد عاد السها الآن ) .

ه وأقصي محطة جنوبية تابعة للحكومة السودانية هي منجالا على بعد ٢٠ ميلا من كوندوكرو التي هي أبعد نقطة شمالية من المديريات النيلية التابعة لأوغندة .

أسا مقاطعة اللادو وأشهر نقطها كيرو واللادو والرجاف فلا يزال البلجيون محتلين لها ولم يتم الاتفاق بعد على تمين الحدود هناك. على ان سلطة الحكومة السودانة تمد تدريجاً على مديرية بحر الغزال. وأبدى الاهالي رغبتهم في الانحياز الى الحكومة المصرية والخضوع لها ما عدا دنكة اجار فانه بينا كانت حملة سائرة بالزاد من شامبي الى اورمبك في اوائل السنة بقيادة اللفتنت سكوت باربور هجمت عليه هذه القبيلة وقتلته وقتلت معظم رجاله مكراً وغدراً . فخف القائمقام اللفتنت كولونل هنتر قومندان بحر الغزال الى محل الواقمة وأرسلت حملة صغيرة من الحرطوم بقيادة الكبئن ستاك فعاونته على تأديبها وطلب شيوخ القبيلة العفو فعفي عنهم .

و ثم ان قطع السد في هذا النهر أفضى الى فتح بجرى يصلح للملاحـة بين مشرع الريك وواو بعد أن قضى اللفتئنت فل وضباط آخرون نحو سنة وهم يجاهدون في قطمه .

د وذهبت رسالة برئاسة المستر براون مدير الاحراش والنابات للنظر في غابات بحر النزال فاكتشفت مقادير عظيمة من شجر الصمغ الهندي(اللستك)

ويؤمل أن يوسع نطأق التجارة به كثيراً. ومن سوء الحظ أن هواء بحر الغزال مضر بالاوربيين خصوصاً وقد فقدنا به ضابطاً عظيماً وهو اللفتننت كولونل هنتر بالحي السوداء .

« ويقال في كردوفان بوجه عام انها تقدمت تقدماً ظاهراً في السنة الماضية وان تجارة الصمغ تحسنت كثيراً والسكان زادوا زيادة محسوسة والفضل في ذلك كله ناجم عما يبذله المدير الكولونل ماهون من الهمة والغيرة والاقدام بمساعدة جماعة صغيرة من الضباط والموظفين الانكليز لا تقل عنه همة وإقداماً .

« أما على دينار سلطان دارفور التابع لنا فقد كان سلوكه مرضياً من كل وجه . فانه دفع الجزية السنوية الصغيرة المفروضة عليه بأكلها وزالت قلاقل الحدود التي أشرت اليها في تقرير السنة الماضية واتسع نطاق التجارة بين كردوفان ودارفور وجلب عدد وافر من البقر الجيدة الى كردوفان . وقد نجحت مساعي السر رودلف سلاتين نجاحاً خصوصيا في هسنده الأنحاء فان معرفته النامة لها ونفوذه الشخصي بين القبائل الغربية المختلفة كان لهما اليد الطولى في الملائق الحسنة التي بين دارفور والحكومة السودانية .

د وأما مديرية دنقلة فلا تزال تتقدم بادارة الكولونيل جكسون ولكن انفراد مركزها الجغرافي ووقوعها بعيدة عن حركة التجارة على خط سكة الحديد المتدة الى الحرطوم أفضيا الى البحث في مسألة مهمة وهي كيف تعامل سكة حديد الكرمة في الاستقبال .

و وقد زادت الحركة التجارية زيادة عظيمة في سواكن بسبب مشروع سكة الحديد التي ستوصلها بالنيل . والمرجع ان الخط يخترق سلسلة الجسال المجاورة سنكات وينتهي الى وادي الاتبرة فيلتقي بالخط العمومي قرب جسر (كبري) الاتبرة . والمنتظر ان هذه السكة تغير وجه التجارة السودانية تغيراً عظماً .

و وأما مديرية بربر فقد تحسنت تحسناً عظيماً وزاد ايرادها زيادة كبيرة .

وهي بلاد زراعية محضة وسيفيدها مد سكة الحديد بينها وبين سواكن فائدة جزيلة .

د رمن الدلائل المهمة على ان أهالي السودان يزيدون رضاء بحالتهم عدد العرائض التي ترفع الي في الثلاث العرائض التي ترفع الي في الثلاث السنين الاولى عسدة آلاف كل سنة ولكنها هبطت سنة ١٩٠٢ الى ست مئة عريضة فقط » .

ثم أشار الى تقدم الخرطوم وغيرها من مدن البلاد وامتدح همة الكولونيل فرند مدير الأشغال وختم بالثناء الجيل على الكولونيل ناسون والمستر بونهام كارتر واللفتنت كولونيل برنارد وعلى سائر رؤساء المصالح والمديرين ومعاونيهم من الشبان الانكليز وغيرهم لما أبدوه من الغيرة والهمة والاقدام في خدمة البلاد تحت ادارته ... اه . . .

هذه أشهر الخطب والتقارير التي جاء بهما اللورد كرومر والسر رجينلد ونجت بشأن السودان وفيهما جل ما تم فيه وما يرجى له من الاصلاح في المستقبل القريب.

ختام ، ويسر أني ان اجعل ختام كتابي خطب هذين النابغتين وتقاريرهما وأتمنى لكل بلاد منيت بالظلم والفساد ان تنشل منهما كا نشل السودان وتسعد بعناية رجل عظيم حكيم كاللورد كرومن وهمة حاكم عدل كريم كالسر رجينلد ونجت باشا .

#### - انتہ*ی* -

وكان الفراغ من تأليف هذا الكتتاب يوم ٢٧ اوكتوبر سنة ١٩٠٣ بمد اختبار نحو ٧٠ سنة في السودان وأهله . وقضاء جل ساحات الفراغ الثمينة مدة سبح سنين متوالية في جمسح مواده وتمحيص حقائقه . وسنة ونصف سنة في تبيضه وطبعه . والحد لله اولاً وكغراً .

# ملحق

# تاريخ السودان وجغرافيته

## « کتب في ۳۱ ديسبر سنة ۱۹۰۳ »

يملم القارىء اللبيب ان كتاباً مثل هدندا استغرق تبييضه وطبعه سنة ونصف سنة وقد وصف السودان فيه وصفاً تناول كل موضوع من مواضيح الجغرافية الوصفية والادارية والتاريخ القديم والحديث في نحسو ١٤٠٠ صفحة لا بدد له من ملحق يضم كل اضافة او تشيح اوجبه مرور الزمن ومتابعة الاستقراء في اثناء الطبع ، ويصلح ما وقع في الطبع من الخطأ والسهو ولو قل" . لذلك اردفته بهذا الملحق حرصاً على زيادة اتقانه واستيفاء حوادثه الى يوم صدوره ( ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠٣ ) .

وقد خمَّنت هذا الملحق كل ما يحتاج اليه المسافر الى السودان من المعدات والمعلومات وأؤمل ان أجدده كل سنة حتى تنفد الطبعة الاولى وأوفق الى طبعة ثانمة والله الموفق الى الصواب .

# ١-التنقيع والاضافة

ني

الجزء الاول: الجغرافية مديريات السودان الانكليزي المصري

(صفحة ٨٤ – ٨٨) ذلك كان التقسيم الاداري للمديريات في أواخر سنة ١٩٠٢ وقد جرى بعض التغيير في المأموريات وُبدّل لقب محافظة حلفا وفاشودة وسواكن بلقب مديرية وغيّر اسم مديرية فاشودة بمديرية النيل الاعلى واسم المدينة نفسها الى كودوك فأصبح اسماء المديريات ومأمورياتها الآن كا يأتى :

| مأمورياتها                                       | المديريات           |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| حلفا . المحس وسكوت                               | مديرية حلفا         |
| ارقو. دنقلةالاوردي. الحندق. الدبة. كورتي.مروي    | مديرية دنقلة        |
| الرباطاب . بربر . مدينة بربر . الدامر . شندي     | مديرية بربر         |
| مدينة الخرطوم                                    | مديرية الخرطوم      |
| الكاملين: المسلمية، رفاعة، ودرملي، عبود،الكوة.   | مديرية الجزيرة      |
| القطينة . قوز ابو جمعة                           |                     |
| سنار . سنجة . ودمدني . الرصيرس. الدندر. دار      | مديرية سنار         |
| الفونج . ابو نعامه                               |                     |
| كودك                                             | مديرية النيل الاعلى |
| لا مأمورية فيها ومنمدنها الشهيرة الآن: وأو. مشرع | مديرية بحر الغزال   |
| الريك. ديم الزبير. شك شك. تونج. اورمبيك. شاميي   |                     |
| كسلا . القضارف . القلابات                        | مديرية كسلا         |
| سواکن ، طوکر                                     | مديرية سواكن        |
| الابيش، بارة ، الدويم. خورسي، النهود ، السنوط    | مديرية كردوفان      |
| الطيّارة . الدلن. تندك (جنوبي كردوفان) . جديد    |                     |
| الفاشر                                           | دارفور              |

#### خزان اصوان :

( صفحة ٩٠ ) وقد تم الاحتفال بفتح خزان اصوان بحضور الجنابالعالي الحديدي وسمو الدوق اوف كنوت وقرينته في ١٠ ديسمبر سنة ١٩٠٢ .

## مدينة الخرطوم ؛ ﴿

( صفحة ١٠٨ ) وضع الحجر الاساسي لجامعها في ١٧ سبتمبر سنة ١٩٠٠ وسيتم بناؤه في اواسط السنة الآتية .

## الاستاذ محمد المهدي السنومي ا

(صفحة ١٥٢ ) وقد توفي في واخة قرو في ٢٢ صفر سنة ١٣٢٠ ه ٣٠ مايو سنة ١٩٠٠ م قبل العصر ودفن هناك في اليوم التالي . وقيل نقلت جثته الى واحة الكفرة وسيدفن هناك . وخلفه ابن أخيه السيد احمد الشريف فنقل زاويته الى الكفرة وهو لا يزال فيها .

## موظفو مصالح الادارة المركزية :

( صفحة ١٩٠١ ) تلك المصالح والموظفون في سنة ١٩٠٢ وأهم تغيير حصل الى الآن في موظفي مصالح الادارة المركزية انهم جعلوا لقب السكرتير الملكي و السكرتير جنرال » .

وسمي القائمة الم هول بك مساعداً للسكرتير جنرال بدلاً من الشريف البكباشي جيمس الذي سمي مساعداً لسكرتير مالي الحربية وسمي البكباشي اول نائب مساعد السكرتير جنرال والبكباشي الدرتون نائب مساعد سكرتير مالي السودان . والمستر هيتر قاضياً مدنياً . والمستر كروفوت مساعداً لمدير الممارف . والمستر نفل مفتش الزراعة .

#### المديريون :

(صفحة ١٩٥) وسمي الميرالاي السر هل مارونت بك بدلاً من الميرالاي مكول بك. والقائمقام دكنسون بك على الجزيرة بدلاً من الميرالاي بلوت بك. والميرالاي ولكنسون بك على كسلا بدلاً من اللواء هنري باشا. والميرالاي سباركس باشا على سواكن بدلاً من القائمقام بلايفر بك .

وسيمود سباركس باشا الى الجيش الانكليزي قريباً ويسمى هوارد بك مديراً على سواكن مكانه وسمي الميرالاي اوكونل بك على كردوفان بدلاً من اللواء ماهون باشا والقائمقام بلنوا بك على بحر النزال بدلاً من سباركس باشا.

## رؤساء الاقلام الملكيين في السودان :

(صفحة ١٩٦٦) وسمي ابراهم افندي مرقص باشكاتب المخازف في الخرطوم بدلاً من روفائيل افندي خليل المتوفي . ونقل فرج افندي شحادة باشكاتت مديرية الخرطوم احدهما الى مكان الآخر. ونقل وليم افندي زلزل من دنقلة باشكاتباً لمديرية كردوفان بدلاً من ناصيف افندي جمل الذي نقل باشكاتباً لمديرية بحر الغزال . وسمي حسيب افندي اسطفان من مكتب السكرتير جنرال باشكاتباً لمديرية دنقلة .

## وكالة حكومة السودان بمصر :

ر صفحة ١٩٩ ) لقد ذكرنا في خاتمة الكتاب تسمية النبيل اللورد ادوار سسل وكيلا عاماً لحكومة السودان بدلاً من الكونت كليخن وذلك منذ ١٦ اوكتوبر سنة ١٩٠٣ .

وفي ١٦ يونيو سنة ١٩٠٣ ندب الشاعر الناثر اسعد افندي داغر من ادارة تحرير المقطم الأغر ليكون في عداد موظفي هـذه الوكالة وعهد اليه برئاسة القسم الفني فأظهر فيه منالكفاءة والدربة والاستعداد ما قد عهدنا به منقبل. الجيش المصرى ،

(صفحة ١٩٩) وأما الجيش المصري فقسد جمل مركز الادجوتانت جنرال في الخرطوم ومساعد الادجوتانت جنرال في مصر . ورقي القائمقسام السيد بك ماجد الى رتبة ميرالاي وسمي قومندنا للحرس الخديوي والموسيقى الخديوية وسمى القائمقام خلف بك خيري ياور خديوي مكانه .

وسمي كلا من القائمقام س. ا. تشارلتون بك والبكباشي ا. ج. ف. فون يا وران السردار والميرالاي فبس بك كاتم أسرار حربية وسكرتير سعادة السردار وحاكم السودان العام والقائمقام ستاك بك مساعد كاتم أسرار حربية. وسمي اللواء هنري باشا ادجوتانت جنرال بدلاً من اللواء فرغوسن باشا الذي عاد الى الجيش الانكليزي .

وسمي الميرالاي ابراهيم بك فتحيى، والميرالاي ك. وطسن بك. والقائمةام بلر بك . والقائمةام هربرت بك مساعدي ادجوتانت جنرال بدل من ذكرناهم آنفا والبكباشي لمبرير بدل البكباشي بيلي الذي رقي الى رتبة قائمقام وعاد الى الجيش الانكليزي والبكباشي كليتون بسدل البكباشي جاكسون . وسمي القائمقام هوكر بك قومندنا للهجانة . والقسائمقام جاكسون بك . والبكباشي تونسند ، والقائمقام ستكول بك والميرالاي رفنسكروفت بك ، والقائمقاميون غوردن بك وماسي بك وويشو بك وسدرلند بك ومكلين بك قومندانات الاورط الاولى والثانية والثالثة المصرية والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والشانية عشرة والسادسة عشرة المصرية بدل من ذكرنا هناك .

وسمي الميرالاي أسر بك السكرتير المالي للجيش المصري بدلاً من القائمقام الجود بك الذي نقل الى الداخلية . والميرالاي محمد بك توفيق ناظر مدرسة الحربية بدلاً من اللواء اسماعيل باشا سرهنك الذي نقل الى القرعة العسكرية. ورقي عبدالغني باشا فؤاد الى رتبة لواء وأحيل على المعاش .

### قوانين حكومة السودان :

(صفحة ٢٠٠٣) ذكرنا في هذه الصفحة ما قد تم من القوانين الى حين طبعها في اواخر سنة ١٩٠٢ وجد بعد ذلك الحين الى الآن القوانين الآتية ؛ قانون نزع الملكية سنة ١٩٠٣. قانون تقرير عوائد الحيوانات سنة ١٩٠١ ( ويعتبر مع قانون تقرير عوائد الحيوانات لسنة ١٩٠١ كقانون واحد ) ... قانون حجج ملكية الإراضي سنة ١٩٠٣ ( ويعتبر مع قانون حجج ملكية الاراضي سنة ١٨٩٩ كقانون واحد ) . قانون عوائب المدخونلية على الصمغ وغيره سنة ١٨٩٩ كقانون واحد ) . قانون عوائب المدخونلية على الصمغ عش الصمغ المندي والقوتابرخا سنة ١٩٠٣. قانون زيت المبترول سنة ١٩٠٣. قانون حل الاسلحة النارية سنة ١٩٠٣ ويلني قانون الاسلحة سنة ١٨٩٩. والمنون واللهية سنة ١٩٠٣.

عَلَى السُّورَانَ

١٩٠١ . قانون السكة الحديدية سنة ١٩٠٣ . قانون اراضي مسدن مديرتي كسلا وكردوفان سنة ١٩٠٣ .

#### المدارس الاميرية الجديدة :

(صفحة ٢٠٥) نقلت مدرسة المعاسين التي كانت في ام درمان الى كلية خوردن في الخرطوم في ٢ نوفمبر سنة ١٩٠٣ وفيها الآن ٣٥ تاميذاً . المدارس الخصوصية في السودان :

(صفحة ٢٠٧) عدا ما ذكرنا : مدرسة المرسلين الاميركان الانجيليين على نهر سُت .

ومدرسة المرسلين النمساويين الكاثوليكيين على نهر النيسل الابيض جنوبي كودوك . وقد باشر المرسلون الاميركان انشاء مدرستين أخريين احداهما في الخرطوم والأخرى في حلفا .

#### وابورات السودان :

( صفحة ٢٠٧ ) وابورات البريد والركاب بين شلال اصوان وحلفا هي : أيبس . تنجور . طوشكي . امبقول . سمنة . وبين الخرطوم وكوندوكرو : عباس باشا . دال . عكمه . خيبر . وكلها لحكومة السودان الملكية .

ولقومبانية استعار السودان ثلاثــة وابورات وهي : « غوردن » لنقل البَريد والركاب بين الحرطوم وقوز ابي جمعه . و « الاتبرة » و « كرري » لنقل البضائع في النيلين الابيض والازرق .

#### تلفراف السودان:

- ( صفحة ٢١٠ ) السطر الذي قبل آخر الصفحة من قوله الى الدويم الخ أصبح الآن : الى الدويم فالابيض. وفي سنة ١٩٠٢ مد من النويم الى الرنك ففاشودة فالتوفيقية .
- ( صفحة ٢١١ ) غرة ٣ بربر . سواكن . طوكر . كسلا القضيارف .

القلابات ، ومسدني ، غرة ٦ الحرطوم قوز ابر جمعه ، غرة ٧ الحرطوم . الدويم . الدويم . التوفيقية ، ويوجد الآن مكتب لتبادل الاشارات التلغرافية بين حكومتي الارثريا والسودان في سبدرات .

وفي سنة ١٩٠٣ مدت خطوط التليفون في الخرطوم فأم درمان فالحلفايا ولكنه لم يزل منحصراً في مكاتب الحكومة والهمة مبذولة في توسيع نطاق هذه المصلحة التي تعهد بادارتها القائمقام لدل بك .

#### يريد السودان ۽

(صفحة ٢٢٥) : كاملين بدل رفاعة . التوفيقية بدل سبّت . القضارف . القلابات بدل قوز رجب على الاتبرة . النهود بدل بارة .

صفحة ٢١٩ تعريفة وابورات البر والبحر الاعتيادية

| درجة ثالثة<br>غ. ص | درجة ثانية<br>غ . ص | درجة ارلى<br>غ . ص | ا لمسافة<br>بالأميال | الطريق                                       |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| ٠٤ ذهاب            | ۲۰۰ ذهاب            | ٠٠٠ ذهاب           | 777                  | من الشلال الى حلفا                           |
| ۳۰ ایاب            | ١٥٠ اياب            | ۳۰۰ ایاب           | 7.4                  | 1 🕶 1                                        |
| ٧١                 | *\*'/ <sub>7</sub>  |                    |                      | من حلفا الى الكرمة<br>( بسكة الحديد )        |
| Y+1'/+             | ٤٠٢١/٧              | 940                | •٧•                  | من حلفا الى الخرطوم<br>( بسكة الحديد )       |
| 118                | ***                 | 1.47               | 44.                  | من الخرطوم الى الرصيرص<br>( بالنيل الازرق )  |
| 714                | 1 • ٣"1             | 71774              | ¥ .                  | من الخرطوم الى مشوع الريك<br>( ببحر النزال ) |
| **·'/,             | 10141/              | 7914               | 1.41                 | من الخرطوم الى كوندوكرو<br>( ببحر الجبل )    |

التعريفة في المفتخر ؛ هذه هي التعريفة الآن بالوابورات العادية . وقد أعدت حكومة السودان وابورات مفتخرة للسياح في البر والبحر، تقوم من الشلال الى الخرطوم وبالعكس مرتين في الاسبوع وجعلت التعريفة في وأبورات النيل من الشلال الى حلفا ٥٠٥ غرش ومن حلفا الى الشلال و٠٠ غرش. ثم من حلفا الى الخرطوم بسكة الحديد مع عربة النوم ١٠٠٠ غرش ذهاباً و ١٩٠٠ غرش ذهاباً و ١٩٠٠ غرش ذهاباً و وابورات غرش ذهاباً وذلك كله بلا أكل . وأما تعريفة الأكل ففي وابورات النيل ٢٠ غرشاً في اليوم درجة اولى و ٣٠ درجة ثانية وفي سكة الحديد ٧٥ غرشاً في اليوم درجة اولى .

هـندا ويقوم من مصر الى الشلال ٣ قطارات مفتخرة في الاسبوع بعربات أكل ونوم الى الاقصر فيرتبط اثنان منها بقطاري الشلال الى الخرطوم، ويدفع المسافر من مصر الى الشلال في الدرجة الاولى ٢٦١ غرثا عدا اجرة الأكل والنوم الى الاقصر التي تبلغ ١٢٠ غرثا وفي الدرجة الثانية ١٣٠٧ غرشا وفي الثالثة ٢٥ غرشا.

### اوقات السفر :

من مصر الى الخرطوم ؛ فالمسافر من مصر الى الخرطوم في المفتخر يخرج من مصر الاحد او الاربعاء الساعة بالم ب. ط فان خرج الاحد وصل الشلال الاثنين مساء ووجد وابور النيسل مستعداً فيسير به الى جلفا ولا يقف إلا في ابي سمبل للتفرج على هيكلها ويصل حلفا في يوم الاربعاء الساعة ، ب ، ظ ثم يوكب القطار المفتخر من حلفا الى الخرطوم فيصلها في يوم الجعسة الظهر ، وهكذا اذا قيام من مصر الاربعاء مساء يصل الخرطوم يوم الاثنين الظهر ، ووابور المفتخر يحمل البريد من مصر الى حلفا وحنوبيها وذلك في فصل الشتاء وأما في الصيف فلا يسير من الشلال إلا عند الاقتضاء .

وأما المسافر من مصر إلى الحرطوم بالاعتبادي فيجد وابوراً من مصر كل مساء الساعة ٨ ب. ظ. وُبجد من الشّلال الى حلفا وابورين في الاسبوع يقوم كل منها يوم قيـــام المفتخر ولكنه يقف عند عدة قرى في الطريق أخصها كلابشة والملاقي وكورسكو والدر وابريم. ويجد من حلفا قطاراً الى الخرطوم كل يوم ولكنه لا يجد طعاماً في القطار .

من حلفا الى دنقلة ، ويجد من حلفا الى الكرمة قطاراً كل اسبوع ويجد في الكرمة وابوراً يحمله في النيل الى دنقلة بيومين ثم الى مروي بثلاثة ايام . .

من بربر الى سواكن او كسلا: وأما المسافر من بربر الى سواكن فيقتضي عشرة أيام على الجسال على معدل ٢٥ ميلا في اليوم وأما هجن البريد فتصل بثانية أيام .

في النيل الابيض ؛ ثم ان المسافر من الخرطوم في النيل الابيض يجد وابوراً كل اسبوع الى الدويم يصل اليها بيومين والمسافر الى جنوبيها يجد في الخرطوم وابوراً كل اسبوعين . ويردب الجمال منها الى الابيض فيصلها بستة ايام .

في النيل الازرق ، وأما النيل الأزرق فلا يصلح للسفر إلا مدة ارتفاع النيل كما مر وفي هذه المدة يجد المسافر وابوراً من الخرطوم الى الرصيرص كل اسبوعين .

#### المعدات اللازمة للسافر الى السودان :

الكتب والخرائط والجرائد ؛ أما المصدات اللازمة للمسافر الى السودان فمن أهمها : الكتب التي تبحث عن السودان . وهسندا الكتاب قد تكفل بتاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته واجمال حاله وفيه خارطة عمومية في أهم بلاده ومدنه والبلاد المجاورة له .

وُمن أراد التوسع في تاريخ الثورة المهدية وجـــد في الانكليزية مؤلفات الماجور ونجت (السردار الحالي) الشهيرة وهي: « المهدية والسودان المصري » و « أسر عشر سنين في السودان » للأب اوهر ولدر . و « السيف والنار في

السودان ، للسر ردولف سلاطين باشا الشهير . وفي العربية : كتاب تاريخ الثورة المهدية للكاتب النبيل جبرائيل بك حداد . وكتاب السودان بين يدي غردن وكتشتر لابراهم باشا فوزي . وتاريخ مصر الحديث للمؤرخ المتفان جورج افندي زيدان صاحب الهلال . وهي أم مسا كتب في السودان الى الآن .

ونما يفيد المسافر الاطلاع عليه الفازت السودانية ومي الجريسدة الرسمية لحكومة السودان وجريدة ( السودان ) التي تصدر في الخرطوم وقسسد تقدم لنا وصفها .

الملبوسات؛ ويلزمه من الملبوسات ما يناسب البلاد الحارة الكثيرة الغبار ونذكر هنا على سبيل التذكرة ؛ بدلات تيل اسمر . بدلات تيل ركوب ، بدلات رسمية . بدلات جوخ الشتاء اذ يشتد البرد في الصباح والمساء . قصان بيض تكوى او لا تكوى وهذه افضل . وجزم سوداء او صفراء وهاده افضل . وجزم ميدان لبلاد كردوفان وبحر الغزال وكسلا وسنار وفاشودة حيث يكثر المطر والشوك . وطرابيش مبطنعة بقش او برانيط واسعة وهذه افضل .

المأكولات ؛ ويجسد المسافر اللحم والفراخ والبيض والحضر في اكثر البلاد العامرة ولكنه اذا خرج لسفر الى الجهات النائية عن المدن فلا بد له من المأكولات المحفوظة في العلب كعلب المربتى على انواعه وعلب اللحم والشوربة والحضر والحل والزيت والشاي والسكر والملح رالفلفل والجبن ونحوها .

معدات النوم : ولا بد للمسافر من سرير سفر وسجادة وحرامات صوف وملايات ومخدات وبانتوفلي عسال لتوقي العقارب وناموسية لتوقي البعوض في بعض المحال .

معدات الفسل والتزيين ، ويازمـــه ادوات الغسل والتزيين من امواس

وفرش ومرآة سفر وطشت وابريق وحمسام صاج ومناشف وشمعدان وفانوس وشمع .

معدات الطبخ والمائدة ؛ ويلزمه للطبخ والمائدة طـــاولة صاج سفرية وكراسي سفر وشوك وسكاكين وملاعق وصحون وفنــاجين وكبايات صفيح ابيض وآنية صاج للشاي والطبخ ومصفاة . وسكين كبير يشفرتين متينتين ومفتاح للعلب وبريمة . وشئتة صغيرة يضع فيها أكله وزمزمية يضع فيها ماءه في اثناء السفر وقربة ماء تحمل على الجمال .

معدات الركوب ، ومن أحب ركوب الخيل فليأخذ معه سرج حصان يحميع معداته . اما المخلوفة لركوب الابل فليشترها من السودان .

الادوية ، ومن أهم لوازم المسافر مجموعة من الادوية المركبة اقراصاً او حبوباً كحبوب روس التي يتجر بها الدكتور نقولا نمر في القاهرة وأهمها ؛ الكينا لمسالجة الحمى ، ومسحوق دوفر لممالجة وجع المعدة والحمى ، وزيت الخروع او عرق الذهب لمعالجة الديزنتاريا والكلورودن او سليسات البزموت لمعالجة الاسهال وكلورات البوتاس لمعالجة التهاب الحلتى ، ونفستتين للتعريتى ومداواة وجع الرأس، وسلياني لفسل الجروح ومقص ومشمع ونسالة وأربطة لضمد الجروح ، وثرمومتر طبي ، وروح النشادر لمسداواة لسع العقرب ، وعصير الليمون لمنع الاسكربوط وكونياك في زجساجة بغلاف من قش ، ونفتالين لوقاية الثياب من العث ، وحزام صوف لتدفئة المعدة والامعاء .

الخدم ؛ ولا بد للمسافر من خادم له إلمام بالطبخ يعتني بأمتعته وطعامه .

معدات شتى ؛ وبما يلزمه شمسية واسعة متينة . ونظارة كبيرة لتقريب الابعاد . ونظارات ملونة لتوقي الغبار . ومحك لمعرفة جهة السير . وساعة يد سفرية . وسنارة لصيد الاسماك . وبندقية لصيد الطيور . ودفتر مفكرات .

- تَاكُمُ النَّهُ وَكُوالُهُ

وأبر وخيطان وازرار ودبابيس تجمل في محفظة من قياش . ودواة واوراق وأقلام ومغلفات توضع في محفظة من جلد .

معلومات شتى: تروج النقود المصرية في جميع بـ لاد المبودان إلا في مجر الغزال وفاشودة فان اهلها يتعاملون بأنواع معلومة من الخرز رخيصة جـداً وفي حدود الحبشة حيث يتعاملون بريالات ماريا تاريسا وقيمة الواحد منها نحـو ١١ غرشاً و ولا تلزم الكلاب والبيسكلت في السودان لأن الهواء لا يناسها .

وبما يجب الانتباه اليه: عدم الخروج في الشس بلا برنيطة او طربوش ولو كانت الشمس محجوبة بالفيوم ، وعدم رمي اعقاب السجاير بقرب هيشة او هشيم وعدم الاستحام في النيل فان في ذلك خطراً من التيار والتاسيح فضلا عن ان الاستحام في النيل يجلب الحيات، ومن رام الصيد خارج المدن فلا بد له من زاد يوم ومساء وعك كبريت وليحذر من فراغ قربته إلا اذا تأكد وجود الماء حيث يصيد .

## الجزء الثاني: تاريخ السودان القديم

(صفحة ٣٣٥) منها تمثال أسد نقله خورشيد باشا احد ولاة السودان السابقين الى مصر وتمثال اوسيرس احد آلهة المصريين القدماء مصنوع من الغرانيت الأسود نقله احد الالمانيين الى الكاملين وشاهده لبسيوس هناك سنة ١٨٤٤ م .

# الجزء الثالث: تاريخ السودان الحديث

(صفحة ٦٠٧) ان الجناب العـالي استدعى اولاد السلطان ابراهيم الذين أتى بهم الى مصر فوجدهم دون البلوغ فندب الأمير عبـد الشكور ابن

الامير عبد الرحمن ابنالسلطان حسين وأنعم عليه بلقب باشا والنيشان المجيدي الاول وجعل له راتباً قدره ١٢٠ جنيها في الشهر ووجهه الى الفاشر فيا وصل دنقلة حتى قامت قيامة المهدي فرجع الى اسيوط وسكن فيها الى اليوم .

## ولاية عبد القادر باشا حلمي :

بعد الفراغ من الكلام على ولاية عبد القادر باشا في الحرطوم توفقت الى الاجتماع بهدا القائد الباسل في حلوان فجرى لي معه حديث طويل بشأن ولايته في السودان آتي منه هنا على ما فاتني ذكره في عله :

- (صفحة ٢٥٨) قلت المشهور انك لم تسلم بحملة الشلالي على المهدي في قدير وان الحكومة أذنت فيها قبل قيامك من مصر على الضد من رأيك ٢ قال لا بل انا سلمت بها ايضاً بناء على الحاح جيكلر باشا في وجوب الاسراع بارسالها واعتماداً على الحاضر يرى ما لا يراه الغائب .
- (صفحة ٢٧٢) ثم قلت بلغني انك علمت بحركة الشريف احمد طاها في ابني حراز وانت في بربر فدالت الصاغ سرور افندي بهجت على طريقة في الهجوم كفلت له النصر فهل هذا صحيح وما مي تلك الطريقة ؟ قال نعم دعوته الى غرفة التلغراف وأمرته ان يشكل اورطته طابوراً واحداً في صفين ويحمل بلوكاً من العساكر وراء كل جنساح جناحي الطابور ثم يهاجم العدو بقصد الموت او النصر فاذا حال العدو ان يأتبه من الجانبين صده السف الخلفي اللذان في الجناحين واذا حاول العدو أن يدور من خلفه صده الصف الخلفي من الطابور فتحدا كي الأمر وفاز بالنصر .
- (صفحة ٦٧٣) ثم قسال وعند وصولي الخرطرم وجدت عدداً قليلاً من العساكر مخيمين في ظاهرها بلا متاريس ولا حصون فشرعت في الحسال مجفر خندق يصل بين النيلين الابيض والازرق وخفت اذا قلت للاهلين اني أحصن المدينة ان بستضعفوني وينصروا المهدي فقلت لهم اني احفر ترعة للوصول بين النيلين وتسهيل الملاحة . ولمساتم الحندق شرعت في تجنيد العساكر المتطوعة

فجمعت ٩ آلاف رجل وسلحتهم بخبسة آلاف بندقية رمنتون احضرتها معي من مصر وبما وجدت في الخزينة ١٢٠ الف جنيه فاستعنت بها على تجنيد العساكر وتحصين المدينة ومقاومة الثورة سئة كاملة .

قلت: أصحيح انك ارسلت سماً الى المهدي في قدير فنجا منه ؟ قال: نعم ولكن سبق رسولي اليه رسول من الزبير ودضوه فحذره منه . وأوعزت الى عمد شريف باشا والياس باشا ام برير فأرسلا اليه سماً من الابيض ولكن عساد الياس باشا فأرسل اليه رسولاً وحذره منه .

(صفحة ١٧٤) قلت: المشهور عند اهل السودان انك قتلت الزبير ود ضوه في الخرطوم مع جماعة من الكتاب لمواطأتهم الدراويش في سنار ؟ قلل : نعم أردت تأديبه فطلب العفو وحلف لي يمين الطاعة فعفوت عنه وجعلته معاوناً في الخرطوم فصنع لي المعجون الذي ارسلته الى المهدي . ولما دعوت الاهلين لتجنيد خدمهم السود تكفل بجمع اورطتين من سنار ومسا وصل سنار حتى هاج اهلها من جوره وعلمت انه هو الذي حذر المهدي من السجن الهم فاستدعيته الى الخرطوم وسجنته قصد محاكمته ففر من السجن الى حدث .

(صفحة ٦٨٩) قلت وما سبب انحياز الياس باشا ام برير الى المهدي او لم يكن في الامكان انقاذ الابيض من السقوط ؟ قال : أما الياس باشا فقد انحاز الى المهدي نكاية بمحمد سعيد باشا مدير الابيض ومحمد بك دفع الله من كبار تجارها لانه وقع بينه وبينها عداء شديد وقد اضطررت الى عزل محمد سعيد باشا تلفرافياً وسميت محمد شريف بك مديراً على الابيض ارضاء لالياس باشا فأظهر الرضى وكمن الحقد .

أما الابيض فاني بذلت جهد المستطاع في انقاذها فلم أوفق الى ذلك : أرسلت اليها اورطة سرور افندي بهجت التي جاءت لنجدة حيكار في ابي حراز ( بناء على طلبي لها وأنا في اسيوط ) . ثم ارسلت اليهــــا اورطة باشا افندي حمـــاد التي استدعيتها من القضارف عند سماعي بانكسار سرور بهجت في ابي حراز . ثم باورطتين من الخطرية والباشبوزق بقيادة عملي بك لطفي فهوجموا قرب بارة كا علمت. ولما لم يعد في الامكان انجادها من الخرطوم طلبت المدد من مصر بالحاح فابطأ المدد وكان ما قدر ه الله .

(صفحة ٦٨١) قلت: وهل كان في وسع مصر إذ ذاك ان ترسل الجند وكم جندياً طلبت؟ قال: طلبت ١٠٠٠٠ جندي ترسل في ستة اشهر في عهد وزارة رياض باشا فأجابني ان الجيش المصري قد الني وليس في الامكان انجادك بالعساكر فدبتر الأمر مجكمتك وكان اول المعارضين في ارسال النجدة اسماعيل باشا ابوب وهو إذ ذاك ناظر الداخلية . فلما مضت الستة أشهر ولم تأتني النجدة رفعت استعفائي فجاءني تلغراف من الجناب المالي كله عتاب ونصيحة وفي الختام يقول فيه : د اننا ألححنا على الحربية في ارسال النجدة ، ولما لم تأتني النجسدة استعفيت ثانية فاهتمت الحكومة إذ ذاك بالأمر وشرعت في ارسال العساكر تباعاً بطريق سواكن وهم جيش عرابي الملغى .

فلما وصلت الاورطة الاولى بقيادة عبد الله الكردي آلى الخرطوم كان زعماء الثورة يحشدون الجوع في الجبلين فجردتها عليهم مع جيكلر باشا الذي لم يلبث ان عاد بها الى الكوة ودعاني الى غرفة التلغراف وقال : « لما وصلنا الجبلين أرسلت بلوكا سودانيا كنت اخذته من الكوة لاستكشاف العسدو فرآه متواريا عنا بغابة كثيفة فأمرت الاورطة بهاجته فأبت بحجة انه اقوى منها وقالت لم يؤت بنا الى هنا إلا لاعدامنا لأننا اعرابيون ، فأمرته بحبس القومندان وسلم الاورطة للصاغ وعاد الى الخرطوم .

ثم جاءت الاورطة الثانية والثالثة فأرسلتها مع صالح بك المك وبعض الباشبوزق لقتال الدراويش على النيل الازرق فسا وصلوا المسلية حتى اتاني تلفراف من صالح المك يقول فيه : « أن العساكر تصرح بأني متفتى ممكم على

قتلهم لأنهم عرابيون ، . وكان في الخرطوم اذ ذاك الكولونل ستيورت وقد جاءها من قبل دولته ليقدم لهـا تقريراً عن حالة البلاد المالية والعسكرية فعهدت البه بأعمال الحكدارية وجئت الى المسلمية فوجدت الضباط من رتسة قائمقام فما دون يعتقدون ان محد احمد هو المهدي الحقيقي ولا يأمنون جانب الحكومة فبينت لهم فساد اعتقادهم وأمّنتهم ونشطتهم وقلت : هـا انا سائر امامكم ودخلت بهم الجزيرة . فما وصلت عبود حتى كان هكس باشا قد سمي رئيسًا لأركان حرب المساكر في السودان وصدر لي الأمر بايقاف الحركات المسكرية . وكانت الجزيرة اذ ذاك مشتعلة بنار الثورة وود كر"يف قد جمع الجوع قرب معتوق واحمد المكاشف يحاصر سنار فقلت في الجواب وعبشك نحــاول ايقاف الحركات العسكرية في مثل هذه الاحوال لأننا ان تركنا الدراويش فهم لا يتركوننا ، ثم زحفت على ودكريف في معتوق فمزقت شمله وأتيت الى الكوة حيث كانت الاورطة الاولى فضممتها الى عساكري وجعلت ملم بك عوني قائداً عليها كلها وأرسلته بطريق الجزيرة الى ود مدني ليبقى إن انتظاري فيها يقصد الزحف على احمد المكاشف ورفع الحصار عن سنار . وكنت قد أرسلت وابور بوردين الى بحر الغزال لجلب المرد منهــــا للعسكر فعاد وأنا هناك فجئت به الى الخرطوم لتفقد احوالهًا .

(صفحة ٦٨٢) وهناك بلغني سراً ان علاء الدين باشا قد سعي حاكماً عاماً للسودان فتجسست الخبر من المعية فلاح لي انه صدق فقلت لهم : « اني أرسلت الجيش الى النيل الازرق بقصد رفع الحصار عن سنار وهو الآن في انتظاري في ود مدني أأقف عند هذا الحد أم أتقدم لرفع الحصار ، فأجبت أولاً بالبقاء في الخرطوم ثم بالتقدم لرفع الحصار فذهبت الى سنار وأوقعت في احد المكاشف « واقعة الداعي » ورفعت الحصار .

قلت : بلغني انك قبل مباشرة القتال في هذه الواقعة نزلت عن جوادك وقيدته في وسط المربع وقلت للعساكر هنا الموت الا النصر فهل الأمركذلك

قال: انما قيدت جوادي لأنه كان جموحاً يجفل من اطلاق الرصاص فاتخذ المساكر ذلك علامة نية النصر او الموت فحاربوا حرب الابطال وفازوا بالنصر. وقد حارب الدراويش ايضاً مستقتلين وهاجمونا قاصدين اختراق المربع فقتل اكثرهم قريباً جداً من الصفوف وفاز رجل منهم بالدخول الى المربع فقبض عليه وأتي به إلى فلما مثل بين يدي قال في أسلم يا كافر فزجرته وسألته عن احمد المكاشف ومكانه فلم يجب بكلمة.

ثم تقدمت الى سنار فأتاني الخبر اليها من الخرطوم بسقوط الابيض وبارة وعلمت من التجهار ان علاء الدين باشا وصل الخرطوم فلم أبال وتقدمت وأوقعت واقمة التبنة . وهناك بلغني ان علاء الدين أعلن رسميا أمر تسميته والياً على السودان فرجمت الى سنار فوجدت حسين باشا شكري قسد حضر لاستلام العساكر فأخبرته بالذي كنت عازما عليه وجئت الى الخرطوم ثم الى مصر .

(صفحة ٧٦١) قلت: أصحيح انك ندبت لانقاذ الخرطوم فأبيت ؟ قال: نعم ندبت اولاً في وزارة شريف باشا وكنت اذ ذاك بلا وظيفة فأبيت لأني اعتبرت ان الموظفين هم أولى مني باقتحام مثل هذه المخاطر. ثم دعيت ثانية في وزارة نوبار وكنت اذ ذاك ناظراً للحربية فقلت أذهب بشرط ترك القول باخلاء السودان. وقد نويت لو قبلوا بشرطي ان اجمع العساكر بسين الخرطوم ودنقالة وأسلم كل مديرية من مديريات شرقي السودان وغربيه الى شيخها الاكبر وأضع عنده راية وقليلاً من العساكر لاتقاء شر المذابح فسلم رضوا بهذا الشرط.

( صفحة ٨٩٠ ) قلت : أصحيح ايضاً انك دعيت لحاية دنقلة بعد خروج المساكر الانكليزية متها سنة ١٨٨٥ فأبيت ؟ قال : نعم لأني دعيت لحايتها بالمساكر التي كانت فيها قبل الحملة وعشرة آلاف جنيه في السنة فوق ايرادها فبينت لهم فساد هذا الرأي وقلت اذا اريد حفظ دنقلة وقمع الثورة فلا بسد

من ارسال ١٥ الف جندي الى دنقلة في الحال . و ١٥ الف في السنة التالية لفتح بربر و ١٥ الف جندي في السنة الثالثة فوقهم لفتح الخرطوم . وذلك يقتضي ٣ ملايين جنيه تجعل تحت أمر الفاتح قبل الشروع في العمل : ولكن لم يكن في وسع الحكومة اذ ذاك اجابة هذا الاقتراح فسلمت البلاد الى اهلها فكان من امرها ما كان ، اه .

## الفهرسيس

## مرتبة فيه المواضيع على حروف الهجاء

صنحة ١٣١٢ و١٣١٢ ابراهيم ديمتري 11777, 744 ابراهيم زيدان 777 أبراهيم شريف الدولابي 3 . . . . . . . . . . . . ابراهيم عدلان 1719 ابراهيم على • الأمير ابراهيم ودوير وواقعة بارة ٧٠٥ ۸۷ و ۵۵۳ أبريم ۲٦Á الابرية 20 ابل السودان 47 الابنوس ابر اظلاف ٤٤ ابو جميزة ٠ حركته في دارفور ١٠٥٢ ۸۰۲و۲۲ و ۱۸۶ ابو حراز 101 ابو الحسن الاشعري الامام ابو حسن الشاذلي • الشيخ 104 11.5 ابو حمد • بلدة 104 ابو حنيفة ؛ الامام 1.4 آبو خروق

#### صفحة

آبار السودان ۲۲ و۱۸ و۱۰۰و۱۲۰ ادم • ثامن سلاطين وداي ٤٦٠ ادم باشا وثورة الجهادية في كسلة ٥٥٠ 1 · £ £ , YYY , YYY آدم عامر 370 اباته باشا • الدكتور ابرامیم افندی لبیب ۸۰۶ و۸۱۰ ابراميم ١٣٠ خر سلاطين القور ١٣٠ و٧٧٤ و٨٨٤ و٨٥٥ ابراهیم باشا والی مصر ۵۰۱ و۲۶۰ و۸۰۲ ابراهیم فوزي باشا ۲۵ه ۷۳۷ و۲۲۷ 350 و٧٨٢١ ابراهيم فوزي باشا ۲۱۱۲ و۱۱۲۲ ابراهيم بك فتحى ابراهيم جابر البولادي • الشيخ ٣٩١ ابراميم الدسوقي • السيد ١٥٦

صلحة احمد البدوى • السيد 107 -احمد بك دفعالله 797 احمد بكر • ثامن عشر سلاطين القور 133 احمد بك عفت ٥٠٥ و ٩٨٠ و٩٨٤ احمد بن ابی دریس السید 10. احمد بن حنبل • الامام 104 احمد الجدادي • الشيخ PA احمد الرفاعي • السيد 107 احمد زكى ٠ الدكتور YPYI احمد زكى بكباشى وحملة منقلة ١٢٢٢ احمد سليمان • بكياشي **A**A • احمد سليمان • عزله من بيت المال 1 . . . 14.. احمد الستي احمد السلاوي • السيد 298 احمد طاها ٠ الشريف وحركته ٢٧٢ اخمد العقاد • السيد ١٨٥ و٣٨٥ احمد على • قاضى الأسلام في ام درمان ۹۷۶ز۱۱۷۷ احمد العوام 17915 471 احمد فضيل وغزوة كسلة « والقضارف وواقعة الرصيرص **NPY** « وواقعة ابى عادل 14.7 171. « وواقعة جديد احمد المكاشف وسقوط شات ٦٧٩ ٠٨٢ « وحصار منثار احمد الهدي والثورة في دنقله ٧٩٣ 00 الاجار

صنحة 14073670 ابق الخيرات • الأمير ابو دوم قشابی 1.1 ابق السعود العقاد 150 6705 ۸ و ۳۹ ابق سميل ایق حیاری 4.4 ابق عنجه انظر حمدان ابق عنجه ابو القاسم • الى ٢١ من سلاطين • ££V الغور ابو قرجة • انظر محمد عثمان ابو قرجه ابو قس 1.1 177 الابيض ۲٠٥ « فتحها الاول سنة ١٨٢١ الا حصارها سنة ١٨٨٢ 398 « تسلیمها ۱۹ ینایر ۱۸۸۳ ۷۰۱ « احتلالها سنة ۱۸۹۹ 1777 أثار السودان ٨A اثلمنى • اللوزد وحملة دنقلة ١٢٠١ الاحاجي والالغاز 174 الاجانب في السودان ٧٤ اجرتن الجنرال 1119 ٧Y الاحامدة احعمس • الملك 4.4 احمد • ثامن سلاطين القور 6 6 0 احمد ابو سن • شيخ الشكرية ٧٢١ احمد الازهرى • السيد (قتله) ١٩٧ « ورسالته في تكذيب المهدى. ٩٦١ احمد باشا ابو ودان وابع ولأةالفتح الاول ۲۰۰ أحمد باشا المنيكلي • خامس ولاة الفتح الاول 230

| منعة                             | . منحة                              |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| الارشنة . د٩                     | اقلن ود السر عسردار الجيش المري     |
| ارقر ٠ مملكتها ٢٨٨               | د والحملة النيلية ٨٧٧               |
| ارکویت ۱۲۰                       | ر استعفاق ۸۸۷                       |
| الارملي ٢٥٦                      | ادريس • تاسع سلاطين القور ٤٤٥       |
| ازخر آمن احد ملوك ايثيوبيا ٣٢٧   | ادريس • ثاني عشر ملوك الجعليين      |
| اسبر افندي شقير ١١٣              | 840                                 |
| استرجاع السودان ۸۲               | ادريس • خامس وزراء الهمج ٤٠٤        |
| استعمار السودان ۲۱۷              | ادريس • الشيخ ١٦٣ و٣٩٠              |
| اسحف خرابها ۱۸۰۰                 | ادريس عدلان الهمجي ٥٠٠ و١٤٥         |
| اسحق ابن السلطان تيراب ٤٤٧       | ادريس رجب الهمجي                    |
| اسرى الاحباش في ام درمان ۱۲۹۲    | ادريس عبدالرحيم وحصار كسله٩٧٤       |
| الاسرى السودانيون في مصر ١٣٠٩    | ادريس محجوب ١٠ الشيخ ٩٧             |
| الاسرى المصريون في السودان       | ادريس المحينة ملك الجموعية ٥٠٠      |
| ٠٨١١ و١٩٢١ و٢٩٢٢                 | ادندان ۹٤                           |
| اسعد افندي داغر ١٣٥١             | ادوار سسل • اللورد وحملة دنقله      |
| اسعد افندي راشد وحملة دنقله      | 17                                  |
| 1777                             | ه والوقد الى الحيشة ١٢٢٧            |
| اسکندر نصره ۱۷۱                  | « واسترجاع الخرطوم   ١٢٦٩           |
| اسماعيل الولي الكردوقاني ١٠٢     | « وكيل حكومة السودان العام          |
| اسماعیل ۰ تاسع عشر ملوك سنار     | 1778                                |
| YAX                              | ادوار فنديك ١٠ المستر ٢٨٨٦          |
| اسماعيل الازهري • السيد          | ادولس انظر زولا                     |
| ۱۳۱۶ و۱۳۱۶                       | الاراضي الزراعية في السودان ١٦٩     |
| اسماعیل باشا ایوب ۰ العشرون من   | اراضي السودان ۲۲                    |
| ولاة الغتع الاول                 | اراكيل بك إل ١٢ من ولاة الفتح الاول |
| V30 cV50 c790 e1.5               | 340                                 |
| اسماعیل باشا ( نجل محمد علسی     | اربجي ، خرائبها ١١٣ و٣٩٩            |
| باشا الكبير?) . ٤٩١ و٧٠٥         | الارتيقة 371                        |
| اسماعيل باشا الخديري ٢٤٥         | ارجمینس و احد ملوك اثیوبیا ۲۲۷      |
| اسماعیل باشا ابو جیل ۰ تاسع ولاة | ارداب ( دیاب ) ودعجیب ثامنمشایخ     |
| الفتح الأول ٣١٥                  | قري ۳۹۶ و ۱۸                        |
|                                  |                                     |

# 

| صفحة                               | صفحة                               |
|------------------------------------|------------------------------------|
| أمراض السودان ٢٩                   | اسماعيل باشا • نجل محمد علمي.      |
| ام شنقه                            | باشا ۱۹۱ و۰۷ و                     |
| امطار السودان ۲۸                   | اسماعيل شجر الخيري                 |
| امنحتب الثالث • الملك              | 18.83 1185                         |
| امیدیب اخلاژها ۱۰ ابریل ۱۸۸۰       | اسماعيل عبد القادر • الشيخ         |
| 9.8                                | « فصيدته في قبة المهدي ١١٣٢        |
| الامين احمد المجدوب والمثورة ٧٨٨   | « وسيرة المهدي     ١١٧٦            |
| المين باشا وخط الاستواء ٥٦٥و٧٣٨    | اسمون ۸۵                           |
| « والثورة المهدية ١٠٩٠ و١١٠٣       | الاسواق التجارية ١٧٨               |
| امین حداد ۱۹۲ه۱۹۲۸و۱۲۲ و ۱۲۹۸      | اسوان ۱۱ و۱۰ و۸۵ و۸۲ و۸۸ و ۹۰      |
| الامين مسمار من مشايخ قري          | الاستلام ١٤٣                       |
| ۲۹۳ و۱۸ ع                          | الاشراف الدناقلة ١١٦٥              |
| انجضى • الشريف في سنار ٧٩٦         | الاصلة ( ثعبان )                   |
| الاندراب • شجر ۲۷                  | اعیاد السلمین ۱۰۸                  |
| النسعة الاول • ستايع ملوك ستار ٣٨٩ | اکسوم • معلکة ۲۲۷                  |
| انسبه الثاني • ثالث عشر ملوك سنار  | الیاس باشا ام بریر ۱۸۹             |
| 3 P Y                              | امادي • خط الاستراء • حصارها       |
| انسه الثالث • رابع عشر ملوك ستار   | 1.17                               |
| 790                                | الامارار                           |
| الانقرياب \$7                      | امام · ثاني مشايخ القلابات ١٨٥     |
| اهرام نیته ۱۰۹                     | الامباية ٢٢٧                       |
| اهرام مروي ۱۱۷                     | امبدى الرضي ١٦٦٤ و١٣١٩             |
| اهل السنة 33/                      | امبقرل ۱۰۲                         |
| الاواين • قبيلة ٢٩٨                | امثال السودان ١٣٦                  |
| الاوران اوتانج • الشمبانزي ٤٤      | ام درمان ۱۳ و۱۰۹                   |
| اوردا من احد ملوك ايثيوبيا ٢١٨     | ه حصارها ۸۵۸                       |
| الاوزان الما                       | « تسلیمها ۰ پنایر س <b>نة</b> ۱۸۸۰ |
| او سرتسن الاول ١ الملك ٢٠٠         | A0£                                |
| اوسرتسن الثالث - الملك ٢٠٠         | ه جامعها ۱۱۳۲                      |
| اوکل ۰ ال ۲۱ من ملوك سنار ۴۰۲      | « ِوقائمها ۱۱۳۲ و۱۱۳۰و۲۲           |
|                                    |                                    |

| صلحة      |                                         | تعثف                              |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ٤١٧ و     | العابدلاب                               | رهر ولدر ، الاب ۲۸۸               |
| ۲.        | باديقة ، حربة                           | رهر وسره في جبل الدان ١٩٥         |
| 114.      | بادين ٠ بلدة                            | « وانقاذه من الاسر وكتابه ١١٨٣    |
|           |                                         | نولاد أبوروف                      |
| 1104      | بارتياري الكولونل • وفت                 | اولاد حميد ۲۷                     |
|           | TH INC. I LAL                           | اولاد الريف في السودان ٧٤         |
| 1797      | بارشونز باشا واحتلال الق                | ۳ والتعایشي ۱۱۸۱                  |
|           | بارنج ۱ السرافلن ۱ انظر                 | أولاد غنيف الله ١٩٩١              |
| 177       |                                         | اوليفر باين الفرنساوي والمهدي ٨٢٥ |
|           | کرومر باره                              | الالات الموسيقية ١٣٨              |
| 797       | . ء. تسليمها في ٥ يناير ،               | ایثیوبیا ۰ ملخص تاریخها ۷۹        |
|           | 7 71 414 4                              | « تاريخها واثارهاوتمدنها ولغاتها  |
|           | بارو ٠ الماجور وواقعة ج                 | وحكومتها وعادات أهلها             |
| 0 &       | الباري                                  | 777 CATT                          |
|           | باشريك السمرندوابي في                   | الايمان في الاسلام المحاد         |
| بواکن ۸۷۰ | باكر باشا وحملته على س                  |                                   |
| 1.7       | البارقه • بلدة                          | پ                                 |
| 11        | بايز الراهب                             |                                   |
| امبقول    | باين البكباشي • وواقعة                  | البابيروس • البردي ١٥ و١٧ و١١٦    |
| 119.      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | باحرمير سي ٩                      |
| 70        | بایه ۰ قبیلة                            | بادی ۰ عاشر ملوك سنار ۲۹۲         |
| 799       | ببي الاول ٠ المك                        | بادي ١٠ ال ١٢ من ملوك سنار ٢٩٢    |
| ۱۸۸ و ۹۹۹ |                                         | باديّ الاحمر ١٠ ال ١٤ ملوك سنار   |
| ٣٣        | البتموده • بلح                          | 740                               |
| 1.1       | البجراوية                               | بادي ال ۱۷ من ملوك سنار ۲۹۰       |
| ۸۷ و۸۰    | البجة اصلهم                             | بادي ۱۰ ال ۲۳ من ملوك سنار ۲۰۲    |
| ٧٩        | « ملخص تاریخهم                          | بادي ۱۰ ال ۲۱ من ملوك سنار        |
| 7 2 1     | ه اخلاقهم<br>« اخلاقهم                  | ٣٠٤ و٨٠٤                          |
| 77VV.     | د • وصفهم ووصف ؛                        | بادي رجب • ثاني وزراء الهمج       |
| بدوحم ۲۰  |                                         | 799                               |
| . • •     | البحارة ورقيق السودان                   | بادي بن مسمار • رابع عشر مشايخ    |
|           |                                         |                                   |

| منحة                             | منعا                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| بركنبري الجنرال وواقعة كربكان    | بحر الغزال ١٠ و٨٦                 |
| AAY .                            | « والثورة فيها ٧٣٥                |
| برنارد بك • الميرالاي ٢١٤ و١٢٧١  | « تسلیمها ۲۲ ابریل ۱۸۸۶ ۲۳۹       |
| برن مردخ بك وحملة دنقلة ١١٩٦     | « والنصاري فيها ١١٦٢              |
| برئو ۹                           | « احتلالها الاخير ١٣٠١            |
| بروبس النائب الروماني ٢٣٠        | بحيرات السودان :                  |
| بروت الماجور ٢٠١٥ و٢٠١           | بحيرة البرت ادوارد نيانزه ١٠ و١٩. |
| برودود بك وحملة الخرطوم ١٢٧١     | بحيرة البرت نيانزه ١٠             |
| بروس السائح .                    | بحيرة تسانة ١٠ و١٣                |
| البرون ٢٥                        | بحيرة فكتوريا نيانزه ١٠ و١٢ و١٩   |
| البرياب ٤٠٠                      | بحیرة نو                          |
| بريد ( بوسطة ) السودان ۲۱۱       | نذيت بك بطراكي في الخرطوم ٨٥١     |
| بسامتیك الملك ۲۲۲<br>الشارین ۹   | البديات ٨٥                        |
| البشارین ۹۰<br>البشاری ریده ۱۲۳۱ | البديرية ٤٥ و٧٧                   |
| البشاري ابن المهدى ۱۱۷۱ و ۱۳۱۶   | البرابرة انظر نوبة                |
| البشري بن مهدي ۱۱۲۰ و ۱۲۲۰ ا     | بربر ۱۱۰ و۸۰                      |
| بشير بك جبران شيخ المليك ب       | « فتحها الاول سنة ١٨٣١   ٤٩٦      |
| العبابدة                         | « والثورة المهدية ٧٨٦             |
| بشير عجب القيه ١٣١٠              | « سقوطها ۱۹ مایو سنة ۱۸۸۶         |
| بشير ودعقيد الجعلى ٥١٠ و١٨٥      | <b>V9</b> •                       |
| البطاحين ٨٦ و١١٢٦                | « احتلالها الاخير ٦ سبتمبر سنة    |
| البطان • عادة ٢٥١                | ١٩٩٧ ع٢٢١ و٢٢١                    |
| البطانة • منجراء ٢٢              | بربره ۱۲۰ و۳۰۹                    |
| بطرس بك سركيس ٨٩                 | البرته قبيلة ٢٥ و١٥١٥             |
| بطليموس الثاني ٢٢ و ٣٢٧          | برتي ٠ بلدة                       |
| البعام عع                        | البرتي • قبيلة ٨٥                 |
| بعنشي احد ملوك ايثربيا ٢٠٧       | برجس بك واسر عثمان دقنه ١٣١٤      |
| البقارة ۲۷ و۱۱۳۹                 | بردي الكولونل ودارفور ٢٠٢         |
| بقارة سمارب                      | البرقد ۷۰                         |
| البقط ١٤٨٠.                      | البرقل • جبل                      |

| صنعة                             | منعة                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| طلال السمرندوابي وحصار كسله ٩٠٨  | يكر ١٠ الجنرال ٨٧٥                      |
| طلال ي رحملته على بحر الغزال ٧٨٥ | البكري • السيد • وحمار كسله ٩٠٩         |
| بيت الأمانة في لم درمان ١٢٨٠     | بكى • بلدة                              |
| بيت المال في أم درمان ١٢٩٠       | بليل ٠ بلدة                             |
| بيت مال السلمين ١٦١              | البلجيك وخط الاستواء ١٣٠١               |
| بيتي ١ المستر رحملة دنقله ١٢١٥   | البلح ٣٣ و١٧٧                           |
| البيقن ٨٠                        | البلل ١٠٤                               |
| بيك بك ١٣٠١                      | يلنت بك وحملة الخرطوم ٢٧٧١              |
|                                  | البنشنج بك والرفد الى الحبشة ١٢٢٦       |
| ت                                | البنقو ٥٥                               |
|                                  | البنه • قبيلــة                         |
| تاجوج ومحلق                      | بنق جرار ۲۱                             |
| التاكا انظر كسله                 | بنو حسين ٦٦ و٧٤                         |
| تامه ومهدياها ۸۰ و۱۱۹۳           | بنو عامر ۱۰ و۲۲۶                        |
| التبلدي ٠ شبور ٣٤                | بنق فضل ٧٤                              |
| تجأر السودان في مصر والسودان     | بنی ملبة ٧٣                             |
| 144                              | البنيان • قبيلة ١٢٤                     |
| أ تجارة السودان ١٧٦              | البوانيت • قبيلة ٢٩٨                    |
| تحوتمس الاول ١ الملك ٢٠٢         | بور ٤٥ و١١٨                             |
| تحوتمس الثالث • الملك ٢٠٢        | بور ۱ المستر ۲۲۱                        |
| التدخين عادة ٢٥٧                 | ورخارت السايح                           |
| تدوي بك وحملة الخرطوم ١٢٧١       | البوزة ٢٦٧                              |
| الترجم                           | بيش ابن السلطان محمد الفضل ٤٧٠          |
| الترعة الخضراء ١١٦               | بوش عم السلطان ابراهم بدارفور           |
| ترنکتات مرسی                     | ۱۰۶۰ ملك قدر وابو عنجه                  |
| تريزه الراهبة ١٢٩٢               | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| تشارلس بارستورد • اللورد         | براس صلیب                               |
| ۸۷۳ ۸٤٥                          | بونابرت . كتابه الى عبد الرحمن          |
| تشارلس ولسن ۱۰ السر ۸۷۱ و ۸۷۸    | سلطان دار قور ه ه ٤                     |
| تشر مسيد باشا ۷۵۷ و۱۱۰۵          | البون . اوراق وحصار الحرطوم             |
| التعايشة ١١٧٢                    | ۸۰٦                                     |
|                                  |                                         |

| صنحة                          | صفحة                             |
|-------------------------------|----------------------------------|
| المجايلي ١١٢                  | تفنخت ۱ الملك ۲۰۸                |
| جباره آغا الشايقي ٩٠٤         | تكارنة القلابات ٧٥ و١٢١ و٤٩١     |
| جبال السودان ٧٦ و١١٠ الى ١٢٨  | تكمه • سلطان النمانم ٧٧٥         |
| 1.6. 067                      | تلبوت باشا ۱۳۰ و۱۹۳ و۱۲۷۱        |
| الجبرته ٥٧                    | تلغراف السودان ۲۱۰               |
| جبر ضرمط ۱ الاستاذ ۲۸۸        | التمام • قبيلة ٧١ و١٢٨           |
| الجبنه ۲۹۳                    | التمانيات ١١١                    |
| الجبلاويون ٥٦ و٥٧             | التمساح ١٩                       |
| المجدري ٠ ٢.٢٥ و٩٢٩           | التنجر ٧٥                        |
| الجراد 43                     | تنره ۸۸                          |
| جراهم الجنرال وسواكن ٤٥٤ و٨٩١ | تنقاسي                           |
| جريفث بك                      | ترفيق باشا • الخديري السابق      |
| جرين ١٠ الجنرال               | ١٠٩٤ و٢٠ و١٠٩                    |
| جزائر البحر الاحمر ١٢٣        | الترفيقية • حلفا ٩٤              |
| جزائر النيل ١٦ و٩١ الي ١١٢و٥٨ | التوفيقية • سبت ١١٧              |
| 1179                          | تولو ۱۳۰                         |
| الجزيزة مديرية ٢٢ و٨٥ و١١٢    | توم رابع سلاطين الفور ٥٤٥        |
| جزيرة مروي                    | تومات ۸۸                         |
| جسي باشا آ ٥٦٥ و ٢١٠          | تيراب ال ٢٢ من سلاطين الفور ٤٤٧  |
| جعفر باشا صادق١٧٠ الولاة ٥٤٥  | ى                                |
| جعفر باشا مظهر ١٨ الولاة      | <u> </u>                         |
| ٧٥٥ و٨٦٥                      | الثورة المهدية • ملخص تاريخها ٨١ |
| الجعليين ٦٣ و٢٤٤              | ه اسبابها وتاریخها ۱۳۱           |
| جغرافية السودان الطبيعية ٩    | شودورس ملك الحبشة ١٠٥٠           |
| جغرافية السودان الادارية ٧٩   | <u> </u>                         |
| جفسن وامين باشا               | ·<br>E                           |
| جکسن باشا ۱۲۸۳ و۱۳٤٦          |                                  |
| جلري بك                       | جامرس الخلا ١٤٥                  |
| الجليدات ' الجليدات           | الجانقي ٥٥ و٧٣٥                  |
| البجمع ٢٠                     | جاريش ٠ ملك العادلاناب الشايقية  |
| جمعان ٠ بلدة                  | 190                              |

ح جمعة ابو زقن • ثالث مشايـــــخ 977 القلابات الحاردلو ابنسن شاعر الشكرية 0F c373 الجموعية YYY 37 6-13 الجميعاب حامد على وعمالته على كبيله 17 جنس • بلدة 1161, 1.47 حامد ودالسنجق ابي حراز الجنيد البغدادي • الامام 3ለ/ 1.01 171. 1104 خامدود على جهادية كسله وثورتهم ١٨٦٥ 030 ۲۰ و۷۰ الحياب 13.1 ۸٥ الابيض ه الحبشة والقلابات ومصر 1.89 النهود ه ۷۲ الجوامعة TY الحبيل جوبا ٠ حملة 7.4 الحتاني 1.4 الجور • قبيلة 00 الحجاب الهيكلي roy جورج افندي زيدان مؤلف في الاسلام 8.4 حجازى • الفقية 129 90 حجر انی صیر « وواقعة أبي طليح ٨٤٣ AY الحد بين مصر والسودان جررج بك الحكيم وراقعة هكس الحدود والثورة V\V ۹۹۷ و ۱۱۰ و ۱۸۸ ه بنته 1797 404 الحراب جورج مظلوم 1444 49 حرارة الأسودان 1797 2971 جررجى اسطمبرلية 010 حرب العقال 114 جور غطاس • بلدة ٧١ الحسائية 7106300 الجوع في السودان حسب الله ابن السلطان محمد القضل 1179 EV. 40 الجوغان • شجر حسب الله ٠ عم السلطان أبراهيم جوق الحسن • بلدة 114 094 11.6 الجيرة وحصارها حسب ریه ۱۰ ال ۲۶ من ملوك سنار ۱۹۹ و٥٨٨ الجيش المسرى £ . Y 711 و ١٥٨ جيكلر باشا 27 الحسكنيت • نيات الحسنات 10 الجيلاني • الامام عبد القادر ١٥٦

| صفحة                                                       | منحه                                                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| الحقو ٠٠ ٢٥٢                                               | حسن باشا حلمي الجويسر                                  |
| الحكومة المضرية ومنشورها لاهسل                             | 1.73 7.4                                               |
| السودان سنة ١٣٠٧ هـ ١٢٧٨                                   | حسن برنوس وسقوط کسله ۹۸۲<br>حسن بك سلامة ۱۶ الولاة ۲۵۰ |
| حكومة الاسلام ١٦٠                                          | حسن بك صادق وحصار سنار ٩٨٦                             |
| حكرمة السودان ١٨٦                                          | حسن بك الكريتلي وحصار سنار ١٨٩                         |
| الحلبة • قبيلة ·                                           | حسن بك قواد وحصار الخرطوم ٨١٠                          |
| خلفا ومديريتها ١٢ و٨٤ و٩٤                                  | هسن تور بدارفور ۱۱۳۱                                   |
| الحلفاية ١١٠                                               | حسنٌ خُلْيُفَةً وآبارٌ المرات ١١٢٨                     |
| حلة ساتي بشير                                              | حسن سرف ام کدوك ۱۲۹۱                                   |
| حلة الصحابة                                                | •                                                      |
| حلة المحمودية ١١٦                                          |                                                        |
| الحلوف ٥٤                                                  | الحسن محمد خليفة ١١٠٦ و١١٢٨                            |
| حماد بن جنید                                               | حسن الرغني • السيد                                     |
| حمدان ابر عنجه وجنال النوبة ۹۰۷                            | حسن النجرمي في طرشكي ودنقلة                            |
| س في ام درمان ١٠٤٥                                         | 1717, 1177                                             |
| « في الله الله الله ١٠٧٨ الى ١٠٧٨                          | الحسن ودحاشي وكسله<br>۱۰۷ و۹۸۲                         |
| الحمدة ومشيختهم ٦٦ و٢٤٤                                    | حسن ود حسونة · الشيخ ٢٩١                               |
| حمد ود الترابي ٠ الشيخ ٣٩٤                                 | حسن ود رجب                                             |
| الحمر ٣٧                                                   | حسن وردي ٠ حاکم ساي ٤٩٤                                |
| حمر ۲۶ و۷۲                                                 | حسين ١٠ الى ٢٥ من سلاطين الفور                         |
| الحمران ٨٦                                                 | 171                                                    |
| الحملة الانكليزية النيلية ٢٢٨ و٧٧٨                         | حسين باشا خليفه وسقوط برير                             |
| حملة دنقلة سنة ١٨٩٦                                        | والمهدي ۲۸۹ و۲۲۸ و ۲۲۰                                 |
| حنا المباشر • المعلم • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الحسين الزهرة ٩٨١ و١١٧٨ و٦٤٩                           |
| حنك ٩٩                                                     | الحسين عبد الواحد والقضارف ٨٩٦                         |
| الحنيكاب . ۲۲                                              | حسين كاشف • حاكم الدر ٤٩٤                              |
| حوا الحبشي                                                 | حسين ود جزء الحمري ١٢٨٨                                |
| الحرازمة وابو عنجه ٢٧ و١٠٩٧                                | حضارة السودان ١٣١                                      |
| حواكير في دارفور ٤٧٢                                       | الحضور ٧٤                                              |
| الحرتية 3٧                                                 | الحفير الحفير                                          |
|                                                            |                                                        |

| inia                                      | inio                                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| خط الاستواء والفتح الاول ١٦٥              | حور محب ۱ الملك ۳۰۳                    |
| « والثورة المهدية                         | الحوش الابيض ١٠٣                       |
| ۱۲۰۱ و۱۰۹۰ و۱۲۰۱                          | الدلانقة وقتع كسله ١٠ و٢١٥             |
| الخليفة انظر عبدالله التعايشي             | الملاويين ٦٦                           |
| الخليقة شريف انظر محمد شريف               | حلايب ١٢٤                              |
| خليل خيرالله الدكتور ٨٨١                  | حيوانات السودان ٤٤ و١٧٧                |
| الخناق ومملكتها ٩٩ و٢٨٨                   |                                        |
| الخندق ومملكتها ١٠٠ و٢٨٨                  |                                        |
| الخوابير ٧٤                               | خ                                      |
| الخوالدة ٦٠                               |                                        |
| الخواوير ٧١                               | الخاتمية والثورة المهدية ١٢٠ و٢٠٩      |
| خور موسى باشا ٩٥                          | « سقوطها ۲ مایو سنهٔ ۱۸۸۰              |
| خورسي ۲۲۱و۲۸۳                             | 417                                    |
| خورشد باشا ۲ ولاة الفتحالاول ۹۱۶          | الخاسة ١٦٠ و١٢٤                        |
| خيران السودان ٢٣                          | خالد باشا • سادس ولاة الفتح الاول، ٥٢٣ |
|                                           | خالد العمرابي ۸۷۸                      |
| J                                         | الخبراء قبيلة ٦٢                       |
| الدأجو                                    | المفتيم موسى ١١٦٥ و١٣١١                |
| دار تامه والامير محمود ١١٩٣٠              | المخرطوم ١٢ و٨٥ و١٠٧                   |
| دار حامد . قبیما:                         | « وولاة الفتح الأول ٩٧                 |
| 104                                       | « حصارها ۲۲۱                           |
| دارفور ۹ و ۸۰ و ۸۰<br>« سلطنتیا ٤٤١ و ۸۸۶ | « سقوطها ۲۲ ینایر  ۸۵ و۲۶۸             |
| « والقتح المسري ٢٩٩                       | « خرابها ۱۱۳۲                          |
| « والشرة المهدية ١٨٥ و٣١٩                 | «. استرجاعها                           |
| دار القمر والأمير محمود ١١٦٣              | خزام • قبيلة                           |
| 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     | خسرو باشا والثورة في كسله ٩١٤          |
|                                           | خسوف القمر سنة ٨٣٨ ٥٢٠                 |
| دارة شليمها في ٢٢ دېسمبر ٨٣ ٨٣٧~          | خشم البحر ٠ مشيخته ٢٢١                 |
| الدامر بلدة ۱۱ و١٠٠                       | خشم المرس باشا والخرطوم ٨١٢            |
| داود منك النوبة                           | خطار انندي كنعان ١٢٨٨                  |

## 

| صفحة                                   |                          | ملمة                                   |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 14.                                    | الدميرة                  | ىبركي ١١٥                              |
| 71                                     | الدناقلة                 | دېروسة ٩٤                              |
| ة في بحر الغزال ٧٣٦                    |                          | دبود ۱۱                                |
| ني ام درمان ۱۱۷۳                       |                          | الدية ١٠٢ و١٢١٩                        |
|                                        |                          | يبة الفقراء بلدة                       |
| ي عمرو٠٠٠<br>الادل ع٩٤                 | دنقله الاوردء<br>« فتحها | الدخان ١٤١                             |
|                                        | « والثورة                | الدخن ٤٠                               |
| ۱۱۸٤ و ۱۱۸۶                            | -555                     | الدر ٠ بلدة ٠                          |
| باعها ۲۳ دبسمبر ۹۳                     | Sent a n                 | دراج بك وحملة دنقلة ٢٠٠١               |
| 1410                                   |                          | « وحملة الخرطوم ١٢٧١                   |
| ز رمملکتها ۱۰۱ و۲۲۷                    | دنقلة العجمة             | الدرت - ۲۷                             |
| 0 £ .                                  | الدنكا                   | الدرق ۹۵۹                              |
|                                        | ده درجمان ۰              | درمندهاي ۽ المستر ٣١٤                  |
| · الكولونل ٧١٨ و٧٦٦                    |                          | ۲۰ چخ                                  |
|                                        |                          | الدفار ومملكتها ١٠٢ و٢٨٤               |
| بد السلطان محمد الفضل<br>۲۳۳ محمد      | دود بنقه حقي             | الدفتر دار وحملة كردوفان ٥٠٩           |
| ۷۳۳ و۲۳۷                               | الدور • بلدة             | دفع اله احمد ٠ الارباب ٥٠٢ و٣٣٥        |
| ۸۲ و ۱۲۱                               | الدور · بنده<br>دوکة     | دفع الله المركي ٤٠٤                    |
| ************************************** | الدوم<br>الدوم           | دفع اله ودخيف الله • وفاته ٤١١         |
| 77                                     | .سارم<br>الدويحية        | الدنلاي ١١٩ و١٠٩                       |
| , دیم سلیمان ۱۱۹                       |                          | الدمّايات ١٠٤                          |
| 00                                     | الديور                   | المدوو                                 |
|                                        | 991                      | وكا . بلدة                             |
| •                                      |                          | الدكاي . مشروب به                      |
| 3                                      | *                        | بکین ۰ خامس ملوك سنار ۳۸۹<br>نلقو      |
|                                        | и . •                    | المقو ۱۹۹<br>الدلكة ۲۰۷                |
|                                        | ذباب السررت              | الدلن تسليمها ١٤ سيتمير ١٨٨٧           |
| ٤٠ <sup>°</sup>                        | المذرة                   | 140                                    |
| رفیة ٥٥٠<br>١١                         | الدكر · الصد<br>الذلت    | الدليب ع٣                              |
|                                        | الدمب ومناج              | دليل • سادس سلاطين القور 680           |
|                                        | ابسمب رسمب               | 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 |

| صفحة           |                             |           |                           |
|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| 70             | الرفاعيون                   | صنحة      | 3                         |
| <b>YY</b> 0    | رقص الدلوكة                 | 117       |                           |
| ،۱۷ وه ۵۰ و ۱۹ | الرقيق ٨                    |           | رابح الزبير               |
| -              | رندل باشا في كورن           | 711 2 8   | الراتب وراتب المهدي ٦٤    |
| 17-1           | ، رحملة دنقله               | 77        | الرازقية                  |
|                | « رحملة الخرط               | 14.       | راس • القيل بلدة          |
| ٥٨             | رنق                         | ، كسله    | راشد باشا كمال والثورة في |
| 117            | رحى<br>الرئق • بلدة         | 3 - 8     |                           |
| 117            | ایرین بسه<br>رنقه           | ىتار 6٠٥  | رائقي ١٠ ال ٢٧ من ملوك س  |
|                | ريب.<br>رئل رود السير والوق | 46.       | الربابة                   |
| 178            | رواية ملاحة                 | بنار ۲۹۱  | رباط ۰ حادي عشر ملوك س    |
| وحملة نقله     | روبرتصن القومنداز           | ١٢ و٢٧١ . | الرباطات ومملكتهم         |
| 1719           | 0 0 0.03                    | į.        | رجب • ثالث وزراء الهمج    |
| 1441           | روجرس بك                    | 110       | الرصيرص وشلالها           |
| 1441           | رودس الكولونل               | 78        | الرحماب                   |
| وانقاذه ١١٨٣   | روسينيرلي ١ الاب            | 0 • •     | رحمه ود دحالة             |
| حملة الخرطوم   | رولنصن • الكبتن و           | ۷۱ و ۸۰   | الرزيقات                  |
| 144.           | ,                           |           | رستم باشا • ثامن ولاة ال  |
| <b>7</b> A     | الروم • شجر                 | 077       | . , , ,                   |
| ۲ من ولاة      | رووف باشا الى ٢             | 44        | الرشاش                    |
| ٠ ۲٠ ټ٥٥٢      | السودان                     | ٧٠٠       | الرشايدة                  |
| <b>Y</b> A     | رياح السودان                | Y00       | الرشة                     |
| 177            | ريش النعام                  | 11        | میں<br>رشید               |
|                | ,                           | 9.8       | رضوان باشا واخلاء هرر     |
|                |                             | * • •     | الرعاة العمالقة           |
|                | j                           | 4.0       | رعيسس الثاني . الملك      |
|                |                             | ४.४ वा    | رعمسيس الثاني عشر ١ ا     |
| ٠ و١١٣٨ و١٥١٦  | الزاكي طمل ١٠٧٧             | ۸۲ و۱۱۲   |                           |
| r <del>i</del> | الزبالية                    | 370       | رفاعُة بك                 |
| 37 e711 ePT    | الزبير باشا                 | رب ۲۷     | رفاعة الشرق او جهيئه الغ  |
| ۸۸ الی ۱۰۱     | ەربىن<br>قىسىد <b>تە</b>    |           |                           |

صفعة

صفحة ستيورت ١٠ السر هريرت١٤٠ و٧٧٧٠ ستيورت باشا والخرطوم٧٦٧ و٧٢١ ستيورت ورتلي ١٢٠٥و١٢٠١ و١٢٧١ 42 السدر السد في النيل الابيض ١٧ و١١٧ سدئی بك وواقعة ابى حمد ١٢٢٧ 17 سرس 29 السروت • دياب 277 0113 السعداب 9 . . سعد بك رفعت ١ الميرالاي سعد باشا • رابع ولاة مصر ٥٣٣ TP1 e3.7 سعيد بك شقير 719 السفر الى السودان السفة 13 70 سكان السودان • قيائلها 377 اخلاقهم وعاداتهم وخرافاتهم 299 719 سكة حديد السودان 3.11 سكة حديد حلفا • تخريبها 272 سكوت • اثارها 77 السلم السلوكة 131 70 سليم • قبيلة 11 سليم الاسواني • المورخ سليمان الاول • اول سلاطين القور 222 ٥٠٥ و٢١٧ سليمان باشا نياظي سليمان الثاني • سلاطين ١٦ الغور 333 ۱۱۲۱و۱۱۲۸ ،سلیمان بك ناصیف ۱۲۹ : و۷۱۸ « في السودان١٨٨و١١١١ و١٢٢٢

9.8 زحافات السودان زراعة السودان والالات الزراعية 179 171 زرقة ٥٨ الزغاوة زقل انظر محمد خالد زقل 151 6126 6021 الزكاة 404 زكريا بن بخس ملك النوبة 40 الزمرد زهراب باشا والحملة النيلية 3 ላ ለ الزواج في الاستلام 109 زولا ٠ مينا 140 زلازل السودان سنة ١٨٢٢ 617 الزيادية 74 ۱۲۰ و۲۰ ۹ زيلع واخلاؤها

#### **د س** »

X/F ساتى بك في بحر الغزال ۷۳۷ و٤٠٨ « في الخرطوم ساغة اخوابي جميزة في دارفور١٠٥٥ 44 ساقية العبد ٧٤ سائی کری ١٣٥٠ ١٣٠١ و ١٣٥٠ سباركس باشا 710 سياقون الملك ٩ و١٤ و١١٨ سبت • بحر 94 السيوع سببخرن ١ الملك 717 ستفنسن • الجنرال ٤٣٨ و٨٩٨ سنتل باشا ١٠٩٣ و١٠٩٢ ستنلى • الستر

| صنحة                                 | صنحة                               |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| السواراب ۲۲                          | سليمان الزبير وبحر الغزال ٦٠٩      |
| سواردة ۹۷                            | سليبان كشه ١٢٨٨                    |
| سواکن ۱۲۱ و۹۹۶ و۵۵۰                  | سليمان نعمان ودقمر ١١٩٢            |
| . « والمشورة المهدية ٤٤٧و ٥٠ ٧و ٨٩١  | السليمانية ٦٢                      |
| « رسكة الحديد     ٨٩٤ و ١٣٤٠         | سليم باشا عاشر ولاة الفتحالاول٥٣٠  |
| سربة واثارها ۱۱۲ : ۲۹۷ و۲۲۷          | سليم بك مطر في خط الاستواء ١١٠٢    |
| 777 <i>3</i> 777 <i>3</i>            | سليم بك موصلي ٢٠١                  |
| السود ۳۰                             | هُ فِي المسودان ١٨٨٦ و ٠٠٠ أو١٢٢٢  |
| « اخلاقهم وعاداتهم وخرافاتهم         | سليم افندي شقره ١٢١٣ و١٢٢٨         |
| 777                                  | سليم الفاتح • السلطان ٨١ و١٢٣      |
| السردان تعريفه وحدوده ٩              | السماني وواقعة بارة ١٨٥            |
| « قصيدة ـجرنية فيه ٢٩١               | سمث بِكُ ١٣١٣                      |
| « ولاته في الفتح الأول ١٢٥           | السمرندواب الهدندوه وكسله ٩٠٤      |
| ا والحيشة ١١٩                        | سنترميامدن الملك ٢٠٧               |
| « تقسیمه اداریا ۲۲۲                  | سمنه ۹٦                            |
| ، اخلاؤه ۲۲۰                         | سمیار ۸۰                           |
| « استرجاعه ۱:۸۲ (۱۱٤٥                | الستا ۸۸ و۱۷۷                      |
| السودان الانكليزي المصري ٥ • ٧ و١٣٢٣ | سنار وتاریخها ۹ و ۸۰ و ۸۰ و ۱۱۶    |
| سوق ابو سن • القضارف                 | « وحملة اسماعيل باشا               |
| السومال وثورتهم سنة ١٨٨٠ /١٢٥        | و والشررة المهدية ٢٠٦٠ ١٨٠ و١٨٨    |
| السلامات                             | « حصارها وتسليمها ٩٨٦ و١٠٧٥        |
| سبلاطين باشا ٠ السر رودلف ١٩٦        | ه احتلالها الاخير ١٣٠٠<br>السنط ٣٧ |
| « قبل الثورة     ٨٠٨ و٢٢٧            | السنط الفيل العاج ١٧٦              |
| ر الثورة المهدية ۲۲۸ و۲۲۶            | سنكات وسقوطها ١٢٥ و٧٤٩             |
| 1.179                                | سنهيت ، احتلالها سنة ١٠٢/١٨٧٤      |
| ه انقاذه رکتابه                      | " اخلاؤها ۱۹ ابريل ۱۸۸۰/۹۰۳        |
| ه راسترجاع السودان ۱۲۰۲              | السنوسي احمد اخ الخليفة ١٢١٠       |
| 177.0 171.0                          | السنوسي انظر محمد المهدي السنوسي   |
| السيال                               | السنوط ١٢٨                         |
| المبيد احمد مدعي المهدية ١٤٨         | سنين التاماوي ١٢٩٥                 |

| السيد بك جمعة ا ١٢٩١<br>السيد امين في الخرطوم ١١٨ و ١٥٨<br>السيفورث هيلندرس والاتبرة ١٢٣١<br>«ش» |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيفورث هيلندرس والاتبرة ١٢٣١                                                                   |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
| « ش »                                                                                            |
| - 0 "                                                                                            |
|                                                                                                  |
| شات ۱۱٦                                                                                          |
| الشافعي ١ الامام                                                                                 |
| شاكر بك الخوري والحملة النيلية                                                                   |
| 7AA                                                                                              |
| شاكر الغزي المفتي ورسالته ٩٥٣                                                                    |
| الشامباته ٥٦                                                                                     |
| شادي ۱۱۸                                                                                         |
| شاهین بك جرجس وحملات السودان                                                                     |
| 781 : 788 E7771 E8871 E7171                                                                      |
| شالا ۲۰                                                                                          |
| شايب احمد وواقعة طوكر ١١٤٩                                                                       |
| الشايقية ومملكتهم ٢٣ و٤٢٧                                                                        |
| شبه السود ٥٦                                                                                     |
| « اخلاقهموعاداتهم وخرافاتهم٧٣٦                                                                   |
| الشراك 33                                                                                        |
| الشربوت ٣٤ و١٤٦                                                                                  |
| شرف • سابع سلاطين الفور ٤٤٥                                                                      |
| شعيرية معالل                                                                                     |
| شق الواليه ٨٨                                                                                    |
| الدي الدي الدي الدي الدي الدي الدي الدي                                                          |
|                                                                                                  |

صبي ٠ بلدة

7.7

30

٤٥ و١٧٥

الشنابلة ومملكتهم ٦٦: ١ و٢٤٤ صبير ملك دلقو

شكسبير • الماجور في سواكن ٨٥٧

الشلك

المشلي

114

293

صباحي في كرودفان سنة ١١٨/١٨٧٩

مباحي ود عدلان ٠ خشم البصر ٣٩٩

صبير ٠ ملك الحنيكان الشايقية ٤٩٥

| صفحة       | •                                  | منحة                             |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>WY.</b> | الطيارة • سقوطها                   | ***                              |
| Y1 Y       | الطيب • الشيخ الشايقي              | المحددين الساري الساريان         |
| 1710       | الطيب احمد هاشمي                   | Salar Of Girage                  |
| ٤٧         | العيب العمد المسمع<br>طيور السودان |                                  |
| • •        | هيور السودان                       | 100,                             |
|            | د ی                                | الصمغ                            |
|            |                                    | صمرئيل باكر ٠ السر ١٩ و٠٤٠       |
| ٠ و١٧٤     | العابدلاب ومشيختهم ٢٥              | 071                              |
| ٧١٥٠ '     |                                    | صنم ، بلدة                       |
| 04         | العيايدة                           | الصوفية ١٩٤ و١٦٣                 |
| 38         | العيابسة                           | و طرايقها في السودان ١٦٣         |
| بر ۲۶ه     | عباس باشا • ثالث امراء مه          | الصيام • قبيلة                   |
|            | عباس باشاحلميخديوي مصر             |                                  |
| لخديرية    | و جلوسه على الأريكة ا              | « ش »                            |
|            | ۸ ینایر سنة ۱۸۹۲                   | الضباينة ٦٨                      |
| •          | ر زيارته للحدود ١٨٩٤               | غيران خشم البحر ٢٢١              |
|            | ، زيارته للسودان ١٩٠١              | الضعيفاب عع                      |
|            | العباس والشيخ العبيد ٧٧٣           | •                                |
| 7          | عبائي باشا ناظر الحربية            | و ط و                            |
| 189        | عبدالله ابي سن                     | الطار • غناؤه ١٤٠ و٢٧٦           |
| ٥٨١.       | عبدالله التعاشى والزبير            | الطامر المجذوب ورثاء المدي ٩٢٧   |
| 337        | ه والمهدي                          | الطامر ود العبيد ١٢٠٥ و١٢٧٥      |
| 177        | هٔ خَلافْته                        | 17                               |
| 998        | ه وخراب سنار                       | طیل ۰ سادس ملوك سنار ۲۸۹         |
| 1          | « وحملته على دنقله                 | طبل الثاني ال ٢٢ من ملوك سنار٢٠٤ |
| 1117.      | و وقبائل السودان                   | الطرق التّجارية في السودان ١٧٩   |
| 1104       | و رحملة دنقله                      | طنبل ملك ارقو ٤٩٤                |
| 1170       | ه وحملة بربر                       | الطنبورة • غناؤها ١٤٠ و٢٢٧ و١٨٩  |
| 1777       | ه صفاته وجیشه                      | طهراق ۱ الملك ، ۲۱۷              |
| YYY        | « وراقعة ام درمان                  | طوشكي ٩٤                         |
| 141.       | و وواقعة جديد                      | طوكر * سقوطها ٢٤ فبراير ١٨٩ ٧٤٩  |
| 14.8       | ه کتبه ومنشوراته ۹۷۱:              | و استراجعها ۱۹ فبرایر ۹۱ و۱۱۶۰   |

منحة

عبد الرحمن النجومي وحرب الداير 410 « رحصار الخرطوم ۸۱۷ و۸۲۸ « ربعثته الى المتمة 94. ه ربعثته الى سنار 992 « وعمالته على دنقله 3 . . / « وواقعة طوشكي 1117 .17.. عبد الرحمن ابو دقل عبد العزيز بك ابن لينان باشا ٥٦٥ عبد العظيم بك خليقة والمرات ١١٩٢ ه وحملة دنقلة 174. « وواقعة ابي حمد ١٢٢٨ عبد القادر • ثاني ملوك سنار ٣٨٩ عبد القادر باشا حلمي الى ٢٣ من ولاة الفتح الاول وماثره في السودان ۲۷۲ و ۱۲۰ و۱۲۷ و۲۲۷و ۲۲۱ عبد القادر بك محمد ايلة كبيرالحلانقة والثورة في كسله ٩٠٧ عبد القادر الثاني • شامن ملوك سنار 247 11 6370 عبد القادر الزين عبد القادر ضيف الله 017 عبد القادر ود ساتي على عبد الكريم مؤسس سلطنة وداي٦٣٩ عبد اللطيف ماشا • سابع الولاة ٢٤٥ عبد الماجد اللكيلك وواقعة كريكان PYA ه وواقعة حيس 999 عبد الماجد محمد خوجلي وواقعة ابى طليح **YYA** 6.73A

صفحة

998

عبدالله جماع • العبدلابي ٢٨٦و٢١١ عبدائله ودحمزة في كسله (٩٨١ عبدالله الكخال • الحاج ٢٦١ و٩٢٦ عبدالله ابراهيم وجبال النوية١٠٤٥ « في الجزيرة 1144 عبدالله ابراهيموواقعةاغوردت١١٥٨ عبدالله ود احمد ود ابو سوار۱۲۸۸ عبدالله ود سعد وواقعة جنس ۹۹۷ ه رواقعة المتبة 1 7 7 f عبدالله ود عجيب • ال ١١منمشايخ العابدلاب ۲۹۷ و۲۰۵ و۲۱۸ عبدالله ود عجيب اله ١٥ من مشايخ العابدلات ٤٠٣ و١٨٤ عبدالله ود النور والخرطوم ٨٥٣ عبد الباسط وواقعة الدويم الثائدة عبد الباقى عبد الوكيل ١٢٨١ و ١٢١٠ عند الجواد بك برمان ١٢٢٢ عبد الحفيظ وواقعة خور موسى١١٠٧ عبد الحليم باشا ابن محمدعلىباشا 077 عبد الحليم مساعد وغزوة مصر ١١٠٤

عبد الدافع الشيخ وتاريخه ٣٨٦

عبد الرجمن ثالث سلاطين الفوره ٤٤

عبد الرحمن ٢٣ سلاطين الغور ٤٥٢

« وواقعة جذس

1111 27111

| منحة          |                          | منعة                                               |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| ٥٠٣٠٣٩ و      | عجيب ود عبداللهشيخقري    | عيد المحمود نور الدايم ٩٧٣                         |
|               | العجيل ود الجنقاوي       | عبري بلدة ٩٧                                       |
|               | عدلان • سادس وزراء ا     | عبود ٠ بلدة ١١٩                                    |
|               | عدلان • تاسع ملوك سنا    | العبودير                                           |
| ۔<br>لوك سنار | عدلان الثاني الـ ٢٠ من ه | العبيد • الشيخ                                     |
| 799           | Ģ bos                    | « حصار الشرطوم   ٧٧٣ و ٨١٤                         |
| 70            | العراكيون                | عبيد الله بن مروان الحمار ٢٤٩                      |
| ٧٣            | عرب البشير               | عبيد الله المهدي                                   |
| 44.           | العرب في الغزو           | العبيدية العبيدية عثمان أدم في الابتض ١٠٢          |
| 1149          | عربي دفع الله في دنقله   |                                                    |
| 14:1          | « في خط الاستواء         | , 55-5-5 2 2                                       |
| 77            | العرد                    | عثمان ازرق وغزوة بريس ۱۱۹۱<br>« وواقعة المرات ۱۱۹۲ |
| 37.و271       | العرديب                  | و وواقعه المراث<br>و وواقعه ام درمان ۱۲۸۸          |
| ٧٤            | عريدة ٠ بلدة             | عثمان بك • اول ولاة السودان ١٢٥                    |
| ٧١            | العريفية                 | عثمان بك الدالي وحصار سنار                         |
| ٧٣            | العريقات                 | ۱۲۹۰ و ۱۲۹۰                                        |
| 09            | العشاباب                 | عثمان دقنه والمهدي                                 |
| 44            | العشر                    | « والثورة في سنواكن ٤٤٧و ٨٩١                       |
| YV            | العصبان .                | « والثورة في كسله ٩٠٤ و٩٨٣                         |
| قلابات ۱۷٬۰   | عطرون ١٠ اول مشايخ ال    | و رواقعة طوكر ١٠٩٠ و١١٥١                           |
| ٧٣            | عطیه بن جنید             | ه رواقعة الاتبرة ٢٣٠                               |
| 11893         | عفافیت ۱۰۶               | و وواقعة أم درمان ١٢٨١                             |
| 1.4           | عقبة العربان             | « القبض عليه في سواكن ١٦٩                          |
| 77            | العقليون                 | عثمان الدكم امير بربر ١٠٠٤و١٢٨٨                    |
| 177           | العقوبات في الاسلام      | عثمان شيخ الدين                                    |
| 484           | العكا                    | « وواقعة ام درمان ۱۲۷۸                             |
| ة الفتحالاول  | علي باشا سري ۱۱ ولا      | ه وواقعة جديد                                      |
| £ • ₹         | 4.7216                   | عثمان نايب وواقعة طوكر ١١٥١                        |
| 17            | علي بقادي ٠٠ الفقيه .    | عجيب • ثاني مشايخ العابدلاب                        |
| * *           | عكاشه • بلدة .           | £1V, YA9                                           |

| مقعة              |                         |
|-------------------|-------------------------|
| الاستسراء         | عمر صالح وعمالته خط     |
| 1.40              |                         |
| طرم ٥٤٥           | عمر لمخري بك في الخر    |
| لك ستار٣٩٢        | عمر المغربي • قصيدته ا  |
| 77                | العمراب                 |
| ني کسلة۹۸۳        | عنر ود ضاوي والثورة     |
| ۱۷ و٠٤            | العنبج • نبات           |
| 23                | العنزة ام قرن           |
| 777               | عنكريب                  |
| 23                | العثكوليب               |
| ٥٧                | المورة • قبيلة          |
| ىخ الشكرية<br>٣٠٧ | عوض الكريم ابو سن ش     |
| ۷۹۸ و۲۷۸          | ه وحصبار الخرطوم        |
| 1170              | « والخليقة عبدالله      |
| ۷۲۲ و۲۸۳          | عوض الكريم كاقوت        |
| 1711              | العوض المرضى            |
| 74                | العوضيـــة              |
| 74                | العونية                 |
| •                 | علاء الدين باشا الى ٢٤. |
| V10,777           |                         |
| 77                | العلاملير <b>ن</b> .    |
| 079               | عيداب • بلدة            |
| 19                | العينست • فرس البحر     |
| 111               | العيلفون • بلدة         |
| 111               | المتندن المتند          |
|                   | د ځ.»                   |
| ٧١                | الغديات                 |

| . صلحا          |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 720             | علىه                  |
| 150 c3V0        | علي ابو عموري         |
| بن عامر ۹۰۰     | على بك البخيت شيخ     |
| ٠٣٢ و ٢.٣3      | على بك الخبير         |
| ۱۱ و۲۰۰ و۲۸۶    |                       |
| ١٣١٩ و١٣١٩      | ه والتعايشي           |
|                 | علي عبد الكريم وبدعا  |
| ۱۲۰ و ۱۲۰       | علي المرغني والسيد    |
| وه ۱۳۲          | -                     |
| سيدرات ۹۰۷      | علي خورين • شيخ ،     |
| ة والمهدى       | علي ود حلو • الخلية   |
| ٣ و٢٤٢ و٨٢٢     | ITA                   |
| ۱۷۸۰ و ۱۸۲۸     | ه والتعايشي ٩٧٣ و     |
| و ۱۳۱۰          |                       |
| ابي طليح ٨٤٢    | علي ود سعد وواقعة     |
| 1177            | « رراقعة طرشكي        |
| 77              | العماراب              |
| 17              | عماره • بلدة          |
|                 | عماره ۰ رابع.ملوك ،   |
| ة في كسله١٩٨    | عماره ابو سن والثور   |
| لوله ستار ۲۹۸   | عمارة دنقس ٠ اول ما   |
| 98              | عمدة • بلدة           |
| الشايقية ٤٩٥    | عس ٠ ملك العمراب      |
|                 | عمر • ثاني سلاطين     |
| ٤٢٥. و٢٨٥       | عمر ابن الملك نمر     |
|                 | عمر ابراهيم السنجق    |
| A71             | J                     |
|                 | عمر الياس باشا في بار |
| ن سالاطين القور | عمر الثاني ال ٢٠ مر   |
| 250             | • •                   |
|                 |                       |

| صفحة          |                                   | صلحا                               |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 150           | س فتحها الاول                     | غرنفيل باشا                        |
| 1797          | <ul> <li>وحادثة مارشان</li> </ul> | و سردار الجيش المصري ٨٨٧           |
| 1717, 1171    | =                                 | « وواقعة جنس                       |
| 140           | , tata                            | « وواقعة الجميزة ١٠٨٧              |
| 6137 eyor     | فامكة ۹۷                          | بر رواقعة طوشكي ١١١٦               |
| ۸۰ و۸۹        | الفتح المصري                      | ر استعقاقه ۱۱۸۹                    |
| بي حمد١٢٢٨    | فتركلارنس البكباشي فيا            | « زیارته الی ام درمان ۱۲۹۶         |
| 70            | الفتيحاب                          | غوردون باشا وخط الاستواء ٥٦٢       |
| ۱۱۳ و۲۷۸      | قداسي 🐃                           | والزبير في مصر ١٩٨٥                |
| 7.8           | القرانيب                          | ه ولايته الأولى على السودان        |
| 00            | فرتيت                             | 7.0                                |
| 197           | فرج افندي شحاده                   | « ولآيته الثانية على السودان       |
|               | فرج الله باشا ٠ أم دره            | V11                                |
| 9 E<br>9 V    | فرمس • بلدة                       | « وحصار الفرطوم                    |
|               | <b>فرکة</b>                       | « قتله ۲٦ يناير سن <b>ة</b> ١٨٨٥   |
| 1175 Luna     | فرنسوى المبراطور الذ              | ۸٦٦                                |
| ۹۸ <b>۹</b> ٤ | فروقی<br>• داده                   | الغوغاية ٤١                        |
| 1.7           | قریج · بلدة<br>فریخة · بلدة       |                                    |
| 179           | • • •                             | ن                                  |
| •             | القصول الزراعية                   | 3                                  |
| <b>YV</b>     | قصول السودان                      | فارش بك شقس ١١٤                    |
| ٦٨٠           | فضل الله كريف                     | <b>.</b>                           |
| 17113 174.    | فضل الحسنة                        | فانوغلي ومملكتها ١١٥ و٤١٢          |
| 14.1          | فضل المرلى البكباشي               | « فتحها الأول ۱ يناير ۱۸۳۲         |
| 14.1          | فضل النبي اصيل                    | 0·\                                |
| 09            | الفقراء • قبيلة                   | الفاشر • الاثبرة                   |
| 104           | الفقه ۱ ائمته                     | القاشر • دارفور                    |
| ٥٦            | فنقرو                             | ، تحصینها ۱۹۰۵                     |
| ین ۱۱۹۵       | ننك البكباشي في سواك              | « تسلیم حامیتها ۱۶ ینایر ۸۴<br>۷۳۲ |
| 14.4          | « رحملة دنقلة                     | ۱۱۷ فاشوده ومحافظتها ۲۸۶ و۱۱۷      |
|               |                                   |                                    |

| صفحة                             | inia .                          |
|----------------------------------|---------------------------------|
| با وواقعة الاتيره ١٢٣١           | فوزي محمود كاتب المهدي ٨٦٠      |
| « وحملة الخرطوم ١٢٧٠             | القونع وتاريخ ملوكهم " ٧٧ و ٣٨٥ |
| ه وحملته على الخليفة ١٣٠٦        | الغيء في الاسلام ١٦٢            |
| « وحرب الترنسفال ١٣٢٧            | المقيل ٤٣                       |
| ه وكيلة غوردون ١٧١ و ٢٠٤         |                                 |
| 1777.                            | « d »                           |
| کدین ۹۸ 🙀 کرکبان                 |                                 |
| الكرد ا ۲۰ و ۱۰۱                 | كابيل ٠ ملك النوية ٢٢٨          |
| کردوفان ۸۷۷ ۱۸۵ و ۱۸۶            | كاتشا • المك                    |
| 17773                            | كاتيجر • الجنرال ١٢٢٩           |
| كركوج ۱۱۵ : ۱ پر الكرمل ۱۰۵      | كاجه البدو ٧٥                   |
| الكرمة ٩٩: ١ يوالكروبات ٧٤       | کارا ۲۰                         |
| كرومر ٠ اللورد والاصلاحق مصر٩١   | كافير الأخشيدي والنوبة ٢٥٥      |
| « وكلية غوردن ٢٠٤                | کاکا                            |
| « والزبير باشا ۹۷ م              | للكاكموت ٣٧                     |
| . د وغوردن باشا                  | لاكاملين ١١٢                    |
| « زيارته الى السودان وخطبه       | کایو مورخ فتح سنار ۱۳ کو۲۰۰     |
| 1778                             | الكبابيش ١٧                     |
| كري المستر وكلية غوردن ٢٠٥ و١٣٣٤ | الكبانة ٦٢                      |
| ١٣٣٤٠                            | الكبس ٤٥٤                       |
| کریو ۲۳۰                         | كبكية وحاميتها ١٠ و٧٣٢          |
| كسله ۱۱۹ : ۱ پر فتوحها ۲۲۶و۳۶۶   | الكتر ٣٦                        |
| والثورة المدية ٨٩٦ و١٠٧٧ و١٠٥٦   | كتشنر ٠ الكلونل وحملة دنقله ١٢٠ |
| كسوف الشفس سنة ١٨٣٦ م            | « وحملته على الخليفة   ١٣٠٤     |
| الكشاب وتاريخهم . ٨٠ و٣٢         | كتشنر ٠ اللورد                  |
| ككوتش . الجنرال ٨٨٣              | « ماموریته الی دنقله            |
| کلکل 🐞                           | ه وراقعة مندوب                  |
| الكليت • شجر                     | ه وواقعة لموشنكي                |
| کلیة غوردن ۲۰۶ و ۱۳۳۳            | ه سردار الجيش المصري ١٨٩        |
| الكماتير ٦٦ 🙀 كمبيز ٠ الملك ٢٢٣  | ه وحملة ينقلة                   |
| الكمرون هيلندرس                  | ، وحملة برير ١١٢٤               |

صفتحة

. . .

منحة ماتشل بك ۱۱۰۷ و۱۱۳۸ و۱۱۹۲ مادبو شيخ الرزيقات ٧٢٨ و١٠٤٦ 13 المادى • قبيلة مارشان وحادثة فاشوده ١٢٩٢ مارتوبك واخلاء فامكة V47 . الماريسة ٣٦ : ١ يد المازايق • قبيلة 799 107 مالك • الامام 717 مالية السودان ٧٤ المامرية ۱۳۱۷ و۱۳۱۷ مامون باشا 317 ماى بك • القائمقام ۱۲۱ و۱۲۱ المتسة 799 متوسوفس • اللك ٧١ المجاذيب ٦٣ : ١ ١ المجانين محجرب المرغني • السيد ١٣١٥ 7713 47 المحرقة 17 6373 المحس وأثارها 79 محلق • العاشق 1171 محمد ابن المهدي • حبسه . محمد ابو اللكيل • أول ٣٩٧ و٣٩٨ 129 محمد احمد المهدى 770 و اصله واسباب ظهوره 700 ه هجرته الى قدير ۹۳۰ و ۹۳۰ و حكومته 719 و غزوته للابيض Y11 و وحملة مكس

3.4 الكميلاب الهدندوة في كسله 377 ير الكنتوش کنانة ۲۰ 1715 04 الكنحارة 279 كداكة ٠ اللكة 70 الكئوز ٦١ 🙀 الكواملة 179 کریان ۹۲ پد کوبی کورتی ۱۰۲ : ۱ پر کورسکو 98 كرو ال ١٥ من سلاطير القور ١٣٦ 48 کوشه ۹۷ : ۱ یو کوکی كولفل • الكولونيل والحماة النيلية 177 كولنسن بك وواقعة الخرطوم ١٢٧١ ۳۲ و۲۲۳ و۲۰۱۸ الكوليرا الكونت كايخن ١٩٢: ١ و٢٠١و٢٢٢١ كوندوك و ۱۱۸ : ۱ید الكوة ۱۱۱ 14 کریکهٔ ۹۷: ۱ پر کریه 111 کلابشة ۹۲: ۱ 🙀 کیري

« ل »

لبتن بك ١١٨ و٢٧٧ و٣٤٧ التون الجنرالوحملة الخرطوم ١٧٢١ المحويين ٢٦ المحويين ٢٦٠ المحالة الخرطوم ١٧٢١ المحالة المحيرية ٢٦٠ المحالة المحيرية ٢٦٠ المحالونيل ٥٦٥ و ٢٣٢١ و ١٧٢١ المحالونيل ٢٠٢١ و ١٧٢١ و ١٢٠١ المحالونين بن سدر ملك النوبة ٥٥٥ المحيرية ٢٥٩١ المحيرية ٢٥٩١ المحيرية و٥٥٠ المحيرية و٥٥٠ المحيرية و٥٥٠ المحيرة و٥٠٠ المحيرة و٥٠٠ المحيرة و٥٠٠ المحيرة و٥٠٠ المحيرة و٥٠٠ المحيرة و٥٠٠ المحيرة المحيرة و٥٠٠ المحيرة المحيرة و٥٠٠ المحيرة الم

صفخة محمد بك موسى الهدندوي 9 . 0 1 · AT. محمد بن رجب سابع وزراء الهمج 2.9 محمد بن عبدالله مدعى المهدية ١٤٨ محمد الخلرتي • الشيخ محمد خالد زقل ۷۲۷ و۲۰۱۳ ۱۰۸۸ و۱۱۸۹ و۲۰۲۳ محمد الخير والمهدية ٧٨٦ و١٠٠٤ 1177 محمد دوره ال ١٩ من سلاطين القورة محمد الزاكي عثمان ١٢٣٠ و١٢٧٤ محمد الزاكي • الشيخ والمهدى ٩٥١ محمد سعيد باشا والمهدى ٦٥٥ و ٦٨٩ محمد شريف أ الخليقة والخليقة عيدالله ۹۷۳ و۱۱٦۸ و۱۳۰۰ و۱۳۱۶ محمد شريف باشا • استاذ المهدى 777 cork ه والتعايشي ١١٦٥ و١١٦٨ 174. محمد صول خامس سلاطين القور 227 محمد عبد الكريم ٩٢٠ و ٩٨٨ و١١٧٢ محمد عثمان ابق قرجة ٧٩٨ و ١٠٨٦ محمد عثمان خالد XFY1 مسعد عثمان المرغنى والثورة فكسل 9.0 محمد عدلان ثامن الهميج ٤٩٨و ٤٩٨ محمد على باشا وحمار الخرطوم٨١٣ صفحة محمد احمد المهدى وحصار الخرطوم VVV د وفاته واوصافه 378 « قبته وجثته 1444 - 1144 د وقائعه 70F e37A ٥٤٥ و٥٢٥ « مناشیره وکتبه محمد احمد ولد الشيخ ادريس ٩٩٣ محمود أحمد وعمالته على دارقور 117. ه وواقعة الاتبره 1779 محمد امام الخبير 14. محمد الامين • الشريف والمهدي ٩٥٠ محمد الامين ال ١٣ من العابدلاب 2179 499 محمد الامين مهدي تقلى 1211 محمد باشا أمام وحصار الابيض٦٩٢ محمد بشاره وعمالته على دنقله 1111 « وواقعة ام درمان ۱۲۳۰و۲۸۸۸ . محمد البشير • شيخ الحمده ١١٣٦ محمد بك احتد ١٠٨٥ و١١٥٠ و١٣١٥ محمد بك اسكتسدر ١٠ الابيض ٢٠٠٢ 1791 محمد بك بكير وحملة دنقلة 1777 محمد بك بليغ وحملة دنقلة 1777 محمد بك توفيق بطل سنكات محمد بك خلوصى وحملة دنقة ١٢٢٢ محمد بك راسيخ أل ١٥ من الولاة ٣٦٥ محمد بك رفعت وحرب الحبشة ٢٠٤ محمد بك السيد والقلابات ٦٣و٨٩٨

مبلحة منحة 70 ممد على باشا مؤسس الاستدة المدنيون ٧٩ مديريات السودان ومحافظاتها الخديرية 1174 الرات • احتلالها YP3 E170 و فاتح السودان معمد عرض شيخ الملائقة، قتلهُ ٩٨٤ 99 الراريت. ٥٧ : ١ يو مراغة ٧١ المرامرة ۲٩ . الرجاكة ٢٦٥ يد الرخ 800 1797 . « كتابه الىمحمد على باشا ٤٦٣ مرشان في فاشوده محمد كمتور ثالث خشم البحر ٤٠٦ المرضى ابوروف • سنار ١١٣٧و١١٢ 145 1.4 و221 للرفعات ۱.۲۲ و ۱.۲۲ 1.44 مروي • بلدة محمد المجدوب الطاهر محمد المرغنى الاستاذ وعثمان دتنه مروی • مملکتها واثارها ۲۲۱و۲۲۴ VOI 171 مريود • القلابات محمد المهدي السنوسي ١٥٠ و٧٠٧ مزروعات السردان ٤٠ محمد ثور احمد والمهدى 90. 7771 مزيل المحن محمد نور والتعايشي 1140 مساداليه بك في دراقور ٢٠٦ و٧٢٧ محمد تور صبر • الفقية 8.4 مساعدقیدیم ۱۰۰۵ و۱۱۸۸ ۱۱۸۲ محمد ود ارباب في القلابات ١٠٥٩ مساعد • ملك المتمة 213 **Y1**Y محمد ود البصير والثورة المساعيد ١٠:١ يو المساليت٥٨ محمد وذ على • خشم البحر ٣٩٨ 187 . 133 المسيمات ٥٧ محمد • رابع سلاطين القور 333 114 مسجد ود عیسی 174 المسعردي • ابن الحسن محمود أحمد وزائمة أبي حمد١٢٢٧ السلمية • تبيلة • بلدة • ١١٧ و١١٧ محمود زايد شيخ الضبائية ٨٩٦ ٧٣ السيرية 1177 311 2711 محمود عبد القادر ۱۹۰ و۱۰۶۱ مشرع ابی زید 17 ۲۹۱ مشرع الريك محمود العركى • الشيخ مصوغ • محافظة YYO EALT محمود المحلاوي « وتسليمها لمصر سنة ١٨٦٦ 3 P.V محمرد الحاج في دنقله 001 محويك • ثاني ولاة الفتح الاول١٣٥٠ « وتسليمها للتليان ١٨٨٥ ٩٠٢ 771 23.7 مدارس السودان 797 C77A مصطفى باشا ياور ۱۳۱۶ و۱۳۱۶ مدثر ابراهيم 1177 مصطفی بك رمرى مدن السودان واثارها ٨٨

| صلجة    |                            | منعة           |
|---------|----------------------------|----------------|
| ۲۰۸۰ م  | المنة ود اسماعيل ۸۷        | ۸٩             |
| 17.     | مذواشي                     | رة في كسله ٩٠٥ |
| 1777    | منيلك ملك الحبشة           | ن ۱۷۶ و ۷۷۱    |
| ٧٢      | مهاجي ۱۰۰ ۾ المهاري        | و۲۷۷           |
| 184     | مهدي الشيعة                | 40             |
| 160     | مهدي اهل السنة             | پر معتوق ۱۱۲   |
| 1170    | مهدي دار تامة              | 1.4            |
| 126     | المهدي في الإسلام          | 177            |
| ه ه     | مرجي ۱۱۹ المورو            | 118            |
| نور ۴٤٦ | موسى ال ١٧ من سيلاطين الم  | ۹ پد مقام هجو  |
| ره ۲۹ه  | موسى ابراهيم ٠ شيخ الهدند  | 118            |
|         | مرسى باشا حمدي ال١٦ من الو | 1415 17        |
|         | مرسى النبي والملكة كنداكة  | کارة ه۷        |
|         | مرسى ود حلو وواقعة ابى طا  | د اللکیة ۲۳۰   |
| Yo      | الموسياب ٦ المولدون        | السودان ۱۲۰۲   |
| 11.8 4  | مهنتسورنسي الجنرال والحدق  | و۱۲۷۱ و۱۳۰۱    |
| 070     | مرذجل المهدس الفرنساوي     | السودان ۱۲۰۲   |
| 1.5     | مونسنجر في مصوع            | رحمر ۱۸۶       |
| 188     | الملا المفتون في السومال   | السيد ٩٧٣      |
| 911     | الميتكناب • قتلهم          | ٠٧٠٠           |
| Y11     | ميخائيل افندي ناصيف        | 77             |
| ٥٨      | الميدوب                    | ملات السودان   |
| ٦ و٢٦٤  | الميرفاب • مملكتهم ٣       | 1187, 1177     |
| ء ۱۷ ه  | ميري • ثالث مشأيخ القلابان | 17775          |
| ٥٧      | الميمسة                    | 110            |
|         |                            | ۵۹ و ۲۰        |
|         | α ὑ»                       | £YY            |
| 1       | * U *                      | الولاة ٤١ و٧٦٥ |
| 1777    | نأسرن باشا وواقعة الاتبره  | ١ ٢٠ و٢٧٤      |
|         | <b>—</b> •• — • • — •      |                |

ناسون وواقعة ام درمان

الناصر • بلـدة

1787

۱۱۸ و ۱۱۸

مصطفى بك شاكر مصطفى هدل والثور المضوى عيد الرحمر معادن السودان المالية ١:٧٢ ع مقام ابي خروق مقام الشيخ برغوت مقام عابدين مقام النبي عزيز ٩٤ مقاييس النيل الكابراب ٦٤ يد الك المكاييل ١٨٢ مكدونلد بك ووقائع مكسول بك ووقائع المكلي ابراهيم شيخ الكي الكردوقاني ا الملح وملح البازود ملحم بك شكور وحد . 1 . . 1 . . . . . . . . . الملك تاي الدين ملى ٩ الليكاب المماليك في دنقله ممتاز باشاال ۱۹من المناصين • مشيختهم . ٦٢ و ٢٧٥ منجالا 17.80 119 منصور ال ۱۱ منسلاطين القور 8٤٥ صفحة النوبة • كردوفان 70 النوبة • النيل ٦٠ و٧٩ و ٣٣٠ و٣٤٣ 777 النور عنقر ٦٠٩ و٦٨٦ و٧٢٧ و ٨٤٤ النوريك محمد ١٢٩ و٩٨٩ و١٢٩٢ النور الكنزى وواقعة سرس ١١٠٤ ۸۴۸ و ۲۰۰۱ النور ود وفقراء 1.8 نوري نوقل النمساوي • اسره 1.54 1444 ذرفل انقاذه من الاسر نول ٠ سادس عشر ملوك سنار ٣٩٥ النوير ٥٤ ۾ النيام نيام 99 النيل الابيض 🚜 النيل الازرق ١٠:١٠ النيل الكبير ٥٠٢ الى ٤٩٢:٥١٧ الى 041

#### a A D

مارون الامير ٠ دار فور ٢٠٦ و٦٦٢ 171. هارون محمد اخو التعايشي EEA هاشم وسلطان كردوقان الهبائية ١:٧٢ ي الهدندوة 7. AYI مرين ٠ المستر 1.7 س احتلالها سنة ١٨٧٥ 7.7 3.8 و اخلاؤها سنة ١٨٨٥ هكس باشا وواقعة شيكان VIY 77 الهمج هنتر باشاورقائع السودان ٩٩٧و١١٠ ۲۰۲۱ و۱۲۲۸ و۱۲۲۱ و۱۲۲۸ منتر بك الحكيم وحملة دنتله ١٢٠٢

#### مشحة

ناصر أن ١٣ من سلاطين القور ٤٤٥ 213 ناصر ٠ رايم وزراء الهمج ناصر • ثامن عشر ملوك سنار ۲۹۸ ناصرالامين ال١٦ العابد لاب٤٠٤ و١٩٥ OEY ناصر ملك نقلى 707 ناصر ملك قدير النافعاب ١:٦٣ يوناوي بلدة 1... نايل • ثالث ملوك سنار PAY 22 نباتات السودان نىتە • مملكة 4.4 النبي عيسي في السردان ١٠٦٤ و١٦٤٨ 1117 النجل الكرم نجم ذو ذنب ظهوره YAAI EFOF  $r_{\Lambda\Lambda}$ ذجيب افندى ابكاريوس نجيب افندى شقره 1777 النماس ٢٥ س النحل ١١٢٩ و١١٢٩ نخله افندى و٨٨٢٢ تادرس 22 النخيل تصحىباشاوحصار الخرطوم١٨٠ ٨٣٠ النصرآنية فمصر واثيوبيا ٢٣٢ و٢٦٣ نصرالدين • ملك الميرفاب ٤٩٦ النطرون ٢٦ بير النعام ٤V 179. نعوم عجمى الحلبي النقيماب ٤٥ م النقاره ٧٣١ و ٢٧٥

نمر ٠ اخر ملوك الجعليين

نوار ۱۰ ال ۲۰ من ملوك سنار

النواهية به نوبار باشا ٧.٢ و١٠٩٤

نمر وغدره باسماعيل باشا

النهاضة ورقيق السودان

نرات ميامون • الملك

444

F73

0 . 9

OOV

414

2.3

ستحة

مندرب وعثمان دقنه ۱:۲۲ و۱۰۸۵ موا ءالسودان ۱:۲۰ چ الهواویر ۷۱ مولد سمت باشا میراد سمت باشا میرت ۱ الامیرال فی سواکن ۷۵۷

#### « J »

وأبورات المسودان ٢٠٦ و٨٠٠ و۲۰۸ و۲۲۸ و۲۳۸ و۲۱۸ و۸۲۸ L717 LX771 LY771 واحة سليمة ٢٣ و٩٧ واحة كركر ٩٢ وأو ، بحر الغزال ١١٩ و١٣٠١ وادى العلاتي 11 وأدى الكعب ١.. وتسن الكولونيل 141. ۸۷۸ و۷۹۹ و۲۱۹ ود برجوب ود جار النبي • بلدة 117 ود جار النبي ٠ قتله ١١٣٨ و١١٧٥ ود مدتی ا 117 ود هوس باشا 11:12 ودلاي 111 وقائع السودان واشهرها ( تبل الفتح الاول : الجزء الثاني ) ( أن الفتح الاول : الجزء الثالث ) واقعة المثايقية عنوفمبر سنة ١٨٢٠ ٥٩٥ واقعة بارة ١٦ ابريل سنة ١٨٢١ ٥٠٥ واقعة قرع ٨ مارس سنة ١٨٧٤ ٦٠٤ راتعة منراشي ٢٥ اكتوبر ١٨٧٤ ٩٩٥ (رتائع الثورة اللهدية : الجزء الثالث) والمةابا١١ ارغسطوسستة١٨٨١ ٣٥٣ واتمةراشد بك ٩ ديسمبر ١٨٨١ ١٥٧

واقعة الشلالي ٢٩ مايو ١٨٨٢ ٢٦٦ واقعة الداعي ٤٢ فبراير ١٨٨٣ ٢٨١ واقعة الابيض ٨٠ستمبر سنة ٦٩٣ ٨٢ واقعة شيكان ٥ نوفمبر سنة ٧٢١ ٨٣ واقعة تماي الاولى ٢ ديسمبر ٨٣ ٧٥٠ واقعة تماي الاولى ٢ ديسمبر ٨٥٠ ٨٥ واقعة التيبالاولى ٥ نوفمبر ٧٥٠ ٨٣ واقعة التيب الثانية ٤ غيراير ٨٤ ٧٥١ واقعة التيب الثالثة ٢٩ فبراير ٨٤ ٧٥٥ واقعة تماى الثانية ١٣ مارس ٨٤ ٧٥٦ واقعة كورتى ٤ سيتمبر سنة ٨٤ ٧٩٤ والممة ابي طليح ١٧ يناير ١٨٨٥ ١٤٨ والمعة المتعة ١٩ يناير سنة ١٨٨٥ ٨٤٣ والمعة كربكان ١٠ فيراير ١٨٨٥ ٨٤٣ واقعة الجمام كبله ١٢غيراير ٨٤ ٩٠٦ واقمة قلوست كسله ٥ يناير ٨٥ ٩١٢ واقمة كوفيت ٢٣ سيتمير ١٨٨٥ ٩٨٣ واقعة خِنس ٣ ديستمبر ١٨٨٥ ٩٩٧ واقمة هندوب ۱۲ يناير ۱۸۸۸ ۱۰۸۵ واقعة الجميزة ٢٠ ديسمبر ٨٨ ١٠٨٦ واقمة القلابات ٩ مارس ٨٩ ٤٨٢ واقعة ارجين ٢ يولين ١٨٨٩ ١٢١١ واقمة طوشكي ٣ اوغسطوس ٨٩ ١٩٢١

صنحة

( وقائم استرجاع السودان ) واقعةطوكر٩فبراير سنة ١٨٩١ ١١٩٠ واقعة امقبول ٣٠ يناير ١٨٩٣ واتعة اغرردت ٢١ ديسمبر ٩٣ ١١٥٨ واتعة فركة ٧ يونيو سنة ١٨٩٦ صفحة ووشب الجنرال وحملة الخرطوم ١٢٧١ ولاة السودان في المنتم الاول 914 1777 ه في الفتح الاخير

#### « Y »

اللابور، ١١٩ : إ م اللاتوكا 0 1 اللادر ۱۱۸ : ۱ مع اللاستك ۳۲ و۱۷۷

#### ي

ياسر • ملك الحبشة 797 يعقرب محمد اخو الخليفة 1444 اليعقرباب 77 ينكر السايح الالماني 1.95 يوحنا ملك الحبشة ١٠٧٥ و١٠٥٩ و١٠٧٢ يوسف ابن السلطان ابراهيم ١٠٥٠ يوسف بك شدياق 178 يوسنف ٠ سلطان وداي 1007 يوسف الشيخاني 1797 يوسف منصور والملازم ١٦٨ و١٢٩١ .يونس الدكيم ١٠٦٠ و١١١٠ و١٣١١

( ئم )

#### مفحة

- واقعة الحفير ١٨٩٦سيتمير ١٨٩٦ واقعة ابى حمد ٧ اوغسلس ٩٧ ١٢٢٦ واقعة الاتبرة ٨ ابريل ١٨٩٨ ١٢٢١ واقعة امدرمان٢سبتمير ١٨٩٨ ١٢٧٧ واقعة القضارف٢٢سيتمير ٩٨ ١٢٩٧ واقعة الرميرض٢٦سبتمبر ٩٨ ١٢٩٨ واقعة جديد ٢٤ نوفمبر ١٨٩٩ ١٢٨٤ ولسلى • اللورد والحملة النيلية ٨٢٢ ولكوكس والمستر 11 619 ونجت • الماجور جنرال السررجيناد ونجت باشا سردارالجيش المريوحاكم السودان العسام تقدمة الكتاب له منشط زراعة القطن 13 منظم المقرطوم 1.4 ولايته على السودان والاصلاح ١٩١ والحملة النيلية **AYY** وواقعتا طوشكي والجميزة ١٠٨٦ 11713 مرواقعة طركرمدير المضابرات ١١٤٩ د مأثره وتأليفه ٧ و١١٨٣

وحملة برير وواقعة الاتبرة ١٢٢٧ وراقعة ام درمان **LXX1** 

رحلطة فاشودة 1797 تسميته الجرتانت جنرال ١٢٩٦

ه وحملة دنقلة ۱۲۲۱ و۱۲۱۹ و۱۲۲۱

والوقد الى الحيشة

«حملته على الخليفة ١٣٠٦ و١٣١٤

« ولايته وخطبه ۱۱۶٦:۱۳۲۸

## إصدارات دارعة للنشر (الفرطوم)

| الكتاب المؤلف نوع الكتاب |                          |                                        |     |  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----|--|
| نوع الكتاب<br>شعر        | عــمـــر الدوش           | ليل المغنين                            | 1   |  |
| شعر                      | محجوب شريف               | السنبلاية                              | ۲   |  |
| شعر                      | قساسم أبو زيد            | لوحة وطن في عيون طفلة                  | ٣   |  |
| رواية                    | أمير تاج السر            | نار الزغاريد                           | ٤   |  |
| فلسفة                    | محمد عثمان مکی           | ملامح من علم الجمال                    | ٥   |  |
| دراسة                    | صلاح عمر الصادق          | The Domed Tombs of Estern Sudan        | ٦   |  |
| دراسة                    | عبد الغالق محجوب         | دفاع أمام المحاكم العسكرية             | ٧   |  |
| مسرحية                   | د. عبد الله على إبراهيم  | الجرح وألغرنوق                         | ٨   |  |
| شعر                      | عبد الرحيم أبو ذكري      | الرحيل في الليل                        | ٩   |  |
| دراسة                    | د. عبد الله على إبراهيم  | إلماركسية ومسألة اللغة في السودان      | ١.  |  |
| شعر                      | الصادق الرضى             | أقاصى شاشة الإصغاء                     | .11 |  |
| دراسة                    | محمد إبراهيم نقد         | حوار حول النزعات المادية               | ١٢  |  |
| تاريخ                    | تاج السر عثمان الحاج     | تاريخ الفور الاجتماعي                  | ١٣  |  |
| دراسة                    | قرامشي ت: الجنيد على عمر | الماركسية والثقافة                     |     |  |
| مقالات                   | يحيى فيضل الله           | تداعيات - الجزء الثاني                 |     |  |
| دراسة                    | محمد إبراهيم نقد         | علاقات الأرض في السودان                | 17  |  |
| دراسة                    | عبد الخالق محجوب         | آراء وأفكار حول فسنفة الإخوان المسلمين | 14  |  |
| مقالات                   | د. عبد الله على إبراهيم  | الإرهاق الخلاق                         |     |  |
| دراسة عن المسرح          | عبد الله ميرغني الميري   | أوراق للذاكرة                          |     |  |
| شعر                      | عالم عباس                | اوراق شوق الخرطوم                      |     |  |
| علم النبات               | د. تاج السر بشير         | عشائر الآفات الحشرية                   | •   |  |
| دراسة                    | عبد الخالق محجوب         |                                        | 77  |  |
| دراسة                    | محمد إبراهيم نقد         |                                        | 77  |  |
| مجموعة قصيص              |                          |                                        |     |  |
| مجدوعة قصص               |                          | عفوا سادتي لا تغلقوا الزجاج            |     |  |
| دراسة                    | فاطمة أحمد على           |                                        |     |  |
|                          | بشرى الفاضل              | ازرق اليمامة                           | 1   |  |
| رواية                    | بشرى الفاضل              | 4.4 431                                |     |  |
| 1                        | محمد يعقوب               | 1 21 11-1 (11                          | 1   |  |
| شعر                      | محجوب شريف               | الأطفال والعساخر                       |     |  |

## إصدارات دارع رة للنشر (الخرطوم)

|    | وع الكتاب             |                              | الكئـــاب                                | الرقم |
|----|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------|
|    | مقالات                | مسن كسفاح                    | مقالات وخواطر                            |       |
|    | علوم                  | د. أحمد خوجلي                |                                          |       |
|    | دراسة                 | محمد إبراهيم نقد             | قضايا الديمقر اطية في السودان            |       |
|    | دراسة                 | محمد حسن على (الجقر)         |                                          |       |
|    | إعلام                 | د. فتح الرحمن محجوب          |                                          |       |
|    | إعلام                 | عبد الحميد محمد أحمد         |                                          |       |
| 1  | دراسة                 | ترجمة: عثمان أحد عبد الرحيم  |                                          |       |
| 1  | سياسة                 | محمد إبراهيم نقد             | حوار حول الدولة المدنية                  |       |
|    | زراعة                 | محمد الصطفى حسن              | تقنيات مكافحة الآفات بالمبيدات           |       |
| ١  | زراعة                 | محمد المصطفى حسن             | قوارض السودان والشرق الأوسط              | ٤.    |
| 1  | م، قصصية              | عبد الباسط أدم مريود         | حورية مريس                               | ٤١    |
| ı  | زراعة                 | أ. د يس إبراهيم دقش          |                                          | 24    |
| I  | دراسة                 | الطيب محمد الطيب–عبد الله    | فيض الذاكرة - دراسة عن الشيخ عبد الله    | ٤٣    |
| l  | أطبث في الأنب والثانا | على إيراهم - صلاح عمر الصادق | الشيخ البشير                             |       |
|    | دراسة                 | صلاح عمر الصادق              |                                          | ٤٤    |
| l  | مجموعة قصصيأ          | خليل عبد الله الحاج          | 40 4                                     | ٤٥    |
|    | إعلام                 | د. محمود محمد قلندر          | 4 44 44 434                              | ٤٦    |
| l  | دراسة                 | عبد الحميد محمد أحمد         |                                          | ٤٧    |
| l  | دراسة                 | عبد الحميد محمد أحمد         | 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ٤٨    |
|    | دراسة                 | فريق شرطة كمال عمر بابكر     | Charles and a second                     | ٤٩    |
|    | دراسة                 | د، عادل حامد حسن             | 7 9 91 9 9 9 10 7                        | ۱.ه   |
| l  | دراسة                 | عبد الحميد محمد أحمد         | 46 44 444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  | 01    |
| بة | مجموعة قصصا           | محمد خلف الله سليمان         |                                          | 24    |
|    | دراسة                 | طـه إبـراهــيـم              | 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1  | ٦٣    |
|    | رواية                 | أبكر أدم إسساعيل             |                                          | 35    |
|    |                       | عبد الحميد محمد أحمد         | ه خنساوات السودان                        | 00    |
|    | شعر                   | محمد على أبو قطاطي           | و درب المحبة                             |       |
| بة | مجمرعة قصص            | فاطمة محمد عمر عتبانى        | الربارة والمجذوب                         |       |
|    | قانون                 | رأ. د ســـــــد أمين         | السنولية التقسيرية عن فعل الغير في       |       |
|    |                       |                              | الفقه الإسلامي المقارن                   |       |
|    |                       | <del></del>                  |                                          |       |

## إصدارات دارع زة للنشر (الخرطوم)

| نوع الكتاب     | المؤلف                                    | الكتياب                                      | الرقم                                  |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| أدب            | ح، لیــــفی                               | الأدب في عصر العلم                           | 09                                     |
|                | ترجمة عبد الخالق محجوب                    |                                              |                                        |
| دراسة          | كسسال الجسزلي                             | الشيوعيون السودانيون والديموقراطية           | ٦.                                     |
| م، قصصية       | د. أشرف مبارك محمد صالح                   | رجال مجنحون                                  | 71                                     |
| رواية ا        | أحمدمحمدضحية                              | مارتجلو                                      | ٦٢                                     |
| سياسة          | د. كامل إبراهيم حسس                       | العلمانية والإسلام                           | 78                                     |
| سياسة          | عبدالفالق محجرب                           | حول البرنامج                                 | ٦٤                                     |
| قصص            | عبد الاجد عليش                            | حسن روکسي                                    |                                        |
| اقتصاد         | د. بسام يونس إبراهيم-                     | الاقتصاد القياسي                             | 77                                     |
|                | د. أنمار أمين حاجي -                      |                                              |                                        |
|                | أ. عادل موسى يونس                         |                                              |                                        |
| قانون          | أ. د ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ | قانون التأمين المقارن                        |                                        |
| سياسة          | عبد الخالق محجوب                          | قضايا ما بعد المؤتمر                         |                                        |
| مقالات         | د. كامل إبراهيم حسن                       | حکاوی بربندی مأمور شندی                      |                                        |
| سياسية         | محمد على جادين                            | مناقشات حول الديمقراطيية والوحدة             |                                        |
|                |                                           | الوطنية في السودان                           |                                        |
| فلسفة          | محمد عثمان مکی                            | دعوة للتفلسف                                 |                                        |
| قانون          | أ. د ســــــد أمين                        | خلاصة الميراث                                | ı                                      |
| قانون          | أ.د ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | المبادئ الأساسية للقانون المقارن             |                                        |
| قانون          | أ.د ســـــد أمين                          | النيابة عن الغير في عقد الزواج<br>نبض الخاطر |                                        |
| مقالات         | صــــــلاح يرسف                           |                                              | Į.                                     |
| مقالات         | محمد محيى الدين عبده                      | ايام في مملكة بلقيس<br>أمثال الشايقية        |                                        |
| دراسة          | محجوب كرار                                | 4 .41 1.491                                  | 1                                      |
| شعر            | النور عشمان أبكر                          |                                              | 1                                      |
| دراسة<br>قانون | عدد رکن (م) محمد الطب فضل أ. د سين        | المعاملات الشرعية                            | ٨٠                                     |
| دراسة          | عبد الحميد محمد أحمد                      | اسماعيل حسن القيثارة الخالدة                 | 1                                      |
| تاريخ          | بروضير محمد على مختار                     | 1 11 1                                       |                                        |
| مسرح           | عبد العظيم حمدنا الله                     |                                              |                                        |
| زراعة          | أ. د يس محمد إبر اهيم                     | 1                                            | 1                                      |
|                | 1,                                        | <u> </u>                                     | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

## إصدارات دار عزة للنشر (الخرطوم)

| نوع الكتاب   | المؤلف                     | الكتاب                            | الرقم |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| رواية        | مبارك المسادق              | امرأة من حليب البلابل             | ٨٥    |
| مقالات       | د. كمامل إبراهيم حمسن      | الجامع المسبوك بين الساسة والديوك | ٨٦    |
| تاريخ        | برونسير محمد على مختار     | الفكر وتطوره عند المسلمين         | AY    |
| دراسة        | محمد إبراهيم نقد           | علاقات الرق في المجتمع السوداني   | ٨٨    |
| مبسرعة قصصية | عسيسمى الحلو               | احتبي لأبحث عنك                   | ٨٩    |
| شعر          | أمير شمعون                 | التي بعد البرجل                   | 9.    |
| شعر          | محمد حسن سالم حميد         | مجموعة نورا                       | 91    |
| شعر          | محمد حسن سالم حميد         | تفاصیل ما حدث                     | 94    |
| اقتصاد       | د. عبد الرحيم أحمد إبراهيم | اقتصاديات النقل في السودان        | 98    |
| دراسة        | د. فرح عیسی محمد           | الإبداع في الشعر الشعبي السوداني  | 9 £   |
| زواية ا      | مبارك عبد الرحيم صباحي     | حكاية الإنسان والبلدة             | 90    |
| سيرة         | د. فدوى عبد الرحمن         | أستاذ الأجيال - عبد الرحمن على طه | 97    |
| دراسة        | د.بكرىخليل                 | التأويل الصوفي للحداثة في الإسلام | 94    |
| دراسة        | د. مختار عجوبة             | أصول الأدب السوداني العديث        | 4.4   |
| مجمرعة قصصية | أححد فحضل                  | رجل شفاف                          | 99    |
| سياسة        | ابيل اليـــر               | جنوب السودان                      | 1     |
| دراسة        | الطيب محمد الطيب           | الإنداية                          | 1.1   |
| شعر          | محمد بشير عتيق             | أيام صفانا                        | 1.4   |
| دراسة ِ      | حسسن بيسومي                | ممارسة السياسة وغياب الوعى الأمني | 1.5   |
| شعر          | أزهري محمد على             | وضاحة                             | ١٠٤   |
| دراسة        | ناج السر عشمان             | تاريخ النوبة الاقتصادي الاجتماعي  | 1.0   |
| دراسة        | عصام الدين بشير            | كلكم                              | 1.7   |
| اجتماع       | د. عمر يوسف الطيب          | علم الاجتماع السياسي              | 1.4   |
| سياسة        | عبد العزيز حسين الصاوى     | الديمقر اطية والهوية              | ۱۰۸   |
| شعر          | عبدالله النجيب             | وطن تاجوج وعزة                    | 1 • 9 |
|              | جعفر حامد البشير           | مملكة الجعلين الكبرى              |       |
| 1 1          | هاشم مسديق                 | انتظرى                            |       |
|              | شـــوقى مـــــلاسى         | أوراق سودانية                     |       |
|              | محمودموسي تاور             | أدب الزنوجة                       |       |
| دراسة        | عبد الرحمن قسم السيد       | تطورات العقد الاجتماعي في السودان | 118   |
|              |                            |                                   |       |

## إصدارات دارعزة للنشر (الخرطوم)

| نوع الكتاب   | المؤلف                  | الكتــاب                                     | الرقم |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------|
| دراسة        | د. يوسف عبدالله         | هذه هي الحقيقة                               | 110   |
|              | محمد الشيخ عمر          | قانون الاجراءات المدنية                      | 117   |
| قانون        | يس عــمــر يوسف         | شرح القانون الجنائي السوداني                 | 114   |
| آثار         | صلاح عمر الصادق         | ذهب مرو <i>ی</i>                             | ١١٨   |
| شعر          | جعفر حامد البشير        | المجموعة الشعرية الكاملة                     | 119   |
| شعر          | عــبــد الله شـــابو    | ازمنة الشاعر الثلاث                          | 1 1   |
| شعر          | مـــصطفى سند            | البحر القديم                                 |       |
| شعر          | محيى الدين فارس         | أفريقيا لنا                                  |       |
| دراسة        | الكاشفي محمد بخيت       | كادان والجدول الرابع                         |       |
| دراسة        | عبد الخالق محجوب        | آفاق جديدة                                   |       |
| مجعوعة قصصية | جــون أوراليــواركج     | إضاءات على جمد الموت                         |       |
| مجرعة تصصية  | استيلا قايتانو          | زِهورِ ذابلة                                 |       |
| أدب          | محمد حسن الجقر          | أدب الصيد والقنص في السودان                  |       |
| إعلام        | أبو بكر وزيرى           | رجع الصدى                                    |       |
| دراسة        | د. عبد الرحيم أحمد بلال | القضية الاجتماعية والمجتمع المدنى في السودان | 179   |
| دراسة        | إخلاص محمد عثمان        | الشايقية                                     |       |
| دراسة        | سبيل آدم يعقوب          | قبائل دارفور                                 | 1     |
| اقتصاد       | د. حسن بشير محمد نور    | الضريبة على القيمة المضافة                   | it i  |
| أدب          | عبد الحميد محمد أحمد    | م درمان حقيبة الفن لماذا؟                    |       |
| دراسة        | د. بحر الدين عوض        | التصوير البيئي للميعاد                       |       |
| أدب          | عبد الحميد محمد أحمد    | لإنسان واللسان السوداني                      |       |
| قانون        | د. صديق عبد الباقي      | فقه الإثبات                                  |       |
| علم نفس      | متركل على محمدين        | •                                            | 1     |
| فلسفة        | محمد عثمان مكى          |                                              |       |
| سياسة        | عبد الماجد عليش         |                                              |       |
| دراسة        | الطيب محمد الطيب        |                                              | 118.  |
| تاريخ        | حـــسن نجـــيلة         | ملامح من المجتمع السوداني                    |       |
| مذكرات       |                         |                                              | 1     |
| هندسة        | د. الأمين عبد الجليل    | 1                                            |       |
| تاريخ        | إخلاص محمد على حمد      | لأمير عثمان جانو                             | 122   |

## إصدارات دارعة للنشر (الخرطوم)

|   |            | T                        |                                          |       |
|---|------------|--------------------------|------------------------------------------|-------|
|   | نوع الكتاب | المؤلف                   | الكتــاب                                 | الرقم |
|   | تاريخ      | لنور عشمان ابكر          | سلطنة دارفور                             | 110   |
|   | شعر        | أحمد محمد الصن عثمان     | المخدوعة                                 | 157   |
|   | شعر        | بابكر عسوض الكريم        | أروى رنة الفرح المهاجر                   | 124   |
| ١ | شعر        | محمد حسن سالم حميد       | مصابيح السماء الثامنة وطشيش              | 124   |
|   | شعر        | محمد حسن سالم حميد       | المجموعة الشعرية الأولى                  | 129   |
| l | شعر        | عمر عبد الماجد           | لم يبقى إلا الاعتراف                     | 10.   |
| I | شعر        | المعز عمر بخيت           | المجموعة الشعرية الكاملة ج٢              | 101   |
| ı | شعر        | مصطفی سند                | رجعنا مع البادرات إلى خط الاستواء        | 107   |
| I | قصبص       | محمد عبد الهادي          | الفيلسوف وقصص أخزى                       | 100   |
|   | مقالات     | د. محمد عثمان الجعلي     | رحيل النوار خلسه                         | 101   |
| I | مديح       | الطيب حسيساتي            | ديوان الشيخ حياتي                        | 100   |
| l | قصص        | عبد العزيز بركة          | امرأة من كمبو كديس                       | 107   |
| l | إدب        | جعفر حامد البشير         | اللغويات لتصحيح اللغة                    | 104   |
| ı | ادب        | عبد الحميد محمد أحمد     | القهوة في السودان                        | 101   |
| l | أدب        | عبد الحميد محمد أحمد     | أدبيات الشاى في السودان                  | 109   |
| l | مذكرات     | جعفر حامد البشير         | ذكريات الصراحة                           | 17.   |
| l | إدب        | الطيب عجد الله           | دوبای و د کاهل                           | 171   |
| ĺ | ادب        | جعفر حامد البشير         | السودان في القرية والمدينة               | 177   |
|   |            | علاء الدين محمد بابكر    | الحج                                     | 175   |
| l | فلسفة      | عبد المتعال زين العابدين | قضايا الفلسفة الاجتماعية                 | 175   |
|   | اقتصاد     | عبد الله الشريف الغول    | الاقتصاد الجزئي                          | 170   |
|   | اقتصاد     | حسن بشير معمد نور        | أساليب التقييم الأقتصادي                 | 177   |
|   | اقتصاد     | د. شـريف الدشـونى        | قضايا التنمية المستدامة                  | 177   |
|   | اقتصاد     | A.rhaim                  | Transportation in Sudan                  | 174   |
|   | قانون      | الطيب عبد الجليل         | جنسية المرأة المتزوجة                    | 179   |
|   | آثار       | صلاح عمر الصادق          | الحضارات السودانية                       | 17.   |
|   | تاريخ      | جعفر حامد البشير         | مملكة الجعليين                           |       |
|   | تربية      | محمد على حمد             | الديمقر اطية في التربية                  | 144   |
|   | سياسة      | محمد إبراهيم نقد         | متغيرات العصر                            | 177   |
| _ | سياسة      | د. موسی محمد عمر         | الصراع السياسي الثقافي في القرن الأفريقي | 145   |
|   |            |                          |                                          |       |

## إصدارات دارعزة للنشر (الخرطوم)

| المسارات المرطوم |                          |                                            |          |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------|
| نوع الكتاب       | المؤلف                   | الكئـــاب                                  | الرقم    |
| زراعة            | محمد إبراهيم دقش         | المراعى والعلف                             |          |
| زراعة            | محمد إبراهيم دقش         | إنتاج المحاصيل                             |          |
| شعر              | محمد حسن سالم حميد       | حجر الدغش                                  |          |
| شعر              | محمد حسن سالم حميد       | الرجعة للبيت القديم                        |          |
| مذكرات           | نصر الدين شلقاني         | يوميات سودانية                             |          |
| سياسة            | عبد الخالق محجوب         | المدارس الاشتراكية في أفريقيا              |          |
| سياسة            | محمد لوهاج ادروب         | مؤتمر البجا                                |          |
| دراسة            | د. بصر الدين عوض         | جغرافيا الميعاد                            |          |
| دراسة            | إبراهيم على إبراهيم      | الحرب الأهليلة وفرص السلام                 | ١٨٣      |
| اجتماع           | عمر عبد الجبار محمد أحمد | نظريات اجتماعية معاصرة                     |          |
| دراسة            | د، فاطمة بابكر           | المرأة الأفريقية                           |          |
| سياسة            | د. محمد سلمان            | السودان حرب الموارد والهوية                |          |
| سعر مترجم        | د. محمد سليمان           | برشت قصائد من الألمانية                    |          |
| زراعة ا          | محمد مصطفى حسن           | سارى الليل «الجزاد وأثره على الصمغ العربي» | ١٨٨      |
| سياسة            | عبد الحميد محمد أحمد     | علاقات السودان الخارجية                    | ١٨٩      |
| سياسة            | عبد الخالق محجوب         | لدارس الاشتراكية في أفريقيا                |          |
| آثار             | صلاح عمر الصادق          | دراسات سودانية في الآثار والفلكلور         |          |
| فلكلور           | د. نصر الدين سليمان      | دراسات في الفلكلور السوداني                |          |
| اقتصاد           | محمد عبده كبج            | قتصاد الانقاذ                              |          |
| شعر              | محجوب الصاج              | لموية عطشانة                               | 4        |
| شعر              | لحاج عبد الرحمن أحمد     | نا عطبرة                                   | 1        |
| قانون            | د. صالح أحمد التوم       | لجناية فيما دون النفس                      |          |
| قانون            | د. صالح أحمد التوم       | لجرائم المعاقب عليها بالقتل                |          |
| قانون            | صلاح عمر الصادق          | باب شرق السودان                            |          |
| آثار             | محمد عزت بابكر           | ضواء على الملكية الفكرية                   |          |
| قانون            | بيل اليـــر              |                                            | t Y··    |
| أدب              | د، عبد الحميد محمد أحمد  | لادیب السودانی احمد المبارك عیسی           | 11 4 . ) |
|                  | على محمد بشير            | ريخ الحركة النقابية السودانية              |          |
| . قصصية          | مر عبد الله محمد على م   | رانيم الحصار                               |          |
|                  | نتصر الطيب               |                                            | 1 Y . 8  |
|                  |                          |                                            |          |

## إصدارات دارعزة للنشر (الخرطوم)

| 1 |            |                            |                                             |       |
|---|------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------|
|   | نوع الكتاب |                            | الكتــاب                                    | الرقم |
|   | سياسة      | عبد الحميد محمد أحمد       |                                             | 1.0   |
| 1 | سياسة      | اج السر عثمان الحاج        | تطور المرأة السودانية وخصوصيتها             | 7.7   |
| ı | أدب        | خلاص محمد عثمان            | ·                                           | 7.4   |
| ı | شعر        | سمطفی سند                  |                                             | 7.4   |
| ١ | أدب        | كامل إبراهيم حسن           |                                             | 7.9   |
| ١ | رواية      | عـماد براكــة              |                                             |       |
| 1 | دراسة      | كامل إبراهيم حسن           |                                             | 111   |
|   | رواية      | حــمد المك                 |                                             | 717   |
| 1 | م. قصصية   | حصيد اللك                  | 1 221                                       | 414   |
| ١ | سياسة      | محمد سيد أحمد عتيق         | أوراق من الواحة «تجربة صحفى في              | 415   |
| ١ |            |                            | بيوت الأشباح»                               |       |
| l | أدب        | محجوب حسن سعد              | أمة كلها إبداع                              | 410   |
| ı | شعر        | مصطفى سند                  | إنها بردة الجمال                            |       |
| l | سياسة      | تيم نبلوك                  |                                             | 111   |
| l | قانون      | محمد حسب الرسول الطيب محمد | مشارطات إيجار السفن                         | 414   |
| l | سياسة      | شاکر شریف سید مکاوی        | إدارة الوقت في السودان                      | 119   |
|   | مذكرات     | أبر حميد أحمد ابراهيم      | كفاح ونجاح مذكرات شرطى                      | 77.   |
| İ | سياسة      | عبد الماجد عليش            | أولاًد الترابي – الانكار والتنكر            | 771   |
|   | اقتصاد     | أ.د. على أحمد سليمان       | قاموس المصطلحات الاقتصادية                  | 777   |
| I | أدب        | الصيادق المهدى             | الفكاهة ليست عبثا                           | 777   |
| l | إدارة      | د. أحمد الصافى             | المرشد إلى قواعد وإجراءات التنظيمات الحديثة | 772   |
| l | طب         | د. أحمد الصافي             | TRADITIONAL SUDANESE MEDICINE               | 770   |
|   | تاريخ      | نعوم شقير                  | جغرافيا وتاريخ السودان                      | 777   |
| l | رواية      | طارق مطيع                  | تصبحين على وطن                              |       |
| l | رواية      | سارة شرف الدين محمد        | صولجان من خشب                               |       |
| 1 |            | أسامة عبد المفيظ محمد      | القرين وقصص أخرى                            | 779   |
|   | دراسة      | أ. علاء الدين محمد بابكر   | استنباط أيات القرآن الكريم (يحيى            | 22.   |
|   |            |                            | الموتى) .                                   |       |
|   | مقالات     | د. كامل إيراهيم مسن        | ا فرنيب في بلاد موديبا (انطباعات عن         | ודז   |
| L |            |                            | جنوب أفريقيا                                |       |
| _ |            |                            |                                             |       |

## إصدارات دار عزة للنشر (الخرطوم)

| I | نوع الكتاب | المؤلف                                           | الكتــاب                            | الرقم |
|---|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|   | سياسة      | عبد الخالق محجوب                                 | في سبيل تحسين العمل القيادي         | 777   |
|   | رواية      | ليلى أبو العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | المترجمة                            | 222   |
|   | دراسة      | د. عسر القداي                                    | الفكر الإسلامى وقضية المرأة         | 277   |
|   | دراسة      | د. سمير محمد عبيد نقد                            | غلام الله بن عايد وآثاره في السودان |       |
|   | دراسة      | د. عماد مصمد بابکر                               | أذان الأنعام                        | 777   |
|   |            | وم. علاء الدين محمد بابكر                        |                                     |       |
|   | دراسا      | من الله عبد الوهاب                               | الحركة النقابية                     |       |
|   | سیاه ۵     | د. عسسر القسراي                                  | الصادق المهدى الانكفائية            |       |
| ĺ | هنسة       | الجمعية الهندسية                                 | العمارة في المسودان                 |       |
|   | رواية      | مكسيم جــوركي                                    | <b>1</b>                            | 45.   |
|   | تاريخ      | ســــلاطين باشـــــا                             | السيف والنار                        |       |
|   | رواية      | محمد الفكي                                       | صباحات ذاهى ومساء الخيرات           |       |
|   | اقتصاد     | د. محمدعثمان ال                                  | اقتصاديات الملاحة النهرية           |       |
| • |            |                                                  | تحفة المعروس                        | 7 2 2 |
|   |            |                                                  |                                     |       |
|   |            |                                                  |                                     |       |
|   |            |                                                  |                                     |       |
|   |            |                                                  |                                     |       |
|   |            |                                                  |                                     |       |
|   |            |                                                  |                                     |       |
|   |            |                                                  |                                     |       |
|   |            |                                                  | ·                                   |       |